

المسيت في المالي المسيت في المالي المسيت في المالي المناورة المناو

وَبِدْيَتُهُ فواتح الرحموت بشرح مييام الثبوت فِ أَصُولِ الفِق ُ

الجزءُالأوّل

طبعة جديدة بالأوفست

مكتب المثكني بنستاد





(الجدلته) القوى القادر الولى الناصر اللط ف القاهر المنتقم الغنافر الباطن القاهر الاول الآخر الذي حعل العسقل أد يح الكنوذ والناس والمناجر وأشرف المعالى والمفاخر وأكرم المحاسدوالما تو وأحد الموادد والمسادر فشرف ما الافسارة والخار وتزينت سماعه المحاديب والمنابر وتحلت رقومه الاوراق والدفائر وتقدم بشرفه الاصاغر على الاكار واستضاف بهائه الاسرار والضمائر وتنو رت افواره القاوب والبصائر واستحقر في ضمائه صناء الشمس الباهر على الفلك الدائر واستصغر في نوره الباطن ما ظهر من نور الاحداق والنواطر حتى تفافل بضمائه في أعماق المخضات جنود الحواطس وان كات عنها النواطس وكنف علمها الحدوالسوائر والصلاة

الجدالة الذى خلق الانسان بعدان لم يكن سيامذكورا وهداه الى ماتها به صدار معانسه ومعاده كاكان في الكتاب مسطورا وأغرقنا في يحاد إفضاله وجوده وأعلق الموجود النب التوجوب وجوده السندل به على توجيد ذاته وحلالة صفاته ونؤمن به كاهو بأسمائه ونشكره على ماوه بنامن نعمائه وتحمده على ماأعطانا من آلائه وتتني علمه الله أعظم تنائه ونشهد أن لااله الاالله ونشهد أن الله ونشهد أن لااله الاالله ونشهد أن الله ونشهد أن الله ونشهد المدهور ووسل الحمكان سوى وعلم هنال على الموحوالف لم وحاز الرحن بدراه نيرا ذلك النبي الذي خرق السمع الدهوات العلى ووصل الحمكان سوى وعلم هنال على الاحتراب ولا مقامالم يصل الدهوا حدمن الانساء قدم ودنالى ده الاعلى فتدلى فكان قاب قوسدينا أوادنى فرأى مالاعين رأت ولا

على محدوسوله ذى العنصر الطاهر والمحدد المتظاهر والشرف المتناصر والكرم المتقاطس المبعوث بشما للومنين ونذيراللكافرين ونامخابشرعه كلشرعفار وديندائر المؤيدبالقرآن المحسدالذى لاعلهسامع ولاآثر ولامدوك كنه جزالته ناتلم ولانائر ولايحمط بعائبه وصف واصف ولاذكرذاكر وكل بلبغ دون ذوق فهم حلبات أسراره قاصر وعلى آله وأصابه وسلم نشرا كثرة منقطع دونها عرالعاذ الحاصر (أما بعد) فقد تناطق قاضي العقل وهو الحاكم الذي لابعزل ولاسدل وشاهدااشرع وهوالشاهدالمزكى المعذل بأن الدنسادارغورد لادارسرور ومطبةعل لامطية كسل ومنزل عبور لامتنزه حبور ومحل تحاره لامسكن عماره ومتعريضاعتها الطاعه ورجعهاالفوز يوم تقوم الساعه والطاعة طاعتان علوعه والعارأ تحمها وأريحها فالهأبضامن العمل ولكنه على القلب الذي هوأعز الاعضاء وسعى العقل الذى هوأشرف الانساء لانه مركب الدمانه وحامل الامانه اذعرضت على الارض والحيال والسماء فأشفقن من حلهاوا بعن أن يحملنها غامة الأماء ( تم العلوم ثلاثة ) عقلى محض لا يحث الشرع عليه ولا بندب السه كالحساب والهندسة والنحوم وأمثاله من العاوم فهي بين طنون كاذبة (١) لائقة وان بعض الظن اثم وبين عاوم صادقة لامنفعة لها ونعوذ بالتهمن علم لاسفع وليست المنفعة في الشهوات الحاضره والنعم الفاخره فانها فانسة داثره بل النفع ثواب دار الآخره ، ونقلي محض كالاحاديث والتفاسر والخطب في أمثالها يسير اذيستوى في الاستقلال مهاالصغير والكبير لان فوة الحفظ كافة في النقل واس فهامحال العيقل وأشرف العالوم ماازدو بفه العيقل والسمع واصطعافه الرأى والشرع وعال الفقه وأصوله من هذا القبال فاله بأخذمن صفوالشرع والعقل سواه السبال فلاهو تصرف بمض العقول يحسث لا يتلقاء الشرع بالقبول ولاهومنى على محض التقليد الذي لايشهداه العقل بالتأييد والتسديد ولاحل شرف علمالف قه وسب وفرالله دواعي الخلق على طلمه وكان العلماء مأرفع العلماء مكانا وأحلهم شانا وأكرهم أتساعا وأعوانا فتقاضاني فيعنفوان سابى اختصاص هذاالعلم بفوائد الدين والدنيا وثواب الاسترة والاولى أن أصرف المعمن مهلة

أذن - معت والخطر على قلب نفس تمنت وحارم كانه عالية على مكانة الاولين والا خرين وكان نيا و آدم بين الماء والطين فبالاطم الوجود وبالمالني الخبر والجود وبامالك الملك والملكوت وباواهب الجبر وتوالناسوت صل عليه صلاة تغنيه وترضيه وعلىآله الذين وهبوا المنازل الشريفه والمقامات الرفعيه وأصحابه الذين حاذوا السيق في نصرة الشريعة الغراء والحنيف السجعة السخاء الباذلين أنفسهم فسيل الله لاعلاء الدين والاعبان وه. دم بنيان الكفر والطغيان لاسماالخلف الراشدين الحالقه داعين همالذين عرجوامعار جالولاية والعرفان وبذلوا جهدهم لاعلاه كلمة الرحن وعلى من تبعهم ماحسان الناذلين حهدهم في استنباط الاحكام والبالغسين ذروة الكال في تسان الملال والحرام وأفضعلى رحتك العاوم الدقيقه والاعبال المرضية الشريفه وهسالي أكرم الاعبان ويوم لقائك عأملني الحسان وصل على حسك وآله وأصحابه الكرام وأنزل عليه وعلهم السلام (أما بعد) فيقول العبد الضعيف المفتقرالي رجته القويه عسدالعلي محدين نظام الدين محدمن القسل الانصاريه عاملهما الله تعالى احسان وتحلي الربعلم مانوم القيامة باسم الرجن انكال أعدان الانسان ومن هوأشرف موحودات الاعدان اكتمال عين صعرته بكمل العاوم الحققه والتعلى بسر مالمعارف المقنمه وذالا محصل الاماتماع الشر بعة الغراء والاقتداء الحذفية السجعة السضاء ولانتأنى ذال الانتكمل الفوة النفلر ية بالاعان والاسلام وتكميل القوة العلسة بأعمال تهدى الى داو السلام وأنماذاك ععرفة الاحكام الفرعه واستفراج الفواعد الفقهمة الشرعه ولايتدمرالسلوك فدذا الوادي الا بالتزود بالمبادى ومن بينها علم الاصول الجامع بين المعقول والمنقول أحل الفنون قدرا وأدق العلوم سرا عظيم الشان باهرالبرهان أكترهاللفضائل جعا وفي تنحر بجالاحكام الالهية نفعا ويكون الرحسل به في الاسرارالر بانية تصييرا وعلى حمل غواه ض القرآن قديرا ولقد تصدى لتعاطبه حم غفيرمن العلماء ولم يظفر على حلم مكلاته الاواحد بعدوا عدمن الاذكاء ولقت أقدام أذهانهم السافرة نصبا وكات مطاماعقولهم السارية تعما ولم يصل الى كنه أسراره الامن غرق في يحار

<sup>(</sup>١) قوله لائقة كذافى الاصل ممزة قبل القاف من الساقة واتطر كته مصعم

الا مرودرا وأن أخص به من منتفس المساقدرا فصنفت كتما كثيرة فيروع الفقه وأصوله ثم أفيلت بعد على علم طريق الا مرة ومعرفة أسرارالدين المباطنة فصنفت فيه كتباب سيطة ككاب احباء علوم الدين ووجرة ككاب حواهرالقرآن ووسطة ككاب كياب السيقة في من الترتيب والقادة فافتر على طائفة من محصلى علم الفقة تصدف في أصول الفيقة أصرف العناية في الخالتلفيق بين الترتيب والقيقيق والحالتوسط بين الاخلال والاملال على وجه يقع في الفهم دون كان مهذب الاصول لمبله الى الاستقصاء والاستكثار وفوق كاب المخول لمبله الى الاستقصاء والاختصار فأحتهم المخافي فلامند وحدة لاحدهما عن الثانى فصنفته وأتنت فيه بترتيب المنفي عيب يطلع الناظر في أول وهاة على جميع مقاصدهذا العلم ويفيده الاحتواء على جميع مقاصدهذا العلم ويفيده الاحتواء على جميع مسارح النظرف في في الظفر بأسراره على جميع مسارح النظرف في في المطمع في النظفر بأسراره ومناغيه وقد سمته (كاب المستقيم من علم الاصول) والته تعالى هوالمسؤل لمنعم بالتوفيق ومهدى الحسواء الطريق وهو بأمانة السائلة حقق

(صدر الكتاب) أعم أن هذا العلم الملقب اصول الفقه قدرتيناه وجعناه في هذا الكتاب و بنيناه على مقدمة وأربعة أفطاب المقدمة لها كالتوطئة والتمهيد والاقطاب هي المشتملة على لساب المقسود ولنذكر في صدر الكتاب معنى أصول الفقه وحد موحقة تأولا تم مرتبته ونسبته الى العاوم انها تم كيفية انشعابه الى هذه المقدمة والاقطاب الاربعة بالثاتم كيفية اندراج جمع أقدامه وتقاصيله تحت الاقطاب الاربعة رابعاتم وحه تعلقه مهذه المقدمة حامسا

( سان حداً صول الفقه ) اعسم أنك لا تفهم معنى أصول الفقه مالم تعرف أولامعنى الفقه والفقه عبارة عن العلم والفهم و والفهم في أصل الوضع بقال فلان يفقه اللير والشرأى يعله و يفهمه ولكن صاد بعرف العلماء عبارة عن العلم بالاحكام الشرعية الثابتة لافعال المكلفين خاصة حتى لا يطلق يحكم العادة اسم الفقيه على متكلم وفلسفى و تحوى ومحدث ومفسر بل

فيضد القوم والمالة عالى المسلم والقدصنف فها كنسر بقه وصف أنيقه ودفار مسوطه ومختصرات مضوطه وكان كال المسلم من سنها مؤلف المواساعلى قواعد المعقول واقعافي معارك الفيول والمحتول والمالة بولا الفيول والقيول والقيول وكان عنه في صدري أن أشرحه شرحا بذلل المعاب وعمرالقشري اللباب سد أنه كان عوقى عن ذائما شاهد مت في الطلاب بقلول وكان عنه في في صدري أن أشرحه شرحا بالمالة والمحتولة المحتولة المحتولة المحتولة المحتولة والمحتولة والمحتولة والمحتولة والمحتولة والمحتولة والعام المحتولة والمحتولة المحتولة والمحتولة والمح

فسيرواعلى سيرى فانى ضعيفكم و راحلتى سين الرواحل ظالع لاسمامن هو عرائعارف والاسرار وعن وجه المسائل كاشف الاستار حل سعيه تنفيذ الاحادث النبويه وتعليم ما جاء من الحضرة المصطفويه الذى عرج معارج الارتفاء فى تقوم علوم الاهتداء الذى كاسمه حادين سلمان عليه الرحمة يختص بالعلماء بالاحكام الشرعسة الشابئة الدفعال الانسانية كالوجوب والحفلر والاباحة والندب والكراهة وكون العقد ومحتما وفاسدا وبالطلا وكون المادة قضاء وأداء وأمثاله ولايحقى علما أن الدفعال أحكاما عقلة أى مدركة بالعقل ككونها أعراضا وقائمة بالمحل ومخالفة المحتمد ومخالفة المحتمد ومخالفة المحتمدة والمحتمدة والمحتمدة ومختم والمحتمدة ومختم والمحتمدة ومختم والمحتمدة والمحتمدة والمحتمدة والمحتمدة والمحتمدة ومختم والمحتمدة ومختم والمحتمدة ومختم والمحتمدة والمحتمد

إسان مرتبة هذا العلم ونسبته الى العاوم) اعلم أن العاوم تنقسم الى عقلية كالطب والحساب والهندسة ولدس ذلك من غرضنا والى دينية كالكلام والفقه وأصوله وعلم الحسد بثوعلم التفسير وعلم الباطن أعنى علم القلب وتطهيره عن الاخلاق الذميمة وكل واحدمن العقلية والدينية ينقسم الى كاية وجزئية فالعلم الكلى من العاوم الدينية هو الكلام وسائر العاوم من الفقه وأصوله والحديث والنفسير عاوم جزئية لان المفسر لا ينظر الافي معنى الكتاب عاصة والمحدث لا ينظر الافي طريق تبوت الحديث على المنظر الافي المنظر الافي الدينية عاصة المدينة على المنظر الافي الموجود وعرض وعدت على مقلم المحدث الى حوهر وعرض والمنت المنظر في أعم الانسياء وهو الموجود فيقسم الموجود أولا الى قديم وحادث غم يقسم المحدث الى حوهر وعرض

والغفران وجعل اللهمسكنه يحبوحة الجنان استاذامام العصر وحيدزهاد الدهر الذي كانرأ بهصدقاوهدي وجل سعيه الورع والتقى مؤيدامن الله تعالى بأنواع المن عمر البدع من السنن ناصر السنة (١) الشرفاء مقم القواعد الشريعة البيضاء ممهدماني المسائل مؤسس القواعد بالدلائل لماأيد الدين بالجير الشريف صاريين الناس أباحنيفه الامام الاعظم المام الائمة نادمر العاريقه فعمانين نابت الكوفي الواصل المقيقة قدس التهسره وأذاقنا عنهره وقد كان فعامضي شرحهمن جمع برالعاوم الخفية واغلسه وفاز بالكالات الدينسه ووصل فمايين المتأخرين الى كال السابقين وحاز تحقيفات فوعة وتدفيقات أنفه صاحب التصانيف المسيوطه المشتملة على الحير المضبوطه وهو والدى نسب اوعلما جزاه الله تعالى عنى أحسن الحزاء وأوصله مقامالا سلغه واحدمن العرفاء فعلت شرحى محتو ماعلى زيدتمافه وخلاصة ماهوا بالمحاويه وأضفت المهمااستقدت من اشاراب المحققين وتلو يحات المدققين ومامق الله تعالى على هذا العبدمن الفوائد ومأألق على فليمن الفرائد وأسست أصول المسائل والمباني وتركت طريقة المحادلين الذين يخدمون ظواهر الالفاط ولابرومون واطن المعانى وأوردت حل بعض عبارات الامام الأحل والشيخ الاكل رئيس الائمة والعالمين فحر الاسلام والمسلمين لقبه أغرمن الصبح الصادق واسمه يخبرعن علوه على كل حاذق ذلك الامام الالمعي فخر الاسلام والمسلمين على البردوي بردالله مضعه ونورهم فسده وتلا العسارات كانها صغور مركوزة فهاالحواهر وأوراق مستورة فها الزواهر تحديث أصاب الاذهان الثاقية في أخذ معانها وقنع الغائصون في عارها بالاصداف عن لا لها ولاأ متحدي من الحق وأقول قول الصدق ان حل كلامه العظم لايقدرعلى حله الامن قال فضله تعالى الحسيم وأتى الله تعالى وله قلب الم وأكاأ سأل الله مجب الدعوات مفيض الحسر والبركات أن يعصمني من الخطاو الخلل وعن القصور والزلل وأنار بني مافيه كاهوعلمه وأن بغرقني في عار رحة من ادبه وأن سهل على صعابه وعمر عن قشر مليابه وأن يعمل لى الثناء الجيل وبعق ذال الثواب الجزيل اللهم رب اشرح لى صدرى واحلل عقد تمن لساني ليفقه قولى انك أن المولى

<sup>(1)</sup> قولة الشرفاء كذافي النسخ واقتلومن أى الصيدخ هوومامعناه كنيه مصمعة

٦

ثم مقسم العرض الى ما تشترط فيه الحياتمن العلم والارادة والقدرة والكلام والسمع والبصر والى ما يستغنى عنها كاللون والريح والطعم ويقسم الحوهسرالي الحبوان والنبات والحاد ويسنأن اختسلافها بالانواع أوبالأعراض تم تظرفي المديم فيسمن أنهلان كثرولا ينقسم انقسام الحوادث بللابدأن يكون واحداوأن مكون متمديزاعن الحوادث بأوصاف تحسله وبأمور تستصل علمه وأحكام تحوزني حقه ولاتحب ولانسته سيل ويفرق من الحائز والواحب والمحال في حقه ثم سن أن أصل الفعل حائزعله وأن العالم فعله الحائز وأنه لحواز مافتقرالى محدث وأن دمثة الرسل من أفعاله الحائرة وأنه قادر عليه وعلى تعريف صدقهم بالمجرات وأنهذا الحائر واقع عندهذا نقطع كالامالمنكام وينتهى تصرف العقل بل العقل مدل على صدق الني ثم بعزل نفسه و يعترف بأنه يتلق من الذي بالقبول ما يقوله في الته والبوم الا خرى الاستقل العقل بدر كه ولا يقضى أيضا باستصالته فقدبرد الشبرع عبا يقصر العقل عن الاستقلال بادراكه اذلا يستقل العقل بادرالة كون الطاعة سيباللسعادة في الآخرة وتون المعادى سالله فاوتلكنه لايقضي باستعالته أيضا ويقضي بوحو بصدق من دات المجسرة على صدقه فاذاأخبر عنه صدق العمقل به مهذه العاريق فهذا ما معنو به عملم الكلام فقد عرفت من هذا أنه ينتدي تطرم في أعم الاشياء أؤلاوهو الموحود ثم منزل بالندريج الى النفصل الذيذ كرناه فشت فيه مبادى سالر العاوم الدينمة من الكتاب والسينة وصدق الرسول فبأخذالمفسر من النمانظرف المنكام واحداخاصا وهوالكتاب فينظرفي تفسيره ومأخذا لمحدث واحداخاصا وهوالسنة فينظر في طرق ثروتها والفقيه بأخذ وأحد الحاصا وهوفه المكاف فينظر في نسبته الىخطاب الشرع من حيث الوحوب والحظر والاطحة والخذالاصولي واحداماصاوهوقول الرسول الذي دلالم على صدقه فسنظرفي وحمد لااتسه على الاحكام اماعلفوظ أوعفهومه أو بعمقول معناه ومستنبطه ولايحاو زنظرالات ولي قول الرسول عليه السملام وفعله فان الكاب اغما يسمعه من قوله والاجماع بنست بقوله والاداة هي الكتاب والمستة والاجماع فقط وقول الرسول صلى الله علمه وسلم انمايشت مدقه وكونه حجة في علم الكلام فاذا الكلام هوالمنكفل بائسات مبادى العلوم الدينية كلهافهي جزئسة

وأنت النصير وأنت حسى ونعم الوكيل ، (يسم الله الرحن الرحيم) أبندَى (الجديثه الذي نزل) ، على ما تقتضه الحكمة (الآيات) وهي قطعة من كلام الله تعملي (وأرسل البينات) أي الكلمات البينة الواضعة وهي الآيات المحكمة والسنن الجلية والمجرات البينة الفلاهرة لاتحتمل الريب والارتباب (فطلع) من الطاوع أوالتطليع (الدين) بالرفع أوالنص (وطبع البقين) يحتمل الوجهين (ربناك الحقيقة) أى الواقعية (حقا) لانك الكائن بنفسك (عكل) من سوال (مجاز) في الواقعية اذلا وحودلهم الابو حودك ولاحقيقة لهم الا يحقيقنك فهم الباطلون ف-دود أنفسهم (والدالامر) لالفسرك (تحقيقا) فانكمالك كلين (وكل) من العالم (مجاز) في تملك بعض الامور ويحتمل أن راد بالامراالقول المخصوص والمعنى أندالا مرحصقة لان العلو والمحداث وكل ونسوال من أولى الامر آمرون من احازتك بل علوهممن علوك لاتهم عالون ماعلائك فأمرهم أمرك (أعنة المدادى مديك) فانكمسم الاسماب (ويوادى المقاصد مقبوصة البك) فانك لاغبرك معطى المقاصدولا يخفى مافى هذه القرينة من الاستعارة بالكتابة وانتخبيلية (فأنت المستعان) لاغيرك في كل الامور (وعلما النكلان) لاعلى غسرك فانك الكافي ومات أمورنا (والصلاة والسلام على سدنا محد المتم العكم) كاروى أنه عليه وآله الصلاة والسلام قال بعث لأنهم كارم الأخلاق (بالطريق الامم) أى الوسط فان شريعته علمه الصلاة والسلام متوسطة بين الافراط والتفريط (المبعوث يحوامع الكام الى أفهام الامم) اختلفوافي تفسير حوامع الكام التيخص بهارسول انته صلى انته علمه وسلم فقال بعض المحقق فبن الكامات الجامعة لصفات انته تعالى أجع لتقع دعوته الىجمع أسمائه وصفاته ابتداء وتفصمله في فصوص الحكم والمشهور بين الفقهاء وأهمل الاصول الكلام الحامع لانواع الاحكام (وعلى آله وأصحابه الذين هـ مأدلة العقول) فانهم الهادون (٤٠٠ الاربعـ ة الاصول) في دلالة العقول الى سبيلالته تعالى وهما لخلفاء الرائد دون رضوان الله تعالى على مراً بقناعلى محتم (أما بعد فيقول السكور) لا يخفي مافيه فاله تعالى قال مخاطبال لمبيان اعملوا آل داود شكرا وفليل من عبادى الشكور ولعله أراديه الشاكر محازا واختارهذا المجازليمصل به التعتيس مع الشكورالثاني وكذالا يخفى مافي قوله (الصمور) واعله أراد الصابر وانما اختار درعا بة المصع

بالاضافة الى الكلام فالكلام هوالعمم الاعلى فى الرئمة اذمنه النزول الى هذه الحرثيات فان قبل فلكن من شرط الاصولى والفقمه والمفسر والمحدث أن يكون قد حصل علم الكلام الانه قسل الفراغ من الكلى الاعلى كيف يحكمه النزول الى الحرف الاسفل قلناليس ذاك شرطافى كونه عالم الموليا وفقيها ومفسرا ومحدث الواري كان ذلك شرطافى كونه عالم المطلقاملية بالله الدينسة وذلك أنه مامن علم من العلوم الحرث العلوم الحرث المنافق المنافق

وسأن كيفية دوراته على الاقطاب الاربعة ). اعسلم أنان اذافهمت أن تقر الاصبولى في وجوه دلالة الاداة السبعية على الاحكام الشرعية لم يخف عليك أن المقصود معرفة كيفية اقتباس الاحكام من الاداة فوجب النظر في الاحكام غم في الاداة وأقد عامها عملى كيفية اقتباس الاحكام عن الاداة وأقد عامها عملى كيفية اقتباس الاحكام عن الاحكام عرات وكل عرف فلها صفة وحقيقة في نفسها ولها معروط من في الاستمار والفرة هي الاحكام أعنى الوحوب والحفر والدينة والدينة والكراهة والاياحة والحسن والقيم والقضاء والاداء والصحة والفساد وغيرها والمنسرهي الاداة وهي ثلاثة الكتاب والسنة والاجماع فقط وطرق الاستمارهي وجود لالة الادلة وهي أربعة اذ الأقوال اما أن تدل على الشي تصنعتها ومنظومها أو بغيواها ومنظومها والمستمرة والمجتمد ولابد من

(محسالله بن عبدالشكور) مات سنة ألف وما له وتسع عشرة من الهجرة كذا في الشرح (بلغه) بالتسديد (الله) تعالى (الى ذروة الكيال) الذروة العالى من الحدل أومن كل شئ استعاره لأنزلة العالسة أومثل عاوالمنزلة تعاوالحل أوشمه الكال بالحسل وأثبت الذروقاه على مسل الاستعارة بالكنابة والتخسلية (ورقاه عن حضيض القال الى فإة الحال) القسلة بالضم العالى من الجسل وقس هذه الفقرة على الفقرة السابقة (ان السعادة) عند الله تعالى للانسان (باستكمال النفس والمادة وذلك) الاستكال (بالتعقق) أى الصمر ورة على النصن وبه تستكل النفس (والتخلق) بالاعمال و به استكمال المادة (وهما بانتفقه فىالدين والتحر) أىالتحق (عوافف الحقواليقين والسلوك في هذاالوادي) الذي هوالتفقه (انمايتأتي بتعصيل المنادي ومنهاعلم أصول الاحكام فهومن أحل علوم الاسلام) فان أحل العلوم الاسلامية الكلام والفقه ومناديهما والاصول من بعضهاالمنة (ألف في مدحه خطب وصنف في فواعده كتب وكنت صرفت بعض عمري من دقائق هذا العلم وقد ماوز الحدفي العمس ننفسه وأجرى ان العمور على هذا العملم يحمث تذكف حقيقة الحال حق الانكشاف صعب جداالالبعض المجتهد بن الذين هم آمات من آمات الرجن (نم لأمرة) أى عظيم (أردت أن أحروفيه سمفرا) أى دفترا (وافسا) لمسائل هذا الفن (وكتابا كافيا) لطالب هذا العلم (محمع) ذاك الكتاب (الى الفروع أصولا والىالمشروع معـقولا) أي كتابا حامعاللا صول العقابة والنقلبة ومشتمـلاعلى الفروع الفقهمة (ويحتوي) ذلك الكتاب (على طريقتي الحنفية والشافعية ولاعبل مبلاتها) قلبلا (عن الوافعية) فباطنك بالمبل الكثير وفي هذا أيضا تحاوزعن الحدائماهـ ذمالمعرفة شأن خالق القوى والقدروخلفائه من الرسل الكرام وأولىائه العظام (فحاه) ذلك الكتاب (بفضل الله) تعالى (وتوفيقه كاترى) في الحسن والاحتواء أهو (معدن) السائل (أم بحر) لها (بل محرلا يدرى) فاله عديم المثل (وسميته بالمسلم سلمه الله عن الطرح والجرح وحعله موحب اللسر وروالفرح ثم الهمني مالك الملكوت) هواسم لماك بنسب المديم الصال النم (أن تاريخه مسلم الثيوت) أى تاريخ تصفيفه سنة ألف وما ته وتسع (ألا الكتاب مرتب

معرفة صفاته وشروطه وأحكامه فاذاحله الاصول تدورعلى أربعة أفطاب القطب الاول فى الاحكام والبداء مها أولى الانها المروك و بها الترفية القطب النافى فى الاحكام والبداء مها أؤلى المنها المروك المرود و الله بالنظوم ودلالة بالمنطوم ودلالة بالمنطوم ودلالة بالمنطوم ودلالة بالمنطوم ودلالة المنافوم والمنافوم والمن

وسان كيفة اندراج الشعب الكثيرة من أصول الفقه تحت هذه الإفطاب الاربعة فنقول الفطب الاول هوالحكم والعكم مقدة في أبواب كثيرة وفصول منتشرة فكرف يندرج حلم المتحت هذه الافطاب الاربعة فنقول الفطب الاول هوالحكم والعكم والعكم والعكم والعكم والعكم والعكم والمتحت و والمتخدم وهوالمكاف و بالمحكوم في وهو فعل المكاف و بالمتخدم وهوالمدت والعلم في التحت عن حقيقة الحكم في نفسته يتبين أنه عدارة عن خطاب الشرع وابس وصفا الفعل والمحسن والاخير ودوالقضاء والاحكم قبل ورود الشرع وفي العت عن أقدام الحكم يتبين أن الحكم المراكزة والمتحم المالات والمتحت وال

على مقدمة فيما يفيد البصيرة) من رسم العلم وموضوعه وغايته وفيه اشارة الى أن هذه الانساء ليست مما يتوقف علمه الشروع حقيقة (ومقالات) ثلاث (في المادي) الكلامسة والاحكامة واللغوية (وأصول في المقاصد) تطاهره مشعر بأن الاصول طائفةمن الكلام كالمقالات والمقاصدال تخاب والسنة والاجاع والقياس وماسأتي ونوله أما الاصول فأر بعة بأيءته فاماأن بؤول ههناران فيه حذفاأى كلام في أصول حال كونها مايتة في المقاصد أوبؤول هناك بأن المفصود أن الطائفة من الكلام أر معه أفسام فان المقاصد أرمعة فحذف وأفام دليله مقامه وحل على الاصل الاول الكتاب مسامحة (ونماتمة في الاجتهاد وتحوه) من التقليد (أما المقدمة فتي حداً صول الفقه) أي المعرف الجمامع الممانع و يمكن أن يترك على حَصْفَته مناه على تحم ﴿ كَوْنُ اللَّهُ كُورِ حَدَا حَشَقًا ﴿ وَمُوضُوعَهِ ﴾ الذي يعث عن عوارضه الذانية العارضة الشي اذاته أولما دساويه (وغامته) المترسة على تحصيله ثمان لهمذا الاسم مفهوما لغو باواصطلاحيا فأشارالي تفسيريه بكلا الاعتبارين فقال (أماحـــدممضافا) فمتوقف على معرفة حدالاصـــل الذي هوالمضاف والفقه الذي هوالمضاف البه (فالاصل لغــة ماينتي عليه غيره) بأن يكون مادمَّله حقيقة كالطن أصل الكور أو يحسب النظر العامي كالحقيقة يقبال لهاأصل المحار (و) الاصل (اصطلاحا الراج) كإيقال الكتاب أصل بالنسمة الى القياس أى راج (والمستعمر) كإيقال طهارة الماء أصل (والقاعدة) كإيقال الفاعل مرفوع أصل من أصول النمو (والدليل) كإيقال أفموا الصلاة أصل وحوب الصلاة فلفظ الاصل مشترك اصطلاحي في الاربعة وثموت الوضع لابدله من دليل بلر عبادي المحاز بة في بعض هذه المعباني لانفهامها عسالقرينة (أفسد) فشرح المنتصره (أنه اذاأضف) الاصل (الى العلم فالمرادد الله) لاشان مسه لكن ليس الاره يستعل لفظ الاصل ععني الدليل كيف ولو كان نذلك زم النقل مرتين بل لفظ الاصل مستعل في معناء الغوى واذا أصف الى العلم صارالمعنى منى العلم وليس مسناه الاالدارل فيهددا الوجه براديه الدليل لابالوجه الاول كاهوالفذاهر من كلام المفدد والمصنف في الحاشمة (فن حمل) الاصول ههنا (على القاعدة فقد غفل عن هذا الاصل على أن قواعد العلم مسائله لامباديه) فلوكان الاصل ههذاعني القاعدة كان المعني مسائل الفقه هـ ذا خلف 🐧 واعـلم أنه لاشك في بعد حل

(سان المقدمة ووجه تعلق الاصول بها) (اعلم) أنه لما رجع حداً صول الفقه الم معرفة أناة الاحكام استمل الحدعلي ثلاثة الفائط المعرفة والدليل والحكم فقالوا اذالم يكن بدمن معرفة الحكم حتى كان معرفة احد الاقطاب الاربعة فلابدأ يضامن معرفة الدليل ومعرفة المعرفة أعنى العمل ثم العلم المطاوب لا وصول البه الابالة تلر فلابد من معرفة النفل فشرعوا في سان حد العمل والدليل والنفل ولم يفتصر واعلى تعربف صورهذه الامور ولكن انحر بهم الى اقامة الدليل على اثبات العلم على منكر به من

الاصل على القاعدة لكن له نوع صحة يحمل الاضافة لادني ملابسة أي مبائل لها زملق الفقه وحنث ذلا ترد العلاوة (ثم هذا العلم) أيعم الاصول (أداة إجالية الفقة عتاج الماعند تطسق الادلة التفصيلية) المختصة عسلة مسئلة (على أحكامها) لانه اذا حرراادا سل على تعلم الشكل الاول تكون كمراء مأخوذ من الاصول سواء كانت عن مسئلة أصولة معنة أومند محقفها أومأخوذة من عدة مسائل واذاحر الدلسل على تطم القياس الاستثنائي تكون الملازمة مأخوذ تمنها (كقولنا الزكاة واحسة لقوله تعالى وآنوا الزكاة) فاذا أردنا أن نطبقها على حكمها فلنا الزكاة مأمورة من الله تعالى وكل ما هومأمورمنسه تعالى فهو واحب (لان الام الوحوب) فهذه الكبرى مأخوذة من مسئلة أصولية ثم إنه لايد في صدة كاسة تلك الكبرى من قبودوهي كل مأمور به مأم غيرمنسو خولامعارض براج أومساو ولامؤول فهووا حي فلايدلانمام هيذه القضية من معرفة مسائل النسيخ والتعارض والتأويل فه فه الكبرى مآخوذة من عدة تلك المسائل وكذا ان حرر بالقياس الاستثناق لوكانت الزكاة مأمورة لكانت واحسة والمقدم حق فالزكاة واحمة فالملازمة مأخوذة من قولنا الاحم الوجوب فقدنان بهذا أناعلم الاصول خصوصة بالفقه لس له تلك الخصوصة نغمره أما المنطق فنسبته الى الفلسفة والاصول والفقه نسبة واحدة ولايحتاج المه الافي معرفة كمفية الانتاج ولانوح ممقدمة دليلها من مسئلة منطقية ورعائسكل عياحث القباس فانهالا يحتاج الهاالاف كنفية انتاحيه كنف وان القياس مف دالمكم نفسه من غير ضم أحمرا خرمعه لكن لنس الثأن تضط فان القياس لا يفسد حكاشر عنا الاناعتبار أن الشارع اعتبر غلسة الطن الحاصل به فيندلا يثبت حكم شرعى الابأن هذا الحكمأدى النه القباس وكل ماأدى السه القساس فهومن الله ثابت فالقنسة الثانية مأخوذهم والاصول وأما القياس المجرد مدون همذه القضية فلا يفيد أن هذا الحكم من الله تعالى حتى يحب العل ملكن لا بدافعة هذه القضية من قيود فلامدمن معرفة أن القياس هل مكون منسوما أولا وغير ذلك وعياذ كرنا اندفع ما يتراءى ورودمين أن يعض مسائل الاصـولايصلح الكبروية كقولنا القياس لا يكون ناحضا ولامنسو خالابالاندى وقوعها بعنها بل أعممنه ومن المأخوذيه

الدوف منائيه واقامة الدليل على النقر على منكرى النظر والى جاذمن أقسام العاوم وأقسام الأداة وذلك يجاوزه لحدها المروخلط له طلكلام وانحا أكثرف المنظم وانحو بعض الاصولين لغلة الكلام على طبائعهم خملهم مب صناعتهم على خلطه ومعالى الاعراب حيالات والقو بعض الاصولين على من جدان النحو بالاصول فذكر وافسه من معانى الحروف ومعالى الاعراب حيالات من علم النحو بالمصول فانهم موان أوردوها في معرض المنال وكيف الراء الاصل في الفروع فقد أكثروا فيه وعذر المنكلمين في ذكر حد العلم والنفر والدليل في أصول الفقة أظهر من عذرهم في اقامة البرهان على انباتها مع المنكرين النالم حديث في الناتهام المنكرين النالم حديث في النات المعرفة عن الاجاع والقياس فذلك من خاصة أصول الفقة فذكر حية العلم الاجاع والقياس المنكرية المول الفقة فذكر حية العلم والنفر وعرف المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة عن المنافرة ال

## (مقددمة الكاب)

نذكر في هذه المقدمة مدارك العقول وانحصارها في الحدوالبرهان ونذكر شرط الحدالحقيق وشرط البرهان الحقيق وأفسامهما على منهاج أوجزيماذكرناه في كاب محك النظر وكاب معيار العلم وليست هذه المقدمة من جلة عم الاصول ولامن مقدماته الماصة به بل هي مفدمة العلوم كلها ومن لا يحيط بهافلا ثقة له بعلومه أصلا فن شاء أن لا يكنب هذه المقدمة فليبدأ بالكتاب من القطب الاول فان ذلك هو أول أصول الفقه وحاجة جميع العلوم النظر به الى هذه المقدمة الحاجة أصول الفقه

انفرادا أومنهاومن غبرهاا جتماعا فقد ظهراك أن حاحة الفقه الى الاصول أشد (ولس نسبت الى الفقه كنسبة المزان الى الفاحفة كاوهم وذلا ظاهر وأماماذكره المصنف بقوله (فان الدلائل التفصيلية) الفقهمة المخصوصة بمسئلة مسئلة (بموادها وصورهامن أفسر ادموضوع مسائل الاصول) فان الدلسل النفصيلي لوحوب الزكاة آقواالز كانمن أفسر ادالامن ولحرمة الريالاتأ كلواار باأضعافا مضاعفة من أفرادالنهي (بخلاف المنطق الباحث عن المعقولات الثانسة) فان الدلائل الفلسفية لنست عوادهامعروضة للعفو لات الثانية التي لاتعرض الالميافي الذهن ومواد الدلائل الفلسفية رعياتكون موجودة فى الحارج ففسمتني لانمسئلتنا القائلة ان الامرالوجوب راديهاأن صنعة الامرالوجوب فلدس آنوا الزكاة فرد الموضوع هـنـذـ المسئلة الاباعتمار صورتها وكذا النهمي النصر مجلار ادبها الاصفة النهي هذا والحق ما فرونا سابقا (والفقه حكمة) أي أمم واقعي (فرعمة) متفرعة على الاعمان بالذات والصفات والثواب والمعاد (شرعمة) "بابتة بادلة شرعمة (فلا يقال على) فقه (المقلدلتقص مرمعن الطاقة) فلايكون في تقليده مستعقالا مرح والفقه قدمد ح في كالام الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاذاماحصل له تدلد الايسمى فقها وحنثذ سقط ما يفلن في مادي الرأى أنه لادخل لحد مث التقصر وأنه ان أخذ في مفهومه العلم من الادلة فيضر جوالالا (والتخصيص الحسمات) الني هي الجدات المنعلقة بالجوارح (احترازاعن التصوف) الباحث عن أفعال القاوب كوحوب النوية وحرمة التفل والكبر ووحوب الرضا بقضاء الله تعالى وتقديره (حديث محدث لم يكن هذا في عصر العصابة والتابعين ولاعامة في تعمر الاصطلاح ا يضافالاليق أن يكون الفقه عامالا عال الجوارح والقلب (نعم الاحتراز عن الكلام) وان كان حديث المساد الدينا ولم مكن بين العمامة والتابعين ولهذا مماه الامام فقها أكبروعرف الفقسه بمايعمه أيضاؤهومعرفة النفس مالهاوماعلمالكنه (عرف معروف) بين المتأخرين فلابأس باخراجه (وعرفوه) أى الفقه (بأنه العلم بالاحكام الشرعدة) الظاهر أنه أر بديه وقوع النسمة أولا وقوعها فحندذ الاحكام احتراز

﴿ سِانَحَصَرَمَـدَارَكُ العَاوِمِالنَظْرِ بِهِ فَيَالْحَـدُوالْعِرَانَ ﴾ (اعـلم) أنادراكُ الامــورعلىضر بنيادراكُ الدُّوات المفردة كعلل ععنى الحسم والحركة والعالم والحسادث والقسدم وسائر مايدل علسه بالاسامي المفردة الثاني ادواك نسسة هذه المفردات بعضها الى بعض النه أوالاتبات وهوأن تعلم أولامعتى لفظ العبالم وهوأخم مفرد ومعنى لفظ الحادث ومعنى لفظ القديم وهماأ يضاأ مران مفردان تم تنسب مفسودا الى مفرده الني أوالاثبات كاتنسب القدم الى العالم الني فنقول لس العالم قدعا وتنسب الحدوث السه بالاثبات فتقول العالم حادث والضرب الاخمره والذي بتطرق السه التصديق والتكذيب وأماالاول فيستصل فبمالتصديق والتكذيب اذلا يتطرق النصديق الاالهخير وأقل مايترك منعجزان مفردان وصف وموصوف فاذانس الوصف الى الموصوف بنني أوائدات صدق أوكذب فأماقول القائل مأدث أوحسم أوقسدتم فأفرادلس فماصدق ولاكذب ولابأس أن بصطلح على التعبير عن هسذين الضربين بعبارتين مختلفتين فانحق الامورالمختلفة أن تختلف ألفاطها الدالة علمااذ الالفاظ مذل المعاني فقهاأن تحاذيهما المعاني وقسدسمي المنطقون معرفة المفردات تصوراومعرفة النسبة الخبرية بنهما تصديقافقالوا العساراما تصور واما تصيديق وسمي بعض علما تناالأول معرفة والثانى علما تأسسا بقول النحاة في قولهم المعرفة تتعدى الى مفعول واحد اذتقول عرفت زيدا والنفن يتعدى الى مفعولين اذتقول ظننت زيداعاتما ولاتقول ظننت زيدا ولاظننت عالما والعلمون باب الظن فتقول علت زيداع دلاوالعادة في همله الاصطلاحات مختلفة واذافهمت افتراق الضريع فلامشاحة في الالقياب فتقول الآن ان الادرا كاتصارت محصورتف المعرفة والعملمأ وفي التصور والتصديق وكل عمل تطرق السه تصديق فن ضرورته أن يتقمدم علممعرفتان أى تصوران فانمن لا بعرف المضرد كف بعد إلمرك ومن لا يفهم معنى العالم ومعنى الحادث كف بعد أن العالم عادث ومعرفة المفردات فسمان أولى وهوالذى لانطلب التعث وهوالذي يرتسم معناه في النفس من غير يحث وطلب كافنظ الوحود والشي وككثير من المحسوسات ومطلوب وهو الذي بدل اسمه منه على أمرجلي غيرمفصل ولامفسر فيطلب تفسيره مالحذ

عن النصورات الساذحة والشرعمة أي ما تستمه احسترازعن تحو السماء كرة والنار محرفة وغيرذال فرج الكلامو عكن أن برأده الحكم الشرعي الذى هوأ ثرانخطاب لانفس الخطاب كالامخدني ولايكون اغظ الشرعة ذا ثدافان الحكم الشرعي المركب معنا وذلك (عن أدلتها التفصيلية) أى العلم الحاصل عن أدلته النفصلية الخصوصة عسمالة مسملة احترز يدعن علم المقلدوعلم حبريل وعلم أنقه عزو حل فلا يحتاج الى زيادة فيدالاستدلال الالزيادة الكشف والايضاح تم الرسم جعاومنعا (وأورد) على الرسم المذكور (ان كان المراد) بالاحكام الشرعية (الجسع فلا ينعكس) المروج فقه الفقهاء الذين فقاهم كالشمس على نصف النهاركالامام أى منيفة والاماممال (لنبوت لاأدرى) عن الامام في الدهرمنكر اوالامام مال في توثلاثين مسئلة (أو)كان المراد مالاحكام الشرعية (المطلق) أي مطلق الاحكام وان قلت (فلا يطرد) الرسم (لدخول) معرفة (المقلد العالم) بعض المسائل بالداسل (وأحس) باختمار الشق الاول و (بأنه) بمعنى الملكة التعصيل معرفة جمع الاحكام و (لايضرلاأدرىلانالمراداللكة) كاعرفتوهي لانستلزم الحصول بالفعل (فيعوزائتفاف) لمانع ورعامقرر ماختمار الشق الثاني والتزام أنمعرفة المقلد بعض الاحكام عن الدليل فقه ومنع كونه فقها فان الفقيه من يكون الفقه ملكة له فتأمل وماقال صدرااشر بعة التهدؤ المعدد حاصل لكل أحدمني للقلد بل العامى والقريب غيرمضموط ففيه أنهامفسرة بالقوة التي جايتكن الانسان أن يحصل معرفة كل حكم أراد وهذا القدرمضوط فندر (و) أحس أيضا ماختدارالشق الثاني والقول (بأن المراد بالادلة الامارات) والمرادمن العلم بالاحكام العلم توجوب العمل بالاحكام السرعة الحاصلة عن الامارات وههذا العلم توحوب العمل بتوسط الفلن الحاصل في الطريق لان مظنون المحتهد واحب العسل بالاجماع القاطع (وتحصيل العلم توحوب العل تتوسط القلن من خواص المحتمد اجماعا) لاحظ للقلدفيه (وأما المقلدفسنند مقول يحتمده) فيا يفتى به المحتمد يعمل به (لاطنه) أى طن المقلد مستندا (ولاطنه) أى طن المحتهد فينشذ لا يختل الطرد لانه يخرج معرفة المقلد حيث ذاذليس له على وحوب العل هذا وظنى أنه لا يندفع به الاسكال فانه سعى وأن الاحتماد متعزى والكلام في المقلد الذي حصل بعض المسائل عن دلائلها فيصدق على معرفتها على توجوب العمل بتوسط الطن الحاصل عن أمارته فان العمل عليه عقتضي ظنه واحب

وكذلك العمار ينقسم الىأولى كالضرور بات والى مطاوب كالنفار بات والمطاوب من المعرفة لا يقتنص الامالحد والمطاوب من العلم الذى يتطرق الب التصديق والتكذيب لايقتنص الابالبرهان فالبرهان والحدهوالا له التي بهايقتنص سارالعلوم المطاوية فلتكن هذه المقدمة المرسومة لبيان مدارك العقول مشتملة على دعامة في الحد ودعامة في البرهان ﴿ الدعامة الاولى في الحد ﴾ ويحب تقديمه الأن معرفة المفردات تتقدم على معرفة المركبات وتشتمل على فنين فن يحرى مجرى القوانين وفن يحرى الامتحانات لتك الفوانين ﴿ الفن الاول في القوانين ﴾ وهي ستة القانون الاول ان الحدائم ايذكر حواماعن سؤال في المحاورات ولا يكون الحد حواماعن كلُّ سؤال مل عن معضه والسَّوْال طلب وله لا محالة مطاوب وصيغة والصيغ والمطالب كثيرة ولكن أمهات المطالب أربع (المطلب الاول مايطلب يسيغة هل) يطلب مهنذه السيغة أحران اماأصل الوحود كقولكهل الله تعالىمو حودأ وبطلب عال الموحودووصفه كفواك هل الله تعالى خالق البشر وهل الله تعالىمتكلم وآمروناه (المطلب الثاني ما بطلب بصمعةما) ويطلق اطلب ثلاثة أمور الاول أن بطلب مرح اللفظ كايقول من لايدرى العقارما العقارف قالله الجراذا كان بعرف لفظ الجر الثاني أن بطل لفظ محرر حامع ما نع يتميزه المسؤل عنه من تمع وكمنفأ كان الكلامسواء كانعمارة عن عوارض ذاته ولوازمه المعمدة عن حصقة ذاته أوحصقة ذاته كإسبأتي الفرق من الذاتي والعرضي كقول القائل ماالخر فمقال هوالمائع الذي بقذف بالزيد تم يستصل الى الجوضة ومحفظ في الدن والمقصود أن لا يتعرض لحقيقة ذاته بليجمع من عوارضه ولوازمه مادساوي بحملته الجر بحيث لايخرج منه خرولا بدخل فيه ماليس مخمر والثالث أن بطلب مماهبة الشئ وحقيقة ذاته كن يقول ماالحر فيقال هوشراب مسكر معتصر من العنب فيكون ذلك كاشفاعن حصفته تم ينبعه لاعالة التميز واسم الحدف العادة فديطلق على هدة الاوجه الثلاثة بالاشتراك فلتخترع لكل واحداسما ولنسم الاول حدالفظمااذالسائل لايطلب الاشر اللفظ وانسم الثانى حدارسمااذه ومطلب مرتسم العلم ععمتشوف الىدرك حقيقة الثي ولنسم الثالث حداحقيقا اذمطل الطال منهدرك حقيقة الشي وهنذا الثالث شرطه أن يشمل

أيضًا (فاعرف الفرق) بين المجتهدو وقلاء (حتى لا تقلمثل) قول (من قال كاأن مظنون المجتهد واحب العمل عليه كذال على مقلده) فوحب العمل علم ما يتوسط الفلن الحاصل من الامارة (فهماسان) فلا يخر ب المقلد وفيه مثل مامى أن الكلام في المقلد المعزلا العامي وهو الذي يقول ان طن مجتهد ي الذي حصل له من الدلس الفلاني واحب على فالمقلد الممزوا نحتهدسيان فالاولى أن يحاب مأن المراد ظن يوجب عليه العسل وليس طنه الحاصيل بالا مارة موجبالعل فأنه شأن المجتهد والحق أنه لا يسقط مجتهد البعض بهذا الجواب أصلا (نعم) يردعله أنه (يلزم أن يكون) الفقه حنشذ (عبارة عن العلم يوجوب المدل بالاحكام لا العلم مها) و يطلانه ضرورى (الأأن يقال انه رسم فصور بالاوادم) كاهوشأن الرسوم (وفيمافيه) فإن العاربوحوب العمل وان كان لازما العاربالاحكام في الوجود لكنه غير محول عليه فلا يجوز الرسميه أيضا الهم الاأن يحوز الرسم بالمباين (ومن ههنا) أي محابين من حاصل الرسم (علت اندفاع ما فيل الفقه من باب التلنون) أي أكثره (فكنف يكون على) فلا يصدق التعريف على أكثر أفراد المعرف وحه الاندفاع أن الفسقه عبارة عن العلم وحوب العمل وهو قطعي لارب فيه فابت بالاجماع القاطع بل ضرورى في الدين وان كان معرفة الاحكام على سبيل القلن ولا يعمأ فالمخالف لانه نشأه بعدالاحماء وانمالا بكفرلانه لايسار الاحماع ومنكرالاجماع انما يكفراذا أنكر بعدتسلم تحقق الاجماع والقطع يختلف اختلاف الاشتفاص كاستعى في عدالام انشاء الله تعالى فلاف المخالف لا يضر القطع والعواب تحرير آخوهو أن الفق عمارة عن العار بالاحكام الحاصل الامارات لاحل وحوب العلى يحسبه والمقلد وان حصل له العامن الامارة لكن لاعتءالهل مذاالعل فانقلت المقلد يعم وحوب العل بقول المجتهد وهذاحكم أيضافقد على بعض الأحكام لاحل العل قلت لا يعلم هذا الحكم عن دليله التفصيلي بل اما يعله ضرورة من الدين أو بالتقليد الحض وعلى هذا التحر برالا يردعك ماأورد بقوله نعمرد لكن لامندفع ماراد ظنية الفقه بل محتاج ف دفعه الى العلاوة التى أشار الهابقوله (على أن العلم حقيقة فما المس بتصوراً بضام فتناول الطن والمقن وهوالمرادف تعريف الفقه فلاايراد ثمان دعوى كون العلم حصف فما متناول

على جمع ذا تمان الذي فانه لوسل عن حد الحيوان فقيل حسم حساس فقد عن وصف ذاتى وهو كاف في الجع والمنع ولكنه ناقص بل حقه أن يضاف المه المتحرك بالارادة فان كنه حقيقة الحيوان بدركه العقل بجموع أمرين فأما المرتسم المقالس التميز في المحساس وان لم يقل المحسم أيضا (المطلب الثالث ما يطلب بصيغة لم) وهوسؤال عن العلمة وحواجه بالسرهان على ماسانى حقيقته (المطلب الرابع ما يطلب بصيغة أي ) وهو الذي يطلب بعضر ما عرف جلته عما اختلط به كالذافيل ما الشحر فقيل المحسم فينعى أن يقال أي حسم هوفي قول نام وأمامطلب كيف وأين ومنى وسائر صبغ السوال فداخل في مطلب على والمطلوب به صغة الوحود

﴿ القانون النانى ﴾ ان الحاذ ينبغي أن يكون بسيرا بالفرق بين الصفات الذاتية واللازمة والعرضية وذلك عامض فلابدس ساله فنقول المعنى اذانسب الى المعنى الذي يمكن وصفعه وجد بالاضافة الى الموصوف اماذا تباله وسعى صفة نفس وامالازماوسمي تابعا واماعارضالا معدأن مفصل عنهفي الوحود ولابدمن اتفان هذه النسبة فاتهانافعة في الحدوالبرهان جمعا أما الذاتي فانى أعنى به كل داخل في ماهمة الشي وحصصة دخولالا مصورفهم المعمني دون فهمه وذلك كالمونية السوادوا لحسمة الفرس والشعرفان من فهم الشعر فقد فهم حسما مخصوصاف كون الجسمية داخلة في دات الشعرية دخولايه قوامها في الوجود والعقل لوقدرعدمهالبطل وحودالشعرية وكذا الفرس ولوق ذرحرو حهاعن الذهن ليطل فهما استعر والفرس من الذهن وما يحرى هذاالمجرى فلابدمن ادراحه فىحدالشى فن يحدالنيات بلزمه أن يقول حسم نام لامحالة وأما اللازم في الايفارق الدات البتة ولكن فهمالحقيقة والماهية غيرموقوف عليه كوقوع الفلل اشخص الفرس والنبات والشحرعند طاوع الشمس فان هذا أمريلازم الابتصوران يفارق وحوده عنسدمن بعبرعن محارى العادات اللزوم ويعتقده ولكنهمن توابع الذات ولوازمه وليس مذاتيله وأعنى به أن فهم حقيقته غيرموقوف على فهممذلك اذالغافل عن وقوع الفلل يفهم الفرس والنبات بل يفهم الجسم الذي هو أعممنه وانام يخطر ساله ذلك وكذلك كون الارض مخلوقة وصف لازم للارض لا يتصورمفارقتماه ولكن فهسم الارض غسير موقوف على فهم كونها مخاوقة فقد بدرك حقيقة الارض والسماء من لم يدرك بعد أنهما مخاوقتان فانانعلم أولاحقيقة النفن أيضالا يخلوعن كسدرلانه مخالف لكنب اللغة والاحرى أن يقول مستجل فيه استعمالا شائعافلا بأس بارادة هذا المعنى (وبعضهم) وهوالامام صدرالشريعة (جعل الفقه عبارة عن الاحكام القطع ممكة الاستنباط) وعلى هذا بندفع الابرادان أماالاول فلانانختارشقاتاك وهوأن المسراد المعض المعين الذى هوالقطعيات فلاابراد وأماالتاني فلان الفيقه حىنىذعلىقىلىي (وبلزم عليه خروج المسائل الثابتة بالادلة الغلنية) كالقياس وخسيرالواحد (وهي كثيرة ألاترى أن السنة المنوائرة فلله حدا) وكذا الاجماعات فالقطعمات أقل القليل فأن قلت أنه يلتزم خروجها قال (والتزام ذلك التزام بلالزوم) منحة ولعل يحتمه أن التلن مذموم من الشارع لا كال فيه وأقله أنه لا يصلح للد حقليه واغما اعتبرضر ورة العمل واذفد ثبت من الشارع والحماية مدح الفقها عدلم أنه علم قطعي ثم انهم إذ لم يطلقو الفقيه الاعلى من له ملكة الاستنباط علم أن مقاونتها أيضامعت برة في الفقه المهدوح والكلام فيم (وجعل العمل داخلافي تحديده في أى الفقه (كاذهب اليه بعض مشايحنا) وهوالامام فرالاسلام رجمالله تعالى (بعدحدا) عن الصواب لان الفقة أحدانواع العاوم المدونة وأيضا بازمأن لايكون الفقيه الفاسق فقيهاهدذا واعلم أتهليس الكلامق أن الفقيه في الاصطلاح ماهو فالدقل الجدوى ولكل مصطلح أن يصطلح على ماشاء فسلا كلام على أحد بل الكلام في أن الفقسه الذي مدح في كلام الشارع والعصابة والتابعين ماهو وحنثذالحق مع الامام فرالاسلام فان المدلا يستعقه الفاسق فلامدمن اعتبار العمل ولاشناعة في الترام كون الفاسق العارف بالاحكام بالادلة غيرفقيه كنف ولم يعدأ حدالجا بفقهامع كونه عارفاللا مكام هذا واعلم أنه رضي الله تعمالي عنه قال والنوع الثانى علم الفروع وهوالفقه وانه ثلاثة أقسام علم المشروع سفسه والقسم الشاني اتفان المعرف قيه وهومعرف النصوص ععانها وضبط الاصول بفروعها والقسم الثالث هوالعسل بدحتي لابصير نفس العلم مقصودا فاذاتمت هذه الاوحد كان فقيها مطلقا والافهوفق من وحدون وحدفته برالحصلون في فهمه فان أول كلامه بدل على أن الفق المحموع وآخره بدل على أن العلم فقط أيضافقه بل العمل وحدم وحررصاحب الكشف أن الفقه هو المعموع والعلم والعمل كل جرمه فالفقه المستعمل فسمحقيقة فاصرة فهوفق من وحدون وحمد ويمكن أن يكون مراده أن الفق عيارة عن القدر المشترك بن المحموع

الجسم تم تطلب البرهان كونه مخلوقا ولا يمكننا أن تعلم الارض والسماء مالم تعلم الجسم وأما العارض فأعنى به ماليس من ضرورته أن يلازم بل يتصورمفارقت إماسر بعا كممرة الحجل أو بطمأ كصفرة الذهب وزرقة العن وسواد الزنجي ورعما الايزول في الوجود كزرقة العين ولكن يمكن رفع في الوهم وأما كون الارض مخلوقة وكون الجسم الكشف ذاخل مانع نؤ والشمس فالمملازم لاتنصور مفارقته ومن مثارات الاغاليط المكتب والتباس اللازم التابيع بالذاتي فانهمامشتركان في استحالة المفارقة واستقصاء ذلك في هذه المقدمة التي هي كالعلاوة على هـ ذا العلم غير عكن وقد استقصيناه في كالمعار العلم فاذافهمت الفرق بن الذاتي واللازم فلاتورد في الحدالحفيق الاالذائبات وينبغي أن تورد جمع الذائبات حتى يتصورها كنه حقيقة الشي وماهيته وأعنى بالماهية ما يصلح أن يقال في حواب ماهو فان القائل ماهو يطلب حقيقة الشي فلا يدخل فيحوابه الاالذاتي والذاتي ينقسم الىعام وسعى حنساوالي خاص ويسمى نوعا فان كان الذاتي العام لاأعم منه سمي حنس الاجناس وانكان الذاني الحاص لاأخص منهسي نوع الانواع وهواصطلاح المنطقين ولتصالحهم عليه فاله لاضررف وهو كالمستعل أيضافي علومنا ومثله أنااذا فلناالخوهر سقسم الىحسم وغيرحسم والحسم سقسم الىنام وغيرنام والنامي سقسم الى حوان وغير حيوان والحيوان ننقسم الى عاقل وهوالانسان وغيرعاقل فالحوهر حنس الاحتاس اذلاأ عممنه والانسان فوع الانواع اذلاأخصمنه والنامي نوع الاضافة الى الحسم لانه أخصمنه وحنس بالاضافة الى الحيوان لانه أعممنه وكذلك الحبوان بن النامي الاعم والانسان الاخص فان قبل كيف لا يكون شي أعممن الجوهر وكويه موجود اأعممنه وكيف لا يكون شئ أخصمن الانسان وقولنا شيخ وصبى وطويل وقصير وكاتب وخياط أخصمته قلنالم نعن في هذا الاصطلاح بالجنس الأعم فقط بل عنينا الاعمالذي هوذا تيالني أي داخل في حواب ماهو يحت لو يطل عن الذهن التصديق بنبوته بطل المحدود وحقيقته عن الذهن وخرجعن كونه مفهوما للعقل وعلى هذا الاصطلاح فالموجود لابدخل في المباهية اذ يطلانه لايوحب زوال الماهمة عن الذهن سله اذا قال القائل ماحد المثلث فقلنا أسكل يحبط به ثلاثة أضلاع أوقال مأحد المسبع فقلنا

والعسلم فالعلم المقارن العسل على سبيل المقين أوأعم فقه مطلق أى فرد كامل والاأى وان لم يكن مقارناته بل يكون على افقط ولم يكن العالم عاملا به فهو فق من وحهدون وحمه أى فردنافص وحسندلا بردخرو جفقه الفاسق الفقه من الفقه ولم يحتم الىالالتزام المذكورومعرفة أمثال الحاج الاحكام من الادلة غيرظاهر فلايقوم دليلا ولابعد في ممدوحية الفاسق من جهة العلم فالممدح من وجه فتأمل ولما فرغ عن الحدماء تسار المعنى الاضافي أرادأن بشرع في حد المعنى اللقري فقال (وأما) حده (لقبا فهوعا بقواعد) أى قضايا كلية يتعرف ما احوال أفراد الموضوعات (يتوصل مها الى استنباط المسائل الفقهمة عن دلاللها) توصلافرينا كانشادرمن الباء فرج الصرف والنعو ومعنى التوصل الفريب أن مكون الواقع كبرى أوملازمة عنسد تطبيق الاداة مأخوذتمن تلك القواعد كإمروعلت أيضا أن أمثال الاجاع لابنسي والقياس لا يخصص العام الغير المفصوص لهادخل في أخذ تلك الكبرى أوالملازمة فلا تخرج عنه (فيل حقائن العلوم المدونة مسائلها المفصوصة أوادرا كانها) فان أخسلت المسائل المناسسة يوحه تسمى يعلم ويوحه آخرتسمي يعلم آخر ورعما تسمى ادرا كانها بذلك العلم والمسائل غير مجول بعضهاعلى بعض ولاعلى المحموع فالعلوم مركب قمن أجزاء غبرمجولة (فالمفهومات الكلمة التي تذكر في المقدمات لاحل المصمرةرسوم) لاحدود (شاءعلى أن المركب من أجزاء غير محولة كالعشر ولاحتساله ولافصل والالزم تعدد الذاتي) بل تعدد حقيقة المركب وفى المشهوراته لايلتثم الحد الامن الاجزاء المحمولة وبعض المحققين قرر الكلام بأن حد العد لأبصل أن مكون مقدمة لانحد عدارة عن العلم بالمسائل فلو كان مقدمة لزم خروجه ودخوله وتوقف الشي على نفسه وهذا أيضا موقوف على عدم كونه مركدامن الحنس والفصل عملقائل أن يقول السائل ادرا كان تصوري فان النصور متعلق كل شي وتصديق فصور أن يكون باعتبار العلم النصوري مقدمة وموقو فاعلمه وباعتبار العام النصديق مقصود امتوقفا فلااشكال (وفيه) في هذا المني عليه (تظرأ شرت الدفي السلم) من أن الاجزاء المحمولة معامرة بالاعتبار لفعرا لجولة فلا تعدد في الحقيقة وتعصيلهفه واعلمأن هذا المنى عليه وان كان فأسدالكن العلوم لكونها حقائق اعتباد بهلاتر كسفهاالامن المسائل الغبرالحمولة وليس لهاحنس ولافصل بالضرورة الوحدانية تم المفهومات المذ كورة في المقدمة ليست مأخوذة من المسائل مان

شكل يحيط به سبعة أضلاع فهم السائل حد المسبع وان لم يعلم أن المسبع موجود في العمالم أصلاف طلان العلم يوجود ولا سطل عور ذهنه فهم حقيقة المسبع ولم سق مفهوما عنده وأماما هو أخص من الانسان من كويه طويلا أوقصيرا أوسعنا أوصيا أوكاتبا أو أسض أو يحترفاف منه لا يدخل في الماهية اذلا يتغير حواب الماهية بتغييم فاذا قبل لناماه في السنا في المنافقة المنافقة

(القانون الثالث) ان ما وقع السؤال عن ما هنه وأردت أن تحده حداحقيقا فعلى فيه وظائف لا يكون الحددقيقا الابها فان تركتها سيناه وسياً ولفقليا ويخرج عن كونه معر باعن حقيقة الشي ومصورا الكنه معناه في النفس الاولى أن تجمع أجزاء الحدمن الجنس والفصول فاذا قال الشمسيرا الى ما ينت من الارض ما هوف للابدأن تقول حسم لكن لواقتصرت عليه لم لطل على المخرف الحالة بالدولة مع المنافقة ول المنافقة المنافقة والمنافقة والكنافة والكنافة

تكوناذا أخدنتلابشرطشي كانتعين تلك المفهومات بالضرورة الوجدانية الغيرالمكذوبة (نعميلزم) على هذاالتقدير (اتحاد النصور والنصد بق حقيقة) لان العلم الحدعلم تصوري والاذعان بها تصديقي وقد تعلقا بشي واحدوهو الماثل (مع أنهما نوعان) متباينان ( تحقيقا) عندهم (فتفكر) اعلم أن هـ ذا الايراد لم ينشأ من هذا بل واردعلي كل تقـ در مبناهأن التصور يتعلق بكلشي فيتعلق عمايتعلق به التصديق والعام والمعاوم متصدان بالذات فيلزم الاستصالة قطعا ولاعكن الجوابعن هذا الابعدائكارالاتحادين العلم والمعاوم وايس هذاموضع كشف أمثال هذه الاشكالات (تماختلف في أسماءالعلوم) وكذافي أسماء الكتب أيضا (فقيل) هي (أسماء جنس) موضوع مفلحموع المسائل المعتدم الصادقة على ما في أذهبان كثير من الناس ور بمبايز بدو ينقص ور بمبايلو حمن الشرح أنها موضوعة القليل والكثير بالوضع العام كوضع هذا (وهوالظاهر) فانمعانى تلك الاسامى كلية فلاعلمة والعلمية الحنسة تقديرية ومااستدل به من أنه يصي دخول اللام والاضافة وهمامن علائم كونهاأ مماءأ جناس فليس بشي لالماقيل انه لايدخل على أصول الفقه ولاتصر اضاقته واندخل على أحدجزأ مه وأضف فانه لاكلام في خصوص هذا اللفظ ولالما قسل أيضا اندخول اللام في كلام الموادين لانه وقع فى كالام الله عزوج ل بل لان الاعلام التي كان فيه اللعني الوصيني دخول اللام عليه فصير كالحسن والحسين وكذا الاصافة لادنى ملادة معيقاه معنى العلمة كجرناأى العمر الذي هوسيدنا ونرجومدده في كل هول من الاهوال و بعد التمر يدتصي الاضافة بلار يب نعم يصم الاستدلال بوقوع لفظ القرآن منصرفا (وقيل) ليست أمما محنسية (بل أعلام حنسة قلتا تثبت) الاعلام الحنسة (بالضرورة) فانه وحدفي بعض الالفاط علائم المقارف ولم يوحد التعريف فقدر العلمة الحنسمة كالعدل التقديري (وليست) الضرورة متحققة هناك وماقبل في اثبات العلمة الجنسية ان المسائل الحاصلة في الاذهان الحكثيرة يقال انهاوا حدة فدخل في معناه التعين والوحدة واذليس شخصيا فهونوعي ففيه أن غاية مالزم أنه عرض لمعناه نوع وحدة وهوم المبلكة في كل اسم حنس لكن لم بلزم أنه داخل في الموضوع له حتى يكون معرفة وعلما (وقيل) لست أسماء جنسة ولا أعلاما كذلك (بل) أعسلام (شخصة) لكون معانهامتشخصة اذلو كان كليال كان أفراد ولا يصلح

The second

معه فتكون مكررا كإتقول مائع شراب أوتقتصر على المعد فتكون معدا كإتقول في حدالجر حسم مكرما خوذمن العنب وإذاذ كرت هنذا فقدذ كرت ماهوذاني ومطرد ومنعكس لكنه مخنسل قاصرعن تصوير كنه حقيقة الجر بل لوقلت مائع مسكركان أفسرت من الحسم وهوأ مضاضعف بل بنغى أن تقول شراب مكر فأله الاقسر بالاخص ولاتحمد بعد وحنسا أخص منه فاذاذ كرت الحنس فاطلب بعدوالفصل اذ الشراب بتناول سائر الاشرية فاحتهدات تفصل بالذاتيات الااذاعسرعلىكذلك وهوكذلك عسعرفي أكثرالحدود فاعدل بعدذكر الحنس الياللوازم واحتهدأن مكون ماذكرته من اللوازم النظاهرة المعروفة فان الخفي لا يعرف كااذا قبل ما الاسد فقلت سع أ يخر لمتمنز بالنفر عن الكل فان النفر من خواص الاسدلكنه خنى ولوقلت سع شعاع عريض الاعالى لكانت هذه الاو أزم والاعراض أقرب الى المقصود لانهاأ حلى وأكثرماتري في الكتب من الحدودر سمية أذالحقيقية عسرة حدا وقديسهل درك بعض الذاتيات وبعسر بعضها فان درك جمع الذا تمات حتى لانشذوا حدمنها عسر والتميز من الذائ واللازم عسر ورعاية الترتب حتى لاستدأ بالاخص قبل الاعمعسر وطلب الجنس الافرب عسر فانكر عاتقول في الاسدانه حبوان شجاع ولا يحضرك لفظ السبع فتصمع أنواعامن العسر وأحسن الرسمات ماوضع فسه الجنس الافرب وتمما تلواص المشهورة المعروفة (الرابعة) أن تحترز من الالفاظ الغرسة الوحشة والمحاز بة البعدة والمشتركة المترددة واحتهد في الامحاز ما قدرت وفي طلب اللفظ النص ما أمكنك فان أعوزك النص وافتقرت الى الاستعارة فاطلب من الاستعارات ماهوأ شدمناسة للغرض واذكر مرادك السائل فماكل أمم معقولله عمارة صريحة موضوعة للانماءعنه ولوطقل مطقل واستعار مستعبرا وأتى بلفظ مشترك وعرف مماده بالتصريح أوعرف القر سة فلايسغي أن يستعظم صنعه وسالغ في ذمه ان كان قد كشف عن الحقيقة بذكر جمع الذا تمات فأنه المقصود وهندالمزا بالتحسينات وتزيينات كالاباز برمن الطعام المقصود وانما المتعد فلقون ستعظمون مثل ذاك وستنكر ونهفامة الاستشكار لميل طباعهم القاصرة عن المقصود الاصلى الى الوسائل والرسوم والتواسع حتى رعبا أنكروا قول اعائل في حد العلم

الفردية ههنا غيرالمسائل ولايصدق علها (اذلا يصدق الفقه مثلاعلى مسئلة مسئلة أفول وفيه أنه منقوض بالبيت) اذتحرى فيه مقدمات الدليل اذلوكان له أفراد لكان الحدار والسقف ولايصدق المت علمه فازم العلمة وليسعل (والحل) أىحـــلكلامالقائل (أن للعني الكلي قديكون مركامن أجزاء متفقة) في أنفسها كإننادي علمه قوله (نحوالار بعة) وعلى هــذالا يفلهراذ كرهــذاالتعيم فائدة والاولى أن يعم هكــذاسواء كانت تلك الاجزاء موافقــة للكل في الحضقة كالاجزاء المقدارية كافى الماء (أو يختلفة) كالجزاء الماهمة (كالكفيين فلايلزم من عدم الصدق على البعض الشخصية) ولانسلم أنهلو كان لهدنده المفاهيم أفرادا كانتهى كلمسئلة بل مجوع المسائل متحضمة بشخصات في أذهان كثيرة فينثذ الانتفصة فأنصف . ولما فرغ عن رسم العلم شرع في سان الموضوع فقال (وموضوعه الادلة الأربعة إجمالا) الامطلقا بل الكونها (مستركة في الايصال الى حكم شرى) ولاحل هذا الاشتراك لم بتعدد علم الاصول بنعد دالموضوع عملا كانموضوع الاصول الاداة لم تكن هجية هذما لجير من الاصول لكن من أى علم هوفيه خلاف فن زاعم زعم أنه من الفقه وأشار السه المصنف بقوله (وماقيل ان الحث عن عدة الاجاع والقياس من الفقه اذ المعدى) من عيم ما (أنه يجب العمل عقتضاهما) فقدأ ثبت الوحوب الحل الذي هوفعل المكلف فدخلت في الفقه (ففه أن هذا) أي وحوب العمل (فرع الحمة ) لانفسها وكان الكلام فأن اثمات الحمة من أي علم هو ولمس من الفقه المتة (على أن حواز العمل أ مضامن عُرات الحمة ) فلايص دعوى وحوب العمل عوما واعله انحاذ كروحوب العمل مثلا ولايضره فذا أصل المقصود القائل كالايخني ومن زاعم زعمأتها الستمن علم والسهأشار بقوله (ومن قال المستمسئلة أصلالاتها ضرورية وبدنة) والضرور بات لاتثبت في المأصلا (فقد بعد) عن الحق (الأهوان لم) أنهاضر ورية (إنافلا سلم) أنهاضرورية (لما) فلا من العث عن لمتها قال واففأ سرار الاصول والفروع ان في نقسل المصنف اضطر الافاته نقل في كناب آخراه أن القماس على تفدير كوفه فعملا فن الفقه وأماان كانعمارة عن المماواة المعتبرة شرعا فيسته ضرورية وبينة كاستصر حفى السنة أن يحتم اضرورية

أنه الثقة بالمعاوم أوادراك المعاوم من حيث ان الثقة مترددة بين الامانة والفهم وهذا هوس لان الثقة اذا قرنت بالمعاوم تعين فيها جهة الفهم ومن قال حد اللون ما يدول بحاسة العين على وجه كذا وكذا فلا ينبغى أن سكر من حيث ان لفظ العين مشترك بين الميزان والشمس والعضو الباصر لان قرينة الحاسة أذهب عنه الاحتمال وحصل التفهيم الذي هو مطاوب السؤال واللفظ غير من اد بعينه في الحدال حقيق الاعتدا لمرتسم الذي محوم حول العدارات فيكون اعتراضه علم اوشغفه مها

﴿ القانون الرابع في طريق اقتناص الحد ﴾ (اعلم) أن الحدلا يحصل بالبرهان لانااذ اقلنا في حد الجرائه شراب مسكر فقسل نسالم لكان محالا أن يقام عليه مرهان فأن لم يكن معناخصم وكتانطلسه فكيف نطله بالبرهان وقولنا الخرشراب مسكر دعوىهى فضمة محكومها الجر وحكمها أنه شراب مسكر وهذه القضة انكانت معاومة بلاوسط فلاحاحة الى البرهان وان لمقعلم وافتقرت الىوسط وهومعنى الرهان أعني طلب الوسط كان صية ذلك الوسط للعكوم علسه وصهة الحكم الوسط كل واحدفنسية واحدة فمباذا تعرف صعتها فان احتيج الى وسط تداعى الى غيرتها بة وان وقف في موضع بغميروسط فبماذا تعرف فى ذلكُ الموضع صحته فليحُفذ ذلكُ طريقافي أول الآمي مثاله لوقلنا في حدالعلم انه المعرفة فقبل لم فقلنا لان كل علم فهوا عتقاد مثلا وكلاعتقادفهومعرفة فكلعلراذن معرفة لانهذاطريق البرهان على ماسأتي فيقال ولمقلتم كلعلوفهوا عتقادولم قلتم كلاعتقادفهومعرفة فنصرالسؤال سؤالن وهكذا بتداعى الىغبرتهامة بل الطريق أن النزاع ان كانمع خصم أن يقال عرفنا صحته باطراده وافعكاسه فهوالذي يسلمه الخصير بالضرورة وأما كونه معرباعن تمام الحقيقة رعيا بنازع فيمولا يقريه فان متع اطراده وافعكاسه على أصل نفسمه طالمناه مأن مذكر حدد نفسه وقاطنا أحدد الحدين بالاسم وعرفنا مافعه التفاوت من زيادة أونقصان وعسرفنا الوصف الذى فسمه متفاوتان وحردنا النظسرالي ذلك الوصف وأبطلناه بطرء مقه أوأ ثبتناه بطريقه مثاله اذا قلنا ألمغصوب مضمون ووادا لمغصوب مغصوب فكان مضمونا فقالوا لانسارأن وادا لمغصوب مغصوب فلناحد الغصب اثمات السدالعادية على مال الغيروقدوحد فر بمامنع كون السدعادية وكونه أثباتا بل نقول هذا ثبوت ولكن ليس ذلك من غرضنا وبينة وأيضالا وحه يظهر للنع المرموز بقوله وانسلم إناومن ذاهب ذهب الى أنهامن الكلام وهو المختار وأشار السه بقوله (بل الحق أنه من الكلام كحسبة الكتاب والسنة) فان قلت فلماذ انذ كرفي الاصول أحاب (لكن تعرض الاصولي لحمتهما فَقط) دون أُخوبهما (الأنهما كترفيهما الشغب) من الجق من الخوار بروالروافض خذَلهم الله تعالى (وأما عبتهما) أى الكتاب والسنة (فتفق عليها) عندالامة ممن يدعى الذرين كافة فلاحاحة الى الذكر (وفي موضوعية الاحكام) مع الادلة (اختمالف) فذهب صاحب الاحكام من الشافعة وصدرالشر بعة من الحنفسة الى أنهم ماموضوعان الاه يحث عن أحوالهماولاالحاءالى الاستطراد والمشهورأن الموضوع الاداة فسم والاحكام خارحة واختاره المصنف رجه الله وقال (والحقلا) تؤخذموضوعا (وانماالغرض) من التحث عن الاحكام (التصويروالتنويع) فقط لاسان عوارضه الذاتمة بالذات (ليشت أنواعها) أى أنواع الأحكام (بأنواع الادلة ومامن علم الاويذ كرف الاسماء استطرادا تتمما وترمما) فلابأس بكون مساحث الاحكام كذلك ولمافر غعن سان المسوضوع شرع فى الامرالثالث الذي هوالعاية وقال (وفائدته معرفة الاحكام الشرعية) عن الادلة على الوحه الذي بينا (وهي) أي معرفة الاحكام (وسلة الى الفوز بالسعادة الابدية

## ﴿ المقالة الاولى في المبادى الكلامية ﴾

(ومنها) المبادى (المنطقة الانهم) أى المتأخر بن منهم (حعاوه جزأ من الكلام) وانما حعاوه جزأ منه الان المقصود بالذات في الكلام عصل اعتقاد الوحدانية والعسفات والنبوات والمعاد ونعوها التي تورث الغيفاة عنها السقاوة العظمة لكن المورالعامة والحواهر للماكان الساحد والاعراض وكذا الاستدلال العقلي أوالسمعي والاندالا ستدلال الطالب وهي المناحث المنطقية كماحث العمود والكلام الموجود المطلق أعم الاسساء و محتوا عن عوارضه امن حث انهام وحدة العسقال الدينية أووس ما المهافد خل المنطق الهذا الوجود المطلق أعم الاسساء و حدود المطلق أعم الاستدال المناحن المادى الكلامة (في السلم والافادات والا تنذكر طرفاضروريا) المحاحة شديدة وهي عدد مسائل منها (النظر وهو ترتب أمسور معلومة التأدى الى مجهول واحد) كونها من الكلام عمر طاهر سل الموضوع الفسع النفسي المكلف والمحمول الوجوب فهو من الفقه ان عموال الفي النصوف الاأن يقال الاتنافي بين هدا و بين الموضوع الفسع النفسي المكلف والمحمول الوجوب فهو من الفقه ان عموال الفي النصوف الاأن يقال الاتنافي بين هدا و بين

بل عناقال تسلم أن هذا موجود في وادا لمغصوب لكن لانسلم أن هذا حدالغصب فهذا الاعكن اقامة برهان عليه الاأثان قول هو مطرد منعكس في الحد عندل فلا بدمن ذكره حتى تنظر الى موضع التفاوت فيقول بل حدالغصب انبات السد المبطلة المريلة البدالحقة فنقول قدردت وصفاوه والازالة فلننظر هل عكننا أن تقدر على اعتراف المصم بشوت الفصب مع عدم هذا الوصف ف ن قدرنا عليه بان أن الزيادة عليه محدوفة وذاك بأن تقول الغاصب من الفاصب بضمن المبالك وقد أثبت البد المعلمة ولم يزل الحقة فاتها كانت ذائلة فهذا طريق قطع النزاع مع المناظر وأما الناظر مع نفسه اذا تحررت له حقيقة الشي وتخلص له اللفظ الدال على ما تحرر في مذهب علم أنه واحد العد فلا بعائد نفسه

والمانون الحامس ف حصر مداخل الحلل في الحدود) وهي ثلاثة قاله تارة يدخل من جهة الجنس وتارة من جهة الفصل وتارة من جهة أمر مستملة بينهما أما الحلل من جهة الجنس فأن يؤخذ الفصل بدله كإيقال في حدالعشق انه افراط المحمة واعلى بينه في أن يقال الله المحمة المؤسلة في الكرسي المختب يحلس عليه وفي السيف المحمد يديقطع به بل ينه في أن يقال السيف انه آلة صناعية من حديد في الكرسي المختب على على المنه في أن يقال السيف انه آلة صناعية من حديد موجود اوالا تاليس عوجود كقوال الرماد انه خسب محمق والمواد المؤسلة في المال المناس عوجود كقوال الرماد أنه خسب محتمق والواداته فطقة مستصلة فان المديد موجود في السيف في الحال والنطقة والحسب غير موجود بن في الواد والرماد ومن ذات أن يؤخذ الجزء بدل الجنس كإيقال في حدالعشرة انه أخسه وجود من ذات الشهوانية ومن ذات أن يضع المواد مالي المناس والمواد والرماد والرماد ومن ذات أن يضع الموادم القيال في حداله المناس والمان ومن ذات أن يضع الموادم المناس والمان والمان والمناس على المؤسلة والمناس على المؤسلة والمناس والمنام وعمن الشر وأمامن حهة الفصل فأن بأخذ اللوازم والعرضات في الاحتماز بدل الذاتيات وأن الامور وحدالة المناس وأمالا موراك المناس والفالم وعمن الشر وأمامن حهة الفصل فأن بأخذ اللوازم والعرضات في الاحتماز بدل الذاتيات وأن الامور وحدال والمالام و رالمالام و رالمشتركة في ذلك أن يحدالت عاه وأخه منه كقول القائل حدالحادث ما (1) مالمن حهة الفصل وأمالام و رالمالام و رالم المناس والفلم وعمن الشر وأمامن حهة الفصل فأن بأخذال القائل حدالحادث ما (1) مالمن حمة الفصول وأمالام و رالمشتركة في ذلك أن يحدالت عدالة عدال القائل حدالحادث ما (1) مالمن حمة الفصول وأمالا وحداله و المناس عداله و المناس عدالة عداله المؤسلة و المناس عداله و المناس عدالة عداله و المناس عدالة عدالة عدالة عداله و المناس عدالة و المناس عدالة و المناس عداله و المناس ع

كونهامن الكلام فان المقصود ربحا مكون من حث أنه وسملة الىمعرفة الله تعالى فسنشبذ كلامى وان كان المقصود نفس معرفة حال النظر من الوجو بوالحرمة فسن الفقه بل النصوف (الامه مقدمة الواحب) الذي هو المعرفة الالهية ومقدمة الواحب واحب هذا انمايقيل الوحو ب النظر الى فواصر العقول كا مثالنا وأمان لهم نورمن الله فتنكثف علم محقيقة الامريديهة فلاعتساحون الى النظر كاحكى عن خليفة رسول اللهصلي الله عليه وسلم أى بكر الصديق أنه آمن سفس مصيرته ولم يحتم الى ظهور المجرة ومنها (البسط لايكون كاسا) لذي من المركب والبسط (لاعلايقل العمل) أي الحركة الثانية (ولا) يكون (مكتسا) بكتهه (لانالعارض لايفىدالكنه) ولاذانيله ومنها (الماهمة المطلقة) أىلابشرط شئ (موجودة) بعين وجود الانتصاص لافرق بنهماالا بالاشتراك والتعين (والا) تكن موجودة (لكانكل قطرة من الماءحقيقة على حدة) الانه يلزم على هذا النقدير أن الا مكون في قطرات حقيقة مشتركة (وقد تقررتا الله الجواهر) فالتالى اطل (وفيه مافيه) لانه ان أريد بتماثل الجواهر الاشتراك في الاوصاف والعوارض فل لكن لايناف تخالف الحقيقة وانار بدالاتفاق في الحقيقة فالمائل لم ينت بعدومن ادعى فعلمه السان (أقول) في اثنات المائل (على طور الحكمة) لاالكلامان الحسرة الذي لا يتحزأ في الجهات باطل لانه (لوكان الحسرة حصاً فلتكن) زاوية (قائمة كل صلع منها جزآن فالوترلا بكون ثلاثة بالحارى) القاضي بأن الوتر أقصر من ألضلعين ومقدار الضلعين ههنا ثلاثة أجزاء لكون الواحد مشتركا (ولا) يكون (اثنين) أيضا (بالعروس) الحاكميان مربع الوترساولر بعي الضلعين ومربعا الضلعين ههناء بانية ومربع الاتنين أربعة ويوجه آخر لوكان الوتراتسين لكان مساو بالواحد من الضلعين فتكون الزوايتان الموترتان الهمامتساويتين بعكس المأموني فعلزم أن يكون في مثلث ذاورتان قائمتان هذا خلف واذ مطل كون الوتر ثلاثة أجزاء وجزأن تعين النسق الثالث المشاراليه بقوله (بل بينهما) أي بن الثلاثة والانزين (فيطل الجرعة بت الاتصال) كافررفي موضعه من بطلان التركيب من أجزاه غيرمتناهية وحينشذ فنقول هذا المتصل قابل القسمة الىجزأ بن متماثلين متو افقين في الحقيقة (فلزم الاتحاد حقيقة

<sup>(</sup>١) كفاييان في نسطة وسقطت هذه العبارة من نسطة أخرى راسها من ذلك أن عد الشيء عمو ساوله الخ ولعل على البياض في نسطة المالة على ما القدرة وحروفان الطن لا بغني كتمه مصحمه

ومن ذالت حدالتي عاهومساوله في الخفاء كقوال العلم ما يعلم ها وما يكون الذات ه عالما ومن ذال أن يعرف الضد مالضد فيقول حدالتهم البس بفن ولاجهل وهكذا حتى يحصر الاضداد وحدالز وجماليس بفرد ثم عكنل أن تقول في حد الفرد ماليس بفرد ثم عكنل أن تقول في حد الفرد ماليس بزوج فيدو رالا مرولا يحصل له بسان ومن ذلك أن بأخذ المضاف في حد المضاف وهمامتكاف النفاقة حموان آخرهو القائل حد الاب من أو ابن ثم لا يعمر أن يقول حد الابن من أب بل ينبغي أن يقول الاب حدوان توادمن فطفته حموان آخره من توعه فهوا بسن حدث هو كذلك ولا يحل على الابن فاتم هافي الجهل والمعرفة بتلازمان ومن ذلك أن بأخذ المعلول في حد العلاق مع أنه لا يحد المعلول الابأن تؤخذ العلى في حدد كايقول في حد الشمس انه كوك يطلع نها را فيقال وما حد النهار فيلزمه أن يقول النهار ومان من طابوع الشمس الى غرومها ان أراد الحد العصم واذلك نظائر لا عكن احصاؤها

(الفانونالسادس) فالتالمعنى الذى لاتركسفه البتة لا يمن حدمالا بعطريق سرح اللفظ أو بعلريق الرسم وأما الحد الحقيق فلا والمعنى المفرد مثل الموجود فاذا قب الله ماحد الموجود فعايتك أن تقول هوالدى أوالثابت فتكون قد الدلت اسما المهم مرادف له رعيا يساويان في النفه سم ورعيا يكون أحده ما الخفى في موضع اللسان كن يقول ما العدق الفر وما الغضن فرف قال الاسد وهد المنافئ المحسن بشرط أن يكون المذكور في الحواب أشهر من المذكور في السؤال ثم لا يكون الاشر حالفظ والافن يطلب تلفيص ذات الاسد فلا يتفلص له ذلك في عقد له العالم فوسع من صفته كت من المات كراز الالفاظ المتراد فقف لا يغنسه ولوفلت حد الموجود اله المعلوم أوالمذكور وقد منه بقد الحيتر زت معن المعدوم كنت ذكرت شأمن توابعه ولوازمه وكان حداث وسماغير معرب عن الذات فلا يكون حقيقا فاذا الموجود لاحداث فاله مد المعرب عنى قوله ما حده هذه الدار والدارجهات متعددة المهاينتهي الحدد فيكون تحدد الداريذكر حها تها المختلفة قريب من معنى قوله ما حدده ذه الدار والدارجهات متعددة المهاينتهي الحدد فيكون تحدد الداريذكر حها تها المختلفة المتعددة التي الدار محصورة مسورة مها فاذا قال ما حدالسواد فكاله يطلب المعانى والحقائق التي بالتلافها نترحقيقة السواد فان السواد وان السواد ولون وموجود وعرض وم في ومعاوم ومذكور و واحدوكثر ومشرق وراق وكدرو عدد السواد فان السواد ولون وموجود وعرض وم في ومعاوم ومذكور و واحدوكثر ومشرق وراق وكدرو عدد الشواد فان السواد فان السواد ولون وموجود وعرض وم في ومعاوم ومذكور و واحدوكثر و ومشرق وراق وكدرو و احدوكثر و مساورة وكورو و المدوكة وكورو واحدوكثر و منافع وكورو و المدوكة وكورو و المدوكة وكورو وكورو وكورو وكورو وكلارو عدوكة وكورو وكورو

لان المنباينين) في الحقيقة (لايتصلان) حقيقة (بل يتماسان) لان الانصال يقتضي وحدة الوجود والتشخص والاختلاف بالحقيقية بأباهما (كاقال ان سينا) صاحب كاب الشفاء في الحكمة (فافهمان هذالسانح عزيز) ربما يشكل فيه بان الانفصال بعدم ذات الانصال ومحدثمو حودان آخران من كتم العددم فينتذ لقائل أن يقول محوزان مكون المتمسل الواحدهو بةواحدة شخصة اتصالبة هي حقيقتها وبعد طر بان الانفصال يحدث حقيقتان أخر بان ومن هذا لابلزم الاتصال من الامور المتحالف بالمقسق هذا لعله يكون مكابرة عند الحدس الصائب فان الانفصال وأن كان اعداما واتحادالكن لايحدث معدالفصل الاالاحسام الموافقة الكلفي الحقيقة ضرورة وان كان ذال مكارة وأيضا نحن لانحتاج فى تقر برالكلام الى الانقسام الكلى بل يكفي الوهبي الذي هوغيرمعدوم كالايخفي على ذي يصعرة ثاقبة ومنها (المعرف مامنع الوالج) أى الداخل (من الخروج والخارج من الولوج) وهذالس تعر مفالمعرف والابلزم عدم الاطرادلصدقه على كل مساوالشي بل سان لحكم المعرف (فص الطرد) أي صدق قضية كلنة موضوعها المعرّف ومجمولها المعرّف (والعكس) أى كلاب مقاعله المعرف صدق عليه المعرف واعلم أن النعر بف ليس فيه الانصو برعض لايصلح لان يعترض عليه سوع من أفواع الاعتراض لكن ههناد عاوى ضمنية فتتوجه الهاالاعتراضات من المعارضية والنقض والمنع فأما المعارضة فلاتصلح باقامة الدليل على بطلانه فانه ماأقام المعرف دليلاعلى صعته فيؤل الى النقض واغها تصيم باحداث معرف آخر فهذا لا يصيح الاقى التعديدوليس لهذء كثيرنفع وأماالمنع فان كان مجردافلا ينفع وان كانمع الشاهد فالنافع الشاهد فيؤل الى النقض ولذا قال (وجمع الابرادات على النعريف) نقوض و (دعاوى) فلابد للوردمن اقامة الدلسل (ويكفي في حوابها المنع وهو) أى المعرف (حقيق ان كان بالذاتيات) هذا محملاف الاصطلاح المشهور في المنطق فان الحقيق عندهم مقابل الفظي يتناول الحسدوالرسمور بمايطلق على مايحسب الحقيقة وهومايكون المقصودمنه الوصول الىحقيقة المعرف الموجود (ورسمي ان 

من الاوصاف وهذه الاوصاف بعضها عارض مزول وبعضها لازم لامزول والكن ليست ذاتية ككونه معلوما وواحداوكثيرا وبعضهاذاتي لابتصورفهم السواددون فهمه ككونه لونا فطالب الحسدكانه بقول الى كممعنى ننتهى حدود حقيقة السواد لتصعراه تلك المعانى المتعددة ويتغلص بأن يبتدئ بالاعمو يختم بالاخص ولا يتعرض العوارض ورعما يطاب أن لا يتعرض للوازم بل للذا تمات خاصة فاذالم مكن المعني مؤتلفا من ذا تمات متعددة كالموجود فكمف متصور تحمد مده فكان السؤال عنه كقول القائل ماحد الكرة ويقد والعالم كله كرة فك ف ذكر حده على مثال حدود الدار اذابس له حدود فان حده عبارة عن منقطعه ومنقطعه سطمه التظاهر وهوسط واحدمتشاله ولمس سطوحا مختلفة ولاهومنته الى مختلفة حتى مقال أحددوده يتهيى الى كذاوالا خوالى كذا فهذا المثال المحسوس وان كان بعيداعن المقصودريما يفهم مقصودهذا الكلام ولايفهم من قولي السوادم كسمن معني اللونمة والسسوادية واللونمة حنس والسسوادية بؤع أن في السواد ذوات متعددة متماينة متفاضلة فلاتقل ان السوادلون وسواد بللون ذلك اللون بعنه هوسواد ومغناه يتركب و يتعدد للعمق بعقل اللونسة مطلقاولا يخطرله السوادمثلا نم بعقل السوادفكون العقل فدعقل أمراز ائدا لاعكنه يحدثفاصله في الذهن ولكن لاعكن أن بعتقد تفاصمله في الوحود ولاتظن أن منكرا لحال بقدر على حدثني النسة والمنكلمون يسمون اللو نمة حالالان منكر الحال اذاذكر الحنس واقتصر بطل علىه الحد وانزاد شأللا حتراز فيقال إدان الزيادة عين الاول أوغيره فانكان عينه فهوتكرار فاطرحموان كان غرمفقداعترف أمرين وانقال فيحمد الحوهرانه موجود يطل بالعرض فانزادأنه متحمع فيقالله قوال متعبز مفهومه عبرمفهوم الموحود أوعينه فان كان عنه فكا نا قلت موحود موحود والمترادفة كالمنكررة فهواذا سطل بالعرض وان كان غسره حتى اندفع النقض بقواك متعنز ولم نندفع بقواك مو حود فهوغير بالمعنى لا باللفظ فوحب الاعستراف بتغار المعنى في العقل والمقصود سان أن المفرد لا يمكن أن يكون له حسد حقيق وانما يحسد بحد لفظى كقوال في حدالمو حودانه الشئ أورسمي كقوال في حدالمو حودانه المنقسم الى الخالق والمخلوق والقادروا لمقدوراً والواحدوالكثير أوالقديم والحادث أوالساقي والفاني أوماشت من لوازم للوجود وتوا بعمه وكل ذلك لدس بذي عن ذات الموجود بل عن تاسع لازم

حاصلا (وقداً حيز) في اللفغلي (بالاعم والذاتي مافهمه) يكون داخلا (في فهم الذات وقل) الذاتي (مالايعلل وينقض الامكان) فالمعرض المكن مع أنه يصدق على أنه لا يعلل (اذلاامكان الغير وأوود) لابطال الاكتساب بالتعسر يفات أن تعريف الشي المانفس ماهمته أو وولف من أجزائها أومن العوارض (تعريف الماهمة منفسها أوأجزائها تحصل الحاصل) فكونان اطلين أماعلي الاول فظاهر وأماعلي الثاني فلان نفس الشيء عدارة عن جميع الأجزاء (والعوارض خارجة) عن ماهـةالشي (فلا تتعصل ما الحقيقة) فيطل أفسام التعريفات بأسر هافيطل الاكتساب التعريفات (والجواب) المنتخار (أن) المعرف مؤتلف من الاجزاء ونقول (التصورات المتعلقة بالاجزاء تفصيلا اذار تبت وقيدت فهذا المحموع) المفصل (هوالحد الموصل الى الصورة الوحدانية المتعلقة يحمد م الاجزاء) أيضالكن (على الاجال وهو المحدود) فالفرق بينهما بالاحال والتفصيل (فهناله تعصيل أمر لم يكن ماصلا) قسل الكسب وهوالاحمال (فندبر) وههنا كالام طويل لايسعه المقام وان شئت الاطلاع عليه فارحم الى شرح السلم والى حواسماعلى الحواشي الزاهدية المتعلقة بشرح المواقف ولمافرغ عن المعرف شرع في الدليل فقال (تمالدليل) في اصطلاحنا (ماعكن النوصل بعدم النظرف الى مطاوب خبرى كالعالم) وهوالاصغر باصطلاح المنطق (وقد يخص بالقطعي) فالدليل على هذاما يمكن النوصل بحمير النظرف الى مطلوب خبرى قطعي (ويسمى الظنيّ) أي ما يمكن التوصل فيه الى خبرى ظنى (أمارة) تم شرع في سان طريق النظر فقال (والانتاج منى على التثلث اذلامه) للطاوب من الطرفين ولا يكفيان بل لابد (من واسطة) بينهما (فوجب القدمتان ومن ههنا) أي من أحل أن الانتاج موقوف على المقدمتين (قال المنطق هو ) أي الدليل (قولان) أي قضيتان اطلاقاللاعم على الاخص (يكون عنــ ه قول آخر) أى قضمة أخرى (وهو يتناول) القياس و (الاستقراء والتمثيل) وقياس المـــاواة وغيرهاى افسهازوم بواسطة مقدمة أحنسة (وقديقال) الدليل قول مؤلف من قولين (يستلزم إذا ته قولا آخرفية ص مالقياس) قال أهل المنطق الاستقراء والتشل لا يلزم منهماشي وفيه تظر ظاهر لان شأن التمسل والقساس واحد فان حاصل

لايفارقه الدتة ، واعلم أن المركب اذا حددته بذكر آحاد الذاتبات توجيه السؤال عن حد الاسحاد فاذا قبل لل ماحيد الشعر فقلت سات فائم على ساق فقدل للماحد النمات فنقول حسم نام فيقال ماحد الجسم فتقول حوهر مؤتلف أوالجوهر الطويل العر بضالعمق فقال وماحد الجوهر وهكذا فانكل مؤلف فسممفردات فسله حقيقة وحقيقته أيضاتا تلفسن مفردات ولاتظن أن همذا يتمادى الىغىرنها مة بل ينتهي الىمفردات بعرفهاالع فل والحس معرفة أولسة لاتحناج الىطلب يصنعة الحد كاأن العاوم التصديقية تطلب بالبرهان علماوكل برهان ينتظم من مقدمتين ولايدلكل مقدمة أيضامن برهان بأتلف من مقدمتن وهكذاف مادى الى أن ينتهى الى أوليات فكاأن في العلوم أوليات فكذاك في المعارف فط البحدود الاوليات اغما يطلب شرح اللفظ لاالحقيقة فان الحقيقة تكون التةفى عقله بالفطرة الاولى كثبوت حقيقة الوجودفي العقل فأن طلب الحقيقة فهومعاندكن بطلب البرهان على أن الاثنين أكثرمن الواحد فهذا سبان ماأردناذ كرممن القوانين ﴿ الفن النَّاني من دعامة الحدفي الامتحانات القوانين بحدود مفصلة ﴾ وقداً كثرنا أمثلتها في كالسمعيار العملم ومحلَّ النظر ونحن الاكنمقتصرون علىحدا لمدوحد العلووحد الواحب لان هدذا النمط من الكلام دخيل في عمل الاصول فلا يلتي فيه الاستقصاء (الامتمان الاول) اختلف الناس في حد الحد فن قائل مقول حد الشي هو حقيقته وذاته ومن قائل بقول حد الشي هواللفظ المفسر لمعناه على وحه عنع ويجمع ومن قائل بالت يقول هذه المسئلة خلافة فينصر أجد الحدين على الاستر فانظركيف تخبط عقل هذا الثالث فإيعلم أن الاختلاف انما يتصور بعد التوارد على شي واحد وهذان قدتما عداوتنا فراوما توارداعلى شئ واحد وانمامنشأهذا الغلط الذهول عن معرفة الاسم المشترك على ماسنذ كره فان من محذ العين بأنه العضو المدرك للالوان بالرؤ بة لم يخالف من حدوماته الجوهر المعدني الذي هوأشرف النقود بل حدهد ذاأم راميا بنا لحقيقة الام الاتو واعاشتركافي اسم العين فافهم هذا فالدقافون كثيرالنفع فان فلت فيالتصيع عندك فيحد الحدفاعلم أنكلمن طلب المعاني من الالفاظ ضاع وهلك وكان كن استدير المغرب وهو يطلبه ومن قرّر المعاني أوّلا في عصله ثما تسع المعاني الالفاط فقداهتدى فلنقر والمعانى فنقول الشئ له في الوجود أربع مراتب (الاولى) حقيقته في نفسه (الثانية) تبسوت مثال

التمثل أنعلة هذا الحكمموحودة في مادة أخرى فيلزم قطعاوجو بوجود الحكملوسلم كاأن القياس لا يلزم منه شي الااذاسيم مقدماته وانحاتي الظنية فيه لاحل طنية المقدمات كافي القياس الخطابي فالاولى أن لا يخرج (وله) أى القياس (جس صورفريسة) انتاحاوا ماغيرالقريسة فكثيرة كالشكل الرابع وصورالقياس الافتراني الشرطي ولايحتاج اليهافي الأكثر (الاولىأن يعلم حكم) ايحاما كان أوسلما (لكل أفراد شي) موضوع هـ ذا حاصل الكعرى (ثم يعمل شوته) أي شوت هذا الشي الموضوع (اللاَّحر) الموضوع (كلاأو بعضا) أىلكل فردمنه أو بعضمه هذا حاصل الصغرى (فلزم) منهما (نبوت ذلك الحكم للاخر) المحاما كان أوسلما (كذلك بالضرورة فلابد من ايحباب الصغرى) وكاسة الكبرى (وما فى التمرير الافى مساواة طرفى الكبرى) يكني سلب الصغرى فان السلب عن أحد المتساويين يستلزم السلب عن الاتر (فليس بشي لانه) أي هذا الانتاج (ليس أذانه) بل علاحظة أن حكم المنساو من واحد وهذمم قدمة أحنية وهذا تمار دعليه لو كان قيد بقيداذاته والالا (وأورد) عليه أن القياس المركب من سالب صغرى وموجمة سالب الموضوع كبرى منتجمع انتفاء انتاب الصغرى كقولنا ( اليس ب وكل ماليس ب ج) ينتج ا ج ( والحسواب أن السلب من حيث هو هو رفع محض وعقد الوضع في الكبرى لا يخلوعن ملاحظة النبوت) بالامكان أو بالاطلاق لان معنى القضية أن ماصدق علمة العنوان كذا أوليس كذا (فان لاحظته) أجاالمورد (فى الصغرى) أيضا (فلاسلب بل ا يحاب سلب) وصارت التسغرى معدولة أوسالية المحمول (والا) لاحظت الشوت أجها المورد (فلا اندراج) للاصغر تحت الاوسط وليس الا علاحظة مقدمة أحنسة فافهم (و) الصورة (الثانية أن يعلم حكم لكل أفرادشي هدا عاصل الكبرى (و) يعلم (مقابله) أي مقابل ذلك الحكم انحاما كان أوسلما (اللا حركله أوبعضه) هذا حاصل الصغرى (فعلم منه سلب ذلك الشيءن الآخرك ذلك) كلاأوبعضا (بتأملما) فانه بعكس الكمرى وتدالي الاولى والحق أن انتاج هذه الصورة أيضا ضرورى لان الحكم بنالمنقابلن لا يكونان لام واحد فلاسمن مغارة ذاتي الاصغروالا كرفيصدق سل الاكرعن ذات

حقيقته في الدهن وهو الذي يعبرعنه بالعلم (الساللة) تأليف صوت يحروف بدل عليه وهو العبارة الدالة على المثال الذي في النفس (الرابعة) تأليف رقوم تدرك بحاسة البصردالة على اللفظ وهوالكتابة فالكتابة تسع الفظ اذندل عليه واللفظ تسع العلم اذيدل علموالعلم تسع للعلوماذ يطابقه وبوافقه وهذمالار يعة متطابقة متوازية الاأن الاؤلين وحودان حصصان لايختلف ان بالاعصار والامموالا تخرين وهواللفظ والكثابة يختلف ان بالاعصار والامم لانهماموضوعان بالاختمار ولكن الاوضاع وان اختلفت صورهاقهي متفقة في أمهاقصد بهامطابقة الحقيقة ومعلوم أن الحسدما خوذمن المنع وانما استعبرلهذه المعاني لمشاركته في معنى المنع فاتظرالمنع أن تحدمني هذه الار معة فاذاا شدأت الحقيقة لم تشك في أنها حاصرة الشي مخصوصة به اذحقيقة كل شئ ماصدته التيله ولمست لغيره فاذا الحقيقة مامعة مانعةوان تقلرت اليمثال الحقيقة في الذهن وهو العلم وحدته أيضا كذلك لاممطابق للعضفة المانعية والمطابقية توحب المشاركة في المنع وان نظرت الى العيارة عن العيلم وحدتها أيضاحا صرة فاتها مطابقة للعلم المنابق للمقبقة والمطابق للطابق مطابق وانتظرت الىالكتابة وحدتها مطابقة للفظ للطابق للعلوق المقبقة فهي أيضامطابق فقدو حدث المنع في الكل الاأن العادة لم تحرياطلاق الحد على الكتابة التي هي الرابعة ولا على العار الذي هو الثاني بلهومت ترك بين المقنقة وبين الفظ وكل لفظ مشترك بين حقيقتين فلابدأن بكون له حدّان مختلفان كالفظ العيين فأذاعندالاطلاق علىنفس الشئ يكون حدالحدأنه حقيقة الشي وذانه وعندالاطلاق الناني يكون حدالحدأنه اللفظ الحامع المانع الاأن الذين أطلقوه على الففظ أيضا اصطلاحهم مختلف كاذكرناه في الحد اللفظى والرسمي والحقيق فحدا لحد عندمن يقنع بتكر برالففظ كقوال الموحوده والشي والعماه والمعرفة والحركةهي النقلة هوتبديل الففط عاهوأ وضم عندالالل على شرط أن يجمع وعنع وأماحد الحدعندمن يقنع بالرسمات فاله اللفظ الشارح للشي بتعديد صفاته الذاتمة أواللازمة على وجه يمزه عن غيره تميزا بطردو سعكس وأما حده عندمن لا بطلق امرا لحمد الاعلى الحقيق فهوأته القول الدال على تمام ماهية الشي ولا يحتاج في هذا الى ذكر الطرد والعكس لان ذلك تسع لل اهية بالضر ورة ولا يحتاج الى النعرض للوازم والعوارض فانهالاتدل على الماهية بللا يدل على الماهية الاالذاتيات فقد عرفت أن اسم الحدمت ترك فى الاصطلاحات بن الحقيقة وشرح

الاصغر بالضرورة وموضع اشباع الكلاممقام آخر (ومافى المختصر أن لانتاج الابالاول) لان الصور الباقسة ترتدالسه بالعكس فهمي دائرة مع الاول وحودا وعدما (فادعام) من غيردلمل كمف لاوالنقصة لازمة لكامهما (لان اللزوم لالمقدمة أحنيسة) بل الذات (يحوز أن يكون مع متعددوالدوران مع الاول) وحوداوعدما (لاينافسه) أى لايناف المزوم لالمقدمة أجنية (و) الصورة (الثالثة أن بعلم ثبوت أمرين لثالث) موضوع (وأحدهما) أى أحدالمكمين (كلي فيعلم التقاؤهمافه) أي بعلم التقاء ينك الاحرين الثابتين لثالث فحدا الثالث فبالزم تبوت واحسد من الاحرين لمعض الآخر (أوبعلم نبوت أمراه) أى لثالث (مع عدم نبوت الاخراه الذاك) الثالث (فيعلم عدم النق المهمافيه) فيلزم صدق سل هذا الا خوعن بعض الامرالاول (فلا يكون اللازم الاجزار اموحما أوسالما) كانظهر بأدنى تأمل (و)الصورة (ارابعة أن تثبت الملازمة بين أمرين فينتير في موضع المقدم وضع النالى والا) يلزم وجود المشدم من غير وجود النالى (فلالزوم) بينهما هذاخلف (ولاعكس) أى لاينتج وضع التالى وضع المقدم (لحواذ أعمة اللاذم) فلا يلزمهن تحققه تحقق الملزوم الاخص (والرفع بالعكس) أى ينتيرفع التاتى وفع المقدم والالزم تخلف المازوم عن اللازم فلالزوم ولاينتير وفع المقدم وفع التالى لحواذ أخصية الملزوم فلايلزمهن ارتفاعه ارتفاع لازمه الاعم (وأوردمنع استلزام الرفع الرفع) أىمنه استلزام وفع اللازم وفع الملزوم (لجوازاستمالة انتفاء اللازم فاذاوقع) هــذا الانتفاءالمحال (حازعــدم بقاءالمزوم) وكـفـلاوالمحال يحوزان يستلزم محالا (فلاملزمانتفاء الملزوم) على هذا التقدير (أفول) في الجواب (اللزوم حقيقة امتناع الانفكال فيجمع الاوقات والتقادير) لان اللزوم هناكلي (فوقت الانفكاك وهووقت عدم بقاء اللزوم داخل فيه فيرجع الحمنع) صدق (اللزوم وقد فرض هذا خلف فتدبر) وفيه أنه قد تقرر في المنطق أن المعتبر في كانة الشرطية الزوم على جسع التقادر المكنة الاجتماع معالمقدم وعوزأن يكون هذا التقدير مستعيل الاجتماع فلابرجع الىمنع صدق الشرطبة وأيضاقد من فرز المتأخر بن الشرطية الجزئية مع الاستثناء الكلى منه الرفع الرفع وعلى هذا التقدير لا يتوجه الحواب المذكور فالصواب في الحواب

اللفظ والجمع بالعوارض والدلالة على المماهمة فهذمأر بعة أمور يختلفة كإدل لفظ العين على أمو رمختلفة فتعلم صناعسة الحد فاذاذ كراك اسم وطلب منك حده فانظر فأن كان مستركافاطلب عدة المعاني التي فهاا الاشتراك فان كانت ثلاثة فاطلب لها ثلاثة حدود فان الحقائق اذا اختلفت فلا مدمن اختلاف الحدود فاذاف للثما الانسان فلانطمع ف حدوا حدفان الانسان مشترك بن أمو راذ بطلق على انسان العسن وله حد وعلى الانسان المعروف وله حد آخر وعلى الانسان المصنوع على الحائط المنقوشوله حدآخر وعلى الانسان المتوله حددآخر فان السد المفطوعة والذكر المقطوع سمى ذكراوتسمي يداولكن بغيرالوحمه الذي كانت تسمى به حين كانت غيرمقطوعة فانها كانت تسمى به من حدث انها آلة البطش وآلة الوقاع وبعد الفطع تسمى به من حيث ان شكلها شكل آلة البطش حتى لو يطل بالتقطيعات الكثيرة شكاهاسك هذا الاسم عنها ولوصنع شكلهامن خشب أوجرأعطي الاسم وكذلك اذاقيل ماحد العقل فلاقطمع فيأن تحد يحدوا حد فاله هوس لأن اسم العقل مشترك يطلق على عدة معان اذيطلق على بعض العلوم الضرورية ويطلق على الغسر مزة التي يتهيأ مها الانسان لدرك العلوم النظرية ويطلق على العلوم المستفادة من التحرية حتى ان من لم تحذكه التحار ب مدا الاعتبار لا يسمى عاقلا ويطلق على منله وقار وهمة وسكنة في حاوسه وكلامه وهوعبارة عن الهدؤ فيقال فلان عافل أي فيه همدؤ وقد يطلق على منجع العمل المالعل حتى ان المفسدوان كان في غامة من الكاسة عنع عن تسمسه عافلا فلا يقال العيماج عافل مل داء ولا يقال للكافرعافل وان كان محيطا بحملة العلوم الطسة والهندسة بل اما فاضل واماداه واما كس فاذا اختلفت الاصطلاحات فص مالضر ورة أن تتختلف الحدود فعقال في حدالع على ماعتمار أحد مسماته الم بعض العلوم الضرورية كعواز الجائزات واحتمالة المستصلات كأقاله القاضي أنو بكرالماف لافرجه الله وبالاعتمار الثاني انه غريزة يتهمأ مها النظرف المعقولات وهكذا بفية الاعتبارات رفي فان قلت فنرى الناس يختلفون في الحدود وهذا الكلام بكاد يحيل الاختلاف في الحد أترى أن للتنازعين فيه لسواعقلاء فاعلرأن الاختلاف في الحديث ورفي وضعين أحدهما أن يكون اللفظ في كتاب الله تعالىأ وسنةرسوله صلى الله عليه وسلم أوقول امامهن الأغة بقصد الاطلاع على مرادمه فيكون ذلك اللفظ مشتر كافيقع النزاع فى مرادمه فكون قدوحد التوارد على مراد القائل والتساين بعد التوارد فالخلاف تساين بعد التوارد والافلانزاع بين من يقول أن كلامنافها اذا كان الملازمة والاستثناء صادقين فنشذ تحويز استحالة انتفاء اللازم برجع الى منع صدق الاستثناء فلا يصير هـ ذاوالله أعلم (و) الصورة (الخامسة) صورة الاستثنائي المنفصل وهي (أن تعلم المناواة ينهما اماصد قافقط أوكذ بأفقط أوفم مافتأرم النتائم يحسم افتفكر ) أمااذا كان المنافاة في الصدق فقط فَنتم وضع كل رفع الاسم والالزم صدقهما ولاعكس لجوازار تفاعهما وفي الشاني بنتير فع كل صدق الآخر والا كذبامعالا وضم كل وضع الا خر لجواز اجتماعهما في الصدق وفي الثالث بنتم وضع كل رفع الا خرورفع كل وضع الا خر (مسئلة ) النظر مفيد العلم بالضرورة الغير المـكذوبة (السمنيةنفوا افادةالنظرالعــلم مطلقاقائلين بأن لاعلمالابالحس) وهذاز بادة في حـاقتهم وشهتهم هذه (لان المرمةد مكون حهلاوهو) أى الجهل (مثل العلم فماذ العلم أن الحاصل بعده) أى النظر (علم) لاحهل (وعاب) أولا بان صدا عارفي المحسوسات أيضا فان الحرم الحاصل بعد الحس قديكون مهلا فلايفد الحس العلم أيضا ومانسا والديميز بالعوارض فان السديمة) العسرالكذوية (ما كمة بأن الحاصل بعد النظر التصير على الحمل أقول وفيه أنه عاذا يعلم أنه) أىهذا النظرالذى ادعيتم صعته ( تظر صعير فان الاحتمال) أى احتمال عدم الصعة (قائم من الممادى الى المقاطع مثلا عثل) فلابعه إصفةهذا النظرابدا فانقبل لملايحوزان بعاصة النظر بالحس أوعقدمات تعمله قال (والحس لايف الاعلى وشاوهو) أى العلم الحرق (لايكون كاسا) فلاعتصل علم أصلا واعلم أن هذا الايرادليس بشي فان الجعب أن يقول يحوزان يحصل العارضية النظر بالضرورة أوبالكساء ومقدمات معاومة بالضرورة وقيام الاحتمال بعيد حكم الضرورة ممنوع فتدر وأنصف والحق لا يتعاوزعنه (بل الحق) في الحواب (منع التماثل) أي تماثل العلم والجهل بل هما نوعان متباينان (كاهومذ هينافتدير) وهذا أيضاغرواف فان مقسود صاحب الشهة من المائل التشاه يحيث الاستمان فأول الامروهما كذال لان الحمرم وعايكون على ورعايكون حهلا فلاستران في أول الامر فتعود السبهة كاكانت فافهم وأنصف (مسئلة قال) الشيخ أبوالحسن (الأشعرى) رجه الله (ان الافادة) أى افادة النظر العصيم

السماء قدعة وبينمن بقول الانسمان محبورعلي الحركات اذلا توارد فلو كان لفظ الحدفي كتاب الله تعالى أوفي كتاب امام لحاز أن يتنازع فى مراده و يكون ا يضاح ذلك من صناعة التفسير لامن صناعة النظر العقلى الناني أن يقع الاختلاف في مسئلة أخرى على وحدمحقق وبكون المطلوب حده أمراتانا لانتعد حسده على المذهبين فيضتاف كابقول المعتزلى حسدالعلم اعتقاد الشئ على ماهويه ونحن نخالف في ذكر الشي فان المعدوم عندنا لدس بشي وهومعلوم فالخلاف في مسئلة أخرى يتعدى الى هذاالحد وكذلك يقول القائل حدااعقل دمض العلوم الضرورية على وجه نذاوكذا ويخالف من يقول في حدّه اله غريرة بتميز مهاالانسان عن الذاب وسائرالحيوانات من حيث ان القيائل الاول شكر غيز الغين بغر يرة عن العقب وغييز الانسان بغريرة عن الذاب ما يتميأ النظر في العقلبات لكن الله تعالى أحرى العادة يخلق العمام في القلب دون العقب وفي الانسان دون الذاب وخلق البصرف العين دون العقب لالتميز مغر برة استعد سبهالقبوله فمكون منشأ الاختلاف في المدالاختلاف في الدات هذه الغر مزماً ونفها فهلذه أمور وان أوردناها في معرض الامتعان فقد أدر حنافها ما يحرى على التحقيق مجسري القوانين مابرادف كإيقال حدالاسداللث وحد العقارالجروحدالموحودالشي وحدالحركةالنقلة ولايخرجعن كويه لفظما بأن يقال معرفة المعلوم على ماهو به لانه في حكم تطويل وتكرير اذالمعرفة لانطلق الاعلى ما هو كذات فهو كقول القائل حد الموحودالشئ الذىله تبوت ووحود فان هذا تطويل لايخر حسه عن كونه لفظيا واست أمنع من تسمية هذا حدا فان لفظ الحدماح فىاللغة لمن استعارمل الريده ممافيه توعمن المنع هذا اذا كان الحدد عنده عب أرةعن لفظ مانع وان كان عنده عمارة عن قول شار حلاهمة الذي مصوركنه حقيقته في ذهن السائل فقد تللم باطلاق هـ في الاسم على قوله العلم هو المعرفة وقسل أبضاانه الذي بعسلمه وانه الذي تبكون الذات عالمة وهسذا أبعدمن الاول فالهمساوله في الملوعن الشرح والدلالة على الماهية ولكن قديتوهم في الاول شرح اللفظ بأن يكون أحد اللفظين عند دالسائل أشهر من الاخو فيشرح الاخفي بالاشهر أماالعالم ويعطفهما متقانمن نفس العلم ومن أشكل عليه المصدر كيف يتضوله بالمشتق منه والمشتق أخفى

العلم (بالعادة) أي بحرى عادة الله تعمالي بأن بحدث العلم عقب النظر (اذلامؤثر) في الوجود عنده (الاالله) كانطقت به الشريعة الحقة يحت لامساغ للارتباب فيه فالمؤثر في وحود العلم هوالله تعالى (بلاوحوب منه تعالى) على رعم الاشعرى (ولاعلمه) فبالعادةولمبدرأن الوحودمن غيروحوب ترجيم بل ترجمين غير مرج (و) قال (المعترلة انه) أي حصول العلم بعدالتظر (بالتوليد) فان الناظر يخلق النظر فيتوادمنه فعل آخرمن غيرصنع الله تعالى عقيبه (كمركة المفتاح عندحركة البد) وهذارأى اطللاينى للسلمأن يلتفت البه (و) قال (الحكاءاته) أي حصول العاربعد، (بالاعداد فاله) أي النظر (بعد الذهن اعداداتاتا) فاذاتم استعداد الذهن لقبول العلم بهذا الاعداد (تفض عليه النتصة من مبداالفيض وجويا منه) فانالوجودبلاوجوب اطل فعلى هذا النظرعلة معــدة لحصول العلم (واختار الامام) فحرالدين (الرازي) من الاشعرية (اله) أي حصول العلم (واحب عقسه) أي عقب النظر بان جرت عادته تعالى با يحاب وجود العلم واحالة عدمه بخلاف الانسعرى فأنه لا يقول الوحوب أصلا ولادخل النظر في هـ ذا الاعداب بل هو والنظر معاولات له سصانه واحداث به بخلاف قول الفلاسفة (وأن لم يكن) حصول العلم (واحمامنه تعمالي ابتداء) حتى لا يحتاج الى النظر عند كون هذا العلم (غيرمتوادمنه) أي من النظر بأن يكون المؤثر قدرة العديوساطة النظر (الاندليس لقدرة العسد تأثير) كاظهر من الشريح الحق ظهو والشمس في تصف النهاد و عما فررناطه والث الفرق بن هذا القول والافوال السابقة فلا تلتفت الى مافسل ان هذا الامحصلة الابالارجاع الى أحد الاقوال السابقة قال المصنف (وهذا أشبه) بالصواب (فان) حاصل هذا يرجع الى اللزوم و (لزوم بعض الاسساط عض ممالات كر الاترى أن وحود العرض بدون الحوهر) غرمعقول (و) كذا تبوت (الكلمة بدون الاعظمة غيرمعقول) وكذلك وجودهشة الشكل الاول مثلامع تفطن الاندراج بدون العلم بالنقصة غير معقول (هذا)

(المقالة الناسة في الاحكام وفيها أبواب) أربعة لان الاعماث المتعلقة به المامتعلقة بالحاكم أوالحكم نفسه أوالحكوم

من المشتقمنه وهوكقول القائل فحد الفضة انها التي تصاغمتها الاواني الفضة وفدقيل في حدالعلم أنه الوصف الذي يتأتى للتصف اتفان الفعل واحكامه وهذاذ كرلازمهن لوازم العلم فكون رسميا وهوأ ومدمما فبمله من حيث الدأخص من العلم فالدلا يتناول الابعض العلوم ويخرج منه العلم بالقه وصفاته اذابس يتأتى ما تقان فعل واحكامه وأكنه أقرب محاقسله نوجه فالدذ كرلازم قريسمن الذات لنفيد شرحاوسانا بخلاف قوله ما يعلمه وماتكون الذات معالمة فان فلت فاحد العلم عندل فاعلم أنه اسم مشترك قد طلق على الانصار والاحساس وله حديجسه وبطلق على التحسل وله حد بحسبه ويطلق على الظن وله حدآخ وبطلق على علم الله تعالى على وحه آخراً على وأشرف واست أعنى به شرفا بحمر دالعموم فقط مل بالذات والحقيقية لانهمعني واحديهما بحميع التفاصيل ولاتفاصيل ولاتعدد في ذاته وقد بطلق على ادراك العقل وهوالمقصود بالسان ورعما يعسر تحديده على الوحمه الحقيق يعبارة محررة مامعة الحنس والفصل الذاتي فاناسناأن ذلك عسيزفي أكترالاشناء بل أكثر المدركات الحسمة متعسر تحديدها فلوأردنا أن نحذرا تحة المسل أوطعم العسل لم نقدر علمه واذاعرناءن حدالمدركات فضنءن تحديدالادراكات أعزولكنا نقدرعلي شرحمعني العلم بتقسيم ومثال أماالتقسيم فهوأن نميزه عاملتيس ولايخني وجمه تميزه عن الارادة والقدرة وسائر صفات النفس وانحا يلتبس بالاعتقادات ولايخني أيضاوحه تمزه عن الشال والفلن لان الحزم منذف عنهما والعارعبارة عن أحم جزم لا ترددفيه ولا تحوير ولا يخفي أبضاوجه تميزه عن المهل فالممتعلق بالمحهول على خلاف ماهو به والعلم مطاق العماوم ورعاستي ملنبسا باعتقاد المقلد الشي على ماهو به عن تلقف لاعن بصيرة وعن جزم لاعن تردد ولاحله خني على المعتزلة حتى قالوافى حد العلم أنه اعتقاد الشيعلى ماهو به وهوخطأمن وجهبن أحدهما تخصيص الشيء مأن العار يتعلق بالمعدوم الذي ليس شبأعندنا والشاني أن همذا الاعتقاد حاصل للقلدوليس بعالم فناعا فانه كا يتصوران يعتقدالشي جزماعلى خلاف ماهو بالاعن بصرة كاعتقاد المهودي والمسرك فاته تصمير حازم لاترددف يتصو وأن بعتقد الذي بحمر دالتلقين والتلقف على ماهو مدمع الجزم الذي لا يخطر ساله حواز غيره فوجه غيرالعلم عن الاعتقاد هوأن الاعتقاد معناه السبق الى أحدمعتقدى الشاك مع الوقوف عليه من غيرا خطار نقيضه بالدال ومن

ف أواله كوم عله . المان والاول في الحاكم لل مسئلة لاحكم الامن الله تعالى) ما جاع الامة لا كافي كنب بعض للشايخ أنهذاء ندناوعند المعتزلة الحاكم العقل فانهذا بمالا بحترى علىه أحديمن بدعي الاسلام بل انحا يقولون ان العقز معرف لمعض الاحكام الالهمة سواه ورديهاالشرع أملا وهذاما ورعن أكابرمشا يخناأيضا ثم لهلايد لحكم انقه تعالى من صفة حسن أوقير في فعل لكن التزاع في أمهماعقلمان أوشرعان ولما كان لهمام ان والتزاع في واحد أراد المعنف أن يشير الها وبعت على النزاع فقال (لانزاع) لاحدمن العقلاء (في أن الفعل حسن أوقب عقلا) بالحسن والقيد اللذين هما (عَمَى صَفَةُ الكِمَالُ والنقصان) فانهما عقليان بهذا المعنى عندالكافة كإيقال العلم حسن والجهل قبيم (أو) اللذين هما (عمنى ملاءمة الغرض الدنبوى ومنافرته) وهما أيضاعقلنان كإيفال موافقة السلطان الطالم حسن ومخالفته فبحة (مل) لَبْزَاعِ الْمَاهُوفِي حَسَنَ الْفَعَلُ وَفَيْهِ ( يَعَنَى اسْتَعَقَاقَ مَدْحَهُ تَعَالَى وَنُوانَهُ ) لَا تَصَفُّهُ ( ومقابِلَهُما) اى استَعَفَاقَ نُمُهُ تَعَالَى وعقابه لانصف (فعندالاشاعرة) النابعينالشيخ أبى الحسن الاشعرى للعدودين من علة أهل السنة أيضا (شرعى أي يحصله) الامتصفاعهما (فقط) لاغيرمن غبرحكمة وصاوح الفعل (فاأحمهه) الشارع (حسن ومانهي عنه قسيد ولوانعكس الامر) أى أمر الشارع (الانعكس الامر) أى أمرالحسن والقير فيصير ما كان حسنافيها وبالعكس (وعندنا) معشرالماتر بدبة والصوفة الكرامين معظم اهل السنة والحناعة (وعندا لمعترلة عفلي أي لا يتوقف على الشرع لكن عندنا) من متأخرى الماتر بدية (لايستلزم) هذا الحسن والقيم (حكما) من الله سحانه (في العبدبل يصيموجبا لاستعقاق الحكم من الحكم الذي لاتر ج المرحوح) فالحاكم هو آلته تعمالي والكاشف هوالشرع (فيالم يحكم) الله تمالى بارسال الرسل وانزال الخطاب (ايس هناك حكم) أصلافلا بعاف بترك الاحكام في زمان الفترة (ومن ههنا اشترطناباوغالدعودف) تعلق (التكايف) والكافرالذي لمتلف الدعوة غسرمكاف الاعان أيضاولا يؤاخدنكفره في الآخرة وهذا الرأى (يخلاف) رأى (المعتزلة والامامسة) من الرافضة خذلهم الله تعالى (والكرامية والبراهمة)

غيرتمكين نقيضه من الحلول في النفس فان الشاك يقول العالم عادث أمايس محادث والمعتقد يقول حادث ويستمر علسه ولانتسع صدره أتعو يزالف دم والحاهل يقول قدم ويستمر علمه والاعتقاد وان وافق المعتقد فهو حنس من الحهل في نفسه وانخالف بالاضافة فانمعتقد كون زيدفي الدار لوقدرا شمراره علسه حتى خرج زيدمن الداريق اعتقاده كاكان لم يتغتر في نفء واغا تغيرت اضافته فاله طائق المعتقد في حالة وخالفه في حالة وأما العام فيستصل تقدير بقائه مع تغير المعلوم فأنه كشف وانشراح والاعتقاد عقدةعلى القلب والعمارة عن انحلال العمقد فهما مختلفان ولذلك لوأصغى المعنقد الى المسكا الوحدانق ض معتقده محالا في نفسه والعالم لا محددال أصلا وان أصغى الى الشمه المسككة ولكن اذا - مع شمة فاماأن معرف حلها وان لم تساعده العمارة في الحال واماأن تساعده العمارة أمضاعلي حلها وعلى كل حال فلا بشسك في مطلان الشهة بخلافالمفلد وبعدهذا التقسم والتمسز يكاديكون ااسلم تسمافي النفس عناه وحصفته من غبرتكاف تحديد وأماالمثال فهوأن ادراك المصرة الباطنة تفهمه بالمقانسة بالمصر الفاهر ولامعنى للصرالفاهر الاانطباع صورة المصرف القوة الناصرة من انسان العب في كانتوهم انطباع الصور في المرآة مثلا فكاأن النصر بأخذ صور المصرات أي سطيع فهامثالهاالمطابق لهالاعنها فانءمن النبارلا تنطسع في العن بل مثال بطابق صورتها وكذلك برى مثال النارفي المرآة لاعن النار فكذلك العيقل على مثال مرآ ة تنط مع فهاصو رالمعقولات على ماهي علما وأعنى بصو را لمعفولات حقائقها وماهماتها فالعارع عارة عن أخذالعقل صورا اعقولات وهما تهافي نفسه وانطباعهاويه كإيفلن من حبث الوهم انطباع الصورفي المرآ ة فغي المرآة ثلاثة أمورا لحدندوصقانه والصورة المنطبعة فها فكذلك حوهرالا دمي كعدندة المرآة وعقله هئة وغريزة في حوهره ونفسه مهانته أالانطماع بالمعقولات كاأن المرآة بصفائتها واستدارتها تتهاأها كاةالصو رفصول الصورف مرآة العقل التيهي مثال الانساءهوالعلم والغريزة التي مهايتها أتسول هذه الصورهي العقل والنفس التيهي حقيقة الآدمي المخصوصة بهذه الغريزة المهنأة لقنول حقائق المعقولات كالمرآة فالتفسيم الأول يقطع العارعن مظان الاشتباء وهذا المثال بفهمك حقيقة العلم فقائق المعقولات اذا انطبع بهاالنفس العاقلة تسمى علما وكاأن السماء والأرض والأشعار والانهار يتصوران

قنلهمالله تعالى (فاله) أى كلامن الحسن والقبح (عندهم يوجب الحكم) من الله تعالى فهو الحاكم لاغمر (فاولا الشرع) عاهوشر عبأن فرض عدمار ال الرسل (وكانت الافعال) بالمحاداته تعالى (لوحت الاحكام) على حسب مافصل الآن في الشر بعدة الحقة واعلم أن المراد بالحكم في هدذا النزاع اشتغال ذمة العد بالفعل وهواعتبار الشارع أن ف ذمت الفعل أوالكف حبرا وهذا لا يستدعى خطا ماولا كلاما ولا يوحب الحسن والفيح هـ ذا الاعتمار من الشارع لان الحسن والقبرليساالاالصلوح والاستعداد يوصول الثواب والعقاب وأماأنه تعلق يحسب هذا الصلوح والاستعداد اعتمار الشارع باشتغال الذمة بالفعسل أوالكف فلا فاذن بصلير هدندا المعني للنراع بعدد الاتفاق على الحسن والقيم العقلمن وعما قرونا ينسدفع أنهدذا النزاع بمنناو من المعتزلة غبر صحيح فالدان أر مدما لحكم خطاب الله تعدالي فلاخطاب قبل و رودالشرع فكنف تتأتى قول المعتزلة وانأر بدكون الفعل مناهالذواء ،والعقاب فيعدد للمحسن الفعسل وقعمه لايتأتى انتكاره فمنشد لانزاع الافي اللفظ فن قال متعلق الحكم قسل الشرع أرادالثاني ومن نضاه نفاه عصني الخطاب فتضكروا نصف وكل الامورالي عبلام السرائر نمأرادأن مفصل قول المعبرّاة ففال (قالوامنية) أي من كل من حسن الفعل وقعه (ماهو ضروري) لايحتاج الى النظر (كعسن الصمدق إلنافع وقير الكذب الضار قسل) في حواشي مرزاحان لابدرك هدذا الحسن والقيم الادمددرك الانخرة و (احم الاتخوة معي لاتنقل العقل بادرا كه فكنف يحكم بالثواب آحلا) المتوقف على مالابدرك بالعقل فلامدوك الحسن والقيم عفلاأصلا فضلاعن كونه ضرورما (أقول) في الجواب (العدل واحت عفلا عندهم فتعب المجازاة) فلامدمن دارا لمراء سوى هذه الدارالدز ا (وذلك) أي شوت دارا لجراء مطلقا (كاف لحكم العقل) بالثواب والمقاب فها (وان كان خصوص المعاد الحسماني سمعما) فان أريد بأمر الا خرة مطلق دار الحراء سوى الدنافكونه معماتمنوع كأظهرواذا فالت الفلاسفة بدأ يضامع انكارهم المشرعلي ماهوالمنهور وانأد يدخموص المعادالجسماني فسلم أنه معي لكن لا يضر لكفامة مطلق دارا لجراء (على أنه ععني لو تحقق) أمرالاً خرة (اتعقق) النواب والعقماب

ترى فى المرآ ة حتى كا نها موجودة فى المرآة وكان المرآة حاوية لجيعها فكذلك الحضرة الالهية بجملتها يتصوران تنطيع بها نفس الا تدى والحضرة الالهية عبارة عن جلة الموجودات فكلها من الحضرة الالهية اذليس فى الوجود الاالله تعالى وأفعاله فاذا انطبعت بها صارت كا نها كل العالم لا حاطتها به تصورا وانطباعا وعند ذلك ربحا طن من لا يدرى الحاول فيكون كان ظن أن الصورة حالة فى المرآة وهو غلط لا بهاليست فى المرآة ولكن كا نها فى المرآة فهذا ماترى الاقتصار على في شرح حقيقة العالم في عدد المقدمة التي هى علاوة على هذا العالم

والمتعان الت من اختلفوا في حد الواجب فقيل الواجب ما تعلق به الاعتاب وهو واسد كقولهم العلم ما يعلمه وقيل ما يشاب على فعه و يعاقب على تركه وقيل ما يساب من المعارك في من المعارك في من المعارك في المعارك في المعارك في المعارك في المعارك في المعارك في المعارك المعارك في المعارك والمعارك والمعار

(كاف) فىحكم العقل بالحسن أوالقبع ضرورة (فندبر) فان الجواب هوالاول وهذا النوجيه من غير رضا القائل ولوأسقط حددث وحوب العمدل واكتفى يمنع كون مطلق دارالجسراء سمعما ليكون حواباعن وأورد على معظم الخنيفة الفائلين بوحو بالاعان العفل قبل ورود الشرع لكان أولى فتفكر (ومنه ماهو نظري كعسن الصدق الضاروقير الكذب النافع) فانهما يعرفان بالتأمل (ومنه مالايدوك) أصلا (الامالشرع كعسن صوم آخر رمضان وقيرصوم أول شوال فالملاسيل العقب لاسه العالى معرفته (لكن الشرع) اذقد حكم على هذا الوحه (كشف عن حسن وقيوذا تمعن الامليالم مكن حعمل الشارع الاعسب حكمة ماعطامتي ما يصلوله عماران في صوم آخر رمضان سلوح الثواب وفي صوم أول شوال صلوح العقاب فنهدذا الوحه كشف الشارع فلابرد ماقى الحاشية انهذا تعصب فان العقبل عكم بعدم الفرق الاعتعل الشارع وغابة ما بقال ان الواحب لقهر النفس هو الصوم مطلقا وأما خصوص شهر رمضان فلفضائل فد ، كنزول القرآن وغدره واذا كان الشهر محسلامكون أول شوال منتهى ومنتهى الشئ خار ج عنه فازم قبوصومه وهدذا الحواب غبرواف أما أولافلانه لوتم يضرهم فالتديلزم متعاوراك العنقل للحسن والقيم وأحا كانبافلان غارة مآلزم عسدم وحوسموما ول شوال والمقسود كان هو التمر بمفتدر (ثماختلفوا) فيماينهم (فقال القدماء) منهم المسن والقيم كلاهما (لذات الفعلو) قال (المتأخرون) لا (بل) كالاهما (الصفةحة تسة توجبه) أىكلامن الحسن والقبع (فيهـما) أى فى الفعل الحسن والقبيع (و) قال (قوماصفة حقيقية في القبح فقط) دون الحسن (والحسن عدم القبح) فلإبناط بصفة حقيقية ونقل عن العلامة لايظهر الهدذا القول سب صحيح (والجبائي قالطيس) الحسن والقبع (صفة حقيقية بل اعتبارات) ووجوه (والحق عندنا) معشراً همل السنة من الصوفة والماتر بدمة (الاطلاق الاعم) من كونهما اذات الف مل أوصفته أولوحوه واعتمارات كا سنتكشف ال (فلارد النسيزعلمنا) لاتملاحاران عدث الحسين لصفة ووحوه واعتمارات فعند بطلانها يبطل الحسن ويتغبر وأماالمعتزلة القاللون بكونهما لذأت الفعل لايصيع عندهم بطلان الحسن فبرد النسيز عليهم وسحبي والدفع على

اسم الواحب عااشعر بالعمقومة عليه ظناوماأشعر به قطعاخصوه باسم الفرض ثم لامشاحة في الالفاط بعدمعرفة المعاني وأماالرج تركه فينقسم الىماأشعر بأنه لاعقاب على فعله ويسمى مكروها وقديكون منه ماأشعر بعقاب على فعله في الدنسا كقوله صلى الله عليه وسلم من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا بلومن الانفسه والى ما أشعر بعقاب في الا خر دعلي فعسله وهو المسمى محظورا وحراما ومعصمة وان قلت فيامعني قوال أشعر فعناه أنه عرف يدلالة من خطاب صربح أوقرينة أومعمني مستنبط أوفعل أواشارة فالاشعاريم حسع المدارك فانقلت فسامعني قولك عليه عقاب قلنامعناه أنه أخبراته سيسالعناب فالاخرة فانقلت فاللراد بكويه سبا فالمراديه مايفهم وولناالأ كلسب السع وحزار فستسب الموت والضرب صب الالم والدوامسب الشفاء فان قلت فلو كان سيالكان لا يتصور أن لا يعاقب وكم من تارك واحب مع عند عولا يعاقب فأقول ليس كذلك اذلا يفهم من قولنا الضر بسبب الالم والدواء سمب الشد غاءأن ذلك واحسف كل مضص أوفي معمن مشار المه بل يحوزان بعرض في الحدل أمر بدفع السبب ولابدل ذاك على بطلان السبية فربدوا الا يفع ورب ضرب لابدرك المضروب المه للكونه متسغول النفس بشئ آخركن يحرح في حال القذال وهولا يحس في الحالبه وكاأن العلة فد تستعكم فتدفع أثرالدوا افكذلك قد بكون فيسر يرة الشخص وباطنه أخلاق رضية وخصال مجودة عندالله تعالى مرضمة توحب العفو عنجر عته ولايوحب ذلك خروج الحرعة عن كونها سبب العقاب فان قال قائل هل بتصوّر أن يكون الشي الواحد حدان قلنا أماالح داللفظي فصوران يكدن الفااذذاك مك برة الاسامي الموضوعة للشي الواحد وأما الرسمي فصوراً يضاأن يك ثرلان عوارض الني الواحد ولوازمه قدتكفر وأما الحداطقيق فلا يتصو دأن يكون الاواحدا لان الذاتيات محصورة فان لم يذكرهالم كن حداحقيقيا وانذكرمع الذاتيات فريادة فالزيادة حشو فاذاهدذا الحدلاية مددوان مازأن تختلف العمارات المترادفة كابقال فيحدا لحادث آبه الموحود بعداا مدمأ والكائن بعدأن لمبكن أوالموحود المسوق بعدم أوالموحود عنءدم فهذه العدارات لاتؤدى الامعنى واحدافاتهافى حكم المترادفة ولنقتصر فى الامتعانات على هذا القدر فالتنب ماصل يدانشاءالله تعالى

رأبهم أيضاان شاءالله تعالى وأحسر من قبلهمان الخصوصيات التي كانت في أول الزمان معتبرة في محسل الحسن والقبع فالفعل كأن في الزمان الاول معه خصوصمات معها كان حسنا واحبا ومع خصوصمات الزمان الثاني يكون قميما وحراما فبصيح النسيخ ولايخفي أنه حننتذ يكون فلمل الجدوى أوآثلا الى قول الجمالية زغمين الحنفية من قال ان العقسل فد يستقل في الدرال مص أحكامه تعالى فأوحب) هذا البعض (الايمان وحرم الكفروكل مالا يليق يحدام تعالى) على كل أحديلغه دعوةرسول أملا (حتى على الصي الماقل) هذا قول معظم الحنفة كالشيز الامام عدم الهدى أي منصور الماتر مدى والامام فرالاسلام وصاحب المران واختاره صدرالسر يعة وغيره (وروى عن) الامام الهمام (أبى حسفة لاعدرالحدفي الجهل مخالقه لمارى من الدلائل) على تبوت الوحدانية يحت الامحال العاقل أن رئاب في مومن ارتاب معها فلسوافهمه وعدم ندرهالالريبفه وهذه الرواية هي مستندذاك البعض (أقول) في كشف معني هذه الرواية (لعل المراد) لاعذر (معدمضي مدة التأمل فانه) أى التأمل (عنزلة دعوة الرسول في تنسه القلب وتلك المدة مختلفة) لاعكن تعمددها (لان العقول متفاوتة) في الفهم فلا تنضط في حد اعلم أن هذا التوحيه أشار المه الامام فرالاسلام حث قال ومعنى قولناا به لا يكلف العسقل ترديه أنه اذا أعانه الله تعالى بالتحرية وأمها له ادرك العواف لم يكن معذورا وان لم تبلف الدعوة على تحوما فال أموسنف في المفيه ادا بلغ حساوعسر بن سنة لاعنع منه ماله لانه قد استوفى مدة التحرية فلامد أنبردادرسداولس على الحدف هذا الماب دليل قاطع وفسر عأصوله لان ادراك مدة التأمل في حق تنسه القلب عنزلة الدعوة وفعه أمضالاعندله بعدالامهال لافي استداء العقل وفرع فرالاسلام على هذا التوجعة أنمن لم تبلغه الدعوة لولم يعتقد شأمن المكفر والاعمان في ابقداء العمقل كانمعذ ورالانه لم غض علمه مدة التأمل ولواعتقد كفر الم يكن معذورا لاناعتقاد حانب يدلدلالة واضعة على أند ترك الايمان مع القدرة على تحصيله بالتأمل وأنه تأمل فاختار الكفر نماعلم أنه لافرق من قول هؤلاء الكرام وقول المعترفة فانهم كانوا قائلين ان حسن معض الانساء ما مدرك بالعقل ولا شوقف على المعت

﴿ الدعامة الشائمة من مدارك العقول في البرهان الذي به التوصيل الى العلوم التصديقية المطلوبة بالتعث والنظر ﴾ وهذه الدعامة تشتمل على ثلاثة فنون سوايق ولواحق ومقاصد (الفن الاول في السوايق)و بشتمل على تهيد كاي وثلاثة فصول (التمهيد) اعلمأن البرهان عبارمتين أقاو يل مخصوصة ألفت تأليفا مخصوصا بشرط مخصوص يلزممنه رأى هومطلوب الناظر بالنظر وهنذ والاقاويل اذاوضعت في البرهان لافتياس المطاوب منها مست مقدمات والخلل في البرهان تارة بدخل من حهمة نفس المقدمات اذفدتكون خالبة عن شروطهما وأخرى من كيفية الترتيب والنظموان كانت المقدمات صحيحة يقشة ومرة منهماجمعا ومثاله من المحسوسات الست المدنى فاله أمر مركب تارة يختسل سبف همئة التأليف بأن تكسون الحمطان معوحة والمقف منفضا الىموضع قريب من الارض فتكون فأسدا من حث الصورة وان كانت الاجحار والجذوع وسائر الآلات صيحة ونارة وكون المتصد الصورة في تربعها ووضع حطانها وسقفها ولكن بكون الخلل من رخاوة في الحذوع وتشعب في المنات عذا حكم البرهان والحدوكل أمر مركب فان الخلل اما أن يكون في هشة تركسه واما أن يكون فى الاصلاالذي ردعله التركيب كالتوب فالقميص والخشف الكرسي والمن فالحائط والحذوع فى المقف وكاأن من بر مدينا وبيت بعسد عن الخلل يفتقر الى أن بعد الا لات المفردة أولا كالحدوع واللين والطين تم ان أواد اللين افتقر الى اعدادمفرداته وهوالتنين والتراب والماء والقالب الذى فسه بضرب فسندى أؤلا بالاجزاء المفردة فيركبها غمر تسالمركب وهكذا الى آخرالعمل وكذلك طالب البرهان منبغي أن سطرفي نطمه وصورته وفي المقدمات التي فهاالنظم والترتيب وأفل ما ينتظممنه رهان مقدمتان أعنى علىن يتطرق المهماالتصديق والتكذيب وأقل مانحصل منه مقدمة معرفتان توضع احداهما مخسراعها والاخرى خبراو وصفا فقدانقهم البرهان الحمقدمتسين وانقسم كلمقدمة الحمعرفتين تنسب احداهماالي الاخرى وكل مفردفهومعنى ويدل علسه لامحالة بلفظ فبمس ضرورة أن تنظير في المعانى المفردة وأقسامها تمفي الالفاط

وهؤلاءالكرام أيضاقالوا مذلك فلوكان خلاف لكان في تعيين ذلك المعضمن الاحكام والظاهرمن كلماتهم أنذلك المعض هوالاعان والسكرونحوهما وعندالمعتزلة كثير ويفهمن كلام الامام فحرالاسلامأن حاصل الغزاع بيننا وينهمأن العقل عندهم علة موحسة للمكم وعندالاشعر بالمهدرة لااعتبارلها وعندنالاهذا ولاذاك بلالعقل بوحب أهلية الحكم وتعلق الحكممن العلم الخمير والنزاع هكذالا ملتى أن مقع بين أهل الاسلام لمام أن اجماع المسلين على أن لاحكم الالله تعالى نفسر جماصل البعث أنههنا ثلاثة أقوال الاولمذهب الاشعر بةأن الحسن والقيم في الافعال شرعي وكسذاك الحكم الشاني أنهمماعقلمان وهممامناطان لتعلق الحكم فاذا أدرك في دمض الافعال كالاعمان والكفر والشكروالكفران متعلق الحكم منسه تعيالي مذمة العبدوهو مذهب هؤلاءالكرام والمعسترلة الاأنه عندنالانتحب العقوية بحسب القيير العفلي كا لاتحب بعمد ورودالشرع لاحتمال العذو يحلاف هؤلاء ساء على وحوب العمدل عنسدهم ععني ايصال الثواب اليمن أتي بالحسينات وابصال العقاب الحمن أتى بالقيائم الثالث ان الحسن القيم عقليان وليسامو حسي للعكم ولا كاشفين عن تعلقه مذمة العمدوه ومختار الشيخ النالهمام صاحب التصرير وتبعه المصنف ورأيت في بعض الكتب وحدت مشايخنا الذين لاقتهم قائلين مثل قول الاشعرية (و عما حررنامن المذاهب يتفرع) علمه م (مسئلة البالغ في شاهق الحيل) أي الذي لم تبلغه الدعوة فعندالمعستزلة مؤاخذ بترك الحسنات وفعل الفيائي ومثاب بالحسنات وعنسده ولاء المشايخ يؤاخذ فاتيان الكفر مطلقا وبترك الاعان عندمضي مدة التأمل والمؤاخ فيترك مأسوى الاعان وأمثاله من الشكرلم يعلم حالهار والم صريحة بانهم هل بعذرون بعدمدرك العقل اباهاللد لائل أملا وعند الاشعرية والشيخ ابن الهمام لا يؤاخذون ولوأ توا بالشرك والعباذ بالقه تعالى نماء لم أن مسئلة الحسن والقير وكذا استلزامهماللعكم عكن أن تكون كلاسة واجعة الى أن الله تعالى لا يحكم الاعماهوحسن أوفديروان حكم التعملزومهما وأرتكون أصولية راجعة الى أن الامر الالهي بدل على الحسن اقتضاء والتهي الالهى يدل على القبع كذلك وأن تكون فقهمة راجعة الى أن الفعل الواحب يكون حسنا والحرام قبيعا فقدمان أن الاولى أن تسردف المقاصددون المبادى (لنا) في البات نفس الحسن والقيم العقلين أعممن استلزامهما الحكم أولاا له لو كانا شرعين لكانت الصلاة والزنامنساو بين في نفس الامرقيل بعثة الرسل فعل أحدهما واحباوالا خرح اماليس أولى من العكس وهو المفسردة ووجود دلالتها ثم اذافه منا اللفظ مفرد اوالمعنى مفردا ألفنام عنسين وجعلناهما وقدمة وتنظر في حكم المقسدمة وشروطها ثم يحمع مقدمتين ونصوغ مهما برهانا وتنظر في كيفية الصداعة الصدعة وكل من أزاد أن يعرف البرهان بغيره في العلم يقفد طمع في المحال وكان كن طمع في أن يكون كاتب يكتب الخطوط المنظومة وهولا يحسن كتابة الكلمات أو يكنب الكلمات وهولا يحسن كتب الحروف المفردة وهكذا القول في كل مركب فان أجزاء المركب تقدم على المركب بالضرورة حتى لا يوصف القادر الا كرمالقدرة على تعليم الخطوط المنظومة دون تعليم الكلمات فله في الضرورة اشتمات دعامة البرهان على فن في السواحق وفن في المقاصدون في المواحق

(الفن الاولى السوابق وفيه ثلاثة فصول الفصل الاولى دلالة الالفاظ على المعانى) و ينضح المقصودمنه بتضيات (النفسيم الاولى الدلالة الافقاط على المعنى والمعالم والمعنى المعنى المعنى والمعالم والمعنى والمعالم والمعنى والمعالم والمعنى والمعالم والمعنى والمعالم والمعنى والمعالم والمعنى والمعنى والمعالم والمعنى وال

ترجيد من غسير مربح مناف لحكمة الأحمروه وحكيم البتة قطعا ولنافيه تانيالو كاناشر عيين لكان ارسال الرسل بلاء وفتنة لارجمة لاتهم كانواقيل ذال في رفاهية لعمدم صعة للواخذة شي بما يستلذه الانسان ثم بعمد يحيى الرسل صاروا بعض تلك الافاعسل فيعذاب أمدى فأي فائدة في ارسال الرسل الاالتضييق وتعذيب عباده فصار بلاءهذا خلف لانه رحة عن الله تعمالي به على عباده في كشير من مواضع تنزيله واعلم أن هذا الدليل كايدل على الحسن والقبر العقلين كذلك بدل على أن وحوب الاعمان وحرمة الكفرأ فضاعقلي لانه لوكان الكافرقيل باوغ الدعوة معذورالكان بعثة الرسل في حقه بلاءهذا ظاهر حدا فافهم ولنافيه اللا (انحسن الاحسان وقد مقابلته بالاساءة بمااتفق عليه العقلامحتي من لا يقول بارسال الرسل كالعراهمة فلولا أنهذاتي) أيغيرمتوقف على الشرع (لمِيكن كذلك) أي لما اتفق عليه (والحواب لله) عنع كون الاتفاق لاحسل ذاتية الحسن والقبع بل ( يحوز أن يكون) حكمهم ب-ما (لمعلمة عامة لا يضرنا لان رعاية المعلمة العامة) حيثاً ( حسن بالضرورة) والالماصارالاحسان لاحلهاحسنا (واعمايضرنالوادعيناأته) أى الحسن (اذات الفعل) وليس كذلك (بل الدعوى عدم النوقف على الشرع) سواء كان الذات أو بالعرض (ومنع الاتفاق على أنه مناط حكمه تعالى) أي التقر سغيرتام لانه لااتفاق على كونهمامناطا للعكم (لاعسنا) هذا المنع (فأنالانقول باستلزامه حكامنه تعالى بلذلك والمع ولم يورد الدليل الالبات نفس عقلمة الحسن والقبح ولنارا بعاما أورد ممغير اللاسماو باشارة الى التمريض بقوله (واستدل) بأنه (اذا استوى الصدق والكذب في المقصود آثر العقل الصدق) فلولاأن حسنه ذا في الماآثر (وفيه أنه) ان أرادالاستواء في القصودمع حصول حسع الاغراض وموافقة الحملة فنقول (لااستواء في نفس الاهم لأن لكل منهما لوازم وعوارض) متغارة (فهوتقديرم تصل فبنع الايثارعلى ذلك التقدير) وان أراد الاستوافى مقصود معن فلايلزم منه ذاتسة الحسن لحوازان يكون الاسارلر ج آخروالا افل ان يكون ذاك هو الاعتماد وعمافر رناطهراك اندفاع أنه لا توحمه بالدليل فالماغا أخذالاستواء تظرا الىالمقصوددون حيع العوارض واللوازم وتحققه يقيني ثمان هاتين الحتين مع قصورهما عن الدلالة على كاية المطاوب لا تخف اوان عن نوع خطابة اذلقائل أن يقول يحوز أن يكون الا تفاق على حسن الاحسان وقيم الاساءة في مقابلت عصى كونهماصفة كالمةالعقيقة الانسانية وصفة نقص لابالمعنى المتنازع فيه وكذاا بثار الصدق أبضا

الذى لا يمكن أن يكون مفهو مه الاذال الواحد بعينه فاوقصدت استراك غيره فيه منع نفس مفهوم اللفظ منه وأما المطلق فهوالذى لا يمنع نفس مفهوم من وقوع الاستراك في معناه كقوال السواد والحركة والفرس والانسبان وبالجهاة الاسم المفرد في لغة العرب اذا أدخل عليه الالف واللام المهوم فان فلت وكف يستقيم هذا وقوال الاله والشمس والارض لا يدل الاعلى شي واحد مفرد مع دخول الالف واللام فاعلم أن هذا غلط فأن امتناع الشركة ههناليس لنفس مفه وم اللفظ بل الذى وضع اللغة بل الذى وضع اللغة لوجوز في الاله عددا لكان يرى هذا اللغظ عاما في الاستمالة وجوداله ثان فلم يكن لوضع اللغظ بل لاستمالة وجوداله ثان فلم يكن امتناع الشركة لمهوم اللغظ والمانع في الشمس أن الشمس في الوجود واحدة فاو فرصناعوا لم فل واحد شمس وأرض كان قولنا الشمس والارض شاملا الكل فتأمل هذا فانه من أة قدم في حسادة من الامو والنظر يات من لا يقرق بين قوله السيواد و بين قوله الشمس و بين قوله هذه الشمس عظم مهوه في النظر يات من الامدى

(التقسيم النالث) ان الالفاظ المتعددة بالاضافة الى المسميات المتعددة على أربعة منازل وافترع لها أربعة ألفاظ وهي المترادفة والمتبابة والمعبابة والمتبابة المتبابة والمتبابة والمت

لكونه صفة كاللالكونه يستحق به النواب فافهم الاشعرية (قالوا) لنفي عقلية الحسن والقبح (أولالوكان) كلمنهما (ذاتنالم يتخلف) فانمابالذات لا يبطل (وقد تخلف فان الكذب مد الا محملة نبي) عن يداللم (وانقاذ برى وعن سفاك فصارحسنا وقد كانقبها (والحواب) أنالانسلمأنه تخاف ههنابل الكذب باق على قصه والوحوب ماء للاحتناب عن أعظم من و تعافيند (ههناارتكاب أفيل القبعين) الكذب وهيلال ني أورى و (لاأن الكيذب صارحسنا قبل) في حواشي مسرزا حان (مردعامه أن هذا الكذب واحب) وكل واحب حسن (فيدخل في) حمد (الحسن) والحسن لابكونءنسد الخصم الاذا تبافهذا الحسن ذاتى فلايجامع القبح ومجاقررنا بان يطلان هذا الايرادمن غيرارتباب (أقول) فىدفعملس ههناحسن الكذب الذات بل واسطة حسن انقاذني العرض و (الحسن القير لابنافي القبيراذاته وهذامعني قولهمالضرورات تبير الحفاورات) أي لاحل عروض ضرورة يحيى فه الحسن بواسطة دفعها فعامل به معاملة المماح (غامة الاحرأت بازم القول بان كا منهما كاأنه) يكون (بالذات كذلك بالغير ولعلهم يلتزمونه) قلا يالونأن كالاحسن بالذات تحقيقه أنءروض صدغة فدبكون حقيقة لشئ وفديكون حقيقة لامر آخر متعلق بهنوع علاقة فننسب الى هذا بالعرض و مقال في غيرهـ ذا الفن له الاتصاف واسطة في العروض فههنا الكذب قب بالذات ومستلزم لحسن بالذات هوعصمة نبي ورافع لقبير آخرهوهلاك نبي فنصه فوق هلذا الكذب واحتماع مابالعرض مع مابالذات واقع لااستمالة فيه فلامردأن الحسن والقير عندهم كامالذات الفعل فكيف يرتفع بعروض عارض وان لم يرتفع لزم اجتماع الضدين فندبرتم بازم على هذاأن يكون هذاالكذب واماوواج امن جهتين لبقاءالقبع مع عروض الحسن ولابأس به عند تالكن لايتأتي من المستراة فانهم الا يحوزون اجتماع الوحوب والحرمة في شي تماحتى لا يحوزون المسلاة في الأرض المفصورة بل لا يحوزون اجتماعهما في الواحد بالجنس أيضاومع هذا الابعم هذا الحواب جمع الصور الابشكاف وعكن أن يقرر الكلام هكذا ان مقتضى الذات رعبا براديه مالوخلي الشئ وطبعه استازمه كإيقال البر ودةللاء فاذات ورعابر اديه مانستازمه الذات استلزا ماواحما كالزوحمة للار بعبة فالاول يصير تخلف عن الذات لعروض عارض كاأن الماء منسض عماورة النار مخلاف الثاني فلعل المعتزلة أرادوا بكون الحسن والفيح مقتضى الذات المعنى الاول فلا معمد في التخلف في معض المواضع لعروض عارض فينتذ نقول الكذب

على آماد مسمياته الكشيرة بطريق التؤاطؤ كامم اللون السواد والساض والحسرة فأنها متفقة في المعنى الذي مسمى اللون لوناولس بطسر بق الانستراك البتة وأما المنستركة فهي الاساى التي تنطلق على مسمات مختلفة لاتنسترك في الحسد والحقيقة البنة كاسم العبن العضو الباصر وللمران وللوضع الذي يتفعر منه الماءوهي العبن الفوارة والذهب والشمس وكاسم المشترى لقابل عقدالسع وللكوك المعروف ولقد تأرمن ارتباك المشتركة بالمتواطئة غلط كشيرفي العقليات حتى فلن جاعة من ضعفاء العقول أن السواد لايشارك الساص في اللونسة الامن حيث الاسم وان ذلك كشاركة الذهب العدفة الناصرة في اسم العبن وكشاركة فابل عقد البسع للكو ك في المشترى و بالجلة الاهتمام بتميز المشتركة عن المتواطئة مهم فلغزد له شرحافنقول الاسمالمشترك قدردل على المختلفين كإذ كرناه وقدردل على المتضادين كالجلل العقير والخطير والناهل العطشان والر مان والحون السواد والساض والقرء الطهر والحيض واعلم أن المسترك قد مكون مشكلا قريب الشب من المتواطئ وبعسرعلى الذهن وانكان في غاية الصفاءالفرق ولنسم ذلك متشابها وذلك مثل اسم النورالواقع على الضوء المبصر من الشمس والنار والواقع على العقل الذيبه بهتسدي في الغوامض فلامشاركة بن حقيقة ذات العيقل و الضوء الا كشاركة السماءالانسان في كونها حسمااذالحسمية فممالا تختلف التقمع أبه ذاتي لهما ويقرب من لفظ النورلفظ الحي على النبات والحسوان فأنه بالانستراك المحض اذبواد بهمن النبات المعنى الذيء نماؤه ومن الحسوان المعنى الذيبه يحس ومتحرك بالارادة والمسلاقه على النارى تعيالي اذا تأملت عرفت أنه لمعني تالث يخالف الاحرين جمعا ومن أمثال هسذه تتابع الاغالبط مغلطة أخرى قدتلتيس المترادفة بالمشائنة وذلكاذا أطلقت أسام مختلفة علىشي واحدباعتمارات مختلف قريماطن أنهامترادفة كالسيف والمهندوالصارم فان المهنديدل على السبف مع زيادة نسبة الى الهند فحالف اذا مفهومه مفهوم السيف والصارم بدل على السنف مع صفة الحدة والقطع لا كالاسد والست وهذا كاأنافي اصطلاحا تنا النظر ية نحتاج الى تبديل الاسامى على شي

ولوكان قبيصا بالذات لكن استلزامه الحسن بالذات عاقه وأزال عنه القيم فصار حسنا بحسن ملزومه ولا يلزم اجتماع الحسن والقيرفذات واحدة لكن على هذالا يسقى بن قولهم و بن قول الحيائي كبير فرق هكذا ينبغي أن تفهم هذه المباحث (وبه) أى عماد كرنا أن الحسن الذاف لاينافي القير الفعرى (أمكن لهم التخلص عن النسيز) فالعلما حاز أن يكون الحسن بالذات قبيما بالغيروالقبيم فالغبر حسنابالذات أمكن انقلاب الوجوب الى الحرمة والحرمة آلى الوجوب وعلى هذا فشكاح الأختكان قمتعا طاذات حسنا يحسن ابقاء النسسل فكان مماحا والآن لمازال استلزامه اذلك الحسن بقي على قنصه فصار حراما وهذا لايصيرعلى النوحمالأ ول اذيازم حنثذ كون نكاح الأخت حراما ومباحاوا لتزامه بعيد كيف وقديني مباحاالي محي عشريعة أخرىمع ارتفاع الضرورة قبله وأبعدمنه التزام ما ملتزم في التوحه الى المت المقدس والكممة فانه بلزم أن يكون أحدهما حواما وواحسا ولايحترى علىه مسلم وأماعلى التوحمه الثاني فلابعد في نكاح الأخت فانه يحوز أن يكون القيم مقتضى الذات لكن المانع المذكورأزاله وجعله حسنالكن التزام هذا في الكعبة والمتمشكل فان التوجه الى الكعبة كان محرافي شريعة والآن مستمرق شريعة أفضل البشرعليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام والتوجه الى البيت كان مستمرافي شريعة موسى فكيف يحترى مسلم على الفول باستمرار وجوب أمر مقتضاه القيم بالذات من غسيرسان المانع المستمر بل الذي يحب أن يعتقدان التوجمه الى البت كان حسنا بحسن عارض بالذات أي من غيروا مط قف العروض والتوجه الى الكعمة كان مانعاعنه فصارق عامالعرض ثمزال حسنه عندهيء هذه الشر يعة الغراءو يق غيرحسن كاكان قبل وحسن النوجه الى الكعمة بالذات كإهوالظاهر أوبالعوارض فافترض وكان التوحه الى المت مانعاعن هذا النوحه الحسن فصارق يحابالعرض فتدر وأنصف (على أنه لايتم) هذا السان ولاينتهض (على الجيائية ولاعاسنا) وانتم على جهور المعتراة فانه انحياللزم منه مطلان كونهماه قتضي الذات مطلق ونحن لانقول به سل انمانقول بالاطلاق الأعم فسلا يلزم أن يتكلف الجواب (و) قالوا (النالوكان) كلمنهما (ذاتبالاجمع النفيضان في مثل لأكذبن غدا فان صدقه يستلزم الكذب) في الغدالذي هوالمحكى عنده (وبالعكس) أى كذبه يستلزم عدم الكذب في الغدف مدقه ملزوم الكذب القسير بالذات وكذبه ملزوم عدمه الحسن بالذات (وللزوم حكم اللازم) فكون صدقه قديدامع كونه حسناوكذبه حسنامع كونه قصاولا ينقل عليهم

واحد عند تدل اعتباراته كالنافسي العلم التصديق الذي هونسة بن مفردين دعوى اذا تحدى به المتحدى ولم يكن عليه برهان ان كان في مقابلة خصم وان لم يكن في مقابلة خصم سميناه قضة كان مقضى فيه على شي شي فان حاض في ترتب قباس الدليل عليه سميناه منطاه مقدمة وان استجله دليلافي طلب أمر آخر ورتبه في أجزاء القياس سميناه مقدمة وهذا ونطائره عما يكثر ومثال الغلط في المشترك و قول الشافعي رجه الله تعالى مسئلة المكره على القتل الزمه الفصاص الانه مختار ويكاد الذهن الانتبوعن التصديق بالامرين وأنت تعلم أن التصديق بالدمرين وأنت تعلم أن التصديق بالدمرين وأنت تعلم أن التصديق بالدم يرى الفقها المختار ويكاد الذهن الانتبوعن التصديق بالامرين وأنت تعلم أن عمراد فالفظ الفادر ومساويا له اذا قو بل بالذي لا قدرته على المركة الموجودة كالمحمول في قال هذا عاجر محمول وهدا فادر ومواد والمناز والقدر وماد والمناز والقدر وماد والمناز والمناز

(الفصر الثانى من الفن الاول) النفرق المعانى المفردة ويطهر الغرض من ذلك بتقسيمات ثلاثة (الاول) ان المعنى اذا وصف المعنى وتسب اليه وحداما أنا تياوا ماعرض ا وامالاز ماوقد فصلناه (والثانى) انه اذا نسب اليه وحداما أعم كالوجود بالاضافة الى الجسمة واما أخص كالجسمية بالاضافة الى الوصود واماما و الكافتية بالاضافة الى الجوهر عند فوم والى الجسم عند دقوم (الشالث) ان المعانى باعتبار أسبام اللدر كذا لها ثلاثة محسوسة ومتخدلة ومعقولة ولنصطلح على تسمية سبب الادرالة فوة فنقول في حدقت للمعنى معلى الانسار والمالة التي تدركها عند الانسار شرطها وحود المصر فاوا تعدم المصراف عدم الانسار وتمة صورته في دماغل كانك تنظر والمالة التي تدركها عند الانسار مرافع وماغل كانك تنظر

بأنه يلزم علهم أن يكون صدقه حسنا شرعباوة بصاشرعا وهماصدان فأبن المفرلان لهمأن بقولوا محوزان سطل أحدهما فاله يحمل الشارع مخلاف المستزلة فانهم يقولون انهما إذات الفعل فتأمل فسه (ورعما عنع ذلك) أي كون حكم الملزوم حكم اللازم بعن بالذات (ألاتري أن المفضى الى السرلايكون شرا بالذات) كيف وصحى الرسول موحب لهلاك الناس الكثيرمع أتعخبر كثيراً عظم (قال الشيخ) أبوعلى (في الاشارات الشرد اخل في القدر بالعرض) فإن التذرير الالهي انما تعلق أولاو بالذات بالخبرلكنه قد كان متوقفاعلي وحود الشرالقليل وليس من شأن الحيكم أن يترك الخبرالكثير لأحيل الشير القلسل فلذاف ترالشروأ وحدوه ذا تم لا يخفئ على المنادب الاداب الشرعة أن الصواب ترك التأيد و مكارم ان سنافاته لىس من رحال هـ ذا المقال (أقول هذا) الحواب (ترشدك الى الالتزام المذكورسانقا) من أسهما كا تكونان بالذات تكونان فالغمرفان حسن الملزوم وانالم مكن مستلزما لحكم اللازم فالذات لكف مستلزماه فالعرض التسة وكذا فتعه يستلزم قتعه بالعرض (فافهم) فالدلاسترذفته وقسديقال في تقر براادليل ان سيدقالاً كذين غيدا عونفس تحقق مصدافة الذي هو الكذب في العدوهو قبير بالذات عندهم فالصدق قبيرمع كونه حسنا فينتذ لا يتوجه هذا الجواب أصلا وف أنالا نسلمان الصدق نفس تحقق المصداق بل المطابقة الصداق الواقعي فواقعة المصداق لازمة له لاأته هي ولوسار فلا كذبن الغداعتساران اعتبارأته تحقق مصداق الخبر واعتبار أنمصداقه غبر متعقق فلناأن نقول انه بالاعتبار الأؤل حسن بالذات وبالاعتبار الثاني فبير فلاضمر وهذاعند ناظاهر وأماعندهم فللتأمل فمه محنال لعدم قولهم باجتماع الوحوب والمرمة فيثي ولو باعتمارين (و) قالوا (بالثاان فعل العبداضطرارى فان الفعل يمكن) والممكن (مالم بترج) وجوده على عدمه (لابوجد) فين الوحوديكون الوحودرا يحاوا اهدم مرحوحا (وتر ج المرحوح عال فالم يحب لم يوحد) فالعدم حال ترجيم الوحود عال فوحود الفعل واحب فلااختيار للعسدفيه أصلافهوا ضطرارى (فلايكون حسناولاقيما) أصلا (عقلا أجماعا) لان الاضطرارى لا يوصف مهاوه فالتبان غيرمتوقف على ابطال الأولو بة الفعرال الفة حد الوحوب مخلاف مافي المختصر حث قال استدل أن فعسل العبد غير مختار فلا يكون حسناولا فبعالذاته اجاعالانه ان كان لازما فواضيروان كان جائزا فان افتقرالي الها وهدنه الصورة لاتفتقر الى وحود المتغيل بلعدم وغيبته لاتنني الحالة المسماة تحلا وتنفي الحالة التي تسمى ايصارا وأبا كنت تحسى المتعنيل في دماغل لاف فقل وبطنك فاعلم أن فاالدماغ غريزة وصفة بهايتها التعنيل وبهابان البطن والفغذ كاماس العن الجمة والعقب في الابصار ععني اختص علا محالة والصي في أول نشته تقوى فيه قوة الابصار الاقوة التخيل فلذال اداولع شي ففينته عنم وأشغلته بغيرها شتغل به ولهاعنه ورعا يحدث فى الدماغ من من يفسد القوة الحافظة التخيل ولا يقسد الانصارفيري الاشياء ولكنه كانفس عنه بنساها وهذه القوة بشارك الهيمة فهاالانسان واذلك مهمارأى الفرس الشمر يذكر صورته التي كانتله في دماغه فعرف أنه موافق له وأنه مستلفلد به فبادر الله فالوكانت الصورة لاتثبت في خياله لكانت رؤيته لهافانها كرؤوته لهاأولاحتى لاسادراله مالم يحزيه بالذوق مرةأخرى تمفيل فوة الثة شريفة سان الانسان بها الهمة تسمى عقلامحلها امادماغل واماقليك وعندمن برى النفس حوهرا فائما بذاته غير متصر محلها النفس وقوة العقل تمان قوة التفسل سائة أشدمن مسائة التصل للا بصارا ذليس بن قوة الا بصاروقوة التفسل فرق الاأن وحود المصرشرط ليقاء الانصار ولس شرطالمقاء التعلل والافصورة الفرس ندخل في الانصار مع قدر مخصوص ولون مخصوص و معدمنا لا مخصوص رسة في التعلى ذلك المعدود للك القدر واللون وذلك الوضع والشكل حتى كأنك تنظر المه ولعرى فعل قوة راءمة تسمى المفكرة شأنها أن تقدرعلي تفصل الصورالتي في الخال وتقطعها وتركها وادس لهاادراك من آخر ولكن اذاحضر في الخال صورة انسان قدرعلي أن يحعلها نصد فنن في صور نصف انسان و رعمارك شخصيانصه فعمن انسان ونصفه من فرس و رعما تسقر انسانا بطعراد ثبت في الحال صورة الانسان وحده وصورة الطعر وحده وهذه القوة تحمع بنهما كاتفرق بن نصفي الانسان ولسيف وسعها المثة اختراع صورة لامثال لهافى الخمال بل كل تصوراتها بالتفريق والدأليف في الصور الحاصلة في الخمال والمقصودان مانة ادراك العقل لادراك التغمل أشدمن مناسة التغميل للابصار اذليس التغمل أن بدرك المعاني المحردة العارمة عن القراش الغر مة التي ليست داخلة في ذاتها أعني التي ليست ذاتمة كاستي فانك لا تقدر على تخسل السواد الافي مقدار

مرج عادالنقسيم والافهوا تفاقى فالعمة وقف على ابطالهامع أن فسه شق الاتفاقي والدلاحاحة اليه ولذلك قال (وهذاأحسن وأخصرهمافي الخنصر) وقديقال ان استعاله ترجيع المرحوح بمنوع بل يحوذ أن يكون الراج أولى غيرواحب والعدم مرجوحا عكنا فند فترجيم المرحوح غسراولى لاأنه مستعسل فينتذلا كفاية وهدذامكا وقان استعالت بين أولى غنى عن السان (والحواب) أن عامة مالزم من السان وحوب الفعل من المسر جو يحوزان يكون هوالاختمار و (أن الوحمود، الاختمار الاسمالاضطرار) فالمعدم تعلق الاختبار وههناقد تعلق هالاختبار (ضرورة الفرق بن حركتي الاختبار والرعشة) مع كون كالهداواحسين عن مرجعهما والاول اختيارى لاالثاني (على أنه منقوض بفعل البارى تعالى) فان فعله ان رح فقدوح والااستعال صدوره قبل تفصل الدليل أتهلوصدر الفعل من العبد بالارادة فالارادة لانصدر بارادة أحرى وهي بأخرى والالزم القساسل في المندا وأبضالا تحدمن أنف ناعند صدور الفعل الاارادة واحدة فأذن علة الارادة غيرار ادة المريد فاماأت يحب يخلق الله تعالى أوبفعل المريدلكن من غيرارادة وشعوروعلى التقدير بن فالعيدفي تحقق الارادة مضطر والفعل واحب عندالارادة فيكون اضطرار بااذالاختيارى مايصم فعله وتركه وبعبارة أخرى ان تحقق حميع مايتوقف عليه الفعل فقدوجب ومازم الاضطرارا ذلابصع حنثذتركه والالزم الترجيمن غيرمرج وعندباوغ التقرير الى هذالا يتمشى الحواب المذكور بل لاعكن نعمر دالنقض بفعل المارى حل محده الاآن بقال بالارادة المشوية بالجرولا يحتري عليمسلم تم قال هذا القائل ويسكل حنشة بثلاثة أمور الاول أن لا يكون الحدن والقير في فعلى العدوالبارى حل محدد عقلين الشافيان لاسكون المارى حل محده مختار اصر فافى فعله بل كان اختماره مشو بالمالحير الثالث يلزم كون العدمضطراف الفعل فعشكل أمرا لمعادمن الثواب والعقاب تمقال يمكن دفع الاول والثالث بالتزام أن الاختيار المشوب بالامتسطرار كاف في الحسن والقبع وكذافي ايصال الثواب والعقاب وأنت تعلم أن القول بتمو براتصاف الاضطراري بالحسن والقيم خرق الاجاع والاسكال فى التواب والعقاب ليس لان الفعل غير يختار أو يختار بللان المدينا في العذر بان الفعل قدو حب فلا أستطيع أن أتحرز عنه فلرسكن لله الحجة البالغة هذا خلف وهوغير مندفع بقوله وقال وأجابوا عن الثاني بتعبو يز التخلف اذعاية ما يلزم فيه الترجيع

مخصوص من المسمرومه مشكل مخصوص ووضع مخصوص منك بقرب أوبعد ومعاوم أن الشكل غيرا الون والفسدرغير الشكل فان المثلث له شدكل واحد صغيرا كان أوكسرا وانف ادراك هذه المفردات المحردة بقوة أخرى اصطلحناعلي تسمتها عقلاف درك السواد ويقضى بقضايا وبدرك اللونسة محردة وبدرك الحبوانسة والجسمسة محردة وحسث بدرك الحبوانسة قدلا يحضره الالتفات الى العاقل وغم العاقل وان كان الحموان لا يخاوعن القسمين وحث ستمر في تطر مقاضما على الالوان مقضة قد لا يحضرهم هني السوادمة والساضة وغيرهما وه. قدمن هسخواصها و بديم أفعالها فاذارأي فرسا واحدا أدرك الفرس المطلق الذي يشترك فمه الصغير والكمر والاشهب والكميت والبعيد منه في المكان والقريب البدوك الفرسية المجردة المطانة متنزهة عن كل قر سةلست ذاتمة لهافان القدر المخصوص واللون المخصوص لسر الفرس ذاتما مل عارضا أولازما في الوحوداذ مختلفات اللون والقدرة شترك فيحقيقة الفرسية وهذه المطلقات المحردة الشاملة لأمور مختلفة هي التي بعسرعنها المشكلمون بالاحوال والوجوء والاحكام ويعمعه المنطقيون بالقضا باالكلمة المجردة ومزعون أنهام وحودة في الاذهان لافي الاعمان وتارة يعبر ونعتها بانهاغ رموحودتمن خارج بلمن داخل بعنون خارج الذهن وداخله ويقول أر باب الاحوال انهاأ مورثابتة تارة بقولون انهامو حودتمعلومة وتارة بقولون لاموحودة ولامعلومة ولامحهولة وقددارت فمرؤمهم وحارت عقولهم والصائه أول مزل تنفصل فعالمعقول عن المحسوس انمن ههنا بأخذا لعقل الانساني في التصرف وما كان فدله كان مشارك التخسل المهمي فمه التخسل الانساني ومن تحمر في أول منزل من منازل العقل كمف رحى فلاحه في تصرفانه ﴿ الفصل الثالث من السوابق في أحكام المعانى المؤلفة ﴾ قد نظر فافى مجرد اللفظ ثم في محرد المعنى فننظر الآن في تأليف المعنى على وحه يقطرق المه التصديق والشكذ م كقولنا مثلاً العالم حادث والماري تعالى قديم فان هذا برجع الى تأليف القوة المفكرة من معرفتين إذا تين مفرد تين منسبة احداهما الى الاخرى اما بالاثنات كقولك العالم عادث أو بالسلب كقولك العالم ليس بقذيم وقدالتأم هذامن جزأين يسمى العوبون أحدهما سندأوالا خرخبرا ويسمى المشكلمون أحدهما وصفاوالا حرموصوفا

من غير مرج وهوغ عريمتنع مل الرجحان من غير حررج أي الوحود من غير موحمد ثم رده ما ثمات استعالة التخلف وهكذا وقع القبل والقال ولم تنكشف حقيقية الحال وأحاب المسنف في الحاشية أن هذا غيرتام على رأى الاشعرى فأنه يكنني وحود قدرة متوهمه في وحدالتكلف هذا وأنت تعلم أنه مكني في توجه التكلف الشرعي عندمه لاالحسن العقلي بل الاجماع وقع على أن الاضطر ارى لا يوصف الحسور والف العقلين وتحقيق المقام على ما استفاده هذا العمد من اشارات الكرام وتقررعله رأيه في تحقق المرام أن عندارادة ألعد تحقق الدواع الى الفيعل من التخدل الحزئي والشوق المه فيصرف العسداختياره المعطى من القه-صاله فيستعد بذلك للا تصاف بذلك الفيعل اذليس الشأن الالهي أن ترك الميادة المستعدة الطالبة بلسان الاستعدادعار بةعنه بامساك الفيض عنه لكونه حوادا بلأحى عادته باعطاء ما يصلح المادة صباوحا كاملأ فالله تعالى يخلق الفعل في المر مديحري العادة فتصف م وقلما وتفلف عند سدني أوولي ويسمى خرق العادة هذا يحسب الحلي من النظر والدقيق من النظر يحكمان هذا المدوأمثالة من موانع وحود الفعل وعندار تفاعه يحب الفعل هذا كله على وأي أهل الحقمن أهل السنة الناذلين حهدهم في فعراليدعة كثرهم الله تعالى وأماعند المعتزلة فيعدتمام هذا الاستعداد والصاوح تخلق العبدالف عل فتعب تخلقه فتصف م العبدا تصافا واحدا تخلقه فلس الاختيار في العبد الاصرف القدرة والارادة الى الفعل سواموحمد مهذا الصرف كإهوعندالمعتزلة أولا كإعندناوهذالا بنافي الوحوب وأمافعل الله تعالى فتعضفه أنه تعلق عله الازلى العالم على ما كان صالحاللو حود على النظم الاتم فتعلق ارادته في الازل بأن يوجد على هـذا النمط اذلم مكن نظم صالح للوحودأ ولىمن هذا النظم فموحدالعالم مذاالتعلق وبحدعلي اقتضائه مثلاتعلق ارادته بأن يشكون آدمفي الوقت الفلاني ويؤحف وقت بنهما ألف سنة فوحداو وحبابهذا النمط وهذا التعلق هوالخلق بالاختمار وأما القدرة ععني أن يصيح الفعل والترك الذى نسب الى أهل الكلام فان أريديه أن نسبة الفعل والترك متساوية الى الارادة واتفق أيهما وحدفهو باطل لانه لو كانت النسبة واحدة فتعقق الفعل دون الترك ترحيمن غبرمرج بل وجود من غبرموحد اذلاموحد هناك يحيء الترجيمنه وان أربدمنه أنه بصير الفعل والترك بالتفر الى نفس القدرة وان وحب أحدهما نظر الحالح كمة فان الحكم لاعكن أن

ويسمى المنطقون أحدهماموضوعاوالا خرمحولا وسمي الفقهاه أحدهما حكاوالا خرمحكوماعلسه ويسمى المحموع قضة وأحكامااهضانا كشرة ونحنزنذ كرمنهاما تكثر الحاحةال وقضرالغفلةعنه وهوحكان الاول ان القضة ننقسم بالاضافة الىالمقضى علىه الىالتعين والاهمال والعموم والخصوص فهيى أربع الاولى قضية في عين كقولناز يدكانب وهذا السوادعرض النائمة قضبة مطلقة نماصة كقولنا بعض الناس عالم وبعض الاحسامساكن الثالثة قضبة مطلقة عامة كقولتا كلحسم متعنزوكل سوادلون الرابعة قضيةمهملة كقولنا الانسان فيخسر وعلةهذه القسمة أن المحكوم علىه اماأن يكون عىنامشارااله أولامكون عينا فانام يكن عينافاماأن عصر سور سنمقداره بكلته فتكون مطلقة عامة أويحز ثبتمه فشكون خاصة أولايحصر بسورفتكون مهملة والسورهوقواك كلو يعضوما يقوم مقامهما ومن طرق المغالطين فالنظر استعمال المهملات بدل القضاما العامة فان المهملات قديرا دبها الخصوص والحموم فعصد قي طر فاالنقيض كقوال الانسان فى خسرتعنى الكافر الاتسان ليس فى خسرتعنى الانبياء ولاينغى أن يسام بهذا فى النظريات مثاله أن يقول الشفعوى مثلا معلوم أن المطعوم ربوي والسفر حل مطعوم فهواذاريوي فان قبل لم فلت المطموم ربوي فنقول دارله البر والشعبر والترعمني فأنهامطعومات وهي ربو مة فننغى أن يقال فقواك المطعوم ديوى أردت، كل المطعومات أو معضها فان أردت المعض لم تلزم المنتحمة اذيمكن أن يكون السفرحل من المعض الذي لدس ريوى و يكون هذا خلاف نظم القماس كإياني وحهم وان أردت المكل فن أمن عرفت هذا وماعد دته من المر والشم عرابس كل المععومات ( النظر الشاني ) في شروط النقيض وهو محتاج المه اذرب مطاوب لا يقوم الدليل عليه ولكن على مللان نقيضه فستسان من أبطاله جعة نقيضه والقضتيان المتناقضتان بعني بهماكل قضت بناذاصدفت احداهما كذبت الاخرى بالضرورة كقوان العالم حادث العالم ليس بحادث وانميا يلزم صدق احداهماعند كذب الاخرى يستة شروط (الاول) أن يكون المحكوم على في القضيتين واحبدا بالذات لا يحرد اللفظ فان اقتداللفظ دون المعنى لم يتناقضا كقولك النورمدرك بالبصر النورغيرمدرك بالبصراذ أردت بأحدهما الضو ووبالا خوالعقل

تتعلق ارادته على خلاف ماعلم من النظم الاتم فهذا صير وغير مناف لوجوب الفعل عند تعلق الارادة ووجوب الارادة لاحل الحكمة ووحوب الحكمة لكومهاصفة كالدة واحمة النبوت البارى اقتضاءذاته فالقدرة بهذا المعنى و عمني صفة بها انشاه فعل وانام يشألم يفعل متلازمتان والارادة ترجيع تعلق القدرة بحانب الفعل أوالترك لكن هذا الترجيم يكون في التعسمانه على حسب اقتضاء الحكمة والعمل بالنظم و بحب الكويه أزليا كسائر الصفات وفيناعلى حسب دواعينا وأغراصنا فقد انكشف الثالفرق بن الاختباري والاضطراري على أتم الوجوه بحث لاسق فسمشائسة الخضاء فينشذنقول قداندفع الابراد بعدم اتصاف الفعل الحسن والقيم بأن الاختياد ماذكر ولابناف ه الوجوب بل الفعل الاختياري عد بعد الاختيار أوبالاختمار والشاني أغدلاشائية للاضطرار كيف والاعجادمنه تعالى لاحل الحكمة ومطابقة الفعل النظم الصالحمن الكالات فعس سوته له نصالي والاعاد كمف ما اتفق من غعر وجوب أحر مستصل عب تنزيم ، تعالى مند ، فلا يحترى و سلم على هذا والله تعمالى أعلى يحقيقة الحال وأما الاشكال الثالث فسله كاينبغى بطلب من شرح فصوص الحكم ومنشير المهان شاء القه تعالى اجالاوقد بان المن هذا التعقيق أن مدا الفعل الاختياري عجب أن يكون اضطرار ما والازم التسلل في المبدا ولصدرالشريعةرجه اللههمنا كالام لاثبات الاختيارععني ترجيع أحدالجانبين مع النساوي ومع وجوب الفعل فلنذكره ونفل عقدته حتى تنسن الدحقيقة الحال فنقول مهدرجه الله تعالى أوَّلا أربع مقدمات ، المقدمة الاولى أن المصادر رعا تطلق وبراديها معانيها المصدرية التي وصعت بازائها ورعبا تطلق على احبالة القارحية الحاصلة منها كالحركة فإنها تطاق وبراد بهامعناهاالمصدري وقدرادبهاا فالة الخارجية الاول معتى اعتباري لاوجودله في الخار ج الاماعتبار المصداق والثافية من عنى وهمذاطاهر حدا ه المقدمة الثانسة وحود المكن محسعند وحود حملة ما يتوقف علمه وعند عدم شي منهاعته وحوده أماالاول فلانه لولم يحب وحوده أمكن عدمه فان توقف وحوده حال العدم على شئ آخر لم تبق العداة الدامة علة عامة وانام بتوقف فوحود ماد تمعها وعدمه أخرى ترجيم من غير مربح فان قبل المحال و بحان الشي بلا مربح عنى وجود الممكن من غيرموحد وهوغيرا فرم فأن الموحدهناك موجود فلتقدارم هدا المعنى لان زمان العسدم لم وحد مفسمتن وفي زمان

واذال لايتناقض قول الفقهاء المضطرمختار المضطرليس بمختار وقواهم المضطرآثم المضطرليس بالشماد تعسبر بالمضطرعن المرتعدوالمحمول المطروح على غيره وقديعير به عن المدعة بالسيف الى الفعل فالاسم متعدوا لمعنى مختلف (الشاني) أن يكون الحكم واحدا والاسم مختلف كقولك العالم فديم العالم ليسن بقديم أردت بأحدا لقديم من ماأراد مالله تعيالي مقوله كالعرجون القديم واذلك لم يتناقض فولهم لمكره مختار المكره لس يختار لان المختار عبارة عن معت ن مختلفين (الثالث) أن تصد الاضافة في الامور الاضافية فانك لوقلت زيد أب زيدليس مات لم يتناقضا اذبكون أبالدكر ولا يكون أبالخالد وكذلك تقول زيدأب زيدام فلايتعدد بالاضافة الى عضمن والعشرة نصف والعشرة ليست بنصف أى بالاضافة الى العشرين والثلاثين وكما بقال المرأة مولى عليها المرأة غمرمولي عليها وهماصادقان بالاضافة الى النيكا سروالسعر لاالي ثين واحدوالي العصبة والاحذي لاالى شخص واحدد (الرادم) أن يتساو مافى القوة والفعل فانك تقول الماه فى الكوزمروأى مالقوة ولس الماءعر وأى بالفعل والسيف فى المحدقاطع وليس بقاطع ومنه تاراخلاف فأن الباري فى الازل خالق أوليس بخالق (الخامس) التساوى فالجسرة والكل فانك تقول الزنحي أسود الزنحي لس بأسود أي لس بأسود الاسنان وعنه نشأ الغلط حدث قبل إن العالمة حاللز مدمحملته لان ز مداعمارة عن حلته ولم يعرف أنا اذا فلناز يدفى بغداد لم نعن به أنه في جمع بغداد بل في جزمها وهومكان يساوى مساحته (السادس) النساوى فى المكان والزمان فانك تقول العالم عادث العالم المس يحادث أى هو حادث عند أول وحوده ولنس تحادث قبله ولابعده بل قبله معدوم و بعد ماق والصي تنت له أسنان والصي لاتنت له أسنان ونعني بأحدهما السنة الاولى وبالا خرالي بعدها وبالجلة فالقضية المتناقضة هي التي تسلب ما أثبتته الاولى بعينه عيا أثبتته بعينه وفيذلك الوقت والمكان والحال وبتلث الاضافة بعنها وبالقوة ان كان ذلك بالقوة وبالفعل ان ذلك بالفعل وكذلك في الحرموالكل وتحصل ذلك أن لاتخالف القضمة النافعة المثبتة الافى تسعل النفي بالاثبات فقط

(الفن الشاني في المقاصدوفيه فصلان فصل في صورة البرهان وفصل في مادته ). (الفصل الاول في صورة البرهان)

والبرهان عبارةعن مقدمتين معاومتين تؤلف تأليفا محصوصا بشرط مخصوص فيتواد بينهمما نتيعة وابس يتعد عطه بلبرجع الوحودان أوحدمشي يكون همذا الامحاد بممايتوقف علسه فلرسق المفروض علة نامة وان لم يوحده لزم وحود المكن من غير المحادكذا قال وفعمافه والصواب في الحواب أن بقال قدارم هذا المعنى فاله لولم يحب معها لكان تسب الوحود والعدم المهسواءكما كان قسل وحودهمذه العلة فلر تتعقق امحماد فلزم وحود المكن من غيرموحمد ورجوه ومحال فلايدمن رجمان الوحودعلى العدم وترحي المرحوح محال فالوحود واحب وأماالثاني فلانه ان لم عتنع على ذلك انتقد برلامكن وحود مين غير امحادعلته فلرتسق العلة علة وقال هـ فدالمقدمة مسلمة من أهل السنة والفلاسفة لكن أهل السنة مقولون على وحه لاملزم منه القول العلة الموحة الغيرالمختارة تخلاف الفلاسفة ، المقدمة الثالثة انه لابد أن مدخل في علة الحوادث أمور لاموجودة ولامعدومة كالاضافات والافاماأن تكون علتهامو حودات محضة أومعدومات محضة أومختلطة من الموحودات والمعدومات والشمقوق باسرها باطلة أماالاول فلانه لوكانت موجودات لامدلها من عملة حتى تنتهي الى المارى حل محد مفاما بازم قدم الحوادث أوالاستعالة العظمةمن ارتفاع المارى تعالى عنه عاوا كمرا وأماالثاني فلانه لايعقل علمة المعدوم للوحود وأيضا المركب أجزاؤه مما سوقف علهاالمركب فلاتكون المعدومات جلة ما سوقف علمه وأماالنالث فلانه كلما تعقق وحودات يتوقف علها المعاول الحادث تحقق الحادث والافت وقف على عدم آخر فاماعدم سابق فعازم قدم الحادث لتعقق حلة ما يتوقف هوعلمه من الوحودات المسقندة الى المارى آخرا والعدمات واماعدم لاحق لشي ولكن عدم مكر فلا مدله من علة هي عدم جزمهن علة وحوده فنلك العلة انكانت أحم اموحودا فعدمه لا يكون الابعدم جزمين علته وهكذا يتسق الكلام فبلزم الاستصالة العظمة وان كانتعدما مرفسدمه وحود لان فئي النفي اثمات كوحود خالدمشلا فقد توقف عدم بكرعلي وحود خالدوكان الحادث موقوفا على عمدم مكرفت وقف على وحود خالد وقمد كان فسرض قعفق جمع وحودات بتوقف علها وحود الحادث فقد ثبت ماادع شاأن كلما تحقق وحودات توقف علما وحودالحادث تحقق الحادث و سل علسة المختلط واذا تبت هذا فعدم الخادث لعدم واحدمن الوحودات وهكذاف لزم الاستعالة العظمة فلزم قسدم الحادث فلامدفي علمة الحادث من أمور لاموحودة

الى ثلاثة أنواع مختلفة المأخذ والبقاما ترجع الها ﴿ النمط الاول ﴾ ثلاثة أضرب مثال الاول قولنا كل جسم مؤلف وئل مؤلف عادت فلزمأن كلحسم عادت ومن الفقه قولنًا كل بيذمنكر وكل مسكر حرام فلزمأن كل نبيذ حرام فها تأن مقدمتان اذاسلتاعلى هذا الوحمارم الضرورة تحريم النبيذ فان كانت المقدمات وطعسة مستاها رهاناوان كانت مسلة مسناها فساسا حدلاوان كانت مظنونة مساهاقما افقها وسأنى الفرق بن المقن والتلن اذاذ كرناأصل القباس فان كل مقدمة أصل فاذا ازدوج أصلان حصلت النتيعة وعادة الفقهاء ف مثل هذا النظم انهم بقولون النبيذ مسكر فكان حراما فياساعلى الخر وهذا لاتنقطع المطالبة عنه مالم رد الى النظم الذى ذكرناه فانرد الى هذا النظم ولم يكن ملافلاتلزم النقصة الاباقامة الدليل حتى يثبت كونه مسكراان نوزع فيه بالحس والتعربة وكون المسكر حواما بالغير وهوقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حوام وقد ذكرنافى كتاب أساس القياس أن تسمية هذاف اساتحق ذفان حاصله راجع الى ازدواج خصوص تحت عوم واذافهمت صورة هذا النظم فاعلم أن في هـ ذا البرهان مقدمتين احداهما قولنا كل نمذمسكر والاخرى قولنا كل مسكر حوام كل مقدمة تشتل على جزأن متداوخير المندأ محكوم علمه واللبرحكم فكون مجوع أجزاء البرهان أربعة أمو والاأن أمراواحدا يتكررفي المقدمتين فمعودالي ثلاثة أجزاء بالضرورة لانهالو بقبث أربعة لمتشترك المقدمتان فيشي واحدو بطل الازدواج منهما فلاتتواد النتعمة فانك اذافلت النبيذمسكر تملم تتعرض في المقدمة الشائمة لاالنبيذ ولاللسكرالكن قلت والمغصوب مضمون أوالعالم حادث فلاترتبط أحداهما بالاخرى فبالضرورة بنبغى أن تدكر وأحدالا جزاء الاربعة فلنصطلح على تسمية المتبكر رعلة وهوالذى يمكن أن مقسترن مقوال لان في حواب المطالبة بل فاله اذا قبل لل المفلت ان النب ذحرام قات لانه مسكر ولاتقول لانه نبسذ ولاتقول لانه حوام فايق ترنه لان هوالعلة ولنسم ما يحرى النبسد محكوما عليه وما يحرى محرى المرامحكا فأنافى النتيعة نقول فالنبيذ حرام ولنشتني القدمتين اسمين منهما الامن العلة الان العلة متكررة فهما فتسمى المقدمة المشتملة على المحكوم المقدّمة الاولى وهي قولنا كل نبيذ مسكر والمشتملة على الحكم المقدمة الثانية وهي قولنا كل مسكر حوام أخذا

ولامعدومه لابدالشق الباقي هذاخلاصية كلامه في تحقيق هيذه المقدمة بعد حذف الزوائد عم أوردعلي نفسيه أن هيذه الامورلا تخاواماأن تكونمو حودة أومعدومة لانهمانق ضان وقد بطل كوم ماعلة فكذاعلمة تلك الامورثم أحاب أنهاذا أدرجت تلك الامورف أحدهمالابتم البيان اذلوأ درجت في للوجود لا ملزمهن عسدمه الاستعالة العظمة فاله يجوز أن يكون بعض الموسودات تلك الامور وليس عسدمه لاتتفاء جزمين علتمه فانهالا تحسلو حود العلة وان أدرحت في المعدوم لاطرمهن انعدام المعدوم الوسود لانه محوزال تكون المعدومات ناك الاموركالا محادولا بكون عدمه بتعقق وحود غم قال فقد ستدخول الاصافيات في عسلة الحيادث فلاعبكن استنادها إلى الباري بالاعجاب والالزم قدم الحادث أو الاستعالة العظمة بل استنادها ليه ستعانه بواسطة أوبغبر واسطة لاعلى سبل الوجوب منه فاماأن يحب بطريق التسلسل وهوماطل أو تكون اضافة الاضافة عسين الانسافة واماأن لايحب والقلاهران الحق هوهذا فان ايقاع الحركة غيرواحب ومع دلك اوفه هاالفاعل ترجيعا المغتار أحدًا لمنساوين وأما الحالة فهي واحمة على تقدير الايقاع ، المقدمة الرادعة ترحم المختار أحد المتساويين أوالمرجوح جائز بلواقع لانه امالاتر حيم أصلاأ وللراج أوللساوى أوالرحوح والاول ماطل والالما وحدالمكن أصلا وكذاالساني والالزم اثنات الثابت بق الاخدان وهماالمدعى ولان الارادة صفة من شأنهاأن رج المريد أحد المتساو بين فلايسأل أن المريد لم أراد هـذا كالابسأل أن الموحمة أوحمهذا تم قال واذاعر فتهذه المقدمات فالجواب أن المسندل ان أراد مالفعل الحالة الموحودة فسلمأنه محب عندوحودم عهالشام والابلزم الحسرلانه امامتوقف على الاختداد وهوعلى آخر وهكذا الحفر النهارة أواختيار الاختيار عين الاختيار فلاحير وامامتوف على أمر لاموحود ولامعدوم كالايقاع وهواما يحسطريق التسلسل أوبأن ايقاع الانقاع عن الانفاع واماأن لاعسلكن رج الفاعل المختار أحد المتساوين وان أراد الايقاع تعين ماقلنافه انتهى ولايفه هذا العدداما أولافلان النقريك في المقدمة الشائمة غيرتام لانه لايلزم من السان الاوجوب المكن حسب افنضاء العملة لاعند وحود العملة فانعتعوزان تنكون العلة فاعلا مختارا موحود افي الازل تام الارادة لكن تعلق ارادته في الازل وحود المعاول في حن معت لماعلم في الازل من حودة هذا النظم وعدم صاوح المعاول الوحود الاعلى هذا

من النتحة فالمانقول فيكل تبدذ حرام فتذكر النمذأولا ثم الحرام وغرض هذه التسمية سهولة التعريف عندالتفصيل والتعقيق ومهما كانت المقدمات معلومة كان البرهان قطعماوان كانت مغلنونة كان فقهما وان كانت محنوعة فلابدمن اثباتها وأما معد تسلمها فلاعكن الشكفي النتحة أصلا مل كل عافل صدّق بالمقدمة بن فهومضطر الى التصديق بالنتحة مهما أحضرهما في الذهن وأحضر مجوعهما بالدال وحاصل وحه الدلالة في هذا النظم أن الحكم على الصفة حكم على الموصوف لانا اذا فلنا النبيذ مسكر حعلناالمسكر وصفا فاذاحكمناعلي كلمسكر بأنه حرام فقدحكمناعلى الوصف فبالضرورة بدخل الموصوف فيه فأنه ان مطل قولنا النبيذ حرام مع دونه مسكر إمطل قولنا كل مسكر حوام اذا ظهر لنامكر ليس بحرام وهذا الضرب في شرطان في كونه متحاشرط في المقدمة الاولى وهوأن تكون مثبتة فان كانت نافسة لم تنفي لانك اذا نفت سأعن شي لم يكن الحم على المنغ حكاعلى المنغ عنه فانك اذاقلت لاخل واحدمسكر وكلمسكر حرام لم يلزم منه حكم في الخدل اذا وقعت المماسة بين المسكر والل فكما على المسكر بالنفي والانسات لا يتعدى الى الخل الشرط الشانى فى المفدمة الشائمة وهوأن تكون عامة كلية حتى يدخل المحكوم عليه يسبب عومهافها فأتك اذاقلت كلسفر حل مطعوم وبعض المطعوم ويوى لم يلزم منه كون المسقر حل ربو بالذليس من ضر ورة الحكر على بعض المطعوم أن يتناول المسفر حل نعماذ افات وكل مطعوم ربوي لزم في السفر حل و شدندال موم الجر فان قلت فيماذا بفارق هذا الضرب الضر بن الا خرين بعده فاعلم أن العلة اما أن توضع محكوماعلهافي المقدمتين أومحكوما مهافي المقدمتين أوتوضع حكإفي احداهما محكومة في الاخرى وهذا الاخبرهوالنظم الاول والشانى والشالث لا يتغيمان غامة الاتضاح الامالردالسه فلذلك قدمناذكره (النظم الشاني) أن تكون العلمة حكافي المقدمتين مثاله قولنا البارى تعالى ليس يحسم لان البارى غسرمؤلف وكلحسم مؤلف فالبارى تعالى اذن لس يحسم فههنا ثلاثة معان الدارى والمؤلف والجسم والمكررهو المؤلف فهسوالعلة وتراه خبرافى المقدمتين وحكما بخلاف المسكرف النظم الاول اذ كانخبرافي احداهمامستدأف الاخرى ووحملز ومالنقيعة منه أن كل شمشن ثبت لاحدهما ماانتني عن الآخوفهما

التعوفيب فيذلك الحسين لاعندوحود العملة همذا وأما تاتبافلانه يحو زأن تكون علة الحادث فدعمة مختارة تعلق ارادته فالازل بأن وحدف حسن معن ممالا مزال لحودة هذا النظام وحنث ذلا يلزم قدمه ولامن عدمه فما قسل ذال الحن عدم علته حتى تلزم الاستصالة العظمية فسقط ما قال لانطال الشق الاول في المقسدمة السالشة وأما مالسافلان ماذكر ه في حواب النقض على سان المقدمة الثالثة غيرواف فان هذه الأمور التي سماها لاموحودة ولامعدومة الهانحو واقعسة أولا على الشاني فهي من الاختراعدات كاجتماع النصف من ونحوه فلا يصلح للعلمة ولا للعد اولمة وعلى الاول فلا مدلها من حاعل تحب هيمنه يحسب اقتضائه واقعتها والافتسبة اونسسة عدمهاالي هذا الحاعل واحدة فال الحعل وقبله سواءفلزم تحفقه منغبر حعل وهومناف للامكان فتكون النسمة الواقعمة أولى من اللاواقعة ورجحان المرحوح مادام صحوحا عال فلزم الوحوب تمهدذا الوحوب لامكون من غدرانتهاء الى الواحب بطريق التسلسل في المسدا فالمعال مطلقا اعتبار ما كان أوعنما ولابطر يقأنا يقاع الارتفاع الذى هوء لة الايقاع عينه كاحوز لان التغاربين العاة والمعاول ضرورى فقد شبت وحوبها لاستنادها الى المارى القموم فملزم حسن دخول الاضاف اتمالزم في شق الموجودات المحضة ولاعكن دفعه الاعما أومأنامن المق الصراح وأمارا يعافلان ماادى فى المقدمة الرابعة باطل لان الفاعل ان كان تسبة الطرف المنساويين السمعلى السواء فال وحود الفاعسل وقبار سواه فلا المحادمن الفاعسل ولاتأ تبرفيلز م الوحود بلا اعجاد وقد سلم استصالته وأن كأنت نسسة أحدهماأ ولى فهوالراج فالترحيم للراج فاذن مان الثأن ترحيم المختار أحسد المنساو منمن عسرمر حور جان أحددهما بلاا محادمتلازمان فاذن بتمو مرأحدهما يلزم تحو مزالا خوو ينسد ماب العسلم بالصانع ويلزم المكابرة وماقال فىالاستدلال فنما أنافعتار الشق الشانى وهوأنه ترحيوالراج ولااستعالة فسه لانه ترجيع بهذا الترجيم لابترجيم آخر والمحال اغاهوتر جيرالراج بترجيع آخروهوغ يرلازم وانأرأ دبترجيم آخرفالنشقيق غيرحاصر اذبيق ترجيم الراج بهذا الترجيع وما فال ثانياً قضه أنه لانسام أن شأنها ذلك كيف وهومستصيل بل الارادة شأنها نرجيع أحدد الجانبين اللذبن صح تعلق القدرة بهسما تطر االىذا تبهما بادراك واذفد تحقق أن الترجيم فغير مريح باطل وأن لاتر ح الالاراج مهذا الترجيع فقدد وسأته متابنان فالتأليف المتابعهم منتفع السارى تعالى فسلامكون بسن معنى الجسم وسين المارى التقاء أى لا يسكون المارى وسيما ولا الجسم هوالمارى تعالى وعكن سان لزوم التبعية بالردا لى النظم الاول بطريق العكس كا وضناء فى كتاب معار مؤلف والسارى غير المام وكتاب محل النظم أنه لا ينتج الاقضية نافية سالية وأما النظم الاول فاله ينتج النفي والانسان جيعا ومن شروط هذا النظم مؤلف والسارى غير أن تحتلف المقدمتان في النفي والانبات فأن كاننام شين لم ينتجالان عاسل هذا النظم برحع الى الحكم بشى واحد على شين واسمن ضرورة كل شيش نام علمهما بشى واحد أن تعبر بأحدهما عن الاستواد والسياض بالموسة ولا يلزم أن تعبر عنام الموسود والمنافق المواد والمساض بالموسود وتظمه أن يقال كل سواد لون وكل سياض لون فلا بلزم كل سواد سياض ولا كل سياض سواد والمنافق المواد والنفي (النظم ولا كل سياض سواد وم كل شيئن أخبر عن أحدهما عالم عنام المقتما وهذا اذا احتمت شروطه أنتج نتحة مامة الاعام مثاله قولنا كل سواد عرض وكل سواد لون فلا مرائع في النفي مثلام المنافق المنافق

(النمط السّانى من البرهان) وهو عط التلازم سنمل على مقدمة ين والمقدّمة الأولى تسمّل على قضيتين والمقدمة الشائية تسمّل على ذكر احدى تبنك القضيتين تسليما المالليني أو بالانسات حتى تستنتج منه احدى تبنك القضيتين تسليما ونسم هذا على التلازم ومماله قولنا ان كان العالم حادث افله تعدث فها منه أن له عدد ما والاولى استملت على قضيتين لوأسقط منهما حرف الشرط لانفصلتا احداهما قولنا ان كان العالم حادثا والشائية المدافعة على تسليم عين قولنا فله معدث وانسم القضية الشائية اللازم والتابع والقضية الثانية الشلت على تسليم عين

لاعكن أن يوجد شئ موجود ولا يثبت أحرسواء سي موجودا أوواسطة الااذاوح سن العله الموجدة أوالمنيتة وهذا الاعصابان كان بمدقعة فق الارادة والاختبار فالفعل اختباري والافاضطراري والموحدان كانذاار ادة ففاعل بالاختبار والاففاعل بالا يحاب ودربت أيضا أن الاختيار عمني ترجيح أحد المتساويين مع التساوي بالنسة الى القادرين غير وحوب فهوس من الهوسات لاحاصل له بليس الاختبار الاماذكرنا هذا والعمر الحق عند مفيض العلوم وانحا أطنبنا الكلام فى صدا المفام فاله قد زلت أقدام كثير من الاذكاء وصلت أفهام حممن الفضلاء ولم بأتوابشي بذلل الصعاب وعيزا لقشر عن الباب مل ضاوا وأضاوا كثيرا الامن أتى الله وله قلسلم ﴿ فائدة ﴾ في تحقق سدو رالافعال الاختمار بة لامد (عند الجهمية الذين هم الحسرية حالاقد والعدال العلى الكسبولاعلى الاعدد (بل هوكالحداد) الذي لايقدر على شئ (وهذاسفسطة) قان كل عاقل بعمل من وحداله أن له تحوامن القدرة والذي عمهم على همذه المصطة رؤية نصوص خلق الاعمال وارتحقوافها (وعند المعتراة له قدرة) مخلوقة تله تعالى فيه (مؤثرة في أفعاله) كلهاسما تها وحسناتها فالعمد خالق لافعاله وبرده نصوص فاطعة محكمة غيرقا بلة التأويل والاجماع الفاطع يحبث لايزعزعه شسهات أولى التلبس الضالين والمضلين الذين شمر واأذبالهملتأ ويلهافضلوا أنفسهم وأضلوا كثيرا (وهم يحوس مذمالامة) للمديث الذي رواءالدارقطتي القدر بة محوس هذه الامة وهم يقولون ان القائل بقدرانته تعالى فقط قدرية فأنتم القدر ية المرادة في هذا الحمد يثوهذا أيضانشأ من جهلهم بالاحاديث العصصة فان فها يحى وقوم بكذون بالفدر وفي أثر ابن عروقع صريحا أنهم مكذبوالقدر ثمان الشمعة الشنعة بقولون ان المعاصى بقدرة العبددون الحسنات وهماأن خلق القبير قبيح وليس الامركا للنوا كيف وقد حهاوا أن الحلق اعطاه الوحود وهوخير عض وانما الشر الانصاف بهامالنسسة الىذات المتصف فالدبوح الاتم وهذا الرأى أشه برأى المحوس فانهم بقولون بالواحين أحدهما خالق الخيروالا خوحالق الشرلاحل هذا الزعم والشيعة أيضا قالوا يخالقين عالق الحيروسالق الشهر (ومافهموا) اى المعسنزة بل هؤلاء الجهسلة أيضا (ان الامكان ادس من شأته افاطنة الوجود فانمن هوفى نفسه باطل الذات محتاج فى الوافعية الى الفير وكل على مولاء كدف يقدر على المحادا لافعال

القضية التي سمناها مقدما وهوقولنا ومعاوم أن العالم حادث فتازم منه المذبحة وهوأن العالم محدثا وهوعين اللازم ومثاله في الفقه قولتاان كان الوتر يؤدى على الراحلة بكل حال فهو نفل ومعلوم أنه يؤدى على الراحلة فثبت أنه نفل وهذا النط يتطرق المه أربع تسلمات تنتيمنها اننتان ولاتنتير اثستان أما المنتير فتسليم عين المقدم ينتير عين اللازم مثاله فولناان كانت هذه الصلاة صححة فالمصلى متطهر ومعلوم أنهذه الصلاة صحة فملزم أن يكون المصلى متطهرا ومثاله من الحسران كان هذا سوادافهو لون ومعاوم أنهسوا دفاذا هولون وأما المنتيرالآ خرفهو تسليم نقبض اللازم فانه ينتير نقبض المقدم مثاله قولذاان كانت هدذه الصلاة صيحة فالمصلى متطهر ومعلوم أن المصلى غبرمتنا بهر فدنتير أن التا لاة غبر صححة وان كان سرم الغائب صححافهو يلزم بصريح الالزام ومعلوم أنه لايلزم بصريح الازام فيلزم منه أنه ليس بحمير ووحه دلالة هذا الفط على الحدلة أن ما يفضى الى المحال فهومحال وهذا يفضى الى المحال فهواذا محال كقولنالو كان البارى سنعاء وتعيالي مستقراعلي العرش ليكان امامساو با للعسرشأوأ كبرأ وأصفر وكلذلك محال فبايفضي المه محال وهنذا يفضي اليالمحال فهواذا محال وأما الذي لاينته فهوتسلم عدين اللازم فانالوفلناان = انت الصلاة صحيمة فالمصلى متطهر ومعلوم أن المصلى متطهر فلا يلزم منه لاصحة الصلاة ولأ فسادها اذقد تفسد الصلاة بعلة أخرى وكذلك تسليم نقيض المقسد ملاينني بمن اللازم ولانقيضه فانالوقلنا ومعلوم أن الصلاة لىست صححة فلاملزم من هـ خدا كون المصلى متطهرا ولا كونه غير متطهر ونحقتق لز وم النتحة من هذا النبط أنه مهما حعسل شئ لازمالشي فننسغى أن لا مكون الملزوم أعمهن اللازم بسل اما أخص أومساونا ومهما كان أخص فتبوت الاخص بالضرورة بوحب ثبوت الاعماذ يلزمهن ثبوت السواد ثبوت اللون وهو الذي عنيناه بتسلم عدين اللازم وانتفاه الاعموس انتفاء الاخص بالضرورة اذيازمهن انتفاء اللون انتفاء السواد وهوالذي عنيناه بتسمليم نقيض اللازم وأماثموت الاعم فملا وحسائسوت الاخص فان ثبوت اللون لا يوجب بسوت السواد فلذلك فلنا (١) تسليم عين المقدم لا ينتج وأما انتفاء

من غير اختلال بالنظام الاحود وهـــذا ظاهر لمن له أفل حدس من أصاب العناية الاالهــة لكن من لم تعمل الله فورا قياله من نور (وعندأهل الحق) أحماب العناية الذين هم أهل السنة الداذلون أنفسهم في سبل الله بالحهاد الا كبر (له فدره كاسة) فقط لاخالقة (لكنءنــدالاشعرية) منالشافعــة (لمسمعنىذلك) الكــــ (الاوحودقدرةمتوهمة) يتغملهما الشمص قدرة (مع الفعل بلامد خلية لهاأصلا) في ثبي فعد هم إذا أراد الله تعالى أن يُخلق في العيد فعلا يخلق أولاصفة متوهم أول الامرانها قدرة على شئ تموجهه الله تعالى الى الضعل نم يوحد الفعل فنسبة الفعل اليه كنسبة الكامة الى القلم (قالواذاك كاففى صحة التكلف والحق أنه كفؤالهم) وهوظاهر فاله متى لم يكن في العبدقد رة حدَّ عَنْهُ فأى فرق بينه و بن الجاد (وعندالحنفية الكسب صرف القدرة المخاوقة) لله تعالى (الى القصد المصمم الى الفعل فلها تأثير في القصد المذكور) قاذاتم صاوحه لوجودهذا القصدفتفيد (و يخلق الله تعالى الفسعل المقسود عقب ذلك العادة) وقد يتفلف عنه قليلا كانقل في المصرّات والكرامات وأماعند عدم ما نع من الموانع أصنوف صصدور الفعل منه ستعاله فالمذة دعرف أن الوحود من غير واجب اطل وان قبل فعلى هذا بلزم ايحاد قدرة الممكن وقد كتتم منعتم (مقل ذاك القصد من الاحوال غيرمو حود ولامعمدوم) وهي الامورالاعتبارية التي وجوداتها عناسبها (فليس) اضافتها (خلقا) فانه افاضة الوجود بالذات كما للمواهروالاعراض بل هواحداث (وليس الاحداث كالخلق بل) هو (أهون) فالملاحل أن يترص اوح المادة لقول الفعل فهومن حلة متممات استعداد الممكن الذي هونحومن الامكان على ما - فق فلا بأس أن تحدث قدرة العمدهذا القصد المصمم ولمس النصوص شاهدة الابأن الخلفاله تعالى فقط أى افاضة الوحود قاله يصيرالمنصف وذانا مستقلة بخلاف الاعتباريات ألاترى أن المقلاء اتفقواعلى أن الامكان غرمعلل فلابرد أنه على تقدير الحمل المؤلف المختارلا كنرا لمتكلمين المحعول هواتصاف الماهمة بالوحود والوحود حال فلدس الاحداث مفاير الفلق وعلى تقدير الجعل البسيط في الاحداث أيضاا فاضة نفس ذات الحال كافي الحلق لان الجعل وان كان مؤلفا وحب تذوت المجعول ذا تامستقلة بخلاف الاحوال

<sup>(</sup>١) قوله فلذلك فلناتسلم عن المقدم كذا بالاصل وصوابه عن اللازم اه مصيمه

الاخص فلايو جب انتفاء الاعم ولا تبوته فان انتفاء السواد لا يوجب انتفاء اللون ولا تبوته وهوالذى عنينا وبقولنا ان تسليم نفيض المقدم لا ينتبح أصلا وان جعل الاخص لا زما الاعم فهو خطأ كن يقول ان كان هذا لونا فهوسواد فان كان اللازم مساو باللقدم أنتي منه أربع تسليمات كقولنا ان كان زنا المحصن موجود افار حموا جب لكنه موجود فاذا هو واجب لكنه واجب فالزماغ مرموجود لكن زنا المحصن عرموجود فالرجم عسير واجب وكذلك كل معلول له عانة واحدة كقد اناان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود اكن زنا المعاول له عانة والنهار موجود فهي اذا غير طالعة النهار موجود فهي اذا غير طالعة

(انه الشاك عط التعاند) وهوعلى ضدما فسطه والمتكامون بسبويه السب والتقسيم والمنطقيون بسبويه الشرطى المنف له وسبون ما فيله الشرطى المتصل وهواً بضاير جع الى مقدمتين ونقيعة ومثالة العالم امافديم واماحادث وهدة مقدمة وهي قضيتان الشائمة أن تسلم احدى القضيتين أو نقيضها فيازم منه لا محالة تنجة و ينتج فيه أربع تسلمات عاناته ولى لكنه ما لكنه ما لكنه عدم الكنه عدم الكنه عدم الكنه عدم الكنه على المستحادث في المتحدث والمحادث والحالة كل قسمين متناقضين متناقضين متناقضين متناقضين متناقضين من المشرطة أن تستوفى أقسامه فان كانت ثلاثة فالمنة ول العدد امامساوا وأقل أو أكثر فهذه ثلاثة المنها عاصرة فائمات واحديث المتحادا لحق الا تحرين في المتحدد الماملة واقتل أو أكثر فهذه ثلاثة أسات واحديث المناه والمناه والم

اذليس لهاذات مستقلة انماهي أمرتبي فتدير (وقيل بل) هو (موجود فعب منذ تخصيص القصد المصممن عوم) نصرص (الخلق بالفعل لانه أدنى ما يصفق به فائدة خلق القدرة) اذفائدته أن تؤثر في شي وأدناء أن تؤثر في هـ ذا القص وفعل الله تصالى الحكم لا يخلوين غاماتها المودعة فها فلا مدأن يكون القدرة تحومن التأثير (ر) لأنه (أدني ما يتعمه حسن التكلف) فان التكلف لفعرالقادر بما يحدله العمل وهذا أدنى طريق كونه قارا (وهذا) الرأى (كانه واسطة من المبروالتفويض) والحق هوالتوسط بنهما كاحكى عن الامام الهمام حعفر من محد الصادق رضي الله تعالى عنه وعن آماله الكرام فالاللصف (وفحمافه) ووحمان فائدة خلى القدرة واتحامد ن النكلف يقتضان أن تخصص حسم أفعال العباد وقدأ يبترءنه فتغصيص القصدالمصم تخصيص من غير مخصص وهذا غيرواف فان مقصودهم قدست أسرارهم أنفائدة خلى القدرة واتحاه التكليف يقتضمان أن مكون الهدوع من التأشير في الافعال الاختمارية اما في وسملتها فقط أومهما والتأثير فالوسلة أدناهما فصصناجا وأما تخصص جدم الافعال الاختمار بة فلابصر لانه منشذ سطل العام بالكلة وهوغير حائز كافى قوله تعمالي وماتشاؤن الاأن بشاء اللهوب العالمين والله خلقكم وما تعلون وأمثالهما وأحاد بثخلق الاعال تمفى النصوص أيضا اشارة الى أن هذا التخصيص من نسبة المشيئة والعمل البنا كالاعتفى على المنصف فتأمل أحسن النامل ولاتلتف الى شعة ولى التلبس فالحق لا تعاوز عباقلت قال الصنف (وعندى) أن في صدور الافعال الاختيارية لاهمن ادراك كلى به تنبعث ارادة كلت وادراك جزؤ به تنبعث ارادة جزئية والعسد (مختار بحسب الادراكات الحراقة الجسمانسة) فانالارادة الخزامة تتعلق الفعل ويحدثها (محمور بحسب العاوم الكلمة العفلية) المنبعث منها الارادة الكلة فغي انبعاث الارادة الكلية عيمور وفي انبعاث الارادة الخرثية مختار ولا مفقهه هذا العيد فأن هيذه الارادة الجرتية ان كانت مؤثرة في الفعل فهو . فد المعترلة وقد نهر عنه وان لم تكن مؤثرة فيه بل الفعل منه سحانه فهوقولنا بعينه والابراد المذ كورلازم لا يندفع الابالمواب الذي من (وشر عذاك في الفطرة الالهية وانه لأحدى من تفار بق العصا) والذي وصل الى من هذه الرسالة ليس فيها الا العدارات الرائفة والكلمات الفصيعة وعاصلها لا يزيد على ابطال قول المه تزلة عماذ كرههنا

يكون قديق أمرآ غرمشترك سوى الوحودلم بعثرعليه الباحث شل كونديج بهتمن الرائي مثلا فان أبطل هـ ذا فلعله لمعني آخر الا أن يسكلف حصرالمماني و منه جمعها سوى الوجود فعند ذال بنتم فهد ذه أشكال البراهين فكل دليل لا يمكن رد مالي واحد من هذه الانواع الجسة فهوغير منتم البتة ولهذا أشرح أطول من هذاذ كرناه في كتاب عدا النظر وكتاب معسار العلم ﴿ الفص السانى من فن المقاصد في سان مادة البرهان ﴾ وهي المقدد مات الجارية من البرهان محرى الثوب من القميص وألخشب من السر برفان ماذكر نام عوى محرى الخماطة من القمص وشكل السر رمن السرير وكالاعكن أن يتغذمن كل حسم سفوسر براذلابتأن من الخشب قيص ولامن التوبسف ولامن السيفسرير فكذلك لايمكن أن يتفسد من كل مقدمة برهان منتب بل البرهان المتنير لاستعماع الامن مقدمات يقنسة ان كان المطلوب يقنسا وظنسة ان كان المطاو فقهما فلنذكر معنى البق ينف نف ما تفهمذاته ولنذكر مدركه لتفهم الآلة التي بها يقتنص البقين أما المقن فشرحه أن النفس اذاأذعنت النصديق بقضية من القضابا وسكنت الهافلها ثلاثة أحوال أحدهاأن يتبقن ويقطع به ومضاف البه قطع ثان وهو أن يقطع بأن قطعها به صحير و يتمقن بأن يضنها فيه لا يمكن أن يكون به سهو ولاغلط ولا التماس فلا محور الغلط في يقينها الاول ولافي مقتنها الشاني ومكون صحة يقتنها الشاني كصة يقتنها الاول بل تكون مطمئنة آمنة من الخطأ بل حث لوحكي لهاعن نبى من الانبياء أنه أقام مصيرة وادعى ما سافضها فلا تتوقف في تكذيب النافل بل تقطع بأنه كاذب أو تقطع بأن القيائل ليس بذى وان ماظن أنه مصرة فهي مخرفة وبالحلة فلايؤثره فرافي تشكيكها بل تخمل من قائله وناقله وانخطر سالهاامكان أن يكون الله قدأ طلع نب على سر به انكشف له نقض اعتقادها فلس اعتقادها بقينا مثاله قولنا الذ. لائة أقل من الستة وشغصر واحدلا بكون فيمكانين والشئ الواحد لا يكون فديماحاد فاموجود امعدوماسا كنامتم كافي حالة واحدة الحالة الثنائمة أن تصدقه اتصديقا جزما لا تقارى فمه ولاتشعر منقضه البتة ولوأ شعرت فضها تعسرا دعانها الاصغاء السه ولكنهالونبت وأصغت ويحكي لهانقيض معتقدهاعن هوأعلم النياس عندها كنيي أوصديق أورث ذاك فهاتوقفا

من عدم صلوح المكن الا يعاد وقول الاشعر ية بماذكر ههنا أيضاو باوح ون ظاهرها آنه اختار مذهبنا ولم يقصد وقع الايراد المشار المه فليس في تلك الرائلة الاالتيم والله أعلم عال عباده و (الانسعر به قالوارا بعالو كان كذاك) أي لو كان كل من الحسن والقبع عقلبا (لم يكن البارى تعالى مختارا في الحكم) لان الحكم على خيار ف مقتضى الحسن والقيم حكم على خلاف المعقول (والمتكم على خلاف المعقول قبيم) وقدوحب تنزيه عن اصّائم فوجب منه الحكم على مقتضاهم أف لااختيار (والجواب أن موافقة حكمه العكمة لاتوحب الاضطرار) فاله انماوح هذا النمومن الحكم لاحل الحكمة بالاختبار وقدعرفت أن الوحوب الاختيار لابوحب الاضطرار وماأجار مدفى التعسر برمن تسليم عدم الاختيار في الحكم لانه خطاب الته تعمالي وخطابه صفة قدعه عندنا والصفات القدعة غيرصادرة بالاختيار فغبرواف لان الخطاب وان كان قدعالكن النعلق حادث والحا كم حل محده عنار فه فتعود الشبهة كاكانت فتدر (و) قالوا (مامسالوكان كذلك لجاز العقال قبل البعشة) على مرتك القيم وتاول الحن لان الحن استحقاق الثواب على الفعل والقيم استه قاق العقاب فاواقي أحد مالفعل القيم أو ترك الحسن قبل الدعثة وعاقبه عليه كان عدلافيع وز (وهو) أى الحواز (منتف بقوله تعالى وما كنامعذ بين حتى نبعث رسولا قان معناه بيس من شأننا ولا يحوز مناذلك) قان أمثال هذمالعبارة يتبادر منهاهذا وفي هذا التعلل دفع لما يتراءى وروده من أن الآبة لاندل الاعلى عدم الوقوع وأبن عدم الجواز (أفول) في الجواب انه ان أراد يحواز العقاب الجواز الوقوعي فلانسام الملازمة فان القول بالقبح المقلى انحا يفتضى الجواز تغار الى ذات الفعل و (الجواز تقلر الى ذات انفعل لا سافى عدم الجوازنظرا الحالحامة كف) يحوزنظرا الحالحكمة (وحنشذقدكان لهمالعندر بنقصان العقل وخفاء المسلك) الدال على الفيم والحكيم لا بعذب المعددور (ولهذا قال تعالى اللا يكون الناس على الله يحمة بعد الرسل) وان أراد الحواز تقارا الى نفس الفمل وان كان يمتنعانظرا الى الواقع والحكمة فيطلان اللازم بمنوع والا مة الكرعية لاتدل الاعلى عدم كويه شأن البارى الحكيم وهذا الخواب صيرفهاعدا الشكروكفران المنعم ومحوهما وأمافهما فالمسلأ واضير ولاعذرأ صلاوالعقاب علىهماعدل غيرمناف العكمة كاذهب المصعطم مشايخنا النكرام (وأيضا الملازمة بمنوعة فانه) أى التعذيب (فرع الممكم وانسم هـ ذا الجنس اعتقادا برماوهوا كراعتقادات وام المسلمان والهود والنصارى في عقداتهم وأدياتهم بلاعتقاد اكترالمنكلمين في نصرة مذاهم مبطريق الاداة قائم قبلوا المذهب والدلس جعائد بالفلن في الصافوقع عليه نشؤهم فان المستقل بالنقل الذي نسبوى مسلم في نظره الى الكفر والاسلام عزيز الحالة الشائمة أن يكون الهاسكون الى الني والتصديق به وهي تشعر منفيضه أولانشعر لكن و أشعرت ملم ينفر طبعها عن قبوله وهذا يسمى طناوله درمات في الم لل الى الزيادة والنقصان لا تحصى في من عمل عدل شئاكنت المه نفسه فان انضاف المه ثان زادالكون وان انضاف اله ثالث المناف اله أناث زاد السمون والنقصان المناف المه ثالث المناف المه ثالث المناف والحق المناف المناف

أمامدارك القين فمدع ما يتوهم كويه مدركالم في والاعتقاد الجزم بعصر في سعة أقسام (الاول الاوليات) وأعنى ما العقلات المحضة التي أفضى ذات العقل بحرده المهامن غيراستعانة بحس أو يحيل مجل على النصد بق مهامشل علم الانسان بو حود نفسه و بأن الواحد لا يكون قدع احادثا وأن النقيضين اذاصد ق أحدهما كذب الآخو وأن الانتينا كثر من الواحد و فظائره و بالحياة هذه القضايات ادف مرة منه في العيقل منذ وجوده حتى ينفن العاقل أنه لم يرل عالما بها ولا يدرى متى تحدد ولا يقف حصوله على أمرسوى وحود العيقل اذرت من مفرد اوالقدم مفرد اوالقدم مفرد اوالقوة المفكرة تجمع هذه المفردات و تنسب عضه اللى معضم الى ان القدم حادث فكذب العقل به وان القدم السي عادت في صدق العقل به فلا

ونحن لانقولمه) وهذاغير واف أصلا لانحقيقة القبوليس الاجواز التعد يب فكيف يكون مناط الحكم (وانحايتهض على المعتراة) بل على معظم مشايخنا أيضاولا سفع الحـل على عدم الوقوع فان المؤاخذة على قديم ظاهر قنعه وافع عند المعترفة وحو باوعلى التدين بالشرك واقع عندمشا بخنا الكرام (خصصوا) الآية (بعداب الدنسا بدلالة السياق) وهوقوله عرزمن قائل واذا أردناأن مهلكتر مةأمر ناسترفهافف هوافها فق علهاالقول فدحر ناهاتدسيرا ولعله هلاك القرى وتمخر مهامسيت عنوقو عالعداد المصطفين في الغم ودعائمهم علما وهومسبت عن فسفهم ولهذا يتأخرهلاك القرىعن الفسن الى زمان ارسال الرسل ولس شأن كل قدير تسبسه الى هلاك الفرى حتى يقال ما الفرق بعن عـ ذاب الدنساوعذاب الا خرة حتى حوزوا الثاني بذنوب قبل العثاندون الاول (وأقلوا أيضا) الرسول (بالعقل قائه رسول باطن) في تنسه القلب فالمعنى إذا والله أعارولس شأنسا التعذيب من غيراعط العقل الذعمه تنسه الانسان (الى غيرذاك) من التأويلات وههنا حواسآ خرهوا تعانس زمان لم سعث فسه نبى أصلا في الواقع بل لم يترك الانسان سدى فتقدر و ود زمان خال عن المعثة مطلقا ووفوع الاعبال القبصة تقسد برمحال فبعيد فرضه ملتزم مهسة العقاب فعيني الآية الكريمة والقه أعيار وليس شأنسا العقاب من دون المعثة فانهالازمة لوحود الانسان من لدن آدم الى يوم القدامة ولم يخل زمان عنها فافه م (المعتزلة قالوا أولا لوكان الحكم شبرعنا ازم الحام الرسل عندا مرهم) المكلف (بالنفار في المجيزات) ليعلم أنهم رسل (فيقول) هذا المكلف (الأأنظر) في مصرتك (مالم يحد النظر على ) لانالانان أن يكف عماليس واحباعلسه (ولا يحد) على مالم يصدر عن لسان تي ولانسوة الامالمصرة ولا تعدا المصرة الامالنظر في تلذ لا يحب النظر (مالم أنظر) فلزم الحيام الرسل أي اسكاتهم وهومحال لانمحنشذ يفوت الفرض من الرسالة فانقبل بلزم علهم هذا (قالواولا يلزم علىنالان وحوب النظر عندنامن القضايا الفطرية القياس) فانكارهم وحوب النظر من المكابرة فلاا فحام (وفيه مافيه) لان وحوب النظرم وقوف على افادته العلم مطلقاوفي الالهمات أصمة وفمه خلاف الرياضين وعلى أن معرفة الله واحمه ق وفسم خلاف الحشوية وأن المعرفة لاتتم الامالنظر ونسب الاماءعنه الي المتصوفة وهوغسر مابتءتهم بلهم مصرحون بخلافه الاعن الملاحدة المدعن التصوف وعلى

يحتباج الاالى ذهن ترتسم فيه المفسردات والى قوةمفكرة تنسب بعض هذه المفردات الى البعض فينتهض العقل على البديهة الى النصديق أوالتكذيب ﴿ الشَّانِي المشاهدات الباطنة ﴾ وذلك كعلم الانسان يجوع نفسه وعطشه وجوفه وفرحه وجمع الاحوال الباطنة التي يدركها من ليس له الحواس الجس فهمذه ليستمن الحواس الجس ولاهي عقلسة بل المهممة تدرك هذمالا حوال من نفسها بغيرعقل وكذاالصي والاوليات لاتكون المائم ولاالصيان (الثالث المحسوسات الفاهرة) كقوال الثلج أسض والقمرم يتدبر والمتمس مستنبرة وهدندا الفن واضع لكن الغلط يتطرق الى الابصار لعوارض مشل بعد مفرط وقرب مفرط أوضعف في العين وأسباب الغلط في الابصار التي هي على الاستفامة ثما نبة والذي مالانعكاس كافي المسرآة أوبالانعطاف كإبرى ماوراءالسلور والزحاج فستضاعف فمه أسباب الغلط واستقصا وذائ في هذه العسلاوة غبريمكن فان أردت أن تفهيمنه أنموذ حافانظرالي طرف الطل فترامسا كنا والعقل يقضى بأنه متصرك والى الكواك فتراهاسا كنة وهي متصركة والىالصى فأول نشوته والنبات فيأول النشوء وهوفي النمق والتزايدفي كل لحفلة على التدريج فتراء واففا وأمثال ذاك بمبايك تر ﴿ الرادم التربيات } وقد بعسر عنها المراد العادات وذلك مثل حكمك بأن النار محرقة والخبر مسبع والخرهاو الى أسفل والنارصاعدة الى فوق والخرمكر والمقمو سامسهل فاذاالمعاومات انصرمة بقينة عندمن حربها والناس يختلفون فى هذه العلوم لاخ للافهم في التمرية فعرفة الطبيب بأن السقمون المسهل كعرفتك بأن الماهم و وكذاك الحكم بأن المعناطيس حاذب المدرعندس عرفه وهذه غيرالمحسوسات لانمدرك الحس هوأن هذا الحربهوى الى الارض وأماا لحكم أن كل عر هاوفهي قضة عامة لاقضة في عين وليس العس الاقضمة في عن وكذاك اذارا يما ثعا وقد شريه فسكر في أن حنس هذا المائع مسكر فالحس لمبدوك الاشر ماوسكرا واحدامعنا فالحكى الكل اذاه والعمقل ولكن بواسطة الحس أو بشكرد الاحساس مرة معد أخرى ادالمرة الواحدة لا يحصل العمل على تألم له موضع فصب عليه ما ثعا فرال ألمه لم يحصل له العلم مأته المزمل اذيحتمل أن زواله بالا تفاق بل هو كالوقر أعلب مورة الأخسلاص فزال فرعما يخطر له أن ازالته بالا تفاق واذا تكرر ممات

أنمقدمة الواحب واحسة وسيميءا لخلاف فيه ولاتثبت همذه المقسدمات الاستظرأدق والموقوف على مالايثيت الامالنظر الدقيق كمف بكون نطريا كذاقيل وفيه أن همذه مؤاخذة لفظيمة فان لهمأن يقولوا ان وجوب النظروان كان نظر بالكن لابتوقف على السرع فيمكن أن يقول الرسول ان همذا واحب علىكمع قطع النظرعن اخباري فامتنل فلا بتشي منه لايحب النظرمالم أنظر وف تظر لانه حنشذه أن يقول لا أنظر فاله غسر واحب فاذا قال الرسول النظر واحب يقول المكاف هذا نظرى لابدرك الابالنظر فليحرع دمصدقه وانى لاأضم وفتى فمالاأعرا وحويه فمنثذالا فحام لازم فطعافها هوحوابكم فهوحواسا فانفلت الرسول أن يقول أدعى قضمة ان كنت صادقافها يضرك الامادفا ممع ولس العاقل الاماءعن سماع مثلها فلاا فحام فلت هذا سقل على أصل الداسل فالعلو كان الوحوب بالشرع كان له أن يقول انى أدعى قضية ان لنت صادقافهالزم الاحكام بقولى فأجمع فتدر فالمسائع عزيز (والجواب أنالانسام أن الوحوب) بالشرع (يتوقف على النظرفاله) أى الوحوب (بالشرع نظراً ولم سقلر) فينشذ لا يصير قوله لا يجب النظر مالم أنظر بل الرسول أن يقول قدوحب على النظر يقولي تنظر أولا فان قلت على هـ ذا الحواب يلزم تكليف الغاف ل فانه غاف ل عن الرسالة قال (وليس ذلك) أى التكالف بالنظر قــــل العام بالرسالة (من تـكاف الغافل فاله) أى المدعة الى النظر (يفهــم الخطاب) والغافل الذي عتنع تكلفه هوالذي لايفهم الخمااب كالنام والمحنون الحنون المطبق فافهم (أقول) في دفع الجواب (لوقال) المكلف من قال له ارسول انظر (الأمتثل مالمأع الوحوب الامتثال إنه أن عنع عمالم بعلم يوجونه) والانتساع وفت مفه (والأعمال إحوب مالم أمتثل) أمرا النظر (لكان) المكلف (عدل من المساغ فسلزم الافام) والجواب عندة ان الرسول أن يقول ان الحسن والقبع فى الاشداء ثابت وأناأ عدم المضرة في بعض الاشاء فاصغ الى اذليس من شأن العاقد أن لا يصغى الى ناصو مدع الضرات التسديدة بل أنه أن يفعص حقيقة الحال فان ظهر الصدق فيطيع وان ظهر الكذب فلا يطيع هددا كاهوجواب على تقدير عقلية الحسن والقيم كذاك متأنى على تقدير كونهما شرعين فان الرسول أن يقول القول قولى وانى أثبت في بعض الانسسا وضررا لاخسلاص المعنسة ولنس أن العاقل أن لا يفسص عن صدقه كاقرر فاوقع عن واقف الاسرار أى قدس سره أنه لا يتم عن

كثيرة فأحوال مختلفة انغرس في النفس يقين وعلم بأنه المؤثر كاحصل بأن الاصطلاعبالنار مزيل البردوالخبز من بل لألم الجوع واذا تأملت هذاعرفت أن العمل قدناله بعدالتكرر على الحس واسطة قماس خفي ارتسم فمه ولم يشعر بذلك القماس لاء لم ملتفت المه ولم دشغله بلفظ وكأن العقل يقول لولم بكن هذا السبب مقتضه لما اطرد في الاكثر ولو كان الاتفاق لاختلف وهذا الات يحسرك فطماعظم افي معنى تلازم الاسماب والمسببات التي يعبرعنها باطراد العادات وقدنه مناعلي غوره افي كتاب تهافت الفلاسفة والمقصود غميزا أتحر بماتعن الحسمات ومن لم ععن في تحرية الامور تعوزه حملة من المقينيات فستعذر علمه مايلزم منهامن النتائير فيستفيدهامن أهل المعرفة بهاوهنذا كاأن الاعي والاصم تعوزهما حماجه من العاوم التي تستغير من مقددمات محسوسة حتى يقدرالاعي على أن يعرف البرهان أن الشمس أكبرمن الارض فان ذلك يعرف بأدلة هندسة تنسى على مقدمات حسية ولما كان السمع والبصر شبكة جاة من العلوم قرنه ما الله تعالى الفؤادف كتابه في مواضع ( الحامس متوازات ) كعلناو حودمكة و وحود الشافعي و بعدد الصاوات الحس بل كعلنا بأن من مذهب الشافعي أن المسلم لا يقتل بالذمى فان هذاأم وراء الحسوس اذليس العس الاأن يسمع صوت المفتر يوجودمكة وأماالح كالصدقه فهوالعقل وآلنه السمع ولامجردالسمع بالتكروالسماع ولانصصرالعدد الموحب العلمفي عدد ومن تكلف حصرذا فهوفي شطط بلهو كتكرر التصرية ولكل مرةف التعسر بةشهادة أخرى الى أن ينقل الغلن على اولا ينسعر بوقته فكذلك التواتر فهذه مدارك العلوم القنة الحقيقة الصالحة لقدمات البراهين وما بعده السي كذلك ﴿ السادس الوهميات ﴾ وذلك مسل قضاء الوهم بأن كل موجود منعى أن يكون مشار الى حهت فان موجود الامتصلا بالعالم ولامنفصلاعت ولادا خلاولا خار ما محال وأن اثمات يهمع القطع بأن الجهات الست عالم عنه محال وهذا عل قومف التهويف الاوسط من الدماغ وتسمى وهممة شأنها ملازمة المحسوسات ومنابعتها والتصرف فهافكل مالامكون على وفسق المحسوسات الني ألفتها فليس في طباعها الاالندوة عنها وانكارهاومن هدذا القسل نفرة الطبع عن قول القائل ابس و راءالعالم خلاءولاملاء وهامان قضمتان وهمتان كاذبتان

الاشعر ية لم يسل الى فهمه ذهن هذا العبد قال المصنف (والحق) في الجواب (أن اراءة المصرات واحمة على الله تعالى اطما بعباده عقلا) عند المعترلة قانهم قالوا بالوحوب العبقلي (أو) واجب (عادة) عند ناقان الله تعالى كر بم جرت عاد ته باراءة المصرات واذا كانت الاراءة واحبة عتسلا أوعادة فبرى للكلف المجرة بالضر ورةعنداراء بالرسول ويقع العسار بنسوته ولاتنأتي هــنـمالاسولة والاحوية (وهومتم نوره ولو كرمالكافرون و) المعترلة قالوا (ثانساله لولاه) أيكون الحكم عقلما (لممتنع الكذب منه تعمالي) عقم الااذلاح كالعقل بقيرواذا حاز الكذب علمه (فلاعتنع اطهار المصرة على بدالكاذب) ولواكتني بهلكني (فينسدباب النبوة) وهومفتوح (والجواب أنه) أى المذكور (نقص) فص تنزيهه تعالى عنه كنف (وقد مراته لانزاعفه) فالدعقلي باتفاق العقلاء فالملازمة منوعة (ومافى المواقف) فى أنبات الملازمة (ان النقص فى الافعال برجع الى الفير العقلى المتنازع فيه ولا يلتى تفسيره باستحقاق العقاب فأنه لا تواب ولاعقاب على الدارى بل عمامه يستصق أن بذم لكن هذا الاستعقاق في أفعال العباد بكون ماستعقاق العقب فشرعة القير توجب شرعة النفص فينتذ مازعقلا الكذبوفسه الفساد (فمنوع لان ما سافى الوجوب الذاتي كيفا كان أوفعلا) من جلة النقص في حق البارى و (من الاستمالات العقلية) عليه وصاله (ولهذا) أى لكونه من الاستعالات العقلية (أثبته الحكام) أى أثبت كونه نقصا مستصلااتصافه تعالى والفلاسفة مع كونهم لايسندون أقوالهم الىنبى من الانبياء فلالزوم بسالنقس والقيم (لكن يلزم على الاشاعرة) التابعين الشيخ الاشعرى (امتناع تعذيب الطائع) لله تعالى فى الاعمال ( كاهومذهمنا) معشر الماتريدية (ومذه المعمرة قاله) أى تعديد الطائع (نقص يستصل عليه سعاله) عقلافلايتاني هذا الحواب من قبلهم ثمانه ود عليهرأن لايصير تعذب العاصي أيضافانه ماصارعاصاباخشاره بليحعل انته ستعانه كإهورا يناومعشرا همل السنة والجماعة وحعل شغص عاصماتم التعذيب علمه بأنه لمعصمت نقص فيستعمل علمه سيعاله ولامازمناهمذا أ مضالا نانقول ان بعض الافعال من شأنها لموق العقاب فتعقب العيقاب على العصبان كتعقب الجيعلي الثنمة ولانقص فيه لان اعطاء ملائمات الشي لاقير فيه وانكان مؤلما فانقلت فلمخلق هذمالافعال في ذوات العاصين حتى وصل هذا النصومن الألم الشديد قلنا التصفيق أنه كاأت

والاولىمته مأر عاوقع الثالانس بتكذيبها لكثرة مارسك الادلة العقلسة الموحدة لائسان موحود لسرف حهة والشائمة رعالم تأنس بتكذيم القسلة بمارستك لادلتها واذا تأملت عرفت أن ماأسكره الوهمين فقي الخلاء والملاء غير يمكن لان الخلاء بأطل بالبراهين القاطعة اذلامعني له والملاءمنناه بأدلة قاطعة اذيستصل وجودأ حسام لانها به الهاواذا بب هذان الاصلان علم أته لاخلاء ولاملاء وراءالعالم وهمذه الفضايامع أنهاوهمسة فهي فى التفس لاتتميزعن الاوليات الفطعية مشال قوال لايكون مضص فيمكانن بل سمديه أول الفطرة كاشمد بالاوليات العقلمة وليس كل ماتشهديه العطرة قطعاهوصادق بل الصادق ماشتهده قوةالعة فلفقط ومداركه الجسة المذكورة وهذه الوهممات لانفاهر كذمها للنفس الابدليل العقل تم يعدمعرفة الداسل أنضالا تنقطع منازعة الوهم مل تبقع على نزاعها فان قلت فيماذا أمسير منهاد من الصادقة والفطرة قاطعة بالكل ومتى بحصل الامان منها فاعلرأن هذه ورطة تامفها حياءة فتسف طواوأتكر واكون النظره فعدالعا المقن فقال بعضهم طلب المقدى غعر بمكن وقالوا بذكافؤ الادلة وادعو االنقدى بتكافؤ الادلة وقال بعضهم لاتمقن أيضا بتكافؤ الادلة عاهوأ يضا فى على الثوقف وكشف الغطاءعن هذمالورطة بستدى تطو بلافلا نشتغل به ونفيدك الا كن طريقين تستعين سهما في تكذيب الوهم الاول جلي وهوأنك لاتشك في وحود الوهم والقدرة والعلم والارادة وهذه الصفات ليستمن النفلر يات ولوعرضت على الوهم نفس الوهم لانكره واله بطلسله سمكاومق دارا ولونا فاذالم محده أماه ولو كاغت الوهم أن سأمل ذات القدرة والعملم والارادة لصؤرلكل واحد قدراومكانامفردا ولوفرضتاه احتماع هذه الصفات فيجز واحد أوحسم واحد لقد ذر بعضها منطبقاعلى المعض كأنه ستررقيق مرسل على وحهد ولريقيدرعلى اتحاد المعض بالمعض بأسره فاله رعيا شاهيد الاحسام وبراها متمزة في الوضع فيقضى في كل ششن أن أحده ما متمزفي الوضع عن الآخر الطريق الشاني وهومعمار في آحاد المسائل وهوأن بعملم أنحمع فضاماالوهم لدت كاذبة فانهاتوافق العملكي استصالة وحود شخص فيمكانين بللاتنازع فيجمع العاوم الهندسمة والحساسة ومأمدرك بالحس وانماتنازع فما وراءالحسوسات لانهائش غمرالحسوسات الحسوسات

فىالافعال استعقاق أن يتعقبه الألم أوالراحة كذلك فىالذوات أيضا استعقاق لان يتصف بأفعال فيصرف قدرته الى العزم فبتر هلناالاستحقاق فيخلق للضض فمه الفعل فستصب وان قلت فمنثذ لابصير العفولانه خلاف مايستحق ه الفعل قلت كلابل المعض ستحتى حوازالعفو وحواز العقو بةوكذاك الذوات بعضها ستحق الغفو لاستحقاقه اتصاف فعل حسن بتربه استحقاق العفوفت مفعه عنه واذالا مغ الكفر ولا يتعمل الكافر معندورا بوحه لان الكفر يستعنى العقومة فقط على أن عفوالمستحقىللالممسفة كاللانفص فها فسلاابراد ولانغني بالاستعفاق أنهناك صفة بعبرعنها بالاستعقاق والاستعدادكما فيعرف الفلاسفة بلالاستعقاق صاوحهاله وهذاالصاوح هوالاستعداد وتفصل أمثال هذه المباحث فيشروح فصوص الحكم (سنثلة )قال الاشعرية (على التنزل شكر المنع ليس بواحب عقلا خلاة اللعتزلة) ومعظم شايخنا وقد نص صدر الشريعية على أن شكر المنع واحب عقلاء ندنا وفي الكشف تقلاء في الفواطع وذهب طائفة من أصحاب الى أن الحسن والقيء نهرمان ضرب بعد لم بالعقل كعسن العدل والصدق الشافع وشكر النعمة وقيم الفلا والبكذب الضار ثم قال والمهذهب كشترمن أحماب الامام أبى حنيفة خصوصاالعراف ننمهم وهومذهب المعتراة بأسرهم ومعرفة الحسن هوالوحوب أولازمه اذالغرض أن المؤاخذة فى ترك الشكرعقلة تعرف العقل والمراد بالشكرههناصرف العبدجم مأعطى الى ماخلق لاحداه كالعين اشاهدة ماتحل شاهدته ليستدل بدءلي عسب نعة الحق تعالى ولعلهم أرادوا بالصرف الصرف الذي يدرك بالعقسل لاالصرف مطاقا والا فلامعنى لدعوى العقلمة و (استدل باله لووحب) شكر المنع عقلا (لوحب لفائدة) والاكانعشا (ولافائدتمله تعالى لتعالب عنها) اذابس له كالمنتظر (ولاللعند) لانه لوكان فامافي الدنباأ والاخرة وهما منتضان (أمافى الدنسا فلانه مشفة) وهي بلاء لا يصلح فائدة (وأمافى الا خرة فلانه لا محال العذل فى ذاك أقول) فى ردّه اله (بعد مسليم ما ادعاء المعترفة) من كون الحركم عقل الى الحداة (كاهومعني التنزل القول بأنه لامحال العد قل مشكل) فاته قدسهم المحال (على أنه لوتم هـ ذا) الات دلال (لاستازم عدم الوحوب مطلقا والطاهر) من الترزل (أن الكلام في الخاص بعند تسليم المطلق معرأن فسم خنطا آخروان والمشقة لاتنفي الفائدة بل قد تصعر المشقة مشتملة على فوائد

اذلاتقيله الاعلى نحوالمحسوسات فحلة العمقلمع الوهمفأن شق بكذبه مهما نظر في غير محسوس أن يأخسذ مقدمات يقينية اساعد مالوهم علها وينقلمها نفلم البرهان الذىذكر ناه فأن الوهم ساعد على أن المقسسات اذا نظمت كذلك كأت التصة لازمة كالمستق في الامثلة وكافي الهندسمات فتعدد لل معزاناوها كأبينه وبينه فاذارا ي الوهمقد زاغ عن قبول نتب قدليل قدساعد على مقد ماته وساعد على صه تنظمها وعلى كونهانت عم علم أنذلك من قصور في طباعه عن ادراك مثل هذا الذي الخارج عن المحسوسات فاكتف بهــذاالقــدرفان تمـام الايضاح فـــ، تطويل ﴿ الــابـعالمشهورات ﴾ وهي آراء مجمودة بوجب التصديق بهااماشهادة الكل أوالا كثرأ وشهادة حاهيرالأ فاضل كفواك الكذب فييروا يلام المرىء فبيم وكفران النعم قييم وشكرالمنعموا نقاذالهلكي حسن وهمذه فدتكون صادقة وقمدتكون كاذبة فلايحوزان بعقل علمهافي مقمدمات البرهان فان هذه القضاءالست أولمة ولاوهمة فان الفطسرة الاولى لاتقضى بهامل انما سغرس فمولها في النفس بأسباب كشرة تعرض منأول الصبا وذلك بأن تكررعلي الصي ويكلف اعتقادها ويحسن ذلك عنده ورعا يحمل علمها حب التسالم وطب المعاشرة ورعما تنشأمن الحنان ورقة الطبع فترى أقواما يصدقون بأنذيح الهائم قبير وعتنعون عن أكل لحومها ومايحرى هذاالمجرى فالنفوس المجبولة على الحنان والرفة أطوع لقدولها ورعاعصل على التصديق بها الاستقراء الكئعر ورعا كانت الفضية صادقة وأمكن بشرط دقيق لايفطن الذهن لذلك الشرط ويستمرعلي تمكر بوالتصديق فمرسيز في نفسه كن يقول مد. لاالتواترلابورث العلم لان كل واحسد من الاحاد لا بورث العام فالمجموع لا يورث لا نه لا يزيد على الاحاد وهذا غلط لان قول االواحد لا يوحب العاريشرط الانفراد وعنسدالتواتر فاتهذا الشرط فبذهل عن هذا الشرط ادفته ويصدق ممطلقا وكذلك بصيدق بقوله أن الله على كل شي قد رمع أنه لدس قادرا على خلق ذاته وصفاته وهوشي لكن هوقد برعلي كل شي بشرط كو ممكنافي نفسه فبذهل عن هذا الشرط و يصدق مطلقال كثرة تكرره على السان ووقوع الذهول عن شرطه الدقيق والتصديق بالمشهورات أسباب كثبرة وهي من مثارات الفلط العظمة وأكثر قباسات المشكلمين والفقها مسنية على مقدمات مشهورة يسلونها بجبر دالشهرة

لاتحصى (فان العطايا على متن البلايا قال الله تعالى والذين حاهدوا فينالتهدينهم سبلنا) المعتزلة (فالواانه يستلزم الامن من احتمال العمقاب بتركه وكل ما كأن كذلك فهوواجب) فشكر المنع واحب وقد تمنع الكبرى عقلابل ما كان كذاك ففعله أولى واناستعن مالشرع لم يكن الوحوب عقلما بل صارشر عماقال صدرالشر بعة كنف يحقوز عاقل أنمن أعطى من الملك الوهاب ما تقومه حماته و يستلذه من المأكولات والمشر و مات والملموسيات وأغرق في عدارالرجة وغطي كل لحظة بأنواع النعم التي لاعكن تعمدادها واحصاؤها خ بعمدذاك يكفر تلك النعم بانواع الكفران ويكذه بانواع التكذيبات الشنيعة والملك قادرعلي الاخذالشديدفع هذا كله كمف لايأخذ منوعمن أفواع التعذيب ولايذمه بشي من المذمة بل يعني من ذلك كله ولاير بدهذا على دعوى الضرورة (وعورس) دليلهم (أولابانه تصرف في ملك الغير بفيراذيه) لان العيدمع جميع القوى ف ملك الرب والشكر لامكون الاباتعام اوصرفها فكون تصرفاني ملك الغير بغيراً مردوه و حرام والشكر حرام (و يحاب) ماما لانسلم أنه تصرف من غسرا ذن المالك (بل بالاذن العقلي) من جهته نساء (على أنه مثل الاستفلال والاستصباح) قان العقل يحكم أن صاحب الجدار والمصباح راضيان بهما (و) عورض (ثانيابانه) أى الشكر (يشبه الاستهزاء) وكلما يسه الاستهزاء فهوجام وشهه بالاستهزاء لان نسبة ماأعطى الى مافى ملك المنعم أقلمن نسبة لقمة أعطاها الذي مالك خزائن المشرق والمغرب وان أخذمن أعطى تلك القمة في المحافل بذكر عطاء، وشكره عدد لاعداومستهزا (وهو ضعف) حدا (فان المعتبر عندالله تعالى الاخلاس) في النبة (وأيضا) لوكان يشب الاستهزاء الكان حراما والشرع و (كيف يقال ان الشرع ورديوجوب مايشبه الاستهزاء فندبر (مسئلة ولاخلاف فأن الحكم وان كان في كل فعل قديما) عندنالانه الخطاب القديم (الكن يجوزأن لا يعلم قبل البعثة بعض منه) اتفاقا (بخصوسه أماعند المعترلة فلانه) أي الحكم (وان كانذاتما) لابتوقف على السرع (لكن منه مالايدوك بالعقل علة الحسن والقيوف ه) فلا يحكم علمه هذا لا عقلا (وأماعند عمرهم) من أهل الحق (فلان الموحدوان كان الكلام النفسي القديم لكن رما كان ظهوره بالتعلق المادت عدوت المعثة فلا حكم مشخص قبلها) ومن ههناطه رفساد مااعتاده الاشعر بةمن حعل هذه المسئلة تنزلية (فلاحر جعندنا) في تيمن

فلذلك رى أفيستهم تنتج نتائج متناقضة فيتصرون فيها فان قلت فيم يدرك الفرق بينالمشهور والصادق فاعرض قول القائل العدل جسل والكذب قديم على العسقل الاول الفطرى الموجب الاوليات وقدراً تكل فيه فائل تقدر عليه وترامما تولم تأنس عسموع ولم تتأدب استصلاح ولم تهذب معلم أستاذ ومر شدو كاف نفسك أن تشكل فيه فائل تقدر عليه وترامما تيا واعالاني يعسر عليك هذه التقديرات أنك على حالة تضادها فان تقدير الجوع في حال الشبع عسير وكذا تقديركل حالة انت منفل عنها في الحال ولكن اذا تحدث فيها أمكنك التشكل ولو كلفت نفسك الشك في أن العالم يتهمى الى خلاء أوملاء وهو كاذب وهمى لكن فطرة الوهم تقتضه والاتحر يقتضه فطرة الوهم ولا فطرة الوهم ولا فطرة الوهم تقتضه والاتحر يقتضه فطرة الوهم تقتضه والاتحر يقتضه فطرة الوهم ولا فطرة الوهم المنافقة الانسان من العادات والاخلاق والاستصلاحات وهذه كون الكذب في عالمة على المنافقة المداولة الحسة بعد التحدر وعنها فهذا القدر كاف في المقدمات التي منها ينتظم البرهان فالمشهورات تصلح الفقهات النافقة المداية والاتصلح الافادة المقين البتة والاقسم لا الخالة والاتصلح الافادة المقين البتة والاقسمة الجداية ولا تصلح الافادة المقين البتة

## ( الفن السال من دعامة البرهان في اللواحق وفيه فصول )

(الفصل الاول) في سان أن ما تنطق به الالسنة في معرض الدابل والتعليل في جسع أفسام العداوم برجع الى الفهر وب التى ذكر ناها فان فم برجع المهاليكن دليلا وحدث بذكر لاعلى ذلك النظم فسبيه اما فصور علم الناظر أواهما أه احدى المقدمتين للوضوح أولكون التلميس في فته به حتى لا ينتبه أه أو اتركيب الضروب وجع جاة منها في ساق كلام واحد مثال ترك احدى المقدمة سين لوضوحها وذلك غالب في الفقهات والمها ووات احترازا عن النظويل كقول الفائل هذا يجب عليه الرحم لا موفي وهو محصن وغيام القياس أن تقول كل من زفى وهو محصن فعله الرحم وهد ذا زفى وهو محصن والكن ترك المقدمة الاولى لا منهارها وكذلك بقال العالم عدد في قال لم فيقول لانه عائر ويقتصر عليه وتمامه أن يقول كل عائرة له قاعل والعالم عائر

الفعل والترك حتى الكفر والشرك ومشايحنالا بعرجون علمه ويقولون قديظهر بعض مانوحمه الكلام النفسي بالعقل بعدمضى مددة التأمل من حرمة الشرك ووجوب الاعان كاقدم فانقبل فعلى ماذ كركف يصير الخلاف بن أهل السنة من أنالاصـــلالاماحـــةأوالتمر بم أحاب بقوله ﴿وأماالخـــلافالمنفول بعزأهـــلالخقان أصلَّ الافعال الاماحة كماهو مختاراً كتراطنفةوالشافعة أو) أصلها (الخظركاذهالمعترهم وقالصدرالاسلام) الاصل (الاماحة فالاموال والحظرفي الانفس) فقلسل النفس وقطع العضو وايلامه بالضرب والتصرف على الفروج بقت على الحسرمة الاماخص منها مداسل كالفصاص والنكاح (فقيل) هذا الخيلافوقع (بعددالشرع الأداة السمعدة أي دلت) تلك الاداة (على أنمالم يقم فمه دلىل التمر عما ذون فيه) مدلالة دليل آخر كماعندا كنرالحنضة والشافعيه (أوممنوع) عنه مدلالة دليل آخر كاعندغيرهم فلاسافي هذاعدم الحر بخبل البعثة (وفيه مافيه) اذيفا هرمن تتسع كلامهم أن الخلاف قبل ورودالشرع ومن تملم يحعلوا رفع الاباحة الاصلية نسخالمدم خطاب النمرع فتدبر كذافي الحاشسة ولنقل في تقر برالحق فلنهدمفدمة أؤلاهي أنه لم عرعلي انسان زمان لم سعث المه فيه الله رسولامع دين لانشرع آدم عليه السلام كان باقبا الح مجيء نوح وشريعته الهابراهم وكانت شريعته عامة الكلفن انتسخت في حقه فقد قام شرع غير ممقامها كشرع ووسي وعيسي في حق بني اسرائل وبق في حق غبره كاكان الى ورود شر بعتنا الحقة الناقمة الى يوم الفدامة و مدل علمه قوله تعالى وان من أمة الاخلافها نذبر وقوله تعالىأ عدسالانسان أن يترك سدى واذاتمهده فافتقول فمنثذلا يتأتى خلاف في زمان من أزمنة وحود الانسان أصلاولا يتأتى الحكم الاباحة مطلفا ولابالتمر بممطلقا كمف وفى كل زمان شريعة فبهاتحر بم بعض الانساء واسحامه والمحته وغيرذلك فاذن ليس انا لاف الافي زمان الفترة الذي اندرست فسه الشريعة لتقصير من قباهم وحاصله أن الذين حاؤا بعداند راس الشريعة وجهل الاحكام فالماحهاهم هذا يكون تذراف عامل مع الأفعال كإهامعاه لذالماح أعتى لايؤاخذ بالفعل ولابالترك كافي الماح وذهب السه أكثر الخنفة والشافعة وجموه اباحة أصلة وهذاهوم ادالاهام فرالاسلام بقوله

فاذاله فاعل ويقول في نكاح الشفارهو فاسدلانه مثهني عنه وتمامه أن يقول كلمنهسي عنه فهو فاسدو الشفارمنهبي عنه فهو اذا فاسدولكن ترك الاولى لانهاموضع النزاع ولوصر بهالننبه المصم لهافر بماثر كهاللنليس مرة كاثر كهاللوضو -أخرى واكترادلة القرآن كذلك تكون مثل قوله تعمالى لوكان فيهما آلهمة الاالقه الفسد تافيني في أن يضم الها ومعاوم أنهما لم تفسدا وقوله تعالى اذالا بتغوالل ذى العرش سبيلا وتمامه أندمعاوم أنهم لم يبتغوا الحذى العرش سبيلا ومثال ما يترك التلبس أن يقال فلان خائن ف حقل فنقول لم فسقال لانه كان ساحي عدول وعمامه أن يقال كل من ساحي العدوفهو عدو وهذا ساحي العدوفهو اذاعدو واكن لوصر جعلتنه الذهن بأنمن مناحي العدوفقد منعصه وقد يخدعه فلا يحسأن بكون عدوا ورعما يترك المقدمة الشانبة وهي مقدمة المحكوم عليه مثاله أن فال لاتخالط فلانافقول لم فيقال لان الحساد لا يخالطون وتحامه أن يضم البه انهدذا حاسد والحاسدلا يخالط فهذا اذالا يحالط وسبلسن بريدالتلبس اهمال المقدمة التى التلبس تحتها استغفالا الغصم واستحهالاله وهذاغلط فيالنظم الاول ويتطرق ذلك اليالنظم الشاني والشالث مثاله قواك كل شصاع ظالم فيقال لم فيقال لان الحاج كان شحاعا وفالماوتمامه أن يقول الحاج محاع والحاج فلالمفكل محاعظالم وهدذا غسر منح لأنه طلب نتحة عامة من النظم الشالث وقد بينا أنه لا ينتج الانتجدة خاصة وانحا كان من النظم الشالث لان الحاج هو العله لانه المتكرر في المقدمت بزلانه يحكوم عليه في المقدمة من فيلزم منه أن يعض الشجعان ظالم ومن ههنا غلط من حكم على كل المتصوفة أوكل المتفقهة والفساداذارأى ذاكمن بعضهم وتفلم قباسه ان فلانام تفقه وفلان فاسق فكل متفقه فاسق وذاك لا يلزم بل بلزمأن بعض المتفقهة فاسق وكشيرا مايفع مثل هذا الغلط في الفقه أن برى الفقيه حكافي موضع معن فيقضى بذلك الحكم على العموم فيقول مثلاالبرمطعوم والبرريوى فالمطعوم ربوى وبالجلة مهما كانت العلة أخص من الحكم والمحكوم عليه في النتيجة لم يلزم منه الانتجة جزئية وهومعنى النظم الثاث ومهما كانت العلة أعممن المحكوم علب وأخص من الحكم أومساوية له كان من النظم الاول وأمكن استنتاج القضايا الاردعة منه أعنى الموحمة العامة والخاصة والنافية العامة والخاصة وجهما كانت العلة أعم

ولسنانة ولبهذا الاصل أى بكون النعر بمنا- صالا باحة الاصلية بوضع أن البشر لم يتركواسدى ف شي من الازمان وانحاهـ ذا أى الفول الاباحة الاصلية نساء على زمان الف ترة قبل شر بعتنا بعني اذلا المحة حقيقة بل يمعني تني الحرج ولعل المرادمن الافعال ماعدا الكفرونحوه فانحرمتهما في كل شرع بين تلهوراتاما وامالا يكون عذرا فينشذ لابدمن الفول بتحريم الانساء كالهالاختلاط الملال بالحرام المهل بالتعسين فرمت احتماط افصار الاصل التصريم كاعتد غيرهم ولعلهم أراد واماسوى الاشد ماءالضرورية ومزعوم صدرالاسلام أن تحر مالانفس أصل ثابت في كل شرع لم ينسط قط فكرمه وأماغم هافقد جهات وهدذا الجهل عذر واذافصل ولعسل هذا تفسيرمنه لقول الحنفية والشافعية وفي كلام المصنف اشارة البه أيضاهذا ماعتسد هذا العبد ولعل الله يحسد منعد ذلك أمرا (أما المعتزلة فقسموا الافعال الاختمارية وهي التي يمكن المقاء والنعيش مدونها كالكل الفاكهة مشلا) والاضطرارية التي سواها واحسة أوساحة عندهم (الى مايدرك فيه حهة محسنة) حسنا شدديدا بورث تركه قصا وذما أوضع فالحدث يشاب على الفع لل ولا بعاقب الترك أوأضعف منه محدث بأمن العقاب بالفعل والترك (أومقعة) قعاشديدا عدن بعاقب على الفعل أوضعيفالا يوجب الحرج بل ترك الاولوية (فينقسم الى الاقسام الحسة المشهورة) من الوجوب والندب والاماحة والتمريم والكراهة (والى مالس كذاك) أى لم بدرك فيه جهة محسنة أومقصة (ولهم فمه قبل الشرع ثلاثة أقوال الاماحة تحصيلا لحكمة الخلق دفعاللعث) يعنى لولم يكن مباحافات فائدة الخلق التي هي انتفاع العسد فصارعا (ور عما عنع الاستلزام) أي استلزام عدم الاماحة فوات فالدة الخلق لحوازان تسكون الفائدة الانتلاء العاب الاحتناب (والحفاراثلا يلزم التصرف في ملك الغير) وهواتفالق (من غدادته وقدمر) معمافيه (ولابردعلم ماأنه كيف يقال بالاباحة والحفظر العقلين وقذ فرض أن لاحكمه ) أى للعقل (فيه) فالقول مهمامع هذا الفرض حمر من المتناف من وذاك (لان الفرض أن لاعلم علم الحكم تفصلا) أى ف فعل فعل (ولا سَاف ذلك العلم اجالا) لعلة شاملة الافعال (أقول بردعلهما أنه بازم) حمالة (حوازاتصاف الفعل محكمين متضادين في نفس الاحر) فان فرض عدم العلم بالحكر في فعل يحوزان يكون الوحوب مشلاوالا وأتبتم الاباحة أوالحفلر (ولا سفع) حسننذ (الاحال من الحكم والمحكوم علب جمعا كان من النقام الشانى ولم ينتج منه الاالنسنى فأما الا يحاب فلاومثال المختلطات المركسة من كل غط كقولك الديارى تعياليان كان على العسر س امامساو أوا كبراً وأصغر وكل مساو وأصغروا كبرمفدر وكل مقدر فاما أن يكون حسما أولا يكون حسما والمالي تعالى حسما ومحال أن يكون حسما فيمال أن يكون على العسر س وهدا السباق المتمل على النظم الاول والشانى والثالث مختلطا كذلك فن الايقدر على تحليله وتفصيله فر عما انطوى التلبيس فى تفاصيله وتضاعيفه فلا يتنبه لموضعه ومن عرف المفردات أمكنه ود

المختلطات الها قاذ الا يتصور النطق باستد اللى الا و برجع الحماذ كرناه في المستقراء فهو عسارة عن تصفح أمو د بخرسة لفسكم (الفصل الشائي في سان د حوع الاستقراء والقيس الحصر في المالاستقراء فهو عسارة عن تصفح أمو د بخرسة لفسكم في الماسطة الفرائس المنظم المالية المستقراء الذرائس المنظم الا والفرض الا وقدى على الراحلة في الراحلة في الراحلة في الراحلة في الراحلة في الراحلة ووجه د الا تعذا الا يتم الا بالنظم الا ول بأن يقول كل فرض الا يؤدى على الراحلة في الراحلة في الراحلة وهذا المنظم الا ول بأن يقول كل فرض المالية وهذا المنظم الا ول بأن يقول كل على المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية وهذا المنظم المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المنظم المنظم

والتفصيل) الذانذ كرافى الجواب (لان اختلاف العلة لا يرفع التناقض) وههنا الإجمال في علمة معرفة الحكم لافي عل الحكم وفتأمسل) فالمعكن الحواب مان هذا الحكم الاحمالي كالحكم الاحتهادي الخطافي العمل مه الى أن تطلع شمس المقيقة بتعقق البعث فلا يلزم حواز الاتصاف أصلا تذافى الحاشة وتمكن توحمه الحواب المشهور بانهم الاية ولون بعدم عدالم المري خصوص فعل فعل وتحويزان بكون غمرالاباحة والخطرحتي بلزمهن اثباتهما ولوبالدليل الاحمالي احتماع المتنافين بل المقصود عدم العلم الحاصل بدليل دليل مخصوص مخصوص بكل معل فعيدوا الحدليل احمالي شامل لكل فعل فو حدومها كإمالاماحة أوالحظر فينشذ لاتساقض فقدير (الثالث التوقف) في الحكم شي من الاحكام (لانتحة حكم معسامن الخية ولابدري أجاوانع) فتوقف (أقول هذا يقتضي الوقف في الخصوصة) أي الحكم في مخصوص لخصوص (ولا سَافي) ذلك (الحكم) أحمالا (في كل فعل فقدر) وهذاشي هاب فان المصنف أورد على الأولين بعدم كفاية الاحمال والتفصل فيعدم المنافاة وههناه كم معدم المنافاة لاحل الاحمال والتفصيل الاأن يقال المرادأن الوقف في المصوص لاسافي الحبكم الاحال ولوعلى سبل المطافي الاحتهاد والاصوب في التقسر مرآن بقال انعدم كفاية الاحال والنفصل هناك لان أهل الذهد من الاولين حكموا بالاباحة أوالتعدر بمطلقا والمفروض عدم معرفة الجهة المخصوصة لكل فعل فعل فاحتمل أن يكون في المعض حهة محسنة موحمة معلومة عندالله تعالى فيكون الحكم يحسم االوحوب و ردالشر ع يحسم اان وردكاورد فيصوم أخررمضان المبارك فعمتع فمه الوجوب عالحرمة أوالاباحة ولاسفع الاجبال والتفصيل ومذاطهرا تدفاع تقر برالحواب المذكورسا بقاوا لمقصود من الابرادهناأن المفروض انماهوعدم معرفة العلة المخصوصة المعينة في كل فعل فعل ولاسافي معرفة حكم مخصوص بفعل مطابقالمافي نفس الامربالاستنباط عن ضابطة كلية لأأن بعلم حكم واحدشامل المكل كا فى المذهبين الاولين حتى بلزم الحلف فتدر وأنصف

(تنبيه و المنفية قسموا الفعل) الحسن (بالاستقراء الى ماهوحسن لنفسه) أىمن غير واسطة في الثبوت فاما (كالاعمان) حسنه (السقوط) لاجل كونه مقتضى الذات بلااعتباراً مرا خر (كالاعمان) فأنه يقتضى حسنه لابشرط

فيقال وهل تصفحت صانع العالم أم لافان لم تتصفحه فقد تصفحت البعض دون الكل فوحدت بعض الفاعلين جسما فصارت المقدمة الشائية عاصة لا تنتيج وان تصفحت البارى فكيف وجدته فان فلت وحدته جسما فهو محل النزاع فكيف أدخلته فى المقدمة وثبت بهددا أن الاستقراء ان كان تامار جع الى النفلم الاول وصلح القطعيات وان لم يكن تاما لم يصلح الاللف قهدات لا يمهما وحدد الا كثر على غط على على القلق أن الآخر كذلك

والفصل الشالت في وحده ازوم النوعة من المقدمات في وهوالذي يعدي عنده وجه الدليل و بلتبس الام فيه على الشعفاء فلا يتحققون أن وحده الدليل عن المدلول أوغدر فنقول كل مفردي جعتهما القوة المفكرة ونسبت أحدهما الى الاخريني أوا نبات وعرضة على العقل لم يحل العقل فيه من أحده أمرين الماأن يصدق له أوعت عمن التصديق فان صدق فهوا الاولى المعلوم بغير واسطة ويقال المه معلوم بغير تظرود ليل وحيلة وتأمل وكل ذلك عمنى واحدوان لم يصدق فلا مطمع فى التصديق الانواسطة ويقال المه معلوم بالمعلم في التصديق وتأمل وكل ذلك عمنى واحدوان لم يصدق فلا مطمع فى التصديق المواسطة وتلك الواسطة وتلك الواسطة وتلك المحلم المحكوم عليه وسانه والمائة المواسطة وتلك النب المائة المائة وقوالله المواسطة وتلك المواسطة وتلك المواسطة وتلك المواسطة وتلك المواسطة وتلك المواسطة والمواسطة والمواسطة والمواسطة والمواسطة والمواسطة وتلك المواسطة والمواسطة وال

زائد (أوبقيل) حسنه السقوط لاحل افتضاء الحسن شيرط زائد يمكن الزوال (كالصلاة) وقد (منعت في الاوقات المكروهة فسقط حسنهافي هذه الاوقات والنباقش أن سافش بأنه لم يسقط حسنها الذاتي في هدذه الاوقات بل غلب القيم العارض وهولا سافى بقاءالحسن الذاتي واذالوادي الصلامفها كانتصحت كالنفل وعصراله وموعدم حوارصلاة الصبح لاحمهآ حولالمطلان الحسن الذاتي فالاولى أن يستدل سقوطهاء في الحائض فان صلاتها قدعة أذاتها ولذالم تحب عليها فإعجب القضاء فانخلت فالابمان أيضاساقط عن الصي الغيرالعاقسل والمحنون فهو كالصلاة قلت انماسقط لعدم الامكان لاللقم وسفوط حسنه والمرادبعدم المصقوط عدم المقوط عن المكاف والاعمان لم بمصط عنه يحال مخلاف الصلاة لان الحائض مكلفة فافهم (والىما) هوحسن (لغيره) بان يكون هذا الغيروا سعلة في الشوت وهواما (ملحق بالاول) أي بمناهوحسن لنقسمه لكون هذه الواسطة واسطة لافي العروض فالحسن عارض للفعل بالذات (وهو) أي الملمق بالاول انما يكون (فيما) أى الغيرالذي هوالواسطة (لااختيار للعبدفيه) فينتذلا مكون هذا الغيرفعلا اختيار باصالحالان يتصف مالحسن فيكون واسطة في تبوت الحسن فقط (كالزكاة والصوم والجشرعت نظرا الى الحاحة والنفس والبيت) ولااختمار العسدقيه ومع هدا فحاحة الفقيرا فتضتأن بكون دفعهامن الاغتمامين فلسل فاضل مالهم حسناوهوالزكاة والنفس لما كانت طاغت اقتضت أن يكون فهرها عنع شهوا تهاالت الاتحدنا وهوالصوم والست اقتضت أن يكون تعظمها على الوحم المخصوص حسناوهذه كلهاعبادات مالصة تله تعالى لادخل لهذه الوسائط في العبادة (أوغير ملمني) بالاول لكون الغير واسطة فى العروض وهذا القمم منقسم الى قدمين الاول أن يكون هذا الغيريتأدى بأداه هذا الحسن (كالجهاد والحدوص لاة الجنازة فأنها) فأنفسها تعدد بعدادالله تعدالي كافي الاولين أوالتسه بعدادة الجداد كالثالث لكنها حدنت (بواسطة) هدم (الكفر) واعلاء كلمة الله وهوحسن بالذات و يحسنه حسن تعذيب الكفار بالقتل والنهب وبه يتأدى هدم الكفر واعلاء الكلمة الالهمة (و) بواسطة (المعصة) أي الزجر علىهالمنزجرالناس عنها والزجر عن المعصمة حسن لنفسه و بحسنه حسن تعذيب العباد الفساق اقامة الحدود وهذا الرجر بنأدى بنفس اقامة الحدود (و) بواسمة تعفليم (اسلام الميت) فان

المسكر حرام شمل بعومه النبيذالذي هوأحدالمسكرات فقولك النميذحوام سناوى فيملكن بالقوة لابالفعل وقديحضر العامفي الذهن ولا يحضرانفاص فن قال الحسيرة عنزر عالا يخطر ساله ذلك الوقت ان التعلب متصريل رعياً لا يخطر ساله ذلك التعلب فضلاعن أننخطر ساله أنه متحنزواذا النتيءة موحودةفي احدى المقدمتين بالقوة القرسة والموجود بالقوة القرسة لانظن أنه موحود بالفعل فأعارأن هذءالننجة لاتخر جمن الفوة الى الفعل بحبر دالعام بالمقدمتين مالم تحضرا لمقدمتين في الذهن وتمخطر سالل وحموحود النتجة في المقدمة بن مالقوة فاذا تأملت ذاك صارت النتجة بالفعل اذلا سعد أن سقر الناظر الى بغلة منتفيغة البطن فستوهم أنها حامل فقالله هل تعلم أن البغلة عاقر لا تحمل فيقول نعم فيقال وهل تعلم أن هذه بغلة فيقول نعم فيقال كنف توهمت أنها حامل فستصدمن توهم نفسه مع عله بالمقدمة بن اذ نظمهما ان كل بغلة عافر وهذه بغلة فهي إذاعاقر والانتفاخ له أساب فاذا انتفاخهامن سب آخر ولما كان السب الخاص طصول النتعة في الذهن التفطي لوحود النتعة بالقوقفي المقدمة أشكل على الضعفاء فإدعر فواأن وحه الدلىل عن المدلول أوغيره فالحق أن المطاوب هو المدلول المستنتير وأنه غير التفطئ لوحوده في المقدمة عن بالقوة ولكن هذا التفعلن هوسبب حصوله على سبل النواد عند المعترلة وعلى سبل استعد آدالقلب لحضور المقدمة عن مع التفطن لفنضان النتجة من عند واهب الصورا لمعقولة الذي هوالعبقل الفعال عند الفلاسفة وعل سدل تضبئ المقدمات النتعة مطريق اللزوم الذى لايدمنه عندأ كثرأ صحابنا المفالفين للتولد الذيذكر والمعترلة وعلى سبيل محصوله بقدرة الله تعالى عقب حضورالمقدمتين فيالذهن والتفطن لوحه تضمنهماله بطريق احواءالله تعالىالعادة على وحه يتصورخر فهايأن لايخلق عقب تمام النظر عند دمض أصالنا مرذال من غيرنسة له الى القدرة الحادثة عند بعضهم بل يحبث لا تتعلق به قدرة العبدوا عاقدرته على احضارا لمقدمتين ومطالعة وحه تضبن المقدمة بن النتجة على معنى وحودها فيهما بالقوة فقط أماصير ورة النتجة بالفعل فلا تتعلق بهاالقيدرة وعنديعضهم هوكسب مقيدور والرأى الحق في ذلك لايليق بما يحن فيه والمقصود كشف الغطاء عن النظر وان وجمه الدليل ماهو والمدلول ماهو والنفلر العصيم ماهو والنظر الفاسد مأهو وترى الكتب مشعونات بتطويلات في هذه

تعظمه كانحسنا بنفسه ويحدنه حسن هذاالصنعمن الدعاءورعا بوردأن تعذب الكفار والقتال معهم لاقبدفه بليحوز كويه حسنابالذات وأى دلىل على خلافه نعم مطلق انتعذ سلاحسن فعه لكنه غيرالجهاد وكذا صلاة الحنازة ذكر لله تعالى وعبادقه مع الدعاء فصوران بكون حسنه بالذات ولس شمها بعمادة غسرالله تعمالي كافي الجنعم الكفروا سلام المستوسائط في الشوت كالمتفى الجهذا والفاهرأن الحهادلانصل أن يلمق بالاول ألاترى أن الفتال معهم سقط بأدني شهة والحسن بالذات لايسمقط عن الذمة بالشهات مل يحب معها الاحتماط كالاعفي على الناظر في الفقم وأماصلاة الحنازة فلاسقط يفعل المعض علناأن لمس المقصود اتعاب المدن مذكر القه مل فضاء حاجبة المت فيكون حسنها لاحله ومهيذا يخرج الحوابءن الجهاد أيضافندبروأ نصف والناني أن لامتأدى هذا الغبرباداءهذا الحسن كالسعى الحالجعة فانه حسن يحسن صلاة الجعمة ولاتتأدى بالسعي فقط ورعاءشل بالوضوء فالمحسن بحسن الصلاة لاحل كونه شرطاوف مشاشة من الخفاء فان الوضوء يماهو طهارة حسن وان كانه حسن آخرمن حهة حسن مشروطه ألاترى أن السرع ندب الدوام على الطهارة والمندوب حسن ولس ندبهالاقاسة الصلاة فانمن أوقات مندوسة الطهارة وقت الخطبة وسائر الاوقات المكروهة فتدبر ولمعلم أن حسع المأمورات فهاحسن آخرتيت بكونه مأمورايه ولانسافي الحسن الثاب قبل الام فالاعمان مع كونه حسناني نفسه حسن لكونه مأمورايه ولا تظنن أن هدا يؤل الى مذهب الاشعرى من أن الحسن يثبت الاحرة اناتفول ان أداء مأمور الته حسن في نفسه فالممن قبيل شكرالمنعم وأداءهمذه العمادات من أفراد أداءالم أمور به فنكون حسنه يحسنه لاأن الشرع حعله حسنا وكان اتمانها واتمان المنهات في أنفسه امتساوين أعاد ناالله تعالى عن هذا الفول (وهكذا أفسام القبيم) فالقسيم فيم لعينه لا يحتمل السقوط كقبع الشرك وسائر العفائد الباطلة والزناأو بحتمل السقوط كاكل المتقسقط قنعه في المخمصة وقبيع لغيره يتأدى بارتكاب هذا القبيع كصوم يوم العبد فبيد لاحل كونه اعراضاعن ضيافة الله تعيالي و بارتكاب الصوم برتك الاعراض أولا يتأدى كالسع وقت النداء قبيح لافضائة الىفوات الجعة وأما القبيم لغيره الذي يكون فيه واسطة فى النبوت مهدرة لمأر سانه في كلام القوم وأن كان فشاله الغصُّ فأنه انما حرم لتعلق حق الغير لكن هذه الواسطة مهدرة فصار الغصب قبصا بالذات (الأحم) الطلق محرداعن القرينة الالفاظ من غيرشفاء وانمىالكذف يحصل بالعار يق الذى سلكناه فقط فلا ينبغى أن يكون شغفل بالكلام المعتاد المشهور بل بالكلام المفيد الموضح وان حالف المعتاد

(مغالطة من مذكرى النظار) وهوأن يقول ما تطلب العندالا بق من لا يعرفه فانه لووجده لم يعرف أنه مطلوبه فنقول وانجهلته فاذاوحدة في مرف اله مطلوبه فنقول اخطأت في نظم مسهدا له فان العندالا بق من لا يعرفه فانه لووجده لم يعرف أنه مطلوبه فنقول اخطأت في نظم مسهدا في نظم مسهدا في نظم مسهدا في نظم من المنت وهوأ في أعرفه من وجه وأعلمه من وجه وأعلمه من وجه وأعلم من وجه وأجهله من وجه وأعنى الآن بالمعرفة غير العلم فافي أفهم مفردات أجزاء المطلوب بطريق المعرفة والتصور وأعلم حلة المنتجة المطلوبة بالفعل أى في قوتى أن أقبل التصديق بها بالفعل وأجهلها من وجه أى لا أعلمه بالفعل ولوكنت أعلها في منافسها ولولم أعلها بالفعل أى في قوتى أن أعلها اذماليس في قوتى علمه يستعمل حصوله كاحتماع المضدين ولولا أن افهمه بالمعرفة والتصور أى أفهم المستمفردا والكون مفردا وأعلم بالقوة والمنافسة وقوتى أن أصدق بكوم في المنت وأطلب حصوله بالفعل من جهة عامة المصرفاذا داً يتمفي المستصدف بكومه في المنت في منافسة في المنت وأطلب حصوله بالفعل من جهة عامة المصرفاذا داً يتمفي المستصدف بكومه في المنت

(الفصل الرابع في انقسام البرهان الى برهان علمة وبرهان دلالة ) أما برهان الدلالة فهو أن يكون الام المنكروف المقدمتين معلولا ومسبها فان العلمة والمعلول يتلازمان وكذلك السبب والمسبب والموجب فان استدالت بالعلول على العلمة فهو برهان دلالة وكذلك لواستدالت بأحد المعلول على العلمة فهو برهان دلالة وكذلك لواستدالت بأحد المعلولي على الأخر ومثال قياس العلمة من المحسوسات أن تستدل على المطر بالغيم وعلى شدع زيد بأكله فتقول من أكل كشيرا فهوف الحال شعان وزيد مثالة ومثالة ومثالة ومثالة

هل العسن لنفسه لا يميل السقوط كالختار شمس الائمة) قال واقف أسرا رالكتاب المبين قدس سره وأذا قتالله تعمال ماأذا قه ان هذه النسبة غلط فاله ليس في كلامه الاأنه يدل على الحسن النفسه وهوالا ظهر كيف وعدم القبول السقوط في بعض المأمورات أقل القليل فلا يحمل متبادرا (أو) العسن (لغيره كما) ذكر (في البديع) حكاية قول لا يدرى فائله (لشور الحسن في المامور ما فتحاد فلا يدله من دليل والدهذا وفي الاسرار الاأعلم خلافا في أن الامرالطلق يدل على الحسن لنفسه والله أعلم يحقيقة الحال

(الباب الثانى في المستمرة وموعندنا) معشر أهل السنة (خطاب الله المتعلق بفعل المكاف) أى جنس المكاف فلا يختص المد بالمتعلق بكل مكاف وقد كان اكتفى في بعض كلمات الاشعر به على هذا فورد عليهم النقض بنصو والله خلقكم وما تعلق بنه على هذا فورد عليهم النقض بنصو والله خلقكم وما تعلق بنه على المكاف عاهوم كلف والتنصير في فلارد النقض واعتدراً بضاباً بن المستمتعلقة بفعله على هم كلف وهو غيرواف المستمتعلقة بفعله عالم من فعل المكاف عاهوم كلف الالاتكاف فيها فتدبر وكلة أو ههناليست للمشك والابهام بل المتنو بع فلا بضرالتعر بف والمراد بالفعل ماهواً عمم فعل القلب والجوارح فلا يحرج بحو وجوب الاعمان نعم ردعله مر وجهوب الاجمان الاول أنه لا سعكس) الحد (قائه يخرج منه الاحكام الوضعية) كالحكم بسيسة الوقت المصلاة والسيع المال في من الحد (قائه يخرج منه الاحكام الوضعية) كالحكم بسيسة الوقت المسلمة والمناق المذكور وفيها أنفى الاحكام الوضعية اقتضاء أيضا (فان الاقتضاء) المذكور في الحد (أووضعا) فدخلت الله الاحكام (ومهم من أم يردفتارة) الدفع هذا الايراد (بنع حروجها عن الحد) ويدعى أنفى الاحكام الوضعية اقتضاء أيضا (فان الاقتضاء) المذكور في الحد (أومنع من سيسة الوقت المناق المنا

من الكلام قوال كل فعل محكم ففاعله عالم والعالم فعل محكم فصائعه عالم ومثال الاستدلال باحدى المتحت بعلى الاحرى ف
الفقه قولنا الزيالا و حب حرمة المصاهرة لان كل وط الابو حب المحرمة فلا وحب الحرمة وهـ فالابو حب المحرمة فلا
و حب الحرمة فان الحرمة والمحرمة لست احداهما على الاحرى بل هما نت تأعلة واحدة وحصول احدى المنتحت بدل
على حصول الاخرى واسطة العلمة فانها تلازم علتها والنت قاليات أيضا تلازم علتها وملازم الملازم ملازم لا محالة وحسع
استدلالات الفراسة من قبيل الاستدلال باحدى النتحت على الاخرى حتى الديستدل محلوط حرفى كتف الشاة على ادافة
الدماه في تلك السنة ويستدل بالملق على الاخسلاق ولا عكن ذلك الابطريق تلازم النتائج الصادرة عن سب واحد ولنفت صرم مدارك العقول على هذا القدرة الاكالم الاربعة التي يدور عليها علم الاصول ومن أراد هم يداعله من كتاب محل النقل وكتاب
معيار العلم ولنشنغل الاكربالا قطاب الاربعة التي يدور عليها علم الاصول والجديقة وحده والصلاة والسلام على خبر خلفه محد وآله وعلى جديم أصابه

## (بسم الله الرحن الرحيم ) ( القطب الاول في النمرة وهي الحكم )

والكلام فيه سقدم الى فنون أربعة فن في حقيقة الحكم وفن في أقسامه وفن في أركانه وفن فيما يظهره (الفن الاول في حقيقة » و يستمل على تمهيد وثلاث مسائل أماالتمهيد فهو أن الحكم عند دنا عبارة عن خطاب الشرع اذا تعلق افعال المكلف في الحسر امهو المقول في التركوه ولا تفعلوه والواجب هو المقول فيه افعالوه ولا تتركوه والمباح هو المقول فيه ان شقم فاقو كوه والمنابع في المقول فيه المقول في المقول فيه المقول لا يحسن ولا يوجب شكر المنم ولا حكم للا فعال قبل ورود الشرع فلرمم كل مسئلة براسها (مسئلة ) ذهب المعتراة الى أن

وحرمة نفلرا الىأنشرائع من فبلناجه واحمة العمل فيكم داخل في الحكم وفيه تطرفاته ان أر يدبالاقتضاء الضمني الدلالة على الاقتضاء ولوالترامافعمدم كون القصة دالة عليه غمير ظاهر اذيفهم من الالفاط وان أريد الدلالة مطابقة أوتضمنا أوالتراما مقصودة بالذات فكون الاحكام الوضيعة بأسرها كذلك دالة على الافتضاء على هذا المصوغير نفاهر فان قوله صلى الله علمه وسلم لايقبل الله الصلامين غيرطهو ولايفهم منه عاهوهذا الكلام الاالاستراط وأمااة تضاءو حوب الوضوء فلازم من حهة وحوب المسلاة فتأمل فيه فاله موضع تأمل (ومافى التمرير) مطابقالقول صدرالشريعة (ان الوضع مقدم عليه) فان وضع الشارع سبيبة الوقت موجب لوحوب الصلاة عنده والموجب مقدم فهمامتغايران فادراج أحدهمافي الأخرغير معقول ومافى الناويح ان التغاير لايضرأعية الاقتضاء بل التغاير بين الاعم والاخص ضرورى ساقط اذالمراد بالتغاير المباينة والوضع مباين للاقتضاء موجبله (لايضر) لمانحن بصدده (لصدق) الاقتضاء (الاعم) من الصر يحى وغير ووان كان الصريحي مبايناله ومتأخراعنه (وتارة يمنع) هذاالمكتني (كونهامن المحمدود فانالانسمي) الخطابات الوضعية (حكما وانسمي غيرنا ولامشاحة) في الاصطلاح النعث (الثاني من المعسنزلة ان الخطاب عندكم) معشراً هل السنة (أى الكلام النفى قديم والحكم حادث لثبوت عدمه بالنسيخ وماثبت قدمه امتنع عدمه ) فالم عننع عدمه لم يتبت قدمه والحكم قد ثبت عدمه فهوحادث فالحكم اذن مبان الغطاب فلا يصح تعر مفسميه (والجواب أن) حدوث الحكم غيرمسلم بل (الحادث هو التعلق) أى تعلق الحكم بالفعل تضيرًا (فافهم) والد ظاهر حدا الحث (الثالث الحدمن قوض بأحكام أفعال الصي من منذو به صلاته وصمة بيعه ووجوب الحقوق المالية في ذمته أولا) وان كان يؤدي بالنائب الولى وهي ليست متعلقة بفعل المكلف (وأحب) فكتب عض الشافعية (بأنه لاخطاب الصيى) أصلافلست صلاته مندوية (وانما الولى الصريض) على الصلاة الاعتباد لاللنواب بل (وله) أى الولى (النواب وعليه الاداء) أى أداء الما قوق من مال الصبي لاأن الحقوق تحد أولاعلى الصدي (والعجة) أمر (عقلي) لاحكم شرعي (لانهاتتم بالمطابقة) أي مطابقة الحرف العقيقة المعتبرة شرعاولا حاجة فيه الى الخطاب (وفيه مافسه) لان القول سفى النواب عن الصبى بعيد مداو محالف الاحاديث المشهورة

الافعال تنقسم الىحسنة وقبيعة فنهاما يدرك يضرورة العقل كحسن انقاذا لغرق والهلكي وشكر المنعم ومعرفة حسن الصدق وكفيرالكفران وايلام البرىءوالكذب الذى لاغسرض فسه ومنهاما بدرك منفله العقل كعسن الصدق الذى فيعضر روقيم الكذب الذى فيعنفع ومنهاما بدوك بالسمع كحسن الصلاةوا لجوسا أوالعبادات وزعموا أنهام تمزة بصفة ذانهاعن غبرها يمافهما من اللطف المانع من الفعشاء الداعي الى الطاعة لكن العقل لايستقل مدركه فنقول فول القائل هذا حسن وهذا فسير لا يحس بفهم معناه مالم يفهم معنى الحسن والقبر فان الاصطلاحات في اطلاق لفظ الحسن والقبر مختلفة فلاندم للفنصها والاصطلاحات فيه ثلاثة (الاول) الاصطلاح المشهور العامى وهوأت الافعال تنقسم الي مانوافق غرض الفاعل والي ماتخالفه والىمالانوافق ولايخالف فالموافق يسمى حسناوالمخالف يسمى قبحا والثالث بسمى عشاوعلي هذا الاصطلاح اذا كانالفعمل موافقالشغص مخالفالاتنو فهوحسن فحق من وافق قسير في حق من حالفه حتى ان قتل الملك الكسريكون حسنافى حق أعدا أته قبيعاف حق أوليائه وهولاء لا يتعاشون عن تقيير فعل الله تعالى اذا حالف غرضهم واذلك يسبون الدهر والفلك وبقولون خرب الفلك وتعس الدهر وهم بعلون أن الفلك مستضر لدس الممشئ ولذلك قال صلى المدعلمه وسار لاتسموا الدهر فانالته هوالدهر فاطلاق اسم الحسن والقيرعلي الافعال عندهؤلاء كاطلافه على الصورفين مال طمعمه الىصورة أوصوت شغص قضى يحسنه ومن نفرطمعه عن شخص استقصه ورب شغص نفرعنه طمع وعمل المه طمع فيكون حسسناف حق هذاقبيعافي حقذاك حتى يستعسن سمرة اللون حماعمة ويستقيمها جماعة فالحسن والقيم عنمد هؤلاء عمارة عن الموافقة والمنافرة وهمما أمران اضافيان لاكالسوادوالساض اذلايتصور أن يكون الشئ أسبود فيحقربد أبيض فيحق عسرو (الاصطلاح الثاني) التعمر بالحسن عماحسنه الشرع بالثناء على فاعله فيكون فعل الله تعالى حسنافي كل حال خالف الفرض أووافقه وبكون المأموريه شرعاندنا كان أوايحانا حسنا والمباح لايكون حسنا (الاصطلاح الثالث) التعسير بالحسن عن كل مالفاعله أن يفعله فكون الماح حسنامع المأمورات وفعل الله يكون حسنا بكل حال وهذه المعانى الثلاثة كالهاأوصاف اضافمة

فصدق على صلاته حدا لمندوب فلامحال لمنع مندو سة صلاته قال في الحائب، الاظهر أن رتب الثواب العله محرى عادة الله تعالىأن لاينسع أجرمن أحسن عملاانتهبي ولايخفي عليك أن همذا لايصير من قسل الاشعرى اذلاحسن ولاقير من غسير خطاب فلولم يكن حكم من الشرع فلنس هــذا العمل محسن وأماعلى رأ بناوان كان هنـالـ حسن من دون و رودخطاب لكن المامة الصبى لنسمن هنذا القنبل فالمقندوردا لخطباب النبوى والتقرير مابسال الثواب على أعبال الصنبان فانقلت لايسبى هـ فـ الفطاب حكما الحالم الخطاب المتعلق بفعل المكاف فلت هذا تحكم طاهر لايلتفت السه فافهم وأما الحقوق المالية فاولم تحب على الصي كان الاخذمن ماله ظلما فاذن الحقوق المالية كضمان المتلفات عب في ماله أولائم بنوب عنه الولى في أدائه ولا تريد بعصة سعه ماذ كرحتي تكون عقلية بل ان سعب نافذ مع اذن الولى وهذا حكم شرعي البتة فان معناء أن سعه بعد الاذن سيساللك كسع المكلف ولا يتعقق هذا الابعداعتمار الشارع ذلك ولوأ ورديدلها كعرمة سعه وعدم نفاذه عندعدم الاذن لكان أدفع الشغب فاذا الحق ماقال صدر الشر يعقرحه الله الصواب خطاب التعلق بفعل العبد العث (الرابع المعفرج) من الحد (ما ثبت بالاصول الثلاثة غير الكتاب) من السنة والإجاع والقياس لعدم خطاب الله هناك (والجواب أنها كاشفة عن الخطاب) الالهي (فالثابت بها) أي الاصول الذلائة (ثابت مه) أي ما خطاب الالهي فالحركم حقيقة هوذال الحطاب فانقلت فعلى هذا بلزم أن لا بعد نظم القرآن خطا بالانه كاشف أيضاعن النفسي قال (وأماعدم عد تظم القرآن منه) أي من الكاشف (مع أنه كاشف عن النفسي فلان الدال كاله المدلول) فلا يسمى كاشفا تأدما فان قلت فالالالخنفية لا ينسبون الكشف الاالى القياس قال (وماعن الحنف ة أن النماس مظهر يخلف السنة والاجاع فسنى على أنه أصر حفى الفرعمة) فاله محتاج الى أصل مقس علمه حال أخذ الحكم يخلافهما اذلا تحتاج في أخذ الحكم منهما الى شي سواهمافنسبوا اسات الحكم الهمما وكشف الحكم السه (فتأمل) فسه فاله دقيق حقيق بالقبول (ترفي تسمية الكلام في الازلخطالمخلاف) فيعضهم حعاويخطابا والا خرون لا (والحق أنه) خلاف لفظى (انفسر عايفهم) ولو بالأخرة أى مافده صلوح الافهام (كان خطامافيه) أى في الازل لانه صالح فيه الافهام في الايزال (وان فسر عا فهم) أي وقع افهامه

وهي معقولة ولا عرعلى من يحصل لفظ الحسن عبارة عن شي منها فلامشاحة في الالفاظ فعلى هذا اذالم ردالسر علا متمزفعل عن غره الاالموافقة والمخالفة ومختلف ذلك الاضافات ولايكون صفة للذات فأن فال نحن لانذاز عكم في هذه الامو رالاضافة ولافه هنده الاصطلاحات التي تواضعتم علها والكن ندعى الحسن والقبع وصفاذا تباللسن والقبع مدركا بضر ورة العقل فيعض الانساء كالفلم والكذب والكفران والحهل واذلك لانحق زششامن ذلك على الله تعالى لقصه وتحرمه على كل عاقل فسل ورودالشرع لانه قديراذاته وكنف سكرذلك والعقلاء بأحمهم متفقون على القضاء بممن غمراضافة اليحال دون حال قلنا أنتم منازعون فيماذ كرتموه في ثلاثة أمور أحدهافي كون القيم وصفاذاتها والثاني في قولكمان ذلك بما يعلمه العقلاء مالضرورة والنالث في ظنكم أن العقلاء لوا تفقوا علم ملكان ذلك عجة مقطوعا بهاوداء الاعلى كونه ضرورما أما الاول وهودعوى كونه وصفاذا تبافهو يحكم عالابعقل فانالقذ لعندهم فبجاذاته بشرط أنلا تسقه حناية ولابعقه عوض حتى مازايلام الهائم وذيحها ولم يقير من الله تعالى ذلك لأنه شهاعلم على الآخرة والقتل في ذاته له حصفة واحدة لا تحتلف أن تتقدمه حناية أوتنعفهالمةآلامن حسث الاضافة الىالفوائدوالاغراض وكذلك الكذب كيف بكون قصهذاتها ولوكان فيهعصهة دمنى باخفاءمكانه عن طالم يقصد قتله لكان حسنابل واحما يعصى بتركه والوصف الذاتي كنف بتبدل بالاضافة الى الاحوال وأماالثاني وهوكونه مدركامالضرورة وكنف يتصورذلك ونحن ننازع كإفسه والضروري لاسازع فيهخلق كشعرمن العسقلاء وقولكم انكم مضطرون الى المعرفة وموافقون عليه ولكنكم تظنون أن مستندمعرفتكم السمع كاطن الكعبي أن مستندعله بخبرالتوا ترالنظر ولاسعدالتساس مدرك العلم واعما سعدالفلاف في نفس المعرفة ولاخلاف فما قلناهذا كلام فاسد لاناتقول يحسن من الله تعالى اللام الهاغ ولا نعتقد لهاجرعة ولا توانا فدل أناساز عكم في نفس العلم وأما الثالث فهو أنالوسلنا انضاق العقلاء على هذا أ يضالم تكن ف محة اذ لم يسلم كونهم مضطر بن اليه ول يحوذ أن يقع الاتفاق منهم على ما ايس بضر ورى فقد دا تفق الناس على اثبات الصانع وجواز بعثة الرسل ولم يخالف الاالشواذ فاواتفق أنساء دهم الشواذلم يكن ذلك ضرور مافكذلك اتفاق الناس على هدذا الاعتقاد عكن أن يكون بعضه عن دليل السمع الدال على قبع هذه الاشياء و بعضه عن تقليد مفهوم من

(أبكن) فىالازلخطابااذ لم يتعقق الافهام فيه (بل فيمالا يزال) فقط والخطاب في الغة توجيه الكلام الافهام ثم أطلق على الكلام الموجه للافهام فان اكتفي بالصلوح للافادة فالازلى خطاب في الازل وان أريد الافهام الحالي فلا وأما أخذ العلم بافهامه في الحلة كاقال السيدقدس سروفغ رظاهرولا يفهم من لفظ الخطاب وماقال في الحائسة ان الممترفي كون الكلام خطاباأحد الاحرين الافهام بالفعل أوالعلم ف الحال بالافهام ف الما ل وأما المفهم بالقوة مع عدم العلم ف الحال بكونه مفهما فالما لفلس الاخطاما بالقوة عنداافر يقين فادعا محض بل الكلام الذي هي للافهام خطاب عندمن يكتني بالصاوح للافهامف الماآل علمأنه يفهمما كاأملا نع يشترط للعلوبأنه خطاب علم كونه مفهما فظهورا لخطاسة انحاهو بالصلم وأمانفس الخطاب فبالنهيؤوالتوجه للافهام ولوما لافتأسل (وسنى عليه أنه حكم في الازل أوفه الايزال) فن قال الكلام خطاب في الازل قال انه حكم فيه ومن لم يقل لا يقول به فان قلت كيف متأتي أزاية الحكم مع أنه الخطاب المتعلق والتعلق حادث قلت المراد بالنعلق في الحدوقوع فعل المكاف من متعلقاته كالمفعول ونحوه وادس هنذ االتعلق عادثا بل الحادث التعلق عض أن يصير المكاف مشغول الذمة بالفعل وأن هذامن ذاك كذا في التصرير والثأن تقول بعمارة أخرى المراد بالتعلق في الحدالتعلق الاعم من التعليق والتحيزى والحادث التصيري فتسدر ولما فرغ عن الحدشرع في التقسيم فقال (ثم الاقتضاء) الذي في الحكم (ان كان حمالف عل عركف فالايحاب) أى فالحركم الايحاب وعلى هذا بلزم أن لا يكون الكف عن الحرام واجباولا يصط الدخول في الى الافسام في المصر فالصواب أن لا يقد دغرالكف (وهو نفس الام النفسي) وهوظ اهر عند كون الامرالنف يمدلول الففلي (أو) ان كان (رجيما) لفعل (فالندب) أى فالحكم الندب (أو) ان كان (حتما لكف) الفعل (فالتحريم) أى فالحكم التمريج القياس الى المكفوف عنسه وان كان ايحاما بالقياس الحفف المطلوب فتدرأ حسن التدر (أو) ان كان (ترجيما) لكف (فالكراهة) أى فالحكم الكراهة (والتغيير الاباحة) أى الحكم بالتحسير الاباحة (والحنفية) لماوجدوا أحكام ما تبت بدايل قطعي مخالفة لما تبت نظني (الحظوا) في التقسيم

الأخذين عن السمع وبعضه عن الشبهة انتي وقعت لاهل الضلال فالنائم الاتفاق من هذما لاسباب لامدل على كونه ضرور ما فلا بدلعلى كونه حجة لولامنع السمع عن تحو وزالخطاعلى كافة هذه الامة خاصة اذلا بمعداحة اع الكافة على الخطاعن تفليدوعن شبهة وكيف وفي الملدة من لا يعتقد في هذه الاشباء ولاحسن نقائضها فكنف دعي اتفاق العقلاء احتموا بابانعار قطعاأن من استوى عنده الصدق والكذب أثر الصدق ومال المه ان كان عافلا وليس ذلك الالحسنه والملك العظيم المستولى على الاقالم إذارأى صعفام شرفاعلي الهلاك عمل الى انقاذه وان كان لا يعتقد أصل الدين استظر توا باولا ينتظر منه أيضا مجازاة وشكراولا بوافق ذلك أيضاغرضه مل عمامتع معمل يحكم العقلاء يحسن الصبرعلي السسمف اذا أكره على كلة الكفر أوعلى افشاءالسر ونقض العهد وهوعلى خلاف غرض المكره وعلى الحلة استعسان مكارم الاخلاق وافاضة النع ممالا سكره عاقل الاعن عناد والجواب أبالاننكراشهارهذه القضايا بنالخلق وكونها محودة مشهورة ولكن مستندها اماالتدين بالشرائع واما الاغراض وفعن انماننكرهذا فيحق الله تعالى لانتفاء الاغراض عنه فامااطلاق الناس هذه الالفاظ فما بدور بيتهم فدستمر من الاغراض ولكن قد تدق الاغراض وتحفى فلا يتنبه لها الاالمحققون ونحن ننبه على مثارات العلط فيه وهي ثلاث مثارات يغلط الوهم فها (الاولى) انالانسان بطلق اسم القديم على ما يخالف غرضه وان كان يوافق غرض غيره من حيث انه لايلنفت الحالغيرفان كلطم مشغوف منفسه ومستعقر لغيره فيقضى بالقير مطلقاور عما يضف القيرالى ذات الشئ ويقول هو منفسه قدير فكون قدقضي شلائة أمورهومصاف واحدمنها وهواصل الاستقياح ومخطئ ف أمرين أحسدهما اضافة القيرالى ذاته أذغفل عن كويه فبجالمخالفة غرضه والثاني حكمه بالقيم مطلقا ومنشؤه عدم الالنفات الى غيره بل عدم الالتفات الىتعض أحوال نفسه فاله قد مستعسن في معض الاحوال عن ما يستقيمه اذا اختلف الغرض (الغلطة الشاسة) ان ماهو مخالف للغرض في جمع الاحوال الافي مالة واحدة نادرة قدلا يلتفت الوهم الى تلك الحالة النادرة بل لا يخطر بالمال فسيراه مخالفا في كل الاحوال فيقضى بالقيم مطلقالا سنبلاء أحوال قصمه على قلسه وذهاب الحالة النادرة عن ذكره كعكمه على الكذب بانه قبيع مطلقا وغفلته عن الكذب الذي تستفاد به عصمة دم نبي أوولي واذا قضى بالقبح مطلقا واستمر عليه مدة وتكرر ذلك على

(حال الدال) في الطلب الحتى لانه العدة في الياب (فقالوا ان تبت الطلب الجازم قطعي فالافتراض) ان كان ذلك الطلب الفعل (أوالتحريم) ان كانذال الكف (أو) نبت الطلب الجازم (بنني فالا يحاب) ان كانذال الطلب الفعل (وكراهة التمريم) ان كان ذلك الكف فالاحكام اذن -عه فقد مان الأن النزاع منناو من الشافعة لس الافي السمة لافى المعنى فلاوحمه لماشمر الذيل صاحب المحصول لانطال قواننا ومن زعممن الشافعية أن المتزاع معنوى في أن الافتراض فى كلام الشارع على أيهما يحمل فقد غلط كنف واب النصوص كابها كانت قطعية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والفلن انميا تشأمن بعددتك الزمان ومن البين أن اطلاق الافتراض في اسان الشارع لس الاعلى الالزام لاغيروالذي أوقعه في هدذا الغلط مابين القاضي الامام أبو زيدفي وجمه النسمية بالافتراض (و) الوجوب وكراهة التمريم (يشاركانهما) أي الافتراض والتصريم (في استعقاق العسقات الترك ) أى الافتراض والوحوب يتشاركان في استعقاق العقاب ترك فعلهما والتعريم وكراهة التحريم بتشاركان في استعقاق العـقاب بترك الكف (ومن ههنا) أي من أجل التشارك في هـذا اللازم (قال) الامامالهــمام (مجد) رجهالله تعالى ( كلمكروه حرام تحقرًا ) وأرادا -تحقاق العقاب بالفعل القطع بأن مجدارجه الله تعالى لا يكفر حاحد المكروه (والحقيقة) من الكلام (ماقالاه) أى الامامان الشيخان (اله الى الحرام أقرب) للنشارك فى اتحقاق العقاب الفعل (هذا) واعلم أنه قد يطلق الافتراض على ما يكون ركنا أوشرط العدادة فيقال أنه فرض فها وان كان ابنابدليل نلنى كايقال مسعر بع الرأس فرض وأمثاله ومام يكن شرطاولاركذابل مكم الالهاولكن كان حمايقال له الواجب سواء كان الحتم مقطوعاً كإيقال المستر واحب في الطواف أولا كإيقال الفائحة واجسة في الصلاة وهذا الاصطلاح مذكورفي الكشف و معضهم زعوا أنهم إنماأ طلفواالفرض في أمشال المسيم لانه قطعي ثابت الكتاب وشنع عليه فسه بتشنعات يطول الكلام نذكرها ومن أراد الاطلاع على فليرجع اله (واعز أنهم حعاوا أفسام الحكمم، الاسماب والتحريمو) جعلوا مرة (أخرى الوحوب والحرمة فحمل بعضهم على المسائحة) وقالوا انماجعل الوحوب والحرمة لانهما

سمعه ولسانه انغرس في نفسه استقباح منفر فلو وقعت تلك الحالة النادرة وحدفي نفسه نفرة عنه لطول نشوه على الاستقباح فالدألق الممنذ الصباعلى سبل لتأديب والارساد أن الكذب قدير لا يسفى أن يقدم عليه أحد ولا ينبه على حسنه في بعض الاحوال خيفةمن أن لاتستحكم نفرته عن لكذب فيقدم عليه وهوقم يوفي كمثرالاحوال والسماع في الصغر كالنفش في الخرفىنغرس فيالنفس ويحن الى التصديق معلقاوهو صدق لكن لاعلى الاطلاق بل في أكثر الاحوال واذالم يكن في ذكره الاأ كترالاحوال فهو الاضافة الب كل الاحوال فلذلك يعتقد ممطلقا (الغلطة الشالثة) سبيها سبق الوهم الى العكس فان مابرى مقرونا بالذى يظن أن الذي أيضا لا محالة مقرون به مطلقا ولا يدرى أن الا خص أبدا مقرون بالاعم والاعم لا سلزم أن يكون مقرونا بالاخص ومثاله نفرة نفس السليم وهوالذي نهشته الحية عن الحيل المسرقش اللون لانه وحدالاذي مقرونا بهذه الصورة فتوهم أن هذه الصورة مقرونة بالاذي وكذلك تنفر النفس عن العسل اذاشه بالعذرة لانه وحد الاذي والاستقذار مقرونا بالرطب الاصفر فتوهمأن الرطب الاصفر مقرون مالاستقذار وبغلب الوهمحتى بتعذرالا كل وانحكم العقل بكذب الوهم لكن خلقت قوى النفس مطبعة للاوهام وان كانت كانبقحتي ان الطبيع لينفرعن حسناه سميت باسم الهوداذوجد الاسم مقرونا بالقيم ففطن أن القيم أيضام الازم للاسم وإذا توردعلي بعض العوام مستثلة عقلية جلملة فيصلها فأذ أقلت هذا مذهب الاشعرى أوالحنبلي أوالمعتزلي نفرعنه ان كان بسيءالاعتقاد فهن نسبته اليه وليس هدا اطبيع ااهامي خاصة بل طبيع أكترالع قلاءالمتسبين بالعلومالاالعلماءالراحض الذس أراهم الله الحقحقا وقواهم على اتباعه وأكترا لخلق قوى نفوسهم مطبعة الاوهام الكاذبة مع علهم بكذبهاوا كثراف دام الخلق واحجامهم سبب هذه الاوهام فان الوهم عظيم الاستبلاء على النفس واذاك سفرط ع الانسان عن المبعث في بت في مستمع قطعه باله لا يتعرك والكنم كانه يتوهم في كل ساعة حركته ونطفه فاذا تنبهت لهذما لمثارات فترجع ونقول انما يترج الانقاذ على الاهمال في حق من لا يعتقد الشرا تعلد فع الاذي الذي يلحق الانسان من رقة الجنسية وهوطبيع يستصل الانفكال عنه وسبيه أن الانسان يقدر نفسه في تلك البلية و يقدر غيره معرضاعنه وعن انقاذه فيستقصه منه مخالفة غرضه فيعود ويقذرذك الاستقياح من المشرف على الهلاك في حق نفسه

أثران لهماأ وأريدم ماالا يحاب والتصريم اطلا فاللسب على السب والذأن تصورف المقسم وتقول أريد بالمقسم حسين قسم الى الهجوب والحرمة ما ثبت بالخطاب وهذا ألصق بكلام صدرالشر يعة بل كلامه ظاهرفيه (و) حل ( بعضهم على أنهما متعدان بالذات مختلفان بالاعتبار) فلابأس يحعلهمامن أفسام الحكم لايدليس هناصفة حقيقية قائمة بالفعل حتى يسمى وحوبا وحرمة فأن الفعل معدوم ولا يتصف المعدوم بصفة حصصة فاذن لس الاصفة الحاكم وهومعني افعل ولهااعتماران اعتمار قمامها بالفاعل ونسبتها الموحنتذ تسمى ايحا باواعتبار تعلقها بالفعل فالهمتعلق بالفعل ومهذا الاعتبار تسمى وحوباوهذا معني قوله (قان معنى افعل اذانسب الى الحاكم) واعتبر مع هذا الانتساب (سمى انحاماواذانسب الى الفعسل) واعتبر مع هذا الانتساب (سمى وجوها) فبنهما اتحاد ذاتى وتغام اعتسارى (وأورد أن الوجوب مسترتب على الايحاب) فان الشئ يحب بالابحباب (فكنفالاتحباد) والالزمرت الشيعلى نفسه (وبحاب) بعدم للنافاة بين الاتحباد والترتب (بجواذترتب الشي اعتسارعلى نفسه باعتسار آخر ومرجعه الى ترتب أحد الاعتبار بن على الآخر) ولااستصالة فيه وفيما نحن فيه نسبته الى الفعل متأخرة عن نسبته الى الحاكم (قال السيد) قدس سره (ومهدا الحاب عماقيل ان الايحاب ومقولة الفعل والوحوب من مقولة الانفعال) وهمامتماينان بالذات فلاعكن الاتحاد ويقال الهلاباس في كون الشي باعتمار مندرما تحتمقولة وباعتسارا خرتحت أخرى (ودعوى امتناع صدق المقولات على شي باعتسارات شي محل منافشة) فالمحاثر لابأس، (انتهى) كلام الشريف (أفول) انه قدس سرمام ردا لمقولة الحقيقية كف والفعل المقولة عبارة عن هيئة غيرقارة حاصلة من التأثير ولا يصدق على صفات الدارى بل أراد الاعتبارية و (الحاصل أن تصادق المقولات الحقيقية) التي هي أحناس عالية (لم يلزم وتصادق) المقولات (الاعتبارية) التي يعتبزها العقل وان لم تكن أجناسا (باعتبارات يختلفه ليس عمتنع فلابأس بان بصدق عليه باعتبارا نتساء الى الحاكم الفاعل فعيل أي هيئة تأثيرية وباعتبار فسبته الى الفعل المفعول انفعال أيه شة تأثرية (فلايردماقيل) في حواشي ميرزاجان (ان الشيخ) شيخ الفلاسفة أباعلى بن سينا (في الشفاء فيدفع عن نفسه ذلك القيم المتوهم فال فرض في بهمة أوفي شعف الارقة فيه فهو بعسد تصوره ولوقصور فسيقي أمم آخر دهو طلب الثناء على احسابه فان فرض حيث الايعام أنه المنقذ فيتوقع أن يعلم فيكون ذلك التوقع باعثاقان فرض في موضع بستصل أن يعسلم فسيق مسل النفس وترجع يضاهي نفرة طبع السديم عن الحيل المبرقش وذلك أنه رأى هدند الصورة مقرونة بالثناء فظن أن الثناء مقرون به ابكل حال كالمه لماراى الانصان اذا حالس من عشقه في مكان فاذا انتهى اليه أحس في نفسه تفرقة بينذلك المكان وغيره وإذلك قال الشاعر

أمرع لى الدوارليلي و أقبلذا الجدار وذا الجدارا وماتك الدوار في ففن قلبي و ولكن حب من سكن الدوارا وقال ان الرومي منهاعلى سب حب الاوطان

وحساً وطان الرحال الهم . ما رب فضاها السباب هذالكا اذاذ كروا أوطانهم ذكرتهم . عهود الصافه الحنوا اذلكا

وسواهدناك عما يكفروكل ذلك من حكم الوهم وأما الصبر على السيف قرل كله الكفر مع طمأ نينة النفس فلا يستحسنه جميع المعقلاه الولا الشرع بل عما استقصوه وإعمال تحسنه من ينتظر الثواب على الصبرا ومن ينتظر الثناء عليه بالسحاعة والصلامة في الدين وكم من شعاع بركب من الخطر ويتهجم على عددهما كترمنه وهو يعلم أنه لا يطبقهم ويستعقر ما ساله من الألم لما يعتاضه من توهم الثناء والحدول يعدمونه وكدنك اخفاء السر وحفظ العهدا عمالة ناص الناسم ممالما في ما للا المسالح وأكثروا الثناء على الما يعتمل الضررف والمائنا فيسقى مل المناه على المناه على المناه والمدون كان مالماعت فان فرض من لا يستولى على هذا الوهم ولا ينتظر الثواب والنناء فهومستقيم السعى في هلاك تفسي من المناه على الحياة وعلى هذا يحوى في هلاك تفسي من المناه على الحياة وعلى هذا يحوى المناه والمناه وال

صرحبان المقولات متباينة) بالذات تبايناذا تبا (فلايتصادقان) على شئ (ولوباعتبار) وجه عدم الورودأن قول النسينا فالمقولات الحقيفية لاالاعتبارية وتعن ندعى مددق الاعتبارية فابن هذامن ذاك واعارأن ماذ كره المصنف تغزل بعد تسليم قول ابن سيناوال أن تقول أى عدة ف - سان ابن سينا فاله ما أقام على دليلا فلنا أن لانساعد فعنى كلامه قسدس سرمان دعوى امتناع صدق المقولات وان اشتهر بين الفلاسفة وصدرعن شيقهم محل مناقشة عندى فلاايراد تم ههنا بحثان الاول أنه لايلزم من الدليل غيرأن الفعل لا يتصف وصفة خارجية ولا يلزم أن لا يتصف وصفة اعتبارية والوحوب محوز أن يكون صفة اعتبارية وماقال في الحاشية ان الوحوب ليس صفة لفعل خارجي حال وجوده بل هوصفة له حادثة قبل وجوده والمعدوم مادام معدوما لايتصف بصفة عادثة أصلا فحنثذ لاحظ للفعل من الوحوب الاوجود افعل متعلقاء فضه أنه سلم تعلق افعل فكونه متعلقاصفة عادثة فيلزم أن لا يصدهم أ التعلق والتعقيق أن اتساف الفعل بدياء تسار وسوده التقمديري وحنشذ يصم اتصافه بصفة اعتبارية أخرى تمان تعزلنا نقول الناأن الف عل غيرمنصف بصفة نبوتية لكن المكلف موحود عند تصغر التكليف قطعاو يحدثمن تعلق الخطاب الازلىء صفة فمهمي صبرورة ذمته مشغولة باداء الفعل وهوالوحوب فافهم وأما الكلام بان الطلب لا يتعلق بالمعدوم وسصىء أنه مكاف فلا بدله من وحود فالمكاف وان كان معدوما زمان الكنه عاضرعنده تعالى فيتعلق به الطلب كذلك الفعل حاضر عنده تعالى موحود في زماته فعكن أن يتصف بصفة ثبوتية هي الوحوب فلا يفقهه هذا العمدقان مايحي ممن تنكلف المعدوم الطلب التعليق وهولا يستدعي الدحود بل التعلق التعليق بصر بالمعدوم وأماوحود المكلف والفعل متعققن برماني وحودمهمافي الازل عنده تعالى فقول بالقدم الدهرى والاصوليون برويه سيثافر باهذا الثاني أن تغاير الوجوب والاعجاب ضرورى فانهمامتضا يفان مقتضان للوصوفين المتغارين وانكارهمكابرة الحدواب أبالاننكر تغاير المفهومين واغا المقصود اتحاد المصداق بالذات مع المغارة بالاعتبار وهومعتى افعل قاء ابالفاعل متعلقا بالمفعول فالعقل يتتزعمنه مفهومين أحددهما باعتبار قدام هذا المعنى بالفاعل فدصف يدالف اعل والاخر باعتبار بعلقه بالمضعول فيصفعه

الحواب عن الكذب وعن جمع ما يفرضونه تم نقول محن لا تذكران أهل العادة وستقيع بعضهم من بعض الطلم والكذب واغا الكلام في القيع والحسس بالاضافة الى الله تعالى ومن قضى به فستنده قياس الغائب على الشاهد وكيف يقيس والسيد لوترك عبيده واماده و بعضهم عوج في بعض و برتكبون الفواحش وهو مطلع علم موقاد رعلى منعهم لقيع منه وقد فعل الته تعمالي ذلك بعياده ولم يقيم منه وقولهم اله تركهم ليزح وابا نفسهم فيستحقوا الثواب هوس لانه علم أنهم لا ينزج وون فلمنهم ههرا فكم من ممنوع عن الفواحش بعنة أو عرود الكاحس من عكنهم مع العلم لا تنهم لا ينزج وون

(مسئلة) لا يحب شكر المنعم عقلا خلافاللعتراة وداساته أن لا معنى الواحب الاما أوحسه الله تعالى وأحميه ويوعد العقاب على تركه فاذا لم يردخطان فأى معنى الوحوب م تحقيق القول فيه أن العقاب لا يخلو اما أن يوحب فال المعارد وهو محال اذ يتعالى لفائدة ومحال أن يوحب لا لفائدة وخال أن يوحب لا لفائدة وخال أن يوحب لا لفائدة وخال المحب والمائن تكون فى الدنسا أو فى الا خوقولا فائدة له فى الدنسا بال يتعب النظر والمفروا لمورفة والشكر ويحرمه عن الشهوات واللذات ولا فائدة له فى الا تخرق فان الثواب تفضل من الته يعرف وعده وخرم فاذا لم يخبر عنه فن أن وهم أنه بناب عليه فان قبل محتول فائدة المائن قليل المورف على معارف المرافق المحالة المورف المورف على المورف المحلولة أنه ان كفروا عرض وعا بعاف والعقل يدعو المحسلولة المرافق المورف قلاء من قليلا بل العقل وعلم من المورف على معارف المورف في المورف والمورف و

المفعول المفروض عندمفعني افعل هو وحوب وايحاب ايمصداقهما ومهمذا ظهراند فاع الاول كالايخفي على ذي كماسمة والحق عندعلام الغموب ولمافرغ عن تقسيم الاقتضاء والتضيرأى الخطاب النكليني شرع في تقسيم الوضعي فقال . ( مخطاب الوضع أصناف منها الحكم على الوصف السبية) أى بكونه سبيا لحكم (وهي الاستقراء وقشة) ان كان السبب وقتا (كالدلوك) أىالزوال (لوحوبالصلاة) لقوله تعالى وأقمالصلاة لدلوك الشمس (ومعنوبة) ان لمبكن وقتا (كالاسكار لأتصريم) لقوله علمه وآله وأصماره الصلاة والسسلام كل مسكر حرام رواه مسلم (ومنها الحكم بكونه مانعا الماللعكم) فقط مع بقاء السب على السبب (كالانوة فالقصاص) فانهامنعت القصاص مع وحود السب وهو القتل ظلا (أوالسبب كالدين في الزكاة) فالهمنع النصاب عن كونه سينافان أداء ماحة أصلية والنصاب صارمشغولا فلرسق فاصلامغنياحتي يكون مفضاالى وحوب الاغناء فقداتضع الفرق بنهدذا والابوة فان الشرع جعل في أب الركاة النصاب المغنى سبا وأماالقصاص فالسبف القنل العددان وانما تخلف الحكم فى البعض لمانع فافهم (ومنها الحكم بكونه شرط العكم كالقدرة على تسليم المسع) السع أي صحته وهي حكم (أوالسب كالطهارة) شرطت (في الصلاة وسبه اتعظم الماري تعالى) وقد شرطت الظهارة فيهالاحداد لان التعظيم بفقدمع فقدان الطهارة (هذا ، والا تنشرع فيمسائل الاحكام ولنقدم عليها تعريف الواحب) لما فيه من الشعب وأن كان علم سابقا في ضمن التقسيم (وهوما استعنى باركه العقاب استعقاقا عقليا) كما عليه قائلوا لحسن والقر العفلين (أو) استعقاقا (عاديا) كاعليه الاشعرية وزيدتار كدفى جسع وقته ليدخل الموسع وقبل تاركه في جمع وفنه بوحة لدخل الموسع والكفائي ولاحاحمة الهماو يكفي مافي المتن فندبر وماقبل الهلا يصيع استعقاق العقاب بالعدم لاته غيرمقدور وان أريدالكفعن الفعل الرمأن يكون التارك الغميرالكاف لايستعنى العقاب فقه ماسعى وأنعدم المقدور وان كان في نفسه غير مقدور يوجب استعفاق العقاب فان قبل فعلى هـــذا يلزم عدم صحة العفوقلنا كلا (والعفو) لمستمق العقاب (من الكرم) فلا سافي الاستعقاق والصلوح (وقبل ماأوعد مالعقاب على تركه ولا يخرج العفولان الخلف

السلطان بتصريك أغلته في زاوية بيته وجرته مستهن سفسه وعبادة العباد بالنسبة الى حلال الله دويه في الرتب والثاني أن من تصدق علسه السلطان كسرة خبرف مخصة فأخبذ مدور في الملاد و سادى على رؤس الاشهاد مشكره كان ذلك مالنسبة الهالملائة بعاوافتضاحاو جلة نعمالله تعالى على عباده بالأسبة الى مقدو راته دون ذلك بالنسبة الى خراش الملائ خزانة الملك تفني المثال تلك الكسرة لتناهم اومقدووات الله تعمالي لاتتناهي بأضعاف ماأ فاضه على عماده (الشبهة الثانية) قولهم حصر مدارك الوحوب فالشرع يفضى الىاغام الرسل فانهم اذا أظهروا المعرات فاللهم المدعة ونالا يحب على النظر في مصراتكم الامالشرع ولايستقرالشرع الاستطرناني مصراتكم فثبتواعلىنا وحوب النطرحتي ننظر ولانقد رعلي ذلك مالمنتظر فيؤدى الى الدور (والحواب) من وجهين أحدهما من حيث التدفيق وهوأ نكم غلطتم في ظنكم منا أنا تقول استفرار الشرع موقوف على نظر الناظر بن بل اذا بعث الرسول وأبد عصرته بحث محصل مها امكان المعرفة لوتطر العاقل فه افقد ثبت الشرع واستقرورود الخطاب بانتحاب النظر اذلامعنى الواحب الاماتر بحفعله على تركه بدفع ضررمع فومأ وموهوم فعنى الوحوب رجحان الفعل على الترك والموحب هوالمر ح والله تعالى هوالمرج وهوالذي عرف رسوله وأمي ، أن يعرف الناس أن الكفرسم مهلك والمعصية داء والطاعة شفاء فالمرج هوالته تعالى والرسول هوانحبر والمصرة سبعكن العاقل من النوصل الى معرفة الترجيح والعقل هوالاكة التي مهايعرف صدق المخبرعن الترجيع والطبع المحبول على التألم بالعذاب والتلذذ بالثواب هوالباعث المستعث على الحمد رمن الضرر وبعد ورودا لحطاب حصل الاعجاب الذي هوالترحير وبالتأبيد بالمعرة حصل الامكان فيحق العاقل الناظراذ قدر به على معرفة الرجحان فقوله لاأ تظرمالم أعرف ولاأعرف مالم أنظر مثاله مألوقال الاسلواد التفت فان وراط سبعاعاد باهوذا بهجم علىك ان عَفلت عنه فيقول لا أنتفت مالم أعرف وحوب الالتفات ولاعب الالتفات مالمأعرف السبع ولاأعرف السبع مالم ألتفت فيقول له لاجرم تهلك بقرك الالتفات وأنت غيرمعذ وولانك قادرعلي الالتفات وترك العنادفكذ الناي يقول الموت وراءك ودوره الهوام المؤذية والعنداب الاليم انتركت الاعمان والطاعة وتعرف ذلك بأدني تظرف مصرتي فان تظرت وأطعت نحوت وان غفلت وأعرضت فالته تعالى غني عنسان وعن عملك وانما أضررت منفسسان

في الوعد حائز) فيعوز أن يوعد بالعقاب ولا يأتي ه فإن أهل العقول السلمة يعدونه فضلالا نقصاوهوم موى عن عسد الله من عاس رضى الله عنهما (دون الوعد) فان الخلف فيه نقص مستعمل عليه سحاله (ورد) همذا العذر (بأن العاد الله تعالى خبرفه وصادق قطعا) لاستعالة الكذب هناك واعتذر بأن كونه خبراعمنو عبل هوانسا التعويف فلابأس حنئذفي الحلف ورد مقوله (وتحويز كونه انشاطاتفويف كاقدل) في حواشي ميرزا حان وغيرها (عدول عن الحقيقة بلاموحم) بلعي الى العدول وهوغرمار (على أنمثله محرى في الوعد) اذعكن أن يقال الدلانشاء الترغب فصورف الخلف (فنسدان المعاد) هذاخلف (أقول) مالثانه (لوتم) تحويزالانشائية (ادلعلى بطلان العفومطلقا) لانه التعاوز عن يستعنى المؤاخذة وعلى هذاليس المؤاخذة موعودة (والكلام) كان (فخروجه بعدتسلم وحوده) واذالم بتم العذر بتعويز الخلف (فلابدأن يقال) فى العذر (ان الابعاد فى كلامه تعالى مقد بعدم العفو) فلاخلف ولاابراد والدأن تقل عليه بأن التقسد عسدول عن المقبقة بلاموحب ومثله يحرى في الوعد أيضاف لرم حواز تعذيب الموعود بالحنة بعسر حساب حواز اوقوعا فالحق أن الموحب للعدول متعقق وهو ثموت حواز العفولاهل الكما أرالغبرالمشركين ثمو فاقطعما حلمامثل الشمس على نصف النهار فلامدمن العدول عن الطاهر في الوعدات التي لغسيرالكفرة فاما مالتقييداً وجعله لانشاء التحويف وأما الوعد فلاموجب فمه فيبيع على الحقيقة وماقال فليس بنسي لان التفويف لا يكون الاعلى فعل قديم موحب استعقاق الذم فالتعاوز عن مستعق الذموالعقاب هوالعفو قبل فيترجيم الاضمار على التفويف بأن التفويف مخصوص بعصاة المؤمنين المغفورين ونص الوعيد شامل لغيرهم وليس في حقهم تخويف ولا يصيح في كالم واحد أن مكون تخويضاف حق البعض وخيرافي حق الأخرين ولاسعد النصاب بأنه هناك تحويف في حق الكل الآأنه رعما يؤاخد فان مؤاخذة المفوف ما أرة ورعما يعفو عم الاكات والاحاديث الخصوصة بأهل الشرك لاتحمل على انشاء التنو يف اعدم الموجب هذاك واذاوفع فى كلام الشيخ الا كبرخليفة الله فى الارضين قدس سره أن الاوعد حقيقة الاالنصوص الواردة في حق المشركين · (مسئلة الواجب على الكفاية) أي الواجب الذي

(مسئلة) دهب حياعة من المعتراة الى أن الافعال قبل ورود الشرع على الاماحة وقال بعضهم على الحفطر وقال بعضهم على الوقف ولعلهم أراد وابذلك فيما لا يقضى العقل فيه بتعسين ولا تقييع ضرورة أونظرا كافصلناه من مذهبم وهذه المذاهب كلها باطلة أما ابطال مده بالاماحة فهو أنا تقول المباح وستدى مبيحا كايسندى العلم والذكر ذاكر اوعالما والمبيع هوائقة تعالى اذا خبر بين الفعل والترك بخطابه فاد المريكن تخيير فلم تكن اماحة وان عنوا بكونه مساحا أنه لاحوج ف فعله ولا تركه فقد أصابوا في المعنى وأخطؤ في الفنظ فان فعل الهمية والصبى والمحنون لا يوصف بكونه مساحا وان لم يكن في فعلهم وتركهم حرج والافعال في حق الله تعالى أعنى ما يصدر من الله لا توصف ما مهاساحة ولاحرج عليه في تركه المنتم والمنافق التنفي التخيير من المنافق المنافقة وتركه الذحرم القبيح وأوجب المسن وخيرفها

من شأنه أن شاب الا تون ولا بعاف الناركون اذا أتى ما المعض وان لم يأت أحد بعاف الكل (واجب على الكل أي كل واحد) والمصنف جرى في هــذا الكتاب على اطـــلاق الواحب بحث يشمل الفرض أيضا (ويسقط بفــعل البعض) فان قيل سقوط الواحب من غيرا دائه نسيم له قال (ولا يلزم النسية لان سقوط الأمم قسل الأداء قسد يكون لانتفاء علة الوجوب) وهوليس بنسيز وهى حصول المقسودمن ايحابه بانبان واحمد وتحقيقه أن المقسود من الابحاب قديكوب انعاب المكلف الاستغال به كافي الاركان الار بعة وقد يكون المقصود شما آخر بحمالاً عله ما يحصل المقصود يحصوله فاذا حصل المقصود لاستي الواحب واحدا كالحهاد فاله انماوحب لاعلاءكامة الله تعالى فاذا أتي ه المعض حصل الاعلاء وسقط الوجوب وهذا بمراحل من النسخ (وقدل) الواجب على الكفارة واجب (على البعض) المهم وهومخذارصاحب المحصول وأما القول بأنه واجب على واحدمعين عندالله غيرمعاوم عندنافل بصدرين بعتديه ويطلانه بين فاله يلزم أن لايكوب المكاف عالماعا كاغبه ولا يصير من أحمد نبية أداءالواجب والقول بأنه واجب على البعض المعمن وهم المشاهم دون الشي كصلاة الجنازة فانها تحب على من شاهدهاشر القول الجهور فانهم لايقولون وجو بصلاة الجنازة على كل أحد كيف وهدذا تكلف عالا يطاق وقدصر صاحبالهمدانة أنسبب وحوب صلاة الجنازة شهودها وقال صدرالشريعة في شرح الوقاية تصيرصلاة الجنازة فرضاعلي جيرانه دون من هو بعيد فان أقام الافريون كلهم أو بعضهم مقط عن الكل وان بلغ الابعد أن الافرب مسيع حقه فعلى الابعد أن يقوم ما فان ترك الكل فكل من بلغ البه خبر موته آئم فافهم لنا والاالنصوص كقوله تعالى كتب علنكم القتال وقولة علمه وآله وأصحابه الصلاة والسلام طلب العلرفر يضةعلي كلمسلم وسلة رواه الامام أبوحشفة وغيرذال فلاوجه العدول عنه و (لنا) ثانما (اثمالكل بتركه اذا ظنواأن غبرهم لم يفعل) ولولم يكن واحماعله مم لم يأتموا جمعا قال في الحائمة وفه مافعه ولعل وجههأن انم الكل لانوحب الوحوب على الكل مل تأثيم الكل لكونه فردامن البعض كاسيحي ممع حله وقديقال لعل انم الكل الوجوب على الكل بماهو كل فلا يلزم منه الوجوب على كل والمدعى هذا ووهنه ظاهر فان اشتراط الاجتماع في الوجوب

الس بعسن ولاقبيم فلناتحسين العقل وتقبيصه قدأ بطلناه وهذامني عليه فبيطل ثم تسمية العد قل مبيحا محاز كنسميته موجا فان العقل بعرف الترجيم و يعرف انتفاء الترجيم و مكون معنى وجو به رجمان فعله على تركه والعدة ل يعرف ذلك ومعى كونه ماحاا نتفاه الترجيع والعقل معزف لاميد فالهليس عرج ولامسؤل كنهمع زف للرجان والاستواء نم نقول م تنكرون على أحصاب الوقف اذاآن تكروا استواء الفعل والترك وقالوا مآمن فعل ممالا يحسنه العقل ولا يقصه الاو يحوز أن برد النمرع ما يحله فمدل على أنه متر من وصف ذاتي لاحله يكون لطفاناها عن الفهشاء داعاالي العمادة واذلك أوحمه الله تعمالي والعقل لامستقل بدركه ويحوزان ردالشرع بتعو عهفيدل على أنهمتم وصف ذاتى يدعو دسبيه الى الفعشاء لايدركه العقل وقداستأثرالته بعلمه مذامذههم تم يقولون م تنكرون على أصاب الخظر اذقالوالانسلم استواء الفعل وتركه فأن التصرف في ملك الغير بغير اذنه قدير والله تعالى هوالمالك ولم يأذن فان قبل لوكان قبيصالنهي عنه ووردالسهم به فعسدم ور ودالسهم دليل على انتفاء قبصه قلنالو كانحسنالأذنف ووردالسمع به فعسدم ورود السبع به دليل على انتفاء حسينه فان قبل اذاأ عجسا الله تعمالي انه نافع ولاضررف فقدأذنفه فلناقاع الرمالمالك الماأن طعامه فافع لاضررف يسفى أن مكون اذنا فان قسل المالك منا متضرو والقهلا يتضرو فالتصرف فى مخلوقاته بالاضافة المعرى مجرى النصرف فى من آة الانسان بالنظرفها وفي ما تطله بالاستظلال بدوفي سراحه بالاستضامقه فلنالو كان قيم التصرف في ملك الفراتضر ر ملا لعدم اذبه القيروان أذن اذا كان متضر واكنف ومنع المبالث من المرآء والفلسل والاستضاءة بالسراج فسيم وقدمنع القه عباد ممن جاية من أكمأ كولات ولم يقيم فان كانذال الضررالعيد فحامن فعل الاو يتصوران يكون فيه ضررختي لايدركه العيفل ويردالتوفيف بالنهبي عنه تم نقول قولكمم انهاذا كانلا يتضر والسارئ بتصرفنافساح فمرفلتمذلك فان نفسل مراآة الغسرمن موضع الحموضع وانكان لايتضروبه صاحبها يحرم وانحايدا ح النظر لان النظرانس تصرفافي المرآء كاأن النظسر الى الله تعالى والى السماء لدس تصرفافي المنظورف ولافى الاستظلال تصرف في الحائط ولافي الاستضاءة تصرف في السراج فاوتصرف في نفس هذه الاشساس عا يقضى بتصريحه الااذادل السمع على حوازه فان قبل خلق الله تعمالي الطعوم فها والذوق دلسل على أنه أرادان هاعنا بهافقد كان

غيرمع قول والابلزم الاتم سترك البعض وهو بناف الوحوب الكفائي فاثلوالوجوب على البعض (قالوا أولاسقط بفعل المعضولوكان) واحما (على الكل لم يسقط) بفعل المعض كسائر العبادات (فلنا) لانسلم الملازمة أذ (المقسودوجود الفعل) والواقع (وقدوحد) فلم تني عاة الوجوب فسقط (كسقوط ماعلى الكفيلن بأداء أحدهما) لحصول المقصود وهوحصول حق الدائن وهذا سندالنع فلاتضرا لمنافشة فيه بأندادس على الكفيلن دين وانماعله ماالمطالبة فاله يكمسنافي الاستناد سقوط المطالب عنهما بادامه توجمه المطالبة الهما نعملو كانقياسا كأيفهم من بعض كتب الشافعية تضرفافهم (و) قالوا (تاساالابهام في المكلف كالابهام في المكلف، والتكليف المكلف، المهم صحيح فكذا على المكلف المهمم المصلمة فلناأ ولاقياس فيمقابلة النصوص فلايسمع وقد تقرر بأن الواحب الكفائي يسقط بفسعل الكل والمعض فالمكاف القدوالمشترك وهو لبعض فلايخيسل المانع الاالابهام وهوغيرمانع لان الابهام ف المكاف مثله في المكاف به وهو لايمنع وحنشذ فالجواب أن السقوط بفعل البعض والكل لايستلزم الوجو بعلى القدر المشترك كيف والنصوص قاضية بالوجوب على الكل فلم لا يحوز أن يكون من خواص بعض الواحبات سقوطها بفعل واحد فافهم و (قلنا) ثالبافياس مع الفارق اذ (تأثير المهم غيرمعقول) يخلاف تأثيم المتعمنين بترك المهم فاجهام المكلف مانع دون المكلف به (قبل) عليه (مذهبهم ائم الكل بسبب ترك البعض) فلاتأثيم للهم (فلنا) بللازماذ (ترك المعض يقتضي أولاو بالذات اتم البعض) اذهب التاركون الواحب (وان كان يؤل الى) اتم (الحميع ثانماو بالعرض) لعدماً ولوية العصدون البعض بل نقول لا يصم تأثيم الكل بالعرض أيضا الااذا كان واجماعلى الكل بالعرض وهم غيرة اللين به (فيلزم تأنيم المهم أقول) ادفعه (الكل من فرد البعض المبهم) اذمرادهم بالبعض أعممن أن يتعقق في المحض أوالكل (فان الكل اذا أتواء أتواء الوحب عليهما تفاقاقاتم الكل فردمن اتم البعض) كاأن اتبان الكل كان فردامن انبان البعض (وهذا التصومن تأثيم المهم معقول المتة لانه الاساف التعصيل نعم) تأتيم (المهم الغيرالجامع الكل أى من حيث الهمهم غير معقول فتفكر) وفيه أولاأن الكلوان

قادراعلى خلقها عاربة عن الطعوم قلنا الاشعرية وأكثر المعتراة مطبقون على استحالة خلوها عن الاعراض التي هي قابلة لها فلا يستقيم ذلك وان سم فلعله خلقها الله للنفع مهاأ حدول خلق العالم باسره الانعسلة أو لعله خلقها السدول تواب حتنامها مع الشهوة كايتان على ترك القيام المشتهاة وأمامذ عب أصحاب الحظر فأظهر يطلا بالذلا يعرف حظرها بقسر ورة العقل الانقضى به بل ومعنى الحظر ترجيع ما نب الترك على ما نب الفعل التعلق ضرر محانب الفعل العقل الانقضى به بل رعما يتضرو بترك اللذات عاجد الافكيف يصبرتر كهاأ ولى من فعلها وقولهم انه تصرف في ملك الغير بغيراذ له وهو قسم فالسد الانسام في ذلك القدر بعالي القديم الما العالم المنافقة الغرض وان ذلك الاحقيقة وأمامذ هب الوقف ان أواد واء أن المنافق على ورود السمع ولاحكم في الحال فعدي اذمعنى المنظر فول الله تعالى لا تفعلوه ولا الماحة اذمعنى المنافذ ولى الله تعالى لا تفعلوه ولا الماحة اذمعنى الاناحة قوله ان شئم فافعلوه وان شئم فافر كوه ولم يردشي من ذلك

## (الفن الماني في أفسام الاحكام).

وبشمل على تمهيد ومسائل حس عشرة أما التمهيد فان أقسام الاحكام الثابتة لافعال المكافين حسة الواجب والمحظور والمباح والمندوب والممكروه ووجه هذه القسمة أن خطاب الشرع اما أن يرد باقتضاء الفعل أواقتضاء الترك أواقتضاء الترك أواقتضاء الترك وود فان ورد باقتضاء الفعل فهوا من فاما أن يتمرن به الانسمار بعقاب على الترك فيكون واحدا أولا يتمر بالعقاب على الفعل في المراهمة وان ورد بالتضير فهو مباح ولا يدمن ذكر حد كل واحد على الرسم فأما حد الواحب فقد ذكر ناطر فامنه في مقدمة الكتاب ونذكر الانتماق الدى بعاقب على تركه فاعترض عليه بان الوحب فقد ذكر ناطر فامنه في مقدمة الكتاب ونذكر الانتماقية الان الوحب بناج والعقاب منتظر وقد لل

كان فردالبعض لكن الوحوب على أي واحدوا حديم اصدق عليه البعض أوعلى البعض المهم في أي فرد يحقق وعلى الاول الوحوب على الدكل وانما الاختلاف في التعمر وعلى الثاني فتأثيم المهم لازم قطعالان الآثم لايكون الاتارك الواحب علم وههنا التارك للواجب المعض المهم فهوالآتم وهوغير معقول لانه حنثد بتوحه الحساب بالذات المه وقندس وثانسا بقول هذا العبدان تأثيم المهمم بأطل لان العقاب اماعلى بعض مهمين حيث الاجهام أوعلى بعض معين أوعلى الكل ويطلان الاول ضرورى وكذا النانى اذلاأ ولويد للبعض وكذا الثالث وهوطلم لان لكل أحدمهم العذر بأنك أوحمت على المعض فعذب سواى ولايصم أن يقال انما بعسد بالكل اعدم الاولوية فيه لان هذا الس أولى من عفو الكل بل عفوه أولى لان رجته سيقت غضبه ولوقسل ان الوحوب على أفراد المعض والكل من أفراده فالله ما قلتامن الوحوب على الجسع هـ ذا والعلم الاتم عندع الام الغيوب (و) قالوا (ثالثاقال الله تعالى فلولانفر من كل فرقة) منهم طائف المشفقه وافي الدين ولينذر واقومهم اذار جعوا البهم يعني لملا ينفرمن كل فرقة طائفة واحدا كان أوا كترمع رسول القهصلي القهعليه وسلم ليتفقه النافرون و سنذرواقومهم بعدالرجوع أولم لا ينفرطا لفة في السرايا ولم ينفركل أحدولا ستى آخرون مع دسول الله صلى الله عليه وسلم لمتففه الماقون ونسذروا قومهم الذين مع السرايااذار حعوافقدا من البعض بالخروج النفقه أوالجهاد وكل منهما واحب على الكفاية (قلتا) لمس في الكر عة ما يدل على الوحوب على المعض بل فيه تحر يض غروج المعض لتحصل لهم فالدة النفقه وعلى التنزل نقول (مؤ ول السقوط بفعل المعض جعابين الادلة) هذا الداسل والدلائل الدالة على الوحوب على الكلمن النصوص وغسرها (ثم) قال (ف التحرير يشكل) مسئلة الوحوب على المعض بدليل السقوط بفعل المعض (يسقوط) صلاة (الحنازة بفعل الصي العاقل كاهوالاصرعند الشافعة مع أنه لاوحور علمه) ولاسقط الواحب الاباداء من وحب علمه (أقول لااشكال فانذاك) السقوط (كسقوط الدين بأداء المنبرع) مع أنه لاوجوب لاداء الدين عليه والحاصل أنهر بما يكون المقصودمن ايحباب شئ خروج الفعل المقصود منه في الوجود فان وحد سفسه أوبأ دامين لاوحوب عليه يسقط الوجوب

ماتوعد بالعقاب على تركه فاعترض علمه بأنه لوتوعد لوحب تحقيق الوعيد فان كلام الله تعيالي صدق ويتصور أن بعني عنه ولا بعاقب وقبل مايخا ف العقاب على تركه وذاك سطل بالمشكوك في تحريمه ووحويه فاله ليس بواحب ويخاف العقاب على تركه وقال القاضي أبو بكررجه الله الاولى في حده أن يقال هوالذي بذم تاركه وبلام شرعابوحه تمالان الذم أمر ناحر والعقوبة مشكوك فها وقوله بوحه ماقصدان بشمل الواحب المخترفاته بلام على تركه مع بدله والواحب للوسع فاله يلام على تركه مع ترك العزم على امتثاله فان قبل فهل من فرق بن الواحب والفرض قلنالا فرق عند ناينهما بل همامن الالفاط للترادفة كالحتم واللازم وأصعاب أبىحنىفة اصطلعواعلي تخصيص اسم الفرض عما يقطع بوجويه وتخصيص اسم الواجب بمالايدرك الاطنا ونحن لاننكر انقسام الواحب الىمقطوع ومفلنون ولا هرفي الاصطلاحات بعدفهم المعانى وقدقال القاضي لوأوحب الله علىناشك ولم يتوعد بعقاب على تركه لوحب فالوحوب انحاهو بانحامه لابالعقاب وهنذاف نظر لان مااستوى فعله وتركه في حقنا فلامعنى لوصفه بالوحوب اذلانعةل وحوبا الامان بترج فعله على تركه بالاضافة الى أغر اصنافاذا انتنى الترجيع فلامعني الوحوب أصلا واذاعرفت حددالواحب فالمحفلور في مقابلته ولا يحني حده وأماحدالماح فقد قبل فيهما كانتر كدوفعله سبن وسطل بفعل الطفل والمجنون والبهمة وسطل بضعل الله تعالى وكثبرمن أفعاله بساوى الترك فيحقناوهما فيحق الله تعالى أمداسسان وكذلك الافعال فبل ورودالشرع تساوى الترك ولاسمى شئمن ذلك مساحا مل حدمانه الذي ورد الاذن من الله تعالى مفعله وتركه غير مقرون مذم فاعله ومدحمه ولامذم تاركه ومدحه و مكن أن يحدد مانه الذي عرف الشرع أنه لاضرر علمه في تركه ولافعاله ولانفعمن حثفعله وتركه احترازاعااذاترك الماح معصمة فانه يتضرولامن حثترك الماح سلمن حيث ارتكاب المعصمة وأماحدالندب فقل فعه انه الذي فعله خبر من تركه من غيردم بلحق بتركه وبردعلم الاكل قبل ورود الشرع فاستحرمن تركه لمافعهمن اللذة وبقاءالحياة وقالت القيدرية هوالذي اذافعله فاعله استحق المبدح ولامستعق الذم بتركه وبردعليه فعل الله تعيالي فاله لابسمي ندمامع أنه عدر على كل فعل ولابذم فالاصير في حسده أنه المأموريه الذي لا يلمق الذم بتركه من حيث هوترك له . ن غير حاجمة الى بدل احترازا عن الواجب المغير والموسع وأما المكروه فهولفظ مشترك في عرف

وهذا كاأنه متعقق فحقوق العسادفان المقصودوه ول الدين مثلا فان وحمد الدائن مال المدنون وأخذ بقدرد سهمين غيراذته أوأدى المتبرع الدمنسقط الوحوبءن ذمة المدنون كذلك فحقوق الله تعالىالتي يكون المقصود منهاوقوع المصلمة دون اتعاب المكلف بالذات بل الاتعاب لاحل وقوع الفعل فقط فاو وقعت المصلحة بنضمها كااذا أسلم الكفرة أوماتوا أواقتتانوا فماسهم وقتاوا جمعاسقط وحوب الحهادعن الذمة فباقبل انهذاقياس الحقوق الالهية على الحقوق العبدية وهوغبر صحير ساقط فتدير (مسئلة ، ايحاب أمرمن أمورمعلومة صحير) وواقع (وهوالواحب الخبر) اصطلاحا (كفصال الكفارة وقسل) فيهًا (ايحاب الجمع ويسقط بف ل البعض ف الوأتي) الكاف (بالجمع يستعق ثواب واحمات) على هذا الرأى لانه آت تواحبات (أقول) هذاغبرمطرداذ (ذلك فرع حوازا جتماع الجسع وقدلا يحوز كنصب أحدالمستعدَّين الامامة) الكبرى فأنه واحب ونصب الكل حرام فكدف بستعق الاتنى بالكل ثواب واحسات مل يستعنى الاثم ولعل القائل بهذا انحيا يقول بشوامات مهماأمكن ثمالظاهرأن النزاع انماهوفه اوردالامرمر ددابين أشاءمعلومة وعلى هذا فالنقض انحار دلوثبت الأمرفها بهذا الوحه والالا (مُهذا الاحتمال ممالم نشتهر قائله) قال السدقال به بعض المعترلة لا بعندمهم قال في الحاشمة قال مشاهرهم الواحب الكل بدلاوه فاعن مذهبنا فلانزاع في المعنى و بعضهم حعاوا النزاع معنو بالفرر واهذا المذهب بأن الواحب الكل تمردوابأملوكان كذال أزم الاتم بترك المعض (وقبل) الواحب واحد (معن عنده تعالى) مهم عندنا (وهو) أى المعن (ما مفعل فضَّلف) الواحب فن أتى بالاعتاق فهوالواحب عليه ومن أتى بالاطعام أوالكسوة فهو الواحب (وردمان الوحوب يحسأن بكون قبل الفعل) لعله أرادأن العلم الوحوب تحب قبل الفعل والافهذا القائل قائل بقبلية الوحوب (حتى عتثل) اذالامتنال من غيرالعلم بالوحو ب غير معقول فانه الاتبان بالواحب من حث انه واحب و بنسة في أكثر الواحبات خصوصافي الكفارة قالفا لحائسة الوحوب طلب وهوقيل المطاوب والثعن ولوفيء لم الماري انما يكون بعد الوحود لان العلم تامع للعلوم انتهى وهذا برشدك الى أن الحاصل أنه لا يتصور الطلب المعن قبل الوحود وهذا كإثرى فان الله تعيالي بعار الاشياء قبل وحودها الفقهاه بنمعاني أحدهاالمحظورفكشراما يقول الشافعي رجه اللهوأ كره كذاوهور بدالتعريم الثاني مانهي عنهنهي تنزيه وهو الذي أشعر مان تركه خبرمن فعله وان لم يكن علمه عقاب كمأن الندب هوالذي أشعر مان فعله خبرمن تركه الثالث ترك ماهوالاولي وان لم منه عنه كترك صلاة النحمي مثلالالنهمي وردعنه ولكن لكثرة فضله ونوامه قبل فيه انه مكروه تركه الرادع ماوقعت الرسة والشبهة في تحريمه كاحم السمع وقليل النبيذوهذا فيه تظر لانمن أداه احتماده الى تحريمه فهوعلمه حرام ومن أداه احتماده الىحله فلامعنى للكراهية فيه الااذا كانمن شهة الخصم خزازة في نفسه ووقع في قليه فقد قال صلى الله عليه وسلم الاثم خزاز القلب فلا يقسيها طلاق لفظ الكراهة لمافعه من خوف التمريم وان كان غالب الفان الحل و تعه هذا على مذهب من يقول المصب واحد فامامن صوبكل محتهد فالحل عندممقطوعه اذاغلب على ظنه الحل وواذفر غنامن تهمد الاقسام فلنذكر المسائل المتشعبة عنها ( مسئلة ) الواحب سقسم الح معمن والحميم من أفسام محصورة و يسمى واحدا مخمرا كفصلة من خصال الكفارة فان الواحب من حلتها واحدالا بعينه وأنكرت المعتراة ذلك وقالوا الامعنى الا يحاب مع التضعرفا تهسما متناقضال ونحن ندعى أن ذلك حائرعقلا وواقع شرعا أمادليل حوازه عقلافه وأن السداذا قال لعده أوحست على خياطة هذا القميص أو سامهذا الحائط فيحمذ االبوم أسهما فعلت اكتفت به وأثبتك عليه وان تركت الجميع عاقبتك واست أوحب الجميع وانماأ وجب واحدالا بعينه أي واحداردت فهذا كلام معقول ولاعكن أن بقال انه لم وحب عليه شألانه عرضه للعقاب بترك الجمع فلا منفاعن الوحوب ولاتكن أن مقال أوحب الجمع فالهصر حنقضه ولاعكن أن يقال أوحب واحدا يعمنه من الخماطة أوالنناءفاء صرح بالتمنع فلاسق الاأن بقال الواحب واحدلا بعنه وأمادلسل وقوعه شرعا فصال الكفارة بل اعداب اعتاق الرقسة فاله بالاضافة الى أعمان العسد عفر وكذاك ترو جالكر الطالسة للنكاح من أحد الكفؤ من الخاطس واحب ولاسمل الى اعداب الجمع وكذلك عقد الامامة لاحد الامامين الصالحين الامامة واحب والجمع محال فان قبل الواجب جمع خصال الكفارة فاوتركهاعوف على الجميع ولوأني بحميعها وقع الجميع واجباولوأني بواحد مقط عنه الاخروقد يسقط الواجب كاتوجد فيعلم كل ما يأتي به المكلف معينا فيصد تعلق الطلب به والحق ما قلناسا بقا ( فافهم وقيل ) الواحب واحد (معين لا مختلف الكن يسقط) عن الذمة (به) أي ماتياته (و) يسقط (؛ اتبان (الآخر) أيضالوقوعه بدلامنه (لناالجوازعقلا) متعقق كفوان الواحدات كلهاا تماطل فهاالقدر المشترك فان الصلاة انحاطل فهاالام المشترك بين الصلاة الحرثمة الواقعة في كل جزء جزء من وقتها وانكار ممكارة (والنص دل علمه) دلالة فاطعة فعب القول مه قاتلو وحوب المكل قالواف نفي التفسر) وانماقديه لان بعض دلائلهم لا بعطى الاهدذا القدر قال في الحاشة في هذا التقييد اشارة الى أن لا تخيرف أصلا يخلاف المذهمن النافمن المخالفين فانفى أحدهما الاختمار يحسب الفعل وفى الآخر يحسب الاسقاط فارحاع الكل الى نغي التضيركما فى شرح المختصر لا يخفى ماف و وقد ماف ه انتهى لعل وجهه أن التحمر في الاسقاط في مذهب الوحوب على الكل أيضاقاته يسقط بفعل الكل أوالمعض أي بعض كان بل المراد بالتضير التضير في الاتمان بالواحف في ضين أي خصوصة شاء وهذا اعما يتعقق على القول المختار لاعلى المذاهب الأخر فان الواحب في الشاني الكل وفي الثالث الواحد المعن عاية مافي المال أنه عضلف يحسبكل مكلف وف الرابع الواحب المعين عاية مافى الباب أن الاخبر يصبر خلفاعنه فافهم (أولا) الواحد غيرمعن و (غير المعن محهول و يستعمل وقوعه فلا يكلف مه )لايه سيعي المتناع التكليف به ويه عكن ابطال المعين المختلف وغير المختلف لايه محهول فلا يصم التكليف مأيضا (فلنا) لانسلم أن غير المعن مجهول بل (اله معاوم من حث اله واحب وهومفهوم الواحد من الثلاثة) وان كان يجهولامن حث اله معين لكنه ليس بواحب مدا الاعتبار (ويقع) هدا المفهوم (يوقوع كل) فاستعالته منوعة (وانماستعمل لو كاف القاعه غيرمعين في الخارج و) قالوا (ناسا) ان الواحدواحب وعفرفه بزعكم و (كون الواحب أحددهاوالتحدرف متناقضان فلناالواحب المهم والمخبرف المتعينات) التي هي أفراده (وذال حائر) لان محل الوحوب غبرمحل التضير (كوحوب أحدالنقيضين) والاحازار تفاعهما (مع امكان كل منهما و) قالوا (ثالثاالوجوب مالحسع في الخسع كالوجوب على الحسع في الكفاية) صبكون الواجب فسه الكل كاكان الواجب هذال على الكل (قان المقتضى فهماوا حدوهو حصول المصلحة عهم قلنا) أولاامه نعليل في مقابلة النص القاطع وثانيا اله قياس مع الفارق اذ (تأثيم واحد لا نعنه غيرمعقول) فلذالم محد هناك على واحد لا بعنه بل على الكل ( بخلاف التأثير بترك واحد) فالمعقول

بأساب دون الاداء وذلك غيرمحال قلناهذا لانطرد في الامامين والكفؤ بن فان الجمع فيمحرام فكمف يكون الكل واحسائم هو خسلاف الاجماع فى خصال الكفارة اذالامة مجعة على أن الجسع غير واحت واحتموا بأن الخصال الثلاثة ان كانت منساوية الصفات عندالله تعالى الاضافة الى صلاح العد دفينيغي أن بحب الجدع تسوية بين المتساويات وان تميز بعضها يوصف يقتضي الاعجاب فننغى أن مكون هوالواحب ولايحعل مهما نغسره كملا ملتس بغسيره فلناومن سارا كمأن للافعال أوصافا في ذواتها الاحلها نوحم الله تعالى بل الامحاب المهولة أن بعن واحدة من الثلاث المنساو بات فخصصها بالانحاب: ون غيرها وله أن بوحب واحدالا بعينه و محعل مناط التعين اختيار المكاف لفعله حتى لا يتعيذر عليه الامتثال احتموا بان الواحب هوالذي يتعلق به الأعجاب وأذا كان الواحب واحدامن الخصال الثلاث علم الله تعمالي ما تعلق به الاعجاب فسمر ذلك في عَلْمه فكان هو الواحب قلتبااذا أوحبواحبدالانعيت فأتأنعه غيرمعين ولوغاطباليسدعيده بأني أوحبت علسك الخياطة أوالتناءفكيف يعله الله تعيالي ولايعله الاعلى ماهوعليه من نعته ونعته أنه غيرمعين فنعله غيرمعين كإهوعليه وهذا التعقيق وهو أنالواحب لسريه وصف ذاتيمن تعلق الاعتاب وانماهوا ضافة الى الخطاب والخطاب يحسب النطق والذكر وخلق السوادفي أحدالجسمن لانعنه وخلق العارفي أحدا اشتفصن لانعنه غبريمكن فاماذ كرواحدمن انتن لاعلى التعنن فمكن كن بقول ازوحتمه احدا كاطالق فالايحاب قول يتسع النطق فأن قسل الموحب طالب ومطاويه لابدأن يتميز عنده قلنا محوذأن يكون طلمه متعلقا بأحسدأ حمرمن كإتقول المرأة زوجني من أحسدا لخاطس أيهما كان وأعتق رقسة من هذه الرقاب أيها كانتو بادع أحدهذ بنالامامين أيهما كان فبكون المطاوب أحدهما لابعينه وكل ما تصور طلبه تصورا يحامه فان قبل ان الله التعالية بعلم ماسساتي به المكاف و متأدى به الواحب فيكون معينا في علم الله تعالى فلنا معلمه الله تعالى غير معين ثم يعلم أته يتعين بفعله مالم يكن متعينا فبسل فعله تم لوأتى الجسع أولم بأت الجسع فكسف يتعين واحدق علم الله تعمال فان قسل فلم لا يحوزان بوحب على أحد شخصين لا بعينه ولم قلتم بان فرض الكفاية على الجسع مع أن الوحوب بسقط بفعل واحد قلنا لان الوحوب يتصفق بالعقاب ولاعكن عقاب أحدال عضمن لا بعنه و محرز أن يقال انه بعاقب على أحدالفعلن لا بعسه

قائلو محوب معن مختلف (قالواعلم) الله (ما يفعله فهوالواجب) في الحائسة أقول يلزم منه أنه لولم يفعل لم تكن شي واجما علمه الاأن يقال علم لوفعل لفعل ذلك الشيئ ولا يخفي ما فيه من الكلفة (فلنا) فعمائه الواحب لكن (لكونه أحدها لا يُخصوصه) بعني تَكُونِه فردامن أفراد الواحب هو الواحد من الثلاثة لالأن الواحب هو يُخصوصه فافهم قاتاه وحوب واحد معين غير مختلف (قالواأولا عصان بعلم الاحرالواجب) والالا يصير الأمن (فيكون) الواجب (معينا عنده تعالى) لان الابهاملايكون في المعدوم (قلتا يعلمه حسماأوجيه) وهومفهوم أحدهاولا ابهام فيه اتحيا الابهام في أفسراده (فان العلم تامع) أي مطابق (العساومو) قالوا (تاسالوان) المكلف (بالكل معافالامتثال) أي الاتسان كاوجب (امابالكل فتحالكل) لانه لاعتشل الانالواجب (أو) الامتثال (تكل واحد فعلزم تعدد العلل النامة) على واحدوه ومحال (أو) الامتثال (بواحمدلانصنه وهوء عرموحودفتعن المعن أقول) في الجواب أختارالشدق الاول و (لايلزم وجوب الكل طالامتنال الكل) فاله انماامتنل الكل لكويه فردامن مفهوم أحدها ووجوده فها (وانما يازم) وجوب الكل بالامتنال مالكل (الوامكن) الكل (بدلا) فينشذ بصيرالمحموع بماهو مجموع واحيا (الاترى أن عدم الحروعلة المعدم الكل فاذا عدم الجرآن كان المجموع) من العدمين (هو العلة التامة) لان العلة بالحقيقية عدم العلة النامة واذاعدم مرا يحقق عدمهافي ضمنه فهوالعلة لاستماله علىها وأذاعدم اخرآن فالكل علة لاستماله على عدم العلة النامة فكذا ههناالواجب حقيقة واحدلا بعينه كاذاوجدواحدمعين فهوالواحب لاشتماله عليه واذاوحدالكل فهوالواحب لاشتماله عليه أيضاوعكن ان يقرر ماختمارالاخسعرومنع كويمالواحدلا بعنه غيرمو حوديل هوموجودفي ضبن وجودالكل ويه الامتثال وهدذا أغلهر (وأحاب فى المنهاج بأن الامتثال بكل و) لا يأس متعدد العلمة النامة اذ (تلك معرفات) شرعة ولست علا حصفة فلا خلف (وفيه تطريظاهر ) الانالهذا المعرف أسوة بالعلل العقلة فبلزمن الامتناع فهاالامتناع ههنا وهبذامناف لمباستعق للصنفسن تحو يرتعددالعلل في ما القماس فالصواب أن يقرر بأن الامتثال أمهموجود فلا بدمن عله وجوده وليس عله شرعسة بل عقليسة والشرع انماجعل الواجب واجما وأما كونه موجباللامتثال فأمر عقسلي فعم انهاعل عادية والمؤثر حقيقة هوالله تعالىلكن التعددفها أبضاغيرمتصور وكمف يحقوزعافل أن احتران خشب واحمد باحترافين ولعل هذامرادشارح المنهاج

﴿ مسئلة ﴾ الواجب بنقسم بالاضافة الى الوقت الى مضيق وموسع وقال قوم التوسع بساقض الوجوب وهو باطل عقلا وتُمرعا أماالعَقل فان المداذا قال لعدمخط هذا الثوب في ساضهذا النهارا ما في أوفي أوسطه أوفي آخره كمغما أردت فهما فعلت فقد امتثلت اعجابي فهذامعقول ولايخلوا ماأن يقال لم يوجب شأاصلا أوأوجب شأمض تفاوهما محالان فلرسق الا أنه أوحسموسعا وأماالسرع فالاجماع منعقد على وحوب الصلاة عنسد الزوال وأنهمهماصلي كان مؤد مالا فرض وممتثلا لامرالاعاب مقاملا تضييق فانقبل حقيقة الواجي سالابسع تركه بل يعاقب عليه والصيلاة والخياطة ان أضغاللي آخر الوقت فمعاقب على تركه فسكون وجويه في آخرالوقت أماقمله فيتفعر بمن فعله وتركه وفعله خعرمن تركه وهذا حدالندب قلنا كشف الغطاءعن هذا أن الافسام في العقل ثلاثة فعل لاعقاب على تركه مطلقاوه والندب وفعل بعاقب ملى تركه مطلقاوهو الواحب وفعسل بعاقب على تركه بالاضافة الى مجموع الوقت ولكن لابعاقب بالاضافة الى بعض أجرا والوقت وهدنداقسم نالث فنفتقر الىعمارة والشبة وحقيقته لانعدوالنسد والوجوب فاولى الالقاب الواحب الموسع أوالندب الذي لايسع تركه وقد وحدناالذرع يسمى هذا القسم واجبا بدليل انعقادالاجماع على نسة الفرض في ابتداء وقت الصيلاة وعلى أنه يثاب على فعله نوأ الفرض لاثواب النسدب فاذاالا فسأم الثلاثة لاسكرها العسقل والنزاع وجع الى اللفظ والذي ذكرناه أولى فان فسلامس هذافسمانالثا بلهو بالاضافة الىأول الوفت ندب اذبعوزتر كه وبالاضافة الىآخر الوفت متم اذلاسع تأخسره عنه وقولكمانه سوىالفرض فسلم لكنه فرض ععني أنه يصبرفرضا كميجيل الزكاة سوى فرض الزكاة و مثاب ثواب مصل الفرض لانواب الندب ولانواب الفرض الذي اس عصل فلنافول كم انه بالاضافة الى أول الوفت يحوز تأخيره فهوندب خطأ اذابس هذا حدالندب بلالندب ما محوزتر كه مطلقا وهذالا محورتر كه الانسرط وهوالفعل بعده أوالعزم على الفعل وماحازتر كه سدل وشرط فلنس سندب مدلسل مالوأمر بالاعتاق فالهمامن عسدالا ويحوزله ترك اعتاقه ليكن بشرط أن يعتق عسدا آخر وكذلك خصال الكفارة مامن واحدة الاو يحوزتر كهالكن سدل ولايكون ندمابل كايسمي ذلك واحدا محرايسمي هذا واحداغ رمضيق واذا كانحظ المعنى منهمتفقا علمه وهوالانقسام الىالاقسام الثلاثة فلامعني للناقشة وماحازتركه بشرط يفارق مالا يحوز بقوله انالدلل الدال على امتناع التعدد دال على امتناع تعدد المعرّفات أيضا غماله يلزم من الامتثال بكل وجوب كل فلايصح الامالمراجعة الىماسيق في المتن تم ان المستدل بين فسادوجو بواخد لا بعينه فان الم فلا ينفع القول بالامتثال بكل وان لم يسلم فهوالحواب فافهم . (تقسيم) الواحدان كان لادائه وقت مقدر شرعافؤ قت والافغير مؤقت و (الوقت في الموقت اماأن يفضل) عن الواحب (فيسمى ظرة اوموسعا) والمشهور أن الموسع اسم الواحب (كوقت الصلاة وهوسسلوحوب) لاضافة الصلاة المهوهي تشكرو بشكروالوقت وهذا آية السببة (وطرف للؤدى) فأنه يسعمو يسع غيره (وشرط للاداء وهو) أي كونه شرطاللاداء (الحكم في كل) واجب (موقت وليس المظروف عن المشروط لان) المشروط الاداءوالمظروف الصلاة المؤداة و (الاداء غسر المؤدى ومافى التمر برالمراد بالاداء الفعل المفعول فتحدان) أى المشروط والمؤدى المظروف (لا) المراد (فعل الفاعل) وهوالاداء (لانه اعتبارى لاوجودله فندفع لان الحادث وانكان اعتبار مايصل الشروطية واما أن يساوى) الوقت الواحب يحت لا يسع عبره (فيسمى معيارا ومضيقا) والمضيق قد يطلق على الواحب (وهو قد يكون سباللوحوب كرمضانء بنشرعا لفرض الصوم) والمومالواحد لايصلح محلاالصومين فاذا تعين الفرض (فارسق غيره مشروعا) فصارالوقت معياراله (فلايشترط نية التعين) ادلام احم فيصي بنية المطلق (بل بصيرينية مياسة) للنفل أوالواجب الا خر (عندالحنفية خلافاللعمهور) هم الاعدالثلاثة قال الشيخ ابن الهمام الحق معهم لان التعين شرعالفرض الصوم يقتضى عدم صعة مانوى لاصعة مالم سو كف وهو سادى أنالم أردصوم الفرض والاعبال مانسات قال في الحائسية اذا نفي حهة الخصوص شرعابتي مطلق النسة المعصمة لوحودالفعل والنوع اذا انحصرفي فرد سال ذال الفرديه هذا ورد موافف الاسرارالبارع فىالعلوم بان انتفاء الخصوص شرعالا توجب بقاء المطلق بل يحوز أن ينتف معامع أن الكلام في صدة الاطلاق أيضاوشد أركاته في بعض تصانيفه بان تعين النهر لصوم الفرض بوجب حرمة صوم آخراا أعالا سقى مشر وعاكيف والنهى فى الشرعيات بقرر المشر وعية بل يحوز أن يصيح وان كان الآئى عاصيا كصوم العيد فلم يتعصر النوع فى الفرد ولوسلم أن الشهر لم سق محسل الصوم أصلالكن لا يلزم منه عدم أشتراط نية التعيين بل يحوز أن تلغوالنية وبكون الما الم لغير الفرض كعادم النية

تركه مطلقا وما يحوزتركه مطلقافهوقسم الث وأما ماذكرتمومين أنه تبجيل للفرض فلذلك سي فرضافه الفيالاجياع اذ بعب نبة التعمل في الزكاة ومانوي أحدمن السلف في الصلاة في أول الوفت الامانواء في آخره ولم يفرقوا أصلاوهومقطوع، فانقيل قدقال قوم يقع نفلاو يستقط الفرض عنده وقال قوم يقعموقو فافان بتي بنعت المكافين الىآخرالوقت تسن وقوعه فرضاوان مات أوجن وقع نفلا قلنالو كان بقع نفلا لحازت بنية النف لبل استحال وحود نسة الفرض من العالم بكونه نفلااذ النهة قصد يتسع العلم والوقف اطل اذالامة مجعة على أن من مات في وسط الوقت بعد الفراغ من العسلاة مات مؤد بافرض الله تعالى كانواه وأداه اذفال نويت أداء فرض الله تعمالى فانقسل سنتم كلامكم على أنتر كه مائز مشرط وهوالعزم على الامتشال أوالفعل وليس نذلك فان الواحب المفعرما خبرف بين شيئين كفصال الكفارة وماخبر الشرع بين فعل الصلاة والعزم ولان محرد قوله صل في هذا الوقت لنس فيه تعرض للعزم فالتحامه زيادة على مقتضي المسغة ولانه لوغفل وخلاعن العزم ومات في وسطالوقت لم يكن عاصما قلنا أما قول كم لوذهل لا يكون عاصما فسلم وسبعة أن الغافل لا يكلف أما اذالم نفسفل عن الاحر، فلا يخلوعن العزم الانشده وهوالعزم على الترك مطلقاوذلك حرام ومالاخلاص من الحرام الايه فهوواحب فهذا الدليل قددل على وحويه وان لم بدل عليه مجرد الصغة من حيث وضع اللسان ودليل العقل أقوى من دلالة الصغة فأذا رجع حاصل الكلام الى أن الواحب الموسع كالواحب المفرى الاضافة الى أول الوقت وبالاضافة الى آخره أيضافاته لوأخلى عنه في آخره لم يعص اذا كان قدفعل في أوله (مسئلة) اذامات في أثناء وقت الصلاة فأة بعد العزم على الامتثال لا يكون عاصما وقال بعض من أراد تحقيق معنى الوحوب المد بعصى وهوخلاف احماع السلف فالنامع أنهم كانوا لايؤعون من مات فأة بعدا نقضاء مقد ارأر بع ركعات من وقت الزوال أو بعد دانقضاء مقدار ركعتين من أول الصدر وكانوا لاينسدونه الى تقصير لاسمااذا استغل بالوضوء أونهض الى المسعدف اتفالطريق بلمحال أن بعصي وقسدحؤزله ألتأخرفن فعل مامحوزله كنف يمكن تعصمته فانقبل حازله التأخر بشبرط سملامة العاقمة قلناهذا محال فان العاقمة مستورة عنه فاذاسألنا وقال العاقمة مستورة عني وعلى صوم يوم وأناأ ريدأن أؤخرمالى غددفهل يحللى النأخيرمع الجهل بالعاقبة أم أعصى بالنأخير قلايدله من حواب فان قلنا لا بعصى فلم أثم بالموت الذي

فى حكم المفطرهذا وتحقيق المقام أن البوم الواحدائ توم كان لايسع أكثر من صوم واحد بالضرورة فشهر رمضان لايسع كل بوممنه الاصوما واحدا ولماأ وحب انته تعالى الصوم فمه صار الصوم الذي بسعه صوم فرض فلم سق محلالصوم أخر كنف ويؤيده أتضأ حديث واءالفقها فاذا انسلخ شعبان فلاصوم الاعن رمضان لانه نفى حقيقة غيرصوم رمضان فسلم سق محلافا مام هذا الشهر كالسالى في حق صوم غير رمضان بخلاف يوم العيد فان الشرع ماعين الصوم الواحد الذي يسعه يصفة بل حرم ا يقاع هذافان أوقع يكون صوما والموقع عاصمافاذا ثبت أن الواحدالذي يسعه كل يوممن أبام هذا الشهر تعن يصفة الفرضية ولا مسعرصوما آخوحتي بكون غبره فالصوم المضاف الى هذا الموم وان لم بنو بقيد الفرضية مساوفي الصدق لصوم الفرض فالاطلاق والتعمن واء ونبته نبته والصوم المضاف المه المقيد بقيدالنفلية فيقوة الصوم الفرض والنفل ولونوى على هذا الوحيه يتأدى الفرض وبلغوهذا التنسد فكذاههناهذاماعندى ولعل الته تحدث بعدذاك أمرا (الابنية المسافر )عندا الامام أف حنيفة رجمالته تعالى لا يكفي لاداء الفرض اذا كان بنية نفل (الترخص) فرمضان في حقه كشيعيان فلا بتأدى بنية واحب آخر ولانفل في رواية اذلك ولانه لما رخص الفطر لصالح منه فالاولى أن يرخص لمصالح دسه مدلالة النص ومن جلة مصالح دسه أن بفر غذمته عن أداءواحب آخر وعلى هذا فيصيح الفرض بنية النفل فان مصلحة دينه تقتضي أن يقع عن الفرض وهذه رواية أخرى أفتى بها ورد الشيز ان الهمام هذا الوحه مآن الترخص لا وحسأن بكون رمضان في حقه كشعبان بل هو يوحب حل الفطر فسب وأماعه مآتساع الوقتصوما آخرفته اله كالدل علمه الحديث المروى بعومه وهذا كالامحق وانشثت فشمد أركانه عاذكر سابقاان هذااليومكان لايسع الاصوما واحداوقد حعله الشرع بصفة الفرضة وليس صوم آخر حتى محوزا تصافه بوصف واءكان حلالاأوحراما والوحب الثاني أيضاضعف اذلاشركة في المناط فان اعتبار مصالح البدن يمكن بتعويز الافطار فان المحل صالحه مخلاف مصلحة أداء واحب آخر فاتهاغير ممكنة اذا المحسل ليس صالحالصوم آخرغير الفرض كاعلت وأما المريض فقداضطربت الاقوال فيه فني كشف المنارأته يقععن الفسرض اذلائرخص الاعتصقة الصرواذاصام مان أن لاعز

لبساليه وان قلنا يعصى فهوخلاف الاجاع في الواحب الموسع وان فلناان كان في علم الله تعمالي أنك تموت قبل الغد فأنت عاص وان كان في عله أن تحدافلا التأخير في قول وما مدريني مآذا في علم الته في افتوا كيرفي حق الحاهل فلا مدمن الحزم بالتعليل أوالتحرس فانقبل فانحاز تأخيره أبداولا دمصي اذامات فأي معنى لوحويه فلناتحقق الوحوب باله لم محزالتأخم الانشرط العزم ولايحوز العزم على التأخير الاالي مدة بغلب على ظنه المقاءالها كتأخيره المسلاة من ساعة اليساعة وتأخيره الصومين بوم الي يوم مع العزم على التفر غرله في كل وقت وتأخيرها لجمن سئة الىسنة فلوعزم المريض المشرف على الهلاك على التأخير شهرا أوالشيز الضعف على التأخيرسنين وغالب تلنه أنه لابعيش الى تلك المدةعصي بهذا التأخير وان لمعت ووفق العمل لكنه مأخوذعوحب ظنه كالمعزراذا ضربضر باجهال أوقاطع سلعة وغالب ظنه الهدلاك أثم وانسلم ولهذا قال أتوحن فقلا محوز تأخوا لجولان المقاءالى سنة لانغلب على الفلن وأما تأخسوالصوم والزكاة الى شهروشهر من فالز لانه لانغلب على الفلن الموت الى تلكُ المددة والشافعي رحه الله مرى المقاء الى السنة الثانية غالباعلى النفن في حق الشاب الصحيح دون الشيخ والمريض ثم المعزر

اذافعل ماغالب ظنه السلامة فهلك ضمن لالانهآ ثملكن لانه أخطأ في ظنه والمخطئ ضامن غعرآثم

ــ ثلة ﴾ اختلفواف أنمالايتم الوحب الانه هــ ل يوصف بالوحوب والتعقيق في هــذا أن هــذا ينقسم الى ماليس الى المكاف كالقدرة على الفعل وكالمدفي الكتابة وكالرحل في المشي فهذا الايوصف بالوجوب بل عدمه عنع الايجاب الاعلى مذهب من يحوز تكلف مالانطاق وكذاك تكلف حضور الامام الجعة وحضورتهام العدد فانه لنس السه فلا يوصف بالوحوب بل مسقط بتعذره الواحب وأماما بتعلق باختيار العدف نقسم الى الشرط الشرعي والى الحسى فالشرعي كالطهارة في الصلاة يحبوم فهاللوحوب عندوحوب الصلاة فان ايحاب الصلاة ايحاب لما يصعربه الفعل صلاة وأما الحسي فكالسعى الى الجعة وكالمشي الحالجوالي مواضع المناسك فدنغي أن يوصف ا مضابالوحوب اذأمن المعمد عن المعت بالج أمن بالمشي المه لامحالة وكذلك اذا وجب غسل الوجه ولم يمكن الا بغسل جزمن الرأس واذا وحسائصوم ولم يمكن الا مامسال مزءمن الليل قبل الصد فموصف ذلك بالوحوب ونقول مالا يتوصل الى الواحب الايه وهو فعل المكلف فهوواحب وهنذا أولى من أن نقول بحب التوصل الى

ولايخفي مافيسه فان الرخصة منوطة بظن زيادة المسرض أوتحققها واذا صام وازداد مرضه فينبغي أن يجوزعن واجبآ خر عنده قال الشيخ ابن الهمام وحقق في المريض تفصيل بن أن يضره فتتعلق الرخصة يخوف الزيادة فهو كالمسافر وان كان المرض لفسادالهضم فبتحققها فانصام بنسة الندر وفععن الفرض وفي الشق الثاني أيضاخفاء كااذاصام صاحب المرض الثاني واستضربه وزادم صهده بنبغي أنلايقع عن فرض الوقت وروى الامام أنوا لحسن الكرخي أن المريض والمسافرسسان وهو مختارصاحب الهدامة هذا كله على رأمه وأماعن دهما فالصحيح والمريض والمقيم والمسافر سواسة في كفاية مطلق النية ونية المامن لاداه صوم الوقت وهوا لاشب بالصواب كاقررنا نم اعل آنه زقل عن المصنف أن المريض الذي لا يضروالصوم والملث المرق المسافر سواء فيعدم المشفة فتعويز الافطار لاحدهمادون الأخر تحكم ولدس كذلك فان الاحاديث الصححة قددلت على عدم اعتمارالمشمة فيرخصة السفروانعمقدالاجاع حتى لم وخلاف فمه فأبق السيفرعلي اطلاقه يخلاف المرض فأن الظاهرأن ترخيص الافطارف للضرة كنف وقلما يتعوالانسانءن المرض فاوكان مطلقه منخصالما كان لاقتراضه فاتدة بل يرتفع الصوم من البين الهم الاقليلا كالمعدوم فافهم (وقد لا يكون) المعيار (سبيا) للوجوب (كالنذر المعين فيتأدى عطلق النيسة وبنية النف لالفيرواية) غيرمختارة لانه كان للناذرفي ذلك الموم صومواحد وكان له أن يصفه يصفة النفلية وغيرها ولما تذريه صار واحمافلا متصف النفلية ولايصيم غبرمحتي يتصف بالنفلية فهذا الموم القياس الى النفل كالسالي بالقياس الى الصسام كله فتلغو النفلية وتبقى نبة الصومف هذا البوم ومصدافه لس الاالمنذور فيصير (ولاينادي بنية واحب آخر) كالقضاء والكفارة (بلا خلاف) فيروامة (مخلفرمضان) فالديصوركل نسة (فرقاس العالمالله) تعالى (والمجاب العد) فبالمحاب الله تعالى صارصوم رمضان وصف الفرض فلا يتصف تصفة أخرى ولأعكن غبره استصف وأما المنذور فانحا تعسين سذره وقد كان أيام العمروقة الاداءواحب آخرف نذره لايخر بحصوم المومعن قمول وصف الوحوب والالزم فلب المشروع وهومعصبة ولاتذر جهاوأماا بطال النفلية فكان فعمأذ ونامن الشارع فوقت النذر المعن عللا بقاع الصوممع وصف الكفارة مثلاوات كان ايقاعه

الواجب عاليس بواجب اذقولنا يحب فعل ماليس بواجب متناقض وقولناماليس بواجب صار واجباغ برمتناقض فاله واجب لكن الاصل وجب بالامحاب قصدا المه والوسسلة وحت بواسطة وحوب المقصود وقدوحب كمفها كان وان كان علة وحويه غيرعلة وجوب للقصود فانقلل لوكان واحبالكان مقذرا فباللقدار الذي يحب غسله من الرأس وامساكه من اللل فلناقد وجب التوصلبه الحالواجب وهوغيرمقدو بل يجب مسم الرأس و بكفي أقسل ما ينطلق عليه الاسم وهوغير مقسد دفكذاك الواجب أقل مايمكن به غسل الوجه وهذا التقدر كاف في الوحوب فان قبل لو كان واجبال كان يثاب على فعا، و معاقب على تركه وقاول الوضوم لا يعاقب على ماتركه من غسل الرأس بل من غسل الوحه وتارك الصوم لا بعاقب على ترك الامساك ليلا فلناوس أنبأ كمهذاك ومن أبن عرفتم أن نواب المعدعن المعت لار بدعلي ثواب القريب في الج وأن من زادعمه لا يريد ثوابه وان كان بطر بق التوصل وأما العقاب فهوعقاب على ترك الصوم والوضوء وليس بتوزع على أجزاء الفعل فلامعني لاضافته الى التفاصل فانقبل لوقدرعلى الاقتصارعلى غسل الوحه لم يعاقب قلناهذا مالداعا عاجوا ما القادر فلا وحوب علمه ( مسئلة ) قال قائلون اذا اختلطت منكوحة ماحنسة وحسالكف عنهمالكن الحرام هي الاحنبية والمنكوحة حلال وتحالكف عنها وعنذامتناقض بللس الحرمة والحل وصفاذاتنا لهمامل هومتعلق بالفعل فاذاحرمفعل الوط فهمافأي معنى لقولناوط ءالمنكوحة حلال ووطء الاحنمة حرام بل هماحرامان احداهما بعلة الاحتبية والاخرى بعلة الاختلاط بالاجتبية فالاختلاف فبالعلة لافي الحكم وانحاوقع هذافي الاوهام من حسث صناهي الوصف بالحل والحرمة الوصف بالتعيز والقدرة والسواد والساض والصفات الحسمة وذلك وهمنهنا علمه اذ لست الاحكام صفات للاعمان أصلا مل نقول اذا اشتهت رضمه منساء بلدة فنكم واحدة حلت واحتمل أن تكون هي الرضعة في علم الله تعالى ولا نقول انهاليست في علم الله تعالى زوجة له اذلامعني للزوجة الأمن حل وطؤها بشكاح وهمذ وقدحل وطؤهافهي حلال عنده وعنسداته تعالى ولانقول هي حرام عندالله تعالى وحلال عندمف ظنه بل اذا ظن الحل فهي حلال عندالله تعالى أيضاوساني تحقيق هذا في مسئلة تصويب المحتهد س أمااذا قال لزوجته احدا كاطالق فعمل أن يقال يحل وطؤهما والطلاق غيرواقع لانه لم يعين له محلا فصار كااذاماع أحدعمد يه ويحمل اتحالتفو متواحب الننذر فانكشف الفرق باتم وحمه فلاتصغ الحمن بقول الافرق بينالنذر ورمضان لانهما فرضان فلم سِق في الوقت ما ينهما مشروعا فسنعى أن يتحد حكمهما (والجذوشهن) شمه (بالمعدارو) شبه براتظرف فالدلابسع فعام) واحد (الاواحدا) وبهذاشابه المعيار كالابسع الاواحياواحدا (ولايستغرق فعله وقته) الذي هوأشهرالج وهذا آمة الانساع وفعة أن العام الواحد معض من الوقت فان وقته العمر كله فلا يصلح شها بالمعمارية والافوقت الصلاة أمضا معيارا ديعضه لابسع الاصلاة واحدة تم عدم استغراق فعله تمام الوقت لا يكفي للفلرفة بل سعة الوقت بفعل آخر مله وليس أشمر العام الواحمد كذاك وههناوجه آخرالاشكال أي لكويه ذا شهين هوأن العام الاول لايصلي الاجماواحدا والتأخير عنمه انم فهووقته والعام الاخرمشكوك فتعين للاداءفه فاالوحه معياروان وحداءوام أخرى فهي أيضاصالحة لاداءالج فوسع الوقت الذي هوالعمر عا آخرومهذا الوحه صار ظرفا كذاذ كره القاذي الامام أبوزيد في الاسرار ولعل هذا الوجه عوص اد الاعام فحرالاسلام بقوله ومعنى فولناانه مشكل أن وقت العمروا شهرا لجوف كل عام صالحة لادائه أم أشهرا لجمن العام الاول وقت متعين لادائه وعكن حسل عبارة المتن علمه أيضا خمهذا الوحه اغيا يترعلى رأى الامام أبي بوسف رجه الله فاله برى التجميل واحبا وأماعلى رأى الامام محدرجه الله فنسمة العراليه نسبة وقت الظهر السم فان قلت الج وان كان وقته العراكته يحتمل الموت فسل ادراك العام الثانى فالعام الاول يحتمل أن يكون هو العرف تنسق الوقت ويحتمل أن يكون بعض العرف تسع فلت هذا الاسوحب وقوع التعديدمن الشارع بلء شاه مثل الزكاة انضيقت بقر بالموت والصلاة اذاتضيقت بالتأخير يخلاف قول ألى توسفوجه الله فان الوحوب عنسده شرعاعلي الفور لاحتمال الموت فشضيق شرعا فاذاعاش وامتحير العمام الاول تضنق الثاني شرعاوصارهومع العامالاول موسعافافهم وتأمر فالمحقيقيه (ومنههنا) أيمن أحلشه بالمعاروالفرف أعطى حكابين حكمهما فقلنا (يتأدى فرضه عطلق النية ويقع عن النفل اذانواه) وانمالم يعكس لان النفلية تضاد الفرضية وليست مسطلةته كافي المعمار والاطلاق لانضادها وأنت لابذهب علىك أنه همل يصل العام الاول النفسل أم لاوعلى الذاني بلزم

أن يقال حرمنا جمعا فاله لا يشترط تعمن على الطلاق غم علمه التعمن والدعده عنا كترالفقها، والمتسع في ذلك موحسطن المحتهدأ ماالمصعرالي أن احداهما محرمة والاخرى منكوحة كالوهموه في اختلاط المنكوحة بالاحتبية فلا ينقدح ههنالان ذلك جهلمن الادمى عرض بعدالتعمن وأماهنا فلدس متعماق نفسمه بل بعله الله تعمالي مطلقالا حداهما لابعشها فانخل اذا بعلبه التعمن فالله تعالى بعلرما سعنه فتكونهي المحرمة المطلقة بعنهافي علماله تعالى وانحاهومشكل علمنا فلناالله تعالى يعلم الاستماعلي ماهي عليه فلا يعلم الطلاق الذي لم يعن عله متعينا بل يعلمه قابلا للتعين اذاعينه المطلق ويعلم أنه سعين زينب مثلافيتعن الطلاق شعيبته اذاعن لاقيله وكذلك نقول في الواحب المغيرانله تعالى يعلرما سفعله العبدمن خلال الكفارة ولايعله واجبابعينه بل واجباغيرمعين في الحال ثم يعلم صبر ورته متعينا بالتعمين بدليل أنه لوعلم أنه عوت قبل التكفير وقبل التعمين فيعم الوجوب والطلاق على ماه وعلمه من عدم النعمين ﴿ مسئلة ﴾ اختلفوا في الواجب الذي لا متقدّر يحد محدود كم يم الرأس والطمأ ننتة في الركوع والمجود ومدة القياماني اذا زادعلي أقل الواحب هل توصف الزيادة بالوحوب فلومسير حسع الرأس هل يقع فعاله يحملته واجبا أوالواجب الافل والبافي ندب فسذهب قوم الى أن الكل يوصف بالوجوب لان فسنة أأيكل ألى الامر واحدوالامرفي نفسه أمروا حدوهوأمرا يحاب ولابتمز المعض من المعض فالتكل امتثال والاولى أن يقال الزيادة على الاقل ندب فأنه لم يحب الاأقل ما ينطلق علب الاسم وهذافي الطمأنينة والقيام وماوقع متعاقباً ظهر وكذلك المسيم اذا وقع متعاقبه وما وقع من حلته معا وان كان لا يتميز بعضه من بعض بالاشارة والتعمن فتعتمل أن يقال قدر الاقل منه واحب والماقي ندب وان لم بتميز بالاشارة المندوب عن الواحب لان الزيادة على الافل لاعقاب على تركها مطلقامن غير شرط مدل فلا يتصفق فيه حد الوجوب (مسئلة) الوجوب بابن الجواز والاباحة بحد ، فلذلك قلنا ، فضى بخطامن ظن أن الوجوب اذا نسخ بقي الجواز بل الحق أنه اذانسيغ رجع الامرالي ماكان قبل الوجوب من تحريم أوا ماحة وصار الوجوب النسيخ كان لم يكن فأن قبل كل واحب فهو جائز وزيادة اذالجا ترمالاعقاب على فعدله والواحب أيضالاعقاب على فعه وهومعنى آلحواز فاذا أسنع الوحوب فكانه أسقط أن يصر بنة النف ل أيضا وعلى الاول فلا مكنى الاطلاق قان المؤدى لم يتعسن الفرض وأ بضا الواحب وان كان واحبافور ما لكن غايت محرمة غيره لاأنه صار الوقت في حق ماء . هاه كالحرّم فلا بدمن نمة النعين يخلاف شهر ومضان والحق في وجهه أن في الجنوسعة حتى حكم(١)رسول الله صلى الله عليه والرئال المرأة ان جراسك وكان غيرعافل نام فاكتني بذبة أسه فأولى أن يصير بنية مطلقة من الحاج وأما النفلية فضادة بالكلية فلادت يربنيها دف اوالله أعلم عراد عباده وهو علام الغيوب (مسئلة . اذا كان الواجب موسعا فمسع الوقت وقت لادائه) فت مراكمكات أن يأتي مه في أي وقت شامين وقته المقدر ولا يترك في كل الوقت (قال القاضي) أبو بكر الباقسلاني (وأ كثرالشافعسة الواحسةي كل وقت الفعل أو العزم بدلاو وتعين) الفعل (آخراولانوجيون) أي هؤلاء (تحديد العزم في كل جزء) حتى ان أخل بالعزم في الحزء الثاني عصى (بل) يجوزأن يكون مذهبهم المرم (الاول يفسعب أنسطاب النية) الى ان ينضيق (فلا بردماف المهاج ان البدل متعدد والمسدل واحد) وذلك لم يوجدف السرع وحه عدم الورود أنلانه م تعدد البدل فاله لم مص عليه فت وزأن يكون واحد امنسه ما انسصال النية وأمااذا وجدالعزمان فليس كل بدلا بالذات بل البدل أحدهما الموحودف ضمهما كافي خصال الكفارة اذخصوص الاول والثاني لادخل له في السدلية (على أن) المبدل أيضام تعدد فان " (المقاعات الفعل تعدد الاجزاء) أي عدد أجزاء الوقت ولاشك أن تلك الايقاعات واحبة بدلافاته ان لم يؤد في أول الوقت فيعب الايقاع الثاني وهكذا فكذا أعز أمهام تعددة (فتساوى) الايقاعات (الاعزام) الابدال فانقبل الواحسانس الاالصلاة ولاتعددفها واغيا لتعدد فى الايقاعات الجزائية فالمدل واحدواليدل كنسير فلت العزم المطلق عزم واحدبدل الصلاة المطلفة وجزئناته كعزئناته فان قلت الشرع انحاأ وحسصلاة واحدة لاصلوات لكن موسعافيمب في كل جزء بدلاصلاة واحدة والعزم البدل ان كان هوالواحد الموحود في الجزء الاول المنحب الى الا خوفه ذاهوا لجواب الاول والالزم تعددالابدال قطعا فازهب الواحسمن الشرع صلاة واحدة لكن لا وحدة متعينة (١) قوله حتى حكم الخ كذا مالاصول التي عندنا وأصل العمارة في شرح محدعد الحق هكذا ان في الجوسعة حتى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بصعة ج صبى غير عاقل مع أمه فاكتفى الح والحديث في مدار وغيره رفعت امر أقصيما لهافقال بارسول الله الهذاج قال نعم والأاح اه كنه مصحم

العقاب على تركه فسيق سقوط طلعقاب على فعله وهومعني الحواز فلناهذا كقول القائل كل واحب فهوندب وزيادة فاذا نسيخ الوحوبيق النسدب ولاقائل ولافرق بين الكلامين وكلاهماوهم بل الواحب لا يتضمن معنى الحواز فان حقيقة الحواز التفسير بين الفعل والترك والنساوى بنهما بنسو بة الشرع وذلك منتي عن الواحب وذكر هذه المسئلة ههناأ ولىمن ذكرهافي كتاب النسخ فاله نظرفى حقيقة الوجوب والجوازلافي حقيقة النسيخ (مسئلة ) كافهمت أن الواحب لا يتضمن الجواز فافهم ان الحائر لامتضين الامروان المساح غسر مأمور به لنناقض حديهما كاستى خلافاللبطني فانه قال المداح مأمور به لكنه دون الندب كاأن الندب مأمور به لكنه دون الواحب وهمذا محال اذالام اقتضاء وطلب والماح غيرمطاوب بل أدون فيه ومطلق له فان استعللفظ الامرفي الاذن فهو تحقوز فان قبل ترك الحرام واحب والسبكون المباح يترك ه الحسرام من الزنا والسرقة والسكوت الماح أوالكلام الماح بنرك مالكفر والكذب ورك الكفر والكذب والزمام أموريه فلناف ديترك بالندب حرام فليكن واجباوقد يترك بالحرام حرام آخر فليكن الشي الواحد واحباحراما وهوتناقض ويلزم هذاعلي مذهب من زعم أن الامر مالشي تهيي عن ضده والنهي عن الشي أمر ماحد أضداده بل بازم عليه كون الصلاة حراما اذا تحرم (١) جهامن ترك الزكاة الواحمة لانه أحد أضداد الواحب وكل ذال قماس مذهب هؤلاه اسكنهم م يقولوا به فان قبل فالماح هل مدخل تحت التكلف وهل هومن التكالف قلنا أن كان التكليف عبارة عن طلب ما في كلفة فليس ذلك في المباح وان أريديه ما عرف من حهة الشرع اطلاقه والاذن فمه فهو تكليف وان أربيبه أنه الذي كاف اعتقاد كونه من الشرع فقد كاف ذال لكن لا بنفس الاماحة بل بأصل الاعمان وقد سماه الاستاذ أبوا مصق رجه الله تكليفا بهذا التأويل الاخبروهو بعيدمع أنه نزاع في اسم فان قبل فهل المناححسن فلناان كان الحسن عبارة عبالفاعله أن يضعله فهوحسن وان كان عبارة عماأم سعظم فاعله والشاءعلمه أو وحساء تقادا ستحقاقه الثناء والقسيرما بحساء تقادات قاق صاحبه الذم أوالعقاب فليس الماح يحسن واحترزنا باعتقاد الاستعقاق عن معاصي الانبياء فقد دل الدلبل على وقوعهامنهم ولم يؤم باهانتهم وذمهم لكنا تعتقد استعقاقهم لذلك مع مل أي وحدة كانت قان الواحب الصلاة في أي جزء وقعت ولاشك أن الصيلاة الواقعة في الحزء الاول جزفي وفي الحزء الناني جزف آخرفاذالم يؤدف أول الحروفعد علسه الاداء ف جزء آخر سل ابقاعها في جزء آخر وكذا الاعرام فتدر الاأن الواحب واحد موحودف هـ ذه الحرثيات بالذات والاعزام قد كثرت في الوحود فلاحواب الاالاول (و) نقل (عن بعض الشافعة وقبل بل عن بعض المتكامسين وقت أوله فان أخر مففضاء) فينبغي على هدندا أن يأثم بالتأخير عن أول الوقت (و) روى (عن بعض الحنفة) العراقسى لس كل الوقت وقتاللواحب (بل آخره) وقته (فان قدمه فنفل بسقط به الفرض) كالوضو ، قبل الوقت ونسب في المنهاج هذا القول الى الحنفية وهذه النسبة غلط وما قال بعض شروحه انهم قالوا المس في أول الوقت واحب الاداءففيه أنه نفل لا محل له فان نفس الوحوب لا توجب نفلية المأتى به بل بنافيها ولواقعه المكاف أتى الواحب قطعا (قال) الامام أبوالحسن (الكرخيان بق) المؤدى في عبرالا خر (بصفة التكلف الى آخر الوقت في اقدمه واحب) والافتقل (لنا أنالا مروسع وقت الفعل) وخبر المكلف الاداء في أي وقت شاء (الأنه لو أي في أي جزء الانعد عاصبا بالاجماع) القاطع قبل حدوث هذه الآرا (والنعين) بأول الوقت أوآخره (تضييق) مناف النوسعة (والتضير بن الفعل والعزم) كافي قول القاضي (زيادة) على توسعة الآحم، من غيردابل (واستدل بأن المعلى في غير الآخر) بل في الوسط (منشل) فليس الواحد في الاول والا خرالاالامتثال مهوممتل (لكونه مصل اقطع الالكونه آتما بأحد الامرين) فعلل قول القاضى (ورعاتمنع المقدمة) المذكورة فانهاكف سلهاالقاضى (ففسل انهام علها اجاعانطعا) فلا يصح المنع (أقول الاجماع على الامتثال بها يخصوصها في كل جزوفرع الاجماع على وجو بهمافه) لان الامتثال أداء الواحب كأوجب (وقد تقدم الخلاف فيه ) فلا اجاع (فتأمل) اشارة الى منع الفرعية مستندا بأن الامتشال في وقت أعم من الوحوب فيه والجواب أناأردناءاتمان المأموريدعل وحهموهذالابحصل الابالاتمان كاوحب والثأن تقول في تقرير الدلسل انخروج المصلي فيغعرالا خرعن عهدة النكلف انماهولاتمان الصلاة لالاتمان أحدالامرين والاجاع على هدذ الابتوقف على الاجاع على الوحوب الموسع ندبر فال واقف الاسرار قدس سره الحروج عن عهدة السكلف فرع وحودها والعهدة هي الوحوب تملوحرر ١) قوله اذا تحرم مهامن ترك الزكاة الح كذا بأصلى سدناوعبارته فيماسياتي اذا ترك بهاالزكاة الواحية على الفور اه معدم

تفضل المتعرّاة الم السرم الشرع المعرف المباح وقد المستحق من المستحق من المستحق المستحق المستحق من المستحق المستحق من المستحق المس

(مسئلة) المندور، مأموربه وانام يكن المباح مأمورابه لأن الامراقتضا وطلب والمباح غيرمقتضى أماالمندوب فاله مقتضى لكن مع ذم تاركه اذاتر كه مطلقاً أوتركه وبدله وقال قوم المندوب غيرد الحل تحت الامر وهو فاسدمن وجهين أحدهما أنه شاع فى اسان العلماء أن الامر ينقسم الى أمرا يجاب وأمر استحباب وماشاع أنه ينقسم الى أمرا باحة وأمر المجاب مع أن صبغة الامر قد تطلق لارادة الاباحة كقوله تعالى واذا حالتم فاصطاد وافاذا

الكلام على طريقة المنع وجعل المذكوسند الارتفع هذا الفيل والقيال من البين فندبر (نم أقول الخصم لايقول بالبدلية من الطرفين) بأن تكون الصلاة بدلامن العزم والعزم من الصلاة (كفصال الكفارة بل) ههذا الصلاة (أصل و) العزم (خلف فالامتشال الصلاة بخصوصها) لكونها أصلا (لايضره) كاأن الامتثال يوضو المعذور لكونه أصلالا يضروحو ب التيم بدلامن فقامل فالمدقيق القاضي وشسعته (فالوالواقي بأحدهما أجزاء ولواخل بهماعصي) فالواحب أحدهما وقلنا العصان بمنرع) على تقدر الاخلال بهما (كيف وكشيرامالا بوحدفي أول الوقت الفعل أوارادته) فينغى أن يعصى و (لوقيل أريد) بالعرم (عدم ارادة الترك قلنا) مسلم أنه واحسلكن (هومن أحكام الاعمان) لادخل فيه الوقت ولا يصلح بدلاعن الضعل فأن المؤمن بحب عليه أن لا يريد الترك الواجب (ألاترى لوأخل بالعزم بأن أراد الترك عصى وان لم يدخل الوقت فافهم و) قال (فالبديع) لابط ال قول القاضى (لو كان العزم بدلا) عن الصلاة (يسقط عالميدل كسائر الامدال) وليس كذاك فان الصلاة لاتسقط حتى قال الا يتعين آخرا (والحواب منع الملازمة بل اللازم سقوط الوحوب وقد الترموه) فاله يسقط الوحوب في ذلك الحين وأمافى الاخوفلايدل وفيه نظر ظاهر فانه اذا أتى بالبدل مرمسقط وحوب المدل والممدل فتم امتثال الامرة فالد يقتضي التكرار فان وحب وحب بأمر آخوفهذا واحب آخرولا كلام فيه فتأمل وهلذا ماعندى وأبضا بازمأن لايكون المؤدى ومدالعرمق وسط الوف بمتثلا لعدم بقاء الوحوب والامتثال حقيقة لدر الاأداء الواحب كاوحب الهم الاأن يلترم و يقول نقل يسقط به الفرض وأيضا يلزم أن لا يصم هـ ذا الودي لانه ان أدى بنه أداء الواحب فلاواحب وانأدى سة النفل أومطلق النية فإرنده البه أحدفي الموسع فتأمل وأنصف فالمدقيق بعض الحنضة (قالوالو كان واحداً أولاعصى مناخره) وفي الكشف معدارة أخوى الاعداب في أول الوقت والتضرف مستناف ان الاعداب يقتضى للنع عن الـــترك والتخدير يحوزه (قلنا) اللزوم (ممنوع وانمــايلزم/وكان) الوجوب (مضيفا) بل انمــاوجب موسعاولا تسافى فان الوحوب الموسع ما نع عن الترك في كل الوقت والتمسير اعماهوفي أجزاء الوقت بشرط أن لاعفل مه في كل

قضيت المسلاة فانتشروا الثانيان فعل المندوب طاعة بالاتفاق ولس طاعة لكونه حرادا اذالا مرعند نايفارق الارادة ولالكونه موحودا أوحاد اأواذاته أوصفة نفسه اذبحري ذلك في الماحات ولالكونه مثاباعلمه فان المامور وان لم مسولم يعاقب اذا امنثل كانمط عاوانما الثواب لترغب في الطاعة ولانه قد يحبط بالكفر ثواب طاعت ولا يخرج عن كويه مطعا فان قسل الامرعبارة عن اقتضاء مازم لا تخيير معه والندب مقرون بتعو يزالنرك والتغييرف وقولكم أنه يسمى مطبعا يقابله أندلوترك لايسمى عاصما فلناالند باقتضاء مازم لاتخمرف لان التخمر عبارة عن النسوية فاذار يح حهة الفعل بريط الثواب ارتفعت التسو بة والتنسع وقسد قال تعالى في المحرمات أيضافين شاء فلدؤمن ومن شاء فلدكفر فلا ينسغي أن يقلن أن الاحم اقتضاء حازم بمعنى أن الشرع بطلب منه شمألنفسه بل يطلب منه لما قمه من صلاحه والله تعمالي يقتضي من عباده ما فيه صلاحهم ولابرضى الكفرلهم وكذلك مقتضى الندب لنمل الثواب ويقول الفعل والترك سيان بالاضافة الى أمافى حقك فلامساواة ولأ خبرة اذفى تركه ترك صلاحك وتوابك فهوا فتضاء عازم وأماقولهم اله لايسبى عاصياف بيه أن العصبان اسم ذم وقد أسقط الذمعنه نعم سمي مخالفاوغر يمتثل كإسمي فاعله موافقاومطمعا (مسئلة) اذاعرفت أن الحرام ضدالواحب لانه المقتضى تركه والواحب هوالمقتضي فعمله فلايخني علما أن النبي الواحد بستعمل أن يكون واحماح اماطاعة معصمة لكن رعماتخفي علىك مقيقة الواحد فالواحد ينقسم الى واحد مالنوع والى واحدمالعمدد أما الواحد مالنوع كالسحود مثلا فاله نوع واحدمن الافعال فصوران نقسم الى الواحب والحدرام ويكون انقسامه بالاوصاف والاضافات كالسصوديقة تعالى والمحود للصنم اذأحمدهما واجبوالا خرحرام ولاتسافض وذهب بعض المعتزلة الىأته تسافض فان المحود نوع واحمد مأمور يدفنستصل أن ينهى عنه بل الساحد الصنم عاص بقصد تعظم الصنم لاسفس السعود وهذا خطأ فاحش فاته اذا تغام متعلق الامروالتهي لم يتناقض والمحودالصنم غمرالمحوداته تعالى لان اختمالاف الاضافات والصفات بوحب المغابرة اذالشي لايغا رنفسه والمغارة تارة تكون اختلاف النوع وتارة باخت لاف الوصف وتارة باخت لاف الاضافة وقد قال الله تعالى لا تسعدوا الشمس ولا القمر واستعدوا لله ولدس المأمور به هوالمنهى عنه والاجماع منعقد على أن الساحد الشمس عاص

الوقت بعض الشافعية فالوالو كان واحبافي الاخرلماصيرفي الاول فانا يمنوع وانما بلزم لوكان فيسه يخصوصه بل هوموسع من الاول الى الا خر (مسئلة ، السبف) الواجب (الموسع الجزء الاول عيناعند الشافعية السبق) وعدم المراجمة من الحرة الآخر (وعند عامة الحنفية) ليس السيب الجزء الاول عينا (بل موسعا الى الاخبر كالمسيب) قاله موسع وأراد سوسم السيبة انتقالها بعنى أن السبب الحرء الاول ان اتصل والاداء حصل المقصود وتقرر السيسة والاقالثاني وهكذا الىالاخير (وعند) الامام (زفر) الانتقال (الىمايسع الأداء) وبعد الاسبية فن صارأ هلافي الجزء الذي لايسعهلاتح الصلاة على عنده اوعندناتح وسيحيء انشاء الله تعالى (و بعد الخروج) أي بعد خروج الوقت ولم يؤد (قالكل) سب (وروىعن أبى البسر أن) الجزء (الاخبر) من الوقت (متعن منشذ) أى من الخروج السبسة (واستدل) أولا (بالاجماع على الوحوب على من أسلم أو بلغ في وسط الوقت) و بالحلة صار أهلاف، ولو كان السبب الحرء الاول عينالما وحب علمه والازم النبوت من غسرسب وان شئت فافرض الاهلمات متعاقبة في أجرا متعاقبة الى الاخر فلا يتعن جزءع بنالسبسة ( ويمكن أن) يحاب و (يقال أنه) أى الجزء المدرك (الاول ف حقهما فتدر) وهــــــذ الا يصليمن قبل الشافعية وانماهوا حداث احمال آخر والقول مان البب الجزء الاول المقارن الاهلة واستدل تأسابان السب الماالكل فيلزمأن لاتصم الصلاة الابعدانقضاء الوقت واما الاول بعنه فبلزم أن يكون المؤدى فى الوسط قضاء واما جزه أخبر بعنه فبلزم أن لا يصم الادآ وقسله فنعن أن يكون كل سياعلى حهدة الانتقال وفيه تظر لان الخصم أن يختار الثاني ويقول سيته لس للو حوب المضيحي بازم كون المؤدى في الوسط قضاء بل السبسة الوحوب الموسع فهومفض الحشغل ذمة المكاف بالاداء في أى جزمن أجزاء الوقت معنده ولا وخرعنده كافى خصال الكفارة الواحد أحد الاشاه مخدرا وشد الشيزان الهمام أركان سبسة الاول عنامان انتقال السبسة بوحسان يكون أداء المسب معرفاللسسة وهوقك لموضوع السبسة لاته تتقرر السبسة على هنذا الرأى على الحرء المقارن الاداء فالحزء المقارن لا بعرف الامالاداء وهنذ السرشي لان السب عندنا الحزء

بنفس السحود والقصد جمعا ففولهمان السحود نوع واحدلا يغنى مع انقسام هـ ذاالنوع الى أقسام مختلفة المقاصدا مقصود هذا المحدود تعظيم الصنم دون تعظيم الله تعالى واختلاف وحومالفعل كاختلاف نفس الفعل في حصول الغير مةاز افعة التضاد فان التضادا نما يكون الاضافة الى واحد ولا وحدة مع المغارة (مسئلة) ماذكرنا ، في الواحد بالنوع ظاهراً ما الواحد بالنعمن كصلاقز بدفي داومغصوبة من عمرو فركته في الصلاة فعل واحد معنه هومكذ مهومتعلق قدرته فالذين الوافي النوع الواحد فازعواههنا فقالوالا تصع هذه الصلاة اذبؤدي القول بعمتها الى أن تكون العسن الواحدة من الافعال حراما واحباوهومتناقض فقسل لهم همذا خلاف اجماع السلف فانهم ماأمروا القللة عنمدالتوية بقضاءالصلوات المؤداة في الدور المغصو بةمع كترة وقوعهاولانهوا الظالمنعن الصلاة في الاراضي المغصوبة فاشكل الحواب على القاضي أبي بكروجه الله فقال بسقط الوحوب عندهالا بهاه ليل الاجاع ولايقع واحبالان الواجب مامثاب عليه وكنف يثاب على ما يعاف علسه وفعله واحدهو كون في الدار المفصو به و-عود دوركوعه أكوان اختمار به هومعاف علها ومنهى عنهاوكل من غل علمه الكلام قطعهذا نظراالي اتحادأ كوانه فىكل حالة من أحواله وان الحادث منه الاكوان لاغرهاوهو معاقب علماعاص بهافكف يكون متقر ما يماهوم عاف علمه ومطبعا عاهوه عاص وهذا غرم رضى عندنا مل نقول الفعل وان كأن واحدافي نفسه فاذا كانة وجهان متغاران محوزأن بكون مطلو مامن أحدالوجهين مكروهامن الوحه الآخروا عمالحال أن يطلب من الوجه الذي بكره بعينه وفعله من حث المصلاة مطلوب ومن حث أنه غصب مكروه والغصب معقول دون الصلاة والصلاة معقولة دون الغصب وقداحتم الوحهان في فعل واحمد ومتعلق الاحم والنهي الوحهان المتغام ان و نذلك يعقل من المسدأن يقول لعمده صل الموم أنف ركعة وخط هذا الثواب ولاتدخل هذه الدار فان ارتكت النهى ضربتك وان امتلت الام مأعتقتك هاط الثوب في الدار وصلى أأب ركعة في تلك الدار فصين من السيدان بضريه و يعتقه و يقول أطاع بالخياطة والصلاة وعصى مدخول الدارفكذلك فممانحن فممن غعرفرق فالفعل وانكان واحدا فقد تضمن تحصل أحرمن مختلفين بطلب أحدهما ومكره الاتحر ولورمي سهما واحدا الى مسلم عست عرق الى كافرا والى كافر عست عرق الى مسلم فاله يتاب و بعاقب و علاسلب

الاول ومه يثبت الواحب في الذمة فان أدى فهاو الا انقضى هـذا الجزء وتحقق آخر فهو مقض الى ثموت الواحب وهكذا ولسس فسهكون الجزء المفاون عاهومقارن سساحتي يلزمماذكر قال وافف الاسرارأى قدس سرمالوحوب الذي حدث من الجزء الاول هل بق أمارتفع على الاول ملزم بسبسة الجزءالشاني اما تحصيل الحاصيل أو وحو مان وهما باطلان والثاني تصادمه الضرورة الوحدانسة والأأفل من أنه فول تطرى من غسريحة وأيضا السبسة ليست باعتمار منا بلهي أمر اعتسره الشادع قاذا كان الجزء الاول سيدانا عشار الشارع فاذاأ دركه الاهل وحسالمسبب فلابر تفع لعدم الاداء فلاا نتقال كمف ولم يخرج المكافعن عهدة التكامف الذي أفضى السه السبب فالسبب في السبعة كاكان وتحقق المقام أن الوق كل جزمت صالجالسسة كإنفلهر فمااذا فرضت الاهلمات متعافمة فتعن المعض دون المعض تحكم فالسب الوحوب جزمهامن أجزاء همذا الوقت تم الوجوب موسع فني كل جزمت يصير أداه الواجب والفعل الموحود في جزوغ مرالموحود في جزوا خرضر و روان المسلاة حركات وسكنات والزمان من مضعصاتها فقى الجزء الاول كانت الحصقة الصلاتية مطاوية فيه فان أدى فهاو الاصارت فى الحز الناني مطاوية وهكذا فالسب الجزء الاول لالنف بل الكونه جزأتنا فان أدى فسه تقرر السبسة علم وتفرغ الذمة والافوحدالخرة الثاني فهوالسب لالانه هو بخصوصه بللانه جزء مامن أجزاء هفذا الوقت لكن اشتغل ذمة المكلف بالاداء فيجزه آخرق شخص آخر وهكذا وهسذاهوا لمعني نانتقال السبسة ومغابرة الامقاعات بهذا الوحه كافية والاستدلال الثاني الذى على معدار الأعمة لا يضد الاسسة جزاء ما لا تعنه واذاخر ج الوقت ولم يؤدنس الى كل الوقت لا لأنه كل كف ولم يكن له دخل فى الاداء فأنى مكون له دخل فى القضاء بل لاستماله على السب الذى هو جزءما هكذا ينبغى أن مفهم هـ ذا المقام والتكلان على المفضل المنعام ﴿ فرع وص عصر يومه في الجزء (الناقص) وهو وقت احرارالشمس لان السبية قد انتقلت المفتقصانة أوجب افضاو أدى كأوجب (لا) عصر (أمسه) أى لايصر قضاء العصر النوم الآخر (لانسبه) أي عصرالامس (أى الحلة) من الوقت (ناقص من وحه) دون وجه فالواحب لايكون ناقصامن كل وحمه (فلا بتأدى

الكافرويقتل المسام قصاصالتضمن فعساء الواحدامين مختلفين فان فسل ارتكاب المنهى عنه اذا أخل بشرط العادة أفسدها بالاتفاق ونبة التقر ب الصلاة شرط والتقر ب بالمعصة عال فكنف سوى النقر ب فالجواب من أوجه الاول أن الاجاع إذاا نعقد على صعة هذه الصلاة فلمعلمه بالضرورة أن سة النقر بليس بشيرط أوسة النقرب مذه الصلاة يمكن وأبوها شم والجباق ومن خالف في صحة الصلاة مسبوق باجباع الامة على ترك تكليف القللة قضاء الصلوات مع كثرتهم وكنف سنكر سقوط تمة التقرب وقد اختلفوا في اشتراط نبة الفرضية ونبة الاضافة الى الله تعالى فقال قوم لا يحب الاأن سوى الفلهرأ والعصر فهوفى محل الاحتهاد وقددهب قوم الحيأن المسلاة تتحب في آخر الوقت والصبي اذاصلي في أول الوقت ثم بلغ آخره أجزأه ولوبلغ فى وسط الوقت مع أنه لا تحقق الفرضة في حقه فان قبل من فوى الصلا ، فقد تضمنت نبت القرية فلتا اذا صحت الصلاة بالاجماع واستعال نسة التقرب فتلغي تلك النمة ويصيرأن يقال تعلقت نسة النقرب معض أجزاء المسلامين الذكر والقراءة ومالا يزاحم حق المغصوب منه فان الاكوان هي التي تتناول منافع الدار ثم كيف يستقيم من المعتراة هذا وعندهم لا بعلم المأموركونه مأمورا ولاكون العبادة واحمة قبل الفراغ من الامتثال كإسساني فكيف سوى التقر ب الواحب وهولا بعرف وجويه الجواب الثاني وهوالاصم أته سوى التقرب الصلاة و بعدى بالغصب وقد بينا انفصال أحدهما عن الاحر ولذلك محدالمصلى من نفسه نمة النقر ت مالصلاة وان كان في دار مغصوبة لانه لوسكن ولم يف على فعلالكان عاصافي حالة النوم وعدم استعمال القسدرة وانما يتقرب أفعاله وليست تلك الافعال شرطالكويه غاصا فانقبل هوفي عالة القعود والقيام عاصب بفعله ولافعاله الافسامه وقعوده وهومتقر ببفعله فبكون متقربا بعين ماهوعاصيه فلناهومن حث الهمستوف منافع الدارغاص ومن حيث أنه أي بصورة المسلاة متقرب كاذكر ناه في صورة الخياطة ا ذقد يعقل كويه غاصباولا يعلم كويه مصليا ويعلم كويه مصلياولا يعلم كويه غاصيافهما وجهان مختلفان وان كان ذات الفعل واحدا الجواب الشالث هوأ نا نقول م تنكرون على القياضي رجه الله حث حكم مأن الفرض يسقط عندهالا بهايدليل الاجماع فسلم أنه معصمة ولكن الامرالايدل على الاجزاءاذا أتى المأمورولا النهى بدل على عدم الاجزاء بل يؤخذ الاجزاء من داسل آخر كاساتى فان قسل هذه المسئلة

بالناقص من كل وجمه واعترض بازوم صعته اذاوقع بعضه فى الناقص و بعضه فى الكامل) بان شرع فى الكامل وأتم فى الناقص (فعدل) منه (الىأن الكل كامل اعتبارا بالغلمة) فان أكثر الاجزاء كاسلة والاكثر حكم الكل (فالواحب به كامل من كل وجه) وردعليه أنه يلزم أن يصير إذا أدى أكثر الاجزاء في الكامل وأقل في الناقص فان المؤدى كامل ماعتمار الغلبة كالسب فالاولى أن يقال انسبسة الحسلة ليست الالأنهام شتملة على جزءتمامن تلك الاجزاء ولانقص في هذا المطلق واتماهو فيخصوص مادة تعققه في وقت الاحرار (فوردمن أسلم في الناقص فلم يصل فيه لا يصيم) عصر الفضاء (في ناقص غيرممع تعذرالاضافة فيحقه الىالكل) فالدلم يكن أهلاف فالسب لس فحقه الاالنافص فسنغى أن يصرف فافص عبره ولا سعد أن يقال ان سية الناقص ليست ماعتمار خصوصه بل لما هومصداق الطلق وهو كامل لا نقص فسه أعماالنقص في المصوص فقط واعاص عصرالوم مع أنسب أى المطلق كامل لان الاعاب لم بكن منه الامالادا وفيه فقدو حساقصا وفيه أن وحوب القضاء بعين وحوب الاداء ولما كان وجوبه نذلك كان وجوب القضاء أيضا اقصاف أدى فى الناقص فنأمل (فأحسب عنع عدم الععة فالدلار وابقعن المتقدمين فبلزم الععة) هذا محتار الامام فرالاسلام وقال شمس الاعة لايص وهوالفتار وأشاراليه بقوله (والحقان لانقص في الوفت لذاته) فان الوفت وفت كسيار الاوقات ولذا تصير فسمعيادات أخرى (وانمالزم) النقص (الاداء) الصلاة (بالعسرض) لوفوع التسم بعيادة الكفارفان السمس تطلع وتغرب مع قسرن الشيطان فيعمد في (فيعمل) هذا النقص (في الاداء لشرفه) وكاله والاقات هـ ذا الكال (دون غيره) أي غيرالاداء فانفيه اختيار النقصان مع امكان الاحتناب عنه فلا يصيرهذا والله أعلم معصفة الحال (مسئلة والانفصل الوحوب عن وحوب الادامق) الواحب (السدني عندالثافعية بخلاف) الواحب (المالي كالزكاة) فانهاعنده قسل الحول كانت نفسها واحسة دون أدائها فالد يحس بعد الحول ( مدل عدم الاثم بالتأخير ) من وقت تمال النصاب الىحولان الحول فان مات قسله لا يؤاخذ بها (والمقوط بالتعمل) قبل حولان الحول بنية الفرض فعلم أن نفسهاو احدة

احتهادية أمقطعة فلناهى قطعية والمصدفها واحدالانمن صم أخذمن الاجاع وهوقاطع ومن أبطل أخذمن التضاد الذي بن القرية والمعصة وبدعى كون ذلك محالا بدليل العقل فالمشالة قطعية فان قبل ادعيتم الاجماع في هذه المسئلة وقد دها جدن حنىل الى بطلان هذه الصلاة وبطلان كل عقدمنهي عنه حتى السع في وقت النداء يوم الجعة فكيف تحتمون علمه الاجاء فلناالاجاع هةعلماذعلناأن الظلة لمدؤم والقضاه الصلوات مع كثرة وقوعهامع أنهم لوأمر واله لانتشرواذا أتكر هذاف لزمه ماهوأظهر منه وهوأن لاتحل امرأة لزوحها وفيذمته دانق ظاريه ولايصع سعه ولاصلاته ولاتصرفاته وأنه لانحصل التعلمل بوطه من هذه ماله لانه عصى بترك رد المظلة ولم بتركها الابتز و يحه وسعه وصلاته وتصرفاته فسؤدى الى تحريم أكثرالنساه وفواتاً كثرالاملاك وهوخرق للإجماع قطعا وذلك لاسبيل البه ﴿ مسسمَّلَة ﴾ كايتضاد الحسرام والواجب فتضادالمكر وهوالواح فلامدخل مكروه تحت الامرحني بكونشئ واحدمأمورامه مكروهاالاأن تنصرف الكواهسة عن ذات المأمور الى غيره ككر اهمة الصلاة في الجمام وأعطان الابل وبعلن الوادى وأمثاله فان المكروم في بعلن الوادى التعرض لخطر السمل وفي الجمام التعرض الرشاش أولتنمط الشمماطين وفي أعطان الامل التعرض لنضارها وكلذاك بما يشغل القلب في الصلاة ورعيات وش النشوع يحث لا منقد - صرف الكراهة عن المأمورالي ماهو في حواره وصحبته لكونه خارجاعن ماهنته وشروطه وأركاه فلا يحتمع الامروالكراهمة فقوله تعالى ولنطؤفوا بالمت العشق لايتناول طواف المحدث الذينهي عنه لانالمنهي عنه لا يكون مأمورا به والمنهى عنه في مسئلة الصلاة في الدار المغصوبة انفصل عن المأموراة المأموريه الصلاة والمنهى عنه الغصب وهوف جواره (مسئلة) المتفقون على صة المسلاة فالدار المغصوبة بنقسم النهي عندهم الى مايرجع الىذات المنهى عنسه فيضاد وحويه والى ما رجع الى غيره فلا بضاد وجوبه والى ما يرجع الى وصف المنهى عنسه لا الى أصله وقداختلفوافي هذاالقسم الشالث ومثال القسمن الاولين ظاهر ومشال القسم الشالث أن يوحب الطواف وينهي عن إيقاعه معراط بدئأو يأمر بالصوم وننهي عن إيقاعه في يوم النحر فيقبال الصوم من حيث انه صوم مشروع مطباوب ومن حيث انه واقع في هذا اليوم غيرمشروع والطواف مشروع بقوله تعالى والطوفوا بالمت العتبق ولكن وقوعه في حالة الحدث مكروه والسع

قسله وليست مطاوية الادام (أقول برد الوضوء قسل الوقت) فاله لاما تم بالتأخير الى الوقت و يسقط بالاداء قدل الوقت فصب أن يفترقاف أيضاوهو بدني في الحاشية عكن أن يقال ان الكلام معد نحقق السبب وههنالم يتعقق سبب وحوب الوضوءولم برتضء وقال فممافسه ووحهه أن المقسودانقض على الدلىل وهولازم فان مااستدل بممارههنا أيضامع عدم الافتراق عندكم وعكن أن يفر والكلام بأن السقوط بالاداءف ممع عدم الاثم في التأخير حال تحقق السب آمة الوجوب دون حال أخرى فاله لامساغ فهاالى القول بالوحوب فتسدر وقد محاب بان الوضوء انما يسقط الوحوب لحصول المقصود وهوار تفاع الحدث عضلاف الزكاة فانالمقصود فهاالاداء الذى هوقر بة فألولم تكن واحسة من قبل لم تكن محزقة فان قلت هذا لا يصع على رأى الشافعي لان النسة شرط عنده فالمقسود هذاك الفرية أيضا فلت المقسود رفع الحدث لكن ارتفاعه عنده لا يتحقق مدون النبة وردهذا الحواب بأن الزكاة محوزان مكون المقسود فهاوصول المال الى المصرف عن محل مخصوص وهوالنصاب واذقد وصل قط الوحوب واهل همذا محادلة فان الزكاتمن أركان ألدين وأساس العمادات فالمقصود من ايحابها اقعاب المكلف بايقاعها فيالعب نفاولم تكن واحدة فبل الحولان لم تكن محزثة هدذا والاحسن في الدفع أن يقال الزكاة تسقط بالتصل بنمة أداءالفرض وانوى النفل متسقط فعلمأنها واحسة ولابأنم بالتأخير الىالخول ومن مات قسل الحولان لاماتم وانظن الموت فعمارأنهاغبرواحية الاداء يخسلاف الوضوء فاته لايؤدى بنية الفرض بل انمايسيقط الوحوب في الوقت لارتفاع عملة الوحوب وهوالحدث وتظيره سقوط الجهادعوت الكفارأ وبقتسل كفارا خرين اماهم ثماعه بأن دلسل الشافعية لايدل الاعلى الافستراق في المالي وهومتفق علمه ولايازم منه عدم الاقتراق في البدني وشدالشيخ أتومعن أركانهم مان الواحب المدنى لنس الافعمل الصوم مشلاوهونفس الاداء كنف والصوم امانفس الامسالية المخصوص أوغيره والثاني مكابرة وبهت وعلى الاول فهواما نفس فعل المكاف أوغمره فان كان غمره فاما أن يوجد ديفعله وفعله ليس الا الامسال الذي هوالصوم فقدوحدالشي باقتضاء نفسه واماأن لابوحد بفعاه فإسق اختمار بالاصدحتي يكلف به وان كان نفس الفعل والفعل هوالادام

من حيثانه سع مشروع ولكن من حيث وقوعه مقترنا بشرط فاسعد أو زيادة في العوض في الريو بات مكروه والطلاق من حثانه طلاق مشروع ولكن من حيث وقوعه في الحيض مكر وه وحرائة الواد من حيث انها حراثة مشروعة ولكنها من حيث وقوعهافي غسيرا لمنكوحة مكروهة والسفر من حيث اله سفر مشروع والكن من حيث قصد الاماق معن السدغير مشروع فعل ألوحنيفة هدذا فسما كالثا وزعم أنذلك وحب فساد الوصف لاانتفاء الامسل لانه راجع الى الوصف لاالى الاصل والشافع رجمالته ألحق هذابكراهة الاصل وأبحعاه فسما ثالشا وحمث نفذالطلاق في الحمض صرف النهي عن أصله ووصفه الى تطويل العدة أولحوق الندم عند السلئ في الواد وأبو حنيفة حث الطل صلاة المحدث دون طواف المحدث زعمان الدنس قددل على كون الطهارة شرطافي الصلاة فانه قال علمه الصلاة والسلام لاصلاة الانطهور فهونؤ الصلاة لانهي وفي المسئلة تطران أحدهمافي موحب مطلق النهي من حث اللفظ وذلك تطرفي مقتضى الصنغة وهو بحث لغوى نذكر مفي كتاب الاوام روالنواهي والنظرالثاني تظرفي تضادهذه الاوصاف وما بعقل اجتماعه ومالا بعقل اذا وقع التصر يحريه من القائل وهو أته هل بعقل أن يقول السمدلعمده أنا آمرك بالحياطة وأنهاك عنها ولاشك في أنذلك لا يعقل منه فاله فيه يكون الشي الواحد مطلوبامكروهاوبعقلمنه أن يقول أناأ ظلبمنك الخماطة وأكره دخول هذه الدار والكون فهاولا يتعرض في النهي للغماطة وذلك معقول واذا خاط في تلك الدار أتي عطاو به ومكروهه جمعاوهل بعيقل أن بقول أطلب منك الحياطة وأنهاك عن ايقاعها في وقت الزوال فاذا عاط في وقت الزوال فهل جمع بين المكروه والمطلوب أوما أني بالمطلوب هذا في محمل النظر والتحميم أنه ما أتي بالمطباوب وأن المكروه هي الخياطة الواقعية وقت الزوال لاالوقوع في وقت الزوال مع بقاء الخياطة مطباوية اذليس آلوقوع في الوقت شيأمنفصلاعن الواقع فانقبل فلم صحت الصلاقي أوقات الكراهة ولم صحت الصلاة الواقعة في الاماكن السبعة من بطن الوادى وأعطان الابل وماالفرق بينهماو بينالتهي عن صوم يوم النصر فلنامن صحيرهمذه انصلوات لزمه صرف النهي عن أصل الصلاة ووصفها الى عبره وقد اختلفوافي انعقاد الصلاة في الأوقات المكروهة لترددهم في أن النهي نهي عن ايفاع الصلاة

ووحوب نفس الصوم هو وحوب ادائه فسلا يفتر قان بخسلاف الواحب المنالي قان المسال شي يجب في الدصة با يحاب القدة مالى والداء فعيل فيه فلا يأس بالا فتراق ولقد بن هذا مطنسا في العبارة وفياد كرنا كفاية والجواب أنه لا شاب السعوم والصلاة حقيقة وهي الحالة التي تحصل في العين والتصور والاداء اخراج تلك الحالة الى الفعل فالاداء فعسل فيه كالته فعسل في المال وحسلة الشارع حبراعلى ذمة المكلف كا يتعصل المال على ذمة وهذا تحومن الواقعة المعتبرة من الشارع ولا طلب عندهذا المعسدان يوقع على المنافع الشارع حبراعلى ذمة المكلف كا يتعصل المال على ذمة وهذا تحومن الواقعة المعتبرة من الشارع ولا طلب عندهذا الموسود من المنافع المنافع ولا طلب عندهذا الرحوب وحكمه صحة الاداء وظلب يفاع هذا الثابت وحوب الاداء فا تسترق ومعنى الشوت في الذمة المتساد الشارع وحوب الاداء في المنافع المنافع المنافع وحوب الاداء في المنافع المنافع وحوب الاداء في المنافع المنافع وحوب الاداء والمنافع وحوب الاداء والمنافع واعلم أن هذا التفريع وكرة صاحب الكشف وليس في منت من طهرت آخرا المنافق المنافع والمنافع واعلم أن هذا التفريع وكرة صاحب الكشف وليس في منت ويفهم من هذا أن القضاء مستى على وحوب الاداء والاستدلال الاتناف التفريع وتعد كرة صاحب الكشف وليس في منت ويفهم من هذا أن القضاء مستى على وحوب الاداء والاستدلال الاتفاد الفي عدد كرة صاحب الكشف وليس في منت ويفهم من هذا أن القضاء مستى على وحوب الاداء والاستدلال الاتفاد الفي عدد كرة صاحب الكشف وليس في الكلام باله بالحض في الاتفاد السمة عماقيلها من الاجزاء الى أن انعدمت فانعدم نفس الوحوب فلا يطالب القضاء والطهارة في الاتفارة والاستدلال الاتفادة والتنفيل الوحوب فلا يطالب القضاء والمالة المنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة وحوب الأداء أن المنافعة وحوب الأداء أن المنافعة وحوب الأداء والاستدلال الاتفادة والتنفية المنافعة وحوب الأداء أن المنافعة وحوب

<sup>(1)</sup> وجدهناز بادة استفى نسخ الطبع ونصها ومن طهرت آخرافى الجزء الاخراك يلاسع الاحدالته عة نفس الوحوب علم الأوجوب الاداء العدم انساع الوفت وهو شرط وبانتفاء الشرط انتفى المسروط وأنت لا يذهب عليك أن هذا مخالف اكتب الثفات وهو ما يقوله المصنف ان الواحب علم الاداء المترتب عليه القضاء والسبعة المشر وطة لوحوب الاداء السبعة المتوهمة وسخت ها مواحق المام يدونها فلعل النامية والصواب أن يقال ومن طهرت آخرا فقد تقررت السبسة و مبتنفس الوحوب اه ولا يخفى أن الكلام نام يدونها فلعل النامية حولها من الهامش الحاصل كتبه مصححه

من حيث انه ابقاع صلاة أومن أمر آخرمق ترنه وأماصوم يوم التعرفقطع الشافعي رجه الله بيط لانه لانه لونه له الصراف النهى عن عينه و وصفه ولم يرتض قولهم انه نهى عنه لما فسمن ترك احامة الدعوة بالاكل فان الاكل ضد الصوم فكف يقال له كل أي أحب الدعوة ولا تأكل أي صم والان تفصيل هذه الما الله نس على الاصولي بل هوموكول الى نظر رالحتم دين في الفروع ولس على الاصولي الاحصر هذه الاقسام الثلاثة وسان حكمها في التضاد وعدم التضاد وأما النظر في آحاد المسائل أنها من أي قسيرهي فالي المحتهد وقد بعار ذلك بداسل فاطع وقد بعار ذلك نفلن ولدس على الاصولي شي من ذلك وتمام النظر في هـــذا بسان أن النهي المطلق بقتضي من هذه الافسام آمها وأنه نقتضي كون المنهي عنسه مكروها اذاته أولغره أولصفته وسأنى [ مسائلة ] اختلفوافي أن الامريالين هل هونهي عن ضده والسألة طرفان أحدهما يتعلق بالصغة ولا يستقر ذلك عند من لابرى للأمر صبغة ومن رأى ذلك فلاشك في أن فوله فم غير فوله لا تقعد فانهما صورتان مختلفتان فتحب علهم الردالي المعني وهوأن قوله قمله مفهومان أحدهما طلب القمام والا خوترك القعود فهودال على المعنسن فالمعنمان المفهومان منه متعدان أوأحدهماغبرالا خرفت الردالي المعني والطرف الشاني التعث عن المعنى القاتم بالنفس وهوأن طلب القيام هل هو بعنه طلب ترك القعود أملا وهذا لاعكن فرضه في حق الله تعالى فان كلامه واحدهو أمرونهني ووعد ووعد فلا تتطرق الغيرمة المه فلمفرض في المخاوق وهوأن طلمه العركة هل هو معنه كراهة السكون وطلم لتركه وفداً طلق المعتزلة أنه لس الامي بالشئ نهاعن ضده واستدل القاذي أبو بكر رجه الله علهم بأن قال لاخلاف أن الاسمى بالشئ نامعن ضده فاذالم يقم دليل على اقتران شي آخر وأمره دل على أنه ناه عاهو آمريه قال ومهذا على السكون عن ترك الحركة وطلب السكون عن طلب ترك الحركة وشغل الحوهر يحتزاننقل المه عين تفر بغه للعسز المنتفل عنه والفر بمن للغر بعن المعدمن المشرق فهوفعل واحددنالاضافة الىالمشرق بعد وبالاضافة الى المغرب قرب وكون واحدبالاضافة الىحد شغل وبالاضافة الى الا خرتفر دغر وكذلك ههناطلب واحد بالاضافة الى السكون أمروالى الحركة نهي قال والدليل على أنه لدس معه غيره أنذلك الغيرلا يخلو من أن يكون ضداله أومثلاله أوخلافا ومحال كونه ضدالانهمالا يحتمعان وقدا حتمعاومحال بونه مثلا انضادا لمثلن ومحال

وقدأشارالي أنهلا يصلح توحمها للنفر يع فالاحرى أن يحمل هــذامن تفريعات انتقال السبسة وقدوقع في كلام الامام فمر الاسلام تفر مع عدم وأخذتمن مات قبل الا خرعلي الانتقال وهذامتله قال واقف الاسرار والثأن تسقطمؤنة انتقال السببة وتقول مني القضاءعلي أصدل الوحوب لكن دشرط بقائه وههنالم سق لارتفاع الاهلية عند توجه المطالبة يخلاف الطاهرة آخرا لنقررالوحوبمع عمدم الاداء وهذالا يفهمه همذاالعمدفان ارتفاع لوحوب دمد تقرره وبراءة الذمة بعمد اشتغالهالاندله من وحه وكدف رتفع الوحوب وقد تقررسيمه فلابدمن الاستعابة بانتقال السبسة فانسسة السبقد ارتفعت وارتفعت الأهلمة عند وحود سبب آخر ف أمل (واستدلوا بوحوب القضاء على نائم كل الوقت) بالاجماع (وهو فرع الوحوب) لأنمالم تكن الذمة منسخولة تمالا يتدارك وهواما نفس الوحوب أو وحوب الاداء (والا تفاق على انتفاء وجوب الاداءعليه) أيعلى نائم كل الوقت (لعدم الخطاب) ولايدله من الخطاب واعماعدم الخطاب (حدراعن اللغو) فأنخطاب من لا يقسدوعلى فهمه لغو فان قلت اذالم بكن النائم مخاط اولم تحب علسه الاداء لا تحب علسه القضاء لأن القضاء عندهم لانحب الاعمائحت والأداء فلتلفظ الأداء طلق على معنسن أحدهما نفس الفعل الواحب ووحويه امامع طلب الأداءوهو وحوب الاداءأو مدون الطلب بل بنفس ثموته في النسة وهونفس الوحوب ومقابهه القضاءوهذا هوالمرادق تلك المسئلة والثاني ابضاع الفء لالمطلوب وهو يعم القضاء والاداء وهو المراده هنافتدر تممن البحائب ماوقع في بعض شروح أصول الامام فحرالاسلام من أن النائم ايضامطال بالصلاة لكن لا "ن نظهر أثره في القضاء فان الطلب كا أيه قسد يكون لا "ن بوقع المطلوب كذلك قد يطلب لا وتوقع مثله كافى من صاراً هلا أخرالوقت عبث لا يسع الافدرال تحرعة وفعه أنه لوتم لزم ثموت وحوب الاداءلوحودا لخطاب فلايصلح داملاعلي الافتراق من الوحو من خمهوفي نفسه باطل أيضالان الما فعمن تعلق الخطاب عسدم فهم المخاطب فان خطاب الغاقل باطل ضرورة ولم يكن الما فع عدم القسدرة على الادامحتي يصير توحيه الخطاب بقسدرة متوهمة المفلهر أثرمف القضاء فالحق ماأ فلنااك واعهم وأورد الشيخ أبومعين عماحاصله ان الواحب على النائم بعد ذوال النوم

كونه خلافااذلوكان خلافا لجازوجودأ حدهمادون الآخر اماهذا دون ذالة أوذالة دون هذا كاراده الشئ مع العماريه لمما اختلفاتصق روجود العلم ون الارادة وان لم يتصو روجود الاوادة دون العلم بل كان يتصور وجود ممع ضد الا تخر وضد النهى عن الحركة الامربها فلتعزأن يكون آمرا بالسكون والحركة معاصفول تحرك واسكن وقم واقعد وهذا الذي ذكره دلسل على المعتزلة حمث منعوا تكامف المحال والافسين يحور ذلك يحوز أن يقول اجمع بين القيام والقعود ولانسلم أيضاأن ضرورة كل آمر بالشي أن بكون ناهياعن صده بل يحوذ أن يكون آمر المضده فضلاعن أن يكون لا آمر اولا ناها وعلى الحلة فالذي صيرعندنا بالتعث النظرى الكلامي تفر بعاعلى اثبات كلام النفس أن الامي بالشي ليس نهماعن ضد الاععني أنه عينه ولاععني أنه يتضمنه ولا بمعيني أنه بلازمه سل بتصوران بأمر مالشي من هوذا هل عن أصداده في كف مقوم مذاته قول متعلق بماهو ذاهل عنه وكذلك ينهي عن الشي ولا يخطر ساله أضداد ، حتى يكون آمرا بأحد أضداد ملا بعنه فان أمر ولم يكن ذاه الا عن أضدادالمأمور عفلا يقوم ذاته زجرعن اضداده مقصود الامن حسث بعلراته لاعكن فعل المأ ورعالا بترك أضداده فيكون ترك أضدادالمأمورذر بعقعكم نبرو رةالوحودلا يحكمارتماط الطلب محتى لوتصور على الاستحالة الجمع بين القمام والقعود اذاقىلله فمفمع كانبمتثلا لامه ليؤمرالاباتحادالضام وقدأوحدم ومن ذهب اليهذا المذهب لزمه فضائح الكعبر من المعترلة حث أنكرالمناح وقال مامن مناح الاوهوترك خرام فهو واحبو يلزمه وصف الصلاة ناتها حرام إذا ترك بهاالز كاة الواحبة على الفود وان فرق مفرق فقال النهبي لنس أحمرا بالضدوالام منهبي عن الضدلم يحداليه سيبلا الاالتح كم المحض فأن قيسل فقد قلتم ان مالا يتوصل الحالوا حد الاء فهو واحب ولا يتوصل الح فعسل الشيئ الابترك ضده فلمكن واحما فلناونص نقول ذلك واحدوانماالخلاف في اتحامه هل هوعين المحمال المأمورية أوغيره فاذا فسل اغسل الوحه فلاس عين هـ ذا المحامالغسل جرمين الرأس ولاقوله صمالتهارا يحاما بعنه لامسال جزومن اللمل ولذاك لاعسان سوى الاصوم التهار ولكن ذاك يحب بدلالة العسقل على وحويه من حسث هوذر بعة الى المأمور لاأنه عين ذلك الاعتاب فلامنا فاة سن الكلامين

واجبمستقل لم يكن واجباس قبل بدليل شرعى وأماكونه قضاءأ وأداء فعرف مناوالعرف القديم غسرفارق يقال قضيت الصلاة وأدبت من غيرفرق وأماو حوب نية القضاء فمنوع بل بحب عليه نيه ماأو حب الشارع بعدر وال العذر فينتذلا دلالة على ثبوت الوجوب على النائم هـــذالكن القوم نقـــلوا الاجــاع على كون مــــلاة النائم بعـــدالانتباء قضاء والقضاء وان كان اصطلا عامنالكن مااصطلهناعليه معنى محصل وكان مفهو مامعلومامن الشارع والاجماع على نبوت هذا المعني بمسلاة النائم بعدالانتباه وأيضاحديث لفضاء اطق بان لصلاة المنسبة والمنام عنهاهي التي تؤدي ومدالانتباء فتدير (قبل) الالانساران مخاطبة النائم توجب اللغوو (انمنا يلزم اللغولو كان مخاطبا بالله للان) حال النوم (بل هو مخاطب به بعد الانتباه) فالخطاب تعليقي وهوغير ممتنع التعلق بالنائم (كالخطاب) المتعلق (للعدوم) فانه تعليقي لايلزم منه الغو (والجواب أن الكلام فى الخطاب تنديرًا) فالدلالوجو - الأداءمن (والخطاب العدوم انما يصح تعليقًا) فكذا يصح أن يت لمني النائم تعليقا ولايضرنا (ولافرق ف مذا الخطاب) التعليق (بين الصي والبالغ يخلاف الأول) التحيزي (فعلى هـــذا لواننيه الصي بالغالاقصاءعليه) لعدمالت نالأهلية في الوقت (الااستماطا) واستدلوا أبضابصوم المسافر فأنه ان أدى بنسة الفرض يصم ولولم يؤد ومات قبل دول العدمين أيام أخولا أنم فعلم أن كان الصوم واجباعليه ولم يكن واحب الاداء ولاعكن أن بقال انه واحب الاداه وحوماموسعاولهذالا بأغمالترك لانه لوكان كذلك لكان حال السفر و بعد ممتساويين قانه بعد الاقامة وادراك العدة وجوب موسع أيضاف ندغى أن ماتم اذامات قبل ادراك العدة كاياتم بعددا أولم يأتم ف الحالين وأحاب الشيخ ابن الهمام عن هذين الدليلين أن ههذا اقامة السب مقام المسب فني النائم انما يحب القضاء لادرا كه السبب وفي المسافر انما يصدر الصوم لذلك لالاء كان الصلاة والصوم واحسن علم ماوه فاغر واف فأن اقامة السبان كانت عبارة عن اعتبار الشارع الذمة مشغولة بحيث يكون الفعل مسقط اللطلب الذي سقع ويستمق الحسني التي تحصل عن الطلب و يأمن عن العقاب الذي يتوقع بالترك بعدالطلب فهذاهونفس الوحوب عبرباى عبارة شتوان كان اقامته من غيرهذا الاعتبارفأي شي يقضى النائم والمسافر

## ﴿ الفن الثالث من الفطب الاول في أركان الحكم }

وهي أر بعة الحاكم والمحكوم علىه والمحكوم فيه ونفس الحكم أمانفس الحكم فقسدذ كرنادوأته مرجع الحاللخطاب وهوالركن الاول ﴿ الركن الثانى الحاكم ﴾ وهوالمخاطب قان الحكم خطاب وكلام فاعله كل مشكلم فلا يشترط في وجود صورة الحكم الاهذاالقدرأماا ستعقاق نفوذا فحيكم فليس الالمناه الخلق وألام وفأعا النافذ حكم المالك على بملوكه ولامالك الالخالق فلاحكم ولاأمر الاله أما النبي صلى الله علمه وسلم والسلطان والسندوالات والزوج فاذا أمروا وأوحموالم يحبثني مايحامهم بل مايحات الله تعالى طاعتهم ولولاذ للذلكان كل مخاوق أوحب على غيره شأكان للوحب علمه أن يقلب علمه الاعماب اذليس أحدهما أولى من الآخر فاذا الواحب طاعة الله تعالى وطاعمة من أوحسالله تعالى طاعت فان قبل لا بل من قدر على النوعد بالعقاب وتحقيقه حسافهوأه للايحاب اذالوحور انما يتعقق بالعقاب قلنافدذ كرنامن مذهب القاضي وجه الله أن الله تعالى أو أوحب شالوحب وانام شوعدعله بالعقاب لكنء ندالتعث عن حقيقة الوحوب لا يتعصل على طائل اذام بنعلق مه ضرر محسذوروان كانف الدنسافقد يقدرعله الاأن العادة مارية بخصص هذا الاسم بالضر والذي محذرفي الاسم وولافدرة علمه الانته تعالى فان أطلق على كل ضرر يحد ذور وان كان في الدنسافقد مقدر علمه الا دى فه ندذلك يحوز أن مكون موحمالاعهني أنا تتحقق قدرته علمه فالدريما يعيمزعنه قبل تحقيق الوعيدلكن نتوقع قدرته ويحصل به نوع خوف ﴿ الر كن الثالث المحكوم علمه ﴾ وهوالمكاف وشرطه أن يكون عاقلا مفه م الحطاب قلا مصيرخطاب الحاد والبهمة بلخطاب المحنون والصمى الذى لاعسرالان التكليف مفتضاه الطاعة والامتثال ولاعكن ذاك الابقصد الامتثال وشرط القصد العلم بالمقصود والفهسم الكاسف فكل خطاب متضمن للاحم بالفهم فن لايفهم كنف يقال له افهم ومن لا يسمع الصوت كالحماد كنف يكام وان سمع الصوت كالبهيمة ولكنمه لايفهم فهوكن لايسمع ومن يسمع وقديفهم فهماتمالكنه لايعقل ولايثبت كالمحنون وغمرالمميز فغاطبته عكنة لكن اقتضاء الامتثال منه مع أنه لا يصير منه قصد صحير غير عكن فان فسل فقد وحدت الزكاة والغسر امات والنفقات على الصبيان فلناليس ذاكمن التكلف في شئ اذب تعمل الشكايف بفعل الغير وتحد الدية على العاقلة الاععني أنهم وأى شئ بنوى المسافر حين أدا ثه وعمله بالعزيمة هذا والعملم النام عندعلام الغموب (ومافيل) في التاويح (ان الوجوب لازماعةلمة الحسن) لاناستحقاق الثراب لايخلوعن نوع شغل الذمة وعقلمة الحسن حق (كماهومذهمنا) فثبت الوجوب قبل ورودا الخطاب (فيردعله أنه يلزم ثموته) أي ثموت الوجوب (مدون الشيرع ولم يقل به أحدمنا كف وليس لناأصل عامس) هـ فاوقد عرفت أن معظم أصابنا قائلون الحكم قسل السرع ولا يلزم منه أصالة أصل عامس فان هذه الاصول كاشفة عن النسفل الذي كان من الشارع حمرالكون الحسن عقلباوقد قالو بمعرفة دمض الاحكام بالفعل أيضا (نم اعسار أنهم صرحوالان لاطلف أصل الوحوب بل هو محرداعت ارمن الشارع أن ف ذمته حمر اللفعل) بأن فاعله يستحتى الحسني التي يستحقها بالاداء مدالطلب وسعدعن الضر والذي بتوقيع بالتمرك معدد الطلب وأماوحوب الاداء ففيه طلب ان امتثل استحق الحسنى والااستعنى العقاب (وأوردأن الفعل بالإطلب كنف سقط الواحب وهو) أى الواحب (انما يكون واحمامالطلب) فقط وقدقاته أن لاطلب فلاوحوب فاي شي سقط بالفعل ﴿وَ ﴾ أيضا ﴿قصدالامتثال انحا يكون بالعباريه ﴾ أي بالطلب واذ لاطل فلاقصد الامتثال فلاسقط الواحب بالفعل فأذن لا يصوالا فتراق بين الوحو بين أصلالا في المالي ولا المدني بل اعما يحدث الطلب وحوب موسع الى الاخير وعنده بتضيق لاغير وهومختار الشيخ ان الهمام (والجواب أنالانسلم أن الواحدائما يكونواحالالطلب) فقط (بل) قديكونواحا (بالسب) أيضا (والشي قديثبت) فى الذمة (ولانطلب كالدين المؤحسل والثوب المطار الى انسان لا يعرف مالكه) فانهما يثبت ان في الذسة ولا يطلبان وهذا سند للنع ولا تضر المناقشة فيه بانه يحوزأن بكون هناك وحوب موسع الى حاول الاحل ومطالبة المبالك كذافي الحائسية وفعه اشارةالي أنه لايتم الاستدلال مهما كأوق عرمن بعض المشايخ والدأن تفول لوكان الوحوب موسعا الى الاحل ومطالسة المالك لزم الاثم بالموت قنلهما لانه ترك الواحب في حميع وقته مع القدرة على الاداء وفيه تأمل (والامتثال بتفرع على العلم بشوقه) لاعلى العلم شوت طلمه (فلا يقتضى السقوط سبق الطلب) هذا ظاهر حدًا (أقول فقه المقام ان لناخطاب وضع السبية الوجوب) كقوله عليه وعلى

مكلفون بفعل الغبر ولكن يمعني أن فعل الغيرسيب لثبوت الغرم في ذمتهم فكذلك الاتلاف وملك النصاب سب لثبوت همذه الحقوق في دمة الصبيان عمني أنه سب لحطاب الولى بالاداء في الحال وسب لحطاب الصدى بعد الداوغ وذلك عرصال اعالهال أن مقال لمن لا يفهم افهم وأن يخاطب من لا يسمع ولا يعقل وأما أهلية ثبوت الاحكام في الذمة فستفاد من الانسانية التي مها وستعذلقمول قوة العقل الذيء فهم السكليف في تاني الحال حتى إن المهمسة لمالم تكن لها أهلية فهسم الحطاب الفسول ولا بالقوة لم تنها الاصافة الحكم الح ذمتها والشرط لابدأن سكون ماصلاأ ويمكنا أن يحصل على القرب في قال المموجود بالقوة كاأن شرط المالكية الانسانية وشرط الانسانسة الحياة والنطفة في الرحم قديثبت لها الماث الارث والوصية والحياة غيرمو حودة بالفعل ولكتها بالقوة اذمصعرها الى الحساة فكذلك الصيء مصعره الى العقل فصلح لاضافة الحركم الى ذمته ولم يصلح التكليف في الحال فان قسل فالصيى الممزمأ مور بالصلاة قلنامأ مورمن حهة الولى والولى مأمور من حهة الله تعالى اذقال عليه السلام مروهم بالصلاة وهمأنسا وسع واضربوهم علماوهمأ شاء عشروذلك لانه يفهم خطاب الولى و تحاف ضربه فصارأ هلاله ولا يفهم خطاب الشارع اذلا يعرف الشارع ولاعذاف عماره اذلا يفهم الاتحرة فأن قبل فاذا قارب الداوغ عقل ولم مكلفه الشرع أفدل ذال على نفصان عقله قلناقال القاضي أبو بكروجه القهذاك بدل عليه وليس يتحمه ذاك لان انفصال النطف تمنه لايزيده عفلالكن حط المطابء متخففالان العمقل خفي واتما يطهرف معلى الندر بج فلاعكن الوقوف بغثة على الحدالذي يفهم مه خطاب الشرع وبعرف المرسل والرسول والاسترة فنص الشرع له علامة ظاهرة ﴿ مسدُّلَة ﴾ تكلف الناسي والغافل عما يكلف محال اذمن لا يفهم كنف يفال له افهم أما تموت الاحكام بأفعاله في النوم والغفلة فلا سكر كلزوم الغرامات وغعرها وكذلك تكلف السكران الذى لا يعقل محال كتكاف الساهي والمحنون والذي يسمع ولا يفهم بل السكران أسوأ حالامن النائم الذي عكن تنبهه ومن المعنون الذي مفهم كتسيرامن الكلام وأمانفوذ طلاف وازوم الغرم فذلك من قبسل ويط الاحكام بالاساب وذلك ممالا شكر فان فلل فقد قال الله تعالى لا تقربواالصلاة وأنتم سكارى وهذا خطاب السكران فلنااذا بت البرهان استصالة خطامه وحب تأويل الآ مة ولها تأويلان أحدهما أنه خطاب مع المنتشى الذى ظهر فسه مسادى النشاط والطرب ولم ترل عقسله

آله الصلاة والسلام وقت الصلاة ما بن هـ فرن الوقتين ( وخطاب تكلف الاقتضاء) فاذا كان الخطامان مختلفين (فصب ان مكون الشابت بأحدهما عبرالثابت الاتحر) والااتحدا (فشوت الفعل حقامؤ تداعلي الدمة من الاول) وهوخطاب الوضع (وهوالوحوب) نفسمه (وطلب يقاعه في العين من الناني) وهوا لخطاب الدكاسبي (وهو وحوب الاداء فعلم أن الوحوب شي ووجوب الادامشي آخر) فسنفصل أحدهماعن الاخر (و) علم (أن لاطلب في الاول) أي نفس الوحوب (بل ف الثاني) أى وجوب الاداء (والا) فيكون المفهوم من خطاب الوضع الطلب دون خطاب الشكايف فانقلب الشكليف وضعا و (ارم قلب الوضع فتدر) وأنت لا يذهب على المان الوتم فاتما بدل على معامرتهما في المفهوم الاعلى انفصال نفس الوحوب عن وحوب الاداء في الواقع والمطلوب هذا دون ذال أقال مشدد أركان الاصول والفروع واقف الاسرار أبو ناقدس سرما نه غيرتام اذمعوزأن بكونمفهوم خطاب الوضع طلبالا يقاع عندوحود السعب لاغرفهو يفسد الطلب ولانسام المغابرة اأذاتسة بينهما فنتذلا بدأن رجع الحالدل السابق مانه لوكان مستملاعلى الطلب بلزمف النائم اللغو فاله تعلق به خطأب الوضع هذا وتأمل فمه فانفه أخذ بعض مقدمات دليل في دليل آخر والاشناعة فسه واعلم اله قد ثبت انفصال نفس الوحوب عن وحوب الاداء يبراهن لاندحضها شمهة أصلالكنهم مااكتفوا بهمذابل ادعواأن في غيرالا تخرنفس الوحوب فقط وأماوحوب الاداء فانحا يصقق فى الاخر و يتعلى الخطاب فعه وهووف التضيق وأوردعله أنه لو كان الامر كذال أكان الطلب مع المطلوب اذحال التضيق حال وحود الواحب وقسله لس وحوب الاداءوهذا الابراد لااختصاص له بهذا المقام فان في الصوم أ يضا بلزمذاك لانالىوم وقتالصوم وقبله لسل ولاطل فمعالصوم والحواب أنالا تنالسابق زمان يسمع الواحب فقط و يتضيع عن غيره والات السابق على الموم المقارن الصوم يتوجه الخطاب مان يصلى في وفت التضييق ويصوم في الموم فلافساد واستداراعلى ماادعواأن فعاقبل الأخران أدى عط الفرض فهناك وحوب السة وان أخر فلاا م فلس هناك طلب والالأم لخالفة الامرفهناك وحوب من دون وجوب الأداء وأمافى الآخرف أثم مالتأخرف فوجه الخطاب ولا يحفى مافسه فاله لاسل الاعلى

فاله قديسته سن من اللعب والانبساط مالا يستعسنه قبل ذلك ولكنه عاقل وقوله تعالى حتى تعلوا ما تقولون معناء حتى تنسنوا وبتكامل فكم نباتكم كابقال الغضبان اصبرحتي تعلم ما تقول أي حتى يسكن غضب ل فكمل علل وان كان أصل عقله ماقما وهذا لأبه لاد منفل بالصلاة مثل هذا السكران وقد ومسرعليه تعصير مخار جالحروف وتمام الخشوع الثاني انه وردالخطاب مه في ابتداء الاسلام قبل تحريم الحر وليس المراد المنع من الصلاة بل المنع من افراط الشرب في وقت الصلاة كإيقال الاتقرب التهبدوان أسبعان ومعناه لاتشبع فيتقل علىك النهجد (مسئلة) فان قال قائل ليس من شرط الامرعند كم كون المأمورموحودا اذفضتم بأنالقه تعالى آمرفي الازل لعباده قدل خلقهم فكنف شرطتم كون للكلف سمعاعا قبالاوالسكران والناسى والمحنون أقر سالى التكليف من المعدوم فلنا ينفي أن يفهم معنى قولنا ان الله تعالى آمروان المعدوم مأمورقانا نعنى به أنه مأمور على تقدر الوحود لاأنه مأمور في حالة العدم اذذلك محال لكن أثبت الذاهبون الى اثبات كالام النفس أنه لاسعدان يقوم بذات الابطلب تعمر العمر من الواد الذي سوحدوانه لوقد ريقاء ذلك الطلب حتى وحد الواد صار الواد مطالبا مذالث الطلب ومأمو راء فكذلك المعنى القائم مذات الله تعالى الذي هواقتضاء الطاعمة من العماد قديم تعلق بعباد معلى تقدير وحودهم فاذاوحدواصار وامأمور بن مذلك الافتضاءومشل هذاحارفي حق الصبي والمحنون فان انتظار العقل لايز مدعلي انتظار الوحودولا سبى هذا المعنى في الازل خطاماا عما مصرخطامااذا وحسد المأمور وأسبع وهل يسمى أمراف مخلاف والعصيم أنه يسمى مه اذ يحسن أن مقال فمسن أوصى أولاده مالتصدق عماله أن يقال فسلان أمر أولاده بكذاوان كان بعض أولاده محتنافي المطن أومعدوما ولايحسن أن يقال خاطب أولاده الااذاحضروا وسمعوانماذا أوصى فنضذوا وصيته بقال قدأ طاعوه وامتثلوا أمره مع أن الآخر الا تنمعدوم والمأموركان وفت وحود الاحرمعدوما وكذلك نحن الان بطاعتنا يمتلون أحررسول اللهصلي الله علمه وسلروهومعدوم عن عالمناه ف اوان كان حناعندالله تعالى فاذالم يكن وحود الآخم شرطا لكون المأمور مطمعا يمتثلافلم ينسترط وحودالمأمور لكونالامرأمرا فانقسل أفتقولونان القة تعالى في الازل آمر للعدوم على وحمالالزام قلنانعم تمحن نقول هو أمركن على تفدر الوحدود كإيقال الواادموجب وملزم على أولاده التصدق اذاعقاوا و بلغواف كون الالزام

انتفاء الطلب المضسق فالدان كان طلب فى الاول موسعا الى الآخر بحث يتغير المكلف أن يؤدى في أى وقت شاء فلا يلزم الاثم مالناخير والأمحذور وامله من ههنازعم المصنف أن المطلوب نفي الطلب الحتمى لكن تنبوعنه كلياتهم في مواضع ثم أنه مازم علهم أن لا يتعقق امتثال أصلا ولا مكون الرسول علمه وآله الصلاة والسسلام والعصابة رصوان الله علم متثلين للاوام الالهدة فأن الامتثال ابقاع المأموريه كاهومأمور وقدفرض أنه لم يتعلق أمرقسل الآخر وفى الاتخرلم يتعلق لمنع الاداء في الوقت السابق على الا خرعن التعلق فيه ولا بعدان يشكلف ويقال انعدم ثبوت الامتثال لاحل ثبوت ماهوأ على منمه وهوابتغا مرضاالله طلمادرة الى الفعل قبل طلبه غبرقبيم تمانه يلزم أن لا يتحقق التكلف المنصر في المسلاة الاعلى أقل القلسل من المكلفين الاتن بالفعل حال التضيق أوالقاض بن ولعلهم بلتزمونه هذا وقدوقع في هذه المسئلة نوع اطناب لانهمن مطارح الاذ كياءوزل فها أقدام كثير من المهرة والله تعالى ولى السداد (مسئلة) الواحب قسمان أداء وقضاء (الاداء فعل الواحب في وقته المقدرله شرعا) ودخل فيه المؤدى في الآخر من الوقت وغير الأخر فيشمل الواحب نفس الوحوب وواحب الاداء فهذا معنى الأداء غيرماسق (وقبل) الاداءفعل (ابتدائه كالتحر عةعندالخنفة وركعةعندالشافعية) في وقت المقدرشرعاليدخل ماشرع فى الوقت وأثم خارجه (ومنه) أى من الاداء (الاعادة وهوالفعل فيه) أى في وقته المقدر شرعا (مانيا خلل) واقع في الفعل الاول غيرالفساد كترك الفائحة على مذهبنا واختلف فيمقيل منه دوب لان الصلاة الواحبة قدتمت فلاحهة للوجوب مهة أخرى (والاصمأنه واجب) اذا كان الحلل أداءهامع كراهة تحريم كترك الواحب لان الذمة بقت مشغولة بهذا الواجب المتروك فلامدمن أدائه واذالم بعرف قرمة الافيضين صلاة فوحت الصلاة ليكون الواحب مؤدى فتكون هذه حارة للاولى التي وقعت فرضا خلافالاى السر قاله بقول الثاني يسرفرضاه ف اله وحدايضا (والقضاء فعله بعدم) أي فعل الواحب بعد الوقت المقدرشرعا واستدرا كالمافات عداأوسهوا تمكن من فعله كالمسافر أولم يتمكن لمانع شرعا كالحيض أوعقلا كالنوم) فعلى هـ ذا العبادة الغير المؤقتة ليست أداء ولاقضاء اذلاوقت مقدر هناك (فتسمية الجالعصير بعد الفاسد قضاء مجاز) فاله وان

والاعجاب حاصلا ولكن بشرط الوحود والقدرة ولوقال اعدمص غدافق دأوحب وألزم في الحال صوم الغدولاءكن صوم الغد في الوقت بل في الغدوهوموصوف بالهمازم وموحب في الحال ﴿ الركن الرابع المحكوم فيه ﴾ وهوالفعل اذلا يدخل تعت التكليف الاالافعال الاختبار يموللد اخل تحت التكليف شروط ألاول صعة حدوثه لاستصالة تعلق الامر بالقديم والباقي وقل الاحتاس والجع بن الضدن وسائر المحالات التي لا يحوز التكلف ما عندمن يحل تكليف مالا بطاق فلا أمر الاععدوم عكن حدوثهوهل بكون الحادث في أول حال حدوثه مأموراته كاكان قبل الحدوث أويحر جعن كويه مأمورا كافي الحالة الثانمة من الوحوداختلفوافسه وفيه يحث كلامي لايلتي عقاصداً صول الفقه ذكره الثاني حواز كونه مكنسب المعيد حاصلا باختياره اذلا يحوز تكلف وبدكتابة عرو وخياطته وانكان حدوثه يمكنا فليكن مع كونه يمكنا مقدورا الجفاطب الثالث كويه معلوما للأمور معلوم التميزعن غسره حتى بتصور قصده المه وأن يكون معلوما كونه مأمورايه من حهة الله تعالى حتى بتصور منه قصد الامتثال وهدذا يختص بما يحب فيه قصدالطاعة والتقرب فان قسل فالكافر مأمور بالابمان بالرسول عليه السلام وهو لابعلم أنهمأموريه فلناالشرط لابدأن بكون معلوماأوفى حكم المعلوم ععنى أن يكون العلم عكنامان تكون الاداة منصوبة والعقل والتمكن من النظر حاصار حتى ان مالادليل عليه أومن لاعقل المثل الصيى والمحنون لا يصيح في حقه الراديع أن يكون بحسث مسم ارادة ايقاعه طاعة وهوأ كثرالعبادات ويستثني من هذاششان أحدهما الوآحب الاول وهوالنظر المعرف للوجوب فآنه لايمكن قصدا بقاعه طاعة وهولا يعرف وحويه الابعدالاتيان، والثاني أصل ارادة الطاعبة والاخلاص فانه لو افتقرت الى ارادة لافتقرت الارادة الى ارادة ولتسلسل و يتشعب عن شروط الفعل خس مسائل (مسئلة) ذهب قوم الى أن كون المكلف، عكن الحدوث لس بشرط مل محورت كليف مالابطاق والامريا لجمع بن الضددين وقد الاحناس واعدام القدديم وايحاد للوجود وهوالمنسوب الحالشيخ أبحالحسن الانسعرى رجه الله وهولازم على مذهبه من وحمين أحدمهاأن القاعد عنده غعر قادرعلي القيام الى الصلاة لان الاستطاعة عندهمع الفعل لاقبله وانحيا يكون مأمور اقبله والا تخرأن القيدرة الحادثة لاتأ تسبرلها في اتحاد المقدور بل أفعالنا مادئة بقدرة الله تعالى واختراعه مكل عبد هوعند دما مور بفعل الغبر واستدل

كان فعلافي غبروقته الذي وحب اتمامه فيمه بالاحرام لكن ليس ذلك وقتمه المقدر شرعا (ومن حعل الاداء والقضاء في غمير الواحب بدل الواجب) في التعريف (بالعبادة) وقال الاداء فعل العبادة في وقته الح والقضاء فعل العبادة في غبروقته ثمان هذين التفسيرين للاداء والقضاء لايشملان الحقوق العبادية وكذا تفسيرالقضاء القضاء عثل غيرمعقول والتفسيرا لحامع ماقال الامام فرالاسلامالاداء تسليم عن الثابت بالامر كالعبادة في وقتها وتسليم عين المغصوب والقضاء تسليم شل الثابت بالامر كالصوم الصوم أوالفدية اوفي حق الشيئز الفاني وتسلم فمة الفرس المغصوب وأوردهه فاتقسمات وتعريفات كماهودأت النبر مِفاعرضناعها مخافة أن يطول ألكام ﴿ فرع . تأخيرالفعل ) الواجب الموسع (مع ظن الموت في جزء من الوقت معصة انفاقا) لابدادعوى الاتفاق من دليل ولأبستقيم الحكم بالمعصة على رأسا كيف ولم يتوحه الخطاب عند نافي غير الاخرولامعصة من غسر مخالفة الحطاب قال الامام فرالاسلام وفي مسئلتنالم توحد المطالبة بدلالة أن الشرع خرم في وقت الاداءفلا بلزمه الأداءالاأن سقط خباره بالتضق الوقت ولهنذا فلنا اذامات قبل آخر الوفت لاشئ علسه تم هذه الدعوى لاتستقيم على القول بالوجوب الا " دامموسعا أيضاوان تعلق الخطاب في أول الوقت فان الشارع وسع الى الا خر فالتأخير حاثر ولامعصية في الحائر والقول بان النوسيع ليس الاعند عدم النفن بالموت تغسير النص فلا بدائلة من دليل والقول بان المعصة لفساد العزعة كالعزم لترك الواحب وان كان أقرب من الاول لكنه غير صحير اذلاف ادفى العزعة ههنا فالمماعزم الامالترك الجائز ومن ههناظهراك فسادما في الحائسة أقول فيه دليل على أن الآخر الذي يتعن السيسة و منص في الموسع أعممن أن مكون يحسب الواقع أوباعتمار نلن المكلف فالموت يحعل المعض كالاانتهى وذلك لان هذا نأو يل لا يسمع من غبر موحب مأثور فكيف مع مخالفة كالممثل هذا الامام فرالاسلام تم ودعلمه انه حنثذ بازم أن يعصى من أخر مع ظن السلامة لانه عند الموت تضيق الواجب كاقلت والترك حين التصنى بوجب الاغم ولا يتعمل لمواب بان لوقسل ان الانم اعما يلزم بنرك الواحب في الوقت كله وههناترك في المعض الاختمار وفي المعض الموت لاأنه ترك في كل الوقت الاختمار لان الموت حعل المعض كالامع أنه يحرى

على هــذا شلائة أشباء أحدها قوله تعالى ولا غتمانا مالاطاقة لنابه والمحال لا دسأل دفعه قائه مندفع بذاته وهوضعف لان المراد به ما نشق و يتقدل على الذمن أتعب بالتكليف بأعمال تكاد تفضى الى همالا كهلشدتها كقوله اقتلوا أنفسكم أواخر حوامن دراركم فقد بقال جل مالاطاقة أنه فالقاهر المؤول ضعف الدلالة في القطعمات الثاني قولهم إن الله تعالى أخبر أن أما حهل لا يصدّق وقد كلفه الاعمان ومعنا. أن يصدق عمد افعما حامه ومما حامه أبّه لا يصدقه فكانه أحمى أن يصدقه في أن لانصدقه وهومحال وهذا ضعف أنضالان أباحهل أحمى الاعمان بالتوحيد والرسالة والادلة منصوبة والعقل حاضراذ لمرتكن هومحنونا فكان الامكان ماصلالكن الله تعالىء لمأنه بترك ما مقدرعله حسدا وعنادا فالعلر بتسع المعاوم ولا بغيره فاذاعل كون الذئ مقدورا لشخص وتمكنامنه ومتروكامن حهتمه عالقمدرة علمه فاوانقلب محالالانقلب العمارحهلا ومخرجعن كوثه بمكنامق دورا وكذلك نقول الفسامة مقدور علمامن حهمة الله تعالى في وفتناه ف اوان أخبراً نه لا يقمها ويتركهامع القدرة علىها وخلاف خبره محال اذتصبر وعدد كذبا ولكن هذمات الالرحع الى نفس الشي فلاتؤثرف الثالث قولهم لواستحال تكلف المحال لاحتمال امالصمغته أولمعناه أولمفسدة تتعلقه أولانه منافض الحكمة ولايستعسل لصمغته اذ الايستحمل أن يقول كونواقر دمماسين وأن يفول السمد لعسده الاعمى أيصر والزمن امش وأماقسام معناه سفسه فلا يستحمل الضااذتكن أن بطلب من عده كونه في حالة واحدة في مكانين لحفظ ماله في بلدين ومحال أن بقال انه ممتنع الفسدة أو منافضة الحكمة فان ساء الامورعلي ذلك في حق الله تعالى عالى اذلا يقصمنه شئ ولا تحب علىه الاصلى ثم الخلاف فيه وفي العماد واحمد والفسادوالسفهمن الخماوق عكن فإعتنع ذال مطلقا والختار التعالة التكلف الخال لالقصه ولالمفسدة تنشأعنه ولالصمغته اذبحوزأن تردصغته ولكن للتصر لاللطلب كفوله تعالى كونوا يحارة أوحدمدا وكقوله كونوا قردة فهاسشن أو لاظهارالقدرة كقوله تعالىكن فكون لاععني أنه طلبمن المعدوم أن يكون تنفسه ولكن عتنع لمعناه اذمعني التكليف طلب مافيه كافة والطلب دين دعي مطاوما ودال المطاوب سنغير أن بكون مفهو ما لا كاف الا تفاق فيحوز أن يقول تحسر له اذ التحرك مفهوم فلوقالله تمزك فليس بتكلف اذمعناه ليس معقول ولامفهوم ولاله معنى في نفسه فانه لفظ مهمل فلوكانله

فمااذا أخر نظن الموت وكسذالا بصيرالحواب بان الموت لأمكون سبى العصمان فلا بعصى لانالم نحصل الموت سبما بلتركه ماختياره في وقت كله وكذالا يتعه الحواب مان ماء لل المعض كلا انماه وظن الموت لالموت نفسه لايه مطالب بالفرق كيف والموت، وأماالظن فلاعزان ظهر لذه فالموت أولى من الفلن هذا فالحق هوما فلنا أن لا اثم أصلا (فال لم عت) وظهر كذب طنه (وفعله في وفته فالجهور على أنه أداءاصد ف حد عليه) فاته فعل في وفته المقدر شرعا (وقال القياضي فضاءلان وفته شرعا يحسب ظنه قبله) لأنه لماظن الموت تعين الأدا قبله قال الشيخ ابن الهمام هذام تبعدان قال بوحوب نبة القضاء والافالنزاع لفظى (و بردعلمه اعتقاد انقضاء الوقت قبل دخوله) وأخر قاله بأثم قطعا لقصده مخالفة الأص ( فاذا مان الخطأ وفعل) في الوقت (فهوأداء انفاقا) وبلزم علم كونه قضاء لان وقنه المقدرشرعا كان قسله حتى أثم الترك فيه (أقول الفرق) بينماقال القاضي فمه ومن هذه الصورة (من فان في الاول اعتقاد عدم الوقت مطلقا) لاوقت القضاء ولاوقت الأداء (وفىالنانى اعتفاد عدم وقت الأداء) فقط (قالاول منضيق من كل وحه) فلاسم الأداء ولا القضاء ( يخلاف الثاني ) فأتضح الفرق (فتأمل) اشارةالي أنه لا منفع لان علة القاضي موحودة ههنا أيضاهي صرورة وقته شرعاما قسل النفن والالما أثم بالتأخيرفا لحق اذن على القول بالاثم أن يقولوا النفن معتبرمالم تفلهر الخطأ واذف دظهر عادا الحبكم الىالاصل والمؤدى واقع في الوقت بلاريب (ومن أخرمع ظن السلامة ومات فأة فالتعقيق أنه لا بعصى) وان قسل بالعصان (اذالتأخير) لقان السلامة (حائز ولاتأتيم الحائز والقول بانشرط الحواز) أي حواز التأخير الى الآخر (سلامة العاقبة) المه واذامات اله فقدفات شرط الجوازالنا خرفسغي أن يأثم وردماء بلزم حمنثذالتكليف بالصال اذلا تعارسلامة العاقبة وأما الظن فهومتعقق في هذه الصورة فعلى اعتباره حاز التأخير فلايائم وقيل الجواز لنسمن ماب التكلف فلاتكلف بالممتنع وفيهما فسه قاله وانام يكن تكلفالكنه الاحة ولااباحة في الممتنع وأشار المصنف اليضعف هذا الردّبقوله (لاالعلميه) أي شرط حواز التأخير نفس السلامة لا العلم السلامة (حتى يؤدى الى التكلف الحال) فان العلم السلامة محال عادة وأمانفس السلامة فواقع

معنى في بعض اللغات بعرفه الا مهدون المأمو وفلا مكون ذلك تكليفا أيضالا بن النكليف هوا لليفاب عافيه كلفة ومالا يفهمه المخاطب لايكون خطانامعه وانحا بشترط كونه مفهوما استصور منه الطاعة لان التكليف افتضاء طاعة فأذالم وكبي في العقل طاعة لم يكن اقتضاءالطاعة منصق رامعقولااذ يستعمل أن يقوم نذات العافل طلب الخماط يقمن الشصرلان الطلب وسيتدعى مطاو بامعقولاأ ولاوهذا غعرمعقول أي لا وحودله في العقل فان الشي قبل أن يوحد في نف فله وحود في العقبل وانحيا يتوحه المه الطلب بعد حصوله في العقل واحداث القديم غير داخل في العقبل فكيف يقوم بذاته طلب احداث القديم وكذال مواد الاسض لاوحودله فىالعقل وكذلك قمام القاعد فكمف يقول له قم وأنت فاعد فهذا الطلب عتنع قمامه مالقلب لعدم المطلوب فائه كانشترط فيالمطاوب أن يكون معدوما في الاعدان نشترط أن تكون موحودا في الاذهان أي في العقبل حتى تكون اعداده في الاعمان على وفقه في الاذهان فكون طاعمة وامتئالا أي احتمداء لمثال مافي نفس الطالب في الامثال له في النفس لامثال له فىالوحود فانقسل فاذالم معلى عزالمأمورعن القيام تصورأن يقوم بذانه طلب القيام فلناذلك طلب منى على الجهل ورعيا نطن الحاهم أن ذلك تكلف فاذا انكشف تسن أنه لم يكن طلباوهذا لا يتصور من الله تمالى . قان قيل فاذا لم تؤثر القدرة الحادثة فىالا يحاد وكانت مع الفعل كان كل تكليف تكليفا عالا يطاق فلنا نحن ندوك بالضرورة تفرقة بين أن يقال القاعد الذى ليس بزمن ادخل البعت وبن أن يقال له اطلع السماء أو يقال له قهمع استدامة القعود أوافل السواد ح ئة والشعسرة فرساالاأن النظرف أنهد ذه التفرقة الىماذا ترجع ودملم أنها ترجع الى تمكن وقدرة بالاضافة الى أحدهذ مالاوامردون البقية ثم النظرفي تفصيل تأثيرالقيدرة ووقت حدوث القيدرة كنف مااستقر أمره لاشككنا في هيذا وإذلاك عاز أن نقول لا تحملنا مالاطافة لنابه فان استوت الاموركلها فأىمعنى لهذاالدعاءوأي معني لهذه التفرقة الضرورية فغرضنامن هذه المسألة غير موقوف على التعثعن وحه تأثيرالقدرة ووقتها وعلى الجلة سب نموض هذاأن التكلف وعماص من كلام النفس وفي فهم أصل كالامالنفس نجوض فالنفر بع علمه وتفصيل أفسامه لاعدالة بكون أغض (مسئلة) كالامحوز أن يقال اجع بن الحركة والسكون لا محوز أن بقال لا تصرك ولا تسكن لان الانتهاء عنهما مال كالجع بينهما فأن قبل فن يوسط مزرعة معصوبة

(يقتضى) هذاالقول (التخبير بين الممكن) وهوالتأخيرحال السلامة (والممتنع وهو) التأخيرعن دعدم السلامة لاستحالة المشروط عندعدم الشرط (وهو)أى التنسرعلي هذا الوحه (برفع حقيقة التوسع فندبر) فان التوسع يقتضي أن يتنبر المكلف في التأخير وهذا التضمر يقتضي أن محتاط ولا يؤخر فاذن لأبد من السناء على الطن فازالتأخر فلااتم فان قلت هذا منقوض الواحب العرى فانه يحوزف التأخبر عندالسلامة وأبضاللقصودمن اشتراط السلامة أنءو زالتأخبر نشرط عدمالترك فلومات في وسط الوقت قسل الاداء وحد تركه وليس فيه التنسر بين يمكن ويمتنع قلت قسد وحد النص في الموسع على حواذالتأخيرالى اخرالوقت من غسرفصل فاوشرط سلامة العاقبةلزم الزيادة عليه وكان التأخير حاثزافي وقت دون وفت وتمخيرا بين التأخيم عالاداءومع السلامة والتأخير كذلك مع الموت وهذا برفع حصفة النوسع المفهومين النص وهذا بخلاف الواجب العمرى اذلانص فيمعلى النأخ مرالي آخر الوقت بل التأخير مقدف يشرط عدم الأخلال والاحاز الترائ عدان غبرعذ رالي أنعوت وهذاوافع حقيقة الوحوب فافهم (وفرق) الشيخ (ابن الحاجب بين ماوقته العركالج فيعصى) بالتأخيروان كان معظن السلامة والموت فأة (وينغره) أيغيرما وقته المر وهوالواحب الموسع (فلا بعصى) بالتأخير معظن السلامة وانمات فأة (لس بسديدلان الوجوب مسترك) بين الواحب العرى والموسع فان كان سب العصيان في الاول الوجوب فينبغي أن يعصى في الثاني أيضا (وعذرالفعامة) فهما فاوقيل عذر الفعاء في الموسع قبل في العمري فلافرق (وفيهما فيه فان الفرق ظاهرلان العمرى وقنه العركله فالوحوب فيه يقتضي أن دوصي بالتأخير عن التجر فاذا أخرا لجمشلا ومات فأة فقد تركدفي تمام وقته المقسدروهوائم والاارتفع الوحوب يخسلاف الواحب الموسع فانه اذامات فسل الانخرف اتركه فيتمام وقته متقصى منه لكن حنثذ ينمغي أن لا بعصى فعمالذا فلن الموت وأدخا الوحوب ووحوب الاداء مفترقان في الموسع فلا مأثم قسل الا خراعدم وحوب الاداء وفي المرى لا منفصل أحمدهماعن الا خرف أثم بالترك همذا والته العمور ولأثم يغفرلمن بشاء وبعذب من بشاء ﴿ مسئلة ، اختلف في وحوب القضاء هل هو بأحر حديد) وفي عبارة بعض المشايخ سبب حديد (وعليه

فيصرم علمه المكث ومحرم علمه مالخروج اذفى كل واحداف ادزرع الغرفه وعاص بهما فلناحظ الاصولى من هذاأن بعلم أتدلا بقال له لاتمكث ولا تخرج ولا ينهى عن الضدين فأنه محال كاللا يؤم بجمعهما فان قبل فيا يقال له فلنا يؤمر بالخروج كا يؤمر المو لج في الفرج الحرام النزع وان كان معاساللفرج الحرام ولكن بقالله انزع على قصد التوبة لاعلى قصد الالتذاذ فكذلك في الخروج من الغصب تقلسل الضرروفي المكث تكثيره وأهون الضررين بصيروا حيا وطاعمة بالاضافة الى أعظمهما كايصير شرب الخرواحيافي حقءن غص بلفمة وتناول طعام الغبرواحياعلى المضطرفي المخمصة وافسادمال الغبرليس مرامالعه نه والذلك لوا كرمعله بالقتل وحب أوحاز فان قبل فلرعب الضمان عامفسده في الخروج قلنا الضمان لايستدعي العدوان اذبحب على المضطرفي المخمصة مع وجوب الاتلاف و بحب على الصي وعلى من رى الىصف الكف اروهو مطمع مد فان قبل فالمضي فى الجوالفاسدان كان حراماً للزوم القضاء فلرمح وان كان واحداوطاعة فلروح القضاء ولمعصى مد فلذاعصى بالوطء المفسد وهومط ع باتمام الفاحد والقضاء يحب بأم محدد وقد يحب عاهو طاعة اذا تطرق المه خلل وقد دسقط الفضاء بالصلاة في الدار المغصوبة مع أنه عدوان فالقضاء كالضمان فان قسل فمرتنكرون على أبي هما شم حسث ذهب الى أنه لو مكث عصي ولو خرج عصى وأنه ألقي نفس منى هذه الورطة فحكم العصمان ينسحب على فعله فلنا وليس لاحد أن يلتى منفسه في حال تكلف مالاعكن فسن ألق نفسه من سطع فانكسرت رحله لا بعصى بالصلاة فاعدا وانحا بعسى بكسرار حل لا بترك الصلاة فانحا وقول القائل بنست علسه حكم العددوان ان أراده أنه انحاس عند معرالهي عن مسده فهو محال والعصسان عبارة عن ارتكاب منهى قدنهى عنمه فأن لم يكن نهى لم يكن عصمان فكيف بفرض النهى عن شي وعن ضده أيضا ومن حوز تكليف مالابطاق عقلافاله عنعه شرعالقوله تعالى لايكاف الله نفسا الاوسعها فان قبل فان رجحتم مانسا لخروج لتقلمل الضرو فافولكم فبن سقطعلى صدرصي محفوف بصبان وقدعام أنه لومك قتسل من تحته أواننقل فنل من حواليه ولاتر حير فكمف السبل فلنايحتل أن بقال امكث فان الانتقال فعل مستأنف لا يصير الامن في قادر وأماترك الحركة فلا يحتاج الى استعمال

الاكثر) من الشافعية والمبالكية وبعض مناكابي النسر وأنباعه (أو) هو (بمانوحب الاداء) ولم يرديه أن ما يحصل به و حوب الاداميح صلى ه وحوب القضاء والالم يحب القضاء على نائم كل الوقت ولاقضاء الصوم على الحائض والمسافر بل أراد بالاداءالفعل الذي يؤدي في الوقت سواء كان واحب الاداء أم لا فوحوب القضاء أي الفعل في غير الوقت يثبت سبب يحب به الفعل في الوقت (وهوا لمختار لعامة الحنفية) وكمارهم كالقاضي الامام أي زيد وفر الاسلام وشمر الائمة والحنا بلة وأهل الحديث (ثمهذا اللاف في القضاء عثل معقول فقط كإصرحه البعض) وهوالمحقق صاحب الكشف وهذا بعسد (أو) الملاف في الفضاء (مطلقا) عثل معقول كان أونغيره (كاهوالظاهر) من كالامالاغة قاله أطلق الامام فحرالا سلام وشمس الاغة القولف (اللا كثرأن عدم افتضاء صربوم الجيس صوم يوم الجعة ضرورى) فلايكون صوم يوم الجعة بانحاب صوم الجيس واحما (والا) مكن كذاك بل كان مقتضا (كان) صوم الجعة (أداء وسواء) لصوم الجيس وهذا بين البطلان (وعدًا) الاستدلال (انمايتم لوادعوا) أى الحنفية (الانتظام انظا) فان عدم اقتضاء صم الحس صوم عره انمانو حب عدم الدلالة عليه لفظا (وهو) أى هذا الادعاء (معيد) منهم كيف ولايليق بحال آماد من الناس فاظنك بأصاب الايدى الطو يلة في العلوم ولو كان الدعوى هـذالم الحتاحوا في امحاب القضاء الى : لمل زائد وحكموانو حوب فضاء كل واحب كالجعة والعسدوتكبرات النشريق (ولعسل مقصودهم أن المطالبة شئ تضمن مطالبة مشله عند فوته) لا بأن يكون اللفظ دالا على المطابقة أوالتشمن (فاعاب الاول) هو (اعاب الناني) الذي هوالمسل وتحقيقه أنه لاشك أن اعباب الاداء يوحب شوت الواحب على الذمة وشغلها مه سواء كان منفصلا عن الطلب أولاوطلب القاع ه. ذا الفعل انما هواتفر ونح هذه الذمة عن الاشتغال واذالم يوقع الفعل ستي هذا الاشتغال والضرورة قاصة مله انكاناه مثل مشتمل على المصلحة التي اشتمل عليه االاصل كاف في تفريع الذمة وطلب لاحل تفريعها فالوحوب الذي هوشغل الذمة بالفعل بعد خروج الوقت هوالوحوب الذي كان فبل الخروج وطلب يقاع ذلك الفعل في الوقت لتفريغ تلك الذمة متضمن لطلب المشل في الاشداة التي لهامثل عند فوات الاصل لتضمن الممازوم للازم واقتضاءهم الجيس لصوم مشمله أياتما كانصوم الجعمة أوالسبث أوغيرهما بهذا التعومن الاقتضاء

قدرة ويحقل أن يقال يتغيرا ذلا ترجيم ويحقل أن يقال لاحكم تقه تعالى فيه فيفعل ما يشاء لان الحكم لا يتبت الابنص أوقياس على منصوص ولانص في هذه المسئلة ولانفا برلها في المنصوصات حتى بقاس علمه فيق على ما كان قبل ورودالشرع ولا سعد خلو واقعة عن الحكم فكل هـ ذا يحمّـل وأما تكليف الحال فعال (مسئلة ) اختلفوا في المفتضى بالتكليف والذي عليه أكترالمتكلم منأن المقتضى به الافدام أوالكف وكل واحد كسب العدد فالامر بالصوم أمر بالكف والكف فعل بثاب عله والمفتضى بالنهى عن الزناوالشرب التلبس بضدمن أضداده وهوالنرك فيكون مثاباعلى الترك الذي هوفعله وقال بعض المعتزلة قديقتضي الكف فبكون فعلا وقد ويقتضي أن لايفعيل ولايقصيدالتليس يضده فانبكر الاولون هذا وقالوا المنتهبي بالنهبي مثاب ولايثاب الاعلى شئ وأن لا يفعل عدم وليس بشي ولا تتعلق به قدرة اذ القدرة تتعلق بشي فلا يصير الاعدام بالقدرة واذالم يصددونه شئ فكيف يثاب على لاشئ والعصيم أن الاحرفيه منقسم أما الصوم فالكف فيه مقصود وأذال تشترط فيه النبة وأماالزناوالشرب فقدنهم عن فعلهما فمعاقب فاعلهماومن لمنصدرمنه ذلك فلانعاقب ولايثاب الااذا قصدكف الشهوة عنهمامع التمكن فهومناب على فعله وأمامن لم يصدرمنه المنهي عن فعله فلا يعاقب عليه ولايناب لانه لم يصدرمنه ثبي ولاسعدأن بكون مقصود الشرع أن لانصدرمنه الفواحش ولايقصدمنه التلبس باضدادها (مسئلة) فعل المكرم يحوزان يدخل تحتالتكا ف مخلاف فعل المحنون والبهمة لان الخلل ثم في المكاف لافي المكاف مه فان شرط تمكلف المكاف السماع والفهم وذلك في المحنون والمهمة معمدوم والمكره يفهم وفعله في حيزالامكان اذيقدرعلي تحقيقه وتركه فان أكرمعلى أن مقتل حازأن بكاف ترك القتل لامه قادرعلمه وان كان فمه خوف الهللاك وان كاف على وفق الاكراه فهوأ مضا بمكن بان بكره بالسف على فتل حدة همت بقتل مسارا ذمحت فتلهاأ وأكره الكافر على الاسلام فاذا أسار نقول فدأدى ما كلف وقالت المعتزلة ان ذلك محال لايه لا يصدومنه الافعل ما أكره علمه فلاسق له خبرة وهذا محال لانه قادرعلي تركه ولذلك محسعلمه ترك ماأ كره عله اذا أكره على فتل ما يوكذاك لوأ كره على قتل حمة فتعب قتل الحمة واذا أكره على ارافة الخرفت علمه

غسرنسرو رى البطلان ولاميرهن علسه بل البرهان رعايقتضى خلاف ذلك فانه لولم يكن الانستغال الاول بافعامطاو ب التفر مغالمتل لما كانهذا المثل قضاءله ملء ادمستقلة أخرى والوحدان يكذبه ولماروعت الشرائط التي روعت في الاصلكحات هديه الضرورة الغبرالمؤفة ويشهد بذلك فول النبي صلى القدعايه وسلم من تام عن صلاة أونسمها فليصلها اذاذ كره وانذلك وقتهار وامالشحفان فالمصلى الله علىه وسارحكم بقضاء نفس تلك الصلاة المنسمة وقد ستدل مان فوأت الاصل اماد ـــ تازم العفو بالكلمة ولا سق على الذمة شي أو سق على الذمة كا كان أو سق معصة لاغبر لاسبس الى الاول والالماوح الحار ولاالحالثاك فانالمعصة معصنتان معصمة التقصرعن الوقت هي ثائشة ولارافع لهاسوى الكرم ومعصمة ترك نفس الواحب وهي تزول بالقضاء فتعين الثاني وهوالمدعى فتأمل فيه نم المثلية في المصلحة المقسودة من الاداه غير معقولة عند العقل من غبرتوف غين الشارع فالهر عبانظن الششين متماثلين وفي الوافع لاتماثل كركع لنالعصر وفت الاحرار وأربع أخرى غسرها فيذلا الوقت وصومآ خررمضان وأول شوال فصناح لمعرفة القمائل الى نص فان كان معرّ فالتماثل على طبق مالأ بأبي منه العقل يسبى مثلامعقو لاوبطلساه عاة فيقاس علىهاالامثال الأخرالتي توحد فهاتراث العلة كإفسناعلي المسافر والنائم غبرهما فىحق المسلاة والصوم وعلى المكتو بات المطلوبات المنذورات وان كان معرفالأنسائل بين الشسئين اللذين لابدرك العقل جهة التمائل والحكمة فدمه بل بألىءنه يسمى مثلاغبر معقول كالفدية للصومف حق الشيخ الفانى والىماذكر فاأشار بقوله (نعم معرَّفات القضاء عشل معقول أوغيره يحوز) بل محب (أن تكون غيره) أي غير محرف الاداء (نصاكان) هذا المعرف (أوقىاسا) فالحاحة الىمعرف القضاء انحاهي لمعرفة المثل ولمعرفة أن الاشتغال الثابت يزول ما تمان ه. ذا المثل كاكان يزول باتمان الأصل (لكن الكلام فأصل سبب الوحوب) واشتغال الذمة فنقول السبب هوالسبب والاشتغال هوالاشتغال (فافهم) فالحق لا يتماوزعت وقدمان إلـ أن الفرق من القضاء عثل معقول وعثل غيرمع قول السرفي موضعه فان الادامكا كانمفرغالذمة عن اشتغالها بأصل الفعل كذلك الاتمان عثل غبرمعقول أوعشل معفول وأن طلب الأصل متضمن لطلب المثل عندالفوات معقولا أوغسر معقول وباناك أيضاائه لايصوالقماس على القضاء عشل غير معقول أصلاوبان أيضافساد

ا ارافة الجروه فالطاهر ولكن فسه غور وذلك لان الامتثال انما يكون طاعة اذا كان الانبعاث له ساعث الامروال كلف دون ماعث الاكراء فان أقدم الفلاص من سف المكر ولا يكون عساداعي الشرع وان انبعث بداعي الشرع محت كان بف على لولا الاكراميل كان يفعله لوأ كره على تركه فلاعتنع وقوءه طاعة لكن لا يكون مكرهاوان وحد مصورة التنو يف فاستعمله فده الدقيقة ( مسئلة ) ليسمن شرط الفعل المأموريه أن يكون شرطه عاصلاحالة الامربل سوحه الامربالشرط والمشروط وبكون مأمورا بتقديم الشرط فصوزأن يخاطب الكفار بفروع الاسلام كإيخاطب المعدث المسلاة بشرط تقديم الوضوء والملد متصديق الرسول بشرط تقديم الاعان بالمرسل وذهب أحصاب الرأى الى انكارذال والله الفالم المواذ وامافي الوقوع أماالحواز العفل فواضراذ لاعتبع أن بقول الشارع بني الاسلام على خس وأنتر مأمورون يحميعه او يتقدم الاسلامين جلتها فكون الاعبان مأمورا به لنفسه ولكونه شرط السبائر العبادات كافي المحدث والملعد فان منع مانع الحسع وقال كنف دؤهر عمالاعكن امتثاله والحدث لايقدرعلي الصلاة فهومأ مور بالوضوء فاذا توضأ توجه عليه حنثذ الاحر بالصلاة قلناذ نمغى أن بقال لوترك الوضوء والصلاة حسع عمره لا يعاقب على ترك الصلاة لائه لم يؤمر قط بالصلاة وهذا خلاف الاجماع وينبغى أن لا يصد أمره بعد الوصوء بالصلاة بل بالتكمر فاله بشترط تقديمه ولا بالتكمير بل مهمزة التكمير أؤلائم بالكاف ثانما وعلى هذا الترتيث وكذلك العي الحالحمة بنبغي أن لايتوجه الامريه الالاططوة الاولى تماللا انسة وأماالوقوع الشرعى فنقول كان يحوزأن يخصص خطاب الفروع بالمؤمن باخصص وحوب العبادات بالاحرار والمقمدين والاحماء والطاهرات دون الحمض ولكن وردت الادلة بمفاطبتهم وأدلت ثلاثة الاول قوله تعالى ماسلككم في سقر قالوالم نائمن المصلين الآمة فأخبرأنه عذبهم بترك الصلاة وحذرالمسلنبه فانقل هذمكابة قول الكفارفلا يحمة فهاقلناذ كرمانة تعالى فمعرض التصديق لهم بأجباع الامة ويدمعصل التعذيرا ذلو كان كذباليكان كقولهم عسذ بنالا فامخلوقون وموجودون كمف وقدعطف علىه قوله وكنانكذب سوم الدين فكمف يعطف ذلك على مالاعذاب عليه فان قبل العسقاب التكذيب لكن غلظ باضافة ترك

ماتوهم أنهمذا مختص بنفس الوحوب المنفثءن وحوب الأداء كاقروناسا بقاوهو فاسدنوجه آخر أيضاهو أن الصوم لاينفك وحويمعن وجوب أدائه في عبر المعددور (وما يحاب مفالم المهور أن مقتضاه) أى صم الحدس (أمران الصوم وكونه في الجيس فاذا عرعن الثاني) أي عن كونه في الجيس (بفواته بني اقتضاؤ والعسوم مطلقاً) فأن انتفاء المقسد لا يوحب انتفاء المطلق ولانسلم عدم اقتضاء صرالحيس صوم الجعة وانحالا يقتضه يخصوصه وأمامطلق الصومع قطع النظرعن خصوص الجيس فيقتضيه (فني غارة السقوط اذلاوحوب الامالقسد) فالمطلوب صوم مقسد بكونه في الجيس وأما مطلق الصوم الصالح لكونه فمه وفى غيره فلاوحوب ولاطلباله (ولهذا لا يحب قدله ومن وحوب المقسد لا يلزم وحوب المطلق مطلقا) عن القيد (اللفة) فقط هذا ولوحل كلام المشهور على أن الأحريقة فيي شئن الصوم المقسد بكونه في الجدس مطابقة نفر دفاللذمة والصوم مطلقاما عتمار تضمن مثله عندالفوات فرحع الى ماستى لتم ولا بردعليه شئ وفسد بقال ان المني عليه أن الوقت هل هومكل للواحب أوشرط له نفسه فن قال بالاول قال بوحوب القضا منفس وجوب الاداء ومن لافلا فعلى هـــذاعكن تقرير الحواب بان الواحب مطلق ووجو به مستقل ف غوات المقد دلا يفوت هو نفسه بل ستى الوحوب كما كان ولا يكون وحو به فى ضين المقد فقط وأمامارديه المصنف من أنه لو كان الوقت مكاللا أثم بالتأخير فاله حند فد صارك الرالمندو بات فالاماثم بعدم مراعاته مع أنهم أجعواعلى التأثير فغيرسديد فان المكمل نوعان نوع يكون واحبا كالفاتحة ونحوها ونوع بكون مندويا ومن قال مالتكميل بقول بكونه مكملامالنوع الأول والحاصل أن الوقت لدس شرط الوحود الواحب نفسه ولالوحويه مل انحا هومكمل تكميلاقو باعتشلولم كمن الواحب معه يكون ناقصامو حيالانم وانحالم يحز الاداء بمده لايه قدوحب الشكميل وقدفوت معرالق درةعلمه فهذا المكمل كسائرالمكملات جذا الوجه ثمانه لايذهب عليك أنه لايتم هنذا الامالاستعانة بماقلنا سابقا وكذالًا بترما استدل ، على المطاوب مان الوقت كالأحل للدين فلا يفوت بفواته الامالاستعانة عما فلنا فافهم إفى و) قال (شرح المختصر هذمالمستلة منية على أن المقيد هوالمطلق والفيد) أي محموعهما (وهما يتعددان وحودافي الحارج) فلا يلزمهن انتفاء القدد انتفاء المطلق مل سق المطلق مطاوبا في الذمة (أو) هما ( يتعدان فه ) وحنتُذ يلزم من انتفاء القدد انتفاء

الطاعات المه قلنالا يحوزأن بغلط بترك الطاعات كالايحوزأن بغلظ بترك المماحات التي لم يخاطموا مها فان قسل عوقموا لابترك الصلاة لكن لاخراحهم أنف هم بترك الاعمان عن العلم بقيم ترك الصلاة قلناهذا باطلمن أوجه أحدها اله ترك للظاهر من غيرضر ورة ولادليل فأن ترك العلم بقير ترك الصلاة غيرترك الصلاة وقد قالوالم تلمن المصلى الثاني أن ذه وحسالتسوية بين كافرياشر الفتل وسائرا لمحظورات ومنمن افتصرعلي الكفرلان كامهما استوبافي اخراج النفس بالكفرعن العاريقير الحظورات والنسوية بنهماخلاف الاجاع الثالث أنمن ترك النظروا لاستدلال ينبغي أن لابعاف على ترك الاعان لايه أخرج نفسه بترك النَّظرعن أهلة العاربوحوب المعرفة والاعان فان قبل لمنك من المصلين أي من المؤمنين لكن عرفوا أنفسهم بعلاسة المؤمنين كإفال صلى انه عليه وسلم مهت عن قتل المصلين أي ألمؤمنين لكن عرفهم عاهوشعارهم فلناهذا محتمل لكن الطاهر لايترك الابدليل ولادليل للخصير الدليل الثاني قوله تعالى والذين لابدعون مع الله الهرآ آخرولا يقتالون النفس التي حرمالته الي قوله تعالى بضاعفله العمذاب فالاية صفىمضاعفة عمذاب نجع بين الكفر والفتسل والزنالا كمن جع بين الكفر والاكل والشرب الدلمل الثالث انعقاد الاجماع على تعذيب الكافر على تكذب الرسول كإنعسذ بعلى الكفر ماته تعالى وهذا بهدم معتمدهماذ قالوالاتتصورالعبادة، عرالكفر فكنف نؤمر بها احتموا بانه لامعنى لوحوب الزكاة وقضا الصلاة على مع استمالة فعله في الكفر ومع انتفا وحويه لوأسلم فكنف محسما لاعكن امتثاله قلنا وحسمتي لومات على الكفر لعوق على تركه لكن اذا أسلم عنى أه عماسك فالاسلام يحسما قبله ولاسعد نسيز الامرقبل التمكن من الامتثال فكنف سعد سقوط الوحوب بالاسلام فأنقل اذالم تحسال كاذالابشرط الاسلام والاستلام الذى هوشرط الوحوب هو بعينه مسقط فالاستدلال بهذا على أنه لم عب أولى من اعمام تم الحكم يسقوطه قلنالا بعدف قولنااستقر الوحوب بالاسلام وسقط يحكم العفو فليس في ذلك مخالفة نصونصوص القرآن دلت على عقاب الكافر المنعاطي للفواحش وكذا الاجاع دل على الفرق بين كافرقت ل الانبياء والاواما وشقش الدين ومن كافر لم يرتكب شأمن ذلك فاذ كرناه أولى فان قبل فلمأ وحسر القضاء على المرتددون الكافر الاصلى

المطلق فلاسق المطلق عنسد فوات القمد فلاسق مطاويا فالطلب للقضاء غسيرما كان في الاداءوهذ اندامين بعمد واحسان اليمين يأبىءنه فان كون المطلق والقمدمتغار من في الخارج لا يوحب أن يكونا مطلو من استقلالا ولا أن يثبتا في الذمة كذلك حتى سق المطلق مطاوياو أمانتافي الذمة عندانتفاء القمد مل يحوزان يكون المحموع بشرط الاحتماع في الذمة مطلو ما ذلك الشرط فعند انتفائه لاسة شئ فى الذمة فالقضاءوا - مستقل وكذا كونهما وتعدين فى الخار جلابوحب أن تدكون الذمة مشغولة مهذا الأمرالحاصل بعدالاتحادفقط لابغبره بليحوزأن تكون مشغولة بهذا وعطلقه فعندا تنفاءالقيد بفوت الشغل بالواحد ولا يفوت شغل الذمة عطلقه مل تقول الاتحاد انحاء يقتضي اللزوم من انتفاء القيدو المطلق الموحودين بهيذا الوحود الواحيد لااللروم منانتفاه الاشتغالين ولامنافي تضمن مطالبة الواحدمطالبة مثل فتأمل أحسسن التأمل فأن ماذكر مغلطة نشأتمن الخلط من الوحود وثموته في الذمة والمطاوسة (أقول) هذا الكلام ناظر الى اتحاد الحنس والفصل أوتغارهما ولا يصير فيما نحن فيه اذ (الفيدههناظرف زمان) فلايصلو فصلا فان قبل تعملس بفصل لكنه مشايمه في الاتحاد قال (واتحاد مقولة متى بالمفروف) غيرصه يرعند الوحدان (وان صرم) مناه على اتحاد العرض والعرضي المتعدم عالمعروض (فلا بازممن انتفاء فردمنها) أي من مقولة متى (انتفاؤه) أي انتفاء المفلروف الذي هومعروض المقولة (اتفاقا) فان الاتحاد اتحاد بالعرض فلابو حالاتفاء الانتفاء يخلاف الجنس والفصل فان الاتحاد بينهما بالذات فبارتفاع كل يرتفع الاخر (فتأمل) وعلى مافرر بالامردعامه أن كلام القائل منى على مسئلة اتحادا لحنس والفصل الأهومشروح في موضعه وبانتفاءالفصل لاتمق حصة الخنس قطعافة دبر وأنصف وقديقال مقصوده أن الواحب منتف المتة وهومقد فهواما أحروا حديصد قعله هـذاالمقىدوىعىرعنمه أوأمران مستقلان والطلب يتعلق بكل منهما فعلى الناني هناك أمران مطاو مان لا يلزمهن انتضاء طلب أحدهماانتفاه طلب الاتحروعلي الاثول طلب واحد وعلى همذ الابردما أورد المصنف لكن بردعاسه ماقدمناه اذعلي النهن النزاع باق أماعلي الثاني فصوران يكوناه طاو بن لانسرط الاجتماع فسيق الاستغال بالمطلق كاكان أو نسرط الاجتماع فالاشتغال ذائل فاعداب القضاء ايحاب آخر وأماعلي الاول فالواحب وان كان أمرا واحداهوما بعرعنه بهذا المقدلكن

قلتاالقضاء انحاوج ما مى محدد في تسعف موجب الدلسل ولا يحقف اذفد يحب القضاء على الحائض ولم تومى بالاداء وقسد يؤمر بالادامين لا يؤمر بالقضاء وقد اعتذر الفقهاء بان المسرند قد الترم بالاسلام القضاء والسكافر لم يلتزم وهذا ضعف فان ما الزمد الته تعالى فهولازم السترمه المعبد أولم بالترمه فان كان يستقط بعدم التزامه فالكافر الاصلى لم يلتزم العباد التورّك المحفلورات فيند في أن لا يلزمه ذلك

﴿ الفن الرابع من القطب الاول فيما يظهر الحكم به وهو الذي يسمى سبا وكيفية نسبة الحكم اليه وفيه أربعة فصول ﴾

اشتغال الذمة بدهل بيتي ويقع المقدد الاخرمبر ثاللذمة أولا بللم بيق اشتغال أصلاولزم معصة فقط ترول بفعل القضاء عاأن الحسنات بذهبن السيئات فافهم واستقم (ونوقض مختار الحنفية بنذراعتكاف رمضان اذا) صام و (ام يعتكفه حيث يحب قضاؤه بصوم حديد) فلو كان بالسبب الاول وهوالنذرلم يحب صوم حديد (وله و حده الندر) أو كان لا يحم القضاه أصلا كإقال أبو يوسف الامام والامام حسسن من زياد وهوخلاف مختار كموهد ذالا يختص ورود على القائل باتحاد السبب بل مردعلي القائل بالمد الحديد أدضا لانه لابدمن التماثل بالاتفاق وههنالاعكن اذالصوم الرمضاني المؤدى لا عكن في غيره ومع الحديد لاتماثل وأيضاأ محاب الحديد قالوا المد ههناالنفو بت فردعلم م أنه غيرموج الصوم الحديد فن أبن ماء (والجواب أن نذرالاعتكافكانموحياله) أى الصوم (لانه شرطه) بقوله عليه وآله الصلاة والسلام لااعتكاف الانصوم رواه الدارقطني والمبهق وصحمه النقادوا يحاب المشروط موحب لايحاب الشرط (لكن ماظهرأثره) الذي هو وحوب الصوم (لمانع وهو وجوبه قبله) أي هدنا النذر (فلازال) المانع وبق النذرموحالا عتكاف مطلق على الذمة ثبت شرطه الذي هوالصوم و (ظهرأ أره) وقدوقع في تقرير الامام فحرالا - الامنوع اطناب وفياذ كرنا كفاية مُ ههنا ابرادات لا يدمن ذكر هاو حلها على ماظهراهذا العبد الاول الانسلم اشتراط الصوم للقصود في النذركيف والحديث مدل على اشتراط مطلق الصوم الثاتي أن الصوم المقصود لوكان د اخلافي النذر لكان حاصله نذر الاعتكاف مع الصوم المقصود في هذا الشهر وهذا غيرمشروع بل محال فلا معقد النذر وانقبل النذر بغيرالمشر وعصير كافي صوم العيد فلتحال الصوم مشروع بأصله غيرمشر وع يوصفه والصومف شهر رمضان غيرمشروع سوى الفرض بل الشهرف حق غسير الفرض كاللمالي ف حق الصمامات كالهاو معبارة مفصلة الصوم المطلق شرط فى الاعتكاف أوالمقصود وعلى الثاني بلزم أن لا يصيح النذر فالمنذر ععصمة أوأمر مستعيل وعلى الاول بنبغي أن بصيم القضامع أى صوم كان لان النسذر لم يوجه الاعلى هسذا النصو والحواب عنهما أنه لم يدع ايحاب الصوم المقصود لكونه بخصوصه شرطافي الاعتكاف كيف وحبنش ذيلزم أن لايصير في شهر ومضان أصلابل لان مطلق الصوم شرط والنذر بالمشروط نذر بالشرط لكونه مفدمةله فالنسذر يقتضي وجوب الاعتكاف والصوم معافن هسذا الوحه صارالصوم المقصود العلل العسفاة واعاصار موحائ على الشرع الماموحاة هونوع من الحكم فلذلك أو ردناه في هذا القطب واذلك يحوز تعليه ونقول نصب الزناعية الرحم والسرقة على القطع لكذا وكذا فاللواط في معناه فيذهب أيضاسيا والنباش في معنى السارق وساقي تحقق ذلك في كتاب القياس واعلم أن اسم السيسمية لله فان الوصول السرلا الفقهاء وأصل استقاقه من الطريق ومن الحيل الذي تعزير الماء من المروحده ما تحصل الشي عنده لايه فان الوصول السرك هذا الموضع وأطلقوه على أديعة أوجه الوجه الماء الاستقاء الأمال المستقاء الأمال المستقاء الأمال المستقاء المائم المنافقة السيسمين هذا الموضع وأطلقوه على أديعة أوجه الوجه الالول وهواقر بها الى المستقار لا تعزير في المنافقة المائم أديقال ان حافر السيرم عالمرتى في مصاحب والمرتى صاحب على أو المنافقة المائم في المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة

(الفصل الذاتي في وصف السبب بالتعدة والسطلان والفساد) اعلم أن هذا بطلق في العبادات قارة و في العقود أخرى واطلاقه في العبادات مختلف فيه فالتعديم عند المذكلمين عبارة عباوافق الشرع وحب القضاء أولم يجب وعند الفقهاء عبارة عما أجزأ وأسقط القضاء حتى ان صلاة من فلن اله منطهر صحيحة في اصطلاح المذكلمين لانه وافق الامر المتوجه عليه في الحال وأما

واحبائم لماأضاف الىالشهر المدارك وحسالاعتكاف فسه وعاق النسذرعن امحاب الصوم لايه لم سكن موحما شفسه الصوم وانما بوجب ضرورة توقف الاعتكاف عليه وهوواحب ننفسه ولابوحب صوما آخرانه لاعمكن فيهوفي غيره بصيرالا يحاب على خلاف مقتضى النذر وأيضالم سكن الصوم الاخرمن ضرور مات الاعتكاف بعدو حود صوم الشهروعل في الاعتكاف لوحود شرطمه فوحب مقار بالصوم الشهرفيه فاداصام ولم يعتكف بقي الاعتكاف على ذمته مطلقاعن تلك المقارنة وقد كان أوحمه النسذر ولاامحاب للشروط بدون الشرط فوحب الصوم بذلك النذر وهو الصوم المقصود ولايسقط عن الذمة لان الواحب لايسمقط بدون الاداءأو زوال سب الوجوب واذاوحت فاعماوحم لمقارن الاعتكاف لاماذات فصارت المقارنة ضرورية فلايص مدون همذا الصوم وبعبارة فصيرمان هذا النمذرلماأ وحمالاعتكاف آل حاصله الى ايحاب الاعتكاف وايحاب مقارنته بالصوم لكن لم يظهر أثر الثاني في الاداء لمانع فازم القضاء لارتفاعه هذا ماعندي فاحفظه الثالث أنه بازم أن لابصر في قضاء شهر رمضان هـــذاوأشارالي حوامه بقوله (ولهذا) أي ولامه وحــالصوم المقصود (لايقضي في) شهر (رمضان آخرولاواجب آخر) لمابينا (سوى قضاءرمضان الاول اذا لخلف) الذي هوالقضاء (ف حكم الاصل) الذي هوالاداء واذاحازالاداء فيالاصلحاز في الخلف (هذا) فعادالسائل وقال لماوج الصوم المقصود الذي هوشر ماء بروال المانع فكنف بصير في القضاء والالزم تفو بت الواجب وانجعل مطلق وحوب الصوم مانعاعن وحوب الصوم المقصود فع أتم لم بدل على مانعية المطلق دلسل بلزم أن يصيح في صوم الكفارة أوالمنفذور الأخر والحواب وبالته التوفيق أنالا نقول شرطه الصوم المقصودوا تمانقول شرطه الصوم والنسذر بالمشروط بتضمن النذر بالشرط المقارنية فالنسذر بالاعتكاف كانموج الهما الاأملم بظهرأ ترمق الصوم لكونه واحداننفسه واعجابه غبرمكن فأوحب الند ذراءتكا فافسب لكن مفار نالصوم الشهر المبادلة والاكان ايحاب المشروط من غيرشرط فاذا فات الصومه عالاعتكاف بقي على ذمته اعتكاف مقارن لهـ ذا الصام بايحاب النسذر كاكان فمنتذلا يحتاج الى ايحاب صومآخر بخلاف ما اذاصام ولم يعتكف فاله بقي الاعتكاف في ذمته مطلقا عن مقارنة صوم فأوحب النذرصوما آخرمقارناله والاعادالمحذور المذكورمن وجوب المشروط مدون الشرط هذاماعندي

القضاء فوجو به بأمر محدد فلايستنى منه اسم العصة وهذه الصلاة فاسدة عند الفقها الانهاغ ومجرفة وكذلك من قطع صلاته 
بانفاذ غريق فصلانه محدجة عند المتكام فاسدة عند الفقيه وهذه الاصطلاحات وان اختلفت فلامشاحة فها اذالمعنى متفق 
عليه وأما اذا أطلق في العقود فكل سيسمنصوب لحكم اذا أهاد حكمه المقصود منه يقال انه صح وان تخلف عند مقصود 
يقال انه بطل فالداط والذي لا يقر لان السيسمطاوب الفرته والعصيم هوالذي أغر والفاسد من ادف الباطل في اصطلاح 
أحداب الشافعي رضى الله عنه فالعقد الماصحيم و اما باطل وكل باطل فاسد وأبو حنيفة أثبت فسما آخر في العقود بين البطلان 
والعدة وحعل الفاسد عبارة عنه و زعم أن الفاسد منعقد لا فادة الحم لكن المعنى بفساده انه غسر مشر وعوصفه والمعنى 
بانعد قاده انه مشر وع بأصله كعقد الربا فانه مشر وع من حيث انه بسبع ومنوع من حيث انه يشتمل على زيادة في العوض 
فاقتضى هذا درجة بين المنوع بأصله ووصفه حيفا و بين المشر وع بأصله و وصفه جيفا فاوصح له هذا القسم لم يشاقش في 
التعبرعنه بالفاسدول كنه شازع فه اذكار عنه اذكار المعنوع بأصله كاست ذكره

والقصل النالث وصف العبادة بالاداء والقضاء والاعادة ) اعلم ان الواحب اذا أدى في وقت معى أداء وان أدى بعد خروج وقته المضيق أوللوسع المقدر سمى قضاء وان فعل مرة على فوع من الخلل م فعسل انسافي الوقت سمى اعادة والاعادة اسم لمثل ما فعسل والقضاء اسم لفعل مثل ما فات وقته المعدود و يتصدى النفلر في شين أحدهما انه لوغلب على ظنه في الواجب الموسع أنه محتمره قبل الفعل فاو أخر عصى بالتأخير فاو أخروعاش قال القيادى رجه الله ما يفعله هنذ اقضاء لانه تقدر وقته سبب غلبة المن وهذا غيرم قبل الفعل فاو أخراج المنافية وهوم شرف على الهلاك م شفى الثاني ان الزكاة على الفور عند الشافعي رجه الله فاو أخر من في الثاني ان الزكاة من وقت منه در وقعين واغيا أوجينا م أدى فيلزم على مساق كلام القاضى رجمه الله أن يكون قضاء والعصري أنه أداء لانه لم يعين وقت متفدير وتعين واغيا أوجينا السدار يقرن منه المنافع والعالم والفورة أخراج والمنافع الفورة التوريق السدار يقرن من المنافع والمنافع والفورة التوريق المنافع والمنافع والمناف

ولقدطول المتأخرون فيهدذا المقام في أحفارهم ولم مأقوا شي رتفع به فلق القاوب ومانسه عليسه عسى الله أن يهدى به الطالسين ( مسئلة . مقدمة الواجب المطلق) أى الواجب الذي وحويه غير متوقف على المقدمة (واجب مطلقاأي سيا) كان (أوشرطاشرعا كالوضوء أوعقلا كترك الضداوعادة كغسل جزء من الرأس لغسل الوحه وقبل) الوحوب (فالسبب فقط) دون غيرهمن المقدمات (وقبل في الشرط الشرعي فقط) وهو مختارا بن الحاحب (وقبل لاوحوب) لشي من المقدمات (مطلقالناأن التكلف،) أى الواحب (بدون تكلف المقدمة) أى دون التكلف عقدمته (بؤدى الى التكاف بالصال) اذالت بدون السب أوالشرط محال لايقال المحاللس الاالتكاف بالواحد مأخوذ امع عدم الشرط مشلا الابالواحب مطلقا فان الصلاة بدون الوضو مصال لاالصلاة المطلقة لانا قول التكلف بالواحب المامقارن بالمقدمة فهوالمدعى أومطلق يحث يصل القارنة وعدمها فند ذات كاف تكلف عايتناول الهال فالحال مكاف ولويحز وهذا ظاهر حداقلا تففل (الاترى تحصل أساب الواحب واحب و) تحصل (أسماب الحرام حرام الاجماع) أى قد أجمع على وجوب أساب الواحب وحرمة أسباب الحرام لثلا بلزم الشكارف بالمال لاأن هذه المقدمة ثمتت بالاجهاع ليردعاسه أنه قد ثبت بدلسل آخرمنفصل عن دلىل وحوب الواحب وقد كان الكلام في الوحوب عاد المقدمة فتأمل (وماقسل) لانسلم لزوم التكاف بالمحال وانما بازم لوكان التكلف بالواحب نغبر وحوب المفدمة أصد لافي نفس الامروهو غير لازماذ (محوز أن يكون وحو جالفيره) أى لف يرموج الواحب (كالاعمان) فأنه واحسنف مسوا وحب العبادات أملا (ففه أن الكلام) كان (بالنظراليه) بعني أنه لولم تكن المقدمة واحمة بالنظر الى الواحد لكان التكاف بالواحد متناولاله حال عدم المقارنة بالمفدمة فصار الشكلىف بالواجب تكليفا بالمحال (فان قلت) كذف تحد المقدمة وهي غيرمأمورة أذ (لايلزم الامرصر بحا فلت لأتراع في ذلك بـ ل المراد) من وحوب المقدمة (أنه) أى الامريالواحب (يستتبعه) أى الامر بالمقدمة فهر واحبة توحوب الواحب ومأمورة بأحمره (وهومعني قولهم اعداب الشروط ابحاب الشرط ولهذا الايلزم الامعصمة واحدة) اذاترك الواحم مع المقدمات (بالنظر الى الواحب الاصل) بالذات (الا المعاصي بالنظر الى الاسباب

فلانقول انه قضاء القضاء وإذاك نقول بفتقر وجوب القضاء الى أم مجدد ومجرد الامر بالاداء كاف في دوام التروم فلا يحتاج الى دليل آخر وأمر مجدد فاذا الصحير أن اسم القضاء مخصوص عماعين وقته شرعائم فات الوقت قبل الفعل ﴿ دقيقة ﴾ اعلم أن القضاء قد دهلتي محاز اوقد دهلتي حقيقة فإنه تلوالاداء والاداء أردعة أحوال الاولى أن يكون واحيافاذا تركه المكلفع ـ دا أوسهوا وحبعلمه القضاء ولكن حط المأثم عنه عندسه ومعلى سيسل العفو فالاتبان عثله يعده يسمى قضاء حقيقة الثانسة أن لاعب الاداء كالصام في حق الحائض فاله حوام فاذا صامت بعدالطهر فنسمته فضاء محاز محض وحقيقته أيه فرض مبتدأ لكن لما تحددهذا الفرض بسبب حالة عرضت منعت من إبحاب الاداء حتى فاتلفوات ابحامه سبي فضاء وقدأ شركل هـ ذاعلي طائفة فقالوا وحسالصوم على الحائض دون الصلاة مداسل وحوب القضاء وجعل هذا الاسم محازا أولى من مخالفة الاجماع اذ الاخلاف أتهلوما تذالحائض لمتكن عاصة فكف تؤمر عاتعصى ملوفعاته ولدس الحمض كالحدث فان ازالته تمكن فان قبل فلإتنوى قضاءرمضان فلناان عندت بذلك أنها تنوى قضاءمامنع الحبض من وحويه فهوكذلك وان عندت أنه قضاءلما وجبعلها في مالة الحيض فه وخطأ ومحال فان قبل فلمنوالبالغ القضاء لماقات ايحاء في مالة الصغر المنالوأ مريدات لنواء ولكن لم يحعل فوات الاعاب بالصياسبيالا عاب فرض مبتدا بعدالياوغ كيف والجازاني الحسن بالاستهار وقداستهر ذاك في الحيض دون المساولعل سب اختصاص اشهاره أن الصماعنع أصل الشكلف والحائض مكلفة فهي يصددالا محاب الحالة الثالشة حالة المربض والمسافراذالم يحسعلهمالكتهماان ساماوقع عن الفرض فهمذا يحتمل أن يقال انه مجازأ يضا اذلاوحوب ويحتمل أن يقال (١) المحقيقة اذلوفعله في الوقت اصم منه فاذا أخل بالفعل مع صمته لوفعله فهو شبه عن وجب عليه وتركه سهوا أوعدا أونقول قال الله تعالى فعدتمن أمام أخرفه وعلى سبيل التضرف كان الواحب أحسدهم الانعينه الاأن هذا المدل لاعكن الابعدفوات الاول والاولسانق بالزمان فسمى قضاءا تعلقه بفواته يخسلاف العتق والصسام في الكفارة اذ لايتعلق أحدهما بفواتالا خر ولكن بلزم على هذاأن تسمى المسلاة في آخر الوقت قضاء لانه تغير بين التقسديم والتأخير كالمسافر والاطهر

والشروط) بلمعصة الواحب الاصل منسوية المهابالعرض والظاهرأن المنكرين لاشكرون هذا بل انحاأنكر واالوجوب صر محافالتزاع لفظى وان أمكرواهــذا المعنى فقد ظهرفساده القائلون بعدم الوجوب طلقا (قالوالووجب) مايتوقف علىهالواحب من المقدمة (لزم تعقل الموحساه) لان الايحاب دون الت قسل غيرمعقول والتالي باطل لانا كثيرا ما نأمر بشي ونغفل عن المقدمات (فلنا) اللزوم (ممنوع وانحا يلزم) التعقل (لوكان) الامر (صريحا) وبالذات وليست المقدمة مأمورةالاعاموريةالاولىالعرض (ومن ههنالم لزم تعلق الحطاب نفسه ولاوحوب النسة) وانما يلزم فعما أذاكان الوحوب صر بحابل لالزوم هنالة أيضااذلا تحب النبة في الوضوء والغسيل عندناوفي غسل الشاب وسيترالعورة بالاتفاق ومن ههناظهراك اندفاع مااستدلوا بممن لزوم المعصمة بترك المقدمة وبازوم وحوب النبة في المندمات وقالوا لووحت لما صمرالتقلددامدم الوحوب ونحن نقطع بعصة أوحت غسل الوحدون الرأس فاسابطلان اللازم يمنوع ولاقطع بعصة مثالك محسب العادة وقالوالوصولزم قول الكعيمن انتفاء الماح وسصيء (فرع واذا الشهث المنكوحة بالاحنبية) اذا دخل احمأتان في بنت وقدزو بجاحداهماالوكل ولا يعرف الزوج الزوحة يعنها وقدمات الوكل (حرمت) المنكوحة (لان الكفعن الحسرام) وهو وطء الاحنبية (واحب وهوبالكف عنهما) جيعاللاستيا، ومن ههنا استهرأن الحلال والحرام لايخمعانالاوقد غلب الحرام (ولوقال) مخاطبا لزوحتمه (احدا كإطالق حرمتالان الاحتماب) عن المطلقة (مقمنا فمه) أي في الاجتناب عنهما كذافي كتب الشافعية وأما عندنافني تلك الصورة لا يقع الطلاق على المعين منهما بل في المهم واعما يقع في المعمن بالسان فله قسل السان أن بطأ أيتهماشاه بدلالكن وطه احداهما يكون سانالتعمن الطلاق في الاخرى فلمس هناك الكفعن احداهما واجداحتي يكون الكفعنه مامقدمة الواحد تع لوطلق معسنا طلاقا نائناتم نسى للطلقة يشغى أن تحرمالان.هــذامنصوراشتباهالمنكوحــةبالاجنبية (أقبول) وإذائبتوحوبالمقــدمة (فالغايةداخلةفيالمغيا) وان

أن تسمية صوم المسافر قضامتهاز أوالقضاء اسم مشترك بين مافات أداؤه الواحب وبين ماخر جهين وقت المشهور المعروف به ولرمضان خصوص نسمة الى الصوم لدس ذلك السواه مدلسل أن الصي المسافر لو بلغ بعدر مضان لا بلزمه ولو بلغ في آخروقت السلاة لزمته فاخراحه عن مقلنة أدائه في حق العموم وهم كونه فضاء والذي مقتضه التعقيق أنه لس بقضاء فأن قبل فالنائم والتاسيء قضان ولاخطاب علمهمالا نكافان فلناهمامنسوبان المالغفلة والتقصير ولكن القه تعالى عفاعتهما وحط عنهما المأثم مخلاف الحائض والمسافر واذلك محت علمه ماالامسالة نقية النهار تشهابالساغه بندون الحائض تمفى المسافر مذهان ضعفان أحدهمامذهب أصاب الظاهر أن المافر لا يصوصومه في السفر لقوله تعالى فعدتمن أ بام أخر فإرامي الامأمام أخر وهو فاسدلان مساق الكلام يفهمنا اضمار الافطار ومعناه من كان منكم من بضا أوعلى سفر فأفطر فعد تمن أمام أخركقوله تعالى فقلنااضر بعصال الحسرفا نفعرت منه دعني فضر ب فانفعرت ولان أحماب رسول اللهصلي الله عليه وسلم في المسفر كافوا مصومون ومفطرون ولا معترض معضه على معض والثاني مذهب الكرخي أن الواحب أمام أخوولكن لوصام ومضان صيروكان مصلا للواحب كن فدم الزكاء على الحول وهوفاسد لان الآبة لاتفهم الاالرخصة في التأخير وتوسيع الوقت علب والمؤدى في أول الوقت الموسع غسر معمل مل هومؤد في وقت كاستى في الصلام في أول الوقت الحالة الراده .. قمال المريض فان كان لا يخشى الموتمن الصوم فه وكالمسافر أما الذي يخشى الموت أوالضر والعظيم في عصى بترك الا كل فيشيه الحائض من همذاالو حه فلوصام يحتمل أن معال لا منعقد لانه عاص به فكمف بتقرب بما يعصي به و يحتمل أن مغال انماعص في يحنايته على الروح التي هي حق الله تعالى فيكون كالمصلى في الدار المغصوبة بعصى انتاواه حق الفسعر وعكن أن بصال فدفسل للريض كل فكيف بقال له لاتاً كل وهومعني الصوم يخلل ف الصلاة والغصب وعكن أن عمال بانه قبل له لاتهاك نفسك وقبل له صرفار بعص من حث انه صائم مل من حث سعمه في الهلاك وبازم عليه صوم بوم النَّصر فانه نهي عنه اترك الماه الدعوة الى أكل القرامن والفحاما وهي ضافة الله تعالى و معسر الفرق منهما حدافهذه احتمالات يتعاذمها المحتهدون فان قلنالا منعقد صومه فتسمية تداركه فضاء محازمين كافىحق الحائض والافهو كالمسافر

كانتمقدمة (المعملم وجود المغما) فعلم وجود المغما موقوف على دخولها وعموم التوقف في الغامات كلها محسل تأمل بل انحما يسير في البعض الذي هومقدمات للغما ، (فرع آخر) ، قالواخروج المصلى بصنعه فرض لان من ضروريات الدخول في صلاة أخرى خروحه عن الاولى والدخول في الاخرى فرض فكذا الخرو جعن الاولى ولا يفقهه هذا العدفان كونهمن اللوازملاتوحبأن يكون الخروج بصنع المصلىء نهافرضا كنف ويحوزأن يخرجهن الصلاة بعدتمام الاركان من غبراختمار مل هوالتفاهر من حسد مث الاعرابي فآذافعات ذاك فقدةت صلاتك انشثت قبير واء الامام محمد على أنه لوسار فالخروج إذامن متمات الصلاة الاخرى لامن فرائض هذه ولم سنص الامام أبو حنيفة على فرضته انحياا التخر حوهاعن بعض الفروع كفساد المغمر فهما اذاطلعت الشمس في القعدة الاخبرة بعد التشهد قبل السلام والجعة فيما اذاخر ببروقت الظهر في تلك الحال أوتعلم الأمى سورة فهاوغ عرهاوف كلام قداستوفي في فتم القدم وقال الامام أبوالحين الكرخي ان القول بفرضعة الخروج بصنعه لااعتمداديه فان الفرض مايكون قرية وهمذا الخروج لس قرية للقمد بكون قهمه فكنف يكون فرضا فالاشبه ماقال أنه ليس بفرض والله أعلم بالصواب ﴿ مسئلة • وحوب الشي يتضمن حرمة ضده ﴾ المفوَّت (وقيل) الاحربالشي (يقتضى كراهة ضده وقبل) الاحرمالشي (نفس النهدي عن ضده فنهم من عمرفي أمر الوحوب والندب فعلهما نهما عن الضد تحر عاوتنزيها) فالندب الحالشي نفس كراهة الفد (ومنهم من خصص) الحكم (بأمم الوجوب) فليس ضد المندوب مكروها (وقيل ليس) الامر (نهيا) عن الضد (ولامتضمناعقلاوعلمه المعتزلة وعامة الشافعية ثم) الخلاف (في النهي كذاك) فالمختارأته متضمن للامر بالضد وقبل نفس الامريه سواء كان تحريما أوتنزيها وقبل اذا كان تحريما فقط وقبل مفتضى كون الضدععني سنة (الاأن الامر) مالشيّ (نهي عن جمع الاضداد) لانكل واحدمنها مفوّت للواجب المأمور مه (مخلاف النهى فاله أمر بأحد أصداده) مخبراوق للسالنهي أمر ايضدولامتضمناعقلا كافي الامر إوقيل) في النهى (لا) يتضمن الامر بضدولانف مخلاف الامر (انساآن الامتناع عن الضد من لوازم وحوب الفعل) والافان حارالاتسان

﴿ الفصل الرابع في العزية والرخصة ﴾ اعلم أن العزم عبارة عن القصد المؤ كد قال الله تعالى فنسى ولم نجد له عزما أى قصدا بلغاوسي بعض الرسل ولى العزم لتأ كسدقصدهم في طلب الحق والعزيمة في لسان عله الشرع عبارة عمالزم العباد باعجاب الله تعالى والرخصة في اللسان عبارة عن البسر والسهولة بقال رخص السعر اذا تراجع وسهل السراء وفي السر بعدة عبارة عاوسع للكلف فى فعله لعذر وعرعته مع قيام السب المحرّم فان مالم وحمه الله تعالى على المنامن صوم شوال وصلاة الضح لايسمى رخصية وماأياحه فيالاصيل من الاكل والشرب لاسمي رخصة وسمى تناول المتةرخصة وسقوط صوم رمضانعن المسافر يسمى رخصة وعلى الجلة فهذا الاسم يطلق حقيقة ومحازا فالحقيقة في الرتبة العلما كاماحة النطق بكلمة الكفريسيب الاكراء وكذلك المحمة شرب الخرواتلاف مال الغسر سب الاكراء والمخمصة والغصص بلقمة لايسغها الاالحرالتي معه وأما المحاز المعدعن المقبقة فتسمية ماحط عنامن الاصر والاغلال التي وحست على من قبلنا في الملل المنسوخة رخصة ومالم محب علينا ولاعلى غبرنالا يسمى رخصة وهذا لماأ وحبعلى غسرنا فاذاقا طناأ نفسنايه حسسن اطلاق استرار خصسة تحقرنا فان الامحاب على غسرنالس تنسمقافى حقناوالرخصة فسحة في مقابلة التضمق ويتردد بن هاتين الدرحتين صور بعضها أقرب الى الحقيقة وبعضهاأقرب الى انحازمتها القصر والفطرفي حق المسافسر وهوحد بربان يسمى رخصة حقيقة لان السبب هوشهر ومضان وهو قائم وقددخل المسافر تحتقوله تعالىفن شهدمنكم الشهر فلصمه وأخر جعن العوم بعذروعسر أما التمم عندعدم المياء فلانحسن تسميته وخصة لانه لايمكن تكليف استعمال الماءمع عدمه فلاعكن أن يقال السبب قائم مع استحالة الشكليف يخلاف الكروعلى الكفروالشرب فانه قادرعلى الترك نع تحويز ذلك عندالمرض أوالحراحة أو بعدالما عنه أوسعه بأكترمن عن المشل رخصة بل التمم عند فقد الماء كالاطعام عند فقد الرقمة وذلك ليس برخصة بل أوجبت الرقمة في حالة والاطعام في حالة فلا نقول السب قائم عند فقدار قسة بل الظهارسب لوحوب العتق في حالة ولوحوب الاطعام في حالة فان قسل ان كانسب وحوبالوضوءمند فعاءند فقدالماء فسيب تحريم الكفر والشرب والمئة مندفع عند دخوف الهلاك فكان المحرّم محرم بشرط انتفاء الخوف قلنا المحرم في المتة المندوفي الجرالا كاروفي الكفركونه حهلاماته تعالى أوكذ ماعلمه وهدف المحرمات

بالنسدمع وجودالفعل ارتفع التضادوالا ارتفع الوحوب واذا كانمن لوازم الوحوب فيتعقق وحوب الفعل بتعقق وحوب الامتناعءن الناحد فلزم حرمته بتبعية الوجوب وحطابه وهوالمرادمن التضمن كاأن جعل الملز ومهو بعينه جعسل اللازم ولايحتاج الىحعل مستقل كذال لايحتاج الامتناع عن الضدالي موحب سوى موحب الفعل والمصنف أفادهذا المعني بالتمثيل وقال (واللوازم محمولة يحمل الملز وم لا يحمل حديد والا) تكن كذلك (لزم امكان الانفكال) أي كاأن حمل الملزوم هو حعل اللازم كذاك اتحاب الملزوم هو بعن ١ اتحاب اللازم (وعثله يقال في النهى) يعني أن الانستغال بالضدمن لوازم كف الفعل فاذا تحقق امحاب الكف لابدمن تحقق امحاب الاشتغال بالضدولو تخسيرا (وفسه شئ) لان كون الاشتغال بالضدمن لوازمالكفعن الفعل ممنوع فاله قدبوحدالكف ولايخطر ضدبالبال فضلاعن الاشتغال بسوى هذا الكفولس منه وكذالس من لوازم عدمالفعل فان العدمر عما يكون من عدم العلة لايوحود الممانع الذي هوالضد فلايلزم الايحاب (فالخطاب) هذا (واحدمالذات) متعلق بالفعل و بالضد (والتفاوت بالاصالة والنبعمة) فبالاصالة الواحب وبالتبعبة للكف عن الضد ( كإفي ايحاب المقدمة) فعلى هذا اذائرك الواحب مع الاشتغال بالضد فالمعسبة معصبة واحدة هي معصبة ترك الواحب وانما بنسب الى الضديالعرض وعلى هـ ذا فلا بلنق أن يخالف في هذا الحكم وحمل الشيزاين الهمام فالدة الخلاف في هذه المسئلة أن عند قائلي التضمن أوالعملية معصمتين وعنسد المنكر . مصمة واحدة وعلى هذا فالططاب عند الفائلان بالذات وأصالة الى الواحب والكفءن الاضداد وعند المنكر من ليس تذلك وعلى هذا فلايتم الدليل قط الانملا يلزم من تعلق الخطاب بالمزوم تعلقه باللازم بالذات لكن الظاهرمع المصنف كالايخفي وحمنت ذفالنزاع لاطائل تحته (ومن ههنا قبل يقتضي) الامرااشي (كراهة ضده فانخطاب الضمن أنزل من خطاب الصريح) فلا مدمن الفرق بنهما في الاطلاق لمعلم أنهذكر الامام فوالاسلام أؤلا تلا تقمذاه ف ف سدالمأمور به والمنهى عنه الاول أنه لاحكم للاحم والنهى في الف أصلا الثاني وقدنسمه الى الشيخ أبي مكرالحصاص قدس سرمتحر بمضدا لمأموريه ووحوب ضدالمنهي عنده ان كان واحدا الثالث

قائمة وفداندفع حكمها بالخوف فكل تحريم اندفع بالعذر والخوف مع امكان تركه يسمى اندفاعه رخصة ولاعنع من ذلك تغمير العمارة بان عدل انتفاء العذرشر طامضموما الى الموحب فان قبل فالرخص تنقسم الى ما معسى بقركه كترك أكل المشة والافطار عنسدخوف الهلاك والىمالا يعصي كالافطار والقصر وترك كلة الكفر وترك فتلمن أكره على قتل نفسه فكنف يسمى مائعب الاتبان مرخصة وكنف فرق من المعض والمعض فلناأما تسمته رخصة وان كانت واحمة فن حث ان فمه فسعة اذلم بكاف أهلاك نفسه بالعطش وحوزله تسكينه بالجر وأسقط عنه العقاب في حبث اسقاط العقاب عن فعله هو فحصة ورخصة ومن حث المحاب العقاب على تركدهو عزعة وأماسب الفرق فأموره صلحمة رآها المحتهدون وقد اختلفوا فها فنهدمن لمتحق ذالاستسلام للصائل ومنهدمن حوز وقال فتل غسره مخطور كقنله وانحاحق زله نظراله وله أن سقط حق نفسه اذاقا الهمشلة ولسريه أن مهال نفسه لمتنع عن منة وخور فان حفظ المهاجة أهيف الشرع من ترك المتهة والجرفي حالة تادرة ومنهاال إفاله سعمالا بقدر على تسلمه في الحال فقد يفال انه رخصة لان عوم نهمه صلى الله عليه وسارفي حديث حكم من خزام عن سع مالس عنده وحد تعر عه وحاحة المفلس اقتضت الرخصة في السلم ولاشك في أن ترو يج الا مقة نصر ولا يسمى ذلك رخصة فاذا قويل بسع الآبق فهوف عة لكن قبل النكاح عقد آخرفارق شرطه شرط السع فلامناسية بنهما وعكن أن يقال السارعقدآ خرفهو سع دىن وذلك سع عن فافترقا وافترافهما في الشرطالا يلحق أحدهما بالرخص فىشمه أن يكون هذا محازا فقول الراوى نهوعن سعمالس عندالانسان وأرخص في المتحوز في الكلام واعلم أن بعض أحماب الرأى قالواحد الرخصة أنه الذىأ سيمع كونه حراما وهذامتناقض فان الذي أجولا بكون حراما وحذق بعضهم وقال ماأرخص فيهمع كونه حراما وهومثل الاوللان الترخيص الاحة أيضا وقد سواهمذاعلي أصلهماذ قالواالكفر فسير لعسنمه فهوحرام فبالاكراه رخصاله فماهو قبيع فىنفسموعن هذالواصر ولم يتلفظ بالكفر كانمثاما وزعواأن المكرءعلى الافطار لولم بفطر بثاب لان الافطارة حوالصوم قىام يحق الله تعالى والمكر على اللاف المال أ بضالوا مقسلم قالوا يذاب والمسكر معلى تشاول المت وشرب الجرز عسوا أنه يأخم انام متناول وفي هندالتفاصل نظرفقهم لانتعلق عمض الاصول والمقصود أن قولهم انه رخص في الحرام متناقض لاوحه

كراهة ضدالمأموريه وكون ضدالمنهي عنه في معنى سنة واجبة وقال هــذا أصم عندنائم قال بعدذ كر حجم الفريقين الاؤلين واختيرالفريق الثالث بأن الامرعلى ماقال الحصاص الاأنا أثبتنا بكل واحدمن القسمين أدنى ما يثبته لان التأبت بغيره ضرورة لابساوى المقسود ننفسه وأما الذي اخترناه فسناءعلى هذاوهوأن هذالما كان أمم اضرور باسمسناه اقتضاه ومعني الاقتضاء ههناأتهضر ورىغىرمقصود فصارشهاعاذ كرنامن مقتضمات أحكام الشرع ثمقال بعدعدة سطور وفائدة هذا الاصل أن التمر عمله لمركن مقصودا بالامرام بعتبرالامن حث يفوت الام فاما اذالم يفوته كان مكروها كالام بالقيام ليس ينهي عن القعود قصيداحتي اذاقعدتم قام لاتفسد صلاته ولكنه مكروه ولهذافلناان المحرم لمانهي عن لبس المخبط كأن من السنة لبس الازار والرداءالي آخرماذ كرمن التفريعات كإهودأمه الشريف وقد تحسيرالعلماءالاعلام فيحل هذا التعث فحمله بعضهم على ماأشار المهالمصنف وحاصله أنما بفنده خطاب الضبئ وهوأتزل من الصر يح لا نتبت مالغمر عمل أنزل منه وهوالكراهة ومرجهذا الوحه سماه كراهة فلامخالفة في المعنى سنه و من الشيخ ألى مكر وعلى هذا لاستقرقوله وأما اذا لم يفوته كان مكروها الاأن مقال من ههناشر ع في كلام آخر فأراد ما لمكر ومههنا المتعارف من المعنى لاماثيت مخطاب غيرصر يح كاأراد سامقا ثم على أن مقصود ورجه الله انسات الكراهة في غير المفوت من الاضداد وتقر مركلامه أنا أ بتنالكل من الامروالنهي أدني درحة وهوالخطاب الضمنى الضرورى الذي مناه اقتضاء باصطلاح واذائبت الخطاب الضمني ففائدته أن الضداذ اغبر مقسود مالح كم بالاحرولم بعت مرالامن حث مفوت الاحرالامالذات فاذالم يفوّته لم مكن حراما مل مكروها وعلى هذا التقرير لم يكن ذكر هذا المذهب في الخلافية مناسا تمان ما ادعامر جه الله يقوله فإذالم يفوته كان مكروها غير مفهوم لهذا العبدالي الآن فاله اذالم نفوته لم تتعرض له الامر فأن ثبت الكراهة فعدلل آخراك كم الضدية وأما القعود فأعالا يفسد لان القيام لس فرضادا عمافي الصلاة وأماالكراهة فلان تخلل غيرالافعال الصلاتية فهامكروهاذا كانمن حنسهالالانه ضداشي وأماليس له والله تعالى أعلم وقدتم النظرف القطب الاول وهوالنظرف حقيقة الحكم وأفسامه فلننظر الاكن ف مقرا للمكم وهو الدليل (القطب الناني في أدلة الاحكام وهي أربعة الكتاب والسنة والاجماع ودليل العسقل المقرر على النفي الاصلى فأما قول

العصابي وشر بعة من قبلنا فنتلف فيه

(الاصل الاول من أصول الادلة كاب الله تعالى) واعلم أنااذا حققنا النظر بان أن أصل الاحكام واحد وهوقول الله تعالى اذ قول الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بسبب على ولا مازم بل هو مختبر عن الله تعالى أنه حكم بكذا وكذا فالحكم بله تعالى وحده والاجماع بدل على السنة والسنة على حكم الله تعالى وأما اله هل فلا يدل على السبب بدل على فني الاحكام عند انتفاء السبع فقسمة العقل أصلامن أصول الادلة تحقوز على ما ما تى تحقيق الاأمااذ انفل ما الدين المول على ما المنافقة الله والمنافقة الما المنافقة المنافقة الله والمنافقة والسول على الله على الله والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة

﴿ النظرالاول في حقيقته ﴾ ومعناه هوالكلام القائم بذات الله تعالى وهوصفة قد عة من صفاته والكلام اسم مشترك قسد يطلق على الالفاط الدالة على ما في الدغس تقول - معت كلام فلان وفصاحته وقد يطلق على مدلول العبارات وهي المعاني التي في الدر مركز ال

النفسكأقيل

ان الكلام لفي الفؤاد وانحا . حعل اللان على الفؤاد دليلا

وقال الله تعالى ومقولون في أنفسهم لولا يعذب الله عانقول وقال تعالى وأسروا قولكم أواجهر وابه فلاسبيل الى انكاركون هذا الاسم مشتركا وقد قال قوم وضع في الاصل العبارات وهو محاز في مدلولها وقبل عكسه ولا يتعلق به غرض بعد شوت الاشتراك وكلام النفس سفسم الى خبر واستضاروا مرومهى وتنسه وهي معان تخالف محنسها الارادات والعلوم وهي متعلقة ، تعلقاتها

المحرم الازار فلانه لمانهى عن لبس المخيط وقد كان السترفر ضادائها تعين لبس الازار والرداء لا لانه ضد البس المخيط غيرمفوت هكـذا الكلامق الفروع لانطول الكلام ذكره (انقلت فالامريشي نهيى عن ضدعت) فكل من الاضداد منهى عنه (والنهى عن الضدوسة تازم الامر بالضدالا خوت برافهذا الضد) الاخر (منهى عنه عناومأ موريه تخيرا) فاحتمع الوحوب والحرمة في شي واحد (هذاخلف قلت الامكان بالنظر الى شي) كالله (لا ساق الامتناع بالذات ولا الامتناع بالنظر الى أي آخر ) كسذال المأمور به والوحوب النظر الى شي لا ساق الحرمة بالنظر الى تى آخر فسلاا ستعالة في الاجتماع ولوقيل انحرمة ضدالواج لانه مفوته وليس الاحتناب عنه مطلوما مالذات سل لاداء الواحب وضد المنهي اعما مكون وأحمالعصل الاحتناب عنه فضدهذا الضداع ابكون مطاو بالبحصل الاحتناب عن هذاالصد وانحاهواتعصل الواحب فان كان صدالصد صداالواحب أيضالا يكون واحمامط الوما للاحتناب عن هدذا الصدلان الاحتناب عنه على هذا الوحه لم مكن مطاو ما مل يوجه بقاريه أداء الواحب لم يكن معهدا بل أولى كالا ينحني على المتأسل (لا يقال ملزم على الاول) هو تضمن وجوب الشي حرمة العنسد (حرمة الواجبات) فانمن الواجبات ماهوضد لواجب آخر ( نعرمة الصلاة من حدث انهاضدالج) اذالاركان الصلاتية لا تحامع الاركان الحية (وبالعكس) أي حرمة الجمن حيث انه صدالصلاة (و) ملزم (على الثاني) وهوتضمن تهيى الذي وجوب الصد (وجوب المحرمات ولوتخسيرا) فانسن المحرمات ماهوصد لمحرم آخر (كوحوب الزيالانه ترك اللواطنة) اذالا بلاحان لا يحتمعان (وبالعكس) أى وحوب اللواطنة لايه ترك الزيا (لانانقول في الاول) أى لاحل الحواب عن الاول (الامرلايقتضى الاستيعاب فلا يكون نهاعن الضدداعًا) بل ف هذه الاحمان ولاشناعة في الالترام فاداء الصلاة بنصو يكون الج بهامتر وكاحرام البتة (فيكن فعل ضده الواحب في وقت آخرومن ههنافسل ان الشرط) في حرمة ضد الواحب (أن يكون الواجب مضفا) فان الموسع لا يوجب حرمة الضد اذ يحوز تركه والاصير

اذاتها كانتعلق القددرة والارادة والعلم و زعم قوم أنه يرجع الى العداوم والارادات وليس جنسا برأسه وانبات ذاك على المتكلم لاعلى الاصولى و فصل كلام الته تعلى واحدوهو مع وحدته متضمن لجيع معانى الكلام كمان عله واحدوهو مع وحدته متضمن لجيع معانى الكلام كان مان عله واحدوهو مع وحدته متضمن الميع معانى الكلام وفهم ذاك على من المعاومات حتى لا يعزب عن على من المعروب و يفارق كلامه كلامنا من وحدة تحر وهوأن أحد امن المفاوقين لا يقدر على أن يعرف غيره كلام نفسه الا بلفظ أور من أوفعل والته تعالى قادر على أن يحاق لمن وشاء من عباده على المنافق و من وحدوث ودلالة و تخلق لهم السمع أيضا بكلامه من غير وسط صوت وحرف ودلالة ومن مع خلام من غيروسط حرف وصوت ودلالة و منافق المنافق المنافقة عالى عليه وعلى نبينا وسائر الانساء ودلالة ومن مع ذلك من غيره ملكا كان أونبيا كان تسميته سامعا كلام الله تعالى كتسميتنا من سع شعر المتنى من غيره مانه سع شعر المتنى من غيره مانه سع شعر المتنى وذلك أيضا حالة ولا أحد الله أن المنافقة عالى وان أحد من المشركين استحيارك فأجره حتى يسمع كلام الته المنافقة المنافقة وذلك أيضا حالة ولا أحد الله قال الته تعالى وان أحد من المشركين استحيارك في اسمع كلام الته

(النظرالنانى قده مراكبات المتعدد الكاب مانقسل النابين دفتى المعصف على الاحرف السبعة المشهورة نقسلام تواتراونعنى بالكتاب القرآن المتزل وفيد باد بالمعصف الان العجابة بالغوافى الاحتماط في نقسله حتى كرهوا التعاسيروالنقط وأحمروا بالتعريد كسلا يختلط بالقرآن عبره ونقل المنام تواترا فنعلم أن المكتوب في المعصف المنفق عليه هوالقرآن وأن ماهو خارج عنسه فلاست منه الدستعمل في العرف والعادة مع توفر الدواعى على حفظه أن بهمل بعضه فلاسقل أو يخلط به ماليس منه فان قبل هلا حدد تموم بالمعرز فلنا لا الاعار عبالي كونه كتاب الله تعمل لا الاعالمة الدستور المعالمة بالمعالمة بعدال المعالمة تعالى المنافقة الم

أته لاحاجمة الى همذا التقييداذ كما أنه يحب الموسع في جزء من أجزاء الوقت كذلك يحرم الاستغال بضده أوأضداده فيه فان الحرمة على حسب الوحوب (لكريلزم) على هذا (أن لا يكون الجوقت العمر) كله قائه حرام في جومن أجزاء الوقت وقد أجمع على أن العمر كله وقت وكذا ملزم في الصلاة أيضا أن لا يكون تمام وقته المقدر وقتاله (الاأن يقال) في الجواب (ذلك) أىالعمركله (وقته نظرا المه من حدث هوهو ) حتى يكون أداه الجفى كل وقت صححاولاتمة المؤاخذة مه وانما حاه الحرمة في بعض الاحدان نظر الى ترك واحب آخر (و) نقول (في الثاني التعدين) للعرمة (لدليل أصلي) موجسله (أخرج المحسل عن قبول التخير تبعا) فان الحكيم ليس شأته أن مأمر شي لمأمن عن الحرام وهو حرام مشله فلا مكون الكف عن الزنا مطلقاولو باللواطة مطاويابل الكف الخاص فلا بازم وجوب اللواطة فتأمل فمه ويمكن الحواب بعدم التنافي بين الوجوب التمعي تخسرا والحرمة الذاتسة فتدر (ولاصاب اللذاهب وجوه صعفة مذكورة فى المسوطات مع ماعلها فارجع المها) ونحن نذكرها فاعدلم أن القائلين بألعينسة قال القاضى منهمة أولالولم يمكن الاحم يشي هوالنهى عن الضدفه حااما مشلان أوضدان أوخلافان وعلى الاولىن بلزم أن لا بصير الاجتماع وبصير بالضرورة اذلااستعالة في الامريشي والنهي عن ضده وبالعكس وعلى الشااث فمكن اجتماع الامر بالشي مع ضدالنهى عن الضدوضده أمريه فيلزم اجتماع الامر بالشي مع الامر بضده هذا خلف قلناخلافان ولانسلم لزوم امكان الامرمع ضدالنهي عن الضدفاله يحوذ التلازم بن الامر والتهي عب الضدفلا يصي الانفكاك نع يلزم التضمن كأعلت ولعاء لهذار جع القاضى عنها الى النضمن وثماتما ان السكون ترك المركة فالاحرمال كون طلالتوا الحركة وهوالنهي عن الحركة فلنا الاضداداتي هي ساوب المأمورات ما أنه عن تركها لكها مارجة عن النزاع فاله فى الاضداد الثابتة الجزئية وأما كون كل ضدمأمود به تركاله فمنوع كيف وليس الأكل نفس ترك الصلاة فعيرك الضدمن لوازم وجود المأموريه فالامريد ملزوم النهيءن النسد وظن المفصص العينسة أوالتضين بالاحراما أن التهيي لا مقتضى الانفي الفعل واس وجود الضدعنه أولازمه لحواز انتفاء الفعل بانتفاء المقتضى لالوحود المانع وقدم أته وارد

شلتان (مسئلة) التتبايع في صوم كفارة المين ليس بواجب على فول وان قرأ ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متنابعات لانهذه الزعادة لم تتواتر فليست من الفرآن فتعمل على أنهذ كرهافي معرض السان لمااعتقده مذهبافلعله اعتقدالتنابع حلا لهذا المطلق على المقدمالنتا مع في الظهار وقال أبو حسفة عد الاه وان المبثث كونه قرآ فافلا أفل من كونه خرا والعل يحب بخبرالواحد وهذاضعف لانخبرالواحدلادليل على كذبه وهوان حعله من القرآن فهوخطأ فطمالانه وحب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سلغه طائف قمن الامة نقوم الحجة بقولهم وكان لا يحوزله مناحاة الواحديه وان لم يحعله من القرآن احتمل أن يكون ذال مذهباله لدليل قددله عليه واحتمل أن يكون خبرا وما ترددين أن يكون خبرا أولا يكون فلا محوز العمليه وانعا يحوز العسل عايصر - الراوى بسماعه من رسول الله صلى الله علىه وسلم في البسماية آية من القرآن لكنه هل هي آية من أول كل سورة فيه خلاف وميل الشافعي رجه الله الى أنها آية من كل سورةً الحدوسا ترالسور لكنها في أول كل سورة آية برأسهاأوهي مع أول آية من سائرالسور آية هــذابمانقل عن الشافعي رجه الله فيه ترددوهذا أصيمين قول من حل ترددقول الشافعي على أنهاه لهي من القرآن في أول كل سورة بل الذي يصيم أنها حيث كتبت مع القرآن بخط القرآن فهي من القرآن فانقبل القرآن لاشبث الابطريق قاطع متواتر فان كان هذا قاطعا فكيف اختلفواف ووان كان مظنونا فكيف مثبت القرآن بالتطن ولوحازه فالجاز اعتاب التتامع في صوم كفارة المسن بقول الن مسعود ولجاز الروافض أن يقولوا قد ثبتت امامة على رضى الله عنه منص القرآن ونزلت فسه آبات أخفاها العصارة بالتعصب وانماطر يقنافى الردعلهم أنا نقول نزل القرآن مصرة الرسول عليه السلام وأمم الرسول علمه المسلام بانطهارهمع قوم تقوم الحية بقولهم وهمأه ل النواتر فلا يفلن مهم التطابق على الاخفاء ولامناجا ذالا حاديه حتى لا يتعدث أحديالا نكارفكا نوا سالغون في حفظ القرآن حتى كانوا يضايفون في الحروف ويمنعون من كتبة أسامي السورمع القرآن ومن التعاشير والنقط كبلا يختلط بالقرآن غسره فالعبادة تحيل الاخفاء فيجب أن يكون طريق ثبوت القرآن القطع وعن هذا المعنى قطع القاضي رجه الته يخطامن جعل البسملة من القرآن الافي سورة النمل فقال لو كانت من القرآن لوجب على الرسول عليه السلام آن سين أنهامن القرآن سانا فاطعالل والاحتمال الاله وامالزوم وجوب المحرمات وقدمم الجواب عنه وامالزوم انتفاءالماح وسنعيء انشاء الله تعالى حاله ففلن المخصص أمرالوجوب أحدالام بن الاخير من اذمامن وقت الاوف مندو فلزم أن مكون كل مماح مكروهاو معى وانشاء الله تعالى ما سكشف حاله المنكرون العنمة والتضمن قالوالو كان الامريشي هو بعنب التهيئ عن النسد أوماز وماله و بالعكس لزمهن الامريشي والنهي عنشي تعقل الاضداد والتالي ماطل مالنسر ورة أما الملازمة فلانه لا بعقل أمر ولانهي من غيرتعقل متعلقه ما فلنالزوم التعسقل فيما يكون الشكليف وبأمرأ ونهى صريحاأ ولازما بينالت كالف صريح وليس الامرفيما نحن فيه كذلك فان النهي عن الضدلازم الاصراروماغيرين وان ادعى أنه بين المعنى الاعم وأجس في المنهور بان المنفي تعقل ضدضد وأما تعقل مطلق الضدفضرورى لان الامر لا يكون الاحال انعدام المأمور به والالزم طلب الحاصل وعدمه لا يكون الاماشتغال الضدفازم تعقل الضدالمطلق والحاصل أن تعقل الاضدادالجزئية على التفصيل غبرضرورى وعدمه مبلم وأما تعقلها مالوجه الاعم كالضدية فلازم ضروري ومتعقق ههنافلا بردأته اذاسلم انتفاء آءنل ضدضد فقدلم ماادعي المستدل فان الكلام فأن الاضداد الحرثمة منهى عنهاأملا كافيالتعربرولابردأ نضاأله المأولاانتفاه تعقل الاضدادا لخزامة وآخرا أثبت تعقل ضدما كافي التعريرأ يضا واعترض على هسذا الموآب أولامأنه لابلزمانتفاه المأموريه حال الاحربل غاية مابلزم انتفاه المأموريه في الاستقبال فلايلزم تعقل الضدوهذاغير واف فان للحب أن بقول لابدس تعقل انتفاءالمأمور به في الاستقبال والاشتغال بضد وجهذا القدر بتمالمطاوب فالاحرى في الاعتراض عليه بأن الامر لا يقتضي تعقل الانتفاء ولوفي الاستقيال ألاتري أن المطسع مأمور من الله تعمالي وعلمصط بكل شئ وكذالا بلزم الانتفاء حال الاص فان المؤمن مأمور بالاعمان في الاستقمال بل لاندمن تعقل أنه غسير حاصل من غيرصنع المأمور و يمكن انتفاؤه عشيثة وهولاد ستلزم تعقل الضدأ صلا وثانسامان غابة مالزم تعقل الضدولم يمكن المستدل نفاءبل نغي تعقل الضدمنها أومطلو بافان مقصوده لوكان الامن نفس النهيءن الضدأ وملز رمه و بالعكس لزم تعقل الاصدادق الامرمنهمة وفي النهي مأمورة اذالام والنهبي شئ لا بعقل من غير تعقله بهذا النحومن التعقل والحق في الجواب ماذكرنا ولقدوقع ههذانوعمن الاطناب وبعديتي خبابا وعلمه التكلان

قال أخطئ القائليه ولاأ كفره لان نفهامن القرآن لم يثبت أيضابنص صر يحمتوا ترفصاحيه مخطئ وليس بكافر واعترف ان البسمان منزاة على رسول القه صلى الله عليه وسلم مع أول كل سورة وانها كنبت مع القرآن بحظ القرآن بأحم رسول الله صلى الله علىموسل فقد قال استعماس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله علمه وسلم لا يعرف خترسو رة واشداء أخرى حتى مغزل علمه حبربل بيسم المه الرحن الرحب لكنه لا يستعمل أن ينزل عليه ماليس بقرآن وأنكر قول من نسب عمان وضي الله عنه الى المدعة في كتبه يسم الله الرحيم في أول كل سورة وقال لوأ يدع لاستعال في العادة سكوت أهل الدين عنه مع تصلهم فى الدين كيف وقد أنكر واعلى من أثبت أسامى السور والنقط والتعشيرف بالهم لم يحسوا بانا أندع عاد الدع عمان وضى المته عنه كتمة السملة لاسماواهم السور يكتب يخط آخر متمزعن القرآن والسملة مكتوبة بخط الفرآن متصلة به يحث لاتمنز عنه فتصل العادة السكوت على من مدعها لولاأته بأحم رسول التهصلي الته علمه وسلم والجواب أنانقول لاوحه لقطع الفاضي بتفطئة الشافعي رجمه انقه لان الحاق ماليس بقرآن بالفرآن كفركا أنهمن ألحق القنوت أوالنشهد أوالتعوذ بالفرآن فقد كفر هَن أَخْتِي السماة لم لا يكفرولاسب له الاأنه يقال لم يثبت انتفاؤه من القرآن بنص متوا ترفنقول لولم يكن من القرآن لوج على الرسول صلى القه عليه وسلم التصر بح باله ليس من القرآن واشاعة ذاك على وجه بقطع الشك كافى التعوذ والتشهد فان قسل مالبس من القرآن الحصرله حتى سنى انحا الذي يحب التنصيص علىه ماهومن القرآن قلناهذا المحيم لولم تكتب السملة بأمررسول اللهصلي الله عله والممع القرآن يخط القرآن ولولم يكن منزلاعلي رسول الله صلى الله علمه والممع أول كلسورة وذلك وهم قطعا أنهمن القرآن ولا يفلن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يعرف كونه موهما ولاجواز الكوت عن نفسه معتوهم الحاقه فاذاالقاضي رجه الله يقول لوكان من القرآن لقطع الشدك بنص متواتر تقوم الحيقه ونحن نقول لولم يكن من القرآن لوجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم النصر يح طه السي من القرآن واشاعته ولنفاء منص متواتر بعدأن أمر بكتبه يخط القرآن اذلاء فرف السكوت عن قطع هـ ذا التوهم فأماعدم التصريح بأنه من القرآن فاله كان اعتمادا على قرائن الاحوال اذكان على على الكاتب مع القرآن وكان الرسول علىه السلام في أثناء الملائه لا يكورمع كل كلمة وآمة أنهامن القرآن

(مسئلة) نسيخ الوجوب على أنحاء الاول نسخه بنص دال على الاباحة والجواذ كنسخ صوم عاشوراء الثاني نسخه بالنهى عنه كنسخ التوحه اتيمت المقدس فالهمنه عنه النالث نسخه من غيرا مانة حواز وتحريم فني الاول الجواز مالنص الناميز مابت المتة وفي الشاني لاجواز أصلا بالاجماع بتي الكلام في الثالث وفيه خلاف فعند نالاستي وعند الشافعية ستي واختاره المصنف وقال (اذانسية الوحوب) بالنحو الثالث (بق الجواز) بالنص المنسوخ (خلافاللغزالي) الامام يحة الاسلام فأنه وافقنا فأله لا يبقى بالنص المنسوخ فان ثبت بت مداسل آخر (لان الوجوب متضمن الحسواز) فانه جوازمع الحرج ف الترك (والناميخ لايشافيه) فالملس بصميعة النهي بالفرض (فيبقى على ماكان) من الجواز وانتفى الحرج فى الترك اعمال الجواز الذي كان يفهم هوالجواز المقارن المربخ الترك لاالجواز الاعمنه ومن الاباحة فان الامرايس الالطلب الفعل حما لاغبر فبعدطر بات الناسخ لم ستى هدذا الجواز المقارت العريج في الترك المتة ومطلق الجواز الشامل لادلس عليه اذما كان دلملالم سق في السدة والحواز الذي كان متضمنه الاحرام سق والذي مدعون مقاء الاداسل عليه فافهم فالمدقيق (قسل) الجواز جنس الوجوب و (الجنس يتقوم بالفصل فبرتفع بارتفاعه فلنا يتقوم بفصل آخر) حين يرتفع فصل الوجوب (وهوعدم الحرج على الترك كالجدم النامي يرتفع تقوه) الذي هوالفصل (فسبق جمادا) مع فصله (فتدير) وفيه تظرطاهر فاله اذقدار تفع التقوّم يفصل فلابدمن علة أخرى للتفوّم بالفصل الاكر والنص المنسو خاذالم يكن دالاعلى هذا التفوّم فلابدمن دليل آخر علمه ان كان ثبت والالا كالذا ارتفع عوالحمم لا بدمن علة الجادية كالا يحفى على المنصف ورعما يقال ان المركب الحارجي الذىف أجزاء غبرمحولة محاذية المنس والفصل محوزف ارتفاع الفصل مع بقاء الحنس وأما المركب الذهني الذي لاعتاز حنسه عن فصله في الخار جيل أمر واحدهو بعينه الخنس والفصيل فلا يجوزف ارتفاع الفصيل مع بفاء الجنس والوجوب وان كان مركبافن المركبات الذهنة اذلا بعمقلله أجزاه غيرمجولة فالقياس معالفارق فتأمل فسه ولماادعي أن الجواز حنس الوحوب وصادق علسه و مطلق منا ناا ما وكان موضع اشتباه أراد أن يفصل معانى الجوازلير تفع الاشتباه فقال (اعلم أن الجائز كإعطلتي

بل كانحاوسمه وقرائن أحواله تدل علسه وكان يعرف كلذلك قطعا عملما كأنت البسماة أمربهافي أول كل أحردي ال ووجد ذلك في أوائل السور على قوم أنه تتب على سبل التبرك وهذا الفلن خطأ واذلك قال ان عباس رضي الله عهما سرق الشب مطان من الناس آمة من القرآن لما ترك معضهم قراءة السملة في أول السورة فقطع مانها آمة ولم شكر علمه كما شكرعلى من ألحق التعوذ والتشهد بالقرآن فدل على أنذلك كان مقطوعاته وحدث الوهم بعدم فان قبل بعد حسدوث الوهم والقلن صارت السملة احتمادية وخرحت عن مفلنة القطع فكنف يثبت القرآن الاجتماد فلناحوز القادي رحمالته الخلاف فعدد الآمات ومقاديرها وأقربان ذلك منوط باحتهاد القراءوانه لم سين ساناشاف اقاطعاللشك والمسملة من القرآن فيسو رةالنمل فهي مقطوع بكونهامن القرآن وانماالخلاف فيأنهامن القرآن مم قواحدة أوممات كاكتبت فهذا يحو زأن يقع الشاف ف ويعلم بالاجتهادلانه تظرفي تعسمن موضع الاكمة بعدكونها مكتو بة يخط القرآن فهدذا حائز وقوعه والدلمل على امكان الوقوع وأن الاحتهادقد تطرقاليه أن النافي لم بكفر الملمق والملحق لم بكفر النافي يخلاف القنوت والتشهد فصارت السماة تظرية وكشها يخط الفرآن مع القرآن مع صلاية العجالة وقشد دهيرفي حفظ القرآن عن الزيادة قاطع أو كالقاطع في أنها من القرآن فان قسل فالمسئلة صارت نظرية وخرحت عن أن تكون معاومة بالتواتر علىاضرور بافهم قطعمة أوطنمة فلناالا نصاف أنهالست قطعت بلهي احتمادية ودليل مرازا لاحتماد فماوقوع الخلاف فمافي زمان العصابة رضي الله عنهم حني قال اين عباس رضي الله عنهما سرق الشمطان من الناس آمة ولم يكفر ما لحافها مالقرآن ولا أنكر علمه ونعلم أنه لونقل الصديق رضي الله عنه أن الرسول صلى الله علمه وسلم قال المسملة من سورة الحدواً واثل السور المكتوبة معهالفسل ذلك بسبب كونها مكتوبة بأمررسول الله صلى القه علىه وسلم وأونقل أن القنوت من القرآن لعارط لانذلك بطريق قاطع لانشك فيه وعلى الجارة اذا أنصفنا وحدنا أنفستنا شاكن فيمسئله البسملة قاطعين فيمسئله التعوذ والقنوت واذا نظرنافي كتبهامع القرآن باحررسول التهصلي الته عليه وسلمع سكوته عن التصر يحسن كومهامن القرآن بعد تحقق سب الوهم كان ذاك دليلا ظاهرا كالقطع في كوم امن القرآن فدل أن الاحتهادلا يتطرق الى أصل القرآن أماما هومن القرآن وهومكتو بخطه فالاحتهادف وتطرق الى تعسن موضعه وانه

على المباح) المباين الواجب والمنسدوب كذاك (يطلق على مالاجتنع شرعا) هذه العدادة تحتمل محملين الاول ما حكم الشارع بعدم امتناعه والحر جفيه فهذا يشمل المباح والواحب والمندوب وهوالذي بدعى الشافعية قاء بعدانتساخ الوحوب الثاني أن السرع لم يحكم فيه بالامتناع فهـ فداه والتوقف الذي نقول بديدانساخ الوجوب الى قيام دايل آخر على الجواز واللاجواز (و) يطلق (علىمالدس،ممتنع،عقلا) بأحدالوحهين (و) يطلق (علىمااستوىالامرانفسمته عقلا) أىقام دليل شرعي أوعقلي على الاستواءوهوأعممن المباح فانفيه الاستواءالشرعي فقط وعلى هذا فالاستواء عدم الحرج في الفعل (و) يطلق (على المشكوك فيه كذلك) عقلاً وشرعا كسؤر الحمار ﴿ مسئلة ، يجوز في الواحد بالجنس اجتماع الوجوب والحرمة) بان يكون نوع منه واجداونوع آخر حراما (كالسعوديّة و) السعود (للشمس) فانهمانوعان لمطلق السعودالواحمدالجنسي مع وحوب الاول وحرمة الثاني (ومنع بعض المعقرة) هذا الاجتماع (مكارة) لا بلنفت المه (وصرفهم) السحود (الحقصدالتعظيم) بأن المحودايس حراما ولاواجب انحالواجب تعظم الله تعالى والمحرم تعظم الشمس (الامحدى) في هــذا المقام فان التعظيم واحد جنسي وأحد نوعيه هو تعظيم الله تعالى واحب والا خرهو تعظيم الشمس حرام (انما الكلام في الواحد مالنوع) هل يحقع فيه الوحوب والحرمة بان يكون شخص مذه واحباو حراما فهذا وماهوالمشهور من أن الكلام في الواحد والشخص متعدان في الما " ل لكنه انما عبر مهدد والعدارة لان التكلف والنوع والشخص انما بوحسد بعدالاتمان ولايتصف الوحوب والحرمة الالانه فردمن النوع وهذاهوم ادمما قال في الحاشمة وهذا أوليهن المنه وولابه لاتكلف الابالنوع تحقيقا لان التشخص بعد الوحود ولان النوع انحا يتصف الوحوب والحرمة باعتبار ين بخلاف الواحد بالجنس انتهى ولم رديه أن ماذكره القوم باطل بل أن هذا التعبيراً ولى وأحسن وحاصل الوحه الثاني أن وجوب النسوع عبارة عن وجوب الاتبان بفرض ماوحرمت عن وجوب الكف عن جمع الافراد فسلزم اجتماع المتنافيين فشغص واحد فلايصح اجتماعهما الامن جهتن يخلاف الواحد مالجنس لان وحو به عمارة عن وحوب نوعما

من القرآن من قاوم مات وقداً وردنا أداه ذلك فى كناب حقيقة القرآن وتأويل ماطعن به على الشافعى وجهه القهمين ترديده القول في هذه المسئلة فان قبل قداً و جيتم قراء السماة في العسلاة وهوميني على كونها قرآ ناوكونها قرآ نالا بثبت النفن قان النفن علامة وجوب العسل في المحتهدات والافهوجهل أى ليس بعلم فليكن كالتنادع في قراءة الن مسعود فلناوردت أخبار صحيحة صريحة في وحوب قراءة السملة وكونها قرآ نامنوا ترامعانوم وانما المشكول فيه أنها قرآن من قي سورة النمل أومرات كثيرة في أول كل سورة فكيف تساوى قراءة النمسعود ولايثيت بهاالقرآن ولاهي خيروه هنا صحت أخيار في وجوب السملة وصورات واترائم أنها من القيران وعلى الحالة فالفرق بن المسئلت بن ظاهر

﴿ ٱلنظر الثالث في ألفاظه وفيه ثلاث مسائل ﴾ مسئلة . ألفاظ العرب تشتمل على الحصقة والمحاز كاسأتي في الفرق بعنهما فالقرآن يشتمل على المحاز خلافال عضهم فنقول المحازات مشترك قد بطلق على الماطل الذي لاحقيقته والقرآن منزوعن ذلك ولعلمالذى أرادممن أنكراشمال القرآن على المحاذ وقد بطلق على اللفئذ الذى تحقوزه عن موضوعه وذلك لا سكرفي القرآن مع قوله تعالى واسئل القربة التي كنافها والعبر وفوله حدارا بربدأن ننقض وقوله لهدمت صوامع وسع وصلوات فالصلوات كنف تهدم أوحاهأ حدمنكم والغائط الله نورالسموات والارض يؤذون لله وهوبر بدرسوله فاعتدواعله مثل مااعتدى علمكم والقصاصحق فكمف يكون عدوانا وجزامسة مشقمتلها الله يستهزئ بهسم وعكرون وعكرالته كلماأ وقدواناراللحرب أطفأهاالله أحاطبهم سرادفها وذلكما لا يحصى وكل ذلك محاز كإساني ﴿ مسئلة ﴾ قال القاضي رجه الله القرآن عربي كله لاعممة فمه وقال قوم فمه لغة غير العرب واحتموا بأن المشكاة هندية والاستبرق فارسة وقوله وفاكهة وأباقال بعضهم الأب ليس من العُبة العرب والعرب قد تستجل اللفظة الصمية فقد استجل في بعض القصائد العثيماة (١) بعني صدرا لمجلس وهومعرّب كشكاة وقدتكلف القاذى الحاق هذه الكلمات بالعرسة ومن أوزانها وقالكل كلمة في القرآن استعملها أهل لغة أخرى فيكون أصلهاءر ساواغاغبرهاغبرهم تغسراما كاغبرالعبرانسون فقالوالاله لاهوت والناس ناسوت وأنكرأن بكون في القرآن لفظ عميي مستدلا بقوله تعالى اسان الذي يلعدون المه أعمى وهذا اسان عربى مسن وقال أقوى الادلة قوله تعالى ولوحعلنا وقرآ ناأعمما وحرمته عن از وم الكف عن نوع ولاتناف ولوار بدبتمر بمماروم الكف عن جمع أفراده فهو تحريم لهذه الحقيقة المطاوية الكففهونوع مذه الحهة كاأنه انحرم النوع ف منص وأوحب في آخرفهو مهذا الاعتبار اعتبرمهما فهوحنس والحاصل أنهان اعتميرت حقيقة مهمة وأوحبت باعتبار تحصيلاتها المهمة فهبي الواحمد بالحنس في هذا الاصطلاح وهمذا النصومين الاجتماع حائز باتفاق من بعت مناتفاقهم واناعت برت نفيها وأوحب الاتبان بهاياتيان واحدمن الافيراد ولمبلاحظ خصوص التعصل منهاأ وحرمت نفسها مأن مكون المقصود عدم الاتمان مهانفسها لا يخصوص تحصلها فهوالمرادمن الواحد بالنوع وهمذا النحومن الاحتماع متنازع فمه ولاشكأن التعمر بالواحدبالنوع أولىمن الواحد بالشعفص هذاغاية التوجمه لكلام المصنف فافهم وحاصل المسثلة أن انتحاب شي في ضمن بعض أنوا عه وقصر بمه في ضمن بعض آخر حاثر خلا فالبعض الممتزلة الغمرالمعتدبهم وانما الكلام في وحوت من وحرمته مان يتصف مهما في أشفاصه مسواء سي ذلك الشي حنسا أونوعا (فلما أن تتعدفيه الجهة حقيقة أوحكما كااذا تساو بافسذاك الاجتماع (مستعمل) فاله يلزم الاتبان، وعدم الاتبان، وهوجمع بين النقيضين فهدذا التكليف تكليف بالنقيضين وليس هذامن فبيل نسخ المؤيد لانه يرتفع هناك الحركم المؤيد فالحرالمتعقق واحدوههنا الكلام فى الاجتماع تم ترقى وقال (بل تكليف محال) لانه يلزم من هذا التكليف اجتماع الوجور والحرمة في شي واحدذا تاوجهة فيكون واحباحراما وهو جمع بين الضدين في نفس الاص قال في الحاشية وفيه مافيه قاله انحيا مراذا لم يكن تعدد حهة أصلا وأمااذا كان تعدد حهات منسآو به فعل الوحوب والحرمة مختلف فلااجتماع للتناف بن تعملا عكن الامتثال حنشذ فالنكاف تكلف الحال لاتكاف محال فتدر (أوتتعدد) الجهة حقيقة وحكا بحث عكن الافتراق من أحدهما (كالصلاة في الدار المغصوبة فعندالجهور) من الحنضة والشافعية والمالكية (يصر) هذا النصومين الشكايف فالصلاة في الارض المغصوبة واحب رام معافالا تي مهاب تحق ثواب الصلاة وعقاب الغصب (وقال القاضي) أبو بكر الباقلاني (لايصح و يسقط به) أي الفعل الذي شأنه عذا (الطلب واستبعده الامام الراذي) صاحب المحصول فان سقوط

(١) قوله العثماة كذافى نسخة بالناء المسلئة وفي أخرى بالشين المصمة وحرركتيه معصم

لقالوالولافصلت آبانه أأعمى وعربى ولوكان فيه لغة التهمل كان عرسامحضابل عرساوعهما ولاتخ ذالعرب ذلك حجة وقالوا نحن لانصرعن العرسة أماالصمة فنجرعنها وهذاغير مرضي عندنا اداشمال جمع الفرآن على كلمتين أوثلاث اصلهاعمي وقداستملتهاالعرب ووقعت في السنتهم لا يخرج الفرآن من كونه عرساوعن اطلاق هذا الاسم علىه ولا مهد العرب يحة فان الشعرالفارسي يسمى فارسياوان كانت فيه آحاد كلمات عرسة اذا كانت تلك الكلمات متداولة في لسان الفرس فلاحاحة الى هذاالتكاف (مسئلة ) فالقرآن يحكم ومنشابه كأقال تعالى منه آيات يحكمات هن أم الكتاب وأخومنشا بهات واختلفوافي معناه واذالم ردتوقف في سائه فينبغي أن يفسر عايعرفه أهل اللغة وساسب اللفظ من حبث الوضع ولا ساسه قولهم المتشابه هي الحروف المقطعة فيأوائل السور والحكم ماوراء ذلك ولاقولهم المحكم ما يعرفه الراحضون في العلم والمنشاء ما سعر دالله تعالى بعله ولا قولهمالحكم الوعد والوعسدوا لللال وألحرام والمتشابه القصص والامثال وهنذا أبعد بل الحدير أن الحكم رجع الي معنس احدهماالكشوف المعنى الذى لا يتطرف السه اشكال واحتمال والمتشابه ماتعارض فسه الاحتمال الثاني أن الحجم ماانتظم وترتب ترتيبامفيدا ماعلي ظاهرأوعلي تأويل مالم يكن فيهمتناقض ومختلف لكن هذا المحيج يقابله المثيج والفاسددون المتشابه وأما المتشاعة فصوران بعبريه عن الاسماء المشتركة كالقرء وكقوله تعالى الذي سده عقدة النكاح فأنه مردد بعن الزوج والولى وكاللس المردد بن المس والوطء وقد يطلق على ماوردفي صفات الله مما يوهم ظاهر والجهة والنشيه و عما جالى تأويله فان قبل قوله تعالى وما يعلم تأو يله الاالله والراحضون في العلم الواوالعطف أم الأولى الوقف على الله فلنا كل وأحد يحتمل فان كأن المراد مه وقت الصّامة فالوقف أولى والافالعطف اذالطاهر أن الله تعالى لا يخاطب العرب عالاسيل الحمعرف الحدمن الخلق فانقسل فامعنى الحروف فأوائل السور اذلا يعرف أحدمعناها قلناأ كمرالناس فمها وأقربها أقاويل أحدهاأنهاأسامي السور حتى تعرف مهافيقال سورة يسوطه وقسلذ كرهاالله تعالى لجعدواعي العرب الى الاستماع لانها تخالف عادتهم فتوقظهم عن الغفلة حتى تصرف قلوبهم الى الاصفاء فلهذكر هالارادة معنى وقسل انحاذكرها كنابة عن سائر حروف المصم التي لا يخر ج عنها حسع كلام العر ب تنسها أنه ليس عاطم م الابلغتهم وحر وفهم وقد يند م معص الذي على كله مقال

الطلب اما بالامتثال أوالسيخ وكلاهمامنتف (وعند) الامام (أحد) بن حنيل (وأ كترالمتكلمين والحيائي) والروافض (لايصير) هـ ذا النحومن النكليف (ولايسقط) بالواجب (لنا) أنه لامانع بتخيل اجتماع وصفين منضادين وهوغير مانع اذ (عدم اتحاد المتعلقين) لهما (حقيقة) "ابت ههنا وفان الكون في الحيزوان كان) كونا (واحدامالشيف لكنه متعدد باعتباراته كون من حث انه صلاة) وعبادة تله تعالى (وكون من حث انه غصب) وتعد على ملك الغرف الحهة الاولى يكون واحباو بالحهمة الثانسة حرام فلا اتحادفي المتعلقين أصلا فلا استحالة (فيل) في حواشي معرز احان لا فسلم أن الكون فى المغصوب من حيث انه صلاة واحب حتى يحتم الوجوب مع الحرمة وانما يكون واحبالو تساوله الامي الصلاة وهو بمنوع اذ (النهى عن الكون في المكان المغصوب بدل على أن الكون المطاوب في الامر بالصلاة غيره) وهذا تلاهر كالام القائل ويمكن أن يقررمعارضة بإنهالا تصيرلان المطلوب عبره فده الصلاة والمخصص النهبي عن الكون في المغصوب ويلاثم المعارضة قوله (أقول) في الجواب (الدلالة) أي دلالة النهي عن الكون في المفصوب على أن الصلاة المطلوبة غير الصلاة فيه (ممنوعة فانهافر عالتضاد) بينالنهمي المذكور والامرالمذكور (واذاجوزناالاجتماع) بينهما (نظراالي أنالامرمطلق كماهو حققته) مع تعاير الجهدة والحل على الحقيقة ضرورى اذالم يصرف صارف (قاين الدلالة) على عدم تساول الاحرالهده الصلاة وانحروا لابرادمنعافتقر بوالحواب أنالكون في المغصوب من حث أنه صلاة واحب البتة لان الامر الصلاقي طالب لمطلق الصلاة فاله مطلق والتقييد لابدله من صارف وليس تضل الاالتهي عن الغصب ولا يصلح مقيدا الااذادل على الفساد والدلالة قرع التضادوهوباطل لنعدد الجهة فافهم (فصار) مانحن فيه (كااذا أمرع مد مالخياطة وتهي عن السفر فاط وسافر فالممطيع) في الخياطة (وعاص) في المفر (قطعا) كذاهدذا (والنفض بصوم) يوم (النحر) لله اذانذر صومهم النصر عجدأن بصع اذا لمرمة بحهة كونه في يوم النصر والوحوب من جهة كونه صومامنذورا فصارمثل الصلامة الارض المغصوبة (مدفوع بال التخلف) أي تخلف حكم اصلاق الكان المغصوب (ممنوع) ههنا (فعند نا يخرج عن قرأسورة البقرة وأنشد ألاهبي يعنى جيع السورة والقصيدة قال الشاعر

ساشدنى عاميم والرمي شاجر ، فهلا تلاساسم قبل التقدم

كنى بعاميم عن القرآن فقد ثبت أنه لدر في القرآن مألا تفهمه العرب فان فيسل العرب انحيا تفهم من قوله تعالى وهوالقاهر فوق عباده والرحن على العرش استوى الجهة والاستقرار وقد أريد به غيره فهو متسله فلناههات فان هذه كنامات واستعارات يفهمها المؤمنون من العرب المصدقون مان الته تعالى لس كثله شي وأنهام ؤولة تأويلات تناسب تفاهم العرب

(النظر الرابع في أحكامه) ومن أحكامه تطرق التأويل الى ظاهر ألفاظه وتطرق التنصيص الى صبغ عومه وتطرق النسج الى مقتضاته أما التفصيص والنأويل فسمأتى في القطب النالث اذا فصلتا وجوه الاستقرار والاستقلال من الصبغ والمفهوم وغيرها وأما النسخ فقد جوت العادة بذكره بعد كتاب الاخبارلان النسخ بتطرق الى الكتاب والسنة جمعالكناذ كرفاه في أحكام الكتاب لعندين أحدهما ان اشكاله وغوضه من حث تطرقه الى كلام الله تعالى مع استعالة السداء علمه النافى ان الكلام على الاخبار قد المائل الحدادة والى ما وهذا

## ﴿ كَابِ النَّسَيْ وَالنَّظرِ فَ حده وحقيقته نم ف اثباته على منكريه نم في أركانه وشر وطه وأحكامه فترسم فيه أبوابا ﴾

(الباب الاول في حده وحقيقته وا تبانه) أما حده فاعلم أن النسخ عبارة عن الرفع والازالة في وضع اللسان يقال نسخت الشمس الفلل و نسخت الربح الاستفاد الزائم الزائم الزائم الزائم الزائم و المنطق المنطقة والمنطق والمنطقة والمنطقة

العهدة بالصومفيه) فيصح الصوممن حهة كونه صومامنذورانله ويأثم من حهة كونه في يوم النحروا عراضاعن ضيافة الله تعالى فانقلت بنبغي أن لا يصم هـ قد النه فد والمعصمة والنفر بالمعصمة باطل أما الاول فلماروى الشيخان عن أبي سعد الخدري لا بصيم الصام في ومن توم الاضي والفطر والطبراني عن ان عباس رضي الله تعمالي عنهما أن رسول الله صلى الله علمه وعلى آله وسلم أرسل الممنى صائحا بصيم أن لا تصوموا هذه الا يام فانها أيام أ كل وشرب وأما الثاني فلماروي أصاب السنن عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي أنفه عنها لانذرفي معصمة وكفارته كفارة عين واذالم ينعقد لم يتحفق الوحوب فلت لانذرههنا بالمعصية فان الناذراعا بنذر الصوم وذاته ليستمعصية وانحا المعصة فيأخم مقارنه وهو الاعراض والنهي يقرر المشروعة والفاط الى معدرضي الله عنه مختلفة فني بعضها من رسول الله صلى الله علمه وسلم (ولوسلم) عدم العصة كاهوراى الشافعية (فهولمانع) عندهم والتخلف لمانع لايضر مقصود ناوهو حوازاجماع الوحوب والمرمة لاحل جهتن (وهو) أى المانع (النهى الدال على فادالصوم فسه) فان النهى عندهم بوحب المسادوعدم منروعة الذات ( بخلاف النهي عن الغصب فاله لايدل على فسادالمسلاة) اذام ردالتهى عنها مخصوصها (والجواب تضصيص الدعوى) أي دعوى الاحتماع (عااذا كان بنهما عوم من وحه) وههنااس كذلك فان الصوم لا سفل عن صوم يوم النصر (لا يدفع النفض عن عوم الدليل) فان مقدمات الدليل مارية فمه اذلات ضادعند الختلاف الجهتن فان فلت ردالنقض على عموم الدليل عااذا كان سن الجهتين تساو فاناعتذر مان اعداب مالا يخلوعن الحرام لافائدة فيه ولامليق بشأن الحكم بعتدر بدفع الذا كان اللزوم من حانب فان اعدات ومعرز وم الحرمة لاقائدة فيممع أن ايفاءهذ النذر والمنهى عنه متلازمان قلت لانقض عنساوى الجهتن فاله ملزم فما الاتمان بكل لانه واحب أولازم واحب والاحتناب عن كل لانه حرام أولازم حرام فضه تكلف بالمستصل مخلاف مااذا كان الزومين مانت قاله محوزان بكون حهة الوحوب أمراعاما يحقق امتثاله في غيرا لحاص فلات كالف المحال تعملو كان

وردام بعيادة مؤقتة وأحر بعيادة أخرى بعد تصرم ذال الوقت لا يكون الثاني نصفا واذا قال وأغوا الصيام الى الليل تم قال فىاللل لاتصوموالايكون ذلك نسحابل الرافع مالارتفع الحكم لولاه وانما فلنامع تراخيه عنه لانه لواتصل ملكان سأناواتماما لمعنى الكلام وتقدرواله عددة وشرط واعما بكون وافعااذا ورديعدان ورداكم واستقر محت دوم لولا الناءة وأما الفقهاء فانهم إ بعقلوا الرفع لكلام الله تعالى فقالواف حدالنسخ انه اللطاب الدال الكاشف عن مدة العمادة أوعن زمن أنقطاع العبادة وهنذا وحسأن يكون قوله صرماتهاروكل بالليل نسعا وقوله تعالى تمأغوا الصبام الحالل نستفاولس فسهمعنى الرفع ولا مغنهم أن مر مدوا شرط التراخي فان قوله الاول اذالم منناول الاالنهار فهو متقاعد عن اللل سنفسه فأي معنى تسحه وانما رفع مادخل تعت المطاب الاول وأر بدماللفظ الدلالة علىه وماذ كرومتخصص وسنمن وحهمفارقة السيخ التخصيص بلسنمان الفعل الواحداذا أمريدفي وقت واحد يحور نسخه قبل المكن من الامتثال وقسل وفته فلا يكون سانالا نقطاع مدة العبادة وأماالمعمرتة فانهم حدوه بالدانخطاب الدال على أنمشل الحكم الثابت بالنص المتقدم ذائل على وجمه لولاه لكان ماسا ورعاأ مدلوالفقا الزائل بالساقط ورعاأ مدلوم بالغسرالثاب كلذات حمذرامن الرفع وحصة فالفسخ الرفع فكاتهم أخاوا المدعن حققة المحدود فان قبل تحقيق معنى الرفع في الحكم عننع من خسبة أوجه الاول أن المرفوع اماحكم فأبت أو مالاتمات والثابت لاتكن رفعه ومالاثمات له لاحاحة آلى رفعه فدل أن النسخ هو رفع مثل الحكم الثابت لارفع عنه وهو سان لمدة العيادة كإقاله الفقهاء الثاني ان كلام الله تعالى فسدم عندكم والقديم لا يتصور رفعه الثالث أن ما أثبته الله تعالى أغماأ تسته لحسنه فاونهي عنه لأدى الى أن سقل الحسن قبيما وهو محال الرادع أن ماأمريه أراد وحود مفا كان مرادا كف ينهى عنه حتى يصرم ما دالعدم مكروها الخامس اله يدل على البداء والمنهى عنه يعدما أمريه فكاله بداله فما كان قد حكمه وندم علمه فالاستعالة الاولى منجهة استعالة نفس الرفع والناسة منجهة قدم الكلام والنالثة منجهة صفة ذات المأمورفي كونه حسناقنتها والرابعة منحهة الارادة المقترنة بالاص والخامسة منحهة العلم المتعلق هوظهو والمداء بعده والحوابعن الاول أن الرفع من المرفوع كالكسرمن المكسور وكالفسخ من العقداذلو قال قائل مامعني كسرالا تبة

جهة الحرمة جهة عامة وجهة الوجوب جهة خاصة لزم الاستعالة لكنالا نقول بحوازه ونحن انحانقول توجوب صوم النحرلانة منسذورم وغبرلحاط اليخصوص مادة وحرمته من حث اشتماله على الاعراض عن ضافة الله فلا تساوى وان اعتبر النساوي على هذا الوحه فالكون الصلاق في هذا المكان ملازم الغصب وبالعكس فتأمل وأنصف لعل الحق لا يتعاوز عباذ كرنا (الا أن بقال العام الطلق لاحقيقة له في التحصل الاحقيقة الخاص لاتحاد الجعل) والوحود فاذا كان حهتا الوحوب والحرمة أعم وأخص كان تحصلهما واحدا (فبازم احتماع الحسن والقيرف الحصفة المؤمساة وفي العموم من وحه حصفتان) اجتماعهما اتفاقى فلايلزم من كونهمامنشأ الوحوب والحرمة اجتماعهما في ذات (فتأمل) فاله غير واف لان ماذكرانما يتم فعما اذاكان العامذا تباللغاص وأمااذا كانعرضافلالان تحصل الخاص غبرتحصيل العام العرضي كذافي الحائسية تمهمها وحهآخر لفسادهذا التوحمه هوأن اجتماع الحسن والقيرف ذات عصلة انما يستعمل اذا كانتهى المعروضة لهما مالذات وهوممنوع مل المعروض بالذات المهة العامية والخاصة فلا أستعالة قال في الحاشسة إذا كان اللزوم ولومن حانب لزم استعبالة الشكايف بالمحال وان لم بازم استحالة احتماع المتنافس فان الحرمة تقتضي الاحتناب دائما والوحوب الاتمان بالفعل والدائمة والمطلقة متناقضان وهذاغبرواف فان المهة العامة اذا كانت حهة وحوب كإفها نحن فسه لاملزم فأن الوحوب انحا يقتضي الاتبان في مادةمن المواد والحرمة تقتضي الاحتناب عن الاخص تعملو كان حهة الحموم حهة الحرمة لكاناه وحه على أنانقول لايلزم هذا الااذا ألزمناالاداءمن حهة الحرمة وهومنوع بلالوحوب انحاهوليأتي بالقضاء في وفت لا تكون هذه الحهسة المحرسة وانماده يدمعهالاندأدي كااشتغلت الذمة فافصالكن لارتكاب المنهى عنه ههنا يكون آثماو بهدذا مندفع أن ايحاب أمر يلازم القيم لاملق يحناب الحكم فانه حث على المعسة مع أن ا يحاب شي كذلك بب حدث اصنع العبد كا يحاب هذا الصوم عندوحودالتذرمن العنديلنق يحناب الحكم وهولدس حثاعلي المعصبة فالموحوب عندحدوث فعل لمءكن لازماعليه فتدبر ثم انههناحهتاالوحوب والحرمة لسابما يلزم أحسدهماالآخر بل بنهما عوممن وحه فانحهة الوحوب المنسذور بة وحهة

وانطال شكلهامن ترسع وتسديس وتدو برفان الزائل بالكسرندو برموجود أومعدوم والمعدوم لاحاحة الى ازالته والموجود لاسبيل الى ازالته فيقال معناءان استعكام شكل الآسة يقتضى بقاءصورتها داعما الولاما وردعله من السب الكاسر فالكاسر قطع ماافتضاه استعكام بنسة الآنية دائم الولاالكسر فكذلك الفسيغ يقطع حكمالعقدمن حسثان الذى وردعله لولامادام فان المسع سبب اللائمطلقانسرط أن لابطرأ قاطع وليس طريان القاطع من القسيخ مبينالناأن السيع في وقت انعقدمؤوتنا ممدودا الىغاية الفسيخ فانانعقل أن نفول دمتك هذه الدارسنة وتعمل أن نقول بعتك وملكتك أبدائم نفسيخ دمدا نقضاه السنة وندرك الفرق بين الصورتين وأن الاول وضع لملك قاصر بنف والثاني وضع لملاء مطلق مؤيد الى أن يقطع بقاطع فاذافسخ كان الفسخ فاطعا لحكمه الدائم يحكم العقد لولا الفاطع لاسانالكونه في نفسه قاصرا وبهدا يفارق النسخ التخصيص فأن التغصيص سين لناأن اللفظ ماأريد به الدلالة الاعلى البعض والنسخ يخرج عن اللفظ ماأريد به الدلالة عليه ولاحل خفاسعني الرفع أشكل على الفقهاء ووفه وافى انبكاره عسى النسيخ وأما الجواب عن الثاني وهواستصالة رفع الكلام القسدم فهوفاسد اذابس معنى النسيخ رفع الكلام بل قطع تعلقه بالمكلف والكلام القدم بتعلق بالقادر العاقسل فاذا طرأ العدر والجنون ذال التعلق فاذاعاد العقل والقدرةعاد التعلق والكلام القديم لايتغيرفي نفسه فالصر والموتسب من جهة المخاطب يقطع تعلق الخطاب عنه والنسخ سيسمن حهة المخاطب يقطع تعلق الخطاب كاأن حكم السع وهومال المشترى اباء تارة سقطع بموت العبد المسع وتارة بفسخ العاقدولاحل خفاءهذه المعاني أنكرطا ثفة قدم الكلام وأما الحواب عن الثالث وهوا نقلاب الحسن قبيعا فقدأ بطلنامعني الحسن والقبع وأنه لامعني لهماوهذاأ ولىمن الاعتذار بان الشي يحوزان يحسن في وقت ويقيع في وقت لانه قد قال في رمضان لاتا كل بالنه آروكل باللسل لان النسخ ليسمقصورا عند دناعلى مثل ذلك بل محوزان بأمريشي واحدفي وقت ومهيء عهقبل دخول الوقت فكون قدنهي عما أحمريه كاسمأتي وأماا لحواب عن الرامع وهوصسر ورة المرادمكر وهافهو باطل لان الأمر عندنا يفارق الارادة فالمعاصى من ادة عندنا ولست مأمورا بهاوساني تحقيقه في كتاب الاوامي وأما الجوابءن الخامس وهولز ومالنداء فهو فاستدلانه انكان المرادأته يلزمهن النسخ أن يحسرهما أماح ومنهي عماأ مرفسذلك

الحرمة الاعراض عن ضيافة الله تعالى فلا ينفع التغصيص في الجواب أصلا (ولنا أيضالولم يصم) اجتماع الوجوب والحرمة (لما تبت صلاة مكروهة لان الاحكام) كلها (متضادة والكون) الذي هوالصلاة (واحد) فلوكانت مكروهة لزموجود الكراهة والوجوب فها (فان المكر ومانماهو الفعل وان كانت الكراهة لاحل الوصف) وهوالواجب وان كان ماعتبار الذات لزم الاجتماع فانحوز نظرا الى اختلاف المتعلق فيعوز في الحرمة والوحوب اذلك وأن لم يحوز كانت الصلاة المكروهة بالهلة وهوخلافالاجماع (فلافرق بيننهي التحريم والتنزيه فندبر) ولابردعلي هذا التقريرمافي المختصرأن ههنا كونا واحداه وغصب وصلاة وفي الصلاة المكروهة المكراهة من قبل ألوصف ولوفرض الكراهة من قبل الذات بالزم فساد الصلاة المكروهة ووجمه الاندفاع حلى غنى عن النقر بروالا بضاح ولوفرق مان نهى النسنز به يتعلق في الاغلب الوصف وأمانهي التصريم فيوحب فسادالذات فالحواب عنه أندسيعيء أن التهيئ عن الشرعيات بقرر المشروعية وبرجع الى الوصف و بعد التنول فالكلام فيما اذادلت القريسة على أنه لاحسل الوصف كافي الصلام في المكان المغصوب ولاشك أن هذا النهي والوجوب لابتضادان كاأن الكراهة والوحوب كذلك فافهم (واستدل) على المختار (لولم بصم) الاجتماع (لماسقط التكليف) عافه حهة حرمة كالصلاة في الارض المغصوبة قان غير الواحب لا يكون مسقطا وهل هذا الا كابقال الصلاقمن غير وضو مغير صححة لكن بسقط بهاالتكلف واللازم باطل كيف و (قال القاضى وقدسقط )النكلف (اجماعاور دعمة تحقق الاجماع) واستند يخرو ج الامام أحد فتعف مانه مدعى اجماع من سق عليه ولهذا عبر المصنف وقال (اذلو كان لعرفه أحد) فانشأته أحلمن أن يخفى عله الاجماع وفعه أنه لعله عرفه وماعسل به لايه لايرى اجماع غير العصابة عقة وفي رواية عنه لارى اجماع غسرا لخلفاء الاربعة رضى المه عنهم ححمة وهمذه مناقشات في السندولاوحه للنع الابعدم صعة النقل والقاضي ثقة وسيعي وأن الاجاع المنقول يخسبرالواحد يحقى حق العمل تملما كان ادعى أن في التفريغ عن الغصب حركة هي تفريغ وشغل والاول واحب والنانى حرام فاشار الى رد وقال (ثمادعا مجهى النفر بغ والغصب في المروج عنها) أى الدار المغصوبة (فستعلقان)

جائز عموانقهما يشاءويثبت ولاتناقض فيه كاأباح الاكل الليل وحرمه بالنهار وان كان المرادأته انكشف له مالم يكن عالما به فهو محال ولا يلزمذلك من النسيخ بل يعلم الله تعالى أنه يأمرهم بأمر مطلق و يديم عليهم الشكليف الى وقت معلوم تم يقطع السكليف بنسطه عنهم فينسطه في الوقت الذي علم نسطه فيه وليس فيه تمين بعد حهل فان قبل فهم مأمورون في علم الى وقت النسط أوأمدافان كان الى وقت النسيخ فالنسيخ فسديين وقت العبادة كإقاله الفقهاء وان كانو امأمورين أمدافق تغسرعاه ومعاوس قلت اهسم المورون في عله الى وقت النسخ الذي هو قطع الحكم المطلق عنهم الذي لولا مادام الحكم كادم لم الله تعالى السع المطلق مفددالاك الىأن ينقطع بالفسخ ولا يعلم السع في نفسه قاصراعلى مدة بل يعلمه مقتضا لمال مؤيد يشرط أن لا يطرأ قاطع لكن بعلم أن النسخ سكون فينقطع الحكم لانقطاع شرطه لالقصوره في نفسه فليس اذا في النسخ لز وم السداء ولاحل قصورفهم الهودعن هذاأنكروا النسخ ولاحل قصورفهم الروافض عنه ارتكبوا السداء ونقاوا عن على رضي القه عنسه أنه كان لاعتسرعن الغس مخافة أن سدوله تعالى فه فعسره وحكواعن جعفرين محداثه قال ما بداعه وشي كإبداله في اسمعيل أي في أمره بذيحه وهذا هوالكفر الصريح وتسمة الاله تعالى الى الجهل والتغير ومدل على استعالته مادل على انه محمط بكل شي علما والملس محسلاللعوادث والتغيرات ورعماا حصوابقوله تعالى بجعواته مابشاه ويثبت واتمامعناه أنه بجعوا لحكم المنسوخ وبثبت النامج أو يحوالسشات التو رةكا قال تعالى ان الحسنات بذهن السيئات و يحوالحسنات الكفرو الردة أو بحوما ترفع المه الحفظة من الماحات وشبت الطاعات فان قبل ف الفرق بين التنصيص والتسيخ قلناهما مشتر كان من وحه اذكل واحد بوحب اختصاص الحكم سعض ماتناوله اللفظ لكن التغصيص سان أنماأخر جعن عوم الصيغة ماأر بدياللفظ الدلالة عليه والتسخ يخرج عن الفظ ماقص مده الدلالة عليه فان قوله افعل أبدا يحوز أن منسخ وما أر بديا لفظ بعض الازمنة بل الجسع لكن بقاؤممنسر وط مان لاردناء كااذا قال ملكتك أمدا نم يقول فستخت فالفسيخ هذا الداءما سافي شرط استمراد الحكم بعد شوته وقصد الدلالة علمه باللهظ فلذاك يفترقان في خسة أمور الاول ان الناسخ يسترط تراخيه والتخصيص عوزاقترانه لانه سان بل عدافترانه عندمن لاحوز تأخر برالسان الثاني أن التفصيص لابدخل في الامر عامور واحد

أى الوجوب والحرمة (به) أى بهذا الحروج (من خطاأ بي هاشم) غير صحيح في نفس الامر (كيف ويلزم) حينتذ (تكليف الهال) فان الامتثال بالوحوب والنهى المذكورين لا يصم الالوخرج ولم يشغل المكان المغصوب والمسروج والحركة من غير شغل المكان عال (بل) يلزم (التكليف المحال) فالديازم الامريا فيسروج والتهي عنه قال واقف الاسرار لأبى هاشمأن يقول الخروج نفس نقل الاقدام لاوحوب فسه ولاحرمة لكنه مشتمل على وصفعت شغل مكان الغير والتفر مغوينهما عومهن وحهاتفتي احتماعهمافي الخروج فالاصلح أن يفال ليس هناك سنغل هوغصب بل شغل ماذن المالك دلالة لاندرضي منفر بغه فلاوحه العرمة فندرفه فاله محل تأمل (واستعماب المعصمة) في هذا الحروج (حتى يفرغ زجرا) له عن هذا الفعل الشنيع (كاذهب البه امام الحرمين لس سعيد) قال صاحب السديع والمختصر اله بعيد فانه لاوحه لاستعصاب المعصمة في امتنال الام فدفع بان ادامة الشغل معصة موجمة الزجر على أنه مسبب عن معصة (والحق أن النوية ماحمة) للذنوب فلاوجه الزح والخروج بنية النفريغ توية والله يقبل التوية عن عباده (مسئلة و مجوز تحريم أحداثساء) من الانسياء المعلومة (كانتحابه فهناك) أى فى الامر (المقصود منع الخالو) لان الاتبان باحده الايكون الامان لايخل بهاجيعا (وههنا) أى في تحريم أحده اللقصود (منع الجمع) لان المقصود الاحتناب عن واحد وذلك اما بالاحتناب عن الكل أوعن واحد فقط فامتنع الجمع (وفهاما تقدم في الواحب المحبرد لبلاوا ختلافا) واعلم أنه لما كان لمتوهم أن يتوهم أنه قد تقرر أن تحريم الواحد المهم تحريم بكل فرد وسصر عفى كلمة أوفك ف يكون لنع الجع أفاد (اعلم أن تعلق الترك ماحد أشاءعلى أنحاء أحدهاأن متعلق) الترك (عفهوم أحدها فيضد التميم) فلا يحوزاتمان واحد أصلا (لانعدم الطبيعة انما يكون بعدم حسع الافراد) وفيه أنه قد يكون عدم الطبيعة بعدم فردوا حد فانه قسد حقق أنه اذا النفي فردفف دانتني الطبيعة من حبثهي في الجلة وسحىء ته شقه وتفص له احكاما ورداان شاء الله تعالى في مقام بلتي ، والتجمرهو المتبادرالى الفهم من كلمة أو بعدالتهي (نحولاتملع آعا أوكفورا والثاني أن سعلق) الترك (عاصد ق علم مفهوم والسمزيدخل علسه والثالث ان النسخ لا يكون الا بقول وخطاب والتفصيص قد يكون بأدلة العقل والقرائن وسائر أدلة السمع الرابع أن التفصيص سن دلالة اللفظ على ما يق تحت حقيقة كان أومحاز اعلى مافي من الاختلاف والنسي سطل دلالة المنسو خف مستقبل الزمان بالكلمة الخامس أن تخص ص العام المقطوع بأصله حائز بالقياس وخبر الواحدوسا ترالاداة ونسخ القاطع لا يحوز الا بقاطع وليسمن الفرق العجير قول بعضهمان التسخ لا يتناول الاالازمان والتخصص بتناول الازمان والاعسان والاحوال وهمذا تحقوز واتساع لان الاعمان والازمان ليستمن أفعال المكافين والتسخ ردعلي الفعل في بعض الازمان والتخصص أيضار دعلي الفعل في بعض الاحوال فاذا قال اقتماوا المشركين الا المعاهد س معناء لا تقتلوهم في حالة العهد واقتلوهم فيمالة الحرب والمقصودان ورودكل واحدمتهماعلى الفعل وهذا القدركاف في الكشف عن حقيقة النسخ ﴿ الفصل الثاني من همذا الماب في اثما ته على منكر مه ﴾ والمنكر الماحواز معقلاً ووقوعه سمعا ألماحواز معقلا فمدل علمه انه لوامتنسع لكان اماعمتنعالذاته وصورته أولما يتوادعن مضدة أوأداء الى محال ولاعتنع لاستعالة ذاته وصورته مدللل ماحققنامين معنى الرفع ودفعنامين الاشكالات عنه ولاعتنع لادائه الىمفسدة وقير فاتا أبطلنا هذه القاعدة وانسامحناجه افلا بعدف أن بعلم الله تعالى مصلحة عماده في أن يأمرهم بأمر مطلق حتى يستعدواله وعتنعوا بسبب العزم عن معاص وشهوات ثم يخفف عنهم وأماوقوعه معافد ل عليه الاجماع والنص أما الاجماع فاتفاق الامة فاطمة على أن شريعة مجمد صلى الله علمه والم نسخت شرعمن قبله امالا كلية وامافها يخالفها فيه وهذا متفق عليه فنكرهذا خارق للاحياع وقدذهب شذوذمن المسلمن الحانكار النسية وهممسوقون مهذا الاجاع فهذا الاجاع يحقعلهم وان لم يكن يحقعلي المهود وأما النص فقوله تعالى وادامدانا أمة مكان آمه والمه أعلم عاينزل فالواانحا أنت مفترالا ية والتسديل بشتمل على رفع واثمات والمرفوع اما تلاوة واماحكم وكيفما كان فهو رفع ونسخ فان قيسل ليس المعنى به رفع المنزل فان ما أنزل لاعكن رفعه وتبديله لكن المعنى مه تمديل مكان الآرة نائزل آمة مدل مالم منزل فكون مالم منزل كالمدل عا أنزل فلناهد اتعدف اردفان الذي لم منزل كيف يكون مبدلا والبدل وستدعى مبدلا وكنف وطلق اسم التبديل على ارتساداه الانزال فهذا هوس ووعفف والدلسل

أحدها) ويكون هذا المفهوم عنواناوشر حالانهى عنه غيرمقصود بالذات بالنهى (فيفيدا ماعدم هذا) الفرد (أوعدم ذلك) الفرد (ويتعلق عفهوم أحدها بالعرض ساءعلى أن كل ما اتصف به الفرد ا تصف به الطبيعة في الجلة فلايفيد) هذا لنصومن النرك (عموم السلب) وهوالمسرادههنا (والثالث أن يتعلق) النرك (مالجموع) من الاشساء (فيفيدعدم لاحتماع وذاك فيما) اذا (كان العطف فسه مالوا و يحولانا كل السمل والمن) أي مجموعهما وهذا النعوليس بالحقيقة من أنحاء تعلق النرك باحد أشساء الاأنه تسام (والرابع أن يكون الترك نفسمهمم) بالذات اماترك هذا أوترك ذلك (الاالمتروك) الامالعرض (وذاك اذا كان العطف أووالمقصودعدم الجع نحولاتاً كل الحمل أوالدن والاظهر أنه حمدتمذ من عطف الحدلة على الحلة) لمعادف الشقوق معنى الترك و يكون الترديد بن التروك ولا يحفى علما أن ما ل الانتحاء الثلاثة الاخيرة واحدا نما التفاوت في الطرق فان المقصود في الكل منع الجمع (هكذا ينمغي أن يحقق هذا المقام لله مسئلة المندوب هـ ل هومأمور به فعند الحنفية لا) بكون مأموراته (الامحازا وقسل) في شرح المختصر (عن المحققان نعم) الهمأموريه (حقيقة) وهوقول القاضي الباقلاني وجهور الشافعية (لناأن الامرحقيقة في القول المخصوص)هوافعل (وذلك القول حقيقة في الاعاب فقط) فالامر حقيقة فيه قال واقف الاسر إرالالهية قدس سرمان كون الافلاحقيقة في لفظ لاملزم أن مكون حقيقة فماهو حقيقة في م بله وحقيقة مطلقا سواء كان هـ ذا اللفظ حقيقة أو يحازا ألاتري الفاتحية حققة فالقول المخصوص وان كان فها ألفاظ محازية والحق أن يقال الواوفى قوله وذلك القول العال من القول المخصوص والحاصل أن الامرحقيقة في الفول المخصوص عال كونه الوجوب فالمندوب ليس مأمورا به لعدم الحتم هناك لكن ينبوعن هذا التوجه بعض عبارات الكتب الاخر فعم المدليل مستقل (وأيضالوكان) المندوب مأمورايه (لكانتر كممعصة لانها مخالفة الامر) أوالنهى واللازم ماطل فالملاحر جعلى تادك المندوب السه (و) أيضالو كان المندوب مأمورات (لماصع) قوله صلى الله عليه وآله وسلم لولم أشق على أمتى (الأمرنهم بالسوالة عندكل وضوء) رواه النسائي (الانه) يفهم الثانى قوله تعالى فنظام من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت الهم ولا معدى النسخ الانصر عما أحل وكذاك قوله تعالى ما نتسخ من آية أونسها نأت بخيرمنها أومثلها فان قبل لعله أراديه التعصيص قلنا قد فرفنا بين التخصيص والسخ فلاسبل الى تغيير اللفظ كيف والتخصيص لا يستدى بدلامثله أو خيرامنه واعاهو سان معنى الكلام الدليل النالث ما اشهر في الشهر وعشرون من تقديم الصدقة أمام مناحاة الرسول صلى الله عليه وسلميت قال تعالى فقد مواين بدى نحوا كم صدقة ومنسه نسخ تحويل القبلة عن بيت المقدس الى الكعبة بقوله تعالى فول وجهك شيطر المستدا لحرام وعلى الجلة اتفقت الامة على اطلاق لفظ النسخ في الشرع فان قبل معناء نسخ مافي الوح المحقوط الى صحف الرسل والا نبيا وهو عنى نسخ الكتاب ونقله فلنا فاذ اشرعنا منسر عمن قبلنا وهذا اللفظ كفر بالا تفاق كيف وقد نقلنا من قد الله قال ومن عدة الى عدة فهو تغير وتدبل ورفع قطعا

والفصل الثالث في مسائل تتشعب عن النظر في حقيقة النسخ وهي ست مسائل و مسئلة ) يجوز عندنا نسخ الامر فيل التمكن من الامتثال خلافالاعتراة وصورته أن يقول الشارع في رمضان جوافي هذه السنة ثم يقول قبل وم عرفة لا يتجعوا فقد نسخت عند نارفع عنكم الامرا ويقول اذبح وادل فيبادر الى احضاراً سبابه فيقول قبل ذبحه لا تذبح فقد نسخت عند نارفع عند نارفع لا مراى للامراى للامراى للامراى المسخول و بالمنسخ و المنسخ و الم

أنه ماأمرهم و (ندبهماليــه) والقول بالتمو زخلاف الاصللاءصاراليه وأمثال هذه العدارات شائعة الشافعـــة (قالوا أولااته) أى المندوب (طاعة اجماعاو الطاعة فعل المأموريه قلنا) لانام أنه فعل المأموريه فقط (بل) هو (و) فعل (المندوب الله) أيضا (و) قالوا (تانساأر باب اللغة قسموا) الاص (الى أمن المحاب وأمن مدومورد القسمة مشترك) فالاحممشترك بن أحم الندب وأحم الاعجاب (فلناهم قسموا أدضاالي أم تهديد وأحم الاحة الى غيرذاك) فلزم أن يكون المهددعليه والماح مأمور بن ولم يذهب المهذاهب هذا نقض غمأث ارالي الحل بقوله (فهم توسعواعن حقيقة الامر) وقسموه أخسذا بالمعنى المحساذى فتدمر وأيضا ماقسموا مدلول الاحم انمياقسموا صبغة الاحر المهما فالا بازم أن يكون أحم الندب أمراحققة فانقلت فيلزم أنه صيغة أمر قلت لابأس والهصيغة أمر في اصطلاحهم كذافي الحاشية (مسئلة المندوبالس بشكامف لأنه في معتمن تركه) ولاتكامف في السعة (خلافا الدستاذ) أبي احصق رجه الله ولما كان كلاسه نظاهره فأسداولا يلتى فشأن هذاالنحر برأن يتفوه به أؤلوا كلامه وأشار المه المصنف وقال (ولعله أزاد وحوب اعتقاد النديسة) أىمندوسة المندوب ولائك أنه تكلف (ولهذا حعل الماح تكلفا) لان اعتقادا ماحته واحب (لكن ذلك حكرآ خر) لا بازممن كون المندو سة والاناحة تكلفا فالنزاع لفظى (ولوجعل نفس خطاب الشارع) بالاباحة كان أو بالندبأ وبالتمر بمأ وبالكراهة لامطلق الخطاب الذي يعم القصص فاله بعيد حدًا (تكليفالم سعد) ويؤل النزاع حينتذا يضا الىاللفظ فقط (فافهم 🐞 مسئلة الممكروه كالمنسدوبالانهي ولاتكامف والدليل) علىمهو (الدليل) الذي مرفى عدم كون المندوب مأمورا به وتكليفا (والاختلاف) ههناهو (الاختلاف) هناك (فتذكر ﴿ مسئلة الاماحة حكم شرعى لانه خطاب الشرع تخسيرا) والخطاب هو الحكم الشرع (والاباحة الاصلية نوع منه) أي من الخطاب التخمير (لانكل ماعدم فيه المدرك الشرعى العرب في فعله وتركه فذلك) أى عدم المدرك الشرعى لهما (مدرك شرعى لحكم الشارع بالتنسير) والاماحة الاصلية لاتكون الافي موضع عدم المدرك السرعى المربع فالفعل والترك بل (١) عجم بخصوصه أصلافهناك مدرك

بسرط والامر المقيد بالشرط ثابتفاك لوجدالشرط أولم بوجدوهم يقولون اذالم بوجددالشرط علناا تتفا الامرمن أ-له وانا كنانتوهم وحويه فيان اله لم يكن فهـذه المسئلة فرع لتلك المـــثلة ولذلك أحالت المعتزلة النسخ فيل التمكن وقالوا أيضااته يؤدى الى أن يكون الشي الواحد في وقت واحد على وحه واحدما مورامنها حسنا فيحامكر وهام مادا مصلحة مفدة وجدح مايتعلق الحسن والقيع والمسلاح والفساد قددأ طلناه ولكن سيق لهم مسلكات المسلك الاول أن الشيئ الواحد فوقت واحمد كنف بكون منهماعنه ومأمو رابه على وحه واحمد وفي الحواب عنه طريقتان الاولى أثالا نسلم أنه منهى عنه على الوحمه الذي هومأمور به بل على وحهن كأينهي عن الصلاة مع الحدث ويؤمر بهامع الطهارة وينهي عن السحود للصم وبوم بالمصودته عزوحل لاختلاف الوحهين تماختلفوافي كفسة اختسلاف الوجهين فقال قوم هومأمور بشرط بقاه الامرمنهي عنه عندؤوال الامرفهما حالتان مختلفتات ومنهمين أبدل لفظ بقاء الامريان تفاءالهي أو بعدم المنع والالفاظ متقاربة وقال قوم هومامور بالفعل في الوقت المعين تشيرط أن يختار الفعل اوالعزم وانحابتهي عنه اذاعم أنه لايختاره وحعلوا حصول ذلك فعلم الله تعالى بشرط هذا النسيخ وقال قوم يأم رشرط كونه مصلحة وانما مكون مصلحة مع دوام الأمر أما بعدالنهي فضر جعن كونه مصلحة وقال قوم انما مامرفي وقت بكون الأمر وصلحة تم يتغير الحال فيصد النهد مصلحة وانما بأمرالله تعالىءمع علمان اعتابه مصلحة مع دوام الاحرام المدالتين فيضرج عن كوند مصلحة وقال قوم اندا بأحرالله عمع العلم بان الحال ستتغير لمعزم المكلف على فعله ان بقت المصلمة في الفعل وكل هذامتقارب وهو منعف لان الشرط ما يتصوران توحد وأنالا بوحد فامامالا بدمنه فلامعني لشرطمته والمأمور لايقع مامور االاعنددوام الأمروعدم النهي فكمف يقول آمرك بشرط أن لاأنهال فكانه يقول آممال بشرط أن آمماك ويشرطأن يتعلق الأمم بالمأمود ويشرط أن بكون الفعل المأموديه حاء فأأوعر ضاأوغير ذلا بمالا بدمنه فهذا لايصلح الشرطمة وليس هذا كالصلاقمع الحدث والمحود للصنم فان الانقسام يتطرق المهومن رغب في هذه الطريفة فاقرب العمارات أن يقول الأحمى الشي فمل وقته يحوز أن ستى حكمه على المأمور الى وقته ويحوز أن بزال حكمه قدل وقنه فصور أن يحعل بقاء حكمه شرطافي الأمر فيقال افعل ماأمر تك مان لم يزل حكم أحرى عنك النهي

شرعى العكم بالتخبير فالاباحة الاصلية فيهاحكم بالنضير (فهى لاتكمن الابعسد الشرع خلا فالبعض المعتزلة) فانهم بقولون بالاباحة وغيرهامن الاحكام قبل اشرع (وقد تقدمم) مناأ يضااحفاق الحق هناك فتذكر (مسئلة ، الماحليس يحنس الواحب لام مانوعات) متباء ان (من الحكم) فان الماح المتساوى فعله وتركه شرعاو الواحب المأذون في الفعل الممنوع عن الترك (وطن أنه حنس له لان الماح هو المأذون في الفعل وهو جزء حقيقة الواجب) لايم المأذون في الفعل مع الحسر ج في الترك (فلنالانسلم أنذلك) أى المأذو في الفعل (تمام حقيقة للباح بل هو المتساوى فعلاوتركا) فالمأذوا فى الفعل جزء الحفيقة (ولعل التراع لفظى) فن جعله حنس الواحب أخذه عمنى حائر الفعل ومن حعله مبايناله أخذه عمنى حائرالفعلوالترك ﴿ مسئلة ، المباحليس بواجب ؛ بالضرورة (خلافاللكعبي) من المعتزلة (واحتيربان كل مباحرك حرام) أى يلزمه ترك حرام (وكل ترك حرام) أوملزومه (واحب ولومخيرا) فكل مباح واحب ولومخيرا (فلناالصغرى بمنوعة أماأولا فلحراز انعدام الحرام بانعدام المقتضى وهوالارادة) القدعة أوالحادثة (مثلاتنا وعلى أن علة العدم عدم علة الوحود وحنئذلا بكون عدمه مستنداالي فعل الماح لذي هوالمانع) لوحود الحرام كيف لاوان عدم المقتضى كاف في عدم الحرامةو حودالماح بعدذاك لادخلله فيعدم الحرام قال في الحائب فادفعه الدلارد الرام من أحد الاجرين اماعدم الارادة أوفعل المباح فكل واحب ولوتخبرا تم قال وف ماف ووجهه أن المقتضى للعدم بالذات هوعدم الارادة وأما المبانع فالمة بالعرض لاينسب المه العدم الاعتسد وحود المقتضى وأن العدم لاشي محض لا يصلح للوحوب ولوار بدالكف فلانزاع في وحويه قال فى البديع وغيره الحق أنه لا مخلص عنه بعد تسليم أن مقدمة الواحب واحب فان فعل المياح مقدمة لترك المرام الذى هوالواحب وهذالس شئ لان القدمة لاتحب الاماداء تمقدمة وفعل الماح ليس مقدمة العرك الاعندوحودالقسد الحالح وأماقيله فلايتوقف الترك على فعل المداح فاته منتفي مانتفاء المقتضى لايفعل المداح الذى هوالمانع هنتذلا يلزم وحوب الماح الاحال القصد الى الحرام ونحن نلتزمه وعلى هذا يندني أن تقدمستلة وحوب أحد أصداد الحرام عااذا كان

عنه فاذانهي عنه كان قدر الحكم الأمر فليس منهاعلى الوحه الذى أمريه الطريقة النانسة أنالانلتزم اظهار اختلاف الوحه لكن نقول يحوزأن يقول ماأم مناك أن تفعله على وحه فقد مهمناك عن فعله على ذلك الوحه ولاا متحالة فيه اذلبس المأمور حمسناق عينه أولوصف هوعلمه قبل الأمريه حستي بتناقض ذلك ولاالمأمور مراداحستي بتناقض أن يكون مرادامكروها بل جدع ذلك من أصول المعتراة وقد أنطلناها فان قبل فاذاعلم الله تعالى أنه سنهي عنه فيامعني أحمره بالذي الذي دملم انتفاءه قطعالعل بعواقب الامود فلنالا مصوذلانان كانت عافعة أحم ومعلومة للأمور أمااذا كان يجهو لاعند المأمور معلوماعند الاتحراً مكن الأمر لامتعانه بالعزم والاستغال بالاستعداد المانع له من أنواع اللهو والفساد حتى يتعرض بالعزم للثواب و بتركه للعفاب ورعبا يكون فماطف واستصلاح كإساني تحصفه في كاب الأواص والمحسمن انكار المعتزلة ثبوت الأص بالشرط مع أنهم حوزوا الوعدمن العالم بعواف الامور بالشرط وقالوا وعدائله تعالى على الطاعة ثوا بادشرط عدم ما يحيطها من الفسق والردة وعلى المعصبة عقابا بشرط خلوها عما يكفرهامن التوية والله تعالى عالم بعافية أحرمين عوت على الردة أوالتوية تمشرط ذلك في وعد مف إسته ل أن نشرط في أمر ، ونه مه وتكون شرطنته بالاضاف الى العبد الحاهل بعاقبة الأحر فيقول أتبيل على طاعتكمالم تحيطها بالردة وهوعالم باعصط أم لايحيط وكذلك يفول أحم تك يشرط البقاء والقدرة وبشرط أن لاأنسخ عنك ﴿ المسلال الثاني في الله النسخ قبل التبكن ﴾ قولهم الأمر والنهى عند كم كالام الله تعالى القديم وكيف يكون الكلام الواحد أمرا مالشي الواحدومها عنه في وقت واحدمل كيف يكون ارافع والمرفوع واحدا والناسخ والمنسوخ كالام الله تعالى فلنا هذااشارةالي اشكالين أحدهما كيضة اتحادكلام الله تعالى ولايختص ذلك بهذه المسئلة بلذلك عندفا كقولهم العالمة حالة واحدة سطوى فيها العمار عالاتهارة له من التفاصيل وانحا يحل اشكاله في الكلام وأما الثاني فهو أن كالدمه واحد وهوأمر مالذي ونهيءته ولوعار المكاف ذال دفعة واحد ملما تصورمنه اعتقاد الوحوب والعزم على الاداء ولم يكن ذال منه باوليمن اعتقاداتهر بمواله زمعلي الترائ فنقول كالرمالله تعالى في نفسه واحد وهو بالاضافة الىشي أحرو بالاضافة الىشي خبر ولكنه انمايتم ووالامتعان عاذا مع المكلف كلهمافي وقتن واذلك شرطناالغراخي فى السيخ ولوسع كليهمافي وقت واحدام محزوأما

مفؤناوفي وقتالتفو بتلامطا قافلام دأنه حينثذ سطل ماادعتم من وجوب أحدأ ضدادا لحرام وان قول الكعبي ملازم لماادعة فلايتشى منكم عالفته فافهم (وأما تأسافلان فعل المباح انما يكون تركله) أى العرام (لوقصد بفعله تركه وذلك لايلزم) فالمرعايفعل أفعالاساحة ولايخطر بالنالترك الحرام (نعملوأراد الحرام) أو تخيله (تمقصد بفعل الماح تركه فالمكون واحما) في هذا الحال كاورد في الحبرالتحديم من وعدالاجرعليه (وتحن نلتمه) ولاسناعة فيه فان قلت فعل المباح مفوت المرام البتة سواه قصديه ترك الحرام أولم يقصد فينتذلا وحهلنع الصغرى ولومنع الكبرى بانالا نسلم أنكل مفوت العرام واحب بل اذا قصديه تفو يت الحرام كان له وجه قلت لونه مفوتا أول المسئلة بل انحا يكون مفوتا اذا نسب اليه العدم ولاينسب الااذاقصديه عدمهمع وحود الارادة وأماعند عدمها فنسب عدم الحرام وقواته البه لاالى الماح فتأمل فيه فاعلا يبقى حينئذ كبيرفرق بينهذا السندوالسندالاول وأما بعد تسليم كونه مفوتا فلاوجه اشرط فصدالتفويت فاله وجوب تبعي لاتشترط فنه النبعة كاتقدم (وألزم علمه) أي على الكعبي (مانه) أي وجو بالمباح (مصادمة الاجماع) فانالاجاع القاطع دل على أن الاشياء المباحة متعققة الينة (فأحاب انه) أى الاجاع على الاماحة (مالنظر الى ذات الفعل) فانهاعا مي هي مباحة لاحر به فنفس فعلهاولافي تركها (وهذا) أي وحو بها (بالنظر اليما تستارمه) من رك الحرام الذى هوالواجب بنفسه وهذا بالعرض (ونوقض) الكعبى (باله يسلزمأن يكون كل حرام واجبالان كل حرام رّل لحرام آخر هوضده) وكل ترك حرام واحب ولوتخمرا (وأحسمانه أن يلتزمه باعتمارالجهنين) فن جهة نفس ذاته حرام ومن جهة أنمرك حراموا حب ولاشناعة وقد تقدم جواب حسن فتذكره ﴿ مسئلة . المباح قد يصير واحباعندنا كالنفل بالشروع) فاله يصبر واحبا (خـلافاللشافعي رحـ مانته) لعله أراد بالمياح ماأذن في الفعـ ل وهوأعم من المندوب والالماصم دعوى الوجوب الشروع تمانه على هدذا التقدر أيضالا بدمن دعوى جزئمة كابدل علمه قوله قديصر وعلى هدافلا يتأتى خلاف الشافعي الامام فاله يقول بوحوب الج والعمرة بعد الشروع فاذن الاولى فعنوان المسئلة مافى كتب مشايحنا النفل يحب

حبريل علىه السلام فاله يحوز أن يسمعه في وقت واحدادُ لم يكن هو مكلفاتم ببلغ الرسول صلى الله عليه وسلم في وقتين ان كان ذلك الرسول داخسلا تحت التكلف فان لم مكن فسلغ في وقت واحسد لكن مؤمر بتسلسغ الامة في وقتن في أمر هم مطلقا بالمالة وترك قنال الكفار ومطلقا باستقبال بيت المقدس في كل صلاة ثم ينها الم عنها بعد ذلك فيقطع عنهم حكم الامر المطلق كإيقطع حكم العقد بالفسيخ ومن أصحابنامن قال الامرلامكون أمرافسل بالوغ المأمور فلامكون أمرا ونهدافي حالة واحدة بل في حالتن فهدذا أتضآ يقطع التناقض وبدفعه ثم الدليل القاطع من حهة السمع على حوازه قصة ابراهم عليه السلام ونسترذ بح وادمعته قبل انفعل وقوله تعالى وفد شاءنذ ع عظم فقداً مريفعل واحدولم بقصرفي البدار والامتثال ثم أحذعنه وتداعناس هذاعلي القدرية حتى تعسفوافي تأويله وتحز بوافرقاوطلموا الخلاص من خسة أوحه أحدها أنذلك كان منامالاأمم الثاني أته كان أمرا لكن قصيديه تكليفه العزم على الفيعل لامتمان سردفي صعره على العزم والذبح لم يكن مأمورا به الثالث أنه لم ينسيزالا مم لكن فلمانقه تعالى عنقمه نحاسا أوحمد يدافل ينقطع فانقطع التكليف لتعمذره الرابع المنازعة في المأمور وأن المأموريه كان هو الدفيهاع والنل الممن وامرار الكين دون حقيقة الذبح الخمامس جحود النسخ وأنه ذبح امتثالا فالتأم واندمسل والذاهبون الى هذاالتأويل اتفقواعلى أنا-معيل ليس عذبوح واختلفوافى كوناراهم علىة السلامذا يحافقال قوم هوذا بح القطع والوادغير مذبو لمصول الالتئام وقال قومذا بح لامذبو عله محال وكلذاك تعسف وتكلف أماالاول وهوكونه مناما فنام الانساء عزء من النبوة وكانوا بعرفون أمرابته تعالى م فلقد كانت نبوة جناعة من الانساء عليهم السيلام عمر دالمنام و بدل على فهمه الامي قول وإده افعيل ما تؤمن ولولم دؤم لكان كاذباواته لا يحوز قصد الذعو والتل العمن عنام لا أصل له وأبه سماها الملاء المعن وأي بلاءفي المنام وأي معنى للفداء وأماالثاني وهوأنه كان مأمور ابالعزم اختيارا فهومحال لان علام الغموب لايحتاج الي الاختيار ولانالاختياراتماعصل بالاععاب فانالم بكن اعتاب لمعصل اختيار وقولهم العزم هوالواحب محال لان العزم على مالس بواحب لايحب بلهونادع للعزوم ولايحب العزم مالم بعنف دوحوب المعزوم علسه ولولم يكن المعسر ومعلمه واحبالكان ابراهيم علىه السلام أحق ععرفته من القدرية كف وقد قال اني أرى في للنام أني أذ يحل فقال له ولده افعل ما نؤم ربعني الذبح وقوله

بالشرو ع خبلافاله (لنا الحواز بان التخسير اشداء) أي في اشداء الفيعل (لايستلزم عقب لا ولاشرعا بقاءه) أما عقلافتناهر وأماشرعافا لجالنفل بعدالشروع فعالا سيق الحيار (والوقوع بالنهى عن إيطال العمل) بقوله تعالى ولا تبطاوا أعمالكم (فوحمالاتمام) صانة للؤدىء والبطلان (فوحم القضاء بالافساد) لان ماوحه في الذمة سقى مضمونا بالمثل عندالفوات وأوردعلمه أماأولاف لانمعني فوله عرمن قائسل التهيءن ابطال العمل بارياءوالسمعة والنفاق وأمثالها كماهو المروىعن العماء رضوان الله تعالى علمم وأحاب عنه مطلع الاسرار بان هذا تخصيص النهي عن مطلق الايطال بلامخصص فان الابطال كإيكون الاسساء المذكورة يكون الافساد أ ونساولد ومقصودهم الحصرفي هذا الابطال مل نقل ماهوأهم وأما فانهافلان بطلان العمل في الافساد غيرمسلم اذبحور أن يثاب الرجل على بعض المسلاة وان لم يثب واب الصلاة ف الطل عمله ولعمل همذامكا برة وان بعض الصلاة لاحظ لهامن الثواب عماهو يعض وفي الصوم أظهر ثم ههنا كلامان عويصان الاول ان الداسل لوتمادل عملى وحوب الاتمام فتركه مكون اثما وقدصم عن رسول الله صلى الله علمه وسلم في صبح مسلم افسادصوم النفل بالاكل ولا مفع حدث ذما في فتم القدم انه علمه وآله الصلاة والسلام لعله قضاه فان الكلام في نفس الافطار قانه حدثث مشتمل على ترك الواحب فان قلت لعله مكون الافطار في صباح التطوع رخصة مطلقا كاأنه رخصة في الفسرض في حق المسافر فلت فأسن الوجوب فان الواجب ماياتم بتركه ولا يخلص عنده فاالعد الاماداء عذرا وماسات المنسوخة أوالقول مان الوجوب كوجوب الصلاة على من استأهل في الا خرفتدرف الثاني ان بعض الصوم لمالم بكن صومالم بكن فسه ابطال العل فالهماعل الانعض السوم ولس بعل فالافطار لانوحب انطال العمل فتأمل ف ولنا أنضامار واءالترمذي عن أم المؤمنين عائشة الصديفة رض الله تعالى عنها قالت كنت أباوحفه فصاغتين فعرض لناطعام فاستهيناه فأكنامنه فقالت حفصة بارسول الله اناكتا صائمتين فعرض لناطعام اشتهمذاه فأكانامنه فقال افضمنا وماآخر مكانه فهذا بدل دلالة وافتحمته على وحوب القضاء ولزمنه وحوب الاتمام فان القضاء تلوالاداء ككنه معارض عارواه أبوداود والترمذي عن أمهاتي قالت لما كان يوم الفنع فتع مكة حاءت

تعالىوتله العمن استسلام لفعل الذيح لاللعزم وأما الثالث وهوأت الاضحاع بمرده هوالمأموريه فهومحال اذلا يسمى ذلك ذيحا ولاهوبلاه ولاعتماج الىالفداه بعدا لامتثال وأماارا بعوهوانكار السخوانه امتثل لكن انقلب منقه حديدا ففات التمكن فانقطع التكلف فهذالا يصوعلي أصولهم لان الامر بالمشروط لايثبت عندهم بل اذاء لم الله تعالى انه بقلب عنقه حديدافلا يكون آهماعا دعلمامتناعه فسلايحتاج الىالفداء فلايكون للاءفي حقه وأماا لخامس وهوأنه فعل والتأم فهومحال لانالفداء كىف، عناج المه بعد الالتثام ولوصيم ذلك لاستهر وكان ذلك من آماته الطاهرة ولم سقىل ذلك قط واغياه واختراع من القدرية فانخل ألس قدقال قدصد دقت آرؤ با قلنامعناء أنث علت في مقدماته على مصدّق بالرؤ با والتصديق غيرا اتحصّق والعسل ﴿ مسئلة ﴾ اذانستزىعضالعبادة أوشرطها أوسنة من سنتما كالوأسقطت وكعتان من أردع أواسقط شرط الطهارة فقدقال قاللون هونسخ لمعص العمادة لالأصلها وقال قائلون هونسخ لاصل العمادة وقال فاللون نسخ الشرط لس نسخاللاصل أمانسخ المعض فهونسخ للاصل ولم يسجعوا بتسمسة الشرط بعضآ ومنهسم من أطلق ذلك وكشف الغطاء عندناأن نقول اذا أوحسار وعات ثماقتصر على ربعتين فقد نسج أصل العدادة لانحقيقة النسج الرفع والشديل ولقدكان حكم الاربع الوحوب فنسيخ وحومها بالكلمة والركعتان عبادة أخرى لاأنها دهض من الار بعية آذلو كانت بعضال كان من صلى الصير أريعا فقدأتي بالواحب وزيادة كالوصلي بتسلمتن وكالووجب علمدرهم فتصدق بدرهمين فانقسل اذارة الاربع الىركعة فقد كانت الركعة - كمهاأنها غيرمحز به والا تنصارت محزئة فهل هذا نسخ آخرمع نسخ الاربع فلنا كون الركعة غيرمحزئة معناهأن وجودها كعدمها وهذاحكمأ صلىعقلي لبس بنالشرع والتسيزهورفع مآثبت بالشرع فاذالم ردبلفظ النسيزالاالرفع كيفكانمن غبرنظرالى المرفوع فهذأنسيخ لكنابينافى حدالا سيزخلافه وأماآذا أسقطت الطهارة فقدنسي وحوب الطهارة وبقت الصلاة واحمة نعم كان حكم الصلاة بغيرطهارة أن لاتحزى والاتنصارت عزلة لكن هذا تغيير لحراصلي لالحرشرعي فان الصلاة بفعرطهارة لم تكن محز لة لانهالم تكن مأمورا بهاشرعا فان قبل كانت صة الصلاة متعلقة بالطهارة انسخ تعلق صعتها

فاطمة فلست عن يساد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانئ عن عينه فاءت الوليدة باناء فيه شراب فناولته فشرب منه تم ناوله أمهانئ فشر بتمنه فقالت بارسول الله لق . دأ فطرت وكنت صائحة فقال الهاأ كنت تقضى شمئاة التلافقال لا بضرك انكان تطوعا الاأن يحمل على عدم المضرة الاخرو مة من الاثم لما كان ماعطماه وسول القه صلى الله علمه وسلم وكان تبركامن فضلنه أوانه كان وعسدا بالمغفرة وأما القضاه فلازم ولناأ بضاالضاس على النسذر فان الوفاء مواحب صسانة لأعلم عمادة لله بالقول فلأن يحدىالشروع والتسلم أولى واعترض بانه حعل الشرع الانتحار سيباللوحوب والوحوب تختصابه وأما الشروع فليس فيمعناه الاترىأن الحرمة تثبت بالتمر مولاتثبت بالكفعنه وليس النذر وحالان فيه صانة ماحعل لقه قولاحتى بكون صانة الفعل أولى بللان الاعجاب عهدمع الله فلابدمن ايفائه فتأمل فسه ولناأ دنسا القياس على الجبل الاستدلال بدلالة نصوحوب الانمام في الجوالعرة وهذا أحود ما استدل به في هذا المقام وان قالوا تارة ان الموحب هناك انه يحب الاغنام فى فاسدهاولاتفاهر ملاءمة بين هـذه العلة وبين وجوب القضاء وتارة قالوا الاغنام في الجوعلي خلاف القباس فلا مِقاسعلمه فِنقول كلا فأنانفهم المناط أن العبادة الناقصة تحدا كالهاسواء كان≲اأ وعرة أوصوما أوصلاة وأما العبادة التي بعضهاأ بضاعبادة كالاعتكاف في ظاهر الرواية فلاعب الاعمام لانه غيرناقص فندبر وكل الامرالي الله عزوجل (مسشلة الحكممنه رخصة وهي ما تفسير من عسر الى يسر) أى الحكم ذواليسر النازل بعد ذى العسر (بعذر) ومنه عزعة ولها تفسيران الاول الحكم المتغبرعنه فحنثذلا يكونعزعة الاحث يكون هناك رخصة وثانهما مالم يتغبر من العسرالي السير بلحكما بتداء كذاك وكون الحكم عرعة أورخصة من أحكام الوضع صرح به فى البديع وما فيل بعض الرخص واحية وبعضها محرمة فكمف يكون الوضع فمافضه أنمصداق الرخصة وانكان حكاة كلده الكن الكلام في كون الحكر رخصة أوعر عمة ولاشك الماليس الاالوضع فتأممل (وهي) أد مايطلق عليه اسم الرخصة أفسام (أربعة) من حيث كونها رخصة وذايسر (الاولمااسديم) أي عومل معاملة الماح في عدم المؤاخذة (مع قدام) الدادل (المحسرم) الماه

بهاشرعا فهونسخ متعلق بنفس العبادة فالعسلاتمع الطهارة غديرالصلاقمع الحدث كإأن الشلاث غيرالار مع فلنكن هذا أستخالتها الصلاةوا محامالغيرها فلنالهذا تخبل قوم ان نست شيرط العمادة كنست المعض ولاشك أتملوأ وحسالصلا تمع الحدث لكان نسخالا بحابهامع الطهارة وكانت هنده عبادة أخرى أمااذاح وزت الصلاة كمفكانت مع الطهارة وغير الطهارة ففند كانت الصلاة مغبرطهارة غبرمحز أةلمة أمهاعلى الحكم الاصلى اذلم يؤمنها فالان حعلت محزثة وآرتفع الحكم الاصلى أماص الصلاة وأنها كانت متعلقة بالطهارة فنسيزهذا التعلق نسيزلاصل العبادة أونسيؤلتعلق العصية ولمعنى الشبرطية هيذاف ه نظر والخطب فمه يسبرفلس متعلق كمعرفا تدة وأمااذا نستخت سنةمن سنتها لايتعلق بهاالاجزاء كالوقوف على بمن الامام أوستر الرأس فلانسك أن هذالا يتعسرض العبادة بالنسخ فاذا تمعمض مقدار العبادة نسيخ لاصل العبادة وتمعمض السمنة لايتعرض للعبادة وتمعمض الشرط فمه تظر واذاحقق كان الحاقه بنمعمض فمدرالعمادة أولى ﴿ مسمثلة ﴾ الزيادة على النص نسيخ عندقوم ولست بنسط عندقوم والمختار عند فاالتفصيل فنقول سطرالي تعلق الزيادة بالمر بدعلم والمراتب فيه ثلاثة الاولى أن بعلمأنه لابتعلق به كااذا أوحب الصلاة والصوم ثم أوحب الزكاة والجلم يتغير حكم المزيد عليه اذبتي وحوبه واجزاؤه والسيخ هورفع حكم وتمديل ولم رتفع الرتمة الشائمة وهي في أفصى المعدعن الأولى أن تنصل الزمادة بالمر مدعله اتصال اتحاد رفع التعدد والانفصال كالوزيد في الصير كعتان فهذا نسخ اذكان حكمال كعتمن الاجزاء والعدة وقدار تفع تع الاربعة استؤنف اعامها ولم تكن واحبة وهذالس بنسخ اذالمرفوع هوالحكم الاصلى دون الشرعى فان فسل اشتملت آلار معةعلى الثنتين وزيادة فهما قاوتان لمترفعاوضمت الهماركعتان فلناالنسيخ رفع الحكم لارفع المحكومف فقدكان منحكم الركعتين الاجزاء والعجمة وقد ارتفع كنف وقسد بينا أخابس الاربعة ثلاثا وفر بادة بلهي فوع آخرا ذلو كان لكانت الجسة أربعة وفر بادة وافا أتي بالجسة فننبني أن تحزئ ولاصائراله الرتبة الثالثة وهي بن المرتبتين ذيادة عشر بن حلدة على عانين جلدة في القذف وليس انفصال هذه الزمادة كانفصال الصوم عن الصلاة ولااتصالها كانصال الركعات وقد قال أبو حنيفة رجه المه هو أستخ ولدر بعجمير بل هو بالمنفصل أشمه لان التمانين نفي وجو بهاوا جزاؤها عن نفسها ووجيت زيادة علىهامع بقائم افالمائه تحانون وزيادة وآذلك

(وقيام حكمه) وهوالحرمة (كاجراء كلمة الكفر على اللسان عنسدالا كراه) فاله باق على الحرمة ودليل حرمته لم يخرج عن الدلالة وام بصرمساحا أصلالكن الشارع اذهوغفور متفضل قسل العذر ووعد بالعفو وانه لايخاف المعاد (وفيه العزيمة أولى) أى في هذا النوع العمل بالعز عد أولى لانه اطاعة الرب عزو حل فان الحكم باق (ولو) صبر وعلى بالعز يمدو (مات) بهدذا العذر (كان) شهدا (مأحورا) كإينادى علىه قصة خسرضي الله عنه ومن هذا النوع الاكراء على الجنامة على الصوم والاحرام واتلاف مال الغير حتى لوقتل كان شهد امأ حور النشاء الله تعالى ومنه أكل مال الغيرفي المخمصة قال الشافعية الرخصة ماشرع من الاحكام مع قيام المحرم لولاالعذر ونفلهرمنه أنه يصرما حالالعذر و يخر جالدليل المحرم عن الدلالة وقدصرحه في المحصول حدث قال ان ما حاز فعله اتما حاز مع قدام المقتضى للنع أولا الاول الرخصة والثاني العزيمة فعلى هذا يلزمهم أن يكون اجراء كلمة الكفرعلي السان عند دالا كرامساحا فالصار المقتول يكون عاصالانه أوقع نفسه في التهلكة بالكفعن المناح وقسدقال الله تعالى ولاتلقوا بأمديكم الى التهلكة ولعسل في كلامهه تسامحا والله أعلى عرادات عباده (والثاني ماتراخي حكمسيه) مع بقاله على السبية وأراد عكم السب وحوب الاداء لانفس الوحوب والاخرج عن السبية ولم سق بينه وبين الرابع فرق (الحذوال العدد) الموحب الرخصة (كفطر المافروالمريض) فانسبية الشهر فاقية في حقهما حتى لوصاما بنية الفرض أجزأ لماروى مسلم والعنارى أن رسول الله صلى الله علمه وسلم قال لحزة بن عروالاسلى انشت فصم وانشت فأفطر وتأخرا لخطاب عنهمافي قوله تعالى فن كان منكم مريضا أوعلى سفر فعد تمن أمام أخر واعلم أنه قدروي عن بعض الصابة كانعر واختاره الشيخ الاكبرصاحب الفتوحات المكة له لا يحرى الصوم لهما وانصاما أثما ويؤ مده ظاهر الاية ويسهداه ظاهر حديث لنس من البرالمسام في السفر أخرجه الشيخان ولابدفعه أن الحديث وردفعااذا أضره الصوم لان خصوص السبب لاعبرته بل لعموم الففذ ولاحواب الابائيات معارض أقوى يخص لاحله وهو الذي تقدم وماروي الدارقطني عن أم المؤمنين عائشة قالت كل قدفعل الني صلى الله عليه وسلم قدصام وأفطر وأثم وقصر في السفر لكن ترك آخر مل اقالت

لاينتني الاجزاءعن النمانين تزءادة علما يخلاف الصلاة وفائدة هذه المسئلة حوازا ثمات النغر يب يخبرا لواحد عند ناومنعه عندهم لان القرآن لا بفسخ بخبر الواحد فان قبل قد كانت التمانون حدد كاملا فنسخ اسم الكال وفع لحكمه لا محالة قلناهو رفع ولكن ليس ذلك حكامقصود اشرعما بلالمقسود وحوده واجزاؤه وقسديني كاكان فالواثبت مثبت كونه حكامقصود انسرعما لامتنع نسخه يخبرالواحد بلهوكالواوح الشرع الصلاة فقط فن أتى بها فقدأ دى كلية ماأ وجسه الله تعالى عليه بكاله فاذا أوحب الصوم خرحت الصلاة عن كونها كلة الواحب لكن ليس هذا حكامقصودا فان قبل هو نسخ لوجوب الاقتصار على الثمانين لان اعجاب الثمانين ما فع من الزيادة فلناليس منع الزيادة بطر بق المنطوق بل بطريق المفهوم ولا يقولون مولا نقول به ههنائم رفع المفهوم كتخصص العموم فانه رفع بعض مقتضى اللفظ فيحوز يخبرالواحد ثم انمياب تقيم همذالوثبت أنه وردحكم المفهوم واستقرتم وردالتغر ب بعده وهذا الاسدل الى معرفته بل لعله وردسا بالاسقاط المفهوم متصلابه أوقر يبامنه فان فيل التفسيق وردالتهادة يتعلق بالتماتين فاذاز بدعله ازال تعلقهما فلنا يتعلق التفسيق وردالشهادة بالقذف الابالحد ولو النالكانذال حكاما بعالعد لامقصودا وكان كعل النكاح بعدانقضاءأر بعة أشهر وعشرمن عدة الوفاة وتصرف الشرعف العدة ردهامن حول الى أد بعدة أشهر وعشرليس تصرفافي المحة الشكاح بل في نفس العدة والنكاح تابيع فان قبل فلوأمي بالصلاة مطلفاتم زيدشرط الطهارة فهل هونسخ قلنانعم لانه كانحكم الاول اجزاء الصلاة بغيرطهارة فنسخ اجزاؤها وأمر يصلاه معطهارة فانقبل فبازمكم المصمرالي اجزاء طواف المحدث لانه تعمالي قال واسطوفوا بالبيت العتبق ولم بشرط الطهارة والشافعي وجمه انقهمنع الاجزاء لقوله صلى انقه علمه وسلم الطواف بالمدتصلاة وهوخبرالواحمد وأبوحنه فقرحه المه قضي بان هذا المير يؤثر في أيحاب الطهارة أمافي الطال الطواف واجزائه وهومعلوم بالكتاب فلا فلنالوا ستقرقصد العموم في الكتاب واقتضى اجزاءالطواف محدثاومع الطهارة فاشتراط الطهارة رفع ونسيخ ولايحوز يخبرالواحد وأبكن قوله تعالى وليطق فوابالبد العتيق يحوزان بكون أمرا بأصل الطواف و بكون سان شروطه موكولا الى الرسول علىه السلام فيكون قوله سانا وتخصيصا العموم الانسخافاته نقصان من النص لاز بادة على النص لان عسوم النص يقتضي اجزاء الطواف يطهارة وغيرطهارة فأخر ج خبر

فرضت الصلاة ركعتين كعتسن أفرت في السيفر رواه الشحان وماروى مالك والشافعي والشيخان وأبود اودعن أنس قال سافرنامع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام بعضنا وأفطر بعض نافل بعب المسائم على المفطر ولا الفطر على الصائم وما روى مسآر والنسابي والترمذي عن أبي سعيدقال كنانسافر معرسول القه صلى الله عليه وسارفي شهر رمضان فنا للفيلر ومنا التماغ فاستحد المفط رعلى الصائم ولاالصائم على المفطر وكافوار وتأنمن وحد ووقصام فحسن ومن وحد منعفا فأفط رعسن وماروى النسائى عن أنس سئل عن الصوم في السيفر قال بصوم قبل فأين هيذه الاسمة فعدة من أمام أخوقال انها تزلت يوم نزلت ونتحن ترتعل وننزل على غير شبع واليوم ترتعل شباعاوننزل على شبع (والعزية) أى الاخذبها (أولى فيه) أى ف هذا النوع لانه اشتغلت الذمة به لفسام السنب فأولى أن يخلصها وبرضى ربه قبل أن بطالب الكن انحا يكون أولى (مالم يستضر) بها (فاو مات بها) أومرض (أثم) لاته أوقع نفسه في التهلكة باختماره مالم بطلب الله تعالى منه ثم الم سم قيدوا الانم عااذا علم بالرخصة وذلك ظاهر لاعلولم معلم فهومط ع في ظنه والله تعالى لاستطر الى صور الاعبال انحا ستطر الى القاوب (الثالث ما نسخ عنا تحفيفا) كائنا (مما كان على من قبلنا من اصر) على الامم السابقة والحمج الناسخ رخصة (كقرض موضع النحاسة وأداء الربع في الزكاة الىغىرداك) من كون التوية قتلاوتحر بمالسل وعدم حواز التيم وعدم حواز الصلاة الافى المصدوعدم حل الغنائم (الرامع ماسقط) الحكماليه (معالعذرمع مشروعيته في الجلة) أيمع عدم ذلك العدر (ويسمى رخصة اسقاط كسقوط حرمة المت قلضطر ) قان الله تعالى استثناها عن دلسل الحرمة والاستثناء تكلم الباقي بعد الاستثناء فلم تتعلق به الحرمة لهذا العذر وكذاللكره وفيهذا النوع لولم بأت واستضرأتم البتة وعند بعض الفقها مسقوط حرمة المنةمن الأول وروى هذاعن الامام أبي نوسف ثمانه لاندالا ثم من العلم الاناحة النبة لما عرفت (قالوا تسمية) النوعين (الاخير بن الرخصة مجاز) اذليس فهما تغير من العسر الى البسر بل البسر أصلى فلارخصة حقيقة (و) النوع (الثالث أنم في المجازية) اذام سق الحكم الاصلى مشر وعاأصلافلاشائمة لكونه عزعة يخلاف النوع الرامع فان فمهشائمة الرخصة لكونه مشروعا في غيرصورة العذر (كالاول

الواحدأحدالقسمين من لفظ القرآن فهونقصان من النص لاز يادة عليه و يحمّل أن يكون رفعاان استقرالهموم قطعا وساماان لم يستقر ولامعنى ادعوى استقراره بالتحكم وهذا نظيرقوله تعالى فتصر بررقية فاله يعمالمؤمنة وغيرا لمؤمنة فيصور تخصيص العموم اذقدبرادبالاتهذ كرأصل الكفارة ويكون أمرا بأصل الكفارة دون قبودها وشروطها فالواستقر العوم وحصل القطع بكون العوم مرادالكان نستفه ورفعه بالقياس وخبرالواحديمتنعا فانفيل فبافولكم في تحويز المستم على الخفين هل هونستخ لفسل الرحلين فلماليس نستفالا جزائه ولالوحويه لكنه نستخ لتضمق وجويه وتعينه وحاعل اماءأحسد الواحيين ويحوزأن يتبت مخبر الواحد فانقبل فالكتاب أوحب غسل الرحلن على التضدق فلنافديق تضيفه في حق من لريلبس خفاعلي الطهارة وأخرج من عمومه من لبس الخف على الطهارة وذلك في تسلانة أمام أوبوم وليلة فان قسل فقوله تعالى واستشهد واشهسد من من رحالكم الآية توجب ايقاف الحكم على شاهدين واذاحكم بشاهدو يمن يخبر الواحد فقدر فع ايقاف الحكم فهونسخ قلناليس كذلك قان الاتة لانقنضي الاكون الشاهدين حجة وحواز الحكر بقولهما أماامتناع الحكم يحمة أخرى فليس من الاته بلهو كالحكم بالاقرار وذكر يحةواحدة لاعنع وحودجة أخرى وقولهم ظاهرالا بةأن لاجة سواه فلس هذا ظاهر منطوقه ولاجحة عندهم بالمفهوم ولوكان فرفع المفهوم رفع بعض مقتضي اللفظ وكل ذلك لوسلم أستقرار المفهوم وثماته وقدورد خبرالشاهدوالمين بعده وكل دال غيرما (مسئلة) ليسمن شرط النسخ اثبات بدل غير المنسوخ وقال قوم عننع ذلك فنقول عننع ذلك عقلا أوسمعا ولاعتنع عقلاحواز وأذلوامتنع لكان الامتناع لصورته أولمخالفته المصلمة والحكمة ولاعتنع لصورته اذيقول قدأ وحبت علما القتال ونسطة عنال ورددتك الى ما كان قبل من الحكم الاصلى ولاءتنع للصلحة فان الشرع لايقبني علما وان ابتني فلا سعدان تكون المصلمة في رفعه من غيرا تبات بدل وان منعوا حوازه معافه وتحكم بل نسخ النهي عن ادخار لحوم الاضاحي وتقدمة الصدقة أمام المناحاة ولابدل لهاوان نسحف القياية الىبدل ووصية الاقر بين الىبدل وغيرذلك وحقيقة النسيخ هوالرفع ققط أماقوله تعالى مانند عمن آبة أوننسهانأت بخسرمنهاأومثلهاان تمسكوامه فالجواب من أوحه الاول أن هذالاعنع الجواز وان منع الوقوع عندمن يقول بصيغة العموم ومن لايقول مهافلا بازمه أصلا ومن قال مهافلا بازمه من هذا أنه لا يحوز في جمع المواضع الا

في الحقيقة) أى كاأن النوع الاول أنم في كونه رخسة حقيقة لان الحكم الاصلى ماق من كل وحدفف تغير عنه تغير اقو بابينا يخلاف الثاني فاله وان كان الحمكم الاول باقساس حهة بقاء السعب الاانه ليس الخطاب متعلقا ، فضه تغيرض من عن الاول كذا قالوا وقدنقل مطلع الاسرار الالهدة قدس سروعن حدى المولى قطب الدين الشهد السهالي أن الرخصة تطلق على معتسين أحدهماما نغبرمن عسرالي يسروهذامعني واحدمشكك يصدق بالتشكيك على الاربعة فصدقه على مااستدير مع قيام المحرم وحكه فيصورة العذرأشد نم صدقه على ما بقيت مشروعته مع قيام العذر كصوم الميافر ثم على ما بتي مشر وعافي غيرصورة العذر من نوعه كصلاة طهرالمافر ثم على ما بقي مشروعاف حنسه كتعمن المسع وان لم سق مشر وعافى السلم لكنه مشر وع فى السع ثم على مالم سق مشروعا أصلا كالاصر والاغلال التي رفعت عنار حته تعالى وثانهما مااستيم مع قمام المحرم سواء بق حكمه أولا وهذا المعنى فى الاخبر بن محار انتهى منقولا بالمعنى واعلم أن مشامخنا قسموا العز عة الى فرض وواحب وسنة ونفل والرخصة الىما معت وليس مقصودهم أن الرخصة لاتنقسم الى هذه الاقسام بل قسموا العزعة لانها الاصل و يعلمال الرخصة بالمقايسة وكانالرخصة تقسيمآ خرمختص بهاتعرضواله وليس غرضهم تقسيم العز عةمطلقا بل العزعة المشروعة التي فيها الثواب فلذالم يقسموها الحالما - والحرام والمكروه وكفهما داخل فى الاقسام لان الكف فعل ولقد وقع نوع من الاطناب لكنه لا يخلوعن الافادة (فرع ه قالواسقوط غسل الرجل مع الخف من القسم (الرابع) من الرخصة وهو رخصة الاسفاط (لان الخف اعتبرشرعامانعامن سراية الحدث البها) واذالم يسرفلا بشرعما وضعه الشارع لازالة الحدث وصاركالبطن والفخذ (وفيه أنه اغايتم لولم يكن الغسل هذال في الرحل مشروعا) لانشأن النوع الرابع ذلك (الكنه مشروع بعدوان لم يكن بنزع خفه) فالعلوغ سل قدم مع كونهما في الخف التم الوضوء (ولهذا) أى لمشر وعبة الغسل (يبطل مدعه لوحاض في النهر) بعد ما كان توضأ وسيرعلى الخف (ودخل الماء في الخف) فعلم أن الغسل مشروع (و) حنثذ (لا يحب الغسل) ثانيا (مانقضاء المدة) وهذا أيضا آية المشروء ـ ، والاوحب الغسال مانقضاء المدة وكذا الحال في النزع (وأحس عنع صفرواية

سدل بل يتطرق التخصيص اليه بدلسل الاضاحى والصدفة أمام المشاحاة م ظاهره أنه أراد أن نسخ آية ما ية أخرى مثلها لايتضمن الناسخ الارفع المنسوخ أوبتضمن مع ذلك غيره فكل ذلك محتمل (مسيئلة) قال قوم يحوز النسخ بالاخف ولا يحوز بالانقل فنقول امتناع اتسحغ بالانقل عرفتموه عقلاأ وشرعاولا يستعمل عقلالانه لاغتنع إذانه ولاللاستصلاح فانانسكره وأن قلنامه فارستعمل أن تكون الصلحة فى التسدر بجوالترفى من الاخف الى الانقل كا كانت المصلحة فى ابتداء التكليف ورفع الحكم الاصلى فانقبل انالقه تعالى رؤف رحم معاده ولايلتي مالتدر قلنافن غي أن لايلتي ما مداء الكالف ولا تسليط المرض والفقسر وأنواع العسذاب على الحلق فانقالوا انه عتنع معالقوله تعالى ريدانته بكم البسر ولابر يدبكم العسير ولقوله تعالى ريدانله أن يخفف عنكم فلنافننغي أن بتركهم واباحة الفعل فف ه المسر ثم ينبغي أن لا ينسم بالمثل لانه لامسر فمه اذالىسر في رفعه الى غير بدل أو بالاخف وهذه الاكات وردت في صور نماصة أر يدبها التفضف ولدس فيه منع ارادة التنقيل والتشديد فانقبل فقدقال ماننسخ من آية أوننهاالا يةوهذا خبرعام والخبرماهو خبرلنا والافالفر آن خبركا والخبرلنا ماهو أخف علىنا قلنالابل الخرماه وأجزل نواما وأصلح لنافى الماك وان كان أثقل فى الحال فان قبل لاعتنع ذاك عقلابل معالاته لم توحد في الشرع نسخ الاثقل فلناليس كذلك إذا مرااحماة أؤلا بترك الفتال والاعسراس تم نصب القتال مع التدديد بأسات الواحدلاه شبرة وكذلك نسخ التضمر بن الصوم والفدية بالاطعام بتحمين الصيام وهو تضييق وحرم الخرونكاح المتعسة والجر الاهلية بعداطلاقها ونسيخ حوارتأ خبرالصلاة عنسدا لخوف الي اعجابها في أثناء القذال ونسيخ صوم عاشوراء بصوم رمضان وكانت المسلاة وكعتبن عندقوم فنسخت بأربع في الحضر (مسئلة) اختلفوا في النسخ ف حق من لم سلفه الخبر فقال قوم النسخ حصل فىحقه وان كان حاهلاته وقال قوم مالم سلغه لا يكون نسخافى حقه والمختارات النسخ حقيقة وهوار تفاع الحكم السانق ونقصة وهو وحوب القضاء وانتفاء الاجزاء بالعمل السابق أماحقيقت فلايثبت فحقمن لم سلف وهور فع الحكم لانمن أمر ماستقبال بعت المقدس فاذائزل النسخ يمكة لم يسقط الامر عن هويالهن في الحال بل هومأ مور بالتمسك بالاحر السابق

بطلان المسيم) بل تقول لا سطل المسيح و رضى بهدذ الشيخ ابن الهمام في فتم القدير وأما عدم وجوب الغسل بعد النزع فلقوله (وان الغـــل انمالم يلزم بعد النزع) و بعــد انقضاء المدة (لانه قد حصل) فألغسل بعد م تحصيل الحاصل (ورد) هذا الجواب الوحه الاول (مان الرواية مذكورة في الكتب المعتبرة كالنظهير بة وغيرها) فلاوحب لمنع العصة وفيب اندوان كانتمذ كورة فهالكن ذكف فتاوى الامام متدين الفضل لاسطل المسير على كل حال ومثله في المحتبي ولما تعارضت الروايات فالترجير بقوة الدلسل وهى ف دليل عدم بطلان المسي ورواية البطلان لضعفها منعت ورد حواره بالوحه الثاني (مان الاجماع على أن المزيل) الهدت (الإنظهر أثره في) اذالة حدث (محدث طاد) على ذلك المزيل فالغسل الذي وجد قبل النزع وقبل انقضا المدة لا يؤثر في ازالة الحدث الذي حدث في القدم بعد أحدهما كنف ولس هذا الاكالا كتفاء مالنوضي السابق على البول (بعده) وهذا تخالف الضروريات الدينية (بل الحق) في الجواب (أن يقال المعتبر) في رخصة الاسقاط (نفي المشروعية) العزعة (فى ظرالشار عبأن يكون العمليه) أى الحكم الاصلى الذي هو لعزعة (اتما) لاعدم رتب الاجزاء ان أقيمه (وبطلان هـ فدا) أى الانم (ممنيوع) وانحاحكت تلك الرواية بالاجزاء لوأني لابعد مالائم فان قلت كيف يكون الاتمان، اعماوق دصر حق الهداية أن الاخذ العز عد أولى أماب قوله (وما قالوا ان العز عدة أولى فالمراد) أنه أولى (السقاط سب الرخصة) أى بنزع الخف فينشذ لا تبقى رخصة المديرولهذا العدد لم نظهر الى الا ن دليل على أولو ية العزعة ههناولو باسقاط سبسالرخصة الاأن الغسل أشق والعبادة الشاقة أكثر تواباهذا واءلم أن الجواب وان صع في هذا الموضع لكن لا يعجم الرواية المذكورة فاله لمالم يدخل المتحفف في خطاب عسل الرحل وصار وضوء مسرعامن غبرغ ل الرحل ولم يسمر الحدث الى القدم صارعسل الرحل كغسل القلهر والمطن فكمف يحرى الغسل حتى سطل المدر ولا عجب شي بالنزع وانقضاء المدة بل الحق أن الرواية غـ برصيحة ولا يعمل مها فانظر بعين الانصاف والله أعلم بأحكامه ﴿ مــ شَلَّهُ م الحكم بالعجمة في العبادات عقلي) بمعنى أنه لا يتوقف بعد تصور الطرفين في المكر على الشرع وان كان تصور الطرفين متوقفا على الشرع (لانها) أى العصة (استقباع الغامة وهي) أى الغامة (في العماد ات عند المتكامن موافقة الامروان وحسالقضاء كاصلاة نظن

ولوترك اعصى وان بان أنه كان منسوحا ولا ياز ، استقبال الكعبة بل لواسقه الهالعصى وهذا لا يتحه فيه خلاف وأمالزوم القضاء المصدرة اذاعرف النسخ في عسرف ذلك بدلسل نصراً وقياس ورعيا يحيا القضاء حيث لا يجيالا داء كافي الحائض لوصا متعصت و يحب عليه القضاء فكذلك بحوراً نيقال هذا لواستقبل الكعب عصى و يلزمه استقبالها في القضاء وكا نقول في النائم والمخي عليه اذا تيقظ وأفاق بلزمه سماقضا مالم بكن واحبالان من لا يفهم لا يخاطب فان قبل اذاعم النسخ ترك تلك القسلة بالنسخ المنافق على النائم والمخي عليه وهو مخطئ في النائم معدد ور قلنا النائم هو الرافع لكن الدم شرط و يحال عند دوجود الشرط على النائم ولكن لا نسخ قبل وجود الشرط لان النائم خطاب ولا يصبر خطابا في حق من لم سلفه وقولهم اله يخطئ محال لان اسم الخطاب ولا يصبر خطابا في حق من لم سلفه وقولهم اله يخطئ محال لان اسم الخطاب الطلب فقصر ولا يتعدق من لم سلفه وقولهم اله يخطئ محال لان اسم الخطاب الطلب فقصر ولا يتعدق من لم سافه في ما النزاع

(الباب الثانى ف أركان النسخ وشروطه) ويشتمل على تمهيد الجمامع الاركان والشروط وعلى مسائل تنسعب من أحكام النامخ والمنسوخ

(أماالتهدد) فاعلم أن أركان النسخ أربعة النسخ والناحخ والمنسوخ والمنسوخ عنه واذا كان النسخ حقيقته وفع الحكم والناح هوالمتعبد المكلف والنسخ قوله الحكم والناح هوالمتعبد المكلف والنسخ قوله الدال على رفع الحكم الثابت وقد يسمى الدليل المناعلى سبيل المجاز فيقال هذه الايمة المحافظ وقد يسمى المحكم فاحفا على الارتفاع فيقال صوم رمضان فاحظ لصوم عاشورا موالحقيقة هوالاول لان النسخ هوالرفع وانته تعالى هو الفع منصب الدليل على الارتفاع وبقوله الدال علي من عالى من المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق أن يكون النسخ يخطاب فارتفاع الحكم عسوت المكلف ليس نسخا اذا يس المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق الكرافة المنافق المنافق المنافقة المنافقة

الطهارة)المرادبالموافقة أعممن أن تكون يحسب الواقع أوبحسب النطن بشرط عدم طهور فساد ملاناأ مرناما تباع النطن مالم يظهر فساده والمسقط للقضاءه والموافقة الواقعمة ولهذا وحسالقضاء على من صلى نطن الطهارة ولم نظهر خطؤه في نفس الاحروان كانتصححة هكذا يفهممن الحائمة ولايخني مافىممن البهت فان المأمور بالصلاة انماأ مربالطهارة الواقعمة لكن لما كان العارمهما منعسراا كتني بالفلن فصلاة الفان فاسدة في نفس الامرول بوحد موافقة الامر في الواقع وذمته مشغولة بالقضاء وانمسالا مأخم سل يؤجر بقصده الحالامتنال والله تعالى تحاوزعن الخطاوالسهوووعدأن بندعلي النمة غواففة الامروسقوط القضاء متلازمان عندالتحقيق فتدير (و) الغاية (عندالفقهاء كونه مسقط الوحوب القضاء) سواء كان (تحقيقا) كإفي أكثرالصلوات والصيام (أو تقدرا) كافي العدوالجعة والحاصل فراغ الدمة وهذا الاسقاط كافي الاداء) كاأمر إ وبعدورود الامر) ومعرفة الحقيقة الصلاتية المأمو ربها (يعرف ذلك) أى استنباع الموافقة وسقوط القضاء (بلا توقف) على الشرع أصلا ومن زعماً تعان أريد بكونها عقلية أته لامدخل الشرع أصلافنا اهرأن الامرايس كذلك التوقف على تصو رأمم الله تعالى والافلانسلم أنه عقلي فقداشته عليه بتوقف الطرف يزعلى الشرع توقف الحكم عليه (وقبل انهامن أحكام الوضع) فان العجة عبارة عن استتباع الغاية ولانستنبع الابعد عامية الاركان والشروط ولاوقف علبه الابعدد حكم الشرع أن حقيقة الصلاة مثلاتم مهده الاركان والشروط وهوخطاب الوضع وحوابه أنه لانشا ثاعافل في أن معرفة حصقة الصلاة مثلا بهذه الاركان وشرائطها لاعكن الانتوقف الشارع لكن العمة اتمان المكلف فعلامطا بقالتال الحقيقة وهذا الحكم غيرمتوقف على الشرع بعد تصور الطرفين فتأمل (وقيل) الحكم العجمة (عمني الموافقة) كإعند المتكامين (عقلي وععني الاسقاط) القضاء شرى (وضعي أقولالاسقاط فرع التمامسة) منحهة الاركانوالشرائط المعتبرة عندالشارع (وهو بالموافقة) أى كونه تامافر عالموافقة للامر كاهومعتبرمع الاركان والشرائط (وهوعقلي) فالجمة بمعنى الاسقاط أيضاعقلي وهذا انما يصحاذا أريدالموافقة الواقعة ويحكم بعدم صحة صلاة الظان الطهارة ظناغبرمطابق كافررنافتذكر (وقسل) الحكم

يحتاج الحالرفع الثالث أن لا يكون الططاب المرفوع حكه مقيد الوقت يقتضى دخوله زوال الحكم كقوله تعالى تم أتموا الصسام الى اللل الرابع أن يكون الخطاب الناح متراخ الا كقوله تعالى ولا تقر بوهن حتى بطهرن وقوله تعالى حتى بعطوا الجزية عن يدوهم ماغرون وليس يشترط فسه تسعة أمور الاول أن يكون رافعا للثل بالمثل بل أن يكون رافعافقط الثاني أن لايشترط ورود السنع بعدد خول وقت المنسوخ بل يحوزق لدخول وقت الثالث أن لا يسترط أن كون المنسوخ مما بدخه الاستنتاء والتخصص بل يحوز ورود النسخ على الامر بفعل واحد في وقت واحد الرادع أن لا يشترط أن يكون نسخ الفرآن بالقرآن والسنة بالسنة فلاتشترط الجنسية بليكني أن يكون مما يصيح النسخ به الخامس أن لايشترط أن بكونا نصين قاطعمين اذيحوز نسخ مبرالواحد يخبرالواحدو مالمتوائر وانكان لايحوذ نسخ المتوائر بخد برالواحد السادس لامشترط أن بكون الناسخ منقولًا عشــل لفظ المنسوخ بل أن يكون ثابنا بأي طريق كان فأن النوحه الى مد المقدس لم ينقل المنابلفظ الفرآن والسنة وفاحفه نص صريح في القسرآن وكذال لاعتنع نه خ الحكم المنطوقيه باجتهاد الني صلى الله عليه وسلم وقساسه وان لمكن ثابتا للفظ ذى صفة وصورة يحدنة الها السامع لاد ترط أن يكون الناحز مقابلا لاسو خحتى لا ينسخ الاحمالا بالتهى ولاالنهى الانالامر بل يحوزان باسخ كالاهما بالاباحة وأن ينسج الواحب المضيق بالموسع وانحا يشترط أن مكون الناسية وافعاحكامن المنسو خكفكان الثامن لانشة ترط كونهما ثائتن فالنص بلوكان بلمن القول وفواه وظاهره كنف كان مدلسل أن النبي عليه السلام بين أن آمة وصية الاقارب نسحف بقوله ان الله تعالى فسد أعطى كل ذي حق حقه ألا لاوصية لوارث معرأن الجمع سنالوصة والمعراث يمكن فلمسامتناف نناف اقاطعا التاسع لابشترط نسيزالح كممدل أو بماهوأ خف بليحوز بالمثل والاثقل و بغيريدل كاسبق 🐞 ولند كرالا تنمسائل تشعب عن النظر في كنى للنسوخ والناسيخ وهي مسألتان فالمنسو خوار بع مسائل في المندو نه (مسئلة) مامن حكم شرعى الا وهوقابل السيخ خلاف المعترفة قانهم قالوامن الافعال مالهاصفات نفسية تفتذي حسنها وقتعها فلاعكن نستفها مشل معرفة الله تعالى والعسدل وشكر المنعم فلامحوز نسخ وجوبه ومشل الكفر والفلم والكذب فلا محوز اسخ تحريمه وبنواه فداعلي تحسين العمقل وتقبيعه وعلى وجوب

بالعصة (فى المعاملات وضعى اتفاقالان) صحنها ترتب غسرانها عليهاو (ترتب الفسرات على العسقود موقوف البتسة على التوقيف)من الشارع (أقول جعل العقود أسبابالاريب) فيه (أنهمن الوضع لكن الصحة) ليست دذابل (هي الاتمان جما (الشبرع) مان هــذاحقه فتهاوأركانها وشرائعاها (بعـرف العقل) ثمانه نظهر من كلام القوم أن العجــة في العمادات معنى وفى المعام الات عمني آخروليس كذلك مل العصبة عبارة عن الاتبان على وحهه بأركانه وشيرا ثعله التي اعتبرها الشارع هذا يشمل العمادات والمعام لاتكاهاوه والموحد لترتب التمسرات فانعاذ اوجدت هم فيوالحقيقة بأركانها وشرائطها ترتب علمهاآ تارها وأحكامها مالضرورة لكن تلث الا ثارمختلفة فغي العبادات سيقوط القضاء في الدنيا وترتب البواب في الآخرة وفي العقود ثموت الملك الذي وضعته وفي الفسو خزوال الملك وهذا المدني أي الاتمان يوحه معقلي لا يتوقف الحكم ماعلى حقيقة بعدمعرفتها بلي توقيف من الشارع ثمان الحمة عند نامعني آخرفي المعاملات هو كونها مشتملة على شرا اطها وأركانها مع عدم مطاوسة الفسخومن الشارع ويقاطه الفساد وانششت فاشالمعاملة المشروعة بأصله ووصفه والفاسدة المشروعة بأجله دون وصفه وطن أنهذا المعنى وضعي شرعى فان مطلوسة الفسيع وعدم المشروعية بالنظر الى الوصف لاتعرف الابعدور ودالشرع والحق أتهانس كذلك فانشرعمة هذا الوصف ونذلك وكون هذا مطاوب الفسيزدون ذلك ملة البرعمة أبكن العصة أن هذا غيرمشتمل على الوصف الغسيرالمشروع وغبرمط لوب التفاخيزوه فدالمشر وعبة تعدمعرفة ذلك غبرمتوقفة على الشرع هذاغم الحقافي هذا المقاءأن صعة الجزئي الذي صدرمن المكلف عبادة كان أومعاملة هواتبانه كإشرع ولاشط أنه عقسلي كإبينا وجعمة الكلمات عمادة كانت أومعاملة وأخذالجعمة بالمعنى الاعبرالمشبهورأو بالمهنى الاخص المختص بالمعاملات المصطلح مثا فقط لمست الااعتبار الشارع - شقة وحعلها عباد تمتر تباعلها الثواب أومعاملة سبب الكاث أوزواله مطاوب الضمز عند اشتمالها الاصلح على الله تعمالي وجحروا بسده على الله تعمالي في الامروالنهبي ورعما سواهمذا على صحمة اسلام الصدي وان وحوره بالعقلوان استثناء الصبي عنه غيريمكن وهذه أصول أبطلناها وبينا أندلا يحب أصل التكليف على الله تعالى كان فسمصلاح العبادأ ولم يكن قعم بعدأن كلفهم لاعكن أن ينسيز جمع النكال ف اذلا يعرف النسيز من لا يعرف الناسيز وهوالله عزوحل ويحبعلى المكاف معرفة النسخ والناسخ والداسل المنصوب عليه فسيقى هذا الشكليف بالضرورة ونسلم أيضاأ فه لا يحوزان بكافهمأن لابعرفوه وأن محرم علمهم معرفت لان قوله أكلفك أن لاتعرفي بتضمن المعرف أي اعرفني لا في كلفت كأن لاتعرفني وذال محال فبتنسع النكليف فيه عندمن بمنع تبكليف المحال وكذلك لايحوزأن يكلفه معرف شي من الحوادث على خلاف ماهو به لازه محال لا يصنع فعله ولاتركه (مسئلة) الا به اذا تضمنت حكا يحوز نسخ تلاوتهادون حكم اونسخ حكمهادون تلاوتهما ونسخهما جمعاوظن فوم استعالة ذلك فنفول هوحائز عقسلا وواقع شرعاا ماحوازه عقسلا فان التسلاوة وكتبنهافي الفسرآن وانعقاد الصلانهما كل ذلك حكها كاأن التعسر بم والتعلسل المفهوم من لفظها حكمهاوكل حكم فهوقابل للنسخ وهمذاحكم فهواذن قابل للنسيخ وقدةال فوم نسيخ النلاوة أصلا يمتنع لانه لوكان المرادمتها الحكماذ كرعلى لسان رسسول التهصلي الله علمه وسائزله الله تعالى علمه الالمتلي ويثاب علمه فكمف رفع فلنا وأى استعاله في أن يكون المقصود مجرد الحكمدون التلاوة لكن أنزل على رسول انقه صلى الله علمه وسلم طفظ معين وان قبل فان حاز تسجه افلينسخ الحكم معهالان الحكم تسع للتلاوة فكنف ستى الفرع مع نسخ الاصل فلتالابل التلاوة حكم وانعه فادالصلاة بهاحكم آخر فليس باصل وانحا الاصل دلالتهاوليس في نسخ تلاوتها والحكم مآن الصلاة لا تنعيقد بهانسخ لدلالتها فكم من دليل لايتلي ولا تنعقد به صلاة وهذه الاسه دليل لنزولها وور ودهالالكونهامت أوقف القرآن والنسئ لابرفع ورودها ونزولها ولا يحعلها كاتهاء برواردة بل طعقها بالواردالذى لابتسلى كنف ويحوزان سعدم الدليل وسق المعلول فان الدليل علامة لاعلة فاذادل فلاضررف افعدامه كيف والموحب للمكم كالام الله تعالى القديم ولا سعدم ولا يتصور رفعه وأسيفه فاذا فلتاالا به منسوخة أردنايه انقطاع تعلقها

على وصفوغيرمطاوبالفسخ عندعزلها عنه ولاشك في شرعية هذا وكونها من خطاب الوضع وأشار الى هذا وأمرالمصنف بالتأمل وقال (فتأمل)

# (الباب الثالث في المحكوم فيه وهو الفعل )

ه مسلمة لا يحور النكلف الممتنع) بالذات (مطلقا) في ذاته لا بالنسة الى قدرة دون قدرة (كالجمعين الفسدين أو) الممتنع بالذات سدوره (من المكاف) وان كان بمكتابالتسبة الى قدرة الله تعالى كفلق الجوهر من القسدرة الحادثة (وجوز الاشعرية) النكلف الممتنع بالذات بالنصوين المذكورين (واختلفوا في وقوعه) فنهم من قال اله واقع ومنهم من قال لا ورأما الممتنع عادة) هوالمكن في ذاته و بالنظر الى قسدرة المكلف الكلف المحتلف المنطقة على النظر الى قدرة المكلف الكلف المتعالى المنطقة المنطقة على المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة على المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة على المنطقة المنطقة والكلف والكلف والمنطقة المنطقة والمنطقة والنظرة والمنطقة والمنط

عن العسد وارتفاع مد لولهاو حكها الاارتفاع ذاتها وان قبل نسيخ الحكم مع بقاء التسلاوة متناقض الأه رفع السدلول مع بقاء الدليل فلتاانمابكون دليلاعن دانفكا كه عمارفع حكمه فاذا ماه خطاب ناسخ لحكه زال شرط دلالتمه ثم الذي يدل على وقوعه سمعاقوله تعالى وعلى الذبن يطبقونه فبدية طعام مستكين الآبة وقديقت تلاوتها ونسيز حبكها سعين الصوم والوصية للوالدين والاقربين مثلوتف القرآز وحكمها منسوخ بقوله صلى المهاعليه وسلم لاوصية لوارث وتسيخ تقديم الصدقة أمام المناحاة والتلاوة بافسة ونسخ التربص حولاعن المتوفى عنهاز وجها والحبس والاذيعن اللاتي بأتين الفاحشة بالحلد والرحممع بقاء التلاوة وأمانسخ التلاوة فقد نظاهرت الاخبار بنسيخ تلاوة آية الرحم مع بقاء حكها وهي قوله تعالى الشيخ والشيخ اذا زنسافارجوهماالبتة نكالامن الله والقهءر بزحكيم واستهرعن عائشة رضي القهعنهاأنها فالتأثرات عشر رضعات محرمات فنستن بخمس وليس ذلك في الكتاب (مسئلة) يحوزنسن القرآن بالسنة والسنة بالقرآن لان الكل من عند الله عزوجل فبالليانع منه ولم يعتبرا لتحانس مع أن العقل لاعبله كيف وقد دل السيع على وقوعه اذالتوجه الى ستالمقدس ليس في القرآن وهوفي السنة ونامضه في القرآن وكذال قوله تعالى فالا تناشروهن نسخ اتصريم المباشرة وليس التصريم في القرآن ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان وكان عاشوراء ماشا بالسنة وصلاة الخوف وردت في القرآن ناحجة لما تبت في السنة من حواز تأخيرها الى انحلاء القتال حتى قال علىه السلام بوم الخندق وقد أخو الصلاة حشا الله فبورهم نار الحبسهم العنال وكذال قوله تعالى فلاتر جعوهن الحالكفار نسخ لماقرره علسه السلامين العهدوالصل وأمانسخ القرآن بالسنة فنسخ الوصسة الوالدين والاقرين بقوله صلى الله عليه وسلم الالاوصة لوارث لان آمة المراث لاعنع ألوصة للوالدين والافرين اذالج عمكن وكذال قال صلى القه عليه وسلم فدحعل الله لهن سبيلا البكر طالبكر حلدما ته وتغر بسحام والثب بالتب حلدما ته والرحم فهونا مخ لامسا كهن فى السوت وهذافيه نظر لاندصلى الله عليه وسلم بن أن آية الميرات نسخت آية الوصية ولم بنسخها هو سفسه صلى الله عليه وسلم ومن أن الله تعالى حعل لهن سبلا وكان فيدوعد به فقال أو يحعل الله لهن سبلا فان قبل قال الشافعي رجه الله لا يحوز نسخ السنة بالقرآن كالا يحوز نسخ القرآن بالسنة وهوأ حل من أن لا يعرف هذه الوحوه فى النسخ ف كانه يقول انحا

أهل الحق (بامتناعه لمدرك آخر) دال عليه (لوتم) المدرك (لتم) امتناع هــذا التلفظ والمدرك الآخرهو أن التلفظ بمالا يقصد معناصفه أوهزل وهوم مصلعلى الله تعالى وان التكلف بالمال نقص مستصل عليه تعالى وهذا المدرك شامل الصورى والحقيق الاأنه مختص بشكارف الله تعالى (فندر وليعض الفضلاء أبحاث على هدرا المسلك أشرفا الى اندفاعها اجالاوالا تنفصل تفصلامافقال أؤلاان تصوروحود المحال عبرلازم) للطلب والشكلف (أقول) في الجواب (ذلك) المنع (مكابرة الالمعنى للطلب الااستدعا حصوله) واستدعاء الشي لا يكون الا بعد تصوره بالضرورة (و) قال ( انسا) سلَّمَاذَالُكُ لَكُنَانَقُولُ (انالتَصوريوحهما كاف) للطلبوهوغيرمحال (أقول) في الجواب (علمالني الوجه هوعلم الوجه حصفة) وبالذات (اذلاعلم) حصفة (الابالكنه فكان المطلوب هوالوجم) لان المطلوب ماهوم تدعى والاستدعاء انماتعلق بماهومعلوم (وقدفرض أنه غيره كيف لا) يكون غمره (والمحال انماهوذوالوحه لاالوحمه) وقدأ شارالى جواب هذين الاسكالين في الدليل بقوله والطلب موقوف على تصور وقوعه كاطلب والالماطلب ذلك الشي بل شي آخروهذا ضروري ثم انماذ كرمغيرواف فاللانسام أنعام الشئ بالوحم السعلاله أصلا كيف والعامايه يتميز الشيع عن أغياره والتميز حاصل نعم هوعلم ضعف حيث لاتدوك الحقيقة ولاتقبز عندالذهن حق القبزلكن اشتراط الاستدعام مذا التعومن الادراك ممنوع نعم أصاب الصورة يقولون ان العلم بالوجه علم به حقيقة دون صاحب لان الحاصل بالذات صورته لكنام عشرا هل الحق لانساعدهم على الصورة بل العلم عند ناحالة انحلائمة أخرى ولوتنزلنا قلناعلى رأى أصحاب الصورة ان ذا الوحمه في علم الشي بالوحمه وان كان معاوما بالعرض لكن هذا العار العرضي لملاتكني للشكلف كمف وقد حرج مهذا العارعن كويه مجهولا مطلقا تم هوملتفت السمطاذات والالتفات الذاتي كاف البتة هذا فالسواب أن يحاب بله لابدههنامن التصور كاطلب أي واقعا وهمذا النعومن التصور بالوحه كانأوبالكنه لايتصورفي المحال اذلاحضقة له يصيم اتصافها بالوقوع والوجوه عنوا نات فرضية من غـ مرمعنون أصلا (و) قال (ثالثا) المناذلك لكن لانسلم استعالة تصور المحال واقعابل نقول (ان تصور العقل ماهية

تلتغى السنة بالسنة اذبرفع الني صلى الله عليه وسيلم منته يسنته وبكون هومسنال كلام نفسه والقرآن ولا يكون القرآن مينا السنة وحسث لا بصادف ذلك فلازم لم منقل والافاريقع النسط الاكذلك فلناهد اان كان في حوازه عقلا فلا يخفي اله يفهمهن القرآن وحوب التعقل الحالكعسة وان كان التوحه الى بت المقد من نات مالسنة وكذلك عكسه بمكن وان كان يقول لم يقع هذا فقدنقلنا وقوعه ولاحاجة الى تقد برسنة خافية مندرسة اذلا ضرورة في هذا التقدير والحكيريان ذلك لم يفع أصلا تحكم محض وانقال الاكتركان ذلك فرعالا نسازع فسه احتموا بقوله تعالى وقال الذين لأتر حون لقامنا اثت بقرآن غسره ف أوبدله فسلما يكونلى أن أبدله من تلقاء نفسى ان أسع الاماوي الى فدل أنه لا يسيخ القرآن السنة فلسالا خلاف فأته لاينسخ من تلقاء نفسه بل بوجي بوجر المه لكن لايكون سنظم القرآن وانحق زنا النسية بالاحتهاد فالاذن في الاحتهاد يكون من الله عز وحل والحقيقة أن الناح هوالله عز وحل على اسان رسوله صلى الله عليه وسلم والمقصود أله لدر من شرطه أن بنسيز حكم القرآن بقرآن بل على لسان رسوله صلى الله علسه وسلم نوحى ليس بقرآن وكلام الله تعالى واحده والناسخ باعتبار والمنسوخ باعتباد ولسرله كلامان أحدهما فسرآن والاخرلس بقسرآن وانحا الاختسلاف في العبارات فرعادل على كلامه بلفظ منظوم بأمرنا سلاوته فيسمى قرآناو رعبادل بغيرلفظ متلوفسيي سنة والكارمسيو عرم الرسول عليه السيلام والناسيز هوالله تعالى فى كل حال على أنهم طالبوه بقرآن مثل هذا القرآن فقال لاأقدر علب من تلقاه نفسي وماط البوه تحكم غير ذلك فأبن هذامن نسيز القرآن بالسنة وامتناعه احتصوا بقوله تعالى ماننسيز من آمة أوننسها بأت يحسر منها أومثلها بين أن الآية لاتنسخ الاعتلها أوبخبرمنها فالسنة لاتكون مثلها تمقدح وقال ألم تعلم أن القمعلى كل شئ قدر بين أنه لايقدر عليه غيره قلنا قدحققنا أنالنا مزهوالله تعالى وأنه المفهرة على ان رسوله صلى الله علىه وسلم المفهم امانا واسطته نسيخ كاله ولا يقدرعليه غيره مُ لُونسخ الله تعالى آية على لسان رسوله صلى الله علسه وسلم عُ أنَّى ما آية أخرى مثلها كان قد حقق وعد ، فلا نشترط أن تكونالاً به الآخريهي الناحفة للاولى ثم نقول ليس المراد الانسان بقر آن أخرخ ممهالان القرآن لا يوصف بكون بعضه خسرامن البعض كيفهاف درقدعا أومخلوقابل معناه أن يأتى بعسل خسرمن ذلك العل لكونه أخف منه أولكونه أجزل ثواما

المحالمتصفة بالوجود) فىالوافع (سواء اتصفت فى الوافع) وصدق العلم (أملا) وكذب (ليس بمعال) بعد كيف وتصور الكواذب لا يستعمل (أقول) في الجواب ان أرادعدم استعالة التصورمع العفلة عنها فلا يضرو (لا كلام) لنا (مع الغفلة عن الاستعالة بل المقصودان المحال من حث الممعاوم الاستعالة لا يتصور وجوده ايفاعافي الخارج) فالدرجع الى تصوره موحودا أوغيرموجود إفانالكلام فالطلب الحقيق وهولا بكون الانتصور الايفاع وأشار الى هذا الدفع فى الدليل بقيد المشة في المحال (و) قال (رابعاان في الامر بالصلاة لم يتصورها) الاحم (متصفة بالوحود في الواقع) والاأنقل على حملا (ادْلُهُوّ - مد) الصلاة (بعد) تعالىاته عن ذلك علوا كسراو حسننذ فقد مع الطلب من غيرتصور وقوعه ايقاعافي الحارج فانتقض مقدمة من دليلكم (أقول) في الحواب لانسام عدم تصورها القاعاً بل (تصورها) الآمر (على ماستقع لان ماهمهالاننافي شوتها) فلااستعالة في تصورها كذلك وانحرر النقض بالعاصي فلاستوجه هذا الحواب اذام بتصور صلاته على ماستقع لانه لا يقع منه شي بل الاولى أن يقول يتصور حقيفتها ويصفها بالايقاع ثم يطلبها ولا يلزمهن هذا وقوعها فان العلم النصورى لايقتضى وقوع معاومه رهدا الايتصور في المال اذابس حقيقة تبثل ويؤصف الايقاع فاله لايصلح الاتصاف به وأشارالى هذا الدفع فى الاستدلال بمفهوم قوله وتصوروقو عالمحال من حسث هو محال ماطل أى وتصور وقوع المكن بماهو يمكن صبح (و)قال (حامساان قولنا اجتماع النقيضين عال) قضية موحية (يستلزم تصورالمحال) للوضوع (منبنا) فامكن تصور المحال فانتقض قوله وتصوروقو ع المحال الخ (أقول) في الجواب (الحكم في على الطبيعة باعتبار الفرد كما حقفنا في السلم) وتقر برء أن المحال لا متصور فلا يحكم علب لا ايجاما ولاسلما وأماأ مثال هذه القضية فالعنوان فهايمكن عام لس محالافلا محكم عليه والاستحالة لكن يصير الحكم عليه فاعتدار موارد تحققه فأن الانتضاء فاستالعنوان معسى أن موارد تحققه منتفية وقداستوفيناالكلام المتعلق مذافي شرحه فاطلبه هناك ولولا كون الفن غرسالا شعنا الكلام فيه وانشثت أن يظهراك حقيقة الحال في أمثال هـ فده القضية فاطلب من حواشينا المتعلقة ما لحواشي الزاهد بة على شرح الموافف لكن اعلم

(مسئلة) الاجماع لا ينسخ ماذلانسخ بعدانقطاع الوحى ومانسخ بالاجماع فالاجماع بدل على ناسخ قدسبتى في زمان نزول الوحىمن كابأوسنة أمااآسنة فينسيخ الموائر منها بالمتوائر والآسان بالاحاد أمانسيخ المتواثر منها بالاسماد فاختلفوافي وقوعه سمعا وجوازه عقسلافقال قوم وقع ذلك سمعافان أهسل مستعسد قماه تحولوا الى الكعمة بفول واحدد أخسرهم وكان ذلك تاست بطريق فاطع فقساوانسته عن الواحد والمختار حوازذلك عقلالو تعمديه و وقوعه سمعافي زمان وسول الله صلى الله علمه وسالم بدليل قصةقياء ويدليل أثه كان ينفذ آحاد الولاة الى الاطراف وكانوا سلغون الناحة والمنسوخ جمعاولكن ذاك بمنع بعدوقاته مدلسل الاجماع من العجارة على أن القرآن والمتواتر المعلوم لا رفع يخبر الواحد فلآذاه سالي تحويز من السلف والخلف والعمل بمغبرالواحد تلقى من العماية وذلك فيمالا برفع فاطعابل ذهب الخوارج الحمنع نسخ القرآن بالخبر المتواترحتي انهم قالوارجم ماعر وانكان متواتر الايصلح لنسيخ الفرآن وقال الشافعي رجمه الله لايحو زنسيح ألفرآن بالسنة وان واترت واس ذاك محال لانه يصم أن يقال تعددنا كم النسي يخبر الواحد في زمان نزول الوح و حرمناذ الديعد فان قبل كنف يحوز ذاك عقلاوهو وفع القاطع بالغلن وأماحد يثقبآه فلعاه انضم اليهمن الفرائن ماأو رثالعلم فلناتقد يرقران معزفة توجب ابطال أخسار الآماد وحسل عسل التصارع على المعرفة بالقرائن ولاسبيل الى وضع مالم سقسل وأماقولهم مانه رفع العاطع بالظن فباطل اذلو كان كذلك اقطعنا بكذب الباقل واستناتقطع به بل مجوز صدقه وانحاهو مقطوع به بشرط أن لا يردخ برنسخه كاأن العراءة الاصلية مفطوع مهاور تفع بخبرالواحد لانها تفيدالقطع بشرط عدم خبرالواحد فان فيل بم تذكر ونعلى من يقطع بكونه كاذبا لانالرسول عليه السلام أشاع الحكم فلوثبت نسحه للزمه الاشاعة فلنا ولم يستحيل أن يشبع الحكم ومكل النسيخ الى الاتماد كاينسع العموم ويكل التفصيص الى المخصص (مسئلة) لا يحوز نسخ النص القاطع المنوار بالقياس المعلوم بالقلن والاحتهادعلى اختسلاف مماتس محلما كان أوخضاه فالماقطع به الجهور الانسذوذامهم قالواما مازالتخصيص به حاز النسيزيه وهومنقوض بدلسل المقل وبالاجاع ومخسرالواحد فالتفصيص بحمسع ذلك ماتردون النسيز ثم كيف يتساويان والتعصيص سان والنسي رفع والسان تقرير والرفع ابطال وقال بعض أصحاب الشافعي يحوز النسي بالقياس الحسلي ويحن

ههنا أن هـ فاغرواف فماهو بصدده فان له أن يقول لما ك في تصور العنوان المكم باعتبار موارد تحقق و فلكف في طلب موارد تحققه تصورالعنوان وانشثت قل تصور المكلف العنوان وكاف بايقاعه في ضمن موارد التحقق فالصواب في الجواب ماأشاراليه بقوله (على أنه فرق بين تصوره) أي المحال (ايقاعاو بين تصوره مطلقا) فالاول محال لازم على تقدير الذكانف بهلانه طلب الابقاع ولابدمن تصور المطلوب كإطلب يخلاف الثاني فالهلس مستحملا وهواللازم في القضمة المنقوض مها اذلامد العكم من تصور العنوان لاتصورا يقاعه (فتدير) وأشار الى دفع هــذا النقض يز بادة قيد في الخارج الاشعرية (قالوا اولا لولم يسيم) الشكلف بالمحال (لماوقع وقدوقع لان العاصي مأمور) والفعل منه عال كف لا (وقد علم تعالى أنه لا يقع) منه الفعل فالفعل منه خلاف العلم (وخلاف عله تعالى ممتنع) فالفعل منه ممتنع (وكذال من علم) الله تعالى (عوته ومن نسم عنه قبل تمكنه) اذا لمعلوم عدمه وخلاف المعلوم محال (والجواب أنه) لا يلزم منه الامتناع بالذات و (لاعتنع تصور الوقوع منه بل يفيدأن الواقع عدم الوقوع) ومحوراً ن يكون الوقوع مكنا غرواقع والعلم لا يحيل شيئا ولا يعطى الاسكان (فان العلم) بامكان المعلوم أوامتشاعه (تابع للعبلوم وليس سبباله) فالدان كان مكنا في ذاته تعلق العبلريه مكناوان كان ممتنع اتعلق مه تنعا كنف لاوالامكان لا يلون بالفيرلان الكلام في الامتناع بالذات (وما فيل أنه يلزمهن جواز الفعل) مع تعلق العلم بالبدم (حوازالهل) فان الجائزاذقد أمكن وقوعه فلوفرض وقوعه كان العمام خالفاله وهوالهل فوازالفعل اطل ولزم استناعمه (فمنوع) لزومه (فان العمامال عن الواقع المحقق) لاعن الواقع الفرضي وجواز الوجود انحابوجب جواذ الفرض دون الوقوع المحقق بل نقول امكان وقوع خلافه انحابو حب امكان تعلق العلم من الازل فلا امكان المعهل (وأيضا يستدعى) استدلال الاسعرية (أن يكون كل تكليف تكليفا بالمحال لوحوب تعلق العلم احدال تقيضين) من الفعل وعدمه (وخلاف العلم عال فهواما واجب) ان تعلق العلم الفعل (أوعتنع) ان تعلق العدم (ولاشي منهما عقدور) فاستحالا من المكلف وازم كون كل تكلف تكليفا الحال (واعدم أن الاسعرى ذهب الى أن القد ومع الفعل وان أفعال العداد

نقول لفظ الجسلي مبهسم فان أرادوا المقطوع به فهوصيح وأما المظنون فسلا وما يتوهم القطع به على ثلاث ممراتب الاولى مامحرى محرى النص وأوضيمنه كقوله تعالى ولاتفل لهمأاف فانتحر بمالضر بمدرك منه قطعافلو كان وردنص ماماحة الضر بالكان هذانا عفالانه أغلهرمن المنطوقيه وفيدرحت قوله تعالى فن يعمل مثقال ذرة خسرار والا يقفأن ماهو فوق الذرة كذلك وكذلك قوله تعالى وورثه أبواء فلامه الثلث فيأن للاب الثلث م الرتسة الثانية أووردنص مان العتق لاسبرء فيالامة ثم وردقوله صلى الله علىه وسيارمن أعتق شركله في عبدقوم علسه الباقي لقضينا بسراية عثق الامة فباساعلي العسدلانه مقطوع ماذعه فطعاقصدالشارع ألى الماوك لكونه محلوكا الرتمة الثالثة أن ردالنص مثلا بالمحة النبيذ ثم يقول الشارع حرمت الجرلشدتها فننسيزا باحة النمذ بقياسه على الجران تعيد نابالقساس وقال قوم وان لم نتعسد بالقياس تستخناأ بضااذلاف رق من قوله حرمت كل منتذو من قوله حرمت الجرلشد تها ولذلك أفر النظام بالعلة المنصوصة وأن كان منكرالاصل القياس ولنمن أنهان لم نتعيد بالقياس فقوله حرمت الجرعلكم لشدته البسر قاطعا في تحريم النبيذيل يحو زأن تكون العلة شدة الجرخاصة كإشكون العلة في الرحم زنا المصن خاصة والمقصود أن القاطع لامرفع بالغلن بل بالقاطع فان قبل استمالة رفعه بالمفلنون عقلي أوسمعي فلناالصميم أنه معي ولايستعمل عقم لأأن يقال تعمدنا كم بنسيزالنص بالقماس على نص آخرامم يستعسل أن نتعمد بنسخ النص بقياس مستنبط من عينذاك النص لان ذلك دؤدى الى أن تصيير هومنافضالنفسه فكود واحب العمسليه وساقط العمليه فانقدل فماالدل على امتناعه سبعا فلنابدل علمه الاجماع على بطلان كل فماس مخالف للنص وقول معاذرضي الله عنه أحتهد رأبي بعد فقد النص وتركمة رسول الله صلى الله علمه وسلوله واحماع العجابة على ترك القياس بأخبارالا عادفكمف النص القاطع المتواثر واشتهار قوله معتد مساع خدير الواحد أولاه خالفضنا برأسا ولاندلالة النص قاطع في المنصوص ودلالة الاصل على الفرع مظنون فكمف يترك الاقوى بالاضعف وهذا مستند العمامة فياجهاعهم على ترك القياس بالنص فانقسل اذا تشافض قاطعان وأشكل المتأخر فهسل شبت تأخر أحدهما بقول الواحد حتى يكون هوالناسي قلتا يحتمل أن يقال ذلك لانه اذا ثبت الاحصان بقول النسين مع أن الزيالا يثنت الايأر بعد دل على أنه

مخاوفة تله تعالى فالزمواعليه تكليف المحال) أمامن الاول فلانه لمنالم تكن القيد رمّيال التكليف الذي هوفسل الفيعل صار الفعل غعرمقدور ومستحملا بالنسمة اليالمكاف وأمامن الثاني فلان أفعال العمادلما كانت مخاوقة تتعالي لم تكن مقدورة للعمد فاستحالتمنه (بل) الانسعرية (التزموا) الشكليف المحال (والحق أنه ليس بلازم) والالتزام من غيرلزوم (أما) عدم المزوم (من الأول فلان القدرة انحاتح ف زمان الايقاع) أى ايقاع الفعل (حتى يتحقق الامتثال لازمان التكليف) فليكن المكاف عاهو غير مقدور حال الايقاع (وأما) عدم اللزوم (من الثاني فلان التكلف عنده) أي الانتعرى (لابتعلق الامالكسب) كاهوعندنا أيضاوهو فعل مقدور العمد (لامالا يحاد) الذي هوغير مقدورا وفيه كلام) عظيم (ف) علم (الكلام) يطول الكلام رذكر ولكن بنبغي أن ينسه بان الاسعرى لا يخلص له عن القول بالتكليف بغير المقدور فان الكسب عنده أيضامن الله تعمالي والعبد قدرة متوهمة فقط لادخل لهافي شي من الافعال فتأمل وأنصف (و) قالوا (نانيا كاف) الله (أباحهل بالاعمان وهوالا صديق عماحاء به النبي صلى الله عليه وسلم) كام (ومنه) أي بعض ماحامه (أنه لا يصدقه فقد كافه بأن يد دقه في أن لا يصدق وهو محال نبف لا (وهو ) أى التصدق بعدم التصديق (انما يكون بانتفاء التصديق اذلوكان) التصديق (اعلم) التصديق وصدق مفكف بصدق بعدمه فاذن التصديق ملزوم اعدم التصديق وملزوم النفض محال بالذات فكاف أنوجهل بالمحال بالذات (والحواب أن لات كاسف) لايي حهل (الابالتصديق في أحكام الشرع) أنه من الله والاخبار بالبعث والتشور والحنة والنار وعداب القبر والشفاعة وغيردال (وعدم التصديق اخبارمنه تعالىاليم) صلامالله علمه وآله وأصحابه وأنوجهل غيرمكاف سمديق هذا الاخبار فلريكاف سمديق عدم التصديق فلااستعالة كذاقالوا فانفلتان النصديق بالاخسار الشرعمة أيضام تصل منه لانه خلاف خبره وخلافه محال قال (ولا يخرج للمكنءن الامكان بعلمأوخير فانهما انحا بقتضان أن بكون متعلقهما وافعالا كونه واحباوسهذا القدرتم الحواب وزاد بعضهم لوعلم أنوجهل بأنه لا بؤمن سقط النكامف لانه لافائدة صنت ذولم رقض به المصنف وقال (ومافسل لوعلى أنه لا يحتاط الشرط عما يحتاط به الشروط و يحتمل أن يقال التسخ اذا كان التأخو والمنسوخ قاطع فلا يكنى فيه قول الواحد فهذا في على الاجتهاد والاظهر قبوله لان أحد النصي منسوخ قطعا واعماهذا مطاوب قبوله لتنعين (مسئلة) لا ينسخ حكم بقول العصابي نسخ حكم كذا فاذا قال ذاك تفلرف الحكم ان كان ثان استخبر الواحد ما رميسو القه وان كان قاطعا فلا أما قوله نسخ حكم كذا فلا يقسل قطعا فلعله على ماليس بنسخ نسخا فقد على قوم أن الزيادة على النص نسخ وكذلك في مسائل وقال قوم ان ذكر لناما هو الناسخ عنده لم نقلده الكن نظر نافسه وان أطلق فعصله على انه لم يطلق الاعزم عرفة قطعت وهذا فاسد بل العصيرة ان ذكر الناسخ تأملنا فيه وقضينا برأ بناوان لم يذكر اون من قبل العناد ولا فرق بن اللفظين قان قسل قالت كقول العصابي أمر بكذا و نهى عن كذا فان ذلك يقسل كاسنذ كره في كتاب الاخيار ولا فرق بن اللفظين قان قسل قالت عليه وسلم الاوقد أحلت له النساء اللاقى حظر ن عليه مقوله تعالى انا أحلنا على المأذ واحداث فقسل ذلك منها على الله عليه وسلم الله النامين ورآم المالان على النامين ورآم المالانسخ ورآم المالانسخ ورآم المالانسخ ورآم المالانسخ ورآم المالانسخ ورآم المالان عليه النساء المالان النامين ورآم المالانسخ ورآم المالانسخ ورآم المالان النامين ورآم المالانسخ ورآم المالان النامين ورآم المالانسخ والم يقلده فيها

# ﴿ حاتمة الكتاب فيما يعرف به تاريخ الناسخ ﴾

اعدم انه اذا تشاقض نصان فالناسط هوالمناخر ولا يعرف تأخره بدليل العقل ولا بقياس الشرع بل بجمر دالنقسل وذلك وطرق الاول أن يكون في اللفظ ما يدل عليه م كفوله عليه السسلام كنت مستكم عن اذخار طوم الاضاحي فالآن ادخروها و كقوله كنت نهيت كم عن زيارة القبود فرو دوها الشافي أن يحمع الامة في حكم على انه المنسوخ وان ناسطه الآخر الثالث أن يذكر الراوى التاريخ مشل أن يقول سمعت عام الخنسد ق أوعام الفتح و كان المنسوخ معلوما قدام ولا فرق بين أن يروى الناسخ و المنسوخ را وواحد أو داويان ولا يتبت التاريخ بطرق الاول أن يقول الصابي كان الحكم علينا كذائم نسخ لا تدريما قاله عن احتماد الثاني أن يكون أحدهما مثبتا في المصف و عد الاكران السور والاكران النام المنات على ترتيب التزول بل دعاقد ما لمتأخر

لايصدقه (لسقط مناه النكايف ممنوع) أي باطل (فان الانسان لم يترك سدى) بحال فلا يسقط عنه النكايف أبدا قال في الحاشية وكيف بسقط وإن عليه تعالى اذالم يكن ما نعامن المقيد ورية فاخداده وعدلم المكلف به أولى أن لا يكون ما نعا فتأمل وف أنه لم يكن القائل بمسقوط النكاءف قائلا بانتفاء القدرة بل يقول ان الفائدة الابتلاء أوالا متثال ولا ستى بعد علم المكلف بعدم الوقوع وسيشير السمالمصنف في مساحث الباب الرادع لكن الحق ماذكر معهنا (قسل في الجواب الهمكاف بالتصديق بالجمع إجمالا) فهومكلف أيضا بتصديق عدم التصديق إجمالا (والتصديق بعدم التصديق انما يستلزم عدم التصديق اذا كان تفصيلا) لااذا كان اجالا فالتصديق الاجالي السمازوما لعدم التصديق فلااستعالة (أفول النصديق بالجمع احالا عالمنه) فأن هذا الاحال لابدأن يكون منطقاعلى هذا التفصل والالم بكن احالاله واذا كان منطبقا فالتصديق بالجمع محال (لانه يتعقق التصديق منه) حنثلذ (و) قمد (فرض أن لاتصديق منه) لانه قد فرض أنه تعلق بعدمالتصديق وهومستلزم لعدمالتصديق (فندبر) ولايتضيح حق الوضوح فان المجيب قد كان منع استلزام تعلق التصديق بعدم التصديق منه في التعلق الإجمالي وههناأ خده مذا الاستلزام من غسر بمان والاوضور أن يقال ان السكايف انماهو بالتصديق المطابق للوافع والنصديق الاجالي بحميع ماحامه لايكون مطابقا الااذالم يوحدمنه أيمن أبي جهل التصديق ولواجالا والاكان كآذما فالتصديق الاجالي أبضاملز ومعدم التصديق ولواجالا وملز ومالنقيض محال بالذات فافهم وأيضا يلزم على الجواب أن الاعبان التفسيلي مكون فرضاعند الاستفسال فبلزم الاستصالة قطعا فندر (مسئلة . الكافرمكاف بالفروع عندالشافعية) ومشايخنا العسرافيين (خلافاللمنفية) النفاريين (وقسل للعَمْرَاةِ) أيضا (وقيل) مكلف (بالنهي فقط وأما) النكليف (بالعقوبات والمعاملات فاتفاق) بيناوبينهم (بعقدالذمة) عقدااذمة انما يقتضيأن تقام علمهم العقو بات كانقام علىناو تنف ذو تفسيز المعاملات كاتنفذ وتفسيخ عقودنا الاما استثنيت ولا بازممنه أن يكونوامكلفين دمانة حتى مترتب علمهم المؤاخذة في الآخرة مفعل الحرام وارتكاب العقد الفاسدوان ثبت فيطالب

الثالث أن يكون الراوية من أحداث العجابة فقد سقل السبى عن تقد ذمت محمته وقدد سفل الاكارعن الاصاغر وبعكسه الرابع أن يكون الراوى أسلم عام الفتح ولم يقل الفتح اذلعله مع في حالة كفره ثم روى بعد الاسلام أوسمع عن سبق بالاسلام الخامس أن يكون الراوى قد انقطعت محمت فرعا يقلن أن حديثه مقدم على حديث من بقب محمته وليس من ضرورة من تأخرت على حديث من أن يكون أحداث متأخرا عن وقت انقطاع محمة غيره السادس أن يكون أحداث لم بن من وقق فضية العقل والبراءة الاصلة فرعا عائلات تقدمه ولا بلزم ذاك كقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء عمامسته النار ولا يلزم أن يكون منة حدما على التحال الوضوء عمامسته النار ولا يلزم أن يكون منة حدما على التحال الوضوء عمامسته النار المحتمل انه أوجب ثم نسخ والله أعدم في وقد فرغنا من الاصل الاول من الاصول الاربعة وهو الكتاب و يتلوه القول في سنة رسول القه صلى الله عليه وسلم

#### ﴿ الاصل الثاني من أصول الادلة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴾

وقول رسول القهصلي القه عليه وسلم عحمة لدلالة المصرة على صدقه ولأمر الله تعالى ابانا باتساعه ولانه لا سطق عن الهوى ان هو الاوسى بوحى لكن بعض الوحي بتسلي فيسمى كتاباو بعضمه لابتلي وهوالسنة وقول رسول القهصلي القه علمه وسلم حجة على من مبعه شمفاها فامانحن فلاسلغناقوله الاعلى لسلن المفسرين اماعلى سمل التواتر وامانطر يق الاسانه فلذلك اشتمل الكلام فيهمة االاصل على مقدمة وفسمه من قسم في أخسار التواثر وقسم في أخسارالا حاد ويشتمل كل قسم على أنواب أما المقدمة ففي سان ألفاظ العصابة رضي الله عنهم في نقبل الاخبار عن رسول الله صلى الله علمه وسلم وهوعلي نجس مراتب الاولى وهي أقواها أن يقول العمالى معتررول الله صلى الله علمه وسل بقول كذا أوأخرني أوحدثني أوشافهني فهذا الاستطرق السمالاحمال وهوالاصلف الرواية والتبليغ فالصلى القه عليه ومفضرالته احرأ ممع مقالتي فوعاهافأداها كاجمعها الحديث الثانمة أن يقول قال رسول اللهصلي الله عليه وسلم كذاأ وأخبرأ وحدث فهدذا ظاهره النقل اذاصدرمن العجابي وليس نصاصر يحااذ قديقول الواحد مناقال رسول الله على الله علىه وسلم اعتمادا على مأنقل البه وان لم بالفرق بنهاو بين العبادات الأأن يقال ان المتروك الهاصة من عبراء ان يخلاف العبادات (وفي التحرير ذاك) أي عدم كون الكافسر مكلفا (وفدهب مشايخ مرفندومن عداهم) ون المشايخ (متفقون على الشكايف بها) وفي كتب لشافعية حروالنزاع هكذا اذاغت شرائط وجوب الفعل وفقد شرطه الشرعي هل بصحبه التكليف فعندالشافعية يصع وعندالح فية الاوقالوا نشكلم في حرث من حرثماته و وتكلف الكافرولم الم يكن لهذا أثر في كتبنا وكان فاسدافي نفسه أ وضافاته لا التي يحال من بدعي الاسلام أن يتفوّه عناقاة فقدان الشرط الشرعي الشكاف فاله يلزم أن لا يكون المحدث كلفا بالصلاة وكذا الحنب وأنلا يكون أحدمكاغاما لجالا ومدالاحرام ولامالصلاة الابعدائص عة ولامالصوم الابعد النمة ولايلزم الاعتكاف النذرا لاوحد الشروع في الصوم وكيف ساغ الهم أن ينسبوامثل هذا القول الفظم الى هؤلاء الا كار أولى الايدى والانصار والعسكل العِمى وصاحب الديع حدث تدعيم في تقرير الخلاف أراد المصنف أن يمن على النزاع ففال (وانحا اختلفوافي أنه) أي (٢) الفروع (فيحق الاداه) فرض علهم (كالاعتفاد) المفروض علمهـ م (أو) المفرض في حق (الاعتقادة فط قالعرافيون) من مشايخنا قائلون (بالاول) أي مساواة الاداء للاعتقاد في الفرضية (كالشافعية) الفائلينية (فعاقبون على تركهما) أي يحكم هولاء بكونهم معاقب فالاحل ترك الاعتقاد والفسروع جعا (والعدرون) من مشاعفنا قائلون (بالثاني فعلمه فقط) أي فصكون يصرورتهم معافسين بترك الاعتفاد وبالفروع لا بترك أدائها فقد بأن أن هذه - علة متدأة لست جرئه لمسئلة أخرى وبان لله أيضاأن الفائدة اعانطهر في حق المافسة فلوفرض الاتفاق في المؤاخذة الأخروية كانظهرمن كالام بعض المشايخ لاستي الخسلاف أصلا بوجه من الوجوء اللهم مالافى الفظ واعلم أن الكل انفقوا على أن الكفرة المبتين على الكفر مخادون و النارعلى حسب شدتهم في الكفر مقعون في الدركات والمنافة ون في الدرك الا ـ فلمن النار لكتهم اختلفوا في أن هذا العمّاب الشد بدق مقابلة الكفر فقط أوف. ها بلة المعاصي أيضا فالتحاربون قالوا بالاول والعرافيون بالثاني ثمان التكليف بالفروع انماهواتهذيب الاخلاق الحسدة وتكبل الاعبان والتقرب الي الله تعالى ونيل الدرحات والكافر لا يصلح لهذا كاه فلا يصلح التكلف فشياه عند العفاريين كمثل من يض لام حى تأثير الدواءف فيعرض (١) قراه أى الفروع كذا بالاصول كتيه معصم

يسمعه منه فلا يستحسل أن يقول العصابي ذلك اعتمادا على ما بلغه قواترا أوبلغه على لسان من يثق به ودلسل الاحتمال مار وى أنوهر برة عن وسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصير جنبا فلاصوم له فلى الستكشف قال حدثني ه الفضل من عماس فارسل أخبرا ولاولم بصرح وروىعن ان عماس رضى الله عنه مافوله صلى الله علمه وسلم انماالرمافي النسعية فلمار وحع فمه أخبرانه معهمن أسامة مزز بدالا أن هذاوان كان محتملافه ومعد بل القلاهر أن العصابي اذا قال قال رسول القصلي القه علسه وسلمف يقوله الاوقد سمع رسبول التهصلي المه عليه وسلم يخلاف من لم يعاصر إذا قال قال رسول التهصلي الته عليه وسلم فان قرينة حاله تعرف انه لم سمع ولا يوهم اطلاقه السماع تخـلاف العصابي قاله اذا قال قال رسبول الله صلى الله عليه وسلم أوهم السماع فلا يقدم علىه الاعن مماع هذاه والظاهر وحمع الاخبارانما بقلت النئا كذلك اذيقيال قال أبويكر قال رسول المصلى الله عليه وسلم قال عرقال رسول القه صلى المه عليه وسلم فلانفهم من ذلك الاالسماع الثالث قان يقول العصابي أخررسول القهصلي القه علمه وسلر مكذا أونهي عن كذا فهذا يتطرق السه احتمالان أحدهما في سماعه كافي قوله قال والثاني في الأمر اذرعاري مالس بأمرأم رافتد اختلف الناس فيأن قوله افعل هو للامر فلاحل هذا قال بعض أهل القااهر لاعة فسممالم ينقل اللفظ والعديم أنه لانظن الجعابي الطلاق ذلك الا اذاعلم تحقيقاأنه أحريذلك وأن يسمعه يقول أحرتكم بكذا أويقول افعلوا وينضم السه من القرائن ما يعرّفه كونه أمم اومدرك شهرورة قصده الحالأص أمااحتمال سائه الأحم على الغلط والوهم ف الانطرقه الى العصابة نغيرضر ورةبل يحمل ظاهر فولهم وفعلهم على السلامة ماأسكن ولهذا لوفال قال رسول اللهصلي الله علمه وسار كذاولكن شرط شرطاووفت وقناف لزمناا تساعه ولايحوزأن قول لعمله غلط في فهم الشرط والناقيت ورأى ماليس شرط شرطما ولهذا يحسأن يقبل قول العصابي نسيز حكم كذاوالافلافرق بين قوله نسيز وقوله أمر ولذلك قال عسلى وضي الله عنسه وأطلقي أمرتأن أفاتل النا كثن والمارقين والقاسطين ولانفلن عشابه أن يقول أحرت الاعن مستند يقتضي الأمر ويتطرق السه احمال فالنافي عومه وخصوصه حتى ظن قوم أن مطلق هذا يقتنني أحرجه ع الامة والصيم أن من يقول بصيغة العموم أيضا

الطبيب عنه فأعراض انقه تعالى ليس تشر يفائهم بل كال اذلالهم فأندفع ماقيل ان الكفرلا يصلح مرفهابا سقاط الشكليف فافهم (وليست) المسئلة (محفوظة عن أبى حنيفة وأصحاء وانما) المشايخ اللاحقون (استنبطوها) من الفسروع الفقهة فانهم أخذوامن فول الامام محمدفين نذرصوم شهرفارندوالعباذ بالقه لم يزمه بعدالا سلام فعلم أن الكفر سطل وحوب أداء العسادات وردبأن التزام القر بهقر به قتسطله الردة ف ارتحب فان قلت ان الالتزام كان في الاسلام وسطل بالردة كونه قر به الانفس الالترام فيسقى أثره وهو الوحوب فلت الالترام لم يكن موحماالا لانه قرية لاغير لاسماعلي رأ سافان العلة صسالة ماسله قولا كام فاذابطل بالردة كونه قرية بطل سب الهجوب عاهوسب وللردوحة آخرذ كرمه طلع الاسرار الالهمة قدس مروأن الاسلام يحسماقوله فإسق بعد الاسلام عليه شئ فتأمل فيه وههنام اللنقله اللصنف عن الشيخ سراج الدين أنها تدل على أن مذهبهمذال وهي كافردخل مكة وأسام أحرم لايلزمه دم لانه لاعب عليه أن يدخل محرماولو كان له عبدمسلم لابازمه صدقة الفطرعنه لامهاليست بواجية عليه ولوحاف ثم أمارو منت فيه لا تازمه الكفارة والكتابية المطلقة الرجعة تنقطع رجعتها بانقطاع الدمني الثالثة بعدم وحوب الغسل عليها وعدم لزوم الاحكام يخلاف المسلة وقال في الحاشة وفيه مافسه أمافى الاولى فسلامه لايلزم الدم لان الاسلام عسحناية محاورة المقات وأمافى الثانية فلان المقصود أنه لا يحب أداؤهااذلافا دقفه وأمافي النالثة فلان الاسلام يحبوب محافظة الاعبان وأما الرابعة فأعا تتأتى اذافرض انقطاع الحض لاقل من عشرة فال مطلع الاسرار الالهدة لاوحه يظهر الاعدم وحوب الغسل علم او عكن أن يفال ان علة وحوب الطهارة عندناتمكن أداء الصلاة ولمالم بكن الاداءمنهامدسرا أصلالم يكن لوحوب الطهارة فالدة فاريحب فتأمل فسه (النافي أولالوصي تكليفهم الفروع (اصتمنه) اذاأدى (الموافقة الامرواللازم باطل اتفاقا قلنامنقوض بالحنب) فأنه لو كانت الصلاة واحبة عليه اصحت منه والملازم باطل (والحل أنها) أى العبادات تصييم مقارنات (بالشرط) الذي هو الاعمان (كانحدث) تصح منه الصلاماذ اوحدت الطهارة والجواب أنهالا تصيم منه أبدالانه بعدالاعمان لم سق في دمته شي فأىشى يؤدى مخلاف الحنب والمحدث فتأمل فسه (وثانيا) لو وحب الفروع علمه (لامكن الامتثال و) هو باطل اذ

بنبغي أن بتوقف في هذااذ يحتمل أن يكون ما معه أحم اللامة أولطائف أواشيق بعينه وكل ذلك بديرله أن يقول أحم فشوقف فيه على الدليل لكن بدل عليه أن أحر مالواحد أحراله ماعة الااذا كان لوصف يخصه من سفر أوحضر ولو كان كذلك لصرحه العصابي كقوله أمرنااذا كنامسافرين أن لانتزع خفافنا ثلاثة أمام ولبالهن تعملوقال أمرنا كذاوعلمن عادة العصابي أغلا بطلقه الافي أحرالامة حل علب والااحتمل أن تكون أمر اللامة أوله أولطائف ترالامعة أن يقول أمر نا تكذاونهمنا عن كذا فمتطرق المهماسيق من الاحتمالات الثلاث واحتمال رامع وهوالا آمر فاله لامدري أنه رسول القه صلى المه عليه وسيلم أوغيره من الائمة والعلماء فقال قوم لا يحة فسه فانه محتمل وذهب الا كثرون الى أنه لا يحمل الاعلى أمر الله تعالى وأمررسوله صلى الله علمه وسلولانه بريديه اثمات شيرع واقامة حجة فلا تحمل على قول من لاحجة في قوله وفي معناه قوله من السنة كذا والسنة حارية بكذا فالظاهرانة لابر بدالاسنة رسول اللهصلي اللهعليه وسلم ومامحت انساعه دون سنة غيره يمن لاتحب طاعته ولافرق بين أن يقول العماني ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسل أو بعدوفاته أما التابع إذا قال أحر زااحتمل أحررسول الله صلى الته عليه وسلم وأمرالامة بأجعها والححة حاصلة ته ويحتمل أمر العجابة لكن لايليق بالعالم أن بطلق ذلك الاوهوبريدمن تحسطاء تسه والكن الاحمال في قول النابعي أظهر منه في قول العماني الخامسة أن يقول كانوا يفعلون كذا فان أضاف ذلك الى ذمن الرسول علىه السلام فهودليل على حواز الفعل لانذكره في معرض الحجة بدل على أنه أرادماعلىه رسول القهصلي الله عليه وملم وسكت علىه دون مالم سلغه وذلك مدل على الحواز وذلك مثل قول ابن عمر رضى الله عنه كنا نفاضل على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول خسرالناس بعدرسول القهصلي الله علىه وسلم أبو بكرخ عرغم عثمان فسلغ ذلك وسول المهصلي المه علىه وسلوفلا نسكره وقال كنانخار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و معده أر معن سنة حتى روى لنار افعرن خد يج الحديث وقال أبوسعيد كنانخر جعلى عهدرسول القه صلى الله علمه وسلم صاعامن برفى ذكاة الفطر وقالت عائشة رضى القمعنما كانوالا يقطعون في الشي التافه وأماقول التابعي كانوا يفعلون لابدل على فعل جمع الامة بل على المعض فلا يحقفه الاأن بصر ح منقله عن أهل الاجاع

(فالكفرلاعكن) لانالعبادة بدون الاعبان لاتصم (وبعد الاطلب) فلاامتثال (قلنا) الامتثال (مكن حين الكفر) فالهابس بضر ورى الكافر فيكن ارتفاعه من زمانه (وان لم عكن بشرط الكفر والضرورة الشرطية) بعدم صفة الامتثال (الانساف الامكان الذاتي و منقض بالاعبان) فاله لاعكن الامتثال حين الكفر والالزم النقيضان ولاحين الاعبان لايه لاطلب فسهفندبر وفمه أن الفرق من ففي التكلف الاعمان التكليف عال الكفر بأن محصل الاعمان زمان حصوله بهذا التحصل ولايتصو رههناأى حال الكفر بان يفعل العدادات زمان الكفر لمطلانه وحدوث الاعدان لانه لاستي التكليف حنثذوكذا مع بقاء الكفر والحاصل أن الامتثال لاعكن لاحال الكفرمع ولاحال الكفر ماحداث الاعان ولاف زمان الاعان اذلم يبق التكاف ف الاخيرين وفقد الشرط في الاول فنأسل (وثالثا) لو كان الكافر مكلفا (لوحب القضاء) لمقاء الهجوب لعدم تفريغ الذمة (ولا يحب اتفاقا فلنا الملازمة بمنوعة فأن الاسلام يحب) أي يهدم (ماقبله) من الذنوب والجنايات (فهو كاه فضاءعن الكل أو) قلنا (انه) أى القضاء (بأمرجديد) ولموحد فان قلت نصوص القضاءعامة للومن والكافر قلقد ثبت من ضرور بات الدين أن الاسلام بهدمما كان قسله فهي يخصوصة ومن ههذا ظهر أن قوله أوبأمر حديدغ برمحرر (وللنبت الآيات) أى ظواهرهامنها قوله تعالى كل نفس عما كسبت رهن قالا أصحاب المسين في جنات بتساطون عن المحرمين ماسلككم في سقر قالوا (لم تلمن المصلين ولم تلفطعم المسكين أي لم تؤدي (الزكاة) فعلم أن ترك العسلاة والزكاة سلكهم فالنارفهم مكلفونه وفسه أن هذأتأو يل بعيد فأن الآية مكية والزكاة انمافرضت بالمدسة وما سواهامن الاطعام مندوب فكنف ينتهض سيسالسلوا الناريل سسالو كهم كونهم كافرين وبينوا كفرهم الكناية أىذكر لوازمه وأماراته والمعنى والته أعلم ماتسألون عن سب سلو كالنارمع أنه لم يكن فيناعلامة من علامات المؤمنين من الصلاة والاطعام بلعلامات الكفار وألخوض معهم وتكذيب يومالدين الآأن يثبت وجوب مدقة ماسوى الزكاة فيل الهجرة فنتذيكون الهدذا الاستدلال وحه ومن ههناظهراك فسادالاستدلال بقوله تعالى وويل للشركين الذين لايؤتون الزكاة فأن هذمالاً مة أيضامكية بل المعنى وويل للشركين الذين لا يؤتون التطهير للقلب التوحيد فتدير ومنهاقوله تعالى (ياأيها الناس

فكون نقلاللاجاع وفي ثبوته يخبرالواحد كالأم سيأتى فقد ظهر من هذه المقدمة ماهو خبرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وماليس خبراعنه والا فلايدمن سان طرق انتهاء الجبرالينا وذلك الما مقل التواثر أوالا حاد

## ﴿ الفِّهِ الأول من هذا الاصل الكلام في التواتروف أبواب ﴾

اعددواريكم) ولفنذ النباس عام الكفار والمؤمنين فالكل مأمورون بالعبادة ومنهبا الفروع أدضا كذا قالوا وقدروي عن الامام الهمام في الوصاما الناس على تسلانه أنواع الكافر المحاهر والكافر المنافق والمؤمن وكسذا العمادة ثلاثه أيضا الاقرار والاخلاص والعل فالاول مأمور بالاقرار والثاني بالاخلاص والثالث بالاعسال المرعمة وهذا الثوز يع هوالمرادم سذمالاكمة وحمنتُذلادلسل أصلافتدر ومنهاقوله تعالى (ولله على الناس جاليت) فلفظ الناس عام الكافر والسؤمن فوحب الجعلى الكفارايضا (والتأويل في الكل بعيد) لابعد فماذ كرنامن التأويلين وأما النالث فيؤولون بالتفصيص ان ظهر مخصص لابعدوالافكاقال هذاوالله أعلم ﴿ مسئلة ، لاتكاف الابالف على خلاقالك شرمن المعترف ) قائلين تعلقه بالعدم أيضا (وهو) أى الفعل (فى النهمي كفّ النفس) ولما كان النزاع برجع الى أن العدم هل يصلح لنعلق الكافعية أم لاوكان مناءأن العدم مقدور أم لاأرادأن سن هذا المعنى لتنكشف المشلة انكشافا لامافقال (لانزاع) لاحد (في عدم الفعل بعدم المشيئة فانعلة العدم عدم علة الوحود) والمشيئة من علل الوجود ولكن لا يصلح هذا الدم مناط الذكاءف والثواب (بل) النزاع (فعدمالفعل للشيئة) المنعلقة بمهل عدم في الواقع بهذه الصفة أملا (وهو) أي هذا العدم (الذي يتعقق عه الامتثال في النهبي و يترتب علم الثواب) لوتحفق (فنص نقول لا تتعلق به) أي العدم (المشتة بالذات) فلس العدم الناشئ عن المشيئة متحققافي الوافع (لانها) أى المنسئة (تقنضي انسشة) وهوظاهر (والعــدمهن حــثـهوهولاشئ محض) فلاتتعلق المشتقه (فلاسبل السه) أى العدم (الانتعلقها) أى المشتة (عاهو وسلة المه وهو الكف عنه والعزم على الترك ) فالحمر فاذات في حق المكاف المانع عن توجه العسقات هوعدم الحرام الذي هو الشر بالذات في حقه لكن لماكان الكفوسلة الى ابقائه أمر المكلف ومن ههنا اندفع أنهلو كان المطلوب بالذات في النهى هو الكف لكان الحدم تبا على عدمه لاعلى فعل الحرام وامس اذامس في النهبي الامطاوب واحدد وقد قلترانه الكف وذلك لان الشرية كانت بالدات في الحرام وهوالموج سلامقاب في الاستحرة مالتاروفي الدنساما قاسة الحدفائلهم مالذات عدمه وانمياطلب الكف لانه ومساية المه ومانع عنه (وهو) أىكونالوسلةالنيهم الكف مقدورة (معي مقدورية العدمو) هوأ بضام مني (أن أثرها) أي القدرة

التساء والصيبان ومن ليس من أهسل النظر ولا يعلمه من ترك النظر قصدا وكل عمار تظرى فالعالم به قد عصد نفسه فيه شاكا ثم طالبا وتحن لانحدأ نفسناشا كين في وحود مكة ووحود الشافعي رجه الله طالبين اذلك فان عنيتم بكوبه نظر باششامن ذلك فضن ننكره وان عنىترىه أن محرد قول المخبر لا يضد العلم الم ينتظم في النفس مقدمتان احداهما أن هؤلاء مع اختلاف أحوالهم وتسان أغراصهم ومع كثرتهم على حال لا يحمعهم على الكذب عامع ولا يتفقون الاعلى الصدق والثانية أنهم قدا تفقواعلي الاخبارعن الوافعة فيتني العلم بالصدق على محوع المقدمتين فهذامسار ولابدوأن تشعرالنفس بهاتسين المقدمتين حتى يحصله العلم والتصديق وانام تتشكل في النفس هذه المقدمات بلفظ منظوم فقد شعرت به حتى حصل التصديق وانام بشمعر بشمورها وتحقيق القول فيه أن الضروري ان كان عبارة عما محصل بغيرواسطة كقولنا القديم لامكون محدثا والموحود لايكون معدوما فهتذاليس بضروري فالمحصل بواسطة المقدمتين المذكورتين وانكان عبارة عما يحصل بدون تشكل الواسطة في الذهن فهـ ذاضر وري ورب واسطة ماضرة في الذهن لا يشعر الانسان بوحه توسطها وحصول العلم بواسطتها فيسمى أولماواس ماؤلى كقولنا الاننان نصف الاربعة فاله لابعار ذلك الابواسطة وهوأن النصف أحدجزف الحامة المساوى للاستحروا لاننان أحدالمزأن المساوى للناني من حلة الار بعة فهواذا نصف فقد حصل هذا العمر واسطة لكتما حلمة في الذهن حاضرة ولهذا لوقيل ستة وثلاثون هيل هو أصف اثنين وسيعين بفتقرف الى تأمل وتطرحتي بعيل أن هذه الجيلة تنقدم بحز أين منساويين أحدهماستة وثلاثون فاذا العاريصدق خبرالتواتر يحصل بواسطة هذه للقدمات وماهو كذلك فهوليس بأولى وهل مسبي ضروريا هذار عمايختلف فمه الاصطلاح والضروري عندالا كثرين عبارة عن الاؤلى لاعما يحدأ نفس نامض طرين البه فان العاوم الحساسة كلهاضرورية وهي نظرية ومعنى كونهانظر بةأنهالست بأؤلية وكذلك العلم صدق خبرالنوائر وبقرب منه العلم المستفادمن التحرية التي يعبرعتها باطراد العادات كقولنا الماءمرو والخرمكر كاتمهنا علمه في مقدمة الكتاب فان قبل لواستدل مستدل على كونه غيرضر ورى ماه لوكان ضرور مالعلنا مالضرورة كسونه ضرور ماولما تصورا فلاف فه فهدذا

(الاستمرار) فان باستمرار الوسيلة يستمرالعدم (والا) أى وان لم يكن المعنى ماذ كرفلا يصدر لان العدم من الازل ما تنفاء علة الوحود (فالعدم أصلي واستمراره ماستمرار عدم علة الوحود لا للقدرة) اذما تحقق دهلة لا يتحقق بأخرى فاندفع ما أورد على الاسـ تدلال على عدم مقدورية العدم بأن العدم أزلى و ثابت قسل القسدرة فلا يكون أثر الهافاله يحوزان مكون استمراره وبقاؤهأثر الاقدرة وحه الدفع ظاهر فان البقاءاني الكون سقاء العلة فيقاء العدم انجا يكون سقاء عدم علة الوحود فلادخل للقدرة فعه فتعرف (والهذا) أى لاحل أن العدم لا يكون الامانتفاه مشعثة الوحود والمشعثة انحا تنعلق الكف (عرفوها مانشاه فعل وانشاء ترك ففرَّعوا الترك الذي هوالفعل على المشدثة (دون) أن يقولوا (انشاء لم يفعل) فلم يفرعواالعدم على المشئة (أو) عرفوانان شاءفعل (وان لم نشألم بقعل) ففرعوا العدم على عدم المشعثة هذا (قبل) اذا كان الكفواحما ومكلفايه (فينالغفلة) عن المنهى عنه (يلزم ترك الواحب وهوالكف فيعاف) مرادا بترك هذا الواحب (فلنالا تكايف للغافل) فحنالغفلة غيرمكلف ه فلاوحوب فلاعقاب (وبعدالشعور يحب العزم والايعاقب) على تركه (مناءعلى عدم المقدور) الواحب وفعاله بلزمأن يكون الرحمل الشاعر الزنا ذالم بكف عنه ولم يفعل عاصما والانصاف الدبني يحكم يخلافه الا أن يلتزم ويقال هذا العسسان مرفوع كإفى الخبر الصحران الهم بالسنة لايكتب والحق أن الحواب المسذكور تنزلى والحق في الحواب أن الكف انما وحب لحصول حكمة عدم المنهي وحين الغسفاة اذفد تحقق عسدم الحرام بنف مقط الوسساة من غير عصان لانتفاصي الوحوب هذا (والحاصل) أي حاصل العث (أن الامتثال) الذي يترتب عليه الثواب (لا يكون الا المقدور) أى الفعل المقدور (وهوالفعل في الاحروالكف في النهى وأماء دم الامتثال) الموحب العصمان (فكون) تارة (بعدمالمقدوركافي ترك الواحب) خان عدم المقدور بستمراعدم تعلق القدرة وقد كان قادرا على تعلقها فكون مقصرا (و) يكون عدم الامتثال تارة (بفعل المقدور) أيضااذا كان المقدور شراوعدمه خيرا (كافى فعس الحرام) وذلك لائه كسب القدرة شرافيكون مقصرا (وأما العدم المقدور الذات) الذي يترتب علىه العقاب (فلعدمه) أى لكونه معدوما غير منعقق (لادخلل في شي من الثواب والعقاب واذا تمهدهذا (ملايردمافسل لولم يكن عدم الفعل مقدور الم يترتب الاستدلال صحيح أملا قلناان كان الضرورى عبارة عماني دانفسدا مضطرين اليه فبالضرورة نعمل من أنفسنا أنامضطرون اليه وان كان عبارة عما يحصل بغيروا سطة فيعوز أن يحتاج في معرفة ذلك الى تأمل ويقع الشان فيه كايتصوران نعتقد شيئا على القطع ونتردد في أن اعتقادنا عمل محقق أملا

الباب الثانى في شروط النواتروهي اربعة من الاول أن يخبروا عن عالاعن ظن فان أهل بغدادلوا خبروا عن طائراً بهم طنوه نيدالم عصب له العالم بكونه حاماً وبكونه زيداوليس هذا معلا بسل حال الخبرلار يدعلى حال الخبرلانه كان في قدرة الله تعالى أن يخلق لنا العالم بخبرهم وان كان عن ظن ولكن العادة عير مطردة بذلك الشرط الثانى أن يكون علهم ضرور يامستندا الى محسوس المواخير الهدل بغدداد عن حدوث العالم وعن صدق بعض الانبياء لم يحسل لنا العالم وهذا أيضا معاوم بالعادة والافقد كان في قدرة القه تعالى أن يعمل ذلك بباللعام في حقنا الشرط الثالث أن يستوى طرفاه وواسطته في هذا الناسر ولم قائمة في كل العددة الفائل العددة والذائم المناسرة والمناسرة وال

الاتم في ترك الواجب الامالكفعنه) والتالي المـل والملازمة لان المؤاخذة عاليس في قدرته باطل وأشار الى وجه الدفع بقوله (لانالملازمة ممنوعة فان الاثم فديكون بعدم المقــدور) اذا كان واحباوفي ترك الواحب قدعدم الواحب المقدور (وان لم يكن العسدم) في نفسه (مقدورا) المعسِّرَاة (قالوامن دعى الى زنافلر يفعل عدح) على عدم الفعل يقوله تعالى وأحام ذخاف مقام ريه ونهي النفس عن الهوى فان الحنة هي المأوى (من غيراً ن مخطر) ساله (فعل الضد) حتى بنسب المدح المه (فلنا ممنوع) أنه عدح على عدم الفعل (بل) عدح (الكف عنه هذا) وهوظاهر ﴿ مسئلة . نسب الى الاشعرى أن لا تكلف قبل الفعل) وفيه اشارة الى أن هذا لم يثبت عنه نصا ولعلهم أخذوا من قوله القدرة مُع الفعل لان الشرط مع المشروط وفيه ما فيه (وهو) أىهذا القول المنسوب السه (غلط بالضرورة كـفلا) يكون غلطا (و) حنشـذ (يلزم نه تكلف الكافر بالاعبان) اذالاعبان لم يوحدوقساله لا تكامف بل لا يكون العاصى مكافئا أصلاولا- عنافة فوق هذا ﴿وَ} يَازم أَ بِنَا الامتنال فاته) الاتبان كما كاف وهوا تحايكون (ماختيار الفعل بعد العلم بالشكليف) ولا يعلم الشكليف أبدا قبل الفعل وأيضا لاتصنونية أداءالواحب فان وحويه لم يعلم يعسد (ومع ذلك) الفساد (قد تبعيه جناعة منهم صاحب المنهاج وتله درالامام حسة قال) هذا (مذهب لارتضم عاقل لنفسه) أن يقول هذامذهبي (و) قال (في الاحكام) في تقرر النزاع (التكلف ابت قبله) أى الفعل البية لا سكر والانسعرى (ومنقطع) بعده أيضا البية (اتفاقاو) انجا النزاع في بقائه عال الفعل (هل هو باق حال حدوثه قال به الاشعرى) وأنطل بأنه تكلف بايجاد الموحود ورد بأن ا يحاد الموحود بهذاالا يحادغبر ممتنع والمصنف قرر بنمط آخروقال (وهو باطل لانه كاتقول الطلب باق حين وحود المطاوب وهو) أى طلب الموحود ماطل مالضرورة (كاثرى) وقد يؤول بأن المراد مالشكلف ايقاع المكلف في الكلفة ولاشك في مقاله وحنثذ لارد شيُّ والقول بأنه لم مقل سقاء الطلب بل سقاء اشتغال الذمة غعرتام فإن اشتغال الذمة بالامر المتمقق مما لا بعد قل فافهم روما يقال) لتعديمه (انالتكليف متعلق المجموع) من الفعل من حث المجموع (وهو يحدث شافشيدًا) على الندر بح (فلزم مقارنته بالحدوث) ولايلزم طلب الموجود لأمه انما يوجد داذا وحد الجزء الاخير (فع أنه لا يترفى الآنسات) اذليس

وهوالذي يحصل العلم بمضه وتقع الزيادة فضلاعن الكفاية والكامل وهوأ فلعدديورث العلم ليسمعاومالنا لكنا يحصول العلم الضروري نتمن كال العدد للأنا بكال العدد نستدل على حصول العلم فاذا عرفت هذا فالعدد الكامل الذي يحصل التصديق مفي واقعة هل يتصوران لايف دالعارفي بعض الوقائع قال القاضي رجه الله ذلا يحال بلكل ما يضد العارف واقعة مفيدفي كل واقعية واذاحصل العارات عنص فلايدوأن بحصل لكل شغص بشياركه في السماع ولا بتصوراً ن يختلف وهذا صحصان تحردا الحبرع القرائن فان العلم لاستندالي عرد العددونسة كثرة العدد الحسائر الوقائع وسائر الاشخاص واحسدة أمااذاا فترنت ورائن تدلء لم التصديق فهذا يحوزان تحتلف فيهالو قائع والاشتناص وأنكرالقاضي ذلا ولم بلتفت الحالقران ولم يحصل لهاأزا وهذا غسرم ضي لان محرد الاخدار يحوذ أن يورث العلم عند كثرة المخبرين وان لم تكن قر سنة ومحرد القرائن أيضاف ديورث المملوان لم مكن فسه اخبار فلاسعد أن تنضم القرائن الى الاخبار فيقوم اعض القرائن مقام بعض العددمن المخبرين ولاسكث فدالاععرفة معنى القرائن وكمف ودلالتهافنقول لاشك فأنانعرف أمورا لست محسوسة اذنعرف من غير ناحمه لانسان وبغضه وخيوفه منه وغضه ونحله وهذمأ حوالة ،نفس الحب والمغض لابتعلق الحس مهاقد تدل علمهاد لالات آحادها المستقطعة بل يتطرق المهاالاحتمال ولكن تمسل النفس ماالي اعتقاد ضعمف ثمالثاني والثالث بؤكد ذلك ولوأفر دت آعادهالتطرق المهاالاحتمال ولكن يحصل القطع ماحتماعها كأأن قول كل واحدمن عددالتواتر بتطرق البه الاحتمال لوقدرمفردا وبحصل القطع سيب الاحتماع ومثاله أنانعرف عشق العاشق لا يقوله بل ما فعال هم أفعال المحتنمين القيام تخدم تحديد لماله وحضور محالسه لمشاهدته وملازمته في تردّداته وأمور من هــذاالحنس فان كل واحد مدل دلالة لو أنفر دلاحتمل أن مكون ذلك لغرض آخر بضمر ولالحمه ا ماه لكن تنتهي كثرة هــذه الدلالات الى حديحصل لناعل قطعي بحمه وكذلك سغضه اذارؤ بت منه أفعال بتتمها المغض وكذلك نعرف غضه وجحله لاعجرد جرة وحهه لكن الجرة احدى الدلالات وكذلك تشهد الصي يرتضع مهة دمد أخرى فتعصل لنا عدار قطعي يوصول اللين الى حوفه

حدوثها شدافششا (فاسدلان الفعل اذا كان متداكان الطلب المتعلق به محالا الى الاجزاء) حسب أجزاء الفعل وكل جزء من الفء ل تعلق به جزء من الطلب (فكل جزء منه مسموق بحزء من الطلب) المتعلق به وهذا نظاهر فان فات المطلوب الذات المس الاالمحموع عناهوالمحموع وان كان الطلب المتعلق بهذا أجزاء العرض والطلب المتعلق بالمحموع متحقق حال النداء حدوثه فترمطاوب الخصم فات ان طلب المحموع عاهو مجوع عموجود قسل حدوثه فان حدوثه لدس في أول الاجزاء اذلم بوحد بعض أجزائه بعدوكذاطل كل جزءقيله فلامعية أصلافتأمل وتشكر الاشعرية (قالوا الفعل مقيدور حينيذ) أيحين وحوده (الانه أثرالقدرة) وأثرهامقدور واذا كان مقدورا (فنصيرالتكليف،) في هذا الحين (اذلامانع) من التكليف (الا عدم القدرة وقدانتني أيضا (فلنالانسلم أنه أثرهافاته لاتأثيرالقدرة عندكم) أصلاً لاف الكسب ولاف الأعدادوكا كان هـذاالحواب حدل اوفاسـدا أ بضالانه أرادما ثر القدرة ما تعلقت به القدرة المتوهمة التي هي مدار صحة التكانف عنسده لم يكتفء وأحاب بعد تسلمه وقال (ولوسلم) أنه أثر القدرة كإهومذه شااذلها دخل وتأثير في الكسب (فلإنسار أنه يستلزم المقدورية فاله يحب) الفعل (بالاختبارلان الشي مالم يحدلم بوحد) والواحد لا يكون مقدورا ولما كان هذا أيضا فالسدالالانهم يحوزون الوجودمن غيروجوب وترجيع المختار أحدا لمتساويين ولهذا صحواحدوث العالم معكونه مستندا الى المارئءزوحل فانك قدعرفت أن الوحودمن غيروحوب باطل وكذا الترحيمين غيرر هان وتعصيرالحدوث لايتوقف على هذابل بصيرمع القول بالوحوب كأشرناسارها بللان الوحوب بالاختيار لايوحب الاضطرار وعدم المقدورية كإبيناسايقا لم مكتف مهذا الحواب أنضاوا حاب وحه آخروقال (ولوسلم) أن أثر القدرة مقدور (فلانسلم أن لاما فع الاذلك بل لزوم طلب الموجود) أيضامانع ﴿ مسئلة ، القدرة شرط التكلف اتفاقا ) بن أهل السنة القامعين للندعة وأكثر أهسل الاهواء أيضا بوافقناوان خالفونافي كمفة تأثيرالقدرة (لكن) هدد القدرة موحودة (قسل الفعل عندنا) معشر الماتريدية (وعنسد المعترفة و) موجودة (معه) لافيله (عندالانسمرية لناأؤلا بهاشرط الفعل اختمارا وهوقيسل المشروط ندر) فالهلقائل أن يقول ان تقدم الشرط على المشروط انماهو تقدم بالطب ولا يحب يحسب الزمان وكان الكلام

وانام نشاهد اللين في الضرع لانه مستور ولاعند خروجه فاله مستور بالفهولكن حركة الصيي في الامتصاص وحركة حلقه تدل علىه دلالة تمامع أن ذلك قد يحصل من غسر وصول اللين لكن سفيم اليه أن المرأة الشابة لا يخاو تدمه اعن لين ولا تخاوج انه عن نق ولايخاوالمدى عن طمع ماعث على الامتصاص مستفر جالن وكل ذلك يحتمل خلافه نادرا وان لم يكن عالى الكن اذا انضم المعكوت الصيعن بكائهم عأنه لم يتناول طعاما آخرصارة رينة ويحمل أن يكون بكاؤه عن وجع وسكوته عن زواله ويحمل أن يكون تناول شيأ آخرام نشاهده وان كنانلازمه في أكثرالا وقات ومع هذا فاقتران هذه الدلائل كاقتران الاخبار وتواترها وكل دلالة شاهدة يتطرق الهاالاحتمال كفول كل مخبر على حساله وبنشأ من الاجتماع العلو وكان هذا مدرك سادس من مداوك العالم سوى ماذكر ناه في المقدمة من الاوليات والمحسوسات والمشاهدات الناطنة والتحريبات والمتواترات فعلمتي هذامها واذا كانهنذا غيرمنكرفلا معدأن يحصل التصديق بقول عددناقص عندانضهام فرائن المهلوتحردين القرائن لم يفدالعلوفاله اذا أخبر خسة أوستة عن موت انسان لا يحصل العارب مدقهم لكن اذا انضم المه خروج والدالمت من الدار حاسر الرأس حافي الرحل ممزق الشاب مضطرب الحيال يصفق وجهه و رأسيه وهو رحل كيوذ ومنصب ومروءة لايخالف عادته وحروءته الاعن ضرورة فعوزان بكون هذاقر بنة تنضم الى قول أولئك فتقوم فى التأ يرمقام بقية العدد وهذا بما يقطع بحوازه والتجرية تدل عليه وكذلك العدد الكثيرر عما يخبرون عن أحم يقتضي امالة الملك وسياسة اظهاره والمخبرون من رؤساه حنود الملك فيتصور احتماعهم تحتصط الابالة بالانفاق على الكذب ولو كانوا متفرقين خار حسين عن ضبط الملك لم يتطرق البهم هذا الوهم فهذا مؤنرف النفس تأثيرالاسكر ولاأدرى لمأنكر الفاضى ذلك ومارهانه على استعالته فقدمان بهدذا أن العدد يحوزان يختلف بالوقائع وبالاشطاص فرب تحفس انغرس في نفسه أخلاق تميل به الى سرعة التصديق سعض الاشساء فيقوم ذلك مقام القرائن وتقوم تلك القرائن مقام خبر بعض المخبر بن فينشأ من ذلك أن لابرهان على استعالته فان قبل فهل يحو زأن يحسل العلم يقول واحمد فلناحكى عن الكعبى جواز ولا يفلن ععتوه تحويزهم عانتفاه القرائن أمااذا اجتعت قرائن فلاسعدان تبلغ القرائن

فمه وفسه غلط باشتراك الاسم ولعل هذامشي على ماقاله المتكلمون ان وحود المعاول من الفاعل المختار بكون بعد وجود الاختيار بعدية زمانية وأن المراد يحب تأخره صريحاعن ارادة المريد ولذا امتنعوام أن يكون معلول المختار قديما (و) لنا (ثانيالوكانت) القدرة (معەلزم=دم كونالكافرمكلفابالاعانقىلەلايمغىرمقـدورلەفىتلائالحالة) ولاتكاف بغيرالمقدور ولاتصغ الىقول من يرى تكليف المحال واقعا (وأحيب) من قيل الانسعر بة (شرط النكليف عند ناأن يكونهو) أىالفعلنفسه (متعلقالقسدرةأو) مكون (ضدء) متعلقالهاوههناالاتمانوان كانغىرمقدورللكافر لكن صندااذي هوالكفر مقدور ماليتة فيصيم التكليف (كذافى المواقف) وان قلت فعلى هذا يكون تكليف العاجز واقعا عندهم قاطبة فلابص نسبة الخلاف فعايتهم فمامي فلتماسيق هرما كان المكلف عاجزا عنه وعن ضده فلاتفافهم (أقولُ) الاعمان، عدروالكافراليتة أذ (السكفلق الجوهراتفاقاً) فماسنناوينهم فالديستعمل أن يعطى قدرة خلقه (بل الكافرعندنا كالساكن) الفادر على الحركة (وعندهم كالمقيد) الغيرالقادر علما (لابل عندنا كالمقيد) اذالمفيدة ادريالفعل على الحركة لكن للمانع لا يتحول كذلك الكافر قادرعلى الاعان لكن رسوخ العقائد الماطلة منعت عن صرف القدوة المه (وعندهم كالزمن) قانه غيرقادرعلى الحركة أصلا (والتفرقة) بيناعيان الكافرو حركة الزمن (ضرورية وانكارهم مكايرة) أعلمأن القدرة المتعلقة بالفعل المستمعة لجمع الشرائط التي بوحد الفعل بهاأ ويخلق الله تعالى عندها تسبى استطاعة وهي مع الفعلاليتة كإروىعن الامام الهمام في الوصاما ولعل مراد الاشعرى هذاوأما انكار القدرة رأسا فالاشعرى أحلمن أن يتفوه به فضلاع أن يتخذم منذه مالكن لما حاء التابعون ولم يتعمقوا في مراد ، فهموا أن القدر الا تكون قسل الف عل ونقلوا هكذا واشتهرفهما بينهم وقدصر حالامام فحراادين الراذى الذى من متحمه بهذا أيضاوانته أعام يحال عباده الاشعر بة (قالوا أؤلا انهامتعلقة بالمقدور تعلق الضرب بالمضر وب ووجود المتعلق) بهذا التحومن التعلق (بدون المتعلق محال) وعذا الدليل أيضا برشدا الى أنه أوادبها الاستطاعة المذكورة (فلنا) أولا (منقوض بقدرة البارى) عزوجل فان الدلسل حارفه امع أنها ليستمع المقدور (والالزم قدم المالم) ومانيالا فسلم أنهام تعلقة (بل) القدرة (صفة لهاصلاحية التعلق) فلا تستدعى

ملغالاسق بنهاوين اثارة العارالاقرينة واحسدة ويقوم اخبار الواحسد مقام تلث القرينة فهذا بمبالا يعرف استعالته ولايقطع بوقوعه فان وقوعه انما بعلم بالتحرية ونحن لم نجريه ولكن قسدجرينا كثيراممااء تقدناه جزما بفول الواحسدمع قرائن أحواله تم أنكشفأنه كان تلىساوعن هذاأ حال الفاضي ذلك وهذا كلامفى الوقائع مع بقاءالعادات على المعهود من استمرارها فامالوقدرنا خرق هذه العادة فالله تعمالي قادر على أن يحصل لنا العلم مقول واحده بن عَبر قرينة فضلاعن أن تنضم المه القرائن ﴿ مسئلة ﴾ قطع القاضي رجمه الله بان قول الاربعة قاصرعن العددالكامل لانهاسة شرعمة يحوز بالاجماع القياضي وقفها عكى المزكن لتحسل غلبة القلن ولايطلب النطن فيماعلم ضرورة وماذكره صحيح اذالم تكن قرينة فالانصادف أنفسنا مضطرين الىخبر الاربعة أمااذافرضت فرائن معذاك فلا يستصل حصول التصديق لكن لا يكون ذلك عاصلاعن محردا لخبر ولعن القرائن مع الخبر والقاضي رحه الله يحيل ذلك مع القرائن أيضا ﴿مسئلة ﴾ قال القاضي علت بالاجماع أن الار بعــة ناقص أما الخمسة فأقوفف فعمالانه لم يقم فعهاداس الاجماع وهذات منف لانانغلم بالتحرية ذلك فكرمن أخبار أسمعها من حمسة أوستة ولا يحصل لنا العلم بهافه وأيضانا فض لانشال فيه ( مسئلة ) اذا فذرنا انتفاء القرائن فأفل عدد يحصل به العلم الضروري معلوم آنه تعالى وليس معلومالنا ولاسد للناالي معرفت فأنالا ندرى متى حصل علنا يوجود مكة و وجودالشافعي ووجود الاتبعاء علمهم السملام عندتوا تراخير المناوأته كان بعمد خبرالمائة والمائنين وبعسر علمنا تحريه ذلك وان تكاهناها وسيل التكاف أن راف أنف سنا اذا فتل رجل في السوق مثلا وانصرف ج اعة عن موضع القتل ودخلوا علىنا يخدر وناعن قتله فان قول الاول محرك الفلن وقول الناني والنالث وكده ولابزال يتزامدتا كمده الى أن دمسيرضر ورمالا عكنذاأن شكك فمه أنف افاوتصور الوقوفعلى المحظة التي يحصل العلرفهاضر ورةوحفظ حداب المخبر من وعددهم لامكن الوقوف ولكن درك تلث اللحظة عسمر فاله تتزايد قوة الاعتفاد ترايداخني الندر بج نحوترا يدعقل الصبى المهيزالى أن سلغ حددالتكليف ونحوترا يدضو والصبع الى أن ينتهى الى حدالكال فلذلك بع هذا في غطامين الاشكال وتعذر على القوة البشيرية ادراكه فأماماذه بالمه قوم من التنصيص

وحودالمقدور (و) قالوا (نانسانهاعرض وهولاسة زمانين فلوتقدمت) على الفءل (اعدمت) عنده (فارتتعلق) بالفسعل فانتفت فالدة خلق القدرة (قلنا) لانسلم أن العرض لاستي زمانين ولم يقم علمه دليل و (لوسلم عدم المقافة الشرط) في السَّكامف (الطسعة الكليمة) لها (التي تبقي شواردالامثال) وهي المنقدمة على الفح على الجزيُّ معن منها (و) قالوا (ثالثالاعكن الفعل قبله) أى قبل نفسه (فلايكون مقدوراقيله) فاذن اسر الفدرة قبل الفعل (وهو) قاسد (كاثرى) لانه منقوض بقدرة البارى عزوحل وأنضاوصف القبلية على نفسه يمتنعة بالذات وأما نبوت امكان وحودها في زمان قبل زمان وحود وفغيره - تعمل بل هوضروري لامتناع الانقلاب فندر ﴿ فرع ، القدرة ) الواحدة (تتعلق بالامور المتضادة خلاة الهم) فانهم الإيقولون بتعلق القدرة الواحدة بالامور المنضادة (مطَّلقالامعا) يكون نسبته الى الضدر تاعلي السواء (ولايدلا) في مانين بل قدرة هــذا الضدغيرقدرة الضدالآخر ﴿ مســئلة ٥ قــم الحنفية القدرة المسروطة) في الشكلف (الي عمكنة مفسرة بسلامة الآلات وصعة الاسسات وهو تفسرنان لازم فان القدرة حقيقة صفة بهاان شاففعل وان لم بشألم يفسعل وهذه الصفة مازومة اسلامة الآلات فان عديم الرحل لا يقدر على القيام (والي مسرة فاضلة عليها فضلامنه تعالى بالنسر) وهي صفة ماقدر الانسان على الفعل مع رسر فلاردهذاك من وعد أسباب السيرا يضا (و) القدرة (الاولى) شرط في أداءكل واحسلكن (ان كان الفعل مها ع العرم عالم) وقوعا (فالواحر) على القادر (الاداء) أى اداء الفعل الواحب المشروط بهذه القدرة فقط (عينا) الأحل وجوب القضاء (فان فات) الواجب منه (بلا تقصير لم يأتم ووجب القضاء ان كان اله خلف والا) مكن له خلف كالعدد (فلافضاء) لعدمه (ولاانم) المدم النقصير (وان قصر) وفوت الواجب (أتم مطلقا) سواء كان له خلف ووجب القضاء أولا (وان لريكن) الف على بهامع العرزم (غالبا) وقوعا (وجب الاداء) لابعينه بل (لترتب) عليه (القضاء كالاهلمة في الجزء الاخبر من أرقت) بحث لا يسع الواجب (خلافا لزفر) فأنه يقول لاوجوب في هـ نه الصورة فلاقضاء (لاعتماره قدرما يحمله) الاداء حتى بعد المكلف قادراعادة كيف لاوأى فرق بين الاداه في هذا الجزء وبن حل الحل فانهما لا يتصور ان منه بالقدرة الموحودة وكلاهما يمكنان بالمتوهمة (و) قال (في التحرير)

بالاربعن أخذامن الجعة وقوم الي التفصيص بالسبعين أخذامن قوله تعالى واختار موسى قومه سبعين رجلالميقاتنا وقوم الي التنصص بعددأهل مدر فكل ذال تحكمات فاسدة باردة لاتناسم الغرض ولاندل علمه ومكني تعارض أقوالهم دلملاعلي فسادهافاذا لاسبل لناالى حصرعمده لكنابالعلم الضروري نستدل على أن العدد الذي هوالكامل عندالله تعالى فديوا فقوا على الاخبار فانقبل فكمف علتم حصول العلم بالتواتر وأنتم لاتعلون أقل عدده قلنا كأنعلم أن الحبز يشمع والماءروي والحر يسكروان كنالانعلم أقل مقدار منه ونعلم أن القراش تضد العلم وان لم نقدر على حصر أحنامها وضبط أقل درحاتها ﴿ مسئلة ﴾ العدد الكامل اذا أخبروا ولم يحصل العلم بصدقهم فتعب القطع بكذمهم لانه لايسترط في حصول العلم الاشرطان أحدهما كال العدد والثاني أن يخبر واعن بقن ومشاهدة فاذا كان العدد كالملاكان امتناع العلم الفوات الشرط الثاني فنعلم انهم يحملتهم كذبواأ وكذب بعضهم في قوله اني شاهدت ذلك بل سناه على توهم وخلن أوكذب متعد الانهم لوصد فوا وقد كل عددهم حصل العمرضرورة وهداأنضاأ حدالادلة على أن الاربعة لسواعدد التواثر اذ القاضى لم يحصل له العمر بصدقهم وحاذله القضاء وفلية الظن بالاجاع ولوتم عددهم لكان انتفاء العار صدقهم دليلاقا طعاعلي كذب جمعهم أوكذب واحدمتهم ولقطعنا بان فهم كاذباأ ومتوهماولا يقسل شهادة أربعة بعلم أن فهم كاذباأ ومتوهما فان فيل فان لم يحصل العلم يقولهم وف دكتروا كثرة يستعمل يحكم العادة توافقهم على الكذبءن اتفاق ويستعمل دخولهم تحتضاط وتساعدهم عملي الكذب يحبث بنكتم ذال على جمعهم ولا يتعدث واحدمهم فعلى ماذا يحمل كذبهم وكمف بتصور ذلك فلنااعا عكن ذلك أن يكونوا منقسمين الىصادقين وكاذبين أماالصادقون فعددهم ناقصءن المبلغ الذي ستقل بافادة العاروأ ماالكاذبون فصتمل أن يقع منهم التواطؤ لنقصانء مدهم عن معاغ يستعمل علهم التواطؤمع الانكتام ذان كاواملغالا بستعمل التواطؤ علهم مع الانكتام فلايستعمل الانكتام في الحال الى أن يتعدث عنى تأني الحال ونقل الشبعة نص الامامة مع كنرتها انسالم يفد العلم لانهم لم يخبروا عن المشاهدة والسماع بللوسمعواعن سلف فهم صادقون اكن السلف الواضعون لهذا الكذب يكون عددهم فاقصاعن مملغ يستعمل منهم

وانمايج عليه (لانهلاقطع بالاخير) أى بكونه أخيرا (لامكان الامت داد) بايقاف الله تعمالي الشمس كاحكى عن وشع على نبيناوآله وعليه الصلاة والسلام حين غزا الحيارة تومالجعة وكادت الشمس تغرب فقال الشمس قفي حتى لاتدخل لسلة السبت فلمافرغ عن القتال واستأصلهم غربت وعن سلمان على سناوعله الصلاة والسلام حين كانت صلاة العصر تفوته (أقول يلزم) علب (أن لا يقطع بالنضيق) لقيام احتمال الامتبداد (وقد يقطع) وفي أته يلتزم عدم القطع وأى دايـــل، على امتناعه (و) يلزم (أيضاالامتـــدادامابازديادالاجزاءفيتـــع) الوقت حيثــــــذ (ولانزاع فــــه) بل في التضييق (أوبالمدوالبسط) أى بامتداد الجزءالاخر وانساطه (فيلزم بطلان القول بالجزء) لانه قدامتدوانقسم وفعه أنله أن يختارانسق الاول ويقول ان المفلنون أخسرا عكن أن لابيق أخبرالا حتمال امتداد وقته المقدر شرعا مازدماد الاحزاء فسه كتفلل زمان الوقوف الشمس في زمان الحركة من بلوغ الظل مثلين الى الغروب وأسافوله ولانزاع فيه فمنوع فان الكلام في المضميق ظنا (و) يلزم أيضا (المناط) ههنا (الاخسرالواقعي لاالاخبرالعلي) فان النزاع انحا وقع في أن الاه. ل في الجر الاخير الذي لا بع الصلاة في الواقع هل عب عليه شي وأمان ظهر الامة. دادما يقاف الم اس فينشذ يتسع الوقت ومحب الاداءعينا بالاتفاق وفسه أن المقصود لا يقطع في المنسبق الواقعي بالتضييق لاحتمال الامتداد بالا يقاف فسارت القدرة على الفعل فيه متوهمة وتوهم القدرة هوالكافي في الوحوب ليترتب عليه القضاء وكالام الامام فر الاسلام صريح فبماقلنا لانامحتاج الحسب الوحدوب وذلك جزءمن الوفت ونحتاج لوحوب الاداء الى احتمال القدرة لاالى تحقق القدرة وجودالان ذاك شرط حضفة الاداء فأماسا بقاعله فلالانه الانستى الفعل أكن توهم القدرة يكفي لوجو بالاصل مشروعا نم الجزالح الى دارل النقل الى البدل المشروع عند فوات الاصل وقدوحد احتمال القدرة ماحتمال امتداد الوقت وقف الشمس كاكان اسلمان صلوات الله علسه (فالاولى أن بقال لاقطع بانقضاء الاخرير لاحتمال البقاء) فان قلت لا ينف ع البقاءاذ لا تحصل الصنادة مع امتدادها في مثل هذا الصغير أحاب بقوله (وبطلان ا تطباق الكبير على مال هذا الصغير رعاعنع) مستندا مان مراتب السرعة غسر واقفة عند حدد وفيه تظرأ ما أولافلانه ان أراد بالبقاء بقاء ذاك

التواطؤمع الانكتام ور بمناطن الخلف أن عددهم كامل لا بستحيل عليهم التواطؤ فيخطؤن في الظن فيقطعون بالحكم ويكون هذا منشأ غلطهم

ق (حاعة لهذا الباب) في ان شروط فاسدة ذهب البهاقوم وهي جسة (الاول) شرط قوم في عدد التواتر أن الا محصرهم عدد ولا يحو مهم بلدوهذا فاسد فان الحجيرة حمه ماذا أخبروا عن واقعة صدّتهم عن الجومنع بهم من عرفات حصل العابقولهم وهم محسورون وأهل الجامع اذا أخبروا عن نائمة في الجعة منعت الناس من الصلاة على مدقهم ع أنهم يحويهم مسحد فضلاعي بلد وكذاك أهل المدينة أذا أخبروا عن رسول الته صلى الله عليه وسلم من العالم وقد حواهم بلد (الثاني) شرط قوم أن تختلف أن السم فلا يكونوا في أب واحدو تختلف أوطانهم فلا يكونوا في علا واحد و تختلف أوطانهم فلا يكونوا في علا واحدة و تختلف أدياتهم فلا يكونوا أهل مذهب واحد وهدا في السمولات كونهم من محلة واحدة و تختلف أوطانهم فلا يكونوا في المكان وان أن في المكان وان أن المكان وان أن يكن كثرة أمكن التواطؤمين بني الاعمام كا يكن من الاخوة ومن أهل بلد كاعكن من أهل يعد و كنف عتبرا ختلاف الدين من عمل المنافرة المكان وان في الاعمام كاعكن من الملكنة واقدة بل نعلم صدق الملكنية اذا أخبروا عن قتل وقتنة وواقدة بل نعلم صدق أعل قسطنطينية أذا أخبروا عن قتل وقتنة وواقدة بل نعلم صدق أعل قسطنطينية الأمينية التشييم من آيات وأخبرا بفهموا معناها والتواتر بنيني أن يصدر عن عسى عليه السلام فقد صدق في أنهم المنافرة والمنافرة في أن يصدر عن عصر على المعالم على المعالم والمنافرة المنافرة في أن يصدر عن عصر معلى المعالم في المعالم والمنافرة المنافرة في العالم ومعذاك الوحد منافرة المنافرة في أن المان اذلا أنهان اذلا خلاف في قدرة الله تعلى على العصائم الوحرة العادة مدت صدي النه عليه المها العدافرة في أن المان اذلا أخلاف في قدرة الله قالعالم العداف في العداف في ذات الموافرة في العداف في ذات المنافرة المان اذا الحدة العداف في ذات العداف في ذات الموافرة المان اذا الحدة العدافرة في ذات الموافرة مانا الموافرة ماناله عدى المان المان اذلا خلاف في قدرة الله قالعاله العدافرة في ذات الموافرة ماناله والموافرة ماناله على المان المان اذلا أخلاف في قدرة الله قالعاله المان الموافرة ماناله المان اذا المنافرة المان المان اذا المنافرة المان المان اذا المنافرة المان

الجزء بعنه فنتذ يلزم صفة النفء على حزء الزمان وهوريه ي الاستعالة وان أراد بقاء الوقت بازد باد الاجزاء فيرد عليه ماأورد على التحسر بر وأما كانمافلان انطماق الكمرعلي منسل هذا الصغيرلاجوازله على فرض الجزء الذي لا يتعزأ - فأنه يلزم حيثات الانقسام أنع يصدعلى رأى الاتصال لان السرعة غبرواقفة عندحدعلى رأيههم وأما تالثا فلان المحذور باق اذلا يستح القطع بالتضميق على همذا أحاب في الحماشمة بان العلم بالتضميق موقوف على العلم يوجوده لا العلم بانقضائه فتأمل وهوغيرواف لان حققة التضمق أن لا يفضل الوقت عن أدائه والقطع مالا بكون الابعد الانقضاء ضرورة فأن قبله احتمال الفضل (وهذا كله حدل) قاله لا يلزم من الساتين الامكان العادي الذي بالنظر الي قدرة المكاف وهو الشرط في الشكامف مععا (والحق) في تقرير النكالام (القول بترتب الفضاء إما على نفس الوجو بكافي النائم) وهواند ا يكون بالسبب وقدو حدوهوا لجزء الاخبر أثورد أن الحرة الاخسر لا يصل للاداء فلا مدفى السبب من المحامعة ولا أقل من امكانها ومانه مشكل حنث ذا تحادسي الاداء والقضاء وأحاب مطلع الاسرار الآلهية عن الاول بان المحامعة بين السب والمسبب غيرواجب كيف وشهودالشهرسب لوحوب الصوم معرأنه لاامكان للعامعة وعن الثاني اله قدستي في مسئلة اتحاد السبين ان نفس الوجوب للادا والثابت في الذمة هو وحوب القضاء وقدحرمنا تحقىق ينفعك لكن بقرههنا كلامعو بصهوأن افضاءالسميم الىوحوب النيئ في الفمسة وان كان حبربالكن لايكون الاالىما يكون صالحاالوحوب وقدم أن المحال العادى لايصلح للوحوب معاوان فائدة الوحو بصعبة الاداءوهذاغ مرتمكن فان الوقت لامصليله في العادة تخسلاف النائم فان الاداء مر وال النوم يمكن في العادة كالايخفي هــذا وابقه أعلم احكامه (أو) يترتب (على وجو بحرومن الاداء كافى النفل اذا أفسد) لانه انحاوج وضاؤه صنانة لما وحسطته حفظه وهوالجز المؤدى فكذاههنا لماوج الجزمين الواجب الذي يسعه الوقت الاخبرياد راكه وحب قضاء الكل صيانه الاأن وجوب الجزء هباك بالشروع وههناقيله وهنذا أيضاغه وافلان الشرع انحاأم بالمالصلاة في هذه الاوقات لأماحزاتها استقلالابل فيضمن البكل فاذالم بكن البكل بمكنافي العبادة فات شرطوحو به فاريحب أداءأ حزاثه التي يستعها الوقت الاخسير بخلاف النفل المفسد فان الشروع محتق ووقع ماأدى قرية فيعب مسانته بالأعام هذا فقدبان أن الاسمقول الامام زفر هذا عائر كرامة الاول افلعل وليامن الاول اعتمالي بذلك فا عابه فانسك لامكان ذلك فلنا اذا فعسل الله تعالى ذلك تو عن فو المبال حواهر و واقت فطعنا بان الله تعالى المخرق العادة وان كان قادر اعلما ( الثالث ) شرطة وم أن يكونوا أولياء مؤمنين وهو فاسداد يحصل العلم يقول الفسفة والمرحثة والقدرية بل بقول الروم اذا أخبروا عوت ملكهم حصل العلم فران يكونوا أولياء شرطة وم أن لا يكونوا مجول العلم يقول المنالة على المنالة على المنالة العلم العلم العلم المنالة على المنالة العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم وقول العلم في المنالة على المنالة العلم في المنالة العلم ال

(الباب النالث في تقسيم الخبر الى ما يجب تصديقه والى ما يجب تكذيبه والى ما يجب التوقف فيه ) وهي ثلاثة أقسام إلقسم الاول ما يجب تصديقه وهي سبعة (الاول) ما أخبر عنه عدد التواتر فأنه يجب تصديقه ضرورة وان لم يدل عليه دلل آخر فلس في الاخبار ما يعلم من المعرفة مدلل آخر يدل عليه سوى نفس الحبر

رحمه الله تعالى لكن الاحتماط في المختمار (فقدر) وأنصف (وأما) القددة (الثانية) فشرط لوجوب بعض الواجبات (فيتقسد بهاالوجوب) أي وجوب الواحبات المشروطة بهاحتى لوفاتت هذه القدرة سقط الواحب عن الذمة بخسلاف الممكنة اذبفوا تها الاستقطالوا حسعن الذمة فان فعل سقطالاثم وان لم يقدر أصلابق الذمة مشغولة به ويؤاخذ فىالآخرة واذاحكمواسقاها لجمع فوات الزادوالراحلة فانهاقدرة بمكنة وكذالا تسيقط صيدقة الفطرافوات المال فان النصاب فها قدرة بمكنة اذلا اغناء الأمن الغني كذا فالوا (كالزكاة) فاتها واحدة بالقدرة المسرو (فالهشي قليل من كثير) لانه خسسة من ما تتن فهذا يسر ( مرة بعد الحول ) وهذا اسرآخو ( ولهذا) أى لكون وجوم المالقدرة الميسرة (سقط وجوبها الهلك ) أي هلك النصاب اذلوو حت مع الهلاك انقل السرعسرا (و) لهذا (انتني) الوجوب (مالدين) إذالمال حند فدمشغول مالحاحة الاصلمة فلووحت لزم العسر العظم ولصدر النسر بعة ههناكلام حمدهوأن الذي ثبت من الشرع من اليسرفي امحاب الزكاة لاحرقه لكن لا يلزم منه ثموت يسر آخروهو السمة وطماله لاك وليس فيه انقلاب اليسر عسرافان البسرالذي كان لم يفت لكن لم يثبت يسرآخو ولا بأسه نعملوقام داسل من الشرع دال علماتم وأيضا يفضى الى فوات أداه الزكاة فاناه أن يؤخر الى آخر العروتفوت في هذا التأخير القدرة المسرة فيسقط الوحوب ولا يحتر أعلمه الابدليل من قبل السرع واعتسارنوع من المسرلانو حددال وعافرونا تدفع مافي التاو عوان معنى انقلاب المسرعسراأته كان وجب بطسريق ابحاب القلسل من الكثيرسهولة فاوو حب على تقسد برالهلاك يبقى غرامة وبان الافضاء الى الفوتمن الشرعفلابأس معتامل 🐧 ( منسئلة لانسترطالة درة المكنة القضاء) أى لوحوبها (عند تالان الانستراط) أى شتراط القدرة الوجوب أنماهو (لاتحاه التكاف) لاغمر (وقد تحقق) الشكاف لايحاب الاداء حين وجودالقدرة ووجوب القضاء بقاءذال الوجوب لا تحاد السب) أىسب وجو ب القضاء والاداء (واذا لم يتكر والوجوب) في القضاء (الا يجب تكرر القدرة) التي هي شرط الوحو ب فاذا ليس القدرة المتعددة شرط الوجو ب القضاء فني النفس الاخبر يجب قضاه الواحبات التى في الذمة وفيه تطرمن وحوم الاول أناقد بنيان مقتضى اتحياد السبب ليس الاأن وجوب القضاء

(الثاني) ماأخبرالله تعالى عنه فهوصدق دليل استهاله الكذب عليه وبدل عليه دليلان أقواهما اخبار الرسول عليه السلام عن متناع الكذب عليه تعالى والثاني أن كلامه تعالى قائم سفسه ويستعبل المكذب في كلام النفس على من يستعبل عليه الجهل الذالج يقوم النفس على وفق العلم والجهل على الله تعالى عال (الثالث) خسر الرسول عليه السلام ودليل صدقه دلالة المصرة على صدقه مع استعاله الطهار المعمرة على أبدى الكاذبين لان ذاك أو كان مكنا الصر السارى عن تصديقه وسله والصر عليه محال (الرابع) ماأخرعنه الامة اذئبت عصمه ابقول الرسول عليه السلام المدر ومعن الكذب وفي معناه كل شغص أخرالله تعالى أورسوله صلى الله عليه وسلم عنه باله صادق لا يكذب (الحامس) كل خبر بوافق ما أخبرالله تعالى عنه أورسوله صلى الله عليه وسلم أوالامة أومن صدقه هؤلاء أودل العقل عليه والسبع فانه لو كان كذبالكان الموافق له كذما (السادس) كل خبرصع أنهذكر والخبر بين مدى رسول القصلي القه عليه وسلم وعسمع منه ولم يكن غافلاعنه فسكت عليه لانه لوكان كذبالماسكت عنه ولاعن تكذيبه ونعني به ما يتعلق بالدين (السابع) كل خبر ذكر بين بدى حاعة أمسكواعن تكذيبه والعادة نقضي فىمثل ذال التكذيب وامتناع السكوت لوكان كذما وذلك بأن يكون الغبر وقع فى نفوسهم وهم عدد عتنع فى مستقر العادة التواطؤ علمهم يحبث ينكتم التواطؤولا يتعدنون وعلهذه الطريقة ثبت أكثر أعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكان ينقل عشهد حماعات وكانوا يسكتون عن الشكذيب معاسته للة السكوت عن التكذيب على مثلهم فهما كمل الشرط وترك النكبر كاستى زلمنزلة فولهم صدقت فانفيل لوادع واحدأ مراعشهد حاعة وادعى علهمه فسكتواعن تكذيبه فهل يثبت صدقه قلتاان كان ذلك في محل النظر والاجتهاد فلا يثبت صدقه لاحتمال أنهم اعتقد واعن النظر ما ادعاء وان كان يسنده الىمشاهدة وكانواعدد ايستعيل عليهم الدخول تحتداع واحد فالمكوت عن تكذيبه تصديق منجهتهم فانقبل وهل دلعلى الصدق قوائر الخبرعن حماعة لامحوزعلى مثلهم التواطؤعلى الكذب قصداولا التوافق على اتفاق فلناأحال الفاضى رجه الله ذلك وقال قولهم بورث العلم ضرورة ان بلغوا عدد الثوائر في علم الله فان لم يورث العلم الضروري دل على نقصان

لتفر يغذمة اشتغلت بالواحب كاأن وجو بالاداء كانلتفر يغها والتكايف الذي هوطاب القضاء غيرتكليف الاداء فاله طلب مشاه وان كان السب فهما واحدا وكان الشكاءف الاداء وتضمنا اماه عند فواته ونص القضاء كاشفاعنه وكذا نفس الوجوب واحمد فهمذاليس من بأب الشكليف واذا كان التكليف متصددا فلايدمن قدرة متحددة الشاني سلمناان تكلف القضاء بقاء تكلف الاداءلكن لابلزممنه عدم استراط القدد وقالقضاء لحوازأن بكون بقاء القدو وشرط البقاء الواحبكا انهاشرط لابتداء الواجب الثالث ان الدلسل الدال على امتناع التكلف الحال ناهض ههنا فان النكلف م يتوقف على تصورها بقاعاوذال ستصل في النفس الاخير وأيضاا به سفه وعث فيستصل عليه تعالى الرابع أن النام لا تكليف عليه ومعذلك يحب القضاء ففي القضاء تكليف حديد فلا يدمن القدرة وكذا المسافر في حق الصوم (وأيضالولم يجب) القضاء (الا بقدرة متعددة لم يأنم بالترك بلاعذر وقد أجعواعلى التأثيم) سان الملازمة أن للكلف تأخير صلاة القضاء وصيامه الى النفس الاخمير وقدفاتت هناك القدرة فلوسقطالوجو بالميأثم إذالتأخم كانجائزاولااتم في الجائز وفي النفس الاخبرقدار تفع الوحوب فلااتم أبضا وفيه نظرا ماأولا فلانه بلزم ان لايشترط في الج وسائر الواحيات العمر يه غير القضاء القدرة فان له أن يؤخوالى آخرالعمر وقدانتف القدرة فبلرم أن لابأتم اللهم الاأن يلترمواعدم اشتراط بقاء القدرة ليقاء الواحب ولولم يكن قضاء كإبدل علىه الدال الاول وأمانان افلان التأخير الحائر الناخير الى آخر الاوقات من العمر التي تسع الاتيان بالقضاء فإذا أخر عن ذلك الوقت الى النفس الاخسرائم بفعله التأخير الغير المشروع فمنتذ يحوز أن يشترط القدرة القضاءو يكون له التأخير الى آخرا وقات القدرة لا الى الوقت الذي تفوت فيه القدرة مم أنه لماورد عليهم نص لا مكاف الله نفسا الا وسعها أحاب بقوله (فضص لا يكاف الله الآية ) نفسا الاوسعها (بالاداء) قان قلت فأن الخصص أحاب بقوله (وقد خصصه نصوص قضاء الصوم والصلاة) فانهاشاملة للقادر وغيره كذا قالوا وفيه تظرأ يضافاته لملا يخص تلك النصوص بهذه الآية بل العقل أيضايدل على تخصص تلك النصوص فان طلب الامتثال من غسير القادرمن الاستعالات العقلية فلا يحوز علم سعانه (أقول اذا وجب) الواجب (في الجزء الاخير) كمن صارأ هلافيه (وعدمت القدرة في القضاء فالتأثيم مسكل) لعدم التقصيرمنه في

العددولا يجوزالا ستدلال على صدقهم النظرفي أحوالهم بل نعلم قطعا كذبهم أواشمالهم على كاذب أومتوهم وصذاعلي مذهبه ان لم ينظر الى القراش لا زم أمامن تطر الى القراش فلا يمعد أن يعلم صدقهم سوع من النظر فان قبل خبر الواحد الذي علبه الامة هل يحب تصديقه فلناان علواعلى وفقه فلعلهم علواعن دليل آخروان علوابه أيضافقدا مروا بالعمل يخبر الواحد وان لم يعرفواصدقه فلا يلزم الحكم يصدقه فان قبل لوقدوالراوي كاذ بالكان على الاست بالباطل وهوخطأ ولا يحوز ذال على الاسة قلناالامة ما تعدواالا بالعل يخبر يغلب على التلن صدقهم فيه وقد غلب على طنهم كالقاضي اذاقضي وشهادة عدلين فلايكون مخطئا وان كان الشاهد كاذبابل يكون محقالاته لم يؤمم الابه 👸 الفسم الثاني من الا خبار ما يعلم كذبه وهي أربعة (الاول) مايع لمخلافه بضرر رة العقل أوتظره أوالحس والمشاهدة أواخبار التواتر وبالحلة ماخالف المعاوم بالمدارك الستة المذكورة كمن أخبرعن الجمع بين الضدين واحماء الموتى في الحال وأناعلي حناح نسر أوفي لحسة يحروما يحس خلافه (الثاني) سامخالف النص القاطع من الكتاب والسسنة المتواترة واجساع الامة فاته و رد مكذ بالله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم واللامة (الناك) ماصرح بتكذيبه جمع كثير يستعمل في العادة واطؤهم على الكذب اذا فالواحضر نامعه في ذلك الوقت فلم نحد ماحكامين الواقعة أصلا (الرابع) ماسكت الجع الكثير عن نقله والتعدث ممع جربان الواقعة عشهد منهم ومع احالة العادة السكوت عن ذكر التوفر الدواعي على مقله كالوأخبر مخبريان أمير البلدة فتل في السوق على ملامن الناس ولم يتعدث أهل السوق به فيقطع بكذبه اذلوصدق لتوفرت الدواعي على نقبله ولاحالت العادة اختصاصه بحكايته وعثل هذه الطريقة عرفنا كذب من ادعى معارضة القرآن ونص الرسول على نبي آخر بعده وأنه أعقب صاعة من الاولاد الذكور ونصه على امام بعينه على ملامن الناس وفرضه صوم شوال وصلاة الضعى وأمثال ذلك بمااذا كان أحالت العادة كتمانه فان قبل فقد تفرد الاسماد سنقل ما تتوفر الدواعى علىه حتى وقع الخلاف فيه كافراده صلى الله عليه وسلما لجأ وقرائه وكدخوله الكعمة وصلاته فيها واله عليه السملام نكم مبونة وهوموام واند دخل مكة عنوة وقبوله شهادة الاعرابي وحد معلى رؤية الهلال وانفر اد الاعرابي بالرؤية حتى لم يشاركه أحد

رك الاداء ولا في رك القضاء (والقه أعلم) بالصواب وهذا غير وارد لأنهم لا يؤعون في هذه الصورة (1) ثم اعلم أنه قد اشتغل الذمة بالاداء ويقت بعد انقضاء الوقت فأصر بنفها بالسان المثل فالوجوب الذي بت في الذمة واحد قطعاف تقول لا يشترط القدرة ليقاء هذا الانستغال لا نه بقاء وجوب ابق قد كان قادرا على تفر بغها ولم يفرغ في فيت منسخولة في النفس الاخير فطول بالا بساء لتفر بغها والم يقر بعها والم المناه عنها الانستغال والوجوب المغفرة أوالاتم وهذا أم معقول ولا يرد على المناه المناه المناه الاداء باقت من الفضاء والامرية أم منفرة بقر يع المناه المناه ولا المناه والمناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه المناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه وال

(1) في بعض النسخ ما نصه وفي الحاشية انما كل التأثيم مشكلا لابه لا تقصير من المكلف في فوت الاداء لابه غير مقدور ولا في القضاء لان التأخير ما ثرلا به موسع ولا تأثيم بالحائز وهذا بدل على أنه يشكل أيضا التأثيم عند فقد ان القدرة على الفضاء بعد و حود ها لان المقدمات ما رية فيه وحدث ذير دعليه ورود اظاهر أأنه لم يكن له التأخير ما ثراء في هذا الوحدة فان التوسعة انحا تقتضى حواز التأخير عيد لا يتأخر عن كل الوقت وههذا وقت القضاء العمر فاذا فوت في العمر فقد أخر عن كل الوقت فهذا التأخير غير مشروع فيوجب الاثم ثم قال وعلى هـذا والحق انفسال الوحوب عن وحوب الاداء فتأمل وهذا لا يفله رأه وحد فائه ان أراد الانفسال في الاداء مان في المؤلمة والاداء في القائم متوقف على وحوب الاداء فهذا لا يفيد التأثيم لان التأثيم متوقف على وحوب الاداء وان أراد انفصال الوحوبين في القضاء فهو باطل كاهو ظاهر فافهم (٢) قوله والاداء كايث ترطالح كذا في الاصل وائطر فمه وانشقاق القمر ولم ينقله الاان مسعود رضى الله عنه وعدد يسرمعه وكان ينسغى أن راء كل مؤمن وكافر وماد وحاضر ونقل النصارى معرزات عسى علىه السلام ولم ينقلوا كلامه في المهدوهومن أعظم العلامات وتقلت الامة القرآن ولم ينقلوا يقية مصرات الرسول عليه السلام كنقل القرآن في الشيوع ونقل الناس أعلام الرسل ولم ينقلوا أعلام شعب عليه السلام ونقلت الامة سورالقرآن ولم تنقل المعود تننقل غبرهما حتى خالف الن مسعود رضى الله عنه في كونهمامن القرآن وماتعمه البلوي من اللس والمس أيضاف كل هذا نقض على هذه القاعدة والحواب أن افرادرسول الله صلى الله عليه وسلم وقرائه ليس بمسايح بأن بنكشف وأن بنادىء رسول الله صلى الله عليه وسلرعلي الكافة بللانطلع عليه الامن أطلعه عليه أوعلى فيته باخباره أياه فعم ظهر على الاستفاضة تعليمه النباس الافراد والقران حمعا وأمادخوله الكعمة وصلاته فهافقد يكون ذلك مع نفر يسيرومع واحد واثنين ولايقع شائعا كيف ولووقع شائعالم تتوفر الدواعي على دوام نقله لانه ليس من أصول الدين ولامن فرائضه ومهماته وأما دخوله مكة عنوة فقدص على الاستفاضه دخوله متسلمامع الالوية والاعلام وتمام التمكن والاستدلاء وبذله الامان لن دخل دار أيي فيان ولمن ألتي سلاحه واعتصم بالكعمة وكلذلك غير مختلف فيه ولكن استدل دوض الفقها وعار وي عنه صلى الله عليه وسلم أتهودي قوما فتلهم خالدين الواسدرضي انقه عنهءلي أنه كان صلحاو وقوع مثل هذه الشمة للا حاديمكن الى أن ترال بالنظر وأن يكون ذلك منى خاص عن قوم مخصوصين ولسب مخصوص وأماانفرادالاعرابي رؤية الهلال فمكن وقد يقع مثل ذلك في زماننا في اللملة الاولى للفاءالهلال ودقته فمنفرديه من يحتسد اصره وتصدق في الطلب رغبته ويقع على موضع الهلال بصره عن معرفة أواتفاق وأمااننسقاق القمرفهي آبة الملية وقعت والناس نسام غافلون وانحيا كان في لحفلة فرآمين فاطره النبي صلى الله عليه وسلمين قريش ونهه على النظرله وماانشق منه الاشعمة ثم عاد صحيح افى لحظة فكممن انقضاض كوك وزاراة وأمورها الهتمن ويح وصاعقة باللسل لا يتنبعاه الاالا مادعلى أن مثل هـ ذااعاد على من قسل له انظر السه فانشق عقس القول والتعدى ومن أم بعلم ذلك ووقع عليه يصره رعما نوهسمانه خيال انقشع أوكوك كان تحت القمر فأنحلي القمرعنية أوقطعة محاب سترت قطعة من القمر

النفس لكن لالان تحب عليه القضاء عينا بل لم ترتب عليه الخلف وهوا لا يصاء أوالا ثم يعد الموت وهذا أيضافريب مماذكر والحاصل أن نفس اشتغال الذمة بالقضاء لا يشترط له القدرة لبقاء الاشتغال بكل الواحبات وأماطلب ايقاعها تفر يغاللذه في في شتخط القدرة له أداء كان أوقضاء الشداه و بقاء هدا هوالذي يقتضيه الفحص فان أواد والمحقيقة الحال هذا القدرة كلامهم تام والافشكل والله أعلم

## (الساب الرابع في المحكوم عليه وهو المكلف)

و (مسئلة فهم المكاف الحلفات شرط التكلف عندنا) المراد بالفهم نفس النصور لا النصد بق والالم بكن الكافر مكاف العدم النصد من و بلزم الدور كذا في الحائسة ولزوم الدور لاحل شرعة الحكم فالاعان موقوف على توجه التكلف وهو على الاعان ومن يقول بعقلية وحوب الاعان لا ينتهض عليه ( ووافقنا بعض المحقوزين لتكلف المحال ) وقبل أكثرهم وخالف بعض آخر ون منهم ( لناأن التبكلف طلب الوقوع منه ) أى من المكلف (امتنالا) أى لا جل وقوع الامتنال كالم منه التكلف الحال ( أو ) طلب الوقوع منه (امتلاء) أى لا جل الامتنال كالراء فا الموالة كالم في المحال ( وهو ) أى الوقوع امتنالا أو امتلاء ( من لا شعور له به محال لانه لا يقاع امتنالا وامتلاء ( فرع العلم وطلب الحال محال على مام ) وهذا لا ينتهض من فائلي التكلف بالحال لانه لا يسلم على رأيهم طلب الحال محال فلا يكن أن يستدلوا مهذا منافع وله أن الشرورى (أن التكلف المراء عندهم وهذا منتف من لا شعور له فاستحال القهم محال لا في زمان عدمه فكذا التكلف المسروط به فان أديد أن طلب الوقوع امتنالا أو امتلاء وان أديد ان طلب الوقوع منه محال في مام وله من فرمان عدمه فكذا التكلف مشرط عدم الشعور والمدعى استحالته في زمان وان أديد ان طلب الوقوع منه محال في دمان مدم الشعور فوالد من استحال من ضرور والمناف التكلف والتكلف والتكلف والواقع منه محال في منافع منه الموقوع منه محال في دمان عدم الشعور في المائيت أن العلم من ضرور والم والتكلف والواقع منه محال في دمان عدم الشعور في المائيت أن العلم من ضرور والمد والمناف والمناف والواقم في دمان منافع والمناف والمناف والمناف والواقم في دمان عدم الشعور في المائيت أن العلم من ضرور والمنافقة التكلف والواقم في دمان عدم الشعور في المائيت أن العلم من ضرور والمنافقة التكلف والموافقة في المائية والمنافقة والمنافقة التكلف والمائية التكلف والموافقة والمنافقة والمائية التكلف والمائية والمائية والمائية والمائية والمائية والتكلف والواقع منه محال المائية والمائية والم

فلهذالم يتواثر نقله وأمانقلهم القرآن دون سائرا لاعلام فذلك لاحرين أحدهماأن الدواعى لاتنوفر بعد تبوت النبوة بالقرآن واستقلالها معلى نقل ما يقع بعده بحث تقع المداومة علمه اكتفاه شوتها بالقرآن الذي هوأعظم الاكات ولان غيرالقرآن انحاظهرفى عركل واحدم مواحدة ورعاظهر من مدى نفر يسم والقرآن كان ودده طول عرهم متعدا أخوى وطقمه على كاقتهم قصداويا مرهم يحفظه والتلاوتله والعل عوحه وأما المعوذتان فقد ثبت تقلهما شائعامن القرآن كسائر السور والنمسعود رضى الله عنه لم يذكر كونهمامن القرآن لكن أنكر اثباتهما في المصف واثبات الجداد ضالايه كانت السنة عنسده أن لا يشت الاما أمر الني صلى الله عليه وسلم بالبائه وكتبته ولمالم يحده كتب ذلك ولاسمع أمره به أنكره وعذا تأويل وليس جدا لكونه قرآنا ولو عدذلك لكان فسه قاعظه مالا نضاف الى مله ولا الى أحدمن العصابة وأمارك النصاري نقل كالمعسى عليه السلام فى المهد فلعله لم يشكلم الا بحضرة تفر يسروم ، واحدة لتبرئة من عليه السلام عنا نسبوها السه فلر ينتشر ذلك ولم يحصل العلم يقول من مع ذلك منهم فالدوس فع المنهم وأماشعب ومن يحرى محرا من الرسل عليهم المسلام فلم يكن لهم شريعة ينفردون بهابل كانوا يدعون الىشر يعتمن قىلهم فلم تتوفر الدواعي على نقل مصراتهم اذلم يكن الهم مصرات ظاهرة لكن تبت صدفهم بالنص والتوقيف من نبى ذى مصرة وأما الجبرعن الاس والمس للذكر وما تعمده الباوى فيعوز أن يخبر به الرسول عليه السلام عددا يسسيرانم ينقافه آحادا ولايستفيض وليس ذلك مما يعظم في الصدور وتتوفر الدواعي على اتحسدت مدائما ﴾ القسم الثالث مالا يعلم صدقه ولا كذبه فيمب التوقف فيه وهوجلة الاخبار الواردة في أحكام الشرع والعبادات مماعدا القسى من المذكورين وهوكل خبر لم يعرف صدقه ولا كذبه فان قبل عدم قبام الدايل على صدقه يدل على كذبه اذلو كان صدقالماأخلاناالقه تعالىءن دليل على صدقه فالناولم يستعمل أن يخلمناعن دليل قاطع على صدقه ولوقل هذاوقيل بعلم صدقه لانه لوكان كذبالماأخلانا الله تعالى عن دليل قاطع على كذبه لكان مقاوما لهذا الكلام و دف يحوز ذلك و يلزم منه أن يقطع

(ضرو رة تصور الامتثال أو الانتلاء) اللذين هما فرعا العلم والشعور (فو حود مندونه) أي وحود التكامف دون الشعور (عال) لأنه وحود المشروط مدون الشرط (والمحال فحسع الاوقات) فالتكليف مدون الشعور محال في وقت عدم الشعور فترالمطاوب (واستدل لوصم) تكلف الغافل (الصم تكانف الهائم اذلاما نع يتذل فيه الاعدم الفهم وهولا عنع) على هذا التقدر فهماسان (قبل) لانسلم أنه لامانع يتعمل الاعدم الفهم (بل لعل المانع عدم استعداد الفهم ولاتزاع في اشتراطه) وهذاغ برواف لفضاء الضرورة أن الانسانية لادخل لهافي الساب الالوجود الفهم فالانسان الغيرالفاهم والهمة (١)سواءسان والاستعداد المحردمن غيرالفعلية لايو حب الفهم مالافلا يصم التكليف مالاوالالصم تكليف البهمة (أقول) لا يصم أنه لازاع ف استراطه (بل فيه نزاع أيضافان المنازعين) في استراط الفهم (هم المعوزون التركليف المحال) لأغبرهم وتنكلف من لااستعدادله ليس بأبعد من التكايف المحال هذا وهوغير واف فان وذا القدر لايكفي في ثبوت البراع بل لابدمن النقل فان طفر فلاد خل لكونهم محمر بن والافلاوحمه (بل الحق) في المنع (على رأيهم منع بطلان الشالي فان تكلف البهمة بشي ايس أبعد من تكلف الانسان الجمع من النقيض من واذفد أحاز واهد ا فلعد زدال وأما على ماهوالحق في الواقع فلامساغ المنع فأن بطلان السالى ضرورى ومجدم عليه على مانق الواقع فلامساغ المنع فأن بطل السالي المالي وي استعداده) أى الفهم (فى البهمة مع تماثل الجواهر) كالها انسانا كانت أو بهمة لان كلها مؤتلفة من جواهر فردة لاغدير والروح أيضاحهم وأف منهاعندا كترهم لعدم نبوت المحردات فلاقصور من حهة القائل (و) مع (أن كل شي يخلقه الله تعالى اختمارا) والله قادرعلي كل شي فهو قادر على اعطاء المهمة الفهم ففيها استعدد الفهم أيضا فلاوحه لامداء ما فع عدم الفهموفها (محل تأمل فتأمل) ف اشارة الى أنه عكن أن يكون المنفي الاستعداد العادى وفي البهمة الاستعداد العادى غير مسلم هذا المجوزون تكليف الغافل (قالوا أولا كلف السكران حث اعتبرطلاقه وايلاؤه) وهوغافل فصيرة كالفه بل وقع (قلنا) لانسلمأن اعتبار الطلاق تكليف بل (هومن ربط المسبات بأسبابها) فأنه اذاصد رسب الطلاق من السكران وقع جبرا وصارت الزوجة أجنبية (كالصوم) يحب فى الذمة جبرا (بشهود الشهر) وان له يكن مكلفا بالاداء كالحائض

بكذبكل شاهد الا يقطع بصدقه و كفركل قاض ومف و فوره اذالم يعلم اسلامه و ورعه بقاطع وكذا كل قياس ودليل في الشرع الا يقطع معتنه فليقطع سعته فليقطع سطلانه وهذا مخلاف التعدي بالنبوة اذالم تفله رمصرة فانا تقطع بكذبه الان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كلفنا تصديقه و تصديقه بغير دليل محال و تكاف أصاف المحل المناقط على الله على وتعن مصدون خبر الواحد وشهادة الا تنبئ فلم تتعسد فيه بالتصديق بل بالحمل عند طن الصدق والنفن حاصل والحسل يحكن وتعن مصدون وان كان هو كاذبا ولوعلنا بقول المهامة المجرة لنعرف صدقه وان كان هو كاذبا ولوعلنا بقول المعاد الله الشياف في من على المنافعة والاشاعة الىحد التواتر المحل العدف من من على المنافعة والاشاعة المحد التواتر المحل العدف من المنافعة والاشاعة المحد التواتر المحل العدف من المنافعة والاشاعة والاسلام في كون فرض من على المعلم و العمل حمد المنافعة و عن المدى عليه أو عمن المدى عليه أو عمن المدى عليه أو عمن المدى عليه أو عمن المدى معالية و عمن المنافعة و عمن المن قياس وقول شاهدو عمن المدى عليه أو عمن المدى معالية كول فلا تحدل المنافعة و عمن المنافعة و عمن المنافعة و عمن المنافعة و عمن المنافعة و المنافعة و المنافعة و عمن المدى عليه أو عمن المدى معالية و المنافعة و المنافعة و عمن المنافعة و عمن المنافعة و المنافعة و عمن المنافعة و عمن المنافعة و عمن المنافعة و المنافعة و عمن المنافعة

(القدم التافي من هذا الاصل في أخدار الاتحاد) وفده أبواب (الباب الاول) في البات التعديد مع قصوره عن افادة المرافية وأربع مسائل (مسئلة) اعلم أنار بدنج والواحد في هذا المقام مالا ينتهى من الاخدار الى حدالتوان والمفدالعلم في انقله جياعة من خسسة أوسنة منذلافه وخبر الواحد وأما قول الرسول عليه السلام مماعل عصته فلا يسمى خبر الواحد واذا عرف هذا افتقول خبر الواحد لا يفيد العلم وهوم علوم بالضرورة والانسدق بكل ما نسمع ولوصد قناو قدر نا تعارض خبرين فكيف نصدق بالتضدين وماحكي عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلم فلعلم أراد والله يفيد العلم وحوب العمل اذيسمى النطن علما ولهذا قال بعضهم يورث العلم النظاهر والعلم لسرية ظاهر وباطن وانماهو النطن ولا عدل الهم في قوله تعالى فان علتموهن مؤمنات وانه أراد النظاه رلان المرادية المسلمة في كلمة الشهادة التي هي ظاهر الاعمان دون الساطن الذي لم يكاف م والاعمان باللسان

لكن على هذا يجب أن لا يكلف بالكف عنها فلو وطنها لم يأتم ثم قال مطلع الاسرار الالهية لا بأس بالتزام ذلك فانه كالنائم عندالعليم الخمرالاأن الكر عرم أفضى الى القبع فيؤخذه بخلاف النوم (أقول بشكل بعقة اسلامه) ليس الاشكال فيهمن جهة اله لوصيرمنه كان آنباللفرض فيصبر مكافا كيفواله يحوز أن يكون ماله كعال الصي يصيح اسلامه مع عدم الوجوب عليه بللان الاسلام اعتقاد وافرار والاعتفاد لا يتصورمنه فاله فرع العقل الاأن يقال يصد الاسلام من السكر ان الذي له فوع من العــقلقضاه ودنانة والذيلاعقــلله يصعرقضاه فقط ولنس في الاقراراشكال وهو يمكن منــه فتأمل (والحق) في الحواب (أن الكران من محرم) لدس مكافا - هنقة عنى أنه مطاوب منه شي بل (مكاف زجرا) عدى أنه محازى مثل جزاء الصاحى وبؤاخذ بنرك العسادات الواحمة (فبلزمه الاحكام) كلهادنمو ية وأخر و بة والسرف أنه اغما يأتي ما يأتي من فعل محرم فعله باختياره وكان عكن أن لارتكبه فلا يأتي بهذه القيائع فالقياغ كالهاباختياره حكاف قط مافيل اله لاوجه للتكليف ولو زجرا لانهان كانذاعقل يسمرفهو فاهم الغطاب فذكاسفه تشكلت الصاحى والافلاوحه التكاسف لانه والمستوانحنون سواء (الا الردة العدم القصد) للسكر ان والردة عدارة عن الاعتقاد الفاسد فلا سأتى عن الاقصداه (فكا أنه لزوم) لها (الاالقرام) لها ولزوم الكفرليس كفرا بل التزامه وانما اعتبرنا القصدفي شوت الردة دون الاسلام ( ترجيما لحالب الاسلام) فاله معاوولا بعلى فسُبِت بشممة ولا رتفع بشمهة والحق أن هذا في القضاء فقط ﴿ وَ ﴾ قالُوا ﴿ ثَانِمًا ۚ قَالَ اللَّهُ تَعالى لا تقربوا الصلاة ﴾ وأنتم كارى (الآمة فكاغوا حال السكر بالتراز) الصلاة وهو حال عدم الشعور (أقول) لانسه إنه حال عدم الشعور ( بل فيه دليل على أن السكرلاينافي فهم الخطاب في الجلة كايقتضم حدما ختلاط الكلام والهذبان ) وظاهر أنه في هذما لحالة شاعر البنة فانقلت قداعتر الامام الهمام في حد السكر عدم التميز بين السهاء والارض ولا شعور في هذه الحال أصلا أحاب بقوله (واعتباراً بي حذيفة) رجه الله (عدم التميز في الحد) للسكر (الموحب الدراحتياط) منه لالأبه حقيقة عنده وانحا احتياط فيه الارأم الحداهم (الانسناء على الدرء) ونحن مأمورون مان ندرا ماحداث الشمات فاعتبردر حته الشديدة فان الضعيف

يسمى اعمانا محازا ولاتمسك لهم في قوله تعالى ولا تقف ماليس المه علم وأن الخبر لولم بفد العسلم الماز العمل به لان المراد بالا ته منع الشاهد عن حرم الشهادة الاعمايت متى وأما العمل محمر الواحدة ماوم الوحوب دلسل قاطع أوحب العمل عند ظن الصدق والظن حاصل قطعاو وحوب العمل عنسد ممعلوم قطعا كالحبكم نشهادة اثنين أو عين المدعى مع نكول المدعى علمه ( مسئلة ) أنكرمنكرون جوازالتعديف برالواحد عقلافض لاعن وقوعه - معافيقال لهممن أمن عرفتم استحالته أبالضر ورةونحن نخالفكم فيه ولانزاع في الضرورة أوبدليل ولاسديل لهم الى اثباته لايه لو كان محالا لكان يستعيل إمالذاته أو لمفسدة تتوادمنه ولايستعيل لذاته ولاالتفات الى المفسدة ولانسلم أيضالوا لتفتنا الهافلا بدمن بان وجه المفسدة فان قيل وجه المفسدة أنروى الواحد خبرا في سفل دم أوفى استعلال يضع ورعما يكذب فنظن أن سفل الدم هو مامي الله تعالى ولا بكون باحره فكرف يحو زالهموم بالجهل ومن شككنافي اباحة بضعه وسفك دمه فلا يحوز الهموم علسه بالشك فيقيرمن الشارع حوالة الخلق على الجهل واقتمام الباطل بالتوهيريل اذاأ مراتله تعالى مامر فلمعرفناأ مره لنكون على يصعره امامتثلون أو مخالفون والجواب أنهذا السؤال انصدريمن ينكر الشرائع فنقوله أى استعالة في أن يقول الله تعالى لعداد اذاطار بكم طائر وظنفتموه غرابافقد أوحبت عليكم كذاوكذاوجعلت ظنكم علامة وجوب العمل كاجعلت زوال الشمس علامة وحوب المسلاة فيكون نفس الظن علامة الوحوب والفلن مدرك الخس وحود مفكون الوحوب معاوما فن أتى الواحب عند الظن فقد امتثل قطعاوأصاب فاذا حازأن يحعل الزوال أوظن كونه غرا ماعلامة فإلا يحوزأن يحمل طنه علامة ويقال له اذاطننت صدق الراوى والشاهد والحالف فالحكمء واستمتعبدا معرفة صيدقه ولكن بالعمل عندظن صيدقه وأنت مصيب وممثل صدق أوكذب واست متعبدا بالعلم بصدقه ولكن بالعمل عند ظنك الذي تحسه من نفسسك وهذا ما نمتقده في القياس وخبر الواحدوالحكم الشاهدواليين وغسرذلك وأمااذاصدرهذامن مقرنالسرع فلايتكن منه لايه تعبد بالعمل بالشهادة والحكم والفتوى ومعاينة الكعبة وخبرالرسول صالى الله عليه وسالم فهذه خمسة تم الشهادة قد يقطعها كشهادة الرسول صلى الله

قاصرمن وجه فان قلت اذا كان السكران فاهما في امعني قوله حتى تعلواما تقولون قال (ومعني حتى تعلوا) ما تقولون (حتى تبقنوا) ماتقولون (وهــذا ) الذىذكرنا (لاتأو يلفيه) فانالعلمفاللغة البقينالواقعي لاغيرالامجازا وفي بعض النسيخ وهذا تاو يل والانطهراء وحه ولعادس مهوالساسي الاأن بريدأن هذا تأويل لا تفسير فأنه بالرأى حرام (والقوم الترموا) التأويل (بالهنهيءنالسكر) لاءنالصلانف الاالكرفالمعني لاتسكرواحتى تصلوا حال السكر (كهولهملانمت وأنتُ ظالم أى لانظام فتموت ظالم اهذا ) قان قلت لايساعده شأن النزول فان الجر بعد نزول هذه الآية بقبت مباحة كافصل في النفاسير فلتالمعني نهي عن الكروف الصلاة أي لاتسكرواوف الصلاة فتصلون وأنتم سكاري وقع في تلك القصة فتركوا وقت الصلاة وما بقيت بعد نزول هذه الآية مباحة الافي أوقات غير أوقات الصلاة فندبر 🐞 (مسئلة ألمعدوم مكاف خسلافا المعتراة) ولما كان المتبادرمنه انه مكاف متحر اوهو ينافى عدم تناول الخطاب شفاها فسرم يقوله (والمرادمنه التعلق العقلي) أى التعلق بشرط وحودهم على صفة الشكايف (لاالتحميزي) الشفاهي قبل الاشعرية يتفصون بهذا عمار دعلهماذا كان المعددوم مكاغا فالنائم أحدر مان بكون مكاغاو ردعلهم أنالم دوم هل يحب علم شي أولا وان شئت قلت هل ماموراً ملافعلى الاول كيفلاعب على النيائم وكيف أمكن لكم الاستدلال علم عواذ الترك وان العدوم تارك وغيرموا خفيم القول بالوجوب عليه وعلى الشاني فالوجوب مادث فكذا الايحاب لايه متصدمعه فلا تكليف أزلى وأبضا التعلق داخسل في حقيقة التكلف واذلاتعلق فى العدم فلاتكلف وأمانحن فلار دعلت الانانحة وزملق الامر بالمعدوم والايحاب من غريحقق الوجوب وبالعكس أما الايحاب من غير وحوب فني المعدوم وأما العكس فالوجوبات السابقة على الشرع كاروى عن الامام الهمام أبى منيفة فذا الكلام بعض الاخسار الذي يعسقد الانامل بالاعتقاد صاحب المحكم رجسه الله قال مطلع الاسرار الالهسة لاخلاف بيننا وبين الاشعرية أصلافان معني تحويزهم لتكلف العدوم أنه يحيث لو وحدب سرط السكاف انعلق الحكم ومهذا المعنى النمائم أيضامكاف عندهم ونحن لانتكرذاك فان أراده ذا الحبرفي النشقيق الوحوب الشفاهي نخار أنهليس يجبعلي المعمدوم ولايلزمهنه انتفاء الايحاب ولايقتضى الايحاب ذلك فان النغار الذي ينهما يحوز انتفاء أحمدهما

عليه وسلم وشهادة خرعة بن ثابت حين صدّقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهادة موسى وهرون والانبياء صلوات الله عليهم وقد يظن ذلك كشهادة غبرهم ثم ألحق المظنون بالمقطو عه في وحوب العمل وكذلك فتوى النبي صلى القه عليه وسلروحكه مقطوع به وفتوى سائرا لائمة وحكم سائرالقضاة مفلنون وألحق بالماوم والكعبة تعبله قطعا بالعبان وتطن بالاحتهاد وغندالظن تعب العمل كإيحاءندالمشاهدة فكذلك خبرار سول صلى الله عله ورايحا العمل به عندالتوائر فلر يستعمل أن يلعق المفنون بالمعلوم في وحوب العمل خاصة ومن أراد أن يفرق مين هذه الحسة في مفددة أومصلحة لم يتمكن منه أصلا فان قبل فهل يحوز التعمد بالعمل يخبر الفاسق قلناقال قوم يحوز بشرط ظن الصدق وهذا الشرط عندنا فاسد مل كالتحوز أن تحمل حركة الفلك علامة التعمد بالصلاة فركة لسان الفاسق يحوز أن تحعل علامة فتكليف العمل عندو حودا تلحرشي وكون الخبرصد قاأوكذيا شيُّ آخر ﴿ مس شالة ﴾ ذه فوم الى أن العفل بدل على وجوب العمل يخبر الواحددون الادلة السمعية واستدلوا علمه مدلمان أحدهماأن المفتى اذالم يحددل لاقاطعامن كتاب أواجماع أوسنة متواترة ووحد خبرالواحد فاولم يحكم به لتعطات الأحكام ولانالني صلى الله علمه وسلماذا كانمعوثاالي أهل العصر يحتاج الى انفاذ الرسل اذلا يقدرعلي مشافهة الجمع ولا اشاعة جمع أحكامه على التواتر الى كل أحداذلوأ نفذعد دالتواتر الى كل قطر لم يف بذلك أهل مدينته وهذا ضعيف لان المفتى اذا فقد الادلة القاطعة وحع الى العرامة الاصلمة والاستعماب كالوفقد خبر الواحد أيضا وأما الرسول صلى الله عليه ولم فالقتصر على من يقدر على تبلغه فن الناس في الحرائر من لم يبلغه الشرع فلا يكاف مه فلاس تكالف الجسع واحسا فعم لوتعبدني بان يكلف جسع الخلق ولايخلي واقعة عن حكمالته تعالى ولاختصاعن التكليف فرعما بكون الاكتفاء يخبرالواحد ضرورة فيحقه والدلمل الثاني انه مقالوا صدق الراوى يمكن فلولم نعمل يخبرالوا حدلكنا قدتر كناأم راتله تعالى وأحررسوله صلى الله علمه وسلرة لاحتساط والحرم في العمل وهو باطل من ثلاثة أوحه أحدها أن كذبه يمكن فر عما يكون علغا تخلاف الواحب الشانىأته كان بحسالعد رالكافروالفاسق لانصدقه يمكن الشالث هوأن راءة الذمة معاومة بالعقل والنفي

مع بقاءالا تحر كيف والوجوب عندهم هومعني افعل مأخوذامع التعلق بالمأمور ولمالم يكن في العدم تعلق لم يكن هذال وحوب وأماالا محاب فعنى افعل من حث هوقائم بالاسم وهذا القيام حاصل أبدا وأزلا وأماالو حوب والامحاب اللذان همااعتبار بأن وبنهمامطاوعة فكلاهمامنتفيان فيالازل عندهم وانأرادالوحوب العقلي نختارأن المعدوم في الازل يحب على المأمورات وحو باعقلىالا منحزا والاطهرأن بقال الوحوب والاعاب العقلمان ثابتان في الازل ولاا -تصالة وكذا حال النائم والمنصران لسا فيالازل كنف والمعتبر في الايحاب المنحز النعلق المنحز فلا يتحقق الاعندوجود المكلف قوله وأنضاا الزفقد مرالحواب عنه بوحهن تم قال مطلع الاسرار الالهسة واماالوحوب السابق على الشرع فذهب مشامخنا الكرام كالشيخ الامام على الهدى أى منصور الماتريدي رضى الله عنه اكن حاصلهاأن الاحكام مدركة قبل ورود الشرع ولا بلزم منه أن تكون بلاأمركف والامرةائم بذاته تعالى وردالشرع به أملاوا نماالشرع كاشف فكذاالعقل عندنا كاشف عن الاوامرفي معض الاحكام فتدر (لناوالا) مكن المعدوم مكافها ( لم يكن التكليف أزليا النوقفه على النعلق) ولوعقلها واذلم بكن المعدوم مكافيا لم يتعلق بعافي الازل ولامو حود ف حتى شعلق به (و)التالي باطل بل (هو أزلي لان كلامه تعالى أزلي) لان كلامه صفة له تعالى فكون قائمانه فيستحسل حدوثه (الامتناع قسام الحوادث مذانه تعالى وفعمافعه) الانه الايترعلى المعتزلة فانهم مقولون انه ليس صفة قائمة به الله والله ومالى متكام بكلام قائم يحسم قالواليس هذامن فسل الاتصاف بالمستق من غرقهام المدافان المتكلم مشتق من المتكلم وهو خلق الكلام والخلق صفته تعالى ولا يلزم منه كون الكلام صفة ولائه لا يترعل الكرامة القائلين بقدام الحوادث نذاته تعالى كذافى الحاشمة ولايخفى على المستقفظ مان مخالفة الحقاء لانضر التماسة كنف ومسئلة كون الكلام صفة له تعمالى غير علوقة قطعمة لا وحه الريب والارتباب فيه ألاثرى كنف قال الامام أبوحنه فقمن قال يخلق القرآن فهوكافر قالواوهومن الكفران لامن الكفر وكنف صمرالامام أجدعلي أنحاء التعذيبات ولمتحرخلافهاعلى اللسان فضلا عن الانكار وانظر الى ما قال الامام الشيخ داود الطاب عند حاول هذه الحادثة قام أحدم قام الانساء وسئل الامام الهمام حعفر ان محمد الصادق كرم الله وحهمه ووحوه آمائه السكرام عن القرآن هـل هوخالق أومخلوق فأحاب القرآن كلام الله غير مخلوق

الاصلى فلاترفع بالوهم وقداستدل مقومف نفي خبرالواحدوهو وان كان فاسدافه وأقومهن قوله ان الصدق اذا كان محكتا يجب العماريه (مسئلة) الصيرالذي ذهب السه الجماهير من سلف الامة من العماية والتابعين والفقها ووالمسكلمين أنه لايستحمل التعبد يخم برالوأحد عقلا ولايحب التعديه عقمالا وأن التعمديه واقع سمعا وقال حماهم القدرية ومن تابعهم من أهل الظاهر كالقاساني بتعر م العمل به معا وبدل على بعالان مذهبه مسلكان قاطعان أحدهما اجماع العماية على قبول خبرالواحد والثاني تواتر الخبرمانفاذرسول القهصلي القه علمه وسلم الولاة والرسل الى الملادوت كلمفه اماهم تصديقهم فعما نق اومن الشرع ونحن نقرره فرنال لكن (المسلك الاول) ماتواتر واشتهر من على العجارة بخر مراواحد في وقائع شقى لا تفصير وان لم تشوائر آحادها فعصل العلم، وعها ونحن نشير الى بعضها فيها ماروى عن عررضي الله عنه في وقائع كثيرة منذلك فصة الجنين وقسامه فيذلك بقول أذكر القه امرأ معمن رسول القهصلي الله عليه وسلمشيأ في الجنين فضام اليه حسل بن مالك بن السابغة وقال كنت بين حارتين بعني ضرتين فضريت احداهما الاخرى عسطه فألفت حنينامث افقضي فيه وسول القهصلي القه علىه وسلو نفرة عبدأ ووليدة فقال عرايام نسمع هذا اغضنناف مغبرهذا أي أمنقض بالغرة أصلا وقدانفصل الجنن متاللشك في أصل حماته ومن ذلك انه كان رضي الله عنه لا برى تو ريث المرأة من دية زوحها فلما أخبره الضعاك أن رسول القه صلى الله عليه وسلم كتب البه أن تورث احم أمّا أسم الضياف من ديته رجع الى ذلك ومن ذلك ما تظاهرت ما الاخبار عنه في فصة المجوس أنه قال ما أدرى ما الذي أصنع في أمر م م وقال أنشد الله امر أحمع فيم شما الارفعه المنافقال عبد الرجين ابن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى المعملية وساريقول سنواج مسنة أهل الكتاب فأخذ الجزية منهم وأقرهم على ديئهم ومنها مأظهرمنه ومن عثمان رضى الله عنهما وجاهير العصابة رضى الله عنهم من الرجوع عن سقوط فرض الغسل من التقاء الختانين بخبرعا أشةرضي الله عنهاوقولها فعلت ذال أناورسول اللهصلي الله علمه وسلرفاغتسلنا ومن ذلك ماصيرعن عثمان رضي الله عنه أنه قضى فىالكنى بخبرفر يعة بنت مالك بعد أن أرسل الماوسالها ومنها ماظهر من على رضى الله عنه من فواه خسر الواحد

وبالجلة مسئلة عدم خلق القرآن وكونه صفة قدعة مجمع علمه احماعا قطعمالا بضرمخالفة الحقاءفسه وكذالا يضرمخالفة السكرامية في امتناع فيام للموادث، تعيالي فتدير شميق ههناسؤال هوأن اللازم من الدليل كوب الكلام النفسي هوالذي يكون تعلقه عقليا وبكون التكاف معدو حودهم تغمزا فلابكون مدلول الكلام الفظي الذي يتعه الشكاف به تنصرا وقد صرحوا بكونه مدلولاله كذافي الحاشية ولايذهب علىك أنمعني التعلق العقلي تعلق معلق بوحود المكف بصفة التكليف فكان في الازل طلى معلقابه فاذاو حدالم كلف يصفة التكلف فقد تنعز الطلب الذي كان معلقا فإن التعليق بالام المحقق تضعزوهذا الطلب المحقق قالوامدلول الافظى وأماإحقاق الحق فسنذكر نبذا منسه في الاصول فانتظر فانه يظهر لك أن اللفظي له نوع من الاتحادمع النفسي ولايتاف ذال الافتراق بحس التعليق والتعلق فتدبر المعتزلة (فالوا) لوكان التكليف قديما إيلزم أمرونهي من غيرمتعلق موجود) اذفدم الامرولامأمور (وذلك سفه وعث) وهذا لازم علم مفى الكلام اللفظي أيضا فأنه قدصع فى الخبر العصيم الشابت في صحير مسلم وغره عن رسول الته صلى الله عليه وسلم أنه كتب في التوراة قبل أن يخلق آدم بأربعينسنة فعصى آدم ربه فغوى وهذا خبرمن غيرمتعلق وهوكذب فباهوجوابكم فهوجوابنا (فلناانما يلزم ذلك)أي السفه والعبث (لو كان الطلب قى الازل تنصرا) ولانقول به (أمالو كان بمن سكون) معلقاعلى وحود ممع صفة الديكاف (فلا) يلزم (كا مراارسول) صاوات المعدموة له وأصعاره أجعين في حقناوبذاك اندفع ماقيل) اله لايصيع تعلق الشكليف بالمعدوم كيف لا و (ان يحقق التعلق بدون المتعلق ممتنع ضرورة أن الاضافة لا تصقق بدون المضاف اليه) والتعلق اضافة بين الارمر والمأمور (وذلك) الاندفاع (لانالامتناع) المذكور (في التعلق النصري وأماالعقلي) فلا يحتاج الى تحقق المضاف السه اذليس تعلقا متعققابالفعل (فيكني له العلم فتدبر) فانه حلى وينكر (فيل) في الجواب (السفه والعب من صفات الافعال) ولا يتصف بهماالكيف (والكلام النفسي من الصفات) دون الافعال (فلايتصف بهما) فلزوم السفه والعبث يمنوع (أقول) لابل يتصف بهما بعض الصفات أيضا كيفلا و (الامرطلب والطلب يتصف بهما اجماعا اعلم أن عبد الله ينسعيد) القطان (من الاشاعرة) أي من أهل السنة والجماعة وكان مقدم اعلى الانسعرى (ذهب مت المساعن) هذا (الروم) لزوم

واستظهاره بالمن حتى قال في الخبر المشهو ركنت اذا معتمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا تقعني الله عياشاء منه واذا حدثنى غيره أحلفته فاذاحلف مدقته وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمامن عيد يست ذنبا الحديث فكان علف الخبرلالتهمة بالكذب ولكن الاحتباط فيساق الحديث على وجهه والتعرزمن تغيير لفظه تقلا بالمهنى واثلا بقسدم على الروابة بالفلن بل عند السماع المحقق ومنها ماروى عن زيدين قات رضى الله عنه انه كان برى ان الحائض لايحوزلها أن تصدرحتي بكون آخرعهدها الطواف بالمت وأنكر على استعماس خلافه فيذلك فقبل له ان استعماس سأل فلاتة الأنصارية هل أمر هارسول الله صلى الله علمه وسلم بذلك فأخبرته فرجع زيدين مات يضعل ويقول لابن عباس ماأراك الاقدصدقت ورحع الىموافقته مخبر الانصارية ومنهاماروى عن أنس رضى الله عنه أنه قال كنت أسو أباعسدة وأعاطلمة وأيىن كعب شرايامن فضيغراذأ نانا آت فضال ان الجرقد حرمت فقال أبوطلحة قم باأنس الى هذه الحرارة اكسرها فقمت الحمهر أس لنافضر متهامأ مفله حتى تكسرت ومنهاما اشتهرمن عمل أهل فعادفي انتعول عن القبلة يخبر الواسدوانهم أناهمآت فأخبرهم نسية القبلة فانحر فواالى الكعمة يخبره ومنها ماظهرمن ابن عباس رضي الله عنه وقدقيل ان فلانار حلامن المسلمان رعم ان مورى ساحب الخضر ليس عوسي بني اسرائيل عليه السيلام فقال ابن عياس كذب عد والقه أخيرني أبي بن كعب فالخطينار سول الله صلى الله عليه وسلم ثمذ كرموسي والخضر بشي بدل على ان موسى صاحب الخضر هوموسي بني اسرائيل فتعاوزان عباس العمل يخسر الواحدو بادرالي التكذيب بأصله والقطع بذلك لاحل خبرأي بن كعب ومنهاأ نضا مار ويعن أبي الدرداءانه لما ماع معياوية شسأمن آنسة الذهب والورق مأ كثر من وزنه فقيال له أبوالذرداء سمعت رسيول الله صدلى الله على مسلم بنها عن ذلك فقال له معاوية الى لا أرى نذلك بأسافقال أبو الدرد اءمن بعد ذرني من معاوية أخسره عن رسول الته صلى الله علمه وسلم ويحدني عن رأ به لاأسا كنك ارض أبدا ومنه امااشتهر عن جمعهم في أخدار لا تحصى الرجوع الىعائشة وأمهلة وممونة وحفصة رضوان الله علمن والى فاطمة بنت أسدوفلانة وفلانة بمن لا يحصى كثرة والى زيدوأ الممتن زيد

السفه والعث (الحان كلامه) تعالى (لس في الازل أمم اأونهما أوغرهما) من الاخبار والاستفهام بل بتصف مهذه فب لارال بعد حدوث التعلقات والمتعلقات (بل الفديم هوالا مرالمشترك) بينهما (والا فسام حادثة) وقدرأ يتفى كتب معض المحدثان أنهم حكموا بكون هـ ذاالرأى مختارا (وأورد عليه أن هذه) الاسساسن الامروالنه ي وغيرهما (أنواع) الكلام (ويستعمل وحود الحنس الافي ضمن توعمًا) فلا يتصور قدم المشترك (وأحاب) عبد الله من سعد (عنع أنها أنواعه مل) انها (عوارضه بحسب) عروض (التعلق) وهوحادث (ويحوزخاوه عنه) وكان في الازل غيرمتعلق فلايكون فيه أمرا ونهاو عكن الاستناديان كلامه تعالى واحدمعين فلا يكون حنساصادقاعلى الحقائق المختلفة (أقول) هذا الجواب غيرنام فانا-لمناأنهالبست أنواعالكن لاشك في أنهاأفسام و (وجود المقسم بدون) وجود (قسم تنامحال وان كان النقسم باعتمار العوارض) واذقدقال بوجود المقسم بدون هذمالعوارض (فيلزم عليه القول بوجود قسم تمايدون هذمالعوارض وهو) باطل (الانعقلمع أنه) يلزمخلاف الفرض اذ (قال ان القديم هوالمشترك هذا خلف قتدير) اعلم ان كالامه تعالى واحدازلي لااختلاف فمه في ذاته ولاانقسام بل انما يتعددو ينقسم شعدداا تعلقات وعاقال الفطان انه لس في الازل تعلق فلا تعددولا انقسام أمه هوصالح لان يتعدد فمالابرال بعروض التعلقات المتعددة فعملوكان كاساصادقاعلي الكثير لاعكن وحوده بدون فسمماوهذا طاهرحدا فينشذفوله وحودالمقسم دون قسمما ماالمطلق اممنوع وانخصص بالمقسم الكلي ففسرنافع ولعل هذاهومعني مافي الحاشية أنه فرق من التقسيم بالعوارض وبينه بعدعروض العوارض وههناالتقسيم من القبيل الشاني وعروض العوارض فمالارال فوحود المقسم بدون الاقسام فمالارال محال لكن الحق أن المعنى المقسود فسه التخاطب لابعقل وحود مدون فسم ماولا يخبئ أن فصدا اتخاطب الفعل المتة سندعى وحود الافسام وأما فصدا لتخاطب فماسكون فلاستدعى الاتحقق الافسامف والسرف أنا أتغاط لايكون الافى التعلق التخعزى فلا تعلق في الازل الاعماني صعة الافادة لاغبر وهولا يستدعي الاقدام بالفعل والثأن تقول انه سحانه وتعالى بعلى فالازل المكلفين باعبانهم وأشهمني وقت وجودهم بشرائط التكاف أمورون بكذاومنوعون عن كذاأولا يعلم وعلى الشافى بازمأن لا يتعقق الشكلف فسالام ال

وغبرهممن العصابة رضوان الله علىهممن الرحال والنساء والعسد والموالي وعلى ذلك حرتسنة التابعين بعدهم حتى قال الشافعي رجه الله وحدناعلي بن الحسب رضي الله عنه بعول على أخبار الاكاد وكذلك محدين على وحسير من مطعم ونافع بن حبير وخارحة من زيدوأ توسلة من عسد الرجن وسلمان من سار وعطاء من سار وكذلك كان حال طاوس رعطا ومحاهد وكان سعدون المسدب بقول أخبرني أبوسعد الخدري عن الني مسلى الله عليه وسارف الصرف فيشت حديثه سنة ويقول حدثني أتوهر برة وعروة الزاز بريقول حدثتني عائشة رضي الله عنهاأن رسول الله صلى الله علمه وسلمقضي الناخراج بالضمال ومعترض بذلك على قضة تدعمر من عدد العزيز فمنقض عرفضاه الاحسل ذلك وكذلك مسيرة بالمين ومكعول بالشام وعلى ذلك كان فقها النصرة كالحسسن والن سمرين وفقهاء الكوفة وتا بعوهم كعلقمة والاسود والشعبي ومسر وق وعليه جري من بعدهممن الفقهاء ولم يذكر علمهم أحدفي عصر ولوكان نكرلنقل ولوحف مستقر العادة اشتهاره وتوفرت الدواعي على نقله كانوفرت على نقل العمليه فقد ثبت أنذلك مجمع على من المسلف وانحنا الخلاف حدث بعدهم فان قبل لعلهم علواجها مع قرائن أو بأخبار أخرصا حتما أوظوا هرومقا يدس وأسباب قارنتها لابحرد فلذءالا خبار كازعتم كافلتم علهم بالجموم وصبغة الآمروالنهى لنس نصاصر يحاعلي الهم علوا بمعردها بل بهامع قرائن قارنتها فلنالا نهمم ينقل عنهم لفظ انماعلنا بمرد المستغذمن أمرونهبي وعموم وفد قالواهه نالولاهذا القضننا نغيره فداوصر حان عمررضي الله عنهما رحوعهم عن المخابرة يخبر رافع بن خدد بجور حوعهم في التقاء الخنائين بخبرعا أشد رضى الله عنها كمف وصدغة العموم والامر والنهبي فط لا تنفل عن قر ينت من حال المامور والمأمور به والاسمى أمامار وبه الراوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا وفترن به حتى يكون داللاسب فتقدرذاك كتقدر فرائن فعلهم منص الكناب وبالخسر المنوائر وبالاجماع وذلك بمطل حسع الاداة وبالحلة فناشدتهم في طلب الاخبار لاداعي لهاالاالعمل مها فانقسل فقدتركوا العمل بأخبار كثيرة أعضا فلناذلك لفقدهم شرط قبولها كاسسأني وكاتركوا العسل منص القرآن وباخبار متواترة لاطلاعهم على نسئهاأ وفوات الامروانقسر اض من كان

أنضالاته لم بعلم الله ذلك وهو باطل فتعسن الاول فثبت الاحروالهمى العقلبان فلزم وحود قسمهما وأبضالا يكون المعدوم حنتُذمكاها) أي حن وحدالكلام ولم تصرأ من اونهما ولا شأمن الاقسام (اذلا تعلق) للكلام بفعل المكلف حنتُذ وقد يحابءنـه بالتزام عدم كون المعدوم مكاها عنده وهو فاسدلان اعتراض السفه والعث انميا كان على تحوير تكليف المعدرماذ عندانكارذاك لاتوحه للابراد فلايصم الاحتملاص عنه بهذا الوحه وقدكان القطان انماقال هذا الكلام مستغلساعن الابرادالمذكو رالاأن يقال المعتزلة كاتوا بوردون اعتراض السفه والعث على قدم الكلام فاستخلص بهذا والحق أنه لاخلاف بين وين الجهود في أذلت التكليف التعليق كأفال مطلع الاسرار الالهدة لعله أراد بالام والنهي المنفسين الام والنهي المتعز بن فينتذر حع الى ماذهب المه الجهور وحنتذ لاشهة في أن عروض هذه العوارض فما الار ال قطعاو على هذا الارد عليه شيَّ من الوجوه المذكورة (و) المعنزلة (قالوا) لوكان الخطاب أزلما (يلزم قدم عدم التناهي) فان المعدومين غيرمتناه فكذاماهومتعلق مهممن الخطاب ( فان المتعلق نزيدغ والمتعلق بعمرو والجواب ) أن لاتعدد في الخطاب المتعلق بالذات و (أن التعدد) العارضله (محسب تعدد التعلقات تعدد اعتباري فاله) أي الخطاب (صفة واحدة أزلمة) الانعدد فمه (كالعاروالقدرةوانقسامه الحالانواع والافراد عسب التعلقات لاباخت لاف الذائسات) كانقسامها (هـذا) فان فلتهان التعدد فسم يحسب التعلقات اعتسارى لتكن التعلقات لست اختراعية محضية بل لهاحظمن الشوت الواقعي والالزم كونالاوا مروالنواهي اختراعية فبلزم فيهاالتسلسل فلتمعني كونها واقعية أن الخطاب اذا قدر اليمتعلقه صالح لان بنتزع عنه التعلق لاأن التعلق أمم موجود في النعن فتأمل غم الاشكال سافط من الاصل لان المكلفين محصورون من وجودآدم علىه الصلاة والسلام ومن الفسامة فهم متناهون وكذا النعلقات فتأمل فعه وقالوا فانسالو كان الكلام أزا الاستوى نسبته الىالكل والحسن والقيوعندكم شرعي فهوصالح لان يتعلق بكلشي فملزم أن بتعلق الامروالنهي بفعل واحد قلنالانسلم أنالحسن والقيم شرعنان بلآلا شاء بعضها حسنة وبعضها قدعة فيتعلق الامريذك البعض والنهبي بهذا البعض وانحيا بردعلي الانسعرية فأحابوا بان الشيئ الصالح للتعلق بالامور المتعددة قد يتعلق ببعض دون بعض آخر كالقدرة وف أن تعلق

الخطاب متعلقابه (الدليل الشاني) ماتواتر من انفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم احم اء وقضاته ورسله وسعاته الى الاطراف وهم آحادولا برسلهم الالقبض الصدقات وحل المهود وتفريرها وتبليغ أحكام الشرع فن ذلك تأميره أبابكر الصديق على الموسم سنة تسع وانفاذ سورة براءتمع على ونحميله فسخ العهود والعقود التي كانت بنهم وبينه صلى الله عليه وسلم ومن ذلك توليته عمر رضى الله عنه على الصدقات وتوليته معاذا فيض صدقات البن والحكم على أهلها ومن ذلك انفاذ مصلى الله عليه وسلم عثمان بن عضان الى أهل مكة متعملا ورسولا مؤدياء عصى بلغه أن فريشا فتلته فقلق لذلك وبايع لاحله سعة الرضوان وقال والقدائن كانواقتاوه لاضرمنها عليهم نادا ومن ذلك توليته صلى القدعليه وسلم على الصدقات والجبايات قيس بن عاصم ومالك بن نوبرة والزبرقان بندر وزيدين حارثة وعروس العاص وعروين حزم وأسامة من زيدوعيد الرحن بن عوف وأباعسدة من الجراح وغبرهم من يطولذ كرهم وقد ثبت اتفاق أهل السيرانه كان صلى الله عليه وسلم بلزم أهل النواحي قبول قول رسله وسعاته وحكامه ولواحتاج في كلرسول الى تنفيذعدد التواترمعملم بف نذلك جميع أصحابه وخلت دارهمرته عن أصحابه وأنصاره وتمكن منه أعداؤهمن المودوعيرهم وفسد النظام والتدبيروذاك وهماطل قطعا فانقبل كان قدأعلهم صلى الله عدم وسلم تفصيل الصدقات شفاها وباخباره توائم العثهم لقيضها فلذا ولم وحب تصديقهم في دعوى القيص وهم آحادثم لم يكن بعنه صلى الله عليه والم في الصدقات فقط بل كان في تعليهم الدين والحكم بين المتحاصين وتعريف وظائف النسرح فان قسل فلتعب عليهم فمول أصل الصلاة والزكاة بل أصل الدعوة والرسالة والمصرة فلنا أما أصل الزكاة والصلاة فكان عب قبوله لانهم كانوا ينفذون اشرح وظائف الشرع بعدا تشارأ صل الدعوة وأحاأصل الرسالة والاعبان وأعسلام النبوة فلاأذ كبف يقول رسول رسول التهصلي الله عليه وسلم قد أوجب علمكم تصديقي وهم لم يعرفوا بمسرسالته أما بعد التصديق به فيمكن الاصمعاء الحدسله باعدامه الاصعاء النهم فانقل فاعماعت قبول خبر الواحد اذادل قاطع على وحوب العمل به كإدل الاحماع والتواتر عندكم فاولثك عاذاصدقوا الولاتف قولهم بحب علكم العمل مقولنا قلناقد كان تواتر البهم من سعرة رسول الله صلى الله

الصفة بعض مع صابوح تعلقها بالكل ترجيمن غير مرج وهذامناف العكمة فتأمل 🐞 (مسئلة الفعل المكن بالذات وفي العادة) احترز بدعن المحال بالذات فان تكليفه غيرصيم والعادى اذال كالمف يدغير واقع (الذي تمت شرائط وجويه) احترز به عمالم تتم شرائط وجو به اذ ظاهر أنه لا يصح وجويه وتكافهه عنسد أحد (اذاعلم الآمر انتفاء شرط وقوعه) من المكاف احترزيه عماحهل شرطوقوعه وزادقوله وعندوقته تنسهاعلى أن المعتبرفي انتماء الشرط ذلك الوقت أمالوعدم وقت التكليف و وحد في ذلك الوقت بصوره التكايف البتة (هل بصور التكليف به قال الجهور يصوم) التكليف به بل يقع (خلافاللعتراة والامام) في الحاشة قال السبح الشرائط منهاما بتساد والذهن المه وقت مماع التكاف كالعام والحياة وهذا هوالذي عنالف فيه الامام ومنهاما لا يتبادر كانتفاء الارادة لاعمان أي جهل وهذا الاخملاف فيه فعلى هذا الاخلاف في المعنى فاله ظاهر أن الحياة والعلم من شرائط الوحوب وكذا التميز وأماشرائط الوقوع فالفرق التبادر وعدمه لامعني له (وفى) صورة (الجهل) من الآمر (يصيم) التكلف (اتفاقا لايقال) كاقال في التمرير (قد تقدم) في مسئلة امتناع التكليف المحال (أن الاجماع منعفد على صحة التكليف عماعلم الله) تعالى (أنه لا يقع ومعلوم أن كل مالا يقع فسانتفاه شرط) من شروطه (من ارادة قديمة) كاهوراً بنا (أوحادثة) كاهورأى المعترلة فقدا تحسد ماعلم الله أنه لا يقع في الوقت وماعسلم الله أنه يشغي شرط من شروطه (فحكاية الخمين) ههنـا (مناقضـة) لمانقلواهناك من الاتفـاق (لانانقول الاجـاع) كان (بالتظرالي الامكانالذاني) والعمةدونالوفوع (كامدل علمه كلام بعض المحققين) في شرح المختصر ( عند نقل الاجماع حث قال) الاجماع منعقد على صحمة التكليف بماعم إلله اله لا يقع (وان طن قوم أنه يمتنع لف يره فالخم للف ههذا في الوقوع) للسكانف، اعلم الله انتفاه شرط من شروطه (بعدالانفاق على العجه هجه ذاتسة) واعلم أن في كلام ابن الحاجب ههنا أيضا وقع لفظ العدة فالمناقضة لازمة عليه نعم ارادة الوقوعمن العجة لدفع المناقضة غير بعيد لكن دليل المخالفين بأبي عن هذه الارادة وقد قال في شرح الشرح عند نقل الاجماع بل على تحققه والقلاهر في كلامشار ح المختصران ضميراً تمرجع الى ماعلم الله يعنى وان كان قوم ظنواأن ماعلم الله عدمه عمتنع بالغرلكن على صعة الشكليف به انعقد الاجماع تم انه لا يصح خلاف أحد

عليه وسلمأنه ينفذ الولاة والرسل آحادا كسائرالا كابر والرؤساء ولولاعلهم ذلك خاز للنسكك أن تعادل فيداذا عرض له شك ولكن قل ما يعرض الشك فعه مع القرائن فان الذي يدخل بلاد نامع منشور القضاء قد لا يخالحنار يسهى صدقه وان لم شوائر السنا والكن بقرائن الاحوال والمعرفة لخطالكات وسعدجراته على الكذب مع تعرضه الفطرفي أمثال ذلك (الدلمل الثالث)ان العامي بالاجاع مأمور باتباع المفتى وتصديقه مع اله رعا يخبرعن ظنه فالذي يخبر بالسماع الذي لايشك فيه أولى بالتصديق والكذب والغلط حائران على المفتى كإعلى الراوى بل الغلط على الراوى أنعد لان كل محتمدوان كان مصداد أنما يكون مصدالذالم يقصه في اتمنام النظر ورعما يظن أنه لم يقصر و يكون قدقسر وهذا على مذهب من يحقوز تقليد مقلدالشافعي رجه الله اذا نقل مذهبه أوقع لابهبر وىمذهب غبره فبكيف لابروى قول غبره فان قبل حذاقياس لاينسدالاالتين ولاعتوزا ثبات الاصول بالقلن والقياس والعمل بخسرالواحداصل كنف ولاينقد روحه النفن فان المجتهديما يضطراله ولو كاف آماد الموامدوحة الاحتهاد تعذرذاك فهومضطرالي تقادا لمفتى قلنالاضرورة فيذلك بل بنسفي أن رجع الى البراءة الاصلمة اذلاطريق له الى الممرفة كاوجب على المفتى بزعمكم اذا بلغه خرالواحد أن بردالح برفير حجالي البراءة الاصلية اذا تعذر عليه التواتر ثم نقول ليس هذافيا المفلنونا بل هومقطوع معانه في معناه لا يه لوصيم العسل مخبر الواحد في الانكيمة افقط منابه في الساعات ولم يختلف الامر ماختلاف المروى وههنالم يختلف الاالمخوعنه فان المفتى يخبرعن طن نفسه والراوى عن قول غيره كالم يفرق في حق الشاهدين بين أن بخبراعن أنفسهما أوعن غيرهما اذاشهداعلى عدالة غيرهما أويخبراعن طن أنفسهما العدالة في غيرهما (الدليل الراسع) قوله تعالى فلولانفرمن كل فرقة منهم طائفة لمتفقهوا في الدين ولمنذر واقومهم اذارجه واالهم فالطائفة نفر يسبر كالثلاثة ولايحصل العلم يقولهم وهذاف تظرلانه انكان قاطعافه وفي وحوب الانذارلافي وحوب العمل على المنذر عندا تحاد المنذر كإعجب على الشاهد الواحد أفامة الشهادة لاليعل مهاوحد هالكن اذا انضم غيرها الها وهذا الاعتراض هو الذي يضعف أيضا التمسك بقوله تعالىان الذين يكتمون ماأتز لنامن البينات والهدى وبقوله صلى الماء علمه وسلم نضراناه احرأ مع مقالي فوعاها فأداها كما

مجن يدعى التدين فضلاعن مشل امام الحرمين الذى له يدطولى فى العلوم الشرعمة كف وبلزم أن يكون الكافر المصر الذى ماتعلى كفره غيرم كلف كالهبجل وكذا العاصى وتنتني فالدة تبليغ الرمسل الى المصر بن اهده كونهم مكافين بل يصدير تعرضهم وقتلهم طلمالعدم كومهم عاصينف كفرهم تاركين للأموريه مم تكدين للمديءنه وأي شناعة فوق هذه الشسناعات فالحق أنه لاخلاف فيه هـ ذا (النالولم يصح) التكاف عناعلم انتفاء شرطه (لم بعلم أحد أنه مكاف قسل وقت الفعل لحوازات لايوحد شرط) من شروطه حواز امشعود اللكاف والتالى ناطل وكذا المقدم (وقد أنكر قوم العلم نالتكاف قبله) فنعوا بطلان اللازم (وذلك) الانكار (ماطل الاجماع على تحقق الوحور قبل الفكن) بل على تحقق العار مالوحور والاجماع نقله القاضى وربما يمنع واذازادقوله ( بدليل وجوب الشروع بنية أداء الواحد اجماعاوه وفرع تحقق الوجوب) بلعله ورعماعتم الاجماع على وجوب الندة باداء الواحب فان الحنف فحوزون أداء الصوم باطلاق النسة وندة النفل فان فلت لعل الاجماع كان قبل الحنف والشافعية قلت لوكان قبل لعرفوه لانهم أحداب فص عظيم وأما ومدهم فلا إحماع الابدخواهم فالحق في الجواب أن في الواجب الموسع والدمري إجاعا بلاريب وهذا القدر يكف في المطلوب تمرء الوردان أريد بالعلم الحرم فلا يتعقق قسل الوقوع لاحتمال الموت فسله وان أديد الطن القوى فلانسلماء تناعه اذخلن وجود الشرط يمكن وهذا أيضاغير وإفلان فأكترالا وقات لا يتسرالنان الضعيف فضلاعن القوى المعترلة (قالوا أولاماعدم شرطه غيريمكن) لان وجود المنسروط بدون الشرط محال (والامكان شرط الشكاف) فانتني شرطه فانتني الشكايف وهذا الاستدلال يرشدك أبضااليان المفصود فى هذه المسئلة العجمة العقلمة لاالوقوعية (فلنها) ان أردتم ان ماعدم شرطه غير عكن بالذات أو بحسب العادة فمنوع فان الضرورة قاضية بالامتثال من أبي حهس مكن بالامكانين وان أردتم أنه غير بمكن يسبب عدم الشرط فسلم الكن لا ينافى الامكان ذا تاوعادة و (الشرط) الشكليف (الامكان العادى) الاخص من الذي وهولا ينافى الامتناع لغيره و) قلنا (أيضامنقوض بجهل الا مربعدم الشرط في الواقع) لان المعدوم الشرط في الواقع المجهول عند الا مرغير ممكن في الواقع (اذلادخل للعمل في الامكان والامتناع فانه) أي العلم بالامكان والامتناع (تابع للعلوم) لاأنه سبب كيف

معها الحديث وأمثالهما ثماعلم أن المخالف في المسئلة له شهمتان الشبهة الاولى قولهم لامستندف البات خبر الواحد الاالاجماع فكنف مدعى ذلك ومامن أحدمن العصابة الاوقدرة خبرالواحد فن ذلك توقف رسول الله صلى الله عليه وسلرعن قبول خبرذي البدين حست مياءن اثنتين حتى سأل أمامكرو عمر رضى الله عنهماوشهدا بذلك وصدقاه ثم قبل ومصداله بهو ومن ذلك ردأيي بكر رضى الله عند مخبر المفيرة من شعبة من ميرات الحديث أخبره معه مجدين مسلة ومن ذلك رداً بي بكر وعر خسرعتمان رضى الله عنهم فعمار واممن استئذابه الرسول في ردالحكم من أبي العاص وطالماء عن مشمه معه بذلك ومن ذلك ما اشتهر من رديجر وضي الله عنه خبراني موسى الانهمري في الاستثفال حتى شهداه أبوسعيد المدرى وضي الله عنه ومن ذلك ودعلي وضي الله عنه خبراني سنان الانصعي في قصة روع بنت واشق وقد ظهر منه أنه كان محلف على الحديث ومن ذلك ردعا نشسة رضي الله عنها خبران عرفى تعذيب المست بكاءأه لمه علمه وفاهرمن عرنهمه لاي موسى وأي هر برةعن الحديث عن الرسول صلى الله علمه وسلم وأمثال فلأعما يكثر وأكثرهذه الاخسار تدلءلي مذهب من بشترط عددافي الراوى لاعلى مذهب من بشبترط التواثر فانهم لم يجمعوا فنتظروا التواتر لكنانقول في الجواب عباسألواءنه الذير وينباه قاطع في علهم وماذ كرتمومرذ لاسباب عارضة تقتصي الرد ولاتدل على بطلان الاصل كأأن ردهم بعض نصوص القرآن وتركهم بعض أنواع القياس ورد القاضي معض أنواع الشهادات لايدل على بطللان الاصل ونحن نشسرالي حنس المعاذير في رد الاخبار والتوقف فيها أما توقف رشول القعصلي القه عليه وسلم عن قول ذي الندن فعتمل ثلاثة أمور (أحدها) أنه حؤزالوه معلمه لكثرة الجمع وبعدا نفراده معرفة ذلكُ مع غفلة الجمع اذالغلطعلمة أفرب من الغفلة على الجمع الكثير وحدث ظهرت أمارات الوهم يحب التوفف (الثاني) أنه وان عارصدقه حازاً ن وكونسب توقفه أن يعلهم وحوب التوقف في مشله ولولم بتوقف لصار التصديق مع سكوت الجناعة سنة ماضة فحسر سبيل ذلك (النالث) أنه قال قولالوعلرصد قالفلهرا أنره في حق الحياعة واشتغلت ذمتهم فألحق بقيل الشهادة فلريقيل فيه قول الواحد والافوى ماذكر ناممن قبل فعملوتعلق بهذامن بشترط عددالشهادة فبلزمه اشتراط ثلاثة وبلزمه أن تبكون في جمع مسكت علمه

والامكان لا يكون من الغبرة إذا كان يمتنعافقدة اتشرط التكايف فلا يصعر الشكايف، أيضا وفيه أن الشكلف يصيح بالمحال عندالجهل بالاستعالة وقدم الاشارة البه لكن لايصم أن يكون المحال مكافاته في الواقع اذصة الايقاع من ضرور مات كوفه مطلوبافتدر (و)قالوا ﴿ ثانسالودي الشكايف (مععلم الآحر) بانتفاء شرطه (لصع معلم المأمور) بانتفائه (لان عدم الحصول مشترك ) ولا يتخمل المانع الاهوولم سق على زعكم (واللازم ماطل اتفاقا) اذلا يصير مع عدام المأمور (فلنا) أولا بطلاب اللازم ممنوع فالمقدم أن الانسان لم يترك سدى وفلنا ثائدا تتزلا لم يكن عدم صحة التكاف هذاك لعدم الحصول (بللانتفاء الفائدة) من النكليف وهو الابتلاء وبردعليه أنه يتعقق الابتلاء فان عزم على الفعل وبكي لانعسدام شرطه استحق الثواب والالاهذا فالحق أنعلم المأمور بعدم الوفوع غرما فعمن التكلف كاقدم من المصنف ف (مسئلة اسلام الصي العافل صحير بدامل صحة اسلام) أمير المؤمنين (على) رضى الله عنه قاله كان آمن وهوان سيع أوعمان أوعشر سنين والسكل أحوال الصارقيل رسول اللهصلي الله علمه وسالم واعترض علمه باله لابدل على المطلوب فان النزاع انماهوفي صعة اعانه في حق أحكام الدنباولم بثبت بعدفان فبوله علمه الملام أعماله كرم الله وحهه فحق أحكام الا خرة سلم وفي حق أحكام الدنباعنوع وانما يتمركونيت عندم تو ريشه أماداً ماطالب وأدنسا الدلمسل موقوف على كفر أبي طالب وأمالو كان مسلما فقسول اعمانه كرم الله وجهه تمعالاسه لامدل على القمول في نفسه وأحاب المصنف عن الاول مان صحة الاعمان في حق أحكام الا تحرة تدل على صحته فىحق الرالاحكام ومن تمة يحكم بصلاة كافرالى فىلتنابالاسلام وقمول سالرالاحكام وردّبان العصة في أحكام الا آخرة لعصة صلاته والصلاة علمه لاتستنزم العصة في حق أحكام الدنماوا المصم لانسلم بل بفرق والشاهد غيرتام لان المالغ قابل لقمول الاحكام دون الصى والجواب أن مقسوده أنه متى نبت اعدة الاسلام في دوض الاحكام نبت في الكل ظاهر اكتف ونصوص انة طاع الولامة بين الكافروا لمسلم و بطلان النوريث والانكاح عاممة في كل من صدر اسلامه فيعد ثموت أصدر اعمان أمع المؤمن بنالفرق بن أحكام الدنداوالا خوتف رصيدهذا ماعندي وأماالاشكال الثاني ففساده ظاهر وان أحاديث كفره شسهمرة وقدنزل فيحق وسول الله صلى الله علمه وسلرفي شأنعه أبي طالب اللالاتهدى من أحبت كافي صدر مسلموسين

الناقون لانه كذاك كان أمانوقف أي بكر فحديث المغمرة في توريث الحدة فلعله كان هذاك وحه اقتضى التوقف ورعالم بطلع عليه أحسدا والنظر أنه حكم مستقرأ ومنسوخ أوليعارهل عندغبره مثل ماعند مليكون الحكم أوكد أوخلاف فيندفع أو توقف في انتقارا - تنظهار بريادة كايستظهرالحا كم بعد شهادة اثنين على حزم الحكم ان لم يصادف الزيادة الاعلى عزم الردأو أطهرالنوقف لثلا بكثرالاقدام على الرواية عن تساهل وبحب حله على شئ من ذلك اذ تبت منه قطعاف ول خبرالواحدوترك الانكارعلى الفائلينه وأمارد حديث عمان فيحق الحكمين أبي العاص فلانه خبيرعن اثبات حق اشتفص فهو كالشهادة الانثات بقول واحد أوقوقف لاحل قرابة عثمان من الحكم وقد كأن معروفا باله كاف باقاريه فتوقف تنزيه العرضه ومنصمه من أن يقول متعنت انما قال ذلك لقرات محتى ثبت ذلك بقول غسره أولعلهما توقفا است اللناس التوقف في حق القريب الملاءاف ليتعلمهم والنثبت فيمنله و وأماخير أبي موسى في الاستثذان فقد كان محتاجا البه ليدفع وسياسة عرعن نفسه لما انصرف عن مله بعد دأن أوع ثلاثا كالمترفع عن المتول سايه تفاف أن يصير ذلك طريق الغير والى أن روى الحديث على حسب غرضه بدليل انه لمارجع مع أى معيد الخدرى وشهدله قال عراني لم أنهما ولكني خشيت أن يتقول النباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحو زالامام التوقف مع انتفاء التهمة لمثل هذه المصلحة كيف ومثل هذه الاخسار لاتساوي في الشهرة والعجة أحاد بثنافي نقل القبول عنهم ، وأمارد على خبرالا على فقدذ كرعلته وقال كرف نقبل قول أعراب وال على عقسه بمن أنه لم يعرف عدالته وضاحه ولذال وصفه بالحفاء وترك التنزعين الدول كأقال عمرف فاطمة بنت قاس ف حديث السكني لاندع كتاب بناوسنة نبينالقول امرأة لاندري أصدقت أم كذبت فهذا سبل الكلام على ما ينقل من التوقف في الاخمار ه (الشبهة الشانية) عَسكهم بقوله ومالى ولا تقف ماليس لله علم وأن تقولوا على الله مالا تعلون وفوله ومالى وماشهد ناالاعا على اوقوله تعالى ان حاكم فاستى بندافتيدنوا أن تصديوا قوما عيها له والجهالة في قول العدل حاصلة وهذا باطل من أوحه • الاول أن انكارهم القول يخير الواحد غير معد اوم برهان قاماع بل يحوز الططأفيه فهواذا حكم بغير على والشاني ان وحوب

الترمذي وقد ثبت في الخدير الصحيم عن الامام محد الباقركر م الله وجهده و وجوه آبائه الكرام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزث طالبا وعقبلاأ باهما ولهنو رتعلبا وحمدرا وإذاتر كنا تصيينا في الشعب كذا في وطا الامام مالك ومن ههنا بان أيه قبل فيأحكام الدنما وفعه أنموت أبي طالب كان بعد بلوغ أميرالمؤمنين فلايدل على النصصير حال الصا غماعلم أن الاستدلال بصحة اسلام أمير المؤمن من مشكل حدا فانه سحى معن قريب قول السهق ان تعلق الاحكام الشكليفية بعد الداوغ بعد غزوة الخندق وأماقباها فكان المناط النميز وكان اعبان أمر المؤمنين مكابل انه أول اعبا ناعند البعض وان كان غيرصع ع عند الحذاق الاالاولية في الصبيان فاعيانه اعيان المكلف فلا يلزمهن صته صة اعيان غيرا الكلف وفيه الكلام بل الاحرى مآيجي وأن الخير من الشرع في وجد ولا يليق فيدر فيقطع الولايات بين و بين الكافراج وم النصوص كافرونا (قال) الامام (فرالا الام بنبوتأصل وجوب الاعمان ) علمه (لا) ثبوت (وحوب الاداء) ذان التكلف موضوع عنه (فاذاأ سلم وقع فرضا) مسقطالما فى الذمة (كصوم المسافر) فلا يتوجه الخطاب با يحاب الاداء لتفريغ الذمة لانها فرغت سابقا (فلا يحب تحديده بالغاونفاه) أي نفسر الوجوب (شمس الائمة اعدم حكمه وهووجوب الاداء) والذي انجا يحب ويثبت في الذمة لاحل حكمه (وفيه نظرلانالانسلمأن حكمه ذلك) أى حكم نفس الوجوب وجوب الاداء (بل ذلك حكم الخطاب وانما حكمه صحمة الاداء عن الواجب) بحيث يمنع ومدالاداء عن توجه الطاب تم اله لس المخر الاسلام دليل على تبوت نفس الوجوب وأما عدموجوب انتصد يدفاه له لاحل حصول المصلحة لالنفس الوحوب وأيضالا فرق بين الاعمان و بين سائر العبادات فتأمل فسم (مسئلة العقل شرط التكلف) تمله تفسيرات أظهرها أنه آلة الفهم وتبين سائرها لا يخلوعن اطناب عمل (اذبه الفهم) لابغيره (وذلك متفاوت) في الشدة والضعف (ولاياط) الشكليف (بكل قدر) من العقول بالرجة الله اقتضت أن يناط بقدر معتديه (فأنبط بالبلوغ عاقلا) أي عبر معنون لايه مظنة كال العقل (فالشكاف دا ترعله) وحوداوعد مالاعلى كال العقل ونقصانه فان من البالغين من ينفص عقله عن بعض المراهقين كالسفر أنبط به الحكم لكونه مظنة المنسقة والمشقة أم غيرمضبوط فالحكم دارعليه وجودا وعدما وحدت المشقة أملا (قال السهق) المحذث رجه الله (الاحكام) الشرعية العلبه معلوم بدايل قاطع من الاجماع فلاجهاله فيه و الشالث ان المراد من الآيات منع الشاهد عن جرم الشهادة عمالم يسمر ولم يسمع والفتوى عمالم يرو ولم ينفله العدول و الرابع أن هذا لودل على ردخ برالواحد ادل على ردشهادة الاثنين والاربعة والرجل والمرأ تبن والحكم بالمين فكاعلم بالنص في القرآن وجوب الحكم بهذه الامور مع تحويرا الكذب فكذاك بالاخبار و الخامس أنه يحب تحريم نصب الخلفاء والقضاد لانالانديقن اعمانهم فنسلاعن ورعهم ولا نعلم طهارة امام الصلاة عن الجذابة والحدث فلمتنع الافتداء

واذا بسود وان المساف في شروط الراوى وصفته واذا بسود وب العمل بحرالواحد فاعلم ان كل خرفلدس عقبول والهم الولا السنافعي بالقبول التصديق ولا بالردائية كذب بل عوب علينا قبول العسدل ورعاكان كاذبا أو غالطا ولاعتوز قبول اقول الفاسق و رعاكان صادقا بل نعنى بالقبول ما يحب العمل به وبالمردوم الا تكلف علينا في العمل به والمقبول رواية كل مكاف عدل مسلم ضابط منفردا كان بر وايته أو معه غيره فهذه خسة أمو ولا بدمن النظر فيها والاول ان رواية الواحد تقبل وان لم تقبل سهادته خلافاله بساف و حامة كل واحد الامن وان لم تقبل شهادة الخلاف المعافق و حامة على المات حديث أصلا و قال قوم لا بدمن أو بعد المعافق و المعافق و المعافق و المعافق و قبل المعافق و و مانقل عن العمامة من طلب استظهار فهوف و اقعتين الواحد و ان أخذ و امن قباس المنه و مانال و مانقل عن العمامة من طلب المعافق و المعافق و

( انما تعلقت بالبلوغ معداله مرة وقبلها الى عام الخندق كانت تنعلق بالتميز اه ) هذا تأييد لا تاطية الاحكام بالبلوغ واذا ثبت إناطتها بالباوغ (فلا يحب أداء شي على الصي) ولوعافلا (خلافالا بي منصور) وهذا الامام الشيخ علم الهدى الماتريدي أعظم مشايخنا وأكبرمشا بخ العراق كذافي التقرر كذافي الحاشية (و)خلافا (العتراة في وحوب الاعمان) أي وحوب أداثه (فانهم ذهبواالى عقابه بتركمو) خلافا (القاضى) الامام (أنحذ بدحث فال بوجوب جمع حقوق الله تعالى) من الايمان وغعره (علمه الأأن الاداء سقط بعنوالصما) لقصور المدن واعله انما قال مالسقوط في غير الاعمان (لنا أولاقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم) أى الحساب والمؤاخذة (عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصي حتى يحتسلم وعن المحنون حتى يعقل)وأجحاب الامام علم الهدى يخصون الصي العافل في حق وحوب الاعبان بالعقل و باحاد بث دخول صبيات الكفر قفي النار فان قلت فاربعرض الاسلام على الصبي بعد اسلام الزوحة واس واحساعامه وكذالم يؤمر باداه الصلاة وهو است عشرستين أساب عن الاول بقوله ( وعرض الاسلام عليه بعد اسلام ذوحته الصحته لالوحويه) فان فلت لما كان الصبي غيرم كاف لا نتناوله الخطاب بحرمة النكاح مع الكفرفن أبن فساد النكاح حتى يحتاج الى العرض بللامله من دليل فلت قديبنا أن سبية الاعمان لانقطاع الولاية عن الكافر منصوصة في نصوص متضافرة وهو يقتضي فسادالنكاح وعمدم تبوت التور يثوغيرذلك وأجاب عن الثاني بفوله (وضريه لعشر على الصلاة تأديسا) أى ضريه لاجل الناديب لالاجل التعذيب (الاعتباد لا تكليفا) أى ضربه لاجل أن يعتاد وهالالأنهم مكلفون (و) لنا ( ثانياعدم انفساخ نكاح المراهقة لعدم وصفه) قال الامام مجد المراهقة اذالم تصف الاعان حين تستل عنه لا ينفسخ نكاحها ( يخلاف البالغة ) قانه بنفسخ نكاحها فعلم أن المراهقة لم تكن مأمورة بالاعمان ولا يخفى على المستيقظ أن هذا الأيصلح دليلاقانه قول المجتهد لاقول صاحب الشرع تم فيه تحريف المكلم عن مواضعه فانمشا يختامنل الامام فرالاسلام وغيره استدلواعلى أنمذهب أغتناذلك والدليل يدل عليه ثم انه قد ثبت أنه ينفسيخ نكاح المراهقة بالكفرصر يحافعلم أنهانهت عن الكفرصر يحاو بعض شراح أصول الامام فورالاسلام صرح أيضابان الكفر محرم على الصى وهومكلف الكف وعلى هذا ينبغى أن تعصى في صورة عدم الوصف أيضاو ينفسيخ النكاح أيضا والذي يظهر لهذا

القياس و الشرط الشاني وهوالاول تحقيقا وان العدد المس عند نامن الشروط وهوالسكا ف فلا تقبل رواية الصييلانه الاعفاف الله تعالى فلاوازعه من الكذب فلاتحصل الثقة بقوله وقدا تبعوافي قبول الشهاد تسكون النفس وحصول الظن والفاسق أوثق من الصدى فاله يخاف الله تعالى وله وازع من دينه رعقله والصي لا يخاف الله تعالى أصلافه وحرد وديطريق الاولى والتمسل مهذا أولى من التمسل رداقر اره وانه اذالم يقسل قوله فيما يحكمه عن نفسمه فيأن لا يقبل فيمام ومعن غيره أولى فانهذابطل بالعسدفائه قدلا بقبل اقراره وتقسل روايته فان كانسيه أنه يتناول ملك السمدوماك السدمعموم عنه فلا الصدى أيضا محفوظ عنه لصلحته . فالا يتعلق به قد يؤثر فيه قوله بل حاله حتى بحوز الاقتداء به اعتماداعلى قوله أنه طاهروعلى أنه لابصلي الاطاهرا أكنه كإنحوز الاقتداء البروالف اجرفكذاذ بالصي والبالغ وسيهادة العاسق لاتقبل والصي أجرأعلى الكذبمنه أمااذا كان طفلا بمزاعندالته مل بالفاعند الرواية فأنه يقبل لانه لاخلل في تحمله ولافي أدائه ويدل على قدول مماعه احماع العمامة على قدول خبران عماس وابن الزيعر والنعمان ن يشعر وغعرهمين أحداث العصامة من غعرفرق بينما تحملوه بعداللوغ أوقيله وعلى ذائدر جالسلف والخلف من احضار الصيبان محالس الرواية ومن فيول شهادتهم فما تحملوم في الصغر وان قبل فقد قال ومض العلماء تقبل شهادة الصيمان في الجنايات التي يتحرى بنهم قلناذ الثمنه استدلال مالقرائن اذا كثرواوأ خبرواقيل التفرق أمااذا تفرفوا فستطرق الهم التلفين الباطل ولاواذع لهمفن قضيء فانحياقضي بهلكترة المنامات بشهم ولمسمس الحاحة الى معرفته بقرائن الاحوال فلا يكون ذلك على منهاج الشهادة و الشرط الثالث أن يكون ضابطافن كان عند التعمل غير عمزا وكان مغفلالا تحسين ضبط ماحفظه ليؤديه على وجهه فلا ثقة بقوله وان لم يكن فاسيقا · الشرط الرا مع أن يكون مسلما ولاخلاف في أن رواية الكافر لا تقبل لانه منهم في الدين وان كان تقبل سمه ادة بعضهم على ومضعند أبى منيفة ولايخالف في ردروايته والاعتبادفي ردهاعلى الاجماع المنصقد على سلمة اهلية هذا المنص في الدين وان كان عدلافي دمن نفست وهوأ ولى من قولنا الفاسق مردودالشهادة والكفرا عظم أنواع الفستى وقد قال تعالى أن حاه كم

العدان الصي مكلف الاعمان لكن لا كل صي بل صي بلغ تميز مالى حد النظر التحديد وهذا الحد غير مضبوط كاستي فالمراهقة لايف دنكا - هاعندعدم الوصف الاعمان الشبهة في الداوغ الى حد التميز وبالشبهة لامر تفع النكاح القائم سفدين وأما حالها في الا تحرة فو كول الى الله فان ملغت في علم حد التكاف دعد بهاو الالا وأماعند الوصف الكفر فقدع إنها صلحت التفارلكن كارت العقل حث أتت بالكفر فعل كونها مكافة كافرة فيكمانفساخ النكاح فلس في هذا دليل على أن الصي غير مكاف مالاعمان عندا عندا أمنا أصلافتدر (أقول وف مأنه لا مدل على فه أصل الوحوب) الدعمان (عن العاقلة) والجواب الم يقصد الدلالة علمه مل على نه وحوب الاداء فأمانفس الوحوب فان كان فلا يضرنا (ولناعلى القاضي) خاصة (أنه لوكان) كل من المقوق الالهية ( واجباعليه ثم مقط الوجوب دفعاللجرج ) كاهومذهبه (لكان) الصدى (الآتئ) به (مؤديا الواحب) لايه صارم خصافي لزوم الاداء بعد قر (كالمافر إذاصام واللازم) هو كونه مؤد باللواحب (باطل اتفاقاً) فانقىل يحوزأن بكون رخصة اسقاط فلا يكون الآتى مها مؤدماللواحب فلن اذا كان رخصة اسقاط فهي غير واحت علمه بل وحويه مندوخ وتعن لانتكره كانقلناعن السهق وانما النزاع فيأن الوحوب ثابت علمه أملا وأعضاقال في الجواب (و ليس رخد ـ قاسقاط لعدم الاتم بالاتفاق) في الاتسان وفها يأتم في الاتسان كصلاة المسافراذ المتمافق در ﴿ (مسلمة الاهلة) هي كون الانسان يحث يصيران يتعلق به الحكم (كاملة بكال العقل والبدن) أي كونه عاقلا بالغا (فيلزم وجوب الاداءوقاصرة مقصورا حدهما كالصي العاقل) فان مدنه قاصر (والمعتوء الدائع) لقصور عقله (والشابت معها) أى القاصرة (صحة الاداء) لاوحوبه كافدم (والتفصيل في الصي) ويقاس علب المعتود (أن ما يكون مع القاصرة إماحق الله) وهومار وعي فعه مانب الشرع (وهو ثلاثة مسن محض) أى الذي لا يمكن سقوط مسنه بحال (وقيم محض) أي لايكن أنب قط قصه يحال (وبينبين) أى أمر قديم وقديقه (وإماحق العد) وهوالذي روى قسه مصالح العسدفي تشريعه (وهوأ يضا للائة نافع محض) في الدنيا (وضار محض) فها (ودائر بديهما) قدينف وقد يضر (الاول كالاعبان) فالمحسين محض (لابسقط حسنه وفيه نفع محض لاله مناط سعادة الدارين) أماالسعادة الاخرومة

فاستى بنسافتينوا أن تصدوالان الفا \_ ق متهم لحرأته على المعصة والكافر المتره فدلا يتهم لكن التعو يل على الاجماع في مل الكافره ذا المنص فان قبل هدا المحدق المهود والنصارى ومن لا يؤمن مد بننا اذلا ملتى فى السماسة تحكمه في دس لانعتقد تعظيمه فياقول كمفى الكافر المتأول وهو الذي قد قال سدعة يحب الشكف رسهافه ومعظم للدين ويمتنع من المعصمة وغير عالمهانه كافرف لمادته لروات وقدف لالشافعي رواية بعض أهل البدع وانكان فاسقاسدعته لايه متأول في فسقه قلنا فيدواية المتدع المتأول كلامساى وأماالكافروان كانمتأولافلاتقيل ووايتهلانكل كافرمتأول فان الهودى ايضالا يعلم كونه كافرا أماالذى ليس عتاول وهوالمعاند طسانه دمدمعرفة الحق بقلمه فذلك مما يندر وتورع المناول عن الكذب كتورع النصراني فلا منظرالمه بل هـ ذا المنص لا مستفاد الا بالا ملام وعرف ذلا الاجاع لا بالقياس ، السرط الخامس العدالة فال القه ومالى ان حاء كم واستى بنمافته سنوا وهد ذارجرعن اعتماد قول الفاسق ودلسل على شرط العدالة في الرواية والشمادة والعدالة عبارةعن استقامة السعرة والدمن وبرجع حاصلهاللى هشة راسطة في النفس تحمل على ملازمة التقوى وللرومة جمعا حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه فلاثقة بقول من لايخاف الله تعالى خوفاوا زعاعن الكذب ثم لاخلاف في أنه لامشترط العصمة من جمع المعماصي ولايكني أيضااحتناب الكتاثر بلمن الصغائرما برديه كسرقة بصلة وتطفيف ف حية قصدا وما لحلة كل مايدل على ركا كة د مه الى حد يستمري على الكذب بالاغراض الدنيوية كيف وقد شرط في العدالة النوقي عن بعض الماحات الفارحة في للروءة تحوالا كلفي الطريق والمول في الشارع وصحبة الاراذل وافراط المزح والضابط في ذلك فيما جاوزمسل الاجماع أنردالي احتهادالحا كمفادل عنسده على جراءته على الكذب ردالشمادة به ومالافلا وهذا يختلف بالاضافة الى المجتهدين وتفصل ذلك من الفقه لامن الاصول وومشتنص يعتاد الغسة ويعلم الحاكم أن ذلك له طبع لايصير عنه ولوحل على شمادة الزورة بشهد أصلافقوله شهادته يحكم احتهاده حائز في حقه ويختلف ذلك بعادات الملاد واختلاف أحوال الناس فاستعظام بعض الصفائردون بعض ويتفرع عن هذا الشرط مشلتان (مسئلة) قال بعض أهل العراق العدالة عبارةعن المهار الاسلام فقطمع سلامته عن فسق تلاهر فكل مسلم يجهول عنده عدل وعند بالاتعر فعدالته فتفاهرة وأماسعادةالدنيافلانه بصبر بالاعبان معصومالدم والمبال ومعززا بين الانام واذا كان فافعا محضا (فيصيح منه) قياسًا وانتضا اللاره محل الرجة فنصد ماف نفعه وان قسل لعلى الشرع لم بعت مردود ولد كلا اعمان قال ( والحرمن الشارع لم يوجدولاً يليق به) قان الحكم لا يليق به أن يحجر عماه ومناط السعادتين قان قلت فيه ضرواً يضامن حرمان المعرات اذا كان المورث كافراوفرقة النكاح اذا كانت الزوحة كافرة أساب مقوله (وضرر حرمان المراث وفرقة النكاح) ليسمنياعلى الانحان الكفر القريب والزوحة) فأن كفرهمامع اعاله الموحب الشاغض الديني أوحب ذلك وما اشتهرفهم أن اخادت بضاف الى أقرب الاسماب فلدس عاما بل فعمااذا كان الاقرب صالحاوههذا الاعمان عصرصالح لنسب ة المضار المه فلا تضاف الفرقة اليه (ولوسلم) أن كل واحدمن الضرر بن حدث من اعماله (فهو بالتبع) وأما بالذات ففيه سعادة أبدية (وكمهن شي شبت تبعا) لذي و(لا) يثبت (فصدا كقبول هية القريب من الصبي مع ترتب العتني) عليه ولا علث الصبى العتق فصداولوسلم أنه بالذات لكن الضر والمسمر يتعمل للنفع الكشمر وحواب آخر أتالانسم أن هذا ضروفان قطع الولاية بين السميد والشق المورث لحرمان الميرات خسيركثير وكذا قطع الانبساط بينهما فتدير (والشاق) أي القسيم المحض (كالكفر والقباس أن لا يصم لانه ضرر محض) والصبي على الشفقة (وعليه الشافعي وأنو يوسف) فأنو يوسف في تصييح الأعان موافق للأمام وفي عدم تصييم كفرالصبي موافق الشافعي (لكن يصيم) كفره (استعساناعندنا) وهذا الخلاف اتما هوف حق أحكام الدنسا (وفي أحكام الاخرة يصم انفاقا) حتى لومات الصبى الكافر لا يصلى عليه انفاقا والمشهورف تفسير الاحكام الاخرومة التعذيب في الا خرة وهذائي غاب فأى من جة في التعذيب مدة لا تتناهى وعدم تحوير الفرقة أوحرمان الميرات وأيضا كتب الكلام مشعونة بالاختسلاف في تعذيب صغار الكفرة فينسب ون الى الامام التوقف والى الاشعر ية العفولقوله تعالى وما كنامعذبين حى نبعث رسولا وهداينا في الانفاق الاأن راد مالصي غير العاقل الكافر بنبعية الاموهذا غير بعيد في قول الامام لما مرائد لاعدر لاحدق الجهل ما تف القرائل التي عنه استدلال الاسعرية وروى سيند حدين ألى هر رمان القه يبتلي بالنارا باهم ويأخرهم بالدخول فهاهن أطاع بعدها برداو بعفوعنه ومن لم يطع بعذ به فلا اتفاق أيضا ولعله أراداتفاق

الابخسيرة باطنه والنعث عن سمرته وسريرته ويدل على بطلان ما قالوه أمؤر الاول أن الفاسق مردود الشهادة والرواية بنص القرآن ولعلنابان دلسل قبول خبرالواحد قبول الجعابة إياء وإجماعهم ولم ينفل ذاك عنم مالاف العدل والفاسق لوقيلت روايته لقسل بدليل الاجماع أوبالقياس على العدل المجمع عليه ولااجماع في الفاسق ولاهو في معنى العسدل في حصول الثقة بقوله فصارالفسمق مانعامن الروامة كالصما والكفر وكالرق في الشهادة ومهول الحال في هذه المصال لامقيل قوله فيكذاك مجهول الحال في الفسق لانه ان كان فاسقافهو مردودالرواية وان كان عدلافغير مقبول أيضاله بهل يه كالوشككافي صاءورقه وكفره ولافرق الثاني أنه لانقبل شهادة المحهول وكذلك وايته وانمنعوا شهادة المال فقد المواشهادة العقومات ثم المحهول مردود في العقومات وطريق النق في الرواية والمهادة واحد وان اختلفا في بقيمة النمر وط الثالث أن المفتى المجهول الذىلايدوى أتعبلغ وتبة الاحتهاد أملالانتحوز للعامى قبول قوله وكذلك اذالم بدراته عالمأمملا بل المواآنه لو لمتعرف عدالته وفسيقه فلايقبل وأي فرق بن حكاية المفتى عن نفسه اجتهاده وبن حكايته خبراعن غيره الرابع أن شهادة الفرع لاتسبع مالم بعين الفرع شاهد الاصل وهومجهول عند القادى فلم يحب تعيينه وتعريفه ان كان قول المجهول مقبولا وهذار دعلي من قب ل شهادة المجهول ولاجواب عنه فان قبل بازمه ذكر شاهد الاصل فلعل القاضي بعرفه بفقي فبرد شهادته قلنااذا كان حدالعدالة هوالاسلامين غيرظهو رفستي فقد تحقق ذلك فسلر بحب التنسع حتى يظهر الفستي ثم سطل ماذكر ما للبرالمرسل فأنهم لم يوجبواذ كرالشيخ ولعل المروى له يعرف فسقه الخامس أن مستندنا في خبر الواحد على العصابة وهم قدرد واخبر المجهول فردعمروضي الله عنه خبرفاطمة بنتقيس وقال كمفقق لقول امرأة لاندري صدقت أم كذبت وردعلي خبر الاشععى في المفوضة وكان يحلف الراوى وانسا يحلف من عرف من ظاهره العدالة دون الفقى ومن ردقول المجهول منهم كان لاسكرعليه غسره فكانوا بين دادوسا كتوعثله ظهراجاعهم في قبول العدل اذ كانوابين قابل وساكت غيرمنكرولا معترض السادس ماطهرمن حال رمسول انقه صلى الله علمه وسلم في طلمه العدالة والعفاف وصدق التقوى ممن كان سفد الاعمال وأداء

أبي وسفوالشافعي معهما (وحه الاستعسان أن الكفر يخظور مطلقا) فسيردا تما وقدقام به فعله شقيا (فلايسقط بعذر غبر مسموع ) هوكونه محلاللرجة لاحل المسافان هذه الشقاوة الكاملة تخرجه عن كونه محلاللرجة لانحار حة لا تحعل الشقى الكامل في الشقاوة معيدا واذاصح كفره واعتبر شقاوته (فتين امرأته) المؤمنة (ويحرم الميراث بالردة) فان قلت فلم مِقْتُلُوالُودَةُ قَالُ (وانحَالُمُ يَقْتُلُ) بِهُ (بِلُ قَدْلَانُهُ لِيسِ) القَتْلُ لِلْرِنْدُ (بجردالارتداديل بالحرابة وهوليس من أهلها) وقد وردالنهى عن قتسل الصبيان في الخسير التابت في العدمين فان قات قلم يقتسل بعد الداوغ قال (ولا) يقتسل (ومدالبلوغ) أيضا (لانفي صحة السكامه خلافا بين العلماء) فين قال بالسلامه فكفره ردة عنده ومن قال بعدم صحة السلامه فكفردلا يكون ردة (فأورث) الاختسلاف (شهة) في ثر وت الردة والقتسل يسقط بالشبهة كذا قالوا وفيه أن الشبهة الدارثة للفتلهى الشبهة النائشة في تبوت السبب تفسه الاالشبهة الواقعة في كون السبب بباوالالزم أن الاشت الحد فىالسبب المختلف ولاينبت بخم الواحد وههناالسب متعقق بلامر دفلا يصح الدرء فتأمل ولواعتم واالسقوط مرة شبهة في عود ملكان له وجمه وكفي فتمدير ( والشالث ) وهوالدائر بين الحسن والقبيع (كالصلاة وأخواتها من العبادات البدنسة فالهامسر وعة في وقت) كاعدا الاوقات المكروهة (دون وقت) آخر كوفت الطابوع في حق الصلاة وقس عليه فلانصب واحبة الاداء الحرج مع فبولها المقوط في الحملة لكن (يصيم ماشرته) اباهاأي بعضها قائه لا يصيراعساده المجهاد (الثوابوالاعتباد بلاعهدة) عليه في الافساد لانه ليس عسلالانكاف (فلايلزم) عليه (بالشروع ولا) بلزم القضاء (بالافسادولا) بلزم (جزاء مخطورا حرامه) بالجنابة علمه (مخلاف ما كان ماليا) أي من العبادات المبالية (كالزكاة لاتصحمت لانف معدم الوحوب والدمنوع عن الترعات المالية (والرابع) وهوحق العبدالنافع المحض (كقبول الهبة يصيم مباشرته منه بلااذن وليه لايه نفع محض) والولى انماجعل وليالثلا يستضر بالغرامات فتغص الحاجة السه فيما يحمّل المضرة وأما ماهونافع عص فلا يحتاج فيه السه فيصح من غيراذته (ولذلك) أى لاحل أن النافع في حق المدري شبت من غيراذن الولى (تحب أحرة الصى المحمود) اذا استأجر نفسه وفرغ من العمل (مع بطلان العقد) الذي

الرسالة وانماطلب الانسد التفوى لانه كان قد كافهم أن لا يقد اوا الاقول العدل فهذه أدلة قو ية في عل الاجتهاد قر يسة من القطع والمسألة احتهاد بة لاقطعة

والمساوي المسوم وهي أربع الاولى أنه صلى الله عليه وسل قبل شهادة الاعرابي وحده على رؤية الهلال ولم يعرف منه الاالسلام فلنا وكونه أعراسالا عنع كونه معلوم المسدالة عنده المالوجي والمائط مع والمعابدة والشوان والاعراب لا تهم له يعرفوهم الفسقي وعرفوهم بالاسلام قلنا أعلى عليه والموافق الموافق المائية أن العصلي الله عليه والموافق والمنافق والمنافق والموافق والمعابدة والمعرف المعابدة والمعرف المعابدة والمعرف المعابدة والمعرف المعابدة والمعرفة المعلم المعرفة المعلم المعرف المعرف المعرف منه والمعرف المعرف المعرفة المعرفة المعرفة المعرف المعرفة المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرفة والمعرفة والمعرفة والمعرفة والمعرفة وول المعرفة والمعرفة وال

عقده (اذا كان) الصي (حرا) لان بطلان عقده انما كان لاحتمال أن تضره المشقة فاذا فرغمن العمل بق النفع الذي كان في العقد فلا وجه ليطلان العقد في هذا فوج الاجرالمسمى دون أجرالم له (وأما العد) المجعور إذا أجرنفس (فعيد الاجريشرط السلامة) بعد الفراغ من العل لمايينا (فلوهات) في هذه الاجريشرط السلامة) واحدة (لاالاجر) لانالمستأجر يصعرعاصها بالاستخدامهن عبراذن السددواذا هال وحب القيمة عليه ومال العبد بالضمان فظهر أنه استخدمه مال نفسه فلاأجر (و) اذا (اتعنى) الصى (الرضع) بالخاء المجمة وهومال أقل من السهم من الغنية (مع عدم حواز شهودالقتل) أى الفتال (بدون الاذن بالاجماع) لان عدم جوازات مود انما كان ادفع احتمال ضرر الموتوالر حمع عدمالوحوبعليه وأماحال أخذالغنبة فنفع محض (والخامس) وهوالضارالمحض (كالطلاق ونحوه فلاعلكه ولوياذن وليمه كالاعلكه عليه) أيء لي الصي (غيره) فعلى هذا امرأته ليست علا الطلاق قالوالانه لما كان صارا بالقطع وقد كان ولاية الولى لمندفع الضرر بانضمام رأيه ولا اندفاع ههنابطل الولاية في هذا القسم بالكلية فتأمل فيه (قال) الامام (ميس الاغة) السرخسى (زعم بعض مشايخنا أن هذا الحكم) أى حكم الطلاق (غرمشروع أصلاحتى ان امرأته لاتكون محلاالطلاق) بالصارت في هذا الحكم كالاحتيمة (وهذاوهم فان الطلاق عال علا النكاح) فهومن لوازمه فلا ينفل النكاح، ومان الطلاق (ولاضررفيه) أى في ال الطلاق حتى لاعل المدي بل في عدم الملك ضرر (واعماهو فى الايقاع) فأنه سطل ممال الذكاح فلا يصلح الايقاع لكن رعما ينشأ من الزوجة مضرات عظمة فيتذلا ضروف الايقاع (فلوتحققت الحاجة السه ادفع الضر ركان صححا) هذا أشه بالصواب والقه أعلم باحكامه فان فلت فاذا كان لاعلائمافه مضرة أصلافا علا القاضي اقرأض ماله من الملي والعمت وعلانفع فيه أصلا قال (وانما يحوز افراض القاضي ماله من المليء) لالانه تبرع بل (لانه حفظ) له لانه في دضيه فالااحتمال الهلاك (مع قدرة الاقتضاء بعلمه) فلااحتمال المعمود وههنا يحث فان احتمال الحودوان انسدلكن فهناا - تمالات أخرى كانعر آل الفاض أوأفلاس المدنون أوغسوية منقطعة أوغيرذاك قالمطلع الاسرارالالهية الريانية لايؤخ نبهذه الرواية تطهورانا داية اليوم فى القضاة فأفهم إيخلاف

يخسرالاعي عن القبلة قلنا أماقول العاقد فقبول لالكونه بجهولالكذ مع طهور الفسق وذلك رخسمة لكثرة الفساق ولمسسحاحتهمالي المعاملات وكذاك حواز الاقتداء بالبر والفاجر فلانشترط المسترأما الخبرعن القماة وعن طهارة المبامضالم يحصل سكون النفس بقول المخبر فلايحب فبوله والمهول لانسكن النفس المه بل سكون النفس الى قول فاستي جرب باحتناب الكذبأغلب متعالى قول المحهول ومامخص العبدينه وبين الله تعالى فلاسعد أن يردّ الى سكون نفسه فأما الرواية والشهادة فأهرهما أرفع وخطرهماعام فلايقاسان على غسرهما وهذمصور فلنية احتهادية أمارد خبرالفاسق والمحهول فقريب من القطع ﴿ مسئلة ﴾ الفاسق للنأول وهو الذي لا يعرف فسق نفسه اختلفوا في شهادته وقد قال الشاومي أقر ال شهادة الحنفي وأحمده اذأشرب النمبذ لانهمذاف تي غمرمقطوعه انما المقطوع وفسيق الخوار جالذن استماحوا الدبار وقنسل الذراري وهم لابدرون أنهم فسفة وقدقال الشافعي تقبل شهادة أهل الاهواء الاالخطاسة من الرافضة لانهير ون الشهادة بالزور لموافقه يهفي المذهب واختيارالقاضي أنه لاتقبل رواية المندع وشهادته لايه فاستي بفعله ويحهله بتمر م فعله فاسقه مضاعف وزعمأن حهله بفسق تفسمه كعهله كفرنفسه ورق تفسه ومثارهذا الخلاف أن الفسق برداك بادة لانه نقصان منصب سلب الاهلمة كالكفروالرقأ وهوممدودالقولالنهمة فانكانالتهمة فالمندع منورعءن الكذب فلاينهم وكلام الشافعي مشيرالي همذاوهو فى يحل الاحتمادة ذهب أبي حندفة أن الكفر والفسق لايسلمان الاهلمة مل يوحمان التهمة وإذلك قبل شهادة أهل الذمة بعضهم على معض ومذهب القاضي أن كالهماتقصان منصب المالاهلية ومذهر الشافعي أن الكفر نقصان والفسق موحب للرد للنهمة وهـ ذاهوالاغلى على الفلن عندنا فان قسل هذا مشكل على النسافي من وجهين أحدهما أنه قضي بان النكاح لاستعقد شهادة الفاسق وذلك لساب الاهلية النافي اله ان كان التهيمة واذا غلب على ملن القاضي صدقه فليقبل قلدا أما الاول فأخذ مقوله صلى الله عليه وسلم لانسكاح الابولي وشاهدى عدل والشارع أن يشترط زيادة على أهلية الشهادة كاشرط في الولي وكا شرط فىالزناذ بالمتعمد وأماالناني فسبه أن الظنون تختلف وهوأ مرخني ناطه الشرع سب خلاهر وهوعمد ومخصوص

وحمه الاولى أنه يحتمل الهلاك ما الود يخلاف القاضى فان علمه مازم فلا بضرا لحود و (السادس) وهوالدائر من الضرر والنفع (كالبيع والاجارةوغيرهمامن المعاوضات ففها نفع) لاحتمالها الاسترباح (مشوب باحتمال ضرر) لاحتمال خسارة المال أواليدن والصبي قاصرين معرفة العواف فإرتفوض المديذه لعقودهم جفله لئلايقع فيضرربل أولىعلم من هوأشفق به (فيانضمامرأي) هذا (الولى نندفع) ذلك (الاحتمال) من الضرر (فماك) هذه العقود (معه تم عند) الامام (أبي حسفة لما انحيرالقصور) الذي كان في الصيمين نفاذ تصرفاته (بالاذن) الصادرمن الولى (كان كالنَّالغ) في نفاذ التصرفات (فيمالُ) العقود (نفين فاحش مع الاجان) ماتفاق الروايات كالبالغ (و) مع (الولى فبرواية) وفي أخرى لا على لان الولى حنشة من من الاذن لحواز أن اذبه كان خداعامنه لاخذماله ولا كذلك في الاحنى (وعنده هالا يحوز) العقودمع الغمن الفاحش (وقولهما أظهر) لان الاذن اتمااء برشرعاا أمن عن النسروف اعقد مع الفن علم أن اذنه لم يقع ف عله والعذرة أن الاذن مظنة عدم الضرر وتخلف الحكة عن المظنة لا يوجب عدم العلة كسفرالملك المرفه مع أنه منفك عن الحكة يثبت الترخص فتدر والته أعطرا حكامه نم ههناعوارض على الاهلمة ذكرهامشا يخناالكرام والمصنف أهمل الاكثرمنها وأشارالي المعض في الجلة وأناأذكر هالشدة الحاحة في استفراج الاحكام الىمعرفتها ، العوارض المعترضة على الاهلمة سماوية ومكنسمة أمالكنسمة فنها الحهل وهوعلى أنواع الاول الحهل الذي يكون من مكابرة العقب ل وترك السعرهان القاطع الطاهر أشد ظهورا من ظهور الشمس على نصيف النهار وهوجهل المكافر الايكون عذرا يحال بل يؤخذه فى الدنيا بالاذلال بالقتيل والنهب والاسترقاق أوأخذا لجزية و بعد فيولهم تكون عنهم دافعة لتعرض عافعاوا نشرط أن يكون ونهم الماطل عائزالا كالريافانه يحسرم في الادبان كلهابالا تفاق فلاعسد شارمهم ودافعة الخطاب أيضاعند تاخلا فاللشافعي رحه التهكان الخطاب النازل لم بتوجه فلرد قط تفوم الجرفي حقهم فيضمن بالاتلاف وينفذنكاح المحوسمن المحارم فلايقسط الانتراف هماالينا ويثبت نسب الاولادمنها ويحبرعل إعطاءال فأتة والمهر

ووصف محصوص وهوالعدالة فيصا ساع السبب الفاهردون المعنى الحقى كافى العقو بات وكافى ودسهادة الوالدلاحد ولد معلى الاخر فاله قد يتهم وردشهادته لان الا وة مفلنة التهمة فلا يتفز الى الحال والمامفلنة التهمة ارتكاب الفسق مع المعرفة دون من لا يعرف ذلك ويدل الشاعلى من ول العصابة قول الخوارج فى الاخسار والنهادة وكانوافسقه متأولين وعلى قول ذلك درج التابعون لا تهم متورعون عن الكذب عاهاون الفسق فان قبل فهل عكن دعوى الاجماع فى ذلك قلنا لا فاتانعلم أن علما والاعتماد فلول على دعوى الاجماع فى ذلك قلنا على المام فى عدل الاحتماد فك في وقيل جمعهم خسيرهم فلايشت أن جمعهم اعتقد وافسقهم وكيف بفرض والخوارج من حالة أهل الاجماع ومااعتقد وافسق أنهم من والموارج لكن لا نعلم وفسق عنمان وطلحة ووافقهم عليه عمارين ماسر وعدى ابن حالم وان الكواء والاسترائي وجماعة من الامراء وعلى الحراد على الحلاقة فان قبل الم المعتقد والمستق و يكفر ف مقاوكفرا وعلى الحلة فقسولهم دوايتهم بدل على فسق الخوارج لفسقوا قلنالاس كذلك فلدس الجهل عما يعسسق و يكفر ف مقاوكفرا وعلى الجلة فقسولهم دوايتهم بدل على أنهم ما عتقد وارد خرالفاسق التهمة وارتهم والمائل والسبق و يكفر ف مقاوكفرا وعلى الجلة فقسولهم دوايتهم بدل على أنهم ما عتقد وارد خرالفاسق التهمة وارتهم والمائل والقه أعلى المنه والموالدة في المائلة فلد والقه أعلى المائلة والكون والقه أعلى المائلة والمناه وال

( حات ما محمة الرواية والنسهادة ) اعلم أن التكليف والاسلام والعدالة والنسط بشترك فيه الرواية والشهادة فهذه أربعت أما الحرية والذكوره والمراية والعدد والعداوة فهذه المنة تؤثر في الشهادة دون الرواية لان الرواية حكها عام لا يختص بشخص حتى تؤثر ويه المسداقة والقرابة والعدد والعداوة فهذه المنافق على الله عليه وسلم عنه والدون والتدرسول الله صلى الله عليه وسلم عن والده والنسر والنسابط المسون تقبل روايته وان لم تقبل شهادته اذكانت العصابة وون عن عائسة الحماد الحلى صوتها وهم كالضروف حقها ولا يشترط كون الراوى عالما فقيها سواء خالف مار وادالفياس أووافق اذرب حامل فقه غرفقيه ورب حامل فقه المرافقة المنافقة عرفقيه ورب عامل فقه المرافقة المنافقة عرفقية ول أعراف المرواية من عرف بالله مواله را

ويصير يحصنا بالوطءاذا أسلم بعده وقالالا بنفيذو يفسخ حبراولا يثبت النسب ولانفقة ولامهر ولااحصان لان ديانتهم وان منعت من توجه الخطاب لكن لا تنبت حكما حديد ابل سقى الحكم الاصلى والحكم الاصلى في المحارم الحرمة فتبقى كما كانت فيالربا وهوالانسبه الثاني الجهل الذي يكون عن مكارة العقسل وترك الحة الجلمة أيضالكن المكارة فمه أقل منهافي الاول لكونهذا الجهل باشتاعن شهةمنسو بةالىالكتاب أوالسنة وهذا الجهل للفرق الضالة من أهل الاهواء كالمعتزلة والروافض والخوارج وهذاالجهل أيضالا يكون عذراولانتركهم على جهلهم فان لناأن نأخذهم بالحقلقمولهم التدمن الاسلام فان غصموامال أهلالخق بالتأومل الفاسد دؤخذمتهم حبراولا محرمأهل الحق بقتل مورثه الخارجي عن الميراث اذلاجنا يةفي هذا القتمل ويؤخذون بقصاص وحمدالاأنه اذا كأن لهمنعة فتنقطع الولاية عنهم فلايؤخذون بقتل العادل فصف القتال ولامحرمون عن المعراث ولا يضمن مالهم بالاخذ المالقتال والاستعمال والضماع وأماان كان قاعما لاد الثالث حهال نشأعن احتماد ودلمل شرعي لكن فعالا محوزف الاحتماد بأن مخالف الكتاب أوالسنة المشمورة أوالاجماع وحكمه أنه وان كانعذراف حق الاثم لكن لا يكون عنذرافى الحكم حتى لا نفذ القضامه فلا يصم سع مذبوح متروك السمية عدا ولاالقضاه تحسل المطلقة ثلاثا الناكحة زوحاآ خرغير الذائقة عسلته كإحكى عن معدين المسب الرامع حهل نشأعن احتهاد فمافسه مساغ كالمحتهدات وهوعذراليتة وينفذالقضاء علىحسم الخامس حهل نشأعن شهة وخطاكن وطئ أحنبية بظن أنهاز وحتهأو وطئ مارية النمه أوزوحته وهذاعذر فيحق مقوط الحمد السادس حهل لزمه ضروره نعذروهوأ يضاعذر كيعهل المسلم في دارا لحرب أحكام الاسلام فلا يحد مالشرب واليعهل أحكام يحسب الاثم وسيعبى ءان شاء الله تعالى في الخاتف مفصلا ومنهاالكروهوامامن مناح كااذاكر بالمعاحين التي تؤخذمن أشياء غيرا لخرالمأ كولة لقوة المدن أو بالخرالمشروب وقتالا كراه والمخمصة وحكمه محكم الانجماء الذي ستعي هان شاه الله تعالى وامامن شرم كالخرا لمشرور ،في غبرحال الضرورة وحكمه أته لاسكون عذراف حال فيؤخذ بعباراته حتى يقع طلاف وعتاقه ويصم بمينه وظهاره الاعبارة الردة اذركتها فساد العصدة ولم بوجد ورأيت في بعض كتب الفقه الاالردة سب الرسول صاوات الله عليه وآله وأحصابه فاله يؤخذ به السكران أيضا

فى أمرا المديث أو بالتساهل فى أمرا المديث أو بكترة السهوفيه اذ سطل الثقة بحميع ذال أما الهزل والتساهل فى حديث نفسه فقد لا يوحب الرد ولا يشترط كون الراوى معروف النسب بل اذاعرف عدالة تحص بالمبرة قبل حديثه وان لم يكن له فسب فضلاعن أن يكون لا يعرف نسبه ولور وى عن مجهول العين لم نقيله بل من يقبل رواية المجهول صفته لا يقبل رواية المجهول عينه اذاوعرف عنه وعن شخص ذكر اسمه واسمه مردد بعن محرب وعدل فلا يقبل لا حل التردد

## (الباب الثالث في الجرح والتعديل وفيه أربعة فصول )

(الاول ف عدد المركم) وقد اختلفواف فشرط بعض المحدث العدد في المركم والحارج كافي من كى الشاهد وقال الفاضى الا يشترط العدد في تركم الشاهد ولا في تركيب الرواية وهذه مسئلة فقهية والاطهر عند الله يشترط فى الشهادة ولا الرواية وهذه الان العدد الذى تشترط فى الشهادة دون الرواية وهذا الان العدد الذى تشترط فى الشهادة دون الرواية وهذه الان العدد الذى تشترط فى الشهادة دون الرواية وهذه الان العدد الذى المعدد المركب واية الواحد ولم يصم في الواحد فيرجع فيه المحتلف المركب والمنافر واية الواحد وشائل والمتحت كالوايق الواحد ولم يقد تقديم له لمن روى الحدث وكف ريد شرط الشي على أصله والاحصان يشت بقول النين وان الم يتب الزاالا بأربعة ولم يقس علم وايتها وهذه مسائل فقهمة تبت بالمقاييس الشهبة فلامعنى الاطناب فيها في الاصول والفصل النافي في ذكر بساخرح والتعديل في قال الشافعي يحدد كرسب الجرح يعلن الذف يتحدد كرسب الجرح يعلن الذف يتحدد كرسب الجرح يعلن القالم والاندمن والمنافق التعديل لا يحصل النقة لنسار ع الناس الى الشاء على القلاه وللاندمن ذكر سبه وقال فوم مطلق الحرم يعل المنافق التعديل لا يحصل القول والله الفاقي لا يحدد كو السب في ما المدرون المدرون المنافقة ومطلق التعديل لا يحصل القول الفاقي لا يحدد كر السب في ما حدالا بالمنافق والله المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافقة ا

وعلىه الاعتماد الفتوى ويؤخذ بالاقار بوالاالاقرار الذي يصيرفه الرحوع كالافرار بالزنا وشرب الجرلاالاقرار بالفتل والقذف فالع يقتص ويحد كااذا فامت المعنبة على ارتكاب الزناحال السكرلكن يحدد حال الصعو ومنها الهزل وهوالتلفظ بكلاملعا ولابر يدمعناه الحقيسقي ولاالمجازي والهزل امافي انشاآت أواخبارات أواعتقادات فالاول على أنواع منها مايحق لالنقض كالسبع فالهسرل امافي أصله أوقدر السدل أوحنسه فان كان في أصله فان اتفقاعلي الاعراض فالعقد تام وان ا تفقاعلي السناء فالعسقدغير تاميل عوكالسع مشرط الخباد المؤرد فانهما فسدرضا بالسبدون الحبكم أبدا كافى الخياد المؤرد فايهسماان أبطل بطل وان أحاز في ثلاثة أيام عنده وفي أى وقت اعتدهما وينبغي أن لا تصير الاحازة عندز فر وان انفقافي السكوت فالاعتبار للعمقد عنسده لاللهزل اذالاصل فمه أن يكون صححاوعنسد هماللهزل اذالموحود لاسطل الاعبطل ولاممطل ههنالذ السكوت ليس اعراضا والعذراة أن الاقدام على العقد ناسي للواضعة فتأمل وان اختلفا في الناء والاعراض أوالتناء والسكوت أوالمسكوت والاعراض فعنده القول قول من يوحب العصة لان العصة أصل وعنمد هفا القول فول المواضعة لانهاأصل عندهما وفيالتصريرصورالانفاق تةاعراضهماويناؤهماوكوتهماواعراض أحسمه مناءالا خرأومع كوت الاخر ونساءأ حدهمامع كوت الاخر وصورالاختلاف انتنان وسعون فلماأن يدى اعراصهما أوبناؤهما أوسكوتهما أواعراض نفسهمع بناءصاحبه أومع كونه أوبناه نفسهمع اعراض صاحبه أوسكونه أوسكوت نفسهمع اعراض صاحبه أو بنائه فهمذه تسعةواذا أخذكل واحدمنهامع الثمانية الباقسة في دعوى الاخر تمكون اثنتين وسعين هذا والقول بالعصقمع دعوى كل منهما بناءالا خردون نفسه معد كالاعنى على المتأمل وان كان الهرل في القسدوفالاعتبار العقدعند مف المسهد كلهالانه لواعت بالمواضعة في الزائد وبكون النمن هو الافل طرم اشتراط ماليس من في العقد في فسندو حيث ذيارم إيطال الاصل للوصف وعندهما للهزل الافي صورة الاعراض منهما اذالهزل أصل لاجهدر الاعمل وان كان الهزل اف حنس التين بأن وضعوا أو مكون دراهم ومذكر وادنان رفالعبرة العقد بالاتفاق لانه لواعتبر الهرل صل المسي وسق السع طريدل يخلاف الهول في القعد

فلايصلح التزكية وانكان بصيرافأى معنى السؤال والصيرعند ناأن هذا يختلف باختلاف حال المزكى فن حصلت النقة سمسترته وضبطه يكتني باطلاقه ومن عرفت عدالته في نفسه ولم تعرف بصيرته بشروط العدالة فقد تراجعه اذا فقد ناعالما بصعراته وعندذلك نستفسله أمااذا تعاوض الحرح والتعدديل فدمنا الجرح فان الجارح اطلع على زيادة مااطلع علما المعدّل ولانفاها فاننفاها بطلت عدالة المركى اذالنفي لابعلم الااذا جرحه يقتل افسان فقال المعدل رأيته حمايعه وتعارضا وعدذ المعدل اذازادفيل انه يقدم على الجارح وهوضعيف لان مسبب تقديم الجرح اطلاع الجارح على من يدولا ينتني ذلك بكترة العدد ﴿ الفصل الذالث في نفس التذكية ﴾ وذلك الما بالقول أو بالرواية عنه أو بالعمل بخبره أو بالحكم يشهادته فهذه أربعة أعلاها صريح القول وتمامه أن بقول هوعذل رضالاني عرفت منه كست وكست فان لم بذكر السبب وكان نصعرا بشيروط العدالة كفي الثانية أنبر ويعنه خبرا وقداختلفوافي كويه تعبد يلاوالعميم أنه انءرف من عادته أو نصر بح فوله أنه لايستعيزالرواية الامن عدل كانت الرواية تعد ملاوالافلااذمن عادةا كثرهم الرواية من كل من سمعوه ولو كلفوا الشاء على مسمكتوا فليس في رواشه مانصر حالنعديل فانقبل لوعرفه بالفسق تمروى عنه كان غاشافي الدين فلنالم توجب على غيره العمل لكن قال معت فلاناقال كذاوصدقفمه ثملعله لم معرفه بالفتى ولاالعسدالة فروى ووكل التعث الحمن أراد القبول الثالثة العمل بالخيران أمكن حادعلى الاحتماط أوعلى العمل مدامل آخر وافق الخرفليس ستعديل وان عرفنا يقسناانه عمل مالخرفه وتعسديل اذلوعمل مخبرغبرالعدل لفسق وبطلتء دالته فان قبل لعاله للن أن محرد الاسلام مع عدم الفسق عدالة فلناهذا يتطرق الى التعديل مالقول ونحن نقول العسل كالقول وهسذا الاحتمال منقطع مذكر سبب العسدالة وماذكر ناه تفريع على الاكتفاء مالتعدمل المطلق اذلوشرط ذكر المماشيرط في شهادة السع والنكاح عدجسع شرائط المجمة وهويعسد فان قبل لعله عرفه عدلا ومعرفه غيره مالفسني فلنامن عرفه لاجرم لامازمه العمسل به كالوعية لكبر محا الرامعة أن يحكم بشسهادته فذلك أفوى من تركسه بالقول أماترك الحبكم شهادته ويخبره فلدس جمااذقد يتوقف في شهادة العمدل وروامته لاسماب سوى الجرح

والساءعلب لابه اذاعل الهزل سبى السع بأفل المن والزيادة وان كان شرطا فاسدا الاأنه لامطال له من جهة العبدولا يورث الفساد ومنهامالا يحتمل النقض فاماأن لأبكون بلزمف المال أصلافلا دؤثر فمه الهزل كالطلاق والعتاق والرحعة والمين والعفوعن الفصاص للنصرفي الرحعمة والطلاق والنكاح وغيرها مقس علها يحامع أنهما انشا آت لاتحفل الفسيخ أوبلزم فمه المال وكان تمعا كالنكاح فان كان الهزل فأصل النكاح فالعقد لازم وان كأن في القدر فان اتفقاع لي الاعراض فآلمسي لازم وان اتفقاعلي البناء فالافسل بالاتفاق أماعنده فلانه عكن العسل بالهزل ههنالان الافل يكون مهرا والزا الدشرطافاسدا لانفسسديه النكاح وان اتفقاعلي السكوت أواختلفاولم بتفقاعلي ثئ فالاقل في رواية الامام محدلسا بيناوفي رواية الامام أبي بوسف المسمى وفي التمرير وهوأصم لان العمقل لايحقوزان بصرالعاقل على الهزل فكانهما بدآبالعمقدا لجديدوعندهما الاءتسارالهم للانههوالاصل عندهما كإمروان كان في الحنس فان انفقاعل الاعراض فالمسمى انفاقاأ وعلى المناءفه رالمثل اتفاقالانه لامسمى حنث ذفيق النكاح بلامدل وفيهمهر المثل وان اتفقاعلى الكوت أواختلفافهر المثل عشدهما وعندمني رواية الامام محمدوالمسمي فيرواية الامام أبي بوسف وقد تفدم الوحهان أو ملزم فسه المال و يكون مقصودا من العمقد كالخلع والصلح عن دم العمدوالمتق على المال فعندهما الهزل لغو وعب المسمى لانه غيرقا بل لخيارا الشرط عندهما وعنده يتوقف على أختيارهماان بنيااذ يصم خيارالسرط عنده فهماوان أعرضا بطل الهرزل وتم العقدوان كاأواختلفا فالقول لمدغى الحدعنده ولمدعى المناءعندهمالكن سطل الهزل ومحسالمال ومقع الطلاق والثاني أى الاخبارات لاصعة لهاأصلا لان الهسزل قر منه على عدم الهكي عنه وانحا كان الحقم اعتماره فلا تصير الاقرارات أصلا والثالث أي الاعتقادات لا تصومع الهرزل أبضاالااته مكفر بالهزل بالكفر لالتسدل الاعتقادات بللان الهزل استخفاف بالدين هذا ومنها السفه وهو المكابرة على العمقل فلايستجله وهولاعنع التكلف لانه لاشافي فهم الخطاب والعلى الاأنه عنع المال الىأن سلغ مفانة الرشد عند موهي سن الحد خسة وعشر ونسنة وعندهما حقيقة الرشد بالنص الصريح في الكتاب العظيم ثم عندهما محب التظرفه فتعب الحجر بقضاء القاضىعندأبي وسف ويصعر بنغسه عندالاسم محمد والامام بقول لدس هومحل النظر فاله يضمع العقل الذي أعظاء

كيف وترك العل لايز يدعلى الجر المطلق وهوغ يرمقبول عندالا كترين وبالجارة ان لم ينقدح وجه لتزكية العلمن تقديم

والفصل الرابع في عدالة العجابة رضى الله على والذى على سلط الامة وجاهرا لخلف أن عدالتهم معلومة متعديل الله عرومل الماهم ومنائه عليه سمق كتابه فهو معتقد نافه سما الآن بنيت بطريق قاطع ارتكاب واحسد لفدى مع علمه به وذلك محالا لا يست فلا عامة لهم الى الله تعالى كنتم خيراً مة أخر حت الناس و وقال تعالى وكذلك حعانا كم أمة وسطالت كونوا شهدا على الناس وهو خطاب مع المو حود بن فذلك العصر وقال تعالى لقد ون المدون الله عن المدون الناس وهو خطاب مع المو حود بن فذلك العصر وقال تعالى لقد عن المدون الناس عوف المحتولة وقد كرانته تعالى المهاجرين والانصار في عدة مواضع وأحسن النناء عليم وقال صلى الله عليه وسلم خيرالناس قرفى ثم الذين باونهم وقال صلى الله عليه وسلم لوا نفق أحد كم مل الارض ذهما ما بلغ مدأ حدهم ولا نصيفة وقال صلى الله عليه وسلم والمحتولة والمحتولة وقعد مل وقال صلى الله عليه وسلم كنف ولو لم داينا المكان في الشهار او أنصارا في تعديل أصيم من تعديل علام الخصوب سحانه وقعد مل الا تأموا لا وقتل وقال فوم ما لهم الله عليه وسلم وقال من الله عليه وسلم وقال وقتل المحتولة والمحتولة وقال ومناه والمحتولة و

القه تعمالي ولايستعمله وأبضافه اهدار آدمته والحباقه بالمنوانات فلاتحصر وفي التصر برالانسبه فويهمالان في منع المال دلالة ظاهرة على أن المقصود منه عدم التضميع وذلك الخرأ بلغ و رأيت في كتب الفقه الفتوى على قولهما ومنم االسفر وهولاعنع التكلف وتعلق الخطاب الاأندلما كان مفلنة مشيقة خفف الله ذمالي ورخص رخصا كقصرالصلاة الرباعية وتأخوخطاب الصوم وشرع المسيح الى ثلاثة أبام وغيرذات (مسئلة و مفر المعصبة) أى مفر يكون الغرض منه فعلا هومعمسية كسفرالبغاة وقطاع الطريق (لاعنع الرخسُّة عندناخلا فاللاعة الثلاثة) الشافعي وماللُ وأحدفعندهم عنع الرخصة وأما كونه سفرطاعة فإربع لم استراطه عن أحدالامن الروافض (لناالاطلاق) أى اطلاق النصوص عن التقييد بنسني كونه للعصبة والمطلق يحرى على اطلاقه الالضرورةولدت (قال الله تعالى فن كان مذكم مريضاً وعلى سفر) وهو أعممن تونه للعصبة أوالطاعة ( فعدَّ تمن أنام أخر ) أي فواحب عليه عدَّ من أنام أخر (وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السمر) وهومطلق (ركعتب) أسباع الاعُمة الثلاثة (قالواالرخصة نعة فلاتسال بالمعصمة) فأن للعصمة لاتكون موحمة وسبى اللرفاهمة (كالسكر)من المحرم لا يكون سبىالنحة الترفيه (قلنا) مسلمأن النعمة لاتنال بالمعصمة لكن المعصمة (ليست باله) أى السفر (بل مجاورة) ألاترى أتهلونوي الطاعسة انقلبذال المفرطاعة والسبب هنا مفس السفرلامع كونه معصمة (فصار كالصلاة في الارض المغصوبة) فانهالما لم تكن نفسها معصة أسقطت الواحب (مخلاف البسالعصة) نفسها ( كالكر بشرب المسكر المحرم) فاله لايصل سبنا للنعمة وسرماذكر أن المفراسا كان مما بدنني علمه بعض العبادات كالجهادوالج وغسرهماوأ كنرأ مورالمعاش كالتعادة ونحوهاوكان لايخلوعن نوع مشقة في الاغلب رتب الله تعالى عليه حكما أخف وحعله سبساللرخصة لهذا الحبرالكثير فلاسطل ببدته بعسروض معصمة محاورته مقصمر من المكاف ولاسطل الحمر عماورة الشر ولس مقصود الشارعمن شرعارخصةالترفيه بالمعصمة بلعاهوفي ذاته منسع الطاعة والمعاش وطلب الرزق الحلال فلاردأن اناطة الشارع الرخصة عماهو يلزمه وقصدمنه المعصمة لايلمق وشددوادعي أنه لاتطيراه وقالواأ بناقال الله تعالى فن اضطرغير باغ ولاعاد فلاائم علممه وكانوامتاولين والفاسق المتأول لاتر قدوا بته وهذا أفرب من المصوالي سقوط تعديل الفرآن مطلفا فان قبل الفرآن أنى على العصابة فن العيمانة فن العيمانة وماحد طولها ومن العيمانة فن العيمانة وماحد طولها والعدم لا يطاق الاعلى من صحبة م مكنى للاسم من حيث الوضع العدمة ولوساعة ولكن العرف يخصص الاسم عن كثرت صحبته وومرف ذلك بالنواتر والنقل العدم ويقول العيماني كثرت سحبتي ولاحد لتلك الكثرة متقدير بل متقريب

والمراقدة المال المع في مستند الراوى وكيفية فسيطه ) ومستندما ما قراءة الشيخ عليه أوقراء ته على الشيخ أوا ما زنه أو مناولته أورونه يخطه في كاب فهى حس مراتب الاولى وهي الاعلى قراءة الشيخ في معرض الاخبار ليروى عنه وذلك بسلط الراوى على المن يقول حد ثنا وأللان وسيعته يقول الناسة أن يقرأ على الشيخ وهوسا كت فهو كقوله هذا صيح فتحوذ الرواية الناطق بكونه صحائع الفلان قراءة الشيخ وهوسا كت فهو كقوله هذا صيح فتحوذ الرواية الناطق بكن صحيحال كان سموت ويقر بروعليه فسقاة الدعاف عدالته ولوجوز باذلك لموز بالناطق الأنافي بكونه صحائع المواقع المناسة المنافق المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة الوسيعت فلا بالمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة وهو أخر المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة وهو أخرت الثالث المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة وهو أخرت الثالث المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة وهو أخرت الثالث المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة وا

أى في أكل الميتة حص هذه الرخصة بغيرالياغي فيعم في غيره بالقياس فلناتأ و بله غيرناغ على نفسه بالتصاور عن الحدفي الاكل ولاعادعلى عرومن المضطرين بأخذمنتهم على أندلا بصحوالفاس فانهد ذاالفيدلا بوحب نفى الحكم عن عسرومل ان أفادذلك فالعرمة الاصلمة فلاوحه القياس علمه على أن الاطلاق في الرخص الاخرى ما نع عن القياس فتسدر ومنها الخطأ واعاصار مكذ مالانه حدث من عدم التشت الذي هومن تقصيره ﴿ مسئلة . المؤاخذة بالخطاح الرة عقلا) أي العقل لا بأبي عن تحوير المؤاخذة على ارتكاب السئة خطأ (خلافا العنزلة لنا) أنه تعالى مدح السائلين عدم المؤاخذة بالخطاقال الله تعالى وقالوا معناواً طعناغفرانك ربناوالك المصعرلا بكلف الله نفساالاوسعهالهاما كسبت وعلهاماا كنسبت (ربنالاتؤاخذناان نسينا أوأخطأنا ولوارتص المؤاخذة عقلالمامد حوابهذا السؤال لانه حنشذ سؤال عماستعيل (والسؤال عماستعيل باطل) المعتزلة (قالواالمؤاخذة) انماتكون (بالحناية وهي بالقصد) ولاقصدفي الحطافلاجناية فلامؤاخذة فيه (قلنا) لانه أنه لاحناية فيه بل فيه حناية (بعدم التنبت والاحتماط الواحين) والخطالما كان مسماعن عدم التثبت الذي هو الجناية صارهوأ بضاحناية فتهوز المؤاخ فنه أبضاوا سنانقول ان المؤاخذة بعدم التثبت فقط بل بفعل الخطاحتي بردأن النزاع حنئذ لفظي بل المؤاخذ مه لكن لكونه مسبعاعن فعل اختماري فندبر ثم الخطأ وان كان حنامة كاسنا (الاأن فيه شهة العدم) أيشمة عدم الحنامة وإذا لايؤاخذ مفى الانم معا كاقال رسول الله صلى الله عليه وسلمان اقه تحاوزعن أمتى الخطأ والنسان ومأ أكرهواعلمه (فلايؤاخذ يحدولا قصاص) لانهماد قطان الشهات (دون ضمان المنافات) خطأ (من الاموال) فاله يؤاخذ محسراللتلف لالكوم حنابة الاترى أمتعد على الصغير ولما كان وع حناية والقتل من أعظم الكبائر لم بهدر الخطأف مل وحبت الكفارة وأما الدية فحراء المحل (ويقع طلاقه عندنا) وكل انشاء لا يحتمل الفسيخ (خلافاللشافعي) رجمه الله (لان اعتمار الكلام) انما يكون ( بالقصدولم يوحد) في الخاطئ فلا اعتمار لكلامه ( كافي النائم) فلا يقع (قلنا) نعم اعتمار الكلام القصدلكن (الغفلة عن معنى اللفظ أمرخني) فلاتناط الاحكام على قصدالمعنى (فأقم تميزال الوغمقامه) أى القصد لاهمظنة القصيد واذا كانت المطنة موجودة لايذني الحكم وان كانت الحكمة منتفة (يخلاف النوم) فان تميز الباوغ منتف

ومحردالمناولة دون هذا اللفظ لامعني له واذاوحدهذا اللفظ فلامعني للناولة فهوز بادة تكلف أحدته ومض الحدث ثين بلا فاثدة كالمحوز روامة الحديث الاحازة فتعب العل مخسلا فالمعض أهل الظاهر لان المقصود معرفة صعة الخبر لاعت الطريق المعرف وقوله هذا الكتاب مسموعي فاروءعني في التعريف كقراءته والقراءة علىه وقولهم انه قادرعلي أن يحدثه به فهوكذلك لكن أى حاجمة المه وبلزم أن لا تصم القراءة علمه لانه قادر على القراءة منفسه وبحب أن لامروى في حماة الشمة لانه قادر على الرحوع الىالاصمل كافي الشهادة فدل أن همذا لا يعتبر في الرواية ، الخامسة الاعتماد على الخط بان بري مكتوبا يخطه اني سمعت على فلان كذا فلا يحوز أن بروى عنه لان روايته شهاد مُعلمه مانه قاله والخط لا يعرفه هذا نعم يحوز أن يقول رأيت مكتوما في كتاب يخط ظننت أنه خط فلان فان الخط أ بضاقد بشمه الخط أمااذا قال هـــذاخطي قبل قوله ولكن لار وي عنه مالم بسلطه على الرواية تصريح قولة أوبقر بنة حاله في الحلوس لرواية الخسديث أمااذا قال عسدل هذه نسخسة صحصة من صهر الضاري مسلافرأى فمه حديثا فلس له أنروى عنه لكن هل بلزمه العل ان كان مقلد افعله أن سأل المحتهد وان كان محتهدا فقال فوم لا يحوزله العمل به مالم يسمعه وقال قوم اذاعلم صحة السحة ، قول عدل حاز العرل لان أصحاب رسول الله صلى الله علىه وسلم كانوا محملون صحف الصد وات الى السلاد وكأن الخلق بعمدون تلك الجعف نشهاد مهاسل الحعف بعصته دون أن يسمعه كل واحسدمنه فان ذلك بفيدسكون النفس وغلبة النطن وعلى الجلة فلانسني أن بر وي الاما يصلم سماعه أؤلا وحفظه وضطه الى وقت الاداء محتث بعدارأن ماأداه هوالذي سمعه والم تغير مند حرف فان شك في شيء فل ترك الرواية ويتفرع عن هسذا الاصل مسائل ﴿ مستَّلة ﴾ اذا كان في مسموعاته عن الزهري مثلا حدث واحدث الديم معمن الزهري أملا لمبصولة أن يقول سمعت الزهرى والأأن يقول قال الزهرى لان قوله قال الزهرى شهادة على الزهرى فلا يحوز الاعن عالم فلعله ممعهمن غسيره فهوكن ممع افراداولم بعسلم أن المقر زيدا وعروفلا يجوزان يشهدعلي زيدبل نقول لوممع ما أة حديث من شيخ وفهاسد بشواحدعه أنهلم بسمعه ولكنه التبس علمه عينه فلدس له روايت مل ليس له رواية شي من الاحاديث عنه اذمامن

فمه ثملايخني أن هذا انما يترلو كان المدعى وقوعه قضاء لان القصد أمريخني فلا بدمن اعتبار المظنة وأما الحسير العلم فيعلم القصدوليس هنادلساعلي اعتبارا لمظنة والغاءالحكة وسصى مايتسد أركان هذا ومنهاالا كراء وهووان كان عارضاعلي الاهلة مكتسبالكنه من الغير ﴿ مسئلة ، الا كراه طيوهو بما يفوّت النفس أو العضو) ان لم يف على الفعل المكره علمه (وغسره) وهوالا كراه نغيرما يفوّت النفس والعضو (غيره) أيغسرالملئ (كالحس والضرب وهو) بنوعه (لاعتم التكلف الفعم لا لمكره علمه و سقضه معللة اوقال جماعة) عنع الاكراء النكاف (في الملحق) منه (دون غيره وقالت المعـ تُرَاهُ مُنعُ) الاكراءالشكلف في المطيِّ تعين المكرء عليه ومنفيضه ويمنع (في غيره في عبن المكرء عليه دون نقيضه) أي الانتعرف نفيض المنكر علمه (لناأن الفعل) المكره علمه وكذاه در (يمكن) في ذاته كاكان قبل أيضا والفاعل متمكن علمه ﴿ سُكَّنَفُ لا ) يَمْكُن (و) الحال (أنه مختاراً خف المكروهن) من الفعل وما هدد مه فان رأى الفعل أخف مما هدد به مختاره وان والدافديف ترضمنه اختاره فالفاعل قادرف صم التكاف (واذاقديف ترضما أكر معليه) والافتراض نوع من التكلف (كالاكرامالقتل على مرب الجر) قاله حدثَّذ يفترض علىه الشرب (فمأثم بتركه و) قد (بحرم) ماأكره علمه ( كعلى قتل مسلم طلما) أى كالا كراه على قتل مسلم طلما كانه لا يحل يحال (فيؤ جرعلى الـ ترك) لانه وحد الداعي الى الحرام فكف النفس عنه (كعلى اجراء كلمة الكفر) أي كايؤجر في الاكراء على أجراء كلمة الكفر على السان اذا كف عنه لكن الايأ تمهمنا انفعلوان كان عراما لانه عومل به معاملة المناس كافد ص و يأتم في صورة الا كراه على الفتل بضعل الحرام ووقال المفصلون) بين المجي وغيره (المكره عليه واحسالوقوع) لان الكره ألح الفاعل الفعل (وضده ممتنع) وقوعه لوالتكليف بهمامحال قلنا) الانسام أن المكر عليه واحب بالذات وضده ممتنع بالذات بل الوحوب فيه وكذا الاستناع قد يكونان بالشرع كافى القتسل وشرب الجروقد يكونان العقل فان العاقل من شأعة أن يحذارما راء أخف و (الانتحاب والامتذاع بالشرع أوالصقل لا نسافي الاختيار) الفاعل (بل هومرج) الجانب الف عل أوالترك (لاموجب فتأمل) فأنه دقيق (وقالت المعسترة م الاعكن الامتثال في الشكاف عصن المكرمعلم (اذا أكرم على عن المأموريه فالاتبان به اداعي الاكراه الاداعي

حديث الاوعكن أن يكون هوالذى لم يسمعه ولوغل على المنه في حديث أنه مسموع من الزهرى لم تحز الروابة نغلمة النطن وقال قوم يحوزلان الاعتمادف همذا الماب على غلمة النطن وهو بعد لان الاعتماد في الشهادة على غلسة النطن ولكن في حتى الحاكم فأله لادعل صدق الشاهد أما الشاهد فندغى أن يتعقق لان تكليفه أن لايشهد الاعلى المعاوم فما تمكن فسمالمشاهدة يمكن وتكليف ألحا كمأن لاعكم الانصدق الشاهد عال وكذلك الراوى لاسبيل له الى معرفة صدق الشيخ ولكن له طريق الى معرفة قوله بالسماع فاذالم يتعقق فسنغى أن لاروى فان قبل فالواحدفى عصرفا يحوزأن فول قال رسول المصل المهملم وسلم والا يتعقق ذلك فلنالاطر يقاله الى تحقق ذلك ولا مفهم ون قوله قال رسول القه صلى الله علموسلم أنه سمعه لكن يفهمنه أنه سيع هذا الحديث من غسره أورواه في كال يعتمد عليه وكل من سيع ذلك لا بلزميه العمليه لانه حرسل لا مدري من أن يقوله وانمايلزم العمل اذاذ كرمستندمحتي يتفارف حاله وعدالته والقه أعلم ﴿ مسئلة ﴾ اذا أنكراك يخ الحدث الكارجاحم قاطع بكذب الراوى ولم يعلى م الم سرالراوى عرومالان الحرج وعالا يثبت بقول واحدولانه مكذب شعفه كاأن شيغه مكذب له وهماء والانفهما كسنتين متكاذبتين فسلابوج الجرح أمااذا أنكرانكار متوقف وقال لستأذ كره فيجل مالخيرلان الراوى مازم أنه سيمه منيه وهوليس بقاطع بتكذبه وهماعدلان فصدقهمااذا يمكن وذهب الكرخي الى أن نسيان الشيخ الحديث سطل الحديث وبنى عليه اطراح خبرالزهرى أعماا مرأة نسكعت بغيراذن وامها واستدل بانه الاصل ولانه لسرااشيخ ان يعل بالديث والراوى فرعه فكنف يعدله فلناللسيخ أن يعل به اذار وى العدل له عنه فان بقي تسليله مع رواية العسدل فلسرله العملم وعلى الراوى العمل اذا قطع بالدجع وعلى تمرهما العمسل جعاءين تصديقهما والحاكم يحصعانه العمل بقول الشاهد المزور القذاهر العدالة ويحرم على الشاهد ويحب على العامى العمل بفته ي المحتهدوان تغيرا حتهاده اذا أم يعلم تغير احتهاده والمتهدلا يعلى يبعدالنغبر لامعلمفعل كل واحدعلى حسب ماله وقدده بالى العمل يه مالك والشافعي وحماهم المشكامين وهذا لان النسبان غالب على الانسان وأى عدت عفظ فحنه حسع ماروا مفعر وفصار كشل الشيخ في بادم فالحديث

الشرع) فلااخلاص (فلايثاب عليه) ولاامتثال (فلايصم النكاف به) لانتفاء الفائدة (بخلاف مااذا أني بنقيض المكر،علمه) وكافعه (فالمأبلغف الحامداع الشرع) حتَّ صبرعلى التعذيب في سبل الله (فلنها) قداعترفتم المحمدة التكلف نضدالمكر علمه و (صحة التكلف الضدتة تضي المقدورية) أي كونه مقدورا (والقدرة على الشي قدرة على صدم) فالقدرة على الضدقدرة على مدالضد الذي هوعن المكره عليه فصار المكره على مقدور اوكل مقدور يصير الشكليف مدهدا وامله غير واف فان المصم لم يحمل الما نع من صعة الذكليف انتفاء القسدرة حتى بردماأ و ردبل أحسد ثمانعا آخر وهو انتفاء فائدة التكلف وهوالامتنال مع الاخلاص في النهة وهذا غود افعرله مل الصواب في الحواب أ فالانسل الاتسان بعن المسكره علىماداى الاكرامازوما فان الأس نذلوا أنفسهم فسمل الله لايقدمون على الفعل الالداعى الشرع والعل بالنسة والعالمهوالله تعالى فتأمل فهوالاحتى بالقبول والنفص مل في الاكراه أن الضابطة عند نا أن الفاعل لاعكن أن يكون آ فة للبكر م في الفسعل أوء كن الاول هو الاقاو مل فإن الشخص لا يشكله ملسان غسره وهي اخبارات أوانشا آن فالاخبارات لانفسد الحسكم في كلا فوعيملان الحية فيهاباء تبارالحييع عنهوالاكرامقرنسة ظاهرة على أنه لم يقصيد المطابقة والانشا آث اما أن لاتقسيل الفهييز كالطلاق والعناق ونحوهما بمبالا يؤثر فيه الهزل فهبي لم تقع أحكامها ولا يؤثر فهاالا كراءلا عليالم يؤثر الهرل مع أنه لااختمآر المكهف فالاولى أنلابؤ أرالا كرامع أنفسه اختساراه آته انحاأ كرمعله مايقاع الملسلاق لاعرد التلفظ مكلمة الطلاق وهو قدةصدالمكر وعلمه القاءلنف وردنه فتأمل فمه فاله محل تأمل واماأن تقبل الفسيخ كالسع والاجارة ومحوهمافهي تفسد والثاني وهوماعكن أن مكون آلة للكرم فنظران كان حعام آلة فغر محل الاكراه أولا نقسر فان غبرا قتصر الفعل على الفاعل كأ فى الاكراء على قتل المحرم المسدقاته وان كان يصموحها، آنة الأأنه مفعر محل الاكراء فانه لوحمل قاة لالكان هذا القتل جنامة على اجرامهدون احرام القاتل وكان الاكر اسالحناته على احرام المكرم فينشذ بقتصر علم ومازمه الحزاء وانحنا محسالخزاه على المكر ولانه حنى حنامة أخرى فوق الدلالة على الصحد كالذا أكر وعلى أسلم المسج بعسد الاكر اوعلى السعر فالعلو حعل الفعل أألكان الفعل للكروف صيغصالا تسلم اللسع وعل الاكراه ولاغبرف متصرعله وعلك ملكافا سدا كافي السع أوفى اعراب فى الحديث قان ذاك لما لم سطل الحديث لكثرة وقوع الشك فسه فكذاك أصل الحديث (مسئلة) انفراد الثقة نزعادة في الحدث عن حياعة النقلة مقبول عندالجها هرسواه كانت الزيادة من حث الففظ أومَن حث المعنى لأنه لواتفر دمقل حديث عن جمع الحفاظ لقبل فكذلك اذا انفرديز بادة لان العدل لايتهم عاأمكن فان قبل سعد انفراده بالحفظ معاصفاه الجسع فلتأنصديق الجسع أولى اذاكان بمكناوهو فاطعرا اسمياع والاخرون ماقطعوا بالنئي فامل الرسول صلى القه علمه وسلمذكر مف محلسين فحدثذكر الزيادة لم محضر الاالواحدة وكروف محلس واحدوذكر الزيادة في احدى السكرتين ولمعضرا لاالواحد وبحتمل أن يكون داوى النقص دحل في أثناه المحلس فلر سمع التمام أواشتر كوافي الحضور ونسوا الزمادة الاواحداأ وطرأف أنناه الحديث سيستاعل مدهش فغسفل به البعص عن الاصغاء فتنتص يحفظ الزيادة المقبل على الاصماء أوعرض لنعص السامعين غاطر شاغل عن الزيادة أوعرض له مزع بوحب فيامه قبل التسام فاذا احتمل ذلك فلا يكذب العدل ماأمكن ﴿ مسئلة ﴾ رواية بعض الحبريمتنعة عنداً كثرمن منع نقل الحديث المعنى ومن حوز النقل على المعنى حوز ذلك ان كان قدرواه مرة بتمامه ولم يتعلق المذكور بالمتروك تعلقا نفرمعناه وأمااذا تعلق كشرط العمادة أوركنها أوماه التمام فنقل المعض تحريف وتلمس أمااذار وي الحدث مهة تاماوم منافصانا لايغىرفهو حاثر ولكن بشرط أن لا يتطرق المه سوءالفلن بالنهمة فاذاعلم أنه يتهم باضطراب النقل وحب علمه الاحتراز عن ذلك (مسئلة) نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ حوام على الحاهل عواقع الخطاب ودقائق الالفاظ اما العالم بالفرق من المحمل وغيرا لمحمد والظاهر والاطهر والعام والاعم فقدحوزله الشافعي ومالك وأموحنىف وحاهر الفقهاءأن مقله على المعنى اذافهمه وقال فريق لايحوزله الاامدال اللفظ عمام ادفهو يساويه فيالمعني كإسدل القعود بالجاوس والعلم بالمعرفة والاستطاعة بالقدرة والابصار بالاحساس بالبصر والخظر بالتمر بموسائرمالانشائفه وعلى الجملة مالا منظرق السه تفاوت بالاستنباط والفهم وانحاذاك فبمافهمه قطعالا فبمافهمه شوع استدلال يختلف فمه الناظرون ويدل على حواردنك العالم الاجماع على حوارشر ح الشرع الصم بلسانهم فأذا جاز

الفاسدفنامل فالهموضع أشدتامل وان كانجعله آلة لايغير محل الاكراء بنسب الى المكرمو بازمه العهدة ويحعل الفاعل آلة كااذا أكره على قنسل انسان مسلم فالقصاص على الملئ دون القاتل وكااذا أكره على اتلاف مال المسلم فالضمان علمه دون المناف وكالاكراء على الاعتاق فالهمن حث صدرمنه انشاء التصرف لا يصعر حعله آلة اذليس علك أحدان يعتق عبد غيره ومن حيث أنه مزيل لللث اللاف ويصم حعله آلة فعل آلة وعب الضمان على الملحي وعلى هـــــذافقس وعندالشافعي رجهالقه الاكراه قسمان على الحق أوعلى آلماطل فان كان على الحق كاكراه الحربى على الاعمان واكراه الدائن المدنون على المسع فلافؤ ثرفعه و مثبت ماأ كر علمه وان كان على الماطل فسنفلر ان كان بيج الفعل المكر علمه فلا يثبت ماأ كر معلمه ان وحد نفاذاعلى الملمئ كافى الاتلاف ونحوه نف ذعله والابطل فالتصرفات كلها تبطل عنده اخبارا كان أوانشاء قابلا الفسخ أولافان الاكراه قدقطم الفعل عن الفاعل ومن غبره لا شفذ وان كان لا يدير نفذ على الفاعل ويثبت حكمه علمه كالاكرام على الفتل يقتص من الفاتل وانحا يفتص من الملحي لانه مسب فصار كانه قتله آنسان وكاكر امالر حسل على الزنا فعد الزانى عنده هذا كله في أحكام الدنسا وأما في أحكام الآخرة فالاكراه ان كان على الساطل فان كان يساح المكره علسه حقيقية كالمثقة والخرفية جرعلى الفعل ويأثم بالترك وان كان لم يبع ولم بعامل الله معاملته أ يضابل بقي حراما كا كان قسل الا كراءيا ثم بالفعل ويؤسوعلى الترك كالاكراه على القتل أوالز فالرحل وان كان لم يولكن عومل ممعاملة الماحيؤ جرعلى الترك ولا بأثم بالفعل كالاكراه على إجراء كلمة الكفرعلي السان أوتأخسرال مسلاة عن الوقت أوالافطار في السهر المارك أوالجنامة على الاحرام أواكراه المرأة على الزناونحوذلك والاكراه على اتلاف مال المسلم فهوا بضاناق على الحرمة وعومل معاملة الماحلكن قال الامام محدرجه الله أرحوأن لا يأنم بالاتلاف وان صبركان شهيداً ومأحورا هذا كله في الملئ وأما في عبر الملئ فيأثم بنيشه هذا ولما كانت مسائل الاكراء بلسائر العوارض منمة على انتفاء الحرج فى الدين أورد مسئلته عقب الاكراء تخللة بين العوارض فقال ﴿ مسئلة ، لاحرج) في السّرع (عقلا) كاعندالمعترلة (أوشرعا) كاعندنا (وهو ) أي الحرج كان (مشكك) بعض أفراده أقوى من بعض ولا يعتبركل مرتبة منه بل ما ثبت من الشارع اعتباره (فلهذا) أي فلاحل اله

الدال العرسة بصمة رادفهافلا نحوزعرسة بعرسة ترادفهاوتساويها أولى وكذلك كان مفراءرسول اللهصلي اللهعلم وسارف البلاد يبلغونهم أوامره بلغتهم وكذلك من مع شهادة الرسول صلى الله عليه وسارفاله أن يشهد على شهادته بلغة أخرى وهدا لانافعار أته لازميدف اللفظ واعالمقصودفهم المعنى وايصاله الى الحلق وليس ذلك كالتشهد والتكبير وما تعبدف باللفظ فانقبل فقدقال صلى الله علمه وسلم نضرالله امرأ سعمقالتي فوعاها فأداها كإسمعها فرب سلغ أوعي من سامع ورب عامل فقه لمس بفقمه ورب حامل فقه الى من هوأ فعهمنه قلناهذا هوالحة لانهذكر العلة وهواختلاف لناس في الفقه في الاعتلف الناس فيه من الالفاظ المترادفة فلاعنع منه وهذا الحديث بعينه قدنقل بألفاظ مختلفة والمعنى واحدوان أمكن أن تكون حسع الالفائط قول رسول الله صلى الله علمه وسلم في أوقات مختلفة لكن الاغلب أنه حديث واحدونقل بألفاظ مختلفة فاله روى رحم الله احمراً ونضرالته احمرأ وروى ورب حامل فقه لافقه له و روى حامل فقه غير فقبه وكذلك الخطب المتعدة والوقائع المتعدة رواها العمالة رضى الله عنهم بالفاظ مختلفة فدل ذلك على الجواز (مسئلة) المرسل مقبول عندمالك وأبي حنيفة والجاهروم ردودعند الشافعي والقاضى وهوالمختار وصورته أن بقول قال رسول القه صلى القه عليه وسلمين لم يعاصره أوقال من لم يعاصراً باهر مرة قال أوهررة والدليل أعلوذ كرشيفه ولمعدله وبق مجهولاعند بالمنقبله فاذالم يسمه فالحهل أتم فن لايعرف عنه كيف تعرف عدالته فانقبل رواية العدل عنه تعديل فالجواب من وحهن الاول أنالانسار فان العدل قدر وي عن لوسئل عنه لتوقف فيه أوجرحه وفدرأ سناهم روواعن اذاستلواعنه عدلوه مرة وجرحوه اخرى أوقالوالاندرى فالراوى عنصا كتعن تعديله ولوكان السكوت عن الجرح تعديلا لكان السكوت عن التعديل حرحا ولوحب أن يكون الراوى اذا حرح من روى عنه مكذ مانفسه ولان شهادة الفرع ليس تعديلا للاصل مالم يصرح وافتراق الرواية والشهادة في بعض المتعبد ات لا يوجب فرقافي هذا المعنى كالم بوجب فرقاف منع قبول روامة المحروح والمجهول واذالم يحزأن يقال لاشهد العدل الاعلى شهادة عدل لم يحزذاك في الروأ مة ووحب فمهامعرفة عين الشيخ والاصل حتى سقلرفى حالهما فان قسل العنعنة كافية في الروا يةمع أن قوله روى فلان

الاحرج في الدين (لم يحب شيّ) من الاحكام (على الصي العاقل) لقصور المدن أولقصور موقصور العقل (ولاعلى المعتوه البالغ) لقصو رالعمقل (خلافا لانيزيد) الامام القاضي لان العمادات واحسة سقط أداؤهم الضرورة (و) لاحل أن لاحر ج في الدين (لم يحب قضاء الصلاة في الحيض والنفاس دون الصوم) فاله يحب قضاؤ والقول أم المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله عنها كان يصيناذاك فنؤهم بقضاء الصوم ولانؤم بقضاء الصلاة كذافي العديمين وفي قضاء الصلاة من الحرج مالابخ في لان الشهرعادة لا يخلو من الحيض وهوأ يضا لا يكون أقسل من ثلاثة فتبلغ الصلاة كثرة في قضائها حرج عظميم (و) لاحل ذلك (شرعت العمادات في المرض) على حسب الطاقة (فاعمد اومضطهما) لماروي السهية والنزارعن حامر رضى المعنه عن الذي صلى الله علمه وآله وسلم عادم رضافر آه يصلى على وسادة فأخذها فرمي مها فأخذ عود الصلى علمه فأخذه فرمى به وقال صلى على الارض ان استطعت والافأوم اعماء واجعل محودك أخفض من ركوعك (و) لاجل ذلك (انتقى الانم فى الحطاعة بدا) وقد تبت اجماع قاطع معاصد بأحاديث صاح وقد أوما الله تعالى السه بقوله لولاكة بمن المهسبق لمسكم فيماأ خذتم عذاب عظيم أى لولاستى الكتاب مان لامؤا خذم ف الخطاف الاحتماد لمسكم العذاب في أخذ الفدام والقه أعلم عراده (و) الذاك انتفى الائم (فى النسيان) لما روسامن قبل (و) الذاك (انتفى أكل الصائم فاسما) فلا ينتقض به الصوم ولاا تم النصا لماروى الشيخان عن أبي هربرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلهمن ذسي وهوصائم فأكل أوشرب فلنترصومه فانحا أطعمه الله وسقاء (و) لذلك (خفف في السفر) لانه مظنة المشقة (فشرعت) الصلاة (الرياعية ركعتين) لمامي (و)شرع فيه (مسيم الحف ثلاثة أيام) ولمالها والاحاديث في ذلك شبه رةم منفيضة كاعن أمير المؤمنسين على رضى الله عنه جعل وسول الته صلى الله عليه والمالسافر ثلاثة أيام وإرالهن ويوما ولياة للقيم (و) لذات من عدم الحرج فى الدين (ثبت الرخصة) السافير (بالشروع) فى السفر (فـل تحققه) والقياس يقتضى أن لا برخص الادهد تحقق السفر بالخروج تلاثة أمام لان البنى لايتبت قبل تحقق سبمه لكن لم يعتبره الشرع وحعل مناط الرخصة الشروع المرج والدليل عليه التوادث من وسول الله صلى الله عليه وسن الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهما جعين (ولواقام) المسافر (قبل) تمام (المدة) للسفر

عن فلان عن فلان يحمّل مالم سبعه فلان عن فلان بل بلغه واسطة ومع الاحتمال يقبل ومسل ذلك في الشهادة لا يقبل قلنا هذا اذالم وحب فرقافي رواية المجهول والمرسل مروىءن عهول فينغى أن لايقيل تم العنعنة جرت العادة مهافى الكتبة فانهم استثقاوا أن يكتبوا عندكل اسمروى عن فلان سماعامت وشعوا على القرطاس والوفث أن يضمعوه فأوجروا وانحا يقل في الرواية ذلك اداعل بصر بح لفظه أوعاعه أنه ريده السماع فان لم ردالسماع فهومستردد مين المسند والمرسل فلايقبل الحواب الثاني أناان الناجدلا أن الرواية تعدد بل فتعدياه المطلق لايقد ل مالم يذكر السب فاوصر ح بانه سعه من عدل ثقة لم بازم قموله وانسار قمول التعديل المطلق فذلك في حق شخص تعرف عنه ولا يعرف بفسق أمامن لم تعرف عينه فلعله لوذكره لعرفناه بفسق لمطلع علمه المعذل وانحامكنف في كلمكاف شعر يف غيره عندالتحرعن معرفة نفسمه ولايعلم عرممالم يعرفه بعمنه وعثل هذه العلة لم يقبل تعديل شاهد الفرع مطلقاما لم يعرف الاصل ولم يعمنه فلعل الحاكم يعرفه بفسق وعداوة وغيره احتموا ماتفاق العصابة والتابعن على قمول مرسل العدل فان عماس مع كثرة روايته قسل الهلم يسمع من رسول الله صلى الله علىه وسلم الاأربعة أحاديث لصغرسنه وصرح بذاك ف حديث الرياف النسئة وقال حدثني ما أسامة تن زيد وروى أن وسول القهصلي القه عليه وسلم لمرزل يلي حتى رمي جرة العقبة فلمار وجع قال حدثني به أخي الفضل بن عباس وروى ابن عمر عن الني صلى الله علمه وسلم أنه قال من صلى على حنازة فساه قبراط ثم أسنده الى أبي هريرة وروى أبوهر برة أن من أصبح حنسافي رمضان فلاصومه وقال ماأنا فلتهاورب الكعمة ولكن محمداصلي الله علمه وسملر فالها فلمار وجع قال حمد ثني به ألفضل من عماس وقال البراء بعارب ما كل ما تحد فكم محمد عنادمن رسول الله صلى الله علمه وسلم لكن معنا بعضه وحد تناأ صحابه سعضه أماالتا معون فقدقال التضعي اذاقلت حسدتني فلان عن عبدالله فهوحدثني واذاقلت قال عبدالله فقد معتهمن غعر واحد وكذلك نقلءن جماعة من التابعين قبول للرسل والحواب من وجهين الاول أن هـذا صحير ويدل على قبول بعضهم المراسيل والمسشاة فى على الاجتهاد ولا يتبت فهاا جاع أصلا وفيه ما يدل على أن الجاة لم يقبلوا لمرآسيل وإذ الث ما حتوا ابن

(صم) كونه مقما (ولزمت) علمه (أحكام الاقامة) من الاخذبالعزعة (ولو) كان (في المفازة) مع أنهاليست محلا للاقامة (الانه وفع لها) أى للرخصة فان سبها الذي هو السفر لم يتقرر فباذالة تبة السفر يصبر ما تعامن اتيان سبها فلا تمنع المفازة فأنهااتماتمنع لابت داء الاقامة دون بقائها (وبعدها) أي بعدمدة السفر (لا) تصورالاقامة (الافسايصوفه) من العمران (لانهرفع) للسفر (معدتحققه) وتحدمدافامة فلامدمن موضع يصلح لامتدائه آهذا وأماالعوارض السماومة فنها الصغرفاله اذالم سلغ حدالتميز عنع وحوب العبادات البدنسة والمالية ولاعتع وحوب ضمان المتلفات لانه لحسيرالمتلف ولا وجوب المؤنات من العشر والخراج وصدقة الفطر ويؤد بهاالولى من ماله ولا يصيراسلامه لعسدم ركنه وهوالاعتقاد ولااعتمار الردته أذاك وأما الدالغ حدالف بزفي عليه أداء الاعان عند الامام علم الهدى الشيخ أبي منصور المائر يدى وسائرمشايخ العراق ويصع اعمانه باتفاق مشايخنا ويصير أداء العدادات من غمراز وم وتحب الغرامات والمؤنات وتدفع عنه الاجزية وبمنونة المسرأة الكافرة لاسلامه والمؤمنة للارتداد لتسر لاحل الجزاء بل الاختلاف الديني مفسد للنكاح ويعرض الاسلام على الممرك عنداسلام ذوحت دون غبرالممز بل بؤخر ويصرغبرالممزمؤمنا تبعالا حدالابوس أوالدار وكذا يصبرهم تدامار تدادهما ولحاقهمامعه فيدار الحرب وكذا الممزالسا كتتامع لاحدهمادون المفلهر للاسلام أوالكفر ومنها الجنون والعته فالحنون القلىل لاسقط شسأمن العبادات فعب قضاؤها وحدالقلة فيحق المسلاة مالمعتد بوما ولسلة لانه مظنة الشكر اروعند الامام محداذا بلغ ستااعتمارا لحقيقته وفي الصوم الشهر وفي الزكاة والجوالحول وعن أبي يوسف الاكتفاء مالاكثر والكثير منهمثل الصغر الاأنه يعرض على أبويه الاسلام عنداسلام احم أنه ولا يؤخر كافي الصيي لانه لنس له نها ية معاومة والمسلم الذي حن بعد الاسلام يحكم باسلامه أبدا ولا يتسع أحد اولا يحكم بردته بردة أبويه والعنه مثل الصيامع التمسير فلا يحب عليه شيء من العبادات وفي التحرر نقلاعن التقوم أنه يحب عليه العبادات احتماطا ومنها النسبان وهوعدم الاستعضار وقت الحاحة وهو عذرف حق الانم مطلقا وأمافى حق المكوفع الضمان في حقوق العماد وأمافى حقوق الله تعالى فان كان مع منذ كوفلا عذركا كل الناسي في الصلاة اذهبتهامذكرة وصدالحرم ناسااذ الاحرام مذكر وان لم يكن هنال مذكر مكون عذرا كالاكل

عساس وابن عر وأباهر برقمع حلالة فدرهم لااشسك في عدالتهم ولكن الكشف عن الراوى فان قسل قبل بعضهم وسكت الأخوون فكان احاعا فلنالانسار نبوت الاجاع بسكوتهم لاسماف عول الاحتهاد بل لعله سكت مضمر اللانكار أومترددا فنه والحواب الثاني أنمن المنكر من الرسل من قبل مرسل الصعابي لانهم يحدثون عن العصابة وكلهم عدول ومنهم من أضاف المهمراسل التابعن لانهم بروون عن الصحابة ومنهم من خصص كمار التابعين بقبول مرسله والمختار على قباس ردالمرسل أنالنا بعى والعصابي اذاعرف بصر يح خبره أوبعادته أته لابر وي الاعن صحابي قبل مرسله وان لم بعرف ذلك فلا يقبل لانهمة ــ د بروون عن غبرالعصابي من الاعراب الذين لا محمة لهم واعمائيت لناعداله أهل المحمة فال الزهري بعد الارسال حدثني بم رحل على العسد المال وقال عروة من الريع فيما أرسله عن يسرة حدثني به بعض الحرس (مسئلة) خبر الواحدة ما تعميه الساوى مقبول خلافا الكرخي وبعض أجعاب الرأى لان كلمانقله العدل وصدقه فيمكن وحب تصديقه فسي الذكر مشلانقله العدل وصدقه فمهمكن فانالا نقطع بكذب فاقله بخلاف مالوا نفسر دواحد بنقل ماتحسل العادة فسهأن لايستفيض كقتسل أميرفي السوق وعسرل وزبر وجموم وافعية في الجامع منعت الناس من الجعية أوكف ف أوزاراة أو انقضاض كوك عظيم وغبرمين المجائب فان الدواعي تتوفر على اشاعة جمع ذلك ويستصل انكتامه وكذلك القرآن لابقىل فممخبرالواحداهلنا بأنهصلي القه علمه وسلم تعمد باشاعته واعتنى بالقائه الى كافة الخلق فان الدواعي تتوفر على اشاعته ونقله لانه أصل الدين والمنفرد بروا يقسورة أوآية كاذب قطعا فاماما تعميه البلوى فلانقطع بكذب خبرالواحدف فان قبل م تذكرون على من يقطع بكذيه لان خروج الخارج من السبيلين لما كان الانسان لا شفل عنه في اليوم والله مراراوكانت الطهارة ننتقض مفلا يحل لرسول التمصلي الله عليه وسلم أن لايتسع حكه وساحي به الاحاداذ يؤدي الي اخفاه الشرع والي أن تسطل صلاة العمادوهم لايشعرون فتحب الاشاعة في مثله ثم تتوفر الدواعي على نقله وكذلك مس الذكر بما يكثر وقوعه فكنف يخفى حكمه فلناع فاسط لأؤلانالوتر وحكم الفصدوا لحامة والقهقهة ووحو بالغسل من عسل المتوافراد

فنهار رمضان السيا وسلام المصلى في القسعدة الاولى ناسيا وترك التسمية عندالذبح ناسا ومنها النوم وهوف ترة تعرض للانسان مع بقاء العمقل توحب الصرعن ادراك المحسوسات واستمال العمقل وعن الافعال اختدارا ولمالم مكن النائم فاهما الغطآب أخرعت ولم تعتب أفعاله فيحق الاثم وأمافى حق الحكم فتعب الضمان في حقوق العباد فتعب ضمان مال تلف بانقلابالنائم وكذادية انسان فتل انقلابه علمه ولاتعتبرأ قواله أيضاحتي لايصير طلاقه وعتاقه وسعه وغبرذلك ولايوصف كلامه مخبرا وانشاء بل كالخان الحبوانات فلاتعتبر قراءته فى الصلاة ولايسقط بهاالفرض صرحه الامام فوالاسلام ولاتقسد بقهقهته السلاة ولاالوضوء صرح بعطوأ يضا وقبل بفسدان لعدم فرق النص وعن الامام الهمام يفسدالوضوء دون الصلاة كسائرالاحداث فستوضأ ويبنى وفيل لايفسيدالوضوء وتفسدالصلاة وفيالتمر برهوالاقيسء يدىلان نقض الوضو الكونها حناية ولاحناية فبقى محرد كلام فتفسده الصلاة لان الكلام يفسده امطلقالعدم فرق النص كالساهي تم النوم تسترنى منه الأعضاء وهوسب خروج شئ واذاحعل الشرع الموحب الاسترغاء منمحد مااقامة السبب مقام المسبب دون غبره الامن تسام عيناه ولاسام فليه كالرسول صلى الله عليه وسلم فليس في حقه حدثا ومنها الاعماء وهوآ فقد صبر بها العقل في كلال وتتعطل مهاالقوى للدركة ععل قلبله كالنوم في عدم توحيه الخطاب ووحوب القضامين غير فرق الأأته لما كان فوقه في ارحاء الاعضاء حعل حدثافي كل حال ومنع ساء الصلاة على ماصلي قدله والكثير منه عنع وحوب الصلاة كالحنون دون غبرهالندرة الانجاشهرا أوسنة هذا ومنها الحض والنفاس وهمالاعنعان التكلف الأأنه لا يصومع من العمادات التي شرط لادائها الطهارة فأخرعنهماخطاب الصوم وطواف الزمارة الى زوالهما وسقط عنهما الخطاب الصلاة وطواف الوداع العرج وسقط نفس وحوب الصلاة أيضاحتي لم تبق محلا للوحوب عدم الف الدة لانه اماوحوب الاداء واماوحوب القضاه وقد انتفا ومنهاالرق وهو عرشرى مانع الولايات من الشهادة والقضاء وغيرهما وهذا الصرغير متعز فلايصيران يفال شهادة نصفه مقسولة دون النصف الآخروكذا القضاء فكذا العتق وهوالقوة الشرعة المنافة لهذا الصرغبر متعز وعلى هذا قالافلا يتعزأ الاعتاف لان العتق مطاوعه فلو تحزأ ازم تحزثته وقال الامام التصرف الصادرمن السدف الاعتاق ازالة الملا ولما كان المان

الاقامة وتثنيتها وكلذاك مماتعهد البلوى وقدأ تبتوها يخبرالواحد فان زعوا أن ليسعوم البلوى فهاكمومهافي الاحداث فنقول فليس عوم السلوى في اللس والمس كعومها في خروج الاحداث فقد يمضى على الانسان مدة لا يلس ولاعس الذكر الاف حالة المدث كالايفتصدولا يحتصم الاأحسانا فلافرق والجواب الثانى وهوائته قسق أن الفصدوالحجامة وان كان لايتكردكل وم ولكنه بكترف كف أخنى حكه حتى بؤدى الى بطلان صلاة خلق كشيروان لم يكن هوالا كترف كف وكل ذاك الى الاحاد ولاسبسه الاأن الله تعالى لم يكلف رسوله صلى الله علم وسلم اشاعة جمع الاحكام بل كلفه اشاعمة المعض وحورته رد الخلق الى خبرالواحدف البعض كاحؤزاه ردهم الى القباس في قاعدة الربا وكان يسهل علسه أن يقول لا تسعوا المطعوم بالمطعوم أو المكيل طلكيل حتى يستغنى عن الاستنباط من الانساء المستة فيحوز أن يكون ما تعميد السلوى من حدلة ما تقتضي مصلحة اخلق أن ردوافيه الى خيرالوا حدولااستعالة فسه وعند ذلك بكون صدق الراوى بمكنا فعص فسيد يقه وليس علة الاشاعة عوم الحاحة أوندورها بلعلته النعدوالتكلف من الله والاف اعتاج المه كثير كالفصدوا لطامة كاعتاج الممه الاكترفي كونه شرعالا ينغى أن يخنى فان قبل فبالضابط لما تعيد الرسول صلى الله عليه وسافيه بالاشاعة فلنا ان طلبتم ضابط الحواز وعقلا فلاصابط بللته تعالىأن يفعل في تكلف رسوله من ذلك ما يشاء وان أردتم وقوعه فانما يعلم ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا استقر ماالسمعمات وحدناهاأر بعمة أقسام الاول القرآن وقدعلنا أنه عنى بالمالغمة في اشاعته الثاني مماني الاسلام الحس ككلمتي الشهادة والصلاة والزكاة والصوم والجوق دأشاعه اشاعة اشترك فيمعرف العام الخاص الثالث أصول المعام الات التى ليست ضرورية مثل أصل السع والتكاح فان ذلك أيضاف واتربل كالطلاق والعتاق والاستبلاد والتدبير والكنابة فانه فارت فداتوا ترعندأهل العلم وقامت والحة القاطعة اما بالتواتر واما بنقل الاسماد في مشهدا لجماعات مع سكوتهم والخسة تقومه لكن العوام لمشاركوا العلماء في العلم ل فرض العوام فيه القبول من العلماء الرادع تفاصيل هذه الاصول فايف دالصلاة والعبادات وينقض الطهارةمن اللس والمس والقء وتكرارمه والرأس فهذا الجنس منعماشاع

متعزنا كانت الازالة أيضامتحرنة وليس نفس الاعتاق سباللعتي حتى بسلزمهن وجوده وحوده بل اعتاق المكل موجب للعتق كالوضوء متعزه وسبيته لزوال الحدث غبرمتعزئة فالرق ف معتق المعض كامل فهو كالمسكاتب عندموه عندهما تم الرق ينصف الكرامات ولهذا يحلله نكاح اثنثين و يكون طلاق الامة تطلقتين وعسدتها حسنتين والنص الذى رواء الدارقطى طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان ويكون قسمها نصف قسم الحرة ويكون حلها قدل الحرة ومنفردة دون بعدها ومعها وكذا ينصف الحدود فدالعد نصف حدالحرلان الغرم مالغنم والرق عنع مالكمة الماللاء يماوك نف دليل مهان فكف يكون مالكا يخلاف مالكمة النفس فانها تسق على أصل الحر بة فتصير أقار برما لحدود والقصاص والسرفة هالكاوقائمافي المأذون وفى المحبور عندالامام فيقطع وبردالمال وعندالي يوسف يقطع ولأبرة وعندالامام محدلا يقطع ولابردهذا كلهاذا كذبه المولى ولايصم اقرارا لمولى ف حقه محداً وقصاص وكذا علاه هومال النكاح واتما يحتاج الى الاذن لا ته محسمه المال فى الذمة والرقية هي مال المولى وإذ الاعل طلاق امرأنه وكذاعال دم نفسه فلا على السيد قتله ولا اتلاف عضومن أعضائه ولذا يقتل الحرر به عندنا وأماعند غيرنا فانحالا يقتل لاحل كرامة الحر والرق أيضاعنع مالكية المنافع بل المنافع كالهاالسيد الامااستني منها كالصوم والصلاة فلايخر جالعمعة والعدرين والجالاباذن السيد وكذا الجهادلايخر جله الاباذية أوباذن الشرع عندالنفيرالعام وانحا يصح أمانه مأذونالانه مالك الغنية فينف ذعله مالذات وعلى غير مالنسع والرق عنع الولامات فلاتصم الشهادة على أحدولا فضاؤه ولاحكومته وكذا إمارته والرق سقص الذمة فلاعب على ذمنه شي الانضم مالية رقبته اليه فلاعب اقراره المال في الحال الاف المأذون النسر ورة وتحالع المات لاحل الحنامات في الذمة فتؤدى فتساع رقبت الاأن يفدى المولى وكذا تساعرقة المأذون فعمايق من الدين بعد الادامين الكسب أولم يكن له كسب ولا تصور تبرعاته من أكسامه لاندمال المولى أوالدائنين ولا تقبل هديته الاالسعر مالنص ولا يحوزله التسرى من اما له وان كان مكاتبا ( مسئلة ، العمد أهل التصرف وملك المدعندنا خلافاللشافعي) رجه الله فانه عنده لس أهلالهما وانحاله التصرف وملك المدخلافة من السم (لناأتهما) أى ملك التصرف وملك السدائما يكونان (بأهلسة الشكلم) وصحته (والدُّمة) وهي كون الانسان صالحا

ومنه مانقله الاحادويحوز أن يكون بمانعم مالساوى فانقله الاحاد فلااستعالة فيه ولامانع فان ماأشاعه كان يحوزأن لا يتعبد فيه بالاشاعة وماوكله الحالا حاد كان يحوز أن يتعبد وسه بالاشاعة لكن وقوع هذه الاموريدل على أن التعسدوقع كذلك ها كان يخالف أمر القه سحاله وتعالى في من ذلك هذا تمام الكلام في الاخبار والقه أعلم

## (الاصل الثالث من أصول الادلة الاجماع وفيده أبواب)

(الباب الاول في انسات كويه عقد على منسكر به ) ومن حاول انسات كون الاجساع عندة افتقر الى تفهيم لفظ الاجساع أولا
و سيان تصوره ما يبا وسيان امكان الاطلاع عليه مالنا و سان الدليل على كويه عقد رابعا الما تفهيم لفظ الاجساع فاتما نعنى
به اتفياق أمة محسد صلى الله عليه وسلم خاصة على أحم من الامور الدينية ومعناء في وضع اللغة الاتفاق والازماع وهوم منسترلا
بينهما في أزمع وضم العزم على امضاء أعمى بقال أجع والجساعة اذا اتفقوا بقال أجعوا وهسذا يصلح لاجساع المهود والنصارى
ولا تفاق في عبر أمم الدين لكن العرف خصص اللفظ عباذ كرناه وذهب النظام الى أن الاجساع عبارة عن كل قول قامت عته
وان كان قول واحد وهو على خلاف اللغة والعرف لكنه سواء على مذهبه اذام رالاجباع عقد وتواثر الله بالنسام عقر مم مخالفة
الاجماع فقال هوكل قول قامت حته أما الثاني وهو تصوره فدا ل تصوره وحوده فقد وحدنا الامة محمة على أن الصاوات جي
وان صوم رمضان واحب وكيف عتنع تصوره والاسة كلهم متعدون ما تساع النصوس والاداة القاطعة ومعرضون العقال
وان صوم رمضان واحب وكيف عتنع تصوره والاسة كلهم متعدون ما تساع النصوس والاداة القاطعة ومعرضون العقال
وان صوم رمضان واحب وكيف عتنع تصوره والاسة كلهم متعدون ما تساع المتوافى واتفاء النار فان قبل الاسماد واحد واعمافى الاعتمال المناول الربيب المن وخديم ماء على الاعتمال منها كاتفاقهم على أكل الربيب مناول المناق المناق المناق المقورة على الاعتمال منها كاتفاقهم على أكل الربيب مناق في يوم واحد فلنا المناف في المناق الهم المناق ا

لان عامل الاحكام (والارلى) أى أعلمة التكلم انحا تكون (بالعقل وهو لا يختل بالرق) بالضرورة (واذا كانت روائه مازمة العل الذاتي) ولولم يكن كلامه معتمرا بكون عقله يختلالم تعتبر روايته بل يصدر كالمعتوم (والناتية) أي الذمة انماتكون (بأهلية الاشناب عليه والاستيمال ولتعققهما خوطب محقوقه) أي حقوق الله (تعالى) من العد لاة والسوم والكفءن المحرمات الاما يفوت مدخدمة السيد كالجعة وتتوها (و يصيم اقراره بالحدود والقصاص) وتحب نفشه على السد واذقد ثبت أخلمة التكام المعدو والذمة الصحمة صارا هلا لمك التصرف وملك السد (واعما الحر) عن التصرف (لق المولى) فيرقب وفي منافعه ولوحازله التصرف من غيران مصارت الرقسة هالكة في الدين ولا يقد درعلي الاستخدام فيستضربه (كانندفان الحسرورف المانع) عن صحة التصرف (الاائبات الاعلية) كاهوم زعوم الشافعي وجده الله الشافعية (قالوالوكان) العبد (أهلالتصرف) في في (لكان أهلاللك) فيه (لانالتصرفسبه) فانالشي على السيع والشراء (ومسبعنه) فان الملك بيم التصرف ولذ الاساح في ملك غسره ووسود الشي مستازم وجودسيه ومسبيه فالتصرف أيضا يستلزم الملك استلزام السبب والمسبب (واللازم باطل اجماعا) كالملزوم مشطه فليس أعلا التصرف (واذالم يكن أهلاالتصرف لم يكن أهلاالمدلان المد اعانستفاد علا الرقمة أوالتصرف وقدا تنفاقلنا) لانسه الملازمة من كون التصرف سب اللك لاعتنع انفكا كه حتى تحب الملازمة اذ (التعلف) فيه (لمانع) وهوكون رقبت مماوكة للسد (العدم المقضى) وهوالتصرف وكذالا بلزمين كون التصرف سباعن الملك لروسعاه بل قد نقل السباعي مسساعة وحدهدا المسب سب آر (و عوز تعدد الاساب لاهلية التصرف) والحاصل منع المرومين أهلية التصرف وأعلية الملائ مارداء المانع مع سدمة أهلية التصرف لأهلية الملك و ماردامي آخر لاهلسة التصرف غيراً هلية الملائح ما يكون مسيما واذالم بثبت الاستلزام بمن أهلية التصرف وأهلية الملك لم يتسما يبتني عليه من قوله واذالم يكن أهلا للتصرف الخ فالكل جواب واحمد وزعمأن حمديث تعددالاساب حواب آخرومنع لقوله لان البدائها وستفادا لخ فينثذ بردعليه أن حديث تعدد الاساب لايضر فافان المقصود سان الزوم بن أهلية الدواهلية التصرف وهو عاصل وانحا بضرهذا الحديث بعض المشايخ ومستندالاجاع قيالا كثرنسوص متواترة وأمورمعلومة ضرورة بقرائن الاحوال والعقلاء كلهم فمه على منهج واحد فعم هل بتصورالاجماع عن احتهاداً وقماس ذلك فسم كلامساتي انشاءالله أما الثالث وهو تصورا لاطملاع على آلاجماع فقد قال فوم لوتسورا جماعهم فن الذي يطلع عليهم مع تفرقهم في الاقطار فنقول يتصور معرفة ذلك عشافهتهمان كانوا عمددا يمكن لقاؤهم وان لمتكن عرف مذهب فوم المشافهة ومذهب الآخرين بأخيار التواتر عنهم كاعرفناأن مذهب جمع أصحاب الشافعي منع قتل المسلم بالذمي وبطلان النكاح بلاولى ومذهب جمع النصاري التثليث ومذهب جمع المحوس التثنية فان قىلمذهبأ صحاب الشافعي وأبى حنيفة مستندالي قائل واحسد وهوالشافعي وأبوحنيفة وقول الواحد عكن أن بعيلم وكذلك مذهب النصاري يستندالي عسيى علىه السلام أماقول جياعة لا ينعصر ون كنف دعلم فلناوقول أمة محدصلي الله عليه وسلم فيأمور الدين يستندالي مافهموه من مجد صلى الله علىه وسمع وممعه من اذا انحصر أهل الحل والعقد فكاعكن أن يعلم قول واحمد أمكن أن يعلم قول الثاني الي العشرة والعشرين فأن قبل لعل أحدامنهم في أسر الكفار و بسلاد الروم قلنا تحب مراجعته ومذهب الاسبر بنقل كده عبره وتمكن معرفت فن شك في موافقته الاستون لم يكن متعققا الاجماع فان قسل فاوعرف مذهم وعارجع عنه نعده قلتالاأثر لرجوعه بعدا نعقادالاجاع فاله يكون محسوحاته ولايتصور رجوع جيعهماذ بصرأ حدالا جاعين خطأ وذلك متنع مدلسل السبع أماار اسع وهوا قامة الحسة على استعالة الخطاعلي الامة وفعه الشأن كله وكونه هحسة انما بعلرسكناك أوسسنة متواترة أوعفل أما الاجباع فلاعكن اثمات الاجباع بهوقسد طمعوا في النلق من الكتاب والسنة والعقل وأقواها السنة ونحن نذكر المسالث الثلاثة ﴿ المسلتُ الاول ﴾ التمسل بالكتاب وذلك قوله تعالى وكذلك جعلنا كمأمة وسطالتكونوا شهداءعلى الناس وقوله تعالى كنتم خبرأمة أخرحت للناس الاتمة وقوله تعالى وممن خلقناأمة بهدون الحقويه بعداون وفوله تعالى واعتصموا يحسل الله جمعاولا تفرقوا وقوله تعالى ومااختلفتم فسممن شئ فكمه الحالله ومفهومه أنماا تفقتم فيه فهوحق وقوله عزوجلوان تنازعتم فيشئ فردوه الحالله والرسول مفهومه ان اتفقتم فهو

حيثأ وردواف تقر بركلام الشافعي أنملك المديسة غادعك الرقبة وعلى مافر رنالا ورودلهذا قافهم تم اذا ثبت له ملك المددون ملك الرفية وهوأعلى من ملك الرقسة فاله المقصود من ملك الرقسة وقد كان مالكسته للنكاح بكلمة ف الكسته أنقص من مالكمة الحراننقص ماينتني على مالكسته وهوالدمة ولاتنقص عن النصف كافي المرأة لان مالكسته لدست نصف مالكمة الحرمل أزيد ولا ينقص قدوالر مع لانمالكته أكثر بدامن ربع مالكة الحرفالنقصان غيرمقد وفنقصنا بقدونصاب السرقة فاناه اعتمارا فيالشير عرفي مقابلة أعضأه الانسان يخلاف سأثر التنقيصات فانهالم تبكن لاحل نقصان المالكية بل لنقصان الكرامة وأماالدية فباعتبارا لمالكمة ألاترى أندية المرأة نصف دية الرحل لكونها مالكة للمال فقط دون النكاح وعلى هذا التقديرالا بردماأ وردصدرالشر بعة أنه بلزم حنثذأن لامتصف نشي من النع الحل كون المالكية زائدة على النصف من الحرفندس تمأوردمن عندنف مدليلا آخر هوأن المعترف المالية دون الأكدمة فتعترف الضمان قمته الاأنه نقصعن قمة الحرلثلا يلزم نسمة المساواة بن الحر والعدد فتدبرف ه فالهموضع تأسل ﴿ فرع \* لوأذن له المولى في فوع ﴾ من التمارة (كانة التصرف) في أنواع التعارات (مطلقا) في جمع الانواع لاملكا أذن فوت حقم في الحسدمة وفي راءة رقمتهمن الدمن وأهلسة التصرف قدكان فممن نفسه وارتفع المانع من حواز التصرفات مع قيام المقتضى فيعوز (وتثبت بده على كسبه) لكونه له والمانع قدرال الاذن (كالمكاتب) فأنه علل مكاسميدا (وانماعال) المولى (جسر مدون) حِر (المكاتب) فان في الكتابة ليس للولى أن يحمر عليه لاأن في كابة المأذون عسد، لاعل الحرعليه حتى يردعليه أنه مخالف الرواية فان المأذون غيرما للـ الكتابة (الان فل حره) كان (ملاعوض فكون كالهمة) فيصور جوعه (بخلاف الكنابة) لانهاذا كان يعوض (فهو كالسع) فلايصر الرحوع هذا ومنهاالمرض وهونوع من العصر ولا سافي فهم الخطاب وأهليسة العبادات وإذالا سافى الذكلف الاأتما كان نوعامن الصرشرعت العبادات على حسب المكنسة وأخر مالاقدرة عليه أومافيه موج تم هوسب الموت وهوسيب الللافة في المال واذا يجر المربض عن التبرعات والتصرفات المشتملة علهاف كلالمال لوالغرماء والثلثين لحق الورثة لكن اذا اتصل مالموت وأما التصرفات التي ليس فهاتبرع كالبسع عثل

حق فهذه كلها طواهرلا تنصعلي الغرض بللاتدل أيضادلالة الطواهر وأقواها قوله تعالى ومن بشاقق الزسول من بعدما تمن له الهدى و يسم غرب ل المؤمنين فواه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصرا فان ذلك بوحب اتباع سبل المؤمنين وهذا ما عسل به الشافعي وقداً طنبنافي كتاب تهديب الاصول في توجه الاسواة على الآية ودفعها والذي تراهأن الآية لدست نصافي الغرض بالقاهرأن المرادمهاأن من يقاتل الرسول ويشاقه ويتسع غيرسبل المؤمنين فيمشا يعته وقصرته ودفع الاعداء عنه فواه ما تولى ف كانه لم يكتف بقرك المشافة حتى تنضم المهمت بعة سدل المؤمن في فصرته والذب عنه والاتصادلة فما مأمي وينهى وهدذاهو الظاهر السابق الى الفهم فان لم يكن ظاهر افهومحتمل ولوفسر رسول التمصلي الته عليه وسلم الاكه مذلك لقبل ولم يجعل ذلك رفع اللنص كالوفسر المشاف بالموافقة واتباع سبل المؤمنين بالعدول عن سبلهم (المسلك الثاني) وهوالاقوى التمسل بقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع أمني على الحطا وهذا من حسب اللفظ أقوى وأدل على المقصود ولكن لبس بالمتواتر كا كتاب والكتاب متواتر الكن ليس سنص فطريق تقرير الدليل أن نقول تظاهرت الرواية عن رسول الله صلى الله علمه وسلم بالفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى في عصمة هذه الامة من الخطأ واشتهر على اسسان المرموقين والثقات من العصابة لممر والنمسعودوالى معدا الحدرى وأنس مالك والزعر والىهر وقوحند يفة من المان وغيرهم عن يطول ذكر ممن تحوقوله صلى النه عليه وسلم لا يحتمع أمتى على الضلالة ولم مكن الته لصمع أمنى على الضلالة وسألت الله تعالى أن لا يحمع أمتى على الضلالة فأعطانها ومنسره أندكن يحبوحة الحنسة فللزم الحاعة فان دعوتهم تحيط من ورائهم وان السيط أنمع الواحدوهو من الاثنين أبعد وقوله صلى الله عليه وسلم بدالته مع الجماعة ولاسالي الله بشذوذ من شذ ولاز إل طائفة من أمتى على الحق ظاهر بن لايضرهم من حالفهم وروى لايضرهم خلاف من حالفهم الاماأصابه سمين لأواء ومن خرج عن الجماعة أوفارق الجاعة قيد شرفقد خلع ربقة الاسلام من عنقه ومن فارق الجاعة ومات فيقته حاهلية وهذه الاخبار لمرتل طاهرة في العصامة والتابعين الى زمان اهذا ألم يدفعها أحدمن أهل النقل من سلف الامة وخلفها بلهي مقبولة من موافق الامة ومخالفها ولمرزل

القب والنكاح عهر المثل لاعنع منه والشرع اذأ بطل التوارث علناأنه يتعلق بالنظر السه حق الورثة في الصورة أ بضافنعنا من الاقراراه والبيع معه نمانه تفسيخ العمقود المحمورة علمه ان كانت قابلة الفسيز والا ف كمهاحكم المعلق كاعتاق العمد من التركة المستغرقة بالدين أوقعته تريدعلي الثلث فاله بعنق بعد الموت ويسعى في قعته في الاول والزائد على الثلث في الثاني هذا ومنها الموت (مسئلة ، الموتحادم لاساس التكلف) لانه عز كالمعن اتبان العدادات أداء وقضاء ولانه ذهب من دارالاسلاءالى دارالجزاء (فلاسق على ذمة المت الأما كان متعلقادمين) لعل الاههناصفة بمعنى غيرهو فاعل لأسق ولابصح أن يكون استثناه مفرغامتصلا فالهابس على ذمة المتماكان متعلقا بعسن أيضاولا يصح أن يكون منقطعا أيضا لاممفرغ فالحاصل أندلاسق على دمة المت غيرا لمتعلق بعن كالعمادات مالية كانت أويدنية وأما المتعلق بعن أومال فلاسق على ذمت أيضا لكن لصاحب الحق أن بأخف من العن أوالمال (كالودائع والغصوب) فان الودع والمغصوب منه أن يأخذه كاكان في الحياة وعلى الورثة أن بردوه (أو) غيرما كان متعلقا (عال تركه كالديون) فان الدائنين لهم أن يأخذوها منه وعلى الورثة أن لا يتصرفوا من دون الاداء (والوصاما) فان الموصى له يكون خليفة في ملك الثلث (والتعهيز ويقدم) على الديون والوصايا (بالاجماع) واذالم سق في ذمة المست في أصلا (فلا تصيم الكفالة بماعليه) من الدين (بعد الموت عندا بي حنيفة) اذا لم يترك وفامن المال (لانها) أى الكفالة (ضم الذمة الى الذمة في المطالبة) فصور الدائن مطالبة أجهاشاء (ولامطالبة) ههناعلى الاصل (فلاضم) فها قالمطلع الاسرارة بسسره ههناقولان الاول أن الكفالة ضم الذمة الى الذمة في المطالبة والا خوانها ضم الذمة الى الذمة في الدين فلا يتم هذا الاستدلال الااذار بح القول الاول ومافي الهداية الاول أصير دعوى من غردليل ومافي بعض شروحه أن حعل دين واحدعلي اثنين غيرمعقول ولاضرورة ملعثة المه ففه أنه يحوزان يصرمسل الواج على الكفاية فانه كان واحماعلى الاصل تم الالتزام وحسعلى الكفيل وأجهما أدى سقط عن صاحبه كوجوب قبول الا مامة الكبرى على كل واحد من الصالحين لها و بقيام أحدهم ماسقطت عن الآخرين بل حرمت هذاولم بفلهرله ذا العدوحه التوقف على القول الاول فاله عكن أن يقرر على القول الثاني انهاضم الذمة الى الذمة

الاسمعتير بهاف أصول الدين وفروعه فان قبل فاوجه الحية ودعوى التواتر في آماده فدالاخسار غير مكن ونقل الاسماد لايف دالعلم فلنافى تقرير وحماطة طريفان أحدهماأن ندعى العلم الضروري بأن رسول القه سلى المه عليه وسلم قدعظم ثأن هذه الامة وأخبرعن عصمتهاعن الحطاعمه وعهذه الاخبار المتفرقة وان لم تتواتر آمادها وعثل ذلك تحدأ نفسنا مضطرين الى العام مشحاعة على وسحاوة حائم وفقه الشافعي وخطارة الحساج وميل رسول الله صلى الله علمه وسلم الى عائشة من نسائه وتعظمه صحابته وثنائه علمهم وانام تبكن آحاد الاخبار فمهامتواترة بل يحوز الكذب على كل واحد منهالوجرد فاالنظر اليهولا يحوزعلي المجموع وذاك يشبه ما يعلمن مجموع قرائن آمادهالا سفك عن الاحتمال ولكن ينتني الاحتمال عن مجموعها حتى يحصل العلم الضرورى الطريق الثانى أن لاندعى علم الاضطرار بل علم الاستدلال من وحهن الاول أن هذه الاحاديث لم ترل مشهورة بين العصابة والنابعين بتمسكون مهافى اثمات الاجماع ولانظهر أحدفها خلافاوا نكارا الدرمان النظام ومتعمل في مستقر العادة توافق الامم فأعصار متكررة على التسليم لمالم تقم الحرة بصنهم اختلاف الطماع وتفاوت الهمم والممذاهب فالرد والقمول وإذلك لم منفل حكم ثبت ماخسارا لا مادعن خلاف مخالف وامداء ترددف الوحه الثاني أن المحتصين مهذه الاخسار أثبتوا بهاأصلامقطوعاه وهوالاحاع الذي يحكمه على كتاب الله تعالى وعلى السنة المتواترة ويستعمل في العبادة التسليم لخبر برفع جالكتاب المقطوع به الااذا استند الى مستند مقطوع م فالمارف ع المقطوع عاليس عقطوع فليس معلوما حتى لا يتجب متعب ولايقول قائل كنف ترفعون الكتباب القاطع باجباع مستندالي خبرغبر معلوم العصة وكنف تذهل عنه جسع الامة الحازمان التفام فيغتص التنبعة هذاوحه الاستدلال وللنكر بنفي معارضته ثلاث مقامات الردوالتأويل والمعارضة المقام الاول فى الرد وفيه أربعة أسوله السؤال الاول قولهم لعل واحدا خالف هذه الاخبار وردهاولم ينقل الينا قلناهذا أيضا تحسله العادةاذ الاجباع أعظم أصول الدبن فلومالف فمحالف لعظم الامرفيه واشتهرا تللاف اذلم يندرس خلاف العجابة فدية الجنب ومسئلة الحرام وحدالشرب فكيف اندرس الخلاف فأصل عظيم يلزم فيه التضليل والتسديع لمن أخطأ

فى الدين والدين قد مقط بالموت فان ذمة المت غيرصالحة للاشتفال بالواحدات وادلادين فى الذمة فلاضم فتدير فاله لابر دعلمه شيّ الاماتقررف مذهبهما (وعندهماتصم) الكفالة عن المت ولولم يترك مالاولا كفلا (وبه قالت الاعمة الثلاثة لحديث حار) قال كانرسول الله صلى الله عليه والم لا يصلى على رحل مات وعليه دين فأتى عنت فقال عليه دين قالوا فعم د شاران قال صاواعلىصاحبكم فقال أبوقنادة الانصاري (هماعليّ) بارسول الله (فصلي عليم) رواه السابي وفي صبح العناري عن اله من الاكوع أن الذي صلى الله عليه وسلم أتى يحنازة لمبلى علها فقال هل عليه من دمن قالوا نعم قال صاوا على صاحبكم فقال أبوقنادة على دينه فصلى عليه (ولان الموت لايعرى) المتعن الدين (ولذا يطالب ه في الآخرة اجماعاً) ولوام يكن عليه دين الماطول (و) الذا (يصم التعرع بالاداء) ولولم يكن عليه دين فأى شئ دؤدى واذا تبت على ذمـة المت دين فتصيرالكفالة ويلزمه المطالبة لانه في عالمنا يخلاف الاصل (والحواب أنه) أي قول أي فتادة ( يحتمل العدة) وفي التحرير وهوالظاهراذلاتصح الكفالة للمهول وفىالتقر بروهوه تسكل لمافىلفظ عن حابرالها كم وقال صحيح الاسناد فمعل رسول الله صلى الله علىه وسلم بقول هي علىك وفي مالك المت عنهاريء فقال نعم فصلى عليه أقول ظاهره سنافي الكفالة اذالمكفول عنه الاسراكا سافى العدة كذافى الحائسة فان قلت لعله أراد كاله برى توسقال كفالة فلت نقول هذا بعنه في العدة أي كله رى وتأ كيدافى العدة (و) أيضا عجة ل (أن يكون افرادا بكفالة سابقة وفيه مافيه) اشارة الى مافى وابة صعيع ابن حبان فقال أنو قنادة أناأ كفل به فأنى بالوفاء فصلى علىه صلى الله علىه وماروكان علىه عماسة وعشر ون درهما أوعمانية عشردرهماوفي كونه منافي اللوعد كافى التقرير تغلر لجواز المبالغة في وفاء الوعد كاهوا لمتعارف كذا في الحاشة فان قلت هذا صرف عن الغاهر من غرضر ورة قلت الضرورة مافى التحر برمن لزوم حهالة المكفول عنه فتأمل فيه (والمطالبة الاخرو بة باعتبار الانم) أي ا معدم الصال الحق الى المستعنى (لا تفتقر الى بقاء الذمة) اذالائم باعتمار عدم الاه تذال بالا تمان بالواحب والمرادمين بقاء الذمسة بقامما تتوجه المعه المطالبة والافالدين في الذمة ماق ولذا يعطى الدائن حسنات المديون عوضاعنه يوم القيامة كاوردفي الخبرالصحيم (وصفة التبرع) انماهو (لبقاءالدين منجهة من) الدين (له) وهو الدائن (فان السقوط بالموت الضرورة

فينف واثباته وكيف اشهرخلاف النظام مع سفوط قدره وخسة رئيته وخنى خلاف أكابر العجابة والتابعين هذا محيالا يقسع له عقل أصلا السؤال الشافي قالوا قد استدائم بالخبرع في الاجماع في استدائم بالسندائذا على المحتواعلي بعدة فهو وحميه وهمل النزاع الافيه قلنالا بل استدائدا على الاجماع بالخبر وعلى حجة الغبر على المحتواء المدافعة والمحتادة في المحارث المحتواء المحتودة والعادة أصل وستفاده نها معارف فان بها يعدم والمحتودة والمحتودة المحتواء المحتودة والمحتودة المحتودة المحتودة المحتودة المحتودة المحتودة المحتودة المحتودة المحتودة المحتودة والمحتودة والمحتودة المحتودة المحت

. (المقام الثانى فى التأويل)، ولهم تأويلات الات الاول قوله صلى الله عليه و المائدة على ضلالة بنبئ عن الكفر والبدعة فلعله أراد عصمة جمعهم عن الكفر بالتأويل والشهدة وقوله على الخطالم بتواثر وان صد فالخطأ عام يكن حله على الكفر فلنا الضلال فى وضع اللسان لا يناسب الكفر قال الته تعالى ووجدك ضالافهدى وقال تعالى إخبار اعن موسى عليه السلام فعلتها اذاواً ما

فوت المحل) لالانه وصلحق الدائن (فنظهر) هذا السقوط (فحق من عليه دون) حق (من له) فيهق من جهته والحاصل أن الدين وان كان ناساعلى ذمة الميت والذايودي في الاخرة لكن ليست ذمته مشغولة بحيث بصير مطالبا بالاداء والكفالة تعبد على هذا الشغل وعدم الاستغلام على هذا الفط محهة قصور في المدين بعدمه وأما الدائن فله المطالبة كاكان ان طفر واحمة التبرع يمكني هذا القدر من الشغل وبقاء حق الدائن فلا بردأن الدين أمر نسبي بين الدائن والمديون فلا معنى لو حود من والمديون أحدهم والاخصر الاوضع أن محة التبرع لسقوط الانم لالبقاء الدين هذا والله أعلى أحكامه

## (المقالة الثالثة في المبادى اللغوية)

من الطف القه سجاله احد دائ اللغون) الظاهر اللغسين فأنه جمع سالم الغة اماعلى خلاف القساس تحوسنون أو بساه على أن الناقص قباسه أن يجمع سالم الوان كان غير عاقل على اختسلاف الرأيين (فها) أى من الغين (تنشعب عصون الفنون) من العرب قو الفارسة والهندية و يحصل من احداثه عرض عربض من افادة ما في الضمير واستفادة ما في ضمع آخو غيره و كيفيتهما (١) من الكيف ات والمرا الفيلانية والنسبية والحقيقية قو المجاز والنظم والنثر وغيرها فتعدث فنون عمن الشكر (في المناقم ومن جاه أنحاء الشكر اطهار النعة فالعث عمن الشكر (وهو) أى اللغة والتذكير اعتبار الخبر (الففظ الدال وضعا وهي) أى الدلالة المفهومة من الدال (في كال معناه مطابقة وفي جزئه تغنين وهما واحدة) بالذات في دلاة المفرد الديل الاعلى الكياب الابراء و (الكل اعايت عقل به ورة وحدائية بالالفاط الموسوعة في مقابلة البسائط (فان) اللفظ المفرد لايدل الاعلى الذهن تلث الصورة فوقت فهم المعنى المطابق من اللفظ ليست معار الإجراء (الابعد التحليل فليس التضمين معار الطرابقة الابعد التعلى فهده صور الاجراء في الذهن فليست الاجراء منفهمة منفسه الابعد التعلى فليس التضمين معار الطرابقة الابعد التعلى فهدة

من الضالين وماأر ادمن الكافرين بل أرادمن المحفلين يقال صل فلان عن الطريق وصل سعى فلان كل ذلا الخطأ كمف وقد فهمضر ورة من هنذه الالفاظ تعطيم شأث هنده الامة وتخصصها بهذه الفضيلة أما العصبة عن الكفر فقد أنعم بهافي حق على والنمسعود وأبي وزيدعلي مذهب النظام لاتهم ماتوا على الحق وكم من آحاد عصمواعن الكفرحتي ماتوا فأي حاصية الامة فدل أنه أرادمالم بعصم عنه الآحادمن سهووخطاوك ذبو يعصم عنه الامة تغريلالج ع الامة مترلة النبي صلى الله عليه وسلمف العسمة عن الخطاف الدين أمافي غير الدين من انشاه حرب وصلح وعمارة بلدة فالعموم يقتضي العسمة للأمة عنه أيضا ولكن ذاك مشكوك فيهوأ مرالدين مقطوع يوحوب العصبة فيه كافي حق النبي صلى الله عليه سلرفانه أخطأ في أمر تأسيرا أنخل ثم قال أنتم أعرف بأمردنها كموأ تأأعرف بأمرد سكم التأويل الثاني قولهم غامة هذا أن يكون عاما يوحب العصمة عن كل خطاو محتمل أن يكون المراديه بعض أنواع الخطامن الشهادة في الآخرة أومانوا فق النص المتواتر أوبوا فق دليل العقل دون ما يكون بالاحتماد والقياس قلنالاذاهب من الامة الي هذا النفيسل اذمادل من العقل على تحوير الخطاعلهم في شي دل على تحوير مف شي أخر واذالم يكن فارق لم يكن تخصيص بالتعكم دون دليل ولم بكن تخصيص أولى من تخصيص وقد ذم من حالف الجاعية وأحمر بالموافقة فلولم يكن مافيه العصمة معلوماا ستعال الانباع الاان ثبت العصمة مطلقاويه ثبتت فضيلة الامة وشرفها فاما العصمة عن المعض دون المعض فهذا بشت لكل كافر فضلاعن المسلم اذمامن شغص يخطئ في كل شي مل كل انسان فاله يعصم عن الخطا في معض الانساء النأو بل الثالث ان أمته صلى الله عليه والم كل من آمن به الى يوم القيامة في ملة هؤلاء من أول الاسلام الى آخر عر الدنىالا يحتمعون على خطابل كلحكم انقضى على انفاق أهل الاعصار كلها بعديعثة النبي صلى القه علىه وسلم فهوحق اذالامة عمارة عن الجسع كيف والذين ما توافى زمانناهم من الامة واجاع من بعدهم ليس اجماع جسع الامة بدليل أنهم لو كانواقد خالفوا ثممانوالم معقد بعدهما جماع وقبلنامن الامتمن خالف وان كان قدمات فكذلك اذالم يوافقوا فلنا كالابحوز أنبر ادىالامة المحانين والاطفال والسقط والمعتنوان كانواس الاسة فلايحوزان مراديه المت والذى لم يخلق بعد بل الذي يفهم قوم يتصور

الدلالة من حدث انهاعلى صورة الكل مطابقة ومن حدث انها منعلة الى الاجزاء تضمن كذا فالوا وفعه نظر تلاهر فانهم ان أرادوا بالاجباز المدلول من اللفظ المفردالتوحدا لحضيق يحبث لا يكون فها كثرة الابعد التحليل فلانسلم أن اللفظ المفرد لابدل الا على هذا الاحال انماهودعوى محض مشل المدعى فلامدمن الامأنة وانأرادو االصورالكشعرة الملحوظة بلحاظ واحمد أوالمعروضة للوحدة الاجتماعية فسلمأن المفر دلامدل الاعلى هذا الاجبال ولايلزم منه المطلوب من اتحاد الدلالتين فأن الصورفي الحقيقة كثيرة (١) وفهم أشياء كثيرة معروضة لنوع من الوحدة فتدير فان قلت فايصنعون بالمفرد المشترك فاله يدل على أشياء كشعرة أحاب نقوله (وفي المفرد المشترك انحيات تعدد الصور) عندانفهام المعنى التعدد الوضع) ونحن انحياندي وحدة الصورة عندوحدته كإقال وأما الوضع الواحد فكانه موحد للكثير ) فلا يحصل الكثير في الذهن الا بعد التوحد (ومن ههنالا برى لفظ) واحدموضوع (لضدينيوضعواحدوان ماز) وضعه (لمختلفين كالست) اذلا يحصل من الضدين أمم واحدوالالزم من وحوده في موضوع وحود الضد بن المندمين فسم يخلاف المتحالفين اذلاا - تعاله في احتماعهما فان قلت في اتصنع في الملفة الموضوعة السوادوالساض الضدن قال (وأما الملقة فيتفاوت المحل ارتفع الضدية) ونحن انحاتمنع وجود الفظ موضوع لضدىن، عاهمان ـــدان أى اعتبارا جمّاعهما في محــل واحد (فلاح) لك (من هذا المقام) أى مقام دعوى الاتحاديين الدلالنين (أنالصورة الواحدة يحو زتحليلها) أن الصورة الواحيدة (الى حقائق مختلفة ونظيره) في تحويز التحلسل الى الحقائق (عارالماري علما) احمالها (بسيطا) فالدعارسا والمكنات مع سياطته فيحوزا التحلمل فيه (كاحقق في موضعه فافهم فلاتقدم ولاتأخر ) قال في الحاشبة اعلم أن كلام أكثر المحققين في علم الماري تعالى وفي اتحاد المطابقة والتضين منى على تحو بزتحلىل الصورة الواحدة الىحقائق متخالفة والمدمهة نأبي عنه كمفومن المالات عقلا أن يتحد المتباينان انتهي تفصل المقام أن أتماع الفلاسفة فالواان الله تعالى معرالا شماء كلها دفعة واحدتمن غبر تحدد وتعاقب أزلاو أمداومنشأ هذا الانكشاف هوذاته تعالى كإأن للنشأف الصورة الحالة فذاته كافسة في انكشاف الانساء مفصلة عند مفهى كالصورة العلمة للانساء كلها فورعلي هؤلاء أن الانساء منمزة في العارقط عاوالتمزفر عالوحود واذلا وحود فلاعلم فمازم أن تكون الاشساء محهولة في الازل منهما خدلاف واجتماع ولا يتصور الاجتماع والاختلاف من المعدوم والمت والدليد ل عليه أنه أمر باتباع الجماعة وذم من شذ عن الموافقة فان كان المراديه ماذكر وه فاعما يتصور الاتباع والمخالف في القيامة لافي الدنيافيع المطعا أن المراديه اجماع بكن خرفه ومخالفته في الدنيا وذلك هم الموجودون في كل عصر أما اذامات في في أثر خلافه فان مذهبه لا عوت عونه وسأتى فيه كلام شاف ان شاء الته تعالى

(المقام الثالث المعارضة بالآيات والاخبار) أما الآيات فكل مافيها منع من الكفر والردة والفعل الباطل فهوعام مع الجسع فان لم يكن ذلك ممكن فك مهواعنه كقوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلون ومن برند دمنا عن دينة فمت وهو كافر ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وأمثال ذلك قلتاليس هسذا مهالهم عن الاجتماع بل تهي للا تحاد وان كان كل واحد على حياله داخلافي النهى وان ملم فليس من شرط النهى وقوع المنهى عنه ولاجواز وقوعه فان الله تعالى علم أن حسع المعاصى لا تقع مهم وتها المعاوم غير بروافع وقال الرسولة صلى الته عليه وسلم الأن المركب لعمل وقال فلات كون من الماهلين وقد علم الماهلين وقد علم الماهلين وقد علم الماهلين وقد علم الله على الله علم من المسلم عرب الوسعود غربا كابدا وقوله عليه السلام خرالقرون قرف من الذين ياونهم م الذين ياونهم ثم يفشوا لكذب حتى ان الرحل لعمل وما يستعلف ويشهد وما يستعلف وما يستعلف وما يستعلف ويشهد والمستشهد وكقوله صلى الته على المرارأ متى قلناه ذا وأمثاله يدل على كثرة العصان والكذب ولا يدل على أنه لا يدقى متى الحق حتى بأنى أمر الته وحتى ينه أنه لا يدقى حتى المقاحدة والمساعة والفهور محرى الاحاديث الى قلائمة من أمتى على الحق حتى بأنى أمر الته وحتى ينه المه وحتى بالمها وحتى المناقض قوله صلى الته عدى والمالا مناقف من أمتى على الحق حتى بأنى أمر الته وحتى ينه والديال كيف ولا تقول المحتولة والفهور محرى الاحاديث الى قلم المنافقة من أمتى على الحق حتى بأنى أمر الته وحتى ينافي أنه لا ينه والمحدود المنافقة من أمتى على الحق حتى بأنى أمر الته وحتى بالمها و تعدول المواديد على المنافقة من أمتى على المقولة على المنافقة من أمالها و تعدول المنافقة و تعدول

(المسلك الناك التحصيل بالطريق المعنوى) وسائه أن العصابة اذا قضوا بقضية وزعوا أنهم قاطع ون بها فلا يقطعون بها الاعن مستند قاطع واذا كثروا كثرة تنتهى الى حد التواتر فالعاده تحيل علهم قصد الكذب وتحيل علهم مالغلط حتى لا يتقيه واحد منهم الحق في ذلك والى أن القطع بغسير دليل قاطع خطأ فقط عهم في عسير عن القطع محال في العادة فان قضوا عن اجتهاد واتفقوا

ولا منفع القول مان الزمان مع ما فيه قديم دهري ما ضرعنده كإذهب الماليعض منهم فان عله تعالى فعلى سابق على المعلومات فلا مدمن التمسيزلها قسل وحوداتها ولوطالط ع فأحاب عنه بعض الفضلاء وتلقاه محققهم الدواني بالقبول بأن تلك المعلومات مو حود تف العدر بصورة واحدة احالية وهم مخلوقة بالانتحاب لانهامن الصفات هذا واليه أشار المصنف عافي الكتاب و عما فى الحاشمة ولار يدأن هذا الرأى مسنى على الانحلال والانحاد قطعا فلار دعلم وأن العم الاحمالي عراحل من أنحلال البسمط الحصور كثعرة لانه لدر معنى الاجال أن المعاوم هو الصورة الواحدة المنعلة الى الكثيرة وان نسمة تلك الصورة الى الكئيرة نيسة المحدود الحالحد وكنف ككون هذا المعنى مرادهم وبازمأن لامكون السارى عالماعلى التفصل والتميز وهوخلاف مذههم بلمذهب كلعاقسل بلأراد والاحدال انذانه سعانه مدألانكشاف الاسماء مفصلة متمرة كل منهاعن الآخر فالعارأى مدأ الانكشاف واحديسمط والمعاومات كثيرة فلاانحلال أصلا واغاردهذا لوأرادا لمصنف لزومانح للالالام الواحدالذي هو العلم الى الكثير مل أرادا نحسلال الصورة الواحدة للعلومات الحاضرة عنده تعالى في العلم كما ذهبوا السمتحاشماعن لزوم تمسزالمعدومات المطلقة فافهم وأما اتحادالدلالتين فالسناءف تطاهرولاشك في استعالة هذا الاتحاد فان اتحاد الائذ بن مطلقا محال لا تهما معد الاتحادكا كالأقبل فحال الاتحاد وعدمه سواء فاما ان حدث شي وهوصفة أوذات فكون لااتحاد وأمان فني شئ ذات أوصفة فعدم واستمالة لااتحاد وأيضاان بقيا بعد الاتحاد انسين فلااتحاد والامان عدما أوعدم أحدهما فلااتحاد أنضا ولارداتحاد الحنس والفصل في تركب النوع فانه قول فلسيني لانقول به ومع قطع النظرعن صعبة الانتحاد واستمالته فلا يصيرهنذا القول في العباروفي انتحاد الدلالتين فاله يلزم على الاول الحل بين كل اثنين فترتفع نسبمة التمان رأساوف الثاني الحل من الإجزاء في كل ماهمة حتى المقدار ية لان الحل هو اتحاد المتغار من ماعتمار في نحو من أنحاء الوحود ولاثال في استعالته وظهر الثمنه الدفاع ما مختل وروده أن همذا الاشكال لا مخلص عنه فاله يلزم في التركس الاتحادي من الحنس والفصل والقول ماستمالته في تحوالمت دون المركب الذهني تحكم هذا ولا يبعد سناؤه على القول مالشير دون حصول الاشساء بأنفسهااذ الكل أجبالا انمان عفل بصورة شعبة لاتركس فهاأصلالكن تلك الصورة معدة لان مخصل صورتان

عليه فيعلم أن التابعين كانوا يشددون النكيرعلى مخالفهم ويقطه ونبه وقطعهم بذلك قطع في عريحل القطع فلا يكون ذلك أيضاالاعن قاطع والافيستعيل في العادة أن يشدعن جمعهم الحقمع كترتهم حتى لا يتنبه واحدمهم الحق وكذاك نعام أن التابعين لوأحمواعلي شي أنكر تابعوالتابعين على المحالف وقطعوا بالانكار وهوقطع في غير على القطع فالعادة تحيل ذلك الأعن قاطع وعلىمساق هذا قالوالورجع أهل الحل والعقدالي عدد منقص عن عسددالتواتر فلا يستعمل علمهم الخطأفي العادة ولاتحد الكذب لماعث علمه فلاجتفه وهذه الطريقة ضعيفة عند نالان منشأ الخطااما تعدالكذب واماطنهم ماليس بقاطع قاطعا والاول غمر حائز على عددالثوائر وأما الثاني فالزفقد قطع الهود سطلان سوةعسى ومحمد عليهما السلاموهم أكترمن عدد النواتر وهوقطع فى غير على القطع لكن ظنوا مالس بقاطع قاطعا والمنكرون لحدوث العالم والنبوات والمرتكبون اساثر أنواع البدع والضلالات عددهم الغ مبلغ عدد التواتر ويحصل السددق اخسارهم ولبكن أخطؤا بالقطع ف غير يحل القطع وهذا القائل بلزمه أنبحمل احماع المهود والنصارى محمولا تخصيص لهذمالامموقد أجعواعلي بطلان دين الاسلام فانقلهذا تمسك العادة وأنتم ف نصرة المسلك الثاني استر وحتم الى العادة وهذا عن الاول قلنا العادة لا تحسل على عددالتو اترأن نظنوا ماليس بقاطع قاطعا وعن هذا فلناشرط خمرالتواترأن يستندالي محسوس والعادة تحمل الانصاد والسكوت عن دفع الكتاب والمستذالمتوا ترتبا حباع دامله خبرمفلتون غسرمقطوعه وكلماهوضروري بعلر بالحس أوبقر بنذالحال أوبالمديهة فتهاجه واحمد ويتفق الناس على دركه والعادة تحمل الذهول عنه على أهمل التواتر وماهو نظري فطرقه مختلفة فلايستعمل في العادة أن يحتمع أهل التواتر على الغلط ف فهذا هو الفرق بين المسلكين فان قبل اعتماد كم في هذا المسلك الثاني أن ما أجعواعليه حتى وليس بخطاف الدايل على وجوب اتباعه وكل مجتهد مصب العتى ولا يحب على مجتهد آخراتباعه والساهد المرور مطل وتخبعلي القاضي اتباعبه فوحوب الاتباعث وكون الشيء حفاغسره فلناأجعت الامم على وحوب اتباع الاجماع وانه من المق الذي يحب اتباعد ويحسب كونهم محفين في فولهم يحب اتباع الاجماع تم نفول كل حق علم كونه حفا فالاصلف

شحستان العزأ بنعندالالنفات الهما وحينذلا تعليل أصلا والحق أنهذا أيضابع بدفانالا نعنف القول بالشيم بل الحق عندنا هلذاعلى النظر العقلي وقديدناه في حواشيناعلي الحواشي الزاهدية المتعلقة بشرح المواقف وأيضانه لمأن صورة الكل انما يتعقل هواجالا بالشير الواحدواته معد لحصول الصور تين لتعقل الاجراء لكنه لا يلزم منه الاتحاد بين الدلالتين قان الفهم الذى حصل بالشبع الاول الكل غيرانفهمين اللذين هما بالشجين الاخيرين العرابين فلا اتحاد فى الدلالتين هذا ما حصل لهذا العبد الىهذاالآن ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فانقبل كنف قالوا باتحادالدلالتين وقد قالوا بان التضمن تامع للطابقة والتبعية تقتضى الاتننية المنافية للاتحاد قال (ومايقال انه) أى التشمن (تابع لها) أى الطابقة (فتوسع) منهم النهالما كانت لاتميزمها الاباعتبار التمليل وهذا الاعتبارتا بعلاعتبار نفس الكل قسل التضمن تابع للطابقة فأن قبل قدحقق امن سينا في الشيفاء أن الجزء المأخوذ لانشرط شي أف ممن المركب وتلقاء المتأخرون منا بالقبول فكمف تقعد ه الدلالتيان بل نيف يصر الحكون عدة التضمن الطائقة بعدهذا الالتزام أحاب بقوله (وما في الشيفا من أن الطبيعة لا يشرط شي) هوالجزء (تنف دم على الطبيعة بشرط شي) هوالكل (تقدم البسط على المرك فالمراد) منه (أحقية نسبة الوجود) اليه (عقلا) فان العقل اذا حاله واعتبر الجرولا بشرط شي ونظر الى أن المركب لا عصل الا مانضاف ز مادة المه وصبر ورقه بشرط شي حكم أن الاحق بالوحودهو الاول دون الثاني وهـذاحق (وهولا سَافى التحصيل) لهما في الذهن (مما كافي الحارج) تصملان معاوكذالا سافى أن تكون الطمعة المأخوذة لاشرط شئ تابعة لهامأ خوذة بشرط شئ فى الانفهام من اللفظ همذا (و) الدلالة (على الخارج) مما وضعاله اللفظ (التزام وقبل) لامطلقابل (ان كان) الملاج (لازماذهنياو يرد) عدره (أنواع المحازات فانهاواقعة) قطعاولالزوم ذهني هناك مع كون الدلالة فهاعلى الحارج التزاما وقسل هناك أيضا ازومذهني فانالقر نسقدخلافي تلث الدلالة بل الدلالة المحاز يقلازمة للفظ اذاوحدت القر سقمعه فكون المعني المجازي لازما ذهنياله مفهومامعه وفيمه أنشارطي الزوم العقلي أرادوا كون الخارج لازماذهم اللوضوعة والروم الذي طهرمن حهة القر شة عولزومه للفظ مع القر شة اذلا تعمل قر شة المعنى المجازى من لوازم الحقيق بل من لوازم اللغظ معها وأن هذا

وجوب الاتباع والمجنهد يجب اساعه الاعلى المجنهد الذى هو محق أيضافقد محق حصل باحتهاده على ماحصل باحتهاد غيره فحقه والشاهد المرور لوعلم كونه من ورالم بنسع وبدل عليه أيضافه من خالف الجياعة وأنه ذكرهد في المعرض التناه على الامة ولا يتعقق ذلك الانوجوب الاتباع والافلابيق له معنى الاأنهم محقون اذا أصابوا دليل الحق وذلك حائر فى حق كل واحد من أفراد المؤمنين فليس فيه مدح وتخصيص البتة

## (الباب الثانى في سان أركان الاحماع)

وله ركنان المجمعون ونفس الاجاع (الركن الاول المجمعون) وهم أمة محدصلى الله عليه وسلم وظاهر هذا يقناول كل مسلم لكن لكل فلاه سرطر فان واضعان في النفي والانبات وأوساط متشاجه أما الواضع في الانبات فه وكل مجتهد مقبول الفتوى فهو أهل الحل والعقد قطع الابدى والابدى والمنافق والمسلم وان كانوا من الاسة فنعلم أنه عليه الصلاة والسلام ما أراد بقوله لا تحتمع أمتى على الخطالا من يتصور منه الوفاق والخلاف في المسئلة بعد فهمها فلا يدخل فيه من لا يفهمها و بين الدرحة بن العوام المكلفون والفقيمة الذي لدس بفقيمه والمستدع والناشي من التابعين مثلا اذا قارب رتبة الاجتهاد في عصر العصابة فترسم في كل واحدمسئلة والمسئلة ) يتصور دخول العوام في الاجماع فإن الشريعة تنقيم الى ما يسترك في دركه العوام والخواص كالصاوات الحس ووجوب الصوم والزكاة والجوام في الاجماع عليه الخواص في العوام متفة ون على أن الخواص كالصاوات الحس والعقام والمعابدة والديم والنديم والاستبلاد في المحمولة فون النسافية و وحدين تسمية ذلك اجماع الامة قاطمة كان الحسلامة والمدلا يفيم والتديم والتديم في مصالحة الهل فله و وحدين تسمية ذلك اجماع الامة قاطمة كان الحسلامة والتديم والتديم في مصالحة الهل في معالمة والمدلان المقال والمنافقة و المسئلة المنافقة و الم

من ذاك الا أن يقال ان المعدى الموضوع له يفهم من اللفظ ولو كان مع قر سَدَ وانحاهي صارفة عن ارادته والارادة غير الفهم والمعنى المجازى لازم الفنط حين القرينة فالمعنى الموضوعة والمجازى متلازمان عندوجودا لقرينة فى الانفهام من اللفظ فافهم ثم أوردعلم المصنف بقوله (والقرنسة قدتكون خفسة) فلاتعمارفلا يفهم المعنى المجازى فلالزوم ذهني واعترض على هذا الفائل أبضابانه لواعتب رالقر سمخرج اللفظ عن كويه لفظاءل هوم كسمن اللفظ والقر سقفانها فدتبكون عقلبة وانأديد اللزوم فيجال مقارنة القر شمة من غيران تؤخذ شرطا كإفي المشر وطة مادام الوصف فظاهرا ته ليس لازما في زمان القريسة فان القرنسة غسرلازمة فنهاف المالل المشر وطة بهاوان أر بديشرط الفر شمة كافي المشروطة يشرط الوصف فاللزوم الفظ من حث الافتران معها فالتقسد داخ ل وهوليس بلفظ وأشار المصنف الى رد مبقوله (واعتبار القر سمة في ملزومية اللفظ) للعني المجازى (لايخر ج) اللفظ (عن كونه لفنها على مافيل) فان اللفظ لفظ دال لكن لزوم المعتى المجازى ليس له فقط بل له مع القرينة (ألاترى من الحائزان يكون المركب من الحوهر والعرض) عندمن حوز التركب منهما (جوهراف نضكر) وهمذا النأ يبدليس فيحله فانالمرك الممذ كورليس اه محمل فيكون حوهمرا لصدق الرسم علمه وأماالمرك من اللفظ والقر سقفلا بتلفظ بهالانسان فسلا يكون لفظا بل الاولى الاكتفاء على ما قسل فالهمن الدن أن اعتمار شي في أن الإجل الاتصاف بصفةلابلزم منهدخول ذالثالشي في حصقت فاعتبارالقر سمة في كونه ملز وماللعني المجازي لا يلزم منه مدخولها فجوهسره وحقيقته كمذاقالوا تماعلم أنمن اعتسبراللزوم الذهني في الالتزام لاعطصله عن همذا الاشكال الاإما باخراج المجازعن الالتزام وادخاله فىالمطابقة بارادة الوضع الأعمس النوعي والشخصي واماباخراحه عن الدلالة الوضعة بالشراط كاسة الفهم للدلالة حين العلم بالوضع كاقال شار حالمنصرات عقى فيه أنه فرع تفسير الدلالة وانه هل يشترط فيهاأنه مهما مع القفط أملالكن الاول أولى فانف كأفال المصنف أن المحازات واقعة فهذا الاصطلاح المخر جاد لالتهاخطأ واما بالادادة من اللزوم الذهني كون الخارجه نوع علاقة مع الموضوع له بحيث عكن الانتقال منه اليه وان أمكن الانفكال بنهما في التعقل تملطلع الاسرارالالهية رحمالته كلام على المصنف نفصله بتهدمقدمة هي أن أهل الميزان قسمواالدلالة الوضعية الحما كان على تحام

المحتمدين فهو محدم علىممن حهة العوام وبديتم اجماع الامة فانقبل فاوضالف عامى فى وافعة أجمع على اللواص من أهل العصرفهل سعقدالا جماع دويدان كان سعقدف كمف خرج العامى من الاسة وان لم سعقدف كمف يعتد بقول العامى فلنافد اختلف الناس فيه فقال قوم لا معقد لانعمن الامة فلابدمن تسلمه بالجاية أو بالتفصيل وقال آخرون وهو الاصيرانه منعيقد مدللت أحدهماأن العامى لس أهلالطلب الصواب اذلبس له آلة هذا الشأن فهو كالصدى والمحذون في نقصان آلآلة ولا يفهم من عصمة الامةمن الخطاالاعسمةمن يتصورمنه الاصابة لاهليته والثاني وهوالاقوى أن العصر الاول من الصحابة قدأ جعوا على أنه لاعسر تبالعوام في هذا الباب أعني خواص العصابة وعوامهم ولان العامي اذا قال فولاعلم أنه يقوله عن حهل وأنه ليس مدرىما يقول والدلس أهلاللوفاق والخلاف فنه وعن هذالا يتصو رصدور هذامن عامى عاقل لان العاقل يفوض مالا يدرى الىمن بدرى فهذه صورة فرضت ولاوقوع لهاأصلا ويدل على انعيفادالاجياع أن العامى بعصى بمغالفت العلياءو يحرم ذلك علسه ومدل على عصبانه ماوردمن ذم الرؤساء الجهال اذا ضاوا وأضاوا بفيرعل وقوله تعالى لعله الذين يستنبطونه منهم فرذهم عن النزاع الى أهل الاستنباط وقدوردت أخبار كثيرة ما يحاب المراحعة العلماء وتحريم فتوى العامة مالجهل والهوى وهذا الابدل على انعقاد الاجاع دونهم فاله يحوز أن بعصى بالمخالفة كإبعصى من بخالف خبر الواحد ولكن عتنع وحود الاجاع لمخالفت والحمة في الاجماع فاذا امتنع معصمة أو عمالس معصمة فلاحجة وانما الدلمل ماذكر نامن قمل ﴿ مسئلة ﴾ اذا فلنا لا يعتبر قول العواملقصوراً لتهم فرب متكلم ونحوى ومفسروم حسدت هوناقص الآلة في درك الاحكام فقال قوم لأبعتد الايقول أغة المذاهب المستقلين الفتوي كالشافعي ومالك وأي حنيف وأمثالهم من العجابة والتابعين ومنهمين ضرالي الاغمة الفقهاء الحافظة لاحكام الفروع الناهضة ببهالكن أخرج الاصولى الذى لا يعمرف تفاصل الفروع ولا يحفظها والتحميرات الاصولى العارف عدارك الاحكام وكمضة تلقهامن المفهوم والمنظوم وصنغة الامروالنهي والعوم ونمضة تفهم النصوص والنعلس أولى بالاعتداد بقوله من الفقم الحافظ للفروع بلذوالآلة من هومتكن من درك الاحكاماذا أرادوان لم عفظ

الموضوعه وهوالمطابقة والىما كانعلى الحزءالمنفه برفيضين انفهام النكل وهوالتضمن واليماكان على خارج لازم ذهنى التزام والقصدا عاهو فى المطابقة فقط عندهم والاخمران دلالتان تابعثان الها والدلالة المجازية اماأن تخرج من الدلالة باعتبار الانفهام الكل كانص علمه السيد قدس سره الشريف واماأن تدريجي المطابقة كإقبل وأماعندأهل العرسة فالقصدمعتعرفي الدلالات كلها فالالتزام ماقصدمن اللفظ خارج عن معناه وكذا التضين ماقصد جزءمعناه فالدلالات المجاز بة داخلة في التضمن والالتزام واذا تقرّ رهذا افتقول ان في كلام المصنف اضطرا ما فانه ان بني كلامه على اصطلاح أهل العرسة كإهوالالتى فالتضمن عندهم دلالة اللفظ على الحزء المقصود من اللفظ مان يستعمل اللفظ فبمصارا فمنشذ لايصم دعوى الاتحادين الدلالتين كالابخفى بللا يصح اجتماع الدلالة المطابقية معها حنشذ كالابخفى وانبني كلامه على اصطلاح أهل الميزان فالتضمن الدلالة على الجزء المنفهم في الكل فيصير دعوى الاتحاديث، على رأيهم من أن ههنافهما واحد اللكل بصورة وحدانسة فهي من حيث الوحدة دلالة مطابقة ومن حث التعليل الى الاجزاء تضمن لكن حيثذ الالتزام الدلالة على الخار جالتابعة للطابقة وحنثذ لامدمن اللزوم بين هذاالخار جوالموضوعاه والالماص الدلالة وحنث ذلاوحه لايرادأ نواع المجازات تقضاعلي الشارط فالمصنف أخمذ في التضمن اصطلاح أهمل المنطق وفي الالتزام اصطلاح أهمل العرسة هكذا ينسخى أن يفهم هذا المقام ( ثم وضع الاصول) من اللغات (العانى من حث هي هي) من غير لحاظ كونه في الذهن أوالخارج (لانه) أى الوضع (للتعبير عما في الضمير) أي عن في معلوم مرادا فادته (وكونه في الضمرانس في الضمير) أى لبس معاوما مراد الافادة لاأن هذا الوصف ليس تابتا عاهو في الضمر (فليس) الوضع (الصورة الذهنية) فاما للعاني منحثهي (أوالامراغارجي كافسل) فقوله هذامعطوف على المحرور في قوله للعناني بعني أن الصورة الذهنية عراحل عن كونهاموضوعالهافهواماالشي من حثهو أوالامرالخارجي كإفسل وأشارالي أن الحق هوالاول فان كونه في الخارج أيضاف دلابرادا فهامه بنة وقدل النزاع سنى على أن المعلوم بالذات هوالحاصل في الضميراً وفي الخارج أومع قطع النظر عنهسما والمعملوم بالذات هوالموضوع له حقيقة وهذا كلام خال عن التعصيل فاله لم بذهب ذاهب الى أن المعلوم بالذات هو الحاصل

الفروع والاصولى قادرعلب والفقي الحافظ الفروع لايتمكن منء وآبة أنه لايعتبر حفظ الفروع أن العباس والزبير وطلمة وسعدا وعسدالرجن بنءوف وسعيدين بدبن عمرو بن نفسل وأباعب دة بن الجراح وأمثالهم عن لم نصب نفسه للفتوي ولم يتظاهس بهاتظاهم العبادلة وتطاهس على وزيدين فاستومعاذ كاتوا بعتمد ون يخلافهم لوخالفواو كف لاوكانوا صالحتين للامامة العظمي ولاسمالكون أكترهم في الشوري وما كانوا يحفظون الفروع بل لم تكن الفروع موضوعة بعدلكن عرفوا الكذاب والمسنة وكانواأ هلالفهمهما والحافظ للفروع قدلا يحفظ دقائق فروع الحبض والوصابا فأصل هذه الفروع كهمذه الدقائق فلايشترط حففلها فينمغي أن يعتد يخلاف الاصولي ويخلاف الفقمه المير زلاتهماذوا آلة على الجلة يقولان ما يقولان عن دال أما التعوى والمتكلم فلايعتد بهما لانهمامن العوام ف حق هذا العلم الاأن يقع الكلام ف مسئلة تنبني على النعوأو على الكلام فان قبل فهـ نده المسئلة قطعمة أم احتمادية قلناهي احتمادية ولكن اذاحوز ناأن بكون قوله معتبراصارالاجماع مشكوكافيه عندمخالفته فلايصبرحة قاطعة انمايكون حجة قاطعة اذالم يخالف هؤلاء أماخلاف العوام فلايقع ولو وقع فهوقول باللسان وهومعترف بكونه ماهلاعما يقول فيطلان قوله مقطوعه كقول الصيي فأماهذا فليس كذلك فانقلل فاذاقلدا لاصولي الفقهاء فمااتفقوا علمه في الفروع وأقر بأنه حق هل منعقد الاجماع قلنانع لانه لامخالفة وقدوافق الاصولى جلة وان لم يعرف التفصيل كاأن الفقهاء ا تفقواعلى أنماأ جمع عليه المنكلمون في بالاستطاعة والتحر والاحسام والاعراض والضد والللاف فهوصواب فتعصل الاجماع بالموافقة الجلمة كاعتصل من العوام لانكل فريق كالعامي بالاضافة الى مالم يحصل علم وان حصل علما آخر (مسئلة) المتدع اذا خالف لم سعقد الاجماع دويه اذا لم يكفر بل هو كمتهد فاسق وخلاف المجتهدالفاسق معتبر فانقبل لعله يكذب في اظهار الخلاف وهولا يعتقده قلناا مله يصدق ولابدمن موافقته ولولم نت مقق موافقته كيف وقد دنعلم اعتقاد الفاسق بقراش أحواله في مناظراته واستدلالاته والمتدع تقة يقبل قوله فأله ليس مدرى أنه فاسق أمااذا كفر سدعته فعندذلك لايعتبر خلافه وان كان يصلى الى القيلة ويعتقد نفسه مسلمالان الامة ليست

في الضم مرمع العوارض الضميرية الذي هو الصورة الذهبية عندقا للهافتدبر (وقد حعل بعض الاعلام النزاع) الواقع بن أهل هـ نا المذاهب (لفظما) وقال من قال انها موضوعة الصور الذهنة أراد المعانى من حث هي قان الصورة رعما تطلق علما أيضا ومن قال انهاللامراندارجي أواد المعاني من حيث كونهامتعه فالوجود الخارجي (تم الواضع) من هواختلف في (فقال الاشعرى) معرفة الوضع (بالتوقيف) الالهبي فهوالواضع (لقوله تعالى وعلم آدم الاسماء كلها) فتعليم الاسماء لآدمهن الله عزوحل فليس هوالواضع ولاالملائكة لانهم عزواعن السان واحتمال كون الحنة واضعين أ معد فالواضع هوالته تعالى فان قبل المراد المسميات والممنى علم الله المسميات كاجالاً دميل هوالظاهر لان الكال معرفة الحقائق لا الالفاظ وأوضاعهاقال. (وليس المراد المسميات دليل) قوله تعالى (أنبؤني بأسماء هؤلاء) فان المسمات هي المشار الهما فمنثذ يلزماضافة الشئ الىنفسه (وأول عسمات الحقائق) فلايلزم اضافة الشئ الىنفسه فالمشار المه الحقائق والمضاف المسمات فان قلت هذا تأويل فلايصار الممن غيرضرورة وبلزم تأويل آخرفي قوله معرضهم على الملائكة فلت التأويل لازم علمه بحمل قوله تعالى ثم عرضهم على الملائكة على التغلب والضرورة في هـــذاالنأ ويل أن لا كال يعتديه بالنسبة الى الانبياه والأولياء معرفة الالفاظ هذا وههناتأويل آخوللا يةعلسه المحققونهي أن الملائكة تكاموا في آدم سسفك الدما ووادّعوا فضلهم أنفسهم بالتسبير فأوادا نقمسصاء أن يظهر فضله علمهم وفضل تسميمه على تسميهم فعله جسع الاسماء الالهمة الكلمة والحرثية يسبح كلموجودموجود سعض بعض فان كلموجود يسمجر به بماعرفه من اسمه وصفته ليسبع آدم الله تعالى ويدعوه بكل امم أسروبكون كاملاف المعرفة الالهسة تمعرضهمأى عرض الموجودات كلهم على الملائكة فقال أنوفي أسماء هؤلاء أى بالاسماء التى يسبع بها هؤلاء كلهمان كنتم صادقين في أنسكالا تقون الغلافة وأن معرفتكم وتسميم أفضل من تسبيع ادم وعبرعن الموجودات بصيغة ضمر العقلاء لانهامن حث انهامس صةعقلاء قالواسطانك واعترفوا بقصو رهمعن أدواك سرالامور لاعلاناالاماعلتناانك أنتالعليم الحكيم اخلق من شئت واجعله خليفة وعلى هــذالبست الآية من الباب في شئ هذا (و) قال الاشعرى التوقيف (لقوله) تعالى ومن آماته خلق السموات والارض (واختلاف السنتكم) وليس المراد عبادة عن المصلين المحالقيلة بل عن المؤمنين وهو كافر وان كان لايدري أنه كافر نع لوقال بالنشب وانتحسيم وكفرناه فلايستدل على بطلان مذهبه باجاع مخالفه على بطلان التعسيم مصيرا الى أنهم كل الاستدويه لان كونهم كل الامتموقوف على اخراج هذامن الامة والاخراج من الامةموقوف على دلسل الشكفير فلايحوران يكون دلسل تكفيره ماهوموقوف على تكفيره فودى الى اثنات الشي منفسم نع معدأن كفرنا مدايل عقلي لوخالف فمسئلة أخرى لم يانفت المده فاوناب وهومصرعلي انخالفة في تلك المسئلة التي أجعوا علمهاف مال كفره فلا يلتفت الى خلافه بعد الاسلام لانهمسوق ما جاع كل الامة وكان المجمعون في ذلك الوقت كل الامة دونه فصار كالوخالف كافر كافة الامّة تمأسلم وهومصر على ذلك الملاف فان ذلك لا يلتفت اليه الاعلى قول من يشترط انقراض العصرفي الاجاء فان قبل فاوترك بعض الفقهاء الاجباع يخلاف المتسدع المكفر اذا لربعل أن مدعته توحب الكفر وطن أن الاجماع لا سعم قددونه فهل بعمذ يمن حست ان الفقها الا يطلعون على معرفه ما يكفر بهمن التأويلات فلناللم شلةصورتان احداهما أن يقول الفقهاء نحن لاندرى أن مدعت توجب الكفرام لافني هندالصورة لابعذر ونفيه اذبازمهم مراجعة علماء الاصول و يحب على العلماء تعريفهم فاذا أفتوا تكفره فعلهم التقلد قان لم يقنعهم التقليد فعلمهم السؤال عن الدليل حتى اذا ذكر لهم دليله فهموه لامحالة الان دليله قاطع فان لم يدركه فلا يكون معذووا كن لايدوك دليل صدق الرسول صلى الله عد موسلم فاله لاعذر مع نصب الله تعالى الادلة القاطعة الصورة الثانية أن لا يكون قد بلغته مدعته وعفيدته فترك الاجاع لمخالفته فهومعذور في خطئه وغيرم واخذبه وكان الاجناع لم ينتهض حيه في حقه كااذالم سلغه الدايل الناسيز لانه غيرمنسوب الى تقصير يخلاف الصورة الاولى فانه قادرعلى المراجعة والتعث فلاعذراه في تركه فهوكن قسل شهادة الخوارج وحكم مافهو مخطئ لان الدامل على تكفيرا لخوار جعلى على وعنمان رضى التعفيدما والفائلين بكفرهما المعتددس استماحة دمهما ومالهما ظاهر مدرك على القرب فلادم فدرمن لأدمر فه يخلاف من حكم نشمادة الزور وهولا بعرف لانه لاطريق له الىمعرفةصدق الشاهدوله طريق الىمعرفة كفره فان قبل وماالذي يكفريه قلنا الخطب فيذلك طويل وقد أشرنا الىشي

اختلاف عضواللسان فأنه لااختلاف فيه يعتد بالجعل آية بل المراداختلاف اللغات وكونها آية لا يتصورا لاأن يكون الواضع هوالله - عناه كالايخني فان قلت يحوز كونها آية باعتبار الاقدار على هـ ذه اللغمات المختلفة قال (والاقدار رجوع) أي القول الرادة الاقدار رجوع (عن القاهر) فلاطنف المه وفده نظرة له يحوران بكون المراد بالسان العضوو بالاختسلاف الاختلاف فىالقدرة على التعمرات المختلفة والمعنى والله أعلم عرادمين الآيات اختملاف ألمنتكم في افادتما في الضمير يقدر بعضهاعلى التعسير بلغة وآخرعلى التعبر بأخرى وليسه ذا كثيرعدول عن الظاهر ولا أس ، أيضا كاأنكم فلم بالتصور فألسننكم هذا (وقالت البهضمة) الوضع (بالاصطلاح) من الناس (لقوله) تعالى (وماأرسلنامن رسول الابلسان قومه) وأوكان الواضع هوالله تعالى لكان علها بالتوقيف من الرسيل فلا تكون اللغة قبل الرسول وقد مشهد الآية خلافه (وأحس) بالانسلم أنه لو كان الواضع هوالله تعالى لكان علها بالتوقيف من الرسل كيف و (أنه تعالى علها أدم أولا) قَسل الارسال (ثم اختص كل قوم بلغت، فأرسل رسول ذلك القوم بلسانهم (وقال الاستاف) أبوا محق الاسفرايتي (بالتوزيع) بان ما يحتاج المه التعبر عما في الضمر بالتوفيف ومازاد عليه محتمل أو بالاصطلاح على اختلاف النقل عنه (و) قال ( حماعة التوقف) فاله لم بقم داسل على شي من طرف النبي والائسات والحق ماأف د أته ان أربد جزم القول فالحق التوقف والافالظاهر ماقال الانسعرى ودس سره نم اختلف في أن وضع اللفظ لمعناه هل لناسة بينه وبينسه أملا (والحق اعتمارالمناسة) بن اللفظ ومعناه والا فعمل بعضها لم في وبعضها لآخر ترجيم من غير مرج وشأن الحكم بأبي عنه وهذا اظاهر حداعند كون الواضع هوالله تعالى (حتى) المناسبة بين اللغات وبين (الامزحة التي اكتسب هنولي كل قوم) أرادبها مافسه صاوح كال لاما يقول به الفلاسفة (من عوارضهاالسماوية والارضمة) أى العارضة من حارج فاختصلفة كل قوم م عدب هذه المناسسة والافاعطاء الهند بقلاهل الهند والعرسة للعرب لس أول من العكس (ومن ههنا) أى من أحل اعتبار المناسبة بن كل فوم ولغتهم (رأ سالسان كان الحيال صلية تقيلة) لكون أخر حبهم كذال هذا (وأماالقول التساس الذاني) بن الالفاظ ومعانها بأن بكون بن ذاتهمامنا سنة تقتضي عدم الانفكاك لوخليت وطماعها

منه في كتاب فصل التفرقة بين الاسلام والزندقة والقدر الذي نذكر مالآن أنمرجع الى تلائدا قدام الاول ما يكون نفس اعتقاده كفرا كانكارالصانع وصفاته وجحدالنبوة الثاني ماعنعه اعتقادمين الأعتراف الصانع وصفاته وتصديق رساه وبلزمه انكارذاك من حمث التناقض الثالث ماوردالتوقيف الهلا بصدرا لامن كافركعبادة النبران والسحود الصنرو جحدسورة من القرآن وتتكذيب دعض الرسيل واستحلال الزناوالجر وترك الصيلاة وبالجيلة انتكارماء رف مالتواثر والضبر ورقهن الشهريعة ﴿ مسئلة ﴾ قال قوم لا بعتدما جماع غير العصماية وسنسطله وقال قوم بعتدما جماع النادمين بعد العصابة ولكن لا دعتد يخلاف الثابع فيزمان العجابة ولا شدفع اجباء العجابة يخلافه وهسذا فاسدمهما بالغرالثابع رتبة الاحتياد قبل تميام الاجهاء لانه من الإمة فاجماع غميره لايكون اجناع حدم الأمة بمل اجماع البعض والحمية في اجماع الكل تعملوا جعوانم المعربية الاحتهاد بعمدا حماعهم فهومسوق الاجماع فلسراه الآن أن تخالف كن أسمار بعمدتمام الاجماع وبدل عليه قوله تعالى ومااختلفترفىممن شئ فحكمالي اللهوهذا مختلف فمهويدل علمه اجباع العصابة على تسو بغرانخسلاف للتابعي وعدم انكارهم علىه فهو اجماء منهوعل حوازا الخلاف كدف وقدعل أن كشيرامن أصحباب عبدالله كعلقمة والاسود وغيرهما كانوا يفتون في عصرالعصابة وكذا الحسس النصري وسعدن المسب فكنف لانعت ديخلافهم وعلى الجلة فلا يفضل التحالي النامعي الانفضلة العحمة ولوكانت هذه الفضلة تخصص الاجاع اسقط فول الانصار بقول المهاجرين وفول المهاجر ين بقول العشرة وقول العشرة بقول الخلفاء الاردمة وقولهم بقول أبى كر وعررضي الله عنهم فان قبل روى عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت على أمى الممة من عبدالرجن محاراة العصابة وفالت فروج بصفع مع الديكة فلناماذكر ناه مقطوع به ولم شبت عن عائشة ماذكرتم الابقول آحادوان تبت فهومذهها ولاحة فيدتم لعلها أرادت منعهمن مخالفتهم فماسق آجاعهم علسه أولعلهاأ تكرت علىه خسلافه فيمسشلة لانتحقسل الاحتهاد في اعتقادها كاأنكرت على زيدين أرقم في مسسشلة العينة وظنت أن وجوب حسم الذر بممة قطعي واعلمأن هذه الممثلة يتصور الخملاف فهامع من يوافق على أن اجماع العصابة مندفع بممالف واحدمن الفصارة أمامن ذهب الى أنه لا سدفع خلاف الاكتربالاقل كرفها كان فلا يختص كلامه بالتابعي (مسئلة )

(والا كتفامه في الدلالة) مأن يكون العمار مهمذا التناسب بكني في انفهام المعني منها ( كإذهب المعماد من سلمان وغيره) من أتساعه (فهو بعيد) لان المناسسة الذاتية من الشيئ والنسيدين مماعيه العقل وأما الرديانه بلزم أن لا ينفث اللفظ عن الدلالة أصلا فانمقتفني الذات لا منفث عنها فغبروارد فاله أراد بالاقتضاء ماذكرنا ولوأراد بالاقتضاء الذاتي مقابل الوضعوان كان من أعراض مفارقة لم سعدو حنشذ لا بر دعليه ماذكر ثم بعد لا يخلوعن بعدومكا برة (وسمعت عن بعض الشيوخ) سمعت من الثقات أنه أراد معض الشموخ حدى المولى قطم المله والدين الشمه مد قدس سره (انه لقمه) أي لق معض الشموخ (رحل من البراهمة من حيال الشجيال كان عند ، قو انهن يقهم منها كل لسيان على وحه كلي) هكذا - معت وعكن أن يرجع الضمير المنصوبالي عبادين سلميان وعلى كل تقسد بريؤيده لذا لنقل مذهب عبادين سلميان نحتوتأ يبد ومحوزات يكون فهمه ععرفة تها المناسسة التي وصفعت الالفاظ لاجلها لالا كتفاء المناسسة فقط فينتذا حتيم الى لوضع (والطريق الآن) في معرفة الاوضاع ﴿النَّوَاتُرِ كَالْنُورُ وَ لِنَارُ وَالنَّسُكُ لَمْ مُما النَّوَاتُرَعْ مِنْ وَلِلَّهِ الْعَالَ اللّ وأمثالهما (سفسطة) لاطنفت المدلكونه مخالف الضرورة القاطعية (و) الطريق في المعرفة (الآحاد) أيضا كنقل الاصمعي والخلسل (وقديستمد بالعقل) في اثبات الوضع لكن مع اشتراك النقل (كقولنا الحمع المعلى) بالام (بدخله الاستنتاء) وهذه المقدمة استقرائية (وكل ما مدخله الاستثناء يم المستثناء) أى الاستثناء (الخراج مالولاه لوجب دخوله) وهــذه مقدمــة عقلية ﴿ مسئلة ، هل يحوزالقــاس في اللغة ) مان كان الواضع وضع لفظ امعــنا لمناسـة فيحكم توجودتلك المناسبة في غوماله موضوع أيضا (كالجرالنب ذاتخمير) فباساعلي كونه (١) بعصرالعنب المشتد (والسارق) الموضوع للا خذخضة عن حرز (النماش) فباساعليه (الاخذخفية) وأمااذا ثبت من الواضع اعتبار قاعدة كانة باعتبار شمول مفهوم لعان في وضع اللفند فلاتراع فيه وأنه حائز كقياس ضرب على نصرفى كونه الماضى (فحوّر مشرد مة فلسلة ومنهم القاضى) أبو بكرالناف لذني (قداساعلى القداس الشرعي) كامع أنه لاثنات ما للعلوم للسكوت فان قبل هذا قياس في اللغة

(١) فوله قباساعلي كونه الخ كذا بالاصل ولعل الصواب قباساعليه ليكونه كعصر الخزوجرر كتبه مصبعه

الاجاع من الا كمراس محمقمع عالفة الاقل وقال قوم هوجة وقال قومان بلغ عدد الاقل عدد التو اتراند فع الاجاع وان نقص فلا سدفع والمعتمد عندنا أن العصمة انما تشت الامة بكاستها وليس هدذا اجماع الجسع بل هومحتلف فيه وقد قال تعالى ومااختلفتم فيهمن شئ فكمالى الله فانقل قد تطلق الامة ورادبها الاكثر كإيفال سوتميم محمون الجار ويكرمون الضيف وبرادالاكثر فلنامن يقول بصبغة العموم يحمسل ذال على الحسم ولايحوذ التفصيص بالتعكم بل مدلسل وضرورة ولاضرورة ههناومن لايقول يه فصوراً ثريديه الاقل وعندذلك لا يتمزال عض المرادع السي عراد ولايدمن اجماع الجسع لمعلم أن البعض المراد داخلف كيف وقدوردت أخسار تدل على قلة أهل الحق حث قال صلى الله علمه وسلم وهم نومنذالا قلون وقال صلى الله عليه وسلم سعود الدين غرسا كالداغرسا وقال تعالى أكثرهم لا يعقلون وقال تعالى وفليل من عبادى الشكور وقال تعالىكم من فئه قلسلة الآية وأذالم يكن ضابط ولامرد فلاخلاص الاباعتبار قول الجميع (الدليسل الثاني) اجماع المعمامة على تحويز اللسلاف للا مادفكم من مسئلة قدا تفرد فيها الاحاد عسده كانفرادا بن عباس بالعول فاله أنكره فان قبل لابل أنكروا على استعماس القول بتعليل المتعة وأن الريافي النسيثة وأنكرت عائشة على ان أرقم مشلة العينة وأنكر واعلى أبي موسى الاشعرى قوله النوم لا ينقض الوضوء وعلى أبي طلحة القول بان أكل البرد لا يفطر وذلك لا تفرادهم، قلنالا بل نخالفتهم السنة الواردة فيه المشهو وةبينهم أولخالفتهم أدلة طاهرة قامت عنسدهم تم نقول هبأنهم أنكروا انفراد المنفرد والمنفر دمشكر عليهم انكارهم ولا سعة قدالا جماع فلاحمة في انكارهم مع تخالفة الواحد ﴿ ولهم شهتان الشهة الاولى ﴾ قولهم قول الواحد فيما يخبر عن نفسه لا يورث العلم فكف مندفع مقول عدد حصل العلم مأخدارهم عن أنفسهم لداوغهم عدد التواتر وعن هذا قال قوم عدد الاقل الى أن سلغ مبلغ التواتر يدف ع الاجماع وهذا فاسدمن ثلاثة أوجه الاول أن صدق الاكثروان علم فليس ذلك صدق جميع الامة واتفاقهم والحة في اتفاق الجميع فيقطت الحة لانهم ليسواكل الامة الثاني ان كذب الواحد ليس ععلوم فلعله صادق فلاتكون المسئلة اتفاقا من جمع الصادفينان كانصادقا الثالث الهلائظر الىما يضمرون بل التعيد متعلق عما يغلهرون فهومذهم موسيلهم لاماأ ضمروه فان قبل فهل يحوزأن تضمر الامة خلاف ما تغلهر قلناذاك ان كان انما يكون

فاثبات انقياس فى الاختب ذاالقياس دوروأ جيب بان القياس عبارة عن اثبات وضع لفظ مسكوت عنه بالقياس على ما ومالوضع وهـذاقاسلائمات صحةالقاس فى اللغة وأن هـذامن ذاك نعما نماينته ض لوكان القباس ف غيرالشرعيات حجة (قلنا) قاسمع الفارق اذ (ثبت هذاك) أى فى الفياس الشرعي (الحيكم عقل الان المعنى يحذب المعنى) اذبيحوز أن يكون عــلاقة العلية بن المعانى فيعـذـــا لمعنى العلة لمعلوله وهو الحـكم و (لا) تحذب المعنى (اللفظ والالزم الدلالة بالطبيع فتفكر فالحقلا) أىلايحوزالفياسفىاللغمة (كنفو يحتمدل التصريح) منهم (بالمنع) عن القياس (فان الخلاف انماهو في تسمية مسكوت عنسه) هل يحوز بالقياس أم لاوفيه احتمال المنع قائم ولم يثبت هذا الجواز عوما في الاحكام الشرعمة حتى لابصتحالقىاسفىهاأيضا (الابرىأنهسممنعواطردالادهـم) فىكلماوحدفسه دهمــة (والقارورة) فىكلمافمەقرار (والاحمدل) في كلمافهم قوة (وغيرها ممالا يخفي) قال صدر الشهر بعة اعتبار المناسمة أمر مصم الوضع لاموجب وليسأنكل ما يحوز يقع فلامدمن داسل يقوم على وقوع الوضع من النقل وغيره وضاع القياس فافهم و (تقسيم وهو) أي اللفظ الدالبالوضع (مفردان توحــد ولوعرفا) فتعوالرحل مفردلانه لفظ واحدفى العرف (وقـــل) هومفرد (ان لم يدل جزء لفظه على جزء معناه والافسرك فهما) أي في الاصطلاحين المذكورين فغيرا لمتوحد مركب وقبل الدال جزؤه على جزء معناه مركب (ومحونعلىك) أى المركب الذي حعل على (مركب على الاول) لان اللفظ غير متوحد (لا) على (الثاني) بل مفرد عليه لان جز الفظه لا يدل على جزه معناه العلى (وأضرب المكس) أي مفرد على الاول لان اللفظ واحد لكنه يدل على مسند ومسنداله فلابدمن لفظين باذائهما رهوالهمزة والمبادة فحزؤه بدلءلي جزءمعناه فركبءلي الثاني هذا وأي ابن سينافي الشفاء المخالف فسه جهوراً هل العرسة فانهم م يقولون ان اللفظ بقامه يدل على المعنى الف على وأما المسند البه فنوى فيه ولا يلزم اجماعهم هنذا حجةعلمه فالمقحكم من غيردليل بل الفيص يحكم عناقال النستنا فالملاشك أنه يفهم منه معنى يحتمل الصدق والكذب والحروف التي فمه تكني للدلالة علمه فالعدول عنه واعتبار المنوى لارخصه بصيرة أحدكاف ضربت هذاوأ ماالمضارع عن تقية والجاءوذاك يظهرويشتهروان لم يشتهرفه ومحال لانه ودي الى اجتماع الامة على ضلالة وباطل وهوممتنع بدليل السمع (الشبهة الثانية) ان مخالفة الواحد شذوذ عن الجماعة وهومنهي عنه فقد ورددم الشاذواته كالشاذمن الغنم عسن القطمع فلناالشاذعبارةعن الخارج عن الجماعة بعدالدخول فهاومن دخل في الاجاع لا يقبل خلافه بعده وهوالشذوذ أما الذى أمدخل أصلافلا يسمى شاذا فان قسل فقدقال عليه السلام عليكم بالسواد الاعظم فان الشيطان مع الواحدوهوعن الانتسان أنعد قلناأ راديه الشاذا خارج على الامام عفالف ة الاكثر على وحه يشرالفتنة وقوله وهوع والاثنان أبعد أراديه الحثءلي طلب الرفيق في الطريق ولهذا قال عليه المدلام والثلاثة ركب وفد قال بعضهم قول الاكثر عة ولنس ماجاع وهومتمكم بقوله انه يحسة اذلادلىل علسه وقال معضهم مرادىه أن اتباع الاكثر أولى قلناهذا يستقم في الاخبار وفي حق المفاداذالم يحدر جصابن المحتهدين سوى الكثرة وأما المجتهد فعلمه اتباع الدليل دون الاكثرلانه ان خالفه واحدام بلزمه اتساعه وان انضم السميخالف آخر لم يلزمه الاتباع (مسئلة) قال مالث الجدفى إجاع أهل المدينة فقط وقال قوم المعتبر اجاع أهل الحرمين مكة والمدنسة والمصرين الكوفة والبصرة وماأرادا لمحساون مهذا الاأن هذه المقاع قد جعت في زمن التصابة أهمل الحل والعقد فان أرادمالك أن المدسمة هي الجامعة لهم فسفراه ذلك لوجعت وعند ذلك لا يكون للكان فيه تأثير ولنس ذلك عساربل لمتحمع المدنية جسع العلماء لاقبل الهجرة ولابعدها بل ماز الوامتفرقين في الاسفار والغزوات والامصار فلا وحه لنكلام مالك الاأن يقول عمل أهل المدسة حجة لامهم الاكثرون والعبرة بقول الاكترين وقد أفسدناه أو يقول بدل اتفاقهم فىقول أوعمل أنهم استندوا الى مماع قاطع فان الوحى النامخ نزل فهم فلا تشذعنهم مدارك الشر معة وهذا تحكم أذلا يستصل أن يسمع غيرهم حديثا من رسول الله عسلي الله علمه وسلم في سفراً وفي المد سفلكن مخرج منها فسل نقله فاطع في الاحساء ولا اجماع وفدتمكف الدتأو يلات ومعاذ براستقصيناهافي كتاب تهذب الاصول ولاحاجة الهاههناور عااحتم وابثناء رسول اللهصلي الله عليه وساعلي المدينة وعلى أهلها وذلك يدل على فضيلتهم وكثرة تواجهم لسكناهم المدينة ولايدل على تخصيص الاحماعيهم وقدقال قوم الحجة في اتفاق الخلفاء الاربعة وهوتحكم لادليل عليه الاما تخيله جاعة في أن قول العصابي حجة وسياتي

الغائب فلابدل على جلة لانه تبتى حاحته في احتمال الصدق والكذب الى أن بذكر بعده منسوب المه واذا قد بذكر الفاعل فيه فظهرالفرق بينهما بأوكدوحه فانقلت المضارع الحاضر والمتكلم حلة فمنمغي أن يكون المعنى الفعلي مدلولا للفظوا لآخرالا تنو فمنتغي أن تدل الهمزة والتاء فرداعلي ذات المتكلم والحاضر والسافي مدل على المعسني الفسعلي قلت لا يلزم ذلك لحواز أن مكون شرط الدلالة وضعاا حتماع الكلمتين فلايدلان عندالانفرادعليشي كالايدل تاءضر بتعلى الانفرادعلي المخاطب ( ولايرد على) الاصطلاح (الثاني نحوضارب) فالمدل ممثته على المعنى الاشتقاق من الذات والنسة وعادته على الحدث فقسد دل جزوافظه على جزء معناه فيلزم أن يكون مركاواتمالارد (لتصر يحهم أن المرادالاجزاءالي هي ألفاظ مرتبة) في السيع يدل على جزِّ معناه وههنالس كذلك وأحدب في المديع عنع أن الدال على الذات الهشة وعلى الحدث المادة بل الدال المحموع على المجموع وتعقب المصنف علب بأنه لافرق بين ضارب وضرب وحنثذ بلزم أن لاتكون هيئة الثانى دالة على المضي والزمان والمادة على الحدث وامله بالزمذلك وأي حسة قامت على بطلانه فافهم ( والمفردامم وفعل وحرف لانه اماان يستقل) معناه (بالمفهوميةوذلك) أيالاستقلال (اذالوخط بذاته) منغيرأن يلاحظ أنه مرآة للفير وحال من أحواله (فيصلم الأن يحكم علم و يحكم (به أولايستقل) معناه (بل يكون آلة لملاحظة غيره ومن آ مُلتعرَّف عاله) وتحصَّفه أنه رتما يلاحظ المعنى أؤلاوبالذات ورعما بلاحظ ماأنه حال من أحوال معنى آخرونسمة بين المعنمين في لاحظ علاحظة ذلك الغيربالتسع وهوالمونى الحرف الغيرالمستقل الذى لايصلح لان يحكم علسهويه وهومعنى جزق معتبرين الشيشن مخلاف المعني الاسمى فاله قسدتكون كلياوفدتكون جزئسا وهسذا المعنى ألنسبي الذي من الشيثين اذالوحف بالذات من غبرلحاط الطرفين ومن غبرلحاط أثه قسسة وحالة من الشعثين فستقل فاذن قد ظهر أن الاستقلال وعدمه تا بعان الحاظ فان لوحظ لحاظ الستقلال الوحظ مع قطع النظرعن المتعلق وانالوحظ لحاظا غسرات قلالى لوحظ عاهو حالة بمن الششن وهذاه والذي رامه القوم أن الاختلاف من المعنس الاسمى والحرفى الكلية والجرثية وعماقر رناسقط ماأورد المصنف مان المعنى الاسمى قديكون جزئها والحرفي قديكون

فموضعه (مسئلة )اختلفواف أنه هل يشترط أن يبلغ أهل الاجماع عددالتواتر أمامن أخذمهن دليل العسقل واستعالة الخطابح كالعادة فيلزمه الاستراط والذين أخد وممن السمع اختلفوا فنهسم من شرط ذلك لانه اذا نقص عددهم فضن لانعلم اعانهم بقولهم فضلاعن غبره وهذا واسدمن وحهن أحدهماأنه بعلم اعانهم لايقولهم لكن بقوله صلى الله علمه والملازال طائفةمن أمتى على الحق حتى يأتى أحمر الله وحتى يظهر الدحال فاذالم يكن على وحه الارض مسلم سواهم فهم على الحق الثاني أنالم تتعسد بالساطن وانماأمة محمدمن آمن بمعمدص لي الله علمه وسلم طاهرا ادلاوقوف على الباطن واداطهسرأنا متعبدون باتباعهم فتعوزأن يستدل م داعلي أنهم صادقون لان الله تعالى لا يتعبدنا باتباع الكاذب وتعظمه والاقتداء فأن قسل كمف يتصور رجوع عدد المساين الى مادون عدد التواتر وذاك يؤدى الى انقطاع التكاف فأن التكاف يدوم بدواما لحقة والحمة تقوم يخبرالتواترعن أعلام النبوة وعن وحود محمدصلي الله عليه وسلوقتديه بالنبوة والكفارلا يقومون بنشراعلام النموة بل يحتمدون في طمه هاوالسلف من الاعمة مجمعون على دوام التكليف الى القدامة وفي ضمنه الاجاع على استحالة اندراس الاعلام وفي نقصان عددالتواتر ما يؤدى الى الاندراس واذالم يتصور وحبوده فدالحادثة فكمف تخوض فحكمها فلنا يحبل أن يقال ذلك يمتنع لهذه الادلة وانحامعني تصورهذه المسئلة رجوع عدد أهل الحل والعقد الى مادون عدد التواتر وان قطعنابان قول العوام لايعتبر فتدوم أعلام الشرع سوائر العوام ويحتمل أن يقال يتمدور وقوعها والله تعالى دم الاعلام فالتواثر الخاصل من حهة المسلين والكفار فتعدثون توحود محدصلي الله علمه وسلم ووحود مصرته وان لم يعترفوا بكونها مصرة أويخرق الله تعالى العادة فيصل العلم بقول القليل حتى تدوم الحية بل نقول قول القليل مع القرائن المعاومة في مناظرته وتسديده قد يحصل العلمين غير خرق عادة فعممع هذه الوحوه سقى الشرع محفوظا فان قسل فاذا حاران يقل عددا هل الحل والعقد فلورجع الى واحدفهل بكون محردقوله حجة قاطعة فلناان اعتبرنا موافقة العوام فأذا قال قولا وساعد معلسه العوام ولم يخا غوهف فهواجاع الامة فيكون عة اذلولم يكن لكان قداحمعت الاسة على الضلالة والخطا وان له نلتفت الى قول العوام فلروح دمايتعقق بداسم الاجتماع والاجماع اذيستدى ذلك عسددا بالضرورة حتى يسمى اجماعا ولاأفل من اثنين أوثلاثة

كلياوجمه الاندفاع ظاهر (وهوالحرف والاول) وهوما يستقل معناه (اماأن يدل به شته على أحد الازمنة) الثلاثة (وهوالفعل) ومعنى الدلالة بالهيئة أن كل هيئة كذا اذا وقع في مادة متصرفة موضوعة فهي لمعنى كذا (أولا) يدل على أحدالازمنة (وهوالاسم قالوا الفعل لاشماله على النسبة غيرمستقل) فالهاغيرم ينقلة ملحوظة بماهي نسبة بين الحدث والفاعل (بل اعتبار الزمان أيضا) غيرمستقل (فالمعتبر) فعلا منصه بل (على أنه طرف لها) أى النسة فلابدأن يلاحظ تبعافياعتباره أيضاغبرمستقل (لكن باعتسار المعنى النضمني أعنى الحدث مستقل فعلى المعنى المطابق لايصير محكوما عليمويه) الانمن شرطهما الاستقلال هوغير مستقل (وعلى) المعنى (التضيني بصير محكومايه) الاستقلاله بهذا الاعتبارلكن (لا) يصير بهذا الاعتبار أيضا محكوما (عليه لانه) أى الحدث (معتبر) فى الفعل (على أنه منسوب الى الفاعل نسبة تامة) فالو كان محكوماعليه بكون منسو بأومنسو باالسه (ومااشتهر) بين الناس (من أن الجلة تصبر خبرا للسدا) مع أنها أيضا مشملة على غيرمستقل (فن) باب (التوسع) وانحا تكون خبرا بانسلاخها عن المعنى الجلى (أقول) ان الفعل الواقع مسنداله باعتبار معناه مفهو مأن المعنى التضمني الحدث استعمل فيه محاز ااطلاقالاسم الكل على الحرء أواستعمل في معناه المطابق والمسندفيه المعنى الحديث والاول فاسدلان من تراحع الى الوحدان علم أن المفهوم حين الاطلاق ليس الحمدث فقط بل الزمان والنسبة أيضام فهومان وأيضالو كان الامر كذلك لكفي المصدر الاستعمال في هذا المعنى ولا احسفالي الصفرالفعلية أصلا وأنضاالقول مان الفعل موضوع للعموع مستعمل فى الحزود اعماارتكاب مسافة طوطة من غيرفائدة مليقال أؤلااته موضوع للعدث وأما الثانى فف أنه لا يتصو ركون الحدث سنداالااذا نميزعند العقل والهاظ الاجزاءالياقية (فيلزم تخلف التضيئ عن المطابقة وقيد تقدم أنه متعدمعها فالحق أن المعنى الحيد في مطابق إه نظر الى الميادة فتسدس وتفصيله أن الفعل مادته موضوعة المدث وهشته موضوعة لانتساء الىشي آخرام اذكر بعدفي زمان مدين ومجوع المادة والهشة المموع كافي المركات ومنه الاأن هناك الفاطام رتسة في السمع لاههنا والمعنى للا ومفهوم بهافلا اشكال وهدذا كله بتصور على مذهب من بعة براجاع من بعد الصحابة فامامن لايقول الاماجاع الصابة فلا يلزمه تي من ذلك لان الصابة قد ماوز عددهم عددالنوائر (مسئلة) ذهب داودو شعته من أهل الفلاهر الى أنه لاجه في اجماع من بعد الصابة وهوفا مدلان الادلة الثلاثه على كون الاحماع عمة أعنى الكاب والسنة والعمقل لاتفرق بن عصر وعصر فالتابعون اذا أجعوافهوا خماع من حسع الامة ومن خالفهم فهوسالك غسرسيسل المؤمنين ويستعمل بحكم العادة أن يشذا لحق عنهم مع كثرتهم عندمن بأخذممن العادة ولهمشهتان أضعفهما فولهم الاعتمادعلي الخبروالا يةوهوقوله تعالى وبتسع غيرسبيل المؤمنين بتناول الذين فعنوا بالاعان وهسم الموحودون وقت يزول الاكة فان المعدوم لايوصف بالاعمان ولايكون لهسبل وقوله علمه السلام لاتحتم أمتى على الحطابتناول أمتمه الذين آمنواه وتصورا حماعهم واختلافهم وهمم الموحودون وهذا ماطل اذبازم على مساقه أن لا بنعقد اجماع بعد موتسعد بن معاذ وجزة ومن استشهد من المهاجرين والانصارين كانوامو حودين عندنز ولالآبة فان اجماع من وراءهم ليس اجماع جمع المؤمنين وكل الامة وملزم أن لا يعتد يخلاف من أسار معدنز ول الآبة وكملت آلته بعدداك وقدأ جعناوا باهم والتصابة على أن موت واحمد من التحابة لا يحسم بال الإحماع بل اجماع العصابة بعدالتي صلى الله عليه وسلم عه بالانفاق وكممن صعاى استشهد في حسائد سول المهصلي المعطلية وسار بعد ترول الآية الشبهة النانية أن الواحب اتباع سبل مسع المؤمنين واجماع جمع الامة وليس التابعون جمع الامة فان العصابة وان ما توالم يحرجوا عوتم معن الامة وإذاك أوعالف والمدمن العصابة اجماع التابعين لايكون قول جمع الامة ولا يحرم الاخد بقول العصابي فاذا كان خلاف دمض الععدلية بدفع احماع التابعين فعدم وفافهم أيضا بدفع لانهم بالموت لم يخرجواعن كونهم من الامة والواوقاس حدايقتضي أن لايثبت وصيف الكاسة أيض المحابة بل ينتظر لحوق التادمين وموافقتهم من نعدهم الى القيامة فأنهسم كل الامة لكن لواعتبرذاك لم منتفع بالاجاع الافي القيامة فثبت أن وصف الكلية اعاهولمن دخل في الوحود دون من لم يدخس فلاسبسل الحاخراج العصابة من الحسلة وعندذاك لايثبت وصف كلية الامة للنابعين والحواب أنه كانطل على القطع الالتفات الى اللاحق من مطل الالتفات الى الماضين ولولاذاك لما تصور اجماع معدموت واحدمن المسلمن في زمان العصامة

فندبر فالمطلع الاسرار الالهمة في تحقيق معنى الفعل الدمعني واحداجالي يفهمين لفظ الفعل صالح لان يحلل الى الاحراء بل يسمط محض معدلان محصل صورا حرى وبعدالتعلى يصبرحد ثاوزما ناونسمة فالاخميرة غيرمستقلة والاول مستقل والوسط أن اعتبر نف فستقل وأن اعتسراته ظرف لنسبة فغيرمستقل وما فالواله محكوميه نظر الى المعنى التضني فالمقصود أته بعدالتمليل كذلكتم الفعل المستعمل في المحاورات يفهم منه معنى إحمالي مسندالي الفاعل وهمذاالمعني الإجمالي مستقل بالفهومية قطعا وأجزاؤه مندمحة فمه فلاتخلف النضمن عن المطابقة بلهي متحسدة معها وأمافي حال التحليل فهما غبرمتعدين قطعاهكذا بنبغي أن يفهم ويؤيده مامرأن اللفظ المفرد لايفهم منسه الامعنى واحداحالي ولاشك في صعة كويه محكوما به واستقلاله فندبر (والمركبان أفادفائدة تامة) يصيح السكون علسه (فيمله ويتفوم باسمين) يكون أحدهما مسنداوالآخرمسندا اليسه (أواسم) مكون مسندا اليه (وفعل) مكون مسندا اذلا بدلهامن الاسناد المتقوم بين المسند والمسنداليه (وينقض) هذاالحكم ( بقوال بازيد) لايه جلة مصعة السكوت مع أنه مركب من حرف واسم (واحب) مأنه غيرمسلمانه مركب من حرف واسم بل انه من فعسل مقدر واسم و (بانه) أى الحرف (نائب عن الفسعل منقول) عن الخبرية (الى انشاء الطلب) هذا هو المشهورين الصادود ها بعض النصاة الى أنه لانقل ههذا بل صنعة النداء الم فعل موضوع لانشا الطلب واختاره مطلع الاسرار الالهد لكونه أسلمن الشكلفات (واعلم أن وضع الركب الافادة) أي لافادة ماليس يحاصل (ووضع المفرد الاعادة) أى لاعادةما كان حاصلامن قبل وصارمذهولا (والا)أى وان لم يكن وضع المفرد الاعادة بل كانالا فادة (لزم الدورفان العلم يوضع اللفظ للعني من شرط الدلالة) عليه فعرفة المعنى من اللفظ موقوفة على هذا العلم وهذا العلم على معرفة المعنى فعرفة المعنى من الفظ موقوفة على معرفة المعنى فلو كان المعنى مفادامن اللفظ لكان معرفة المعني متوقفة على معرفت ممن الفظ وهوالدور (وفعماف ادفى وضع العام العام لاعت العلم يخصوص المعنى) فمنشذ يحوز أن مكون المستفادمن المفردمعني غمير حاصل وهذه الاستفادة موفوفة على العلم بالوضعله المتوقف على معرفة المعني يوحه آخوفلادور

والتابعين ولابعد أن استشهد حرة وقداعترفوا بعيمة إجباع الصصابة بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم و بعد موت من مأت بعد وسول القه صلى الله عليه وسر والسر ذال الالان الماضي لا يعتسبر والمستقبل لا ينتظروأن وصف كامة الامة حاصل لكل من الموجودين فى كل وقت وأما اجماع التابعين على خلاف قول واحدمن الصابه فقدة ال قوم بصيرقول الحصابي مهم ورالانهم كل الاسة وانسطناوهوالعصير فنقول ان اتفقوا على وفق قوله انعه قدالاجاع اذموا فقته ان لم تقوالا جماع فلا تقدح ف وان أجعواعلى خسلاف قوله فلايصيرذلك القول عنسدنامهمورا حتى محرم على تابعي النابعين موافقته لأبه بعدأن أفتي في المسثلة فليس فتوى النابعين فهافتوي جمع الامة بل فتوى البعض فان قبل ان ثبت نعت الكلية النابعين فليكن خلاف قولهم بعدهم حراماوان قال به صحابي قبلهم وان لم يكونوا كل الامة فنسغى أن لاتقوم الحة باجاعهم ولا يحرم خلافهم اذخلاف عض الامة ليس بحرام أماأن تكون كلمة الاستفشى دونشي فهدامتناقض وجمع سنالنه والاسات فلنالس عنناقض لان الكليسة انما تثبت بالاضافة الى المسئلة التي خاصوا فهاقاذا نزات مسئلة بعد العصابة فالتابعون فها كل الامة اذا أجعوا فبهاأماماأفتي فهاالصاي ففتواه ومذهب لاينقطع عوته وهنذا كالعماني ادامات بعدالفتوي وأجمع الباقون على خلافه لابكون ذال اجماعامن الامة ولومات مزلت واقعمة بعده انعقد الاجماع على كل مذهب وتكون الكلية حاصلة بالاضافة فانقيلان كانفى الامة غائب لا ينعقد الاجماع دونه وان لم يكن لذلك الغائب خبرمن الواقعة ولافتوى فم الكن نقول لوكان حاضرالكاناه قول فهافلا بدمن موافقت فلكن المت قبل التابعسين كالغائب قلنا سطل بالمت الاول من العصابة فان الاجماع انعقد دونه ولوكان غائمالم منعقد لان الغائث في الحال ذومذهب ورأى بالقوة فتمكن موافقته ومخالفته فيعتمل أن بوافق أو يخالف اذاعرضت المسثلة عليه يخلاف المت فاله لايتصور في حقه خسلاف أووفاق لابالقوة ولابالف عل بل المحنون والمسر بض الزائل العمقل والطفل لا ينتظم لانه بطل منه امكان الوفاق والخلاف فان قبل ف أجمع عليه التابعون بندفع بخالاف واحدمن العصابة اذانقل فانلم سقل فلعله خالف ولكن لم سقل السنا فلا يستسقن اجاع كل الاسة قلناسطل بالمستالاول من الصحابة فان امكان خلاف لا يكون كعصف خلاف وهدذا التعصي وهوأته لوفت باب الاحتمال ليطلت

وأيضا تجرى هذه المقدمات فى المركب الاأن بقال ان من شرط دلالته العلم يوضع مفرداته لمعانب الاالعلم يوضعه لمعناه التركيبي فتدبر ﴿ فَائدة ، ان الوضع قد يكون خاصالموضوع له خاص ) خصوص الوضع أن لا يلاحظ حين الوضع أمور متعدد ملفهوم واحد (كريدورجل) فانخصوصهماوضعا لمصوص معنيهماوف اشارة الى أن هذا القسم قديكون الموضوع افقه كلياوقديكون جزئيا (وقديكون) الوضع (عامالعام) أىلوضوعاه عام وحاصل هذاالفسم على ما يفهم من كلام المصنف أن بكون الموضوع له أمراعاماملا حظاء فهوم عام حين الوضع (كوضع أن كل فاعل) موضوع (اندات من قام بدالف عل) فذاتمن قاميه الفعل عام حعل مرآملعنى عام هوذات قام بهاالضرب أوالنصر أوغ مرذاك ولا مخاوهذا عن شوب تكلف فان وضع الافاعسل ليس الالمصوص حدث قائم بفاعسل معمن واقع في زمان معين كافي هدذا وأمثاله فان وضع الماضي ليس الا أنكل لفظ على زنة فعل في مادة متصرفة فهو لحدث حدث ممااشتني منه منتسب الى فاعل معين في زمان الماضي فلمس هناك عام موضوعه بل الحق أن حاصل هـ ذا القسم أن الالفاط المتعددة الملحوظة بلماط أمركلي عام وكذلك المعاني وكل لفظ من الالفاظ الملحوظة بالامرال كلى موضوع لمعنى من المعانى المحصوصة الملحوظة بالمفهوم الكلي فني القسم الاول كلاهما ملحوظان بخصوصهما وفي هدذا القسم كلاهمام تعددان ملحوظان بوحمه كلي عام كأأن في الفسم الثالث اللفظ ملحوظ بخصوصه دون المعانى فانهاأ مورمتعددة ملموظة بوحه عام (ومنه وضع المركبات) فانهاوضعت لمعان تركيبة في ضمن ضابطة كايضال كلمركب أحدجزأ مه فعل والآخرفاعل فقدوضع الاخبار بانحدثه قائمه وليس الامركائلن البعض أنايس للركب وصبع على حدة سوى وضع المفردات بل أوضاع المفردات كافية وهذا الرأى فاسدف ادا يفلهر بالتأمل (وقد يكون) الوضع (عامالخاص) أىلموضوعه خاص وقدتق دمشرحه (كوضع أسماءالاشارةوالمضمرات والموصولات والحروف فان المحوظ عندالوضع الامرالكلي) العام كفهوم الواحد المشار المه أوالواحد الغائب المذكر أوالمتصف الصلة (لكن لا) يكون ملحوظا (لأن يوضع له بل لأن يحمل مرآ ماللاحظة الافراد) الغر بالمحصورة (فيوضع لها بخصوصها فلا يلزم

الحيرانمامن حكمالاو متصور تقدر وسعه وانفراد الواحد بنقله وموته قسل أن نقل المنافسطل احماع الصحابة لاحتمال أن واحدامتهم أضمر المخالفة وانحاأ ظهر الموافقة لسبب وردخ برالواحد لاحتمال أن يكون كاذما واذاعرف الاحماء وانقرض العصر أمكن رجوع واحدمنهم قسل الموت وانام سقسل السنافسطل الاجباع على مذهب من يشترط انقراض العصر فانقبل ان الاصل عدم النسخ وعدم الرجوع فلناوا لاصل عدم خوض مفى الواقعة وعدم الخلاف والوفاق جمعا ومع أن الاصل العدم فالاحتمال لا ينتني واذا ثبت الاحتمال حصل الشك فصد برالاجماع غيرمستيقن مع الشكولكن يقال لايندفع الاجماع بكل شل فانقسل في مسئلة تحور النسخ وتحو راالرحوعث لعداسة قان أصل الحة وانما الشل فحدوامها وههناالشكفأصل الاجاع لانالاجاع موفوف على حصول نعت الكلسة لهم ونعت الكلمة موقوف على معرفة انتفاءانفلاف فاذاشككنافي انتفاءانل لاف شككنافي الكلمة فشككنافي الاجاع فلنالا بل نعت الكلمة عاصل التابعين وانحا ينتني ععرفة الخلاف قاذالم معرف بقمت الكلمة وماذكر ومنضاهي قول القائل الحة في نص مات الرسول علمه السلام قمل نسخه فاذالم بعرف موته قبل نسخه شككتافي الحقوالحة الاجاع المنقرض علمه العصر فاذا شككنافي الرحوع فقد شككنافي الحة وكذال القول في قول المت الاول من العصارة فالانقول صار كلية النافين مشكوكافها هذا تمام الكلام في الركن الاول ﴿ الركن الثاني في نفس الاجماع ﴾ وفعني مه اتفاق فتاوي الامة في المسمثلة في لحفلة واحدة انقرض علىه العصر أولم منقرض أفتواعن احتهاد أوعن نصمهما كانت الفتوى فطقاصر يحا وتمام النظرفي هذا الركن بسان أن السكوت لسر كالنطق وأن انقراض العصرابس بشرط وأن الاجماع قسد سعقد عن اجتهاد فهذه ثلاث مسائل (مسئلة) اذا أفتى بعض الصحابة بفتوى وسكت الآخرون لم منعقد الاحباع ولاينسب الى ساكت وقال وقال فوم اذا انتشر وسكتوا فسيكونهم كالنطق حتى يتم به الاجاع وشرط قوم انقراض العصر على السكوت وقال قوم هو يحة وليس باجاع وقال قوم ليس يحيمة ولااجاع ولكنه دلىل تحورزهم الاحتماد في المسئلة والمختاراته لنس باجاع ولاحة ولاهود لمل يحور الاحتماد في المسئلة الااذادات قرائن الاحوال على أنهم مسكنوا مضمرين الرضاو حواز الاخذبه عندالسكوت والدليل علمه أن فتواه انحا تعلي بقوله الصبريح الذي

التجوذ) فهاعند الاستعمال في الخصوصيات لانها استعمات فيما وضعت لها (أوالا شتراك) لانها وان وضعت الكثير لكن بوضع واحد لا بأوضاع كشيرة وفي المدرع في من زعم أنها موضوعة لمفاهم كلية المستعمل في الا فراد لا الا فراد والا يلزم الاستعراك بين المعانى الغير المحصورة وعزى الى الفاضل التفتاز افي (وأما الوضع الخاص العام) على مطمع نظره وهو أن يلاحف الموضوع له العام المتعمد بوجه خاص جزى و يوضع له اللفظ (فل يوجد بل لا عكن) لا متناع هذا التحومن الملاحظة وأما على ما بينا في ضا يطبق القسم الثانى والثالث فضر ج القسم الرابع ما لوحظ فيه الالفاظ عفهوم كلى والمعمد وقوعه (والفردانة سامات كلى والمعمد وقوعه (والفردانة سامات العنبارات شتى) جع شيت كمرى وجريح (فلنف المهامع أحكامها في فصول

(الفصل الاول وهو) أى المفرد (مستقان وافق أصلا) فى المعنى (بحروفه الاصول) الى تبقى فى التصريفات ولا يخسنى أن أخذ الاصل فى التعريف لاما يؤخذ منه مشتق أو يحمل التعريف لفظيا وهوا ولى (ولابد) المشتق (من تغييرما) فى المبدا الاصل (اما بحرية) فقط (أو يحرف) فقط وكل منه الفظيا وهوا ولى (ولابد) المشتق (من تغييرما) فى المبدا الاصل (اما بحرية) فقط (أو يحرف) فقط وكل منه منه مناما (بريادة أو نقصان) فهذه أربعة ما الثلاثة الباقسة وبنقصان الحركة مع الاخيرين وبريادة الحرف مع الاخيرين وبريادة الحرف مع الاخيري (و) حال كون التركيب (ثناء) وهذه أربعة حاصلة من أخذ الاول مع ائنين ائنين من البوافى (و) حال كون التركيب (رباع) وهذه أربعة حاصلة من أخذ الاول مع ائنين ائنين من البوافى (و) حال كون التركيب (رباع) وهذا واحد وهو الحاصل من اجتماع المفردات كلها (برتق الى جسة عشر) كاينا والامثلة واضعة (وهو) أى المستق (مطرد كاسم الفاعل) وغيره عما الدرج تحت ضابطة كلية (وغيره) أى غير مطرد (كالقارورة) وغيرها في الماداخل فى القسل (اماداخل فى القسمية) فه كل ما يوحد فيه المغرى في معد المستق فيطرد (أر) ليس داخلاف من (شرط صعة التسمية) بهذا الاسم فقط فلا يطرد (وهو) أى غير المطرد الر) ليس داخلاف من (شرط صعة التسمية) بهذا الاسم فقط فلا يطرد (وهو) أى غير المطرد الرو) المدرد المدرد (ام) المدرد المدرد (ام) المدرد كالمارد (وهو) أى غير المدرد المدرد المدرد (ام) المدرد كالمدرد ك

الايتطرق المهاحقال وترددوالسكوتمتردد فقديسكتمن غيراضمار الرضالسبعة أسباب الاول أن يكون في الطنه مانعمن اظهارالقول ونحن لانطلع علمه وقد تظهر قرائن المحنط علمه معسكوته الشاني أن يسكت لانه براء قولاسا تغالمن أداءاله واحتهاده وان لم مكن هوموافقاعله ومل كان بعنق دخطأه الثالث أن يعتقد أن كل محتهد مصد فلابرى الانكار في المحتهدات أصلاولاري الحواب الافرض كفاية فإذا كفاءمن هومصب سكت وان خالف احتهاد الرابع أن يسكت وهومنكر لكن ينتظر فرصة الانكار ولابري البدار مصلحة لعارض من العوارض ينتظر زواله ثم عوت قبل زوال ذلك العارض أو يشتغل عنه الخامس أن يعلم أنه لوأنكر لم ملتفت المه وناله ذل وهوان كافال استعاس فسكوته عن الكار العول ف-اة عركان رحلامهسافهمته السادس أن سكت لاهمتوقف في المسئلة لائه بعمد في مهلة النظر السامع أن سكت تطنه أنغبره قد كفاه الانكار وأغناه عن الاظهار ثم يكون قد غلط فمه فترك الانكار عن توهم اذرأى الانكار فرض كفامة ولمن أنهقد كني وهومخطئ فيوهمه فانقبل لوكان فمدخلاف لتلهر قلناولوكان فمهوفاق لتلهر فان تصورعارض عنعرمن لمهور الوفاق تصورم شله في ظهورانا للف ومهذا يبطل قول الحيائي حث شرط انقراض العصرفي السكوت المن العوارض المذكورةما بدومالي آخرالعصر أمامن قال هوجة وان لم بكن اجباعا فهو تحكم لانه قول بعض الام. ة والعصمة انحيات ثبت للكل فقط فان قبل تعارقطعاأن التابعين كانوااذا أشكل علمهم مشلة فنفل المهم مذهب بعض الصحابة مع انتشاره وسكوت الماقين كانوالا يحقرون العدول عنه فهوا حماع منهم على كونه همة فلناهذا احماع غيرمسلم بل لمرل العلماء مختلفين في هذمالمسئلة وبعلم المحصلون أن السكوت متردد وأن قول بعض الامة لاحة فيه (مسئلة ) أذا اتفقت كلمة الامة ولوفي لحنطة انعقدالا حماع ووحدت عصمتهم عن الحطا وقال قوم لابدمن انقراض العسر وموت الجمع وهدذا فاسدلان الحقف اتفاقهم الافي موتهم وقدحصل قبل الموت فلار يده الموت تأكيدا وحجة الاجماع الآية والخمير وذلك لايوحب اعتمار العصر فان قسل ماداموافي الاحماء فرحوعهم متوقع وفنواهم غيرمستقرة فلناوالكلام في رجوعهم فالالنحقور الرحوع من جمعهم اذ يكون أحدالا جماعن خطأ وهومحال أما بعضهم فلا محسل له الرحوع لانه برحوعه خالف اجماع الامة التي وحست عصمتها

(لا يكون مشتقاالا ماعتبارا لاصل) وهوظاهر فان وحود المشتق منه غيرشرط هناك في صحة اطلاقه حتى يقبال القارورة المنكسرة قارورة (مسئلة ، شرط) صحة اطلاق (المشتق صدق أصله) المشتق منه علمه (الامتناع تحقق الكل) الذى هوالمشتق (بدون الحرء) الذى هو الاصل وهذا ظاهر على رأى الجهور ولا يصير على ماستعثاره أن لاتر كيد في مفهوم المستق فالمرادماهوفي حكم الجرء أويبني على المشهور (خلافاللعتزاة في صفات الماري) عزوحل فانهم والوابعالمته تعالى مدون علمه فاعترفوا بصدق العالم المشتق من غير تحقق أصله الذى هو العاروا تماقالوا (هرباعن لزوم تعدد القدماء) بالقول بقسام المسفات اذيستصل قسام الحوادث بذاته ومالى وتعددالقدماه باطل ألاترى أنه كنف ذمانته سيصاله وتعالى النصاري وقال لقد كفرالذن قالوا ان الله مالث ثلاثة فان قبل هذا يلزمهما دضا فانهم قالوا بقيام العالمة بذاته سحاله قالوا (وأما العالمية فانماهي من النسب) الاعتبار بة دون العسفات العينية (والجواب أن الممتنع) انماهو (تعدد قدماءهي ذوات) قدعة وانماذم الله القول مهذا فأن النصارى اغايقولون ما كهمة ثلاثة والاله لا يكون الاذا ثاقد عة واحمة (وأماللصفات) التي نقول جًا (فواحبة للذات\الذات) فأنهامحتاجة الىالذات فلاتكونواحية واذالم تكن واحبة لا يصح دعوى الالوهية من أحد من الحقى والعــقلاء فلا يكون هذا مشمول الآبة وليس المقصود من الحواب أن تعدد ذوات قد عقد تتازم الموحوب بالذات دون تعددالصفات حتى بردعليه أنالقدم وانكان الذات لانوح الوحوب ولاشافي الامكان الاترى أن الفلاسفة يقولون بقدم الفلك وغيرممع القول امكانه فتدبر ولمطلع الابرارههنا كالامحب التنب عليه هوأن العلم وغيرممن الصفات يطلق على معنيين أحدهما المعنى المصدري المفهوم الكافة الثاني ماء تنكشف الائسماء ويترتب علىه هذا المفهوم فالثاني عندهم في الباري عزوحل نفس ذاته فانذاته مذاته تنكشف الاشساء عنسدمولا سقلرفى انكشاف الاشساءالي أمرآخر يقومه كالمحتاج الى أمرزا لدعلى ذاتنافي انكشاف الاشماء والمشتق منه لهذه المشمقات هوالمعنى الاعتماري الاول القائم بذاته تعالى ولدس بلزم لمسدق المشتق قيام المدافياما أففه أساألاترى مشتقات الامور الاعتبارية كنف تصدق على الذوات التي تنتزع الاعتباريات

عن المطا نع يمن أن يقع الرجوع من بعضهم و يكون به عاصر ما فاسقا والمه صدية تحوز على بعض الامة ولا تحوز على الجسع فان قد ل كيف يكون عنالفالا جماع وبعد ما تم لا جماع واعماية ما تقراض العصر فلناان عنيتم به أنه لا يسمى اجماعا فهو مهمة على اللغة والعرف وان عنيتم ان حقيقته لم تته تقيق فحاحد و ما الاجماع اللغة الا تفاق لا اتمام الا نفاق تم نقول كيف يدى ذلك و يحن نعم أن التابعين في زمان بقاء أنس بن ما الله وأواخر العماية كانوا يحتمون باجماع العماية ولم يكن حواز الاحتماج بالاجماع مؤقنا عموة تأجر العماية ولهد خاقال بعضهم مركفي موت الاكثر وهو يحتم أخر الصحابة ما زلتابعي النابع والمدام واحد من الصحابة ما زلتابعي أن يخالف اذاريتم الاجماع ومادام واحد من الصحابة ما زلتابعي ان العماية والهماية والهماية وعمادام واحد من عصر النابعي النابعي النابعي النابعي النابعي النابعية عمود المحتمدة فكيف محمود على في المنابعة الاولى من المحتمدة فكيف محمود على وهم وغلط فيتنبه في في في محمود على وهم وغلط فيتنبه في فكيف محمود على وهم وغلط فيتنبه في في في في معمود المحتمدة والمحتمدة والمح

عنهاو حنشذ فهم لايقولون بصدق المشتق من غيرف المبدا وهذا أولى ماقيل ان العتبر في صدق المشتقات القيام الاعممين القيام بنفسه بمدنى سلب القيام بالغير وهذا متعقق فاله عسى أن يكون صححالكن عبارات أمثال الزمحشري والسكاكي مع تصليهما في شناعتهما من الاعتزال لاتساعده ﴿ مسئلة و اطلاق المشتق كالضارب لمباشر الضرب في الحال (حقيقة اتفاقا) فانقلت كيف يصوهدذا الاجماع مع اجماعهم على أن المشتقان لاتدل بالوضع على الزمان أصلا فلتلعسل ذلك الاجماع على وضعه مفردا وهذا في حال التركيب لا فادة المعنى فتدير (و) اطلاق المشتق (ماعتبار المستقبل) أي اطلاقه على مايس مماشرا لكنه مسائر في المستقبل (محازاتفاقا كذاقالوا أقول فعه) أى في نقل الاتفاق (تظرفان الن سنا وأتباعه ذهبوا) في تحصيل معنى القضة (الى أن معنى كل أيض كل ما يصدق علمه أيض الفعل في أحدالازمنة) النسلانة فلااتفاق والجواب أنه لسر مقصود وسان اللغمة بل سان أن القضمة المعتبرة في المنطق والمستحلة في الفلسفة هو مااعتبرصدق العنوان عليه بالفعل ولوسلم أنه حسب أن في النغة الاعتباريج ذافأى عنة في حسبانه فانه اس من رحال هذا المقال فلا بضراحهاع رحال هذاالشأن فان قلت في الصنع بقول أتداعه في ترحيرا عتباره على اعتبار الضارالي أنه موافق للغة والمرف ومنهممن هومن رحال هذا الشأن فلت انهم أرادوا أنهقر يسمن العرف واللغة صرح به بعض منهم فتدير (وأما) اطلاق المستنى (اعتبار الماضي) في المسائير أي على من الشرفي الماضي لكنه غيرما شرفي الحال (فقيل وهو الاصع) المختار (محازمطلقاسواء أمكن بقاؤه كالاعراض الماقسة) من السواد والساض (أولم عكن) بقاؤه (كالسمالة) من الاعراض كالحركة ونحوها (وقبل حقيقة مطلقا) سواءاً مكن بقاؤه أولم عكن (وهومذه ف على) الحائي (وانسه وقبل النفصيل من مكن البقاء) فقالوافيه الاطلاق ماعتبارالماضي عرز (وغيره) وقالوافيه حقيقة (لناالتكاذب عرفا ين قولناز بدقائم و زيدلس بقائم) فان أهل العرف بعدون هذين القولين متناقضين مذكاذبين (ولوصير للماضي) حصقة كارعموا (وقــدصيرالعــال) بالاتفاق (فتشمعان حقيقــة) اذلامنافاةبينسلـــالفيامفيزمانكآلحال،وثموتهفيآخر كالماضي فبطلالتكاذب همذاخاف (فافهم واستدل) على المختار (بله يصيمالنني) أي يصيرنني المشتق عن مساشر الاسل في الماضي وصحة النفي من أمارات المجاز أما صحة النفي فلانه يقال ابس بكاتب في الحال فصدق الاطلاق وهوايس بكاتب مطلقا (و عنع) صحة النفي (لغة) وان صوعقلاما عسارات الزام المقدد المطلق وأمالغة فلااستلزام القدد المطلق ألاترى أنه يفال معدوم النظير ولايقال معدوم والذي من أمارات المحاز العصة اللغوية نمان الدلسل منقوض بانه يصدق على المباشر في الحال أنه ابس بكاتب في المادي فليس بكاتب مطلقا وصحة الذي من أمارات انجاز في كون الاطلاق على مماشر الحال مجازا ولوكان المستدل طوى حديث المطلق والمقدوقر رالكلام نا ااستقر سا الاطلاقات الفو مقفو حدناسك المستقات عن الماشر في الماضي وصعة السلب عرفامن أمارات المحازلتم الكلام وادفع الشغب وانكار صعةهذا الاستقراء عدى أن يكون مكارة فتدر (و) استدل أيضا (الهلوصول افساله) حصفة (الصول العده أعفق الشوت في الحلة) المعتبر على هدذا التقدير (و يحادثه) لا يكتني بالشوت في الجلة بل ( مشترط الاحرالمشترك بن الماضي والحال وهو محى معنى الاصل في عالم الفعل) وهذامفقود في المستقبل فلانسلم الملازمة (و) استدل (مان الحسم الاسن اذاصار أسود

الرجوع عن الغلط وكيف يؤمن ذلك اتفاق يحرى في ساعة واحدة قلنا وبان عوت من أبن يحصل أمان من غلطه وهل يؤمن من الغلط الادلالة النص على وجوب عصمة الامهة وأما ذارجع وقال تدنت أنى غلطت في قول اغما يتوهم علسال الغلط اذا انفردت وأماما فلته في موافقة الامه فلا يحمل الخلطا فان قال تحققت أنى قلت ما فلته عن دارل كذا وقد انكشف لى خلافه قطعا فنقول اغما خطأت في الطريق لافي نفس المسئلة بل موافقة الامة تدل على أن الحكم حق وان كنت في طريق الاستدلال عفطنا (الشبهة الثانية) انهم وعافالها عن الحتهاد وظن ولا يحمر على المفتهد اذا تغمر احتهاد وأن المحتهد والداحة والنافرة والما المؤلف المتحدد المنافقة المحتهدة والمنافقة والمن

يصدق علىم أسود حقيقة لاتحاده) أى الاسود (معه في الوجود) الواقعي حقيقة (ومفهوم الاسض قد انعدم عنه) حقيقة (فاطلاقه) أى الاسن (علمه) أى الذي صارأسود (اطلاق على غسرالموضوعه) لانه ماين له حقيقة (أقول ان الانعدام) للاسض (في الحال) عندمسمورته أسود (لانسافي الاتحاد) أي اتحاد الحسم الصائر أسود بالأسض (فيما مضى فلانسلم أن ذاك) الانعدام وعدم الاتحاد في الحال (يستلزم الاطلاق على غسر الموضوع له) اذا أطلق على الذي كان أسض وفى الحال أودوا عامارم ذلك لوكان الاتحاد المعتبر فى الوضع الاتحاد فى الحال واس الام كذلك عند الخصم (بل الاطلاق) الحقيق (يقتضى الانحاد مطلقا) في الماضي كان أم في الحال فندير الفائلون بكونه حقيقة في الماضي مطلقا (قالواأولااطباق أهل اللغة) واقع (على صعة ضارب أمس والاصل) في الاطلاق (الحقيقة وعورض باطباقهم على صعة صارب غدا) والاصل الحقيقة فيلزم أن يكون حقيقة في المستقبل ولا يحفي أنه نقض لامعارضة كيف ولم يتبت من منقض مدعى الخصم وكمفا كان فقدأ حب عنه بان الاصالة اعاتكون يحة لولم ردها الافوى وههنا الاجاع قسدوة ع على محازيته الماشرف الاستقبال بخلاف المستعل ف الماضي فالمحتل فيه فافهم قال المصنف (وهذا) النقض (لايتم على ان سينا) قدعرف المام دع أنه حقيقة ولا كلام لنامعه (والحل أن) الكلام في المشتق المطابق عن القيدون الرب أمس مقد وأن (صدق المقداعة الاستازم صدق المطلق كذلك) حتى وازم من صدق صارب أمس صارب مطلقا (الاثرى أن قوال ويدمعدوم النظير يلزمهن صدقه صدق المطلق عقلا) وهوا لمعدوم أعهمن أن يكون نفسه أونظيره أوضده (وأمافي العرف فلايقال ذيد معدوم) قاله يفهم منه عرفاله معدوم سفسه فافهم (و) قالوا (ثانيااطلاق المؤمن) ثابت لغة وعرفا (لنائم فالهمؤمن اجاعا) مع أن الاعمان غير حاصل له في الحال فيصيح الاطلاق اعتبار المماضي (ويعارض بامتناع) اطلاق (كافر) على رجل، ومن (الكفرتف دموالا) عتنع ذاك (الزم أن يكون أكار العماية) رصوان الله تعالى عليهم الذين هم أكار المؤمنين ومدالانساءعلمهماللام (كفاراحفيقة) والعباذبالله (وقديقال) في الجواب عن المعارضة أن هذا الاطلاق الشنسع حارًالغمة و (المانع) عنه (شرعى) فلا يحورشرعا حفظا للادب المفروض ولا يخفي أن هـ ذامنقل على أصل الدلما فان المانع من سلب الاعمان عن النائم شرعى (والحل أن الاعمان أعم من أن يكون) حاصلا (فى المدركة أواخرانة) والنائم اعمانه حاصل فى خزانته وتحقيقه أن لناحالتين حالة مشاهدة المعلوم وحالة الغفلة عنه آكن من شأنه وقوته أنه متى التفت شاهد وتمقن بدمن غبرحاحة الى نفلر والدلبل والاستبقاط بالتنبيه والاعمان أعممن المشاهدة بالفعل ولقوة هذا النحومن القوة والنائم مؤمن لوحود الشق الثاني والمصنف عبرعن الاول بكونه في المدركة وعن الثاني بكونه في الخزانة ساء على ما تقول الفلاسفة ان وقت المشاهدة المعلوم حاصل في القوة المدركة ووقت الحالة الاخرى المسماة عندهم بالذهول يفوت عن المدركة ويحصل في الخرانة واذاعرفت هذا فلابردأن الكلام في الاطلاقات الغوية وسناها على ما يفهمه الكافة في ظاهر الامر والفرانة والدركة دقة فلفة هذا (وقد يحاب) في شرح المختصر (بتنصيص الدعوى بأسماه الفاعلين التي يمعنى الحدوث) فاطلاقها على الماضى مجاز (دون) التي عفى (الشوت) فالمحقيقة في الماضي أيضا والاعمان من هذا القسل وفيه نظر ظاهر اذلا فارق بنهمافان الذي علنامن اللغة أنهاتحت منابطة واحدة فان اشتراط الانصاف بالمبادى كإهوف الثابتة كذافي المتعددة ولا

قلماقال قوم ببطل مذهبه و بصيرمهمورا لان البافين هم كل الامة في ذلك الوقت وهو غيير صحيح عندنا بل الصحيح أنهم المسوا كل الامة بالاضافة الى تلك المسئلة التى أفتى فهما المت فان فنوا ، لا ينقطع حكمها عوته وليس هد العصر فاله عارف الصحابي الواحداد اقال قولا وأجع التابعون في جميع عصرهم على خلافه فقد بينا أنه لا ينظل مذهبه لا نهم المدوا كل الامة بالاضافة الى هذه المسئلة و النسبهة الرابعة ) ماروى عن على رضى الله عند الماحة عرابي ورأى عروبي من على مندع سع أمهات الاولاد وأمالات أرى سعه سن فقال عبد ما المحافي المنافق المحافظة عبد المنامن رأيك في الفراق المحافظة على المستراط انقر السالعد ولوذهب الى هذا صريحالم يحد المقاردة أن وأبيل في المحافظة والفرقة وتفرق الكلمة وبطرق المحافظة الم

بر دعليه أنه قياس فى اللغة على أن مثل عالم وقادر ومالك أيضاعه في النبوت واذا يطلق على البارى عزو حسل فينتذ يلزم أن مكون حقيقة في الماضي بالاتفاق هذا (و) قالوا (ثالثا يلزم مازية متكلم ونحوه من الاعراض السمالة) فانها لاتوحد في الآنالخاضرفلا بصم اطلاقه على شي حقيقة (وعباب بان المعتب بالماشرة العرفية) في الحال العرفي لاالمباشرة في الحال المقيق الذي هو آن قاصل من الماضي والمستقبل ( كايقال) فلان (يكتب القرآن وعني من مكة الى المد سنة ورادمه) أى ما لحال (أجزاء من الماضي ومن المستقبل متصلة لا مت الهافصل بعد عرفاتر كاواعراضا) هذا (على أنه لا يلزم) من دللكم (عدم الانتراط مطلقا) في جمع أجماء الفاعلين (بل فما تعدد بقاؤم) فقط فاندليل قاصرعن الدعوى فافهم ( مسئلة . لايشتق اسم الفاعل لني والفعل قائم بغيرموا ما اسم المفعول فصور ) اشتقاقه والفعل المدأقائم بغيره (ساء على أن الضرب صفة حصفة واحدة قائمة بالفاعل) فقط دون المفعول والايلزم قيام عرض واحد بموضوعين (و) انحا (له نسبة بالعرض الى المفعول وهي المضروبية وليست) المضروبية (صفة حقيقية مغايرته فضروبية عروليست الاضرب زُ بدله) الاغىرفهذ مالصفة الحقيقية قائمة مز بدوائستق المضروب منهالعمرو (فتسدير) ولا يخفى على من له أدنى تدير أن غاية مازم أن المصدرالمهول لس صفة حقيقية مل اعتبارية ناشئة عن المصدر المعلوم وهذا الاستاف الاشتقاق ماعتباره فاله كا يحوزالانستقاق والصفيات الحقيقية كذلك بحوزمن الاعتبارية نهرلو كانت اختراعية محضية لصيدهذا القول وليست كذلك فاذن يمكن أن مكون اسم المفعول مأخوذا من المصدر المجهول وهوقائم بالمفعول فهووا سم الفاعل سواء قال في الحاشية هسلكن اخواجهم مفعول مالم يسم فاعله عن تعريف الفاعل بقيدمن جهة فيامه بدل على أنهم مااعتبر وااشتقاقه من المصدر المحهول والافالمضروسة فاعة بالمفعول كالضار سمة بالفاعل هدذا وهذا انمايتم على رأى من أخر جمف عول مالم يسم فاعله عن الفاعل وأماعلى رأى من أدر ب فلاولعل وجهمن أخر بالارادة بلفنذ الفعل الواقع فى حدالفاعل الفعل المعاوم فلا يلزممنه عدم قدام المجهول بالمفعول فتدبر (خلافا للعسترلة) في الاول (فانهم قالوا اله) أى الله (تعالى متكام ولا كلامله) عندهم (لعدمقولهمالكلامالنفسي) حتى يقوم بذاته تعالى واللفظى مادث لا يصير قيامه به لافادة المدنى (بل) كلامه قاغ (يحسم هو مخلقه فيه) قال مطلع الاسرار الالهية ان أخذوا الخلاف من مستلة الكلام فلس يسديد فان المتكلم عندهم مشتق من التكلم وهواحداث الكلام لافادة المعنى عندهم والاحداث قائم بذاته تعالى كإأن المعلم يطلق على من قام مانتعليم لامن قاميه العارهذا وقالوافي تحقيق الكلامان ههنا كالامالفقليا هوهذا النظم المقروءوة ررةعلى تأليفه على الوحه المخصوص فهذ القدرة نفس ذاته تعالى فهو مذاته يقدرعلي هذا التأليف لايقوة زائدة عليه كاأنا غدر بقوة زائدة فهذا الناليف يقال له الشكلم هذا وقد عرفت فيمام رأن هذه التمملات إطلة قطعا لدلالة الاجماع القاطع على أن الكلام صفة مستقلة غير القدرة والارادة والعاروهوصفة حقيقية قديمة والتكلم عند ناليس الا الاتصاف تلث الصيفة أوالتأليف مطابقالتال الصفة وعلى كل تقدير لابدمن كلامله تعالى وان كنالانعلم كنه كلامه وقسامه لكن نؤمن به كالانعمام كنهذاته ونؤمن به واتصقى هذه المساحث مقام آخروسنذ كرغةمنه (لناالاستقراء) قالماستقر باالاطلاقات الغوية وحدث لناعل ضرورى بانه لايطلق الم الفاعل الاعلى مأقام الفعل وانكاره مكابرة قطعا (وماقيل) نقضاعليه (الديقال زيدمتكلم مهذا اللفظ) فليسهذا الاطلاق

فى البراء تمن الشيمين رئى الله عنهم فلا يحده في البس و مر يحافى نفسه (مسئلة) بحود انعقاد الاجماع عن اجتهاد وقياس و يكون يحده وقال قوم الخلى الكثير لا يتصورا تفاقهم في مطابة الفلن ولوتستورا كان يحده والمه دهسان جرير الطبرى وقال قوم هومت ورواس يحمد لا نالدول الاجتهاد بفتح باب الاجتهاد ولا يحرمه والمختار أنه متصور وانه يحمده وقولهمان الخلق الكثير كيف يتفقون على حكم واحد في مظنة الفلن فيناهذا الماستذكر فهما يتساوى فد مه الاحتمال وأما الفلن الاعلب فيه المه كل واحد فاى دهدف أن يتفقوا على أن النب في معنى الجرف الاسكار فهو في معناه في التحريم كيف وأكثر الاجمال الاجماعات مستندة الى عومات وطواهر وأخدار آحاد صحت عند المعددين والاحتمال يتطرف اليها كيف وقد وأجعوا على التوحيد والنبقة وفيهما من المنهم ما هو أعظم جديالا كرالطباع من الاحتمال الذي في مقابلة القلن الاطهر وقد وقد واحدام حواذ الطال النبوة مذاهر وطن غالب ويدل عليه حواذ

باعتبار الكلام النفسي بل ماعتبار الافقطي (مع أن اللفظ قائم بالهواء المجاور الفه) فصد اطلاق اسم الفاعل مع قدام الفعل مفيره (فهو) أى اعتبار قيام اللفظ بالهواء المجاور (دقة فلسفية وعرف اللغسة منى على التذاهر) وفي ظاهر الآمر بعلم أن الالفاظ قائة بالفم على اله لادليل الفلامة على عدم قيام الكلام باللسان أوالفم ومنهم فرقة يسمون بالاشراف أرعون أن بالحركة معدث للافلال أصوات قاعمة مها ومن زعممن مهالهواء بين الفلكين فشع صاحب المطارحات علمه وأثبت أن الاصوات تقوم بالمحمردات وبأحسام أخرغ يراله والوالماء هذا انمائحتاج السه أذا فلنا النكلم الاتصاف بالكلام ولوقلنا التكلم تأليف الالفاط على حسب الكلام الحقيق ا قائم بالنفس فلا يضرف ام الالفاط بالهواء فافهم المعتزلة (قالوا أطلق الخالق) المستق من الخلق (والخلق هو الخلوق) الفع القائم بذات الخالف ففد صح حل اسم الفاعل مع عدم قيام الميد اومن ههنا علم أن مشايخا لم يأخذوا قول المعترلة من مسئلة الكلام (والقول) في الحواب (مانه غير محل النزاع) لان الكلام في استقاق اسم الفاعل من مدامع قامه بغيره وههنا الخلق عرقام الغير بل محتوع الحواهر والاعراض الغيرالقائمة بشي (ليس يسديد لان الفرق تحكم) فان أوضاع أسماء الفاعلين على نمط واحد (نع الاشتقاة ات الجعلمة كالجاروا لحداد) لمرد بالانستقاق الجعلى ما كان مخترعا من غمران يكون من الواضع حتى ردأمها ليست حعلية بل واقعمة في استعمال البلغاء بل ما يعتبرا شقاقه من الحوامد على غير طريق الاشتقاق من الافعال فان الحداد من يعل بالحديد وطريق الاشتقاق من الفعل من يتصف و الست من محل النزاع لانهامشتقات من الجوامد لامن الفعل) والكلام في المشتقات من الفسعل فتدر فاله دقيق وان حلت عبارة المحس عليه فله وجه غير بعيد (والحواب أن الخلق هو التأثير) في المخلوق وهو قائم به تعمالي فلانسر اله المخلوق فعادت المعتزلة (فعالوا) ليس المقلق النأ ثمرلانه (انقدم) التأثير (قدم العالم اذلاتأثير و) الحال اله (لاأثر) فالاثر لازم النأتير (وانحدث) التأثير (احتاج الى تأثير أخر وتسلسل) ولا يحنى على من له أدنى فطانة اله لونم هـ ذالزم أن لا يكون التأثير واقعية فلا يكون البارى سيعالهمؤثرافي الحادث وهو كفرصر يح (والحواب أن القدرة تعلقا عادثاله الحسدوث فالنعلق نسمة الىذى القدرة) ودذه التسمة هي التأثير واخلل (وباعتماره الاشتفاق) فعد رالشق الشاني وهوحدرث التعلق ولايدله من تعلق آخروهي اعتمارات (والاعتبارياتوان كانت عتاحمة الى المدؤثر كالحقيقيات) لا كازعم أنه الاعتباريتها لاتحتاج الى مؤثر وتأثير (لكن التسلسل فيها ينقطع بانقطاع الاعتبار) ولهذا اشتهرأن استعالة التسلسل مختصة بالامور العينسة لكنه غير واف اذه ف التملسل في حانب المداوه وباطل قطمااء تمارية كانت أوحقيقية وهي لا تنقطع عن الواقع بانقطاع الاعتسار فاله لوانقطعت لزم عدم العالم لانهاعلل فافهم والحق أن بقال ان هـ ذا التعلق قديم لكن تعلق بأن وحد المعاول بعد على كذا فسنتذ لايلزم القدم ولا التسلسل فأن أعدوقير لم تعلق مهذا النمط فالاصوب عندى أن يقيال لان الممكن لم يكن صالحالان يوحد الاعلى هذا الوحه فتدبر وأنصف (مسئلة . الاسود ونحومين المستقات بدل على ذات مامتصفة بالسوادم الا) ومنى أن المستقات تدل على مطلق الذات (الاعلى خصوصية الذات من كونه جسم اأ وغير والا) أى وان لم يكن كذلك بل دل على خصوصة الذات (لما أفاد) قولنا (الاسودحسم لان الذاني بن الشوت لماهو) أى الذاني (ذاتي له) والحسم على هذا التقديرصارداتباللاسودادخوله فيم (وفيه انه انمايكون) أى الذاتي (بينا) تبوته (لولوحظ الكل مفصلا) وهوممنوع

الانفاق عن احتماد لانطريق القياس كالانفاق على جزاء الصديد ومقداراً رش الحناية وتقدير النفقة وعدالة الائمة والفضاة وكل ذلك مفانون وان لم يكن قياسا (ولهم سبه الاولى) قولهم كيف تنفق الامة على اختلاف طباعها وتفاوت أفهامها في الذكاء والبلادة على اختلاف طباعها وتفاوت أفهامها في الذكاء والبلادة على مفانون قلنا اغتام عند الانسبق الاذكياء الحالد لائه القلاهرة ويقررون ذلك عند وياليلادة فيصافيه منهم ويساعدون عليه وأهل هذا المذهب قد حقوز والاجماع على في القياس وابطاله مع ظهوراً دلة صعته فكيف عتنع الاجماع على هدا الشبهة الثانية ) قولهم كيف تحتمع الامة عن قياس وأصل القياس مختلف فيسه قلنا انجاب فرض ذلك من الصحابة وهم منفقون عليه وانفلاف حدث بعدهم وان فرض وهد حدوث الفلاف فيستند القائلون بالقياس الى القياس والمنتزون القياس والمواكدة المحادث المناوكة المناوكة المناون وغيرا لقياس وغيرا لقياس قياسا وكذا

ههناقالاسودالمعقول محلاليس ثبوتذاتيانه بينله قال في الحياشية ولا يبعد أن يتررهكذالو كان خصوص الجسم داخلا فى الاسودلكان حله عليه في مرتبة التفصيل غيرمفيد هذالكن لا يخلوعن نوع شبهة فان الخصم أن عنع بطلان اللازم فهو الانخلوعن منع الملازمة انالوحظ الكل مجلاوعن منع بطلان اللازم انالوحظ مفصلا (وبعض المحققين) وهوالمولى حلال الدين الدوانى رجه الله تعالى (على أنه لايدل) المشتق (على الذات أصلا لاعاماولا ماصا) فالمافع إضرورة أبه لدس مفهومه الامايعبرعنه بسياه وسفيد (فعنى الجسم أسود الجسم له سواد) بلجسم سياه (لاأته جسم له السواد) حتى يلاحظ الجسم مرتبن مرة موضوعاومرة في المحمول (ولا) أيضامعناه (ذات له السواد) فاند لايفهم أصلالكن هذا المعني البسيط يلزمه ذاته الموادلا أنه عينه وهذا المعنى البسيط له فردان الجسروهو يصدق عا مصدقاعرضيا اكوء متعلساته علاقة مخصوصة بهما ينسب وحوده المدويقال اندهو وفردآ خريصدق هوعلمه صدقاذا تدافاته تمام حصقته فان السواد أسود بنفسه والفرق منه مالاطلاق والتقسد وعوااذي فال هذا المحقق إداأ خذعذا المفهوم لابشرط شئ كان مفهوم أسود وعرضا وإذا أخذ تشرط لأشئ كانعرضاوعين السواد واذاأخذ شرط المحل كان الثوب الاسود ومقصوده أبه على هذا التقرير يحصل هذا المقمد الأأبه يكون عبن المحل ويتعدمعه كنف وقد عرفت أن اتحاد الاثنين باطل مطلقا وكنف يتفومه أمثال هذا المحقق هذا تقرير كلامه على وحديدا فق مرامه شمانه دعوى نظرية في مقابلة السواد الاعظم فلا تسمع من غسرد ليل وأما أنه معسني يسبط فسلم لكن لملاعتوزأن يكون إجال هذا المركب أي ذاته السوادلا مدلنف ممن دليل وما قال انه لا يفهم منه ذاته السوادان أرادهذا المفصل فسلم ولايلزم منه المطاوب وان أرادا جاله فمنوع أه غير منفهم بل هذا المعنى البسيط الذي ادعاه هواجاله لاغير وقالاالمصنف (وهوالانسبه فان) المشتقات محولات و (المحمولات من حث هي هي لها وحودات والطبة اتحادية مع الموضوعات) فلاحاحة الى أخذالذات في مفهوماتها فان مفهومه السواد كاأته بتعدم الذات على تقدر أخذها كذلك بتعد بالجسم الموضوع بلاتوسيط الذات نعم لوقه حدالي تعبيره ولم بكن خصوص الموضوع في المين احتيج في التعبير الي أخل الذات المهمة تحصلاللتعمرلاغير (يخلاف المادئ لها) فان وحوداتها است وحودات رابطة (سآءعلى أن الفرق بنهما أن الاولى) أى المشتقات (لانسرط مني) فهي صالحة لان ترتبط بغيرها بهوهولان فهانوعامن الابهام (والثانية) أي المادي (بشيرطلاشي) فهي متعصلة بالذات وموجود متوجود مغاير للوضوع فلاتصل لان ترتبط بغيرها مهوهوهذا تقراء كلامه (فافهم) وفده أن كون وحود الهمولات رابطمة لانستلزم أن تكون معانها اسائط بل يحوز أن تكون مركسة ويكون وحوداتهارا بطاعة تمان ماقال لاحاحة الى الذات حنئذ منظورف وان الحصم لايقنع علمه وأعضاله يؤخذ الذات احتجة الحل ولالانه لايمكن جعته بدونه بللان معانى المشتقات وحدت في الواقع كذلك مركمات من ادات والصفة وهل هذا الا كإيقال مكفى العمل على زيدمفهوم الناطق فلا يحتاج الى أخسد الحموان في الانسان ثم هسده التفرقة الاعتمارية التي ادعاهامن الفرق لانسرط شئ ونشرط لاشئ غسرالازمهن كون وحودات المحمولات رابطية فالمعوز أن يكون معانى المشتقات وسيطة وحوداتها والطمة لكن المادي مخالفة لهابالذات والحقيقة ووحوداتها عبر رابطية ويكون فيامها بالموضوع شرطناله مل ذافهم إنمانهم قالوا انأسماه الزمان والمكان والاتاة تدل على ذوات مخصوصة من الزمان والمكان والألة وانكانت مهمات مالنظر

عكسه (الشبهة الثالثة) قولهم ان الخطأف الاجتهاد جائز فكيف تحتم الامة على ما يحوز فيه الخطأور بما قالوا الاجماع منعقد على جواز يخالفة المحتمد والمناقض الاجماعات قلما المعاجد واز يخالفة المحتمد والمعامد والمحتمد والمحتمد

## (البابالثالثف مكالاجاع)

وحكمه وجوب الاتباع وتحريم المخالف والامتناع عن كل ما ينسب الامة الى تضييع الحق والنظر في اهو خرق و مخالفة وما ليس بمخالفة يتهذب برسم مسائل (مسئلة) اذا اجمعت الأمة في المسئلة على قولين كمكهم مثلافي الجارية المشتراة اذا

الى أفرادها) من الازمنة المخصوصة والامكنة كذاك والآلات المخصوصة فالمصوصية من الزمان والمكان والاكانة عبر داخلة (ورعايمنع) فى الاطول اعتساردوات مخصوصة (لجوازان يكون الخصوص من اللوازم) فالمعتبرفها الشي المطلق ومصداقه الخصوصيات (فانسأ يقع فمالضرب) الذي هومفهوم المضرب (مثلاليس الاالزمان أوالمكان فتدبر) ﴿ الفصل الثاني وهو ﴾ أى المفرد (ان تعدد معناه فان وضع لكل) من المعاني المتعددة (ابتداء) من غيراعتبارانه كان موضوعالمعنى قبل (فشترك والا) يوضع لكل ابتداء (فانترك استعماله في الاول ونفسل الى الشاني) بحث يفهم من غير قرينة (لمساسمة فنقول أولالمناسسة فرتحل والا) أى وان لم سترك الاول بل تارة يستجل فيه وتارة في الشاني ( عقيقة) فى المنقول منه (ومجاز) في المنقول اليه ﴿ مسئلة ، المشترك فداختلف فيه فقيل بوجوبه وقبل باستصالته ﴾ المراد بالوجوب الضرورة بالنظر الى معاش العسادلا الوحوب الذاتي وكف يتفومه عاقل والمراد بالاستعالة صده (وقسل باسكانه فقيل بعدم وقوعه وقبل بوقوعه وهوالاصيم) قدعرفت معنى الوحوب والاستعالة فينشذ لم يكن القول بالوحوب الابالوحوب بالغير وهوالامكان مع الوقوع وكذا الاستعداة المقابلة له ليست الاالاستعدالة بالغير وليست الاالامكان مع عدم الوقوع فالاقوال اذن قولان الوقوع وعدمه واذاأ ورداستدلال الفريقين فقط (لتاالقرء) موضوع (العيض والطهرمعا) لتادرهما حين الاطلاق واذا ثبت كونه مشتركا بينهما وهماضدان (فسقط منع حاعة الاشتراك بين الضدين و) روى (عن الامام) فحر الدين الرازى (منعمين النقيضين) لكرل النباعد (واستدل) على الوقوع لى الوجوب (أولا) مانه (ولميكن) أي لم وحد فى كارم العرب (خلت أكترالم ممات) عن الالفاط بازامهاواللارم باطل لائه حنث فوت التعبير عهاوالملازمة (لانها) أى المسمات (غيرمتناهمة والالفاظ متناهمة) فلا بفي كل واحدمنها بازاءكل واحدمن المسمات بأن يكون واحد بازاء واحد بل سقى الاكثرمن المسمات والالفاظ تنفد وانحاكان متناهبة (لتركيهامن حروف متناهبة) والمركب من المتناهي متناه (وأجيب) عن هذا الاستدلال (مان الاشتراك انحا يكون بين معان متضادة أو متفالفة) فان أردتم أن هـ فدالمعانى غير متناهية فلانقنع، (ولانسام أنها عرمتناهية) وانأردتم أن مطلق المعانى غيرمتناهية فسلم لكن الملايحوز أن تخلوا لحراسات عن الاوضاع له ايخصوصها وتبكون الالفاط المتناهية موضوعة بازاء المتخالفات وبعبر عن هذه الجرشات بالاضافة هذا وأيضا غارة ما مازم على هدد التقر ولوسلم استعالة اللاوالاشتراك بين الحرشات المتماثلة وهوغم المدعى فان المدعى وقوع الاشتراك بين الكليات المتخالفة (وفيه أن مرأتب الاعداد غبرمتنا هيةوهي أنواع متخالفة) فتبت عدم تناهى المعانى المتخالفة وارتفع المتع عن الشق الاول وهو المحتار وماقيل ان التحالف النوعي بين مراقب الاعداد يمنوع بل استدل على خلافه فليس شي لاته لم رد ما اتناف النوعي تحالف النوع الحقيق بل ما يعد في العرف تحالفا نوعه او أيضا أصحاب الكلام والفلاسفة بعدون أمثال هذه المنوع مكابرة فتفكر (وبه) أي مهذا الجواب (اندنع مافيل) لانسلم خلوالمسميات عندعدم الاشتراك كيف و (انه يجوز وضع لفظ لكثير من المعانى) مرة واحدة (من قبيل الوضع العام الوضوع الخاص وذلك) الاندفاع (لانه) أى الوضع العام للوضوع له الخاص (انما يكون بين) الافراد (المتماللة) أي من حيث انهام الله (دون المتعالفة) أي من حيث انهامتغالفة لانالهذية في اسم الاشارة اعما تعتبر من حدث الهاعسوسة ومشار الهاوالانسان والفرس سواء في هذا المعنى

وطنهاالمسترى نم وحد بهاعسافقد ذهب بعضهمالى أنها تردّ مع العقر وذهب بعضهم الى منع الرد فاوا تفسقوا على هذين المذهبين كان المصرالى الرديجانا والاستقراء المحاسد الجماه الان العمامة والشاهر والشافعي المادهب الى الرديجانا لان العمامة بحملتهم المحتوضوا في المسئلة وانحانقل فيها مسذهبين المخاصوا فيها بجملتهم واستقرراًى جمعهم على الدهبين المحتوز الحداث مسذهبين المحتوز المدائد هب الثالث من دليل ولا بدمن استقراك وليدمن ودليله أنه يوجب فسمة الامة الى تضييع الحق اذ لابدائد هب الثالث من دليل ولا بدمن فسمة الامة الى تضييع المحق في المحتوز علاقهم لانه يوجب فسيتهم الى تضييع الحق بتصريم قول ثالث قلنا واذا اتفقوا على قول واحد عن احتهاد فهوكذاك والمحابة بدليل أوعاة لحاز الاستدلال وعاة أخرى والغم المعرب واسطلانه القول الثالث المقول الثالث المصرحوا سطلانه قلنا فلي رخلافهم إذا اتفقوا عن احتهاد المحوز التعليل لا تمهم المعرب واسطلانه المقول الثالث المقول الثالث المصرحوا سطلانه قلنا فلي رخلافهم إذا اتفقوا عن احتهاد المحوز التعليل المهم المعرب واسطلانه المقول الثالث المصرحوا سطلانه المقول الثالث المصرحوا سطلانه المقول الثالث المهم المهاد المعادة المتمام المعرب المهم المعرب والمعلد المعرب المعرب والمعلد المعرب المعرب المعرب المعرب والمعرب المعرب والمعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب والمعرب والمعرب المعرب والمعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب والمعرب المعرب والمعرب والمعرب المعرب والمعرب المعرب والمعرب والمعر

وليس المراد بالتمائل عدما أتخالف النوعي حتى برد عليه مابرد ومراتب الاعداد متفالعة فلا بديازا شهامن وضع بتلك المبثبة واذ لبس فالخاولازم كذافى الحاشسة والابرادعليه بتعو بزجريان الوضع العام في المتخالفة من حيث التخالف وعدمن المكابرات كيف لاولا مدفيه من معرفة الحرثيات الموضوع لهااللفظ بالوحه الكلى المشترك فهافهسي من حيث هي متماثلة في هذا الوحم العامموضوع لهالاغبرفتدبر نعم ردعلمه أن وجوب الوضع من حيث التعالف ممنوع بل عكن أن يوضع لهااسم من حث التماثل المذكور و يعبر حين الافادة بهدا الاسم وتفهم المعالى بالفرينة كالوكان اللفظ مشتركا (فتدرو) أحس (مان مانع قله متناه وهوا تحتاج السه) حسن الاوادة فان أر يدخلوما نعقل عن الوضع له قمنوع فانهامتناهمة كالالفاط فصور النساوى بنهم ماوان أر يدخلوف والمتعقل فيطلان التالى عنوع (وفيه اله) أى مانعه قله (غيرمتناه عنى لايقب) عند - مدوان كان متناها ما انتاهي الكري (وهو المراد) أي غير المتناهي اللايقني هوم ما دالمستدل (بل الجواب) عن الدلسل (منع) أن الدلفاظ متناهمة و (أن المركب من المتناهي متناه وانمايكون) المسركب من المتناهي متناهما (لو كان) التركيب (عراتمتناهمة) وهوممنوع بلعددالتركيب غيروافف الىحد كالمعانى فان فلتهذا لايصولان المفردلا يتركب بأزيدمن سمعة أحرف والمركب لايتركب بأز مدمن ثلاثة ألفاظ فلامكون عددالتر كسغيرواقف قلتان مرات الاعداد لايع برعنها الامالمرك والفاظ كشيرة فكذاهذا تعملا يصوران يحمل المرك من الفاظ فوق ثلاثة أسماء واحدا كعلل ولاحاحة المه بل يكني الوضع ولوبالوضع الذي يكون في المركات سوامحمل اسما واحدا أولافتدير (وأيضا) الجواب،تسليم لزوم الخالو ومنع بطلانه ولا يضرالا فادة اذ (محوز التعمير بالالفاظ المحازية) ولا يأسيه إقبل أكثر اللغة مجاز وأيضا) الحواب النقض فالديقال (لوتم) الدليل (الكان بعض الالفاظ موضوعالمان غرمتناهمة) اذلولاه لكان المعض المتناهي مازاء المتناهي منه وسق الداقى العبر المتناهي خالداقال في الحاشمة واذاأر مدماللا تناهي اللا تقضة فعامة مالزم الانستراك اللاتقني لاالانتراك ف غعرا لمتناهى بالفعل وهوالمستصل هفاولا يحفى أنه منقل على أصل الدلمل فاله عكن أن بقال لا يازم الاستراك بالف مل اذ محوزان يكون الوضع لا تفقا فعنترع الواضع عندا لحاحة لفظاو يضعملعني وهكذا ولا يخرج تعقل مازاد على عدد تركب الالفاط من القوة الى الفعل فلا بلزم الاستراك الابالقوة فتدر (و) استدل ('فانيا) على وقوع الاشتراك بل وحو معالم لولم يكن الاشتراك واقصا (لكان الموجود متواطئا بين الواحب والممكن فيلزم كون الواحد بالحقيقة) هوالموجود (واحيا وعمكنا) هـذاخلف (والجواب الاختسلاف بالوجوب والامكان لاعنع التواطؤ كالعالم والمسكلم) فانهمامتواطئان بن الواحب والممكن قال المصنف (وحاصله النقض بهما) ولا يحنى أنه يستدرك حينلذ قوله الاختسان الوجوب والامكان الخ مل يكني ذ كرمادة النقض فقط (والحسل أن الوحوف بالغبرلا سافي الامكان بالذات) ففهوم الموحود واحب بالغبرالذي هوالذات في الواحب لانه مقتضاه ويمكن في ذاته اكا أن الوحوب بالنظر الى موصوف لاينافي الامكان النظر الى موصوف آخر) فالموجود بالنظر الى ذات المارى عزوجل واحد دون غير من الذوات (ومن ههنا) أي من أحل أن المقصود من الحواب الاول النقض (علم سقوط ماقدل) عليه (ان السندل أن يقول كلامي في نفس هذه الحقيقة) أى حقيفة الموجود (الفى الحقائق المندرجة تحتما فانهامن حيث هي اماواحة أوتمكنة) والاصح الاجتماع فينشذ بعادة النوى فيما اتفقوا على مدان عادة النواب الدليس من فرض دينهم الاطلاع على جدم الاداة بل يكفيهم معرفة الحق بدليسل واحد فليس في الحدد المنافزة المرى واستنباطها السنة الى تضييع الحق وفي خالفتهم في الحكم إذا اتفقوا نسبة الى النصييع الحق وفي خالفتهم في الحكم إذا اتفقوا نسبة الى النصييع في المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة والمنافزة ولا منافزة والمنافزة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافزة والمنافذة والمنافزة والمنافذة و

الاختلاف بالوحوب والامكان فمه بضر وحدة الحقيقة فيضرا لتواطؤ واعلرأن مناط كلام هذا القائل أنه فهم حاصل الجواب أنغابة باللزمين تواطؤا لموحودين الواحب والممكن اختسلاف أفراده بالوحوب والامكان وذاحائز فأوردعليه أنه لابل يلزم أن بكون نفس هــذا المفهوم واحباويمكناا الوحود في الواحب واحب وقي الممكن ممكن وعكن ارجاع كلامه الىجواب المصنف وحنثذ نندفع ابرادهذا القائل هذا وتحقيق هذاالمقيام أن المستدل المأأن ير بدنفس مفهوم الوحود والموجود الانتزاعي والما أن بريدمايه بصغرالشي واقعاصا لحالانتزاع هذا المفهوم ومطابقا لجله فان أراد الشاني وبني كلامه على قول الشبيخ الاشعرى من العننة اسائر الذوات كاهوالحق فلاتوحه العواب أصلااذا لحاصل حنذذانه لوكان الموحود غيرمشترك بل متواطئا مازم أن تكون الذوات كلهامتوافقة بالحقيقة لان الذوات تفيه فبلزم أن تكون حقيقة الواحب والممكن واحدة هذا خلف فحنث ذتم الدلسل ولابردالنقض ولايتوحه الحل كالايخفي على ذي كماسة وكذالو بني على رأى المشائين من الفلاسفة من العينسة في الواجب والزيادة في المكن وكانّ هذا الدناه بعد مع يتوجه علمه أنه على هذا انحيا مطاو بكلوثيت وضع افظ الوحود والموجود لمصدافه في اللغة والالايف دواب مني كلامه على مذهب ما في المنكلمين من الزيادة في الدكل وان كان هذا المدني فاستدافي ففسه فيتذيتم حواب المصنف فآله حينتذيمكن بالذات واحب باقتضاء الذات وامحمام في المماري وكذا بالنظر الي الواحب الموصوف وتمكن بالنظرالي الذوات الممكنة وان أراد الاول تعن حواب المصنف أيضا كإفررنا لكن الوحوب حيثذ بالنظرالي الموصوف الواحب لاالوحوب بالغعرفاله أحمراعتماري لاحودله متى يحب أوعكن انحاله الشوت للفعرف عد بالنظرالمه أو عكن هكذا ينمغي أن يفهم هذا المقام النافون الاشتراك (قالوالووشعت) الالفاظ (مشتركة لاختل المقدود) من الوضع (وهوالنفهم) الرادة اله لا يفهم منه عند الاطلاق عني أصلا فان قلت في الصنعون يوجود الالفاظ المستركة قالوا (وما ينطن به ذلك) أي الالفاتط التي نظن بها الاستراك (فامامحاز) موضوع لواحد فقط (أومتواطئ) موضوع للقدر المسترك بين المعانى (فلنا) لانسلم اخلال الاشتراك بالمقصود بل (بعرف المراد بالقراش) فلا يخل بالتفهم ولوسلم الاخلال بالتفهم كاعند عدم القرينة فلانسام أن المقصود من الوضع النفهيم كيف (وقد يكون الغرض) من اطلاق اللفظ (الاجهام كفول) خليفة رسول الله صلى الله علمه وسلم (أي بكر) الصديق (رضى الله عنه) يوم الهجرة حين سأله رحل عن رسول الله صلى الله علمه وسامن معك (رحل مهديني السمل) فاله أراديهديني سبل الله وأوهمه أنه رحل بهدي طريق السمر وكان الإجهام هو المقصودهناك كالايختي (على أله لاتنتهض) هذه الحجة (على من قال بعومه) كالشافعية فالدعندهم براد المعنيان فلايضر النفهم المقصود فان المقصود حنث ذتفه مهمالا تفهم أحدهما (ولا) ينتهض أيضاعلى من قال (يوضع البشر) فأن الاخلال بالمقسود لاخلف فعه حنث ذفان أكثرافعال البشر لايترت علها أغراضهمنها (وهو) أى وصع البشر (السبب) الاستراك (غالبا) فأنه يوضع المعنى مع الجهل يوضعه لآخر (مسئلة ، هل وقع) المشترك (ف القرآن) اختلف فيه فقيل لاوقيل نعم (قبلو) هلوقع (في الحمديث) اختلف فيه أيضا (والاصم الوقوع) في الفرآن بلوفي الحديثًا يضا (ولنا) قوله تعالى (تلائة قروم) والقر والعيض والطهر كامروقوله تعالى والليل آذاعسمس (وعسمس لأقبل وأدبر) وقوله صلى الله علم و المدين الصلاة أمام أقرائل والمالترمذي المدكرون (فالواان وقع) المشترك في القران

على الحق فلهذا نقول بحوزاً ن تنقسم الامة في مسئلتن الى فرقتين وتخطئ فرقة في مسئلة والفرقة الاخرى تقوم بالحق فها والقائمون بالحق يخطؤن في المسئلة الاخرى و يقوم بالحق فها المغطؤن في المسئلة الاخرى و يقوم بالحق فها المغطؤن في المسئلة الاولى حتى يقول مشلا احد شطرى الامة القياس يحبة والخوار جحقون في ملهم الخطأ ولكن في مسئلة بن القياس المحبة والخوار بحقون في مسئلة الخرام قولا فلا يكون الحق في مسئلة الخرام قولا فلا يكون الحق في مسئلة المرام قولا عدت في مسئلة الخرام بل منكر قلنا لم يتبت استقرار كاف الصابة على رأيين في مسئلة الخرام بل عاكان بعضهم فها في مهلة النظر أولم يخض فها أوامل مسروقا الفالف الجمارة في ذلك الوقت ولم ينطق وفاقه مدوكان أهلا الاحتماد في وقت وقوع هذه

(مسناطال)الكلام(بلافائدة)وهو مخل البلاغة والملازمة (لان المنفرد) عن الاشترال الدال على ماأريدمن المشترك مع ألسان (مغنعنه) أيعن المشترك المسن وعلى هذا لايردماأوردالفاضل النفتازاني على التفرير المشهور بان السان يكفي فيكون المشترك حشواأته محوزان عصل السان من المحموع لامن واحد حنى يكون الآخر طولا (وغرالمن غرمف د) التفهيم فلايقع البتة (قلنا) نختار الشق الاول ولانسلم الملازمة بل (الابهام) أولا (تم التفسر) له (من السلاغة) فلايكون بلاقائدة (و)أيضا(ر عالم يكن هناك منفرد) يفد معنى هذا المشترك المقرون والسان فلا يكون قطو يلابل هو المتعين طريقا الى الافهام (و) أيضا (قد تكون القرينة) لتعمن المراد (حالية) فلاطول في اللفظ ونختار أيضا الشق الثاني ولانسارأت غعرمضداذ لايلزم أن تكون الفائدة الافهام بلهناك فوائد أخرى تحصل من غير المسن كنف (وغير المسن يفد الذهاب الى كلمنده منحوعسعس والاستعداد الامتثال فينال الثواب (وقد يقصد الاجمال) أى الحمالح الحمسل (الإفادة الخصوص مات كاسماء الاحناس) فله لا يقصدمنما افادة خصوص فرد (مسئلة و هل له) أى المشترك (عوم) أختلف فيه (فنع) الامام الهمام (أبوحنيفة والامام) فخرالدين (الرازي) من الشافعية (و) الشيخ الوالحسن (الكرخى) منا (والنصري وأنوعلي الحيائي وأنوهاشم) الثلاثة من المعتزلة (وحوز) الامامان (الشافعي ومالك والقاضان أنو بكر الناف الذي) من الشافعة (وعد الحياد المعتزلي عومه في مفهوماته الغير المتضادة) قبل في شرح المهاج نص علمه الشافعي في الام (بل نقسل عن الشافعي والبافلاني وجوب الجل) الالصارف فصمل على الواحد (ومن المانعن من حرز في التثنية والجع وأيضامنهمن حوزف النفي دون الانسات) واختاره الشيخ ان الهمام (ف الهداية لوحلف لاأ كلم مولاك وله) موال (أعاون و)موال (أسفاون) ولفظ المولى مشترك (أجهم كلم حنث لان المشترك في النه وهمو محل الخلاف انمياهو فى الكل العددي) الافرادي (عيني اله بدل على كل واحد) واحد (مطابقة) بحث بكون كل واحدوا حدمناطاله يم الذات حتى بكون الحريم المفادحكمين (وفسل) محل الخلاف (المجموعي) وحنت ذيكون متعلق الحركم المجموع من حيث هوالمحموع فلايلزم توحم الحكم الى الواحد منهما ( فإن المشترك عندهم كالعام) في افادة الحكم للكثير الاأن ههنا الكثير مختلف الحقائق وهذاله متما تنها والعام بفسدال بمعلى المجموع فكذا المنسترك وهذا وهملان العام أيضا يفدا لحيحليكل واحدواحدلاعلى المجموع كاستضيران انشاءالته تعالى (تم اختلف في هدا الاستعمال) عدم وزيه (نقال القرافي وابن الحاجب انه مجاز) لان اللفظ كان لواحد ثم استعل في اثنين (ونقل عن الشافعي والقاضي وعلمه) الامام حة الاسلام مجد (الغزالي انه حقيقة) لانه مستعمل في كل واحدوا حدوهو الموضوع له اذهومناط الحكم عابة مافي الباب أنه استعمل استعرالين تعملواستعمل في المجموع من حسث هوالمحموع كان محاز النا) على عدم الجواز (أؤلاعلى مأأ قول انه بلزم حدة ـذ) أي حمن الاستعمال في المعنمين (توحه الذهن في آن واحد الى النسبتين الملموظتين تفصيلااذ) المقتضي هو الوضع والاستعمال موجود فهماو (لاصرح) لاحدهماعلى الآخرففهمان معا ويوحه الذهن في آن واحدالهما محال وهذا غيرواف اذمن المائز أن يكون هناك مررج من خارج ككثرة الممارسة بأحدهماأ وتحوها على انه لم يقم دلسل على استعالة توجه الذهن الى نسبنين ولنس ضرور باأ يضابل يكاديستدل على وقوعه بوحود الحدس فان المبادى فيه تلاحظ مرتبة مفصلة تفعة ثرينتقسل منهافي آن آخرالى المطلوب فتسدير (و) لنا (ثانيا أن المتبادر ارادة أحسدهما معينا) ويشهديه الاستعمال الصحيح الشائع فاله اذا أطلق لفظ مشترك ينتظر الذهن الى ما يعرف أنه أبي - ما المراد (ومنه مكارة) شهد الاستقراء بها (فهو) أى قصد أحدهما (شرط

المسئلة كمف ولم بصبح هذا عن مسروق الاباخبار الاتحاد فلا يدفع بهاماذ كرنا راسئلة كاذا خالف واحد من الامة أوائنان لم سعقد الاجاع دويه فلومات لم تصر المسئلة اجماعا خلاف البعضهم ودليلنا أن المحرم مخالفة الامة كافة ومن ذهب الح مذهب المستبعد وعصره لا يمكن أن يقال مذهب خسلاف كاف الامة لان المستبن الامة لا سقطع مذهبه عودة واذلك يقال فلان وافق الشافعي أو خالفه وذلك بعد موت الشافعي فسنده بالمستبعد المستبعد معند موتم محتى محوز الن بعدهم أن مخالفهم وان قبل فلومات في مهلة النظر وهو معدم توقف فساذا تفولون فيه قلنا نقطع في طرفين واضعين أحدهما أن عوت قبل الملحوض عليه فالباقون بعد مكل الامة وان خاص

استعاله لغة) والالماتمادر (قالحكم نظهور مفي الكل تحكم) باطل بللا يصنع الاستعال فمهما ولوفاد رالانتفاء شرطه ومن ههنا لاحصة تقر برصدرالسر بعة أتهاماموضوع لكل مع الآخر أوبدون الآخرأ ولنكل مطلقا والاول باطل والالماصح الاستعمال فيأحدهماحضقة وعلى انثاني المطاوب وكذاعلى الثالث لان الاستعال انماه ولوضعه وتخصيصه له فهو ينافي وضعه وتخصيصه للا خرفلا يحو زالاستعمال في كل منهما وسقط عنه ما قال في التاو يح انه ليس المراد بالتنصيص ههناأت اللففظ له لالغيره حتى يلزم التنافي بل المرادأن المعنى انماهو مخصوص مذااللفظ من بن الالفاط لا مغير ممن الالفاطوذ الله الاستعمال في معنى لا يكون الامن سهمة وضعمله ويسلزمهن استجاله لذلك الوضع ارادته فقط كابينه المصنف فلزم الثنافي قطعا (ومن ههناع لم اندفاع قول المجمعين المهوم (حصفة انه وضع لكل مطلقا) أي من عبر لحائط أن يكون مع الاً خر أو مدونه (فاذا فصد الكل كان) الاستعمال (فماوضع)المشترك (له) فكأن حقيقة (وذلك) الاندفاع (لانالوضع لايكني العقيقة بل يحسالاستعمال)لهاحتي لو وضع اللفظ ولم يستعمل أصلالم يكن حقيقة (ومن شرطه عدم الجع فاواستعمل) فهما (كان خطأ) لاحقيقة ولامحاز اواندفع أيضاماأوردفى شرح الشرح أنه لوتدادرأ حدهما كانمتواطئالام تتركاوذاك لاخليس بتبادرا لمفهوم المرددالشامل لهمابل يتمادركل بدلامان يكون هذا هوالمرادأوذاك فافهم واندفع أبضاما قمل في شرح المختصران اللفظ كان لواحد واحد فاذا أريد الكل كان كل جزء لما استعمل فمه فمكون مجازا كمف لاوالفظ كان لواحدواحدوار يدالا ن هومع الغمير وذلك لان الكلام في ادادة كل يحسب يكون مناط الحكم أولاو بالذاتكل واحد واحد لاالكل عاه والكل حتى يكون كل جره مرادا و يكون محازا البقة وارادة الكلمن قبيل اطملاق الجراءعلى الدكل انما يصع اذا كان الكل محمث يكون اسم على حدة و يكون محمث ينتني بانتفاءالجزءءرفا هذاوقال الشيخاس الهمام بتعوير العوم في النغي الدر ادكل ماهومسمي بهذا الاسم فمعم في النفي لان المهماذا وردعلنه النبي بع والاعتني أته لنس حنت ذمن عنوم المشترك في شئ بل ارادة معنى مجازى واقع تحت النبي فدم واعسل هذا هو مرادصاحب الهداية وحنثذ فلانزاع المجوزون (قالوا قال الله تعالى ألمر أن الله يستعدله من في السموات ومن في الارض) والنمس والقمر والتحوم والحمال والشحر والدواب وكشبرمن الناس (الآية والسحودمن الناس وضع الجهمة على الارض ومن غيرهم غيره) وهوا المضوع القهرى وقدأر يدامن لفظ يستعد لانه أسند المهم جمعا (وأيضا) قال الله تعالى (ان الله وملائكته يصاون على الذي وهي من الله رجة ومن الملائكة استغفار ) وقد أر بداأ بضامن لفظ بصاون لأنه أسند الى الله تعالى والى الملائكة (والحواب) عن الاول (أن السحود) حقيقة (غاية الخضوع وهوفي الانسان) يتعقق (بوضع الحهة) اختىارا دائه غايدا الحضوع فذى الجمه المختار (وفى غيره) أى غيرالانسان (بغيره) أى بغير وضع الجمه بل بالانقهار تحت حكمه (فلايرد) مافى التلويح (ان أريد) المحود (القهرى شمل الكل) أى كل الناس (فلاوحم التخصيص كثير من الناس و) انأر يد السحود (الاختساري) فهو (لايتأتى في غيرهم) فسلا يصم الاسناد وحه الدفع ناهر على أن لنا أن نقول أر بد القهرى الشامل لكل الناس ولاتخصيص ههنااذ يحوز أن تكون من للسآن والمعنى والله أعلم ولله يسجد نثير وهم النباس كالهم لكون اللام الدستغراق (و) الحواب عن الثاني (أن الصلاة موضوعة للاعتناء باظهار الشرف و يتعقق) هذا الاعتناء (منه المال الرحمة و) يتعقق (من غسره معاثماته) واله أيضانوع اعتناه باللهار الشرف وانما كانت موضوعة للاعتناء المذكور (تقدم اللاشتراك المعنوى على اللفظي وأهل التفسير على اضمار خبر للاول) أي ان المه يصلي وملائدة مصلون (كقوله نحن ماعندنا وأنت عاه عندل واص والرأى يختلف) أى يحن عاعند الراصون فذف اللبر ( تنبه والمشترك

وأفى قالباقون بعض الاسة وان مات في مهاة النظر فهدذا محتمل قاله كالم بخالفهم لم يوافقهم أيضا بل المتوقف محالف المعارم المكنه بصددالموافقة فهذه المسئلة محتملة عند ناوالله أعلى (سسئلة ) اذا انفق النابعون على أحد قولى العصابة لم بصر المكنه بصددالموافقة فهذه المسئلة حاله عالم قائلا جماع خلافاللكر في وجماعة من أحماب أي حييفة والشافعي وكثير من القول الا تخرمه موراولم بكن النامة والنابعون في تلك المسئلة القدرية كالجداى واسته لا نماله المحتمد القول الا تحرم القول الا تخر فان صرحوا بتمريم القول الا تخر معن الامة وان كانوا كل الاسة فذهم ما ختمار أحدالقول نا لا جماء من المصابة مصرحة بتمور والملاف فضن بين أمرين اماأن نقول هدذا محال وقوعه لانه يؤدى الى تناقض الاجماء من المصابة مصرحة بتمور والملاف

ان تجرد عن القريبة) المعينة للراد بحيث لا يمكن بالرأى تعين المراد أصلا (فيمل) ولا يبعد أن براد بالا جمال مطلق اختفاء المراد على ماهوم مسللم الشافعية وحينة لا حاحة الى النقييد فاقهم (الاعتدالشافعي ومن تبعد فيمل عندهم على الكل) فليس بمحمل (وان افترنت و من شعبة الاعال امالوا حدمعين فيمل عليه) اتفاقا (أو) لواحد (غيرمعين فيمل) بالا تفاق أما عند فاقفا هر وأما عندهم فلوحود قريبة موارفة عن الدكل (أو) ان افترنت و المالة المنافقة عندالمحود و منه الالفاء المالة عضوف عمل على الباقي ان كان واحدام عندال الاتفاق لوحود القريبة (والا كان واحدام عندالله و والله ما المنافقة و والله و والمالة عندالمحود عندالمحود ) المومع فيمول على الباقي الاكترمن واحد (وامالة كل فيممل على المحاول الرج) اتفاقا وهو طاهر (فان تساوت الحوارات في الاحال) وهو ظاهر أيضا

﴿ الفصل الثالث والحقيقة الكامة المستعلة فما وضع له في اصطلاح التفاطب) أي في اصطلاح م يكون التفاطب فاصط الفاعل المُستَعلى في انتفاط اللغوى يمعنى الماعل محاز وان كان فيماوضع له في اصطلاح الفليفة (وهي) حقيقة (لغوية) ان كان الواضع اللغة (وعرفة عامة) ان كان الواضع واصطلاح التفاطب عرفاعاما (كدابة موضوعة في اللغة لما يدب على الارض وفي العرف اذات القوائم (وهوانما مكون بتعصيص) في المعنى اللغوى (قبل أوباشهار المحاز كاضافة التحريم الى الجر) صارت مشتهرة في افادة خروج العمز عن المحلمة للف على كذا قبل وحقيقة الحال تشكشف الدان شاء المه تعالى من أنها حقيقة لغوية لاغسير (أقولوقد مكون بالنعيم) في المعنى اللغوى (لماستعام أن الخطاب الخاص بالنبي علمه) وعلى آله الصلاة و (السلام بع الامة عرفا) وسيعي ، تحقيقه انشاء الله تع الى (و) عرفية (خاصة) ان كان الواضع واصطلاح أتناطب عرفا خاصا غيرالشرع (وتسمى اصطلاحية) أيضاً (كالمنع والنقض و) حقيقة (شرعيمة) ان كان الواضع واصطلاح التفاطب الشرع (كالصلاة والمحازهي) أىالكامة(المستعلة في غـ برالموضوعله بعلاقة) وان كانمن غـ برعلاقة كانخطأ (وهي خسة وعشر ون نوعا كافي مانسة السيد) المحقق قدس سره (المغتصر) السبية المسبية الكلية والجرثية ويشترط فهماان يكون الكل اسم على حدة وينتني بانتفاء المزوعرفا الملزومة اللازمية الاطلاق النقيد العموم الخصوص الحالبة المحلة المحاورة الكونف الاولاليه البدلية الاليةالتثبيه التضاد عوماليكرة فيحسرالاتبات استعمال المعرف باللام فى المعهود الذهني حذف المضاف حددف المضاف البه الحددف مطلقا الزيادة ثم انفى النكرة العامة فى الاثبات لاتصقى علاقة مغارة للتشبيه وكذافي المعرف في العهد الذهني تشبيه الفرد المهم بالواحد المعين وأقسام الحذف والزيادة ابست من العسلاقات العاز اللغوي في في (وقبل اتناعشر كافي المنهاج) السبسة وهي أربع ته أنواع الفاعلسة والمادية والصورية والغائمة المسسة المشابهم معنوية كانت أوصورية المضادة الكلية الجزئية الاستعداد الكون فسمالمجاورة الزيادة النقصان النعلق الحاصل بن المصدر واسم المفعول ومهذ مالعلاقة يصيم اطلاق اسم الفاعل على اسم المفسعول وعكسه واطلاق المصدرعلي اسم الفاعل وعكسه واطلاقه على اسم المفعول وعكسم كذافي بعض شروح المهاج وفعه أيضاان علاقة الكون فيمساقطة عن أكثر نسعه (وقيل) في المختصر (حسة) المشاكلة والمشاسمة والكون فيه والاول اليه والمحاورة (وقيل) في المديع (أربعة) وهي الاخبرة وهذا كله ردالي الاجال ولاتناقض لإحصرها مشايخنافي الاثنين المشام ة والمحاورة وهذا كما قال علماء البيان المجاز استعارة وعجاز مرسل (مسئلة والمختاراً لايسترط مماع الجرئيات) لانواع المجاز بحسب العلاقات خلافالسردمة المله (والا) أى وان شرط (لتوقف أهل العربية في التمو رعلي النقل) في كل جزف جوف (وهم لا يتوقفون) وهؤلا اتفقوا على تحريم ماسوغوه واماأن تقول ان ذائه ممكن ولكنهم بعض الامة في هذه المسئلة والمعصدة من بعض الامة عائرة وان كانوا كل الاست في كل مسئلة لم يخض العصارة في الكن هذا الخالف قوله صلى الله عليه وسلم لا ترال طائفة من أمتى على الحق ظاهر بن اذبكون الحق قد صاع في هذا الزمان فلعل من عبل الى هذا المذهب يحعل الحديث من أخبار الآحاد فان قبل م تذكرون على من يقول هذا الحياع يحب انباعه وأما العصارة فقد اتفقوا على قولين بشرط أن لا يعتر من بعدهم على دليل بعين المق في أحدهما قلناهذا تحكم واختراع علم مانهم لم يشترطوا هذا الشرط والاجماع حجمة قاطعة فلاعكن الشرط في الحجمة القاطعة الديمة واعلى قول واحدى في الحجمة القالمة واحدى المدينة والمعادة في الحجمة المنافقة ال

عليه (بل يستعلون مجازات متعددة لم تسمع) ويعدون اختراع المجازف فسلا (واذلك لم يدونوا المجازات تدويتهم الحقائق) ولوكانت مرتبات المحاز نقلية ادنوها أيضا (واستدل) على المختار (بأه لوكان) المحاز (نقلبالميا افتقر) في التصور (الى العلم بالعسلاقة) بين المعانى الحقيقية والمجازية أذ السماع كاف في الاستعمال والتالي اطل لا ناتفتقر الي مرفة العلاقة قطعا (وف أن المتفق عليه افتقار الواضع) الى العدام العلاقة (الافتقار المتعوز) فان أريد انه لو كان نقل الما افتقر الواضع الى أالمل بالعلاقة فالملازمة بمنوعة فالعاغما يحتاج الي تعين الاسم من بسين الاسماء وان أراد لما افتقر المتعوز فالملازمة مسلة و يطللان اللازم منوع فاله غرمفتقر عندالقائل سماع الجزئيات هذاوا لمختار الشق الثاني من الشقين والمتحوز يحتاج الى العلم القرينة والعلاقة بالضرورة الاستقرائية والمنع مكابرة الشارطون اسماع الجزئيات (فالواأ ولالولم يحسالنقل) ف استعمال المحاذ (بل استقل العلاقة لصم) المحازأ يتماوحدت العلاقة واصم ( تخلة اطويل غيرانسان أيضا) الشاركة في الطول (وأبالأبن رىالعكس لوحود السبسة والمسبسة (قلنا) المسلازمة ممنوعة بل يصيراذ المعنع مانع و (التخلف لمسانع لا يقدح ف تماسة المقتضى) فانتخلف لمانع لايقد - في استقلال العلاقة من غير حاجة الى السماع (واعل ذلك) المانع (نصهم بالمنع المعدعن الطمع حدا) بحبث لا ينتقل المه الذهن فندبر وفد يحاب بأنه لا يلزم من عــدم وحوب النقــل استقلال العلاقة بل يحوز أن يكون السبب مركبامنها ومن غيرها ولعمله انتني ههذاالغير وتعقب عليه المصنف بانه لاخلاف لاحدفي عدم دخول الغيرانحا اللاف في كفاية العلاقة أواعتبارالنقل معهافتدر (و )قالوا (ناسا) لولم يحب النقل في استعمال المجاز (اكان) الاستعمال فىغىرماوضعله (قساسا) فىاللغة (ان كان لجامع مستلزم العكم والا) أى وان لم يكن لجامع كذلك (كان اختراعادهما) أى القياس في اللغة والاختراع (باطلان) فلابد من السماع (فلنا) لانالم الاختراع اذالم يكن لحامع مستلزم العكم و (انما يلزم الاختراع لولم ومل الوضع) للعنى الملابس لماوضع له باحد الملابسات المذكورة (علما كالما بالاستقراء) وههنافد علم الوضع الكليّ فلا اختراع (أقول) • طابقالما أحاب الجونفوري (وأيضا انمايلزم) الاختراع (لولم يدل) اللفظ على المعنى المجازى (عقلاه ) لو (لم تمنع القرينة عن) ارادة (المازوم) الموضوعة (الى اللازم) المتعلق به لكن ههنا الدلالة مالع قل والانتقال بالقر بنة وحنثذلا اختراع وعلى هذا الاعتاج الى النقل أصلالا في الحرث ال والكالمات وقد الترمه الجونفوري ولعل هذاخرق الاجماع قال في الحماشية والدأن تقول ان الدلالة العقلية تكني للفهوسة والقر سة للرادية لكن لارداص قاائركس من أحرزائد فلابدمن السماع والاحازة منهم الاستعمال حتى يكون عاد باعلى قوانينهم وهذاهوا لوضع النوعي وحنش ذلا يخلص عن القول بالوضع وهذا كلام متين عند المنصف الحاذق ( فائدة ) لما علم من النعريف أن المجاز غيرمستعمل في الموضوع له وههناأ بب الوضع فيه أيضافيتوهم مناقضة أرادأن يزيل هذا التوهم فقال (الوضع قد يفسر سعين اللفظ للعني) دالاعليه (بنفسه) أي نفس اللفظ من عبر حاجة الى ضميمة أوبنفس التعين يحيث لا ينتظر بعد معرفة هذا التعمن في الدلالة الى أمرز الد تعمنا (مضميا كان أونوعما وعلى هذا البس في المجاز وضع) فأنه لم يعين بازاء معناه المجازي لمدل علمه بنفسه بل بالقرينة (وقد يفسر بالتعين مطلقاولو) دل (بضم ضميمة قبل على هذاففيه وضع) لانه عن الدلالة على متعلق الموضوع له مالقر سنة ( وماقسل ودعلى الاول الحرف) أى وضع الحرف (ونحوه) مما يحتاج في تعقل معناه الحمت علق (اذلاردف من ذكر المتعلق) ف (يكن دالاينفسه فيمرج عنه (فحواره انه فرق بين أن يكون) المتعلق (متماللدلالة) كَافِي الْحَازِفان اللَّفَظ والقرينة معاد الان على المعنى المجازي (و بن كونه شرطافها) أي الدلالة كافي الحرف فان الدال فيه نفس

اجتها فقد انفقوا بشرط أن لا بعتر من بعد هم على دليل بعين الحق ف خسلافه وقد منت العصابة منفقة على تسويخ كل واحد من القولين فلا يجود حرق اجماعهم (مسئلة) أذا اختلفت الامة على قولين تم رجعوا الى قول واحد صارما اتفقوا عليه اجماعا قاطعا عند من شرط انقراض العصر ويخلص من الاشكال أما يحن اذا أن نشترط قالاجماع الاول ولوف لحفلة قدتم على تسويسغ الخلاف فاذار جعوا الى أحد القولين فلا عكننافي هذه الصورة أن نقول هم بعض الامة في هذه المسئلة كاذكر نامق اتفاق النابعين على أحد دقولى العجابة فيعظم الاشكال وطرق الخلاص عنه خسسة أحدها أن نقول هداك الوقوعه وهو تفرض اجماعهم على شي ثم رجوعهم ماجعهم الى خسلافه أو اتفاق التابعين على خلاف والشارطون لا نقراض العصر

الحرفوذ كرالمتعلق شرط خارج (قافهم) هذا والطاهرفي الجواب اله فرق بين أن يحتماج الى الضبيمة لاحل معقولة المعنى نفسم كافي الحرف فانهاتكون فيه تابعه لمعقوامة المتعلق سواء عبرعنه بلفظ أولاوس أن لايكون شرطالنفس المعقولية بل انما يحتاج في معقوليته من الففل ١) وشرطافها ج في المجاز فان معناه بصيم كونه معقولاتكن معقوليته من اللفغالست الااذا لوحظت قرية فقدر وأنصف (مسئلة والمعازا مارات) بمايستدل على المحاذ به (منهاصدق النفي) أى صدق نفي المعنى الحقيقي عن المستعمل فيه (كقوال المكدلس بحمار) علم أن الحمار محازفه (وعكمه) أي عدم مدق نفي المعنى المقبق عنه (دلسل الحقيقة)فيه (فلدس سور للبلدادير بانسان) فالانسان حقيقة فيه (ويسكل بالمستعمل في الجرو أواللازم فاله لا يصير النفي) أي نني الحراء واللازم (ولأحققة) اعاران عدم صحة نني المعنى الحقيق أمارة الحقيقة وفى المستعمل في الحزء أواللازم المعنى المحازى هوالحز أواللازم فعدم صقنف لا بكون اشكالا فالاولى أن يقال المستمل في الكل أوالمازوم فالدلا يصيرنني الحقيق هوالجزء أواللازم نمانه هل بردعلي أمارة المحاز فقسل لالانه لااستحالة في انتفاء أمارة الشي مع وحوده لجواز كونها خاصة عر شاملة وتعقب عليه المصنف أن هذه الخاصة شاملة لانهم فالواان انتفاءه علامة الحقيقة وليس بصير هذا الااذا كان شاملا للماز فاذن هذا السؤال ردعليه أيضا فافهم (قبل لااسكال فانسل المعني) الموضوعة هوالحرة أواللازم (عن المستعل فيه) هو الكل أوالمازوم (وأن فريص باعتبار الحل المتعارف لكنه يصر بأعتبار الحل المقسق) الاولى فالعليس الكل نفس الجزء ولا الملزوم نفس اللازم والمراد بعصة النفى وعدمها صعته وعدمها ماء تسارا لحسل الاولى فاله اذا صعرالنفي ماعتبارا لحل الاولى علمائه مغار الوضوعاه فعلت المحازية والانصبر حقيقة (أقول بل فسه اشكال فان هذا عكس المحاز ولاعكن أخذالنغ هذاك ماعتبار حل النبي على نفسه) حتى بكون الحاصل أن عدة نئي الحل الاولى بين الحقيق والمستعمل فيه يوجب المحازية (والا) أي وأن كان النفي المعتبر بهذا الحل الحقيق (يلزم أن يكون قوال لزيد حموان محاذا) أى اطلاق الحموان على زيد فان ترادمنه كالذارايت ز بدافأخبرت بقوال رأيت حموانامكون اطلاقا مجاز بالانه بصح النفي هنالة باعتمار الحل الحقيق فان زيد اليس نفس الحموان فلزم كونه محازا وهوماطل فان اطلاق الكارعلى غلى فرده حقيقة هذاولم ردأته لوكان المعتبرا لحل الحقيق لكان زيد حيوان محازا لأبه بصدق النبي ههنأ ماعتمادا لجل الحقسق حتى ردعله أن المعتبرف المسئلة صدق نبي المعنى الحقيق عن المستعمل فيه وههنا لايصح نفى الحبوانية عن الحبوان ولانفي زيدعن زيدحتي يكون منهما بل انما يصح نفى الحبوان عن زيدو بهدذ الاتلزم المجازية فهذا النفي خارج عن المسئلة فندر (فتأمل) فاله دفيق (ثماء ترض) على الامار تين (مان سلب بعض المعاني) الحقيقية (لايفيد) محازبة المستعمل فيه لان المنسترك المستعمل فأحدمعنسه حقيقة فيه ويصم سلب المعنى الآخر فلايصيح أن يرادفي المسئلة سلب بعض المعانى الحقيقة بق ارادةسلب الكل وهي أيضاغبر صديعة كافال (وسلب الكل) أيسلب كل المعانى الحقيقية (يتوقف على محارية) المعنى (المحارى فاثباته به) أى اثبات المحارى بسلب الكل (مصادرة) فلم تصير الامارتان (وماقيل) فى الحواب (التوقف) أى توقف سلب الكل على محازية المحازي (منوع بل) سلب الكل (مستلزم المعازية) أي لمحازيت فلامصادرة (فأقول) فيه (التردد في المحازية) أي مجازية المجاز (بوحب التردد في سلب الكل) لانه عدمل أن يكون هـ ذاالمـ تعمل فيه أيضا - قبقة ولا يصير سلمه عن نفسه (والتردد والعلم متضادان وخلوا لمحل عن الضد شرط) لوحود الضد الآخرة العارسل المكل موقوف على انتقاء المترددوهومة وقف على محازية المحاز ولمانع أن عنع اشتراط خاوالهل عن الصد لوجودالف د الأخر بل الحق أن يكتفي في الابراد مان سلب الكل لازم لمحازية المحازوم الواه في الجهالة والخفاء بل أخبي فلا يصلح

(١) قوله وشرطافها كذابالاصول التي بأيد ساوا تطرمه عقوله وبين أن لا يكون شرطا الخ وحرده كتبه مصحه

يتعذون هذه المسئلة عدة لهم ويقولون مثلااذا اختلفوافى مسئلة النكاح بلاولى فن ذهب الى بطلائه حازله أن يصرعله فلم الايحوز الا تحريرات يوافقوه مهما المهرلهم دلسل البطلان وكيف يحمر على المحتمد اذا تعسرا حتماده أن يوافق محالفه قلنا هدذا استعاد محض وغين تصل ذلك لايه يؤدى الى تنافض الاجماعين وان الاجماع الاول قددل على تسويع الحسلاف وعلى المحاب التقليد على كل عامى لمن شامن المحتمد بن ولا يكون الانفاق على تسويع ذلك الاعن دليل قاطع أو كالقاطع في تعويره وكيف يتصور وفعه واحالة وقوع هدذا التناقض في الاجماعين أقرب من القد حكم الديمال العصر تم سقى الاسكال في اتفاق التابعين بعدائة راض العصر تم سقى الاسكال في اتفاق التابعين بعدائة راض العصر الاول على اختسالاف ولين تم لاختلاف في انه يحوز الرجوع الى أحد هما في القطعيات كا

أمارة هذا والله أعلم (فافهم) إشارة الى أن الكلام في الاثبات دون الشوت رانه اذا قصد يحصله بالنظر فالمفروض ما اذا لم بعلم بوجه آخرلاب ديهية ولايعلامة ومعلوم أن النظر بةلا تكون الافصااحة لى الامران فمعذلك الماكون في اللفظ المستعل استعمالا صحيحا فاندفع منع بعض الفضلاء التوقف مستندا طه يحوزأن يحصل العلم بأن هذا لس شأمن المعاني الحقيضة ولا نعلم المجازية بناءعلى عدم العسلاقة المعتب برقيق المحاز وماأور ده التفتاز الى مائه يصير سلب المعاني الحقيقية للاسدعن الاقسان ولايعلم استعماله فيمه فضلاعن المحازية (واحسبان ملمالبعض كاف في استحماله فيمه فأنه اذا سلب واحسمين المعاني المقتقية عااستعل فيه علم أنه مباس له وان له معنس فتلزم المجازية في أحدهما (دفعا الاشتراك) ولما كان المساوب متعبدا لكونه حقيقة تعين المستعمل فيه لكونه محازا تمان هذا الحواب لاسطيق اذاأ وردالسؤال في الحقيقة فان عدم صفيل المعنى الحقيق موقوف على كونه حقيقياوساب المطلق لايحدى كذا قالوا وتعقب علسه المصنف وقال يكفي عسدم صحة سلب بعض المعانى فاله يكون حصصة فعد فعاللاهمال وهذالس وافعافاته ان أريدعدم صعة سلب مض المعانى مطلقاف الانوج بكونه حقيقة ولابلزم الاهمال لحوازأن بكون له معمني حقيق آخر يحوز سلمه عنمه وان أريدعدم صعة مل المعاني المقيقة فهو موقوف علىمعرفة الحقيقية وهذاواردسواءأر بدالسلب ماعتبارا لجل الاولى أوالمتعارف كالاعتفى علىذى كياسة فتدبر فان قلت يلزم على هـ ذا الحواب يحاز ية المشـ ترك المحة سلب بعض المعانى المقدقية عن المستجل فيه قال (ولا يلزم محازية المشـ ترك لان الكلام في المشكول ) في انه حقيقة في هذا المعنى أولا (وهو ) أى المشترك (معلوم الحقيقة ) فيهما (ومنها) أي بعض الامارات الحار (أن لا يتبادر نفسه بل يتبادر غسر ماولا القرينة وهو عكس الحقيقة) فامارتها تبادر نفسه من غسر قرية (فالهلايتبادرغيره بليتبادرنفسه وأوردالمنترك) لعدم وحودا مارة الحقيقة فيه (حسلايتبادر المراد) عسد عدم القرينة ويمكن توجهه الى أمارة المحازفان المشترك المستعمل في المحازى لا يتداد رمنه غير ملولا القرينة قبل الثاني صواب والاول فاسد فانخرو جالخاصة عماهي خاصفله غيرمستعمل لحواز أن تكون غيرشاملة وهذا فاسدلان التمادرعندهم من لوازم الحقيقة والشاني يتوجه لوشرط تبادرغبره للعلزية أمالوا كتفي على عدم تبادره لولاالقر بنسة لم يكدينوجه هذا (وهو اعام د على منده من نفى الموم) في المسترك قاله عنده بتبادران عند عدم القر يتة وهذا عند من يحمله ظاهرافي المعوم (والجواب أنه يكني التبادرولو بدلا) والتبادر السدلي موحودفي المشترك ورعبا محاب بان المراد التسادر خطور اوفي المشترك المحردعن القرينة وانام بتبادرالمرادلكن يخطران في الذهن ولا برديجازية اللفظ الموضوع للركب المستعمل فيه لأنه بتبادر غيره وهوالجزء لانه لايتبادرمن اللفظ نفسه بلاغا يتبادر فضمن تسادرالكل وأدضالس أمارة المحار تسادر الغبرفقط بل مع عدم تبادر نفسه هـ ذا (ومنهاء ـ دماطراده) ومني اذا استجلافظ في معني لاحل و حود معـ ني فــــه ولا يطرد استجماله في غيره مع وجودذ " المعنى الموجب فسه فعدل على أن الاستعمال مجازى فيه ( المحوواس مل القرية دون) واسمل (البساط) مع اشترا كهمافي وجه الاستعمال (أقول المنع ممنوع نعم لم يسمع) استال البساط وعدم السماع لايدل على عدم الجواز كيف وقد تقدم أنه لايشترط سماع الجرشات وهذاان تم فناقشة في المثال فافهم (ولوسلم) المنع (فلا يختص) هذا المنع بالمجاز (اذ) المنعقال معض دون المعض مع الاشتراك في وجه الاستعمال من العلاقة تحكم و (التحكم عبر مختص) بالمحمار فيصوراً ن عنعوااستعمال لفظ في بعض أفراد الموضوع له دون البعض (الاتحكم) وهوغير يحة وحواء أنه يحوز في المحاز الاختسلاف فىالانتقال مع الاشتراك في العلاقة في اكان أبعد عنعون فيه ولا تحكم تخلاف الحقيقة فان الانتقال فيه لأحل الوضع لايختلف

رجعوا الى قتال المانعين الزكاة بعدا المسلاف والى أن الاعدة من قريش لان كل قريق يؤم عالف ولا يحوز مذهبه على لف المجتهدات فان الخلاف فيها مقسر ون بحور الخلاف وتسويع الاخذ بكل مذهب أدى اليه الاحتهاد من المذهبين والمخلص الثانى اشتراط انقراض العصر وهوم مسكند الى قاطع لا الى قياس واجتهاد فان من شرط هذا يقول لا يحصل من اختلافهم اجماع على حواز كل مذهب ملذاك أيضام سنندالى احتهاد فانسون من مرط هذا يقول لا يحصل من اختلافهم اجماع على حواز كل مذهب ملذاك أيضام سنندالى احتهاد فاذا رجعوا الى واحد فالنظر الى ما اتفقوا عليه لتعين الحق بدليل قاطع في أحدد المذهبين وهوم مسكل لا تعلق في الله المناس عدة يكن التعلق بالاجماع اذمامن اجماع الاو يتصور أن يكون عن احتهاد فاذا انقسم الاجماع الى ماهو حدة والى ماليس يحية ولي التعلق بالاجماع اذمامن اجماع الاو يتصور أن يكون عن احتهاد فاذا انقسم الاجماع الى ماهو حدة والى ماليس يحية المناس المناسون المناسون المناس المناسون المناسون

فىالافرادهذا (بلعرف) نحوواسئل الفرية (بانهالاتسئل) بناء (على أنه مجاز فى الاسناد) فليس ممانحن فيه وهـذا الحقيقة (وأورد) عليه (الدضي) فالمحقيقة فمن قاميه السحارة ولايطرد (ادلايطلق على الله تغالى مع أنه الجواد المطلق الحواب أنه ملكة بالاستقراء) والملكة أمركسي لا يتعفق فيه سيمانه ولايطلق لعدم وحود حهة الاطلاق فيه وقد يحاب بانه يحوزالاطلاق لغة وانمالا يحوزشر عالان الاسماء توقيفية ولاتوقيف فيه أولانه موهم للنقصة وحينتذ لاردااه لامة المرادفة للعلام أيضاهذا (لايقال عدم الاطراد اتمايع لم يسمه لانه يمكن غير محسوس والعابد انما يعامن جهة العابر السبب) لايظهر لهذاوحه ظاهر والظاهر أنهمن فلمالنا مزوالعديه وانجا يعامن حهةسبه كابين فالمنطق فينشذ عدم الاطراد انحا يعامن حهة بيه معدم الاطراد عدم ولا يكون سبه الاعدم عدم المانع المستازم لوحود المانع أوعدم المقتضى (وايس) السبب (وحود المانع اذلامنع) ههذا (فأن الكلام فمالانص) فيه (فتعين عدم المقتضى) السبيبة والمقتضى الاطراد الوضع (فعدم الاطراد لعدم الوضع) فعلمه (وقد جعلتم عدم الوضع) معلوما (بعدم الاطراد) فدار وعدم القول (لان توفف العلم بذى السبب على العلم سببه اعماهوفي المقين الكلى) الدائم لافي المقين الحرف الغير الدائم ولافي القذون (ومساحث اللغة مفلنونة) ثم لنافى توقف العام رزى السبب على العدم بسبب وان كان يقينا كاساكلام استوفيناه في شرح السلم (ومنها) أي من الامارات (جعه على خلاف جع الحقيقة كا مورفعلم أنه لدس منواط افتعدد المعنى) باعتبار أحدهما جع وباعتبار الآخر جع آخو (فصمل على المحازدفع اللاشتراك) فاذا قررهكذا (ف) أورد (فالتحرير) على التقرير المشهور بأن اختلاف الجمع موحب الجمازية دفعاللا شتراك (أنه لاأ أثر لاختلاف الجمع) فاله يتم الكلام بدونه (سافط) لان باختلاف الجمع بعلم تعدد المعاني (وسأتى) الكلامفه في عدالامرو يتضم منه أن اختلاف الجمع علامة الحقيقة ويستوفى الكلام هناك انشاءالته تعالى (ولا سعكس) فان اتحادال عليس أمارة الحقيقة (ومنها) أى من الامارات (الترام التقييد) عنداستماله في هذا المعنى ( كفلة الكفر) فاناستماله فالعقائد الباطلة لا يصوردون النقيد (ويور الاعمان) اذمع التقييد يستعل في العقائد الحقة (أفول) هذا (منقوض بلازم الاضافة) فان استعماله في معناه لا يحوز الامالاضافة وهي تقييد (فافهم) وفيه أن المرادالتزام التقسد لافادة هذا المعنى الذي لولاملفهم معنى آخرفكانه قرينة الدلالة علمه وهو لابوحد في لازم الاضافة قطعاوقال في الحائسة انالتقسدفي موردمعين بعدمعرفة استجماله في مورد آخويدون التقسد أمارة المحاز ولازم الاضافة ليس فيه هدذ االنفو من النقيد فتأمل فيه (ومنها) أي من الامارات (توقف اطلاقه على اطلاق آخرنحوومكروا ومكرالته) فاله لا يصومكر الله ابتداء (فالمشاكلة مجاز وقد يقال تحقق العلاقة في المشاكلة) عماهي مشاكلة (مشكل ادأن الطبخ من الحياطة) قاله لاعلاقة ههناأ صلامع أنه أطلق علمه (في قوله

قالوا افترح شأنحدال طعه ، فلت اطعفوا لى حسة وقيصا

فقيل) ادفعه (كأنهم حعاوا المصاحبة في الذكر علاقة) وهذا بعد كل البعد فأن المصاحبة في الذكر تمكن في كل لفظين فصور استعمال أحدهما في معنى الآخر واعترض أيضا مان هذه المصاحبة غير معدودة في تعداد أنواع العلاقات أحماب المصنف مانها نحو من المحاورة واعترض أيضا مانعد الاستعمال والعلاقة يحب تحققها في له قال في الحاسبة المصاحبة المنصورة علاقة وهي منقدمة ولا يخلوعن تكاف (وقيل) ليس العلاقة المصاحبة في الذكر (بل المحاورة في الحال) وفسه أيضا بعد قان ولا فاصل سقط التمسك به وخرج عن كونه حجة فاله ان طهر لنا القاطع الذي هومستندهم فيكون الحكم مستقلا بذلك القاطع ومستندا البه لا الى الاجماع ولان قوله عليه السلام لا تتحقع أمتى على الحطالم بفرق بين اجماع واجماع ولا يتخلص من هذا الامن أنكر تصور الاجماع عن اجتهاد وعند ذلك بنافض آخر كلامه أوله حيث قال اتفاقهم على تسويغ الخلاف مستنده الاحتماد المخلص الرابع أن يقال النظر الى الاتفاق الاخسير فاما في الاجماع والحجم القاطعة لانقبل الشرط الذي يمكن أن يكون على تعيين الحق في واحسد وهذا مشكل فاله ذيادة شرط في الاجماع والحجم القاطعة لانقبل الشرط الذي يمكن أن يكون

المجاورة الاتفاقية غيركافية (أقول) ليس العلاقة المصاحبة في الذكر ولا المجاورة الخيالسة (بل التشبيه الادعاف) فالملا اشتدت عاحته الى الحمة شهها بالطعام الذيء قوام بدن الانسان وشمه خماطته بطيخه (الكن لما لم يعرف) هــذا النشبيه (من قبل لم يحز) هذا المجاز (ابتداء بل بعدد كر الحقيقة ولهذا لا يحوز مكر إنه ولا اطعواحية ابتداء هذا . مسئلة ٥ بعد الاتفاق على أن اللفظ بعد الوضع وقبل الاستعمال ليس محقيقة ولامحاز) فانهما من أقسام اللفظ المستعمل استعمالا معنصا (اختلف فأن المحاذهل يستازم الحقيقة) وهل يشترط استعمال اللفظ في الموضوع له ولومرة فقيل يستازم (والاصح النقي) فلادستازم (لناارجن فالدمحازاغة أوعرفاولاحقىقة) قـدقررومنوحهين الاوللابطلق الاعلى الله تعالى ولا يتعفق معناه الحقية فالعذوالرجة والرجه رقة القلب ولافل له سحاله والثاني أنه لابطاق الاعلى فردخاص من ذي الرجمة وهوالقه سحاله ولمنطلق على المطلق أصلا فانقلت قدأ طلق أعماب مسطمة الكذاب علىه لفظ الرجن وقدائستم رحتي قال أنوحهل عند سماع الرجن سن رسول الله صلى الله عليه وساير لا نعرف الرجن الارجن الماسة أحاب بقوله (ورجن المساسة مردود) فاله لبسعلى طبق اللغة بل اغماهومن تعنتهم وجهلهم ثم الوجهان غير وافسين وانه لم يقم دارل على أن الرحة رقة القلب بل يحوزان تكون موضوعة بازاءالتفضل والاحسان تعرف الانسان لايكون هذاالتفضل الابرقة القلب وانعطافه وعدم اطلاقه على غيره تعالىاهدم وحودمعناه فانه اعتبر مبالغة كاملة فانهذو تفضيل عظيم وهذا التعظيم باعتبار سيعة المرحوم عليه وشموله الكلأحد وماعتمارالمرحومه من النعمامين حسث الكثرة والشدة وهذ الانوحد في غيره تعمالي فطعاو بعد التنزل اطلاق العام على فردمنه ليس بمماز تأمل في هذا التنزل (و) اننا (عسى)ونع لانهما صنعتان وضعتاللا خيار ولم يستحملا فيه قط بل في الانشاء فقط هذا أيضا مجرد دعوى لم يقم علسه دليل (و) لذا (المهمات على رأى) وهورأى من يحعلها موضوعة لفهومات كانة لنستعل فىالافرادولا يخفى أن رأى واحدلا بصلح حجة لاسمار أى شهدت الحجة العدلة على بطلانه (وأما الاستدلال) على المطلوب (بالمركبات من يحوقامت الحرب على ساق وشابت لمة الليل) فانها محازات ولم تستعمل هــذه التراكب في معانبها الحقيقية قط (فروج عن النزاع) فأنه في المفردات وههنا محاز في الهيئة البركيبية ولا تحقوز في شاب وفي اللية وهما مستعملان في معناهما الحقيق أيضا (ومافيلعليه انه مشسترك الالزام) علىناوعلىهم (لانتفاسعني محقق) موضوع بازائه المففظ ولابدمنه انميا التزاعف كونهمستملافسه أولا (فوهم) فاسد (لان الواحب) للمعاز (معلوسة المعنى وان كان موهوما) غير متعقق في نفس الامر (وهي) أى المعلومية (متعققة أما تحققه) أى المعنى (في الواقع فليس بواجب كالكواذب) ومن ههنا يخرج الجواب وجه آخرعن الدلس فانه محوزان بكون له حقيقة يستعمله الكذاب والهزال والناقل فافهم (وما) قبل (في التمرير الهمشيراة) الزاما (لاستلزامه وضعاوا لاتفاق على أن المسرك لم يوضع تخصياوالكلامفيه) فينتذ آل الكلامالي أن المجازلاندله من موضوع له بالوضع الشخصى وهل يحب استجاله فيه أملا (فضه كلام) فالدلاخسوسية الوضع الشخصي ألاتري أنهم استدلوا بالرجن وعسيمع أنهما موضوعان بالوضع النوعي بليخر جعن التعث المشتقات والافعال الملزمون (قالوالولم يستلزم) المجاز الحقيقة (انتفت فائدة الوضع وهي افادة المعنى التركيبي) حين الاستعمال واذلااستعمال فلاافادة (قلنا الملازمة بمنوعة) فان انتفاء فالدونيا المستمالا وسيانة ماءها مطلقا (فان محمدًا لتحوز) فيه (من الفوائد) ولم تنتف (قيل بطلات السالى منوع) اذلاا - تعالة في انتفاء الفائدة (أفول اذا كان الواضع هوالله تعالى كاهوالظاهر فالسطلان) أي بطلان انتفاء الفائدة (طاهر . مسئلة ، قداختلف في تحوأنبت الرسع اليقل) أى فمااذا أسند المسند الى ماحقه أن

وأن لا يكون ولوجازهذ الحازأن يقال الاجاع الناني ليس بحجة بل انحاد كون همة بشرط أن لا يكون اتفاقا وهدا ختلاف وهذا أولى لانه يقطع عن الاجاع الشرط المحتمل ﴿ المخلص الحامس﴾ هذا وهوأن الاخبرليس بحجة ولا يحرم القول المهجور لان الاجهاء الميكون همة المسلم لا تتحتمع الاجهاء المسلم لا تتحتمع المجهاء المسلم لا تتحتمع أمنى على الحطا يحسم باب الشرط ويوجب كون كل اجهاع همة كيف ما كان فيكون كل واحد من الاجهاء عن هجمة و يتناقض فلعل الاولى الطريق الاول وهوأن هذا لا يتصور لانه يؤدى الى التناقض وتصويرة كنصوير رجوع أهل الاجهاء عما المحموا

لابسنداليه (على أربعة مذاهب الاول أحجاز في المسند) فاله أربده غير الموضوعة (وهوالنسب العادى مثلاوان كان وضعه النسب الحقيقي وذاك قول ابن الحاجب) وقرر بان الفعل بدخل في مفهومه النسبة الى الفاعل القادر فاذا أستدالي غير القادر مكون محاز االمتة (وردعا انفق عليه على السان من أن الفعل لايدل بحسب) أصل (الوضع على أن فاعله ملزم أن يكون قادراأ وغيرقادرب احقيقياأو) سببا (غيرحقيق) فان الفعل انما أخذفي مفهومه النسبة آلي فاعل مالاالي الفاعل القادرواذا كانالفاعل أعممن المختار وغسره والسبب الحقيقي وغيره فلدس هناك تسبب حقيقي هومدلول الفعل حستي يكون الانتقال الى التسبب العادي مجازا وردأ يضابان من الافعال ماليس اسناده الى الفاعل المختار فيلزم حنثذان تكون هذه الافعال محازات والتزامه بعمدكل البعد وردأ يضابان المركم يدخول انتسمة الى الفاعل القادر لوحود بعض الافعال مسندة المعليس أولى من العكس ثم اعلم أن الخطامن المترجين في تقرير كلامه ومرامهمصون عن هذه الشناعات قاله لم ردأن في مدلول الفعل النسمة الى القادرول مراده أنه الصدرين لا يعتقد طاهره عرف أن فيه تأويلا فأول دوفى المسند وحكم بأن المرادمنه ما يصلح لان يسند الحالمة كور وههناالمذ كورالانمات وهوفي اللغة والمرف خلق النمات فتعقزعن النهمؤ والاستعدادله وهوالتسبب العادي وعلى همذا القياس يؤول في كل مثال ما يلتى به وعلى هذا الابرد عليه شي وافهم وهوالذي اختار ما لجونفوري في تحقيق كلامه في الفرائدولعل المصنف الى هذاأ شاريقوله (فتأمل الثاني انه) أى التموز (في المسند اليه) اذى هو الرسع (وهوقول السكاكي انه استعارة بالكناية) وهي عنده ذكر أحد طرفي النسب موارادة الأخر بادعاء أنه من حنسه فههنا شه الرسع بالقادر المختار في تلبس الانسات في الفعل وذكر الريسع وأريديه القادر المختار بادعاء أن الريسة قادر مختار لا أنه أريد به قادر غير الريسع فالمقصود بالذات تشبيه الرسع بالقادرونسية الانبات قرينة عليه وقال السكاكي ان حذ االضومغن عن القول بالاسناد المجازي فهوالاولى فيكون أقرب الى الصط (وأورداً له لا يكون معنيا) عن المجاز العقلي (كازعه) أى كازعم السكاكي اغناء عن القول المازق النسمة فانه لا يصمر وادعاء القادرية له صالحالان منسب الد ، والانسات الاستأويل (و) أورد أيضا (أنه لا يكون محازا) في المستداله (لانه مستعل في معناه) وانما حدث ادعاه باطل وهولا يصعرا الفظ مجازا مع انه حكم بانه تحقرفه (الثالث أنه) تحوّز (في الاسناد) والربيع على معناه وكذا الانبات والمتكام شيه الرسع بفاعله في التلبس فاستداليه الانبات أسنادا مجازيا آسالغة في التلبس (وهذا فول) الشيخ (عبدالقاهرو) غيرممن (المحققين من علماء السان وهوالأقرب) الى الصواب فانمن تتبع استمالات البلغاء ورجع الى وجداله يحدهذا المعنى مناسا (واستبعاد) الشيخ (اس الحاجب لاتحادجهة الاسناد) في التركسات كلها (في العرف واللغة) فعل بعض الاسنادات الدون آخرتك كر (مستعد للفرق الواضير بن قولناصام زيدوبين صامنهاره) فأنه يعلم ضرورة أن الاول واقع في محله دون الثاني (والحل أن لكل اسناد حقافي اللغة والعرف أن يقع في محل) وهوالا مرالذي يقومه هذا المسند (فاذاعدل عن محمله الى الملايس) 4 (كان محمادًا) البنة واعلم أنه قد قرر شآرح المختصر في شرح المختصر والفوائد العبائب مذهب الشيخ عسد القاهر أن ههناتاً ويلافى التركيب فان الهشة التركيبية لقولناصام تهارمموضوعة اقيام الفعل بالفاعل فاذا استعل وأريدوقوع منى القرف كان محازا النسة فلسرجهة الاسنادفي صامز بدوصام مهاره واحدا فان الهيئة التركيبة في الاول مستعملة لما وضعت له يخللوف الهيئة التركيدة الثانية فعلى هذا الظاهر أن الاستعارة حنثذ تمثيلية تم ان هذا النصومن الناويل وان كان محملا الاأنه لا يصير أن يكون مذهب الشيخ عبدالقاهر بل الذي قرره الثقات هوأن التأول في الاستناد فقط والكامات والهشة غلى معانها فأفهم (الرابع قول الامام

عليه وكتصويرا تفاق التابعين على خلاف اجاع الصحابة وذلك بما عتنع وقوعه بدليل السبع فكذلك هذا وان قبل فاذاذهب جمع الامة من التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد ومناه من الدليد والتحديد ومناه من المحديد ومناه المحديد ومناه مناه وكيف يستعمل أن يقله راهما ما ظهر الامة ومناه كم بؤدى الحداد المحديد وسيل قطعه أن يقال لا يحرم علم ما الرحوع لوظهر لهما وحدداك ولكنان تقول استعمل أن يظهر الهما وحدال والشي قارة وحدداك ولكنان الفول التحديد والشي قارة وحدداك ولكن الافضائه الى ما هو ممتنع معا والشي قارة وحدداك ولكن الافضائه الى ما هو ممتنع معا والشي قارة

الرازىوهوأنه) أى التموز (فى للعني فقط والاجزاء) باقية (على حقائقها)التى فى العرف واللغة (وذلك بأن ينتقل من انيات الرسع الحانمات الله تعمالي فيصدق به وبعارأت النقل) أي نقل الكلام من اسمناد الانبات الى الله تعالى الحالا سناد الحالر بسع (المالغة مقتدس). وتوضيعه أن المفرد ات والاستناد التي هي أجزاء الكلام نافعة على حقائقها لكن ليس المقصود بالذات الحكم المفادمت بالذات بللان ينتقل منه المالحكم بالمستدعلي فاعله الحقيق ويفعل هذا للبالغة بخسلاف القول الثالث فان فيه الطرفين على الحقيقة والاستادعلي التأول والمقصودهذاالاستادالمجازي كذاقرر وعلى هدذا لايفارق كتعرامن الكنابة وقدفرق فى الفرائد بأن فى الكذابة ومدرا الازم عنوانا ومعراللاز ومؤان طو مل الصادعة وان الطويل القامة بخلاف ما نحن فيه فالعادس ههذباشئ عنوا تاللقصود بااذات وهذالعس فرقامعتدابه فان عدم العنوانسة ههنالان المنتقل منه كلام تام كذلك المنتقل المحكمستقل والحكم المستقل لايصلح عنوانا لحكم مستقل آخر لكن طريقة الانتصال فعهما واحدة هذا وههنا وجه آخر وهوأن تشبيه الهيشة الحاصلة من وقوع الاتبات في الرسيع بالهيشة التركيبية الحياصلة من انسات الفاعل فعسير بالعبارة الموضوعة اشانية عن الاولى وهمذا هوالاستعارة التشلية وعلسه حل الشيخ ابن الهممام كلامه ولم يرتض به المصنف وقال (ومافى التمرير أنه استعارة تمثيلية عند مفوهم) لان التمثيل تشبيه الهيشة بالهيئة وهومع أنه ليس مقصود اههنالم يقل به الامام كنف وهومن المحياز اللغوى في المسرك والامام بقول ان المحياز عقسلي لالغوى كاصرح وفي شرح المختصر كذا في الحاشمة واعلمأن عدم مقصودية نشبه الهيئة بالهيئة غبرظاهر وانماهي دعوى من غسر جسة فان تشبه هيئه قيام الفعل بالفياعل مهنئة وفوعه فيالزمان ابقاع القادرليس سعيد كالاحماقر رشار حالمختصر مذهب عبدالقاهر ثمانه نقل في دمض كتب المنطق عن الامام الرازي أنه لا يقول في المركب توضع على حدة غير وضع المفردات بل المفردات الموضوعة للعماني اذا ركبت على وجمه مخصوص حصل معنى تركسي عقبلا فالاستعارة التمشلية لاتصلح أن تكون محاز الغوما كمف والمفردات باقهة على معانبها وليس للركب وضع على حددة فليس هناك استعمال في عدر ما وضع له أصلا ثم الذي يفلهر من تقسع كلام الامام الرازي أنه انما بقول بالتعوز في التسب لاغرمن الطرفين حتى بكون محياز افي الطرف والمحموع المركب حتى بكون استعارة تمثلة قال في نهامة الاعجازاذا قلناأشاب الصغير كر الغداة لم يكن المجازف لنقل مسغة أشاب الى غير مفهومها الاصلى بل المحازف أن الشب لم يحصل الابف عل الله تعالى وتعن لم نسند والمه بل أسند فادا في كر العداة واسناد والى قدرة الله تعمالى حكم تابت له اذا له لالسبب وضع واضع فاذا أسمند فاءالى غيره فقد نقلناه عمايد تعقه لذاته في العقل فيكون النصرف فأمرعق لي فكون محازا عقلما وقال في المحصول ومشاله من القرآن وأخرجت الارض أثقالها وقوله مما تنبت الارض فالاخراج والانساد غيرمسندين الحالارض فينفس الاحربل الحالقه تعالى وذلك حكم عقلي ثابت في نفس الاحرفنة لهءن متعلقه الىغىره نقل حكم عقلى لالفظة لغوية فلابكون هذا المحياز الاعقلساانتهي وأنت اذا تأملت في هذه الكلمات علت أن الامام الراذي انما يقول التحوز في الاستاد لاغمر بأن بنسب الفعل بالنسمة القيامية اليماحقه أن ينسب البه بالنسبة الفلرفية وهذاهوقول عبدالقاهر فتوهم المخالفة نشأمن فلةالندر فقد فلهرلك حينتذ حقية مافيل ليس بين الامام الرازى والشيخ عبدالقاهرخلافأص لاوارتضى والجونفورى في الفرائدوحا شيته فندس وهكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام إسستمة ه المجاز أولى من الاستراك فيحمل علمه عند دالتردد) في أنه مجاز أم مشترك (لان المجاز أغلب) وحودا (بالاستقراء) حتى قيل انشطر اللغة عماد (وأن الاشتراك عنل بالتفاهم لولا القريشة) فالم يسعر علاعلى مام (فلا يدل على أنه ما المراد بخلاف المجاز) فاله لا يفل الفهم (اذيحمل المخاطب عندالقرينة) الصارفة عن الحصفية (علبه ودونها على الحصفة

عنتع اذاته و تارة الفسره كاتفاق النابع من على ابطال القياس وخبر الواحدة اله محال الاذاته لكن الفضائه الى تحطئة العصابة أو تخطئة النابعين كافة وهو ممنتع معاواتله أعلم (مسئلة) و فان قال قال اذا أجعت العصابة على حكم نمذكر واحد منهم حديثا على خلاف الفرواد فان رجعوا السماف حق من يذكره تحقيقا واذار جع هو كان مخالفا الاجماع وان لم يرجع كان مخالفا الغير وهدذ الامخلص عنده الاباعتمارانقراض العصر فليعتبر (قلنا) عنه مخلصان أحدهما أن هذا فرض محال فان الله يعصم الامة عن الاجماع على نقيض الخبر أو يعصم

فاندفع ماقبل ان هسدا الوجه مسترك ) الورود (فق المحاز أيضالا يفهم المقصود بل غيره) وجه الدفع الفرق بدم المحسب المفاطلب دون المستكل فاله لا يتوقف كذا في الحاسة وأورد عليه أن الفياط المستحمل عند عدم القريبة على خلاف المرادة بالفهم وعند القريبة لا المتعمل المحاز فاذاعد مت تعمنت الحقيقة الا رادة وأما المسترك فلا ينسبر التقريبة في المفهم هذا (وأنه) أى المشترك (يؤدى المحسنة عد) وهو الاشتراك بين المتضادين أوالى حكم أحد الضدين على الآخر عند خفاه القريبة (مخلاف الحياز فان التضادم كونه أقل تزلم تنزلة التناسب) فلا استعمار وأورد على التوجيه الأول ان نفس وقوع الاشتراك بين الضدين لا استعماد وعلى الشافيان المحازي المفادلة فندير (وعورض وأورد على الشافيان المحازي المفادلة فندير (وعورض بأن المشترك (يشتق منه) فظر الله المعنيين (في تسعم بأن المشترك ويسمة أن الاشتراك بين المعنيين (في المنافر منه أن المسترك والمحافرة وعلى المفادلة فندير (وعورض بأن المشترك (و) بأن المشترك (و المستغن والمورد وي المورد منه المنافرة المورد والاقل مقدمات (والاقل مقدمات أسبق وقوعاو) انه مستغن (عن الغلاقة) فهو أقل مقدمات (والاقل مقدمات أسبق وقوعاو) انه مستغن (عن الغلاقة ) فهو أقل مقدمات (والاقل مقدمات أسبق وقوعاو) انه مستغن (عن الغلاقة عندعدم القرينة فيتوقف) والاولى عند خفاء القرينة لأن استعمال المحازم غيرقرينة لا يحود (فلنا) لا تعارض فيماذ كر تاوفهاذ كر تاوفها في المعادلة في المنافرة والمعادلة في المنافرة والمعادلة في المنافرة المنافرة المعادلة في المنافرة والمعادلة في المعادلة في المع

﴿ تَهَةَ النقل والانتمار وانتفص أولى من الاشتراك والحاز والاضمار والتفصيص أولى من النقل) لمنامم من الوحه (والحَسَارُ مثل الاضمار) لتساومهما في الوقوع فلواحملافهمما متساومان (وخيرمنه) أي من المحار (التخصيص فالتخصيص خسيرمن الاضمار )لانه مثل المجاز (والاشتراك خيرمن النسخ) لان النسخ أقل منه (وكذاالاشتراك ب علين خيرمنه بن علم ومعنى وهوخيرمنه بين معنسين كذا قالوا) والوحه الاكثرية ﴿ إِمسَنْلِهُ ﴿ الْحَمَارُ وَاقْعِ فِي اللَّهُ بالضرورة ﴾ الاستقرائية (خلافالابيا-حتى) الاسفرايني (قاللأنه يخل بالتفاهم) فأن الفهم انما يتوجه الى الحقيقة (وهوممنوع) لايه لايحوز استعماله من دون قر نسة وحديد لا اخلال (ومنقوض لانه سني الاجمال) لا اله أيضا يخل بالفهم مع أنه واقع اتفاقا (ونقل عنه أنه) يسمى المحاذ (مع القرنبة حقيقة) فضر جماصل مذهبه أن المحاذ بلافرنية غير واقع في اللغة وهو صحيح موافق العماه فر (فالخلاف لفظي) حنثذ المسئلة و المحازواقع في القرآن والحديث خلافاللفاهرية / لناقوله تعالى (الله يستهزئ مهم) فأن الاستهزاء حصَّفة لا يتصب ومنه تعالى فهو محازعن الخزاء المشابه فوله تعالى (واشتعل الرأس شعبا) فإن الاشتعال الحقيق لاعكن فهومحازعن ساض الشدوقوله تعالى (واخفض لهماحناج الذل) اذلاحناح للذل حقيقة بل استعارة بالكتابة (وغسرها) من الآبات تحواني أراني أعصر خرا وقوله صلى الله عليه وسلمن فتل فتداد فله سليه (والاستدلال مقوله تعالى ليس كمثله شيٌّ) فإن الكاف زائدة فه فهو ماز ماز مادة (خروج عن المحث فإن النزاع انما هوفي المعنى المذكور) من المستعمل في غير ما وضعراه (والمحماز ماز مادة والنقصان لدس منه كاقبل أقول) لدس هذا خروحاعن المحدث (مل التزاع فسمه مطلقا) سواء كان المعنى المذكوراً و مالز مادة أو مالنقصان (كامدل علمه دليلهم) من از وم الكذب (واستخلاصهم) عن همذا الاستدلال بأنه لامحازف ولاز مادة بل الكافعلى معناه وقرروه (بأنه نص في نفي اللازم) وهومتل المس (والمقصود نفي الملزوم) وهوالمشل فان المثل ملزوم لثل المثسل لانه اذا كان الشي مثل فهومثل مثله فان قبل نفي مثل المثل نفي له وهو كفر ولابلت يحنابه أن يكنى بالكفر قلت ليس كفر الانمفهومه الصريح هونني مثل المثل عن الشي لانني نفسه فتذبر ووجه دلالة

الراوى من النسبيان الى أن يتم الاجماع الثانى أنا ننظر الى أهدل الاجماع فان أصروا نبين أنه حق وأن الخبرا ما أن يكون غلط فيه الراوى في معه من الرسول صلى الله عليه وسلم أو قطر قاليه نسج لم يسبعه الراوى وعرفه أهدل الاجماع وان لم يسكن في الراوى كان مخطئ الانه خالف الاجماع وهو حمدة قاطعة وان رجع الراوى كان مخطئ الانه خالف الاجماع وهو حمدة قاطعة وان رجع المحالا الاجماع الى الخبر قلنا كان ما أجعوا عليه حقاف ذلك الزمان اذلم يكلفهم القه ما لم يلغهم كان كون الحكم المنسوخ حقاف لم بالدغ النسخ وكالو تغير الاجتماد أو يكون كل واحدمن الرأيين حقاعة مدمن صوّب قول كل مجتمد فان قسل فان حازهذا فلم

الاستغلاص عليمه بأنه لوكان النزاع مخصوص الكفي لهمأن يقولوا انه خارج عن محل النزاع لكن هدف الدلالة انحاتم لولم يكن الاستغلاص تنزلا (و) بدل عليمه (حواجهم عن قوله تعالى واستل القرية) حكامة عن اخوة يوسف حين حاوا من عنسده الى أسهم عرر كهم أخاء العني من حهة السرقة (أنه على سبل التحسدى) والمقصود اذا والعقوب تي قاسأل العمران فانها تحبيث (وأنالقرية مجتمع الناس) فهي حقيقة في الانسان فلا استعالة في السؤال عن مم أخوذ (من قرأت الناقة) أي جعت (ومنه القرآن) لمحموع الآمات ووحه دلالة هذا الجواب انه لولم يكن النزاع عاما لكفي لهم أن يقولوا محوز أن يكون هــذامن قسل الحــذف خارما عما نحن فــه الأأنه انما يتم لولم مكن تغزلا (وان كان) الاستخلاص المذكور (ضعفا) أما الاستفلاص عن الدلسل الاول فلانه تركلف لا يخسفي وأما الحواب الاول عن الدلس الثاني ففلاهر أنهم لم ريدوا التعدي كأبدل عليه السساق والعبرالتي أفيلنافها وأما الثاني فلان الفسر بة نافص وقرأت الناقة والقسر آنمهم وزاالام فأئ الاستقاق هذا الظاهرية (قالوا المحاز كذب لانه يصع نفيم) فيصع فأشتعل الرأس شيباما اشتعل واذا كان كذما (فلايقع) في القرآن والحديث (والجوابأن النفي المقيقة) فهي كذب لأللعاز المرادفلا يلزم كذب ماهوالمراد (أقول وأيضا) لُوتم (الأيدل على عدم وقوعه حكامة عن الكفار كعقائدهم الباطلة) الواقعة فيه فأنه لااستعالة في نقل الكلام الكاذب (واعل مرادهم أنه لم يقع متصرف من الشارع) اذلا مجاز الاعلى قانون اللغة لا ماختراع منه (فيؤل الى ماقبل لا مجاز في القرآن) أي متصرف منه (بل) المجاز (في كلام العرب) أي شصرف منهم ولعل مراده فذا القائل أنه لا مجاز في القرآن الذي هو كلام الله تعالى وصفته الغسر المخلوقة وانما المجاز في كلام العرب وهوالكلام اللفنلي المقروء على الالسنة (وأما قولهم) لوكان المحازف القرآن (يلزم أن يكون البارى متعورًا) ولا يصح اطلاق المتعوز علسه سحاله (فحواره أن فسمه المهاما بالمنقصة) فأنه للانتقال من مكان الى آخر فلذا لا يطلق على الأنه لم يورد المحازى في كلامه (أولا توقيف) من الشارع وأسماء الله تعالى توقيف فلا يطلق المتحوز علب لهـذالالعدم ارادمالحاز إمسئلة و الاظهران فالقرآن معراً وهولفظ عمى استعله العرب على وضعه العمى في محاوراتهم (كاروى عن) عدالله (ان عماس وعكرمة ونفاه الاكثر لناالمشكاة هندية وسحمل فارسة) أصله سنك كل (وفسطاس رومة) وقد وقعت في القرآن قال الله تعالى مثل نوره كشكاة وقال وزنوا بالقسطاس المستقيم وقال ترمهم بحسارةمن سحمل ثم كون المشكاة هندية غبرظاهر فان البراهمة العارفين انتحاء الهذر ية لانعرفونه فع المسكاة نضم الميم والسنالمهملة بمعنى التبسم هندى وليس في القرآن بهذا المعنى كذا في الحاشمة فان فلت يحوذ وقوع الا تفاق بن اللغتين قال (والاتفاق كالصابؤن) فأنهالغة فارسمة وعر مة أيضا (بعد) فالمنادر لايقاس علم غيره ثم اله لا اتفاق في الصابؤن فان الذى فى العرسة بالصادوفي الفارسة بالسين ونص أهل الفرس على أنه لاصاد في لفتنا (والاستدلال بنحوا براهم) فاله لفظ أعمى وقدوقع في القرآن (لا يترلان العلم لانزاعفه) أي في وقوعه في القرآن فتحوار اهم مارج عن مسئلتنا (على أنه لنس عمر ب فاله اسم الجنس الذي وضعه غير العرب ثم استجله على ذلك الوضع) بالتغييراً ولا فالعلم خارج عنه فلاحاحة الى تخصيص ذائد مم المنكرون الوقوع (قالوا) أولا (لو وقع المعرب في القرآن لزم حمق شدأن لا يكون عرب الانتفاء) عربة (الكل مانتفاء) عرسة (الجزء) والتالي باطل كيف (وقد قال الله تعمالي انا أنزلناه قرآ ناعر سا قلنا) لانسلم الملازمة و (انما يازم) عدم كونه عرب (لولم يكن معرما) وإذا كان معرباصارعر سابالتعريب (على أن ضم رانا أنزلناه السورة) على تأويل الكلام وحنشة فيطلان اللازم ممنوع والآمة انحا تدل على أن السورة التي هي فماعر سة فان فلت فكنف يصير حسل القرآن على السورة قال (والقرآن كالماء) يصدق على القلىل والكثير (مع أن للا كثر حكم الكل) واذا كأن الا كثر عرب اكان الكل عرب افصور

لا يحوزان بقال اذا أجعت الا تمقى احتهاد مازلن بعدهم الحلاف بل مازلهم الرجوع فان ما قالوه كان حقامادام نقل الاحتهاد باقياقادا تفسير تغير الفرص والدكل حق لاسم اذا اختلفواعن احتهاد ثم رجعوا الى قول واحد وهلا قلم ان ذاك ما أدلام كانوا يحقوز ون الذاهب الحال الكون المعال ا

أن يكون اطلاق العربى على القر آن باعتباراً كثرالا جزاء فتدبر ولا يبعدان يقال المرادا ناأ نزلنا ، قرآ ناعربي النفلم لا المفردات فان المعتبر في كون اللغة فارسية أوعر بية هوالنظم (و) قالوا (ثانيا) لوكان في القرآن معرب ازم تنو بعه الى الاعمى والعربي وهوباطل اذ (قوله أأعمى وعربي سنى التنوع قلنا) لانسلماته سنى الننوع بل (المعنى أكلام أعمني ومخاطب عربي الانفهم) فعن التنوع ونفيه ساكت (أقول) الملازمة ممنوعة و (انما يلزم التنوع لولاالتعرب) اذبالتعرب صارالكل عرسا (على أن وقوع الفظ فقط لا يستلزم) تنوع الكلام فافهم ﴿ مسئلة ، المجاز خلف عن الحقيقة بالاتفاق بعني أن اللفظ المستعمل في المعنى المحازى خلف انف المستعمل في الحقيق لا كافس ان اللفظ المستعمل في المعنى الحمازي خلف الفظ آخر موضوع بازاء هذا المعنى والالزم أن يكون هذا ابني خلفاعن هذا حر ولايستقيم عليه التفريعات كالايخني و بأبي عنه كلام الامام فرالاسلام كل الاماء (لكن) اختلفواف حهة الخلفة فهي (عند)الامام (أي حنيفة في التكام) فقط أي الشكلم المحاز خلفعن التكلم بالقيقة فلفظ هذاابني مرادابه العتق خلف عن لفظه مرادابه البنوة واذلا بدمن اسكان الاصل لتموت الخلف (فكفي صعة التركيب) على ضابطة العربية ليصيع التكلم (وهوالحق) بشهادة استعمال الله تعالى ورسوله صلاة الله وسلامه عليموآله واصابه واستعمال البلغاء (وقالا) الخلفية (في الحكم) فكم أنت ابني مرادا به العنق خلف عن حكه مرادا به البنوة فلابدعندهمالصة المحازمن امكان الحكم المستفاد من الحقيقة (فأنت ابني) مقولا (لأ كبرسنا) أي لن لا يولد مثله عن مثلة (بوجب العتق عنده) لوحود شرط المحاز وهو صعة التركيب واستعالة الحقيقة حذراعن أللغو (لا) بوجب العتق (عندهما) لعدم امكان حكم الاصل وهوالسوة فانقلت ان الخلفة ههناءمني انه لا بصح الحل على المحازما أمكن الحل على الحقيقة ولا ينزم منهائ تراط المحاز بامكان الحقيقة فالخلف قى الحكم لا توحب امكانه يخلاف خلف الخنث البر فان الحنث انحا يكون فها وحسفسه البر فلت لاشك أن المحاز لامدله من محل صعيع العققه فسم عربه عما كان عليه من الحالة الاصلية والكارهذا مكارة مهذاالحل الفظ المذكورمن حث انه بف دالمعسى مسالتركب عند الامام وعندهماذاك الفظ من حدث بصبح حكمه المفادمنه معين التركب هكذا ينبغي أن يفهم فان قلت الناصة التعوز لكنه عكن على أنصاء فلم أوحب الامام العتق مع أنه عكن - الدعلي الشفقة أحاب قواه (وتقديم العتق على الشفقة لانه) أى العتق (لازم) السنوة (لا يتخلف) فالحمل عليه أولى يخلاف الشفقة (ولهذا لا يعتق في أخي لشبوعه في الدين) فتعمل عليه اللهم الااذا قال أردت العتني تم هذا غير واف لان الشفقة أيضا لازم غر متخلف عرفاحتي يعدونه من الاحوال المؤكدة وأما العتق فاعما يعرف رومه الدوقمن له نوعمن التمرفننغي أن يحمل على الشفقة ولاأفل من أن حال على النمة ولا يحكم بالعتق لافضاء ولاد بانه هذا والحق عندهذا العسدف الجواب أنهذا كلمة تبن كان فى الحاهلية و مقصدون به الاعتاق من حين الملك وريدن به تبوت المراث مثل ميراث الان حتى صارالاعتاق لازماعر فبايحث يفهم من هدذا اللفظ هولاغير صارصر محافى العتق ولمانسخ النسرع التعني سقط حكم المسرات وبقيحكم الاعتاق ثم العسلاقة بين الحقيق والصارى ههنا الروم فالحرية من حين الملك من لوازم المنوة فاطلق الملزوم وأريديه اللازم على سبل ارسال المحاز وقدل استعارة للشباجهة الطاهرة بين الاين والحرمين حين الماث وماقيل انه لاتصم الاستعارة ههنالان المشممذ كورومن شرط الاستعارة عدمذ كره نسمامنسافهومن قسل زيدا سدوهو تشبيه كانص علمه علىاء السان ولااعتاق في التشعبه فانه لا يعتق في هذا مثل الحرففا سد لا لما في التاويح أن المشبه هو الحر المطلق والمذكورهها الغاص لان هدذا النعومن الذكر أبضالم يحوزه على السان حتى حكموا بان نحوز بدأ سدتشبه حتى حل صاحب الكشاف قوله تعالى صربكم عي على النشبيه وقالواذ كرالمسه في الكلام يحدث بذي عن النشبية بمنوع في الاستعارة وأبعد من هذا

الامة عليه وقد أجعت الامة على أن كل ما أجعت الامة عليه يحرم خلافه لا كالحق الذي يذهب المه الآخاد وأما اذا اختلفوا عن احتماد فقد اتفقوا على حواز القول الثانى في صبر حواز المصير اليه أمم امتفقا عليه ولا يحوز أن يقيد وشيرط بقاء الالحتماد كالواتفقوا على قول واحد ما لاحتماد فانتقل على قول واحد ما لاحتماد فانتقل في المنابع من المنابع من المنابع في المنابع على المنابع في التابع في من المنابع القاطع فان خبر الواحد يحتمل ولم يكن الراوى من أهل الحل والعقد قلنا يحرم على التابع في موافقة ويحب عليه اتباع الاجب عالقاطع فان خبر الواحد يحتمل

مافى التوضيح أن الممنوع انماهواذا كان المشبه مبتدأ والخبر حامداوهه ناالان مشتق فيصير الاستعارة كإفي الحبال فاطفة ولا يخفى مافية بللان هذا القول مماادء بمعلماء السمان ولم بصعود بيرهان أصلافلااء تسار لقولهم بل الفاهر من الاستعمال خلافه كافي قوله تعالى وكاواواشر بواحتي بتنزلكم الخنط الابت من الخبط الاسودمن الفير فان المشه الذي هوالفير مذكورعلى نحو بنيعن التشبيم معأنه أريدمن الخيط الابيض الفجر محازا والالم بصم البيانيه وكذافي فوله تعالى واشتعل الرأس شيا فان الشب هوالمراد باشتعال الرأس والالم يقع بميزا وفي قول الشاعر و أسد على وفي الحروب تعامة ه فأر مدمن الاسمد المحترى والالماصم تعلق الظرف موامثال هذا كثيرة ومالحلة الاشتراط فى الاستعارة لعدمذ كرالمشهجما لم يؤيده استقراء ولاشاهد عليما صلافلا يسمع قولهم حدداواك أن تقول المناأن الاستعارة مشروطة بذاك وان تحوريد أسدتشبيه فليس هذا النشبيه بان تكون الاداممقدرة كنف وحنشذ يكون كلاماغر فصبح ولميكن تشبها بلنغابل المعنى أن المنكلم قصدمته التسبيه الكامل وقوة المشام مةفى وحه الشبه فادعى أن ريداعين الاسدعلى طريق الاستاد المحازى فهذا ابنى ان كان تشبيها بليغافكون معناء أن مشاجه الابن ف التعلق من حين الملك بلغت الى أن صارعين الابن وفي هذا الاعتاق لازم قطعاوليس مثل هذامثل مثل ابني فانه لم يدع فيد كونه من افراد الاين حتى بلزم العتق فافهم فأنه ساخ عزيز (لناأن الانتقال) الى المجازى (من المعنى) المقبق فانه اذا فهم من اللفظ ودل القر سَدَّعلى أنه غير مراد انتقل الى المحازى (وهو) أى الانتقال من المعنى الحقيق (يعتمد صعة الكلام) من حس العربة اذ الصد العرسة يفهم ما وضع له في تلك اللغة فمنتقل منه الى ملاءساته (لا) صعة (الحكم) الاترى أنه بفهم من اللفظ عند الاطلاق المال كالانتفى على ذى كداسة فاذن لافر عدة الامن حهة التكلم وهدذا أولى يماهوالمشهورأت المحاز تغمر في اللفظ من حال الى حال فتكون الفرعة من حهذا للفظ لامن حهة الحكم فأمرد عليمه أتهمسلمأن التغييرف مفاللفظ لكن لايلزم منه أن الفرعية من جهسة الشكام بل عاية مالزم أن اللفظ من حيث انهمتغير فرعلنفسهمن حدث انهمتغبرعنمه وأماحهم الخلفة فإبعد إأنهأى شئ ولم يتعين بعد وعكن أن محاب عند بأن التموزلا كان تغيير اللفظ من معنى الى آخر فلا ينتظر في هذا التغير الأالى صفة الافادة وذا احدة التركب على القانون العربي وهولا يتوقف على صدة الحكم في نفسه فانه مما لادخل له في الافادة فقدر (نم قبل) أنت ابني (افرار) للمريد من وفت الملك فعلى هذا بعتق قضاء وأماديانة فان كان تحقق منه الاعتاق فيعتق والالا (فتصرأمه أموادله أقول وفيه مافيه) لابه وان كان افرار الكنه افرار والحرية لا بالبنوة والمستلزم لامومية الام هوالثاني لاالأول الأأن يفال انه كان يقصد من هذه العيارة التبني وثبوت جسع أحكام الاساءمن العتق من حين الملك وأمومه الام والمراث حتى صارعر فافعه الاأن النمر علمانسي التني والمسراث بقي العتق ف وفي أمه حق العتق كما كان فتأمل فيه (وقيل) ليس ناقرار (بل انشاء) للاعتاق بمسترلة أنت حرَّ من حين الملا وعلى هذا يعتق قضاءودمانة (فلاتصير) أمه أموادله (وفي التصر برالاول) أي كونه افرارا (أصص لفوله) أي قول الامام عجد (ف) كتاب (الاكراه) من المبسوط (اذاأكره) رحل (على) قول (هذاابني لعبده لا يعتق عليه والاكراه) اندا (عنع صدة الاقرار بالعتق لاانشامه) فعلمأنه اقرار (أقول) ليسعدم العتق فسه أمدم صة الاقرار حنى لوكان انشاء يعتق (بل لان الحازى يتوقف على النسة لان اللفظ العقيقة) فهي الأسبق الاست انصرافه عنها (والاكراه محل فتور الارادة والقصد فلا يت عسال الا ماجعل اللغظ فقط عله تامة له ) لاما يثبت بالنبة فهذا لتوقفه على النبة لأبصر اقرارا كان أوانشاه مال الاكراء وهذا الكلام غيرموجه فالعلبس بلزموقف كل معنى محازى على النمة بل المتوقف على الكذابه سواء كانت حقيقة أومحازا وحعل الالفاط الصريحة علة المةسواء كانت حقائق أوعدازات وأنت ابني من الصريح صرح به صدر الشريعة وغيره فان استعالة

السيخ والسهو والاجماع لا يحتمل ذلك و مسئلة ) و الاجماع لا يتبت بحرالوا حد خلافال بعض الفقها والسرف الا الاجماع دليل قاطع بحكم معلى الكتاب والسنف المتوارة وخبرالوا حدلا يقطع به فكمف يثبت به قاطع وليس يستعمل التعديد عقد الا ورد كاذكر ناه في نسيخ الفرآن بخبرالوا حدلكن لم يرد فان قبل فلينت في حق وجوب العمل به ان لم يكن العمل به مخالفا الكتاب ولاسنة متواترة اذالا جماع كالنص في وحوب العمل والعمل عما ينقله الراوى من النص والحب وان لم يحصل القطع به العمد النص في كانت والعمل عمل القطع به العمد النص في منابع العمل عمل القطع المتعمد المنابع العمل عمل المتعمد المنابع المنابع العمل القطع المتعمد المنابع المنابع العمل المنابع العمل المنابع الم

الحقيق صرف اللفظ الى المحازى صرفائلا هرالاخفاء فيه وكذاصيرورته عرفا فلوكان انساء لم يتوقف على النية وصعف الاكراه فعدم صعت مال الاكراه دل على كونه اقرار افتدر (والهماأن الحكم هوالمقصود) من اللفظ (فالخلف قاعتماره أولى) والجوابأن هذا ممنوع تنف ولا ملاءمة للقصودية باعتبارها فما يتعلق بالدلالة بل الخلفية ههنافي الدلالة وهي تابعية لعجمة التركب على قانون اللغة (أقول) لانسام ان الخلفة النظر الى الحكم أولى (بل الصون) أي صون اللفظ (عن اللغو) الذي يلزم على الخلف قى الحكم (أولى) لان الكلام للا وادة لاللالغاء فتأمل فان لهماأن بقولا نع الصون أولى لكن مهماأمكن وههناغ مريمكن لانتفاء شرط الممازلكن الامرغ مرخفي على المتأمل (وأماقولهما) فى الاستدلال (لغي قطعت مداء اذا أخرجهم التصيين ولم يحمل) ه ذاالكلام (محمازا عن الاقرار بالمال) والتركيب صديح والقطع سيسالوجوب المال فعلمأن امكان الحقسق شرط وقدانتني (ففسه أن القطع ليسسب المال مطلقا) بل اذا قطع خطأ عب المال على وحمه مخصوص فالعلاقة قاصرة لاندكني للانتقال عرفالالعدم صفحكم الحقيقة وحاصل الجواب أنه لايلزمهن صفة التركيب صفالحجاز اذلا يلزم من تحقق شرط واحد تحقق المشروط لاحتمال فقدان شرط آخر ولعل هذا عدم تحقق العلاقة المصيعة فانهليس القطع سبباللال المطلق بلالمال المخصوص الذي لايصم وحويه ولاينتقل الذهن من القطع الى المال المطلق أصلا فلابودأن المنوة ليستسددا يضاللا عناق مطلقا بل عندوحودها كالقطع فانهسب عندوجوده خطأ ومفض الى المال وحه الدفع ظاهر ثم نقول همالا بنسفرطان الاامكان الحقيقي عقلافي طاهر الاحر الاحر الاوقوعه في نفس الاحر، وههذاالقطع بمكن عقلا وان لم يقع فلا دخل افقدان المعنى في عدم صحة المحار فان فلت قدا تفقاعلي انعقاد النكاح بلفظ الهسة في الحرقمع أن المعنى الحقيقي لا يصر لانهالا توهب أحاب بقوله (وأما اتفاقهما على انعقاد النكاح بالهبة في الحرة ولا يتصور) المعنى (الحقيقي فلانهما لم يشترطاه الا) اسكانه (عقلا) ألارى أمهما قالافهما اذا قال أنت ابني الاصغر المعروف النسب يعتق (وهو) أى الحقيق (محمن عقلا كيف لاوقدوفع) القال المر (في شر يعد يعقو بعلم السلام) أى فى الشريعة الخليلة التى كان يعقوب يعل بها واذاصم النملة صواله معنفلا (و) قدوفع أيضا (في أول الاسلام) تمنسخ (كذافيل و مسئلة و في المحازعوم) اذالحقيم موحب أنه كاللام والاضافة والوقوع تحت النفي (كالحقيقة) تعم (لوجود المقتضى) للعسموم (وعدم المانع) عنه (فقوله) عليه الصلاة والسلام لاتبيعوا الدرهم بالدرهمين (ولاالصاع بالصاعن) أى لاتبعواما يسعه الصاع عاسعه الصاعات (بعم المكملات) كلها مطعوما وغير مطعوم (فعرى الربافي محوالحص) ولا يصير تعليل السافعي الحرمة بالطعم لايه بعود على أصله بالنقض (و)روى (عن بعض الشافعية) أنه (لا) يم (لانه ضروري) وهو يتقدر بقدر الضرورة والموم أمرزا لدفلا يصم (قلنا) كونه ضروريا (ممنوع) كيف وقدوردفي كلام أنه تعيالي المغزه عن الضرورة (ولوسلم) أنه ضروري (قالاستلزام) أي استلزامهالعدم العموم (ممنوع لانه) أى العموم (بدليل) دال عليه فني اعتباره أيد اضرورة واعلمأن كلامهم على هذا التهيم يدل على أن المستدل أراد بالضر ورة ضرورة المة كلم بعني انه اتما يتعوزاذ الضطرولا يحدلفظا آخر حقيقة فيه الضرورة وهذه الضرورة لوفرضت فلاتنافي العموم أيضالانه اذاقصد التعبيرعن معنى عام ولم يحد لفظاموضو عامازائه اضطرالي النعبير عنه مالحاز وانأرادالضر ورة بالنظرالي المخاطب وقررال كالزم هكذا ان المحازاة ابعتسره المخاطب ضرورة عدم مصة الحقيقة وهدفه الضرورة تندفع بحمله على معنى والعموما مرزا تدفلا بصارالب وحنثذ لاحواب الاأن العموم معنى حقيق لانه تابت بدليل فان اللفظ الايدل على العدموم الامن حهة أند محلى باللام مئلاوهوموضوع لعموم مدلوله فهو بهذا الاعتسار حصفة وان كاف باعتبارارادة المدلول الغيرالوضع عجازافتدبر (فيل) فى التاويح (لم يعرف الخلاف) فى تبوت العموم (عن أحد كيف

صلى الله عليه وسلم أماماروى عن الامتمن انفاق أواجناع فلم يثبت فيه نقل واجناع ولوا ثبتناه لكان ذلك بالقياس ولم يثبت لننا صحة القياس في البات أصول الشرومة هذا هو الاظهر ولسنا نقطع سطلان مذهب من بمسلم به في حق العمل خاصة والله أعلم ﴿ مسئلة ﴾ م الاخذ بأفسل مافيسل لبس تمسكا بالاجناع خلافال بعض الفقهاء ومثاله ان الناس اختلفوا في دية اليهودى فقيل انهام مسلم دية المسلم وقيل انهام شن نصفها وقيل انها تلثها فأخذ الشافعي بالثلث الذي هو الخيال فل وظن ظانون أنه تمسل بالاجناع وهوسوء ظن بالشافعي رحمه الله فان المجمع عليه وجوب هذا القدر فلا يخالف فيه و إنجالا في وحمد المرادة

ولانزاع في صعة ما في الاسود الرماة الازيدا) وأما استدلال الشيخ عبد السلام على صعة اللاف يوقوعه في تقادير الأعظم ن أبي البقاءرجه الله تعالى ففي غير عله كالا يحنى ﴿ مسدُّلة ، لا يحوز الجع بينهما ) أي بين المعنى الحقيقي والمحازي في الارادة حال كونهما (مقصودين بالحكم) بالذات (يخلاف الكناية) فانهوان أريدفها الموضوع له وملزومه لكن ليسامقصودين بل حصل الاول توطئة وتهد الشاني (وأحازه الشافعية الاأن لاعكن الجع) عقلا (كافعل أمراوتهديدا) للتنافي بينهما أو بالنظر الى القرينة الصارفة عن الحقيق وظاهر هذا يشعر أن الاصل عندهم الجمع الاالتضرورة (و) فال الامام حة الاسلام عسد (الغزالي يصم) الجمع (عقلالالغة) قال مطلع الاسرار الالهمة هذا نفس مرلذه الجهور المانعين الممع ولم يقل أحد بالاستعالة العقلية (وفيل في غير المفرد يصيح لغة بدليل القلم أحد اللسانين) فأريد باللسان الحارحة المخصوصة لكونها حقيقة فهاوالمين الكتاء لكونه محازا (والخال أحدالانوين) أريدالاب الحقيق حقيقة والخال محازا (وفعمافه) لانهمالسا من صورالحع بلمن صورعوم المجاز فانه أريدفى الاول المين وفى الثانى الشفيق وأما القول بأن التثنية في حكم التكرار فلاجع فالفظ واحدفضه مالايخني اذالمرادأن المنهوم متهاماه والمفهومين التكرار وأماالمنني فالاستعمال فسعواحد فملزم الجمع يخلاف التكرارلان الاستعمال فيه متعدد فلاجمع في استعمال واحد (والتعيم في) المعاني (المجازية) بأن يرادأ كثرمن واحد و يكون مناط الحكم كلا على الاستقلال (قبل على) هذا (الخلاف) فن حوز الجمع حوزه ومن لافلا (وقبل لاخلاف في منعه كم) لاخلاف (ف حوازعوم الحاز) وهوارادة معنى محازى شامل للعقبتي وغيره ومتناول له عماأته قردمنه (لنامامي في المستراث) من از وم توجه النفس الى نسبتين ملحوظتين تفصيلا عنداراد تهما وقدم أيضاأنه لا يتروع دم التمام ههذا أظهر لان الحقيق لاصالته أستق من المحازى (وأيضا) لوصيم الحمع (يلزم) أحد الاستعالات (كونه حقيقة ومحازا في استعمال واحدوقد اتفق على منعه كليس توسملكاوعارية) وهذا تنظير الاستعالة لامناطها فالمناقشة فيه طائحة (أولاشي منهم) أي كونه غير حصفة ومحاز (أوأحدهما) أى كونه اماحصف فقط أومحازا فقط (وكالاهما عاطل) أما الاخبر فللر عان من غير مرج وللسافي احماع أهل العرسة والملازمة لانهان اكتفى في المقبقة والمحاز بارادة الموضوع له يحبث بكون مناط العكم أوغسر الموضوعة فههناقدأر بدااستقلالاومطابقة فبلزم الشق الاول وان اشترط في الحقيقة عدم ارادة غرالموضوعة وفي المحاز عدم ارادة الموضوع له فقد أريد افعانحن فسه فبلزم الشق الثاني وان اشترط في أحدهمادون الآخر فالشق الثالث فتأمل فقد تسن المطاوب أقوم عية (قيل) انه (محازفي المجموع) لانه غيرما وضع له اللفظ ولااستعالة فيه (فلنا اللفظ) استعمل (لكل) أي كل واحدواحد (ومناط الحكم كل) أي كل واحدواحدواللفظ مستعمل في كل مطابقة (اللجموع) أي لاأنه مستعل للعموع اذابس مناط الحكم كنف ولوكان المراد المحموع محاز افلاعلاقة بينسه وبين الحقيق واطلاق الحرمعلي النكل مشروط بكونه مسمى باسمآخر وينتني عرفابانتفائه ألاترى لايقال لمجموع السماء والارض سماءأ وأرض فانقسل أديد المحموع بطريق عوم المحاذ بأن يكون فرد المفهوم آخر استعمل فسما الففط قيل (أما) الارادة (بطريق عسوم المحاذ فلا نزاع فيه ﴿ فرع ﴾ اختص الموالى فالوصية لهم بأن يقول أوصيت لموالى فلان (دون مواليهم) أى لا يدخل موالى الموالى لانالولى المنسوب المحقيق من يكون منتسبا بالذات وأماموالي الموالي فلابنب المحقيقة فبراد الموالي لكونها حقيقة ولابرادموالى الموالى والازم الجمع (الاأن يكون) الموالى (واحسدافله النصف) والمافي الورثة عندملانه أوصى لجماعة الموالى وأفلها اننان فكون لكل واحدنصف الوصمة واذالمولي واحمدا اتحق النصف والماقى معرات واغما كان أفلها اننت (لان الانسين فيافوقهما جماعة في الوصية كافي المراث) لان كالهماخلافتان بعدا لموت في الملك قال مطلع الاسرار الالهيسة

ولا اجتاع فيم بل لوكان الاجتاع على الثلث اجتاعا على سقوط الزيادة الكان موجب الزيادة خارقاللا جتاع والكان مذهبه باطلا على الفطع لكن الشيافي أوجب ما أجعوا عليسه ويحث عن مدارك الادلة فلم يصبح عند دمد اليل على ايجياب الزيادة فرجع الى استحماب الحال في الديراء الاصلية التي يدل عليها العقل فهو تمسك بالاستحماب ودليل العقل لا بدليل الاجتاع كاسسياق معناه ان شاء الله تعالى وهذا تمام الكلام في الاجتاع الذي هو الاصل الثالث

والاصل الرابع دليل العقل والاستحماب ، اعلم أن الاحكام السمعية لاندرك بالعقل لكن دل العصل على براه قالذمة عن

لايظهر لكونأفل الجع فيالوصا بااثنين وحه والقباس على الميراث باطل فانه لايلزمين استعمال لفظ في معنى تحوزا في صورة أن يستمل في نظيرها في ذلك المعنى ولا فيها أبدا نعمان تأيد ذلك بالاستعمال فله وحم (وكذا الأبناء مع الحفدة عنده) أي اذا أوصى لابنا فلان يدخل شوه دون بني بنسه الاأن يكون الان واحداقله النصف والمافي الورثة الوحه الوحه (وعندهما مدخلون) أى موالى الموالى وأبناء الابناء عال كونهم (مع) المولى (الواحد) أوالان الواحد (فيهم المجوم المجاز) فلملا أطلق صنعة الحموهو بعلم أن لامولي ولا ان إلا واحد علم أنه أرادمعني أعم يحدث يتناول موالي المولى والحفدة أيضا (دون) موالىالموالى والخفيدة (مع الاثنسين بالاتفياق) اذلاقر بنة على ارادة المحياز (ثم ينقض) هذا الحكم (أؤلابدخول حفدة المستأمن مع رنده في الامان) اذا قال أمنوني على بني فمازم الجمع لان الان المضاف حصَّفة في الان ومحارف الحفدة (وأحس) بأنه لم ردا لحف دة بلفظ الان لكن (الاحتساط في الحقن) أي في حقن الدم (أوحب الدخول) في الامان (تمعالوجود شهة الحقيقة بالاستعمال الشائع نحو بنوهاشم فعلوا كذا) والأمان بما يثبت بالشبهة لان أمر الدم ليس سهلا (ودخول الاحداد والحدات فيالآ بادوالامهات) اذاقال أمنوني على آنائي وأمهاتي (مختلف فســـه) فني رواية بدخـــل وهوظاهرو في رواية لا وحهوها بأن دخول الخفدة كان تمعاو دخول الاحداد والجدات ان كان فيالتم وهم أصول خلفة فلا يدخلون التمع وهذا الوحهلس بشي لان الاصالة في الخلقمة لاتضافي التنصية في الدخول في أحكام أخر مع أنه قال في الهداية الاملغة الاصلّ فمنثذ الدخول بالذات لابالتسع فاذن الأشمه الرواية الاولى وان كانت الثانمة ظاهر الروامة تم ههناوحه آخراه كفوامه لكان أسهل هوأنالطاهرأن الرحل لابؤتر حماة نفسه وأمنائه دون أمناه أمنائه فهم دخاون دلالة النص لكن الظاهرأن الاحداد والحدات أنضا بدخاون بالدلالة اللهسم الاأن يكونوا مفدرين ذوى رأى فيعمل أن الامام لايؤمن مثلهم فتضرحون عن الامان ولعل هذامشترك بينهم وبين الحفدة (و) ينقض (ثانيابالحنث بدخوله راكباومنتعلافي حلفه لايضع قدمه في دارفلان) مع أنهماغبر واضعن القدم في الدار الاثمارًا (كمّ) يحنث (لودخل عافسا) مع أنه واضع حصَّفة فبلزم الجمع (وأحس) بأنه أربد مطلق الدخول فيتناول العومه بعض افراد الحقيقة والمحباذ (بهبعر الحقيقة عرفا الى الدخول مطلقا) والحقيقة المهمعورة تترك ويترج المحاز (حتى لا محنث لواضط مع خارجها ووضع قدمه فها) مع أنه واضع حصفة كذافي فتاوى قاضيخان قال في الكشف ناقلاعن المبسوط لونوي الدخول مائسافد خلها را كالايحنث لانه نوى حقيقة كلامه وهذه حقيقة غير مهيمورة وعن المحبط لونوى حقيقة وضع الفيدم لا يحنث بالدخول راكالانه نوى حقيقة كلامه فيصدق قضاه وديانة وعلى هـذا لايصوهـذا الحواب بل يحباب أن القر نه دلت على أن الهجران المعض من المت وهو عنع مطلق الدخول لاوضع القددمفقط وأمااذانوي فعلى مانوي لانه حقيقة الكلام فتدبر وقديقال له حقيقنات عرفيتان الدخول المطلق وهوالاشهر والدخول ماشماوا لحقيقة اللغوية لوضع القدم متروكة مهمورة فلونوى الدخول ماشيالا يحنث لأنه نوى الحقيفة العرفسة لكن لعدم شهرتها وشهرة الاولى لايثبت مدون النبة فتأمل فسه (و) منقض (ثالثانا لحنث مدخول دار سكناه احارة في حلفه لابدخلداره) مع أن الاضافة حقيقة في الملك فدارالسكني داره محيازا ويحنث أيضا بدارمسكونة مملوكة وهودار محقيفة فبلزم الجمع (وأحسب أن الاضافة للاختصاص) المطلق اماحق قسة أومحياز الدلالة القرنسة هي أن الرحل لايج حرالدار الالنفرة عن المالك (وهو) أى الاختصاص (دم السكني والماك) فينتذ بتناول المسكونة المهلوكة وغيرها اطريق الحقيقة أوعوم الصارفلاجع واذاأر يدمطلق الاختصاص (فعنت عماوكة عدرمسكونة) أى مدخوله فه الان له أيضا اختصاصا به (كقاضيفان) أى كايقول به الامام فراادين قاصيفان (خلافاللسرخسي) الامام عس الأعدة فاله عنده يتبادر

الواجبات وسيقوط الحرج عن الخلق في الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل عليهم السلام وتأييدهم بالمجرزات وانتفاء الاحكام معاوم بدليل العقل قبل ورود السمع ونحن على استعصاب ذلك الى أن يرد السمع فاذا ورد نبى وأوجب مس صاوات فته في الصلح الصلاة السادسة غير واجبة لا بقصر يح النبى بنفيه الكن كان وجو بها منتفيا اذلامت تلوجوب في على النبى الاصلى لان نطقه بالا يحاب قاصر على النبى في حق السادسة وكان السمع لم يرد وكذلك اذا أوجب صوم رمضان بني صوم شيوال على النبى الاصلى واذا أوجب عبدا نقضاء الوقت على البراءة الاصلية واذا أوجب عبادة في وقت بقيت الذمة بعدا نقضاء الوقت على البراءة الاصلية واذا أوجب عبادة في وقت بقيت الذمة بعدا نقضاء الوقت على البراءة الاصلية واذا أوجب على القادر بني

الاختصاص بالسكني سواء كان مع الماك أملا بقر نسة الهمعران فلايحنث بالدخول في داريم الوكة غيرم كونة فتدر (و) منقض (رابعابعتق عبد في اضافته) أى العتق (الى يوم يقدم فلان فقدم للا) مع أنه ليس مهارا حقيقة كالتنث لوقدم مُهارافسلزم الجمع (وأجب بأن اليوم شائم في طلق الوقف) فأر يده ذلك وتحقيق الجواب أن اليوم شائع في ياض المهار وحقيقة فسه بالاتعاق و محي المطلق الوقت فعذ. دالمعض في حقيقة أيضاو على هذا فلدس مما نحن فد، فلا الراد أصلا وعند الا كثر عباز فسه وفي الكشف وهوا لاصحر جها ألعاز على الاستراك ثم أندان وقع ظر والفعل ممتد كالركوب والخاوس أي ما يقدُّو بالمدة عرفا راديه مناص النهار واذَّا وقع ظرفالفعل ع. يرمحند فلطلق الوقت فالاعتبار في هذا النظروف دون المضاف الم كاتوهم عبارة البعض صرح سناك في الكشف فالمفاروف اذن قر منة تعمن المراد يحبث لاينتفل الذهن معدغ برجمت دالاالى مطلق الوقت ومتددالي ساضر النهار وقديؤ يدبأن تقدير في وحب الاستيعاب وههنالما كان في مقدر اوحب استيعام للطروف فاذا كان بمتمدا فعمكن استمعاب النهارا مادفأ مكن المعنى الحقيق فيعمل علمه للاصالة وأمااذا كان غيرممتد فلاعمكن استمعاب النهار اماء فلا يحمل علمه بل على مطلق الوقت الا عممن أجزا له وأجزاء الليل والعلاقة العوم فان مطلق الوقت عام من النهار وهمذا برشدك أنضاالي أن العمر العامله المظروف لالماأضف السه وعلى ماقررنالا متوحه ماأورد المصنف بقوله (أقول المقبقة المستعملة عنده أولى من المحاز المتعارف) فلا ينفع الشبوع فينبغي أن يحدل على سياض الهار وذلا لان أولوبة الحقيقة المستعملة عنسده اذالم ندل فرينة سوى الشهرة على أرادة المحياز وههناعدم امتداد المظروف قرينة عليها ولا يتوحه أيضاماأ وردمالشيخ الهدداد وارتك ادفعه تكاهات من أن الحلءلي المحاز لامدله من قر منة صارفة وههنا خافيا بنفس الملاءمة فان غسرا لممتدآ تما يلائمه مطلق الوقت وذلك لانابينا أن عدم امتداد المفلروف قر منة صارفة عن ارادة ساض التمار فافهم ولايتوحه أيضاأن الحقيقة لاتحناج الىقر نسة فلماحناجوا الىسانها وذلك لانهم ماعا يحناجون الىنفي القريشة الصارفة عنها وأما الحسل علمها فلاصالة فافهم وأدلم يتم هذا ألحواب عنده أشار الى حواب آخروقال (فالاولى) أن يقال (١٥) أى المينمسوق (السرور) بقدوم فلان (فلا يختص بالساض) هذا يختص بهد المثال وأما اذا فال أنتحر وم أموت فلاسر ورف الأأن يقال انحاذ كرااسر ورمثلا لتحققه في خصوص ه اللذيال والمراد القر سة الجرامة مطلقا وههنا ارادة القرية قرينة فلا يختص بالنهار فنسدر (و) ينعض (خامسابان تله على صوم كذابنسة المين) سواء كان معه نية النذر أم لا (نذر وعن حتى وحب القضاء) فدل على كونه نذرا (والكفارة بالخمالة) فدل على كونه بمنا (خلافالاني وسف) مع أن ألحقيقة نذر والمحاذين (وأحسبان تحريم الماح لازم النسذولمام أن اعدالشي يقتضي تحريم ضد وفأر يدآلين ملازمموحب اللفظ لايه) أي لا باللفظ والنذرأر بديه (فلااستعمال) للفظ (فهما فلاجمع وفيه تظرلان ارادة اليمن) من اللازم (فر عارادة اللازم والالتحقق الا خص) أى المين (من غير تحقق الا عم) أى مطلق التحريم واذا أو بديه اللازم وقد أريدالنه ذربه (فيلزم الجمع) بين الحقيقة والمحياز قطعا (أفول وأيضاارا . ذال بين باللازم لاتنني المحياز به عن الملزوم) وهو الندورالمستعمل في هدذا المبين المراد (فان اللفظ اتماهوله) أي للزوم (اتفاقا) فارادة المين منه ارادة معنى يجازى (نعم لوكفي تصورالتصريم لارادة المين من غسر توسط اللفظ ) فلا يكون اللفظ حنثذ مستعملافي المسين (أو كان مشل شراه القريب) المازوم العتق فتبت من غسرارادة من الفنط تبوت اللوازم من تبوت المازوم (التم الجواب) وليس الام كذاك فانه لولم يشترط توسط اللفظ الكان تصوراأيين وارادته عسا ولوكان مثل شراءالقر سالزم بدون النسة أيضابل مع نف فندر أحسن الندير (أقول) في تقرير الحواب عن أصل الابراد (لا يبعد أن يقال الفهم لا يقتضي الارادة والاستعمال) وصغة

العاجر على ما كان عليه فاذاالنظر في الاحكام إماان يكون في اثباتها أوفي نفيها أماا ثباتها والعقل قاصر عن الدلالة عليه وأما النفي فالعقل فسددل علسه الى أن يرد الدلسل السمع بالمعنى النافل من النفي الاصلى فانتهض دليلا على أحد الشسطرين وهوالنفي فان في السمع فلا يكون انتفاء المسلم معلوما ومنتها كل علم نفي السمع فلا يكون انتفاء المسلم معلوما ومنتها كم عدم العسلم يورود السمع وعدم العلم لا يكون حقة فلما انتفاء الدلسل السمعي قد يعسلم وقد يظن فاتاتعام أنه لا دليسل على وحوب صوم شقال ولا على وحوب صلاة سادسة اذ نعلم أنه لو كان لذقل وانتشر ولما خنى على حسع الامة وهذا علم بعدم الدلسل

النذر يفهم منهاات ريم اللازم له من غيراستعمالها فيه وارادته منها (فعقد القلب بعد فهم اللازم) وهوات م من اللفظ ) وهوالصيغة (جعل عينافلا يلزم الاستعمال في الين) لانه تصرف في المعنى اللازم (ولاعدم توسط اللفظ) فأن المعنى الذي حصل بالتصرف فسه المين فهم من اللفظ التراماوان لم يستعمل الفنظ فسه (بل صار) المين (بعد انضمام النية مثل عتني القريب) لارماللنذر (فافهم) وهذاغرواف أيضالان التصرف لم يعتبر في الشرع الاعليفهم من ماق اللفظ حقيقة أومحازا كنف لاولو كان الام كذلك لكان التحريم المستفادمن النلسة الاخرامية بعدعقد الفل عينا وكذا التحريم المستفادمن تحر عة الصلاة بكون بعدعة دالقاب عناو هكذامن المضاسد (وقال) الامام (شمس الاعتقار بدالين بقوله بقه والنذر دملي فلاجع) بالقفان استعملافي معندهما (ولا يحنى مافدته) أما أولافلا نه لا يطرد فيما اذام يقل كاممته بل على صوم كذا أوأوحت على نفسى مراضانته وماأشه مع أن الحكم عام هذا وأمانا نيافلان اللام للقسم لم يحي الاف مقام التصنيحو قول الزعباس دخسل آدم الجنسة وقت العصر فتعماغر بت الشمس حتى خرج وامافي غيرهذا فالنصاة عندونه وعكر فنه المنافشة بأن ائتموز لايسترط فم معاع الجزئيات فكيف معاعموارد الاستعمالات وهل هذا الاتمافت فمنثدة أن يقول لاجهة في حسمان علماء النحوفان بعد تسلم العلاقة وصد الانتقال لاوحه للنع نعم لو كان بعد مدا بحث لا ينتقل السه الذهن لكان للنع وحه كافى الاب والامن فتأمل فيه وأماناك فلف الحياسية بأنه على هذا يحب أن مكون عيناع ند نفيه لانه اذا قال مثلاهي طالق وأرادأن لايكون طلاقافهني باطلة وكذاههنالان اللام موحود وهذالدس بشي لان دلالة اللام على القسم بالنبسة لايستلزم دلالتهام طلقاحتي مكون صريحا كالطلاق بلمدعاه أن للاممعني محازيا غيرشا تع يصو بالنبة فافهم فاته دُفيق وأحاب صدرالشهر بعقبان الألفة النذر بطلت في سورة الاراذتين وبقى ارادة الهمين ولزم كالذا أراد الهين وسكت عن النذر والنسذرا نمائت بنفس الصغة ومسذا بما يقتضي الصعنء مشله أماأ ولافلانه يلزم عليه ان بثبت مع كل معني محازي معنى حقيق أما انحازي فبالنبة والحقيق بنفس الصبغة وأماثانياف لاتمالا تمالات الرادة المستنمع كونه معني مجازيا بالهو أولى الطلان من الحقسق وأمانالنافلان الحقيق اعمايتيت في الصر يح اذالم يشتمنه معنى آخر وههناقد ثبت المعنى المحازى فافهم وعكن أن يقال قصد المن على سبل الكتابة فكا "ن الناذ رأر اد النذر لنتقل منه الى المن فلاجع أصلا وان سي هذا العو جعابطل الكاية وفيه أنه على هذا يلزم أن لا يصير النذر فان المعنى الحقيق ف الكناية غير مقصود وليس مناط صدق وكذب وعقدوف عزهكذاوقع القبل والقبال وههنالبعص المشايخ من المتأخر من الذي بلغ مبلغ السابقين كلامهوأن النذرنوعان نذربا يحابشي فقط ونذربا يحابه يحث لولم يؤذ المندذورلكان عليه كفارة المين فهذا القدم الاخسر يلزم فيه أداء المنذور فانأدى فمها والاوحب علىه القضاء للنذور والكفارة لنقض العهد المؤكد بانحياب الكفارة وهذا القسم قديسمي عمنا لوحودموحب المين فسه أعضافالمرادفي المستلةمن ارادة النذر والمين ارادة هذا الفعومين النذرلانه نذرمن وحه وعين من وحه ومن ارادة المين مع السكوت ارادة أن علب الكفارة ولم سواستقلا لاأن هذا واحب عليه فينشذ لاجمع أصلا وصورة الجمع لس إلامانوي فسم البين مع نفي النسذر بعني ادادة المين من صغة النذر محاز افهذه النبة نفي للنذر سواء نفي صراحة أملا هذا خلاصة كلامهرجه الله تعالى فان فلت فهذا الداء تصرف حديد لالدعل من عقمن الشارع فلتلس هداالداء تصرف من عند نفسه بل مأذون فعه لان الندر أ بضاعهد كالمين حتى لونذ ربالحرم محب كفارة عين اعدم امكان الوفاء فسه فاذا أرادتأ كدالعهد بالزام الكفارة عنمدعدم الوفاءعلي نفسه فلنس فسم بعد بلنذر في نذرداخل في عوم ولموقوانذورهم همذا غابة التقيم لكلامه لكن ليس بنمغي لامثالنا أن عقري علمه فالد مخالف لما أطبق المشايخ السابقون علمه وحمقذ التزاع بينهما وليس هوعدم العلم بالدليل فان عدم العلم بالدليل ليس بجعة والعلم بعدم الدليل هذا أما النفن فالحتهد اذا يحت عن مدارك الأداة في وحوب الور والاضعة وأمثاله معافر آها صعفة ولم يظهر له دليل مع سدة بحثه وعنايت بالعث علب على طنه انتفاء الدليل قنرل ذلك منزلة العلم في حق العمل لانه طن استندالي بحث واحتهاد وهو عابة الواحب على المحتهد فان قبل ولم ستعمل أن يكون واحداو لا يكون عليه دليل أو يكون عليه دليل لم يسلعنا فلنا أما الحاب ما لادابل عليه فعال لائه تكايف عمالا يطاق واذاك نفينا الاحكام قسل ورودال مع وأما ان كان عليه دليل ولم يلغنا فليس دليسلافي حقنا اذلا تكليف علينا الافها بلغنا فان قسل

وبينا بيوسف يصير لفظما وهذاأ بعد ومن ادعى فلايدله من شاهد ولواشارة من كلامهم هذا ولعل التصحدث بعدد المأمرا ﴿ مسئلة و الحقيقة المستعلدة أولى من المحار المتعارف عند وعلا بالاصل) قان الحقيقة أصل فهما أمكن لا يصيح العدول عنه فى الحاشية هذا لا سَافى ماسياتي أن التفصيص بالعرف علما كان أوقواساً بصع وذلك لماسياني أن العام المخصص حقيقة عنذ الفقهاء وهذالابتأتي منافانالانقول بكونه حقيقة (وعندهما بالعكس)أى اتحاز المتعارف أولى من الحقيقة المستعلة (التبادر) الحالفهم فان التعارف يوحب التبادر بلاريب ولاتعارضه الاصالة لان الاصالة انما تقتضي الحيل عليه أذالم عنع مانع والشادر والتعارف ما نعان قومان فافهم قائه أحق بالقبول (وقسل تساوما) فيتوقف حتى يتعين أحدهما بالدليل (أقول ينبغي أن يكون التراع فصالم يكن مسناه على العسرف كالأعمان) لان ما يكون مسناه على العرف يفهم منه المتعارف بالضرورة (ولهذا أفتوابع ـ دم الحنث عند مف حلفه لا يأكل لحاباً كل لحم آدمي اذا كان الحالف مل) مع أن الهم حقيقة يصدق على لحم الآدمى قال مطلع الاسرار لاحاحة الى التقسد بالاسلام في لحم الآدمي فان الكافرو المسلم سواءفيه ونقل عن الزاهد العتابي أن الفتوى علمه والاففسه رواية أخرى في المعتبرات كالهداية وغيرها أنه يحنث لكونه لحمافي الحقيقة ثم ان ماذ كره غيرظاهر وان كان قبل هذاالقول من قبل أيضالان مسئلة الفرات والحنطة أيضافي المين الذي مناه على العرف قال الامام فرالاسلام ان هذا الخلاف منى على الخلاف في فرعمة المحاز فل كانت الفرعة عندهما ماعتمار الحكم كان اعتماره أولى فني مسئلة أكل الحنطة لماكان حمم المجاز المتعارف شاملا لحمم الحقيقة اعتسبراه وعسدملا كان باعتبار التكلم اعتبر التكلم فرج الحقيقة للاصالة وهذاالتعلىل يدل على أن الحلاف في المحاز المتناول الهضف تم في هـ ذاالتعليل تطولانه لوتم لدل على رجحان كل محاز متناول العقيقة سواء كان متعارفاأم لانم ان اعتبار الحلفية في الشكام لا يوجب اعتبار الحقيقة ، وان تشبث بالاصالة فهي كافية ولاماحة الى الحلفية في التكلم فالحق ما أشار المه المصنف أن المني الغلاف أنه اعتبر الاصالة وهما التسادر وفرع والاسمرب من الفرات ولاياً كل الحنطة ولانسة) لني من المعنى الحصفي والمحازي (فعند ده انصرف الى الكرع) في الاول (و) الى (عينها) أي عين الحفظمة في الثاني فالمحصّفة الكلام وهي أسبق (وعندهما الي مائد اغترافا) في الاول أي الماء المنسوب السمسواء كان بالاغتراف أو بالاواني أوغيرهما بحيث لا سقطع النسمة أليه في العرف حتى لواتحذ منه مهرافلا يحذث بالشرب به أصلالانه انقطع النسبة عنه في العرف (و) ينصرف عندهما (الى ما يتخذمنها) من الخبر وغير منى الثاني ولا يحنث عايصير بالعسل جنسا آخرفلا يحنث بالسويق لانه غمر حنس الحنطة ولهدذا يحوز سيع السويق بالدقيق متفاضلا عندهما كذا قالوا وتأمل فيه (وبعضهم فرق بين حنطة معنية وغيرمعنية) فقالوافي غير المعينة بأن يقول لا آكل حنطة يحنث بالاتفاق بالخبز وغيره لان المتعارف فيسه على ما يتحذوف المعمنة بأن يقول هذه الحنطة فعلى الحلاف فعنده لا يحنث بالخبزيل بالعين وعندهما يحنث على كل حال لأن العادة فيه مختلفة (أقول والـ أن تدعى الا ـ تراك ) أى اشتراك المعينة وغيرا لمعينة (في العرف مطلقا) أى في مطلق الاطلاق (وان كان الغالب) في الاستعمال بعض أنحاثهم ماوهو (ما اغترف أو المتحذف نبغي أن يحنث مطلقا) أى فى المعينة وغير المعينة فالفرق تحكم ولا يحنى أنه على هذا يستدرك فوله وان كأن الغالب فان قلت يحوزان يكون متعلقا بقولهماأى العرف مشترك فيأكل العين والمتعذوالكرع والاغتراف فينبغي أن يحتث مطلقا بطريق عوم المجاز قات طاهر من حست اللفظ لكنه مختل حدد ا فان المذكور من قول الصاحبين في أصول الامام فحر الاسلام هوهذا كما أشر نااليه وفي الهداية الاصم أنهما فائلان وعموم المحاز فصنت مطلقا فنئذ لاتوحه لهذا الابرادعلهما الاأن المعض فهموا أنهما فالابالحنث بالمتفذأ والاغتراف دون العسن وبالعن عنسده فكاكن المصنف نقل أولاهذا القول ثم اعترض فتصير الحنث مطلقا هسذا وقد

فيقدركل على أن سنى مستندا الى أنه لم يبلغه الدليل قلناه في المحاك وزاليا حث المجتهد المطلع على مدارك الاداة القادر على الاستقصاء كالذي يقدر على التردد في يته اطلب متاع اذا قتش وبالغ أمكنه أن يقطع بننى المتاع أو يدعى علية النان أما الاعمى الذي لا يعرف الدت ولا يبصر ما فيسه فليس له أن يدعى ننى المتاع من البيت فان فسل وهل الاستعماب معنى سوى ماذكر تموه فلنا يطلق الاستعماب على أربعة أوجه يصح ثلاثة منها الاول ماذكرناه والتانى استعماب المسموم الى أن يرد تسح أما العموم فهود ليل عند القائلين به وأما النص فهود ليل على دوام الحكم بشرط أن لا يرد

ظهراك من هذاالفسل والقال أن الأشمه ما قالا والامام أيضا غير مستمر على هذا الاصل وانته أعلى عقيقه ماعليه عياده الصالحون . ( مسئلة . الحصقة تترك لتعذرهاعقلا) كا نتابني لا كبرسناوهذا القسم لا يكادبو حد عندهما (أو ) العذرها (عادة) وأن حازعقل (كلاياً كل من هذا القدر) فانه محال في العادة (فلما محلها) أي في نعقد لما يحل الفدر والأظهر محله (أو) تترك (لتعسرها) وانام بكن متعذرا (كن الشعرة) أىلاية كلمنها فان أكل عن الشعرة متعسر وان أمكن (ف) عنت (لما يخرج) منه (مأ كولا) كالمر والشير بع وأن لم يؤكل شي منه فعلي تمنه (أو) تترك (الهم برهاعادة وانسهل كمن الدقسق)أى لاياً كل منه (فلما) الدقسق متحذ (له) أى لاحله كالخسر وغيره ولوتكلف وأكل عن الدقسق فقسل لا يحنث لانه سقط اعتبارها وفيسل يحنث لان الحقيقه لاتسقط بحال فعندهم ههناعموم المحياز قال الامام فرالاسلام الاول أشبه ثمان فرالاسلامأدر جهذه الامثلة في للتعذر فلعله أخذمه في أعممن التعسر ونحوه ومثل الهجر بنحولا يضع قدمه في دار فلان واذا كانالهجرالعادة (فتغسرا لحكم تنغسرها) وهوتك هر (أو) لهجرها (شرعافان المهجورشرعا كالمهجور عرفا) فان المسلم ليس عرفه الاما أخذمن الشرع (فلا يحنث بازناف حلفه لا ينتجعن أحنبية) فعمل النكاح على العقددون الوطء الذي وضع له فى الله مة لانه همر شرعا (الا بنيسة) لانه نوى ما يحتمله الكلام ولس فسه تخفيف (وقد يتعذوان) أي الحقيقة والمحاذ (فيلغو كبنتي لزوحته الثابت نسمها) أما تعذوا لحقيقة فنظاهر وأما تعدد المحاذ (فلايقع الطلاق للناقاة بين تعسر بم النسب وتحريم النكاح) وهوالط لاق فان الاول تحريم مؤيد مناف النكاح بخسلاف الثاني فاله مادث والرمن آثاره وأماالتحريم المؤيد فليس اتباته في وسعه بخلاف الحرية من ابتــداه الملك وانمـالا يحمل على التشبيه كانقل عن علماء السانحتي يكون طهارالان كونه تشبهالا ينمغى أن يقالمه فاتانعا بالضرورة الاستقرائية أن المقصود من هذا الكلام استعارة أوتحوز في الاسناد والاول قمد نطل والثاني لا يضد فائدة شرعية اذلا يذممنه الظهار ولا الطلاق لدعوي الاتحادف بين المنت والزوحة فغامة مالزم مه التحريم المؤ مدوهوليس في وسعه يخلاف ما قلنا في هـــذا ابني فأن الاعتاق من حين الملك في وسعه فتأمل فنه وأماع كماء السان فليس مقصودهم أنه تشبيه بتقدير أدانه كنف وهم يقولون انه تشبيه بلسغ واذا كان الاداة مقدرة والمقددكالمذ كورفلافرق اذن بينه وبين مأذكرف الاداة وأيضالس الاعراب افيافأى فرينة على التقدير وهؤلاء ذوالبدالطولى في العاوم الا دبية كيف يقولون مثل هذا القول فانه كإقال الشيخ عبد القاهر ينزل الشعر الي شي مفسول بل مرادهم أنههنا محازا عقلما فاستنادا لاستدمثلا الحيزيدوا دعاءأنه هوهوغلو في التشبيم الذي اعتبر في الذهن لا ان التشميم مدلول الكلام فتأمل فيمه ولاتر يدباللغواله لايصوله معنى من المعانى حتى بردعلمة أنه لا يلزم من يطلان التحوز في الطلاق ونحوه بطلان تحوزات أخر فاله محوزأن يكون الشفقة ونحوها بلنر بدأته لسيله معنى يترتب علسه حكم شرعي ثمان الكلام لا يخلوعن شئ فانه لم لا يحوزان رادمه الطلاق يحامع الشركة في نفس الحرمة واشتهار المنت الحرمة الاترى أن السلادة في البليدمن صنف وفى الحمارمن صنف آخرمع أنه متعوزله وان تتبعث موارد الاستعارات أيفنت أنه ليس يحب الاشتراك فى الجامع من حمع الوحوم وفي التعسر رمنوع قصد الى المالغة فنسغى أن يقع طلاقا ما تنا ولنا أن نقول أيضاان نوى هذا التعريم المؤ مديحب أن مكون عشامل ان قصده التعريم مطلقافهو عدمن كافي تحريم الامة فان تحريم الحلال عن هذا والله سجانه عليم بأحكامه قال المصنف (أقول لونوى الطلاق من تحريم الوطء اللازم لموجب اللفظ) المفهوم تبعاله (كالمين) المنوى (من) لازممو جب (النذرهل يقع أملا) يقع (فافهم) فانه أن كني هذه الارادة فالوقوع للطلاق لازم ههنا والافلا يتم كلامكم هناك وقدعرفت أن الكلام على هذا الصولايتم هناك أيضا في مسئلة إلى لاخلاف في أن الحقيقة الشرعية التي اسخ كادل العقل على البرادة الاصلية بشرط أن لا بردسه عمفير الشائد استحماب حكم دل الشرع على تبوته ودوامه كالمائ عند جر مان العسقد المعلق وكشفل الذمة عند جريان اتلاف أو الترام فان هذا وان لم يبكن حكم أصليا فهو وحكم شرى دل الشرع على ثبوته ودوامه جمعا ولولاد لالة الشرع على دوامه الى حصول براءة الذمسة لما جاز استحمابه فالاستحماب ليس يحمية الافيمادل الدليل على ثبوته ودوامه بشرط عسد م المفير كادل على البراءة العبقل وعلى الشغل السمعي وعلى الملك الشرى ومن هذا القبيل المكم بتكرر اللزوم والوحوب إذا تكررت أسساج اكتكر رشهر رمضان وأوقات المسلوات ونفقات الاقارب عند تكرر

وضعهاأهل الشرع كالفقهاء وعلماء الاصول ولافي أن الالفاط الشرعية لاتحتاج الى القرينة في افادة المعاني الشرعية وانما الخلاف في أن هذه الدلالة لاحل وضع الشارع أوبالاشتهار بين أهمل الشرع من المسابن فاختار المصنف الاول وقال (الحقيقة الشرعمة بأن نقلها الشارع) من المعانى الغوية الى الشرعمة لمناسمة (وهوالظاهر أووضع) الشارع اباها (ابتداء) على ارتحال (واقعة عندالجهور) والمذكور في للنهاج والمحصول عندالمعتزلة (وقال)القاضي أبو بكر (النافلاني) من الشافعية (و )القاضي أنوز يد(الدوسي)منا (و) الامام فحرالاسلام(البزدوي) من كنارمشا يخناومن في طبقته كشمس الائمة والامام صدرالاسلام (و) القاضي (السضاوي) من الشافعية الحقيقة الشرعية الموضوعة من الشارع للعاني الشرعسة غير واقعة والمستعمل في المعاني الشرعسة (محازاشتهر) وقدينسب الى القاضي الناقلاني تارة أنها حقائق لغوية في المعاني الشرعية وتارة أنها مستعملة فالمعنافي اللغوية والزيادات شروط للاعتبار شرعا ولماكان همذا باطلا بالضرورة للقطع بأنهام ستعملة في المعنافي الشرعمة وهـذاالذىذوالىدالطولى فيالعلوم كيف متفوه بهـذاقال المصنف تمعالشار خالمختصر (والحق أندلانالث) لهذه المذاهب ولعل القباضي لم ينص علمه والافلا يصحرهذا القول (فني كلام الشارع) ان وردت هذه الالفاظ الشرعمة (قبل الاشتهار عند عدم القريشة) لشيَّ منهما (على أبهما يحمل) فعندالقائل الحقيقة الشرعية يحمل على الشرعي وعندمنكرها يحمل على اللغوى وهــذافائدةالخلاف (اناالاستعمال بلاقرسة) في الشرعي متعقق وهوأمارة الحقيقة وهــذاانما يترلوساغدغلم المنكر (و)لناأيضا (فهمالصابة) الشرعي (كذلك) أي بلافر شنة والفهم دون الفر شنة دليل الحقيقة وهذا انما بتر لوثبت فهمهم قبل الاشتهار من غيرقر سة وهذا في غاية الخفاء (و) لناأيضا (عدم سمة النفي) أي نفي مسمى الالفاظ الشرعية من المعاني الشرعية (في اصطلاح التخياطي) وهو الشرع فلا يقال الاركان المخصوصة ليست صلاة وعدم صعة النبي علامة الحقيقة وهذاانما يتماوسلم عدم المحمدة للاشتمار وفي خطاب الشارع دون المتشرعة (و) لنا أيضا (الاستمرار) للشارع (على) المعنى(الثاني) الشرعي (معترك الاول)اللغوى (الابدليل) كالقرينة وهذاالاستمرارلا يكون الأفي الحقيقة (وهذا معنى قول ابن الحاجب لناالقطع بالاستقراء على أن الصلاة مشلا للركعات ) وإذا كان مراده هذا الاستر ارعلى استعمالها فيالركعات (فاندفع مافي التحريراً نه لا يتم لجواز القطع) فيه (بالشهرة) مِنْ كافدًا لمــلين وهِمر اللغوي (أو ) القطع (بوضع أهل الشرع) ثم أن الاستدلال بالاستمرار لا يغاير كثير اللاستدلال بالاستعمال من غير قرينة وههذا أيضا لا تتخاود عوى هذا الاستمرارين توجه منع (والقول) في الحواب عن هـ ذا الدليل (مانها ما قدة على اللغة) وهو الدعاء (والزمادات) من القيام والركوع وغيرهمامن الاركان (شروط شرعا) لاعتسارالدعاء (مع أنهالا تعم كالزكاة) أىلاتعممشل الزكاة (فانهالغة النماء وشرعاالتمليك المخصوص) لمال مخصوص فهذاك تثبت حقيقة شرعية من غيرتأت لهذا العذر والمناقشة فيه بأنهالغة للتطهم وأفضافه والتطهم للقلب والتمليل المخصوص شرطله أو وسيلة النسه لاتضركتيرا فانها بعدالتم اممناقشة في المثال (ردَّبأنه) أي هـذا القول (يستلزم عدم سقوط الصلاة بلادعاء) لأن المفر وض على هذا القول الدعاء الذات والاركان لاجله (و) الحال أن الدعاء (ليسبفرض كافي الاخوس) بالاتفاق وللناقش أن يقول ان القراء مَفرض عندكم فعلزم منه أن لا يتأدى بلاقراءتمع أن الأخرس يتأذى منه وان اعتسذرا نه أقيم بدله تبحر بالثاللسان للعذر فانهذا القائل أيضارتاني هذا العذو انع يتم الاستدلال بهذا النحومن الحنفية فان لهمأن يقولوا يلزم على هذاأن لاتسم صلاة القادر على الدعامين غسير دغامع أنه تصم ولايتأنيمن الشافعية هذاالقول فان الفلقعة عندهم فرض وفيهادعاء والخق في الردّان هذامكا برة فاله علمين ضروريات الدين أن الصلاة هذه الأركان وأحاديث سان الصلاة أيضا محكات فعد فان قلت النية شرط في الصلاة وهي دعاء نفسي

الحاجات اذافهما نتصاب هذه المعانى اسبابالهذه الاحكام من أدنة الشرع اما بمرر العموم عند القائلين به أو بالعموم وحلة من القرائى عند الخبيع وتلك القرائل تكريرات وتأكيدات وأمارات عرف حلة الشريعة قصد التسارع الى قصها أسبابالذالم يمنع ما نع فاولاد لالة الدليل على كونها أسبابالم يحر استعمامها واذن الاستعماب عبارة عن القسل بدليل عقلى أو شرعى وليس راجعا الى عدم العمل بالدليل بل الى دليل مع العمل بانتفاه المغيرة أومع طن انتفاه المغير عند دل المهدد في العمل الرابع استعماب الاحماع في على المحلاف وهو غير صعيد ولنرسم فيه وفي افتقار النافى الى دليل مستثلت في المستثلة في الرابع استعماب الاحماع في على المحلوف وهو غير صعيد ولنرسم فيه وفي افتقار النافى الى دليل مستثلت في المستثلة في الرابع استعماب الاحماع في على المحلوف والمعرف عند المحلوف والمحلوف والمحلوف المحلوف والمحلوف المحلوف المحلوف المحلوف والمحلوف المحلوف والمحلوف والمحلوف والمحلوف المحلوف والمحلوف والمحل

أجاب يقوله (والغية لاتستلزم الدعاء القلبي حنى يكون كلاما نفسيا) وأيضاالنية خارجة عن الصلاة متقدمة عليما فلايكفي كونهادعاء الاأن يوحموا دعاء نف ساعلى الأخوس بعد النبة وفيه مافيه (ومنع كون صلاته صلاة شرعا) بل عبادة أخرى أقبمت مقام الصلاة كالفدية أفيد مقام الصوم للعسدر (كخفيل) في حواشي مبرزا حان (يستلزم أن لايكون) الاخرس (مكلفا بالصلاة) وهو باطل فان فلت الهم أن بسلواذلك فات العله عذاف الاجماع المنكرون العقيقة الشرعية (فالوالونقلها) الشارع (لفهمها الصابة) رضوان الله علمهما جعين (فأن الفهم شرط الشكليف) وهممكلفون فهم فاهمون واذا كانوا فهموا (فنقلَ السَّاءالتواتر ولم يوحد) الآحاد فضلاعن النواتر (فلنا التقهيم مشترك) بين كونها حقائق شرعية وبين كونها محازات فاهو حوابكم فهو حوابنا (على أنه حصل) الفهم (بالسان النبوي وقد نقل متواتر المعني) وان لم يكن متواتر اللفظ (معأنه قديحصل) السان (من غرتصر يح كاللاطفال) فليحرأن يكون الفهم ههنام فاالوحه هذاوالذي يظهرمن تتسع كلام المحققين أنفي نقل الدليل تعريفاعا كان عليه وحاصله أنهلو كان النقل الشرعي مصققالفهم العصابة أولاأنها وضعت لهده المعاني فان الفهم شرط التكليف وفهم المعاني الوضعية لايكون الابعد العلم الوضع وأيضاا نهم ماهرون بوجوه الدلالات ولوكانوا علمواأنهامنة ولات بوضع الشارع لنقل المنانقلامتواترا كافىأوضاع اللغات لتوفر الدواعي الى نقله ولم ينقل آحادافضلاعن التواثر فحنثذ لابردالاول فانه غيرمشترك الالزاماذعلي المجازية بلزم فهمم المعني بواسطة القرينة وهمقدفهموا ونقسل البنا انخلاف النقسل فانه يلزم علىه معرفة الوضع لفهم المعنى وكذا الثاني فانه لم يسن النبي صلى المه عليه وآله واصعامه أجعن وسلمأن هذه الألفاظ موضوعة لهذه المعانى ولم سقل هذا آحاد افضلاعن التواتر وأما التالث فله نحو وروداذ يحوزان يكونوا غلوا بالتمعرية تممن بعدهم كذلك والنصر يحلبس ضروريا لكن الامرغ يرخاف على ذى كياسة فالهما عليهذا النصو أيضا كإهدانااليه مطلع الاسراو الالهمه وعمايته عليه أنهلو كان كذلك لصرع وأحدولوفى وقت كإصر حواسعض أوضاع اللغة ثم ان دعوى النقل دعوى على الله تعالى فلا مدلا ثباتها من قاطع وليس ههنا أمارة طنية فضلاعن القاطع فلا يلنق بحال مسلمأن يحترى على الله عمالا يعلم (وأما قولهم في نفي النقل الشرعي لوكان حقيقة شرعية لكانت غيرعر سة لعدم وضع العرب و (لكان القرآن غرعري) لاستماله علم اوقد قال الله تعالى انا تزلناه قرآناعربا (فقد مراجواب عنه)في مسئلة المعرب ﴿ أُنَّاتُهُ ٥ المُعترَاة معواقسما) من الحقيقية الشرعية (حقيقة دينية وهومادل على أصول الدين كالاعمان والمؤمن دون الصلاه والمصيى ولامشاحة) في الاصطلاح قال في الحائسة لامشاحة معهم في مجرد السيمة لكن ادعوا أنهاموضوعات مبتدأة بلامناسية مصحة الخدور والنقل واستدلواعلمه أن الاعبان يعتبرفه الاعبال ومحله الكلام المسئلة والمحاز يصح سرعا) في الالفاط الشرعية (لعدم وسوب النقل) في التعو زخصوص الالف اظ بل يكني معرفة أنواع العلاقات وههنا هذه الانواع متعقفة فيصع العوزفهاأيضا فانقلت كيف يصير التعوزفها عندأتهاع الامام فرالاسلام مع أنه لايدامهن معنى وضعى وههناايست المعانى الشرعية وضعية لها فلت هب أنهاليست وضعية لهابوضع الشارع وأمابوضع المتشرعة فهمي وضعية نمانه بعددالمهرة بلغتف استعمال المسلينمن أهل اللسان الى أنها تفهم من غيرقر بنسة فصارت مثل الدابة حقيقة فهافيه عالقمور (قالوا الكفالة بشرط البراء) أي براءة الاصل عن الدين (حوالة) وهـ ذا الشرط قرينة عليه (والحوالة بشرط عدم البراءة كفالة) بعريدة هذا الشرط (لاشتراكهما) أى انكفالة والموالة (في افادة ولاية المطالبة) من الكفيل والمحتال عليمه متصم الاستعارة من الطرفين كافي الغرة والصم (والشراء) يتعوز (فى المك وبالعكس) احمداقة السبسة والمسبية وانماحازمن الطرفين (التكرار الافتقار) من الطرفين فان الملك حكم الشراء (قالوا الاحكام علل ماكية) لا يجدة في استحماب الاجماع في محل الخد الاف خداد فالبعض الفقها ومشاله المتهم اذاراً ما لما وف خلال الصلاة مضى في الديدة لان الاجماع منعقد على حصة صلاته ودوامها فطر مان وجود الماء كطرمان هبوب الريح وطاوع الفعر وسائر الموادث فنين نستحم دوام الصلاة الى أن مدل دليل على كون رؤية الماء قاطعالا صلاة وهذا فاسد لان هذا المستحم لا يخلو اما أن يقر بأنه لم يقم دليلا فالمستملة لكن قال أنا فاف ولا دليل على النافى واما أن يقلن أنه أقام دليلا فان أقرمانه لم يدل فسنين وجوب الدليل على النافى وان طن أنه أقام دليل على دوامه

أى غائبة فانها قائدة وضع الاسباب فله قوع علية الشراء وله افتقار والشراء سبب للك (والاسباب العلل الآلية) فانها آلة لتمصيل الاحكام واذاص التعوز فمسمامن الطرفين (فلوعني بالشراء الملك في قوله ان اشتريته فهوحر فاشتري نصفه وياعه ثم ائسترى النصف الآخر لأبعتق هــذا النصف الافضاء) لانه نوى خلاف الظاهروفسه ترفيه فلا يقبله غير العلم الحبير (وفي عكسه)أى اذا قال انملكته فهو حرويني انسراء فاشترى النصف ثم ناع واشترى النصف الماقى (يعتق قضاء) لانه لدس فسه ترفسه (ودمانة) لان العلم محماري على حسب النمة (والوحه) في هذه المسئلة (أن الملك يستدي الاجتماع عرفا) حتى لوملا شقصامن الدارفزال عن الملك فلك سقصائه قصاحتي الكل لا يقال له انه ملك لدار (دون الشراء) فالهلا ستدعى الاجماع فغي الاول لولم يعن أأوعني معناه حنث لانه وحد شرطه الظاهري أوالمنوئ أيضا واذانوي الملك لم يحنث لانه ماوحد الشرط وهوالتمائ حلة وفي الثاني لولم بعن أوعني ظاهره ماحنث لانه لم يوحد الشرط وهوالتماك حلة واذاعني الشراء حنت لوحود شراء الكل ولوغر محتمع (و بصم) تحوز (السب السب) فمالاتكر دالافتقار (فيصم العتق الطلاق) فان العتنى ازالة ملك الرقبة وهي سبب لازالة ملك المتعة كافى الامة (و) يصيح (البيع والهبة لانسكاح) فانهما لا تبات ملك الرقبة وهوسب لائمات ملك المتعمة (خلافاللشافعي) رجمه الله تعالى (فهرما) أي في الهمة والسع لالاحل الفساد في التحوز من السبب الحالم بيب بل لان هـ ذا الانعقاد عند من خصائص الرسول صلى الله عليه وآله وأصحبا به وأز واحه وأهل بيت م وبادك وسلمالنص خالصةال ونحن نقول ان الخلوص واحع الى نفى المهركا يكون فى الهسة الحضيصة فالمعنى والتماعل انا أحللناام أتمؤمنة وهت نفسه اللني أيمن غسريدل وأرادالني أن يسكمها حال كون الواهسة خالصة لأن أجهاالني فأنها لغمرك لاتحل من غمر مدل أوراحعة الىمطلق أزواحه المطهرات أى أحللنا أزواحك مال كونهن خالصة لك من دون المؤمنن فانهن أمهاته سملاتحل لهم وأما تخصيص المحازلشأن النبي كإيقوله الشيافعي رضى المقعنه فمالاوحهاه فتدرثمان كون هذه الامثلة محانحن فمه غيرظاهر لان الهمة والسع عقدان مخصوصان سيان لملك الرقسة والذكاح عقد مخصوص سيب لملك المتعة وليس أحدهما سيباللا خريلهما سيباشي وأحد فان الشكاح سبب لملك المتعة والسع والهدة أيضاسيناه الاأن النكاح بالذات وهما بالعرض وكذاك الاعتماق تصرف من المعتق في المماول وجب العنق والتطليق تصرف من الزوج في الزوحة بوجب زوال ملك المتعة فليس أحدهما سبباللا خرفهذه الامثلة غارحة عما نحن فيممن اطلاق السبب على المسبب فلاعظص الاأن تعمم السببة بأن يكون سباله أوسبالم اوضع ذاك الذيلة فالسع والهسة سبان لماوضع النكاحله وكذا العتاق سب لماوضع الطلافلة وهو زوال ملك المنعة همذا ويمكن أن تحمل همذه الامثلة استعارات فاستعمل السع والهمة فى النكاح لشابهة النكاح ا باهما في افادة ملك المتعبة ولا يحوز العكس أى استعمال النكاح فهم العدم افادة النكاح ملك الرفسة المفاديهما هذا والطلاق أيضامشا به للعتقى في اذالة ملك المتعسة وأما العكس فستعىء حاله مشروحا انشاءا لله تعالى (ولا يتحوز بالمبب) المحض الغير العلة (عن السعب عند الحنضة خلافاله فصير عنده الطلاق العتق دونهم) أي دون الحنضة فانهم لا يحوِّزون ذلك (لهمأن المحوِّز) اصحة التحور (الاعتبار نوعا) أي علاقة اعتبر نوعها من الواضع (وأم يثبت) نوع التصور (بالفرع عن الاصل بل) ثبت انتجوذ (بالاصل عن الفرع) فلا يصيم بالمسب الذي هو الفر ع عن الاصل (اذلم يحتز واالمطر للسماء بل) حوزوا (العكس) أى السماء للطر (الأان يحنص) آلمسبب (بالسبب) أى يكون له خصوصية عرفية موجمة للانتقال لاعفى أنه يوجد فيمه ولابوجد في غيره حتى ردعليه النقض بقوله تعالى انى أراني أعسر خرالا أن الخرم ب غير مختص العنب على أن كونه من هذا القسل ممنوع بل هو محاز ماعتمار ما يؤل (فينشذ) يصعرا لمسعب (كالمعلول يحوز) فيه

فالدلسل على دوام الصلاة ههنالفظ الشارع أواجاع فان كان افظ فلابدس سان اذلك الفظ فلعله بدل على دوامها عنسد العدم لاعند الوجود فان دل عمومه على دوامها عند العدم والوجود جما كان ذلك عسكا بعموم عند الفائلين به فجب اظهار دلسل التفصيص وان كان ذلك با حاع فالاجاع منعقد على دوام الصلاة عند العدم أما حال الوجود فهو مختلف في ولا اجماع مع الحسلاف ولو كان الاجماع شاملا حال الوجود لكان المخالف خالف في القطاع الصلاة عند هيوب الرياح وطاوع المجر خارق الاجماع لان الاجماع لم معقد مشروط ابعدم الهيوب وانه قدمشر وطابعدم الماء فاذاوجد

التحوز (من الطرفين) من المسبب السبب ومالعكس (كالنبت الغيث وبالعكس) ولعل الشافعية لا يقنعون بهذا بل لا يسلون عدم تبوت هذا النوع ويتهمون الاستفراء وخصوص عدم احازة المطرال ماءوتحو بزالعكس لابصل حة لحوازأن يكون هناك مانع آخر والمثال الحزئي لامكني لتحدير القاءدة الكامة هذا ولنة كلم في فرعية مسئلة الاعتاق فآعر أن تفر بعهم عيدم صهة تحور الطلاق العتىاق ماعتمار علاقة المسببة لانوحب عدم الععة لعلاقة أخرى فاله يحوز أن يكون استمارة لاشتراكهما فى كونهما ازالن الله وتصرفين لازمين غيرمؤثر فهما الهزل والحوابء نهمن وحهين والاول ما أفاد مالامام فخر الاسلام أنه الابكني الاشتراك فيمطلق الاوصاف كمف والالصير السهاءللارض والاسدالة على لاحل الاشتراك في الشيشة والحموانسة بللامدمن الاستراك فىالمعنى المشروع كمف شرع واس ههنا فان الاعتاق شرع لائمات القوة المخصوصة والطلاق لازالة القيسد ولااتصال بنهسما فلاتصعرالاستعارة وماعن الامام أن الاعتاق ازالة الملك حتى يتعزأ بتعزي الملك فالمراءمنيه أن التصرف الصادرمنه هذا الأن الاعتاق هذا كمف والالفاظ الشرعة اعترت فها الاوضاع الغوية وردعله أنالا فسأرأن لابد للاستعارة من الانستراك في وصف شرع لاحله مل لا مدلها من الانستراك في وصف ما وههنا الطلاق والعساق قد اشتر كافي أوصاف كاللزوم وعدم تأثيرالهزل وافادة حرمة الفرج وغيرذلك وهذامو حودفي الطلاق والعتاق فننغى أن تصير الاستعارة بينه-ماوتلوح آثار وضامطلع الاسرارالالهمة مهذا وحواءأن مرادهذا الحيرأن لابدههنامن الاشتراك في الموني المشروع كيفشرع لافأي وصف كان مطلقا وذلك لان الاستعارة مسادعلي المشاركة في أخص الاوصاف المستهرة يحدث بصيح الانتقال وهذا الوصف ههناأى في الشرعات ماشر علاحله فان التصرفات الشرعة اشتهرت بأحكامها فيعتبر الاشتراك فهاوههناليس الاشتراك في المعنى المشروع لأحله اذبالاعتاق تحدث قوة شرعه والطلاق ر تفع قد النكاح فأن هذامن ذاك هفاماعندى واعل المصحدث بعدداك أمرا واعترض في الناو يح بأنالان إن الاعتاق اثبات القوة بل هوازالة الملك ومن ادعى فعلمه المسان ولايكني كون المعنى المنقول عنه مراعى في المنقول مل نقول لانقل ههذا فان الاعتاق في اللغة لازالة الملك لاغسر وأمااتنات القوة فلايفهمه الاالأفرادس الفقهاء ومعنى الاعتاق يفهمه كل أحدهدا قال مطلع الاسرار الالهامة نافلاعي حدى المولى الشهد قطب الملة والدين اله لانقل مل في اللغة الاعتماق لا ثمات القوة قان كل أحد بعم و يحكم بأنارفنق ضعيف والعتنق قوى والفقهاء انحا بعرفون كنه هذه القوة لاغسر فقدظهر فسادقوله ان اثبات القوة لايعرفه الا الآحادمن الففهاء والدأسل على كونهموضرعابازاءهمذاالمعني أن العتبق في اللغمة القوى والعتق القوة فاذا جعل أفعمالا بكون ائبات القوة فانمعني المحسرد محفوظ في أنواب المز مدومن إدعى النقسل في ازالة الملك فعلسه السان اذالقااهر عدمه لانه خلاف الاصل وكذا الامخلص عن السان لن ادعى أنه في اللغة لهذا المعنى فان القذاهر أ بضاء دمه والا ازم الاشتراك هذا تمويق كلام أورد مصدر الشريعة وهوأ تأنجعل الطلاق مستعارا لازالة الملك لانذعتاق فمنتغى أن يقع العتاق وأحسب أن الاعتاق تصرف شرعى لامنة من لفظ مدل علم حقدت أو عاز اوازالة الملك مدل علم عازا اطلا فاللسب على المسبب وأما الطلاق المستعاولازالة الملك فلايدل على الاعتاق أصلا وأورد أنه يحوزأن يقع العتاق بالدلالة الالتزامية وأحب بأن ازالة الملك ليس ملزوماللعتاق فانه يكون التسع واذالا بعتق بقوله لاملك ليعلم باللا يدمن صمغة الاعتاق وليس ههناالا اذا قصد بازالة الملك العتاق فسلزم التصور في التحور وتعقب علمه المطلع على الاسرار الالهسة بأن ازالة الملك لاالي مالا ملز ومالعتاق وأماقوله لاملك لي اخبار عن عدم ملكه فان وحد مالك آخر فله والاكان حرالاصل مخلاف ما يحن فيه وأيضا بارادة الاعتاق من الازالة لايلزم التحوزف المجاز بل يحوز أن بكون على طريق الكناية السانية هذا ، الوحه الثاني أن استعارة القوى الضعيف صحيحة فلااجاع فعب أن يقاس مال الوجود على مال العدم المجمع عليه بعلات مامعة فأماأن يستعمب الاجاع عندا تتفاء الاجاع فهو يحال وهذا كاأن العقل على البراء الاصلية بشرط أن لا يدل دليل السبع فلا يبقى ادلالة مع وجود دليل السبع وههنا العقد الاجماع بشرط العدم وانتنى الاجماع عند الوجود أيضا فهذه الدقيقة وهي أن كل دليل بضاد نفس الخلاف فلا يمكن استعمامه مع الخلاف والاجماع بضاده تفس الحلاف اذلاا جاعم الخلاف المقل فان الخلاف العموم والنص ودليل العقل فان الخلاف العموم والنص ودليل العقل فان الخلاف الا يضاده فان الخالف مقر بأن العموم تناول بصغته محل الخلاف اذفوله صلى الله عليه وسلم لاصيام لمن لم يبت الصيام من

دون المعكس فلامقال للاسدز بدبل بالعكس وههنا الاعتاق أقوى في از الة الملك من الطلاق فلا يصير استعارة الطلاق العتاق وأورد صاحب التماويح بأن الاعتاق قاصر في ازالة المائلاته يبقى أثر ممن الولاء وأيضالنس ضرو ربافي التشبيه كونه أقوى وحوامه أن الاعتاق يحمل الرقمة قومة معسدما كانت ضعمة بالملك فيله تأثير قوى في الازالة من الطلاق فالعلامز يل ضعف الملك أصلابل برفع قسدملا أالنكاح وهوملا صعف فازالت ازالة ضعفة والولاءليس أثرا كالماث بل لحسة كأعمة النسب ومن ضروريات العرسة أن الاستعارة للمالغية وهوفي استعمال الاشدفي الاضعف دون العكس هذا وابته أعلى أحكامه في مسيشلة · قال الامام) الرازي (المحازاتم الكون في المرالخنس) فقط (وأما الف عل والمشتى فيوحد فيهما التبعية) أي بتبعية المشتىمنه (وأما الحرف والعلم فلانوحدفهما) أصلالانالذات ولانالنمع (وقبل بوجوده في الحرف أيضا بالتمعية) أي بتمعية المتعلق الذي يعبر به عن المعنى الحرفى كايقال الباءالالصاق فالمجاز يقع أولاو بالذات في الالصاق و بتبعيته في الباء (وهوالحق) قان الاستقراء شهدبأن في الحرف محاذا كإسمفله ران شاء القه تعالى (وقال) الامام عة الاسلام (في المستصفي قد مدخل المجاز في الاعلام أيضا) اذا وجدعلاقة معصمة للانتقال (وهوالحق تقول هذا سدويه) استعبرالمتحرف النحو (واكل فرعون موسى) أىلكن مبطل محق هذا ﴿مدلة ، كل منهما)أى الحقيقة والمحار (باعتبار تبادر المراد وعدمه بنقسم الى صريح) وهوماطهرالمرادمنه (وحكه ثبوت ألحكم) الذي حعل الصريح سباله (دمين الكلام) من غير توقف على النمة (كصمغ العقود) التي لا يعتب وفها الرضا (والفسوخ) كا نت طالق وأنت حرو الضمر فموان كان كنا مة على ما قالوالكن الطلاق صر بح في معناه المراد والحق أن الضمر المقر ون القرينة صريح أيضا (ومنه المشترك المشتهر في أحدهما والمجاز المتعارف) الذي هجرت حقيقته والمجاز المقرون مع القرينة كهذا بني (و) ينقسم (الى كنامة) وهي مااستتر المرادمنه فإلايثيت الحكم)فها(الابنيةأوقرسة) دالة على تعيين للراد (ومنه أقسام الخفاه) من الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه (والمحازالف بر المشتهر) الخني القرينة (وههنافوائد الاولى قالوالوجرى على اسانه غلطاأنت طالق) عندارادة النسبير أوغده (يقعر) الطلاق ويفهم من بعض الفتاوي أنه يقع دمانة وقضاء (ولوأراد الطلاق من وناق) وهو المعنى الاصلى (فهمي زوحته دمانة) ولا يقع الطلاق الافضاء لانه حاكم بالقاهر لا بالسرائر قال الشيخ ان الهدمام (والحق في الكل) أى الحطاوارادة الطلاق عن الواق (الوقوع قضاء فقط) لاديانة (ألاترى) أنه (لاينبت حكم السيع والشراء مع الهزل لعدم الرضايا لحكم) دون السبب فان الهازل يتلفظ الكلام بالقصدوا لرضاولا عصدوة وع الحكم (ضالسب أولى) أي فعدم ثبوت الحكم بعدم الرضا بالسبب أولى كافى الغالط همذا وفعه شائمة من الحفاء فالعلا يصموف اسالطلاق ونحوه على سع الهازل بهمذا النصو فالممع فارقالأن المراضاة فى البيع شرطو بتخلف حكمه عن السبب ويقبل الانفساخ بخلاف الطلاق فينشذ لقائل أن يقول فقدان الرضاء له عدم نبوت الحكم في السيع لافي الطلاق و نعوه (و) ألا ترى اله (لا كفارة في عين جرى على لساله من غير قصد البه كالاوالله و بلي والله) فكذا الطلاق وتحوه لقوله تعالى لا يؤاخذ نماته بالغوف أعمادكم قالت أم المؤمنين عاشة الصديقة رضى الله تعالى عنها تزلت في قول الرحل لاوالله و بلي واللمر واء التفاري ولعل القائل يوقو ع طلاق الغالط يلتزم وحوب الكفارة فبالمين من غيرقصد ولا بعد فيه أيضا فاله لا يخلوعن قلة تشت في تعظم اسم الله عز وحسل ومشا يحنا يؤولون اللغو بالبين على الماضى بفلن العددة وهوأ بضامنهول عن بعض العجماية قال الامام مالك هذا الذي وحدث عليه السلف دف (وكيف) يقع طلاق الخاطئ (ولافرق بين وبن النائم عند العليم إلخسر) في عدم القصد واذا لم يقع طلاق النائم فلا يقع طلاق الخاطئ وهذا القياس جيد (نعملا يصدقه غير العليم الخسر) بل يقول كذبت في الاخبار عن الخطا (وهو القياضي عملا بالظاهر)

الليل شامل بصب عنه صوم رمضان مع خلاف الخصم فيه فيقول أسسام عول الصبغة لكني أخصصه بدليل فعليه الدليل وههنا المخالف لا يستعيل شعول الصبغة مع الدليل فهبذه الدقيقة المخالف المنافسة على الخالف الخلاف عرب من المحاع يحرم الخلاف فكيف رتفع بالخلاف فلناهذا الخلاف عرب مالاجاع وانحالم يكن المخالف خارقاللا جاع لان الاجاع انحافه على حالة العدم لا على حالة الوجود فن ألحق الوجود بالعدم فعليه الدليل فانقيل

لوجود العقل والادراك فيقع قضاه (ولامرد الحديث ثلاث حدهن حدوه زلهن حد النكاح والطلاق والرجعة) رواه الترمذي فانه بدل على أن لأاعتسار القصدف هذه العقود أصلا وعدم الورود (لان الهازل راض السبب) وايقاعه (لايا لحكم) قالذى يدل عليه الحديث أن الاعتبار القصدف الحكم (والغالط غيرواض بشيء مهما) فلا يكون في حكمه هذا والفائدة والشائية قيل هذه الالفاط) أى الصبغ الشرعية من العقود والفسوخ (أسباب مارجية اللاحكام (على مثال سبية القتل للوت في الخارج وانما يقصدوقوع) الحكم (المقصود بالانشاءمم الطريق قصداً ترمخصوص خارجي عن-بد خارجي) لانظر يق أن يقصد عانها المؤثرة في الاحكام (فهدّه الالفاظ ايس لهامعني) يعتسبرعند الايقاع (بل أنف بالمعان خارجة عكن أن يقصد الدلالة بالالفاطالا خرعلها) قال في الحاشمة قد نقل هذا القول بعض تلامذة المحقق الشهد قطب الدين المهالي قدس سره وافي لاعلنه بعيداعن مثله والله أعلم الصواب اه (أفول ذلك شي عاب فاله حنثذ كمف يصير التعوزعنها) فاله لمما لم مكن لهامعني فن أيُّ من يتحوز الحاشي (وكنف تتصف) هذه الالفاظ (بالحقيقة) لانهامن الالفاظ الدالة (وكنف بلزم الجعرينهما) أي من الحقيقة والمحازمع أنهم برنمونه في مواضع ويستغلصون عنه (وكيف بقسل التعليق) فالهمن خصائص المعللي (وكيف يصدقدمانة) اذا أرمدخلاف الطاهر فانه لمالم يكن لهامعني صارت الارادة ماطلة ولاطاهر حتى رادخلافه (الى غيرذال من المفاسد بل الحق أن الاعتبار للعني أولا والذات) في سبية الحكم (وهو الكلام النفسي تم ففائه أدر الحكم على دليله) وهواللفظ (وحوداوعدما) فإن الاحراف في لا يني علمه الحكم لتعذر (كرخصة السفر والمناط) للرخصة (حققة هوالمشقة) لكنهالما كانت غيرمضوطة والمعتبرمنها فدرخني أدبر الحكم على دليله هذا قال مطلع الاسرار الالهمة لتوحسه المفام انمن الالفاظ مالايكون سباله كمرل هوتات في نفسه أومنتف كالاقارير فانهالا تلزم الاحكام بل تدل على اللصفاق وهومتحقق فى نفسه سب ومنهاماهوسب لحكم خارجي لولاتاك الالفاظ لم تكوزهناك والمولى المحقسق لاستكر اعتمار المعانى دأسابل قصود وقدس سروأن هذه الالفاظ من القسلة الشانسة وانها بعدد اقامتها مقام المعانى ومن حث دلالتها علىهاأسا اخار حدة لاحكام خارحة مثل سيدة القتل للوت لاأن شأنها شأن الاخبارات ولس لهامعان و تعققة في الخارج كا فالاخبارات بلهس أنفسهامعان بمكن أت يجرعنها وبدل علمها وانحا يقصد بهد ما الالفاط وقوع آثار خارحة الاافاد تمعان ذهنية وأم يقصدهذا المحقق قدس سرمأن هذه الالفاظ أنفسها أمن حثهي أصوات أسساك كنف وحنثذ بازم وقوع طلاق المعتود عند دولم بقسل هويه وهذا كلام متسن غاية المنانة لكن بق فعه الى الآن فوعمن الخفاء فأن صغ العسقود والفسوخ كاسصىء اخسارات فهسي اعاندل على طلاق واقع بسبع الذي هو تعللق من الزوج ابت اقتضاء مثلا عال هذه الصدغ وحال الاقاريرسوامق عدم كون شي منهاأ سياما نع يصيح هذا على قول من يقول بكونها انشاآت الاأن يقال هدأن الام كذال أن شدد لكن لما كان سبب وقوع الاحكام المفرعم المهذه العقود مدلولا لهذه الصدغ افتضاه ولايمكن حصول العلم بتعققه الابهذ والصدغ فأفهت هذوالصدغ مقامها فالاثر الحاصل به عاصل بها فقل قد قصد منها آثار عارحة وهذا يخلاف الاقارر فانهاا عاتدل على المخبرعن الثابت بسب عكن العلم مامن غيروساطة هذه الالفاظ هذاغاية الكلام في هذا المقام ولاسعدان بقال ان الذي وقع في عدارة المولى المحقق أن سببة الاعتاق لائدات القوقم ثل سببة سب خارجي الا ثر الخارجي فبكن أنراديه أن ألفاط العقود والف وخالتي لايؤرفهاالهرل والاكراء ولايشقرط فهاالرضاسينها كسبية أسساب خارجه أأثارها الخارجة وذاكلان بوقوع طلاق الهازل والخاطئ عرف أنه غيرمتوقف على الرضاوالقصد الى المعنى كإفى السعوانه أقمت هذه الالفاط الفاهرة في المدلول على مدلولاتها فتؤثرا تارها الفارحة لاحل هذه الاقامة ولايلتفت الى المعانى الافسااذالم تعتبرالسبسة من أنفسها كأاذا أريدبهامعان أخوى غيرظاهرة كرفع القيد وهذه الالفاط ليس لهامعني

فالدليل الدال على صحمة الشروع دال على دوامه الى أن يقوم دليل على انقطاعه قلنا فلينفلر في ذاك الدليسل أهو عوم أونس يتناول حالة الوحود أم لا فان كان هو الاجتاع فالاجماع مشر وطبالعدم فلا يكون دليلاعند الوجود فان قيسل م تنكرون على من يقول الاصل أن كل ما تبت دام الى وجود قاطع فلا يحتاج الدوام الى دليل في نفسه بل الشوت هو الذي يحتاج الى الديل كا أنه اذا ثبت موت زيد و تبت بناء دار أو بلد كان دوامه بنفسه لا بسبب قلتا هذا وهم بأطل لان كل ما تبت جاز أن يدوم وأن

موجوداعت برسدته وأنبط الحكره بلهي معان تكن التعديرعنها هذا وبعدلا يخاوعن فلق والله أعلم برادعه ده الكرام الفائدة (الثالثة كنابات الطلاق نحوانت بالن وغيره بوائن عندنا) لا عال الزوج الرجوع المها الاسكاح حديد الاأن براد الامانة الغليظة كايقاع لثلاث فحنثذ لاعلا النكاح الحديد (الااعتذى بالنص) فانرسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أم المؤمنين سودة مهذا اللفظ تم بعد الاستشفاع راجعها وفي حكم هذا اللفظاس تبرق رحك وأنت واحدة قال مطلع الاسرار الالهسة ان الاحاد بث العصاح المرورة في كتب الحديث تدل على أنه لم بطلقها وانحا أراد التطليق حتى استشفعت ووهب نو بتهالام المؤمنين عائشة وندمت لاحل أن تحشر في زمرة الازواج فأمسك عن طلاقها وفصل الاحاديث ومن شاه فلبرحع المه الاأن راد بالطلاق الامانة بارتبارقاء الثلاث في الاحاد بث المرومة في كتب الحديث وهو بعده ذائم اله لا يحتاج في السات كونهار حعمات الى تعب كثير فان اعتدى وأمثالها لاندل على المنونة أصلافلاتكون مثبتة اباها (و) كنابات الطلاق (رواجع) بصوللزوج الرجوع المهامن غيير تحديد نكاح (عندالشافعي لان المراد) من هذه الالفاظ (اذا تعين صار كالصريح) في افادة الطلاق وفي الصريح تقعر جعية فكذاهنا (لناأن البينونة بافية على معناها) لاأنها صارت ععنى الطلاق (والاستتار) فالمراد (ماعتبارالتملق) أى تعلق اليمنونة بأى شي (فلايعلم أمائن من الخير أومن النكاح) فصارت كناية من هذا الوحم (فاذا تعن مالنة) في المنعلق أنه النكاح (عل يحقيق قاللفظ) وهوالبنونة عن النكاح (فيقع السائن) ولانسلم أنها بعد تعن المراد صاركصر يح الطلاق ومفدالمعناه هذا ولمطلع الاسرار الالهمة قدس سره ههنا يحقق هوأن الطلاق كافد معارة عن رفع قد النكاح وهوالبينونة مُ التصرفات انحا تقع على حسب مااعتمره الشارع الاترى أنه لا يقع ألف طلاق وكذا طلاق بائن لاتحمل الادمدا التعلملين من الزوحين وقدعف الشارع الرحعمة بقوله تعمالي الطلاق مرتان فامساك عمروف أوتسر بح باحسان وهو محرد رفع قد النكاح بأى له ظ كان فتبت الرحمة بعد الظلاق بأى لفظ كان مالم يكن فسممال لعدم تعقسه بالرحعة وماكان دون التلاث وحنث ذلا يخفى مافى الاستدلال فان غاية مالزم أن مدلول الكنامات المنونة وهذا مسلمولا بلزمهنه الوقوع بذلك أيعلى ومهالمنونة وعدم صحية المراجعة الابعداعتيار الشارع هذا النوعهن التصرف ولم يعتبر كاهدانااليه الكريمة وكان قدس سرور الغفه وقد معت مكر رامن لساه الشريف أن الطلاق البائن الخفيف لس يشي عندى سوى ماأندل بعالمال هذا وهذا العندمع الاعتراف بالقسور في أمثال هذه المعارف بعرز ما نعلق بالخاطر أن حاصل البكر عمةأن الطلاق المشروع تطامقة بعد تطليقة وحكم الامساك بالمعروف بالرحمة أوالنسر يح باحسان بتركه أوبالطلقة الشالثةعلى الاختلاف وعدمحل الاخمذالاعندالنشوز ولولم يقسدالطلاق بالمشر وعلانح صرالطلقات في التكر رولم يقع الاثنان أوالثلاث دفعة والمراد مالتكرير أن يكون في طهرين كابين في الحديث و منتذ نقول لا يلزم تعقب الرجعة الافي الطلاقي المسنون فانه طلاق واحدر حعى بالاتفاق وانحاال كلامفى أنههل بقع طلاق بالنعند الايقاع وان كان غيرمشروع فلربلزم نم الهلابدمن التخصيص أيضاعالم يكنعلي مال فيصبرجة ظنية فيصم الزيادة عليه والتخصيص نع يقي مطالبة الدليل على اعتبار التسارع هذا النصومن التصرفات فأقول وبالته التوفيق ان الله تعالى أناح الخلع وحعله سبسالوقوع الفرقة في الحال وعدم صحة الرحعة وهوطلاق كإمن فيأصول الامام فرالاسلام رجه الله تعيالي وسعىء فقدعام أن في ملك الزوح طلاقام وحياللف رقة فى الحال دور أخد ذالمال علمه واذا كان في يده ذلك العوض فكذلك يكون في يدهمن غمر عوض بل أولى لان رد المعطى نوع دناهة هذا ماغندى والله تعالى أعرار أحكامه الفائدة (الرابعة قالوا كنابات الطلاق محاذ) لاحل دفع ما أورد الشافعي رجه الله أنهالما كانت كايقعن الطلاق فكون حكها حكمه في قعرجعات (فقل) في تحقيقه انهاليت كاية حقيقية (لانها. عوامل بعقائقها) فلاتكون كاية (وف أملاتناف) بين كونهاعوامل بعقائفهاويين كونها كامات فانهاتكون لايدوم فلابدادوامه من سبب ودليل سوى دليل الشوت ولولادليل العادة على أن من مات لا يحيا والداراذ ابنيت لا تنهدم مالم تهدم أو يطول الزمان لما عرفناد وامه عمر د ثبوته كاذا أخرى قعود الامير وأكاه ودخوله الدار ولم تدل العادة على دوام هذه الاحوال فانالانقضى بدرام هذه الاحوال أصلاف فكذلك خبرالشرع عن دوام الصلاف مع عدم الما وليس خبراعن دوام هامع الوجود في فتقردوامه الى دليل آخر و فان قبل ليس هوم أمورا بالشروع فقط بل بالشروع مع الاتمام قلنانع هوم امور بالشروع مع

حصَّفةو مجازًا (وقيل) ليست كَامَات (لاتهاليت مستقرة المعاني) فان معانيها الوضعية وهي البينونة معاومة (والقردد) انما هو (ف) أمر (خارج) من معانها وهومتعلق البينونة فلا يدري أهي مائنة من الخبرا والنكاح أوشيّ آخر فلا يوحب هذا الاستتاركونها كنامات (وفعان الكناية ماعتمار استنار المراد المستعلفه) وهو حاصل ههناوان كانمن جهة التردد في المتعلق (وان كان المعنى الوضعي معلوما كالمشترك واللاص) المستعل (ف فردمعين) فعرفة المعانى الوضعية لا تخرجها عن كونها كنابات ثمانه ردعلى هذين القولين أنه اذالم تكن كنابات ينبغي أن تكون صرائع حصقة فلابش ترط فها النمة ويلزم الحكم بعسن الكلام وأبقل به أحد وأيضاا نكار الكنامة لا ينفع في الحواب عن اراد السافعي رجه الله أن يقول ان هذه الالفاط عنزلة صريح الطلاق لانهاصر يحةفيه أو كنابة فيهوعلى التقدير بن يكون مناها الطلاق فتقع رجعات فهل ينفع انكارالكناية في من (وقيل) في التحرير (التحوز في الاضافية) أي اضافة الكنابة الي الطلاق والعصور حقيقة أنها كنابات الفرقة البتة البائنة (فان المفهوممنها) ظاهرا (أنها كنابة عن الطلاق) وفي معناه (وليس كذلك والاوقع رجعافان الواقع بلفظ الطلاق رجعى) وهذا صحيح وكاف فى الجواب ودفع الابراد فتدبر ، الفائدة (الخامسة فى الكناية) قصورظاهر و (خفاءصر يح) كاينادىعلىمده (ففيه سبهة العدم) أىعدم ماقصدية فأنه يحوزان كان قصدغيره من المعنى وكذافيه سبهة احتمال آخر (فلايتب بعمايت دري الشبهة) وهي الحدود والازم تبويه مع منافيه (فلا معدمصدق القاذف ) أى القائل القاذف صدقت من غيرذ كر المفعول فانه يحتمل ارادة أن ديدنك الصدق كالمعتمل أنك صادق في القذف (ولا المعرّضم) أي بالقذف والتعر بض هوأن يتلفظ بكلام دال على معنى قصد به معنى آخر (كاستران) فانه دال على نفي الزناعن المتكلم والغرض منه النسبة المفاطب مثلا بالزناوهذه الارادة أمرخني في حكم العدم فلا بعت بربه وفي هذا خــ لاف الامام أحدا بن حنيل ﴿ (تَمْهُ في مسائل الحروف) التي علم امدار المسائل الفقه به وتشتد الحاحة اليها (اعلم أن حقائقهار والط حرثة) برتبط بهاشات (ومعان تبعية) في الملحظة (فلاتستقل المعقولية ولاتكون ركنافي الكلام الامعضمة) فاتها الأوقال استقلالاولاتلاحظ الاتبعا كاعرفت (وهي أقسامه ماحوف عطف المفرد على المفرد ( أوالتحقي) في نفس الامر كلف عطف الجلة على الجلة (وقدل الترتيب) خاصة ونقل واشتهرتن الشافعية ونسب الى الشافعي لكن الامام فرالدين الرازى نسديد النكبرعليه (ونسب) هذاالقول (الى) الامام (أبي حسفة كا نسب الهما المعمة لقوله في ان دخات الدار (فطائق وطالق وطالق لغير المدخولة تمين بواحدة) أي بطلقه واحدة وللغوائبتال عنده (وعندهما) تبين (بثلاث فتوهم أنه) أى الخلاف في هذاالفرع (بناء على ذاك) الخلاف في الواوفعند ملاكان للترتب تعلقت الطلقات السلائ مرتبة فوقعت كذلك والمحل اذهو غبرصالح لوقوع المرتبات من الطلقات مانت مالاولى فقط والغت البواقى وعندهمالما كان الواوللعسة تعلفت المكل معافوقعت كذلك لصلوح الهل لغيرالمرتبات (وليس) الامر (كذاك) بللاخلاف فأنه العمع المطلق فلا يصع هذا البناء (بل) انما اختلفوا ف هذا الفرع (لان مُوحَبِ العطف عند ، تعلق المتأخر) أى المعطوف ( تواسطة المتقدم) أى المعطوف علمه فتبت الترتيب في التعلق (فيغزلن مرتبات) . كذاك لان المعلق الشرط يتنجز عند وعلى تحوما تعلق به فاذن موحب هذا الكلام الوقوع مرتباولاد خل فيه الواوضفت كذال بعدوحودالشرط والحاصل أنموحب هذا الكلام المعطوف بالواوذال ولادخل فمدلكون الواوالترتيب فلابردأن الترتيب اعماما كون الثانية متعلقة بواسطة الاولى والوساطة مامتمن الواوفصار لهادخل (وقالا) التعلق وانكان مرتبالكن قداشترك الكلف التعلق ولاترتب في المتعلق و (النزول بعدالاشتراك في التعلق فتنزل) الطلقات (دفعة)وانميا

العدم وبالاتمام مع العدم أمامع الوحود فهو على الفلاف قبالدلسل على أنه وأمور ف حالة الوحود بالاتمام و فان قبل لا به منهى عن ابطال العمل وفي استعبال المياه الطال العمل قلناه في المعراد العمل والمياح و مناكم المياه وانتقباد العالمة الى الدلو وهذا الدلسل وان كان ضعفا في المعقاد المراكب على الميام و الم

يلزم الترتدف الوقو علو كان في المتعلق وليس كذلك فان التعلق حر تسلاغير وقوله المعلق بالشرط بقض على يحوما تعلق محنوع ان أواد تصرف على نعو النعلق الفظى من - هـة الاعراب وان أواد تضرف ليحسب ماا تصف المعلق من المعسة والترتيب في الوحود فلا ينفع فان الترتب ههنافي نفس الارتباط اللفظي من غيرتر تصفى وحود المرتبط (كاف) صورة (تأخير النمرط) اذتقع فبهاالثلاث بالاتفاق وفرقو اللامام بانه اذاكان في الكلام معدني يتوقف أوله على آخيه فيتوقف الكل ههناعلي الضرظ فستعلقن كالهن دفعة واحدة فتأمل فعه (لناالنقل عن أئمة اللغة) أنهاللجمع المطلق (ومنهم سيوعه) وقد تدكرومنه (حتى تفل الاجماع) منهم الناقل للاجاع السيرافي والمملى والفارسي ونوقش فسه بانه قد مالف تعلب وقطرب وهشام وأبو حعفر الدينوري وأتوعر والزاهد كذافيعض بمروح المنهاج ولهذاأ ووده المصنف بصغة المحهول وامل الناقل أرادا جاع الاكتووعدم اعتدادخلاف من خالف لكون الامر حلى غيرة الله النقاش فتأمل (و) لناأيضا (عدم صمم افي الجزاء) ولو كانت للترتب العيت في الحيراء (كالفاء) فانهال كانت الترتب صت في الحيراء (ومنع الملازمة) كافي التمرير (مستندايم) وأنه للترتيب ولايصيرف الجسراء (أفول مدفوع فان التراخي) فى الواو (لم يقسل به أحد) فلو كان فيه الترتيب (فالمأبلامهان أومطلقا) عن المهاة وعدمها (فسلزمأن يصير) في الجراء ولا يكون كثم اذفيه مهلة منافية العرائية وهذاغير واف اذ لايلزم من كون الحرفين بمعنى كونهمامنساويع في صحة الضم وبارتفاع الاستناد بتم لا يرتفع المنع فتدير (واستدل) على المختار (بلزوم التناقض في تقديم المحمود على قول - طة) كافي سورة المقرة واذقلنا ادخاوا هذه الفرية فكاوا منها حث شاتم رغدا وادخلوا الباب مدا وقولواحطة (وبالعكس) أي تفسد بمالحطة على المحود كافي سورة الاعراف وقولواحظة وادخلوا الباب مصدا (مع اتحادالة صة) في السورتين فأو كان الواولاترتيب لزم الخلف قطعا (وباستناع تفاتل زيدوعمرو وحافز بد وعروقيله )أى استدل المتناع هذين الترك بن على تقدير كون الواولاترت والالزم التضادوهما صحيحان قطعاة الواولدير الترتيب بل العمع المطلق (والتكرار في بعده)أي واستدل بلزوم التكرار في مثل حاءز بدوعر وبعد معلى تقدير كونه الترتيب ولا بعد هذا تكرارافعه إنمايس الترتيب (وأحيب) عن الوحوه الشلانة (بحواز التعوز) في الواوقانه الترتيب في أصل الوضع وههذا استعمل في الجمع عجازا (فلنا) المحاز (خلاف الاصل فلامصم) المه (الاندليل) دال على أن الموضوع له شي غيره (وليس) داسل كذلك فلا يحتمل التعوّز (فيتم) الوجوه (وأوردنفضا) على كون الواو لمطلق الجمع (أولاقوله لغيرالمدخولة طالق وطالق تبين بواحدة عندنا كا) اذا كان (طالفاءوشم) ولولم يكن الترتيب مستفادا من الواولم الاتواحدة (والحواب) أن البينونة واحدة ليست لاحل الترتيب المستفاد من الواويل (ذلك لفوات المحلية قبل الثانية لتعاقب اللفظين ولامغير) حتى يتوقف الأول على الثاني بل يثبت حكم اللفظ الاول- من تلفظه وفات الحل تم لوثبت حكم الثاني البت من تلفظه وزمانه بعد زمان الاول الذي فاتف المحل فلغو ولادخل ف الواو وذلك لان الاصل في الانشاء عدم انفصال الحكم عنه أصلا الالمانع كالشرط وتحومهن المغسرات فأن قلت قدروي عن الامام محداً نه اعما يقع بعد الفراغ عن الاخرفليس الته اقب في الوقوع التعاقب في التلفظ أحاب بقوله (وما) روى (عن) الامام (محد أنه يقع بعدالفراغ عن الاخبر فعمول على العلمه) أي والوقوع فانه مالم يفسر غاحتمال المفسرقائم فلا عصل العلم (والهددا) أى لا جل أن الوقوع فى الانداء لا يتخلف عن التلفظ (يبطل نكاج) الامة (الثانية في قوله هذه حرة وهذه عند بلوغ ترويج فضولي أمنيه من) رجل (واحد) في عقد لصرورة الاولى حرة ونفاذ تكاحها فسل الثانية فيطل النكاح الموقوف الثانية من الاصل (لامتناع) نكاح (الامة على الحرة) وقديناقش بانامتناع نكاح الامة على الحرة انماه وفي الابتداء لافي البقاء كغر ولوتر وجامتين بعقد واحدثم أعتقت احداهمالا يبطل نسكاح الاخرى وفى الابتداءان اعتبر حال الانشاء والتوقف ففي تلذ الحال كلتاهما أمتان وان اعتسرحال

لا يجب شي بالنسك و وجوب استثناف الصلاة مسكول فيه فلا يرتفع به النقين قلنا هذا بعارضه أن وحوب المضى في هذه الصلاة مسكول فيه فلا يرتفع به النقين تم نقول من يوجب الاستئناف بوجه مدلسل بغلب على النفن كيف والنقين قدير فع بالنسك في بعض المواضع في المسائل في معتمد والمنافل في مديد المنافل في مديد والنقين قدير فع بالنسك في بعض المواضع في المسائل في مديد والنقين قدير فع بالنسك في بعض المواضع في المسائل في مديد والنقين قدير فع المنافل في مسلول المنافل في مديد والنقين قدير فع بالنسك في بعض المواضع في المسائل في مديد والنقين قدير فع بالنسك في بعض المواضع المسائل في مديد والنقين قدير فع بالنسك في بعض المواضع المسائل في مديد والنقين قدير فع بالنسك في بعض المواضع المسائل في المسلم المسلم

النفاذففها كاتاهما وتانفلاوجه للفساد والثأن تقول ان النكاح حقيقة هوالنافذ فان الوقوف فعرضة أن يكون نكاحا كيف ولايحسل مماشرع النكاح لاجله فهونكاح من وجمه دون وجمه فاذاعتقت الاولى نفذنكاحها وهي حرة فسلمتيق الاخرى يحسلالانشاه النكاح بل لحقت المحرمات مادامت أمة وهنده الحرقة يحته فعلل العقد الموقوف فلا ينفذ بلحوق الحرية الان ما يطل الا بعود تم يق أنه على هذا ينمغي أن الا يعلل نكاح الثانية عند الانكاح من غيراذن الزوج والتوقف على احارته فان نكاح الاولى أيضام وقيف وهولا يخرج عن الحلمة ولا يمطل الموقوف الآخرو يفصل ويقال يمطل نكاح الثانية ان أحاز الزوج قسل تحر برهانكاح الاولى والالا ويظهرمن التسسير التزامه فاله قال اذالم يتربه فاالاعتاق نكاح الاولى ويق موقو فاعلى احازتهاأ واحازة ولمالما بطل ذكاح الثانسة لكن لااعتداد بهدذا الالترام فانه قال الامام فرالا للمفي سان صورة هذه المسئلة ناقلاعن الجامع زوج أمتسين من رحسل نغيراذن مولاهماو بفسيراذن الزوج اه وقال في الكشف ولواعتقهما في كلمتين منفصلتين أومتصاتب وعلل نكاح النانسة ويبقى نكاح الاولى موقوفا على احازة الزوج ولاتنضي هذه المسئلة حق الاقضاح الااذافهمت مانقص علسلة من أن تكاح الحرة ولوموقو فالمخرج الامة عن محلسة انشاء النكاح بل صارت من قسل المحرمات لمكن الى مين وماليس عمل لانشاء العقدليس محملاللا مازة والنفاذلان لهاأ موة بالانشاء اذبها يتحقق مالاحله شرع النكاح هذاغاية الكلام فتأمل فيه (و)أورد نقضا (نانياقوله أجزت تكاح فلانة وفلانة عندانكاح فضولي) من قبل الزوج (أختين في عقدين) ولو كانافي عقد لما توقف بل بطل عن أصله (منه) أي من الزوج فله احازة عقد واحد على البدل لا اثنين معالئلا بصعر جامعابين الاختسين وانماترده فده الصمورة نقضا (حث يبطل تكاجهما كالوقال أجزت نكاحهما) فاذن عارأنه للقارنة والاصم نكاح الاولىدون الثانسة (والجواب) أن عذ المس لان مدلول الواوالمعية بل (أن الكلام موقوف على آخره فان وجد) في آخره (مغير) الاول (من صه الى فساده شلاولو) كان مغيرا (بالضم عمل) بالمغيرو يكون الكلام كله عنراة كالامواحمد (والا) بكن مغير (ثبت حكم الكلام من حين وجوده كامر) في مسئلة الطلاق وفيما نحن فيه نكاح الثانية مغيرانكاح الاولىمن صعة الى فساد فستوقف أول الكلام على آخره ويثبت حكمهما معافصاراً جزت نكاح هذه وهذه بمزاة أجزت نكاحه مالهذا لالاجل دلالة الواوعلى المقارنة (أقول) اذا قررنا هكذا (فاندفع مافى التحرير أن المفسدالضم الدفعي) كزوجتهماأ وأجزتهما) ولم يوجدههنا (الاالضم المرتب لفظا) وانوحمد (الانمفرع التوقف) أى النالفسادفسرع التوقف وهومنوع فلافساد ووحه الدفع أن الضم الدفعي لازم لاته فسرع توقف الاول على الآخر وههنا توقف لان الآخر اذا كان بحدث لوغير الاول ولو مالضم تفسروههنامالضم يتغير لانه بمسمرجعا وفي الحاشة أنهذه العبارة أى لانهفرع التوقف كاأنهمن التمر بريحتمل كونهمن الكناب لسان وحه الدفع وقد شرحناهذا تم هذا غيرواف فانه عنع التوقف لان الآخر غيرمغير أصلافان المذهب فالثعاف فسادنكاح الاخمرة اذهى منشأ الجع فلافساد في الاولى ولا يندفع هذا فانه يضم الاخرة الى الاولى لا يصير عامعا بينهما حتى يلزم التغييرولو وود الضم فتدر غم ههناوجه آخرمن الابرادهوا ن التغيير فوعان تغيير ادلالة اللفظ كتغير الشرط والاستنناء والصفة والخصص وتحوها وتغيير المكه الشرعي مع مقاء الدلالة عجاله مان يكون المعنى المستفادمن دونملاحظة الاخبرمستفادامعهالكن لابصر شرعاأى لايضدحكه المسب فتوقف أؤل الكلام على آخره المغبرالتغسر الاول مسلم وواضع بلمن ضرورات العرسة وأمانوقفه على الانوالمغير بالنوع الثاني من التغسير كافها أتعن فيه فني محل المنع لاسلنال من داسل ولم يظهر الحالات ولعل الله عسد عسد ذلك أص ا قائلو الترتيب (قالوا أولاقال) الله (تعالى الا تعوا واحتدوا) ووجب الترتب بينهمامع العطف الواوفعلم أنه لترتب (قلنا) لانسلم أنه فهم الترتب من هذه الكريمة (بل فهممن قوله صلى الله عليه وسلم) وآله وأصعاء (صلوا كارأيتمونى أصلى) فهذا الامرهدانا الى وحوب الترتيب تمان الامرحلي لكن احتموابان الله تعالى صوّب الكفارف مطالبتهم الرسل بالبرهان حين قال تعالى تريدون أن تصدّ وناعما كان بعيد آباؤنافا تونا بسلطان مسين فقد استغل الناس بالبراهسين المفعرة الاستحماب قلنالانهم م بستحصو الاجاع بل النهى الاصلى الذي دل العقل عليه اذللاصل في فطرة الآدمى أن لا يكون نبيا وانما بعرف ذلك با يات وعلامات فهم مصيون في طلب البرهان وعفط أون في المقام على دين آباتهم بحرد الجهل من غير مان في (مسئلة) اختلفواف أن النافي هل عليه داسل فقال قوم لادليل عليه

دلالة هذا الحديث على وحوب الترتيب بين الركوع والمحود محل تأمل فتأمل فاذن الاصلح الترسل ماقدوقع في حديث الاعرابي الذي وردلسان حقيقة الصلاة بكلمة ثم (و) قالوا (ثانيا) قال الله تعالى (ان الصفا والمروة من شعائرالله) معان الترتيب بينه ماوا - بوفهم من الواوكيف (و )قد (قال عليه) وآله وأصحابه (الصلاة والسلام ابدؤا بمايداً الله مقللا أنه مفيد (لنالا) أنه (علينا) وانما كان علىنالوفهم من الكرية وليس الامركذات بل فهم من الحديث ولو كان الواوالترتيب لما احتاجوا ف الى السنة (على أنه ) لوسلم الترتب فلا يصيرههنا كيف و (الترتيب في الشعائر) فلا يصير الاستدلال بشني لا يصير فيه الترتيب عليه (و)قالوا (نالناأمره الغصب قل ومن بعص الله ورسوله) عندما خطب ومن بعصهما وعاتبه عليه وقال بنس الخطيب أنت فاولم يكن القرنيب فلامعنى العتاب على الاتبان بصيغة الثننية والامرباي ثار الواوالعاطف (قلنا) لانسلم أن العتاب كان لفقدان الترتب المفهوم في العاطف بل التعظيم كيف (وفي الافراد تعظيم وتهويل) فلذا أمر مبه (قيل ويدل عليه) أي على أن الامر بالافراد القعظم لالترتب (أن معصم مالارتب فيها) فان معصة الرسول هو بعنه معصمة الله فلاوحه للترتب (أقول يحوز التقدم عقلا) بن معصمة الله ورسوله (فاقهم) وأنت تعلم أن التقدم مالا يتصور اللهم الا باعتبارات معصة الله يمنوعة بالذات ومعصة الرسول لاحل كونها معصة الله ذافهم (و) قالوا (رابعا انكارهم على ابن عباس تقديم الممرة على الجج) فى القرآن (بقوله) تعمالي (وأتموا الجوالعرقله) فقد فهموا الترتيب مع الواو (قلنا) لم يكن انكارهم لفهم تقديمًا لجعلى العرة بل (ذلك لان الواوللاعم) من تقديم العمرة أوتقديما لجأى الجمع المطلق (فالتعمين) أي تعمين تقديم العمرة (تحكم) هذا ﴿ وههنافواءُد ﴾ الفائدة (الاولى العطف على الفريد أولى ) من العطف على المعدد (فعلقت الحرية بالدخول في قوله اندخلت فانت طالق وعسدي حر) اذ الجسراء أقرب فالعطف عليه أولى فلا بصيارعنه الى المعسد فستعلق الحرية أيضا بالدخول (الالصارف) عن القريب الى المعد فينتذ يعطف علمه (نحووضر تله طالق) فان اظهار اللهر قرينة على أنه لم يقصد العطف على الحراء والالكني وضرتك (ومنه وأولئله همالفا حقون) فانه يعطف على الجلة البعدة دون القريبة لاحل صارف تعدد المخاطب ف (لان الحطاب في المعطوف عليه) الوعطف على القريب (وهوفا حلدوا ولا تقبلوا اللاغة) بدليل صغة الجمع (دون المعطوف) قان الخطاب فيه للنبي صلى الله عليه وسلم وتعدد الخطاب في المعطوف والمعطوف علمه وان مازاذا كانا المطاب في أحدهما يحرف الخطاب لكنه لاشك عدم أولويته وهذا القدركاف لنرجع العطف على مااذا بعطف علمه متعد المخاطب فالرادصاحب التاويح بأن اختسلاف الخطساب حاثر وواقع في كلام الفصعاء اذا كان الخطساب في أحدهما بالحرف طائم لانو حسماء في انتحن بصدده فقدير الفائدة (الثانية في عطف) (المفرد) على المفرد (انتسب الثاني) المعطوف (بعينما انسب المه الاول) المعطوف عليه (ال أمكن) هذا الانتساب لأنه أصل في العطف فلا يترك الالصارف (فني) قوله (اندخلت) الدار (فطالق وطالق تعلق بالدخول) المذكورفي الشرط (بعنه لاعثله) المقدر (كقولهماة لايتعدد الشرط ولاالبين) خلافالهمافان قال أحدكلما حلفت فامرأني طالق فقال هذه الكلمة تطلق واحدة لانالمين واحدوعندهما تنتان لاموحد الممنان وقال في الحاشية ان كان المين واحداوقع طلاق واحدوان تعدد يقع طلاقان وهكذا وشبراليه بعض المعتبرات يضاولا نفلهراه وحمه وقدبو حمائه إذاكان الشرط واحدا تعلق الثاني بواسطة الاول معد تعلقه فيقع كذلك ولامحل للثانية بعدوفوع الاولى بخلاف مااذا تعددالشرط فان احل تعلقا بالشرط استقلالا فلاوساطة فيقعان معاعند وجودال مرط والحق أنهذا غيرواف فان تعلق الثانى وان كان بوساطة الاول فالتعقب فيه لا يستلزم التعقيب فىالوقوع كامر وأبضافي صورة أمددالشرط أيضافى النعلق ترتيب لان الاول تعلق أولافي زمان التكلمه والناني بعسدميل التقديرلس الالاحل العطف فالوسلة والتعقب في النكام لازمة فان كان النزول على حسب التعلق بنبغي أن لا يقع ف صورة

وقال قوم لابد من الدلسل وفرق فريق التبين العقليات والشرعيات فاوجبوا الدليل فى العقليات دون الشرعيات و والمختار أن ماليس بضر ورى فلا يعرف الابدليل والنفى فيه كالاثبات وتحقيقه أن يقال النافى ما ادعيت نفيه عرفت انتفاء أوأنت شاك فيه فان أقربالشك فلا يطالب الشاء بالدليل فاله يعترف بالجهل وعدم المعرفة وان قال أنامت فن النفى قبل يقينك هذا حصل عن ضرورة أوعن دليل ولا تعدّمه رمة النفى ضرورة فانافعهم أنالسنافي لحسة بحراً وعلى جناح تسر وليس بين أيدينانيل

التعمدالاواحمدة والحق أته لاخلاف لهمامعه في همذاوانما كاناأوردا نظيرا ففهممنه أنهماقا للان بتعمدد الشرطالمذكور والتفر يعسابقاليس فيموضعهومن فرع فاتمافرع علىسبيل التقدير يعنى أنهلو كان الخلاف المذكور هكذا فالمتفرع علىه كذا كذا في التحرير (وفعما لاعكن) الانتساب بعين ماانتسب المه هذا الاول (يقدّرا لمثل) وينسب له (نحوماءني ز سوعمسرو) لاعكن فعه اسنادالجيء الاول معمنه الحالشاني (فان محيء ز مدغير محيء عسرو والا) أي وان لم يكن محي مزمد غسري عبرو (ازمقام عرض بجعلن وفسه نظرظاهر لان المجيء المطلق بصيم انتساره الح متعسد) فان يقوم فردمنه مزيد وآخر بعسرو ولااستعالة فيه (أفول) ليس المحيى المسندمطلقابل (اعشار النسة الى فاعل مخصوص في مفهوم الفعل) كاهو التعقيق (يفيد شخصية الجيء) فيلزم فيام الجيء المنسوب الحيز يديعينه اعمرو (فتدير) وهذا غيرواف لان النسية المعتمرة فىالفعل لدس الى فاعل مخصوص بعينه مل مخصوص أى مخصوص كان واحدا أوكثيراعلى سبسل الوضع العام الاترى أنه يصيح استادمالي التثنية والجمع فكذا يصد استاده الى المتعدد المعطوف بعضه على معض فافهم ما مطاهر حداي (فرع اذا قال أنسلان على ألف ولفلان فلكل) وآحد (منهما نحسمائة) ويشتركان في الالف لان التشر يك هوا لاصل (بخلاف) قوله (هـــذه طالق ثلاثا وهـــذه اذ طلقتا) أى كل منهما (ثلاثا لا اتنتين) وكان الطاهر هذا الان بانقسام الثلاث علم ما تطلق كل طلقة ونصفاو بكمل النصف فنصر تذنين لكن لايد تركان (تظهورالقصدالي ايقاع السلات) لان النصص على العدد والتقدم على المعطوف مدل على كال الوحشة وقصد الامانة (وفسه مافسه) قان التنصيص والتقدم كاأ تمقرينة ارادة الثلاث كذلك العطف قرينة الاشتراك بله ف ذمالفرينة أرجح لانه الاصل كالايخفي هذا والحق أن ههناصار فا آخرعن التشر يلث فانمقتضاه اصابة كل طلقة ونصفا وغمرخني على المنصف أن هذا النعومن التطلب لا يخطر بمال أحدوان كان مكل شرعاللهم الاعند اللعب والهزل أوعلى الندرة فعارأته ماقصد التشريك بالماستقلال كل بالثلاث وهذاوحه وحمه لار دعلمه شي الفائدة (الثالثة) نقل عن المعض أن عطفها) مستقلة على جلة أخرى كذلك (يقتضي الاشتراك في الحج فلاز كاة في مال الصي لقولة تعالى أفهوا الصلاة وآتو الزكاة) والاول مخصوص بالبالغ فكذا الثاني (قلنا) نحن نساعد كم على أن لازكاة على الصي لكن الطريق الذيذكر تم فاسد فان تخصيص الاول الضرورة لابوحب تخصيص الثاني كاقال (خص الاول بالعقل لاتهابدنية) والصى ضعيف البدن فني الاعجاب على مرج عظيم (علاف الزكاة فانها مالية تتأدى بالنائب) فلاحرج في ايحابهاعلمه (فلايلزم) فمه التخصيص فندير فان فلت وحينتذ بلزم تعدد المخاطب في المعطوف والمعطوف عليه وقدأ يتم من قبل قلت لا بأس في الحل المستقلة واندالكراهمة عنه في اله محل من الاعراب كلا تقبلوا واؤلئك فافهم الفائدة (الرابعة واوالحال مستعارة عن) واو (العطف) لانه لو كان حقيقة في الحالية أيضالزم الاشتراك وهوخلاف الاصل (وهو) أي العطف (أكثر) من الحال (فان أمكنا تحوأنت طالق وأنت مريضة وحب العطف قضاء) لانه حقيقة الكلام وفي العدول عنه ينتفع به الزوج فلا يسمعه القاضي وأماد بانة قان نوى الحال فهو كانوى لانه محتمل لفظه ( وان تعذر ) العطف ( نحوأذ ) الى ألفا (وأنت حرلكال الانقطاع) فان الاولى انشائسة طلسة والشانية خبرية كاسجى وأوانشا أبية غيرطلبية فيتعدد العطف (فالعال) أى فتتعسن السال فلا بعنق ما أم يؤد الالف لان الأصل في ألحال مقارنة العامل فبمان بقارن العتق الاداء واعترض عليه بأن الحال رعابو حدوييق الى رمان العاسل فنشفلا حدان بقول عوز أن تثبت الحسر مة في الحال وتسق الى زمان الاداء والاحر والاداء قر سنة عليه فاله العث على الاداء والمأمور بالاداء الايصلح الا الحرولاحل دفع هــذا قال البعض انه حال على القلب أى أنت حرواً نت مؤد للالف فتقدد الحرية بالادا مواليه أشار بقوله (على القلب) لكن هذا خلاف الظاهر لابدله من قر منة والقر منة القصد بذا الكلام تعليق الحرية بالاداء عرفا فلابد من القول بالقلب وقال بعضهم

ولاتعدم وفة التفي ضرورة وان لم يعرفه ضرورة فانحاء وقدعن تقليد أوعن تفار فالتقليد لا يقيد العلم فان الخطأ جائر على للقاد والمقلد معترف بعي نفسه وانحايد عى البصيرة لغيره وان كان عن نظر فلا بدمن سائه فه تذاأ صل الدليل ويتأيد بالزوم اشكالين ويسمعن على اسقاط الدليل عن النافى وهو أن لا يحب الدليل على نافى حدوث العالم ونافى النبوات ونافى النبوات ونافى النبوات ونافى النبوات ونافى النبوات ونافى النبوات ونافى فيقول بدل والمنت ونكاح المحارم وهو محال والثانى أن الدليل اذا سقط عن هؤلاء لم يصرأ ن يعسبر المثبت عن مقصودا أباته مالنفى فيقول بدل

لأقلب ههنابل المعنى وأنت مقدرالم وفعب الاداما بقاأ ونقول ان مقارنة الاداء والحر يقضرور ية ظاهرة من هذا الكلام وأمااطر ينقبل فلم وحدتصرف وحمافيب انتفاؤها فلايقع العنق قسل الاداء وهذا أسمه والبه أشار بقوله (أوعنى الاصل في فررع طلقنى والداُّلف) الواوف، (عندهما العال) فيدالالف عند تطلق الزوج (التفاهم فى اخلع) أى أمثال هذه التركسات اتما يفهم منها المعاوضة واذاوقعت فى الطلاق يفهم منها الخلع (وعند العطف) وقوله والنَّالف (عدة) فلا يحب علم الله العند تطلبق الزوج بل علم افى الدمانة أن تني وعده او انحا حلى على العطف (تقديما المقيقة) على المحازوان كان متعارفا والحالمة انما تتعين عند ضرورة المعاوضة (والمعاوضة غيرلازمة) فان الطلاق لا يحسف ما العوض ( يخلل ف الاسارة ) فان المعاوضة فه الازمة فتتعن فها الحالسة ( نحوا حله والدرهم ) هنذا والفرق بين مستثلة الطلاق والعتناق مشكل وفسه قد جاواعلي الحالية للانقطاع وتركوا حقيقة العطف والانقطاع ههناأ بضامته مقى لان طلقني جلة انشائسة طلسة ولل ألف خسرية كاكان في العتاق والعرف أيضاغ رفارق في فهسم المعاوضة هذا ﴿ (مسئلة الفاءالمترتب على سبل التعقب) من غيرمها وراخ يعد ف العرف مهاة وتراخا (ولو) كانالترتيب (في الذكرومنه) أي من الترتيب في الذكر (عطف المفصل على المحمل) نحوقوله تعالى فأزلهماالشمطان عنها فأخرحهما بماكاناف (وهو) أى التعقيب (في كل شي بحسب كتزوج فوادله) فيصيم اعتبارالتعقب وان كانت المدة منهمافر يبةمن السنة لانه لاعكن أفر سفسه عرفامن همذا فلا بعدهذا التراخي تراخيا عرفا واذا كانت التعقب (فدخلت في الاجز بقو المعلولات) فانها تكون عقب الشرط وانعلة (وكسيراما تدخل العلل) قسلاذا كانت تدوم بعد المعلول لوحود نحومن التأخر وقسل لان المعلولات عامات للعلل مقدمة علما في النعقل وفسمتي فاندخول الفاءعلمالس لافاد مراني العلل عنهافي العسقل بللافادة علمها قال مطلع الاسرار الالهسة الاولى أن يقال الفاء كاأم السنعمل النه قي تستعمل التعليل (ومنه) أي مافيه الفاء داخلة على العلل نحو (أذفأنت حر) أىلانك حر (وانزل فانت آمن) أىلانك آمن (فشبت، العتق والامان في الحال) وهــ ذالان المتفاهم في أمثالهما هوهـذا المعنى وقر سُـه كالانقطاع أيضاموحـودة (واختلف في الطلقات المعطوف في المعلقـة) تحوان دخلت الدار فطالق فطالق فطالق لف را لمسوسة (فقل كالواو فعملي الخلاف كمامر) فعنده تقع واحدة وعندهما ثلاثا (والاصح الاتفاق) بين أعننا الشلائة (على) وقوع (الواحدة) فان الفاء توحد الترتيب في المعلق فصد أن تسنزل مرتبات متراخبا بعض عفر عض عض العطف بالواواذ لم يكن هناك ترتب في المعلقات (ويستعار) الفاء (الواو) لوحودالعلاقة بننهما (في عوله على درهم فدرهم فعلزم أثنان) معا (اذلائر تسفى الاعمان) فلا بصومعنى الفاء (وقيل) لايلزممنه أن لايست معنى الفاء أصلا (بل راد أن وحويه أسمق من وحويه) وهذا الفدمن الترتب كاف اعتدالفاء ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّ ويجعل عقبيه مابعده فكانه قال فبلت البيع فهو حرفيب الااف ويعتق (لاهوحر) أى لايتضمن القبول هوحر (بل هو ردلالتحاب) الانه اخبارعن الحرية المناف قالسع ولاتقر رف العقد فكانه قال كيف تبسع وهو حرالا يقبل البسع (وضمن الخماط تو باقال له مالكه أمكفني فيصاقال هذا الخماط (نع قال) المالك (فاقطعه فلريكفه) بعدالقطع وانماضين لاناذن المالك اعاكان القطع مقددا مالكفامة لان كلمة الفاء التعقب فكانه قال اذا كان يكفنى قيصا فاقطعه فإيتناول المازته لهددا النحومن القطع فقطع من دون اذن المالك فيضمن (لافي اقطعه) أىلا يضمن الخماطف قوله اقطعه لأنه احازة مطلقة في (مسئلة تم للتراخي) في الحكم معمهاة (وجاء) ثم (لسان المنزلة) كايقال صلى الله على مجسد ثم أني بكر ثم ع

قوله محدث اله ليس بقديم وبدل قوله قادر اله ليس بعاجر رمايجرى مجراء (ولهم فى المسئلة شهتان) الشهة الاولى قولهم اله لادليل على المدعى عليه بالدين لانه باف والحواب من أربعة أوجه الاول أن ذلك ليس لكونه بافيا ولالدلالة العقل على سقوط الدليسل عن النياف بل ذلك يحكم الشرع لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدى والمين على من أنكر ولا محود أن يقاس عليه غيره لان الشرع الماقضى به للضرورة اذلا سبل الى اقامة دليل على الني فان ذلك الما يعرف بان بلازمه عسد دالتواتر من

مُعتمان مُعلى رضى الله عنهم ( وشاع في الانتقال من مطلب الى مطلب قالوا يقع السلاث في الحال معافى المدخول بهافى) قوله (أنت طالق ثم) طالق (ثم) طالق (لانحكمالانشاءلايتأخرعنه) فالواعتبرههنا التراحي والمهلة بلزم تخلف الحمكم عن الانشاء المنفز هذا خلف فيطل المهلة (واعتبرأ بوحسفة رضي الله عنه التراخي في الشكلم) في كلمة ثم فكانه تكلم المعطوف علىه أولانم سكت م تكلم عا بعد ثم وهكذا (اذاعلق مالشرط مقدما) كان المعلق (أومؤخرافلم يتعلق به) أى الشرط (حقيقة الاالملاصقيم فاذاقال لف مرالم دخولة ان دخلت فطالق مطالق م طالق يتعلق الاول بالشرط و يقع الثاني حالاو ملغوالثالث وفى تأخير الشرط يفع الاول حالاو يلغو الاخيران وان قال السدخولة يقع الاول والثانى ويتعلق الثالث في تأخير الشرط وبتعلق الاول وبقع الثاني والثالث في تقديم الشرط وهذا لانه عنده كالسكوت وفيه لا يتعلق بالشرط الاالملاصق فكذاههنا الا أنغبرالمسودة لاتصل الالوقوع الواحدة وما بعدها يلغو فني تقديم الشرط تعلق الاول والتعلق لا يبطل محلمة التنحير فيقع الثاني ومعطم المحلمة فملغوالماآت ويبتج الاول معلقا حتى لوتزوج ناساوو حدالشرط وقع وفي تأخيرالشرط يقع الاول وبه فات الحل فيلغوالثاني المتعزوالثالث المعلق هذا في عرالممسوسة وفها ظاهر (و) هما (علقاله فهما) أي في الممسوسة وغسرها (فيقع عند)وحود (الشرط في غير المدخولة واحدم للترتيب) في الوقوع وبالاول فات الحل (و) يقع (فها) أي المدخولة (الكل مرتما) لصلوح المحل الاهاقال المصنف (وهو) أى قولهما (الاشمه) ونسداً ركاته مطلع الاسرار الالهمة في المنار بان التراخى فى التكلمان كان فاماأن يكون مفادكامة م وهو بديهي المطلان فاله لإدلالة له الاعلى الستراخي أماأته في التكلم فلايفهم واماأن يكون لازماله لزوما حارحاوهوا بضاباطل لان الوصل موجود بالضرورة واماأن يكون لازمادهما عرضا أوعقلنا فذلك أيضا باطل فانانسمع بالالسنة كلمة تمونفهم مدلوله ولا يخطر بالبال التراخي في الشكلم أصلا واماأن يكون الازماشر عاجعل الشارع هذا الوصل كلاوصل ورتب عليه أحكام التراخي فلابدمن المتعهد ليل صاف عن غوائل الشهات هذا ووحه بعضهم قول الامام ماته انماأ هدرالانصال الشكلمي قولابكال التراخي وهذا غبرواف فان هذا الضومن الكمال أي حعل الموحود الثابت هدرالا يساعده العرف في كلمة ثم ووحه صدرالشريعة باته انحاقال ذلك لشملا يتراخى حكم الانشاءعنه والاصل عدم التراخى وهذا أيضاغير وافلان كلمة تم ما نعة عن الوصل في الحمكم كايكون الشرط ما نعاوما كم بعضهماته على تقدير حواز تخصص العلج يتم هذا بأبداء المانع وأماعلى تقدير عدم حواز تخصص العلة فلابدس هذا القول أي المتراخي في السكلم لانه لوتراخي الحكم فقط عن التكلميه لزم تخصيص العلة وهوالتكلم قال مطلع الاسرار الالهمة رجه الله في معض كتمانه ان المطلان تخصص العلة فلايتم أيضا فالانسام أن الانشاء علة لوحود الحكم بالفعل بل على حسب اقتضائه فانت طالق اذمعناء طالق في الحال صارسينالوقوع الطلاق في الحال وإذا زيدعندالدخول صارعها الوقوع عنسده فعوز أن بكون اذا زيد كلمة ثم يكون سباللوقوع متراخاعن الاول على أنانقول فيهمثل ما يقول مانعوا لتخصيص في العلة عند تخلف الميكلانعان العلة منتفية لانهمع عدم المانع علة فكذاههنا الانشاء فقط ليس علة بل هومع عدم المانع وههنا كلمة تهمانمة تملى سؤال آخرهوأنه لوسلم المتراخي فبالشكام ينبغي أب تقع الطلقات متراخية مع مهلة وأنتم لا تقولون به بل أعطلتم التراخي والمهاة سابقا فمانحزف ولثلا يلزم التراخي عن السب فاي حاجمة الى اعتبار التراخي في التكلم فاله لا يلزم راخي حكم الانشاء عنهمع بقاء الوصل في التكلم وحينتذ فاعتبار التراخي في التكام لثلا بلزم التراخي في الانشاء له بعد القول سطلان التراخى اذاك عبرمعقول ولايستطيع هذا العيدأن يتصوره فضلاعن التصديق بههذا ولم لا يحوزان سطل التراخي بأصله وقبل في توجيه تقوية كلام الامام ان اعتبار التراخي مشيكل للفني في الحيم فاله لاحدة مخيلاف التراخي في الشكام فاله يمكن اعتماره بقدرماعنع الاستثناءوغيره وهداأ يضاغرواف فالممسترك بينهما اذبحوزأن يعتبر في الحكم أيضاأ فلما يعمد أول وحوده الى وقت الدعوى فعدم انتفاء سب المروم قولا وفعلا عراقية المعنفات فكيف يكلف اقامة البرهان على ما يستعبل العامة البرهان على ما يستعبل العامة البرهان على ما يستعبل الموقع بل الفن يحر بان سب المروم من اتلاف أودين وذلك في المناضى أما في الحال فلا يعلم الشاهد شغل الذمة وأنه يحوز براه تها باداء أوابراء ولا سبيل للفلق الى معرفة شغل الدمة وبراه تها بالاء أوابراء ولا سبيل للفلق الى معرفة شغل الدمة وبراه تها الايقول الته تعالى وقول الرسول المعسوم ولا ينبغي أن ينفن أن على المسدى أيضاد لدلا فان قول الشاهدا عاصار دلسلا يحكم الشرع فان حاز ذلك فيمن المدعى عليه أيضالا زم فلكن ذلك دليلا والجواب الثاني أن المدعى عليه يدى علم الضرورة

فى العرف تراخيام اله فد تقدم أنه تسقط المهلة فى الانشاآت فلا تعسر على المفتى أصلاهذا ﴿ مسئلة ، بل فى المفرد الاضراب) أى الأعراض (فعد الامروالانبات) يكون بل (لانبات الحكم لما بعدو حعل الاول) المعطوف عليه (كالمسكوت عنه) لا كازعم في بعض الكتب انه يحمل الاول ماطل الحكم فالدمخالف للاستعمال وصرائح الثقات (ومنه) أي من بل التي للاضراب (بل السترق) فكانه أعرض عن النساوي وحعله مسكومًا وأثبت الاولو مة قناني (و) بل (مع لا فسل نص على النفي) عن الاول (و) بل (بعد النهي والنفي لا تسات الضد) لما بعده (مع تقر برا لاول) في كونه منضاً أومتها (وقيل) هو (كالاتبات) في كونه لاثنات نبي الحكم عما يعدم مع حعل الاول مسكونا (وردبانه محالف العرف) فاله شاهد بالاول (و) بل (في الجلة) يكون (للانطال)أىلانطال الجلة الاولى وتقر برما بعدها (قال)الله (تعالى بل عباد مكرمون و) يكون في الجلة (للانتقال)من غرض ألجملة الأولى (فغرض آخر) فهوالاعراض عن الغرض الاول (قال) الله (تعالى بل تؤثر ون الحياة الدنياوماقيل) بلهذه (الست معاطفة) بل ابتدائية وذهب اليه ابن هشام من التعاة واختار مق التعرير (فمنوع) الابدمن اقامة دليل عليه (بل) قام الدلبل على خلافه لأنه توحب الاشتراك في العطف والابتداء و (عدم الاشتراك خبر) كامر بل هو حقيقة في الاعراض وهومتنوع تارة يكون يحعل الاول مسكوتا أومقر راوتارة بايطلال الاول نفسه أوغرضه هذا (فرع مقال) الامام (زفر يلزم ثلاثة في) قوله (له) على (درهم بل درهمان) لكن(لالانه)أى بل درهمان (انطال) للاول ولنس في وسعه اعطال الاقرار فيلزمالثاتي مع الاول فلزم ثلاثة دراهم ( كأفيل) فان هذا غبر صحيح لان مل في المفرد لا يكون الا بطال (بل لان الاعراض عن الاقرادرد) ورجوع غيرصم وههنار بدالمقرأن بضر بكامة الوععل الاقرار بدرهم تنزلة المسكوت ولسر هذافي سعته فيلزم اقرار الدرهمين مع الاول فيلزم ثلاثة (ولبس) هذا (كالاستثناء) فأنه اذا قال له على ثلاثة الاواحدا يلزمه اثنان (لابه تكلم بالباقي) بعدالاستثناء فكانه لم يتكلم الاباقرار اثنين (وهذا) أي بل درهمان (اضراب بعدالتكلم فلنا) مسلم اله اضراب لكن المتعارف في أسماء العدد الاضراب عن صفة الانفراد فالحاصل لس درهما منفردا بل درهمان فيقر بالزائدو (في الزيادة تسليم المزيد على فلا يبطل) بهذا الاضراب (الاقرار) فيصد ورعا يوردههناأن الاضراب عن الانفرادفرع انفهامه من الغددو حنشذ يلزم القول عفهوم العددوقد نهيناعنه والجواب أن الانفراد فديكون مان يكون الغيرمكو تاعت وليس من ضرو ويات الانفراد الحكم بعدم الآخر فانفهام الانفراد لابوجب انفهام المفهوم فيضر ب في المثال المضروب عن انفراد الدوعم بالاقرارو يحعل معه غبرمذكورامقرابه وقديحاب بان مانهيناعن فهم المفهوم بواسطة القرائن والاضراب ههناقر سة لانفهام المفهوم فتدر (وقياسه) أى قياس زفر (على الانشاه يحوطالتي واحدة بل ننتين حيث يقع ثلاث) لان الاضراب عن الواحد لايصم قياس (مع الفارق لان الاقرار اخبار على الاصم) فلا ينبت شأ (فلا تفريع) فيه (على اللفظ) اعمكم فله أن بعرض عن خبر كان أخبره و يخبر مدله يخبر آخر بخلاف الانشاءاذيه مثبت الحيكم وليس في يده وعد شوته أن معرض عنه ولقائل أن بقول الانشاء والافرارسوا الانه لا تحسلوا ماأن يكون الاضراب في الاقسرار عن محرد الانفسراد والمقصود أن ليس له واحديصفة الانفراد بلمعه غمره فكذافي الانشاء يحوزأن يكون الاعراض عن صدفة الانفراد والمقصود أنهاليست طالقة بطلاق واحدفقط بلمعه واحدآ خرفهي طالقة تنتين واماأن يكون الاعراض عن نفس الاقرار بالدرهم فسنغى أن لايصح الاعراض عنه لانه رحوع وذالا سمع لانه تعلق محق الفسر كاأن الرحوع فى الانشاء لا عوز اذلس فى بدء فاذن لافرق بفهما وحوابه والقه التوفيق الهاعراضعن الواحدة بصفة الوحدة واثبات الهامع غيرها مخبرآ حروهو بل تنتان وهذاف مته لابه انمالا يصم الرحوع فى الاقراد لما أنه ظهر منه حتى الغير وبالرجوع ببطل حتى الغير والرجوع بكلمة بل لا يبطل الحتى أصلا براءة ذمة نفسه اذبنيقن أنه لم متلف ولم يلتزم و بصراخلق كلهم عن معرفت وانه لا يعرفه الاالله تعالى والنافى والعقليات ان ادعى معرف الني ضرورة فهو محال وان أقر بأنه محتص ععرف اختصاصالا عكن أن بشاركه فيه الاالله فعند ذلك لا يطالب بالدليل وكذلك أنه اذا أخبر عن نفسه بننى الجوع وننى الخوف وماجرى محراء وعند ذلك يستوى الاثبات والننى فانه لوادى وجود الجوع والخسوسات أيضا بستوى في الني منها والاثبات والمحسوسات أيضا بستوى في النين كاعلى المدعى دلل والمحسوسات أيضا بستوى في المين كاعلى المدعى دلل

بل يؤكده لانه انماير حع ليظهر ذلك الحق مع الزيادة وهــذا يخلاف الانشاء لانه اذفد تلفظ يطلقة واحدة فقد وقعت يصفة الواحدة لان الانشاء لايتأخرا لحكم عنه وحعل نفسم عله العكم فليس في وسعه أن سطله أصلا ولاأن سطله بهذه الصفة ويثبته بكلام آخر بصفة أخرى لان الواقع لايرتفع فاذا أراد بذلك الاعراض عن الاول والايقاع بكلام آخرل بيطل ماأعرض عنه لوجود علت ووقع ما يقتضه هذا الكلام الآخر فلزم موجهما وبطل الاعراض بهذا الوجه شرعالا أته لا تصع الارادة من الكلام لغة هذا والله أعلم احكامه ه (فرع) آخراذا (قال لغيرالممسوسة ان دخلت فطالق واحدة بل تنتين يقع عندالشرط ثلاث) لانه لما حام كلمة بل فقد أراد الطال تعلق الاولى الواحدة بالشرط والاعراض عنها واقامة الاخر يع مقامها ملها (النبل الإنطال حكم الاول واقامة الشاني مقامه) في تعلق عما تعلق به الاول وهمذ الان الاعراض في الأنشاآ بانطال (وانطال الاول اس في و ـ عه ) فان حكم الانشاء تنصرا أوتعلىقالا يرتفع (فارتبط ولم يبطل) بانطاله وكان في وسعه أقامة الثاني مقامه فقام وارتبط كالاول (فصار كالحلف بمنسن) والشرط فهماوا حداد الحرا آن ارتبطايه من غمرتيب فاذاوحدالشرط وقع الحزاآن الواحدة والتنتان فيقع الثلاث وهذا تنظيروتشبيه وليس المقصودأن الشرط مقدرفي بل تنتين كأظن فلايتو حهمؤا خذة صاحب التاويح ان التقدير ممنوع بلحرف العطف ريط المعطوف بعين مايرتبط به المعطوف عليه وهدذا إيخلاف العطف بالواو) كااذا قال ان دخلت فطالق واحدة وتنتين فعند الامام تقع الواحدة لان في العطف بالواو مرتبط المعطوف واسطة المعطوف علمه فيكون تعلقه بعد تعلق الاول كامرولا يبكون قاعً امقام الاول (فندر) تملى ههنا كلام هوأته قدستي أن أول الكلام بتوقف على آخره ان كان هناك معبركالاستشاء والشرط ويحوهما ويعتبرالاول مع الآخر كالاماواحدافيعل عمموع الكلام ولاشكأن كامة بل مغيرة للعكم الذي فسله فستوقف أول الكلام على آخره وأيضاآنه غسير مستقل فلامدمن كالامر تبط به فيتوقف عليه وقدنص الشبيخ الن الهمام أن في يحوما عاءر حل مل رحلان ولارجال في الدار بل رحلان قوله بل رحلان مخصص والمخصوص يتوقف على الخصص والاسلزم المناقاة في الاخسار سي تم الاضراب الى اخسارا خرفعوسسى سمعون بل تسمون واذا ثبت أن الاول بتوقف على الآخر في العطف بسل فسلا يفيد قوله طالق واحدةحتى ينضم الممبل تنتان وكذالار تبط بقوله اندخلت بلاذا انضم الممتل تنتان فينتذ يصم اعراضه عن الواحدة وايقاع الثنتين بدلهامنحرا كافى الفرع الاول أومعلقا كافى الثاني فان له أنبر حع عالم يوقعه ولم يعلقه بل نقول ان لايقاع الثنتين وتعليقهماعيارتين أطول وأقصر فقديعير بعيارة أطول بأن يذكر شبأ أؤلائم بضرب عنه وبذ كر المقصود تم ينسب اليه الحكرز دادة لاهتمام شأنه وهذاهو التغير سل فلس ههنااسناد الى الاول مل اعماجي مه ليضرب منه الى المسند المه فلا يقع ولا بتعلق الامابعديل فافهم مذاماعندي ولعل الله يحدث بعددلك أمرا ( مسئلة ، لكن خفيفة وتقبلة للاستدراك وهو رفع التوهم الناشئ عن السابق وشرطه) أى شرط استعمال لكن (الاختسلاف كيفا) أى اختسلاف الكلام السابق واللاحق الانتحاب والسلب (ولو) كان الاختلاف (مصنى و) حاء لكن (التأكيد) أيضا (في نحولوحا، لاكرمته لكنه لم يحيى واذاولي) لكن (الخفيفة جلة فرف السداء) وحند لايكون الاستدراك المفسر (أو) اذاولي (مفرد افعاطفة وشرط العطف الانساق) أيعدم كون مجلى النفي والانبات متعدين (وهو ) أى العطف (الاصل فيعمل عليه ماأمكن فصنع) قول المقرلة (اللكن غصب في حواب) اقرار (المقر له على مائة قرضا) والايكون قول المقرلة ردّ اللاقرار بل انكارا السبب الذى بينه وهوالقرض وسان سب آخر بكامة الاستدراك وهوالغصب ولولم يكن هناك استدراك بلكن والفلاهر الرد فالاستدراك سان تغيير فلابدمن الوصل ولا يقبل مفصولا (مخلاف من بلغه ترويج أمته عاله) صورته ترويخ وضولي وهوالدنة وهدناضعف اذالحدن يحوران تكون فاجرة فأى دلالة لها من حسن العطل لولا حكم الشرع مع هو كالبعة فان قول الساهدين أساعه وزان يكون غلط اوزورا فاستعله من هذا الوجه صحيح كاستى أو يقال كاوجه على السافى فيحلس القضاء أن يعضد عائمه وحدم الرابع ان يدالمدى على دول على النفى فاعيب ذاك في الاحكام فهدا أيضاله وحدم الرابع ان يدالمدى على دول على الشامة في ماك المدى وهوضعف لان السد تسقط دعوى المدى شرعا والافالند قد تكون عن غصب وعادية فأى دلالة لها (الشبعة النائم) وهي انه كيف بكاف الدلسل على النبي وهوم عدر كاف النبي وهوم عدر كاف الدلسل على راء الذمة فنقول تعذره غيرسلم فان النراع

أمةرجل بمائة من غيراذن المولى فبلغه (فقال لاأحيرالنكاح) بمائة (لكن بمائتين) كافي أصول الامام فحرالا سلام والبديع (فيصل) قوله لكن عائنين (على الاستشاف عاجازة نسكاح آخر مهره ماثنان) وهذ الان الكلام غيرمنستي لوجعل معطو فاأذبان تفاء الاجازة قديطل الاول والباطل لا يعود حتى يصير بالاجازة قال الشيخ ابن الهمام لوقال السيدلا أحيز النكاح الكن عائت من المناف الكلام لاتحاد موردي الاعداب والساب لانتفاء أصل النكاح بنفسه ثم اسداله بقدرآخر معد الانفان يخلاف لاأحين عائة لكن عائتين فان الاستدوال فى قدر المهر لاأصل السكاح وهذا مناف لكلام الامام فو الاسلام والبديع وغيرهمامن الكتب المعتبرة فلابدمن تحصيح النقلعن يعارض نقله نقل هؤلاءالاخبار ثمان الفرق أيضا غبروا والاناللامهما كون حنثذ العهداذهوالسانق في الاعتبار فالمعنى لاأحيره في الذي عائد لكن عائنين تم بردعلي أصل الكلامأن عدم الاتساق ممنوع لحواز ورودالنفي على المهرأي لاأحسرالنكاح عهرما تقلكن أحسرهذا النكاح بعنه عهرما تتن ويؤرده أنمناط الحكالمقيدا نحايكون القيد فانكان نفيا فالمقصود نفي القيدالأاصل الحكم وكذافي الائسات فننذ المقصود بنني الاحازة هوالقند فورد الايحاب والنبي اختلفا والحواب أن المقصود بالاحازة وعدمها انماهوما كان موقوفاعلى الاحازة والموقوف علىها النكاح الذي عقده الفضولي وهوالنكاح المقسدعهر مأثة فبانتفاء الاحازة فديطل هـذا الموقوف وان كان المقصود بنني الاحازة هو القيد فانما يكون مقصودا في ضمن نفي المقسد لاأن المقيد ثابت والقسد منتف وهو تهافت ولاأنه ثابت في مقدة خراذلا مدله من يحة وظاهر أن ههنا فكا حاواحداموقو فاعلى احازة السيد وقد بطل فلاعكن احارته عائنن فهواستناف ولوقسل ان مقصوده عدم الرضابهذا القسد والتقسد عهرمائين فهوالزام أمر لم بلتزمه الزوج الاأن يقال المقسود الاحازة تعلىقاأى لكن أحبرهذا النكاح مقىداعهر مائتين انقبل الزوج وهذا لأساعد واللفظ ومالحلة ان الموقوف كان هو المفدوقد ارتفع مانتفاء الاحارة فلا بعود وليس هناك عقد آخر حسى تلحقه الاحارة فلايدأن بكون استثنافا لا مازة نكاح آخره فاوالله أعلم احكامه و(فرع) اذاأفر رجل له على ألف فقال المقرله ما كان لى لكن لف لان فينشذ (قول المقرلة ما كان لى لكن لفلان ظاهر في الرد) أي رد الاقرار (و يعتمل التعويل) لفلان عليه فصارهـ ذا الدين أولا للقرلة تم صار لفلان بتعويله (ولما كان) التحويل (تغسيرا) لفاهرالكلام (يصيحاذا كان) قوله لكن لفسلان (موصولا التوقف) أى اتو تعف أول الكلام على آخره وهذا مغيراه فيصير موصولا ولا يصير مفصولالان سان التغيير لا سفصل ولا يتوقف الكلام على ماهوم نفصل عنه هذاوفرض الامام فرالاسلام المسئلة في العبد وفيه قول المقراه ما كان لحظ لكن لفلان وعلى هذالا بصرالتمويل بل التقرير الاولى أن كلامه ظاهر فى الرد ويحمل أن يكون مقصوده أن العيد أوالدين وان اشتهر أنه عيدى أودىنى لكنه في الحضيقة لفلان فصار بعد قبول اقرار ولنفسه اقرار والغبر ولكن لفلان قرينة عليه قان كان موصولالا يكون وداوان كانمفسولايتم الردولايسمع قوله لكن لفسلان فندبر (مسئلة • أولاحد الامرين) أى لواحد من الامرين (فيع في النبي دون الاتبات كالنكرة) وله في المعنى مثلها فأعطى حكمها فان في المهم لا يكون الاسنى حمع الافراد عرفاوان مازعقلا تفيه في ضمن النفي عن المعض وماقبل اله أى التعمم من قسل الاستعارة فلانظهر له وجه (الابدليل) صارف عن مقتضاها (علاف الواو) فانه يعم في الاثبات دون النفي لانه العمع والنفي سلم فيكون لسلب الاجتماع (الابقر سنة) صارفة عن مقتضاء قال مطلع الاسرار الالهدة القباس يقتضى أن تكون الواوأ بضاعامة في النفي لانها لمطلق الجمع فاذاور دعلسه النفي اقتضى انستراك المعطوف علمه والمعطوف فمه كإفي الانسان ولهذا فمدصد رالنسر بعة الحركم عااذا كان الدحتماع فمه تأثير ومقصوده عااذا كانقر متسلسالاجتماع وانماذكر ولانهمضوط دون غسره لكن القوم مأقالوا مهمذابل استمروا على أن

اماق العقليات واماق السرعيات أما العقليات فيكن أن يدل على نصها بأن اثباتها يفضى الى المحال وما أفضى الى المحال فهو محال لقوله تعالى أو كان فيها آلهة الاانته لفسد تاومعاوم أنهما لم تفسد افد لذلك على نفى الثانى ويمكن اثباته بالقياس الشرطى الذى سميناه في المقسد مقطر يق الثلازم فان كل اثبات أو ازم فانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملز وم وكذلك المتعدى ليس نبيا اذلو كان نبيالكان معه مصرة اذ تكليف المحال محال فهذا طريق وهو العصيم الطريق الشاقى أن يقال الانتفاء وهذا فالمدفالة بنقل على النافى فيقال له لوانتي الملكم فضرورة أودليل ولاضرورة مع الخلاف ولادليل فيدل ذلك على الانتفاء وهذا فالمدفالة بنقل على النافى فيقال له لوانتي الملكم

الاصل فيه فى النفى سلب الاجتماع الالصارف فلعلهم وجدوا الاستعمال كذلك وبهذا الدفع مافى التلويع والتصر برأنسل العموم قديكون فيمالا يكون الاجماع تأشير فافهم (فقوله لاأقربذي أوذي) مشيرا الحذوجسه (ايلاعمهما) فأيتهمالم بقربها أربعة أشهر بانت لان أوفى النفي يضد التعيم (وفى) قوله لا أقرب (احداكا) يكون الا بلاء (من احداهما) لاناحدا كامعرفة فلاتع فالنني ولماكان اشتهرف علم المعانى أن أوفى الخبرالشك أوالنشك وأراد أن يشيرالى أنه ليس على ظاهره فقال (وليست) أو (في الجبرالشك أو النشكيك) كاشتهر (لان المتبادر) من أو (افادة النسبة الى احدهما) والتمادرداسل ألحقيقة فأوحقيقة في أحدهمالافي الشك أوالتسكيل فانهم مالا بتمادران روائما ينتقل الهمالانسب الاجهام غالباأ حدهما فيقع انحاط فيشك وانكان مع علم المتكلم التعين علم أن ارادته التسكيك والافالث فدلالت على الشك أوالتشكيك من قسل الدلالة الالتزامية على اللازم العرفي بلااستعمال فيه (فصورفي اله لاحدهما) أي يقال المحاز الهالشك أوالتشكيك وبراد أنه لاحدهما (كم) يحوزني (أنه التنبير والاماحة في الانشاء) وليس كدال بل فيه أ بضالا حدهما (وانما يعلم) خصوص التحدرا والاماحة (بالاصل فانكان) الاصل (المنع فتضعر فلا يحمع) لانه يحوزا حدهما بالانشاء ولا يحوز الجمع بالاصل وهوالتمسر (أو) كان الاصل (الاماحة فيعوز الجمع) بالاصل فان قبل قال الله تعالى انماج اء الذين يحار بونانته ورسوله ويسعون في الارض فساداأن يقتلوا أو يصلبوا أوتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوامن الارض ذال لهم خزى فى الدنما ولهم فى الآخرة عذاب عظيم وهو يقتضى أن يكون الامام عفرا في جمع قطع المارة كاهومذهب عطاء وسعدى المسم ومحاهد والضاك والضعى وأبى نورود اودالظاهرى ونقسل فى كتمناعن مالك وأنتم لاتقولون مبل مذهم جزاؤهم الفتلان كانوا فتلوا والصلبان فتلوا وأخذوا المال والقطع ان أخد واللال فقط والنفي أى الحبس الدائمان خوفوا من غير أخذوقنل بل أبوحنيفة الامام رحه الله بقول في القتل والاخذ يخير الامام بين أن يصل فقط أو يقطع ويصل أو بقطع وبقتل قال (وفي آنة المحاربة بلزم) من تخبيرالامام بين الاجزية (مقابلة أخف الحنايات بالاغلقا) من الاجزية فالمحورلة حنئذ أن يصلب أن خوف فقط (وبالعكس) أي مقابلة أغلظ الجنابات بأخف الاجرية كالذافقل وأخذ يحوز للامام أن سنى أى يحبس ولم تعهد هذه المقارلة في الشرع (فقلنا بتوزيع الاجزية على الجنايات) كابينا (لقوله تعالى وجزامستة مثلها) وعناه روى أبو يوسف الخبرأ يضاوشهدت والأثارأ يضاوالامام اعاخيرفي القتل والاخذو غيرحكم الكرعة بهذه الآبة ويقصة العرنيين فانهم قطعوا وقتاوا الاأن المثلة المروية فيهانسنت (واستعير) أو (الغاية والاستثناء في مثل لألزمنك أو تعطيني حتى) أى الى أن تعطيني أوالاأن تعطيني حتى (وقيسل) في أصول الامام فحرالا سلام (منه) قوله تعالى وماالنصر الامن عندالله العز بزالحكم ليقطع طروا بن الذين كفروا أو مكيتهم فينقلبوا خاليين ليس لل من الامرشي (أويتوب عليهم) أوبعد فيهم فانهم طالمون أى حنى بتوب عليهم قال الشيخ اس الهمام تقليد الصاحب الكشاف وغير وانه عطف على يكتبهم فم اقبل وقوله حل وعلاليس النَّمن الامم شي أعتراض بن المعطوف والمعطوف عليه وأذعنوا به زعامنهم إنه ألم من الشكلف وقال المصنف والاول أقرب بحسب المعنى وبرى هذا العبدأته لايصيع مافي الكشاف فالهآبة أخرى نزلت متفرقة عن الاولى وسقت لغرض آخر فلاارتباط روى العفارى في ألتار بخ والترمذي وأحدوالنسائي والبهق في الدلائل عن ابن عرقال قال رسول الله صلى المه علمه وآله وأحداد وسدم بومأحد اللهم العن أباسف انالهم العن الحارثين هذام اللهدم العن مهدل بن عرواللهم العن صفوان ان أمسة فنزلت هـ أوالا بقالكر عقليس لل من الاحراثي أويتوب علهم أو يعسفهم فانهم ظالمون فند علهم كلهم ودوى التفارى والترمن ومسلم وابن أبى سبة والبهق فى الدلائل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كسرت رباعيته وم لعلم انتفاؤه بضرورة أو بدليل ولاضرورة ولادلسل ولاعكنه أن بمسك الاستصحاب ان بقول مسلا الاصل عدم اله ان فن ادعاء فعلمه الدليل اذلا يسلم أن الاصل العدم يخلاف البراءة الاصلمة فان العسقل قددل على نسق الحكم فسل السمع من حدث دل على أن الحكم هوالتكليف والخطاب من الله تعالى و تكليف المحال ولو كافناه من غير وسول مصدق بالمحرة بلغ البنا تكليف محال فاستندت البراءة الاصلمة الى دليل عقلى يخلاف عدم الاله الثانى وأما قولهم لوثبت اله نان لكان لله تعالى على معض الاسماء دليلا و يستأثر

أحدوشيرفي وجهمحتى سال الدمعلي وجهه فقال كيف يفلح قوم فعلواهذا بنيهم وهو يدعوهم الحدر بهم فأنزل القهليس للثمن الامرشي أو يتوب علهم أو بعدنهم فانهم ظالمون وبعضهم جعداو معطوفا على شي اسم ليس أي ليس للمن الامرشي أو تو منهم أوتعد مهمن قسل عطف الخاص على العام ولا يخفى مافسه من التعسف (فرع واختلف ف هذا حرا وهذا) يحتمل أن يكون معطوفا على مدخول أوفالمني هذا حرأوه فان و يحتمل أن يكون عطف الجلة على الجلة أوالمفرد على مفهوم أحددهما المأخوذ أى أحدهما حروهذا (فقبل وعلم زفر لاعتق الابالسان كهذا أوهذان) رجوعالى الاحتمال الاول (وقــــلوعلــــه الحهور) وهوظاهرالرواية (بعتق الاخبرو يتخـــيرفى الاولين لأنه كا مدهما)حر (وهــــذا)رجوعا الى الاحتمال الشاني و منفي أن يكون النزاع فما لانسمه والافصال على النسمة (ورج) القول الثاني (مان التغرههنا ضروري) بتراني حكم الانشاءعنه (وهي مندفعة شوقف الاول على الثاني) حتى بصير معه كلا ماوا حدا مفند الحكم موقوف على خيار السيد (فقط) من دون توقفه على الثالث والضرورات تتقدر بقدرها فلا يتوقف عليه فافهم وفيه شائبة من اللفاءفان كونالتغ برضر ورياغ برظاهر بل التغبروضعي لانوضع أو يقتضي أنما بعددمع ماقسله كلام مفيد لايقاع الحكرفي الواحدالمهم وههنا يحوزأن يكون ما بعده هووالشالث معا وأيضا لكلام في قدرالضرورة فالملو كان معطوفاعلي ما بعد أوارم الضرورة في توقف على الثالث فتسدر (والترجيه بلزوم تقدير التثنية) خيرا (على) الاحتمال (الاول) في المعطوف مع كونه في المعطوف عليه مفردا كافال صدرالشر بعة (أيس بشي فلانسام اللزوم) ونقول التقدير هكذا هذا حرأوهذا حوهذا حروف أنف كثرة التقدرات والقلة فمهاأ ولى فتأمل (ولا) نسلم (بطلان اللازم) فالمحوز التفالف في الخبريين المعطوف والمعطوفعلسه وهوشائع ذائع بل انمائحت اتحاد المادة فقط وأنت خسعر بأن حكم الواووحكم أو واحدفي تعلق المعطوف بعينما بتعلق به المعطوف علمه اتأمكن والايقدرالمثل فيعطف المفردات وفي صورة التخالف عطف الجلة على الجلة وههنامن قسل عطف المفردات ولوتنزلنا فلنالاشك في أولومة الاتحاد وهذا القدركاف للترجيح فتأمل (مسئلة . حتى للغاية ولو) كانت (ماعتمار التكلم نحومات الناس حتى الانبياء وقدم الحاج حتى المشاة) فالتموتهم ليس غاية سل في الوسط وكذاف دومالمشاة لدس غاية لقدوم الحاج لكن المتكلم اعتسبر حائسا أعلى وحائسا أدون واعتسرا بتسداء الحكمهمن الادون منتهاالى الاعلى كإفى المثال الاول أواعتبر العكس كإفى المثال الثاني (واعتمار ذلك الاعتمار) من المتكلم (لعس بشكاف كإفعل) فى التمرير (بل تحقىق العرف) فان الثقات نقاوا عن أحمال اللغة هذا الاعتبار في حتى فلا بدمن القبول (وتكون) حتى ( حارة وعاطفة والشرط ) فمهما (البعضة) أي يكون ما بعدها داخلافها قالها لاأنه داخل في حكم ما قبلها فان فيه خلافا في الحارة (وابتدائية بعدها جلة) مذ كورة الطرفين كإعنداليصر به أوأعممتها ومماقيدراً حدهما كإعند علماءالكوفة (والشرط) فى الابتدائمة (أن يكون الجبرمن جنس المتقدم) اماأن يكون نفسه أونوعامن أنواعه أولازماوتا بعاله ولوعرفا (ومنه) قول امرى القىس

(سريت بهم حتى تكل مطيهم) ، وحدتى الجياد ما يقدن بارسان

(وصح بالاوجه) الثلاثة (أكات السمكة حتى رأسها) ألجر والنصب ظاهر والرفع بتقدير خبراًى حتى رأسها ما كول وفيه خلاف البصر بين (وفي دخول ما بعدها فيما قبلها) حال كونها (جارة مذاهب) أولها الدخول مطلقا وهومذهب ابن السراج وأبي على وكتسير من المناخر يزمن أهل النعو وثانيها عدم الدخول مطلقا والسيدة هب الجهور من أهل النعو وثانيها ان كان جزأ) صالحالتناول الحكم (دخل) والالاوهو سذهب المبرد والفراء وعسد القاهر (ورابعها لادلالة)

بعلمه الشانى اله يحور رأن ينصب عليم دليلا وعن لانتنجه و يتنسمه بعض الخواص أوبعض الانبياء ومن خصص عاسمة سادسة ودوق آخر بل الذي يقطع به أن الانبياء بدركون أمورا نعن لاندركها وأن في مقدو رات القدام و اليس في قوة البشرم عرفتها و يحو رأن يكون التعالى صفات لاندرك بهدا لحواس ولا بهذا العقل بل يحاسم الدسة و الوجه عب ارة عن صفات لانفهمها ولادليل عليها ولولم رد السبع به الكان نفها خطأ فلعل من الصفات من هدذا القبيل ما لم يرد السبع بالتعسير عنه ولا فينا قوة ادراكها بل لولم يخلق لنا السمع لانكر نا الاصوات ولم نفهمها ولولم يخلق لنا المدوق في ايدر يناأن في قدرة

على شئ من الدخول والخروج (الابقرينة) دالة على أحدهما وهومنسوب الى تعلب واختاره ابن مالك (وابس) هذا المسذه (باحدالاولين) من الدخول وعدمه (كافي التعرير لانهمامن قسم الدال) فالاول الدلالة على الدخول والشاني الدلالة على الخروج وهذالبس بدلالة على شي منهما تم حاصل المدنده بالثالث الماالانستراك والحزامة وعدمها قرينة تعدن أحدالمعنسن وذلك امدفاله خلاف الاصل من غبرضرورة ملعثة واما نعمن كل منهما بالقر ينتمن من غبران بكون وضع لهما فأما أن بكون الوضع لواحدمنهما فقدآل الى أحدالا ولين أولا بكون الوضع لواحد فهوعين الرابع وعبارة التصرير عكن ارحاعها الى أحدهذ بن الاحتمالين أيضا والله أعلم (والاتفاق على الدخول في العطف والابتدا لمة واستعبرت) أي حتى إذا لم تستقم الغامة (السبسة) أي بسة ما فيلها لما يعدها (نحوأ المتحتى أدخيل الحنة) وفي التحر برسيسة أحدهما للا خرومثل سبسة الشافىللاول ربحت حتى اتحرت وهومط الب بتحديم استمال مقبول فى العرسة ولا تكفى الامثلة الفرضة الاأن يقال لايلزم في المحاز ماع الحرثمات فكا يحوز سيسة الاول يحوز عكسه وأشار الى سان العلاقة مفوله (فان السبب نظهر تمامه بالمسيفكالهمنتهيم) فأنه به يظهر أيضاتمام ذي المنتهى (وهذامعني مافي الكشف ان العلاقة) بين السبسة والغابة (الاشتراك في انتهاء الحكم) فالمرادمه الاتستراك في ظهورتمام الحكم (كيف لاولوكان الانتهاء حقيقة) عنده (لكان الغاية حقيقة) فنستقيم الحقيقة فلايصم المجاز وقد كان بصددائيات المجاز (هذا خلف) واذا تعن مرادصاح الكشف (فلاردمافى التاويح أن الدخول ايس منهى الاسلام) فلايطرد نحوا المنحق أدخل الجنعة وريما يحاب أيضالان علاقة الاستعارة لايحب اطرادهافي جمع الافرادو بعض أفراد المسب بكون غاية فسلا يضرا اتخلف في المشال المسذ كور ولا ملزم كونها حفيقة في السبية مطلقاً ايضاً فافهم (وما اختاره) في التاويح (انها مقصودية ما بعدها مماقبل) وهومشترك بين الغامة والسبيبة (فنقوض يحنى رأسها) فاله غيرمقصود من أكل السبكة وفسه أن اطراد العلاقة في جسع أفراد المستعار منه غيروا حب لكن سقلب فاطرادهافي أفراد المستعارلة أيضاغبرواجب (والتفصيص بحدوث الاسلام أواسلام الدنسام الاطرادالغامة في المشال المذكور (كافي النصرير) في دفع الرادالتاويح (تكاف) مستغنى عنه كيف الاوالحدوث آنى لا يصل أن يقع مفاتى فلا يكون الدخول غايقه واسلام الدنسامنته بالموت فلا يصلح الدخول غايقة فافهم (وان لم يصلح للغابة أوالسسة فحدة زللعطف لطلق الترتب) الذي هوأعهما كان مع التعاقب أوالشراخي فان قلت لدس هذا معني للفظ فانحرفا لموضع لمطلق الترتدب أعممن التعقب والتراخي فلتلسر من شرط المحاذ أن يكون المستعاراه مدلول الافظ مطابقة مل مكفي أن مكون مدلولا التزامسا أوتضم نمامل محوز أن لامدل علمه لفظ أصلاما حدى الدلالات ومن أنكر فلمأت مالحة ونقل عن كشف المنارأته مستعار لمعنى الفاء (ومن ههنا حوز الفقهاء تحوّر الحاور دحتى عمرو) أي بعده عمرو ومخالفة النحاة في هذاوفولهم الدام يحيى فى كلام العرب الهدذا العطف تطير لا بعتبر في مقابلة المحتمدين فانهم متقدمون في خص اللغات فلا بعارض قولهم وأما الحواب باله لادشترط سماع الحرثدات في التعور فليس شي فان السماع وان لم يمكن شرطالكن عد أن لا نظهر المنع كافي اطلاق الات على الان وههنا عنعون هذا النصومين الاستعمال فصارعم النصاة ﴿ فرع \* قال ان لم آتكُ حتى أ تفدى عندا فكذا) اذلا بصرحه نااعتسار الغارة وهوظاهر وكذالا تصح السبسة فان اتساء لأ يصلح سبالا تغسدي من نفىم وهولا يصلح جزاء للاتمان فتعدّ ذرالسبسة أيضا فمل على العطف لمحسر دالتّرتيب (فيشترط للبروجود الضعلين) من الاتيان والتغدى (ولومتراخيا) الى آخرالمرفى غيرالمؤفت أوالى آخرالوفت الذى قسدية فى الموقت فان حتى لمحسر دالترتيب

الله تعالى أتواعلمن الحسواس لوخافها لنا الادركتابها أمورا أخر نحن ننفها فكان هدذا اندارا بالجهدل ورمسافى العارة أما الشرعيات فقد قصادف الدلسل عليها من الاجماع كنفى وحوب صوم شوال وصلاة النحمى أوانص كقوله صلى الله عليه وسلم لاز كانف الحلى ولاز كانف المعلوفة أومن القياس كقياس الخضر اوات على الرمان والبطيخ المنصوص على فني الزكاة عنده كقول الراوى لاز كانف الرمان والبطيخ بل هو عفو عفاعنه رسول الله صلى النه عليه وسلم وقد لا يساعد منل هدا الدليل فنصف عن مداول الانسات واذا لم تحديد حفاالى الاستعماب النفى الاصلى الثابت بدليل العدم ل وهودليل عند عدم ورود السمع وحيث أورد ما في تصانيف الحدالاف أن النافى لادليل عليه أردنايه أنه ليس عليه دليس لم عند اذ يكفيه استعماب ورود السمع وحيث أورد ما في تصانيف الخدال عليه أردنايه أنه ليس عليه دليس عليه دليس عليه والمنافقة المتحماب النافى المنافقة الم

(الأأن سوى الاتصال) فيب حينشذ البرالا تصال هذا و يتأتى من جعلها بمعنى الفاء أن يشترط الاتصال نوى أولم سووالله

أعإراحكامه (مسائل حروف الجر و مسئلة الساء الإلصاق) وهومعني مشكك يصدق على كل مااستعمل فيه الساء كاأشار السه بقوله (ومنه الاستعانة والسبسة والظرفية والمصاحبة) وليس الامركازعم بعض التحاة أن الباءم شرك فهاباً وضاع فانه خلاف الاصل وليس الامرأيضا كانوه مالمعض أن اطلاقهاعلى الالصاق حقيقة وفيما وراءهامن المعانى محاذ كنف وهو خيلاف الاصل فلايصاراليهمن غبرضرورة بل اغمايستعل فهالانهامن أفرادالالصاق وقدوضع لافراد مالحرثية يوضع واحدكاهو شأن الحروف و عافر دناظه ولله اندفاع ما يورد من أن التحوز لازم قطعا فان استعمال الساء في هذه المعاني مقطوع عوون كانت أفراد الالصاق لكن اطلاق العام على الخاص من قب ل المحاز وله وجه آخر من الدفع فأن اطلاق العام على الخاص من حبثانه هوليس محازا فتأمل فيه وظهرا يضااندفاع مايوردمن أن الساءلو كانت موضوعة للالصاق الكلي صارت اعمالان معانى الحروف روابط جزئية فهي موضوعة للالصاق الخاص وفي الالصاقات الأخرة كون مجاز افافهم (و باء المقابلة) التي تدخل الاغمان (أشبه بالاستعانة) بل فوعمها (وان الاعمان وسائل يستعان مهاعلى المقاصد) وهي المسعات ورعمايقال انالسع كإيكون مقصودا عنسدالمسترى كذاك اثن بكون مقصودا عندالبائع فلاوحه لعل باءالمقابلة باءالاستعانة والحق غييرخني على ذي بصبرة فان المقصود أن الاعمان انداوضعت لان تحعل وسيلة الى تحصيل شئ ولهذا تثبت على الدمة وهمذا لاساق كونهام همودة عندال مضواذا كانوضع الاعمان اذلا التزمات عال ماء الاستعانة داخلة علها واذا ثبت أن الاعمان تكون مدخولة الباء (فصم الاستبدال) بالسع ونحوه (بالكرّ من الحنطة قبل القبض في اشتريت هذا العدب كرح اطة موصوفة) والدعن الدخول باه المقابلة والاستعانة عليه (والاستبدال فسه) قسل القبض (ما تردون العكس) أي لا يحوز الاستبدال فمااذا قال اشتريتكر امن حنطة موصوفة مذا العبد (الأمام حنثذ) لكون الكر الذي فى الذمة مسعالتعلق الشرامه وهمذ االعد ثمنالدخول الماء علمه وهو حقيقة السلم واذا كان المافلابد من شروطه من الاحسل ونحبره (ولابدفيه من القبض) أبضا فلا يصم الاستبدال قبل القبض هذا وقرر في التمر برهذه الفريعة على أن الباء ا الاستعانة ومدخوله يكون غذاوكان أوردعل أن هذه الباء ماء البدلية ولانسل كونم الماء الاستعانة وقررها المصنف يحبث أندفع هذا السؤال (وقول الشافعة انهاللندميض في وامستعوار وركم) فقد (انكر ومحققو العرسة حتى قال ان رهان) منهم (من رعم أن الساء التمعض فقدا أتى على أهل اللغة عالا يعرفونه) فلا يصغى الى هذا القول أصلا ولا ياتف الى كلام أمثال صاحب القاموس فأنه دمد مكابرة نم اندلوثبت فهذا معني آخرعندهم غيرالالصاق كإيسهديه كالامهم لاأنه يكون منه كانوهم صاحب انتحر بر (وما) قال (فاللهاج) في الجواب عنه (الهشهادة على النفي) فلايسمع (مدفوع) حال كونه (على وهنه) أي موهونافي نفسه (مانه) أى قول النحاة وان كان شهادة على النفي لكنه (كنهادة حصرالورثة) فانها شهادة منفي علهم بوارث آخر وهي مقبولة لانهلو كانلأحاط بهعلهم كذاهذا اشهادةعلى عدمعلهم بالتبعيض فتقبل لانهلو كانلأحاط علهميه ووجه وهنه أنه ليس شهادة أصلابل استقراء صحيح لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه كقواهم الفاءل لاسكون منصو باوالاستقراء في نغي استعمال أمثال هذه الحروف التي لا يخلوعنهاأ كثرالتر كسات يفسد الفطع بعين ما يذكر المصنف في مفهوم المخالفة ولا يقبل الآحاد في اثباته بخللاف النفي فلايصل قول ألى على في اثبات التمعيض فقدر قالواقداستعل الباءفيه في قول الشاعر

البراءة الاصلية التي كنائحكم بهالولا بعثة الرسول وورود السبع فان فيسل دليل العقل مشروط بانتفاء السبع وانتفاء السميع غير معساوم وعدم العسلم به لايدل على عدمه ولاسبيل الى دعوى العسم بانتفائه فان دلك لا يعسلم فلناف دبينا أن انتفاء مارة يعسلم كافي انتفاء وحوب صوم شوال وسلاة الفصى و تارة بظن بأن بعث من هومن أهل العث عن مدارك الشرع والظن فيسه كافي المناع في المناطق المناطق في المناطق المناط

شربت عاء الدحرضين فأصعت ، زوراء تنفسر عن حياض الديلم

أحاب بقوله (وشربت عاء الدحرض ين غد مرمنبت) للتبعيض (لاحتمال الزيادة والتضمين) والدحرض ماء وماء آخرماء وشبع وفيل ماء لبني سعد وفيل بلد والدحرصان تثنية الدحرض كالقمرين والزوراء المائلة والديلم قومهن الترك شبهبهم أعداءهم وقسل أرض ﴿ فرع ، بازم ) للبر (تكراوالاذن في انخرجت الاباذني) فأنت طالق (لانه) استثناء (مفرّغ) لانالب الاندلهامن متعلق وذلك هو الخسروج فالمعنى إن خرجت بأى خروج كان الاخروحامله فاباذني (فلم يخرج) من المنع خروج (خارج الاملصقابه) أي بالاذن والخروجات الغـــبرالملصقة بالاذن ممنوعة داخلة تُحت المُـــينُ فيتسترط الاذنالكل خروج (بخسلاف) انخرجت (الاأن آذن لانالاذن غامة تحوذا) وليس ماستثناء والمعسني أن خرحت الى الاذن، (التعدد رالاستثناء) لعدم دخول الاذن تحت الخروج واذا كان عاية (فيتحقق البر بالمرة) الواحدة من الاذن لعدم تحقق الشرط وهوالخرو ج قسل الاذن فان قلت فن أبن لزم تكرا والاذن في دخول سوت النبي صلى الله علىه وسلم عدائه قال الله تعمالي لا تدخلوا سوت الذي إلاأن ووذن لكم قال (ولزوم تكرار الاذن في دخول سوته عليه) وآله وأجمايه الصلاة و (السلاماتماهو بالتعليل) وهوفوله تعالى انذلكم كان يؤذى الذي وإبذاء النسي صلى التعطيه وسلم حرام في كل وقت لا بلفظ النهمي (أقول حذف حرف الجرعهذا) أي مجأن (قياس) فلم لا يقدر و يصعر الاصل الا بان آذن فيصيرمثل الاباذني (والمصدر) استعماله (العين) أيضا (شائع) كشيرفل الا يحوزان يكون العين والمعنى الاوقت أن آذن فيصع الاستثنامين عوم الاوقات وعلى هدنين الوجهدين بلزم تكرار الاذن في كل مرة (فاوجه الترجيم) لماقلتم على هدنين الوحهمان وفسه أنالوحهموافقة الاصلمين الاماحة وبراءة الذمةمين وحوب الاذن في كل مرة قان الخروج كانصاحا اعامنع بهذا المنع فلايحرم مالشك فالاولى أن يقال ان هذمن الوجهين شائعان شموعا كثيرا وكون الاعمني الغاية فللحدا فالجل على الشائع أولى هذا الإمسئلة ، على الاستعلاء ولومعنى) أى ولو كان الاستعلاء معنو بالفعم اللزوم كالدين) فأن فسه استعلامه عنى بقال ركبه الدين (واستعير في المعاوضات المحضة) أى العقود التي لا تنعقد الاععاوضة المال (كالنكاح والاحارة والسع للالصاق) بمعنى ماه المقبابلة بالاتفاق كاجله على عشرة أو بعثل همذا العمد على عشرة أوتر وحت على عشرة (و) استعبر (فالطلاق الشيرط) أى لكون ما معدم علقاعا قبله (عند، ففي طلقني ثلاثا على ألف لاشي له تواحدة) أي لاني الزوج بايقاع واحدة (اعدم انقسام المشروط على الشرط) فان حاصل التعليق أن المشروط ثابت على تقدر تحقق الشرط وأماأن كل بعض منه ثابت على تقدد ركل بعض من الشرط فلافاوثبت ثبت من غسرمفتض فلايثبت ولعل هدامن ادمن قال انه لوانق مرازم وحود جزءالمشر وط قبل الشبرط والافيرد ورود انساهراأنه كاوحد معض المشروط وحد معض الشبرط فعسلي تقسد وانقساماً جزاء المشروط على أجزاءالشرط مكون كل جزء من المشروط مشروطا يحزمهن الشرط فلاا- حمالة وأنضالاا ستمالة في تقدم جزء المشروط على الشرط انما المال تقدم نفس المشروط على الشرط (وعندهما) يستعار في الطلاق (الالماقعوضافنقم) أجزاءالعوض على أجزاء المعوض (فله الثلث) للالف في طلاق واحد (أقول ترجيعهما كافي التحرير بأن الاصل فماعلت مقابلته عمال العوضية) والطلاق ممايقا بل عال فيحمل فيه على العوضية (ضعيف لان ذلك) أي كون العوضية أصلا (فيمالا يحتمل الشرط المحض) أصلا كالبسع ونحودلافى كل ما يقبل المعاوضة في الجلة هذا وقد يدفع بدعوىالاستقراء واللهأعلم (كترجيعه) أي كاأنترجيم قول الامام ضعيف (مانه) أي على (محاز في الالصاق حقيقة في الشرط) فيصل علي عندامكانه ( كاذكر مشمس الأثمة) وانما كان ضعيفا (لانه) أى كونه حقيقة في الشرط (ممنوع

قلنامهمار حع رجع الى نف فعلم أنه بذل عامة وسعه فى الطلب كطالب المتاع فى البت فان قسل المت محضور وطلب المقدف عمكن ومدارك الشرع عسر محصورة فإن الكتاب وان كان محصورا والاخدار غير محصورة ورعما كان راوى الحديث محهولا فلنا ان كان ذلك فى اسداء الاسلام قبل انتشار الاخبار ففرض كل محتهد ما هو حهد رأيه الى أن سلغه الخبر وان كان بعد أن رويت الاخبار وصنفت العصاح ف ادخل فيها محصور عند أهلها وقد انتهى الى المحتهد من واقود وهافى مسائل الحلاف وعلى الحالة العقل على النفى الاصلى مشروطة بنفى المغير كاأن دلالة العوم مشروطة بنفى المغير كاأن دلالة العوم مشروطة بنفى الخير كالواحد

قسل) في الاستناد (لان الالصاق) المتعقق (في العوض حقيقته) أي حقيقة على (فالهمن أفراد اللزوم) اذهناك يلزم العوض في الذمة (أقول اللزوم انما يتحقق بعد التعلق) الذي يكون في المعاوضة (لانه يوحب المقابلة والمقابلة توحب اللزوم) فالتعلق بوحب اللزوم (والكلام في أصل التعلق) انه حقيقة فيه ام لا (بعد) فالحق ان الالصاق والشرطية كلاهما غبراللز ومفهوفه مامحازهذا ومن ادعى أنه حقيقة في الشرط لم يقل بأنه باعتسار اللغة حقيقة بل يقول صارفي العرف حقيقة ععنى أنه لا يحتاج في الانفهام الى قر ســـة أصلا وهوغــ برطاهر الفساد أكن بلزم عليه السان (ثم أقول ال أن ترجمه) أي قول الامام (بأن تعلق المحموع) من الألف (بالمحموع) من الطلقات السلاث (صوفاعن الالفاء ضروري) سواء كان التعلق شرطماأ والصاقبا (وانقسام المعض على المعض زائد بلادلسل) فأنه ان كان الشرط فظاهر أنه لاانقسام وان كان الالصاق (فان الطلاق يحتمل الامرين) بعوض المال و بغيرعوض المال ولاقيمة في ذاته أصلاحتي يقسم عليها الايالسرط والرضا وقد وقع منقو ع المحموع لا الا حزاء ( علاف السعون عوم) فان العوضين فهة في ذا تهما فلا بدأن تقع في مقابلة الا جزاء التي هي أموال أجراءمن العوض الآخر والالزم بقاء المال بلاعوض واذا كان مقابلة الاجراء الاجراء بلادليل (فارشت ، فرع ، في) قول رحله (على ألف بلزم الدين) و يكون افر ارابه لكونه حقيقة في اللزوم وهوكونه دينا ( ولو وصل وديعة تعين المجاز ) لوجود الصارف (وهووحوب الحفظ ، مسئلة ، من اختلف فهافكثير من الفقهاء) قالوا (انهاللت عض) فقط (و) قال (فر الدين التبسينو) قال (جهوراً عداللغة لابتسداء الغاية) أى الشي ذي الغاية (زمانا) كان (أومكاناعلى العصيع) لا كازعم البعض اله لابتداء الغابة المكانسة (وأرجعوا عانها) واقعة في الاستعمالات (الي ماذهبوااليه والحق أن التبعض والتبين في يحو آجرت من شهر كذا الح شهر كذا والابتداء في نحو أخذت من الدراهم تعسف) أما الاؤلان في المثال الاول فلانه من البين أن الغرض في الاحارة بهذا الكلام الصديد من السداء الشهر وأما الاخدولان الاخذليس بمسداحتي يتعدد (بل) كلمة من (منسترك) بين المعاني (التبادر) أي لان الكل بنيادر في مواضعه فلا احتمال لكونه مجاز افي أحدهما وحقيقة في الآخر فاماأن بكون موضوعا بازاءالقدر المشمرك أو بازاء كل والاول باطل والالتبادر منه فتعين الثاني فان قلت لااحتمال هناالق درالم ترك فانوضع الحروف لفهومات جراسة ملحوظة توجه كلى قلت مع أنه لايضر فالمرادأن يكون موضوعا لافراد القدر المشترك وضع واحدأو بازاءافرادكل مماذكر نامن المفهومات انسلانة باوضاع والاول باطل والالتبادر الافراد ماعتمار الاشتراك فيهذا القدر المشترك فتعن الثاني فندبر وهذا أولى ممافي التعرير واستقراء مواقعها يفسدأن متعلقها ان تعلق مسافة كسرت وبعت فلابتداء الغابة وان افادتناولا كالخذت وأكلت فلايصاله الى بعض مدخوله تم ساق الكلام فاله ردعله اله لا يلزم البعض أن يكون متعلقه مضد اللتناول كافى قوله تعالى وكانت من القانتين فتدر ومسئلة ، الى لانتهاء حكم ماقبلها) الى ما بعده اوهو الغاية (وفي دخول ما بعدها) فيماقبلها (مذاهب كعتي) أي كأفي حتى مذاهب من الدخول وعدمه والدخول ان كانسن حنس ماقبلها وفي غيره عدمه وعدم الدلالة على شي من الدخول وعدمه (لكن الأشهر في حتى) مذهب (الدخول وفي الي)مذهب (عدمه والتفصيل بتناول الصدر) لولا العاية لها (كالمرافق) فالهلولاء لتناول وحوب الغسل للرافق بل لما بعدها وادافهم بعض الصابة في التيم المدكلة الى الابط كاحكى في الكشف افلاعن المبسوط (فيدخل)الغاية حنشذفي الحكم لانه كان داخلافلا يخرج (وسمى) هذا (غاية الاسقاط و) التفصيل و(عدمه) أي عدم تناول الصدر لولاالغاية (كالبل) فالملولاملادخل في الصوم قاله اسال في النهار (فلا) يدخل في الحكم لانه كان خارحافيتي كذلك (و يسمى غاية المدحسن) خبرلقوله والتفصيل (وقد تأيد) هذا التفصيل (باتفاق كبرائمة الفقه وأجلة من المفصص والمفيرتارة بعدم انتفاؤه وتارة يغلن وكل واحددلسل في الشرع ، هذا تمام الكلام في الاصل الرابع وهومنتهي الكلام في القطب الثاني المشتمل على أصول الاداة الممرة التي هي الكتاب والسنة والاجماع والعقل

﴿ خَاتَمَ لَهُ وَالسَّمَ اللَّهُ القطب بِدِانَ أَنْ ثُم مَا يَنفَنْ أَنَّهُ مِنْ اصولَ الادلة وليس منها ﴾ وهوأ يضاأ ربعة شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والاستصلاح فهذه أيضالا بدمن شرحها

﴿ الاصل الاول من الاصول الموهومة ﴾ شرع من قبلنا من الانبياه فيما لم يصر حشر عناب منه ونقدم على هذا الاصل

اللغمة) قال صاحب الكشف فاقلا عن المبسوط قال أبو توسف ومحدرجهما الله لا تدخل الفاية في مدة الخمار لانها حملت غامة والاصل ان الغاية لاندخل في الصدر الاردليل ولهذا مستغاية لان الحكم ينتهى المها دل عليه الصوم الى الليل والاكل الى الفعر ولهمذالو آجرالى رمضان أوماع بأحل الحدمضان أوحلف لاأكلمه الحدرمضان لم يدخل رمضان تحت الحمل لانه غامة ولا بلزم علىنا المرافق فانهاد خلت تحت الجلة لان ذلك ثبت مالسنة فان الني صلى القه عليه وآله وأصحابه وأزواحه وسلم حين علم الوضوءالذي لابقىل الته الصلاة الابه غيل المرافق هكذا حكى الحاكى الوضوءانتهي وهيذا يدل دلالة واضعة أنهما اختاراعدم الدخول وأماالامثلة التيأو رداهالعدم الدخول ففهاالغامة غاية المد إلامسئلة الحلف فان فهاتفصيلا فإن الليل غيرداخل في حكماتما الصومذكراً ولم يذكر وكذا الفيعر في قوله تعالى وكلواوا شربوافان صفة الامركانو حسالتكرار فاله لولم ذكر الغاية لايتناول الامراماها وكذافى الاحارة فاتها تملك المنفعة وهي تصدق بملك المنفعة ساعة وكذا الاجل في تمن المسع لابه تأخبرعن وقت وحويه وهو يصدق بالتأخبرساعة فهذه الغابات لمدالاحكام المغياة بهافلا بلزم من عدم الدخول فيه عدمه ف غامات الاستقاطات ولا بلزممنه أن يدخل في الخمار فان الغامة فيه غاية المدعند، لان الخمار المؤرد غير صعيع فلا يقد المطلق عن التقسد بالغابة الاخبار ساعة غسرم عنة فذكر الغابة لمداخبارالي تلك المدة واذا يفد دالعقد بالخبار المطلق اتفاقا فاته بوحب الحهالة المفضية الى المنازعة فلابدمن المدالي الغابة مطلقاعندهما والى ثلاثة أبام عنده وأمامس ثلة الحلف فالغابة تدخل فمه فيروا ية الحسن فلا تصلح حجمة هذا واعترض القياضي الامام أبوز بدعلي التفصيل بأن الكلام اذا اقترن في آخر مفاية أوشرط يتوقفعلسه ويستفادمن المحموع الحكم المغباأ والمعلق فليس ههنا حكم الصدرعا مافأ مقيله الغابة بعدهاأ وغر عام فده الى الغاية فلا يصيح التفصل المذكور والحق مأقالاه كنف ومسئلة المن لازمة على طريق الامام أي حنيفة اذالاعتماد على رواية الاصل دون روآية الحسن انتهى منقولامنه في الكشف والحواب عنه أنه لسر حاصل النفصل أن هناك حكاعاما أوخاصامفادامن أول الكلام ثم الغامة أسقطه أومدمحتي بردعلم ذلك مل المقصود أن الغامة لو كانت يحدث لولمهذك و ملفظ بماقبله أفاد شمول الحكم الغاية وما بعده اوسمت هذ الغاية غاية اسقاط الاأن هذاك اسقاط حكم موجود وان كانت بحسالولم مذكر لم يشمل حكم مافعله لهالم مدخل وتسمى غاية المدلاأن هناك حكماثا سااستدى الغامة ولدر هذا منافعات وففأول الكلام على الغماية وحاصل التعلىل المذكوران هشة الكلام لولم تذكر الغابة معه افتضت الشمول فلا تغيره الغابة التي شك فخروحها وتغسيرها وكذافي الشق الثاني أنهشة الكلام بدونذكر الغاية مااقتضت الشمول فلاعتعله الغاية مقتضابل نقول ان افتران الكلام الذي يقتضي الشمول بالغامة بدل على أنهالاسقاط ماوراه هااستقراء وكذا افترانهام والكلام الذي لايقتضى الشبول مدل على مدالحكم الهااستقراء وأماهى نفسها فيقيت كاكانت وأمامس يلة الحلف فان سلت فالتخلف فيهلعله لقر نسة أخرى أو معرف خاص ان تم واذادر يت ماصور بالله وعلت حقيقة الامر فاعلم أنه ندس الامر كازعم المعض من أن معنى غاية الاسقاط أن متعلق الى فعسل الاسقاط المقدر والمعنى اغساوا أنذ يكم مسقطين الغسل الى المرافق وكنف يكونهذا التأو بل صحصامع أته لا يخطر مالمال أصلا و ينسغى الثأن تحمل مافى الكشف أن الى متعلق ماغسلوالكن القسود منداسقاط ماوراه هاعلى مأقلنا معنى أن الى وان كان متعلقا ماغساوا و بكون هذا غاية الغسل لكن الغاية رعا عاوم الاسقاط ماوراهاوهوالمقصود وقديحاه للدالي الغاية فني الاول تدخل وههنا القسم الاول فتدخل فقدآ ل الي التفصيل المذكور فلا بردعلمة أنهان أرادأن المقصودمنه اسقاط الواحب فباوراء الغاية خارج لس واحماحتي بسقط اعبالواحب غسل المدين

مسئلة وهي أنه صلى الله عليه وسلم قبل معته هل كان متعبد الشرع أحد من الانبساء فنهم من قال لم يكن متعبد الومنهم من قال كان متعبد الشرع منه الحدود المسود الى المراهم عليه السلام وقوم نسبود الى موسى وقوم الى عيسى عليه السلام والمختار أن جمع هذه الافسام حازعقلا لكن الواقع منه غير معلوم بطريق قاطع ورجم الفان فيما لا يتعلق بدالا تعد على لامغنى له فان قبل الدليل القاطع على أنه لم يكن على ملة أنه لو كان لافته ربه أولئك القوم ونسبود الى انفسهم ولكان بشمة رتباسه بشعارهم وتتوفر الدواعى على نقاله قلناه في العارضة أنه لو كان منسلما عن التكليف والتعبد

من الانامل الىالمرافق وان أراداسقاط ماوراه هاف اوراه الغاية خارج البتة لكن لا يلزم منه دخول المرافق فان الى لايدل على شئ فالواحسليس الاغسل السدين الى المرافق وبقى المرافق على الاصل غير واحية واذفددر بت صعة التفصيل مناول الصدر وعدمهتم الفرعمن دخول المرافق من غسير كلفة وقدوقع ههنافي تنيم الفرع أقوال أخرمن دون بناءعلي التفصيل المذكور منهاأن الى ععني مع وردعليه أن هذا الاطلاق تحوّز فلا بدله من باءت وماأورد عليه في التمر برمن أنه صار المعني حيثذ اغساوا أبديكم الحالمنا كسمع المرافق فان المدعيارة عمامن الانامل الحالمنا كسفقد أفرد بعض أجزاءالمدعن الحكم وافراد بعض الافرادمن العام لايوحب انتفاءا لحكم عماعداه فبلزم وحوب الغمسل الحالمنا كبهذا خلف فالخواب عندأن لهذا القائل أن يقول ان مقوط غسل ماوراء المرافق ليس لافراده من الحكم بل لانه ثبت النقل المتواتر أنه عليه وآله وأصمانه وأزواحه الصلاة والسلام وأصعبابه ومن بعدهمانماغسلوافي الوضوه البدالي المرافق فهذا أسقط ماوراء المرافق وبقي هود اخلالكون الي بمعنى معفافهم ومنهاأن وحوب غسل المرافق ضروره وحوب غسل البداذ لابترغسله من دون غسله لنشابك عقلمي الذراع والساعسد فغسل الذراع لايتم من دون غسله وهذامه زؤالي المحسط وفيسه ان هسذا موقوف على افتراض مقدمة الفرض وهو افتراض تبعى ععنى انهافتراض في المقبقة إذى المقدمة وانما بنسب الهانسية بالعرض كامر وغل المرافق ليسم هذا القبيل كايظهرمن كتب الضقه وماأوردني التعريرأنه لم يحب غسل الدراع حتى يحب غسل لازمه بل الواحب غسل البدالي المرفق فلاملزم غسل جزء الذواع وجزء العضد المتلقس فساقط لانه لاعفى علمات أن غسل البدالي المرفق لابتم الابغسسل الجزء منسه الملاصق للرفق وهناك العنطمان متشانكان قطعا فلابترغ سل المدالي المرافق الابغسله فافهم ومنها مأقسل الغاية قد تدخل وقدلاتدخل فوقع الئسلة في الدخول وعدمه فصاراً لآية محلة وفعله عليه وآله وأصحبابه الصلاة والسلام مبينا وهذا انمايتم لوثبت اشستراله الىفى الدخول وعدمه وهوممنوع عنسدا لخصم بل يقول الىلايدل على شي فبقي المرفق على العدم الاصلى اللهم الاأن يستعان بكوته مقدمة الواجب ومنهاأنها تارة تدخل وتارة لا فتدخل احتماطا وفسه أن الاحتماط انما يوجب لوكان الاصل الوحوب كصوم تلاتين من الشهر المارك لا كصوم الشك وأصالة الوحوب ههنا يمذوعة بل هوأول المسئلة نمان حديث الاحتياط لابوجب كون الحكم مستفادامن الشرع والكلام فيه فافهم ومن هنا أندفع أيضاما في التحرير الافرب أن يقال ان المواطبة على على المرافق قد تبت فأورث سبهدالا يحاب فأوحينا احتياطا وأيضام تقوض بأكترالسين نم تبوت المواظبة أيضامشكل فانهلم سقل الابكلمة الى وهي توجب عدم الدخول عنسده وماروي الامام محد أنه أدار الماءعلي المرفق ففسله لابوجب المواظبة فافهم هذا كله ماعندي وهذا المعث على هذا التفصيل لعله من خصائص هذا الكتاب وامل الله عدت بعدد الدامرا ﴿ فرع ، في اعلى من درهم الى عشرة قال زفر بازم عمانية لعدم دخول الغاينين) عنده المبدا والمتنهى وحاجبه الاصمعي وفال ماقوال فيرحل فالسني ما بينستين المسمعين أبكون النسع سنين فتدير زفر هذا انما يتم عليه لوكان حكم بين ومن واحدا وتحيره لدس دليلاعلب كافيل ان تحيره كان لعدم مطيابقة الاعتراض بمذهبه لان قوله كان فى من وهذا فى بين (وعنده) بلزم فى الاقرار المذكور (تسعة لدخول المسد إباا مرف) وعدم دخول المنتهى لانه غاية مدّاذ لولاهالما تناول الافرار العشرة همذا وقدات دل ادخول المداأن وجودالثاني مستلزم لوجود الاؤل لما يتهمامن التضايف الموجب لوجودهمامعا ولاوجود للدس الابالوجوب في الذمة وردعليه ورودا ظاهرا أن الثاني معروض للثانو ية ولا يلزمهن دخوله ووحودمني الذمة وحود ممع همذاالعارض حتى المزم وحود مضايف آخر بل همذه الاوصاف يعتبرها الذهن ويحمل معنوناتها واقعة في الخارج فلا يلزمهن وجودمعنون أحدها وجودمعنون الآخر وأفحس من عذاما قيل ان وجوب الناسع

بالشرائع تطهر بخدالفته أصناف الخلق وتوفرت الدواع على نقله و بنيه أن يكون اختفاء عله قبل البعث معرف ارقة العادة وذلك من عالب أموره والخدالف شهران الاولى أن موسى وعسى دعوا الحديثهما كافة المكلفين من عبادالته تعبالي فكان هوداخلا تحت العموم وهنذا باطل من وجهين أحدهما أنه لم نقبل النباعلى النوائر عنهما عوم صبغة حتى ننظر في فواه فلا مستندلهذه الدعوى الا المقادسة بدين نيناصلى الله عليه وسلم والمقابسة في مثل هذا باطل وان كان عوم فلعله استشى عنه من بنسخ شريعتهما الثانى أنه رعباكان زمانه زمان فترة الشرائع واندراسها وتعبذ رالقيام هاولا حله بعث صبلى الته عليه

يستلزم وحوب العباشر أيضا كاأن وجوب الثاني يستلزم وحوب الاول عندهلان تاسعية التباسع بازاءما يحته لابازاءما فوقه حتى يستلزمه فافهم (وعنسدهما) يلزم هناك (عشرة اذ) العشرة غاية و (المعدوم لايكون غاية) لموجود والاوجد الشي من دون غاية فلابدمن وجوده (ووحوده انمايكون لوحويه) لانه دين (فيعب) العاشر فتعب عشرة لهذا الصارف عماهوأصل الغابة (قلنا) لس العباشرغابة في الخارج بل (يكني التعقل التعديد) وجعله غابة والحكم على ماهو محدود في التعقل بلزومه فىالدَّمة فافهم ﴿ مسئلة ، في الظرفية حقيقة ) وهي الزمانية أوالمكانية ﴿ وَنَحُوالدَارِفِ بِدِمِ عِلْزَفَارِمَا في ) قول المقر (غصبته تو بافىمند يل) لان الغص في المنديل انما يتعقق بغص المنديل مخلاف غصب الفرس في الاصطبل لان العقار لايكون مغصو باعندالشينين ومخلاف غصبت ثو بامن منديل فان المتبادرمنه الانتزاع وبعد المناقشة فيمصال فالاولحان المند بل تابع والمتبادرمن غصب المتبوع في النابع غصمما (وازم عشرة في) قول المفر (على عشرة في عشرة ليطلان الظرفية) فان الدرهم لا يكون ظرفاعر فالدرهم آخر وكذاعد دلعدد آخر وهذا أولى من الاستدلال بأنه يلزم ظرفية الشي لنفسه فانه اعاب تعمل في المعين وأما المطلق فلا تحوثو ب في ثوب (الاان قصديه المعية فعشرون) لازم حين ذلانه قصد المحماز وفيه تشديد علىه فيصد قرقضاء وديانة (ويشكل) عا (اذاأراد) المقر (عرف الحساب) فينبغي أن يلزم ما تدلان العشرة المضروبة في عشرة مائة وليس كذلك عندهم (حيث قالوا بلزم عشرة الافيرواية) رواية الحسن وهوقول زفر رجه الله وماأ وردوا لسان ذلك أن النهرب لا يفيد ذريادة في المضروب نفسه وانما يفيد تكثير الاجزاء والالكان الفقير غنيا بضرب ما في مدمن المال في الالف بلالالوف فغاية مالزم بارادة عرف الضرب والحساب صبر ورة أجزاء العشرة مائة فلا بلزم المائة الكاملة ففي مماأ وردمني فتير القديرأن الكلام فيما اذاأ وادعرف المساب ولاشك أن في عرف المساب مفهم من مثل هذا التركب المائة فبلزم المائة قطعاً ونحن لاندعى أن الضرب ازداد العشرة وصارت مائة حتى بتوجه ماقلتم بل المدعى أن هـذا اقرار بالمائه لانه مفهوم كلامه بانضمام هذه النية ومثادمثل من تكام بلغة هندية اوفارسة وأقربها فيلزم ما يكون مفهومه في تلك اللغة فأفهم (وتقديره يفد الاستسعاب) عنده مخلاف ذكره (الفرق) الفاهر (عرفاولغة بن صبت سنة وصمت فسنة) فيفهم من الاول استعاب المسام السنة دون الشانى وقال المعض في سانه ان تقدير في وحب تعلق الف على الظرف بنفسه فيوحب استبعابه وذكره لابوحددال كإفي الفعل المتعدى والمنتسب واسطة حرف الجرفتا مل وبخالف هذا (خلافالهما فلربصد ق قضاء) عنده (فى نسبة آخرالنهارفي) قوله أنت (طالق غدا) لانه نوى خلاف حقيقته الظاهرة وفسه تخفيف قاله بغيداستيعاب أنصاف المرأة بالطلاق عمام الغد وذلك بالوقوع في أول أجزاله ( يخلاف في غد) فاله يقبل فيه نسة آخر النهار لعدم اقتضائه الاستبعاب فان قلت فإقلتم يوقوعه في أول الاجزاء عند عدم النبية قال (وانسايت من أول الغدم عدم النبية لعدم المراحم) هناك بخلاف الأجزاءالباقية فان الاول مزاحملها فالوقوع فيهادونه رجمان من غيرمر حفافهم هذاحكم القضاء وأماد بانة فيقبل نية آخرالنهار في الصورتين ﴿ فرع ﴾ قالوالوقال أنت طالق في مشيئة الله تعمالي يتعلق مه اولا يقع لان المشيئة غسر معلومة يخسلاف طالق في علم الله لأنه أنما بتعلق عو حود فنوقض بطالق في فدرة الله فأحبب بأن المعني في تقدير الله فهوكني مشعثة الله فلايقع وردبأنه يحوزان بكون المعنى في مقدورالله تعالى ومقدوره متعقق فندغى أن يقع والمصنف فروالكلام محت الابتأتي هذا القسل والقال فقال (لم يقع في) قوله (طبالق في مشيئة القهو) قوله طالق (في قدرة الله لتحسة تعلقهما بطرفي النقيضين) فلابتعسين فسمه الوقوع وهذا غسيرظاهرفي الشيشة قان المشي لله تعالى واقع بالضرورة فالاولى أن يقرر هكذاان المتبادرمن همذا الشرط وهو يستقيرف المشيثة فالمعنى انشاءالته فطالق والشرط غميرمعلوم الوقوع وفي القمدرة لايستقيم وسلم فن أبن بعام قيام الحسة على تفصيل شريعتهما الثانية من شههم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى و يحير و يعتمر و يتصدق و يذبح الحيوان و يحتنب المينة وذلك الارشد اليه العقل فلناهذا فاسد من وجهين أحدهما أن شأمن ذلك الم يتواتر ينقل مقطوع به والاسبيل الى أثباته بالنفن الثانى أنه رعماذ مح الحيوان بناء على أنه الاتحريم الابالسيع والاحكم قبل ورود الشرع وترك الميتسة عيافة بالطبيع كاترك أكل الضب عيافة والجوالصلاة أن صع فلعاله فعله تبركا عيانقل جاتسه من أنبياء السلف وان اندرس تفصيله وترجع الآن الى الاصل المقصود وهو أنه بعد بعثته هل كان متعبد النسر يعتمن قبله والقول في المواز

الاشتراط فىالظاهر فاماأن يعنى به ان قدوالله كمااذا كان القدرة ععنى التقدير فهو كان شاء الله تعالى واماأن يعني في مقدور الله تعالى فلامعنى له الاأن هـــذافى جلة مقدوراته والموجود والمعدوم كلاهما مقدوران فلابتعين الوجود والوقوع وهـــذا (يخلاف) طالق (ف علم الله تعالى) قانه يقع فيه في الحال (الامه لا يتعلق الابالوافع) المحقق فيعب أن يتعقق الطلاق (فندس) فانقلت تعلق العلم وتعلق المشيئة سواءفانه اذاقطع بوجودشي قطع بتعلق العملم والمشيئةيه وماشك في وجوده شك في تعلقهما أدنسا فماوحه الفرق بينهما فانهما لايتعلقان الابالواقع المحقق ولايعلم تعلقهما بمالايعلم تحققه فماذكر تماعدم الوقوع في المشيئة حارف العام وماذكر تم الوقوع ف العلم عارف المشيئة فلت هذا الاشكال مما تلفته الاذكياء مالقبول والذي عندهذا العد فىالفرق أنمنسل هذا الكلام بستعل للشرط غالباوهوأي الشرط يستقيم فى المشيئة عرفالكن الشرط غيرمعلوم الوقوع فلا يقع بخلاف العلم فأنه لايستقيم الشرط فيه فالمعنى أن هذا متعقق في علم الله تعالى وهذا الا يصير الا أن يقع ليتعقق في علم الله تعالى فيصيرالكلام فتأسل فيه نم نقول ان هنا كلاما آخر به رتفع القبل والقال هوأن المتبادد في العرف بالتقييد بالمشيئة التسكيك في الوقوع بلهوللا بطال عنسد المعض ونقل عنهما أيضاو العرف في حمل القدرة ظر فالمتمعاد وقوع ذلك الشي واشعارأن القدرة الالهسة اذا تعلقت بالمستبعدات يصير تعلقهابه وأما القدرة البشر ية فقاصرة عنمه وأمافي التقييد بالعلم فيقصدنو كيدوفوع مضمونه فيقع في هذه الصورة دون الاولين ولعل مقصودهم هذا الكن أجاوا وتساهلوا واكتفوا يذكر ما كان تخله داعبا الى هذا العرف هذا ماعندى الى الآن ولعل الله يحدث بعدد في أمرا في (مسائل أدوات التعليق). المراد بالاداة الكلمة لان دهفها أسماء أيضا ﴿ مسمُّلُهُ \* اللَّه على على ماهوعلى خطر ﴾ من ألو حود قال الشيخ الن الهمام ليس الخطر لازما لمفهوم الشرط فان الشرط قديكون مقطوعاوقد يكون مشكو كاوهذا الخطرمن خواص ان والكلمات الحازمة للضارع هذا وكون الكاحات الحازمة غبرداخلة الاعلى ماهوعلى خطر الوحود غيرمشهور بلخلافه مشهور (قالوا لاتطلق في قول الزوج (انه أطلقك قطالق الابا حر) أزمان (حياة أحدهما لان الشرط) ههنا (العدم مطلقا) أي العدم رأسا (فاله الذي على خطر) لاغير لان مطلق العدم متعقق فان السكوت متعقق مصاوم ووضع ان الغطر فهو المراد (فلا يقع بالسكوت لانه عدم مقيد) بزمان (متيقن) فلا يتناوله الشرط الذي على خطر (بخلاف متى) لمأطلقا فأنت طالق (قاته) يقع فيه كاسكت (العموم الازمنة) في مني فالشرط فيه العدم في أي جزء كان وهذا التقرير بما يتوقف على أن يكون متى داخسلاعلى محقق الوجود وأمااذا اشترط في مدخوله الخطرفلا يصيح أن براد بالعسدم مطلق العدم المتعقق في كل زمان فانه كامرفى ان ليس على الخطر والتقرير الأوفى في ان لم أطلقك دخل النفي على مطلق الفعل الفير المقيد بزمان فان ان لا يدل على ازمان وهــذا يقتضي استبعاب النني ودوامه فان الفعل كالنكرة يع النني وفي متى لم أطلق ل يقيدنني الفعل يزمان فلا يقتضى الاستيعاب فتدبر (ولهددا) أى لاحل أن متى لعوم الازمنة (لابتقيد التفويض بالمحلس في) طالق (متى شت) الانهام الأزمنة فلاسطل الاعراض في بعض الازمان (دون ان شت) أى يتقدد التفو يض في ان شت بانجلس الانه لايقتضى عموم الازمنمة بل التغويض بحردا لمشيئة فاذا أعسرضت وفقدت المشيئة في المحلس بطلل التغويض همذا ﴿ مسئلة ، اذا طرف رمان وسعى الشرط محققا) فلا يدخل على ما هو على خطر الوحود الالنكتة (وحينية) أي حين مُحَمَّة الشرط (فقديسقط عنهاالوقت فتكون) حرفا (كان) وحعل في الناو يحمني حرفيته دخوله على ماهوعلى خطر الوجود وجعله مفتضي عسارة الامام فرالاسلام نمأ وردعليه بأنه انما يدخل على مشكوك الوجودلاجل النكتة وهذاليس بشئ لان الدخول وان كان لنكتبة مؤذن بسيقوط الوقت وبقائه على معنى الشرط وان كان ذاك لنكتة وليس أن النكتة

تحعل المشكوك محققابل الفياية أن يحعل منزلة المحقق وتدخيل الكلمة التي كانت التعقق واستجلت لماشك فسم ثمانه لميا ثبت استعماله في الشرط المحض وحب أن يكون موضوعاله لان الاسم لاستعار لعني الحرف فتمدر ثم انه بردعلم مأن الدخول على الخطور لابوحب سقوط الوقت ولاالحرفسة ألائري أن الشيؤان الهسمام ادعى الدخول على الخطور في متي مع عدم سقوط الوقت ولعله لهذالم يحعله الشيزمني الحرفية ولاالمصنف وأماقوله ان كلام فحرالاسلام لايستدعيه فتفلورفيه فن شاء فلنتظر في كلامه الشريف (فلا يقع في اذالم أطلفك فط الق حتى عوت أحدهما) لانه لماصار كان و مظل معني الوقت صارشرطه الذيهوعدمالف ملعدمامطلقا (خلافالهمما لفهو رهاعندهمافي الطرف) ولابسقط عنه الوقت كتي فغ أيّ وقت كتوقع (وبردعلهماأنه لوأراد الشرط المحض) تعني إن (يحب أن لا يصدقه القاضي) في هذه النبة لا نه نبية خلاف الظاهر من اللفظ مع التخفيف على نفسه (مع أنه على مانوي) قضاء (بالاتفاق) وإنماا للحلاف فبمالانية فسه فتسدير ﴿ مسئلة ، لو لامتناع النَّاني لامتناع الا ول) اعلم أن لوحرف شرط موضوع لنعلق الشاني الاول المنتفي المقدر في الماضي ويكون الناني مساو باللاول في الا كثرفيننغي الثاني بانتفاء الاول فدلالته على هـذا الانتفاء التزامية فاقسل الاول ملزوم والثاني لازم فانتفا ؤهلا بوحب انتفاءهمل الامر مالعكس فاولا نتفاء الاول لانتفاء الشافي ساقط لا يلتفت السه فع قديستعل فمه على القلة أيضا كما في الاقتسة الاستثنائية (وقد حاه نحو) ماروي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه موقو فافي الأصير ومرفوعا أيضانع العسد صهب (لولم يخف الله لم معصه) معنى قد يحى «لا فادة أن الشانى «تحقق فى الواقع لا زم لتقد مر ا لا و ل المقسفر وضده المحقق (وقد يستعمل) لو (كان) أ مضالتعليق الثاني بالاول في الاستقبال (فيعوز الفاء) في الحزاء (و يعتق بعد الدخول في تحولودخلت عتقت) على ماروي عن الامام أبي يوسف كإفي التعرير وأصول الامام البزدوي وفي الكشف أن هذاروا خاس سماعة في النوادرعنه والسروف ف كرالامام محد ولم نص فيه الامام أبو حنيفة وفي المنار روى عنهما ثم القياس أن لايقع فممنئ لانحقيقة الكلام انتفاء العتق لانتفاء الدخول لكن الفقهاء حكموا بالعنقع الابجمازه وصبرورته ععني انحذرا عن اللغواذ العشاق منتف من قبل لعدم الصاعه فلامعني لانتضائه لانتفاء الدخول وقبل عليه فينبغي أن يفصل ان كان علق العتق قسل بالدخول وأم بوديثم قال هذا الكلام ينبغي أن بكون الكلام على الحقيقية لحصول الفائدة والافتعمل على إن قال أبوالحسس الاخفش الأهوازي ان قال لودخلت الدارفأنت طالق بلمغي أن يقع في الحيال لا أن الضاء لا يقع في حوامه قصاء كما اذاقال اندخلت وأنت طالق يقعرف اخال لا نحواب إن لا يقع بالواو وحوله ظاهر هوأنه لا يقع الفاء في الحواب ان كان على معناه وههناقدانتقات الىمعنى أن على أن الفقها الم يعتبر واهدافان العوام لا يفرقون بين ان ولوفي الجواب هذا والله أعلم بأحكامه (ولولالامتناع الثاني لوحود الأول) لأنه كامة لوزيدت المهالا (فلاتطلق في) أنت (طالق لولاحث اذازال لان ارتضاع المانع لايكني) لوحود الشي والحب كان مانعاولم يحمل على الشرط يمعني إن لا "نه لم يستعمل فيه قط بخلاف لو ( فافهم ه مسئلة و كنف للعال) المشهور أنه للسؤال عن الحال وقد يتعرد عن السؤال وبدل على الحال فقط (وقيل) لحال (غير اختمارية) كالعجمة والمرض دون القمام والفسعود (ورعمامنع) وادعى استعمال نحو كف حلستك وكنف تحلس أجلس (وماءالشرط) مازماللضار عمطلقاعندعلماءالكوفةواذاضم المه كلمةماعندأهل المصرة (قالوافعلا الشرط والجواب فمها يحدأن يكونامتفق اللفظ والمعنى نحوكنف تصنع أصنع) أوكنفما تصنع أصنع (فلا يحوز كنف) ولا كنفما (تحلس أذهب) ﴿ فرع ﴾ في قول الزوج (أنث طالق كعف شئت وقع واحدة رجعه قدون المشيئة) من الزوجة (عنده) لكن في المدخُّولة تفوُّض الا حوال الأخر كالمنونة الخفيفة والغليظة على مشيَّتها وفي غير المدخولة لا يفوض شيَّالا أن المحل

نصب دليلين وبعث وسولين معاكرة ال تعالى اذارسلنا المسم اثنين فكذبوه ما فعرز نابثالث وكاأرسل موسى وهرون وداود وسلمان بل كفلق العينين مع الاكتفاد في الانصار بالحداهما في كلامهم بناه على طلب الفائدة في أفعال الله تعالى وهو يحكم أما الوقوع السمي فلاخلوف في أن شرعناليس بناسي جسع الشرائع بالكلية اذلم بنسيخ وجوب الاعمان وتحريم الزناوالسرقة والفتل والكفر ولكن حرم عليه صلى القه عليه وسلم والفتل والتعطيف سيناني أو بالخطاب الذي تزل الى غيره وتعسد باستدامته ولم ينزل عليه وسي مخالف لماست باستدامته ولم ينزل عليه وسي مخالف الماستان

قدفات يوقو عالملاق (ولايقع عندهمامالم تشأفي المحلس) فانشاءت في المحلس وقعت والالا لان التفو بض بتوقف على المجلس (له) أنه طلق وفوض وصفه الى مشيئتها و (أن تفويض الوصف فرع وحود الموصوف) فتحد أن يقع ولا يقع محردا عن أوصافه بل موصوفالوصف تما (فتعين الادني) وهوالرجعية وهذاغير واف لا الانسام أن تفويض الوصف فرع وحود الموصوف الفعل ولملا يحوز أن يكون تفو يض الوصف ستازمالتفو بض الأصل فلا يقعني فالأولى أن يقرر هكذاان حاصل هــذاا يقاع الطــلاق في الحال مع تفو يض الا وصاف المافينيغي أن يقع لا ن الانشاء المنعز لا يتعلف الحكم عنه واذا وقع فلابدأن يقعمع صفة تبتدله عند دوقوعه بلازيادة أحم وهو كونه رجعما فيصعر رجعما والا وصاف الماقدة مفتوضة كما كانتان بق المحل فتأمل فسه فانه انمايتم لولم محمل كلمة كيف مغر مرقعن الايقاع الى التفويض هذا (ولهماأن تعليق الحال العبرالمنفكة تعليق لذي الحال) والالزم الانفكاك وههناأ حدالاً وصاف لازم للطلاق وقد فوضت الى المرأة فجيب أن يفوّض نفس الطلاق أيضا اليها (أقول) استلزام تعليق الحال اللازمة لتعليق الملزوم (ممنوع لجواز كون حال أولى عندعدم المشيئة) فيتبت من غبراختيار منه ومنها فلاحاحة الى تعلنق الذات فيه أن هذا الكلام انفو يض جمع الاحوال وحاصله عدم الوجود قسل المشيئة منها وانتفاء اللازم موحب لانتفاء الملزوم فكون المعض أولى غيرمضر وغيرمشت اياه فان ثبوته مناف لنصرفه فان قسل مخصص تصرفه ماعداء فاتأى داسل على التنصيص لملاييتي تصرفه عاماو تفويض الأصل أنضا ولابأس مفتأمل فيه والمشهورفي الاستدلال لهماأن الشي الغبرا لحسوس أصله ووصفه سواء فاذا تعلق الوصف المشيئة تعلق الأصل أيضاوهوغيرتام لأن مساواة الأصل والوصف في غير الحسوس بمالم يقم علىه دلسل ومالل النظروف ه مسئلة وقبل وبعدو مع متقابلات) فالاولان متضايفان والثالث مضادمشهو رى لهما (واذا أضيفت) كل منها (الي) اسم (ظاهرفصفات لماقبلهاو) اذاأضفت (الى ضمرفلما بعدها) أى فصفات لما يعدها هذا منقوض بنعو حانى رحل قبل زيد غلامه وحاءرحل غلامه قدله والتعقق أنهذه الفلر وف لنسابتهاعن الفعل تقتضي فاعلاهوا لموصوف مذه الفلر وف فهو فديكون تلاهرا بعدهافهي صفات لمابعدها وقديكون مضمرارا حعاللي اسم قبلهافهي صفات لماقيلها (فلزم واحدة في طالق واحدة قبل واحدة لغم مدخولة) لأن الأولى وقعت في الحال مقارنة لا يقاعه وقد وصفها بالقبلية على الانترى فلا يدمن وقوعها بعدها في المستقبل فبلغو لفوات المحل (و) لزم ( تنتان في طالق واحدة قبلها واحدة) لأن الأولى وقعت في الحال متصفة بقىلسة الأخرى علها فتقع في الماضى لأن قبل الحال ماضر والايقاع في الماضى ايقاع في الحال ( كع) كايقع تنتان في مع وأحدة ومعها واحدة لأنه ايفاع للاثنين دفعة في الحيال (معكس بعد) قاله يقع في طالق واحدة بعد واحدة ثنتان لأنه أوقع الواحدة في الحال و وصفها بالبعدية عن واحدة أخرى فلابدأن تقع هذه الواحدة الأخرى قبل الا ولى في الماضي والايقاع فيه ايقاع في الحال ويقع واحدة في طالق واحدة بعده اواحدة لا أنه أوقع الاولى في الحال متصفة بعدية الاخرى عنها فهيي في المستقبل ويلغولفوات المحل وهذا (يخلاف المدخولة فثنتان) واقعتان عليها (مطلقا) في الصور كله الانها قابلة الطلقات الكثيرة ولوم تبة (وماقيل ان كون الذي قبل غيره لا يقتضى وجود غيره) فان البوم متقدم على الغد المعدوم فسنغي أن لا يقع في المدخولة بقوله طالق واحدة قبل واحدة لانه انحاأ وقع واحدة موصوفة بالفيلية على أخرى ولا يلزم منه وقوع أخرى (فدفوع بأن القبلية نسبة) بن القبل والبعد (وتحققها فرع تحقق المنسين) وهو بديهي وانكاره مكابرة ومسئلة و عنــدالهضرة الحسمة) تحوعندي كوز (والمعنو بة) تحوعندي دين لفلان (فالعندية أعممن الدين والوديعة واتماتشت) الوديعة (باطلاقها) بأن يقول عندى لفلان ألف من غير تقسد بالدين أوالوديعة (لانها) أى الوديعة (أدنى) ما تتناوله والى هذا برجع الملاف والمفتار أنه لم يتعد صلى الله عله والم يسمر بعة من قبله وبدل عليه أر بعة مسالك والسلك الاول). المه صلى الله عند على الله عند والله عند والله عند والله عند والله عند والله عند والله عليه وسلم وصوبه ولوكان ذلك من مدارك الاحكام لما حاز العد ول الدالا بعد العدد ول الدالا بعد العدد ول الدالا بعد العدد ول الدالم المنافرة كانتوراة والانتحال لان في الكاب آمان مدل على الرجوع المهما فلناسف مقوط تحسكهم مثلك الآمان بل في حدال لدالم المنافرة ومنها على القالم الله وسلم لوكان موسى حمالما وسعه الااتساعي عمالة الماسم على المنافقة والمنافرة والمن

العندية (بل لأن الاصل البراءة) للذمة وفي الحل على الوديعة براءتها ﴿ مسائل متفرقة ﴾ ﴿ مسألة ، غيرمتوغل ف الاجهام مادصفة) مضافة (على الاصل) فيه (فلاحكم في المضاف اليه ) اللهم الاعند قائلي المفهوم (و) حاء (استثناء فيضد نقيض الحكم) فما بعده كاهوشان الاستثناء (ويلزمه منتذاعراب المستثنى) لأن المستثنى لماصار مروراج اأجرى اعرابه على الكونهاصاطة للاعراب (ففي إه درهم غردائق الرفع) صفة درهم (يلزم) الدرهم (تاما) لأنه اقرار بالدرهم التام المغار للدانق (و) في له على درهم غسردانق (بالنصب) يلزم الدرهم (الادانقا) لا ن الاستثناء تكام بالباق فاقتصر الاقرار على ما بق من الدرهم بعد اسقاط الدائق (وفى) له (دينارغ يرعشرة دراهم النصب كذلك عندهما) فيلزم المافى من الدنبار بعد اخراج قمة عشرة دراهم من الذهب (و) يلزم دينار ( تام عند) الامام (محدلاته) استثناء (منقطع) غير بخرج لشيّ (عند دالشرطه في الانصال الماناس) بين المستشى والمستشىمنه (صورة ومعنى) وهومنتف في الدينار والدرهمواذا لم يخر جني يلزم نام (وقالاً بكفايته) أي كفاية التعانس (معنى) للاتصال (وهومتحقق) ههنا (لاشتراك النمنية) بينهما فالمعنياه على د خارالاقهمة عشرة دراهم من الذهب وانحاا كتضابالتحانس المعنوي في الاثمان فقط مع وحود المعنوي في له على ألف الاهذاالعدد لان الاعمان لكثرة الاستعمال وقع فمه هذا العرف دون غيره ويقال ف مثل هذا عندارادة الاستثناء له على ألف الاقمة العددولا يقدره فا والله أعلم بأحكامه ﴿ مسئلة ، اللام الاشارة الى المعاومة ) أي معاومة المدخول (وأفسامه أر بعب معروفة) لام العهد الخارجي الذي فسه الأشارة الى حصة معنة من المدخول ولام الاستغراق الذي فيه الاشارة الى كل فردمنه ولام الحنس الذي فعه اشارة الى الحنس ولام العهد الذهني الذي فيه اشارة الى فردتمامنه وهذا في المعنى كالنكرة (أقول الحق أن يخمس) اللام (والخامس لام الطبيعة في موضوع الطبيعية) الذي فيه الاشارة الى الطبيعة من حيث الاطلاق (مثل قولنا الانسان فوع) فان قلت القوم جعلو، داخلاف لام الجنس فأنه أشارة الى الجنس سواء أخذمن حسث الاطلاق أومن حيثهو فلتمقصود أن الانسد أن يخمس حين التقسيم لمغايرة هذين الامين الاحكام كالامات الا خرلاأنم مففاراعنه هذا وان أدر جف لام العهد الخارج فله وحه أيضا كالانحق على ذى يصره نافقة إثم الراج العهد المارجي) لافادته فائدة مديدة وكون الذكر سابقاقر بنة علسه (نم) الراج (الاستغراق الاكترية) في موارد الاستعمال (خصوصافى استعمال الشارعثم) الراج (الحنس) لعدم افادته فأندة حديدة معتدام (وقسل بالعكس) أى بأن الراج الجنس على الاستغراق و بعزى الى علماء المعانى والسان والاستعمال شاهد مالاول فهوالأحق بالاعتمار كمف وهذا قول علماء الاصول وهم متقدمون في أخذ المعاني من قوال الالفاظ قال في التمر رهـ ذالس بمدر فان الترجيع عندا حتمال الاثنين ماعتمار الاكثرية والأفسدية ولاشك أن الاستغراق أفيدمن العهد وهمذالس بجمر دفان الاعتمار لكترة الاستعمال والتمادر ألاترى أنهمامن علائم الحقيقة وأيضا الاعتبارالقر سة ألاترى أنه بهاتترك الحقيقة وان كانت أفيد ويترجها أحدمعنى المنسترك وانكان الآخرافيد وههنااستمال العهدأ كثر وهوالمشادروالذكرسابقا تحقسفاأ وتقدير اأوحكافر سةعلمه فله الاعتمار وله التقديم هذا وظهرمن هذاأن اللام حقيقة فى التعريف والاشارة وهو بعرف المدخول وان كان مستملا في معناه المجازي ثم المفتار عند حماه مرمث انختابل مشايخ الشافعية والمالكمة أيضابل والحنداسة أيضاعلي ماهو الظاهر أن المدخول حقيقة في الاستغراق عندمقارنة اللام كاأته بدونها الفرد المهم وينقل خلاف أهل المعانى فيه وسعى ءان شاءالله تعالى تحقيق وصدر الشر يعية لم يعتبر العهد الذهني الشهورة مما آخر بل أخذ المنس يحث بشمل المعهود الذهني والمعهود الخبارس المشهور أعنى مافسه اشارة الىحصة معنة فسيمن مافيه اشارة الىحصة معنفظ رحمقمذ كورة نقول في الكتاب ما يدل على اتباع السنة والقياس فكان ينبغي أن يقتصر على ذكر الكتاب فان شرع في النفصيل كانت السريعة السابقة أهم مـذكور فان فيل اندرجت التوراة والانجيل تحت الكتاب فانه اسم يع كل كتاب فلنا اذاذكر الكتاب والسنة لم يسبق الى فهسم المسلمين من سوى القرآن وكيف يفهم غيره ولم يعهد من معاد قط تعسلم التوراة والانجيل والعناية بمسيرا لمحرف عن غيره كاعهد منه قعلم القرآن ولووجب ذلك لتعلم حسع العصابة لانه كتاب منزل لم ينسخ الا بعضه وهو مدرك بعض الاحكام ولم يتعهد حفظ القرآن الالهذه العلمة و كيف وطالع عررضي الته عنه ورقة من التوراة فعضب صلى الته عليه وسلم حتى احرب

ومافيه انسارة الىحصة معينة ذهنية سبي الاول المعهود الخبارجي والثاني المعهود الذهني فهماقسمان من المعهود الخارسي المشهور واذاحكم بتقدم المعهودين الحارجي والذهني على الاستغراق فبال الدأمه لاخلاف يبنه ويين الجهور يحسب المعني انماالتفاوت فالاصطلاح ولاعب تطابقه فسقطما في التاويح ان الحكم بتقدم المعهود الذهبي على الاستغراق ممالم بذهب المه أحمدولاهوصعيم فينفسه فانحهه تقدم العهدعلي الجنس انماهوا نتفاء الفائدة في ارادة الجنس والعهد الذهني ممالا فائدة فيه أصلافانه معني كالنكرة فافهم واذادخل اللام على الجعولم يكن هناك جماعة معهودة أبطل اللام معني الجعية وأفاد استغراقا لآمادان أمكن لانه الراجح كاتقدم والاأفاد تعريف الجنس سوا يحقق ف واحدأوا كنر وسواء كان مناط الحكم نفسمه وطع النطرعن الاضفاص كافي الرحال خبرمن النساءأوكان مناط الحكم الجنس من حدث تحقق في فردما كما فى ركبت الخيل وابست النساب فدخل في هذا أمشالة العهد الذهني وسقط مااعترض عفى التلويح من أن مثل ركبت الخيل من قسل المعهود الذهني الذي فسه الاشارة الى حصة مامعهودة في الذهن واذ قدعت في المعرف بلام الجنس فأي معني للعهود الذهني الذى هومقدم على الاستغراق وأي شي هوفافهم والدلس علمه شهادة الاستقراء فاله عندعدم امكان العهد والاستغراق بتسادرالحنس في كلامانته وكلام الفصاء وأيضاا ستدلوابأته لولم محمل على الحنس وبقي الجمع فيه على الجعسة لغاحرف العهدا عني اللام وان جل على الخنس المقدد بالوحدة الغالصيغة فلابدمن الحل على الجنس فيه لسيق اللام معمولا وبكون مدخوله أفرب الى الجع لانه كالصدق على الواحد لصدق على الجناعة واعترض عليه بأنه الانتصل على المعهود الذهني ويتسارالى حماعة مامعهودة في الذهن فينشذيني اللام والحمع كلاهماعلى معندهما وحوايه أنك قدعرفت أنمن خواص اللام أن يبطل الجعمة فلو أبتى الجع لغاقطعا وأيضاان العهد الذهني عهد تقديري ولدس معناه حقيقة واذا يعامل بالمعهود الذهني معاملة النكرة فلغاقطعا والحاصل أن اللام يبطل الجعسة بالاستقراء الغد يرالمكذوب فلوأبتي الجمع على معناه الجعي بطل اللام بالكامة ولايظهرله أثرفي تفسيرالمدخول ولوغيرالي معنى المفرد يطلل الجعسة بالكلمة ويسسير يحازا أبعد فمل الجع على الحنس الشامل الواحد والكثير من قسل عوم المحاز وصار المحاز أقرب الى الحقيقة هذا والاقسام والاحكام التيذكرت في اللام بعنها عارية في المضاف الى المعرفة فقسه عليه مم أنه يتفرع على ماعرفت من الترتيب بن الاقسام الار معة حكم الاعادة فاذا أعدا لمذكور أؤلا انسامعرفة كان عين الاول سواء كان الاول معرفة أونكرة تقدعا العهد واذاأعيدنيكرة كانغيره حلاعلى الافادة الجديدة ويشهدلهذا الاستقراءومار ويعن انعساس رضي التعصيه موقوفا ومرفوعافى قوله تعالى فانمع العسر يسرا انمع العسر يسرا لن بغلب عسر يسربن لكن لم تسيح هذه الرواية عنداهل الحديث وهومعنى قول الامام فحرالاسلام وفيه تظرلاما وحهواء أن الظاهرالنا كيدوا لحسل على تعابر البسرين تعسف فالدلس يصلح بحال أدنى مسلم أن يحترى على فاطنل بقدوتهم همات همات ما ينسبون الحمن هم متأدبون ما داب الشريعة ولم تصاوزا قوالهم وأفعالهم عن اتباع السنة قال صاحب الكشف ان النكرة اذا أعدت نكرة كان الثاني غيرالاول وأمااذاأعدت معرفة أوالمعرفة معرفة أونكرة كان الثاني عن الاول ومثل الاخريقوله

صفينا عن بنى دهل وقلنا القوم اخوان عسى الايام أن يرجع فوما كالذي كانوا ووجه بأنه اذا كان هناك معرفة استغرق جميع افراده فدخل فيه النكرة متقدمة كانت أومنا خرة وكذاد خل المعرفة فعلى هذا ظهر أنه أراده خذا الجربالعينية محرد الدخول فيه سواء كان نفسه أو بعنه وحينت فهو في صدر سان حكم آخر الاعادة غير ما أخرف وما أو ردعليه أن العهدمقدم فلانسلم أنه ان كان معرفة استغرق فوابه لعله أراد أنه استغرق عند عدم العهد

عيناه وقال الوكان موسى حياما وسعه الااتباعي و(المسئلة الثاني). أنه صلى انته عليه وسلم لوكان متعيد الهاالرمه مراجعتها والبحث عنها وليكان لا ينتظر الوحي ولا يتوقف في الظهار ورمى المحصنات والمواديث وليكان يرجع أولا الهالاسما أحسكام هي ضرورة كل أمه فلا تخلوا لتوراة عنها فان لم يراجعها لا ندراسها وتحريفها فهذا عنع التعسد وان كان يمكنا فهذا يوجب العث والتعلم ولم يراجع قط الافي رجم المهود لمعرفهم أن ذلك لوس مخالفا ادبنهم والمسلك الثالث في أن ذلك لوكان مدركالكان تعلمها ونقلها وحفظها من فسروض الكفايات كالقرآن والاستعار ولوجب على العصابة مراجعتها في تعرف الاحكام كاوجب تعلمها ونقلها و

كافى النالت مطلقاوفي الباقيب يزعند المبانع وانمباترك حديث العهد لكون الاحرفيه ظباهرامع أن مطيح تظره رجه الله تعالى سان الاخير من الشقوق اذفيه الخفاء فقط هــذا ﴿ فرع ه في ) حلف (لا يكامه الأيام والشهور يقع على العشرة عنده) فهـما(و) يحمل (على الاسبوع) في الاول (و) شهور (السنة) في الثاني (عندهمالامكان العهد) فهما فعمل اللام عليه اتفاقا (الاأنهم اختلفوافه اهوالمعهود) فعنده المعهود عشرة فعمل عليه هووعندهما في الامام الاسوع وفى الشهورشهور السنة واعله اختلاف عصروزمان لااختلاف حمة وبرهان هذاواتله أعلم احكامه ومسئلة ه أى لجزء المضاف المسمعرة أولجزى منسه نكرة) فعني أى الرحال أى جزمين محوع الرحال ومعنى أى رحل أى واحسدمن أفراد رحل (ويحسمطابقة الضميرالضاف المه في الثاني) أي فيما اذا كان نكرة لا تمحننذ عبارة عنه فيقال أي رحل ضربك وأى رحال ضربوك (و) يحب مطابقة الضير (افي الاول) أي فيمااذا كان معرفة فيقال أي الرحل وأي الرحال ضربك لانه حينشذليس عبارة عنده مل عن جزءمن أجزائه (قبل يعم) أي (بالوصف) كاهوشان سائر النكرات (وقيل) لا بل (وضع ابتداء العموم) الفرق الظاهر سين قولنا أعط رحملا حاط السؤال وأي رحل حاط السؤال وعند خصوص الوصف يخص أماعند الفريق الاول فظ اهروأ ماعنده في الفريق فلانه صارف له عن العموم ﴿ فرع ، يعتق الكل اذا ضربوا فى قوله أى عبيدى ضر بك فهوحر) لان الوصف وهوالضرب عاملهم فعند وجود الشرط بتناول حكم الحرية كلهم (مخلاف في ضربته) كلمة في من سهوالناسخ أي هــذا يحــلاف أي عسدى ضربته فهوحر (فانه لا يعتق فيه الاالاول في) صورة (الترتيب أوما يعينه المولى فى) صورة (المعية لان الوصف لغيرهم) وهوالمخاطب لانه الضارب (وهوناص) فلايع الحكم (وأورد) عليه لانه أن الوصف لغيرهم بل الوصف لهم وهو المضروب وعام كيف (المضروبة تم كالضاربية) وهي صفة لهم (فافهم) وتفصل هذا المقام بطل من الكت المسوطة الكرام

الفصل الرابع وهو) أى المفرد (بالقياس الى الفظ آخر امام رادف) له (أوميان) له (لانه اماأن بصدمفهومهما من كل وجه) احترز به عن نحوالحدوالحدود (كالبر والقي أولا) بتصدمفهو وهسما بل بتعددوان كان من وجهما سواء صدقاعلى ذات (كالناطق والفصيح) أولا كالانسان والفرس فعلى الاول همامتراد فان وعلى الشاقي متياسان المسئلة والترادف واقع) في اللغة (بالضرورة الاستقرائية كالتأكيد) أى كاأن التأكيد واقع بالنمرورة (خيلا فالقوم) لا يعيابهم (قالوا) لو وقع لوقع من غير فالدة واللا زم باطل أما الملازمة فلان الواحد قد حصل به التعريف الآخر ولا يلزم منها انتفاء هذا المعنى و (لا فائدة في تعريف الآخر ولا يلزم منها انتفاء الفائدة مطلقا اذ (لا ينتقى التعريف) أى تعريف كل (بدلا على أن فائدته في الحسنات) المديعية (لا تنقى على المتنبع ولا نسلم أيضا أن الفائدة مفصرة في تعريف المعنى و تلك الحسنات (كالمصع في قولك ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت) ولو كان لفظ انقضى فقط موضوع الهدذ المعنى لفات المصع (وكالحمائسة كقولك التربت العروا نفقته في البر) ولواقع

لفظ الفح مقام البرفات ومنه قول العارف الكامل الشيخ ابن الفارض الحوى قدس المهسره

فطوفان نوح عندنومي كأدمعي ه وابقاد نبران الخلسل كلوعتي

ومنسه ظهر فائدة أخرى من المحافظة على الوزن (وكالقلب نحو) قوله تعالى (وربك فكبر) دونه فى فعظم (نع هو) أى الترادف (على خلاف الاصل حتى اذا تردد لفظ) بينه و بين غيره كالمجاز (فعمل على غيره) لقلته بالنسبة الى أغياره (مسئلة ه يجوز اقامة كل مقام الآخر في حال التعداد اتفاقا أمانى) حال (التركيب) مع العامل أو المحسول أوغيم همامن المتعلقات عليهم المناشدة في نقل الاخبار وارجعوا النهافي مواضع اختلافهم حيث أشكل عليهم كسشلة العول ومرات الحدو المفوضة وسع أم الولد وحد الشرب والربافي عبر النسبة ومتعة النساء ودية الحنين وحكم المكاتب اذا كان عليه شي من النحوم والرد بالعب بعد الوطء والتقاء الحتائين وغير ذلك من أحكام لا تنفل الأدبان والكتب عنها ولم ينقل عن واحد منهم عطول أعمارهم وكثرة وقائعهم مواختلافاتهم مم احعة التوراة لاسما وقد أسلم من أحمارهم من تقوم الحقيقولهم كعيد الله من سلام وكعب الأحمار ووهب وغيرهم ولا يحوز القياس الابعد الماسمين الكتاب فكيف يحصل القياس قبل العلم (المسلك الرابع)، اطباق

(فلا يحب) الجواز بل قد يمنع هذا (وهوالحق وقبل يحب) الجواز ولاعتنع أصلا (وعلمه) الشيخ (ابن الحاحب وقبل) يحب الجواز (ان كانامن لغة) واحدةوان كانامن لغتين عتنع (واختاره) البيضاوي (فى المنهاج) الحاصل أن المذاهب ثلاثة جواز الاقامة مطلقا وحوارهاان كانامن لغة فقط وعدم اطرادهاوان كانامن لغة وهوالمختار (لناأن صحة الضم) والتركيب تركب آخر بمعنادمعه (واستدل) بأنه (لوصم) القيام (لصم خداى أكبر) عندافتتاح الصلاة واللازم بأطل (وأحبب) أولا (بأن الحنف يلتزمونه) أي حوازه عند افتتاح الصلاة فيطلان التالي ممنوع (و) ثانما (بأن المنع شرعي) ان الم المنع فان الشرع لم يعجب الافتتاحيه (والنزاع في العجمة لغة و) ثالثا (بأن اختسلاط اللغتين لعله ممنوع لغة الابالنعريب فلايلزم) من امتناع صحمة خداي أكبر (المنع في الله الواحدة) وهـ ذاغير واف فاله من قبيل المؤاخذ ات الفقلية لان له أن يقول لوصع لصم الله أعظم فلاحواب الاالاول منا والثاني بماعدانا أصحاب اطرادا لجواز (قالوا المعنى واحد) وهوالمقتضي لجواز الاقامة (ولا همر في التركيب لغة) اذهولا فادة المعنى والفنطان فهاسوا آن وما نعوه في لغة من فقط قالوالا عرفي التركيب الامن لغت بن (فلنا) قولكم لا يحرفي التركب (ممنوع) الاترى أنه يقال صلى على مدون دعاعليه (خصوصا) اذا كاما (من لغتين فان الحرف ظاهر تمان أصاب الاطرادان أرادوا الحواز بالنظر الى نفس الفظدون الامو والعارضة لتم الاستدلال فان وحددالمعنى مقتض ولااستنكاف في التركب بالنظر الى نفسها وان كان عننع بالنظر الى ماضم أوأمر آخر ولا يتوجم الدلي للذكورالابطال هذا ويؤيده تحويزهم من لغتين مع أنه نقل الاتف اقعلي امتناع ضم المغات المختلفة من غيرتعريب لكن التراع على هذا يصر لفظ افتدر في مسئلة و لاترادف من الحد) انتام (واغدود خلافالقوم قالواما الحدالا تمديل لفظ بلفظ أحلى) منه والمفادواحدوهوالمعنى من الترادف (لناأن المحدود مدل على الصورة الوحدانية) أي على أمروا حدمهل معاوم بالصورة الوحدانية (يخلاف الحد) فانه بدل على عدة أساهمعاومة بصورة على حدة مفصلة (فلا اتحاد) بنهما (من كل وحه) بل الفرق الاحال والتفصيل ولايدف الترادف من الاتحاد من كل وحه ومن هناخر جالحواب عن دلسل الخصم عنع كون النصديد تبديل لفظ بلفظ أجلى (وما) ذكر (فى التحرير) مع الاشارة الى التمريض بكلمة اللهـم الا (أن النزاع لفقلى رجع الحاشتراط الافراد وعدمه فسه ) فن شرط فسه الافراد سنى الترادف بنمسما فان الحدم ك وليس عفرد ومن لم يسترط قال بالترادف (فمنوع) قان الفريقين بعد الاتفاق على أن المرادفة يحب فها الاتحاد يحسب المعنى من كل وجه اختلفوا فأنه همل يتعقق بن الحدو المحدود أملا فذهب الذين رأواالامرفي مادي التظر فالواسل الاتحاد وأهل التدفيق فالوا لااتحاد كذافي الحاشمة وأنت لايذهب علىك أنه قدم مأن المترادفين من أقسام المفرد والقائل بالترادف بين الحدوالمحدودان سلمهذالا يتأتى منه هذا القول وان كان المعنى واحد دامن كل وحه أيضاوالا أل البراع الى اللفظ البته فان النافين نفوه عمني والمثبتين البتوه يمعنى آخر الاان يقال انهم مارأوا الحدم كبا وهو بعبدءن العقلاء أويقال النزاع في نفس اتحاد المفهومين هل بتعدان من كل وحه أولاوا طلاق الترادف مسامحة هذا والله أعلى عراد عباده ﴿ مسلمة ، لاترادف بين المؤكد والمؤكد لاتحاد اللفظ ) كافى التأكيد اللفظى (أوتعار المعنى) كافى النأكيد المعنوى ولابد فى الترادف من التفالف فى اللفظ والاتحادف المعنى (ولا) ترادف (بين التابع والمتبوع يحوحسن بسن لانه لوافرد) عن المنبوع (لايدل على شي ولوكان المعنى) المفهوم مال التركب معه (مستقلا بالمفهومية) كيف لاوليس معنا الامعنى المنبوع (فلا يلزم كونه حرفا كما في التمرير وانمالابدل) التابع (منفردا)عن متبوعه (لانه)انما (وضع) وقرر في الاستعمال (لنقو به متبوع قبله على زنته

الامة قاطبة على أن هذه الشريعة ناسخة وأنها شريعة وسولنا صلى الله عليه وسلم بحملتها ولو تعبد بشرع غيرها لكان مغيرا لا شارعا ولكان صاحب نقل لا صاحب شرع الأأن هذا اضعيف لا به اضافة تحمل الحياز وأن يكون معلوما بواسطته وان لم يكن هو شارعا لجمعة والخيافة الفيانية المادية المادية والمادية والمادية والمادية والمادية المعلمة على وحدانية وصفائه بدليلي أحدهما أنه قال فهداهم المتده ولم يقل بهم وانحياهم الادلة التي ليست منسوبة البهم أما الشرع فنسوب البهم فيكون اتباعهم في اقتداء بهم الثاني

فهو) مستملا (بدونه مهمل) لا بدل على شئ أصلاواً ما معه وان دل على معنى لكن ليست دلالته وضعية بل دلالته كدلالة المقاويات و جهذا ظهر التسرعد مالترادف بينهما وأماماذ كر مالمصنف ففسه خفاء فان الدلالة حين الافراد غير مشروطة في الترادف الاثرى أن الفهسير المتصل والمنفصل مترادفات مع أنه لا يدل المتصل لوافرد على شئ أصلا وقد يكون الترادف في الحروف أيضا مع أنه لا دلالة لها حال الافراد فتدبر

﴿ الفصل الخامس ، وهو ) أى المفرد (باعتبار وحدة المسمى) المدلول له (وتعدده ماص وعام قال أبو الحسين البصرى) فُ تَفْسِيرَالِعَامُ (العَامُ اللَّفَظُ المُستَغْرَقُ لما يُصَلِّمُهُ وَزَادَقُ المُنْهَاجِ) وقال اللفظ المستغرق لما يُصلِّمُهُ (يوضع واحد) واتحازاد (الثلايخرج) عن الحد (المنسترك اذا استغرق) لما يصل له (ماعتمارمعني) واحددون معنى آخر فاله لايستغرق لما يصلح له مطلقامع أنه عام (قيل) في حواشي مبرزا حان انجاز أداذ الله (واللايد خيل المشيرك اذا أر يديه جسع معانسه). قان ارادتها صحيحة عنده فهومستغرق لما يصلوله باعتبار الاوضاع (أقول) لا يصح اخراج هذا المشترك فانعمن أفرادا لمحدود اذقال (فيشر ح المختصر العام عند الشافعي قسمان قسم متفق الحقيقة وقسم مختلف الحقيقة يعني المسترك ) المستجل فمعانها كابها وفيه تظرأ ماأولافانه على هذا الايصع هذا التقييد أصلا وان كانالصياتة عن خروج المسترك المستغرق باعتسارمعنى واحدفاله كايصونه عنه يخرج المشترك المستغرق لعندن وأمانانا فلان مقصوده أن المدود القسم الماص المتفق الحقيقة فلابدس اخراج القسم الآخرهذا واعلم أنه حدده الشيزان الهمام بأن العام مادل على استغراق أفراد مفهوم وهمذا أصوب من تعريف أبي الحسسين فانه غمير حامع للفظى كل وحسع فانهم مالا ومستغرقان لما يصلحان له من الافراد بل لافرادماأضفاالمه والمرادبالاستغراق أعممن الاستغراق الاجتماعي والانفرادى هذا (ثمأورد تعوعشرة) فانهمستغرق لما يصلح له من الآحاد التي هي أجراؤه ولا يتوجه هذا على تعريف الشيخ أصلا لقوله افر ادمفهوم مدل قوله ما يصلح له (وأحس بأن المرآد) بالصلوح المعتبر في الحد (صبلوح المكلي للهزئيات) لالآث جزاء فالعام مادستغرق لمبايصله له من المفرئيات فأسل الى تعريف الشيخ (وهو) أى العشرة (لا يصلح الاكار) صلوح الكلى العرثيات (ولايستغرق العشرات) أى جزئياته فان الكلام في المنكر وأما المعرف المستغرق فن افراد المحدود فلانقض مدخوله فان قلت فعلى هذا يخرج الجع المعرف المستغرق قان استغراقه للا مادوهي ليست جزئساتله قال (وعوم الرحال باعتباران اللام يبطل معنى الجعية) ويحمله ععنى المفرد (كاهوالحق) المختار من المذهب فينشذ جرئياته الآماد لاالمجموع (وقيل) عومه (ماعتبارتناوله للعماعات) وحنشذلاابراد وبالحلة أن الجمع المستغرق متناول لجزئياته أماعلي المختار فلان جزئياته ألآ حادوهو مستغرق لهاوعلى غير المختار فرنسانه الجاعات وهومستغرق لهافلاا شكال على المذهب (أو) عوم الرحال باعتباران (المراد) عما يصلح له (جزئيات مفهوم نفس ذلك اللففذ) الدال (كلارجل) والرجل (أو) جزئيات (مااشتمل عليه ذلك) اللفظ اما (حقيقة كارحال) فانهمشتمل على مفرده وهوالرحل (أوحكم كالنساء) فانهجع امرأتمن غيرلفظه وهوغيرمشتمل عليه حقيقة لكنه في حكم المشمَل لكونه في معنى المشمَل (أقول بشكل) على هـ ذا الجواب (بعموم اسم الجمع كالقوم فانه) لايستغرق لحرثساته ولاجر سات ما اشمل عليه لعدمه فانه (ليس له مفرد ولوتقديرا) حتى يكون مشملاعليه (فافهم قال) الامام (فر الاسلام) في تفسيره (هوماانتظم جعامن المسمات) انتظاما استغراف اأملا (لفظا كالرجال أومعني كالقوم والجمع المنكر عنده) وجهالله تعالى (منه) أىمن العام فلا يتوجه الاسكال بدخوله وقال الامام عدّ الاسلام أبوحامد محمد (الغزالي) وجه الله تعالى وأذا قناما أذاقه العام (اللفظ الواحد) احترز به عن المتعدد (الدال من جهة واحدة على سينين فصاعدا) احترز انه كنف أمر يحميع شرائعهم وهي مختلفة ونا مخة ومنسوخة ومتى بحث عن جيع ذلك وشرائعهم كثيرة فدل على أنه اراد الهدى المشترك بن جيعهم وهوالتوحيد الآية الشائية قوله تعالى ثم أوحينا البك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا وهذا بتسليم من نسبه الى ابراهيم عليه السلام وتعارضه الآية الاولى ثم لاهة فيها اذقال أوحينا البك فوجب عا أوجى اليه لا عناأوجى الى غيره وقوله أن اتبع أى افعل مثل فعله وليس معناه كن متبعاله وواحد امن أمته كيف والملة عبارة عن أصل الدين والموحيد والتقديس الذي تنفق في مجيع الشرائع واذلك قال تعالى ومن يرغب عن ملة ابراهيم الامن سقه نفسه ولا يجوز تسسفيه

مالحهة الواحدةعن المفرد المنتكر فانه دال على المتعدد من حهات وفي اطلاقات ولايصع أنه للاحتراز عن المشترك المستعل في معان قانه رجه الله تعالى لا يحوَّزهذا الاستعمال (وأورد) علمه (أوَّلا المعدوم) المعرَّف المستغرق فانه لا يدل على شئ فضلا عن ششن فصاعدا (فان مداوله لس شي والحواب أنه شي لغة) فان أهل اللغة يطلقون الشي على المعدوم أيضا (وان لم يكن) شأ (كلاما) قانأهل الكلام لانطلقون الشيعلم وفيه خفاء فانه قال في المواقف ان اللغة شاهدة لنا بانه لا يسمى المعدوم فىاللغة شأوأ سعلمه تأييدات فالاولى أن يقال الهوان لم يكن شيأ حقيقة ووضيه الكنه شئ محازا وهذا المحازشا لعمنفهم فلامتنع استعماله في التعر مفات (و) أورد (نانما الموصول مصلته عامو) الحال أنه (لسي بلفظ واحمد) فلا مصدق علمه الحدمع أنهمن افراد المحدود (والجواب أن العبام هوالموصول) وحده المقترن مع الصلة (كالمعرف باللام) فأنه وحده عاممال افترانه باللام والصلة مسنة لعمومه كاللام والموصول وحده لفظ واحدولس العام المحموع المركب والموصول والصلة ثمان هذا الابر ادغير مختص بتعديدهذا الحبر الامام العارف بل واردعلي الجسع فتعتاج الى هـــذا الحواب فان العامين أقسام المفرد كالانحقى على المتأمل (وقد يحاب) في شرح المختصر (بأن المراد بوحدة الافظ أن لا يتعدد بتعدد المعاني) فالعام حنثذ مادل على متعدد ولم يتعدد اللفظ حسب تعدد المعانى والموصول مع صلته يدل على الكثير دفعة لاأن واحدامهم عاعلى واحد والآخرعلي آخر كالايخني (وفيل) في شرح الشرح (ان أديد) بالدلالة على ششن الدلالة (بالمطابقة فأمثال هذا) أي الموصولات (لامدل على ششن) بالمطابقة فانهاموضوعة لمفهوم كلي تستعمل في الجرشات فلاتكون الدلالة علم امطابقة (وانأريد) بهما (الاعم) من المطابقة والنضمن (دخل الالفاظ التي الهامدلولات تضمنية) فانهاندل على ششن فصاعدا بالتضمن وهي الاجزاء فسلهذا الاشكال واردعلي أصل التعريف ولا تخصص له بهمذا الجواب وعكن أن بقال لعل وحه ابراده على الحواب أنه يخرج الموصول بقد وحدة اللفظ ولا يتوجه هدذا الابرادالااذا ثبت أن الموصول داخل فعه وقد أثبت دخوله بهدنن الحواس فأوردهذا الابراد ويمكن الحواب عنه بان المراد بالششن فصاعدا الفردان من مدلول اللفظ فصاعدا وظاهرأن الاجزاء الدالة هي علم اتضمنا لست افرادا ومعنى قوله فصاعد داأن لا تقف الدلالة الىحد وحنشذا بضائخرج الالفاظ الدالة علىالاجزا عالتضمن فانهاوا ففة عندحداذلاماهية مركبة من أجزاه غيرمتناهية كذافي الحائسية وقديحاب بان المراد الدلالة المطابقة محازية كانت أوحقيقة أى الدلالة على تمام المستعمل فيه والموصولات تدل على كل مطابقة لكن احمالامن حمث أنه فرد لمفهومه الذي حعمل عنوانالها وهذاانما بترلوحعل كل فردموضوعاله استقلالا وحمنثذ يلزم أن يكون العام المخصوص حقيقة في النافي فانه مستمل في الموضوعل وبهذا الجواب بندفع أيضالو فررسؤال شارح الشرح مانه ان أريدأن الدلالة مطابقة لايصدق على الموصول بل على فردمن افراد العام لان اللفظ الواحد لايدل على الكثير وان أريد الاعمدخل الالفاظ الموضوعة بازاءمعني حمرك فافهم وماأوردأن العاملو كانموضوعاللكل لكانكل واحدوا حمدلولا قضمنيا فلايسرى الحكم المهافاته لايلزمهن الحكم على الكل الحكم على الاجزاء فالجواب عنسه انه وان لايلزم عقلالكنه يلزم فىخصوس الالفاظ العامة لغسة فان الالفاظ العامة انماوضعت للكل لان تتعسل محط الحمكم كل واحدواحد في الاستعمال ورب ثي لا يلزم عقلا يلزم لغة وبالعكس فندر (وأحس) في حواشي معرز إجان باختيار شق المطابقة والقول (بان الموصولات موضوعة لمعان جزئية) مما يصدق عليه الصلة (يوضع عام) واحدالا انهاموضوعة لمعان كالقانسة مل في الجزئيات بازعم المورد (فاذاأد بدبها الجسع) من الجرسات التي وضعت بازائها (دل على الجسع مطابقة) لأنها مستعملة فما وضعت لها (أقول) فيمه نظر فانغاية مالزم منه ان الكل مماوضعتاه فكون الاستعمال في كل بدلامطابقية و (المطابقة في كل بدلالانستازم

الانبياء المفالف ف ويدل عليه أنه لم بعث عن ملة الراهيم وكيف كان بعث مع الدراس كتابه وأسنادا خياره الآية الثالث قوله تعالى شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا وهذا بتسلبه من نسبه الى نوح عليه السلام وهو فاسداد تعارضه الآيتان السابقتان ثم الدين عبارة عن أصل التوحيد وانحاخت من وحابالذ كرتشر يضاله وتخصيصا ومتى راجع رسول الله صلى الته عليه وسلم تفصيل شرع فوح وكيف أمكن ذلك مع أنه أقدم الانبيا وأشد الشرائع اندواسا كيف وقد قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى وحافظ فاوقال شرع لنوح ماوصا كم به لكان وعادل هذا على غرضهم وأما هذا فيصر حضده الآية

المطابقة في كل معا) فاله لم يوضع لكل معا (فقدر) والتعقيق أن حال الموصول حال المعرف باللام يعينه فهو ربما يقصد به الذي المعنالموصوف الصلة المعهود وقد يقصد كل فرديما الصف الصلة وقد يقصد حنس المتصف مها وقد يقصد الفرد المهمنة المعهود في الذهن والعام لس الاما قصدت المعنى الثاني ثم ان الافراد الموصوفة نصلة تَعَامِ الموصوفة نصلة أخرى وهكذا فوضعت الموصولات بازاء الافراد الموصوفة بصابة كالهاوا لافراد الموصوفة بصابة أخرى كلهاالي مالانها ية لهامن الحلات بالوضع العام مرة واحدة فالمستعل المستغرق لجسع أفراد متصفة بصارة دال علىها مطابقة وكذا المستغرق لافر ادصله أخرى أبضاد العلمهامطابقة وليس المقصودأن الوضع لكل واحدوا حدمما اتصف الصلة بدلا وأن الوضع لكل بدلالا استلزم كون الدلالة على الكل معامطانقة بل انهاموضوعة لكل معاقالمستعل فها دل علمامطانقة هذا هوا أقد قدقي الذي لا يتعاو زعنه الحق وأماالالفاظ المحاذ بةالمستغرقة لافرادمعانهاالمحاذ بة فالحواب عنها إمانان رادبالمطابقة الدلالة على تمام المستعل فسمحقيقا كانأومحاز باوإماعاقال المصنفان الالفاط المذكورةوان كانت محازا بالنسسة الحالمفهومات الكلمة لكنها حقيقة في العموم فكون العموم مدلولا مطابقيا لكن على الثاني يخرج الالفاظ الخاصة المستعملة في العموم محازا نحوالنكرة المستعلة في الاثبات المستغرفة ولا بأسه فان الفاهرأن التعريف العام الحقيقة هذا وقد يحاب بأن الموصول موضوع المستحصة ممااتصف بالصافة من غيراعتمار الاجتماع والسدامة والالماص الاستعمال في واحدمنهما بالمطلقا فاذاأر بد البكل كان كاأر يدمن المشد ترك جمع المعاني الاأن المشترك شرط استعماله أن لا يحمع المعاني في الارادة فسكون هذا الاستعمال فمخطأ وههنالمالم نشترط في الاستعمال همذا الشرط كانحقيقة لأنه استعمال صحير فيما وضعراه ولعل همذا الحوال تنزلي والحق ماأفدنا سابقا فتأمل وتشكر (و) أورد (نالثار خول المثني) فانه بدل على سنتن (والحواب أنه لا بدل على معندن فصاعدًا) معا (اذ) المراد بالدلالة على معندن فصاعدًا الدلالة على مافوقهـ ماو (لا يصلي) المثنى (لمافوق الانتين) فلا منخل في الحد (قبل بقتضي ذلك) الذي ذكرت من المعنى (لو باع مدرهمين فيمااذا) وكل رحل و (قسل له بعه بدرهمين قصاعدالم بكن ممتثلا) لانمعناه على ماذكرت السع بدرهمين وعنافوقهما فالاذن لم يتناول السبع بدرهمين فلاامتثال (والحق خيلافه) لا نه ممتل قطعاحتي منفذ السع ولاسكون للالله حق الفسط (ويحياب باند لا عكن العطف فيه) أى في التوكيل (على درهمن لانهما لانصبعدان) لان الدرهمن لانصران ما فوقهما (بل الصاعدهوا أنن) ماز مادة علمهما واذا لم يصيرهـــذا (فقيل انه حال محـــذوف العامل والمعنى فـــذهــ النمن صاعدا) قالو كالة بالسع بدرهمين والاحازة في الزيادة في النَّمَنَ (يخسلافه فهما نحن فيه) فأنه لاصارف عن التظاهر (لان الدال يقبل الزيادة ماعتمار المدلول) فيزد ادالد ال بازد باد المدلول (فصيرأن بقال بدل على الذين وعلى مافوقهما) فلانف رعن الظاهر ولا يحفى أنه لا يصير العطف فسانحن فعه أ يضاعلى شدين لاختلاف الاعراب وأعضالا يلزمهن العطف على درههن أن يكوناصا عدس بل انما يقتضى أن يكون البسع عقابلة الدرهمين والصاعد فلاامتناع في العطف فلعله أراد بالعطف معناه اللغوى والمتصود أنه لا يصير تعلف مدرهمين أذهما لا يصعدان بل فصاعدا يتعلق بالمحمذوف فضدتم التوكيل بالسع بدرهمين وهمذاخبرآخر وأمافهما نحن فسه فيصيم النعلق بالششن فهما مسعدان اعتبار المدلولية وهذأأ بضاغير واف فان الششن نفسهما لا بصعدان الامالضم كالدرهمين فكإيصر الصعود فهما ماعتسار المدأولسة مان يفهم منه الشعثان وشي زائد كذلك بصوصه ودالدرهمين ماعتسار النمنسة مان يحعلامع درهم زائد تمنا فلافرق بينالصورتين بل الحق أن المتبادر في العرف من مثل هذه العبارة التنبير بين البسع بدرهمين وعافوقه وكذات المتبادر فى التعريف الدلالة على ششن أوعلى ما فوقهم ما وحنث ذقد تقرر النقض بالمسنى في مقره والد أن تقرر الحواب أن المعسني الرابعة قوله تعالى انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم مها النبيون الآية وهو أحد الانبيا ، فلج كممها واستدل مهذا من نسبه الحدودي عليه السلام وتعارضه الآيات السابقة عم المراد بالنور والهدى أصل التوحيد وما يشترك فيه النبيون دون الاحكام المعرضة النسيخ عمله أراد النبيين في زمانه دون من بعدهم عم هو على صبغة الخبر لاعلى صبغة الامر فلا على عدود أن يكون المراد حكم النبيين مهام مرابسدا همه انته تعالى وحيا اليهم لا توسى موسى عليه السلام الآية الخامسة قوله تعالى بعد ذكر التوراة وأحكامها ومن لم يحكم عائز ل انته ما ترك التوراة وأحكامها ومن لم يحكم عائز ل انته مكذبا به وحاحد اله

فىالتوكيل اجازة البيع بفن درهمين وبفن مازاد فظاهر أن السع الواحدلا يكون بفنين والمفوض المدلس إلا معاواحدافلزم التمير فالبسع ضرورة بخلاف مانحن فسه فان الدلالة على الششن والزائدة كن ملفظ واحد وهذا إيضالا يخاوعن نوع قلتي وعكن أن بقال ان المسادر من أمثال هـ فد العبارة أحدهما عرفاً ففي ضورة التوكيل المقصود التخيير بن السعين بتمنين وفيها نحن فمه الدلالة على اثنين أوالزائد لكن بلفظ واحمدوالمدلمة باعتمارالاوقات فعني العام اللفظ الواحد الدال على الاثنين تارة وعلى الزائد أخرى والمنني لامدل على الزائد أصلا وهدذا أيضاغير واف فانه حينتذ ينطبق على الجمع المنكر ولايتناول العام الاستغيراق فانه بدل على النكل ولايدل على الاثنين أصلا هذا (تم قبل لاحاجة) حسنة (الى) قيد (اثنين) فيلزم الاستدراك بل يكفي أن يقال اللفظ الواحد الدال على مافوق اثنين (اذمامن عام الاو يدل على مافوق الاثنين) وفيه انه لوحذف قيدشيثين لماصير تعلق فصاعدا فالسمه ماجةوان لم يكن حاجة في الاطراد والانعكاس نعملو بدل العمارة بنعو آخرانا كان السم حاجة لكن تعمين طريق أداء المقصودليس واحماعلى المسكلم فله ان يؤدي يأطول وأقصرهـــذا (أقول الجمع المنكرعنـــده) قدّس سره (عام ويقول) هوقدسسره (أقل الجع انتين) لعل هذامن سهوالناس والصير النان فقيد النين لاد حال الجع المنكر (فنظهرالفائدة) قال مطلع الاسرار الالهسة الجمع المنكر المستعل في اثنين أن كان عاماد اخلافي الحدّ فلا يخرج المثني وسقى النقضيه وان أمكن عاماد اخلاف وللاتظهر الفائدة أصلافت دبر (و) أورد (رابعا) النقض (بالجمع المعهود والمذكر) فأنه ماد الانعلى اننين فصاءدا (وأحس) أولا (بالترامه) فانه ماعامان عند وقدس سره ولامشاحة في الاصطلاح (و) ناتباعلى التنزل (بان المراد الدلالة) على اثنين فصاعدا (معامالاستغراق ولا يشكل مالجوع المضافة مثل علماء البلد) فاله غرمستغرق لافراده كلها بللعضها كالمعهود (الفرق البن بن الافراد للغصوص على الاطلاق) كافي الجع المضاف فاله اعتسبرالخصوصية أوَّلا بالاضافة تم اعتبراستغرافه لجسع أفراده (و بين الافراد للطلق على الخصوص) كافي الجمع المعهود فانه اعتبرمطلقا وأديدبعض مسمياته فلاشائبة للاستغراق فيه (فيافي التحرير) أنه عرف العام عبادل على مسميات اعتبار أمم اشتركت فيهمطلقاضر بة فقوله مطلقاا حترازعن الجع المعهود فانه يدلعلى أفراد يخصوصة لامطلقا ويردعلب الجمع المضاف فان مسمانه مستفرقة مقيد الامطلقا وأحب بأن المشترك فيه عالم البلد ولم يقيد بشي بخلاف المعهود فان المشترك فسه الرحال مثلا وقداعتبر تقسده والحق (أن لافرق بن الجمع المعهود والجمع مضافا) لان عالم البلد أيضامعهود وإرادة عهد دون عهد الآندل عليه العبارة (اقط) لان المضاف الاضافة العهدية بلتزم خروجه وبالاضافة الاستغرافية لاعهدف مل اعتبرتقسد الجنس أؤلا تم اعتسبر عومه واستغرافه لجسع الافراد المقد فتدبر ومسئلة والعوم حقيقة في اللفظ وهو متصف به حقيقة اتفاقا (وهل يتصف به المعنى) اختلف فيه (فقيل) نع يتصف به (كالففا وهوالختار) عند المصنف وهوالفاهرمن كلام القاضي الامام أبي زيدفي الأسرار وعلسه جل كلام الامام الشير أبي بكر الحصاص الرازي وجهدما الله تعالى (وقسل) يتصف المعني (محاز اوعليه الا كنر) من الاصوليين ومنهم الامام فحر الاسلام رجه الله (وقيل لا) يتصف بعالمعنى (حقيقة ولامحازا) وهذا بمالم يعلم قائله بمن يعتسديهم (لناأن العموم) لغية وعرفا (لمطلق الشمول وهومعقول في المعنى) كافي اللفظ (كعموم المطرالبلاد والصوت السامعين والكلي المرشات فانفيل) العموم (مول أمرواحد) وشبول أمرواحد (ابس في المطر والصوت بل الافراد تتبعض) فان المطر الذي في بلدغ مرسلد آخر والكيف ما السموعة الشخص قام المطر والصوت الواحدة بالوحدة المهمة (تع ف ضمن الافراد) الموجودة في عال متعددة (وقسل) في الجواب (لم يعتبر في

لامن حكم عائز لاانته عليه خاصة أومن لم يحكم به من أوجب عليه الحكم به من أمنه وأمة كل بي اذا خالفت ما أنزل على بيهم أو يكون المرادية يحكم عنلها النيبون وان كان بوجي خاص اليهم لا يطربني التبعية به وأما الاحاديث فأولها أنه صلى الته عليه وسلم طلب منه القصاص في من كسرت فقال كتاب الله يقضى بالقصاص وليس في القرآن قصاص السن الاما حكى عن التوراة في قوله تعالى والسن بالسن قانا بل فيسه فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه عنل ما اعتدى عليكم فدخل السن تحت عومه الحديث الثاني قوله صلى الته عليه والم الصلافاذكرى وهذا

العوم لغدة شمول أحرواحد) بل يكفي الشمول على طريقة التبعيض (ثم أفادشار حالمختصر أن الاطلاق اللغوى أحروسهل) فاله بعرف بالاستقراء (انما النزاع في أمروا حدم تعلق عتعدد) هل يصير أملا (وذلك) أي تعلق الامرالواحد عتعدد (الابتصورف الاعمان الخارجمة) اتفاقاو (انما يتصور في المعاني الذهنمة) فآن العقل لا يأبي عن تحوير تعلق معني ذهني عثعدد (والاصوليون بنكرون وجودها) فنعوا أتصاف المعاني بالشمول والمروم واختلفوافى تقريره ( فعل التعلق بعضهم)وهو شار الشرح (على الحاول) فالحاصل أن حاول أمرواحدف متعدد لامتصور في الاعدان الخارجة وانحا متصور في المعانى الذهنية (وعلل عدم تصوره في الخيارج مان العرض الواحد لا يحل المحال المتعددة وردعليه أنه لافرق حينتذين) المعنى (الخارجيو) المعنى (الدهني) فلايسح قوله وانما يتصور في المعاني الذهنية وهذا الابردلوأ راد بالاعمان الخارجية الانتخاص وبالمعانى الذهنسة الطبائع المأخوذتمن حيثهي وانماخص الانخاص بالغارجسة لان المتكامين سكرون الوجود الذهسني فلاأشفاص ذهنية عندهم والمراد بالمعاني الذهنسة المعاني المعقولة للذهن لاالموحودة فسمه اأقول وأيضا يحوزأن بكون) المعنى (جوهرا كالمطر) فلا يتصف الحلول أصلا (فتأمل وحل بعضهم) ودومبرزا حان التعلق بالمتعدد (على الحل والصدق) وذالابتصورفيالا عبان أى الاشتفاص الخارحسة (فانتصدق امرواحد) شقصى (خارجي على أمور لا يحوز بخسلاف معقول ذهني) اذمنه الكامات الصادقة على الكثير والاصوليون سكرون المعقول الذهني لعدم قولهم بالوحود الذهني ويوجود الكلمات في الاعمان (أقول ردعله أن الصدق) والحل (لايقتضي الوجود بل تكفي المعقولية كافي المعدولات) فإن المحمول فهاعدى غيرموحودمع كونه مجولاعلى الموضوع (والاصوليون لا شكرون ذلك) الحدل و نف سكرعاقل هذا (ثم أقول الصواب حل التعلق على الوحود والمعنى أن لاسمول العدوم الاعازا) فان السمول وحوداً مرفى متعدد (ووحوداً مرف موجود متعدد لا ينصور في الانتخاص الخارجية) فيل الاعسان على الاختاص وذلك ظاهر (وانما متصور في المعتقولات الذهنبة اذمنها الكامات الطمعسة التي قسل وحودها) فمقصورا الشمول فهاللتعدد (وجهور الاصو لمن سكرون وحود حقيقة النزاع الحالنزاع في وحود الطبائع واعلم أنه لاشك أن العموم على هذا التقدير بمعنى وحوداً ص واحد في متعدد ولاشك أن الالفاظ لا تتصف مهذا المعنى فلا يصلح تحرير اللغاع المذكور آنفا فإن الكلام في العموم الذي يتصف ما الفظ اتفاقاهل متصف مالمعنى ولوار مدأن الاحرى بالتراع هذافه وكاترى اذلاغرض للاصولي بعتسديه ثمان الاستغراق حقيقة ليسالا للعنى فالمدهو المنطبق على الافراد واللففذ ليس مستغرقا الاباعتبار الدلالة على الافراد فحيتثذ لابصص القول باتصاف المعنى عبا يتصف به اللفظ حقيقة ولا يصير التنازع أصلااللهم الافى اللفظ ومافى التحرير أن منى النزاع أن من اعتبر في العموم الوحدة الشخصة كفغر الاسلاممنع أتصاف المعنى بمحقيقة فان الواحد الشخصي لابتناول الكثعر وانما متصورف الذهني وهو شكره نبريحوزمحازا ومن متعصازا أبضازعمأن لاعلاقة ومن لمبشترط الوحيدة الشخصية حؤزا تصاف المعانىءوهو المق بقال مطرعام فلا يلتفت السه لانه مع أنه لاأثراه في كلام الامام فر الاسلام أصلا وأن الواحد الشخصي ذهنا أوعينا لايتصور تنباوله للكثير لايلزم منسه الاتصاف عباشصف به اللفظ وعباراته سم تدل علمه وحررالنزاع بعض من تعمق تغلرهأت المراد بالصوم الاستغراق لافراد المفهوم الصالح لحربان الاحكامين التفصيص والتأويل هل يتصف والمعنى فتغص بخصص كالفظ أملا يتصف كإيقال الثاب اقتضاءه لله عوم أملا والى الثاني ذهب الامامان الشيخ فحر الاسلام والشيخ شمس الائمة الحلواني وجهماالله تعالىما كبن مان التصرفات والتعوزات انماتكون في الالفاظ دون المعاني فانهاما لم تعير مالفاتذلا يتصرف

خطاب مع موسى عليه السلام قلناماذكره صلى الله عليه وسام الملاللا يحاب لكن أوجب عباأوسى اليه ونبه على أنهم أمروا كاأمر موسى وقوله اذكرى أى اذكر ايجابي العسلاة ولولا الخبر لكان السابق الى الفهم أنه اذكر الله تعالى القلب أواذكر الصلاة بالا يجاب الحديث الثالث من الجعته مسلى الله عليه وسلم التوراة في رحم اليهوديين وكان ذلك تكذيب الهم في انكار الرحم اذ كان يجب أن يراجع الا يحدل فائه آخر ما أنزل الله فلذلك لم يراجع في واقعة سوى هذه والله أعلم الإلاصل التاني من الاصول الموهومة قول التحالى في وقد ذهب قوم الى أن مذهب التحدلي حة مطلقا وقوم الى أنه حة ان خالف

فهابريادة أونقصان ويطلق علمه العموم مجازايان برادمطلق الاستغراق والشمول لاماذ كركايقال المأكول في لا آكل عام والعموم حقيقة هوماذكر وبعضهم ذهبواالي الاول ونسبه بعض مشايخناالي الشافعي رجه الله حتى حوز واالتخصيص في الثابت اقتضاء ومنأ نكرالاتصاف، حقيقة ومجازافه ومحن لايعتديهم زعمامتهم بعدمالعلاقة وقدوقع ههنافي التحر برمن الكلام ما يقضى منه العب هكذا ينسغى أن يفهم هذا المقام ﴿ مسئلة ٥ العموم صدغ ﴾ دالة علىه بالوضع أنفر ادا (وقيل) ليس له صنغة ومايدل علسه في الاستعمال (حصفة في الخصوص مجازف العموم وقال) الشيخ أبوالحسن (الاشعرى تارة بالاشتراك) بين العموم والخصوص (وتارة الوقف) وفسرناله لاندري أهي حقيقة في العموم أم عدار وناله لاندري معناها وردّنان الاستعمال متعقق قطعافلا بدمن الوضع فاما النوعي الذي في المجازات واما الذي في الحقيقة فلريسق التردد الافي كونه حقيقة أومحازا (وقيل بالوقف في الاخبار)فقط(دون الاحروالنهي وقبل لاتزاع في الالفاظ المركبة) الدالة على العموم (مثل كل رحل وحدع الرحال وانما النزاع فالصبغ الخصوصة وهي أحماء الشرط والاستفهام) كن وماومتي (وقسل من أبول مدل) على الافراد (على المدل احتمالالامعاجرما) فهو كالنكرة لانصير دعوى العموم في اصلا (وأحس طه بدل) على جميع الافراد (دفعة لكن على سيل التردد) في أبوت الانوم لها فانها لا عكن أن تثبت لكل (لا) أنه بدل علها (بدلاعلى الاحتمال كالنكرة ومنها) أي من المسلخ المخصوصة (الموصولات)قال الشيخ الزالهـمام عوم أسماء الشرط والموصولات عقلي فان من بدل على عاقل والذي على ذات فاذا علقابشرط ومسلة عامتين بع كل قردمن أفرادهما التي وحدفهاالشرط أوالصلة وهذادعوي من غيردليل فان شمول الشرط والصلة لاتوحب أن يقصدا ستغراق الكل معاعقلاا لااذا كاناوصفين مناسمين للحكم فمع الحكم لعموم العلة والعموم فمهما نفهم مطلقا غمان العموم لوكان عقلمانان يكون لازمامن لوازم معناه الموصوف بالشرط أوالصابة لماصد التفصيص فيه والالم يسق اللازم لازما فالحق أن العموم فهما وضعى (والحم المحلي) باللام (و) الحمع (المضاف واسم الحنس كذلك) أي المحلى والمضاف الكن لامطلقا بل (حث لاعهد) فإن العهد مقدم على الاستغراق في الحسع (وان كان بعضها أفوى) في الدلالة على العموم (من بعض) كالجمع المحلى والمضاف فانهماأ قوى من المفرد كذاك (و) منها (النكرة المنف ق ولارحل فتما) أى الذكرة المفتوحة الواقعة بعدلاالتي لنفي الجنس (نص) في العموم (دنه رفعا) أي دون النكرة المرفوعة الواقعة بعد حرف النبي فهي غير نص بل ظاهر فيه و تحتمل غيره كذاقال أهل العرسة واستدلواعلمه مانه يحوز مارجل ولارجل فىالداد بل رجلان ولايه مرلار حل بل رجلان واعترض عليه الشيخ اس الهمام بأنه يحوز لارحال فهابل رحلان فماعندهم فنشغى أن لا يكون نصاعندهم وان قبل بأن النبي ههناالعنس معوصف الجعمة نقول في لارحل النه له معصفة الوحدة فهماسواء وأنضاأنه قداشتهر ونقل عن ان عباس رضي الله عنهما مامن عامالا وقدخص منه البعض فأن النصوصة وقد قال رسول القصلي القه عليه وسلم لاضرر ولاضرار في الاسلام مع أنه ألزم كثيرامن الضرر فقدخص منه بعض الضررهذا وتحقىق كالامهم أنهم قالواان الالفاظ المفردتموضوعة للحقيقة من حثهي من غمراعتمار الفردية والوحدة والكثرة والانتشار والوحدة انما تفهم من التنوين والجنس من اللفظ المفرد وصع الجوع موضوعة للعماعات من حيثهي وأماالانتشارفن التنوين ففي لالنفي الجنس يسقط التنوين لفظاوتقديرا فلاتدل النكرة على الفردية والانتشارو ينفي الجنس ونف في العرف واللغسة لا يكون الابنسني حسع الافراد وأمافي غيره فالنكرة منونة تدل على الجنس مع الوحدة فالنفي فيه يحتمل أن يتوجه الىصفة الوحدة فلا ينتني الجنس بل يتحقى في ضمن الكثرة فيصير مارجل أولا فبالرجل بل رجلان أورحال فلاعموم ولومخصوصا ويحتمل أن يتوجه الى الحنس فمضد العموم فلارحل فتعالا يحتمل نفي صفة الوحدة بل نفى الجنس انتفاءكل فردوان صر تخصيص بعض الافراد فيع فى الباقى بخلاف لافهار جل رفعا فالديحة ل نفى الجنس القياس وفوم الى أن الحية في قول أى بكر وعرفات القواه صلى القه عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدى وقوم الى أن الحية في قول الخلفاء الرائسة بن إذا اتفقوا والكل باطل عندنا فان من يحوز عليه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه فلا حقى قوله فك في يختب بقوله سم مع حواز الخطبا وكيف تدعى عصمته سم من غير حجمة متواثرة وكيف بتصور عصمة قوم يحوز علم سم الاختسلاف وكيف يختلف المعصومان كيف وقد اتفقت العصابة على حواز مخالف العصابة فلم شكراً بو بكر وعرعلى من خالفه سما بالاحتهاد بل أوجواف مسائل الاحتماد على كل مجتمداً ن يتسع اجتماد نفسه فانتفاء الدليس على العصمة ووقوع

فمف دالعموم ولومخصوصا فمفد العموم في الناقى ومحتمل نفي صفة الوحدة فلا يفسد العموم أصلاوهوا لمراد بكون الاول نصا فمدون الثاني لاأته لايحوز التغصص فمه فاندفع الابراذ وأمااذا دخل لاالتي لنفي الحنس على الجمع وأزال التنوس بقرحنس الجماعة منغبرتقسد بصفة الوحدة والكثرة ويتوحه النغ الىحنس الجماعة عنسدهم فننثغ بانتفاء كل فردمنها فالعموم فبهما باعتمارا لجاعات عندهم وبق عندهم احتمال ثموت الواحدوالاثنين فعوزلار حال بل رحلان وهذالا سافي النصوصية في العموم فأفرادالجنس فاندفع الاول هكذا بنسغي أن يفهم كلامهم وأما تحقق الحق في أن استغراق الجمع للا ماد أو الجماعات وأن وضع النكرة لأيشي فسنظهر للثان شاءالله تعالى ثمان النكرة الغبرالمنضة بلاالتي لنني الحنس فدتكون نصافي العموم عندهم أيضااذا زيدىعدممن نحولامن رحل ومامن رحل ولعل مم ادالمصنف أن لارحل رفعا غبرنص من دون عروض عارض موحب للنصوصية فافهم (وجاء) المنكر المنفي (السلب العموم) أيضا (نحوما كل عدد زوحا) نقل عن الشيخ عسد القاهر أن كلمة النفي إذا قدمت على كامة كل كان لسل العموم وإذا أخرت كانت لعموم السلب (والحق أنه) أي عوم النكرة المنفة (عقلي) لان نبى المطلق بوحب نبى كل فرد فنني كل فرد من لوازم نبى الحقيقة وهذاوان لم ساف الوضع اذلا استمعاد في الوضع الوازم العقلية لكن الوضع ائدات أمم لاحاحة المه كالوضع للدلالة على حياة اللافقة فالوضع ضائع كذافي التصرير واعترض علىه مطلع الاسرار الالهــة أن الحقيقة كاتنتغ بانتفاءكل فرد كذلك تنتغ بانتفاء فردمااذ الفردهو الطبيعة فانتفاؤه انتفاؤها فالازوم أصلا ذم الحقيقة إذا أخذت من حيث الاطلاق لا بأن يكون جزامنه مل بأن يكون عنوا ناوشر حالمرتبة من المراتب فانتفاؤها لا يكون الأ بانتفاء جسع الا فراد كاحقق بعض المتأخر مزمن أهل الكلام فان فلت انتفاء الطسعة رأسالا يكون الابانتفاء جسع الافراد فالعموم لأزم لهذا الانتفاء قلتان كان هذا الانتفام وضوعاله فالعموم ليس عقلبابل صارون عيا والافن أن يفهم هذا النعومن الانتفاء غماله لوكان العموم عقلبا ولازمالهذا الكلام عقلا كمساة اللافظ لمناصير التخصيص والالتعقق الملز ومهدون اللازم ثمان المشهورأن وضع هذمالنكرة للافراد المستغرقة فعنى ماحاه نى أحدوما حامل أحدواحدحتى قال أصحاب علم المعانى بناءعلىه لايصيرنح وماأناقلت شعرافاته يضدنني قول كل شعرعن المشكلم واثماته لغبره وهذا يمتنع وقمل النكرة موضوعة للفردالمهم كأفى الاثنات وهشة تركسه مع المني موضوعة لافادة نفي هدذا الفردر أساف لزم انتفاه جدع الافراد ضرورة والتزاما لان نفي الإسحاب الجزئ مستازم السلب الكل ومناءعلى هذا حوز صاحب الفرائد التركيب المذكور ولعل قائلي العموم العقلي أرادواهمذا فالتخصص على همذا الرأى انما بكون باعتبار تفسد النكرة سعض الأفراد ثم اعتبار ورودالنفي وعبارة الامام غفرالاسلام هكذا وسانذاك أن النكرة في النبي تع وفي الائمات تخص لان النفي دليل العدم وهوضروري لاعمني في صمغة الاسم وذلك لا مل اذا فلت ما حامق رحل فقد نفت مجى عرجل واحد نكرة ومن ضرورة نف نفي الحالة الصير عدمه مخلاف الاثمات لانعبىء رحل واحدالا بوحب محيىء غيره ضرورة وهذا ضرب من دلائل العموم انتهي كاماته الشريفة وهذا محتمل أن يكون اشارة الىأن عوم النكرة المنف عقلي ويحتمل أن يكون معناه ان وضعه لانتفاء الفرد المهم رأسالغة والعموم من لوازمه والشانى أولى فان عقلة العموم فاسدة كاعرف تمان اتفاق أهل العرسة يقتضى أن الصواب هو الاول وأن العموم من مدلولاتم اللطابقية والله أعمام بحصفة الحال (لناحواز الاستثناء) تابت في الكلمات المذكورة (وهومعمار العموم) واله لاخراج مالولامادخل (أقول لانقض العدد كاأورد) بأنه يحوز الاستثناء منه فمازم عومه مع أنه خاص (لان المراداستثناء مالايةف الىحد) والحاصل أنه يحوز استنناه مالايقف الى حديل استثناء كل فردعلي البدل لغة فيحب تناولها واستغراقهالها لغة بخالاف العدد فان الاستشناممنه وافف الى حد (والاعتراض) عنع استلزام صحة الاستشناء العموم الوضعي والاستناد

الاختلاف بينهم وتصر بحهم بحواز مخالفتهم فيه ثلاثة أدلة قاطعة و والمخالف جس شبه الشبهة الاولى قولهم وان لم تثبت عصمتهم فاذا تعددنا باتباعهم لرمالاتباع كاأن الراوى الواحد لم تثبت عصمته لكن لرما تباعه التعديه وقد قال صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنحوم بأبهم اقتديتم المقديتم والحواب أن هذا خطاب مع عوام أهل عصره صلى الله عليه وسلم تعريف درجة الفتوى لا صحابه حتى يلزم اتباعهم وهو تخيير لهم فى الاقتداء عن شاؤله نهم بدليل أن العصابي غيردا خل فيه اذله أن مخالف صحاب اتر فكاخر بالعصابة بدليل فكذلك خرب العلماء بدليل وكيف وهذا الايدل على وجوب الاتباع بل على الاهتداء اذا اتبع فلعله

(لجوازأن يفهسم) العموم (بالقرينة كالترتب على الوصف المناسب) للحكم الموجود في كل فرد (في نح والسارق) والسارقة فاقتلعوا أيديهما (الآبة وأكرمالعلماء). فانالسرقة مناسبة لشرع الحدوموجودة في جسع أفراده فيم الحكم وكذاالعلم مناسب الذكرام (أو) نحو (العلم بأن الغرض) أي غرض المشكام (تهدد القاعدة) الكلية (لاعشارع) للحكام والشرع غيرمختص بواحددون واحد (أو) نحو (قوله) علمه وعلى آله وأصماء الصلاة والسلام (حكمي على الواحد حكمي على الحاعة) هـذاحديث رواه الفقها ووقد صيم ما يؤدي معناه عن أمية أتترسول القه صلى الله عليه وآله وأصحاء وسلم في نسوة سابعنه على الاسلام فقالت مارسول المتمهل نسابعث فقال اني لاأصافي النساء وانحافولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة م لوعطف هذامع مابعده على المحرور في قوله بالقر سنة لكان أولى بحسب المعنى ومكون الحياصل لجوازأن مفهم من الكلام بقر ينة فى الكلام تدل بخصوصيتها أو بدليل الحديث الدال على العسموم فى الشرعيات مطلقا (أوتنقيم المناط وهو الغاء الخصوصية) وتعميم الحكم (أى الفياس بنني الفارق) بعن المذكور والمسكوت (أوالضرورة كأفي السكرة المنفية فان انتفاء فردتنا أعاهو بانتفاء كمسع (الافراد بالضرورة) وقدم رماعليه (يحاب بأنه يفهم من غيرعا بالقرينة) كانه لوصدرين هوايس مهداللقواعدمع غيرتر تبعلى وصف منساس نحوأ كرم الجهال لبتي الدلالة بحالهامن غيرملا حظة قياس وانكار هــذامكايرة (ومثله ظاهر في العموم) لغة و (وضعاوالاانسدياب الحكم بالوضع) مطلقافي العام والخاص وسائر الالفاط (لا نمسناه على التسادر عند التتبع) من دون توقف على القرينة (دون النص) من الواضع بأن هذا موضو ع اذاك فاولم يحكم مع وجود النسادر بالوضع لماصم الحكم في شي من الالفاظ الموضوعة (ويحوزان يكون) أنفهام المعنى (بالقرينة) فوجب أن يحكم ههناأ بضاءالوضع سَاء على التمادر الموحساه فتدير (و) لنا (أيضاشاع وذاع احتماحهم سلما وخلفا بالعمومات) على الاحكام (من غمرنكر) من أحدونقل المنامتواترا يحث لامساغ التشكيل (وهذا) الاحتماج (اجماع) منهم (على الدلالة) أىعلى دلالة تلك الصبغ على العصوم (والا صل) فى الدلالة (الحقيقة) وأيضائوا ترالا حصاب من دون توقف على القرينة وهذا يضد علما بالوضع (وذلك) الاحتماج (كاحتماج) أمير المؤمنين (عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنه (على) خلىفةرسول الله صلى الله علىه وسلم عمد الله من عثمان (أبي بكر) الصدديق رضى الله تعالى عنم (في قتال مانعي الزكاة) لماعزم هو رضى الله عنه على قتال من منع الركاة حن طلعهم الأداء (بقوله) عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام (أحمرت أن أقاتل الناسحتي يقولوالاله الاالله) وقال وكنف تقاتلهم وهم يقولون لاله الاالله (فقرره) أي هورضي الله عنه ولم يقل هــذه الفاط عامة لاتصلح للاحتماج (واحتِم) الصديق رضي الله عنه (بقوله) عليه وآله الصـــلاة والســــلام في آخر الحديث المذكورفاذا فالوهاعصموامني دماءهم وأموالهم (الابحقها) أي الابحق كامة لااله الاالله وقال الزكاة من حقها والله لا قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فاحتم هو رضى الله عنه بالعام ولم سكره أحد بل أجعوا على القتال بهذا الاستدلال والقصة مفصلة مذكورة في صحير التفاري وغيره ، وفي شرح المختصر أن الذين قائلهما فضل العجابة الصديق الأكبر رضي الله عنه هم نوحنفة وهذا خطأمن شارح المختصر فانه رضي الله عنه انحاقاتل بني حنيفة لانهم آمنوا عسيلة الكذاب صرحه أهل المديث والتنمية نم انهذا القسال لمنع الزكاة الى الامام أولانع مطلقا فذهب الشافعي ومالث الى الاول و قالاللامام أن يقاتل من امتنع عن دفع الزكاة المه وذهب الامام الهمام أبوحنيفة وأحدين حنيل رجهما الله الحالثاني وقالاليس للامام أن يقاتل من امتنع عن دفع الزكاة اليه وانحاله القنال اذا امتنعوا عن أدائها مطلقالا بأنفسهم الى المصارف ولا الى الامام وقالا الصديق رضى التهعنمه اتماقاتلهم لأنهم امتنعوا مطلفا ويؤيدهذا فول أيىهر برقرضي الله عنمه وكفرمن كفرمن العرب وامتنعوا

مدل على مذهب من يحوز العالم تقليد العالم أومن يخير العامى في تقليد الاعتمان غير تعين الافضل و الشهة الثابة أن دعوى وجوب الاتباع ان لم تصدي وسنة الخلفاء الرائد و الشهة الثابة أن دعوى وجوب الاتباع ان لم تصدي وطاهر قوله على المنظفاء الرائد و الشهة المناف ا

عن أداءالزكاة فان الكفرانما يتعقق لوامتنعوا مطلقا وأنكر والفتراضها كالايخفي ( 1) كاحتماج خليفة رسول الله صلى الله علىه وسلم (أبي بكر )الصديق رضي الله عنه (بقوله )عليه وآله وأجعابه الصلاة والسلام (الاعممن قريش) حين اختلفوا بعدوفاة رسول اللهصلي الله علمه وسلم وقال الأنصار مناأمبر ومنكمأ مبر وقال هو رضي الله عنه منا الامراء ومنكم الوز راءولم سكر أحد هذا الاحتماج بل أجعواعليه والحديث المذكور رواهجيع كثيرمنهم النساق (و) كاحتماحه رضي الله عنه بقوله عليه وآله الصلاة والسلام (إنامعاشر الانساء لانورث) ماتر كاصدقة حن سألت سدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله عنهاوعن أولادها الكراممراتهامن تركةرسول القصلي القه علىه والم بماأفاه القه عليهمن حس خبر وفدك وعلى هذاأي عدم توريث الانساء انعقدالا حماع مهذا الحديث واستمرالعل الى الآن لأسكره الاشتي وفي العصيص إنام عاشر الانبياء وكاحتصاحه رضي اللهعنه بقوله علموآله الصلاة والسلام الانبساء يدفنون حثءوتون حن اختلفوافي دفنه علمه وآله وأصحابه أجعن الصلاة والسلام ابن يدفن فلم شكره أحديل أجعواعله (واعتراض ابن الزدمري) بكسر الزاي المصمة وفتي الموحدة وسكون العين المهملة آخره ألف مقصورة حين نزلت الآمة الكرعة انكم وما تعدون من دون القه حصب حهنم أن المسيم صاوات الله على نبساوآله وعلمه قد عبده النصاري والملائكة قدعيدها بعض العرب (ورده عليه) وعلى آله الصلاة و (السلام) بقوله ما أحهالُ بلسان قوملُ ان مالمالا بعقل (معروف) في كتب الاصول فان از بعرى احتم بالعموم وقد كان من أهل اللسان ولم سكره هوصلي التع علمه وآله وأجعابه بأن العام لا يحتم به بل رد مله عام في غير العاقل فلا يتناول عسى والملائكة واعامدل المصنف الاساوب اشارة الى عدم صمة هذه الرواية في التسمر لا بعرف له أصل كذاذ كره الحفاظ كالسبكي وغيره والذي في المعتبرات ماروي عن ان عباس أنه حاء عبدالله سزالز بعرى الحالنبي صلى الله عليه وسلم فقال بامحدانك ترعم أن الله أنزل عليك انكم وما تعيدون من دون الله حصب حهنم أنتم لهاواردون قال نع قال فقد عبدالشمس والقمر والملائكة وعسى وعزير فكل هؤلاء فالنارمع آلهتنا فنزلت ان الذين ممقت لهم مناالحسني أولثل عنها معدون وفي التمسيرهذا حديث حسن وفي هذا أيضا كفارة لمانحن يصدده كالايحني وذلك الاحتماج (كقول) أمر المؤمنين (على) رضى الله تعالى عنه في الجمع من الاختين وطناعل عن (أحلتهما آية) وهي قوله تعالى والمصنات من النساء الاماملكت أعانكم فانها بعمومها تتناول الامتن المجتمعتين فاحتم هورضي الله عنه بالعام (وحرمتهما آية) وهي قوله تعالى وأن تحمعوا بن الاختين وهي في معني مصدر مضاف أي جعكم بن الاختين وهوعام العمع نكاحا ووطأ علك المسن فدلت على تحريم الجع وطأ بالعبارة لابالدلالة كازعم البعض حتى أوردوا أن الدلالة لانصل لمعارضة العبارة فأثبت هو رضى الله عند محكم التعارض بن العامن ورج المحرم وهذا الاثر رواه عدالرزاق والمهنى ونقل في بعض كتب الاصول عن أمير المؤمنسين عنمان رضى القهعنسه أنه رج المير لموافقة البراءة الاماحة الاصلية وموافقة مافى المائدة وهذا مخالف لكتب الحديث فالمدوى مالث والشافعي وعبدالر زاق وآس أبي شمية والمهق من طريق استهاب عن قسصة سن ذؤيب أن رحلاسال عمانعن الاختين فيملك المينهل يحمع بنهما قال أحلتهما آية وحرمتهما آية وما كنت لا صنع ذلك فرجمن عنده فلق رحملامن أحماب الني صلى الله علمه وسلم أراه على من أبي طالب رضي الله عنه فسأله عن ذلك فقال لو كان الي من الاحرشي ثم وجددتمن أحل فعل ذاك لحملت منكالا والقول بالاماحة ماء عن ابن عباس وهو كان يؤول وأن تحمعوا بن الاحتماد النكاح ثمانه فدروى الأأى شعبة والسهق من طريق ألى صالح عن على بن أبي طالب رضى الله عنه قال في الاختين المهاوكتين أحلتهما آية وحرمتهما آية ولاآمرولاأنهي ولاأحل ولاأحرم ولاأفعل أناولاأهل بيتي وروى عبدالرزاق عن النمسعودانه سلعن الرحل يحمع بين الاختين الامتين فكرهه فقبل يقول الله الاماملكت أعانكم قال و بعيرك أيضا بماملكت عينك

ا تباع كل واحدمنهم محال مع اختلافهم في مسائل لكن المراد بالحديث اما أمرا الحلق بالانقياد وبذل الطاعة لهم أى عليكم بقبول إمار تهم وسنتهم أوا مرالا مه بأن ينه بعوامنه بمهم في العدل والانصاف والاعراض عن الدنيا وملازمة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفقر والمسكنة والشفقة على الرعية أواراد منع من بعدهم عن نقض أحكامهم فهذه احتمالات ثلاثة تعضد ساالا دلة التي ذكر ناها م الشبهة الثالثة قولهم انه أن الم يحب اتباع الخلفاء فيصار تباع أبي بكر وعمر قلنا تعارضه الا خيار السابقة فيتطرق الديم الاحتمالات الثلاثة في تقول وسلم اقتصد واباللذين من بعدى أبي بكر وعمر قلنا تعارضه الا خيار السابقة فيتطرق الديم الاحتمالات الثلاثة في تقول

فقدعلم بذاأن هذءالمسئلة اجتهادية مختلفة بينالصابة والترجيرالقمر بمالاحتياط ولكون عسوم ماملكت عبنك متروك الظاهر كاعن ابن مسعود ظني الدلالة لكونه مخصوصا بمصمات شي ولموافقة القياس فانه لماحرم الجمع فماشر عسيالل الوطاء فتصر بمالوط انفسه أولى هذا والله أعلى أحكامه (الى غسرذلك من الموارد) أي موارد الاستعمال (والوقائع) التي بلغت حدالتوا ترتوترامعنو بابطول الكلام بذكره ولنع مافال القاضي الامام أبو زيدالقول بالتوقف في العام انحا حدث بعد القرن الثالث (واستدل) على المختار (بأنه) معنى قصد افادته و (كثرت الحاجة الى النعير عنه فيجب الوضع له كغسيره) من المعماني التي وضعت الالفاط مازا مهاللتعمر عنهما (وأحمد مايه مستغني) في التعمر عنه عن الوضع له انفرادا (مالحاز والمشترك) فتعوزأن تبكون الالفائل للفصوص وتستعل في العموم صارا أوتبكون مشتر كذبين العموم والخصوص فتستعل في العموم فتندفع حاجة التعبير ولا يلزم الوضع انفرادا (و) أجب (نانه اثنات اللفة) والوضع بالرأي والقناس وقدتهي عنه فمناص (أقول أو فيل) فىالاستدلال ان المجوم معنى معقول فد كبرت الحاجة الى التعبير عنه (فتحب الدلالة) عليه أى يحب أن يكون لفظة تمامن الألف الله دالة علسه بل الالفاظ الكثيرة والإلما أمكن التعسير عن العموم وافادته (وفد وحدت) الدلالة بالاستقراء في الالفاط على طبق ما يقتضه العمقل (فاما) بدل (تحو زاأ ووضعاات ترا كاأوا نفراداوالأ ولان) هماالدلالة تحو زاواشراكا (خلافالاصل)لا يصارالهما الابدليل وليس (لاندفع) الحواب المذكور بوحهمه أما الاول فلكون المحاز والاشتراك خلاف الاصل وأما الثاني فلانه ليس رأ بالمحضا بل للاستقراء دخل فيه (كالابراد بالكل والجسع) أي كاأنه اندفع الابراد بان يستغنى فالتعب يرعن العموم بلفظ الكل والجمع اللذين هماخار حانعن النزاع فلايحب الوضع لماسواهمالعدم الحاحة الحالفاظ أخرف افادة العموم وحمه الاندفاع أناوحد ناالصغ المذ كورة دالة علمه لكن بق شي هوأنه يكفي حنثذأن الاستقراء دلعلى أنالصم المذكورة تدلعلى العموم فاما تحقوزا أواشترا كاأوانفرادا والاولان خلاف الاصلولا حاجة الى أنه معنى يحناج فالنعير عنه فني الاستدلال استدراك فتأمل الذين قالوا انها حقيقة في الخصوص محاز في العموم (قالوا) في الاستدلال (أؤلالاعموم الالمركب والمفردلف من الخصوص (فان معنى الشرط واستغراق المحلى وغيره) من المضاف والنكرة المنفسة والموصولات (لا يصفق الا يضم لفظ آخر ) معمة فلا عموم لهما (والجواب أن التوقف) في الدلالة (على التركس) مع غسره (لايستلزم أن المجموع هوالدال) بل يحوز أن يكون الدال هو المفرد لكن حال التركم فلانسار أن لا عوم الالمركب (وغايته أن الوضع) للموم (نوعي) في ضمن قاعدة كلية بان بعين الواضع النكرة الواقعة تحت النفي للاستغراق وهكذا كا وضاع المشتقات والمثنى والجع والمصغر وأمثالها (و )قالوا (ثانياان المعسوص متيقن) والعموم مشكول (وهو ) أى المتبقن (أولى من المسكول ) فالخصوص أولى (فلنا المسكول منبقن بالدليل) الذي مروكون الخصوص منبقنا بمنوع بلعدمه متيقن (مع أنه البات اللغة) والوضع (بالترجيم) والرأى فلايسم (على أن العموم أحوط وأجع) فانه بالعل بالعموم بخرج المكلف عن العهدة سقن فتعارض الأحوطية تبقن الخصوص فسل الا حوطية لابطرد فانه انما يكون في الوجوب والتعسر بمدون الاماحة ولايضرنا فان المقصود نقض الدلسل بأن المتنفن لا يفيدكم فانهمعارض بالا حوطية ولوفي بعض الموارد فتأمل (و )قالوا (ثالثا)قداشهر (مامن عام الاوقد خصمنه) البعض (وقد خص) هذاالعام (بنصو) قوله تعمالي (والله بكل شي عليم) حتى صارمت لا فالع وممغلوب والحصوص عالب (والمغلوب هوالمجاز ) فالعموم مجاز وفي قوله وقدخص دفع لمايتوهم التسكيل بان هند والقنسة مبطلة لنفسها فانهاأ يضامستملة على العموم وجدالدفع أن هذاالعام مخصوص فلا يبطل (فلنا) هــذالنالاعلينا (والتفسيص ادليل فرع الموموضعا) فهذاميت الوضع (ولهذا يم) بعدالتفسيص (فيما

عوجه في بالافتداء مهما في تحويزهما الغيرهما مخالفتهما عوجب الاجتهاد ثم ليت شعرى لواختلفا كما اختلفا في التسوية في العطاء فأجها يتسع الشبهة الرابعة أن عبد الرجن بن عوف ولى على النالافة بشرط الافتداء بالشيئين فأبي وولى عبد النفقيل ولم سكر عليه فلنالعله اعتقد بقوله عليه السلام من بعدى حواز تقليد العالم للعالم وعلى رضى الله عنه لم يعتقد أواعتقد أن فوله صلى الله عليه وسلم افتد واباللذين من بعدى أبي بكر وعرايجاب التقليد ولا حجة في محرد مذهب و يعارضه مذهب على اذفهم أنه اعبال ولا عبد الرجن اتباعهما في السيرة والعدل وفهم على المجاب التقليد الشبهة الخامسة أنه اذا قال العنماني قولا بحالف القياس فلا مجال له

يق على أن كون المغلوب عازا مطلقا منوع وأن (الافل قد يلزم إدار ل) موحب اباه وههنادل الداب ل على العموم هذا القائلون بالاشتراك والمتوقفون (قالواأطلقت كل منهاالعموم والخصوص) جمعا (والاصل) في الاطلاق (الحقيقة فيهما) فلزم الاشتراك (أو) يقال أطلقت لكل منهما و (الايدري) الوضع اليهما فيحسالتوقف (ومن ههنا) أي من أجل الاشتراك أوالتوقف فالوضع (ذهبوا الى أن العام محمل) بحب فيه التوقف حتى يرد البيان (قلنا) كون الاصل حقيقة فه ماوعدم دراية الوضع (ممتوع) بل الدال قام على أنها موضوعة العموم والاشتراك خلاف الاصل قائلوالعوم في الامر والنهى (قالواالتكليف للكلوهو بالامروالنهي فهمالعوم) بخلاف الاخسار (فلنا) غاية مازم الاستعمال فهماللعوم و (الوضع ممنوع) وغيرلازممنه (بل) يحوزان تكون الدلالة (بالقرينة كاتقدم) نع يلزم مماذكر ناالوضع أكن مطلقا أمرا أونهماأ واخبارا (على أن الاخمار ) المقصود (قديكمون عن المكل) كالشكامف يكون للكل (وهو ) انما يكون (بالخمر مه) أى بالجوم وصنفته (والمعرفة) أى الاعتقاد بالخبر المذكور (مطاورة) للشارع كالاعبال فبلزم الجوم في الخبراً يضابعين ما فلتم هذا (فيل) لوتمالاستدلال يلزم عوم صلواوصومواو (عوم صلواوصومواغر عدل النزاع) فأن أحد الم يقل ان صد نخ الامن والنهى العموم (أقول مراده أن تلك الصبغ تع اذا استعملت فى الانشاء) لاأن الانشاء نفسه يع (نحومن شهد منكم الشهر فليصمه) فكلمة الشرط الواقعية فيه تع (فتأمل) لكن يكون عاصل مذهمهم حنثذ أن أمثال من وغيرها من الصيغ فى الطلب موضوعة للعموم وفي الاخبار الست موضوعة له وهو كرى فافهم الرمستلة موحب العام قناعي) عندنا اعلمان القطعي قدىطلق وبراديه مالايحتمل الخلاف أصلاولا يحقزه العقل ولومر حوحاضعها وقدبراديه مالايحتمل الخلاف احتمالا فاشتاعن دليل وأن احقسل احتمالاتما ويشترك كلا المعنيين في أنه لا يخطر بالبال الخلاف أصلا ولا يحتمله عندا هل اللسان و يفترقان في أنه لوتصوّ رائل للف لما حوّزه العقل في الاول أصلاو حوّزه في الثاني تحو يزاعقلما و بعدّه أهل المحاورة كلااحتمال ولا يعتسير في المحاورة أصلا والمرادههذا المعنى الثاني فالعام عند نامدل على العموم ولا يحتمل الخصوص احتم الادمدفي المحاورة احتمالابل ينسب أهلهامد يدالي السنافة وهذا كالخاص بعينه (فلا يحوز تخصصه) اذا وقع في الكتاب (بخيرالواحمد) لكونه طنى الشوت (ولا بالقياس) لكونه ظفى الدلالة واذالم يحوزوا تخصيص قوله تصالى ولا تأكلوا بمالم يذكر اسم الله علمه بقوله صلى الله علمه وسلم المؤمن بذبح على اسم الله تعالى سمى أولم يسم ولا بالقماس على الناسي قال العدني في شرح الهسدا ية قد صوالحسديث هكذا المؤمن يذبع على اسم الله تعالىءي أولم يسم مالم يتحد (والاكثر) من الشافعية والمبالكية و يعض منا كالامام علم الهـــدى الشيخ أبي منصور الماتريدي قدس سره (على أنه ظني) محتمل الفصوص احتمالا صحيحا عرفانا شئاعن دلمل (فصور) تخصصه وأن كان في الكتاب عضر الواحدوالقياس (لناأنه موضوع العموم قطعا) للدلائل القطعية التي مرت (فهو) أىالعموم (مدلولله وتابت، قطعا) لان اللفظ لا يحتمل غسر الموضوع له (كالخاص الاندلسل) صارف عنه وحنشذ لاتزاع في الخصوص اعترض عله أن ثبوت المدلول للفظ قطعامطلقا منوع وانحا يثبت لولم يحتمل الانصراف عنه بدليل وههناقددل كثرة التخصيص حتى صارمامن عام الاوقد خص منه ماليعض مشيلاعلى أن احتمال التخصيص قائم في كل عاموانأر بدأن الدلالة على العموم لازمة قطعافلا كلام فمه انسا الكلام في الارادة وليست لازمة فطعالا كثرة المذكورة والجواب عنمة أنمن ضر ورات العرسة أن اللفظ المحردعن القرينمة الصارفة القلاهرة يتمادرمنه الموضوع له والاسحتمل غيره في العرف والمحاورة ومن أرادمنه غير الموضوعله ينسب الى المكروه وأماك ثرةوقوع التفصيص بالانواع المختلفة حسب اقتضاء القرائنالصارفةلابورثالاحتمال فيالعام المحسردأ صلا والكلام ههنافي العمام المحسردعن القرائن فلامحال اللاحتمال

إلا ماع خبرف قلنافه في الوراد بان فوله لدس عبد واعدا الحجة الحسر الاأنكم أنهم الخبر بالتوهم المحرد ومستند الحماع الصابة رضى القه عنهم في قبول خبر الواحد وهم اعداع الواباللبر المصرح بروايته دون الموهوم المقدر الذى لا دمرف الفقاء ومورده فقوله ليس بنص صريح في سماع خبر بل رعدا فاله عن دليل ضعيف المناف و الخطأ حائر عله ورعدا بقسل الصابى بدليل ضعيف وظاهر موهوم ولوقاله عن نص قاطع لصرحه من الموقع السان وقول الصابى مع أحددهما فتحوز المعتهد ان على طنب المرموقياس ألمه سرمنه ان على طنب المرموقياس ألمه سرمنه

كالخاص فانقلت كثرةوقوع التخصيص قرينة على احتماله قلنااتما تصبيرا لكثرة قرينة لوكانت بحبث يكون كشيرا لاستعمال في معض معمى محمث يفهم مع عدم الصارف كإلذا صارت الحقيقة مهمة ورة أو المحازمة عارفا ولدس الامرههنا كذلك فان كثرة التخصيص فيالعنام إست الابان راد في استعمال بعض بقرينة وفي بعض آخر بقرينة أخرى فلاتكون هـــذه الغلمة قرينة وهلاهلذا الاكإبكونالففلناص معان محان عازية يستعمل في كلمنهامع قرينسة ولاتصلي هذه الكثيرة قرينة وأنضانقول لوكان الكثرة قرينة التخصيص لماصر ارادة العموم أصلافي عامتماوه فاخلاف رأيكم أيضا فأحفظ هذا فالمالحفظ حقبق واعترض أيضابان العام فسماح تمالان آحتمال التعوز واحتمال التفصيص فلابكون كالخاص فان فيماحتمال التعوز فقط أحاسعته صدرالتسر معة بالدلااعتدادبك ثرة الاحمالات وفلتهامالم تنشأعن دليل فلانو حب كشرة الاحتمال في العام الانحطاط عن الخياص لانهالاتعدعرفاومحاورة لكونهاغ برنائب تهعن دلمل وأحاب في التعسرير باله لااحتمال في عام مستجل في المحاورة الالمحازواحد اذلااحمال للمازين فاستعمال واحد فلفظ ذومحازولفظ ذومحاز منسواء في الاحمال في الاستعمال وأوردعلب بان العام المستعل كالسارق يحو زأن يتعوز في النباش و يخصص معض أفسر ادمفف احتمالان معايخلاف الخاص ولابع دأن يقال ههذاأى في العام وضرمان وضع لمعناء شخصي أونوعي ووضع آخر العموم نوعي فرأ يت الاسود الرماة حقيقة في العوم محازبا عتبارا رادة الشعمان فالسارق اذا أريد بالسرقة النيش واستغراق افر ادمكان حقيقة في العموم وان كان محازا في مدلوله فالعام باعتبار وصبعه العموم لا يحتمل الامحاز اواحدا كالخاص فلايو رث ضعفا في العموم فوق ضعف الخاص فاحفظه فالددقيق (واستدل) على المختارلوكان ظنما لجازارادة البعض في العرف والمحاورة بلادليل صارف لان الكلام فمالاصارف و (لوحازا رادة المعض بلادلسل لارتفع الامان عن اللغة والشرع) وازم التليس (وأحيس) عنع الملازمة و (الطن محدالعمل مفلار تفع) الامان لانه مضد للظن وهدنا الحواب اس دشي فان المقصود عوانه لواعتبر عرفا ومحاورة احتمال ارادة المعض وهوغم برالموضوعاه ارتفع الامانف كل لفظعاما كان أوخاصالان الكل سواسنمة في احتمال ارادة غسير الموضوعة فان المانع عن احتمال الغسيرلم يكن الاانتفاءالقرينة ولممنع فلانصدق بعقد وفسمة ووعدووعيدوخير وانشاءوأي استمالة فوق هذا واس مقصود المستدل ارتفاع الامان بعدم صدة العمل حتى محاب مان العمل واحب مالغلن وقد ... مدناطر بق الهدر بالى غلىة وقوع التغصيص فتذكر القلاؤن (قالوا) في الاستدلال (كل عام يحتمل التغصيص) حتمالاناشئاعن دليل (فالمشائع) كتبرحتي وقع المثل المذكورفسرى الاحتمال في كل عام عام (ولهذا رؤ كدركل وأجعين) ولولا الاحتمال لمااحتيم الحالثا كسد ( قلنا ) أولاان الدلسل حارفي الخماص أيضالان الاستعارة شائعمة كشعرة في الانسعار وكلام البلغاء حتى وقع المثل ان الشعر كذب و بعب الشعراء الفحماء شعر الحالباء نهافيمة مل كل مأص حاص واقع في محاورات الملغاءالتمو ز وكمشرته دلمل علمم فهاهو جوابكم فهوحوابنا وثانماأنه ان أرادوا بكثرة وقوع التخصيص كثرة وقو ع تخصيص معمن محت يقياد رمن غيرقر ينه أو يلتفت اليه كالمحاز المتعارف فلانسيل كثرة الوقوع كنف ولو كان كذلك لوحا التفصيص لاأنه محتمل فقط ولدس هذا أقل القل ل فضلاعن الكثرة وان أرادوا وقوع أنواع التفصيص مانواع القراش يحدث مكون العامق استعمال مخصوصا بعض أفراده وفي استعمال آخر معض آخر بخصص آخروهكذا فسلم لكن لا يلزم منسه احتماله التفصيص في العام المحسردعن القرينسة والكلام فيه وثالثا ان عابة مالزم منسه أن بقاء العوم مغساو ب من المخصص و (المغاوب اغنا يحمل على الاغلب إذا كان مشكوكا) ولدس العام الواقع في الاستعمال المحرد عن القرينة الصارفة مشكوكا فيجومه كنفوقددلت الادلة القاطعمة على أنه موضو عالعموم والضر ورة العربية شهدت بان اللفتنا المحردعن الفرينة يتبادر

يقتضى نفى التغليظ فر بما يغلب على طن المجتمداً نذلك المعنى الاخفى الذى ذهب السه الحمالي يترجمه ولكن يختلف ذلك باختلاف المجتمدين أما وحوب اتباعه ولم يصرح بنقل خبر فلا وحمله وكنف وحسع ماذكر وه أخباراً حاد ونحن أثبتنا القياس والاجماع وخبر الواحد بطرق فاطعة لا بخبر الواحد و حعل قول العمالي حقد كقول وسول الله صلى الله عليه وسلم وخبره اثبات أصل من أصول الاحسكام ومداركه فلا يتبت الا بقاطع كسائر الاصول في مسائلة في ان قال قائل ان لم يحب تقليدهم فه لي يحوز تقليدهم فلنا أما العامى فيقلدهم وأما العالم قائه ان حازله تقليدهم

منه الموضوعة ولا يخطر بالبال معناه المجازي البتة (فتأمل) فائه دقيق لا يتماوز الحق عنه ورا بعالانه لم كثرة وقوع التفصيص فالهانحا بكون عستقل موصول وفلل ماهو واعترض علمه صاحب الناويح وتبعه الشيخ ابن الهمام أن المقصود أن التخصيص عمدني القصر المطلق عستقل كان أونغرمشا مع وان نوقش في تسمته بالتغصيص فنقول أن القصر في العيام شائع فيورث هذا الشبوع احتمال القصرفي كل عام فلاقطع وهذاليس نشئ فأناسندن انشاءالله تعالى أن العام لا يقصر في غير المستقل أصلا فهذاالمنع منع لكثرة وقوع القصر لكن ظاهرعبارة صدرالشر بعسة ينسوعنه كإلائتني على الناظرفها هذا والله أعلى عشقة الحال ﴿ (مسئلة عوز العمل بالعام قسل التاعن الخصص) واستقصاء تفتيشه عندنا (وعلب الصرفي والسفاوي والارموى) و باوح آثار رضاصاحالمحصول (ونقال) الامام عبدة الاسلام (الغزالي والآمدي الاجاع على المنع) من العمل بدق ل التعث عن المحت عن المحت المعت (عنوع) والنقل غرمطابق (فان الاستاذ) أباأ - عنى الا سفرايني ( وأناا عنى الشيرازي والامام) فرالدين (الرازي حكوا الخلاف) وبه اندفع ما قال الشيخان الهـمام نقل الاجماع منى على عدم اعتداد قول الصير في فأنه مكابرة (بل الاستاذ حكى الاتفاق على النسك مقبل العث) عن المحمد (في حداته صلى الله علمه) وآله وأصمامه وأز واحمه أجمعن (وسلم كافي التدسير) وأدل الدلس على أن نقل الاجباع غسرمطانق أن أمرا لمؤمنين عروضي الله عنه حكم بالدية في الاصابع عبدرد العسار بكناب عسروين حزم رضي الله عنه وترك القياس والرأى ولم بحث عن المخصص ولم دسيال عنسه وكذا سيندة النساء فاطمة الزهير اءوضي الله عنها تمسكت بمناطبته عامافي المسراث مع عدم العث والمسؤال عن المخصص ثم ظهر المخصص فلهور الشمس على نصيف النهار و ما لجلة لم ينقل عن واحسدمن الصحابة قط التوقف في العام الى الصتعن المخصص ولا انكار واحدمنهم في المناظر اتعلى من تحسسا بالعام قبل البعثءن المخصص وكذافي القرن الثاني والسالث والحنفية وحمون العمل عقيل العث واستقرهذا المذهب اليالات فأبن الاجماع وقد تقدم النقل عن الفاضي الامام أبي زينمن أن التوقف ممتدع بعد القرن الثالث وقال هوأ بضاوحلة الخواب أن العامى بازمه العمل بعمومه كاسمع وأما الفقه فنلزمه أن يحتباط لنفسه فيقف اعة لاستكشاف هذا الاحتمال بالنظر في الاشاءمع كونه عة العمل به ان عمل لكن بقف احتماطاحتي لا يحتماج الى نقض ماأ مضاء بقدن الخلاف لكن الكلام فيموحب النص نفسمه أماالاحتياط فنمرب معن يترك بدالاصل الاأن الترك بدلا تحب حتم اوهذا الكلام ناطق يحواز العمل قبل الصت قال مطلع الاسرار الالهامة التفصيل الاحدى أن العصابة عوزلهم العدل به قبل الحث عن الخصص فاته لايحتمل الخفاءعلم ملوكان وأماالعامي الذي يحتمل الخفاءعلمه فلابدله من النوقف وأماانحتهدون الذبن همذووحظ عظيمهن العلم فهم فحكم الصحابة وهذا مخالف لمانقل عن القياضي الامام وقدمر أنه قدخذ على سيدة النساء وضيالته عنهاالمخصص القطسعي لمناظنت عاماوعلت قبل التعث عنه ولاوحمالة وقف بعدقيام داسل شرعي موحسالع كالالهي الا احتياطاساعة لمن له رتسة الاحتماد والتأمل ولعمله لهمذاقال بعده وفعمافه (لناما تقدم أنه قطعي) دلالة فسستفادمنه الحكم فطعا (فلايتوقف) بعدالعلم الحكم الالهي الثابت قطعا (على عدم احتمال المعارض) احتمالاغبرمعتديه (كاما لايتوقف (سائرالقواطع) على عدم احتمال النسيز والتأويل وهذا الماهر حدا مُ هذا الدارل يترعلي القول بالغلنية أيضا فاله بند تلن حكم الهي ظنافويا فيعب العمل ممن غير توقف لاحل احتمال مرجوح الاجاع على العمل بالراج أعمني قول الواقفين حست حعلوا العام فى حكم المحمل حتى أوحبواالتوقف الى ظهورالمراد بل حعلوه لغزا وكيف ساغ لهم هـ ذاالقول مع حكهم يوضع الصبغ العوم انفراداوهل هذا الاتهاف فتأمل وأنصف المتوفقون (قالواعارض دلالته احتمال المخصص)

فقد اختلف قول الشافعي رحمه الله في تقلد الصحابة فقال في القديم يحوز تقليد المصابي اذا قال قولا وانتشر قوله ولم يخالف وقال في موضع آخر يقلد وإن لم ينتشر و رحم في الجديد الى أنه لا يقلد العالم صحاب كالا يقلد عالما آخر ونقل المرفى عنه ذاك وأن العمل على الادلة التي مها يحوز المصابية الفتوى وهو المصيم المختار عند بالذكل ما دل على تحريم تقليد العبالم العالم كاستأتى في كتاب الاحتماد لا يفرق في من المتحالي وغيره فان قبل كنف لا يفرق بينم مع ثناء الله تعالى وثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم علم حدث قال تعالى أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الامر منكم وقال تعالى القدرضي الله منه وقال رسول الله

ولا يجتمع الاحتمال المعارض (قلنا) العام قاطع ولااحتمال التنصيص الاعقلا كاحتمال المجازف الخاص و (الاحتمال عقلالا نعارض الدلالة وضعا) فلا سافى الحية (فافهم) ولوسلم أنه فانى فاحتمال المخصص احتمال مرحوح فلا بعارض العوم الوضعي الراج ولاتوقف دون المعارضة فافهم (نم المانعون) للعمل قبل التعث (اختلفوا في قدر البحث عنه والاكثرومنهم ان شريع) قالوا يحسالعت (الى الفان بعدمه لان الاستقراء انما يفيد الفلن) والبعث انما يكون بالاستقراء (فشرط القطع -قالوا على العام (والقاضي ألو بكر) الباقلاني (وجماعة) قالوايح العت (الى القطع) بالعدم (قالوا اذا كترعث المجتهد) عن المخصص (ولمنحد) معهذا (قضت العادة بالقطع) بعدم المخصص (فلنا) قضاء العادة بالقطع (ممنوع بل) انما تقضى العادة (بالفان ولوقوما) لا كافي المحمد ول بكون الفلن ضعيفا (أقول لوقالوا مفلنون المحتهد مقطوع) لان مظنونه واحب العمل قطعا كامر في المقدمة (آل التراع لفظيا) فان من اكنفي بالنطن أراد الظن بنفس انتفاء المحمص وهـذالا بنافهـ ماذكر بل انما يفيد القطع يوجوب العمل عقنضاه وهوغ يرمنكرمن أحد (ثم أقول) في اتبات الفطع (عدم المخصص اذاصار مظنونا) للمتهديسب عدم الوحدان بالاستقراء الشديد (كان العام) قطعا (كالخاص لاحتماله المحازا حتمالا مرجوحا) غميرمعتديه وغيرناشئ عن دابل (بالاتفاق) وههناأ بضاعدم المخصص صارمر حوحا غيرمعتد به لعدم دلالة الداسل علسه بل على انتفائه عرفاولغة (والخاص مقطوع) بالمعنى الاعم فهذا العام أ يضامقطوع (والقطع بأحد النقيضين) كالعموم (يستازم القطع بعدم الآخر) من النقيض كالخصوص (فعدم المخصص مقطوع فتأمل) فالمكلاممت تلكن بنبغي أن بعلم أن المكتفين بالنطن ان أرادواني القطع بالمعنى الاعم كاهو الطاهر من نفر بعاتهم كعدم تحوير انتساخ الخاص بالعمام ولو بعد المحث فلاشك في أنه أبعد فانه من المين أن المخصص قريبة صارفة عن مقتضاه الوضعي ولاتكون خفسة مهذااللفاء يحدث لابطلع المحتهد الباذل وسعدفاذ الم بطلع عليه هذاالساذل حهده في الطلب فلدس هناك البنة يحكم العادة فالعام في معناه الوضعي مقطوع وان أراد وانفي القطع بالمعنى الاخص الذي لا يحتمل خلافه أصلا فهذا لايناف فيؤل النزاع حنثذالى اللفظ اللهم الاأن يوحب القاضى الساقلاني هذا القطع وهو كاترى لايليق بأمثاله فتسدير ﴿ (مسئلة الجمع المنكرليس من صبع العموم خلافالطائفة منهم) الامام (فحرالاسلام) منا (و) الامام عنه الاــــلام (الغزالي) من الشافعية علم ما الرجة (قبل) في الكشف (عامتهم على أن جع القلة) وهوجع لا يطلق على ما فوق العشرة وله أوزان مخصوصة ( النكرة ليس بعيام واعدا الحداف في جمع الكثرة ) وهوما يطلق الى ما لانهاية ولعل وحه تخصيص الخلاف أنجع القلة لا يتصاوز عددامعينا فصاركا سماء العدد يخللف حع الكثرة تمان بعضهم قالوا انه لافسرق بينهسما في حانب الزيادة فانهما يطلقان الى مالانها يقله واعدا الفرق في الافل فأقل جمع القلة الثلاثة أوالاثنان وجع الكثرة أفسله العشرة وعلى هـ ذالاوحه لتنصص الحسلاف يحمع الكثرة ثم الحق ماسمذ كرالمصنف من أنه لافرق بينهما غينتذلاوحه التخصيص أصلا (وقيل) في التلويح (الخلاف) بين الفريقين (لفظى مبنى على اشتراط الاستغراق وعدمه) فنشرط الاستغراق كالجهور حكموا بعدم عمومه ومن لم يشرط كالامامين المذكورين واكتفي بانتظام جعمن المسميات حكموابالعموم وليس الخسلاف في المعسني فإن المكل اتفقوا على أن لا استعراق فيه أصلا ( أقول الحق أن الخلاف مع فريق كفيفرالاسلام ومن تبعه) من المكتفين انتظام جعمن المسميات غيرشارط بن الاستغراق (الفظى و) الخلاف (معفريق) آخر (ومنهم الحباب) من شارطي الاستغراق وادعاء عمومه (معنوى فانهم بنستون الاستغراف) العمع المنكر (كايتضع من دليلهم) الآني (لناعدم تبادر الاستغراق منه) حين الاطلاق (بل) بتبادر جماعة ماأي جماعة كانت

صلى الله عليه و الم خبرالناس قرنى وقال صلى الله عليه وسلم أصحابي كالتعوم الى غير ذلك قلناه فا كامناه يوجب حسن الاعتقاد في علهم وديم موضحهم عندالله تعالى ولا يوجب تقليدهم لا جواز اولا وجو بافاله صلى الله عليه وسلم أنى أيضاعلى المادة عليه وسلم و ون اعمان أفي مكر عامان العالمين المادة والمادة ولا يقد عليه وسلم أن الله على وفق من عمل الله على وفق رأى عمر الله على وفق رأى عمر اوترال بلاء على وفق رأى عمر اوترال بلاء على وفق رأى عمر اوترال بلاء

و (يصلح لكل عدد) بدلا (كالفرد) يصلح (لكل واحد) بدلافلاعموم أصلا (واستدل لوقال عندى عبيد صع تفسيره بأقل الجمع انفاقا) ولوكان للاستغراق لمناصح هدذا التفسيرلانه سافيه (وأوردان ذلك) أي حوازالتفسير بأقل الجع (لاستحالة أن يكون عنده حسع عسدالدنما) فعوز أن يكون موضوعاللا ستغراق والاستعالة قر مقصارفة عنه ولا يبعد أن يقال شأن العام أنه يخص يقر بنه يخصصه وسق عاما في الباقي وههذا يصح التفسير بأي عدد شاء فلا يكون عامافتامل (فيل) ليسمعناه جمع عسدالدنسابل (معنى العموم جمع عسده فلااستمالة) فسدفلا يصلح قريسة صارفةعنه (أقول رعاعنع) أنمعنى العموم جمع عبده بل معناه جمع مادصدق علمه العمد (ويستندبان الحقيقة الاستغراق الحقيق) قان العام يستغرق لجسع ما يسلم له (لا) ان الحقيقة (الاعممن ومن العرف) ولو كان كذلك كانداذكر وحمه (فتأمل) فالعدقيق المممون (قالوا أولا) الجعالمنكر (حقيقة في كل جع) من الاقسل الى مالانهاية (فعله على الحسع حسل على حد ع حقائقه) وهوأ يضافردمن أفراده فتعمل على الحساط اولا يحفي على المتأمل أن في هذا الاستدلال تسليم أنه موضوع العماعة أي جماعة كانت والجل على الكل حل على بعض أفراده الاحتماط وهذا منافى العموم ولوقيل انحرادهم بالعموم هذا القدرآل التزاع لفظيا فانمقصودا لجهور أن ليس وضعه العموم الاأن يحرر النزاع فيأنه همل يحمل في المحاورات على حسع الافراد أم لالكن لاساعد علمه علماتهم فالاولى أن يحرر الدلمل هكذا الجمع يطلق على كل جماعة والحل على الكل حل على كل محتملاته فحمل علمه احتماطا والاصل في الاطلاق الحقيقية فيكون حقيقة فسه فان نوفض مان المفرد المنكر حصصة في كل والجل على الكل حل على جسع الحقائق فيعمل عليه قال (ولانقض بنعو رحللان الجمع) وان كان جمع حقائقه اكن (ليس) نفسه (من حقيقته) فلا يصم الحل علمه (وفيه مافيه) لانه اغايصم اذا كانت النكرة موضوعة الفرد المنتشر وأمااذا كانت موضوعة للاهة من حيثهي وهي كانصدق على الواحد تصدق على الكثير فالدكل أيضاه ن حقيقته كذافي الحاشية فان فلت لا يصبح على القول الاول أيضالان الجسع وان لم يكن من حقىقة ملكن مجوع حقائقه وكان مدار الدلسل علسه قلت لابل مدار الدلسل على انسات أولو مة ومض الافراد على الآخر بالاحتماط لمديق حقيقة ومتناولاللكل فندبر غمان النفض بالمصادر غيرالمنونة واردعلي كل حال كالايخفي (فلنا الافسلمة عن وكتبرالصدق) فهوأولى الحسل علم من الكل فالاحتياط ان كان فعيارض به (و) قلنا (أيضاالكلام فى الوضع العموم ولا يلزمذاك) مماذكرتم (بل) انما يلزم (ترجير بعض الافراد على المعض من مارج فان الوضع القدر المسترك كاهوم اعلى مأفرره المصنف وأماعلى مافرر مافلان آلاطلاق على كل جماعة أنما يقتضي الوضع القدر المشترك (ولادلالة العام على الخياص) فلايدل الجمع على الكل استغراقا قال في شرح الشرح ان الكل لما كان فسردامن أفراد ماوضعه فالاطلاق علىمن حث أنه فردالقدر المسترك اطلاق حقيق وفيه أنه لاتزاع في هذا الاطلاق كذاف الحائسة وتفصيله أن الاطلاق على الحاص توعان اطلاق عليه ماعتسار أنه استعمل في الموضوع له المتعقق فيه واطلاق عليه ماعتمار الاستعمال فيه والاول اطلاق حقيقي والشاني مجازي فان أريد باطلاق الجمع المنكر على الكل استغراقا الاطلاق الاول بأن بكون مستعملا في القدر المشترك وبراد المكل لانه أيضا جماعة فلايلزم منه العموم قطعا وان أريد استعماله فمه فلس حقيقة كالايخفي فافهم (و) قالوا (ناتبالولم يكن) الجمع المنكر (العموم لكان مختصا بالمعض وذلك تخصص بالامخصص قلنا الملازمة) بين الاختصاص بالبعض وعدم العموم (ممنوعة بل) يحوز أن يكون (القدر المشترك) بين البعض أي بعض كان والمكل 

من السماء ما نحامت الاعسر وقال صاوات الله عليه إن منكم لمحد فين وان عرابهم وكان على رضى الله عنده وغيره من السماء مقولون ما كنا نطن الاأن ملكا بن عينيه وسدده وأن ملكا بنطق على لساله وقال صلى الله عليه وسلم ف حق على اللهم أدرا لحق مع على حيث دار وقال صلى الله عليه وسلم أقضا كم على وأفر ضكر بدواً عرفكم بالحلال والحرام معاذ بن حيل وقال عليه السلام رضيت لا متى ما رضى ابن أم عدد وقال عليه السلام وعرفوا حمد على في ما ما لفته ما وأولا

الامام = قالاسلام (الغرالي وسدويه) من النعاة (وقسل لا يصعلهما) أى للاثنين (لاحقيقة ولا محازا) وقبل أقله واحدوقيل لا يصح الاطلاق عليه لاحقيقية ولاعجازا (ولانزاع في لفظ الجيع) المؤلف من الميم والميم والعسين (بل) انما النزاع (فالمسمى) أى فالصمغ المسماقيه (كرحال ومسلمن ولا) نزاع أيضا (في نحن فعلنا) أى في ضمير المسكلم مع الغبرقابه موضوع للتكلم مع الغمير واحداكان أوكثيرافهومشترك معنوى لالفقلي كاتوهم (ولا) نزاع أيضا (في تحوفقد صغت قلوبكم قان في اضافة الشيثين الى ما يتضيمهما يحوز) فيهما (الافراد) نحوقلبكم (والتثنية) نحوقلها كابناء على انقسام آماد المضاف على آماد المضاف المه (والجع) يحوقلو بكابناه على اللان الجع بالاضافة فهو والمفردسواه في الاطلاق (بلهوافصم) لكونه أدل على الافراد من المفرد وكراهمة اجتماع التنتيف (لنا) أولا (المتدر) من الجمع المنكر المجرد عن الصارف (الزائدعلي الاثنين) وهومن علامات الحقيقية (و) لنائاتيا (فول) عبدالله (بن عباس لعنمان) أمير المؤمنين (رضى الله تعالى عنهماليس الاخوان اخوة في السان قومك) فقرر أمير المؤمنين واحتج بالاجاع وهما المامان عارفان باللغة فقوله وتقر رمحة على انالافل ثلاثة والاثر المذكورر واءالحاكم وصجعه السهقي فيستنه عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقيال ان الاخو بن لارد أن الاممن النلث قال الله تعيالي فان كان له اخوة قال أخوان ليسيابلسان فومسال اخوة قال عتمان لاأستطيع أن أردما كان قبلي ومضى في الامصار وتوارث مالناس كذافي الدر رالمنثورة والتبسير قبل هذا كالمدليل على أن أفله ثلاثه دالسل كذلك على أنه يصم الاطلاق علم ما عازا فان الاجاع لا يكون على خلاف ما في الكتاب فلا يدمن حمل الاخوة على الاخوس محازا وفيه أنه لا يلزمهن حمل الاخوة على معناه المخالفة فالهساكت عن حال الاخوس نعم لايد للاجاعمن سندو يحوزأن يكون قساس الاثنين على الجاعة الاأن يقال الظاهر من كلام ان عباس وحواب أمير المؤمنسين أنه حمل الاخوة على الاخو من والله أعلم عقصود خواص عماده فان فلت روى الحاكم والسهق في سننه عن زيدين تابت اله كان يحجب الأم بالاخوين فقالوا باأباس عدان القه يقول هان كان له اخوة وأنت تحمها بالاخوين فقال ان العرب سبى الاخوين اخوة كذافىالدررالمنثورة والتسير فالا مارمتعارضة قال (ولايعارضه قول زيدالاخوان اخوة) فاله غيرنص في أن مدلوله المقيق أخوان يخلاف قول الن عناس (لانه لم يقل في اللسان) فلايدل على الوضع (بل المراد) أي يحوز أن مكون مراده رضى الله عنسه (الحكم) أي أخوان اخوة حكم (وهوالارث والوصية) أوأنه يسمى الاخوان اخوة محاز اجعابين الادلة القائلون بأقلمة الائتين (قالوا أولا) قال تعالى ( فأن كانله اخوة والمراد أخوان فصاعدا اجماعا) بين المحتمدين اللاحقين وان كان مختلفا بين العماية أواجاعا بين الاكثر والاصل في الاطلاق الحقيقة (فلنا) المناأن المراد أخوان لكن لانسلم أنه حقيقة فيهمايل (مجازلفصة النءماس) الذي هوأعرف باللغمة وقدقال لايسمي في لمان العرب الاخوان اخوة والدُّأن تمنع أن المراد بالاخوة أخوان ولاا جاع عليه انما الاجاع على أن الاخوين في حكم الاخوة و يحوز أن يكون بالقياس (و ) قالوا (ثانيا) قال الله تعالى (المعكم متعون والمراد) بضمرا لخطاب (موسى وهارون) على نبساواً له و (علمهما السلام) والاصل فى الاطلاق الحقيقة (قلنا) لانسلم ان المرادموسى وهارون على نسناوآله وعلم ما الصلاة والسلام (بل) هما ( وفرعون أيضا) وهووان كان غالبالكن أدخل في المخاطبين تغلبها (و) قالوا (نالنا) قال تعالى وداود وسلمان اذبيحكمان في الحرث اذنفشت فسه غينم القوم (وكالحكهم شاهدين أي حكم (داودو الممان عليهما) وعلى نستاوآله وأصحابه العسلاة و (السلام) والاصل في الاطلاق الحقيقة (وأحاب الامام) فيرالدين (الرازي بأنه اضافة الى المعولين) أي الفاعل وهوداود وسلمان والمفعول وهمالفوم المحكوم عليهم المتنازعون في الحرت وحنشذ لم يستعمل في الاثنين (وقد يقال انه) أي

﴿ فصل ﴾ فى تفريع الشافعى فى القديم على تقليد الصحابة و فصوصه قال فى كتاب اختلاف الحديث انه روى عن على أنه صلى فى لما تستركمات فى كل ركعة ست محدات قال لونبت ذلك عن على لقلت به وهذا الابه رأى أنه لا يقول ذلك الاعن توقيف اذلا محال القياس فيسه وهذا غير مرضى لا نه لم ينقل فيه حديثا حتى بتأمل لفقله ومو رده وقرائنه و شواه وما يدل عليه ولم نتعبد الابقه ول خبر بروية صحابى مكتوفا عكن النظر فيه كاكان العصابة يكتفون بذكر مذهب محالف القياس ويقسد و ونذلك حديثا من غير تسير يحيه وقد نص في موضع أن قول العصابي اذا انتشر ولم يخالف فهو حة وهوضعيف لان السنكوت ليس بقول فأى

تحوير الاضافة الى الممولين (عسفان المصدراتمانضاف المسماندلا) في اطلاقين (لامعا) في اطلاق واحد وماقيل ان كون الحكم مصدرا منوع ولهو معنى الاحروالشأن أى كنابشا نهم شاهدين فانحا يصوحوا مافي نفسه لا توجه الهذا الحواب فانقبل الهلايصيرفي نفسمه أمضالابه محازخلاف الاصل فلتههناضرورة فان آلادلة العصيمة قدد لتعلى أن الاقل للممع مافوق الاثنين فآلاطلاق علمهما تحوز واطلاق الحكم على الشأن أيضا تحوز والثاني أكثر شمموعا بالنسمة الي الاول فحمل على فتدر (أقول) اضافة المصدر الى الممول على نحو من اضافته المه مع بقاء معنى المعمولية و مقصد منها افادة معنى الفاعلية أوالمفعولية واضافت الممن غيراعت ارمعني الفاعلية أوالمفعولية بل لافادة الملاسة و (لعل مراده أنه اضافة الى المعمولين الكن الامن حث همامعمولان) بافسان على معنى الفاعلية أو المفعولية (بل) أضيف اليهما (الانهماملايسان) أى الحكم الملاس لهم والقوم ولاشك أن الاضافة لاحل افادة الملاسة تصوالي المعمولين وانحالا تصوران صرالول (فتأمل) فالدوان كان كلامامتينالكن خلاف المسادر المنساق الى الذهن من عبارته (و) قالوا (رابعا الجمع يقتضى الحاعمة) فان أهل العربة قالوا الجعموضوع لحاعة ما (و)قال رسول الله صلى الله عليه ولم (الاثنان في افوقهما جاعة ) رواءان ماحه عن أبي موسى الاسعرى والدارقطني عن عروين شعب كذا قال مطلع الاسرار الالهـة قدس سره (أقول) اذار يدفى الاستدلال بالحديث أن الجع العماعة ولم يكتف بالحديث فقط كاكان المشهور (فاندفع) ماكان ردعلى التقرير المشبهو رأن غابة مالزمأن الانتسن جناعة و(أنه في غسير محل النزاع) فان النزاع في صبغ الجمع لا في الفظ ألجاعة وبعدلا يخلوعن شائمة شمهة فان الذي دل علمه الحديث أن لفظ الجماعة بطلق على الانتين ولكن كون الجماعة المحكوم على انوضع الصفر بازام اشاملا للا ثنين غير لازم بل كلمات النصاة زنان على خلافه فافهم (فلنا) لم يردهوعلمه وآله وأصماره الصلاة والسلام أن الحاعة التي هي مدلول صمع الجمع تصدق على الاثنين فيافوقهما بل (أراد) صلى الله علمه وآله وسلم (فضلة الجاعة) التسلانية (أوحوازالسفر) والمعنى والله أعلى وادرسوله الاثنان المصلبان ومافوقهما حماعة فيالصلاة يدر نون فضلها أوالاتنان المسافران فافوقهما جماعة في جواز السفر وقد كان سفر الاتنين في أول الاسلام منهاعنه فرخص مهذا الحديث المانعون كونه الاثنين ولوجازا (قالوا) لوحازارادة الاثنين بصبغ الجمع ولوجازا لجازوصف التنذية بهاوتوصفها بها و (لايقال حادني رجلان عالمون ولارحال عالمان) باتفاق النصاة (وأحسب انهم راعون صورة اللفظ) فى النعت فلا يحوزون علا الترك لا أنهم لا يحوزون اطلاق الجمع على المتنسة محازا (فيل فيه بعد فاله لا يقال حاء في زيدو عروالعالمون) مع أن الموصوف ليس في صورة التثنية (أقول رعا عنع المحوّد) امتناع هذا التركيب فلااشكال وهذا فاسد فاله منع لقدمة اجماعية النحاة (على أن الجع) بن شيئن أوأشياء (بحرف الجع) كاف التنفية والجع (كالجمع للفظ الجمع وهوالواوالعاطف فالمعطوف يحرف الواووالمعطوف علسه فيحكم التثنسة ان كان واحداوان كان أكثرفني حكم الجع فانما الا يحوز التركيب المذكور الكون الموصوف تنفية بالفظ الجمع فيفوت القطابق الصورى (فتأمل) فأنه كلام متىن ﴿ وَالدَّوْلُورْقَعَندالقوم ) من الفقها، وأهل الاصول (بينجع القلهة و) بينجع (الكثرة وانصرجه النعاة) أي الفرق بأن أقل جع القلة ثلاثة وأفسل جع الكنرة عشرة (فان المحملي منهمها) أي من جعي القلة والكثرة (العموم مطلقا) فلا أقل له ولا أكثر (وأما المنكر فالاقل منهماما تقدم) من غير فرق واذا أجعوا على أنه لوفسر قوله له على دراهم أوأفلس بالشلانة صم ( ولافرق في مانب الزيادة ) بأن يكون أكترجع القلة عشرة وأكترجع الكثرة لاالى مهاية (وان قبل به) في التلويح (اقولهم الحم حقيقة في كل عدد فيصيح تفسيره بأي عدد شاء) فلوفسر في المثالين فرق بين أن سنتسر أولا سنتسر وقد نص على أنه اذا اختلفت المحملة فالاغة أولى فان اختلف الاغة فقول أى بكروعم أولى لمزيد فضلهما وقال في موضع آخر يجب الترجيع بقول الاعدام والا كثر في اسالكترة القائلين على كثرة الرواة وكثرة الاشباء واغما يجب ترجيح الاعدام لانذ بادة علمه تقوى اجتهاده وتبعده عن الاهمال والتقسير والخلطا وان اختلف الحكم والفتوى من المحمامة فقد اختلف قول الشافعي فيم من فقال من قال من الحكم أولى لان العناية به أشد والمشورة فيه أبلغ وقال من الفياسين بقول العمالي على الحكم يحمل على الطاعدة الوالى وكل هدذا من جوع عنه فان قيدل في افول كم في ترجيح أحد القياسين بقول العمالي

المذكور بن مافوق العشرة صوفلافرق اذن بينهما (وصف فنحو) حانى (رحال عاقلون وأغمة عقلاء) أى ولان توصف جع القطة محمع الكثرة وبالعكس صحير فلافرق (هذا) ماهوالحق فان فلت النعاة عدة في هذاالمات فقولهم هجة قلت لااعتداد بقولهم عندمخالفة الاغة المحتمدين فانهم المتقدمون الباذلون جهدهم في أخذا لمعياني عن فالسالالفاظ فتأمل ¿ (مسئلة استغراق الجع) سواء كان معرفا باللام أوالاضافة أومنكر امنضا بحرف النفي (ا كل فرد) فرد (كالفرد) أى كاستغرافه عندالفقها والاصوامين وجهورا هل العربية (وعندالسكا كي ومن تمعه استغراق المفردا شمل) فاستغرافه عنده اخل فرد فرد واستغراق الحع لكل حماعة حماعة فالواحد والاثنان خارجان عنه (لناما تقدم من الاستثناء) فان استثناء الواحد مصحولفة وعرفاوه ولاخراج مالولاه ادخل فوحب التناول وأماقرأت الكتاب الاورقاونحوه فسلانه أريده قرأت حسع أجزاه الكتاب الاورقا وأما استنناه الحزمين دون هذا الناويل وان حوز فقول باطل لا يلتفت المه أومؤول (و) لنا (الاجماع) على أناستغراق الجع لكل فردفرد ألاترى أنه كنف استدل خلفة رسول الله صلى الله علمه وسرأنو بكر الصديق رضى الله عنسه على الانصار رضوان الله عليهم بقوله عليه وآله الصلاة والسلام الأغمن قريش وقد قرر و ووطوه وأجعوا بهعلى أن لاحق في الحلافة لواحد من الانصار وان قبل فعلى هــذا يفيد قوله تعالى لاندركه الانصار انتفاءالر و بة مطلقاعن كل بصرقال (وقسوله تعالى لاندركه الانصار) انما يقتضى سلب العموم لاعموم السلب فلاينافي رؤية بعض الانصار (وان اقتضى عموم السلب اعتبار الافراد) وسلمذلك (فلانست عنه ماعتبار الازمان) فالمعنى والله أعلم لاندركه الانصارفي الدنبا ولاينافي ثبوتها في الآخرة (فتأمسل) ولاتلنفت الي مايقال من قبل أهسل السدع ان نفي الفعل يقتضي انتفاء في الازمان مطلقافا لحل على أزمان الدنيا انصراف عنسه لان النصوص القاطعة دلت على تبوت الرؤية وهي متواترة المعنى ولايحتمل التشكيك فيه وأماه فاالقد درمن الانصراف عن الظاهر فشائع لابأس بالتحالات القواط عزلك ولوسلاأته يستدعيه باعتبارالازمان فالادرالية أخص من الرؤبة ولا يلزم من نفي الاخص نفي الاعم فتدير السكاكي وأتباعه (قالوا أولا) لو كان استغرق الجع للا مادلم اصح النفي عنه اذا أبت الحكم بواحد أوا ثنين فقط و (فدصم لارجال فى الداراذا كان فيهارجل أور حلان دون لارحل قلنا) حوازلار حال (ممنوع حقيقة) وليس الادعوى مثل المطلوب (و)ان أر مدحوا زممن حهة التفصيص فلاحمة فيه كإقال (أما التفصيص فيعوز في كل عام) ويحتمله هذا محازآخر وهوارادة نفي الاجتماع كإمر فلا استغراق والمثال المذكورا تمايص مهدا الاستعمال وأماحقيقة فلايصح فافهم (و) قالوا (نانياان الحكم على كل جماعة لايستلزم الحكم على كل فسرد) كارشدار الجماعة تطبق حسل هذا الخشب فلا يلزمهن استغراق الحكم كل جماعة استغرافه كل واحمد (قلنما) الحكم على كل جمع (مستلزم لغة) الحكم على كل فرد (وان لم يستلزم عقلا) بناء (على أن الجمع المحلى) بل الجمع المستغرق مطلقا يبطل الجعية ويكون (عندنا اكل فرد) ويمكن ان يقرر الكلام جوابين أحدهما انهشةتر كسالحكم على كل جاعة بصغة الحم تدل لغة تناول الحكم لكل واحدوان لم تستلزم عقلا ولا يصبع استعمال هذه الهيئة التركيبة الافعمايكون حكم الحماعة والآحاد واحدا لاأنه بدل التزاماغير مقصود حتى يردعلمانه غير صحيح والالم يصح الاستثناء فتأمل فيه والثاني أن كون الحكم على كل جاءة ممنوع بل الجمع ببطل حينشذ هذا (و) قالوا (مالتا) روى (عن ابن عباس أن الكتاب أكثر من الكتب ولا يصم الااذا كان استغراق المفرد أشمل (قلنا) أولا (مراده) وضي الله عنه أن استغراق الكتاب بدلاأ شمل من الكتب حال كونهما (منكرين) فليس مما نحن فيه وثانيا ان ابن عباس وحده لايصل لمعارضة سائر العصابة كافة وثالثا كإقال مطلع الاسرار الالهمة ان مراده ان الكتاب المعهود وهو القرآن أشمل وأكثر جعالهكم

قلناقال القاضى لاتر حير الا بقوة الدلسل ولا يقوى الدليل عصير مجتهد البه والمخسارات هذا ف محسل الاجتهاد قرعا يتعارض طنان والعمادي في احد الجانب في ل نفس المعتهد الى موافقة العمالي و يكون ذلك أغلب على طنسه و مختلف ذلك باختلاف المهتمدين وقال قوم انسانت و ترجيع فياس المصيران اكان أصل القياس في واقعية شاهد ها العصابي والافلافر في بنه و بن غيره وهد ذا قريب ولكن مع هذا يحتمل أن يكون مصير ما اليه لالاختصاصة عساهدة ما يدل عليه بل محمر دا لفلن أما اذا حل العصابي لفظ المسير على أحد محتملية في مهمن وح ومنهم من قال اذا لم يقل علت ذلك من افتظ الرسول صلى الله عليه وسلم يقر منه شاهدتها

من الكتب الاخرى المعهودة وهمي المتزاة على الانبياء السابق بن فليس قوله بما تحن فيه في شئ فتدير ﴿ مسئلة جمع المذكر السالم ونحوه مما يغلب) فيسه الرحال على النساء يعدى يكون مفرده عست يصير اطلاقه على المختلط من الرحال والنساء تغلسا وهوالجمع الذي يفرق فيمفرده بينا لمذكر والمؤنث بالشاءوعدم واحترز بهذا القيدعن الجمع الذي مفرده لايصح اطلاقه على النساء أصلا كالرحال فاله الرحال اتضافاوعن الجم الذي مفرده متناول لهمالغة ووضعانح والناس فاله يتناول اتفاقاوعن الجع الذي مفرده عنص بالنساء فالمختص بالنساء اتفاقاان وحد فتأمل فيه (هل بشمل النساء وضعا) كاأنه يشمل الرحال (نفاهالا كثر) من الشافعية والمالكة (خلافالهذابلة) فأنهم قالوا يشمل الرحاوالنساء بالوسع والمصنف اختار الاولوقال (لناأن المتبادر) منه عند الاطلاق (من دون قرينة) صارفة (هم الرحال و حدهم) وهومن أمارات المقيقة ودأيدل النبادر الاستقراء لكن الخصم لاراعدعلسه (واستدل أولا بقوله) تعالى (ان المسلمن والمات) والمؤمن بنوا لمؤمنات والقانت بنوالقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمنصدقين والمتصدقات والصائبن والصائات والحافظن فروحهم والحافظات والذاكر بنائته كثيرا والذاكرات أعدالته لهم مغفرة وأجرا عظبها فقدعطف النساءعلي المذكور يصبغة الجع المذكر فلوكانت النساء داخلات فهازم النأكد ولولم تدخل ل اختصت الصيغة بالرحال كان تأسيسا (والتأسيس أولى من التأكيد) فالصيغة عقصة بهم في الاستعمال والاصل الحقيقة فهي بهم خاصة (أقولف تغلرلأن في شرح المنتصر أن لانزاع في أندالر حال وحدهم) أي مستجلافهم (حقيقة فعلى هذا الايلزم التأكيد) فاله يحوز أن يكون الجمع في الآية مستملا الرحال فلاتأكيد ولاعجاز (فلاينبت المدعى) من كونه لهم وحسدهم (كالا يخفى) قال مطلع الاسرار الالهية السرمعني كونه حقيقة لهم أنه مشترك لفنلي فهم وفي المختلط كاسصرحه المصنف بل المعنى انه القدر المشترك فهو مشترك معنوى واطلاقه علهم لكونهم من أفراده حقيقة وهذا الايضر في الاستدلال فانهذه الجوع محلاتمف وقلاستغراق ماتصلوله فلوكانت متناولة الناء لكانت مشمولة الصع فكون ذكر النساء بعدوتا كداواذا التأسيس اولى فصبحلها على الرحال خاصة والاصل الحقيقة هيذا غم في الاستدلال شي هوأن مثالا جزئيالا يحدم القاعدة الكلية كنف كاأنه استعل في الرحال وحدهم كذاك استعل للفتلط كثيرا فلم لم يكن استعمال الاختلاط حقيقة وصاراستعمال الانفرادحقيقة فأصالة الحقيقة لاندل على كون هذا الاستعال حقيقة وأيضاافراد فردمن العام النصوصية شائع كافي قوله تعالى حافظواعلى الصلوات والصملاة الوسطي وأمثاله وهذا لدس تأكمدا اصطلاحاتان اربدأنه لوكان الاختلاط حقيقة لكان تأكيد الصطلاحا فالملازمة ممنوعة وان اربد نفس تقوية الحكم ولوفي بعض الافراد فكون التأسيس اولى منه ممنوع والالكان أمثال الحل المصدرة بان خلاف الاصل فتدير (و ) استدل ثانيا بالتقرير) أى بتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم (والنفي) اى نفي المؤمنات ذكرهن (فعاروت) أم المؤمنين (أمسلة أنها قالت بارسول الله إن النساء قلن مانري الله ذكر الاالر حال فترل ان المسلمات وواه أحد كذافى التمرير وروى الترمذي عن امعارة قالت أتبت النبي صلى الته علمه وسلم فقلت مالى أرى كل شي الى الرحال وما أرى النساء يذكرن بشي فتزات ان المسلمان والمسلمات قال الترمذي حديث حسن غريب فالتسامع كونهن من أهل اللغة فعصاء لمائمين ذكرهن علم أن جمع المذكر غيرمتناول اماهن تم تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم يفدد الفطع به (وأورد) عنع نفيهن ذكر أنفسهن حتى يفدعدم تناول الصفة اماهن و ( بحمله على عدم الذكر) لهن (استقلالا) وفسه أنه على تقدركون الصمغة الرحال والنساء مكون ذكرهن مع الرحال فان أريد بالذكر الاستقلالي ذكرهن وحدهن فليس ذكرالرحال استقلال اأيضا فلايصم الشكوى بذكرالرحال استقلالادونهن واتأريد

فلاتر جيره وهذا اختيار القاضى فان قيسل فقد ترك الشافعي في الجديد القياس في تغليظ الدية في الحرم بقول عنمان وكذلك فرق بين الحيوان وغيره في شرط البراءة بقول على قلناله في مسئلة شرط البراءة أقوال فلعل هذا مرجوع عنه وفي مسئلة التغليظ الفلن به أنه قوى القياس عوافقة المحابة فان لم يكن كذلك فذه مف الاصول أن لا يقلد والله أعلم

﴿ الاصل الثالث من الاصول الموهومة الاستعسان) وقد قال به أبو حنيفة وقال الشافعي من استعسن فقد شرع ورد الشيئ قبل فهمه محال فلا بدأ ولامن فهم الاستعسان وله ثلاثة معان الاول وهوالذي يسبق الى الفهم ما يستعسنه المحتهد بعقله ولاشك

ذكرهن مقصودا وان كانمع أغبارهن فذكرهن أيضا استقلالي فلايصم الشكوي أصلاالاأن بقال تناول الصيغة للمتلط لبس الالأنهن كالتوابع الرحال فأردن ذكرهن استقلالامن غسيرتمعية فتأمل فيه والاولى أن يحمل قولهن مانري اللهذكر الاالرجال على الذكر استقلالا بصبغ أخرى غيرصبغ الجوع السالمة عوالرجال والعباد فأردن أن يذكرن كذلك فتسدر (قبل السكاقيه حينة) أي حزارادة الذكر الاستقلال بعد فان الرحال قوامون على النساء) فهن من توابعهم (أقول لعل مرادهن النماس الذكر كذلك) أي من غبر تبعية (تحصيلا للشرافة) قال أمر المؤمنين عروة ي الله عنه والله كنافي الحاهلة ما نعد للنساء أمراحتى أنزل ألتهفهن ماأنزل وقسم لهن مافسم رواء الشيخان فحدد يدطويل وكون الرحال قوامين علهن لاسافي قصدتحصم الشرافة وأيضا الصمغة متباولة لهن قطع العموم الشر دمة ولوجازا ومحال أنلا يكن عارفات بتناول الصغة ا باهن فالشكاة بعدم ذكرهن مطلقالا يصير انحاالشكاة الذكر الاستقلالي تحصيلا للشرافة فافهم (و) استدل (ثالثامانه جع المذكر اجاعاوهو) أى الجع (التضعف المفرد) فكون هذا الجع لتضعف المذكر (وفعه أنه استدلال بالسمية) فان النصاة يسمون هذا الجمع جمع المذكر ولا يلزمهنه أن يكون مفرد ممذكرا ألائرى أنهم م يقولون انعوالسنين جع المذكر مع أن مفرده مؤنث عندهم هذا ورعايقر وهكذا انهذاالحم جعالمذكر باتفاق النعاة والحع لتضعف مفرده فكون مدلوله آحادامن المذكرالذي هومفرده وهذاليس استدلالابالتسمية وفيه أن المذكرعندهمما كان مجرداعن التاءو يحودوان كان الانات داخلة فيه ألاترى أنهم قالوا الانسان مذكرمع أن من أفراده الانات فسلا يلزم من كونه جعانا ـ ذكر أن لا يكون آماد مفرده انثى كالا يخفي على من له أدنى مساس (و) قال (في التحرير فان قسل) لودخل فيه الاناث وركون جمع المذكر تسمية محضة ففرده مؤنث أيضا (فأن تذهب تاءمسلة) وهذا الجمع بماستي فيه حروف المفرد وجو با(فيل)في الجواب مذهب الناء ههنا (مذهبها في طلمون على رأى أعمة الكوفة) والحاصل أن بقاء التاء في الجمع غير لازم كاعلب أعدة الكوفقين النعاة كافي طلعن جع طلمة (أقول المسوال) غسر واردحتي يحتاج الى الجواب و (انمار دلوقيل انه جع مسلة و يلزم أن يكون العمع مفردان) قاله شامل الذكور أيضاف كون مفرد مدذكر اأيضا فليس هو جع مسلة (بل هوجع مسلم) مجسودا عن الناه (أدخلت فيه مسلة عند) ارادة تأليف هذا (الجمع تغليبا كعمرين)المرادمنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوبكر وأميرالمؤمنين عسر أوأميرا لمؤمنين عسرين عسدالعزيز فانه عندارا دةالتعبير عنهماأ دخل خليفة رسول الله في مدلول لفظ عمرتغلب التشاجهة في الاخلاق الحسدة فكا نه أريدمن به هذه الاوصاف الجيدة وفي التغلب يختار اللفظ الأخف فان قبل فعلى هذا يصعرالج ع محازا قال (ولا يلزم من التحوز في مسلم) ، غرده (التحوز في جعه اذا علم أنه قاعدة) قانه منذذ موضوع بالوضع النوعي للآحادا لحياصلة بعدالتغلب وقدقرر الشبهة فيشرح مطلع الاسرار الربائب أن مادة الجمع حنثذتكون محمازا قطعاوان كان الصبغة حقيقة فان المادة هومادة المفردوهو يحاز الشغلب وان كان الصبغة والهيئة حقيقة ألاتري أن لفظ الاسودالرمانيحاز باعتبارالماذة وانكان حقيقة باعتبارالهيثة وهذالس بشي فان المادةمع الهيثة موضوعة بالوضع النوعي للا مادالحاصلة بعدالتغلب بعد نسوت القاعدة ولابلزم من انتعوز في المادة انفر ادالتعوز فهامع الهيئة بحلاف الأسود الرماة فان هذا الجمع من المحوز لامن الواضع ولدس موضوعا الشجعان لانوعافي ضمن قاعدة ولاشخصا والثأن تمهد أولا قاعدة هي أنه قداتفق النحاة على أن مثل مسلة لفظ مركب من المسار والناء وكل منهما يدل على معناه فعني المسلم المفهوم منه حال مقارنته مع التاءليس الرحل بخصوصه والالزما تصافه بالذكورة والانوثة في حالة واحدة بل معناه مطلق الذات الموصوفة بالاسملام أعممن أن مكون مذكر اأومؤنثا ونقول نانساان هذا ألعني قدوضع له لفظ مسلم المنة والالزم أن يكون مسلة محازالكون بعض

ف أنا تحوّر ورود التعبد با تباعه عقلا بل لو ورد الشرع بأن ماسبق الى أوهامكم أواسته منتموه بعقولكم أوسبق الى أوهام العوام مشلافه وحكم الته عليكم لحوّر ناه واكن وقوع التعبد لا يعرف من ضرورة العقل وتفلره بل من السمع ولم ردف مسمع متواتر ولا نقسل آحاد ولوورد لكان لا يشت بحبر الواحد قان جعل الاستعسان مدركامن مدارك أحكام الله تعالى منزل منزلة الكتاب والسنة والاجماع وأصلامن الاصول لا يشب بخبر الواحد ومهما انتفى الدلسل وحب النفى م المسلك الثانى انافعل قطعا اجماع الامة قبلهم على أن العالم ليس له أن يحكم بهواء وشهوته من غير نظر في دلالة الأدلة والاستعسان من غير نظر في أدلة

مفردانه كذال الاأن شرط الاستعمال فمهمقارنة التاء وهذا الايخرج الافظ عن كونه حقيقة الاترى أن الضمائر المتصلة حقائق مع أن شرط استعمالها مقارنة العوامل بقى أن اطلاقه على الرحل خاصة حال انفر ادمامالانه موضوع له يوضع على حدة فيكون مشتركا أولانه وضع للقدر المشترك ليستعسل يجرد افى الذكروه قارنامع التاءفي معناه المقسد عبايدل عليسه الناممن الانؤنة كإأن لفظ هــذاعندالبعض موضوع لمعنى كلي ليستعل في الجزئيات وحنئذ نقول المسلون جمع المسلم الذى وضع القدرالمشترك المستجل في معناه في تركب مسلمة وعلى هذالس فيه تحق زأصلا لافي المبادة ولافي الهيئة واطلاقه على الذكورخاصة اماعلى الاول وكا "ته بعد فلانستراك" مفرد منى المعنسين أولانه كالمحوز استعمال مفرد مفي بعض الا فراد كذلك يحوزاستماله أبضاو يكون حقيقة أكونه استعمالافي المفسرد ولايحوزاستعماله في الاناث المفردات لان مفرده كان لابدل علمن محردا عن الناء فتأمل فيه (و) ساء (على هذا) الذيذ كرمن حديث المتغلب (اندفع ما فسل بلزم أن تكون الجوع كاها بمالا واحداه من لفظه ) وذلك لان مفرده مسلم لكن مغلما وقد يقال بلزمأن يكون الجوع كلها بمالم يكن له . فردمستعمل أصلا وفعاته لااستعالة فعان أرمدأن لايكون له مفردم متعمل حقيقة بل هوأول المسئلة وان أر مدأن لا يكون مستعملا أصلا لاحقيقة ولامحيازا فالنزوم ممنوع كنف المجياز بالتغليب شيائع فتدبر وهولوسال السيل الذي يينيا لابردهذا السؤال من أصله لان مفرد مستعمل في ضمن استعمال مسلة م قبل لا يصم حديث التغليب قانه لو كان مفرد مسلما أدخل في المساة تغلسالصم نساءمسلون اذحنن ذالنساء والرحال سواسمة في الفسردية ولو كان الاختلاط معتبر الماصم الاطلاق على الرحال وحدهم وهذاليس بشي فان المقسود أن المسلين جم مسلم أدخل فيه المسلمات المختلطة مع المسلمن تعليما فالاناث من أفراد معارنة مع الرحال الاوحد من فتدير الحنابلة (قالواأ والاصم) الجمع المذكور (لهما تحو) قوله تعالى (اهبطوا) بعضكم لمعض عدة وقوله تعمالي اهمطوا مصرافان لكم مأسألتم (كم) يسم (الذكر فقط والاصل) في الاستعمال (الحقيقة أقول داك) أي كون الاصل الحقيقة (اذالم يكن لأحدهما يخصوصه حقيقة وهو منوع) فانه قد تقدم أن المسادرمنه الرجال وحدهم فكون حقيقة فهم وهذا انما يتم لوسلم الخصم الاستقراء (وأحسا بضايازوم الاشتراك) اللفظى (اذلاتراع) الأحدف (أنه الرحال وحدهم حقيقة) فلو كان المغتلط أيضاحقيقة بازم الاشتراك وهوخلاف الاصل (قبل عدم التراع) في أن اطلاقه الرحال وحدهم يخصوصهم حقيقة ( بمنوع فانهم يقولون بالاشتراك المعنوى) فوضعه القدر المشترك بين الرجال وحدهم والمختلطين مع النساء (واطلاقه علم م وحدهم حقيقة من حيث انه من أفراد الموضوعة) لامن حيث خصوصهم غنث ذلا مازم الاشتراك اللفظي (و) قالوا (نانسالولم بدخلن) في هذا الحم (لما عمل الاحكام لهن) اذ حند أمثال أقبوا الصلاة من الخطابات مختصة بالرحال (أقول) الملازمة ممنوعة فان دخولهن في الخطياب بطر بق المحياز بقرينة عموم الشريعة القاطعة كاقال (لماعلم، ومالشر بعدة للنساء ضرورة) من الدين (وقد ثبت، عوم الصدغة) لهن (لغدة ولوتحوز احلنا عليه) بهذه القريسة والحال أنه يحوز أن يكون محازا من حهمة التغلب بقريسة عموم الشريعية لكن الغصم أن يقول التعوز خلاف الاصل فلا بصاراليه فسدفع بدعوى التبادر الذي مران سلم الخصم فافهم (واذا) أى لاجل أن شمول الاحكام لهن لقرية عوم الشريعة (لم يحمل عليه فيما لابعل) عومه من الاحكام (كالجعة والجهاد وغيرهما) والخصم يقول اعمال عمل فيهالقر سنة اختصاص هذه الاحكام بارحال (و يحاسف المدهور) عسع بطالات اللازم ان أو يد عدم الشمول سنعة و (بالتزام عدم الشمول نصابل) الشمول (بالاجماع) أوبدلسل آخر كتنفيم المناط وحكى على الواحد حكى على الجاعة كافي المعدوم زمن الخطاب الشفاهي (وفيه مافيه) فأن الاجاع متأخر عن زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم السرع حكم مالهوى المحسرد وهو كاستعسان العامى ومن لا يحسن النظر فاله انحاجة والاجتهاد العمام دون العامى لانه يضارقه في معرفة الشهر يعسة ونحيز صحيمه المن فالسده اوالا فالعامى أيضا يستعسن ولكن يقال لعل مستندات سامك وهم وخيال لا أصل له ونحن نعام أن الذفس لا نعسل الى الذي الا يسم على البيسة لكن السبب ينفسم الى ماهو وهم وخيال اذاعرض على الاداة لم يتعسل منه عن الاوهام وسوابق الرأى اذالم يتفلرف الاداة ولم يأخذ منها ولهم شهد ثلاث والشبهة الاولى). قولة تعمالى انبعوا أحسن ما أثرل اليكم وقال الذين يستعون القول

والكلام فذلك الزمن بل الاجماع انعمقد على الاستدلال مهذه الخطابات اشمول الاحكام لهن فالاجماع دل على شمول النص لهن من غـ برحاحة الى دليــ ل منفصل فندبر ﴿ تنبيه ، قيل في كنب أكثر المشايخ ﴿ قُولُ الحِنابِلَةِ ﴾ هو بعينه ﴿ قُولُ الحنفية واستدل عليه بقولهم فيماقال) الحربي (أمنوني على بني فأعطى) الا مان (أنه تدخيل ساته) في الامان ولولم تكن الصيغة متناولة لم يدخلن (والا ظهر أنذاك) أى دخولهن (لان الأمان بما يحتاط فيه فيل على العبوم تحوزا) فلامدل همذاعلي أندخولهن بطريق الحقيقة ولايمعدأن يقال لوكان هذا تحقوزالا حل الاحتماط ملزم ثموت الامان مالحل تحورا فى كل لفظ واقع فى الامان وليس كـذلك وفـدورد أن تبوت الامان مدلالة النص ولا يحتاج الى دخـ ولهن فى الصنعة واعلمأنهان كان هذه النسبة الى الحنفية لاحل الفرع المذ كورفيرد علىه ماأورد لكن الناقلين ثقات نقلواعن الحنفية هكذا وقال صاحب البديع أكترأ صابناذهموا البه واذا تبت قولهمذلك من وجه آجرفلا بأس بيناء الفرع المذ كورعليه بلهو المتعن حينيذوالله أعلى أحكامه (مسئلة والخطاب الذي يع العسدافة هل يتناولهم شرعا) أولاقال (الا كثرفع) بتناولهم (فيم الحكم) لهم (وقسل لا) يتناولهم (فلا) يعمهم الحكم (وقال) الشيز (أبو بكر) المصاص (الرازى الحنفي) رجمه الله تعالى يتناولهم (فى حقوق الله تعالى فقط) لافى حقوق العباد تحرير محل التزاع أنه لاشك أن من الخطابات ما يتناول الكل من الاحواد والعبيد بالاتفاق ومنهاما يختص الاحرار فقط بالاجاع وانحا النزاع في أن الفاهر شرعاماهو فعند الاكثرالظاهرالتناول كاكانلغة فيعتاج في عدمه الى دليل آخر وقبل الظاهر عدم التناول فيعتاج في شمول الحكم والتناول الحدلما زائد وعندالشيز أي بكرالتفصل يحقوق الله تعالى وحقوق العساد (لنا) الصغة كانت العموم والتناول و (ماعرف عرف طار) على الغمة عرجها عن مقتضاه الغة (وان دل دليل على الخروج) أى خروج العسد (عن بعض الخطاءات كالجهادوالجالى غمدال ولايلزمه منه العرف هذا وفسه اشارة الى وداستدلال النافي أن حكم الجهاد ونحوه لامتناول العدد فلولم يكن خارجاعن الخطاب إزم السم وحداردا نها خارجة فلانسيز لكن لدليل فلا يلزم العرف فافهم والذأن تقول استقرى الاحكام الشرعة فوحدا كثرها المتعلق يحقوق الله تعالى شاملة لهم الاماف صرر بن الولى كالجعة والجوالحهاد قىل النف برالعام وأماسا أرالنواهي كارناوالشتم والكفر والفتل والغص فشاملة قطعا فلا عكن فها ادعاء العرف من أحد وأماحقوق العباد فاكترها مختصة بالاحوار وقلما يدخل فهاالعسد فلايمعدأن يدي فهاالعرف ويقال انعرف الشارع حاكم بعد مدخولهم فهاالا بالدلدل فان الاكترعد مالدخول والفلن نامع للاغلب فكلمأو ردا لخطاب الشرعي المتعلق يحقوق العماد يتسار عالذهن الى اختصاصه بالأحوار وهذامعني اامرف فقوله وماعرف عرف طار مطلقا ممنوع الناقون الدخول (قالوا منافع العديماوكة لسده شرعاوا خطاب) لهم (ينافيه) أى ساف مل السدمنافعه (فاريكن مرادا فى الاستمال) أى استمال الشارع (قط) فيتسارع الذهن الى الاحرار (وهومعنى الاختصاص بالأحرار عرفا أقول) اذار يدفل يكن مراداً في الاستعال قط (فلا بردما قبل ان الخروج لاحل ازوم محمال على تقدير الدخول) وهو المنافاة بين تعلق الخطاب بهم ومملوكية المنافع الاعنع التناول صنغة )اذبحوزأن يكون لزوم المحال قر سقصارفة عن مقتضاها وحه عدم الورود أن المحال لما كان لازما في الاستعمالات الشرعسة كلهمالم يكن العسدم اداقط فلزم العرف (والجواب لانسلم عوم مماوكة المنافع) في الاوقات كلها (بلخصمنهاالبعض) وهوالمنافع التي تمنع امتشال أوامرالله تعالى (فلم يثبت العسرف) وهـ ذا تام ف حقوق الله تعالى وأماالمنافع المانعة عن امتثال أوام الشرع في حقوق العباد فأ كثرها بملوكة السيدولة أن يمنعه عن العمل بالاوامي ويشغله يخدمته ففها للناقشة محال وقديقرر بأن يملوكمة المنافع دلت على الخروج ولوفي بعض الاحكام فاحتمل كلخطاب

فينمعون أحسنه قلنا اتباع أحسن ما أنزل البناهوا تباع الأداة فيينوا أن هذا بما أنزل البنافضلاعن أن يكون من أحسنه وهو كقوله تعمالي واتبعوا أحسسن ما أنزل اليكم من ربكم ثم نقول نحن نستمسن ابطال الاستعمان وأن لا يكون لناشرع سوى المصدق بالمجرزة فليكن هدا همة عليهم الجواب الثاني أن يلزم من ظاهر هذا اتباع استعمان العامى والطفل والمعتوم لهموم الففظ فان قلتم المسرار به ومض الاستعسانات وهواستعمان من هومن أهمل النظر فكذلك نقول المرادكل استعسان صدرعن أداة الشرع والافاى وجه لاعتبارا هلية النظر في الاحتمال الستغناء عن النظر على الشهدة الثانية في قوله صلى الله عليه والمماراة

خو وحهمه واحتمال المخصص بوحب الوقف كإمرمن أنه لايحوز العمل بالعام قبل التعث عن المخصص فوحب التوقف الي قبام الدلسل على الدخول وحوامه أن الاحتمال العقلي مساروا لاحتمال العرفي ممنوع فلا يحب التوقف وقدم وأيضا الخروج في بعض الاحكام لابوحب الاشتمال مطلقا غمالتونف قبل التعثءن المخصص لوتماندل على التوقف في الدخول وعدمه وكان مدّعاه عدم الدخول عرفا والناهو رف فتدر الشيخ أبو بكر (إلمفصل) بين الحقوق الالهمة والعبدية (اذعى حدوث العرف فمالىسمن حقوقــه تعالى وفهاماق كما كان) في اللغة قال المصنف (ومن ادَّعي فعلمه السان) أي هــذه دعوي من غير دلىللكندلىل الاستقراء الحاكم بأكثرية الخروجان تم تم الكلام (مسئلة والني صلى الله علمه) وآله وأصابه (وسلم داخل) عرفًا (في الجمومات) الشاملة له صلى الله علمه وآله وسلم (وقبل لا)يدخيل هوصلي الله علمه وسلم مطاغا (وفصل) ابو عبدالله الحسين (الحلمي)الشافعي وقال (ان كان) الخطاب (مصدّرا بالقول كقل باعبادي لم يشمله) صلى الله علمه وسلم والاشمله صلى الله عاسه وسلم (لناوحود المقتضى وهوعوم اللغة) ذان المفروض الكلام في الخطاب الشامل لغمة (مع عوم الشريعية) فان الرسول صلى الله عليه وسلم مكاف بالشرائع أيضا (وعدم المانع وهواما التركيب) فان التركب عبرآب عنه (قبل المفصل لاساعد عليه) أي على عدم الماء التركب (اذالمنا در بلفظ قل الذي تميم افعلوا كذاخروج المخاطب) وان كان داخلافي بني تميم (أقول الفرق بينه و بين ما بني تميم افعلوا) مدون كلة قل (تحكم) قان كايه مانداء لبني تمسيم والمشادى لا منادى نفسه فلواقتضى هذاعدم دخول المشكلم مدخل في الصورتين وان كان الدخول في بابني تميم لأجل كون المشكلم حاكما والمنسادى غيره ففي قل بابني تميراً بضاكذ لل فان المضاطب ههذا أيضاحاك والخطابات الالهية كالهاسواء كانت مصدرة بقل أولا الرسول صلى الله علمه وسلم حاك لها غمان المصدّر بقل محتمل معتمين احدهما أن يكون المقصود الامي للغاطب بالامراني تمروحنث ذيكون المخاطب آمراحققة وحنث ذلا يتناول المخاطب بقل البتة والشاني أن يكون المقسود الامربالحكاية والكلام لغبره حقيقية فينثذ يتناول قطعا فالهابس آمراحقيقة بلهومامورمن الآمرمع غيرملكن مع هذا مأمور بحكاية هذا الاص فان أراد الحلمي بالمصدر بكامة قل ما يكون المقصود منه الاول فنع القائل يتحه والا فلافتدر (واستدل) على المختار (بان العصابة) رضوان الله تعمالي عليهم (فهموه) أى التناول وفرره رسول الله صلى الله علسه وسلم (الانه أذا له بعمل عقنضاه الومعن الموحب) للتراء (فذكره) ولولم يفهموه لم يكن لسؤالهم وحه (أقول) لايلزممن سؤالهم وفهمهم العموم تناول الصمغة (بل يكني بعموم الشر يعمة داسلا)على فهم التناول (وأيضا) مأقالوا (منقوض المسئلة الا تسة) من عدم دخول المعدومين فان الصابة رضي الله عنهم فهموا تناول الحكم اناهم (فتدير) المفصصون مالا مة (قالوا أؤلا) رسول القمصلي القه علسموآله وسلم (آمر فلايكون مأمورا) للنافاة وتناول الخطاب مقتضى المأمورية (و)رسول الله صلى الله عليه وسلم (منافع فلس منافع الله) والدخول في الخطاب بازمة كونه منافع الله لانه صلى الله علم وسلمملغ الى كل مكلف (و يحاب أؤلاماته يحوز ) اجتماع الآمرية والمأمورية وكونه مبلغاوم لغااليه (منجهتين كالطبيب اذاعالج نفسه) فهومعالجمن حيث هوطبيب ومعالج من حيث هومريض (ان قبل الآمرأعلي مرتبة من المأمور) فهمامتناف أن لتنافى اللوازم فلا يحتمعان في ذات (والملغ بعلم الخطاب قسل الملغ المه) فاواجمعافي ذات يلزم عله ما الحطاب قسل علمه (قلنا) لانسلم علوالآمر فان العلولس بشرط في الآمر بل يكفي الاستعلاء ولمالم بكن هذا المنع مفددا في المقام أعرض عنه وقال (لوسلم فتصميد الآمرية والمبلغية أعلى وأقدم) على نفسه من حث المأمورية وكونه مبلغا الب قال مطلع الاسرار الالهة انه لافائد من التبليغ الى تفسه لان المقصود من التبليغ على المبلغ المه والعلم كان ماصلا المسلون حسنافه وعندالله حسن ولا هجة فيه من أوجه الاول أنه خبر واحد لا تثبت به الاصول الشانى أن المراديه مارآه جميع المسلين لا يخلوان بريد وحسع المسلين أو آحادهم فان أراد الجميع فه و صعيم اذا لامة لا يحتمع على حسن من الاعن دليل والاحماع هدة وهوم اداخلير وان أراد الآحاد لزم استحسان العوام فان فرق بأنهم ليسوا أهلا النظر فلنسااذا كان لا يتقلر في الا دلة فأى فائد ذلا علية النظر الثالث أن الصحابة أجعوا على استحسان منع المنكم بغيرد ليل ولا هجة لانهم مع كبرة وقائمهم عسكوا ما لتطوره والاشباد وما قال واحد حكمت بكذا وكذ الأنى استحسان منع المنكم بغيرد الانكار عليه وقالوامن أنت حتى

لاحاحة الى النبليغ وكذالا فائدة في أمرنف (و) يحاب (نانبابان الآمر هوالله) تعنالي لاغسره (والملغ حبريل والرسول) صاوات الله عليه وآله وأعمله (حالة) فينتذعن عالآمرية وكونه ملغا (أقول ردّه قوله تعالى وأولوالا مر) هذا سهومن الناسيزوالصوابوأولىالاً من (منكمةانه) صلى الله عليه وسلم (أعلى منا) واذا كان الادنى آمراة الأعلى بالطريق الأولى (و) رده أ مضار قوله تعالى بلغ ما أترل المك الآية فان الخطاب العام (النبي صلى الله علمه وسلم منه) أي مما أترل فهو علمه السلام مبلغ قطعافلا محال للنع وتخص ص الخطابات العامة بعد لكل المعد (و) محاب (ثالثا بأنه علمه) وآله وأصابه وأز واحه الصلاة و (السلام،القناس الى نفسه لس آمرا ولاصلغا) وان كان القياس الى غعره آمر اله وسلغافلا يلزم اجتماع الاتمرية والمأمور يةفمه صلى الله علمه وسلم ولاكونه مملغا وملغا المدولوأ رجع الجواب الثاني المهلم يبعدقان المجسم شارح المختصر ولم يحدهو م ــذاالحواب وحنث ذلار دعلب ما أورد (أفول ردعلم) فوله تعالى (بلغ ما أنزل فان) كامة ماعامة و (الخطامات العامة منه) فكون هوصلي الله علمه وآله وأصحابه وسلم مملغ الهذه الخطامات أعضا وفعه أن بلغ ما أنزل اعما يستدعى أن يكونمنا فعالكل لاأن يكون منافانالنسمة الى كل مكاف أذا لمتنادرمن وبلغ ما أنزل الدل وزالخطانات العنامة والخاصة الى غيرك من المكلفين والخطابات العيامة محورة ن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم داخلافها و يكون مبلغالها بالنسمة الى أغباره هــذا (و) قالوا (ثانيا) رسول الته صلى الله عليه وسلم (مخصوص بأحكام كوحوب ركعتي الفير) غير الفرض على مأحققه المتأخرون (و)وحوب (صلاة الفحى) وهذا غيرصيم فانه قد ثبت تركهامن رسول الله صلى الله علمه وسلم (و) وجوب صلاة (الأضى) وهذا غيرصب على رأينا فان صلاة الأصى واحبة عندناعلى الكل (وحرمة أخذالصدقة) فان قلت حرمة أخذ الصدقة غسر مخصوصة به عليه السلام بلمتناولة لكل بني هاشم فلت المراد بهاصدقة التطوع ولست هي محرمةعلى بني هاشم الاعلى رسول القهصلي القه علمه وسلم كذافي الكشف على أن حرمة التصدق المفر وض على سائر بني هاشم مالتسع لامالاصالة (و) حرمة (خائنة الاعن)وفسرت بالاشارة الى الايلام المناح من القتل والضر بعلى خلاف ما نطهرروي فىالتوار يخ سسندمتصل انه حاءا معرا لمؤمنين عنمان بعيدالله منسرح الحبرسول الله صلى الله عليه وسلم فأجرى عيدالله كلمة الشهادة على اللسان وقد كان أهدردمه قمل فقال بعددها به هالافتلتموه قمل أن يقول كامة الشهادة فقالوالوا شرت بعمنات فقال الإيحل أولا بنسغي النبي خائنة الأعين (والمحة النكاح من غيرشهود ومهر وولي) هذا لا يصير عندنا فان النكاح بلاولي صحيح عندنا على أنهان أرادنكاحه صلى الله علىه وسلمين غعر ولوله فهذاعام في نكاح كل رحل وان أراد أن نكاحه من المرأة من غير ولىلهاففمه أنه علمه السلامولي كلمسلم ومسلمة (و)اماحة (الزيادة على أود عربل على تسع) كإقالت أم المؤمنين عائشة وذي الته عنها انه ماخرج رسول الله صلى الله علمه وسلم من الدنسا الاوقدامًا جه الله تعالى النساء كالها ( الى غير ذلك ) مما اختص به علمه وآله وأعصله الصلاة والسلام (فدل) هذا الاختصاص (على عدم المشاركة في العموم والجواب) أن دلالته على عدم المشاركة في العموم ممنوعة و (أن الحسر و جمن البعض بدليل الايوجب الحسر و ج) من كل عام (مطلقا كالمريض والمسافر والحائض) خرجوا عن بعض الحطابات ولا يلزم الحر و جمنه مطلقا ﴿ مسئلة ٥ الخطاب التنصيري / لا التعليقي فانه قد تقدم أنه دم المعدومين (الشفاهي) وأماغيرالشقاهي فتتناول المعدومين (نحو باأجهاالذين آمنوالا بع المعدومين في زمن الوجي) أي نزول الحطاب (خلافاللحنابلة وأبي البسرمنا لناأولاأن المعدوم لاننادى ولانطلب منه الفعل) والخطاب التنصري الشفاهي يقتضى تعلق الطلبم فان فلت فعلى هدذا بلزم أن يكون الموحدودون الغائسون لم بتناولهم الخطاب فأن الغائب لاسادى قلت بعض الخطامات نحومن شسهدمنكم الشهرفا صمه أعنى بصمغة عكن تعلقها بالغالبين فالهم مصالحون لتعلق الطلب

يكوناسته الثالثة) ان الامة استصنت دخول الحام من غير تقديراً جرة وعوض الما ولا تقدير مدة السكون والاستهاد فقط والشبهة الثالثة) ان الامة استصنت دخول الحام من غير تقديراً جرة وعوض الما ولا تقدير مدة السكون والله فيه وكذلك شرب الما من يدالسفا و يغير تقدير العوض ولا مسلغ الماء المشيروب لان التقدير في مثل هذا فيري في العادات فاستعسنوا ترك المضايقة فيه ولا محتمل ذلك في العادات والحواب من وجهين الاول أنهم من أين عرفوا أن الامة فعلت ذلك من غير حجة ودليل ولعل الدل جريان ذلك في عصروسول الله صلى الته عليه وسلم معرفته به وتقريره عليه لاحل المشقة في تقدير الماء المشروب

يخلاف المغدوم فالمالس نشئ حتى بتوجه المه الطلب وأمانحو باأجها الذين آمنوا فقد التزم عدم تناوله للغب أو بقال انه حعل بالتغلب منادى معبرا يصغة الحاضر يخلاف المعدوم كإسن المصنف رجه الله غمهمنا يحث آخرهو أن الخطاب من الله تعالى وهوالآمر والناهى والكلعن في الازمنة المختلفة من الماضي والمستقبل والحاضر عاضر عنده تعالى ونستسه تعالى الحالموحمودين والمعمدومين نسمة واحدة لكونه تعمالي منزهاعن الزمانية فينشذ يصح الطلب والنداء والحراب عنه أن معنى حضو رهم عنده تعالى أنه يعلهم لا بفر بشي منهم عنه تعالى الوقوع في أزمنتهم فالوتعلق بهم الطلب لتعلق بايقاعهم فأزمنة وقوعهم بمفة التكلف وهلذاه والتكلف التعلق ولا كلامف وانأر بدالحضو رعنده مأرادت الفلاسفة من أن الزمان مع ما فسه موحود في الواقع حاضر عنسد معه سحانه وسموا هذا الوحود وحود ادهر باومعته تعالى سحانه لهم في هـذا الوحودالواقعي معمة دهرية وأن أعدامهم لست أعداما حقيقية في الواقع بل غييو ية زمانية فشائخنا الكرامرونه مفسطة غيرصالحة الابتشاء الحقائق العلمة فضلاعن الأمو والشرعة فتدير (قبل) فى شرح الشرح (ذلك) أى عدم صة نداء المعدومين (حق في المعدومين فقط وأما لمركب من الموجودين والمعدومين فحائز ) النداء (فيه تغليبا) للوجودين على المعسدومين والتغلب استعمال فصيرشائع (أفول المركب من الموحود والمعدوم معدوم) والمعدوم لا يصيرندا وموطلته (فلا يحوز النداء والطلب تنصرا حقيقة) وان صير تعليفاوصورة (وانحاالكلامفيه) أى في الطلب الحقيق تضرا وفيدنوع مسامحة فان في التغلب لا نسادي المركب ولا بطلب منه الفعل بل نسادي كل واحدو بطلب من كل لكن يتنز بل المعمدوم موحودا فالاولىأن يقال التغلب لايحسل المعدوم موحودا فهولاشي محض لايصير نداؤه ولاالطلب منه تنصرا إعلى أن التغلب في التعمر بلفظ الموحود) ولدر الكلامف ولاحاحة السه أيضافان الخطابات الشفاهسة ليست بلفظ الموحوديل بلفظ الناس وأمثاله وهو كالطلق على الموحود بطلق على المعدوم فلاحاحة في التعمر الى التغلب (لافي التكلف) أي ليس التغلب في التكاف ولا يصحه أنضا (قان كل واحدمن المعدومين حنثذمكاف حصصة) وتنصيرا في النفع فيه التغلب لاحاجة السه ومافسه حاجة لا منفع فسه (فليتأمل) فانه أحق بالقبول (و) لنا (ثانباأته لم يم الصي والمجنون) وذلك العدم الفهم والتميز (فالمعدوم أحدر) تعدم تناول الخطابات اباه وحاصله قياس المعدوم على الصي والمحنون يحامع عدم الفهم (قبل عدم توحمه التكانف) الى المعض وهو الصي والمحنون (ناء على دلسل) وهو رفع القلم عنهما (لا منافي عموم الحطاب وتساوله لفظا) لمعض آخر والحاصل عدم الاشتراك في الحامع (أقول خطاب المحنون وتحوه متحمل الارادة من الطالب) لانتفاء شرطه الذى هوالفهم والتمسيز ولعله أراد بالصبى والمحنون اللذين لابعت فلابر دأن الصبي غيرمتصل الارادة لانهر عمايسهم الخطاب ويفهمه كمف وقد تقدم مار وي المهيق من اناطة الاحكام بالعمقل قبل الخندق و بعده نسيزعنه فاذن صردخوله قطعا (فلاسمهم ارادة) واذالم يعمهم لانتفاء الفهم والتمييز وهوموجود في المعدوم فلاسمهم أيضا واتأريد مطلق الشاول لفظا والشمول وضعايف ال (ومطلق التناول) لفظا (غيرمحل النزاع) بل النزاع في عمومهم ارادة الخنابلة (قالوا أولا) لولم يكن المعمدوم مشمول الخطاب لمماصير الاحتماج به على شمول الاحكام اماه و (لمرزل العلماء يحتمون به على من هوفي أعصارهم) وكانمعمدومازمن الخطاب (وذلك) أى الاحتماج المذكورمنهم (اجماع على العموم قلنا) يحوزأن لايكون الاحتماج لا حل دخولهم في الخطاب ارادة مل (ذلك العله مرجموم الشريعة) لكل مكاف موجود من زمن الوحي الى بوم القيامة (وهولا بتوقف على عوم الخطاب الشفاهي و) قالوا إثانيالولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم (مخاطبالهم لم يكن مرسلاالمهم اذلاتبليغ) اليهم (الاجهده العومات) ولاارسال الابتبليغ أحكام الله تعناني (قلنا) عدم التبليغ الاجهده والمصوب في الحمام وتقد مرمدة المقام والمشقة مب الرخصة الشانى أن نقول شرب الماء بتسليم السقاء مماح واذا أتلف ماء فعليه عن المثل اذقر ينة عاله تدل على طلب العوض فيما بذله في الغالب وما يبذل في الغالب يكون عن المثل في قبله السقاء وان منع فعليه مطالبت في في منافز المالات في العام المنافق معرفة الاباحة بالمعاطاة والقرينة وترك الماكسة في العوض وهذا مدلول عليه من الشرع وكذلك داخل الحيام مستبيع بالقرينة ومتنف مشرط العوض بقرينة عالى الحيامي عما ببذله ان ارتضى ما المجامي واكتنى و عوضا أخذه والاطالبه بالمزيدان شاء فليس هذا أمراه بدعا ولكنه منقاس والقياس عنه والتأويل الثاني

العومات (ممنوع بل) الخطاب (المعض شفاها) وهم الموجودون زمن الخطاب (والدافي مدب الدليل على أن حكمهم كعكمهم) ومديتحقق الارسال (قبل النقلم القرآني عاذي الكلام النفسي وهذا) أي الكلام النفسي (يم المعدوم) كما تقدم فارم تساول اللفظى أيضا للعدوم والابطل التعادى (فلنا المحاداة ليس) واحما (من كل وحهضر و رة الفسرق مين التعلق) منصرًا كإفي الخطاب الشفاهي (والتعليق) كإفي الكلام النفسي واذا كان فرق بالتعلق والتعليق ف وزالافتراق مدخول المعدوم وعدمه هذا (مد أله ، المتكلم داخل في عوم متعلق الخطاب) ان كان داخلاف الصيغة (عندالا كر) من الحنفية وغيرهم الحاصل أن التكام ليس قرينة الخروج عن متعلق الخطاب (مثل) قوله تعالى (وهو بكل شي عليم وأكرم من أكرما ولاتهنه وقبل لا) بدخل (لناالتناول لغة) لان الكلام فما يتناول عسب اللغة (والعرف) المفر (لم يعرف) قالوا المتبادر خروج المتكلم أسار بقوله (ودعوى التبادر يخروجه لاسمع) فانها بلادليل (نم قسد يخصص) الخطاب بغير المتكلم (بالعقل) اذالم يمكن تعلق الحكم به عقلا (نحو الله خالق كل شيئ) بنماء (على أنه شي لا كا شماه) أخر مخالوقة ويمكن أن يقرر بأنه شي ععني شاءلا كالانساء التي بعني مشما ت والمرادف الآية المعنى الثاني فهو تعالى حارج عنمه لغة ولفظ الشي يطلق على المعندين فلا تخصيص (فافهـم) فانه الصواب (إمسـشلة ، خطاب الشارع لواحد من الامة لا يع غيره المه وعرفا ونقل عن الحنابلة خلافه) من أن الخطاب لواحد من المكافين بعهم كلهم ولما كان القول المختار ضرور بافانه من الاوليات فأنه لغة للواحدوالعرف المغيرلم يطرأ والمنع مكابرة أؤل كالامهم وقال (ولعلهم يدعون عومه) للكلفين (بالقياس) بالغاء الخصوصية ونفي الفارق (وبقوله) صلى الله علمه وآله وأصابه وسلم (حكمي على الواحد حكمي على الجاعة) فالعموم داسل حارجي والجهورالانكرونه ومااستدلوا ممن هذاالحديث وفهم الصمامة رضوان المعلم ملايفيد أزيد من هذا (ومن ههنا) أي من أجل تنفير المناط وهـ ذا الحديث (حكم العصابة) وضوان الله علمهم (على غـ برماعز عما حكم به صلى الله علمه) وآله وأصحابه (وسلم عليه) من الرحم بالزنا وقصته على ماروى مسلم عن بريدة رضى الله عنه قال ماء ماعر بن مالك الى النبي صلى الله علمه وآله وأحماره وسلم فقال دارسول الله طهرنى فقال ويحمل ارجع فاستغفرالله وتساليه قال فرجع غير بعيدتم حاء فقال مارسول الله طهرني فقال رسول الله صلى الله علمه وسلمثل ذلك حتى اذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيم أطهرك قالمن الزنافسأل رسول اللهصلي الله علمه وسلم أمه حنون فأخبر أنه ليس بحضون فقال أشرب جرافقام رحل فاستنكهه فإيحدمنه ويحخر فضال أزنيت قال نع فأمربه فرحم ثمان ههناع ومات دالة على الرحم مثل قوله صلى الله عليه وآله وأصابه والمخذواعني خذواعني قدحعل التهلهن سبلا الكر بالكرحلدمائة وتغريب عام والثب بالثب حلدمائة والرحم روامسلم قال أمير المؤمنين عمران الله بعث محسداما لحق وأنزل علمه الكتاب وكان فبالزل علسه آمة الرحم ورحم رسول الله صلى الله علمه وآله وأصمابه وسلم ورجنا بعده والرحمني كناب القهحق على من زنى وأحصن من الرحال والفساءاذا قامت المعنسة أوكان الحبال أوالاعتراف رواه الشيخان وأمشال هاذا كثيرة فينتذلافطع بأن العصابة حكموا بالرجم رحم ماعز رضي اللهعنه بل يحوزان يكون حكمهم إنه العمومات كإحكم أمرالمؤمنين عررضي الله عنه لكن الامرسهل فان هذامناقشة في المثال والاستدلال يحكم النبي صلى الله عليه وسلم على واحد على غيره مأثو رعن العصارة في غير موضع ومشتهر بين الا أمام ولاحاجة الى البيان (وأما استدلالهم بقوله) صلوات الله عليه وآله وأصحابه (بعثت الحالا سود) اى العيم (والأحسر) أى العرب رواء الامام أحدوان حبان كذافى التعسير (وقوله تعالى وماأرسلنال الاكافة الناس) وحه الاستدلال أن العشما كانتعامة كانتخطاباته صلى الله عليه وسلم الناحامة (فضعيف لانه لابدل على أن الكل) أي كل الحطامات (الكل) أي

للاسته سان قوله مالمراد به دليل سفد حق نفس المحتهد الانساعد مالعبارة عنه والا يقسد رعلى ابرازه واظههاره وهذا هوس الأن ما الايقد وعلى النفسير عنه الايدرى أنه وهم وخسال أو تحقيق والايدمين ظهوره ليعتبر بأداة الشريعة التعجمه الأدلة أوثر يفه أما الحكم عالايدرى ما هوفي أبن يعلم حوازه أيضر ورة العسفل أو نظره أو بسمع متواثر أو آحاد والاوجه الدعوى شي من ذلك كيف وقد قال أبو حنيقة اذا شهد أربعة على رنائض لكن عين كل واحد منهم ذا وية من زوا باالبيت وقال زفى فها فالقياس أن الحد علمه الكنائس تعسن خده في وناوا حدومًا بنه أن

لنكل واحدمن المكلفين فان مابدل عليه الحدديث والآبة أن دهنته صلى الله عليه وآله وسلم الى الدكل وانحيا يلزم منه كون شي من خطاماته عامالك لاأن كل خطاماته عامة لهم وهذا ظاهر فلا بدلات على الموم أصلا لا لغة ولاعر فاولا قساسافتدر في مسئلة و خطابه) تعمالي (الرسول) صلى الله علمه وآله وسلم (بخصوصه) نحو ما بهاالنبي (هل بع الأمة) أم لا (فالحنضة والحنابلة) قالوا(نعم) يمهم (والشافعسة والمالكمة)قالوا (لا) يعهم (تمسل النفاة أؤلاباً نماللوا حدلا يتناول غيره لغسة) فالخطاسة صلى الله علمه واللا يع غسره (ويحاب بأن المراد ثناوله عرفا) ولا منفه ماذ كروا (قبل الاصل عدم طريان العرف) فدعوى العرف خلاف الأصل فلا شت الابالدال (أقول دلت الأدلة الآسة على شوته) أي شوت العرف عم قبل انه من الضروريات أنلفظ النبي ليس مستملافي العوم قطعا وتحقيق كلامناأن المقدودان خطاب من له رتبة الاقتيدا وبدل عرفاعلي شميول المكملن يفتدى به لا بأن الفظ الموضوع بازاء من أه رتبة الاقتداء مستعمل فيه وفي أغياره من مفتديه حق يكون خلاف البديهة بل تقول ان هـ ذا التركيب أي تعلق الخطاب عن له وتمة الاقتداء عرفا الطلب الحكممة ومن أتماعه كاأن قوال مثلث لا يتخل قاله بدل على الحكم على المثل بعدم العفل لغة لكن أمثال هذا التركيب في العرف لنفي العفل عن المخاطب كذاهذا (و) تمسكوا (ناتيا) لو كان الخطاب المذ كورعاما (يازم أن يكون التنصيص على أنه المراد فقط تخصيصا) ولدر كذلك احماعا (ويحاب) فى شرح المختصر (عنع بطلان اللازم) ولانسلم الاتفاق عليه فاناقا الون بكونه تخصيصا (فأنه كارد على العام لعية ردعلى العام عرفا) وهذا عام عرفى قد يخصص بالمعض والتعقيق أنك قدعرفت أن هذا التركب عرفالتناول الحكم الفشدى وأنساعه فاذاأر يدالاختصاص مفقدتغير عماله في العرف الى مالس له من الحكم على المعض قطعا فأنسى هذا التغير تخصيصا فتغصص للتركيب والتغصيص كالردعلي المفرد بردعلي المركب كسائرالمحاذات فانها كالردعلي المفسردات تردعلي المركسات كا بين في علم السان فان أرادشار ح المختصر بالترام التخصيص هذا فهوحتى وان أراد التخصيص في المفرد فهواحسان الى من لايقسله فاللانقول بعوم المفرد الذي وضع بازاءمن له رتسة الافتىداء وللا تباع حتى يكون معنى اغفظ النبي هوصلي القه علمه وآله وسلم وأتساعه حتى يكون ارادته صلى الله عليه وآله وسلم فقط منه تخصيصاله (واحتم المعمون أولا بأن الرسول له منصب الاقتداميد في كل شي فاله بعث لذلك (الابدليل) صارف (وكل من هوكذلك يفهم من أمره شمول أتباعه عرفا) لا يحامع مشترك حتى بكون عومه كعموم ماللواحد للكل فانه مع قطع النظر عن الحيامع بدل هذا التركيب في العرف على العموم (ومنع) الشيخ (ان الحاجب) هـ ذا الفهم (مكابرة) وانكارالضروري وقد يقرر المنع بأن الشمول الا تماع يواسطة وحوب الاقتداءمسام والفهم عن نفس اللفظ ممنوع والكلامف وحوله أن المقصود أن هذا التركب بدل عرفاعلي السمول وان كان حدوثذال العرف واسطة الاقتداء لاأن الشمول يفهم بأن حكم الاتناع والمنبوع واحد مدلالة نص أوقياس وانكار هذا مكارة وأمامنع دلالة المفرد الموضوع بازاء المتبوع على الشمول فلنس عكارة لكنه في غسر عسل التزاع فتدمر (و) احتجوا (نانما بقوله ماأيم االذي اذاطلقتم الساء) الخطاب الذي صلى الله عليه وسلم والمرادهو وأتباعه (و) بقوله تعالى فلما قضى ذيد منهاوطراز وحناكها إلكيلا يكون على المؤمنين حرج فأزواج أدعمائهم فأنهلولم يكن الحطاباه متناولاللا تماع لماتحصل هذه الفائدة وتر و يجه صلى الله عليه وسلم زوجة زيد (و) بقوله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهيت نفسه اللنبي ان أراد النبي أن يستسكمها (خالصة المن دون المؤمنين) فانه لولم بكن الحكماه عليه وآله السلام عامّا الانساع لما كان الهسذا القول فائدة وأحاب الشافعية عن الاول بأنذ كرالنبي صلى الله عليه وسلم التشريف والمقصودذ كرا الحطاب العام وعن الثاني بأنه تنصيص على ثموت الأتماع واشارة الحالا لحاق بالقماس وعن الثالث أن الفائدة المنع عن الالحياق بالقياس وأواد المصنف دفع هذه

يقول تكد سالمسلين قبيع وتصديقهم وهم عدول حسن فنصدقهم ونقذرد ورائه في زسة واحدة على جمع الزوايا يخسلاف مالوشهد وافي أربع بيوت فان تقدير التراحف بعيد وهد اهوس لا ناقصد قهم ولا ترجم المشهود عليه كالوشهد الانة وكا لوشهد وافي دور وندرا الرجم من حيث لم نعلم بقيات الاربعة على شهادة واحدة فدره الحد الشبهة أحسن كيف وان كان هذا دليلا فلا نشكر الحكم بالديل ولكن لا ينسفى أن يسبى بعض الأدلة استعسانا والتأويل النالث للاستعسان كره الكرخى وبعض أحمال أي حيث قول بعرد لسل هو بدليل وهو أجناس منها

هذه الاجوبة فقال (اعلم أن المراد) من هذه الامثلة (بان التناول العرف واستقرار مق النفوس وهذه أمارات مفهمة) العموم فندر المسئلة وخدمن أموالهم صدفة لايقتضى أخذهامن كل نوع بعنى أن الجمع المضاف الى جمع لا يقتضى عوم آحاد الاول بالنسبة الى كل واحدوا حدمن آحاد الشاني وتكلموا في جزئياته وهوقوله تعالى خذمن أموالهم صدقة (أماعندا لخنضة فلا ومقابلة الجع بالجمع تفيد انقسام الآمادعلي الآماد) فالمعنى خذمن مال غنى صدقة ومن مال غنى آخر مدفة أخرى وهذالا يقتضي الأخذمن جمع أموال واحدواحد ولا يقصدا سنغراق آحادمال كل ولاأنواعه واستدلوا (بالاستقراء نحور كموادوامهم وحعلوا أصابعهم في آذانهم) فان المعنى ركك كل واحدوا حمد على دابته وجعل واحدواحم اصبعه فيأذنه (الىغىرذلك) تحواغ اواوحوهكم فانقلت الانقسام ههنالعدم صحة العموم فان رحلا لارك الادامة ولا يحعل جمع أصابعه في آذان كل ولا بغسل الاوحهه فالاستقراء فمافعه قر سة صارفة عن الجوم مسارلكن غيرمضد ومطلقا منوع قات التنبع في الاستعمالات يحكم بأن المتبادر من مقابلة الجمع بالجمع اللانقسام من غير يوقف على القريسة (ونقض بقوله تعالى وهم يحملون أوزاره معلى ظهورهم) فان المعنى يحمل يوم القيامة كل واحدوز روعلى ظهره وليس المقسود الانقام (أقول التخلف في بعض المواد) لصارف كافي المثال المذكور (لا يضر الاستقراء لأن مسناء على الغلمة) والغلمة في الاستعال لارادة انقسام الآحاد على الآحاد (فتأمل وأماعند) الامام (زفر و) الشيخ الامام أبى الحسن (الكرخي) منا (والآمدي ومن تمعهم فلا "ته اذا أخذ صدقة واحد تمن جلة أموالهم صدق أنه أخذ من أموالهم صدقة) فلا يوحب الا خذ من كل يوع من أنواع مالكل واحد (و يحمال) عنه (عنع الملازمة) فانهاده وي في قوة نفس المطاوب فن لا يسلمها قبل ان عوم الخم مجوع فالمعنى من مجوع مال كل واحدولا يقتضى هذا الأخذمن كل نوع وسيمي مافيه والثأن تبني هذا على أن من للتنعيض فالمعنى من بعض أموال واحدواحد وهذاانما يتمرلو كان الكلام في خصوص هذه الآية لكنه عام سواء كان مدخول من أولافتدير (والأكثر)من غيرنا (ومنهم) الامام (الشافعي رضى الله عنه على أنديوجب) أخد الصدقة من كل نوع وفي بعض شير و حالمها جاله رجه الله تعمالي نص في رسالة الامام (لانه جمع مضاف) الى كل واحد من آمانه الجمع (وهوالعموم) فمع كل نوع من مال كل واحدوا حد من الملالة (فالمعنى خذمن كل مال لكل) من المالكين (وأورد) عليه (أولاأن كل دينارمال) فلوكان عامالدخل كل د شارفسه و يحب أخذ الصدقة منه (ولا يحب أخذ الصدقة منه اجماعا ويحاب) عنه (بأنه خص بالاجاع) بعني أن مقتضي اللفظ ذلك لكن الدليل الخيارجي أوجب الخروج وهو الاجياع فصار العام مخصوصا (فيبق همة فى الساقى) كاهوالمذه فالعام المخصوص على أنماذ كر إنتم اختص بهذه الآية الواردة فى الزكاة ولا يطرد في سائراً مثاله لانالمدعى عام (و) أورد (ناسا) لوصيرماذ كرتم لما كان بينالر حال عنسدى درهم و بين لكل رجل عندى درهم فرق لان كامهماللعموم و (فرق بين الرحال عندى درهم و بين لكل رجل بالاتضاف) فان الاول يحب فسه درهم واحد بشترك فيه الكل وف الثانى لكل درهم تام فهذا معارضة أونقض فان قلت الكلام كان ف الجمع المضاف وليس بل محلى باللام قلت حكم الجمع المضاف والمحلى واحدفتدر (ويحاب أن البراءة الاصلمة قرينة) صارفة عن حله على كل (على حل الجمع على المجموع) يعني أنمقتضى اللفظ ههناأ يضاكان وحوب درهم لكل واحد واحدلكنه عدل بصارف البراء يخلاف مانحن فيه اذلاصارف فيه فشق الآية على الظاهر وفعه أن الاقرار طاهره ثبوت الدين لكل واحدوث وتعالكل خلاف الظاهر فلامساواة حتى برج البراءة حدهماولا تصلح صارفة عن التفاهر الىخلافه والالم يكنى افرار تماملز مالصرف البراءة من الدين الى الوديعة أوالى الوعد وغسر

العدول بحكم المسئلة عن نفاارها بدليل ماصمن القرآن مسل قوله مالى صدقة أولته على أن أتصدق عمالى فالقياس ازوم التصديق بكل ما سعى مالا لكن استعسن أبو حنيف ة التخصيص عمال الركاة لقوله تعمالى خدمن أموالهم صدقة ولم ردالا مال الزكاة ومنها أن يعدل مهاعن نفا أرها بدليل السنة كالفرق في سبق الحدث والبناء على العسلاة بين السبق والتحد على خلاف قياس الاحداث وهذا ممالا منكر وانحمار جع الاستنكار الى اللفظ وتخصيص هدذ النوع من الدليسل بتسميته استعساما من بين سائر الادلة وانقه أعلم

ذَالُ مِن الْجِمَارُاتَ اللهِ مِالاَأْن بِثبِت عرف ماس في هذا اللفظ قافهم (قبل) تلك (البراضمة مركة بين الاقرار والآية) فانالا صلى المقالذسة عن وحوب الزكاة كاأن الاصل البرامة عن وجوب الدين فلا تصل فارقة بين الآية والاقراد (أقول احتماط الامتنال في الآمة) فانهامو حمة لوحوب الزكاة وفي الاخراج عن كل نوع امتنال سف من بخلاف الاخراج عن نوع واحد (معارض البراءة) عن الوحوب (فيق العموم الما) عن الصارف (فتأمل) فالهلقائل أن يقول ان الوحوب مشترك بين الافراروالآية بل الدين حق العبدة الوجوب فيه أوكد والانم في الامتناع عندأ شد فهو بالاحتياط أحدر وأحرى وأحس أن الافرارقد يكون كاذبا فلاوحو فسمني نفس الامرأ صلاعند العلم الخبر فلاوحه للاحتماط وفعه أنه ينسفي على هذاأن يفرق بين الاقرار الصادق والكاذب ومالم فللهركذبه يحب أن يحكم عافسه الاحتماط لاحتمال الوحوب الكل فتمقى الذمة مشغولة كالذامات المقرمين غير سان فتأمل فيه وو) أورد (نالثاأن عوم الجمع) المضاف أوالمحلى (ليس كعموم كل فأن ذات) أي عوم الجمع المذكور (المعموع من حث هو مجوع) فلا بازمين الآية الاالوجوب من مجوع الاموال التي لكل واحددواحدداالوحوب من كلنوع وحاصل هذارجع الحالمنع بأنهان أريد بعموم الجع العموم المحموي فسلم أكن لا منفعكم وان أر يدأن عومه كعموم كل فمنوع فقدوشم افتراقه عن الثاني (ورد) هذا (بأنه قول مزيف) الاعتداديه فان الاستعمال الشائع الحكم على كل واحد واحد ومختار الجهوراً بضائل (نع اختلف في أنه لكل جماعة أولكل فرد) وأماالاختلاف في أنه لكل واحدواحد أوالكل فل يقع بمن يعتدبهم (والحق هوالثاني) كاعرفت (ورابعا أفول) في الايراد فاضافة الجع الى الجع (اضافة الجع الى كل واحدد) واحدمن آحاد الجمع الآخر (ممنوع بل محوزان بعت برأولا اضافة الآمادالى الآماد) وبكون المقسود افادة ذلك لكن لما كان تسمية الآماد متعسرة أومؤد بة الى التطويل عبرعنه ماضافة الحم الحالجع كاقال (نم)اعتبر (اضافة الجع الحالج ع) لأداء المقصود (فأفراد الجمع عي الآماد المنقسمة فتدر) فان فلت كانن حاصل الاستدلال أن أموالهم جع مضاف وكل جع مضاف العموم أما الاول فضروري والثاني مسلم فلا توجه لهذا الكلام قلت اضافة الجمع الى الجمع نوعان فوع يكون للقصودف اضافة الآماد الى الآماد و بعسر باضافة الجمع الى الجمع الاختصار فيضد التوزيع ونوع بقصدف اضافة الجع بالذات وأؤلاف فيدعوم الحكم لكل واحدواحد فان أراد الثاني فالصغرى ممنوعة كإيفصر عنه عسارته وانأرادالاول فلا بفد المستدل وانماأ عرض عن النعرض لهذاالشق لكونه بعدامن أنريد محصل في اثبات العموم بالنسمة الى كل واحدواحد والدائن تقرر الجواب هكذا ان آحاد مطلق المال نوعان الاول الآحاد التي تحصل باضافة المال الى المالك فعال زيذ فردمن المال وكذا مال بكر وهكذا الناني الاموال المعنف قمن الانواع كالابل والمقر والغنم والذهب والفضة والاشتفاص كهذا الذهب وهذه الفضة وغمرذاك فالجمع المضاف الى الجمع انحما يعم الأفراد من النوع الاولدون الثاني بداسل الاستقراء فان أرادوا بالكبرى القائلة ان كل جمع مضاف للعموم ما يشمل العوم الافراد من النوع الاول قدار غيرمف دوان أرادوا العموم لحسع الافرادمن النوع الثاني فمنوع بل هوأول المسئلة فتدبر ومسئلة والعام قديتضين مد عاودما مشل ان الايراداني نعيم وإن الفيداراني عيم فهذا) العمام (هل يم) جسع افراده أملا قال (الأكثر) من الحنضة والمالكة والحنابلة (نعم) يع (خلافاللشافعي) رحه الله فالهلايع عنده (حتى منع يعض) من الشافعية (الاستدلال موله) تعالى (والذن يكنزون الذهب والفضة)ولا سفقونها في سبل الله فيشرهم بعداب ألم وه يحمى علمهافي فار جهنم فتكوى بهاجباههم وجنوبهم (الآية على وحوب الزكاه في الحلي) من الذهب والفضة لامن اللولؤ وغيره بأن هذا العام وقع في معرض الذم فلاع وما ه فعوز أن لا يتناول المكم الحلي وحه الاستدلال أنه روى السهق عن أم سلة رضى الله عنها أسها

(الاسل الرابع من الاصول الموهومة الاستصلاح) وقد اختلف العلماء في جوازا تباع المصلحة المرسلة ولابد من كشف معنى المصلحة وأقدامها فنقول المصلحة والاستصلاح) وقد اختلف العلماء في منهد الشرع لاعتبارها وقسم أم يستمد الشرع لاعتبارها وقسم أم يستمد الشرع لاعتبارها وقسم أم يستمد والمستمد وهوا قتباس الحكم من معقول النص والاستماع وسنقيم الدليل عليه في القطب الرابع فاله تفار في كيفية استمار الاحكام من الاصول المتمرة ومثالة حكنا أن كل ما أسكر من مشروب أوما كول في عرم قياسا على الجرلانها حرمت ففقا العقل الذي هو

قالت بارسول الله ان في أوضا عامن ذهب أوفضة أفكنزهو قال كل شيء يؤذي ذكاته فليس بكنز ومثله عن أمسرا لمؤمنسن عر رضى الله عنه لسر بكنزماأذى ذكاته في رواية الن أبي شمة وعن حار موقوفا في رواية الن أبي شمة ومرفوعا في رواية الن عدى أى مال أذبت زكانه فلس بكنز وعن ان عرفي رواية مالك وان أبي شدة موقوفا وفي رواية ان مردويه مرفوعاما أذى زكانه فلس مكنز وان كان تحت سنع أرضن ومالم يؤذر كاته فهو كنزوان كان ظاهرا وعن ان عاس موقوفاما أذى زكاته فلس بكنزفي روانة ان أبي شمنة وعن أمر المؤمنين عسر قال بانبي الله قد كبرعلي أصمامك هدده ألآية ففال ان الله لم بفرض الزكاة الا لطب بهامانة مر أموالكم واتعافرض المواريث في أموال تمة بعدكم فكرجر روادان أبي شدة في مسنده وأبوداود والحبأ كروصجه والسهق في سننه وفي الحديث طول وروى الشيخان وأبوداودعن أبي هر برة أن رسول القه صلى القه عليه وسيلر قال مامن صاحب ذهب ولافضة لا يؤدي حقها الاحعلت له يوم القيامية صفافع ثم أحي علم افي نارحه نبرثم كوي م ماحند به وحمت وظهره في وم كان مقداره خسين ألف سنة حتى يقضى بين النياس فعرى سبطة إما الى الجنة وإما الى النيار وهذه الروابات كلهامذ كورة في الدرر المنثورة وبالجلة الاحاديث والآثار العصاحمين العصابة والتابعين دلت على أن المراد بكنزالذهب والفضة الامتناع عن أداءز كاتهما وهوعام في الآبة فيتناول الحكم الحلي هذا واعلم أنه ذهب الشيزعيد الواحدين زيدمن كبار أولماءالله تعالى ومن كمارأ صحاب شيز الجماعة الحسن المصرى قدس سرهماالي أن المراد مالكنز في هذه الآية امساكهما فارغين عن الحوائج الضرور ية لبلا فعند متحب انفاق ما ية من قوت نفسه وقوت عماله وامامه في هذا أبوذ رالغفاري صاحب رسول القهصلي الله علمه وسلوذو المناقب الرفعة لم يشرك طرفة عن لافي الحاهلية ولافي الاسلام كان بعيد الله وحد ولاشر بأناه قبل مجىء الاسلام أيضارضي الله تعالى عنه (لناأنه عام بصغته) لان الكلام فيه (ولامعارض) لعمومه قان المدح والذم لا يصلمان المعارضة بالضرورة وغيرهما مفرومش الانتفاء المخصصون (قالوا) هذا العام (سنق بقصد المدح والذم وقدعهد فمهما المالغة) والمالغة لاتكون فباهوواقعي بلذ كرمالس واقعا (أقول) انأر يدأنه لقصد انشائهمانقول (لانسلم أنه ستى له وانشاء لذلك) حسى يصيرذ كرمالس بواقع (بل اخدار) عن أمرواقعي (فسمدح ألاترى الاخسار بالحسد عن الحسد) وكذابالذم عين الذم وان أرمد أنه خبرستي للدح والذم ند كرمالس بواقع فاطل فان شأن الله تعالى برى عنه بل هوكذب يستعمل علمه سحاله فاندفع أن المستدل لم يدع أنه انشاء للدح أوالذم حتى يتوحه بل غرضه أن المدح والذم ماعهدف المسالغة و معد فيه تأمل كالايخفي (وأحسف المختصر بأن التع مرأبلغ) في المدح والذم فان تناول الحكم للتماثلات يفد دالأبلغية فى الحكم (فالسوق) للدح والذم (لامدل على عدم أرادته) بل يؤكد ارادته فسلا يصلح قر سنة على الصرف عن المسوم (فبال) في السات أن السوق لهما يدل على عدم العموم (المالغة لا يتعقق بذكرما هوالو أقع بل) متعقق (بذكر العام وعدم ارادةالعوم) فالسوق للدح أوالذم صارف عن العموم والاقات المالفة (أقول) عدم تحقق المالفة بذكر ماهو الواقع ممنوع (بل يتحقق) به أيضا (فانذكر جمع الامثال ومدحهم سالفقي مدحكل واحدوا حدلانه زيادة) أىلانذكر الجمع ومدحهمذ بادة على مدح واحدواحدووناقة لشوت الحكم ليكل والمسالفة هي الوثاقة في الحكم (ولا يلزم) في المسالفة (أن يكون) الكلام (اغراقا) مخالفاللواقع ثم انهر عايقرر بأن الاكثرفي الاستعمال عند قصد المدح والذمذ كرالعام وعدم ارادة العموم فالخصوص أكثرفهوالمتبادر وحوابه أتالا نسارذاك مطلقابل في كلام المحازفين وأمافي كلام الله ورسوله فلهوحد أقل قلل فضلاعن الا كثرية ثمانه لاقطع أيضاأن في كلام الشعراء المحازفين عدم ارادة العموم بل محوزان بكونواأرادوا العموم وكذبوا فأنهم غبر عننعن عنه كإقال تعالى والشعراه بتسعهم الغاوون ثم انه لوسل الكثرة فلايو حب التسادر فان كرة مطلق

مناط التكلف فته ريم الشرع الجزدليل على الاحفاة هذه المصلحة القسم الثانى ماشهد الشرع لبطلانها مثاله قول بعض العلما وليعض الماولة لما عامة في نهاد رمضان ان علما صوم سهر بن متنابعين فلما أنكر علم حسلم بأمره باعتاق رقية مع اتساع ماله قال لوأ من ته نظاله بها واستعفرا عناق رقية في حنب قضائه بودي المصلحة في المحملة السوم لينزج به فهد اقول باطل ومخالف لنص الكتاب بالمصلحة وفتح هذا الساب يؤدي الى تغير حسع حدود الشرائع ونصوصها سب تغير الاحوال ثم اذا عرف ذلك من صنب عانعلما و تحصل الثقة اللولة بفتواهم وطنوا أن كل ما يفتون به فهو تحريف من جهتهم

الحاز في لفظ لا توحب تنادره بل اعمايتماراذا كانمعني معمنا استعمل فيه اللفظ استعمالا شائعا وأحااذا كان لفظ مستعملا في معنى في استعمال وفي آخوفي معنى آخر وهكذا وهذما لاستعمالات تغلب على استعمال الحقيقة فلا توحب التمادر وقدمي من قبل ما بعنك على فهم هذا فقذ كر ﴿ مسئلة ، اذاعلل الشارع حكم بعلة بأن يقول الجرح ام لا يه مسكر عم في محالها) أى فيما بوحد فسه تلك العلة (بالقياس) لا بالصنعة قال مطلع الاسرار الالهمة فص عليه الامام الشافعي رضى الته عنه (وقيل) عم الصنعة) وعليه النظام (و)قال (القادى أبو بكر) البافلاني (لايم أصلا) لابالقياس ولابالصغة بل عتاح الحدلسل زائد كالمناسسة وتنقير المناط وغسرهما (لناالظاهراستقلال العلة بالعلمة وكلماو حدت العلة المستقلة وحدالمعلول) فملزم العموم في محال العلم (وليس) هذا العموم (بالصغة والالكان قوله أعتقت زيدا لسواده افتضى عتى حسع السودان من عسده) الانه حنث ذعنزلة أعتقت كل أسود (واللازم باطل اتضافا) فالملزوم مشله فان قلت هذا ملزم على تقدير العموم بالقياس أيضا فاله يكون عنزلة أعتقت كل أسودفي عوم الحكم لظهور استقلال العلة بالعلمة فلت لافانه ماحعنل القياس في الشرعسما للعتاق والطلاق مل لامدمن صغة دالة علب دلالة وضعية أوعرفسة فلا يلزم على تقيد برعدم العموم بالصيغة كما لا تنخي على الخداد م القواعد الفقهمة (أقول فيه تأمل) عنع الملازمة (لان السوادعلة مصحة) للاعتاق (غيرمستلزمة) له (بالضرورة تخلاف الاسكار) فأنه علة مستقلة فلا بلزمين العموم في العلة المستلزمة العموم في العلة المصحمة (فتأمل) فانه لايتم لان العموم لوكان بالصغة لكان مقارنة اللام العلى ومافى معناه يدل على العموم ولادخل للاستقلال والاستلزام فملزم العتق ضرورة أنه صدرمن أهل الاعتاق صغفدالة علسه وضعاأ وعرفا قال في الحاشسة الكلام في العلل الحعلمة لاالواقعمة فنثذهما واءفتأمل ففيه كلام بعد ووحه بان الخطابات الالهية وان كانت معللة بالعلل الحعلسة لكنهام تضمنة لاحكام متعدمة فان الشار عائما وضع العالة عله تتعفق الحكمة بنما وحدت تلك العلة فالعلة ملز ومة للحكم يخلاف هذه العلة لانها لستعلة العكمحتي تستلزمه ملاعتاق فالاعتاق فالامازم منه الاصلوحه الاعتاق لاتحققه هذا والحق مأفرزناه ولامر دعلسه ثبي فتدر قال (القاضى عتمل أن يكون خصوصة الحل جزامها) فلا يتعاوز الحكم غيرها (قلنا) أولاهذا الاحتمال (ضعف) فلا بمتديه وتأنياانه بازم بطلان القياس مطلقا المجمون بالصغة (قالوا حرمت الجسر لاسكاره كعرمت المسكر) والثاني عام الصنعة فكذا الاول (قلنا) حرمت الحرالاسكارمثل حرمت المسكر (فيأصل عوم الحكم) وان الحكم فهماعام (لافي كونه) أى العموم (بالصغة) في الايفيد كم سلم وما يفيد كم ممنوع وكيف سلم فانه مساولادي في الجهالة (أقول لايد) في حرمت الجرالاسكار (من اعتسارالكبرى الكلمة الاستلزام) أى لاحل استلزامه الحكم المعلل مه فان المقدمة الواحدة لا تفد شأ فتقدر الكلام هكذالانه مسكر وكل مسكر حرام (وانماعومها) أيعوم الكبرى (بالصيغة لان المقدر كالملفوظ) في كوثه لفظامتصفابالجوم فهواذن الصغة (فتأمل) فأنه لايتم اذبحوزان يكون الغرض سان نفس عاة الحكم لاالاستدلال على الحكم حتى يحتاج الى الكبرى الكلمة هذا محصل الحاشية وال مطلع الاسرار الالهسة القيائل بالعموم بالصيغة لايقول ان صيغة العلة دالة على العموم مطابقة فهو باطل فطعاولا يلتى بحسال عاقل أن ريده ولعل مقسوده أن التعليل يقتضي تسوت الحكم عموما بطريق دلالة النص ولذا قال ممن نفي القياس فلا يستعان بالقياس هذا وهذا كلام متين لكنه يحسأن ينظرفي أنه ان أريد أنهشة همذا التركسمن الاقتران يحرف التعلىل موضوعة لغة أوعر فالتعمرا لحكم فهوأ بضاباطل والازم في أعتقته لسواده عتق جمع السودان بصدورتر كسالفظى دال على الاعتاق عن هوأ هسله كامي وان أدبدأن تبسن علة مستقلة صالحة الاستلزام بوحب العموم ضرورة يحبث لايحتاج الىشرع القياس فهذا بعينه ما ينقله المصنف عن الحنفسة والامام أجيد

الرأى القسم السالت مالم يسهدله من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين وهداف محل النظر فليقدم على عشيله تقسيما اخر وهوأن المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم الى ماهى في رئسة الضرورات والى ماهى في رئسة الحياجات والى ما يتعلق بالتعسينات والتربينات وتتقاعداً يضاعن رئسة الحاجات ويتعلق باذبال كل فسم من الاقسام ما يحرى منها محرى الشكلة والتيمة لها ولنفهما ولامعنى المصلحة تم أمثلة مراتها أما المصلحة فهى عبارة في الاصل عن حلب منفعة أو دفع المضرة مقاصدا في المسلمة المحافظة المحافظة

وعنارة أن التنصيص بالعلة توجب الحكم في الفرع من دون توقف على شرع القياس لجلاء الامرف في فانظره فان النزاع لفظي ﴿ مسئلة ٥ لا آكل مثلا) أي كلاوردالنفي على فعمل متعدّول بذكر المفعول، ولاقامت قر سه عليه بعينه (يضد العوم) مالنظ الحالما كول(اتفاقا لانانتفاءالحقىقة) انحايكون (مانتفاه حسع الافراد فلونوى مأكولا دون مأكول لانصير خلافاللشافعة) فهذا العموم غبرقابل التخصيص عندنا خلافالهم وعنون مشايخنا الكرام بأن هذا غبرعام عندنا ناعتبار المأكولخلا فالشافعي رجمه الله فان كانغرض المضنف الردعلم سمرحهم الله بقوله يضد العموم فلا يضعرفانهم أرادوا بالعموم عوما قابلا التخصيص كاأومأ ناسابقا فائه المحوث عنسه في الاصول ثم سواعدم العموم على أن المأكول مفهوم افتضاء فلنس هناك لفظ سلعلسه ملفوظ أومقدرحتي بعرأو يخص واعترض علىه الشيزان الهمام بأن المقتضي ما يعتسر لتجميع الكلام أوصدقه وههنالا يتوقف صنه ولاصدقه على المأكول فانه كثيراما منزل المتعسدي منزلة اللازم فلارتوفف محته على اعتمارالما كول واعترف القمول ما قال المستف (و متفرع على أنه هل يلزم تفدد و المفعول به )في مشدة و يكون مطم نظر المتكلم (فيقيل التفصيص) لان المقدر كالملفوظ والمدهب الشافعية (أولا) بلزم تقدير المفعول بدولا يكون مطبح تظره الل مفهم انفهام اللوازم الغير المقصودة (فلا) بقسل التخصص وهـ ذاالاعتراض افط فأن من الضروريات أن الا كل لايتعقق بدون المسأ كول فهومن لوازمه وصحمة الملز وملاتتصور بدون اللازم فهومفهوم لتعصير الكلام فكون من المقتضى وتنز بله منزلة اللازم انما مقتضى عدم ارادة المتكلم اماه وعدم تقدر مف نظم الكلام لاأنه يصيرا نفهامه من غيرا نفهام المأكول كنفوه فالايصير غمان مافوره واعترف وأيضاهوآ ثل السه فانعدم التقدر ان أراد وعدمه محدث لا يكون مفهوما للغاطب أصلافه وبأطسل كمف وقداعترف بالعموم فان لم يكن لازمامهه ومافأى شي مع وان أراديه عدم تعلق ارادة المشكاميه وان كانمفهوما للخاطب انفهام اللوازم الغسرالمقصودة لشعقل معنى الاكل ويتحقق فقد ثبت كونه اقتضاء لانه ممايفهم اصعة الكلام لامن حهة انه تابعه فتدر (لناأولالوقيل) التحصيص (باعتبار المفعول ملقيل) التحصيص (باعتبار المفعول فسه) فاوأراد الأكل في يوم معين صع ولا يحنث وذلك لان الفعل كالا يوحد مدون المفعول به وهومن لوازمه كذاك لانوحديدون الزمان والمكان ولايتصور وحود الفعل الافي زمان أومكان فاو وحب التقيد برالفعول يديفر خةعدم وحود الفعال مونه لوحب التقدر الزمان والمكان مهذه القراسة ولمس هذا فباسافي اللغة بل لاشتراك المقتضى اللغوي يتعدالحكم (واللازم باطل اتفاقاعلي ماصرحه الامام) فرالدين الرازي من الشافعية (في المحصول فالتزام ابن الحاحب) حواز التنصيص ماعتبار المفعول فسه إخرق الاجماع) اعماراتهذ كرصاحب الكشف أن قسوله ان أكات وان شربت لا مصدفه تخصيص طعامدون طعام وشراب دون شراب دمانة وقضاه وكذالا يصعرفى قوله انخرجت نية مكان دون مكان وكذافى قوله ان اغتسلت نستسب دونسب وكذافى قوله ان اغتسل المومف هلذه الدارلا يصونسة فاعل دون فاعل تم قال وفي هلذمالما اللكالها خلاف الشافعي رجه الله وهنذا يدل دلالة واضحة على أنه لااتفاق ونقسل بعض شراح المنهاج من الشافعية الخلاف فيه أيضا لكنهمذا المنعلا بضركتيرا فانهمذا خلاف الضرورة الاستقرائية لان الاستقراء العصوشاهم باله لايخطر بالبال الزمان والمكان وغبرممن المتعلقات عنداطلاق الفعل أصلاحتي يصيم التغصص وأيضالم سقل الخلاف في الحال أصلا وماقسل فرق بن المفعول فيه والمفعول به فان الشاني لازم لتعقل الفعل دون الاؤل اذ الفعل (المتعدى مالا يعقل الاعتعلقه) فيد التقدير (فذلك)القول (باعتبارالوجود)مسلم فان وجود المتعدى بغير المتعلق غير معقول وكذا الزمان والمكان والحال

على مقصودالشرع ومقصودالشرع من الخلق خسة وهوأن يحفظ علهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن الحفظ هذه الاصولى المحمدة ودفعها مصلحة واذا أطلقنا المعنى الفيل والمتناسف كتاب القياس أردنامه هذا الجنس وهذه الاصول الحسة حفظها واقع في رتبة الضرورات فهي أقوى المراتب في المصالح ومثاله قضاء النبرع بقتل الكافر المضل وعقوبة المتدع الداعى الى بدعته فان هذا يفوت على الخلق دينهم وقضاؤه بالمحاب القصاص اديه حفظ النفوس والمحاب حد الشرب اذبه حفظ العقول التي هي ملاك التكليف والمحاب حد الزيااذيه

وغيرها وأماالحاجة في الارادة فلا (لما تقرر) في علم المعاني (أن كثيراما ينزل المتعدى منزلة اللازم) فلا يحتاج المعنى الارادة أصلافلا يقدر (و) قال (ف شرح المختصر المفعول به قد يحذف) نسيامنسا يحت لا يكون متعلق ارادة المتكلم (وقد يقدر) فيكون مرادالمتكام (والاثنان آتيان ف فصيرالكلام وانحاالزاع فالتلهور) فذهب الحنفة الى أن الظاهر الحذف نسيا منساوالشافعة الى أن الطاهرالتقدر (أقول سافه) أي سافى هذا التحرر من النزاع (الاتفاق على عدم الصحة قضاء) فاته اذا كان ظاهرافي التقدر وبلزمه قبول ألتنصيص فنيته تمة موافقة الظاهر فيقبله الفاضي الحاكم بالقفاهر (فتأمل) وهذا السريشي فان التقدير وأن كان عنده على ما يقتضه القلاهر لكن التخصيص نفسه خلاف القاهر كمف لاو بالتقدير انحا يكون المفعول كالمذكور العام والتخصص فمدخلاف الفاهر فلايقبل قضاء وهذا طاهر حدا واعترض أبضاأن لهمأن يقولوا يكفي للتصديق دبانة جعة التقدر ولوكان خلاف الظاهرةانه اذاصيم التقدر ونوى المفعول مقدرا مخصوصا فقدنوي ما محتمل اللفظ فيقيسل فمايينه وبينالله تعالى ديانة أجاف الحائسة لوقدركان كلاآكل كلاوانما النزاع في نفس لا آكل مان نفي حقيقة الفعل وحدهاهل يحتمل التخصيص أملا وهذاشي عاب فانما لهذارح ع الى أن بعد حذف المفعول، وارادة نغ حقيقة الفعل النزاع في صحة التنصيص باق وتحويز التخصيص بعده فذالا يليق تحال عافل في اطنك عن هوذ والسدالطولي في العلوم والمعارف ذلك الامام الشافعي رجه الله تم هذا مخالف لما بني الكلام علمه في صدر المسئلة من تقدير المفعول به في وز التنصيص والحذف فلامع أن الفعل في الاول بصرمقد اولايتي مطلقا عمان كتب الشافعية كاهامشحونة بان مني جواز التنصيص وجوب تقدر المفعول، وظهور الكلام في تقدد الفعل المتعددي، ومنى عدم جواز التخصيص ظهور الكلام في عدم التقدر فينتذقد تقرر الشهة في مقرها من أن ظهور الحذف لا سافي حواز النبة دبانة فان ارادة خلاف الظاهسر مقولة عند العلم بالسرائر وقدورد في الحديث العصر وانحالكل امري مانوى وتحقيق مذهبناأن مثل هذا الكلام ظاهر في عدم تقدر المفعوليه وعدم اعتبار تقبيد الفعليه فتقدير المفعول به خسلاف الطاهر فعتاج الى القرينة الصارفة كسائر المحاذات فاذاظهرت قرنسة دالة على المفعول به بعنسه تعين التقدير والالايصير وماقال شارح المختصران التقدير والحذف كلاهما آتمان في فصيح الكلام ان أواد أنهما متساومان في الاتمان فمنوع كمف وهونفسه قدسلم الفلهور وان أواد اتمانهما في الجملة ولوكان الحدهما بالقر سنة فهو الحق المختار والكلام ههناف الذالم بكن قر بنسة دالة على تقييد الفعل شي بعنب ولا يكون قر نسة معنة للفعول به سوى أن الفعل متعد وقد عرفت أنه لا يصلح قر سنة والالكان ذكر الفعل قر سنة على المتعلقات الأخو كالخال وغسيرها فاذن ارادة المفعول مواعتمار تقسد الفعل مهمن دون قر نسة معمنة للفعول مه وصارفة عن ارادة نفي الفعل مطلقاتار جعن قوانين اللغمة فهذه الارادة كارادة الطلاق من لفظ الصلاة وفيول نية خلاف الظاهر عند العليم الحمرائما بكون اذا كان على وفق الفوانين اللغوية فلايصيونسة مأكول دون مأكول أصلا وتبين المطلوب أفوم حجة لا يحوم حوله شمهة أصلا وأماقوله صلى الله علمه وسلموا عمالكل احرئ مانوى فغصوص بالامور الانخرو يقو المعنى لمكل احرئ مانوى من طلب الدنماوالرماء والسمعة أومرضاة الله تعمالي كإيدل علىه مساقه وشأن نزوله فاله نزل في المهاجرين فنهممن هاجراته ومنهممن هاجرالدنها كأسيرى انشاءالله تعالى ولوتنزلنافهذه الانشاآت مخصوصةمن عوم هذاالحديث دليل وقوع طلاق الهاذل فافهم وعلى هــذالاردشيّ (و) لنا (ناتياأن الأكل مطلق) عن التقسد بالمفعول ولدس هولاز ماله في الاستعمال (فلايصم تفسيره بخصص لانهمقند) لسرمدلولاله ماحدى الدلالات ولاقريث عليه فلا يحوزا بضا قديقال الشافعة يقولون ان التقدر ضرورى لان المفعول من لوازم الفعل فلا يقنعون على أن الاكل مطلق بل منعونه ولوقد ل انخصوص لا آكل

حفظ النسل والانساب والتجاب زجوالغصاب والسراق انده يحصل حفظ الاموال التى هى معاش الخلق وهم مضطر ون البها وتحريم تفويت هذه الاصول الجسسة والزجوعنها يستحيل أن لا تشتمل عليد عملة من الملل وشريعة من السرائع التى أديد بها اصلاح الملق وإنشال م تعتلف الشرائع في تحريم الكفر والقتسل والزناوالسرقة وشرب المسكر أما ما يجرى جرى التسكلة والتنسق الذه المرتبة في كقولنا المائلة مرعية في استيفاء القصاص لانه منسر وعالزجر والنشني ولا يحصل فلك الاماليل وكقولنا القلسل من الجرائم احرم لانه يدعوالى الكثير في قاس عليه النبيذ فهد ذادون الاول واذلك اختلفت فيه الشرائع أما تحريم السكر

مضدنني الائكل المطلق عرفا يقال لوسلم فلا كلام فخصوص هذا الفعل ودفعه ظاهر فان التفسد بالمفعول مدسي في اللفظ فلامد من قرينة زائدة دالة عليه وعلى خصوصه واست اذالكلام فمالاقرينة على تقديرا لمفعوليه وأما كون الفعل متعديا فلابسط قر سقلام أنه كثيراما ينزل منزلة اللازم وادالم يثبت قر سقدالة على التقسد بالفعول بق الفعل مطلقا والمطلق لادلالة له على الخاص بوجه من الوجوه فافهم (ومنع) الشيخ (اس الحاجب الاطلاق) أي اطلاق الفعل (لاستحالة وجود الكلي) الطبيعي (في الخارج) فالمطلق لا يكون موجود المدفوع عا تقرر) في مقره (أن المشتقات تدل على الطبيعة من حث هي هي) ولادخل فمه لوجود الكلي الطب عي وعدمه فالاطلاق ثابت ولامحال للنع (وعماحقق من وجود) الكلي (الطب عي بعن وجود الافراد) والمراديه الطبيعة من حدث هي لاهي من حيث الاطلاق حتى بنافي الوجود كازعم هذا الشافعية (قالوالا آكل منسل لا آكل أكاد والناني يقسل) التخصيص (بالاتفاق) فكذا الاول (فلنا) ان المائلة بمنوعة و (ان أكلا بدل على فردما فالمعصد منون) وهوالفرد المنشر (فلوفسر عمن قبل وأما الفعل فهوالعصفة من حيث هي من غردالالة على الفردية (فنفسره سعض الافراد) دون بعض (لا يقبل فتدير ) فان قبل المنون أيضا مطلق فلا يحوز تفسيره بمعين كالمصدر المفهوم في الفعل وأيضا ان المصدر مؤكد فالعني المفهوم في الفعل ومدلول المصدر المصرح واحد فات المصدر المفهوم في الفعل من حث هولا يحوز تقسده العدم الذلالة على الفردية أصلا وأما المصدر المنون فدال على الفردية وقدير ادمطلق الفردية وهو حقيقة فهاوقد يرادفيد خاص وهو محازفه وكونه التأكدايس حتمافه بلقد يكون لسان النوع أوالعددفي وزأن برادنوع خاص أوعدد خاص وأما المصدر المفهوم في الفعل فليس صالحالا نراديه فردما أصلا فان الفرد، وتنافى الاشتقاق منه فان قلت أليس علماء السان قالوا ان في الفعل استعارة تمعية وما تلك الالتصرف في المصدر المفهوم في الفعل وقداً بيتم ههنامن ارادة المقيد عن المصدر المذكور فالحواب عنه أنالاتنع التعوزف المصدرالمشتق منه ليتعوز يحسم في الفعل وانماننع تقسد المصدر المفهوم في الفعل اذا لمقسد لابصل لكونه مشتقامت ولايصلح للانتساب الىذوات كثيرة على ماهو حاصل المشتق والاستعارة التبعية هي الاول والممنوع هوالتاني فتأمل مم انهم فالوايلزم على هذاأن لا يصح نمة المفرف لا يحرج ولانمة الثلاث في مائن أحاب بقوله (أفول اعلم أن ومض الطمائع بكون مشككا) فيكون في بعض أشدوفي بعض أضعف (فهوفى حد حقيقيه مننوع يقبل التعزى وتتفاوت الاحكام فلونوى مرتبة من مراتب مصم) تحوزا (كالخروج سفراوغ مره) فانهم مكافهما فارادة السفرون الخروج صعيمة (والسنونة خصفة وغليظة) فيصم ارادة أحدالنوعين (قافهم) وفسه شي فان المتواطئ كالمشكك في هذا المريج لأن نسية الافرادالي المتواطئ كنسبتها آلى المشكك فكإيصم ارادة بعض المراتب من المشكك تحوز اكفال محوز في المتواطئ فلافرق بين لا آكل و بين لا يخرج فالحق اذن أن يقال ان الفرد الحاصل من التقسد بالمفعول لا يحوز ارادتهافي أكل فلاعوزارادة آكل تفاحة أوخبزا فانالتقيد بالمفعول غيرملحوظ للتكام لكونه محيذوفانسامنسما وكذالا يحوزارادة هذه الافرادمن الخروج في لا يحرج فلا برادا لخروج الى كوفة أو بصرة وانما يحوز فسه ارادة بعض الانواع فانه تصرف في المنطوق فانهاأ فرادلا بالنسمة الى المفعول والايحوز أنراد أفراد الأكلمع قطع النطرعن التقسد عراكول أيضالان حقيفت الست الاحركة غاصة العسن ولابراد خصوصات هذه الحركة عرفا وليس الكلام ههنافي ارادة هده الافراد يخلاف مااذاصر حالصدر فالممصدرمنون وهوقد يكون لسان النوع فعوزأن يعتبرالتنوع باعتبار التقسد بالمفعول المأكول وأمالا آكل فلدس فسه المصدرالتنويع الاترى أن النعاة أجعواعلى أن المصدرالمؤ كدلا يكون النوع ولايثني ولا يحمع فهذا مدلدلالة واضمعل أن المصدر المأخوذف الفعل لا يصلح دالاعلى الوحدة أوالتعمد والالجاز تأكده عامكون النوع فلاتنفك عنده شريعة لان السكر يسدّباب التكليف والتعبد (الرتبة الثانية) ما يقع في رتبة الحاجات من المصالح والمناسبات كتسليط الولى على ترويج الصغيرة والصنغيرف ذلك لا ذهر ورة اليسه لكنه محتاج السمى اقتناء المصالح وتقبيد الاكفاء خيفة من الفوات واستغناما للصلاح المنتظري الماك وليس هذا كتسليط الولى على تربيته وارضاعه وشراء الملبوس والمطعوم لاحساء فان ذلك ضرورة لا يتصورفها اختلاف الشرائع المطلوب بهام صالح الخلق أما النكاح في حال الصغر فلا يرهق اليه توقان شهوة

أوالعسدد وهوالمثنىأ والمجموع فافهم وأعضافه بعناأن تقدير المفعول خلاف الظاهر لاءمتبر بدون قر ينة دالة على تعنه فتدير وأحسن التدرة ان المق لا يتعاوز عماعله مشايحة االكرام (مسئلة ، الاستواء بين الشيئين) أيا كان الشيئان (بوجهما معلوم الصدق) ذان كل شيئين متشار كان في وصف وأفله الشيئية والوجود (وسلب الاستواء مطلقا) من جسع الوجود (معلوم المطلان) لتَّحقق نقد فه الذي هو الاستواء بوحه ما (فلا بفيد الاول ولا بصدق الناني الا) لكن بفيد ثبوت الاستواء و بصدق سلم (بمعض الوحوه) المعننة (فقوله) تعالى (لانستوى) أصاب النار وأصاب الحنة أصاب الحنة هم الفائزون (الآية عام عنصوص لا غالفة فيه كاملن) في شرح المختصر وغيره وكدف يحرِّز عاقل عموم المالاستوامين جمع الوحوه ولذا قبل في معض شروح المنهاج انالمرادعومه فهما يصحوفه العوموج له افددر بتسقوط مافيل في تأسد قول السّافعي وائمات العموم والزام الحنفية بأن لا يستوى وردفسه النفي على مطلق الاستواءاذلا تقسدفسه فلا يصير تفسده يتعلق من المتعلقات ولا يصير تخصيصه أيضا بالاحكام الأخرو به وصارمة للاآكل وذاكلان ففي الملق غيرمعقول ولا يصوعوه أصلافضلاعن أن مذهب العذاهب فالعقل ههنافر ينة التقسد بالمتعلق فليس مثل لاآكل فانالاغنع التقسدو حوازاك مسص فعما يكون فمه قرينة دالة على التقسد صارفة عن الاطلاق فللاسمن تقدر التعاق في لاستوى وتعلق لحاط المتكلم الموالمقدر كالملفوظ فيصير تخصيصه فافهم (وانما النزاع أن عومه بعدماخصص) عايصم (هل يخص الآخرة) وأحكامهامن النواب والعقاب (كاهوراي) المر ما لحر وقوله تعالى ولكم في القصاص حساة ما أولى الالساب وقوله النفس بالنفس (أو) أن عوم م بعدما خصص (بعمالدارين) من الاحكام (كاذهب السه) الامام (الشافعي فلايقتل) المسلم بالذي عند، (لمعارضة الآيات) الدالة على وحوب القصاص مع هـذه الآية ولا يحبقه مع قيام المعارضة (والظاهرمع) الامام (أبي حذيفة لقوله) تعالى في سافها (أعاب الحنسة هم الفائرون) ولاسل أن المراد الفوز الاخروى ولان كون صاحب الحنة أوم احب النارم الابدرك فانه موقوف على الخاتمة وذلك ممالا يدوله أصلافلا يدخل تحت حكم القاضي أنه من أهل الجنه فلا يقتل عن هومن أهل الناو وارادة الكافر ظاهرامن أهل النار والمؤمن ظاهرامن أهل الحند تكاف ومع هذا الايصم أصحاب الحنةهم الفائرون (ولحديث النائيلاني) بالناءالموحدة واللام المفتوحت بنهم ماناساكنة من التابعين ذكر ماتن حيان في الثقاث وضعفه الدارقطني كذا في التسمير (قسل رسول الله صلى الله عليه وسل مسلما عماهد) وقال أنا أحق يوفا عدمته روا ، أبود اودوعسد الرزاق والدارقطني عن الزالسلاني عن الزعر مرفوعا كذا في التسمير (ولقول) أمم المؤمنين (على رضى الله تعمالي عنمه انحا بذلوا الجز بةلنكون دماؤهم كدمائنا) وأموالهم كاموالنا قال الشميخ ابن الهمام في فتح القدير لم يحدما لمخرجون بهذا المفظ وروى الشافعي من طريق الامام عديد مندفيه أنوا لجنوب من كان أه ذمة فدمه كدمناودينه كديننا وقال أنوالجنوب ضعف وفى التسير رواه الدارقطني أيضاب ندفه أبوالحنوب ثمان قول أمير المؤمنين يحتمل أن بكون وحه الشمه نفس حرمة الدملاوحوب القصاص فسلايصل حجة والذي وردفي العصاحمن قول أمسر المؤمنين لايقتل مسلم يكافروهذ الولم تخص دل على عدم اقتصاص المسلم بالذمى لكن الحق قول الامام أبى حنيفقر جسدالله فان النصوص القرآ نسة العاسة لايعارضها قول أحد كالا يخفى . (مسئلة جواب السائل) حال كون هذا الجواب (غير المستقل كنعم بساوى السؤال في العوم اتفاقا وفي الخصوص قيد ل كذلك) أي يساو به في الخصوص أيضا اتفاقا (وهوالاوحه وقيل) في أ كثر كتبنا قال مطلع الاسرار الالهة ويدل عليه كالام الآمدى وبعض شراح المختصر لااتفاق أصلابل (يعم) غرالمتقل ومدال والالخاص (عندالشافعي لترك الاستفصال) أى السائل أوالراوى لم يستفصله ولوكان خاصالاستفصل (وفيه مافيه) فاله ليس موضع ولاحاجة تناسسل بل يحتاج البه لصلاح المعيشة باشتباك العشائر والتفاهر بالاصهار وأمور من هذا الجنس لاضر ورة اليها أماما يحسرى يجرى التقسة لهذه الرتبة فهو كقولنا لاتروج الصغيرة الامن كفؤ و عهر مثل فاته أيضا مناسب ولكنه دون أصل الحاجة الى النكاح ولهذا اختلف العلماء فيه ﴿ الرتبة الثالثة ﴾ ما لا يرجع الى ضرورة ولا الى ماحة ولكن يقع موقع التعسين والتزيين والنيسة يراكز اباوا لمرا لدورعاية أحسن المناهم في العادات والمعاملات مثاله سلب العبد أهلية الشهادة مع قبول

الاستفصال لان الما الل انحا كان سأل عن أمر خاص وفهم حوابه فلامساغ للاستفصال أصلا (وأما) الجواب (المستقل فانكان مساويا) السؤال في الموم والحصوص (ينسع) ذلا الجواب السؤال كاهوظاهر (وانكان) الجواب (خاصالا بعم الامالقساس) أوغيرهمن الدلائل (وان كان) الحواب (عاماوارداعلى سب خاص سؤال مشل قوله) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (في بتريضاعة) حين أل سائل عن مائها بلغ فيه تساب الحيض (ان المناء طهورلا يتحسم شئ) رواءالامام أحمدوالترملذي وأبوداود وهمذا المثال انما يصولولم تكن اللام العهمد كإقاله بعض الحنضة ان ماميتر بضاعة كان حاربافي البساتين وهواشارةاليه فيحواب استدلال أحماب مآلك مهذا الحديث على طهارة كل ماه والتفصيل مذكور في فتح القدير وفتم المنانوشر عسفرالسعادة (أو)سب عاص (غيرسؤال كاروى أنه) صلى الله علىه وسلم (مريشاة مونة فقال أعما اهاب دمغ فقدطهر ) الحديث صحير كإفي فترالقدم وغبره لكن لم ينقسل وفوعه في شاة مبونة والذي وقع فيها قوله صلى الله عليه وسلم هلاانتفعتهماهامهافقالوا انهآميتةفقال انماحهمأ كلهارواءالشينان (فعنـــدالاكثر) منالحنفيةوالشافعيةوالمالكية (العبرة المجوم اللفظ) فيعمل به (لالخصوص السبب) حتى يخص الحكميه (و) المروى (عن الشافعي بالعكس) أي العبرة الحصوص السبب لالموم اللفظ قسل هذا غلط وأشار المصنف الى رده مقوله (وصحمه امام الحرمين) فالدأعرف عذهمه وفي بعض شمرو حالمتهاج انه خطأعن الامام وصرحالشافعي في كذابه المسمى بالامأن العسيرة اجموم الافقا وشددال كبرالامام الرازي على من نسب هذا القول الى الشافعي ونسب فمه هذا القول الى الامام ما للهُ وأبي تورو المرني (لنا أولا اللفظ عام) موضوع للموم فعمالهمل به الالصارف ولاصارف يتضل الاوروده على سياص (وخصوص السبب) لا يصلح صارفا اله عماوضع مازائه و(لاعنع العمليه) كمافتضاه وهذائطاهر (و) لنا (ثانساتمساث العمامة ومن بعدهم) من عَبرنكبر بالعمومات الواردة على أساب خاصة وهذا يضدع لماعاد باللاحماع على عمد ممنع خصوص السبب عموم اللفظ وذلك (كاتبة السرقة) تمسكوا بهما (وهي واردة في سرفة الحين أورد المصفوان ن أمسة) على ماذكر في بعض التفاسير (و آية الطهار) نزلت (ف المة ان صغرالساضى) هكذاف كتب الاصول والذي فى كتب الحديث أن المة ظاهرام أته فأم وصلى الله عليه وآله وأحصاله وسلم بالكفارة وأعطى من مال الصدقات ما يكفره (أوأوس من المامت) هكذا وحدت نسيخ المتن وفي كتب الحديث بالصاد والقصة أن الظهار كان طلاقا في الحاهلية في اءت خواة احرأة أوس ن الصامت الى رسول الله صلى الله عليه وسار فأخبرته الخبر وقدكان قال أوسماأرى الاوقد حرمت كإفي روا بة الطبراني فانطلفت الى رسول الله صلى المعلمه وسلو وعادلت رسول الله صلى الله علىه وسلم فالزل الله تعمالي قد مع الله قول التي تحاد لل في زوحها وهذا ثابت في العماح والسنن (وآمة اللعان) نزلت (فهاللين أمية) كافي صحير التضاري وغيره وقصته أنه وحد شر يكاعلي امر أته فذ كرارسول الله صلى الله عليه وسلم فضال البينة أوحدق تلهرك فقال بارسول الله اذار أي أحدناعلي امرأته رجلا سطلق يانمس المنة ففال رسول الله صلى الله علمه وسلم مقالت فقال والذي بعثل الحق الى اصادق والله يبرئ ظهرى عن الحد فنزلت آية اللعان (أوعو عر ) كافي الصحيحين (الىغسىدداك) يطول الكلامذ كره الخصصون السبب (قالوا أولالوكان) الواردف سب خاص (عاما لجاز تخصص السبب) عنه (بالاحتماد) لان نسبته الم كنسة سائر الافراد التي محوز تخصيصه باللاحتماد المامطلقا أوبعد تخصيصه بقطعي والتالي باطل بالاجماع (فلنب الملازمة ممنوعة القطع بدخوله فالمحواب) والمطابقة واحدة فهذه المطابقة قريدة الدخول والتخصيص الاجتهادا تمامحو زلافرادالتي لمتدل آلقر مذعلى دخولها قطعا فلمس نسبته كنسبة سائر الافراد (وأحسانضا عنع اطلان اللازم) والااحاع (قان) الامام (أماحنىفة أخرج الاحتهاد والدالامة الموطوءة اسدهامن عوم قوله علمه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و (السلام الولد للفراش) ، وللعاهر الحر (فارينيت) أبو حنيف (نسبه) أى نسب والدالامة

فتواه وروايت من حيث ان العبد فازل القدروالرتبة ضعيف الحال والمنزلة باستسحار المبالث اباه فلا يليق عنصبه التصدى الشهادة أماساب ولايته فهدومن من تبة الحاجات لان ذاك مناسب العلمة اذولاية الاطفال تستدعى استغرافا وفراغا والعبد مستغرق بالخدمة فتفويض أمر الطف ل اليه اذبرار بالطفل أما الشهادة فتتفق أحيانا كالرواية والفتوى ولكن قول القائل سلب منصب الشهادة للسسة قدره ليس كقولة سلب ذلك اسقوط الجعدة عنه فان ذلك لا يشم منه رائحة مناسبة أصلا وهذا

الموطوءة (منه) أيمن السند (الابدعوادمع وروده في ولد ولندة زمعة وقد كانت أمة مستفرشة) كاروي في صحيح التفاري وغسره أنه اختصم سعدن أبى وقاص وعدن زمعة فضال سعد مارسول الله ان أخى عسمن أبى وقاص عهد الحافه اسه انظر الى شهه وقال عسدس زمعة هذا أخى مارسول الله وادعلى فراش أي وفي رواية الامام أبي يوسف في الامالي قال مارسول الله هو أخي وادعلى فراش أبى أفرته أبى فنفلر رسول اللهصل الله عاسه وسلوفر أي شها منا بعشة فقيال هواك ماعمد من زمعة الهاد الفراش وللعاهرا الحروا -تعيى عنده باسودة فلم رمسودة قط (ولما كان اخراج المورد غسيرمه قول قسل) في توحيه مذهب أبي حنيفة رجمه الله (ماأخر جأنوحنفة السمالخاص الذي هوولدزمعة) حتى بلزم اخراج المورد (بل أخرج ماسواه) في الحائسة القائل العلامة الشيرازي من الشافعية (قبل) علمه (تنقيم المناطيدل على أن السبب الاستفراش ولامدخل الغصوصية) أي للصوصمة كونه وادواسدة زمعة كالاعنني ولاشك في متانة هذا الكلام الاأنه لمشكاف أن يقول ان دلاله تنقير المناط غير مثبت فلروج السب فان السبب هو الخاص وأما المطلق فكاأن تنقير المناط بوحب سيت كذلك احتماد آخر يخرحه ولا فسادفه والسفه اخراج السب أصلافتأمل فسه إفالصواب في وحمكالا مأبي حنيفة مانقل عن الامام يحة الاسلام (الغزائى وهوأن الحديث لم ينافه) ولو بلغه الماأخر ج (و بذاك) أى عدم بلوغ الحديث (صرح الامام) امام الحرمين (فى البرهان أفول) منعا لاشيز الن الهدمام (كل ذلك لعدم اطلاعهم عذه ما الىحنفة) رجم الله والقول بعدم الوغ الحديث غسرصير فالهمذ كورفى مسنده (فان الامة مالم تصرأم ولداست بفراش عنسد موالاخراج فرع الدخول) فلا اخواج للامة الغير ألمدعة ولدها وانكانت موطومة فال مطلع الاسراد الالهمة الفراش كنامة عن اجتماع الرجل مع أهله كالاجتماع مع فراشه فالامة المسوسة تكون فراشا بالمس كنف ولايفهم في العرف من لفظ الفراش الدعوة تعم الاحتماع المذكو وأعرخ لاندمن دلسل دال علسه وهوالدعه وقوعدم التكذيب معظهور الاتصال وانبساط الازدواج ولوكانت النعوة شرطا لكانت الاولاد المولودة من السمد المقر بالوط فلكن لم يدّع الاولاد كلهم عسدا ويقول هذا العسد هذا كلام متن الاانه لاعكن أن راد بالفراش الموطوعة كإهوفر يسمن المعنى الحقيق فانه يشمل الزناأ بضاويخر جالمنكوحة الغسر الموطوءة فالابدمن كون الفرأش عسارة عن حلال الوطء وهومع كونه مشسترك البعد يكون متناولا الامة الغسيرا الموطوءة فلابد من مجل آخر قدأ طلق علمه وهومن كانت موضوعة اطلب الواد وهذا بالذكاح العصوروا قرارالسند بالواد أوالجل كاورد في رواية الامام أبي يوسف وأماعدم إنفهامه عرفافلوسل فليس ضار الان هذا معنى شرعى عرف بالقير اثن وأما كوتها موطوءة أومذكوحة كإعلمه الشافعي فليس مفهوما في العرف ولامشار الله في الشيرع يخلاف الاقرار فالهمشار المهفير وابة أمى بوسف وحه الله فانه استدل على الاخوة بالتوادعل فراش المقر بان مافي دطنها وآده وهذا بضدأ نهم كانواعالمن باشتراط الاقراد غمان الاقرار واحب على المسمد عند ظنه و بكويد من ما ته فاذا لم يقرع لم أنه ليس من ما ته فلا يلزم و ونالاولاد المولودةمن السدعسدا عندعدهم الافرار فاله لانفائعن الافرار ولولم يقرمع عله به فقدترك الواحب وحنتذ يلتزم كونهم عتد داولا بعدف لانترك الواجب ساست شرع هذه العقوبة وأبضاله فأالخوف بقريه ويأتى بالواحب فان الانسان يحملته ينفرعن ترقمق ماخلق من مائه فافهم وتأمل وماقالوامن اخراج ولدول د قزمعة فأحاب بقوله (وأماول د قزمعة فكاتت أموانله كافسل) بعنى لانسلم أن ولسدة زمعة لم يدع ولدهاومن ادعى فعلمه السان وهذا القدر يكفسنالكن لما كانت الدعوة ناسة أوردالكلام فيصورة الدعوى وعلى هذا لاردعله اله دعوى من غيردليل تم الدليل لاتباته أمران أحدهماما في روارة الامام أبي بوسف وقدم روالآخر ماأشار السه بقوله (و بدل عليه لفظ وليدة قاله فعيلة بمعنى فاعلة) فالوليدة بمعنى والدة واذا أضيف ألحزمعة بقيادرمن أنهاوادت لهمن مائه وهي أمته فلايكون وطؤما باهاز ناوهذما السمية كانتمن قبل فلابد

لاسف الماعن الانتظام لوصر حبه الشهرع ولكن تنتفي مناسبته بالرواية والفتوى بلذات سقص عن المناسب الى أن يعتذرعنه والمناسب قد يكون منقوصاف ترك أو يحترز عنه بعذراً وتقيد كتقييد النكاح بالولى لوامكن تعدله بفتورراً بهافى انتقاء الازواج وسرعة الاغترار بالطواهر لكان واقعافى الرئيسة الثانية ولكن لا يصح ذلك في ساب بارتهاوف نكاح الكفؤ فهوفى الرئية الثالث قد لان الاليق بحماس العادات استحياء النساء، بن مباشرة العقد لان ذلك يشعر بتوقان نفسه الى الرجال ولا يليق ذلك

أن يكون لواد آخر وادته له والقلاهـ رأنه يقرالر حل بواده فتثنت أمومية الوالدة بالواد السابق فلابر دأن الوالدة أعم من أن تبكون مازنا أو بكون الوادله أولفسره تمعلى تقدر أن يكونله أعمهن أن يكون عالدعوى أومع غسرها تم تنزل وقال (على اند منع أنه صلى الله عليه وآله وأحصاله وسلم أثبت نسبه بقوله هواك بل معناه هوارثاك) فأنت مالكه و، عني قوله الولد للفراش أن دعوا كإماطلة فان الواد انحا يكون الفراش ولس ههذا فراش لاحد أماز معة فلعدم الدعوى وأماعشة فللزه عاهر فلارد الهعلى هــذا لابرتمط قوله الولدللفراش الخ مع قوله هواك ولابطابق اللواب السؤال أصــلا فان الدعوى كانت في النـــدون الملك ولابردأ يضاأن كون اللامالملك ممنوع بللطلق الاختصاص وهوق ديكون بالنسب فالممنع على منع خارج عن قالون التوحسه (و يؤمده قوله) علمه وآله وأصابه الصلاقوالسلام (لسودة) بنت زمعة أم المؤمنين (وأما أنت فاحتمى منه فاله لنس الأبأخ) فانساب الاخوةعنه لنت زمعة واثبات المنوذلزمعة متنافيان وأشار بصمغة المحهول الحضه فالهورد فى صحيح التفاري أنه شركه في المعراث وفي نه ض الروا مات هو أخوك وأما الامر ما الحاب فلعله أنه صلى الله عليه وآله وسلم علمانه المسمن مأ وزمعة فأمرها احتياطا كإحاملاراى ونسه عتبة أو يقال أمهات المؤمن ين عصوصات والحاب عن لم يصدق القلب بالقرابة المحرمة فانهن لسن كاحدمن النساء فتسدير (وقالوا) "ماتها (لوعم) الوارد على سيناص (لمركز لنقل السبب) البنا (فائدةوقسددوقوا) العصف (فمه قلنا) لانسلم الملازمة وانسام الوكانت الفائدة متعصرة في تخصص الحكم وليس كذلك بل (فائدته منع تخصيصه بالاحتماد) ومعرفة أنه نص فيه (ورعماتك وزمعرفة الاسباب قرينة على فهم المراد) وهذا أحل فائدة (و) قالوا(نالثالوقال لاأ تغدى في حواب) من قال تعال (تغذَّعندى لم يعم) فلا يحنث الامالتغذَّى عنده (قلنا) ان مقتضى حقيقة الكلام العموم لكن صرف عنه الى خصوص النغذى و (ذلك بعرف حاص) فيمدون غيره (ولهذا لوزاداليوم) وقال لا أتفدى اليوم عمو حنث التفدى ولوفى سته (على أن) الامام (زفر عنع الملازمة) و يقول يم أيضا (و) قالوا (رابعاعلى تقدير العموم) أى عوم الوارد على سب خاص (لمكن) الحواب (مطابقا) للسؤال والمطابقة واحبة (فلنا) ليس المطابقة الاكون الجواب يحبث يفهمه نه حال المسؤل عنه وقد حصل ههنام عرفة حال المسؤل عنه مع معرفة أشاه أخرغمره فطابق وزاد اذ (الزيادة لفائدة) أخرى (لاتنفي المطابقة و) قالوا (خامسا) العام الوارد على سبب خاص (نص في السب فقط) بالاتفاق (وقدكان) في وضع اللغة (ظاهرافي الكل) فانصرف عن الموضوع له الحمعني عاذى وهوم تعدد السب فقط والسب مع كل ماعداه والسب مع بعض ماعداه (ف اوعم) الكل فقد أريدأ حدمعاته الحتملة المحازية و إكان تحكم المحد محازات محتملة) وهو باطل فلايم (أقول بل يكون حكام مازمر جوح) لان الراجي السب فقط بقرينة السؤال أوالحادثة (فلنا أؤلا) لانساراته نص في السب بحرد اللفظ بل عنمل الكل بسواء و (القطع) مدخولة (من حارب فهو المحقق النصوصة) ولا الزممنة كون اللفظ محازا وانما يلزم لو كانت النصوصية من نفس اللفظ (و) قلتا ( النا) المناالنصوصية أكن (النصوصة فى المعض لاتستلزم المحاذ ية لاتها) أى المحاذ ية تكون (بالاستمال وهوفى الكل) فلامحاذ (كذافى التمرير) وعمارته لامحاز أصلالانه بالاستعمال في المعنى لا يكمضة الدلالة وقداستعمل في المكل فهو حصقة والطاهرا له معارضة على كونه محاز افلار د علمه مني والمصنف حل على المنع بعد تسليم النصوصية فاورد عليه باثبات المقدمة المنوعة وقال (أقول تساوي النسمة ألى الجسع) أى تساوى نسبة اللفظ الى جسع الافراد (معقطع النظرعن الخمار بالازم الحقيقة بالضرورة فاذا انتقى) النساوى (انتفت) الحقيقة فلا محال لمنع المحازية بعد تسليم النصوصية في البعض بل لا يكون نصوصية من اللفظ أصلالا في الكل ولا في البعض فانقبل الماسلم النصوصية من الحارج يقال آل الى الحواب الاول منشذ فتدير (مسئلة والجهور) قالوا (فعله علمه وآله وأصحابه الصلاة و (السلام لا يع الامة الامن) دليل (خارج)وهذا تطاهر (وكذا نقله) أي نقل الراوي الفعل (مصغة

بالمرودة فعنوض الشرع ذال الى الولى حد لا الغاق على أحسسن المناهيج و كذال تقسد الذكاح بالشهادة الوأمكن تعليله بالاثنات عند دالتراع لكن من قب لل الحاجات ولكن سقوط الشهادة على رضاها يضهف. ذا المعنى فهولتغفيم أهم الدكاح وتبيره عن السفاح بالاعدلان والافاج المدمن له رتبة ومنزلة على الجالة فلي الحق برتبة التسيئات فاذا عرفت هذه الافسام فنقول الواقع في الرتبت من الاحد تين لا يحوز الحكم بحرده ان لم يعتضد بشهادة أصل الاله بحرى بحدرى وضع الضرورات فلا بعد في أن يؤدى المه

فعل) لابد معة ظاهرة العموم كرفهمه صاحب التلويج (كصلى في الكعبة لابعم الاقسام والازمان والامة) الابدليل خارج (النه حكاية عن و حود جرف واحد) في زمان معن (وصدقهما عطايقة الحركي عنه فلام بد) على افادة و حود حرف في زمان إفلا يعم) الحدرابات كالهاولا الازمان كلها فانقلت فن أمر قال الحنفية عواز كل مالاته والفرض والنفل في الكعبة قات بالقباس فانه اذاحاز جزئى واحدمن الصلاقفهاعهم أن التوحه الى بعض الكعبة كاف والصلوات نساوية في أهر التوحيه فيعوز فمااله لوات كلهافرضاونفلا وزعم المعض من الشافعة أن ماروي أنه صلى القه علمه وسلم صلى العشاء بعد عُسوية الشيفق بدل على أنه صلى العشياء مرة بعد الحرة ومرة بعد دالساض ساعتلى تعميم الشترك فرده الصنف وقال (وأمان وصلى العشاه بعدغد وبةالشفق وروى أبوداودفى حديث الهامة مبريل وصلى العشام مزغاب الشفق (فتحممه الشفقين الحرة والساض وان ويرعند معم المشترك لأعندنا فإن الشفق لفظ مشترك بين الساض والجرة (فلامدل على تكرار الصلاة) فان تكون حرة بعد الجرة وخرة بعد الساض (لكون الساض دائما بعد الجرة فعسم أن ير ادجلي بعدهما صلاة واحدة) أي ديم وقوع صلاة واحدة بعدهما هبكي الراوى عنهماهذا اللفظ وهذا ظاهر فان فات الآث ترك اذاعم يتعلق الحبكم بكل من معنديه فالذات حتى يكون هناك كمن لامان يتعلق بالمجموع من حث هو المجموع حكم واحد فيلزم مدد الصلام منشذ قات هذا هوم من ظنهم كنالحكم ههنا كون الصلاة بعد كل من الحرة والساض وهذه المعدمة ثابتة بالنسبة الى كل بالذات ولا يلزم منه تعدد الصلاة فانشأوا حدابكون بعدأ شاء الذات النسمة الىكل فافهم (وربما يتوهمالتكراره بن يحوكان يصلى العصر والشمس) حمة (مضاء وكان عدمه من الصلاتين في العصر ) في السفر والحديثان ثابتان عناهما في العصاح والسنن والثاني رد علمنافي عمدمتح وتاخيرااصلاةعن الوقت ولوفي السفروالمطر وتفصيله مذكور فيموضعه واذافهم التكرار وردالنقض مانه حكاية فعل (فقيل) في حوابه (ذاك) أي فهم التكراد (من) لفظ (كان عرفا اذلا يقال ذلك) أي لفظ كان (عندصدور الفعل مردعلى ماصر حبدالامام) الراذي الشافعي (في المحصول) قال الشيخ عبد الحق الدهلوي المحدث في فتح المنان ان هذا أى دلالة كان على المواظمة والتكرار بما يكذبه الاستقراء في الاحاديث والله أعلم (وقيسل) فهم التكرار (من المعارع فان فوات نوفلان يكرمون الضف يفيد العادة)أي يفيدكون عادتهم ذلك (ولو بدل الماذي) وقيل بنوفلان أكرموا الضيف (لم يغد) العادة هذا مطابق الماعليه بعض علما المعانى و بناءعليه قالوافي قوله تعالى أو يطبعكم في كثير من الأحرم عنا الو يطبعكم أطاعة بعداطاعة فالوااغافهم هدداما شارالمضارع على المادي ويشبر بعض كلمات الشيخ الدهلوي الى أن هذا أيضاغير لازم (وقبل) فهمالتكرار (من المجموع) من كان والمضارع (أقول اله أقوى) من الأولين لان كلة كان فهانو عدلالة فإذا افترنت مع المضارع أفادت العادة ويشمركلام أشية الدهاوى الحاقكاره أيضاود مرسان كان يفعل لا يفسد البكرار والمواظمة أصلا المعمون حكاية الفعل (قالواعم نحوسها) رسول الله صلى الله علىه وآله وأصحابه وسلم (فستعدوفعلت أنا ورسول الله صلى الله علمه )وآله وأصحابه (وسلم) أى تلاقى الختانين (فاغتسلنا) والحديثان بابتان في العصاح (فلنا) لانسلم أنه عمر الفرية حكاية بل(ون عارج) وهوالحديث القولى أمافي الأول فقوله عليه السلام الكل مهو عددان زواه الامام أحمد وأمافى الثانى فقوله صلى الله علمه وآله وسلم اذا حاوز الختان الختان فقدو حسالفسل فعلته أناالخ رواه الترمذي عن أم المؤمن مرعائث قالصد فقرضي الله عنها أو الدليل وقوعه ماسانالمحمل الصلاة والحنابة (أو) عم (من تنفيع مناط النفر دع) فانه نظاهر مدل على أن المتحدة معالمة بالسهو وأن الغسل تلافى الخذان هذا والله أعلم بأحكامه (مسئلة م اذا حـكى الصماى مالاوفـــل) في تحرير المــــــله اذا- بمي الصمابي (قولا بلفظ ظاهر مالعموم تحوقضي) عليه وآله وأصمامه الصلاة والسلام (بالشفعة العار) وقدوحمدت مكتو بانخط مطلع الاسرارالالهمة قد ثبت من طرق مرفوعا (ونهى)

احتماد محتمد وان لم بسمد الشرع بالرأى فهو كالاستحسان فان اعتضد بأصل فذاك قياس وسيأتي أما الواقع في رتبة الضرورات فلا بعد في أن يؤدى السماح تماد محتمد وان لم يسمد له أصل معين ومثاله ان الكفاراذ اتترسوا محماعة من أسارى المسلين فلو كففناعتهم اصدمونا وغلسوا على دار الاسلام وقتلوا كافة المسلين ولورمينا الترس لقتلنا مسلم معصوما لم يذنب ذساوهذا لاعهد به في الشرع ولو كففنا الساطنا الكفيار على جميع المسلين فيقتلون من يقتلون الاسارى أيضاف وزأن يقول قائل هذا

صلى الله عليه وسلم (عن بسع الغرر) رواه أبود اود (محمل على عموم المحكى عنه) فتحب الشف عة لكل حار و يف دجم السوعالتي فمهاغررعندنا ولس هددامن حكاية الفعلف في كازعم السافعية (لنااته) أى العصابي الراوى (عدل) قطعافلا مكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم (صابط) فلا بنسي (عارف باللغة) فلا يخطئ في فهم ما العموم ولا نفلن غر العام عاما (فالقلاهر) من حاله (المطابقة) أي مطابقة حكايته لما حكمت عنه فارم العوم في قوله المحكى عند، الشافعسة (قالوا يحتمل أن يكون قوله علسه السلام) المحكى عنه (خاصافقان) العصابي الاه (عاما) ومعقمام هذا الاحتمال لاينبت عوم الحكى (والاحتماج بالحكى) لاالحكاية فد قط الاحتماج بالعموم (قلنا) هذا الاحتمال (خلاف الطاهرمن عله) بالمغة ولوأ مدى مثل هذه الاحتمالات لأدى الى مقوط الاحتماج بالسنة فان النقل بالمعنى شائع بل في البعض مقطوع ويحتمل عدم المطابقة نظن غير العام عاما والمستعل في المقيق مستعملا في المحاذي وبالعكس ولعمريان قولهم هذا كبرت كلتنخر جمنأ فواههم أقول علمالحاكى وقوة فهمه لايقتضي عموم المحكى عنه صغة) اذبحوزأن يكون الفهم متنقح المناط والقران الاخرى (وأتما الكلامف) أي في العوم لغة وهذاليس بشي فان عادتهم النمر يغة كانت الاماء عن نسبة ما استنبطوا ما رائهم المصلي الته عليه وسلم وما كانوا يحدثون الاعاسمعوا وذلك من كالورعهم واحتياطهم ولامساغ لهد االفن يحتامهم أصلا كالا يحفى على من تدر آدامهم (مسئلة ، المقتضى مااستدعاه صدق الكلام أوصفه) من غيران يكون مذكورافي اللفظ أى الأمر الغير المذكور اعتبرا للصدق الكلام أوصته ولولاه لاختل أحدهما (وعلى هذا فالمحذوف منه) فاله غيرمذكو راعتبراتونف الصدق أوالعصة عليه وهذا اصطلاح الشافعية والقادي الامام أي ريدمنا (وعشل قوله) عليه وعلى آله وأصحابه الصلا موالسلام (رفع عن أمتي الخطأ والسيان) فانصدقه لايتصور الابتقديرشي (فان كان خاصاأ وعاما بعينه) من دون احتمال آخر (ازم ذلك) الخاص أوالعام فيقذر (ومنع عومه لعدم كونه لفظا) بعداد خال الحذوف فيه كاوقع عن القادى الامام (كاوهم ليس دي لان المقدر كالملفوظ) في الاتصاف بالعموم والخصوص وأمامن فسره عنى يفهم الترامالأجل تصييم الكلام أوصدقه منسل المأكول فى لا آكل والسع فى أعنى عسدل عنى الف لامثل المديث المذكور ثم ادعى عدم العوم ساء على كونه غير ملفوظ لاحقيقة ولاتقدر اكافعل الامامان فرالالدم وشس الاغمة وعشيرته الكرام فلابتوجه البه هدندا الردغم مقصودهم من نفي أأموم عوم تترتب علسه الاحكام من صحة التنصيص وغسير ملانني الاستغراق مطاقا كيف وقد أجعواهم على الحنث اكل كل مأكول وسيين المصنف هذا المقتضى ويصرح بأنه لاعومه فليس المفصود الردعلم مبل على من نفي العموم عنه مع ادخال المحمذوف فيه وأمسار في التعر برحب قال ومنع عموم معنالعدم كويه لفظا ابس بذي كفوله ههذا الى ان المقتضى لآعوم له فى غير صورة الحدف هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام (وان كان م تقديرات يصح كل بدلا) من حيث الممصير الكلام يعسني بكون يحيث يصيرهذا الكلام بواحداً ماكان و بعداعتبار واحدلا عناج الى آخر (فلا يضمر الكل عندنا) معال خلافا للشافعي) رجه الله تعالى فاله يضمر الكل عنده (بل ان اختلفت أحكامها) مان يكون مع تقدير مفيد الحكم ومع آخر لحكم آخر (ولامعين فحمل) فيتوقف الى أن يتين المراد (وان لم تختاف) أحكامها (فالمقدر المناشر) يعني الخيار الى المخاطب فىالتقدير ولايتوقف في العمل قال في الكشف ورأ بت في بعض كتب أحماب الشافعي أنه متى دل العـ قل أوالسرع على اضمار شيفى كالام صسانة له عن التكذيب ونحوه وغمة تقدر ات بصم الكلام بأبها كان لا يحوزان مارالكل وهوالمسراد من فوله المقتضى لاعومه أمااذا تعمن أحدالتقمذيرات بدليل فمفدر كفلهوره في العموم والخصوص حتى لو كان مفلهره عاما كان مقدره كذلك وكذالو كان خاصاوعلى هذا فلانزاع فافهم (لنافى) تقدير (الواحدكفاية) لاحل التصيير بالفرض فتقدير

الاسيرمقتول بكل حال ففظ حسع المسلين أقرب الى مقصود الشرع الانامة قطعا أن مقصود الشرع تقليل الفتل كأيقصد حسم سبيله عند الامكان فان في نقد وعلى الحسم قدر راعلى التقليل وكان هذا التفاتا الى مصلحة على الضرورة كونها مقصود الشرع الابدليل واحدوا صل معين بل بأدلة خارجة عن الحصر لكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق وهوقتل من لم بذنب غريب لم يشهدله أصل معين فهذا مثال مصلحة غريب لم أخوذة بطريق القياس على أصل معين وانقد اعتبارها باعتبار ثلاثة

الزائدمن غيرضر ورة (والضر ورة تقدر بقدرها) اذالتقدير انحاكان لضرورة التصيير فلايقدرالزائد الشافعة (قالواأولا اضمارالكل كرفع أحكام الخطاأفر والحالمصفة كرفع ذات الخطاع فان انتضاء حسع أوصاف الذات أفر والحانفي الذات والمحاز الاقرب أولى من الابعد (أقول كليته) أى كلية أقر بية اضمار الكل (ممنوعة لحواز أن يكون المفتضى فى الانسات) نعواتما الاعمال بالنيات (على أن اضمار الكل كاندعاذات) كام أن الاضمار والمحاذف مرتبة (وقلة المحاز أولى) فههنا مانع عن الحل على الاقرب و يحمّل أن يكون معارضة (ومن ههنا) أى ومن أحل ازوم كثرة المحاذ (فلنا الاجمال) وان كان كانخلافالاصل (أولى، نالتعم)أى تعيم التقدرات (وقد محاب تارة كافى التصرير مان الحل على) المحاز (الاقرب انما هواذالم بنف الدليل وكون الموحب لاضمار البعض بني اضمار الكل لانه بلامقتض أقول) موجب اضمار البعض لاسني اضمارالكل و (اقتضاء البعض مطلق أعممن اقتضاء الكل أوالبعض فقط) والمنافى لاضمارالكل هوهذالاذاك (وأنما الكلام فأن أجهما بترج ولومن خارج فتدير) وهذا كلام واء فان اقتضاء اضمار المعض ضرورة صعة الكلام مقتضى تقديرا واحداأيا كانوينني الزائدعلي الواحدلكونهمن غبرضرورة كإمرف دليل المختبار فالمقتضى التقدر انما يقتضي تقدر البعض فقط ولاشك في نفيه تقدر الكل فافهم (و)قد يحاب تارة (أخرى كافي المختصر بان ماب غير الاضمارا كثر) وهذا يقتضي أن لايضمرشي ودليلكم يقتضي أن يضمر الكل (فوقع التعارض) بينهما (و بقي دليل) اضمار (البعض الما) فيعلبه فان قلت كثرة باب غيرالانهار كاتعارض دليل اضمار الكل كذلك تعارض دليل اضمار البعض فأت لعله ساء على الترجير بكثرة الادلة وأيضاهذا الدليل انمايعارض دليل تقديرالكل معاوأ ماتقدير البعض فقطوع غيرقا بللان بعارضه شي قال في الحاشية وبهذا بندفع ماأشارالد، بقوله (ورد) هدذا الجواب (مان الكلام على تقدر لزوم الاضمار صوناعن الكذب في كلام الشارع) فلزوم الأضمار مقطوع فلا يعارضه أصالة عدم الاضمار وحه الدفع أن الصون عن الكذب انما يقتضي تقدر البعض أماكان وأماتق درالزائد فلايقتض مالصون فالاصالة تعارضه بلتعارض تقدر الكل معاف ساقطان ويبقى تقدد والمعض فقط سالماأي بعض كان فتسدر وأماماأ حاب هذا الراديان التقابل التمام من الأعصاب الكلي والسلب الكلي لابنه وبن الاعماب الحرزق فلس شي كالاعفى (و)قالوا (نانسااذا قبل ليس في المدسلطان فهم نقى حسع الصفات) السلطانية (من العدل والسياسة وانف اذالح عمرها) فيقدر الكل (فلنا) هذامثال جزف لا يثبت حكما كالما بل (ذلك بعرف عاص فيه فلا يقاس علمه ) غيره من الصور (على أنه يحوز أن بكون من عوم المقدر) أى صفة السلطان (لأمن) قسيل (عوم النقدرات) فلا يدل على حواز عوم التقديرات (مع أنه يحمّل أن يراد بالسلطان صفاته محازا) اطلاقا المحل على الحال فلا يكون من باب التقدير حتى يفيدكم (أقول والدان تمنع الملازمة) وهي فهم نفي جميع الصفات عندهذا القول (بل المفهوم) منه (نفي من يحمع) هذه (الصفات) على طريق استعمال السلطان فسم عاز امن قسل الاستعارة تشم العامع بن هذه الصفات بالسلطان لاأن ههنا تقدر المن يحمع الصفات حتى ردعله اله قدار محمنتذ أيضا كثرة التقدرات فأن المقدر حنثذ من يجمع صفة السلطان وصفة أخرى له وهكذا فافهم ﴿ فرع . اعلم أن الحكم دنسوى كار وم الضمان أوالسراء عنه (وأخروى) وهوالثواب أوالاثم والحديث يحتمل التقدير من من رفع ضمان الخطاوالنسيان أورفع اثم الخطا والنسيان (ولا تلازم) بينهما (اذ) قد (ينتني الاتمويلزم الضمان) كااذا تلف مال مسلم بانقلاب النائم وأكل المضطرمال المسلم (فأولا الاجماع على أن الاخروى) أى الاثم (مرادفى الحديث لتوقف) فيه لأنه بصر منشذ محلا (لكنه أجمع عليه فانتنى) التقدير (الآخر) وهوالضمان (ففسد تالصلاة بالتكلم خطأ أونسيانا) خلافاللشافعي رجه الله تعالى الموم الاحاديث الحاكمة بالفساد بالكلاممن غيرمعارض فانقلت فلم يفسدالصوم بالاكل ناساقال (واعالم يفد دالصوم بالثاني)أى بالندان فقط أوصاف انهاضرورة قطعيسة كاسة وليس في معناها مالوتترس الكفار في قلعة علم اذلا يحل رمى الترس اذلا فيرورة فينا غنية عن القلعة فنعدل عنه الذام نقطع بقلفرنام الانهاليست قطعية بل ظنية وليس في معناها جاعة في سفينة لوطر حواوا حدا منهم لنعوا والاغرة والمحملتهم لانهاليست كاسة اذبح صل مهاه لاك عدد عصور وليس ذلك كاستشصال كافة المسلمن ولانه ليس يتعسين واحد دلاغراق الاأن يتعين بالقرعة ولا أصل لها وكذلك جماعة في خصة لواكا واحد المالقرعة النصوافلار خصة في

(النص) الآخراادالعليه وهوماروى الشيخان عن أبي هرور قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسي وهو صائم فاكل أوشرب فلتم صومه فانما أطعمه الله وسمة اه (وقساس الشافعي الاول) أي حال الخطا (علسه لا يضرفا) ههذا (لانالكلام في عدم المحاب الحديث) المذكورلافي داس أخر (معانه) قياس (مع الفارق المدرة الاكل معالنذكر) للصوم فلاضر ورةفيه محتى يعنى دون الاكل ناسسا واله غالسالوحودوا لانسان يبتلي به كثيرا فيلتى بدالعفووا بضاالا كل مع النذكر لابعرى عن نوع حناية من عدم النثبت والاحتياط دون الاكل ناسافانه عادعن الجناية مطلقا والنسمان من قبل صاحب الحق فلا يصلح حناية فالعفو حال عدم الجناية لا يستلزمه حال الجناية فتدس (ولا تقاس الصلاة على الصوم) فتحكم بعدم فسادها مع النكلم ناسبا كالصوم مع الاكل ناسبا (لانعذره) أي كون الناسي معذورا (حين عدم المذكر) كافي الصوم فاله لا يذكر لكون عدم الاكل العدادة لاللعدادة الصرورة أولعدم الحناية وشبهها (لايستلزمه) أي لايستلزم كونه معذورا (مع وحوده) أى المذكر (وهوهشة الصلاة) فاله قلما ينسي مع وحود المذكر فلاضرورة وأيضالا بعرى عن يوع حدا بة التساهل بعمدم الالتفات الى المذكر فلا منسب هذا النسبان الى صاحب الحق من كل وجه (وإذا) أي عدم صحة قياس حال المذكر على حال عدمه (وجب الجزاء بقتل المحرم الصدناسا) ومثل هذا الفرع فرع آخر وهوأن فوله علمه وآله الصلاة والسلام اتما الاعمال مالتمات لابدف من تقدر وهواما صحة الاعبال أوثوار الاعال ولولا الاجباع على الثاني لتوقف لكن الاجماع على الثاني نفي الاول فلا يبطل صحة الوضو والغسسل بفقدان النمة ولانوحب الحديث وحوب النمة فمهمامل لايشاب علمه فافدالنمة واعترض في التلوييم بأن الاجماع على تقدير الثواب منوع المرازوم النية الثواب محمع علمه ولا يلزمه نه أن المقصود في الحديث هذا وان موافقية الحكم الدلدل لانوحب كونه هوالدلدل والثأن تحس عنه مان الاحماع نقله الثقات فلاوحه للنع ولوسلم فعكن التقر برمان الاحماع انعقدعلى أن الثواب لا يحصل الامالنمة حتى قالواان المصلى على ظن الطهارة بثاب ولو كان خطأ وكد ذالا بأثم الناسي والخاطئ مخسلاف الحكم الذنسوى فاله لااجماع فمه فيقدر تقسدرا يفيدالحكم الاجباعي المقطوع ومتوقف في المشكول فلايعارض الطلاق آية الوضوء والفسل واطلاق آمات الضمان وأحاديث ثمرانه لأحاحة كشمرا الحالة سأشالا جماع فان شأن ترول هذا الحسد بث الهبرة فان هورة الاكثركات لمحسة الله ورسوله وهمرة المعض لكسب الدنسامن التعارة والتكاح فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا القول ويدل عله مساقه أيضاولم بأحر بقديد الهجيرة مع كونها فرضافعلم أن الصحة غير مقدرة ولو كانت لفسدت الهجرة لانهاا اوردوأ مرعله البلام بالتعديد وعلم أيضابالقياس علمهاعدم اشتراط النية في صة الواحسات التي تمكون وسملة الىأداءعادات أخرى وأماالحديث المذكورف المتن فقدروي فى كتب الحديث بهذمالعارة ان القمقع اوزلى عن أمتى الخطأ والنسان ومااستكر هواعلم والمتسادرمنه التماوزعن الاثم ثم اعترض أنضاء للمحوز أن يقدر الحكم العام العكمن الدنسوى والاخروي في الحديثين فيكون المعنى انجاحكم الاعبال مالنمات ورفع حكم الخطاو النسمان فتنتني العصة والثواب مانتفاء النية ومحسار تفاع الضمان بالخطاوالنسمان والحواب عنه ظاهر فان هذاأ يضامح تمل فاحتمل هنائلات تقدير ات الثواب أوالانم والعصة أوالفساد والقدر المشترك لكن الاجماع علىخصوص تقدير الثواب أوالانم نفاء كإنني تقدير العصة والضمان هذا وماأجب عنه مان اطلاق الحيج على الصعة والثواب وعلى الضمان والاثم لم يكن في الاطلاق القديم وقت رسول القه صلى الله علمه وسلم وانحاهو عرف خاص فعماس الفقهاء المتشرعة فلاعكن أن يقدر فى كلاحه صلى الله علمه وسلم للمخي العام بل اعما يقدرالحه ةأوالثواب والاتمأ والضمان ففه أناطلاق المكم على المعني الاعموان لم كن لكن المعي عام الشامل كان معقولا فهلا يقدرلفنظ بدل على هذا الاعموان كان مجماز افتأمل ﴿ فرع آخرف ) قول الرحم لامم أنه (طلق نفسل يصم) فيسه (سقالللات فوهم المدن باب اضمار المكل) فان الطلاق مضموليس ملفوظا (فأحسب أنه متضمن الصدرافة) فلااضمار (لان

لان المصلحة الست كاسة والمس في معناها قطع الدالاكاة حفظ الروح فانه تنقد حالر خصة فيه لانه اضراريه لمصلحته وقد شهد الشرع الاضرار بشخص في قصد صلاحه كالفصد والحامة وغيرهما وكذا قطع المضطر قطعة من فذمالي أن محد الطعام فهو كقطع البدلكن ربحا يكون القطع سباطاهر افي الهلاك في مناه لانه ليس فيه يقين الخلاص فلا تكون المصلحة قطعة فان قبل فالضرب بالتهديد المتفول به لالانطال النظر الى

معناه أوجدى طلاقا) فيكون المصدرمدلولالغة بالتضين (والمصدر يصير فيه نية الثلاث كافى أنت الط الاق أوطالق طلاقا) فالمديد فيهنية الثلاث ولقائل أن يقول الدقدسيق أن اللفظ المفرد لايدل على معان كثيرة بوضع واحد وان الدلالة التضمنية متعددة مع المطابقة فلا يصعوالتصرف فها بل مثل هذه الدلالة مثل الالتزامة المنطقية وللذأن تحسب عنه بأنه لاشك أن هدذه الدلالة ملموظة لاتكام فان ههنادالين المادةوالهمثة والمادة تدل مطابقة على المصدر وحنثذ فصير التصرف فيه يخلاف المدلول الالتزامى المنطق الغير الملحوظ للتكلممع أنه قدم أن الحكم ما تحداد الدلالتين أمر عدير جدافتذكر (أقول) هذا (منقوض بتعولاً كل فالدأيضامتضين المصدر فيصعرف منه أكل دون أكل ومأكول دون مأكول (فأمل) اشارة الى الجواب بان المصدر المتضين فسه نفس الاكل المصدر للفعل وهومطاق من حدث هولا يحوز تفسده يحال بخلاف طاقي فان المتضين فيهمصدرا خروهوالطلاقصالح لان بتصرف فيه فبراديه طلاق دون طلاق هذا محصول مأفى الحاشية والثأن تفرق بأن أفسرادالا كل باعتمار تقييده مأكول دون مأكول كاكل التفاحية أوأكل الخميز لايصير أن سوى لان التقييد بالمفعول لم بعتبر ولم بلاحظ وأماأ فراده باعتبارذاته وهي أنواع حركة اللعد بن فلا يلتفت المه فيه عرفا يخلاف الطلاق من البائن والرجعي فتدرر (ونقض في المشهور بطالق) فاله اذافيل أنت طالق لا بصير نسة الثلاث مع أن المصدر متضمن فسه أيضا (ودفع بان الطلاق) المذكورف (وصفها وهوأثر التطليق وتكرر الاثر بتكرر المؤثر) الذي هوالتطليق (والموثرة مرمكرد) فلايتكررالط القالذي من صفات المرأة واعالا يتكررالتطلق المؤثر (لان الثابت لتحصيم الجبرية من ماب المفتضى فلايقل العموم) وتفصيله أن أنت طالق وطلقتك اخبارعن اتصاف المرأة بالطلاق فلابد وقوعه قسل هذا الخبرابصدق فيثنت ايقاع من الزوج لتعصيم الحسرية فهومن باب المفتضى الغير المقدر ولاعوم له ولا تعدد فسه فلا يتعدد الطلاق هذا وفيه نظر فأنا المناالخبرية والمناأن الايقاع من باب المقتضى لتصبح الخبرية لكن لايلزم منه أن لاتصبر نية الثلاث فأنه لما فوى الثلاث قصدا لحكاية عن اتصاف المرأة بالطلقات الثلاث فلا بدمن اعتصارا يضاعها كذلك لتعصيم ألخبر ية ولا سافي قولهم المقنضي لايع ولانتعدد ماقلنالان المرادأته لايع عوما يقبل التنصيص ولايتعدد تعدد ايقبل النقصان تمان ماذكر تم بعينه حارف أنت طالق طلاقافان التطابق ههنا أيضامن باب المنتضى فسنعى أن لا يع ولا يتعدد فتأمل (وقد يقال) أنت طالق (منقول الي انشاء الواحدة) عرفا (فافوفها) من الاثنين والثلاث (الالفظاله) فلا يصيرنية الزائد وعلى هـ فالابردشي لكن اندل دلسل على هـ ذا النقل وانما هود عوى محض فندر (مسئلة ملفهوم الخالفة عند قائله عوم) لجسع ماوراه المنطوق (خــلافاللفزالي) الامام هـة الاســلام (فقيل) النَّزاع (لفظي بعوداليأن العام هــل عومااستغرق ف محل النطق) وبه يقول الامام حمة الاسلام فنني العموم عنه (أو) ما استغرق في الجلة) مواء كان في على النطق أوغيره كما يقول به الجهور فاثبتوا العوم (اذلاخلاف) لاحدمن قائلي المفهوم (في تمون نقيض الحكم لافي محل النطق عوماً) بل الخلاف انحاهوفي اطلاق لفظ العام علمه وردهــذامان كلامه لابساعده والظاهر من كلامه أن بني على عدم كوته لفظا (و) قال (في التحرير حاز أن يقول) الامام (الفرزالي بنوت النقض) للسكوت (على العموم و منسه الى الاصلا الى المفهوم) بان لايكون الفظ دلالة على ثبوت الحكم فم اوراء المنطوق لانضاولا اثما تافسيق المسكوت على ماكان قسل فنتنى الحكم لعدم مقتصه فلايكون من العوم في شي اذلا بدفيه من الدلالة وهـ ذا (كمار يق الحنفية) النافين للفهوم بعينه (أقول أولا الكلام بعددتسليم المفهوم) وهدذابالحقيقة انكارله (و) أقول (ثانياالنسية) أى نسبة ثبوت النقيض في المسكوت (عموما الى الاصل لايصيراذرعا يكون المفهوم وجودما) فلاعكن استناده الى الاصل وهذا أيضالا يصيرع ومافان بعض الوجودمات أيضابنسب الى الاصل لكن لايضر المورد والارادان لايتوجهان البيه أصلا فالهمن أبن عام أن هذا الحيرالامام تكلم بعد

جنس المصلحة لكن لان هنده مصلحة تعارضها أخرى وهي مصلحة المضروب فاله رعما يكون ريشامن الذنب وترك الضرب في مدنب أهون من ضرب برى وفان كان فيسه فقع باب يعسم معه انتزاع الاموال ففي الضرب فقع باب الى تعذيب البرىء فان قبل فالزنديق المنسراذ الب فالمصلحة في فتله وأن لا تقبل فو بته وقد قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوالا أله الا القه فاذا ترون قلناهذه المسئلة في على الا جهاد ولا يعد فذا له اذو حب الزندقة فتله وانا كلة الشهادة تسقط القتل في المهود

تسليم المفه وموعبارته المنقولة في التحرير من المستصفي النزاع عائد الى أن العموم من عوارض الالفاط خاصة أملا فان من يقول بالفهوم قديفلن الفهوم عوماو يتمسمك وفيه نظر لان العاملفظ تتشابه دلالته بالاضافة الي المسممات والتمسك بالمفهوم لبس تمكا بلفظ بل بسكوت فاذا قال في المد الغنم ذكاة فنني الزكاة عن المعلوفة ابس بلفظ حتى يع أو يخص و يحوز أن يكون حاصله أن القائل بالمفهوم بقلنه عاماو يتمسم لمه وفيه تطرفاله لا يصدعند تااذابس الافظ هناك دالاعليه كإزعوا بل هوتمسك بالسكوت فان المسكوت ببقي على ماكان والاصل في الاحكام العدم فيلزم انتفاء الحكم فلابكون عاماولا يصلح التمسليه تم ليس المقصودأن احكل كالاممفهوما عاما ينسبه الى الاصل بل المقصود أن المفهوم لوكان ثبت بالسكوت لا بدلالة اللفظ فاندفع الثاني أيضا وعلى هـ ذا فالتزاع معنوي مني على خلاف آخر معنوى فتدبر (وقيل) ليس التزاع لفظيا (بل التزاع في أن العموم ملحوظ المنكلم فيقبل التعزى) والخصوص (في الارادة أولا) ملحوظ للشكلم (بل) هو (لازم عقلي) كالمأكول في لا آكل عندالحنفية (فلايقيله وهومماد)الامام(الغزالي) قدس سره فالنزاع في العموم القابل التميزي فاثبته الجهور وأنكره هذا التصر القمقام قدّس سره وان تذكرت تحقق ما قد سلف بعنك على فهم هدذا (وأورد) علمه (أن كالامه لا يتعمل هذا النوجيه حبث قال فردهم) أى ردالقا للن بعموم المفهوم (لان العاملفند تشاهد لالته والتسد ل المفهوم السر تسكا اللفظ بل بسكوت) فانظاه وأنالمناط أنالمعانى لاتتصف العموم لاكونه ملموظ المشكلم وأيضار دعلمان كون المفهوم غسر ملموظ للتكلم غسر معمقول على تقمد ترالقول به فاذا كان دلالة اللفظ علمه بالوضع كان المشكلم ملاحظاله مستعملا للفظ فمه فالعموم فيمه لوكان كان قابلالات رى والمصوص كافي سائر الالفاظ العامة وأيضا الحكم على الشي من غيرا تصاف ما يغاره بتقيضه معقول فلايكون المفهوم لازماعقلنا ولوحرر كالام القائل بان العموم استغراق يقصدمن اللفظ ولادلالة هناللفظ بل قديفهم بالسكوت عن الحكم عليه انتفاء الحكم كأتفهم اللوازم العقلية لآل الى مافى التحرير ولابرد عليه شي (أقول) ليس النزاع كازعوا (بل النزاع في أن المفهوم هل نتشابه دلالته ) على الافراد (فكون عاما) فان نشابه الدلالة معتبرف (أو تتفاوت) الدلالة علما (فلايكون) عاما (والفموى يحوزان يتفاوت) في الانفهام وأن قولك في القتل العمد قود دلالته على عدمه في الخطا تفاوت دلالته على عدمه في شبه العمد) فانها في الاول أطهر دون الناني (فافهم) وفيه نظر فان الدلالة على المفهوم وضعى ولانسك أن تساوى نسبة الافراد السدمن لوازمه فلاعكن كون الدلالة على أفراد المسكوت متفاوته وانكان التفاوت من حارج فلا يضر العموم كاأن دلالة العام على سي زولة أقوى منهاعلى ماسواء فان قبل المقصود أن ليس دلالته عليه بالوضع فلا متشابه فلت هذا بالحقيقة انكار للفهوم وقد كان على زعه الكلام بعد التسليم فتدير إستثلة مثل قوله صلى الله علبه) وآله وأصحابه (وسلم لا يقتل مساريكافر ولاذوعهد في عهده) رواه أبوداود والنساق لكن بزيادة الاحرف التنبيه (معناه) لايقتل ذوعهد في عهده (بكافرلاه لولم يقدّرنني لامتنع قتله مطلقا) لان المعنى حينتذ يكون لايقتل ذوعهد أصلالاعومن ولا بكافر (وانه باطل اتفاقا) فلابدمن التقدير (فيقدر ) اللفظ (المذكور سابقا) في المعطوف علمه (القرينـة) أىلقرينةذكرمسابقا (فكونعاماصغة) لانالمقدركالملفوظ ومافى بعض شروح المنهاج الهلايقــدوشي والمعنى لايماح فتلذىءهدأصلا فأنه لماحرم القصاص في قتل المسلم الكافر وعلم أن دمه أدنى عالامن دم المسلم كان الوهم يذهب الى الهماح الدم فدفعه ويقوله ولاذوعهد في عهده أي لا يقتل ذوعهد مادام في عهده فان قتله حرام فع أله خلاف مايتسادومن سوق الحديث لابد حنشذمن تقدم أيضافاته لايحرم فتله مطلف ابل يساح لاجل القصاص وقطع الطريق وغيرهما من الحفوق فلا مد حيث فدمن تقدير بغير حق من الحقوق ولاشك أن تقدير مافي المعطوف عليه أولى (وهذا معنى قول الحنفية) على مانقله الشافعية (كلاءم المعطوف، عليه عم المعطوف) قال الشيخ الن الهمام الدخرج من هذا مسئلة أصولية هي أن الجلة

والنصارى لانهم بعتقدون ترك دينهم بالنطق بكلمة الشهادة والزنديق برى التقية عين الزندقة فهذا الوقضينام فاصله استعمال مصلحة في تخصيص عوم وذلك لا سكره أحد فان قبل رب ساع في الارض بالفساد بالدعد والى المدعة أو باغراء الفلمة بالموال الناس وحرمهم وسفل دمائهم بالأو الفتندة والمصلحة فتساد أكف شره فياذا ترون فيسه قلنا اذا لم يقتصم عقم موجبة لسفل الدم فسلا يسسفل دمه اذفي تحليد الحبس عليه كفاية شره فلا حاجة إلى القتل فلا تكون هذه المصلحة فسرورية فان قبل اذا

الناقعسةاذا عطفت على مافيلها تقدد بالقبودالتي قيدفها بهاان عامأفعام وأشارالي الاستدلال عليه بقوله (لان العطف للنسريك بنالعطوف والمعطوف عليه فاذا تقيد حكم المعطوف غليه بقيدوجب تقييد المعطوف وأيضالث لا تفوت الشركة فى الحكم (الابدليل) صارف فمنتذلا يتقيد (خلافاللشافعي رحمالته) فعند الابتقد وعلمه النصاة كافة واعلم أنه صرح الثقات بأهلا توحدهنه المسئلة في كتب مشايخنا وبشيراله التعريرا يضا وانمااستنط غيرنامن هذه الفر بعة ولا تصلي للاستنباط أصلافاته على هذا بصبرالقول مائه أولم يقدونني الخ مستدركات العاولا مترالاستدلال بكون العطف للتشريك أعضافان النشريك فأصل الحكم مسارولا ينفع وفي الحكم المقيد يمنوع ثمان مخالفة النعاة كافقوان لم تكن حققند معارضة أفوال المحتهدين كا محى الكن تصل مرجحة عندوفوع الشائف كونه قولهم فلا يستنبط من كلامهم مخالف أى النعاة أجعين فالحق عندهذا العبد أذن أن يستنبط من هذه الفريعة أن الجلة الناقصة المعطوفة على ماقبلهالا يصير تعلق حكم مافيلها بها الابتقييد مقدر فيقدر القندالذى في المعطوف عليه دون القبود الاخران عاما فعام وان حاصا فاص وهـ ذاطاهر حدا فان العطف قرينة قو مه عليه وكذا النشريك فتدروا نصف (ممهو) أى الكافر المقدر في المعطوف (مخصوص ما لحرى لقتمه مالذى اجماعا وتخصص المعطوف وحب تخصيص المعطوف عليه عاخصه المعطوف (عندهم) وذال لأنهذا عكس نقيض أن عوم القيدفي المعطوف علمه يستلزم تفدير عمومه في المعطوف (خلافاللشافعية فتعوز عندهم) أى الحنفية (قتل المسلم بالذي يعموم آ بات القصاص) وعدم معارضة هذا الحديث اماها تم انالانحتاج الى هذا الوجه كثيرا في الاستدلال بعوم الا مات في القصاص قان هـذا الخرلا يصلح للخارضة لائه خبرواحد فلابدمن تأويله واعلماذكر تغزل (ويصرالزا ماعلى الخصم لفهوم المخالفة) فانمفهوم لايقتل بكآفر حربي يقتل بكافرغير حربي فتدبر الشافعية (قالوا أؤلالوكان كذلك) أي لوكان التقسد بقيدعام فى المعطوف علىه موحما لتقسد المعطوف» (الزم تقسد عروف نحوضر مت زيدا يوم الجعة وعراسوم الجعة) لانه جلة ناقصة عطفت على مصد فجب تقسدها (لان العلة وهوأن العطف للتشر بالمطلقان شيركة) بين الحديث وبين هذا المثال (فلنايلتزم ظهوره) أي ظهور النفسد سوم الجعة (فان الجع يحرف الجع) كافي الثنية والجع (كالجع بلفظ الجع) فاقادة الممنى ولوقيل ضربت يوم الجعمة الزيدين وحب تفييد ضربهما يوم الجعة فكذافي صورة العطف فان قلت هذا مخالف لماعلمه الصادة فلا يصير قال (ومخالفة النعام في نحوه في نحوه في أى في حانب عن الصواب (لان المحتمد من هم المتقدمون في أخذ المعانى من قوالها) فلا يقدم قول النحاء على قولهم فلا تعارض وفيه أن عدم المعارضة مسلم لكن اذا ثبت النقل وههنالم يثعث انحا استنبط غسرمتهمهم مزيعض فروعهم وقول انتعاقلا يؤخرعن مثل هنذا ومثلة الجبع يحرف الجع للعمع بلفظ الجع لسعلى الاطلاق بل في الاستمال في أصل الحكم لافي التقييد فقد بن الحق في الحواب منع المسلازمة بآنا اعدانقول بوحوب التقييد عافى المعطوف عليه فيمااذالم يصلح المعطوف بدون النقبيد بقيدواه سرفى المثال المضروب كذلك وان احتيم المعطوف الحالتقسد يو حديما في المعطوف عليه (و) قالوا (ثانيا لوكان) الكافر في المعطوف (عامالكان الكافر الاول) الذي في المعطوف علمه (المرى فقط) لايه عندكم مخصوص به (فيف دالمعنى) فانه يلزم منه أن لايقتل ذي بذي يخلاف المسلم (فلنافدخص الثاني أيضا كامر) فلانسلم الملازمة (وقداعترض في شرح الشرح مان) الكافر (الاول خاص المنة سواء قدر) الكافر (الشانى عاما أولا) بقدر عاما (فلامعنى لللازمة) بين تقدر الثانى عاما وخصوص الاول (قبل) في الحواب (هذوا تفاقية عامة) هي ماحكم فها يصدق النالى على تقدير فرض المقدم سواء كان كاذوا أوصاد قامن غُيرِعالاقة بل عمر دصدقه في الواقع (ويكني ذلك في المطاوب) فيه أنه لا يكني فان الا تفاقية العامة غير منته في القياس الاستثنائي (أقول) ليست اتفاقية (بل المعنى لوعم) الثاني (لكان عامامع خصوص الأول وهذم زومية) كالوقيل لوو جدشمس كان

كان الزمان ذمان فتنة ولم يقدر على تخليد الحبس فيه مع تبدّل الولايات على قرب فليس في ابقائه وحبسه الاا يغار صدره وتحريك داعيت السيرداد في الفداد والاغراء حداعند الافلات قلناه ذا الآن رحم بالقلن وحكم بالوهم فرع الايفات ولا تدل الولاية والقتل بتوهم المصلحة لاسبيل اليه فان قبل فاذا تترس الكفار بالمسلين فلا نقطع بتسلطهم على استثمال الاسلام أولم يقصد الترس بل بدرك ذلك فعلدة القلن قلنالا جرم ذكر العراق ون ف المذهب وحهن في تلك المستلة وعالوا بان ذلك مقلنون وضن

منعصرافي هـ ذاالفرد (قافهم) ولوكانوافرروا الداسل من أول الامراوعم الثاني لعمالاول لان عوم الثاني لاحل عوم الاول لمِكنبردهــذاالقـــلوالقال واللهأعــلم يحقيقــة الحال (التخصيصات ، وهو ) أىالتخصيص (فسرالعام على بعض مسماته) فىالارادة (وقديقال) التخصيص (لقصراالفظ مطلقا) عاماأ وغمرعام (على بعض مسماه) فتناول تقسد المطلق (فسلف القصر) الواقع في النعريف (قصور اذلا يخرج) منه (نسخ البعض). فأنه قصر على بعض مسميات العام (وأحس) عنه (بأن هناك لدر قصراعلي المعض) فإنه ارادة المعض و أول الآمر (بل أربد) هناك (الكل غرفع المعض) أىحكه ( يخلاف التنصيص) فالمالفصر بالمعنى المذكور (فأورد أن النقض باعتبار الحالة الثانسة باق) وهي التنصيص الثانى فاته كان المخرج بالتفصيص النانى داخسلاحين التفصيص الاول تمخوج فلا يكون قصر افتخرج من الحسدمع أنهمن المعدود (أقول لس الاستعمال) للعام (الاواحدا فلاتتعددالارادة) بانراد أولاجمع ماية من التخصيص الاول ثمراد بعضه وهوما بق من الثاني بلى ادمن بدء الاحممايق بعد التخصيصين فيصدق القصرهناك (ولوتعدد) الاستعمال (تعددت) الاوادة فبرادف استعمال مانق بعدالتفصيص الاول وفى آخرمانق بعدالتفصيصن فنكون تخصيصا بالنسبة الى هذا الاستعمال دون الاول (وحنشف محوزان يكون الناسيز في استجال) وهو الاول (مخصصافي) استعمال (آخر) ولافسادف، (نع مشكل على رأى من حوز تأخير المخصص التآني) فاله لاقصر حين لذحين الاستعمال بل بعدد كر المخصص الثاني بل لانشكل على رأيه أيضافان المسكلم بالعام المخصص بالتخصيصين وأحسدهما متأخر أرادما بقيمن التخصيص الاول والثاني ففسه قصر يحسب الارادةوان عاربعدذ كرالمخصص فعميان ماأتحهل لكن لايضرالتعسر يف على رأيه (والحق أن المتراخي ناسية مطلقا) أولاكان أونانىافلا بضرا للرو بحفلار دشي (وأكثرالحنف خصصوه عستقل مقارن) فالتخصيص قصرالعام على المعض عستقلمقارن (فالاستثناءونحوم) من الصفة والشرط و مدل المعض والغابة (ابس منه عندهم) وظاهر هذاأن الخلاف سنناو بينالشافعة لفظى واجع الحالاصطلاح وبه صرح كثيرمن الشافعة والحق أن الأمرانس كذال بل النزاع تراعمعنوى فعندهم تقسد العام بغد مرالمستقل قصراه على بعض آحاده فالمرادمن بدء الاحرمايق عندهم وعند نالافصر الا بالمستقل المقارن وأماغيرالمستقل فلاقصرف أصلا وساه أنهلو كان الشرط قاصر اللعام لكان المسراد من الرحال في قوله أكرمالر حالان كانواها شمين الهاشمين وبكون المعنى أكرمالر حال الهاشمين ان كانواها شمين وفساده ظاهر وكذافي الصفة ملزمأن يكون المسرادمن الرحال فيأكرم الرحال العلماء الرحال العلماء ويكون المعمني أكرم الرحال العلماء العلماء وكمذافي الغارة يكون المسرادمن المسلمن فأكرم المسلمن الحالفرن الثالث المسلمن الذمن في أحدد الفرون الثلاثة فسكون ضرب الغاية ضائعالامعنى له وكذا يكون المرادمن الرحال في حاءني الرحال أكثرهم الا كثرمتهم فيكون المدل الكلمن البكل ولاخفاء عندأحدأته لايفهم عرفاهذه المعانى من هذه التركسات فالمعنى في الشرط الحكم بالاكرام المكل بشرط الاتصاف، أي الكل محكومون بالحكم المعلق الاأنه لابو حدالشرط في المعض فلا يتعرالحكم فمه وهـ ذالا بلحيّ الى أن ريد قصر الحكم المعلق على وحودالشرط كالانخسر جالحكم الى التصرف شئ من الافرادف نحوان كان الاثواب حمرا كان ناهقافلا يضرفى الاستعمال ئذاههنا وأمافىالصفة فبراد حنس الموصوف أولائم بقيد بالصفة ثم بعتبر عومه في أفراد المقيد وهذالس من القصرفي شي ملمن المحموع ثبت التعمر في هذه الافراد فقط وفي الغاية بكون الحكم على أفراد الحنس المغماما لغاية وأما في مدل المعض فالمراد من العام كل الافراد لكن لالأن يتعلق ما التصديق والتكذيب بللا ن يحعل توطئة لأن يصدق أو يكذب سدله يق الاستثناء سنذكر أن لاقصرهناك مل العام اق على عومه كاكان لكن من المحموع يستفاد الحكم على الماقي بعد الاستثناء الأن العام مستحل فعه فاعهم وسنسن هناك أن قول القاضي هوالحق وآثل الى ما قلنا فقد مان الأمار وحوه أن الاقصر في

انما نحق ذذاك عند القطع أو فن قريب من القطع والغلن القريب القطع اذاصار كليا وعظم الخطرف و فقدة والانتفاص الجزئية بالاضاف الده وان قب أموال المسلمة ودماتهم الجزئية بالاضاف الده وان قبل المسلمة ودماتهم المسلال وغلب ذات على القلن عما عرف من طبيعت وعادته المحربة طول عرم فلنالا ببعد أن يؤدى احتماد محتمد الى قتله اذا كان كذاك بله وأولى من السترس فانه لم يذنب ذنبا وهذا فسد تلهرت منه جرائم توجب العقوية وان لم توجب القتل وكاته التعق

غيرالمستقل فالتقسد بالمستقل للكثف والايضاح لالاخراج غيرالمستقل فانه غيرداخل في القصر كالتقييد بالمقارن فانهليس لاخراج المتراخي لاته غبرداخل أيضافي القصر كاعرف وأما المستقل فيضدمعني معارضا لحكم العام في البعض فيعلم أن المراد منه المعض من المدعفف قصر ولا يلزم شي مماذكر في غير المستقل كالاعتفى هذا ماء ندى الى هـ فده الغاية ولعل الله يحدث بعد ذال أمرا ﴿ مس شاة ، التفصيص ما ترعقلا ؛ أى لا يحيل العقل وقوع التفصيص بخصصات من الكلام وغره (وواقع) فى اللغة (استقراء خلافالشذوذ) لا بعدا يخلافهم (قالوا) فى الاستدلال (انه كذب) فلاطبق أن يتفومه عاقل (وفى شرح الشرح) انه كذب (أوبداء) واغمازادهمذا (ليشمل الانشاء) ويشت المدعى بتماسه ولم يكن شاملا المامن قبل همذه الز مادة لأن الكذب لا يكون في الانشاء بل محتص ما تلعر (ودفع مأن الخلاف ليس الافي الخبر على ماصر مه الاسدى وغيره كافي التسمر) فهذمال بادة ضار مله فلا تصم (أقول ومن ههنا) أي من أحل أن الخلاف في الخبر فقط (تبين ضعف ما قبل وعكن الخسواب)عن عدم شعول الدلمل للانشاء (بأن كل انشاء يلزمه خبر )ف لووقع التخصيص فسه يلزم الكذب في الخبر اللازمة (أوأنه لاقائل بالفصل) بين الخبر والانشاء أي عكن الحواب بانه كذب فلايص في الخبر واذالم يصدفه لم يصد فى الانشاء والايلزم الفصل بينهما ولم يقل به أحد وحه ضعف الحوابين أن مناهما أن الملاف فى الانشاء أ مضاوليس كذلك (قاناىسدى) الكلام الذي وقع فسه التخصيص حال كونه (مجازا) وان لم يصدق حقيقة (فانه لا يلزم من النفي حقيقة النفي محازا (مسئلة ، وهو )أى التخصيص (حائز بالعقل) بأن مكون المخصص العقل (خلافالطائفة) قبل منهم الامام الشافعي رجهالله تعالى ولماكان هذاالخلاف بظاهره فاسدالا يليق بحال عاقل أن يريده وكيف يحوزان الله قادر على نفسه أراد أن محرو النزاع يحمث رول هذا الاشتماء فقال (قال السمكي لانزاع) لأحد (في أن ما يقضي العقل يخروحه حارج) المتة ولا يشمله الحكم (انماهو) أى النزاع (فى أن اللفظ هل يشمله) لغة أم لا (فن قال نعم) يشمله (سماء تخصيصا) فانه حينتذ عام لغة قد قصر على البعض (ومن قال لا) يشمله (كاهوظاهركالام الشافعي رجمه الله تعمالي لم يسمه) تخصصا اذلاقصر فمحنشذ (لناالعموم لغة والمصوص عقلا) أى العقل (فى قوله تعالى وهو على كل أي قد مراذلاشي من الواحب والممتنع عقد ورعقلا) فلا يتناوله وقد كانداخلالغة لكن في دخول الواحب والممتنع في الشي مناقشة ولاثر بدعلي المناقشية في المثال (وفي قوله تعالى ولله على الناس ج المدت والأطفال والمحانين لا يفهمون) الخطاب فهم مارجون عصلامع أن لفظ الناس يتناولهم لغمة المانعون التفصيص بالعمقل (قالوا أولالوصم) التنصيص بالعمقل (لعمت ارادة العموم لغمة) فان التفصيص فرع العموم وضعا والموضوعة صحيرالارادةلغة (والعافل لاريدالهال عقلا) فلاتصع الارادة فلاتخصيص بالعيقل (وأحسف التصرير عنع الملازمة) وليس الدزم الوضع صفة الارادة (بل اللازم الدلالة) على الموضوعله ـــواء كان مرادا أملا وأفول انه مكام ة فان اطلاق اللفظ على مسماته لغة صحير قطعا) وانعاق عنه عائق خار جولعله حل الصعة في الدليل على التحمة الواقعية فنع الملازمة وقال اللازم انمناه والدلالة والانفهام وهمالا يمتنعان والمصنف حلءلى العيمة اللغو ية ولذا ينع على بطلان التالى ولا اولوية فىالعدول عن محل بتو حه الامراد على مقدمة منه والحل على آخر بتو حه على مقدمة أخرى ولعل صاحب القعر مواتعا حل على الاول لامكان بعدا يأبي عنه قوله في الاستدلال على بطلان التالي العاقل لام بدالمحال (و) أحيب (في المختصر بأن التخصيص المفرد) لانه العام (وهوكل شي مثلاو يصيح ارادة الجسع منه) حال الافراد (الاأنه اذاوقع في التركيب ونسب اليه ماعتنع عقلانسيته الى الكل كالمخلوقية منعه ) أى منع الجسع من الارادة فان اربد صدة ارادة العوم في الجلة في الكهاصحيعة كأفى حال الافرادمن غيراستعالة فلانسار بطلان اللازم وأن اربد صفهافي كلتر كسيفمتوع (أقول العموم قدلاً يكون الامن التركس كالشكرة ف حيرالنفي) فلايتناوله هذا الحواب ولوقرر كلامه بأن ألعوم للفرد ولوحال التركيب ويصيرمنه ارادة العموم ما لحيوانات الضار بملاعرف من طبيعته وحصيته فان قبل كيف يجوز المصرالى هذافي هذه المسئلة وفي مسئلة الترس وقد قدمتم أن المصلحة اذا خالفت النص لم تتسيع كالمحاب صوم شهر بن على الماولة اذا خام عوافي نهار ومضان وهذا يخالف قوله تعالى ومن يقتسل مؤمنا متحدا وقوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الابالحق وأى ذنب لما يترس به كافر فان ذعب أن المخصص العتسق بصورة يحصل بها الانزجارة من الجناية حتى يخرج عنها المسلولة فاذا عاله الامرفي مسئلة المترس أن يقطع بالمنشال الهل الاسلام في المائنات تقتل من لم بذنب قصدا و تحقيله فداء المسلم و تخالف النص في قتسل النفس المتى حرم القه تعالى قلنالهذا نرى المسئلة في محل الاجتماد ولا يعد المنع من ذلك و يتأيده عشرة مثلا و تترس

في الجداد في تركب تما وان عافي عنه خصوص التركب الذي نسب فيه ما يقنع نسبته الى الكل لكاديتم (والحق) في الجواب (أنلامنع من اللغمة) ارادة الموم (التفارالي نفس الكلام فقط) وإن كان يمتنعا باعتباراته خلاف الواقع فيطلان التالي ممنوع فانقلت لوحاز لصم ارادة العاقب ل اماءقال (والعاقل لا يريد كل مالم عنع اللغة) بالنظر الى نفس الكلام فقط بل نقول العاقل الكاذب ريد المحال (بل) العاقل اذالم يغلب الهوى عقله ريد (مالم بمنع الواقع) فقط دون مالم بمنعه اللغة (و) قالوا (نانياانه) أى التخصيص (سان) العام (فيتأخر) عنه (والعقل متقدم) فلا يصلح سانا (قلناذاته) منقدمة (لاصفته) من كونه مخصصاو بسانا (فستأخر بمانه)مع تقدم ذاته ولااستعالة (و) قالوا (نالنا لوحاز) التخصيص العقل (لحاز النسيز بدلاته بمان مثله) وحكم المثلن واحد (فلنا) لانسلم وحدة الحكم عند الاستراك في وصف بل ههنا فارق هو (العقل عاجز عن درك المدة المقدرة العكم) فلا يصلح سانالها حتى محو ز النسويه فأنه سان المدة العكم (مخلاف التفصيص) فأنه سان أن المعض غير صالح لتعلق الحكم وهذا بصيم من العقل (أقول وأيضا) هو (منقوض بالاجماع وخبر الواحد والقياس لحواز التخصيص بها) أما بالإجاع فللكتاب والسنة جمعا وأما يحبر الواحد والقياس فلغبر الواحد أوظني الدلالة (دون النسيز) أي لا يحوز يشي منها (فتأمل) فان خرالواحد كإ يخصص مثله يسيعه أيضا وأماالاجاع والفياس فلسامخصص مفقة كاسيى وان شاءالته تصالى فانتظره (و) قالوا (رابعاتعارضا) أى العصل والنقل (فالترجيم) للعقل (تحكم أقول رجتم) العقل على النقل (في) الدليل (الاول) فانكم فلتم العاقل لار يدالحال وفيه أنه لاتر جيع فيه العقل هناك اذهو فرع التعارض ولا تعارض هناك (مع أنه مناف لمالانزاع فيه) من أن ما يحكم العقل مخروجه خارج (كامر) فان فيه ترجيما العقل وفيه أ يضاأته لاترجيع اذلانعارض فانالصغة لم تتناوله لغة عندهم بل الحواب ان التعكم عنوع بل العقل مقدم فتدبر (مسئلة ولا يحوز تأخبرالخصص) عن العام يحث بعد تأخبراعرفا (عندالحنفة خلافالشافعة) قال الامام فوالاللام هذامني على المسلاف في قطعه العام فلما كان قطعاعند او ما تعصيص بصيرطنيا فالخصص معسراه من القطع الى انظن فهو سان تغيير ولاعتو زتأ خمره فوحب القران بن المخصص والعام ولما كان عنده فلنما محتملا التفصيص والتفصيص بيقيه تلنما كا كان فالمفصص لم يغيره من دي بل قر والاحتمال الذي كان فيه قسل فيكون سان تقرير ولا عصفه القران وفيه تظرطاهر فالهعلى تقدر الظنية وانالم يكن مغيرالوصف القطعمة لكنه مغسيرا يفهم من ظاهره من غسيرفر سدوهوالعوم والاحتمال الذى كان غيرظاهر يحعله ظاهرافلا يكون بيان تقسر بربل بيان تغيرهذا والثأن تقر والكلام هكذا ان العام عندهم لماكان ظنيامحتملا التغصيص احتمالامنع العل فيل التعث عنه حتى اتفقوا عليه ونسبوا المخالف فيه الحالم كابرة فيكون شبها عندهم بالمحمل فان المحمل كإبحب فمه التوقف الى ان يتمن المراد كذلك وحب في العام أ يضا الى ظهور المراد الأأن يتعمن المراد فالجمل بيانمن المحمل وههنا بالاستقراء لمعرفة المخصص وعدمه فنكون التخصيص مفسر الأحد محتملاته لماكان فيل فلايكون بيان تغيير بل بيان تفسير وهو ما تزالتأخير بخلاف ماذه ينااليه من القطعية فم لوأو حيواالعمل من دون اشتراط التعث عن المخصص مع احتمال المخصص كافي خاص خبر الواحد والمؤول بالرأى وحب العمل مع احتمال خمال خمال التفصيص بيان التغيع فلايحوز التراخي غمانهم فرعواعلى مافال هذا الحبر الامام أنه يحوز تأخبر الخصص الثاني أعني مخصص العام المخصوص فانه ظنى كالعام الغبرالمخصوص عندالشافعسة وهذا التفر يع غسر صيرعلى ماحرونا فان العام المخصوص

عسلم فلا يحوزلهم قتل الترس في الدفع بل حكهم كمكم عشرة أكرهوا على قتل أواضطروا في مخصة الى أكل واحدوا عائشاً هذا من الكثرة ومن كونه كايالكن للكلى الذي لا يحصر حكم آخراً قوى من الترجيع بكترة العدد وكذلك لواشتهت أخته بنساء بلدة حل له الذكاح ولواشتهت بعشرة وعشرين أم يحل ولا خلاف أنهم لو تترسوا بنسائهم وذرار بهم قاتلناهم وان كان التصريم عامالكن تخصصه بغيره في السورة فكذلك ههنا التفصيص بمكن وقول القائل هذا سفل دم يحرم معصوم بعارضه أن في عامالكن تخصصه بغيره في المرابق قان حفظ أهل الاسلام عن الكف عنده الهدلاء دماء معصومة لا حصرلها ونحن نعلم أن الشرع بوثر الكلى على الحرب فان حفظ أهل الاسلام عن اصطلام الكفارا هم في مقصود الشرع من حفظ دم مسلم واحد فهذا مقطوع به من مقصود الشرع والمقطوع به لا يحتاج الى شهادة أصل فان قبل فتو فلي في الحرب المصالح فهل البه سبيل أم لا قلنا لاسبيل البه مع كترة الأموال في أيدى الحنود أما إذا

وانكان طنمالكن لايتوقف في العمل به قبل التعث عن المخصص بل هوظاهر في الأفر ادالياقية واجب العمل فالمخصص الثاني بان تغير فلا يحوذ التأخير نع انما يصير عندمن يحعل العام المخصوص مجسلا كالشيخ الامام أي الحسن الكرخي كالاعتفى فتدر (لناأن العام بلا مخصص مفيدار أدة الكل) لانه الفظ مستعمل مجرداعن القرينة فيتبادر منه الموضوعة (فالتأخير) أى تأخيرالمخصص(تحهيل) للمكاف فانه يعتقد العموم و يعمل من غيران يكون مرادالحا كم تعالى وحكم به مع اظهار أن خسلاف المرادم مادوهواغوا الاهداية (ونقض الآمدي بتأخير النسخ فانه يحوز اتفاقا) مع انه تحهيل للكلف عن مدة البقاء (ويحاب أنك أوحب العمل الى سماع الناسيز) فلاتحهل فان المكلف يعتقد أنه حكم الله المدة أن لا ينسيز و يعمل به الى ورود الناميز ولاتحه مل ولااغواء أصلا وأماحهل ورود النسيز فهل بسط (مخلاف الخصص) فانه مفد أن العموم غير حرادس الاصل فاو ورد العام مدونه أفاد وحوب اعتقاد ماليس حكم الهما والعمل به وهو تحهيل مالجهل المركب واغواء واصلال فان قلت عوز المصنف نسيخ الحكم المقيد بالتأب دفيزعم المكاف أن الحكم مو يدفف عصل فلت اذاحاز نسعه فاعتقاد تأسدهذا الحكرام علمة أنماء علمه اعتقادانه حكم الله تعالى مالم بنسيخ وقيدالتأب دلابو حب بقاء الحكم على هذا الرأى وأماعلى رأى من الا يحوز أسير المصد مالتأ سد فالاورود السؤال من أصله فتدر (أقول) وقد يحاب (بأن الدوام قطعا ليس بالمسعة هذاك) فأن الصعة ما كنة عن بقاء الحكم فلا تحصل من الشارع وأن اعتقد المكاف دوامه فقد أوقع نفسه فى الجهل ولااستمالة فيه كاأن الفرق الباطلة أوقعوا أنفسهم فيه (يخلاف الكل في العام) فانهمدلول المفظ فالصغةمع عدم اقتران المخصص تدل علىه وهوغيرم ادفاطهل اغانشأمن انزال هدذا الكلام فلزم التعهل فمه وهومستعمل (فتأمل هاعل أن الدليل محرى في المخصص الثاني) أي مخصص المخصوص فلا محوز تأخسره أيضا تم أشار الى توحمه كلبات المشاع ذالدالة على حسوارة أخسره وقال (ولعل مراد المحوز يزمنا) لنأخير المخصص الثاني (تأخير) المخصص (التفسيلي عن الإحالي لأنه بيان المحمل حينتذوا لمختارف حوازالتأخبرالي وقت الحاحمة) فالمراد بالمخصص الثاني الكلام الواردلسان المخصوص المحمل وانه لدس مخصصا حقيقة الاأنه اطلق علب تحوزا لكونه ببالله وفي حكمه نمان تحمل عبارا نهم هذا التوحيه لا مخلوعين معدكما لا يخفى على الناطرفها ، اعلم أن الشافعة الماحرزوا تأخرا لخصص الى وقت الحاحة كاصر ح به صاحب الحصول وحنثذ نقول العام لكونه مظنونا عندهم غسر مطلوب الاعتقاد بعمومه فان القلن لا بطلب اعتقاده في الشير عولا هو مطلوب العمل لان الكلام فماقبل الحاحة ووقت العمل ووقت الحاحة لايحوز التأخيرعنه اتضافا فحنتذ لاتحهمل ولااغواء وأيضاانهم منعوا الاعتقاد فسل التعثءن المخصص فال فسام احتمال نزول المفسص لااعتقاد مطاوب ولاعل فلا تحهل ولااغواء مخلاف مااذا كانالعام مقطوعا فانه يحب اعتقادا لحبكم المقطوع فبلزم ايحباب اعتقاد خلاف الواقع وهواغواء وتحهيل فهذا الدلسل ابضا منى على قطعمة العام فسناء على هذا تكن أن يقال في العام المخصوص اله لدس الاعتقاد مطاويا لطنت ولا العمل لكون الكلام فما قبل الحاحة فصو زالتأخير كنانقول فرق بن العام الخصوص عندنا والعام مطلقا عندهم فأنا اوحسا العمل به قبل الصثعن المخصص فهو بوجب عقد دالقلب عقداده عيرالعمل به وهذا العقدو حدمن انزال العاممين غيرمقارنة ماهو صارفه فوحد التعهيل منه سحانه بخلاف العام عندهم فآنه ان وحدالتان فغلن ضعف لا نغني من الحق شألا بفيد عقد القلب به فلا تحهيل هذا تملناوجه آخرهوأ تهلو حاز تأخير المخصص لجاز استعمال المحاز أيضامن دون اظهار القرينة لان المخصص أيضافرينة خلت الا يدى من الاموال ولم يكن من مال المصالح ما يني يحراجات العسكر ولوتفرق العسكر واشتغلوا بالكسب لحيف دخول الكفار بلاد الاسلام أوخيف توران الفتنة من أهل العرامة في بلاد الاسلام فيعوز للامام أن يوطف على الاغنيا ممقد اركفاية الجند ثم ان رأى في طريق النسوز يع التخصيص بالاراضى في الاحرج لا تأنعلم أنه اذا تعارض شران أوضر وان قصد الشرع دفع أشد الضروين وأعظم الشرين وما يؤديه كل واحد منهم قليل بالاضافة الى ما يخاطر به من نفست وماله لوخلت خطة الاسلام عن ذى شوكة يحفظ نظام الامور و يقطع مادة الشرور وكان هذا الا يخلوعن شهادة أصول معينة فان لولى الطفل عارة القنوات

صارفة وهوخلاف ضرور بات العربية وأيضالا نعتقد بعقدولا فسيزولا بصدق ولاكذب فانه يحوزان يكون محازا تطهو القرنة بعده أومخصوصا يظهر مخصصه بعده وهذا على القول بالقطعية أظهر فتسدير الشافعية (قالوا أؤلاحعل) رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (السلس القائل مطلقا) أذن به الامام أملا ( كاهوة ول الشافعي وأحداً و برأى الامام) فقط ( كاهوقول) الامام (أبى حنيفة ومالك بعدقوله ) تعالى واعلوا أنماغيتم من شي (فأن لله جسه) والرسول (الآية )وكاف عاماموحمالا بحاب الجس من السلب (فقد خص) السلب (عنه م) متراخيا قالواالمخصص قوله عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلامهن فتل فتملافله سلمر واءالشيفان وجله الامامان الشافعي وأجدعلي التسر بع العام فعلا القاتل مستعقاله والامامان أبوحنيفة ومالك قالا كانهذا اذنامنه صلى الله علمه وآله وأحداء وسلم لكونه اماما فلايف داستعقاق القاتل مطلقا وهذاهوالاصوب ويؤرده أنهعليه الصلاة والسلاملاأم ماادين الواسدرضي اللهعنه فإيعط السلب الفاتل فشكي المهصلي الله علمه وسلم فسأله فقال انااستكترناه بارسول الله فقال ذلك القاتل خالد كلة فغضب علمه رسول الله صلى الله علمه وسلم ولم يعنف خاداولم سنكره وهومند كورفي معيم ملم وسنن أبيداود (فلنا) أولاا لامة الكرعة نزلت في غنائم بدر بعدالفراغ عن القدال وانهزام الكفار وأعطى سلسأبي حهل لقاتله معوذن عفراء الانصاري رضي الله عنه حين القتال فالمخصص مقارن أومقدم لامتأخر فليس من الباب في شي ولايضرناأن الحديث المذكو ومتأخر عن نزول الآية فالمحنشذ ليس مخصصا ول مقرواله هذاماعندي وقلناثانيا كاأحسيفي كتسمشايخنا انالانسارأن الحسديث المذكو رمخصص انمياالمخصص قوله تعالى باأسها الني حرض المؤمنين على القتال وتحقيقه أن الوعد باعطاء السلب نوع من التحريض والامر بالتحريض أمر مطلق فعوز الاتيان لكل فردمنه وليس هذامن الاستدلال بدلالة النص بأهل احاز التمريض حازاعطاء السلب أيضا بالطريق الاولى حتى ردانها الانسل لتغمر ماثبت العسارة لكن بق أن الحواب انسابتم لولم تكن هذه الآية متأخرة ولم ينبت المحيب فالأولى أن تقرر هكذاه .. ذمالاً به معارضة لا ية الخس الست فان كانت متقدمة كاهو الظاهر أومقارنة فلست من الماف في وان كانت متأخرة فناسطة لكونهما مقطوع ين عندنا فافهم وفلناثالثا التأخير لكن نمنع كونه مخصصاونة ول ( كل متراخ المريخ الانخصص فقيل) عليه (فيه) أي في كونه ناحظ (ابطال القاطع) وهوالعام الكتابي (بالمحتمل) وهو خاص خبرالواحد وهذالا بفندالاستدلال فآله كالاعتو زنه القاطع المحتمل كذلك لامتحو زتخصصه الاأن يقال المقسودالالزام مآته لا تكنكم القول النسيخ (فأجيب بأن نسيخ البعض بيان من وجه) فانه لا يبطل المنسوخ من كل وجه بل يبقى في البعض معمولا (فيموز كالتخصيص فالفرق) بينهو بتن النسيخ (تحكم) فيموز كالاهماوه ذا انمايتم ان ثبت شهرة الحمديث ولابعد فيدعوى الشهرة فان الخلفاء الراشدين علوايه وتلقاء الصدر الاول بالقبول وأمااذا كان خبر الواحد الغير المشهور فلا يحوذيه نسخ الكتاب ولا تخصيصه عند نافلا تحكم (و) قالوا (نانياقال) الله تعالى (لنوح) على نبيناوا له وعليه الصلاة والسلام حتى اذاحاءاً من فاو فارالتنو رقلنا اجل فيهامن كل ز وحسن ائنين (وأهاك) الامن ستى علسه القول ومن آمن وما آمن معه الافلسلوالا هل كان متناولاللان (وتراخي اخراج ابنه بقوله) تعالى (اله ليس من أهلك) اله عمل غرصالح حين نادي أنه منسه كانص الله تعالى بقوله ونادى نوحرمه فقال ربان ابنى من أهلى وإن وعدال الحق وأنت أحكم الحاكين قال بانوح اله ليسمن أهلك له عمل غيرصالح فلانسألن ماليس الك علم (فلنا) لانسلم أنه مخصص بل (هو بيان المجمل وهو) لفظ (الاهل فالمشاع في النسب) وحقيقة في (و) شاع في (الأتباع) واستعمل فيهمامسل استعمال الحقيقة في من تعالى بقوله انه لسمن أهال أن الاهل الاتماع المؤمنون وعلى هذا فالاستثناء بقوله الامن سق علمه القول منقطع فان الا تماع ليس فهم من

واخراج أجرة الفصادو عن الأدوية وكل ذلك تخير خسران لتوقع ماهوا كثرمنه وهذا أيضايؤ يدمسك الترجيج في مسئلة الترس لكن هذا تصرف في الاموال والاموال مبتذأة يحوز ابتذالها في الاغراض التي هي أهم منها واعما المحفلور سفل دم معصوم من غير ذنب سافك فان فسل فيأى طريق بلغ الصحابة حدّ الشرب الى عمانين فان كان حدّ الشرب مقدّر الكن فر واللصلة وان لم يكن مقدد را وكان تعزير افع افتقر واللى الشب محدّ القدد في فلنا المحيد أنه لم يكن مقدد الكن ضرب الشارب في زمان رسول القه صلى القه عليه وسلم بالنعال وأطراف الشباب فقد رداك على سبل التعديل والنقو عم بأربعين فرأ واللصلة في الزيادة

سبق عليه الفول ثم أنه على تقدر ارادة الاتباع لا ينبغي انبر ادمطلق الاتباع بل الذين يينه و بينهم علاقة القرابة أيضا والالضاع عطف ومن آمن (أو) هوأى المجمل (الاستنناء المجهول) وهو (الامن سبق عليه القول) وعلى هذا المرادمن الأهل الأهل النسي ليكون الاستنناء المجهول متصلامؤثر افي اجمال العام فانقلت لوكان المرادمن الأهمل الأتباع فامعني قول نو حعله السسلامان ابني من أهسلي قال (وقول نو حان ابني من أهلي نظن إيمانه فاله كان منافقا) مستورا لحال علمه الي أن نزل الوحى (على مافسل) القائل الامام على الهدى الشيخ ألومنصور الماثر بدى رجمه الله تعيالي وهـ ذاغير ممتنع في حق الانساء (أوطن ارادة النسب) فقال ان ابني من أهلي والخطأ في الاحتماد ما ترعلهم عند أهل الحق بشرط عدم القر آرءات ثم ههنا يحث فأنه لا يحوز أن يكون هذا ساما للمعمل فانه لا يحوز التأخيرف عن وقت الحاحة وههناقد تأخر عن وقت الامتثال بالأحربالاركاب ومافسل ان الأمر مطلق عن الوقت فتكون وفت الامتثال مدة العسر فلاتأ شوساقط فان وقت الامتثال محيىء أمماللهمن الآيةالكبرىمع أن هــذابعدغرق الان ووقت الامتثال فـــله كإقص الله تعــالي وقال اركبوافها بسراته معربها وحرساهاان ربىاعه فود رحيم وهي تحرى بهم في موج كالحمال وفادى نوح السه وكان في معزل بانتي اركب معناولاتكن مع الكافسرين قالسا ويالى جيسل بعص في من الماء قال لاعاصم اليوم من أمر الله الامن رحمومال بنهم ما الموج فكان من المغرقين وقسل باأرض ابلعي ماط وباسماء أقلعي وغيض الماء وقضى الأحرواستوت على الحودي وقبل بعد اللقوم الظالمين ونادى نوح ربعالآية ومن تأمل في هذما الفصة علم أن وقت الامتثال بالامر بالاركاب هو وقت فورالتنور وصبى الآية الكبرى قبل وصول الغرق ومن ههناتين ضعف استدلالهم بوحه آخر فالهلوصيد ليلهم لزم تأخير المخصص عن وقت الحياحة وهو ممتنع اتفاقا فالأصوب أن سقط عن الحواب حديث سان الاحال و بقال انه سان تقرير فان المراد بالأهل الاتساع وكان محفوفا بالقرشة وأمر عليه السلام اشه بالركوب امالزعم الاعان لكونه كافرام افقاأ وحل الاهل على ذى النسب بالاجتهاد فقررالله تعالى ماأراده فلهذا عاتمه على الخطاوه وتعوذ أوالمراد بالأهل القريب ساونسا بقرينة ما كانت والابن داخل في المستنبي وهو كان عالما بأن المرادعين سق الكفارلكن كان نظنه هوعله السلام مؤمنالنفاقه داخلافي الماقي معمد الاستثناء ومن سبق علىه القول مختصاما مرأته ولاذنب في هذا الخطا في الاحتهاد كازع معض الملاحدة من الروافض وغيرهم فانه غالفة كمه قصدا وهذاامتثال يه قصدا فهو محل الثواب ووجه العتاب عليه ان حسنات الأبر ارسدات المقر من فافهم وتنت وعكن أن يقال ان نداء فوح اسه كان كنامة عن طلب الاعان أى آمن فاركب معناد حاء أن يهدى عندر وية الآية الكبرى فلسالم مهتسد نادى ومه مانه من أهلي فطمعت في إعمانه ولأنه أهسل موعود مالتصاة ووعدك الحق من اغر اق الكفرة ونحاة المؤمنين يحكم بأنه مات كافرافأ نامت برفسه فعاتمه الله تعالى على تعمره بالاهل اذشأن الرسل أرفع من أن يقولوا الكفرة أهلهم بل لهمأن يتبر وامنهم وبعبر وهم الاعداء هذا تأويل حسن لايحتاج الى القول بالخطافي الاحتماد أحكن بأبي عنه قوله تعالى وأوحى الى نوح أنهلن يؤمن من قوما الامن قد آمن الاأن يقال المسادر من القوم المعداء لاالقريب الحض كالاس فهومسكوت عنه هذا والله أعدار عماني كأبه والأسرارالتي وفعت بينه وبين خواص عداده (و) قالوا (ثالثا) قوله تعدالي أن (الذين سيفت لهممنا الحسنى) أولئك عنهام معدون (نزل) مخصصا (بعداعتراض ابن الزيعرى على) قوله (انكم وما تعدون) من دون الله حصب جهنم بأن المسيع عسده النصارى وعز براعده المهود والملائكة عدهم سوالمليع فصص المهم مراخيا وان قلت وي أنه علمه وأله الصلاة والسلام قال في دفع اعتراضه ما أجهال بلغة قومل ان ما لمالا يعقل أحاب عوله (وماعرف أنه صلى الله علمه) وآله وأصحابه (وسلم قال ماأجهال بلغة فومل مالم الابعقل فلاأصل له) كابعناقه ل وقررهذا الحواب في كلام

فرادوا والتعزيرات مفوضة الى رأى الاغة فكاله منت بالاجماع أنهم أمروا عراعاة المصلمة وقبل لهم اعلوا عن رأ يتموه أصوب بعد أن صدرت الجنبابة الموجب العقوية ومع هد ذا فليريدوا الزيادة على تعزير رسول القم صلى القه عليه وسلم الابتقريب من منصوصات النبرع فرأوا الشرب مظنة الفذف لان من سكرهذى ومن هذى افترى ورأوا النبرع يقيم مظنة الذي مقام نفس الذي كا أقام النوم مقام الحدث وأفام الوطء مقام شغل الرحم والملوغ مقام نفس العقل لان هدند الاسمال مظان هذه المعانى فليس ماذكروه مخالفة النص بالمصلمة أسسلا فان قب ل ف افولكم في المصالح الجرائية المتعلقة بالأشعاب مثل الفقود زوجها

كبارمشا يخنانان المسيع والعزير والملائك غيرداخلين فان مالمالا يعقل ولم بمسلم الحديث وهذا انما يصبع على رأىمن يخصص ما بغير العقلا وأماعلى ماهوالم بهورمن أن ما يع العدقلا وغيرهم فلا (فلدا) لانسلم عمومه مطلقا للعبودين كالهم بل (عومه انماهوفي معبود المخاطب ين) وهم أهل مكة (وهوالأصنام كاذكر السهيلي) فان الموصول انما يع في الموصوفين بالصلة (فلم بتناول عسى والملائكة) وعزيرا (فاعتراضه تعنت والنزول) بقوله تعالى ان الذين سقت الآية (تصريح عاعلم) من عدم دخولهم (أو تأسيس) لسان بعدهم عنها فضلاعن الدخول فها قطعالتعنت الاشقياء (ولس) النزول ( بتخصيص فندر) وقالوارا بعان قوله تعالى فأن تته جسه والرسول ولذي القربي كان عامامتنا ولالمكل ذي قرابة فصص وأخرج سوعيد شمس وبنونوفل بعددمان وأحاب عنه المصنف مان القرابة وان كانت عامة لكن المرادهه ناالقرابة القر سة فهم غيردا خلن في العموم وهـ ذاليس بشي فان بني يوفل و بني عبد شمس و بني المطلب كلهم في درجة واحد تممن القرابة وسو المطاب داخلون فسه وأخرج بنوعسد شمس و بنونوفل ولهذاقال حير بن مطعم وأمير المؤمنين عمان هؤلاء اخواننا بني هائم لاند كرفضلهم لمكانك الذى وضعك الله فبهم كاروى الشافعي وأبود اودوالنسائي بلالحواب أن المرادقرابه النصرة والنسب معاوهم لم يكونوا داخلين فهافلا اخراج وانماهو سان تقرير واذا فالعلموعلي آله وأصحابه الصلاة والسلام في حوابهمارضي اللهء نهما انما سوهاشم وسوالطلب واحدهكذاوسك مناصابعه كارووه وقالوا خامسا بقرة بنى اسرائسل فيدت بعدرمان وهذااتما يتملو كان النزاع عامامتنا ولالتقييد المطلق أيضافان البقرة مطلقة غيرعامة فلنا كان الأمر أولابذ يح بفرة مطلقة ثم نسخت فقيدت كاصع عن ابن عباس وسيعي انشاء الله تعالى فانتظر ﴿ مسئلة ، التنصيص الى كم ) أفراد اأى منتهى التنصيص ماهو (فالأكثر) فالواعدود (الى الأكثر)وفسر الاكثر بالزائد على النصف وهذاغير محصل فان أفراد العام غير محصورة فىالاكثرفلابعلمكسور،فلابعــلمالاكثر (وقبل)ينهـى(الىثلاثة وقـــل)ينتهـى(الىاثنينوقيل) ينتهـى (الىواحدوهو مختارالخنفية) وماقال الامام فرالاسلام ان العام ان كان جعافيص تخصصه الى ثلاثة لاتها أقل الجع فالمرادمنه على ماقال الشيخاس الهمام الجمع المنكرعلي ماسجىء تحقيقه انشاءالله تعالى (لناأؤلا حوازأ كرم الناس الاالجهال وان كان العالم واحدا اتفاقاً) وسيى أن هذا محتلف فيه (وكذاسا رالمحصصات المقارنة) لان الكل سواسة في افادة القصر فكذا في قدره ثم هذا الاستدلال انما يتراوكان حكم المستقل وغيرالمستقل واحدا وهوفي حبرالخفاء مل افتران غيرالمستقل ليس تخصيصا وقصراعندنا كامرفلايقاس علىه ماهوقصر وانخصص بغيرالمستقل فلا سفع كثيراسماعند الافتعوير ابن الحاجب) الانتهاء (في الصفة والشرط الحائنين فقط) حيث قال اله بالاستناء والمدل يحوز الى الواحد وبالمتصل كالصفة يحوز الى ائنين وبالمنفصل في المحصور القليل يحوز الى الانتين وفي غيرالمحصور الىجمع يقرب من مدلوله (تحكم) فأن التقييد ات الغير المستقلة كلهاسواء وأيضا يحوز انحصارالموصوف بصفة في فودوا - د كايدل علىه الاستقراء الغيرالمكذوب والانكار مكابرة فافهم (و) لنا(ثانيا) قوله تعالى (الذين قال لهم الناس) إن الناس فد جعوالكم أى لقنالكم (والمراد) بالناس الأول (نعم بن مسعود باتفاق المفسرين) فأريد بالعام الواحد فهومنتهي التخصيص (والحواب) كافي شرح المختصر وغيره (بان الناس للعهود فلاعوم) له فلا تخصيص فلايست المذعى (مدفوع بأن التخصص كالعهد فأنا اشترطنا المفارنة في الخصص) فالعام المخصوص أريد بعض ما يتساوله بدلالة أحرمقارن كذلك في المعهود أريد بعض ما يتناوله الصغة بدلالة اللام المقارن ورديانه لاشك أن المعهود غيرعام حقيقة فلاعكن أن مدى أن ادادة المعض في المعهود نوع هي تحصيص العامف إسق الاقياس التخصيص على ادادة المعض في المعهود وهوقياس في اللغة فلا يصيره ف ا واعلم أن دفع هذا السؤال سمل فان من شرط العهد أن يكون له ذكر سابق ولاذكر لذميم سابقا اذااندرس خسيرموته وحداته وقداننظرت سنين وتضر رت بالعروبة أيفسخ نكاحها المصلحة أم لا وكذلك اذاعق دوليان أو وكبلان نكاحين أحدهما سابق واستهم الأمرو وقع اليأس عن السيان بقيت المرأة محدوسة طول العمر عن الأز واج ومحرمة على روجها المساك لهافى علم الله تعالى وكذلك المرأة اذا تماء حصفها عشرسنين وتعوقت عدتها و بقت منوعة من النكاحهل يحو ذلها الاعتداد بالأشهر أوتكتني بعراص أربع سنين وكل ذلك مصلحة ودفع ضرر ونحن نعلم أن دفع الضرومة صود شرعا فلنا المسئلتان الأوليان مختلف فه مافهما في محل الاحتهاد فقد قال عرت كروجة المفقود بعد أربع سنين من انقطاع الخبر

ولاهوكان معاوما عندالخاطين حتى يقوم علهممقام الذكر فلاعهد وعندعد ماستقامته العوم متعن كإمراكن في كون المسرادنعمانفلر ودعوىالاتفاق ممنوعة غبرمسموعة كمفوقدروي ابنا-حق والسهق في الدلائل عن عسدالله بن أبي مكر من محسدين عمرو بن حزم قال خر برسول القه صلى الله عليه وآقه وأحصابه وسار لجراء الأسد وفد أجمع أيوسف ان بالرجعة الي رسول الله صلى ألله علمه وآله وأحصاء وسلم فالوارجعنافسل أن نستأصلهم لنكرن على بقسم فلغه أن الني صلى الله عليه وسلم خرج ف أصابه بطلهم فننى ذلك أباسفان وأصاء ومررك من عددالقس فقال أنوسفان بلغوا محدا أناقد جعناالرجعة الى أصابه لنستأصلهم فلمام الرك برسول المته صلى الله علمه وسلم عمراءالأسدأخبر ودالذى قال أنوسفان فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم والمسلون معه حسبنا الله ونعم الوكيل فأنزل الله ف ذلك الذين استعانوالله والرسول الآيات وتعامها الذين استعانوالله والرسول من بعدماأ صابهم القرح للذين أحسنوامنه مواتقوا أجرعظم الذين قال لهم الناس الآية كذافي الدور المنثورة ومثله روىعن اس عساس أيضافها فالدلسل الأتم أن علاقة المحاز متعققة بن الواحد دوالكل وسماع الحسر سات غيرمشروط فيصة التدو زفته وزاستمال العامق الواحد كاستعماله في المراتس الأخوالمندر حة فمه ولم يوحدمن اللغة منع ومن ادعي فعلمه السان فتسدر الأكثرون (قالوالوقال فتلت كلمن في المدسةو) الحال أنه (فدفت ل ثلاثة عدّلاغما) وليس الالذكر كلة العموم وارادة الشلائة (قلنا) اللغوغيرمسلم الااذالم يذكرالمخصص وحنش فالايحوزا اتخصص أصلالا اليالثلاثة ولاالي الأكثر و (اذاذ كرالمخصص معه) الدال على أن المراد الشلاقة (منعنا الملازمة) وهوعد ملاغنا فان فلت كمف لا بعد لاغما وقد انحط الكلام عن درحة السلاغة قال (وأما انحطاط الكلام عن درجة السلاغة فليس الكلام فيه) واعما الكلام فى التحة لغمة ثم الانحطاط انمايكون اذالم بكن التعمر بالعام عن الث لائة أو الواحد لنكتة وحنثذ ينحط الكلام أعضااذا بقي أكثرعندخاو التعسيرعن النكتة وأمااذا كان نكته كااذا كان الشلانة أوالواحسد بحيث يكون فوام البلديهم وقدقتلهم وقال قلت كل من في البلدا قامة لهممقام الكل فالانحطاط محنوع وعباذ كرنا اندفع ما يقال ان المقصود من المسئلة أن يحمل فالكلام الالهي والحديث النبوى على انتخصص الى الواحد أوالاتنين ولما كان هذا موحيالا نحطاط الكلام عن درجة البلاغة لاعكن حل الكلامين وهماأ فصماكل كلام عداهمامن كلام البشرعليه واذاسام المحسب الانحطاط فقدارم أب لايصم التخصيص الى الثلاثة ومادونه في كلام الشيارع فتدير المجوّز ون الى الثلاثة أو الانشين (فالواانه قصر للعمام على بعض المسمى وهو) أى المسمى (في الجمع ثلاثة) عند المجيرالي الثلاثة (أواثنيان) عند المحيرالي الأثنين فان قلت هذا الاستدلال لابعم المطاوب فان العامر عما كان غرالجع قال (ولعله محوروا) الخصص (في غرا لح عالى الواحد) وهذا على الاطلاق غمرصيح فان الشيخ أبابكرين القفال فدوي بين صبغ العموم جعا كان أومفردا نعم قدصر صدر الشريعة واتخذممذهما وطنوا أنهمذهب الحبرالهمام الامام فرالاسلام وليس كذلك مل الذي قال هكذا وصارما ينتهي المه الخصوص نوعن الواحسد فماهوفرد يستغته أوملحق بالفرد أماالفرد يصنغته فتل الرحل وماأشه ذلك وان الخصوص يصم الى أن يبقى الواحد وأما الفرد عناهف ل قوله لا يتزوج النساء ولايشترى العسدانه يصير الخصوص حتى ستى الواحد وأماما كان جعابصيغة ومعنى مشل قول الرحل ان اشتر يتعسدا أو تروحت فان ذلك يحتمل الخصوص الى الشيلانة انتهى وفسر كالامه صاحب الكشف انه يحوزف المفر دالعام والجوع المعرفة العامة التنصيص الى الواحمد والمراد بالفرد بالصيغة الأول وبالفرد بالمعني الثاني وأماالجم بالمعنى والصغة فغتص بالجمع المنكر فنتهى التعصيص فمعوالثلاثة واختار الشيخ ابن الهمام أيضاهذ التوجيه وأمانس فاطلاق الجمع المسكر على الشلانة تخصيصا فلعلها لأنه يسمى الجمع المسكر عاما فاطلاقه على البعض يكون تخصيصا

وبه قال الشافعي في القديم وقال في الجديد تصبرالى في ام الدنة على موته أوانفضا مدة يعلم أنه لا يعيش الهالا فاان حكمنا عوته بغير بينة فهو يعيد اذلا ندراس الاخبار أسباب سوى الموت لاسما في حق الخامل الذكر النازل القدر وان فست اقالف من الميا يثبت سن أوقياس على منصوص والمنصوص أعدارو عوب من حهة الزوج من اعسار وحب وعنة فاذا كانت النف همة داء منه فعاينه الإمان المواء وذلك في الحضرة لا يؤثر فكذلك في الغيمة فان قبل سب الفسط دفع الضرر عنه واحب وفي تسليم وحب الى غيره في غيبته واعدله محبوس أومى بض في عارضه أن رعاية حانبها

نمان مراده عنتهى تخصيص الجنع المنكر المنتهى باعتسار المعنى الحقيق صرحه صاحب الكشف أيضالأن هدا المعرحوز اطلاق الجمعلي الانتن مجازاه فانقر بركلامه لكن على هذا ينبغي أن يكون العام المخصوص ولوالي الواحد حقيقة كإهو مختارالامام شمس الأعمة والايكن حقيقة فاتت المقابلة بين انتهاء تخصيصه وتخصيص الجيع المنكر فتسدير والقه أعلى ادعياده الكرام (قلنا) لانسلمأن المسمى في الجم العام ثلاثة اوائسان بل (عومه ماعتمارا لآحادلا الجماعات) فالجم العام والمفرد العامسان فتدر (مدالة و العام بعد التفصيص لس بحمة مطلقا) معاوما كان المفصص أو محمولا (عدد أبي نور) من كارا صحاب الامام الشافعي الفاهر أن قوله عام في المستقل وغيره لان الكل تخصيص عند هم فعلى هدد الاستي شي من العام عدة الاقلسلا كالا يخفى (ورد بأن أخص الحصوص) وهوالواحمد (مقطوع والالكان) اخراج المعض (نسيفا) وانطالاللعام الكامة (لاتخصصا) له واذا كان أخص الحصوص مقطوعا كان حمة فمه فلامعني السلب الحيسة مالكلمة (ان قبل الواحد الغيرالمعين مجمل) فلايكون هـــة (قلنا) اجماله (ممنوع فانه) واحد (أي واحــد كان) فهومطلق وهـــذا ليس بشي فان الحكم في العام المخصوص على المعض المعين المافي بعده واحدا كان أو كثير اوهو غير معلوم الجفاط فكون عجلا قطعا لاأن الحكم فمعلى بعض ماأوان المافي بعض مافندر (أقول بردمله على الجهور في) المخصص (المهم) فانه لايستي عندهم عدة مع أن أخص الحصوص متعقق (فتدير) قان قلت فرق بين مذهبه ومذهبهم فانهم قالوالس محمة لعدم العال بالمرادف حق العمل لكنه يحقف حق الاعتفاد بحقة أخص الخصوص وأمامذه بدفهوا ندايس يحدة اصلافر دعلم أنأخص الحصوص مقطوع فيصح الاعتقاديه وعلى هذالا يصح الجواب يحديث الاحال قلت من أن علم أن مذهمه الطال الحمة علىاف حقبة المرادوعملا بل الذي نظهر من دامله الذي يذكره المصنف أن أحد المحاز ات متعين لكنه محهول فهذا وحب وحوب الاعتقاد وعنع وحوب العمل وكنف يحستري مسلم على التوقف في اعتقاد حقسة كالام الشارع (فتسدر وقسل) العام المخصوص (جمة في أقل الجمع) لعل زعمه المأخص الحصوص وهومقطوع (وقدل) العام (حمة انخص عنصل) غسرمستقل وليس يحةان خص عستقل وهومختار السيخ الامام أبى الحسن الكرخي والامام عسى من أمان في رواية وأبي عدالته الجرحاني وعنسدهمانس المخصص الاالمستقل واذالم بقصل في كتب مذا يخذا والمصنف اعدا - تاج الى التفصيل بالمتصل وغيره لأنه جرى على اصطلاح الشافعية تم اعلم أنهم ما تما يقولون سطلان الحسة اذا كان المستقل كلا مالاغرمن العقل وغيره (و)قال (الجهور) العام المخصوص (عبهم لدس يحة خلاف الفخر الاسلام) الامام وشمس الأعمة والماضي الامام أبي زيد وأ كترمعتبرى مشايخنا (في) المخصص (المستقل) بللانخصص عندهم الاهوفاله عندهم عقطنية (وقسل) اذا كأن المحص مستقلامهما (يسقط المهم والعام يبقى كاكان) والمعمال الشيخ أومعين منا (و) قال الجهور العام المخصص (عمين) حجته (طنية الاعندأ كترالحنفة اذا كان غيرمستقل) بل يس هو مخصصاعندهم (قالواانه) أى الخصوص عمن غرمستقل (الآن) بعدالة صص ( كاكان) قبل التخصيص عقة قطعة (لنااستدلال العماية بالخصص) من العام (عبن) كااستدلوا بقوله تعيالى يوصيكم الله الآية مع كونه مخصصا بالقائل والعبدوالكافراذا كان المورث مسلباو بالعكس وبقوله تعالى أوماملكت أعمانهممع كونه مخصوصا بالاخت الرضاعية وفوله تعمالي وقاتلوا المشركين كافةمع كونه مخصوصا بالمستأمن وغيرهامن العمومات المخصوصة والامام فرالاسلام استدليدعلي كون العيام المخصوص ولويالمهم يحمة وهوانميا يتملونبت الاستدلال ممع جهالة المخصص ومأقالوا انهما متدلوا بقوله تعالى وأحل الله السعمع كونه مخصوصا بالرباالجهول كأفال أمسرالمؤمنين عررضي الله عنسه حرجرسول اللهصلي الله عليه وآله وأحصابه وسلممن الدنسا ولم يمن لناما مامن أنواب

معذوراضرار به فقد تقابل الضر وان ومامن ساعة الاوقد وم الزوج فها يمكن فليس تصفوهذه المصلحة عن معارض وكذلك اختلف قول الشافعي في مسئلة الولين ولوقيل بالفسخ من حيث تعيذ رامضاء العقد فليس ذلك حكا بمرد مصلحة لا يعتضد بأصل معين بل تشهدله الاصول المعينية أما تباعد الحيضة فلاخلاف فهافى مذهب الشافعي والم بلغنا خلاف عن العلماء وقد أوجب الله تعالى الدي والاعلى الالى يئسن من الحيض وليست هذه من الآيسات ومامن لحظة الاو يتوقع فيها هموم الخيض وهي شابة فتل هذا الفدر الناد و لاسلماعلى تخصيص النص فاتالم والشرع بلنفت الى النوادر في أكثر الاحوال وكان

الرباقاتقوا الرباوالريسة فأنما يصولو كان الرباعة هولاعند المستدلين ومعنى كلام أمير المؤمنين أنه لم يبين الحال في بالمنه أتهمنهاأملا ولوكان رسول الله صلى الله علمه وآله وسلم حالىنه وكشف القناع ألم ترأنه كمف قال فاتقوا الريا والريسة ولو كان الرباغرمد الوم الما أمن الاتقاءعنه وعاف مشهة فتدر (و) لنا (بقاء التناول الباق) بعد التنصيص (بلامانع) من العمل (وهو) أى المانع (الاحمال) لكونه را يحافى التمادر قالوا يخلاف الخصوص بالمهم فأنه ينتي مجملا (و) لنا (عصان من قسل له أكرم بني تميم ولا تكرم فلا نافل بكرم) واحدامن بني تميم فلولم يكن عسم لماحكم بالعصان (واستدل) على العية (مان دلالت على فرد لا تتوقف على دلالته على فردا خر ) منه (والا) أى وان توقف (ازم الدور) على تقدر توقد دلالة كل على الآخر (أوالته كم) على تقدر توقف بعض معين على بعض آخر فقط ولانالث واذالم تتوقف دلالة كلّ على دلالة الآخر فالدلالة على الدافى لا تتوقف على الدلالة على الخدر بوفسق الدلالة فسنى عدة (وأحس بأن دورالمسة) وهو عدارةعن التلازم من الششن (لاعتنع وحنثذ فلا يوحدان الامعا وان أمكن تعقل أحدهما دون الآخر كعاولي علة واحدة) وههنا يحوزأن بكون بن الدلالات على كل فرد دورمعة وتلازم فلا توحدالدلالة على واحد مدونها على آخر فلا بترالمط أوب ولوتشبث في ابطال التبلازم من الدلالات ماء يفهم معدالة مسص ويتسادر بدون المعض فلا تلازم عادالي الاستدلال بالتبادر واستدرك الطال التوقف بالدورا والتحم كالايخفي (وأما الفنسة فلانه) أى المخصص (يتضمن حكم شرعاوالاصلف التعليل) فيعتمل أن يكون علا بعلة تكون موجودة فى البعض الساقى فى العام (فأحكن) أى احتمل (قياس مخرج بعضاآ مروهذا احتمال) ناشي (عن دليل فليس) العام (الآن كا كان) بل لم يكن قبل احتمال التنصيص ناسئاعن دليل والآن نشأعنه (أقول لاتقريب) فانه لايدل على أن كل عام مخصوص يكون ظنيا (فان العام المخصوص يحوزان يكون في خبر) والمخصص أيضاخبر فلا يحمل المتعليل اذالتعليل انحابكون في الانشاآت (ككامة التوحيد) فان عامها مخصوص بالاستناء (وهي قطعية فتدير) ولايصيح الجواب أن كلة التوحيد على عرف الشارع فالدلار بدعلي المناقشة فى المثال والاشكال اعماهو بكل خعرفاته غرصالح لأن بعلل فالحق فى الحواب التخصيص بالغابات الواقعة فى الاحكام الشرعمة ولابعدف والاستدلال فرنة علىه فندر تم في التمسل بكلمة التوحسد اشارة الى أنه اختار الظنسة في الكل من العوام الخصوصة سواء كان مخصصه مستقلا أم لاعلى خلاف رأى الحنفية فانهم أغايقولون بالطنية في الخصوص بالكلام المستقل فقط وهدذاموضع تفصل بنهائعلى وحد فرق العنف فعلى ماأعطى هدذا العدر به رحته فالمعمايتلي علىكمن مواهب الرجن من الحق الصراح فاعلم أد الشرط والصفة والغاية ومدل المعض لا تفسد حكما شرعا مخالفا لحكم العام فلاوحه التعلسل الموحب لوفوع الاحتمال في العام وأما الاستناء فالعام فسه مستعل في العموم وفسد بأخراج المعض فعفهم معنى مركب يصدق على الماقى بالوضع النوعي الذى للركات فتعكم يحكم الصدوعلم وهذاهومعني كون الاستنناء تكلما بالمافي بعد الاستنناءولكن فذكرالعام تماخراج المعض والتعسر بهذا المقيدعن المافى اشارة الىأن المستنى متصف يحكم مخالف للصدر فليس حكم الصدر في الباقي موقو فاعلى حكم المستنتى بل وضع الكلام لهذا الحكم فهذا الحكم مقطوع وحكم المستنتى أيضامقطوع لكن في ضمن هذا الحكم فلا يصم تعليل حكه بعلة توحد في اليافي فان فيه ابطال الفاطع وبهذا الوحه ايضا ظهراك عدم قبول التعلىل الصفة والشرط والغاية وان أفادت حكامخالفا وهذا بخلاف الكلام المستقل فانه لدس العاتم مقدا بعبل هومف دالعكم الشرعى المخالف كم العام ظاهرا وهولم عارضته قر سقعلى أن المراد بالعام بعض أفراده فافادة العام الحكم موقوف على افادة المخصص الحكم فسفد والحكم على مالا يتناوله المخصص بعدا فادته وقبل اعتبار حكم المخصص لايضد

لا بعد عندى لوا كتنى بأقصى مدة الحل وهو أربع سنن لكن لما أوحت العدّة مع تعليق الطلاق على بقين البراءة غلب التعدد فان قيل فقد ما تم المراف الموال المول الموهومة فليلحق هذا بالاصول الموسول المعدمة لمسرأ صلا عامل العدالكتاب والسنة والاجماع والعقل فلناهذا من الاصول الموهومة اذمن فلن أنه أصل غامس فقد الخط الالأرد دنا المصلحة الحد حفظ مقاصد الشرع ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والاجماع فكل مصلحة لا ترجع الى حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة والاجماع وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات النمرع فهي

العام سيأ والتعليل مقارن كحكم المخصص ولايقوى العام على منعه لابه لاحكم له في هذه الحال واذا أبت التعاسل فوحب فمانتي تفيراويخر جيعضا آخر بالتعليل ولمباكان التعليل محتملاأ وحب الاحتمال في العبام هذا ماعندي في تقرير كلامهم وبهدا بندفع ماقسل الالانسام صحة تعلىل المخصص بعسانة مخرحة عن العيام بعضا آخر وكرف يصحرون شرط التعلسل أن لأبوخ فنص مخيالف في المقدر عليه وههذا العام موجودوذاك لأن العام لا يفسد حكافيل اعتبار المخصص لأن ا فادته موقوفة علمه والتعليل مقارن لحكم الخصص فلايكون العام معارضا للتعليل وعباقر رنا بندفع أبضاأته لافرق بن الاستنباء والخصص فى افادة الحكم فيصم تعليله كايصم تعليل المخصص فلا يكون الحكم في المستننى منه مقطوعالأن حكم المستننى منه غير موقوف على حكم المستني بل وضع الكلام لافادة الحكم على ما يصدق هذا المقسدو يفهم الحكم في المستني سمنافلا يصم تعلسل الحكم الضمني المعارض تسايدل علسه البكلام بالوضع فالهمقطوع أيضا ولاح للسقوط النقض بمبااذا كان البكلام المفهد المحكم محالف لحكم العام لكن في غعرما يتناوله العام كاأذ اقسل حل السوع وحرم المسسر فاله يحتمل التعلمل معلة توحد في معض العام فسوحب الظنسة وذلك لان حكم العام تعرمتو قف ههنا على حكم ما مقارنه التعليسل مل مفسدالعكم بالوضع فلا يصيح التعليسل المذكور لانطاله القاطع وتسن ال أيضاسقوط ما يتوهم وروده أن المخصص كأأنه يصلح التعليل كذاك العام فبلزم ظنية الخصص باحتمال العام التعليل الخرج لمعض أفرادا لمخصص وذاكلان حكم المخصص فد ثبت أولا وحكم العام بتوقف عليه ويثبت بمده فلا يصير تعليله بوحه يتغير به حكم الخصص الثابت ومان الثأ يضامقوط مافيل ان مذهبكم حواز تخصيص العام الخصوص الكتابي بالقياس وخسر الواحدولا تحوزون تخصيص خبر الواحد بالقياس ابتسدا فقد حعلتم هذا المام أضعف من خسر الواحد ومساو بالقصاس أوأضعف منه وهدذ الايلزم من دليلكم فأن غاية ما يلزم منه لوتم وقوع احتمال ضعف فه وأماوصول الضعف الى هذا الحدفلا وذلك لأن مالزم من داملنا وقوع الاحتمال فيهمن التعالى والقيار فلزم مساواته اماه بل ضعفه منه يخلاف خبرالواحد فان الضعف فيه في الطريق لافى الدلالة ولا يكون الفياس مغيرا اماه كأفي هـ ذا العام هكذابنغي أن يفهم هذا المقام فاحفظه فأنه حصى بالحفظوافد أطنينافى الكلام الرتكر في كشور والاذهان من عدم شفاعما أوردا لحنضة من السان حتى سمعت بعض العلاء الأعلام المشار اليهم بالسنان يقول انها مقدمات شعرية لاقضاما برهانية بلحسوه سأفرنا ومنههنا سقط استدلال الشيخ الامام أبى الحسن الكرجي من أن عدم العار العالة توحب جهالة في العام فلا مدرى كم يق لأن التعلسل ليس عقطوع انما هو يحرد احتمال فلا يورث الااحتمال خروج المعض لاخر وحمه بالقطع وعدم العلم محتى يورث جهالة فيه فقدر (قال) الامام (فرالاسلام المفصص شده الاستناء الاخراجه المعض) أي لاخراج الخصص بعض أفراد العامعن الحكممن بدءالأمر وبفادمنه الحكم على الدافى كافى الاستنباه (وسم بالناحيز لاستقلاله) أىلكون هذاالخصص كلامامستقلا (فاذا كان) الخصص (عهولا يطل ذاك) الخصص (شهالنا م للانالنام المحهول) فكذامايسه (و يطل العام) عهالته (شه الاستناء لتعدى حهالته الم) أي بصر العام عهو لالحهالة الماق يحهالة الاستناء فكذا حكم مانسمه من المخصص (واذا كان) المخصص (معلوماف مالنا من سطل العام العمة تعليله) أي تعلسل المخصص لكونه كلامامستقلا كالناح فانهمستقل لاأته كايصح تعلسل الناح يصع تعلسله واذاصح التعليل وهي غرمعلومة فلادرى كمخرجه (فهل الخرج) فهال الساق (وشه الاستناء سق قطعته) كاكان لان الاستناء لابغ مرالعام عما كان عليم قدله من القطعمة وإذا اقتضى أحد الشهمن البطلان بالكلمة في صورتي الجهالة والعملم والآخو البقاعليما كان (فلايسطل العاممي كل وحدفى الوجهين) لانعمل ما كان ابتالا يبطل بالشك (بل ينزل من القطعية الى

باطلة مطرحة ومن صارالهافقد مشرع كاأن من استدن فقد مشرع وكل مسلحة رجعت الى حفظ مقصود شرعى علم كونه مقصود الإلامان هذه الاصول اكته لا يسمى قباسا بل مصلحة مرسلة اذالفياس أصل معين وكون هدة والمعانى مقصودة عرفت لا بدلسل واحد بل بأداة كثيرة لا حصرلها من الكتاب والسنة وقر أن الاحوال و تفاديق الامارات تسمى اذلك مصلحة عربسلة واذا فسر نا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع فلا وحد الخد لاف في اتباعها بل يحب القطع بكونها عدة وحدث كرنا خيلا فافذال عند تعارض مصلحتين ومقصود بن وعند ذلك يجب ترجيح الاقوى واذلك

الطنية الشبين) المورثين الشائف ظهرفي حق العام دون العمل (وفيه تطرط اهران نسبه الناسخ ليس في) المخصص (المجهول الالفظاوالمعتبرالمعنى) وابس في المعنى مشابهاله كمف والناسيز افع بعد ثبوت الحكم رههنامن بدءالأخرالحكم على الباقي كا فى الاستناء والعامم عالف ص مشله مع الاستناء تم لا يظهر لقوله في المجهول فالدة فاله عام في المعلوم والمجهول ومصهم تحاوز الحذوأ فرط فيسوءالأدب وقال هذمه قدمات ثمر بةلاعلية وتحقيق كلام هذا الجبرالامام البارع في الغن أن الخصص لكونه كلامامستقلاغيرم تبط بالصدر وتخصصه ليس الالأنه مفيد كم مخالف لحكم العام في بعض الافراد فيفهم منه أن المراد بالعام سوى ما يتناوله هـ ذا فتخصص علا حل المعارضة كاأن الناسير وفع الحكم لاحل المعارضة وهذا شده معنوى ولس كالاستنتاء فاله فسد المستنى منه ووضع لافادة الحكم على هدذ اللقيد ويفهم فمسا الحكم على غره الذي هو انخرج ثم ان الخصص يحكم على أن الحكم على بعض أفرراد العام من رد الأمريخ في الاستثناء الحكم على المافي المعن بهذا المقدد فني المجهول شب الناحز يقتضي أن يطل المخصص لان المهم لا يصل معارضا وهـ فدا يبطل الناحز المحهول وشد الاستناء يقتضي بطلان العام فلايطل بالشك بل ينزل الى الطنية فانقلت كيف لأتصل المعارضة فين قال أقدل المشركين ولاتقسل بعضا منهم فلتعلى هدذا بلزمأن بصيرالسينه أيضاوقدنهواعته وفى المعلوم بالعكس كافررنا فقدظهرأن هدممقدمات علمة لاتسعر بة أصلا نمان القول مان صحة التعليل تبطيل العيام اعله تنزلي جرى على تسليم ما بني عليه الامام الكرخي والا فاحتمال التعليل لا يبطل بل يورث شهة فقط فم أورد الشيخ الن الهمام أن القول سطلان العام لجهالة القياس الخرج الموحسة للعهالة في الباقي لايتاني على رأيه فاله رضى الله عنه لا يبطل العام يجهالة الخصص وأحاب بأنه ساء على المنع بالعمل بالعام قبل العثعن المخصص ولما كان احتماله قائما يطل العمل حتى نظن أنه لاتعلىل هذا وهذا الابراد لابرد فأنه رجه الته لم يقسل مان العام يبطل ههنابل اغاقال ان هـ ذما لجهالة تقتضي بطلان العام وهو رضى الله عنسه لم ينفسه بل يقول ان مقتضى الجهالة في المجهول ذال كن لا يعطل لمانع آخر يفتضي بطلان هذا المجهول وماأ فادفى الحواب فغير مرضى فان التوقف في العام الى البعث عن الخصص لم يقل مد منا احد كا يلوح من الأسراد وانشئت أن تقرر الكلام نحوا أخصر فقل ان الخصص المحهول يبطل في نفسه لعدم صلوحه معارضا للنص العام لكن يورث احتمال الخصوص فلرستي قطعما والمعلوم يورث الاحتمال لاحتماله النعليل لكن الاحتمال لا يبطل الموجود فافهم أتساع الشيخ أي تور (قالوابطل العموم) بعد التنصيص (وما تحتمه) الى الواحد (مجازات) محتملة وليسشي منها أولى الارادة (فكان محلافها) وهوليس عية (فلناذاك) أى الاجال (اذا كانت المحازات متساوية وههناالسافي) بعد التفسيص (راج لاية أقرب) الى الحقيقة و يتبادر الذهن اليه (مسئلة . العام المخصص مجاز عند حماه يرالأشاعرة) التابعين الشيخ أبى الحسس الانسعرى (ومشاهير المعتراة وقال الحنابلة وأكثر الشافعية بل جماه يرالفقها ومنهم الامام) شمي الأعمة (السرخسي) منا العام المخصص (حقيقة وقال امام الحرمين) من الشافعية (وبعض الحنفة) ومنهم صدرالشر بعة العام المخصص (حقيقة في الساق محاز في الاقتصار عليه) الأأنه عند هذااالصدر مخصوص عاادًا كان مخصوصا بالمستقل بل لا تخصيص الااباء (و) روى (عن الشيخ) الامام أبي بكر (الحصاص من الحنفية على مانقل الشافعية) العام المخصص حقيقة (ان بق غير منعصر و) روى (عنه كانقل الحنفية وهم مقل مذهبه أحدر) فانهم أعرف عذهب مشايخهم لاسمامتاه العام المخصوص (حقيقة) ان كان الباق جعا (وقال) أبوالحسين المعترلي (و بعض الحنفية) العام المخصوص (حقيقة ان خص تغيرمستقل) وان خص عستقل محاز وماعرف خلاف بين الحنفية فيأن العام للقرون بشرط أوصفة أوغابة أواستناطيس محازا السهوات اوقع الحلاف فماخص عستقل ولفظ

قطعنا بكون الاكراه مب الكلمة الردة وشرب الحروا كل مال الغير وترك الصوم والعسلاة لان الحدد ومن سفل الدم أشد من هدفه الامور ولا يساح به الزنا لا نه مثل محذور الا كراه فاذ امنشأ الخلاف في مسئلة الترس الترجيح اذ الشرع مار بح الكشير على الفليل في مسئلة الشرس في مخلاف القليل في مسئلة المرس في مخلاف ولذ لك على الحرف في مسئلة الترس مخالفة مقت و دالشرع حرام وفي الكف عن قتال الكفار مخالفة المقت و دالشرع في المنافقة فلنا فهر الكفار الكفار منافقة المنافقة المنافقة مقت و دالشرع حرام ولكن لا تسلم أن هذه مخالفة فلنا فهر الكفار الكفار منافقة المنافقة المنافقة الكفار منافقة المنافقة المنافقة الكفار منافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الكفار منافقة الكفار منافقة المنافقة المنافقة الكفار منافقة الكفار الكفار

البعضاليس في موضعه قال (القاضي) أبو بكر الباقلاني من الشافعية العام المفصوص حقيقة (ان خص بشرط أواستثناء) والخصوص بغيرهمامحاز (و) قال (عبدالجبار) المعترفي (على مااشتهرعنه) العام المخصوص حقيقة (انخص بشرط أوصفة) وانخص بغسرهما محاز روقيل) هوحقيقة (انخص بلفظي) ومحاز انخص غيره كالعقل أواحس أوالعادة (فهذه غمانية مذاهب لناأنه حقيقة في الاستغراق انفاقا) عند مكل من رأيه أن له صبغة (فلو كان للباقي أيضا حقيقة) بعدالتخصيص (لزمالانتراك) اللفظي بن الكل والبعض (هذا خلف) للاجماع على بطلانه ولأن الانتراك خلاف الاصل ولانه بلزم اشتراك لفظ في معان غير محصورة لان التفصيص الى الواحد وما فوقه من المراتب الى الاستغراف غير محصور والقول بتعوير الانستراك من الكل والقدر المشترك فكان من اتنا التفصيص من أفراده فيكون استعمال اللفظ فيه حقيقة لايحدى فأن الكلامههنافي الاطلاف على المعض يخصوصه ولايكني لكونه حقيقة فيه الوضع الف درالمشترك فافهم وهذا الدليل لايترفي الفصر بغير المستقل فانه ليس العام فسه مقصور اعلى البعض ومستعملا فيه بالمستعمل فهما وضع له بالوضع الاول وهوالكل فلا بكون منسة كاولا محاذا فان العام في الشرط مستعل في الكل وهومتعلق الحكم التعلسي لكن لا يتصر الحسراء في بعض الأفراد لفقدان الشرط وفي الغاية الماالعام مستعل في الكل والحكم على الأفراد التي قب الغاية والمااعتبر تقسد الحنس الغاية تم اعتبر عمومه في أفر ادهذا المفسدوعلي كلا التقدير بن لافصر ولا استعمال في بعض ماوضع له أصلا وفي الاستناءالعام عاموا لحكم على ما يصدق علىه المفيد ما خراج البعض وفي الصفة انما العموم من الواضع لما يصلح له الجنس المقيد مالصفة وفي مدل البعض العام مستعمل كاكان لكن المقصود الحكم المدل وقد مرمشر وما (واعترض أولا) كافي شرح المختصر (بان ارادة الاستغراق) في العام المخصوص (ماق وخروج البعض طرأمن المخصص) فلا اشتراك ولامجاز (أفول) في دفعه (انأراد) المعترض بقوله ان ارادة الاستغراق باق (ارادته تعقلا) حيث يتعقل الكل (فني كل مجاز كذلك) فان تعقل الحقيقة باق فلايضر المحازية (وان أراد) ارادة الاستغراق (استعمالا) بأن يكون مستعملاف وفلاشك أن المكم) في العام المخصوص (على البعض والمعتبر الاستعمال الذي يكون مناط الله كم) فلاارادة للاستغراق استعمالا بل المعض فالمحازية أوالائستراك لازم (على أنه) لوكان مستعملافي الكل مع كون الحكم على الدمض بتضمن لعسواضرورة أن الحكم على المعض بتم بالمعض) أي بتم بارادة البعض المتعلق العكم فارادة البعض الآخر معه لغو فافهم وقد أحسب عنهما مان المراد النسق الشاني والعام ستعمل في البكل ثم أخر ج عنسه المخرج بالمخصص ثم حكم على الباقي فالحكم على البعض الذي عسرعنه بالكل المخرج عنه البعض وبعبارة أخرى مشال هذامشال الكناية فان فهامذ كرشي ويكون مناط الحكم شئ آخر يكنيء السعمنسل طويل التعادف كذاههنا المذكورالعام والمقصود ماخكم المعض بدلالة المحصص وهسذا طريق الي التعسير غايته أنه أطول من التعمير عفهوم آخر ولالغوف ومثله مثل أنت وان أخت غالتك طريقان التعمير والأول أقصر والشاني أطول فاندفع الجوابان وهذا انحامتم في الاستنتاء ونحوه فاله لعدم استقلاله واندراحه تحت القاعدة يصع فسمه الحكم بان العام مع التفسد بعبر به عن الماقى وهود ال علم مدلالة المركات بالوضع النوعي كافلناأ و بطريق الكتابة كافسل وأما المستقل فلايص ذاك فسه فاله ليس مر تبطا بالعام بل مضد كم معارض كم العام في بعض الأفراد وادفع المعارضة بصير قرينة على أن الحكم في العام على البعض العسر المتناول له هذا المخصص ف الضر ورمّ يكون العام ستعملا في البعض فقط والالزم اللغو قطعا وأيضاليس الاستعمال الااطلاق لفظ على معنى لنكون مايستفادمنه مناط الحكم ولاشك أنه هوالمعض فاللفظ مستعمل فيه والمخصص المستقل قريسة عليه فندير وتشكر (و) اعترض (تانيابان ارادة الباقى) في العام المخصوص (ليس يوضع واستعلاء الاسلام مقسودوفى هذا استئسال الاسلام واستعلاء الكفر فان قبل قالكف عن المسلم الذى لم يذنب مقسود وف هذا مخالفة المقسود وقد اضطر ونالى مخالفة أحد المقسودين ولا بدمن الترجيع والجزئى محتقر بالاضافة الى الحالى وهذا جزئى ولكن لا يسلم أن الجزئى محتقر بالاضافة الى الحالى وهذا جزئى ولكن لا يسلم أن الجزئى محتقر بالاضافة الى الكلى فاحتقاد الشرع له يعسرف منص أوقياس على منصوص فلناف دعر فناذلك لا بنص واحد معسن بل بتفاريق أحكام وافتران دلالات لم بين معهائل فى أن حفظ خطة الاسلام ورقاب المسلمين أهسم في مقاصد الشرع من حفظ شخص معين

واستعمال تان) غيرالوضع الاول الاستغراف والاستعمال فيه (بل) ارادته (بالاول) والاستعمال به (بخلاف المشترك) فان فيه ارادة المعنى الآخر الوضع الآخر (و) بخسلاف (المجاز) قائد باستعمال آخر غيرا متعمال الحقيقة (ودفع بان لا كلام ف ارادة النافي ف من ارادة الكل كما كان في ل التخصيص) ارادة الكل وفي ضعنها ارادة البعض (بل) الكلام (في ارادته يخصوصه بقر سنة التخصيص) فاد الكلام في المخصوص من العام (وهـ ذامعني ثان لايدله من استعمال ثان) فإن كان له الوضع فالاستراك والافالحاذ وانقرر بأنف انتفصص استعمالافى الكل والحكم على المعض كاقرر به الاعتراض الاول ففيه مافد عرفت من أنه يتم في غيرا لمستقل والثان تقر والاعتبراض مان الاستعمال في المعنى عبارة عن ارادته من اللفظ ليكون مناط العكم والياقي كما كان يقصدمن اللفظ حين الاستغراق ويحكم علمه مالذات فان الحكم المتعلق بالعام متعلق بكل واحدوا حدمن آحاده غائة مافى المال أنمع ارادته ارادة بعض آخرمتعاق الحكم كذلك بعدالته صمايضا الاستعمال في الماق بالذات وهومناط الحبكم كذلك الاأله سقط الحكم على بعض آخر بالمخصص وهدذالا بغير الاستعمال الاول فى الماقى واذالم بتعدد الاستعمال والوضع فهو - قسقة وه . ذا يخلاف سائر المدلولات التضييب قان فهم الحراء هذاك في ضمن فهمالكل ولس مناط العكم واذا أريد الجزء يخصوص عصارمنفهما بالذات ومناط العكم كذاك فاختلف الاستعمال والدأن تحسيعنه بأه في الاستعمال الاول كان مقصود اومنفهما لكون مناطاته كم الثابت للكل على الاستغراق وكان المقصود من استعمال الففظ الحكم على الكل وأماالآن دمدال مسص فاستعماله فيه وارادة الباقي منه انماهوليقصر الحكم عليه ويبقي الآخرمك وتأاومشت افعه الحكم المخالف فهدذ االاستعمال مغار للاستعمال الأول فان كان يوضع أخر فالاشتراك لازم والا فالمحاز فافهم (و) اعترض (ثالثا كاقال) الامام شمس الأعمة (المرخسي ان الصنعة للكل) فالمموضوعة (وبعد التخصيص المعض هوالكل)فهي مستحلة فماوضعت له أولافلا اشتراك ولاتحوز رأفول) هذامندفع (فان العام هواللفظ المستغرق الما يصلم له حقيقة أوعرفا واذلك) أي لكونه مستغرقالما يصلم له (لم يكن الجمع للعهود بن عاماً) واذا كان مستفرقالما يصلم له فاستغرا فعالمعض لولم بكن غيرموضوع له لكانمشتركا ويؤحسه كلامه بان العام موضوع لاستفراق جيبع أفراد معني اللفظ إن مطلقا فالاستغراق لجسع أفراد المطلق يحوار حال وان مقد افلمسع أفراد المقيد نحوعلا والمام المقرون مع المفصص مقديه واللفظ متناول لجسع مايصل له اللفظ المقدم بدأ القد تحوالر حال العلماء أوالرحال الاالعلماء لايتم الافي غير المستقل وهذا النمرر الامام لاراه مخصصا وكلامه انماهو في العام المنصوص بالمستقل فتدر (الحنابلة ومن وافقهم) من الشافعية والفقهاء (قالوا أولاالتناول) للباقي بعدالتخصيص (ماقكا كان) قبل (وقد كان حقيقة قبل) فهو حقيقة ازَن (قلنا) لانسلمأن التناول له باق كا كان فيل بل (كان) التناول قبل له (مع غيره) فاله كان المكل (والآن) التناول له (وحد، فقــل هذا) أي كون التناول له وحد، (الانغير صفة تناوله لما يتناوله) وانحا يغير تناوله الغرج (فلنا) الانسلم أنه لا بغير صفة النناول (بل) نقول هو (مغير لأن ذلك التناول كان في ضمن الكل احالا وهذا) أي الثناول الذي ومذ التخصيص (له بخصوصه) ثم اله لو كان الامر كاذ كرلكان الانسان المستعمل في الحيوان حصف قلايه كان متناولاله والآن أيضامتناول ولم تتغير صفة التتاول فافهم وقد كرما أسلفنا فاله ينفعل كثيرا (و) قالوا (ناتيا يستى الباقى) بعيدالتنصيص (الى الفهم وهودليل المقيقة قلنا) لانسار أنه بسبق الى الفهم عند الاطلاق بل (بتبادرمع القرينة وعودليل المجاذ) ويحتمل أن يحرّ ومعارضة (قبل ارادة الباقي معلومة بدون القرسة) قاله كان مفهوما قبل أيضاو (انما المحتاج الماعدم ارادة الفريح) فالبافي متبادر وهودا سل الحصفة (و بدفع مان الكلاء في ارادة الباق بخصوصه لا) ارادة الباقي (في ضمن) ارادة (الكل في اعداً وتهار وسيعود الكفارعايه بالقتل فهداى الايشان فيه كالمجنا اكل مال الغير بالاكراه العابات المال حقير في ميزان الشير ع بالاضافة الى الدموعرف ذلك بأدله كثيرة فان قبل فهلافهم تم أن حفظ الكثيراً هم من حفظ القليل في مسئلة السيفية وفي المخمصة قلنام نفهم ذلك اذا جعت الأمة على أنه لوا كره مخصان على قتل مخص لا يحل لهما قتله وأنه لا يحل لمسلمين أكل مدم في المخمصة فنع الا حماع من ترجيح الدكترة أما ترجيح الدكلي فعلوم إما على القطع وإما نظن قريب من القطع بحب السياعة في الشرع ولم يرد فس على خلاف الكثرة اذا لا جماع في الا كراه وفي المخمصة منع منه فهذه

وهذا) أىارادة الباقى بخصوصه (لايعلم بدون القريسة) وهوعلامة المجازفندبر ثم نذكر الفرق بين المستقل وغيره حتى لاتغلط (قال الامام) في الاستدلال (العام كشكر برا إحاد) فكل رحل عنزلة زيد وبكر الى غير ذلك من الافراد الأأنه وضع العامله لسمل النعب (وفسه) أي في تكريرا لآماد (اذا بطل ارادة البعض لم يصر الباقي مجازا) فكذا العام (فلناليس) العام (مثله) أى مشل تكر برالآماد (من كل وجه) بل في افادة المعنى فقط كيف وفي التكرير ألفاظ متعددة مستعملة في معان متعددة وسطلان ارادة الموضوعه في المعض لا يمطل في الماقي من الالفاظ وفي العام استعمال واحدالفظ واحمد فاذا يطل ارادة المعض تغيرا ستجماله قطعا (أقول و) قلنا (أيضالا تقريب) فسه (قانه لا يستلزم المحازية من حدث الاقتصار) وقد كانداخلاف المدعى (بل سافسه كالا يخفي) لان في تكريرا لآحاد اذا بطل ارادة الدمض لم بصراله افي مجازا أصلافكذا ههنا ولعلك تقول هاأن العام كتكرير الآعاد الاأنه اذاسقط البعض فقيدو حد الاقتصار في المعنى فالنافي حشتان حشة أنه بعض الآحاد المتكررة ومهدنده المشة حقيقة وحشة كونه مقنصراعن بعض آخر ومهدنده المشة محاز ولايلزم المحازية بحسب الاقتصاركونه مستعلاف محتى يكلف ببيانه كأيفهم من التدرر والجواب أن المافي الحمشة الاولى هومدلول مطابقي للفظ فملزم الاشتراك لكونه موضوعا لاكل أنضاو الايلزم المحازلانه غرموضوعة ولنع ماقال الشيخ اس الهمام ان مذهبه مخالف للاجماع على أن لفظا واحمدا مالذ مسة الى وضع واحد معنى واحد لا يكون حقيقة ومحاز امعاذ فهم وقال (أبوالحمسين أو كان الاخواج عالا يستقل بوجب تحوزا) فالعام (لزم كون المسلم للعهود مجازا) سان الملازمة أن عرالمستقل كالاستناء ونحوه قسدفي العام وهومقديه كإأن التعسين فيدمستفادمن اللام فاوأ وحب التقييد التعوز فسعلأ وحب في المعهود وقدم مين الكلام مايكني لاتمام هذا المرام وماأحب من منع الملازمة بان هذا العام اعماصار محاز الكونه استعرا في غيرما وضعله وهوالمعض يخلاف المعهود فان الاسرماق على معناه والتعمن استضدمن اللام فساقط فاله قدطهر لل فعماستي أن العام المقترن ىغىرالمستقل باق على معناه الأأنه، قىدىقىدغىرمستقل ستفادمنهما، فهوم تقسدى بصدق على بعض الافراد فيرادهـذا المعض فلوكان فمه تحوّر لكان من حهة التقسدوهوموجود في المعهود بعث. م فان مدخول اللام على معناه وقد تقد بالتعمن المستفادمن اللام فيستفادمعني مركب تقسدي بصدق على فردمع بن أوأ فرادمعينة فتسدير (والجواب) عنسه (كافي المختصر بان المجموع) المركب من الاسم واللام (هوالدال) على المعين المعهود وكل من جزأيه كزاى ذيد لان الكامتين من شدةالامتراج صارتًا كلةواحدة (مندفع لانه بعدالعارباتهما كلنان) موضوع كل منهما لمعنى (محرداعتمار) مناولاواقعمة له (مع أنه قال الخصريه) أي بكون الدال هو المحمو عمن العام والمخصص (على مانقل عنه في المعتمد) وانه نقل عنه أن العام في صورة التخصيص لسحقيقة ولامحاز اومجوع الامرين من العيام والاستثناء حقيقة هيذا غمان هذا القول بعسد محض ولعل مهاده أن العام في صورة التخصيص ليس حصقة في الساقي ولا محاز اف قاله غير مستعل فيه بل في الدكل واندا الحصفة فيه محوع العام والاستثناء فالمموضوع للماقي الوضع النوعي الذي للركبات فتسدير (ومافسل) في الحواب (ان للعرف العهدوضعين العنس قبل دخول اللام) حالة التذكير (والعهود بعده) فلا يلزم المازية فيه يخلاف هذا العام لان وضعه لس الاللكل (فلا يخفى مافسه) الأنه ليس الاسم موضوع المعنسين والالزم الاشتراك بل الاسم موضوع العنس واللام العهودية في صل من المحموع الشغص المعهود كهذاالانسان وفسه تأمل نظهر بالتأمل ولاناسلناأن العام موضوع الكل لكنه مستعمل فسه والاحواجمن الاستثناء فيحصل من المحموع معنى هوالساقى و بعد النيزل يمكن أن يقال مثله في العام المقارن لغبر المستقل نم أراد أن يحقق الحق ف وضع المعرّف فقال (والحق أن لافرق بن المعرفة والنكرة الابالاشارة الى المعاومة) في الاولى (وعدمها) في الثانية

الشروط التى ذكرناها يحوزانها عالمصالح وسين أن الاستصلاح ليس أصلاحا مسايراً سه بل من استصلح فقد شرع كا أن من استصلح وقد شرع كا أن من استصلح وتدين ما أن الاستصلاح على ما ذكرنا وهذا تمام الكلام في القطب الثاني من الاصول المستصلاح على من مثمرات الاصول في ويشتمل هذا القطب على صدر ومقدمة وثلاثة فنون القطب الثالث في اعلم أن هذا القطب هو عدة علم الاصول لأن ميدان سعى المجتمد من في اقتباس الاحكام من أصوابها واحتمام من أعصائها إذ نفس الاحكام لاست ترتبط باختمار المجتهد من ورفعها ووضعها والاصول الاربعة من الكتاب والسنة

وتحقيقه أنالاهم موضوع للعنس من حيثهو والانتشاراتما يحيى من التنوين واذادخل عليه الام الموضوع للاشارة وأسقط منه التنوين ذال الانتشار وصادالجنس مشارا معهودا فاللامايس الالتعريف الجنس ثم قديقصد الاشارة تلصوص المقامالي حصته المعينة المعهودة وقد يقصدالي حصة منتشرة وقد يقصداني جسع الافراد وقدلا تقصدالفردية أصلاعلي حسب ما يقتضه المقيام كذا قال أهل العربية (وعلى هذا فعموم المعرّف تعريف الجنس انميا ينشأ من المقام) ونشأ تهمن المقام تحتمل وجهين أحدهماأن يفهم الجنس المشار المهمن المعرف وبعمل تحققه في كل الافر ادمن قر منة عارجة وهي المقام وهذا ما طل قطعاوان ارتضى بهأ كترعل العربية فأنه قد تواتر استدلال العصارة رضوان الله علم مومن بعدهم من المهرة منفس اللفظ على عموم الاحكام ولم سقلر واالىأم آخر مدل على أن الجنس المحكوم عليه منه فق في النكل بل اعماحكموالانفهام العموم سفس اللفظ فقط السانى أن يكون المعرف بلام الحنس مستعملافي العموم عازاوه فالضابعيد والالنقل من أحسد منع العموم في صورة عسدم القر نسة الصارفة من مطلق الجنس السه ولم ينقل بل الذي تو اترهو حلهم المعرف على العموم من دون حاحدًا لى قر منسة دالة عليه وصرفهم الحالجنس انما كان الصارف من العموم (لكن عدّومين الصبغ للوضوعة له) والعادّون هم أهل الاصول قاطسة من الحنفية والشافعية والمالكية والحنيلية بل الفلاهرية أيضا وهدذا أيضابدل لالة واضعمة على بطلان وأي أهسل العربية فانهمأ شدمهارة من أعل العربية فالقول المخالف لاجماعهم اطل البتة تمأشار الى مافسل في تأويل الاحماع بقوله (الاأن يقال صار) المعرف اللام (حقيقة عرفسة) في الاستغراق (فتدير) ومأقال أهل العرسة باعتبار أصل الوضع وهذا أيضا بعمدة ان الوضع اغما بعرف بالاستحمال والتسادر واذاحوز حل التسادر على كونه معنى عرضا وفقي هذا الماب انسد باب العلم بالوضع قال المصنف في الحاشسية أقول بمكن أن يقال ان المتعارف في الوضع العام الوضوع له الخاص وان كان أن الموضوع له جرثمات حقيق فالفهوم الكلي الذي حعل آلة للوضع لكن يحوذأن تبكون كلنات تحتماج شات واذاعرفت ذلك فليعز أن يكون لام التعريف من هـ ذاالقسل فانهامع اشارتهاالي معاومة الماهمة تنذوع الى أقسامه المعروفة وحنشذ تكون تلك الاقسام معاني وضعيةلها وعلى هذاعوم مدخولها كموم مدخل كل والنكرة الواقعة تحت النفى وهدذاوان كان تكافالكنه أوفق عذهب أهبل العربة وعلاه الاصول انتهى ولعل وحه التكاف أن اللام لم من حنث ذموضوعالتعر بف المدخول فقط بل له مع استغراق الآحاد أوالمعهودية وهذا مخالف لفلواهر أقوال أهل العرسة تمعلى هذا يكون العهد الذهني والاشارة الى المنسمن الموضوع له وهذا ينبو عنه قواعد الاصول وأيضا يشهد التنبع أن الجل علم مافي الذالم يستقم العهد والاستغراق ففهمهما بالقرينة وإذالم بقلعن أحدال كام في حواب المستدلين به بالداء احتمال وأحدمنم مافالحق أن الاسم في حالة التنكير العنس أوللفرد المنتشر وفي حالة النعر يف اذالم يكن هندال معهود لجسع الافراد استغراقالتواتر استدلال السلف، والمصلح لكلام أهل العربة يستحق أن يقال فحقه ، ولن يصلح العطار ما أف دالدهر ، هذا والعلم المق عند علام الغموب (و) قال (القاضي مثله) أي مثل ما قال أنو الحسين (الاأن الصفة عنده كاته) القاهر كاتبها (مخصص مستقل) فلم يحعل المخصوص بها حقيقة ولما كان الظاهر فهاعدم الاستقلال أشار الى توجهه وقال (وتحقيقه أن تخصيصه الست لفظية بل من خارج) والمخصوص منه محاز البتة وعدم كونه لفظما (مداسل أن الصفة قد تشمل) جمع أفراد العام فلا يكون التوصيف نفسه تخصيصا بل التخصيص فيسه من خارج (كذا في شرح المختصر أقول) ليس الامركاتلن هو (بل) التخصيص بها (لفظية لان التوصيف تقييد وهوضد الاطلاق) ومن البين أن التناول حال الاطلاق أ كترمنه حال التقييد فان قلت محود أن يكون النقسد باعتبار العقل فقط وحنشذ فتكون الصفة ماوية للوصوف قال (وقلما يكون) التقسد (اعتباريا) فلا والاجماع والعقل لامدخل لاختيار العباد في تأسيسها وتأصيلها واعتادا اضطراب المجتهد واكتسابه استعمال الفيكر في استعمال الفيكر في استعمال الفيكر في استعمال المنظمة ومن معها الى الرسول صلى الله عليه وسلم ادمنه بسبع الكتاب النشاوية بعرف الاجماع والصادر منه من مداول الاحكام ثلاثة إمالفظ وإمافعل وإماسكوت وتقرير ورى أن توشر الكتاب النظر مفي الفعل والمسكوت وتقرير ورى أن توشر الكتاب الكتاب من الكتاب الذي يسمى قياما فهذه ثلاثة فنون المنظوم والمفهوم والمعقول

يقاس علمه (على أنه منقوض بالشرط) فالمقد يكون مساو بالبعراء فلا يكون نفسه مخصصا فالتخصيص فسم من خارج أيضا فلا يكون لفظما (فتأسل) وقال الشيخ أبو بكرالحصاص الرازى الاستغراق في العام غيرشرط فيكني انتظام الحم فيكون حصفة فمابق أكثرمن اثنين كذانقل الحنضة والشافعية نقلواعنه أن العام مايشمل غير المحصورين فاذابق غير محصور يكون حقيقة وعلمن هذاالكلام أن قول هـ فاالامام ليس الاف لفظ العام فهوليس من هذا المقام في تي فان الكلام ههنافي صيغ العوم لافى لفظ العام فاير ادقوله هذافي صدر المسئلة غيرمناس فتأمل و (تم المخصص متصل) ان كان غيرمستقل (ومنفصل) انكان مستقلا هذاعلى مذهب الشافعية وأماعندنافا نخصص هوالثاني ففط (والاول خسة الاول الاستثناء المتصل وللتقطع لاتخصص فيه) اذلاا حراج فيموجه (اعام أنه اختلف في اطلاق لفظ الاستثناء عليه) أي على الاستثناء المنقطع (فقسل) لفظ الاستثناء (محاز)فسمحقيقة في المتعسل (وقسل مشترك) بين المتصل والمنقطع (وقبل هو متواط) موضو علمني واحدمشترك فيهما (وهومادل على مخالفة) المكم السابق (بالاواخواتها) سواء كان يحسن لولاالا واخواتهالدخل مابعدهاف ماقل أولا (وقيل لايسمى) المنقطع استثناء (مقيقة ولاعتاز اوهدًا) المذهب الأخبر (لايعود الىطائل) واناطلاق لفظ الاستشاءعلى المنقطع أحل من أن عنى على أحد أوالمعنى أن هذا النزاع لا يعود الى طائل فاله يرجع الى الاصطلاح لكن الأخرف أنه تظهر فالدة الخلاف فين حلف لاستثنى أوان استنبت فكذا فاستنبى باستثناء منقطع ( ثم الاخلاف) لأحد (في صند) أي صقالا سنتناه المنقطع (لغة والنسرط) لصنه (افغالفة) للصدر (بوجه مافياً يتوهم) فيد (الموافقة) فالفائدةفد دفع هذا التوهم (مسللكن) فلدالاستدراك أى دفع التوهم من السابق (نحوماءالقوم الاحدادا) فالديتوهم من مجى والقروم عبى والحداد لانه المركب فدفع بالاستثناء المتقطع (ومازاد الاما نقص) فاله يتوهممن نني الزيادة وحودالنقصان فنني النقص بالادفعالهم ذاالوهم وهمذا المثال يحتمل الاتصال أيضالكن اذافصد وجودالنقصان على الكمال والمعنى مازادشي الاالنقصان وإذا كانمن شرطه انخالفة فيما يتوهم الموافقة (فلا يقال ماحا في زيد الأأن الجوهر الفردحق ، مسئلة ، أداة الاستثناء) حقيقة في المتصل اتفاقا و (مجاز في المنقطع) في المختار (وقيسل حصَفَة) فهما ثم اختلفوا (فصل مسترك ) لفظي فيهما (وفسل متواط) ولمالم بكن النواطؤ معتولا في الأداة فإنها موضوعة العرائيات يوضع عام فسر فقال (أي وضعت) لهما (لعني فبهما) أي لأحل تصور معنى واحدم شترك بينهما وجعل مرآة لهما (وضعاوا حدا) عاما (لناأن المتصل أظهر)منه في الاستعال (فلا بندادومن تحوما القوم الا) أي قبلذ كرالسنتني (الاارادةاخواج البعض فلايكون مشتركا) لفظ ابنهماوالا لاحتبي ف معرفة الارادة الى القرنة (ولا) موضوعا (للنسترك ) بينهما والالتبادرهووف نوع مسائحة كالاعفى (ومن تمة) أي من أحسل سلدرارادة الانصال (أ يحمله علماء الامصار عليه مماأسكن المتصل ولو) كان (مناو بل فعلواله على ألف الاكراعلى قبمته) لاعلى الانقطاع وان خلا عن التلويل فتمدر ﴿مسئلة ، قداختك في نحوعلي عشرة الائلانة دفعاللتنافض) المتوهم بين نموت العشرة و بين اخراج السلائة عنها (فالجهور) من الشافعية قالوا (المراد بعشرة انماهو السبعة) مجازا (والاثلاثة قرينة) على مسارفة عن حقيقتها الى معازها اعلم أن مشايخنا حكواعن الشافعي رضى الله عنده أن الاستثناء بدفع عن بعض المستثنى منه بطريق المعارضة وفسره بعضهم بان الحكم في المستشى منه على المكل ثم المستشى بفيد حكم معارضاله في البعض واذا تعارضا تساقطا ويسقى فالداق حكم المستشيمن وهذاليس بشئ فالعمع كونه باطلافى نف موموح اللتنافض في الاخبار بوحب أن لا يكون في المستتى الحكم المخالف لحكم المدر وهوخلاف تصر بعات الشافعية وقال صدر الشر بعة عاصله أن المراد بالصدر الماقي

﴿ النو الاول في المنظوم وكيفية الاستدلال بالمستغة من حيث اللغة والوضع ﴾ ويشتمل هنذا الفن على مقدمة واربعة أفسام الفسم الرابع في القسم الرابع في القسم الرابع في الفسم النافي في الفسل الفسل الفسل النافي الفسل النافي في النافية هل تثبت في السلاح أم توقيف الفسل النافي في أن اللغة هل تثبت في النافية الفسل النافي في النافية الفسل المفتون في النافية الفسل المنافية الفسل السادس في طريق فهسم المرادمين الخطاب على الجلف الفسل السادم في الحال المنافعة الفسل السادم في الحال المنافعة الفسل السادم في الحال والحقيقة

مجازاوالاستثناءقر بنسة ولعله الى هسذا أشار بقوله (كسائرالمخصصات) وتحقيقه أن الاستثناء يفيد حكمامعارضالتظاهرسن حكم الصدر فلا حل هذا يحكم العقل أن المرادف الصدرسواء كالخصصات المستقلة فالاستثناد يحكمه قر سقصار فذالي التخصيص غمأ وطلهو وجمالله تعالى أنهمذا لايصيرفي أسماه العدد فإن عشرة مثلاموضوعة لعدد مخصوص لامحتمل أن بطلق على ما تحته أوما فوقه من المراتب العددية أصلافلا يحوز أن براديه الباقي ولوسل فيكون محاز اوهوخلاف الاصل وسعىء ماله وماعليه انشاءاتته تعالى فان فلت فدأ مطل المشايخ الكرام القول مللعارضة ماله بلزم التناقض في قوله تعالى فلنث فهم أف سنة الاخسس عاما وهذا اعما يستقم لوفسر بالنفسيرالاول لاالثاني كالاعفني فلت تقريره على الثاني بأن يقال اسم أتعدد لابتعمل اطلاقه على الأقل فلابحمل الالف على تسحما لتوخسهن فسنى الحكم على الاول مع تموت نصضه في المعض فتأمل فيه فاله ينبوعنه المواهر عبارات المشايخ (أقول وهوالعجيع لان تناول اللفقة ) المستنى منه السنتني (ماق) بعد الاستثناء (كاكان) قبل (فان العشرة مفهوم واحد لايز يدولا ينقص فهومن حيث هوهؤلا يمكن أن يتصف باخراج الثلاثة منها) فلو كان العشرة بافسة على الحقيقة لماصر الاستثناء والاخواج فهومستعلى فسيعة بقرينة الاستثناء فان قلت لافسلم أن العشرة حقيقة لابز بدولا ينقص بل السبعة أيضامن أفراد العشرة ألاترى أن أهل المنطق قالوا الانسان الذي انس يحسوان من أفراد الانسان واحتاجواالى اخراجه فيدالامكان ولولم يكن من أفرادمل احتاجواالى التقيد قال (وماقالوافي تعقيق) القضية (الحقيقية) الحاكة على الأفراد مطلقافر ضيمة كانت أوموجودة وان الانسان الذي لدس معموان بل) الذي (العس انسان من الافراد الفرضية) للانسان وقيد وافي الأفراد بالامكان خروجه (فهو مخالف العرف واللغية) وكلامنا فيارضان به (والمنع مكارة) بل مخالف العصقل أعنا كاقال بعض المحققين ان الفرد الكلى حقيقة ما يصدق هو علي من فنفس الامر بالفعل أو بالأمكان وليس الانسان الذي اس محموان عما يصدق علمه الحموان أصلا فلا يكون فرداله حقيقة (ولوسا الاتصاف) أي أتصاف العشرة بالزيادة والنقصان (فلاعنع التناول) للسلانة (أيضا) فيلزم أن يكون مخرجاعند وغير مخرج على تقدير أن تسكون العشرة باقية على الحقيقة وذلك (لأن العشرة عشرة أطلق أوقد ولو) كان التقسد (بالنقيض) كالذاقد يخروج الثلاثة ونقصانه الى السبعة (كنف لاو ثموت الذات ما للذات ضرورى في مرتبة الذات) فلا يعطل الذاتي بالتقيد البتة هذا وماقالوااامددلا يكون جزءالعددلا بنافه فان المرادأن ثلاثة آحاد جزءالعدد فيكون ثابت افي مرتمة الذات قلا يحوز أن لا يتناول « واعلم أن هذا غير واف فاله لاشك عند أحدف أنه اذا حل م كت م نقص عنه جزء يسقى الجزء الآخر الاترى أن التمات اذا انحل و مطل نفسم النبائ بيق الجزء الجسمي قطعا وكذلك في الذهن اذا حلل المعلوم المركب الىجز أمن وطرح أحدهما يبقي الآخرفاذا أخذالذهن عشرة وحالهاالي سعة وثلاثة وأسقط الثلاثة يبتى سبعة قطعاو يصدق عليه أن العشرة اذا نقصت عنها ثلاثة صارت سمعة أى الذي كان عشرة بنع منه بعسد الننقيص سمعة فيصدق على السمعة أنه عشرة منظوص منها ثلاثة فى العرف واللغة وان لم يصدق علمه أنه عشرة فان صدق المصد لغة لا يستلزم صدق المطلق فيعبر بهذا المصدعن السبعة كا بعسرعها بلفظها فباذا أمعيارة أطول وأفصر فالمعران بعسير بأجهماشاء وحنشذا تدفع ماقال المصنف فانه ان أزادأت العشرة الارمدولا نقص أنحققتها لاتبق بعدالز بادة والنقصان بل تصبر حقيقة عدد آخرفهم لكن لا يلزم منه أن يكون لفظ العشرة محازاعن السمعة بلالفظ العشرة على الحقيقة وحكم عليه بننقيص بعض الاجزاءعنه وهو الثلاثة مشلا وبقاء الخرءالآخروهو السبعة والمركب التقسدي يصدق عليه وان أراد أن العشرة لا تعمل هذه التصرفات فياطل قطعا وبهذا ظهر اندفاع مافي (الفصل الاول في مبد إاللغات). وقد ذهب قوم الى أنها اصطلاحية اذ كيف تكون توقيفا ولا يفهم التوقيف اذا لم يكن لفظ صاحب التوقيف معروف المبد المبد المبد وقال قوم انها توقيفة اذا لا صطلاح لا يتم الابخطاب ومنادا ووعود الى الوضع ولا يكون ذلك الابلف غلم معروف قسل الاجتماع الاصطلاح وقال قوم القدر الذي يحصل به التنبيه والبعث على الاصطلاح يكون بالتوقيف وما بعده يكون بالاصطلاح والمختار أن النظر في هذا اما أن يقع في الحواز أوفى الوقوع الما الجواز

التمر وأنه حنثذ يلزم اللغوفي الكلام فانذكر جمع الافرادوا لحكم على البعض بمالم يوحد في الاستعمال ومسافة طويلة مع امكان التعسيرعن البعض بلفظ دال علمه وحه الاندفاع أن الدال علمه عبارتان أطول وأقصر والمتكلم مختربا بهماشاء يتكلم كالنشاه يقول الانسان ماش وانشاء قال الحيوان الناطق ماش فكذاهه ناانشاء عمرعن المسبعة بلفظ المسبعة وانشاء فبلفظ عشرة الاثلاثة نمانه لوصيره فذاللذهب أي القول مان العشرة مجازعن السمعة لزم اللغوقطعا كيف لاواذا كان العشرة عدى السبعة فأى معنى لقوله الاثلاثة فإن الاللاخراج قطعا باطساق أخل اللغة فالمستشي مع الأدا تلغو قطعا فان قلت اله قرينسة على أن المرادس االسبعة ولولاملاعل فلتهدأنه قرينة لكن القرينة لاتكون مهملة وههنا تصبرالأ داةمع المستنى مهملا والسرف أن الاستثناء لما كان غيرمستقل يفتدى الارتباط مع ما فسله واذاصار ما فيله عدى السبعة فلا يصح الارتباط به فلغوقطعا وحنئذلا بتوحهمالوقسل ان الاستثناء يدلعلي حكم معارض لحكم المستثني منه فعسني الانلائة ليسعلي ثلاثة وبه تمن أن المراد بالعشرة السمعة كافي الرالخصصات كإبعزي الى الشافعي رحمالته تعمالي فلا يكون الاستشاءمهم لا وذلك لأنغم المستقل لايفدمعني منغران رتبط عاقبله وهذاظاهر حددا واذاأر بدمالعشرة السبعة لايصع أن رتبط به الا ثلاثة فلانفدد سأوهذا يخلاف المخصص فاله لاستقلاله يفدحكا مخالفاللعام فددل على أنه مخصوص ثمان ما يعسرى الى الامام الشافعي رحه الله تعالى لو كان حقال كان المفهوم من قولناله على عشرة الاثلاثة عشرة لاثلاثة منه أولس مافوق سعة الى العشرة واحدا وهوخلاف ما يفهم في العرف فافهم و يلزم أن يكون في ألف الاأر بعد و حسين الألف عمني تسجما الة وستةوأر بعينمع أنه لايلتفت المه المشكلم ولايفهم حين الاستعمال أصلا بل يحتاج الى تأمل بالغ بعمدمعرفة معنى اللفظ فافهم واحفظ فقدنان بطلان هذا القول بأقوم عقالا بدحضها شهقاصلا وظهرمنه أيضاأن لاتخصيص فبهبل العام المستثني منسه باقعلى معناه والساقي انمايفهم من المجموع عمعني أنه يفهم معني مركب يصدق على الباقي فهدذا انحار ماوعد ناسابقا ثمان المصنف لما اختارأن المرادمن المستنى منسه المافي فلااخراج منسه وأما الاخراج عن الحكم فلا يصير على رأى أحسد أرادأن يحقق ذلك وقال (ثم لا اخراج) للستنني (عن الحكم على الكل) من المستثنى منه (أيضا) كما أنه لا أخواج عنه (اذلاحكم الاعلى السبعة بالاتفاق) فلاحكم على العشرة حتى يخرج منه (الزوم التنافض) فأنه يلزم حنثذ أن يكون العشرة مثبتا ومنفيا (فلا اخراج عن الحكم) المذكور فالصدر (الاتقدر اعمني لولاه لدخل) أى لولا الاستثناء لدخل المستثنى ف الحكم (فالاستثناء عنع الدخول)لاستثنى (في الحكم فالعشرة أنما استعمل في التركيب لافادة أن الحكم) المذكور في الصدر (على السمعة فقط فتأمل حدا) وهـذا ظاهر لكن طريقه أي هواما أن يكون العشرة على معناه والسمعة مستفادا من المجموع أو يكون مستملا في السبعة الحق هوالاول ومختار المصنف هوالثاني (واستدل) على هذا الذهب (ماله لاراد طالعشرة كالهالأنه ماأفر الاسمعة اتفاقا) ولوكان العشرة بكالهام مادة يلزم الافرارجها (وأحسبان الاقرار) انما مكون (ماعتمار الاسناد ولااسناد الانعد الاخراج) فكونه افرار امالسمة لاستلزم أن لا يكون العشرة على معتماها قان الاسناد الى ما بقى بعداخراج الثلاثة فلاتقر يبغتامل (وقال جماعة ومنهم) الشيخ (ابن الحاجب المرادعشرة أفراد لكن أخرج ثلاثة) عنها (ثمأسندالحالماقي) وهذا يحتمل وحهين الاول أنه أطلق العشرة على كالمعناها وأسندالي بزمعناها المفهوم في ضمنه وهوالسبعة الثاني أن يقندناخواج الثلاثة عنها فحصل مركب تقنيدي هوالعشرة المتقوص منها ثلاثة وهولا يصدق الاعلى سبعة فعرادالسعة بهذاالوحه فانكان مرادان الحاحب الاول كإزعم صدرالشر بعة مناوغيره فبازم علسه اللغوفان ذكرالبعض الآخر يلغوحنندُذوان أرىدالثاني فهوحق غامة ما يلزم التعمرعين السمعة بطريق أطول ولا بأس به (أقول) في ابطاله (قد لايكون العموم المصير للاخراج الابعد الاسناد) كما ذاوقع النكرة في ساق النهي (نحوما حافي الازيد) واذا كان العموم بعد

العقلى فشامل للذاهب البلائة والكل في حيرالامكان أما التوقيف فيأن يخلق الاصوات والحروف يحيث يسمعها واحداً وجمع ويخلق لهم العالم انتها فصدت الدلالة على المسميات والقدرة الازلية لا تقصر عن ذلك وأما الاصطلاح فيأن يحمع الله دواعى جمع من العفلاء الاشتغال عاهو مهمهم وحاجتهم من تعريف الامور الغائبة التي لا يمكن الانسان أن بصل المافي بتدى واحدو يسمع الآخر حتى يتم الاصطلاح بل العافل الواحد رعما ينقد حله وحه الحياجة وامكان التعريف تأليف الحروف فيتولى الوضع تم يعرف الآخر بن بالاشارة والتكرير معها الفظ من قعد أخرى كايفعل الوالدان بالواد الصغير وكايعرف الاخرس مافي ضمير

الاسنادفكف بكون الاسناده عدالاخواج (فتأمل) فانف فتفرا أماأؤلافلا نهذا بردعلتكم أيضا فان العام مخصوص عندكم قبل الاسناد والالزم التناقض ولاعوم قبله فلاتخصيص فاهوجوا بكم فهوجوابنا وأمانا يافلا وعوم النكرة المنفية عندنا بالوضع لالأحل وقوع النني على عقلا وادا كان بالوضع فالذي بذكر بعد النفي لأن تعلق النفي عام قب ل الاستاد فيصم الاخراج والمثال المذكورمض غ فالمستثنى منه العام مقدر وهو كالمفوظ واليه الاسناد حقيقة لكن بعدا خراج المستثني نعراذا كان عومه باعتسار تعلق النفي واقتضائه العوم عقلا كإذهب السه المصنف لا بصير الاخواج ولا التفصيص والالزم التناقض الا أنبرادالاخراج والتخصيص عن العموم المدلى الذي يكون في النكرات ثم يعم بو رود النفي في المافي لكن على هـذا يحوز الاستناء عن السكرة في الاثبات أيضا هذا والله أعلم اهو الصواب وهذه الجماعة (قالوا) في الطال الرأى الاول (أولالولم تكن المراد) بالمستشىمنه (الكل) بل كان المرادمنه الماقي (لزم عود الضمرالي النصف في نحو اشتريت الحاربة الانصفها) لان المذكور سابقاحينث ذهوالنصف والضميرانم ابعودالي المرجع المذكورسابقا وعودالضميرالي النصف باطل اذيكون ألمعني انستريت نصف الجارية الانصفها (فيكون المخرج الرمع) وقد كان المقصود استثناه النصف هـ ذا خلف ثم الرمع اذا كان مستثني يق الر مع وهوالمرادما لحارية حنث ذف كون المخرج ربع الربع وهكذا الى غيرالنهاية (قلنا) لانهم أن الضمر بعود الى النصف مل (المرجع اللفظ باعتبار المفهوم) الموضوعه فالجارية مستعلة في النصف والمرجع الجارية باعتبار المفهوم اللغوى وف نظر ظاهر فأنحققة الضمرأن بعودالى المراد بالمرجع لاالى ماوضعله المرجع وسيسر حالمصنف، أيضا كيف لا وهل هذا الا مشل أن يقال رأيت أسدامسلحا ثم رجع الضمراليه ماعتبار الاسد المفترس فلا يحوز الامالتكاف المحض المستغنى عنه فالمعوز أن يستمل الحارية في معناها كامر تم رجع الضمر المافت دير (و) قالوا (ناسا اجماع أهل العرب أنه الواج بعض عن كل) ولاعكن الاخراج عن الحكم بعد ثموته فاله تنافض ولولم يكن الاخراج عن المستثنى منه بطل الاخراج مطلقا ويلزم خلاف الاجماع فلا مدمن تناول المستشني منه السنشني (قلناالمراد) الأهل الاجماع من لفظ الاخراج (الاخراج تقديرا) ععني المنع عن الدخول وكونه يحث لولا الاستثناط خلف (و) المراد بلفظ الكل (الكلمة باعتبار المفهوم) اللغوى (ظاهراً) لاباعتبارالمراد وفمه أنه لابدالتأو يلمنضرو وةملحثة لاسمافي كلامأهل الاجاع فالهلوكان ممادهم هذاالمحمل البعيدليين أحد ومن البعدعادة أن بهمل هذا الجم الغفر في موضع الاشتباء العظيم فتسدر (و) قالوا (ثالثافيه) أي في كون الماقي مرادامن لفظ المستشىمنه (ابطال نصوص مقالعدد) اذصح حنشذار ادة عدد من عدد وهذا هوالذى مرمن صدر الشريعة (أقول فرق بين المفهومة والمرادما لحكم) فان معنى رعماً يكون مفهوما يحسب اللغة ولا يكون مرادا كإفي المحاز (ولس العدد فصاالاباعتبارالأول) أىباعتباركونه مفهومالاباعتبارالمراد وفسه أنهمنع لمقدمة منقولة من أهل العربية فلا يقبل من غير حجمة والقول بكونه نصاباعتسارا نفهام الفهوم اللغوى فلس مخصوصا العددفان كل لفظ نصفى المفهوم اللغوى ععني أنه هو المفهوم من اللفظ وان لم ردفي بعض المواضع بل النصوصة لست الانصوص مذالارادة فافهم ولا تلتفت الي ما يبدئ احتمال كونه نصافى غيرالاستثناء قال في التحرير محساعن هذا الوحه ان النصوصية عيني عدم احتمال الغيرلا تكون من اللفظ نفسه بل انحاتكون من خار جفاو كان العدد دنسا كان نصوصة مخار جوهاهنا الخار جوهو الاستناءة الم دال على انه أرسه معنى آخرفكون نصافي النافي بعدالاستثناء ولايمعندأن بقال معنى نصوصمة العددعدم صعة التحوز فسمعما وضعراه اليحر تسة تحتانية أوفوقانية وبالجلة لايحوزاطلاق عددعلي آخر ولايحتمل هذاالعومن التحوز وقدصر صهأهل العرب مفلامحال ألنع هذا ثمانه قديستدل على أصل المدعى ماته لوكان المرادمن المستشي منه المافي تحوز الم تدق النصوص أي المفسرات مفسرات بالا شارة واذا المكن كل واحد من القسمين أمكن التركيب منهما جمعا الما الواقع من هذه الاقسام فلا معامع في معرفته يقينا الا برهان عقلي أو بتو اتر خسراً وسمع قاطع ولا مجال ابرهان العمقل في هذا ولم سفل تواتر ولافه سمع قاطع فلا سبق الارجم الظن في أمم لا برتبط به تعسد على ولا ترهق الى اعتقاده حاجة فاللموض فيه اذا فضول لا أصل له فان قيسل قال الله تعالى وعلم آدم الاسماء كلها وهد ذا يدل على أنه كان يوجر وتوقيف فيدل على الوقوع وان لم يدل على استحالة خسلافه قلنا وليس ذلك دليلا قاطعا على الوقوع أيضا اذ يتطرق اليه أربع احتمالات احدها أنه دعا الهمه الله تعالى الخياحة الى الوضع فوضع بتديره وفكره

لاحتمال الاستثناءهناك فمن احتمال المحاز وعلى همذا شطيق حواب التحرير الطماقاتاما فان هذه النصوصية من حادجواذا كانهناك استثناء بكون نصافي المافي والأظهر أن يقال ان للفسر كاله مطل فمه احتمال المحاذا لآخر من الخارج يعلل فسه احتمال الاستثناء أيضامن خارج فتأمل فيه (وقال القاذي المجموع) وهوعنمرة الائلائة (موضوع بازا مسمعة) يعني أن المستثني منهمع أداة الاستثناء والمستثني موضوع بازاءاليافي (كإبوضع لشي احمان مفردوم ك والبه مال كلام طائفة من الحنفة) بل محققهم ومنهم صدرالشر بعة رحمه الله تعالى (أقول بلزم) عليه (أن يكون وضع له بل لكل عدداً سماء غيرمتناهمة فان مراقب الأعداد لاتقف عندحد) وكل عدداذا استشى منه مازاديه على عدد معين بق ذاك العدد وقد قلتمان المحموع موضوع بازاءالماقي فلزمأن تكون المراتب كلهامع استتناء مازادت على عدد موضوعة بازائه (فتدير) فان استمالة اللازم فيحمزا تلفاء كمف لاوقدوضعت الالفاط المركمة الغبرالمتناهمة بالوضع النوعي بازاءمعان غمرمحصورة وأيضاكم أته يحوز وضعرلفظ بازاءم عان غيرمتناهمة توضع واحدكذلك يحوزالعكس أيضا فافهم (وردأ يضابلز ومعودالضميرف الانصفها الى جزءالاسم لأن الحاربة الانصفها عنزلة معد مكرب حنثذوالجار بة جزؤه أعمني قولهم هذا يعدفه مهمن قول القاضي ان الحارية الانصفها صاراسه امن فسل بعلىك فأس الضمرحتي برحع بل الضمرحة تذمشل ذاى ذبد فع كان في الاصل ضمرا واحعاولم يكن جزءالفظ حنث ذفافهم (و) رد (بلزوم تخصصه) وافادته الحكم المخالف (كمفهوم الاقب) فاله حنثذ أفادالحكم على اسم حنس نفي الحكم عماعداء وهومردودعندالجهور وانقال من الابعتديه (و) رد (بازومالتركيب) أى تركسالاسم (من) كلمات (ثلاثة أقول بل) التركس (من) كلمات (أربعة في الدون الاأحدعشر وهو) أىتركى اسمِمن ثلاثة حالكونه (فى غسرالمحكى) خوتاً بط شرافانه يحسوز (و) الحال(الاول غسيرمضاف) نحسو أبي عبدالله فاله حائزا تفاقا (ولامعرب) ظاهره يضدأن امتناع التركيب من ثلاثة انجاهواذ الم يكن الاول معرباوهنا كذلك فننغى أنلاعتنع وهوخ للف المدعى والأظهر في العبارة الاول معرب غيرمضاف والاولى أن يحمل من التعريب فيكون اشارة الى حوازد لله في الاسماء المنقولة الأعمية (ولاحوف خلاف اللغة بالاستقراء عُمِلنا كان) هذه الار ادات الماترداذا أرادالقاضيأنها كلمات ركنت وحعلت كلمة واحددة وكان (قول القاضي) المسوب السه عنده فده الارادةمع قطع النظر عن ازوم تلك الاستحالات (خلاف المديهة القطع بأن المفردات باقته على أوضاعها) اعلم أن المصنف قد سلم المديهة سفاه المفردات على أوضاعها وحنشذ قد بطل القول بأن العشرة مستعلة في معة فتدر (أول) قوله (بأن مراده أن المحموع حقىقة فىالسمعة) وأنهموضوع بالوضع النوعى الذى للركبات بازاء السمعة (عمنى أن المفرد أت مستعملة في معانمها) الموضوعةلهاهي (ومحصل المجموع معني بصدق على السمعة) وهوعشرة نقص عنها ثلاثة وليس هوالا السسعة (لايتبادر الىالفهم غيرها) قال المصنف موافقالما في التحرر وغيره (وهذا برجع الى أحد المذهبين) لكن الرجوع الى المذهب الاول غيرصه وانالمذهب الاول محصله أن المستثني منه محازعن النافي وفي هذا المستثنى منه مستعل فمنا رضع له فأس هذا من ذلك وأمآ المذهب الثاني فقدعرفت أنه يحتمل احتمالين أحدهماأن الحكم على بعض المستثني منه والمذكور الكل بقر سنة الاستثناء وعلى هنذا لارحو عالمه فان محصله أن الحكم على أفراد اصدق علمه هذا المحمو عالمدلول لهنذا المركب وساءعلى هــذائلــُصدوالشر بعــة وقال المذاهب ثلاثة واختارهوالأخــبرالذيذهب الــه القاضي وحنتذلا يتوحه مافي الناويح ان الدلالة على الماق بالوضع النوعي للركب مسلم عند الجسع لكن الكلام في كيضة الدلالة فهذا المذهب لس فسما للذاهب المنافية والعمسمنه كنف خفي علمه أنداذا كان المراد بالمستشى منه الماقي محاذا بقر سفالاستشاء فأمن الوضع النوعي للركب واعباالدلالة

ونسب ذلك الى تعليم الله تعمالى الانه الهادى والملهم ومحسرت الداعسة كاننسب مسع أفعالنا الى الله تعالى الشانى أن الاسماء وعما كانت موضوعة باصطلاح من خلق خلقه الله تعالى هالى قب المن أوفر بق من الملائكة فعلمه الله تعالى ما تواضع عليه غيره الثالث أن الأحماء صدفت عليه غيره الثالث أن الأحماء صدف المناعدة عوم فلعله أراديه أحماء السماء والارض وما فى الحنف والنار دون الاسامى التى حدثت مسم، أنها بعد آدم عليه السمار من الحرف والصناعات والآلات وتخصص قوله تعالى كلها كتفصيص قوله تعالى وأو تستمن كل شئ وقوله تعالى تدخر كل شئ فدير اذبخر جعنب عذاته وصفاته الرابع أنه رجاعله ثم نسبه

لأ تتني من فقط الألرك وان حل المذهب الثاني على هذا الاحتمال فالرحوع صحيح فقد ظهراك مما تلوناعل مم اراأن المذهب الاول باطل قطعا والمذعب الشالث هوالحق ومحصاله أن المستني منه على حقيقته وأخرج عنه المستثنى والدال عليه الأداة فحصل من هـ ذاالمركب مفهوم مركب بعبر به عن الباقي والففظ المركب موضوع بازاه هـ ذاالمفهوم المركب بالوضع النوعي كامر مرادا وأن المذهب الثاني ان حل علم فهو حق والافهو باطل مشتمل على اللغو وقد تلهم الثانصا أن هذا التركيب يدل على المافي الوضع وقد تقدم أن المدلول الوضع بكون مقطوعا وأن هذ مالدلالة غيرمتو قفة على حكم المستنبي كافي التخصيص فلايص تعلىل حكم المستنى المعارض لهذاالحكم على النافى كافدمنافتدر ونقول أيضاان فيذكر العشرة ثم تقسده عمايف اخواح أأبعض ثمالحكم على ما يصدق عليه هدذا المرك اشارة الى أن حكم الخرج فالف لهدذا الحكم أى الحكم الفالف يستفاده منالاأنه لا سكون مقصودا أصلالا بالذات ولا بالعسرض فتموت الحكم المخالف في المستثني بطريق المنطوق فلس كمفهوم اللق فافهم وقدأ طنبنا الكلامق هذا المقام وان أقضى الى التكرار لما أنه كان قدار تكرفي أذهان الفيعول من العلاء أن قول الحنف في تحوير تعليل المخصص دون الاستثناء وكون الاول موحما القلندة دون الثاني : ي فرى حتى سمعت بعض من يشارالهم بالمنسان يقول قولالا يلتى عن له حسن أدب بالرامضين الكرام أن يتفومه فعن وصلوا المقامات العظام والله الهادي وبه الاعتصام وإمسئلة ، شرط الاستثناء الانصال) أى انصاله بأول الكلام (ولو) كان الانصال (عرفا) بان بعد فالعرف متصلا (فلا يضر) الاستنناء (الانقطاع سعال مشلا) أوغسرمين الاعذار و يضر الانقطاع بالاخذف كلام آخوفاته بعدَّتر كاواعراضاعرفا (و) روى (عن ان عباس في خيلافه روايات) في وابة يصيرالتأخيرالي شهر وفي رواية الى سنة وفيرواية الى المركلة كذافي الحائمة (ولمعدم حدا) أور المتمثل الن عباس عن التفوّم مذا المعدد فملاعي التذهب (حسل) ماروى عنه (على ماقال) الامام (أحد صحوالتأخير مالنية قياساعلى غيره) من المخصصات وهذا القياس انما يتر على من يحوز أخرالخصص وقد يقرر مالقاس على غسره من المتصلات وهذا أفش حدا فان قلت فسنعى أن يصم تأخير السرط بالنبة أيضا (أقول لاينتقض بالشرط كافى المنهاج لقولهم بتأخر الشرط) كإفى الاستنتاء (فلا اتفاق) فلا الزام (وقبل بصح الفصل) في الاستناء (في القرآن خاصة) دون غيره لماروي في قوله تعالى لايستوى القاعدون من المؤمنين غسيرا ولى الضر دوالمجاهدون في سبل الله ولم يكن نزل غيراً ولى الضر را ولا تم نزل معدد المدة وشكامة عبد الله من أم مكتوم وغسره وضوان الله علمهم وعكن دفعه بان المراد بالقاعدين من المؤمنين القاعدون من وحب عليهم الجهاد وكان ذال معلوما من ضرورة الدس فأن المتسادر من القعود القسعود عن أداء الواحب ولايقال عرفا الفلس اله فعد عن ألجوالز كاة فقوله تصالى غيراً ولى الضرر لس مخصصاولامستذى بلهو سان تقرير يحوزا وقع حالامؤ كدنمن و يحوز فصله بالاتفاق فلس بمانحن فسه في شيئ فتأمل قال المصنف الظاهر أنه مثل قول العماس الاالاذخر حين نهيي رسول الله صلى الله على وسلم عن قطع أشعاره كه شرفها الله تعالى ونساتها فان قوله متعلق تعسذوف ولابذه علىك أنه حنث ذيكون المعنى لابستوى القاعدون من المؤمنين مطلقاالا أولى الضررف كون الواحامن حكم كان عاماولا يكون الابتسيغ وهولا يصيع فاله خير وأيضاحكم الجهاد لم يكن عامالاحصاب الضررالاأن بقال الحكم الاول كان مخصوصاتم نزل هذا الحكم مع الاستنناء تقرير اله قافهم (وقيل يصح) التأخير (مادام المحلس) وهوقول تاج الأولساء الحسس البصرى قدّس سره وطاوس كذافي التعرير (لناأؤلا احماع الادماء) على وحوب الاتصال بين الاستننا موالصدر (ولهذالوقال على عشرة تم زاد معمد شهر الاتلاثة معد لغوا) عرفامالا جماع فلا بصوران مرشط عاقبله (و)انا (نابيا) لولم عسالانصال (لمعزم بصدق وكذب)في شي من الاخبار لاحتمال الاستنباء فان كان العوم في

أولم بعد لم غيره ثم اصطلح بعدد ، أولاد ، على هذه اللغات المعهود ة الآن والغالب أن أكثرها عاد ته بعدد . (الفصل الثانى في أن الاسماء اللغوية هل تثبت في اساك. وقد اختلفوا فيه فقال بعضه سموا الخرمن العنب خرالا تها تخمر العقل فيسمى النبيذ خرالته قق ذلك المعنى فيه قيدا عليه عليه عرب خلى عوم قوله صلى الله عليه وسلم حرّ مت الجرلعينها وسمى الزانى ذا نبيالا به موجودة في النبات اسم الزانى حتى يدخل في عوم قوله تعالى الزانية والزانى وسي السارق سارة الانه أخذ مال العرف خفة وهدند العارة موجودة في النباش فيثبت له اسم السارق قياساحتى يدخس تحت

الواقع حقافسة احتمال الكذب بالاستنناء والافسيز إحتمال الصدق، (وعقد وقسيز) أى ولم يحزم بلز وم عقد من العقود كالسع وغيره وفسيخ كالطلاق وغيره لاحتمال الاستنفاء المغير (روى أن) الامام (أباحنيف دفع عتب المنصور الدوافقي ثاني) الخلفاء (العلب قف مخالف محده) الن عاس في هذه المشلة) فالمحوّر تأخير الاستثناء والامام عنع (بلزوم) عدمازوم (عقدالسعة) سعمة الناس المدعلي فيول المارته وهذه الحكالة دلت على أن مذهب الن عماس كان مشتهرا بين الناس وفي التمسيركان عتب للنصور بسعامة مجدين احتى صاحب المغازي وهذا بعيدعن مثله ولوكان نسسمة السعامة المحجة افهو ممن لاتقبل روايته قطعا كإذهب المعض المهمن عدم توثيقه فان السيعامة الى الظالم كسرة أي كسرة لاسماسعاية مثل هذا الامام في فنوى أمر كان حقا وكان في سبل الله تعالى (واستدل) على المنارأولا (لوحاز) التأخير (لم بعين تعالى الرأبوب) على نبيناوآله وأصحابه و (عليه) الصلاة و (السلام)في حلفه على ضرب امن أنه حسنة بنت بوسف عليه السلام أورحة بنت الراهيرين وسف حيناً بطأت في حاجته ما تذخشية بعد التحدة (أخذ الضغث) مف عول لقوله لم يعين يعني لوحاذ الناخير لم يتعين البرأخذ الضغث الذي فيه أ كثر من ما ثق خشمة والضرب، (بل كان الاستفناء) أولى لبطلان الحلف محتى لا يحتاج الى العرف و) استدل ثانب الوحاز التأخير (لم يقل صلى الله علمه) وآله وأصحابه (وسلم) من حلف على عن فرأى غيرها خيرا منها (فلكفرعن عنه) ولنفعل غيرهاروا مسلم، أبي هريرة بل يخبر بين الاستثناء والتكفيريل الاول أولى لأنه أسهل ودأبه الشريف اختيار الأسهل للامة (والمراد) في الاستدلال (في منه مطلقا) أي لو حاز التأخير في معن هو صاوات القعلم وعلى آله وأصحابه التكفير مطلقابل محوز الا\_ تناه في صورة بالنمة و دمن التكفير في غيرها (فالدفع ما فسل اله لا ينتهض) هذا الدليل (على من حور ) التأخير (بالنسة) تم لا يتوجه هذا الحواب ان أورد على الدلسل الأول ذان المحاب أخذ الضغث والضرب وللرفى حادثة معننة لمتحل فماالنسة فصورا أن يكون تعينه لفقدان النبة فلا بترعلى من حورا التأخير بالنبة وافائل أن يقول همذامنقوض باتصال الاسمتنناء قانه لوحازلم يكن التكفيرمتعمنا بل يحوز الاسمتنناء المنصل الغميرالمؤخر فما يصير الاستنناءوالتكفيرف الايصير والحل أن المين الذي تعلق به الاستئناء متصلا كان أومؤخر السرعينا بالف عل على ما يشمسل المستنى فانه تكلمالخاصل بعد التنبا فمنتذلا بصء الاستنناء والمين منعقد في المستنى وأما فما انعقد المين فستعين الشكف فلا يصحوالا ستدلال مالحديث على عدم حواز التأخيرة تدبر ولايخيز منابة هذا الكلام لكن لأسعد أن يحاب عنه بأنه فرق بن الاستننا المؤخر والمتصل فان المين في الاول منعة دخاه را يخللا في التاني ومورد الحديث هو الحلف المنعقد ظاهر اوالالما أوحب رؤمة الخلاف خسرانقض المن والكفارة فاله اغيا شعيقد المين لهلم يكن هذاك استثناء وهوفي حسزا لخفاء لخوازأن تسنوله ارادة الاستنناه يخلاف صورة الاتصال واذا كان المرادفي الحديث الحلف المنعقد ظاهر افصير الاستدلال باله لوحاز التأخير لمائعين العلف الفاهر النقض والكفارة بل يسير الاستثناءا بضابل هوأ ولى لانه أسهل ولوتنزلنا فلناالحمد يث مخصوص عالم يكن الاستناء متصلاللا جماع على صحته فلا يصير التنصي عاقد بالاستناء مؤخر العدم الاجماع هناك ولوقر رالدلسل من مدءالأمي مانه لوصوالتأخير في الاستثناء لماعل مكون نفضه واحمامع الكفارة وقت رؤية غير المحلوف علمه خسيرا والذالي ماطل أما الملازمة فلاحتمال الحاق الاستناء وأما مفلان التالي فلانه لاستى شئ يكون مصداق الحديث المذكور لم ردهدذا الـؤالمن الاصل لكن سفى الاشكال بعدم انتهاض الدليل لايطال التأخير بالنية فظهر بالتأمل (أفول فهما فظرلأن حوازه) أى حواز التأخير (لايستلزمر عاله على عدمه) الذي هو الاتصال ف وزأن يكون الاتصال مستصنا بالنسمة الى التأخير (فتأمل) وهــذالس شئ فان الله تعالى أوحــأخـذالضغث والضرب هالمر وكذا أوحــا الحديث نقض المــن والكفارة

عوم قوله تعالى والسارق والسارقة وهذا غيرم رضى عند نالان العرب ان عرقتنا بتوقيفها أناوضعنا الاسم للسكر المعتصر من المنت خاصدة فوضعه الغيره تفقل عليهم واختراع فلا يكون الغنهم بل يكون وضعامين حهتنا وان عرقتنا أنها وضعته لكل ما يخاص العصم أويخمره فكن منافعه الخريات النب ذيت وقيفه المنافعة المحال العصم المنافعة واعلى فالاسمينا واعلى المنافعة واعلى العصم من العنب فاعل والمنافعة ولمنافعة والمنافعة و

ولوكان تأخم الاستنناء ماثرالما كان الاعتاب معنى وأماالا عاب فلو رودالا مروه والوحوب فرجحان عدم التأخم لايلزم منه الوحوب المته وان ازممنه الاستعماب فان فلت الامدون الجسل على الاستعماب فان المحماب المفض انصاب كون اذا كان الحلوف علب معصرة ولس المراد بالفيرترك المعصمة كمف وقدروي الشيخان عن أي موسى أن رسول الله صلى الله علمه وآله وأجعابه وسلم قال اني والثمان شاءالقد لا أحلف على يمن فأرى غيرها خسيرامنها الا كفرت عن يمنى وأتنت الذي هوخيرمنه فلسر إلم الاماتليرترك المعصة والالحازأن محلف رسول القه صلى القه على وسارعلى اتمان المعصمة ولا محترى على مسلم وأيضاورد فمااذامنع الأشعر من اعطاء المركب ولم يكن اعطاؤهم المركب واحما قلت ها لمراد ما تخبر المستعب بل الأعم منه ومن المماح ومن الواحسلكن الحلف على تركه واحسالنقض كمف وقد قال الله تعمالي قد فسرض الله لكم تحلة أعمالكم وردف الحسلال وأعضاورد ولأتحعلوا القه عرضة لأعمانكمأن تبروا الىغمرذال من النصوص الدالة على وجوب النقض وبقاء الامرف الحديث على الاصل ولعسل العلة فسموانقه أعلم أنه لا يلتى بحال العبد أن يلتزم ترك المنسدوب ويضيق علىه ماوسع الله فيما حترا مالاسم مولاه فالدنوع هناث لاسمه حل محده فأوحب الله نقض هذا الممن وأوحب الكفارة لترك الاحترام الحنث فنه والقه أعلم أحكامه وحكمته الحوزون التأخير (قالوا أؤلا أخلق صلى الله علمه) وآله وأحمامه (وسلمان شاه الله تعالى وهو كالاستثناء) في ايحاب الوصل عند كم (بقوله) متعلق بألحق (الأغزون قر يشابعدسنة فمل النالحاجب) السكوت (على السكوت العارض) بنعو السعال وغسيره ممالا يضر بالاتصال عرفا (لا يصح) لان السكوت العارض لأبكون سنة وهذا غفاة منه بالرواية فانه مأسعر بهدذاالقدرمن التأخر (فلتا) لانسام الاخاق اقوله علىه السلام لأغزون قريشا (بل يقدرناسا) مشله فستعلق به فلا محذور وهـذاشائع (و) قالوا (تأسياساله) صلى الله علمـه وآله (الهودعن مـدة) مكث (أهـل الكهف) الذين فـروابدينهـم زمن سلطنة دقيانوس الكافر فاختفوافي الكهف ولهدذ القبوا بأهل الكهف وأصابه ولهم شأن عسعلي ماقص الته تعيالي في كانه (ففال) صلى الله عليه وآله وأصابه وسلم (غدا أحسكم فتأخر الوح يضعة عشر يوما) لتركه الاستثناء والبضع من الثلاثة الى النسعة قللي قريش مهذ التأخير طنا فأسد الايلتي محال عاقل أن يقلن مهذا (مُرَّر لولا تقولن لني) الى فاعسل ذلك غدا الاأن نشاء الله (الآرة فغال) صلى الله عليه وآله وأصما به وسلم بعد النزول (انشاء الله) ولا مدمن كلام يتعلق به (وما عمة مار تبطيه) من الكلام (الا) قوله علمه السلام (غدا أحسكم) فصيح الاستثناء مؤخرا (قلنا) لانسلم أنه أس هنــاك مارتبط به (بل/لمــني/منشــل) به (انشاءالله)تعــالىفهومتعلق، (و) قالوا (تالنا) قدقال ابنـعـاس بحواذ التأخير و (ابن عباس) رضى الله عند ، عربي (فصيم) فأبن مثله فين بعده (فقوله منسع) واحب الانباع (فلنا) فضله وفصاحته ممالا سكره الامن هوشتي لكن قوله هذا (خلاف الاجماع) وفيه من هوأعلى منه في الفضل والفصاحة (فوول) أى فقوله مؤوّل وتأويله الحسن ماذكره بعض أهل ألحديث ان المرادا يحاب الحاق كلمة انشاء القه تعالى بعد النذكر في صورة النسان عندالعدة معنى أن بعدالعدة و يلتى به انشاء الله تعالى كار وى عنسه فى تأويل قوله تعالى واذكر و بال اذانست وهكذا عادعن امام الحدد ثن الحدسن المصرى رحمه الله وعلى هذا فلس فول الن عماس من هدذا المال في شئ وأماعت المنصور فلسو الفهم وقلة التسدير في قوله وان صع حكامة محسدين احتق فرواية الساعي عنسد السلطان الطالم غيرمصولة فتأمل إمسالة و الاستنناء المستغرق الستنى منه (باطل قيل) باطل (اتفاقا والحق) أن الاتفاق السرعلى الاطلاق بل (اذا كأن)الاستناه (بلفظ الصدر) نحوعبدي أحرار الاعسدي (أو) اذا كان بلفظ (مساويه) في المفهوم نحوعبدي أحرار الامماليكي (وأما) الاستثناء المستغرق (بغيرهما كعبيدي أحرار الاهؤلاء أوالاسالماوغاتم أورائسداو) الحال أنهم (هم

أدهم اسواده وكمتا الحسرت والتوب المتلون بذلك اللون بل الآدى المتلون السواد لا يسموه بذلك الاسم لا تهم ما وضعوا الأدهم والكمت الاسمود والأحر بل لفرس أسود وأحر وكا موا الزجاج الذي تفرف المائعات قارورة أخذا من القرار ولا يسمون الكوز والحوض قارورة وان قرالما وقيه فلاسبيل الى اثباته ووضعه القياس وقد أطنبنا في شرح هذه المسئلة في كاب أساس القياس فنبت بهذا أن اللغة وضع كلها وتوقيف ليس فيها قياس أصلا

الكل) من العبيد (فعندالحنفية لاعتنع) ثمانه لما كان في زعم المصنف أن المرادمن المستنى منه اليافي بقر ينة الاستنناء فبلز عندخروج الكل عدم استقامته اعتسفر وقال (أفول فلعلهم اكتفوا) ههنا (بالأفراد المكنة) أي اكتفوا بيقائها تُعتالعام فلاسطل المرة (وعلى هذا فنمغي أن يحوزوا التفصيص) الذي هو المستقل (الى الاحتمال) أي الى أن يحتمل مقاء فرد يمكن قعته (لا الحالوا حد) المتعقق (فقط) والقول مان المراد من الواحد أعممن أن يكون متعققاً أو بمكنا مفروضا بعدعن عباراتهم ولاعكن القول بأن فماس التخصيص على الاستناء فماس فى اللغة لأن الأستناء كالمستقل فى كونهما قرينتن واستعمال العام فمهماعلى غط واحد (فتأمل) وتحقيق كلام مشايخنا الكرام أنك قدعرفت مراراأن الاستنناء موضوع لأن يتقدمه المستنفي منه ويفاد بالمحموع المركب مفهوم فستعلق حكمه عما يصدق عليه فاذاحي فالاستثناء بحمسع أفراد المستني منه الغيرالمساوية في المفهوم فيفاد بهذا المركب مفهوم تقسدي عند العقل يمكن الصدق على فرد ولا يأبي عنه اللغسة والعرف غامة مافى الماتأته يلغو الكلام اذالم يكن الحكم صالح التعلق بالافراد الفرضة المكنة ولابأس مه وتفايره التوصيف بصفة لاتصفق في شئ من الافراد الموحودة واعما يكون الموصوف مهذه الصفة يمكنا مفروضا و يلغوا لحكم المتعلق به اذالم يكن صالحاله نجوعسم دىالمعدومون أحرار في الحال ولاسطل همذا التوصيف لغمة وعرفافكذا الاستثناء كمف لاولس بين فولنا عسدى الاهؤلاءوعسدى الغبرهؤلاء فرق في المؤدى وهذا بخلاف التنصيص فان الخصص لاستقلاله يفسد حكم مخالف الحكم العام فما تتناوله همذا الخصص فتعكم في العام بارادة الافراد التي سواه ضير ورة تعصير الكلام ويكون الخصص يحكمه قريشة علىملهذا واذا كانمستغرقالحسع أفراده فلاعكن التعدر بارادة ماسواه بل بأغوحكم العيام فلا يصطرفر نسة التخصيص ونظعهما اذاقرن لفظ خاص بأحرما نعءن الحسل على الحقيقة والمحازمعافهذا الامرلا يصلح فرسة المحاز أصلا كقوال رأيت أتسدا وهومنسط نزوقوائم يفترس بحفلمو يأكل اللعم فهسذالا يصلح قر سذعلي ارادة الشحاع وهسذا كله ظاهرلمي له أدني تدبر فقد اتضر الفرق بأقوم همة لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلف (والأكثر) من الشافعة والمالكية (على حواذ) استنناء (النصف والأكثر)منه بعدا تفافهم على منع استثناء الكل وانكان أخص منه في المفهوم (ومنعهما الحنابلة) قبسل انماعنعون الأكثرفقط دون النصف (والقاضي) أبو بكر الباقلاني من الشافعية (وقبل عنعهماات كان) المستثني منه (عددا) وفي المدمع قال ١ القاضي آخرا (لنا) في حوازا - تثناء الأكثر (في غيرالعدد أولا) قوله تعالى (ان عادي لنس لل علم مسلطان الامن اشعب للمن الغاوين خطامالا بلس حسن قال فيعز تللا غوينهم أجعين (ومن ههنا بياتية لأنالغاوسَ كالهممتمعوه) بالشرورةالديسة فلاتكونالتمعيض (فاستثنىالغاوس)عن،عبادي (وهم)أىالغاوون (أكثر لأنقوله) تعلى (وماأ كثرالناس ولوحرصت عومنين) خطابامع حبيبه صباوات الله عليه وآله وأصحابه (دل على أن الاكثر ليس بمؤمن وكل من ليس بمسؤمن فهوغاو) فالا كترغاو ونوهممستننون عن عبادالله فصع استنناءالا كثر ثمان الاولى أن يستدل على أكثرية الغاومن عاصرف الخبركا يدل علمه ماروى النفاري عن أبي سعيد الخدري رضي القه عنه أيه قال قال رسول الله صلى الله علىه وسلم يقول الله يوم القيامة ما آدم يقول لسكر ساوسعد يك فينادى صوت ان الله مأمرك أن تخرجهن ذريتك بعثاالى النار قال بارب وما بعث النار قال من كل ألف أراه قال تسجياته وتسمعة وتسعون فينشيذ تضع الحامل جلها وبشعب الولسد وترى الناس كارى وماهم سكارى ولكن عذاب الله شديد فشق ذلك على الناس حتى تفسرت وحوههم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج تسحما ته وتسعون ومنكم واحد أنتم في الناس كالشمعرة المودا في حذب المثورالأبيض أوكالشعرة السضاءف جنب الثورالأسودإني لأرجوأن تكونواربع أهل الجنمة فكبرناغم قال تلث أهل الجنة

ر الفصل الذالث في الاسماء العرف في اعلم أن الاسماء الغفوية تنقسم الى وضعية وعرفية والاسم يسمى عرف الاعتبارين ا الحدهما أن يوضع الاسم لمعنى عام تم يخصص عرف الاستعمال من أهل اللغة ذلك الاسم بمعض مسمياته كاختصاص اسم الدابة مذوات الاربع مع أن الوضع لكل ما يدب واختصاص اسم المنتكلم العالم بعلم الكلام مع أن كل قائل ومتلفظ متكلم وكاختصاص اسم الفقيمة ما تعالى وعلم العلماء و عض المتعلم معان الوضع عام قال الله تعالى وعلم العلماء و بعض المتعلم معان وقال عدد وجل في الهولاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا الاعتبار الثاني أن يصير الاسماء المساد على العنبار الثاني أن يصير الاسماء المساد المسمولات العنبار الثاني أن يصير الاسماء المساد على المساد العنبار الثاني أن يصير الاسماء المساد المساد

فكبرنائم قال شطر أهل الجنة فكبرنا فنسبة أهل الجنة الى أهل النار فسسمة الواحد الى الالف وان فسيتذالى بأجوج ومأجوج نسبة المإالى الطعام ويأجوج ومأجوج كفرة غاوون وأماالاستدلال بهذه الآية فالمنافشة فسمعال فالمعوزان بكون الناس معهودين هم العرب أوأهل مكة و بدل علسه قوله عزمن قائل ولوحوصت كالابحني ثم الاستدلال اعمايتراولم يكن المرادالناس والملائكة أجعن من لفظ عبادي ولولم تكن اضافة الصادالنعظم والاستنبام فقطع أي ليس المعلى عبادي المكرمين القاعب يحقوق العبودية سلطان لكن المسلطان على من البعث من العاوين والبعد هب بعض المفسر بن أيضاهذا (وقبل لا ماحة) في الاستدلال (الى اثبات أن من السان بل مكنى) فيه (كون المتبعين أكثر) لان الكافرين أكثر ما ؟ به الثانية فغى الدليل استدراك (أفول رعما عنع حينية الكبرى) الوافعة في دليل انبات أكثر بة المتبعين (القائلة كل من ليس عومن فهو متعمقه تاج) ادفع هذا المنع (الى أن كل من ايس عومن فهوغاو) وكل غاو (فهومتمعه) فهوأى من ايس عومن من متمعمه وهـ دالكبرى اعاتصح اذا كانمن السان بل لنس بنه وبنها فرق في المؤدى (فيرجع الحذاك) فلااستدراك والقائل أن يقول كون الكفرة الذين همأ كثرمن متبعي الشيطان ضرورى ديني لايقسل المنع حتى يحتاج الى السان ولوجوز منعه فلقائل أنءنع الصغرى فانهالست أحلى من الكبرى المنوعة لان كامماضر ورمان دسنان فاذا حوزمنع احداهماوا حتيالى الاثمات فعوز منع الاخوى أيضافتدر (و) لنا (ثانيا) قوله تعمالي بلسبان رسول الله صلى الله عليه وسلم (كالمحمائع الآمن أطعته كافي صحيم سلم) وفيه تعريض على من جعله مثلامشهو را (ومن بطعمه الله أكثر) فالمستنبى أكثر وعلى ما قررنا لارد مافيل ان الخطاب العاضر من والمعنى كالكم حائع الامن أطعمه رسول القه صلى الله علمه وآله وسلم ومن أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوز أن يكون أفل مع اله ان أربد اطعامه الظاهري فكون الذين لم يطعهم ما تعن غرطاهر وان أربد الاطعام عدده الباطني سناءعلى أن كل ما يصل من الفيوضات الدنيو ية والدينية فهومن مدده الباطني فف مرا لمطمع فلدل بل لايكاد بوحد فافهم وننغى أن يعلم أن الحديث يحمل معانى منها كلكم ما تع دائما الامن أطعم ما يعمل عائم دائما للمطعرف وقتمن الاوقات وعلى هذا فالطاهر أنه دليل لمااختاره مشايخنا قائه لم سق أحدموصوف مدوام الموع الافى الامكان والفرض ومنهاأن كلكممائع فيوقت الامن أطعته فانه لنس يحائع فيوقت أصلاوعلى همذالا يتمالدليل فان المطع دائما أفل الفليل بل لايكادبوحد ومنهاأن كلكم مائع في نفسه لكن من أطعمته اندفع حوعه وعلى هذا الاستثناء منقطع فلس ممانحن فعه ومنها أن كلكم حائع للعاوم والمعارف الامن أطعته طعامار وحانيامن المعارف والعاوم وعلى هذا أيضالا يتم الاستدلال فأن العلاء الكاملين وهم الاولياء الكرام أفل من العامة ومنهاأن الاستناء مفرغ من عوم الأحوال أى كلكم حائم في كل حال الاحال اطعامهن أطعت وهنذا بعيدمن اللفظ قريب المعنى لكن لايترالاستدلال حنثذ أيضا فان أحوال الاطعام أفل من سائر الاحوال (و) لنا(ثالثا) أنه عرف من اللغة التعسر عافى الضمر طريقان أفصر كالتعسر عنه بلفظ موضوع مفرد بازائه وأطول ومنه الاستثناء وتعيين أحدهمالصورة تحكم غيرمسموع وكذامنع التعمرعن الافراد المكنة الفرضمة بطريق أطول دون أقصر تحكم فتدير (و) لنافى جوازاستثناء الاكتر (في العددا تفاق الفقهاء) أجعين (على لزوم واحدفى) له (على عشرة الاتسعة) على المقر (وهودليل الصمةلفة) وعرفافاتهم عارفون اللغة ولولم يصيرلغة لحكموا سطلان الاستثناء كالوقال له على عشرة الاعشرة حكموا ببطلانه ووحوب العشرة فتدر الحنابلة والقاضي (فالواأ ولاالأصل عدمه) أي عدم حواز الاستنناء مطلقالااستنناء الاقل ولاالأ كترولا المساوى (لانه انكار بعدا قرار) وهولا يحوذ (وحالفناه في الأقل) للضرورة (الأنه ينسى) الأفل كثيرا (فيستدوك) بخلاف الأكثرا والنصف لانه فلماينسي فلاضر ورة فيتى على الاصل ومن حكى

شائعانى غيرما وضع أولابل في اهو محازف كالغائط المطمين من الارض والعذرة البناء الذي يستتربه وتقتنى الحاحة من ورائه فصاراً صلى الوضع منسسا والمحازم عروف اسابقا الى الفهم بعرف الاستعمال وذلك الوضع الاول فالاسابى الغسوية اما وضعية واما عرفية أما ما انفر دالمحسترفون وأرباب الصناعات بوضعه لادواتهم فلا يحوز أن يسمى عرف الأن مبادى المغات والوضع الاصلى كلها كانت كذلك فيلزم أن يكون حسم الاسابى اللغوية عرفية والمصل الرابع فى الاسماء الشرعية في قالت المعترفة والخوارج وطائفة من الفيقهاء الاسماء لغوية ودينية وشرعية أما

خلاف الحنابلة في الأكثرفقط نسب هذا الاستدلال الى القياضي فلنا أؤلالا نسل أن الاصل عدمه ولس هوانكارا بعد اقرار بل هوأداءالمقصود بطريق أطول ولاهسرعلي المشكلم في التعسير والصدين القاضي، معقوله بأن المسرك موضوع ماذاءالماقى كمف ادعى أنه انكار بعداقرار وقلنانا سالوصوماذ كرمل اوقع الاستثناء في كلامه تعالى لأنه مرى عن الضرورمات وعن النسبان و (قلنا) ثالثاماذ كرتمو مقلنة (والمفنة لآتعارض المثنة) فان وحودهذا النحومن الاستنتاء تبت بلاريب فتسدم (و) قالوا (نامياعشرة الانسعة ونصف وتلث وعن مستقبع) وليس الالأن الباقي وهو تلث النهن أفل فلا يحوز (قلنا) ماذكرتم (منقوض بعشرة الادانقاودانقاالى عشرين) فالمستقيم (والمجموع ثلث العشرة) فلوكان الاستقباح موجبا لعدم العجمة اصرفى صورة استناء الأفل أيضا (والحل) أنالانسام أن الاستقباح لبقاء الاقل بل (الاستقباح الطول) من غرفائدة و (الأسافى) الاستقباح (صمة العبارة) لغة وانما سافى البلاغة (ولا كلام) لنا (فى السلاغة) بل نفول استنناه الأكترفيما يخل البلاغة مستقيم كاستناء الاقل وفيما لايخل لافتدر المسئلة والحنفية قالواشرط الانصال) أي كون الاستثناء متصلا (المعضمة) أى كون المستنى بعضامن المستنى منه (قصدا) بأن يقصد معنى متناولاله مجازيا كان أوحقيقيا (لاتبعا) منغبرقصدالمه ولعل هذامتفق عليه وانمانسالي الحنف فقط لكونه مذكوراف كتهم ولذا قالوا فله على أأف الاكرامن الحنطة معناه الاقهة الكرليكون من متناولات الألف (ومن عمة أبطل) الامام (أبوبوسف استنباه الاقرارس الحصومة فى التوكيل مها) كااذا قال وكاتث الخصومة الاالاقرار (اذا لحصومة لاتنتظمه) قصدا فان الاقرار مسالة وهي منازعة (وانماينبت) الافرارله عنسده (من حث ان الوكالة اقامته مقام نفسه) فا يحوز لتفسه يحوز لوكيله فثبت الاقراوله لزومامن غبرقصدمنه قال مطلع الأسرار الالهسة هاأن الوكالة اقامته مقام نفسه الكن فيماوكل به لافياعداءولم بوكل هوالافي الخصومة فيقوم مقامه فهالافي الاقرار فلايلزم ثبوت الاقرار وهنذا كلاممتن لكن لاسعدان يقال ان الوكالة وان كانت في الخصومة لكنه أقامه مقام نفسه في حواب المدعى ولهذا يسقط وجو به عنه ولولم عال الوكيل الحواب مطلقالم اسقط الحواب الافرار الواحب على الموكل إذا كان المدعى عتقاعن ذمته مافرار الوكيل فعلم أنه قائم مقامه في الحواب مطلقاف صيح افراره وانكاره كالموكل فتأمس فيم والحق عندالعدم بأحكامه (واعدا أجازه) أي استثناء الافرار من الخصومة الامام (مجمد لاعتباره الخصومة محازا في الجواب) مطاقا في مجلس القضاء وهومتناول للا قرار قصدا (لان الحقيقة) ههذا (مهجورة شرعا) لانهاحوام (لقوله تعالى ولاننازعوا) والمهجور شرعا كالمهجورعرفافلا يحمل علها بل ينتقل الحالجاذ تم هجران الحقيفة أن لاينتقل الذهن الهامن اطلاق اللفظ وهذا غبرظاهر في لفظ الخصومة فان الحرمة لانوجب أن لاتستعمل الخصومة في معناه افالاولى أن يقرر هكذا الحقيقة غيير من ادة لانها محرّمة شرعا والتوكيل بالمحرم باطل فلو أبق على الحقيقة بطل التوكيل فلابدمن الحل على مطلق الجواب في محلس القضاء ولعلهم أرادوا - محران الحقيقة الهجران فالتوكيل بهاخاصة لبطلان التوكيل بهافلا ينتقل الذهن في عرف المؤمنين المتسرعين من التوكيل المصومة الاالى التوكيل بالحوابكالاينتقلمن المجامعة الاالي الفعل الحلال في عرفهم فتدير (وعلى هذا) أي كون الحصومة مجازا عن مطلق الجواب فى علس القضاء (صحاستناء الانكار أيضاعنسده) لكونه فردامنه (ويطل عند أبي يوسف للاستغراق) أى لكونه مستغرقا الستنيمنه لكويه مساويالهافي المفهوم فان الانكارهوا للصومة همذا والعمالة أبطل الاستنناء ولمحمل الحصومة على المجاز بقرينة الاستناءمع كونه تشديدافندبر (ولهافروع) مذكورة (فىالهداية فى كاب الاقرار) يطول الكلام بذكرها (مسئلة o الاستنتامين الاتبات فني وبالعكس) أي من النفي اتبات (عندالجهور) من الشافعية والمالكية والحنابلة

اللغوية قنظاهرة وأما الدينسة في انقلته الشريعة الى أصل الدين كلفظ الاع ان والكفر والفسق وأما الشرعة فكالصلاة والصوم والحج والزكاة واستدل القاضى على افساد مذهبهم عسلكين الاول أن هذه الالفاظ يشتمل عليه القرآن والقرآن نزل بلغة العرب قال القد تعالى اناجعلناه قرآنا عربيا و بلسان عربي مسين وما أرسلنا من رسول الابلسان قومه ولوقال أطعوا العلماء وأراد الفقراء لم يكن هذا بلسانهم وان كان اللفظ المنقول عرب افكذاك اذا فقل الفظ عن موضوعه الدي عرموضوعه أومننا ولا لموضوعه وغير موضوعه فكل ذلك ليس من لسان العسرب النافي أن الشارع

(وطائفةمن الحنفية) المحققين (ومنهم) الامام (فحرالاسلام) والامام عبى الائمة والفاضي الامام أو زيدوغيرهممن المحققين (وفى الهداية لوقال ما أنت الاحرعتق لان الاستنتامين النفي انبات على وحمه النا كيد) واعماصار مؤكدا لكونه مقصوراعليه دون غيره (وأكثرهم على أن لاحكم في اصلا) لانفيا ولاانيا بال هومسكوت (واعداه ولسان أن الحبكم) أىحكم الصدر (على ماعداه) من متناولاته (فانقل الشافعية أن خلافهم فى العكس) أى فى كونه من النفى انبانا (فقط) وأما كونه من الانسات نضافت في عليه (ليس عطائق) لما نبت عنهم من الخلاف في الوجهين (وتوجيه) أي توجيه نقلهم (بالبراءة الاصلية) أى الاصل راءة الذمة فينتني الاثبات في بالاصل فثبت الاتفاق في كونه نفيامن الاثبات الاأنه عند الشافعة باللغة وعندهم بالاصل وأما الاثبات فلاعكن اثباته بالاصل (أو) توجهه (أن الاصل في المكنات العدم) والاثبات يمكن فيكون عدمه أصلا فتبت في المستنى المسكوت الاصالة وفقد ان دليل النبوت (كافيل معارض بالاباحة الاصلية) معنى أنالاصل فى الانسياء الاماحة فسقى المكون عليه والمستنى من النفى مسكوت فيكون مثبتا يحكم الأصل فالاستنناء من النفى والاتبات سان في افادة الحكم المخالف الاصل وعدم الافادة باللغة فندم (لناأ ولا كا أقول لو لم يكن المدعى) من افادة الاستثناء حكامخالفا (حقاللغا) الاستنناء (المنقطع لانالذكر) اباه (وعدمه حينندسواه) اذلا يضد الاخراج والسكوت كان قبل ذكرة أيضا فان قلت هدأن في المنقطع حكالكن من أن بازم في المنصل وفسه الكلام قال (والفرق) بينهما افادة أحدهما الحكم دون الآخر (تحكم) فان استعالهما على عط واحد قال في الحاشية وفيه مافيه ووجهه ظاهر والله قدعر فت أن الأداة محاز في المنفطع ولا يلزمهن أفادة الحكم حين التموز أوادته حين الحقيقة ولا تحيكم بل محوز أن يكون وضع الاستثناء لاخراج المستنى وحعله مسكونا لكن رعايستعل محاز الافادة الحكم المخالف فيما يتوهم الموافقة هذا (و) ازا (ناساالنقسل من أهل العربية أنه كذلك) أي من النفي اثبات ومن الاثبات فني (وعلب منى) كلام (علماء المعانى ان مازيد الاقاعما يصلح رداعلى من زعم أعلس بقائم) ولولم يكن فسه حكم لماصل ردا والسناء علىه اعماده على كان مرادهم أنه لغة ووضعا يصلح حوالا وأمالوأ دادوا أنه يصلح لاحل الدلالة علمه مثل الدلالة على الكه فيمات والمزاما كاهو وظيفتهم فلا لكن الكلام غيرمة وقف علمه فتسدير (و) لنا (ثالثا كلة التوحيد) وهي لاله الله فاتها كلة توحيديا جاع المسلمة بل أهل اللسان كافة ولا تكون كلة توحد الااذا كان في المستنى حكم عنالف (وله انما يتم النفي) أى نفي الالوهية عن غيرالله تعالى (والاثبات) أى ائداته تعالى (وأوردعلمهما أؤلاالنقسل مجول على الحكم النفسى) يعنى أن مرادهم الحكم المخالف للستني منه عدم الحكم النفسي متعلقا بالمستنني (الاعلى النسبة الخارجية) أي ليس مرادهم عدم النسبة الخارجية وعدم الحكم النفسي انما يكون بعدم تعرض النفس ابامالحكم (وعدم التعرض يستلزم عدم الحكم السابق ذهنا) وهو يكون بالكوت عنه (لا) عدم الحكم (خارما) حتى مكون مفددا العكم المخالف ولمافرغ من الابراد على الاول أشار الى الابراد على الثاني بقوله (وكالم التوجيد على عرف الشارع) الخاص في وفلا يلزم من كون استثناه اثبانا كون سائر الاستثنا أت من النفي اثبانا و بالعكس (وأحس) عن الوارد على الدلسل الاول (ماء لايتأتي) ماذكرتم (فياهو المدة في مأخذ الاحكام وهو الانساء اعدم النسبة الخارجية فيه) واغمافيه النسبة النفسية وقد التم انتفادهافي المستنى فلامد من الحكم المخالف الهافيه (فيلزم أن يكون فيه الاتفاق) مع أن الخلاف فم ماعلى السواء (وفيه مافيه) فان تعرض النسبة الخارجية وقع تنسلا والمقصود أن النقل محول على أن ليس في المستنى حكم نفسي عباله نفسي وغاية ما يلزم منه عدم تعرض النفس ا بأسالحكم ولا يلزم منه تعرضها بالتفاه الحكم بلقديكون بالكوت فلابتبت مدعى الخصم هذا وقد يحاب باله قد تقدم أن الالفاظ موضوعة للعالى من حبث لوفعل ذلك الزمة تعريف الأمة بالتوقيف نقل تلك الاسامى قائه اذا خاطبهم بلغتهم لم يفهموا الاموضوعها ولوورد فيه توقيف لكان متواترا قان الحجمة لا تقوم بالآحاد احتموا بقولة تعمل وما كان القهليف عامانكم وأراد به الصلاة تحويد المقدس وقال صلى الله عليه وسلم تمهيت عن قتل المصلين وأراد به المؤمنين وهو خلاف اللغة فلنا أراد بالاعمان التصديق بالصلاة والقبلة وأراد بالمتعلق بالصلاة والقبلة من التعلق والتعلق من التعلق والتعلق والتعلق

هي لامن حيث انهاقاعة النفس فاذا كان الاستذام وضوعالانتفاء النسسة النفسية لايكون وضعه لانتفائها من حث هي نفسية بل من حيثهي فازم من انتفائها في نفسها نبوت مخالفها فثبت المدعى والدُّأن تقول هـــذاغبر واف وان مقسود المحيب أن الاستنناء موضوع الاخراج وجعل المستنى فى حكم المسكوت وعبرعنه مانتفاء النسسة النف مة أي عدم تعرضها وهذالا سافى الوضع للعاني من حيثهي قاله موضوع للاخواج من حيثهو وعدم التعرض كذلك فتسدر والحتي في الجواب أن النقل لا يتحمل هذا التأويل فانهم صرحوا بأنه من النفي السات ل اهومنفي وبالعكس وهذا مناف اعدم التعرض (و) أجيب عن الوارد على الدال الثاني (بأن عرف الشارع حادث والكلام) في كلية التوحيد (قبل حدوثه في أول الاسلام) حين الخطاب مامع الكفار فاتهم فهموامنها الوحد من غسرمعرفة بالشرع وعرفه (الأأن يقال) في دفع هذا الجواب (المخاطب حينتذما كان دهرما) منكر الوجود الله تعالى (بل) انماكان (مشركا) كاقال الله تعالى والنسأ أتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله واذالم يكن دهرما كان وحود الله تعالى مسلماعنده فإعفاط بالتصديق والاقرار به ليكونهما عاصلين (تمصار) التوحيد بعددال (عرفا) الشارع (و) أوردعلهما (تاتيا التزاع في الدلالة لغة) فعندهم لا يدل لغة على الخالف وعندالجهور بدلافة (والنقل)المذكور (مجول على نبوتهما عرفا)ولا كلاملهم فيه كيف (وقد قالوايه فيلزم سبعة) عندهم (ف مثل ليس على الاسعة) ولولم يكن عرفالا تسات السعة لمالزمت (ويتم النوحسد) أيضالانه يفهم عرفا النسفي والانبات (و بهد الدفع ما فسل ان انكار دلالة ما قام الاز يدعلي تبوت القيام لزيد) كاهوراً بهم و عدم الدلالة على الشوت والسلب (يكاد بلحق بانكار الضروريات) وحه الدفع أن القدر الضروري هوالدلالة علم عرفارهم لا منكرونه وانما منكرون الدلالة عالوضع فالمنكر ماليس ضرور باوماهوضرورى غيرمنكر (أقول) في ودالجواب (قاتيا عذا التحويز (مع بعده) في نفسه (فاله لادليل على اللغة الاالنقل من أهلها) واذقد حلتم النقل على العرف فليعرف كل نقل فلا يثبت وضع لفظ وهذا سف طة فأهل اللغة انحاحكوا الموضوع اللغوى ولايصير حمله على سان العرف (يستلزم أن لايصير الاستنتاءمن الاستناءالغة) فان الاستنناء بقتضى حكافي الصدر واذلاحكم لغةفي الاستنناء فلايصح الاستنناءمنه (نحوعلي عشرة الاثمانية الاسبعة وقد صم) على المذهب الأصم (فتدر) وان المحيد له أن عنع صدة الاستنتامين الاستنتاطفة كيفواذ قدمنع الحكم فيه لغدة فلأ وعنع هذه البحة أولى هذاعلي التنزل والافله أنعنع استدعاء الاستنناء حكاسابقا كبف والحكم بعد الاخواج على ما يعبر عنمه بالمقيد فيمكن أن يعتبر المستنني مقيد ابخروج البعض نم يقيد المستننى منه بخروج هذا المستننى المقسد تم يحكم على مابصدق علمه هذا المركب التقسدي أي العام المنقوص عنه المستنبي المنقوص عنمه المعض فالمثال المذكور افراد بعشرة منقوص عنهاما يعبرعنه بتماتية منقوص عنهاسعة وهوالواحد فسيق من العشرة بعدنقصانه تسمعة فهومقر بهلام بهالشكلم ولس فالمتنى حكم فتأمل ورعايقال الحنفية المنكرون للحكم في المستنى سكرويه مطلقاعره اولغة فالتوجيه باقرار الحكم في المستنى عرفاوانكاره لغمة توجمه عالا برضون به فافهم الحنف ة الحاعلون الستنني في حكم المسكوت (قالوا أؤلا نقل) عن أهل العربية (أنه تكلم البافي بعد الثنيا) فلس فيه تكلم المستنى لانفياولا اثبانا (أقول) في الحواب (لاسافى) هذا النقل(دُقالالنقل) وهوأنه من الانبات نفى ومن النفى اثبات (قان هـ ذاباعتبار المستنى منه) أي ليس تكلمابكل ما يتناول المستنى منه بل بالداق ففط (وأما الاقتصار على حكم الصدر فقط فلانص فيه) بل ما كت عنه مخللاف ذاك النقسل فاله نصعلى مخالفة حكم المستنى بحث لايقبل التأويل ورعبا يحاب أن المعنى أنه صريحا تكلم بالباقي وهدذا لا بنافي تضمنه حكم مخالفاللصدر في المستنبي (ومن ههنا) اي من أحل أن هذا حكم المستنبي منه (علم اندفاع ما قيل) في حواشي

اما القالاذى عن الطريق وتسمية الاماطة اعانا خلاف الوضع فلناهذا من أخسارا تحاد فلا يتبت به مثل هذه الفاعدة وان تمت فهي دلالة الاعان في وزيسمية الاماطة اعانا احتوابان الشرع وضع عسادات لم تكن معهودة فافتقرت الحاسام وكان استعارتها من اللغة أقرب من نقلها من لغة أخرى أوابداع أسام لها قلنا لانسام له حدث في الشريعة عسادت لم يكن لها اسم ف اللغة فان قبل فالدلائ في اللغة ليست عبارة عن الركوع والده ودولا الج عبارة عن الطواف والسعى قلناعنه حوابان الاول انه ليس الصلاة في الشرع أيضا عبارة عنه بل الصلاة عبارة عن الدعاء كافي الغة والج عبارة عن القصد والصوم عبارة عن الامسال

مرزاجان على شرح المنتصر (ان القول بالحكين) المتغالفين في المستنبي منه والمستنبي (الايتأتي مع اختيار أن الاسناد بعد الاخواج) وجهالاندفاع أنهذا عال المستنى منه فان الاسناد اليه بعد الاخواج وهذ الاينافى افادته الحم المخالف في المستنى (فتدير) وبدائدفع أيضاما في النوضيم أن الألبق مهذا المذهب ان لايدل المستنى على الحركم المخالف (و) فالوا (ناسالوكان) في المستنى حكم (الزممن لاصلاة الانطهو رصمتهاعمر دالطهور) لاؤادة الاستنتاء مخالف الصدر (وهو ماطل اتفاقا) فأن الصلاة مع فقدان شير وط أخرى من السنتر وتحودوان كانت مع الطهار تباطلة قط ا ومافى بعض شير و ح المنهاج من أن الحديث المذكور غيرصع غيرواف فالهوان لمتكن هذه الالفاظ صحب قلكن الحديث بلفظ لايقبل الله الصلاة الابطهور صحيح بل ادعى السموطي بواترة وقدد كرفى رسالة مفردة أساميد كثيرة له فافهم (وعال أولا كالقول بأن البطلان) في بعض الصورمع وحود الطهارة (لمعارضة) دليل قاطع دل على اشتراط أحراً خر) من الاستقبال والستر وغيرذاك (لادغير) مدعامًا (فاله مخصص) لعموم حكم الاستثناء وانما يضرلواذ عسنا الاحكام وعدم قمول التخصص بل الدعوى الظهوروان قبل التخصص ونحوم غامة ما في الباب أنه ظاهر في ثبوت التحدة مع فقد دار سائر الشروط لولا المعارض القاطع (فافهم) وقد يقال لايد المفصص من المقارنة ولامقارية ههناولاا حتمال النسيخ ههنا وهوغير واف فان الستراط الشروط الأخرمن ضرور بات الدين وكان متقدماعليه فيصلح مخصصاوا عالا يصلح للتنصيص ما يظهر بعدورودالعام فافهم (و) يحاب (ثانيا كاقال الآمدي المستقطع فلا اخراج) ف ماشئ من أفراد الصلاة (بل ف حكم آخر )من ثبوت العدة مع الطهارة ولوفي بعض الاحداد (ويدفع) هذا الجواب (بأنه . فترغ) لان المعنى لاصــ لاه ماصلة ملتصفة شي الاملتصفة يطهور (وكل مفرغ متصـل) كانقرر في النحو وقد يقال كونه مفرغاغ ممتعن اذبحوزأن بكون التقديرهكذ الاصلاقمو حودة الاصلاة بطهور فالمستنى منه هوالصلاة والوجه ف الدفع أن بقال أؤلاان الانقطاع بفيدعدم صحة الصلاة عوما لكن قد تكون مقرونة بطهارة وثاياان الانصال بمكن بل متبادر وظاهر فلاد مدل الى الانقطاع الذي يصار السه بضرورة شديدة (و) حاب (ثالثا كافى المهاج محمله على المبالغة) ف اشتراط الطهارة (كانه لاشرطالحة غيرها) فلا يلزم المحمدمع فقدان سائر الشروط (ولا يخفي أنه) أي الحل على المبالغة (خلاف الأصل سمافىالشرع) فلايصاراليه كفولوفتيه فاالباب لماثبت حكم أصلا (و) محاب (رابعا كافى المختصران قدر) خبر مستنى منه وقبل (لاصلاة) صلاة (الاصلاة طهوراطرد) الكل (فأن كل صلاة تطهور )ولومع فقدان الرالسروط (صلاة اصلة قطعا فلااستمالة وانشئت حعلت الاستثناء عن الاحوال والمعنى لاصلاة عاصلة عال الامقترية بالطهارة وهوأوفق بكلامه فاته قال الاشكال في المستنى منه قائه بفد دعدم اتصاف الصلاة بحال غدر الاقتران بالطهارة كافي ماذ بدالاقاعا (ولس) هـذاالحواب (بشي) لانه ان أواد الحصول الشرعي فالاطراد باطل (لأن الحصول الشرعي غرمطرد لا تنفاسا أر الشرائط) في بعض الصور ولابو حدالتي مع فقدان الشرائط وان أرادا خصول الحسى فضه ماقال (والحسى غرص ادبدال الاستناء) فان الصلاة مدون الطهارة صلاة حسمة ولوقيل ان الصلاة مدون سائر الشروط لست صلاة - قيقة فيطرد الحصول الشرعى للصلاة القرونة بالطهارة قلت فعلى هذاكل صلاة صحة لان الصلاة بدون الطهارة لست صلاة حققة فنضمع الاستنتاء حينية (و) يحاب (خامسا كاهوالمشهورع الجهورانه يضد تبوتهامع الطهور في الجابة) ولو وقوفاعلي شروط أخرى (وذلك اذا تحقق سائر الشروط) المعتسرة في الحجة (ورد) هذا الحواب (بآه عب) في الاستثناء من النفي (أن يكون ائباتاالبت فلاأن يكون مترددابين النفي والاثبات) وههنا كذب فان الحصول مترددين أن يقم اذا تحقق سائر الشروط وبين إن لايقع اذال يتعقق (فتأمل) فان الردلس سنى لان مقصود المسان الاستنتامين النق اثبات لاأته انسات لكل فسرد

والزكافعبارة عن النمولكن الشرع شرط فى اجزاء هذه الامورا أمورا أخر تنضم الهافشرط فى الاعتداد بالدعاء الواجب انضمام الركوع والسعود اليه وفى قصد البت أن سفتم اليه الوقوف والطواف والاسم غير متناول له لكنه شرط الاعتداد عا سطلق عليه الاسم فالنسر عنصرف بوضع الشرط لا يتغير الوضع الثانى أن يقال سمت جميع الافعال صلاة لكونها متبعامها فعدل الامام فان التالى السابق فى الخيل يسمى مصد الكونه متبعاهذا كلام القادى رجده الله والمختار عندنا انه لاسبيل الى الكارقصرف الشرع في هذه الاسبيل الى الكارقصرف الشرع في هذه الاسبيل الى دعوى كونها منقولة عن اللغة بالكلية كاطنه قوم ولكن عرف اللغة تصرف

عوماوق كلحن عوما فالمعنى أنه لاصلاق عال من الاحوال أصلاالا في حال الطهارة في الجلة قطعاوهـ ذالار ددفعه أصلا وقديرة بان المعنى لاصلاة صححة الاصلاة بطهور فالنكرة موصوفة في الانبات فيع فسلزم صحة كل صلاة بطهور ولومع فقدات سائر الشروط ولاحواب معد تسليم هذا التقدير الابارجوع الى الأول من الترام التخصيص (و) محاب (سادسابأن مثل هذا الكلاممتعارف في افادة الانستراط) أى اشتراط المستنى منه بالمستنى (والتوقف) المستنى منه عليه (فيدل على انعدام المستنى منه عنسد عدم المستنبي الان فوات الشرط يوحب فوات المشروط فالحديث انما بدل على اشتراط الصلاة بالطهارة وعدمها بعدمها و (أماأته) أي المستنى منه (يو حدمه) أي مع المستنى (في الجلة فلادلالة للفظ علمه) فلايدل الحديث على وحودالصلاة مع الطهارة في الجلة (وفه مافيه) فان فيه تسلم عدم الحكم في المستثنى وكونه مثل المسكوت وهومدي الخصم وقد بوحه بعض الأحوية بارحاعها الى المشهوروهو الوحه الخامس فعلمك بالتأويل 👸 ﴿ ثم ههنافوا تُدَكِي الفائدة (الأولى في كلة التوحيداشكالمشهو وفان المقدر) الغبرية (إما الموجود) فالمعنى لااله موجود الاالله (فاريازم) منه (عدم امكان اله سوى الله تعالى) ولا يترالتوحسد الكامل (و إما الممكن) فالمغنى لااله يمكن بالامكان العامّ المقسد بالوحود الاالله (فلر بازم منه وجوده تعالى) فإيفدالتوحيد أصلا (و يحاب أولا كانقل عن شار ح المختصر بأن كلة التوحيد) منى (على عرف الشارع) فلا اختسار كالاالشقين انشئت قدر الموحود وانشئت قدر الممكن وتقول لدس المعنى ماذكر بل عرف الشارع وقع على أن المغنى لنس إله يمكناومو حودا إلاالله فالهمو حودواحب و معودما مرأن عرف الشارع مادث فتأمل (و) يحاب (تانما) كماهو منقول (عن بعض الحنفة أن وحوده) تعالى (تقر رفي بداهة العقول) لان المنكر لم يكن دهر با (والمقصود) منه (نفي الشريك) لان المخاطب مشرك فاذن يختاران المقدر الامكان وصلوح الوحود فسلزم مذره نني امكان اله سواه تعالى وأ ماوحوده تعالى فلكونه مسلمالا يحتاج الى التنسه فتأمل فسه (و يحاس ثالنا) كاهومنقول (عن الزمخشري بأن لاحاحة) ههنا (الى الخبر بلأصل التركب الله اله وهوالقصود (فدخل) عليه (الوالالعصر) أي اصرالا لوهية فيه تعالى (فالمنداليه هوالله والمسندهواله) وهذاالحواب الدامش بالث باله لا عاحة الى تقدير الخير (وهذا) الكلام (مما يتحد منه) فانهم بعد وبه ماهرا بالعربية ذابدطولى فيها (كنف/لا) يتحدمنه (فان الاستنداء يقتضى الحكم) في الصدر (بالضرورة) ولعله بني كلامه على لغة من سني خسر لا التي انني الحنس ومقصوده ان المعنى انني الاله الموصوف بالألوهنة الا الله الموصوف بها وحنشذ لاوحه الهسذا الاستمعاد لكن يردعلب مشيء آخر وهوأته لا يلزم منه نفي اسكان الغسيرة الاشكال كماكان ولكأن تقول ان لا التي لنفي الجنس تفسدنني الحنس في حدنف وهوالامتناع والاستناءمنه هو وحود مف نفسه منفسه فيفيد وحود المستني ولاعتاج الى الجبرفت مدر (وماقىل في تحديمه لو مدل لاوالاماتما) وقسل انما الله الله (لكان كلاماناما) المتة (من غبرتقدير وانماهو النفى وكلة الا) أى انس مفادها الامفاد لاوالا فلا والاأنشالا يحتاج الى الخبر (فأقول مدفوع) هذا القول (مان المراد) من قولهم أنما كادوالا (أن ماصله في التنصيص) والقصر (كلاوالا فالملازمة) بين تمامية الكلام من لاوالا وبين تماميته من اتما (ممنوعة) كالايخني (و) محاب(رابعا كاأفول مماحقق) في الكلام (ان ما مكن الواجب) بالامكان العام (فهوضروري فيلزم من الامكان الوجود) أي يلزم من امكان وحود الواحب وحوده بالضرورة فلناأن نختار تقدر الامكان و يلزم وجوده تعالى الوجوب (و يلزم من عدمه عدمه) أى من عدم الوحود عدم الامكان فلنا أن يختار تقدر الوحود ونقول لما انتي وحوداله سواءاتنني امكانه لانالموصوف بالالوهمة لايكون بمكنا يخلوقااله تة بالضرورة ونمه عليه في علم الكلام أيضا وهذا الجواسا يخرة يؤل الحاأن نفي الامكان يفهم من خارج وانما المقدود منه نفي الاله دوي الله تعالى ردًا لزعم الحقاء المشركين فتأمل (و) يجاب فالاسامى من وجهين أحدهما التنصيص بعض المسمات كافى الدابة فتصرف الشرع فى الجوالصوم والاعمان من هدذا الجنس اذلا نسرع عرف فى الاستعمال كالعرب والشافى في اطلاقهم الاسم على ما يتعلق بدالتى و يتصل به كنسميتهم الجرمحرمة والمحسرم شربها والأم عرمة والمحرم وطؤها فتصرف فى العسلاة كذلك لأن الركوع والمصود شرطه الشرع فى تمام الصلاة في المسلاة فشاله الاسم بعرف استعمال الشرع اذا نكاد كون الركوع والمحدود وكن المصلة ومن نفس المصلاة وهو كالمهم المحتاج اليه اذما يصود من نفس المصلاة وهو كالمهم المحتاج اليه اذما يصود من التصرف منعارف الاستعمال الشرع أهون من اخراج المحدود والركوع من نفس المصلاة وهو كالمهم المحتاج اليه اذما يصود

(حامساان مطلقات الالهيات ضرورية التعالى عن التغير والتبدل) فان الاله ليس من شأنه أن يوجد تارة و بعدم أخرى (فكون الايحاب) هناك (ضروريا كالسلب) فهد مالقضاباوان كانت مطافات صورة ضرورية معنى فتغتار تقدير الوحود والمعنى لااله مو حود بالضرورة الاالله مو حود بالضرورة فلزم امتناع اله آخر غيرا لله سعاله ووجوبه تعالى وتم التوحسد (فتدير) الفائدة (الثانية الحنفية) المحقفون (الذين وافقوا الجهور) في أن الاستثناء يفيد الحكم المخالف في المستنى (فالواللحكم الذي بعد الااشارة لايه) أى الاستنتاء (عنرلة الغاية) فانهالانتهاء حكم الصدر وتضدعد مدخول ما بعد ه في اقبله كذلك الاستفتاء (وغاية الوحود عدم وبالعكس) فلزم فيه الحكم المخالف (الاأن الصدر ثابت قصد اوهذ الا) بل تبعافيكون اشارة (والأوسعه) على ما في التصرير أن هذا السي على الاطلاق بل (أنه أشارة من ) ان لم يكن مقصود ا ( نحو على عشرة الاثلاثة لان المقصود) منه (سبعة ) أى الافراريه وأمانني مازاد فيلزم تبعا (و) أنه (عبارة) ومقصود مرة (أخرى ككلمة التوحيد فان الاتبات والنفي) المفهومين فها (كلاهمامقصودان) وقديقال لاقصد الاالى النفي لان المفاطب غيردهرى لكنهمشرك فالمقصود منهمار درعموا كتني فىالانبات عبردالاشارة وهذا محتمل لكنه غيرضارً لأصل المقصوداذ لان يدعلي المنافشة في المثال فتأمل (بل قد يقصدالثاني) بالذات (فقط) دون الأول الاتبعاق الاستنناء المفرغ (نحوما أنت الاحر فافهم) وتحضق كلامهم قدس أسرارهم أنك فدعرف أن الالفاظ فالاستثناء مستجلة في معانها ويحسل من المركب مفهوم تقسدي يحج عليه وعرف أنه يقيد المستنى منه ماخواج البعض فيمصل مقدهوا لمستنبي منه المنقوص منه البعض وبعبر به عن الباقي وفي هـ خاالتعبع الاطول مذكر المكل ثم اخراج البعض اشارة الى أن المخرج مخالف الصدر في الحكم وهنده في النكتة في الاطناب واختمار طريق أطول فيفشد اندفع ماقال صدرالشر يعةان هذاانما يصر باختيار القول الثاني هوأن يذكر الكل ويحكم على البعض وأماعلى اختياران المحموع المركب هوالدال فالتخصيص عفهوم اللف ولا يكون اشارة ووحمه الدفع ظاهر فتأمل حدا ولعلمن قال اله لاحكم فيه لغة انما يفهم عرفا مراده هذا يعني ليس اللفظ موضوعالا فادة الحيكم التام بالذات بل انمياهو قيد وستفاد منه الحيكر خونه اواشارة ويؤ مدمما اتفة واعلمه أن المفرد لابدل على حملة تم هـ ذاالذي ذكرهو الأصل في الاستثناء وقد بعدل عنه فتقصد هذه الاشارة فخصوص التركيب الذات الااشكال عليهم قدس أسرارهم الامن جهم عدم التدير في كلامهم في الفائدة (الثالثة عندالحنضة عوز سع مالاسخل تحت الكيل عنسه متفاصلا) وانه لس ريالان العلة عندهم الكيل مع الجنس (خلافاللشافعية) فانه لا يجوز عند هم لعله الطع عندهم (وقد قال علمه) وعلى آله وأصابه الصلاة و (السملام لا تسعو الطعام بالطعام الأسواء يسواء) هكذار وىأصحاب الأصول والذي في كتب الحديث لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولاالتمر بالتمر ولاالح بالحلج الاسواء بسواء عشايعين بدابيدفى حسديث طويل أخرجه الشافعي الامام وفى البر وأخواته وردلفظ الكيل صريحاف التحديدن وغيرهما (فقال) الامام (فرالاسلام ومن تابعه مناه) أى منى هذا الخلاف (أن الاستثناء معارضة عندهم فالمعنى لكم سع طعام عساو) بحكم الاستناء واله دال على الحكم كالخصص (فاسواه مطلقا) سواء كان بيع طعام بدخل في الكيل و يكون متفاضلا أوغير معاوم المساواة أو بيع طعام لا يدخل تحت الكيل (منوع) بصدر الكلام لان الاستنناء انساعارض في المساواة فقط فتسن اله غيرد اخل في الحكم فقط (فلا محو زبيه ع حفنة) من الطعام ( محفنته مثلا) الدخولة تحت عموم النص (وعندا لمنضبة لاحكم في المستنتى وهو المساواة) لانه عنزلة المسكوت عندهم (بل) الحكم (في الماقي) بعد الاستناء (وهوالمفاصلة حقيقة أوشهة كالمحازفة) فيرم البيع فهما فقط (وهما في الكيلي بالكيل عادة) الان المعتبر المساواة فسمفقط كااذا سع الحنطة بحنسه مساوياف الكيل وكان متفاضلاف الوزن يحوز كاأن الموزون كالذهب اذاسع

الشرعمن العبادات ينسقى أن يكون لهاأسام معروفة ولا يوحد ذلك فى اللغة الا بنوع تصرف فيه وأماما استدل به من أن القرآن عربي فهذا لا يخرج هذه الأسامى عن أن تكون عربية ولا يسلب اسم العربي عن القرآن فاله لواشتمل على مثل هذه الكلمات بالمجمية لكان لا يخرج عن كونه عربيا أيضا كإذ كرفاد فى القطب الاول من الكتاب وأما فوله انه كان يجب عليه التوقيف على تصرفه فهذا أيضا انحاب اذالم يفهم مقصوده من هذه الالفاظ بالشكرير والقرائن من بعد أخرى فاذا فهم هذا فقد حصل الغرض فهذا أقرب عند نام اذكره القاضى رجه القه

بجنسهماويافي الوزن دون الكيل وفي العكس لايحو زفهما (فيالابدخل تحته غيرمال كور) في الصدر (والأصل الاباحة) فمة علم(فيموز وفنه تفلرظاهراذىعدفرض الحكمف المساواة يحصل المقصود) وهوحل بيع مالايدخل تحت الكيل (أيضا قان النهي والانسات الها يكونان في الداخل في الكيل) لانه مستنبي منه (و سبق الخارج) عن الكيل (خارجا) عن حكم النص (ولا فرق) على المذهبين (الاأن الحل في التساوي عند الحكم) في المستنبي والقول ، ( بالمنطوق وعند عدمه بالأصل) ثم في كلامه تطر آخرهوأن الشافعية انمياا متدلوا يحكم المستذى منه لابحكم المستذى فقصودهم نابت سواء كان فيه الحكم أم لا فان حاصل دليلهم أتماستني حال المساواة في المعمار فيتي على الحسرمة سائر الاحوالات التي سواها ومن حلتها بسع مالا يدخسل في المعمار الفسقدان المساواة ونظرتال هوأندلو كانمنى الخلاف ماذكر لكان الامام فرالاسلام وأمثاله قائلين الحرمة لانهم قائلون الحكمف المستنبي هذا ثم هذه الاشكالات ليست الاعلى من فسركلامه على هذا العط وليس مطابقال كلامه وانسانشأ من سوءالفهم وقلة التدبر في كلامه اذلس مقصوده قدس سره ابتناء الخلاف علسه بل أنه قدس سره نقل مذهب الشافعي رضي الله عنسه ان الاستنناء مدفع الحكم بالمعارضة كالتخصيص ثم أوضعه في هـذاالحديث الذي من جزئياته وغيرممن الأمثلة وليس غرضه أن الملاف منى علمه وأنماالغرض التمشل بأمثلة الاستنناء وعمارته قدس سره هكذا فصارعند ناتقد برقول الرحل افلان على ألف درهم الامائة لفلان على تسجائة وعنده الامائة فانهالست على وسان ذلك أنه حعل قوله تعالى الاالذين الواععني قوله الاالذين تابوافلا تحلدوهم وافتلواشهادتهم وأولئك همالصالحون غيرفاسقين وكذلك قال في قول النبي صلى الله عليه وآله وأحجابه وسلم لاتبىعوالطعام بالطعام الاسواءنسواءفية صدرالكلام عامافي القلبل والكثير لان الاستثناء عارضه في المكبل ماصة وخصوص دلىل المعارضة لا يتعدى مثل دلىل الخصوص في العام انتهى كل اته الشريفة فانقلر بعين الانصاف هل فيه أثر لمناء الخلاف في الفرع المذكو رعلمه في الاستنناء والدلسل علمه أنه قال في حواب الشافعية عن قولهم هــذا في محث القياس ان المــتني منه المقدرالاحوالات الكيلمة كإيختاره المصنف بقوله فالأوحمه ولوكان السناء على هذا الخلاف كفاء مؤنة الحواب (فالأوحه) على ما في التعرير مأخوذا من كلام هذا الحبر الامام في الاسلام في مصت القياس (أن مناه اعتبار يوع المستنبي المفرّغ) وتقديره (أوجنسه فعندا لمنفية) المعتبر (الأول)فقدروانوع المساواة وهوالحال الكسلة المندرحة فها المساواة والمفاصلة والمحازفة فسقى مالايدخل تحت الكيل خارجاعن حكم الحرمة (و)قدّر (الشافعية الثاني)أي حنسه وهومطلق الحال المندرج فهاالتقدير بالكيل وعدمدخوله فيه فيدخل في الحرمة (والراج الأول) أى تقدر النوع (لان المتبادر من مافي الدار الازيد أنه ليس فها أنسان الا زيدلاحموان)الازيد وعلى هذاقال الامام محمدان كان في الدار الازيد فعمدى حران المستنبى منه سوآدم ولوقال الاحماركان المستثنى منه الحيوان ولوقال الامتاع كان المستثنى منه كل شي فعام أن المستثنى منه ما يكون أفرب الى المستثنى ولعل هـــذا ظاهر لمن له أدني استقراء وتدبر في الكلام (هذا) والله أعلم خصيفة الحال ﴿ مسئلة ، الاستنباء بعد حل متعاطفة ) بالواو وتحوممن الفاموثم كافالتحرير (يتعلق الأخبرة)فقط (عندنًا كائيء لي الفارسي من النصاة)أي كإذهب هوالمه (و)يتعلق (المكل)أي كل واحد (عندالشافعية كان مالله منهم) قال في شرح المختصر (والنزاع في الظهور) فعند ناظاهر في تعلقه بالأخير وعندهم فىالتعلق بكل (الالامكان)أى لافى امكان التعلق (قانه ثبت عوده الى الكل)أى كل واحد (و) ثبت عوده (الى ماعد االاخيرة والحالأ خبرة فقط والحماعد االأولى فقط فلايتأتي من أحددعوى النصوصية في واحدمن الاحتمالات واتما يصلح للنزاع الظهور ه اعلمأن القلهور في الأخيرة منصوص في شرح البديع ويفلهر من كلام الأمام النسفي رجد الله تعالى وما قال الشيخ ابن الهمام أنالحنفية لم بصرحواء بل انماصرحوا بالرجوع الى الأخبرة ويحتمل أن يكونوا متوقفين في الناهور وان ما نسب السافعية أخذا ﴿الفصل الخامس فى الكلام المفيد﴾ اعلم أن الامور منقسمة الى ما يدل على غسيره والى ما لايدل فأما ما يدل فينقسم الى ما يدل بذا به وهو الأداة العقلية وقسد كرنا مجامع أفسامها فى مدارك العقول من مقسدمة الكتاب والى ما يدل بالوضع وهو ينقسم الى صوت وغير صوت كالاشارة والرمن والصوت ينقسم فى دلالته الى مفيد وغير مفيد والمفيد كقولك زيد قائم وزيد خرج راكا وغير المفيد كقولك زيد لا وعروفى فان هذا لا يحصل منه معنى وان كان آماد كل انه موضوعة الدلالة وقد اختلف فى تسمية هدذ اكلاما فيهم من سماه كلاما لان آماده

من دلىلهم فشهادة على النفي لا مدمن أصححته بالاستقراء الماغ وليس بل تصريح الأئمة وحدخلاف ذلك كإعرفت وعلى التنزل فدلالة الدليل مع تفرع الفروع واحتمال العبارات بل ملهورها كافية في صحة السية فافهم (وقال القاضي) أبو بكراليا فلاني (و) الامام الهمام هذا الاسلام (الغزالي بالوفف اعدم العلم بانه حقيقة في أيهما) في الاخبرة فقط أوفي النكل (و) قال (المرتضى) من الروافض (بالاشتراك ) فيهما (فيتوقف) الىظهورالقرينة قال شارح المختصر (وهــذان)الفولان الوقف والاشتراك (بوافقان لنافي الحكم) لانهم أقاض أن بالتعلق بالأخيرة والوقف في غيرها الى أن يقوم دليل (وان مالف) يا (في المأخذ) لان مأخذهم في تعين الأخبرة التمضيمه فاله ان كان لها حاصة فظاهر وان كان الكل فلها أ يضاولا أحتمال لكويه لماعداها مب غير قر سنة وكذا في الاشتراك وأماعند ناقالمأخذ الفلهو رفي الأخبرة و (قال أنوالحسين) المعتزلي (ان الهر الاضراب عن) الحلة (الأولى بأن يختلفانوعا) من الانشائية والخبرية والاحمرية والنهسة (أواسما) بأن يكون الاسم الصالح للاستثناء عنه مختلفا (أوسكما) بأن يكون حكمهما مختلفا نحوا كرم بني تميم واستأجرمضر (و) الحال انه (لا يكون في الثاني ضميراً لأول) أي لا يكون في الكلام الثاني ضمر برح عالى الاسم المذ كورف الأول الصالح الاستثناء عنه نحواً كرم بني تميم واستأجرهم الازيد ا(ولا) يكون (اشتراك) بنهما (في الغرض) المسوقاله (فالدخيرة) أي يكون حين المهو والاضراب الدخيرة (والا) ظهر الاضراب مامان لا مختلفانوعا واسما وحكماأ ويختلفاني أحدهالكن يكون في الثاني ضميرالأول أو يختلفاولا ضميرالاول في الثاني لكن دشيتر كان في الغرض المسوقه (فالعمدم) أي فكون العمدع في الصور الشيلاث (ومنه آية القذف) وهي قوله تعالى والذين برمون المحصنات تم لم يأتوا الربعة شهدا والحدوهم عانين حلدة ولا تقالوالهم شهادة أبدا وأولثك هم الفاحقون الاالذين تابوا (لأن الغرض) من الحل (وهوالاهاة والانتقام واحد فهو) أي أبوالحسن (بوافق الشافعية اذالحاصل) لكلامه ز تعلقه بالكل الالمانع) وهوقول الشافعية (الاأنه قصرالمانع فمافصل) مخلاف السافعية فانهم لم يقصروا فالخلاف ان كان ففي تعين الموانع وهوأم آخر (اناأولاأن حكم الاولى ظاهر) في الشوت عوما (ورفعه عن المعض بالاستنناء مشكول لحواز كوند الاخبرة فقط) فلا رفع حكم الأولى كا عوز تعلقه بالكل فعرفع حكم الأولى أيضاواذا كأن الرفع مشكوكا (فلا معارضه) لان الفاهر لا معارضه المشكوك وهمذاأحسن مماقالواحكم الأولى متمقن ورفعه بالاستنثاء مشكوك فالهردعلي ظاهره أن التمقن محكم الأولى ممنوع اذاحتمال ارتفاعه بالاستنناءولو مصارف موجود ولاقطع مع الاحتمال وان كان يحاب عنم مأن المراد بالتمقن الظهور فتأمل ( عَلاف الأخبرة ) فان حكمهاغير ظاهر (لان الرفع ظاهر فها اذال كلام فمالاصارف عنها) وحنشذ يتعلق مها (ولذالزم فهاا تفاقا) وإذا ببت أن الأخسرة ظاهرة الرفع (فاندفع مافى المختصرات الأخبرة أيضا كذلك) أى حكمها تظاهر والارتفاع بالاستنناء مشكولة (لجواز رحوعه الحالة ولى دليل) فالارفع الأخبرة ووحه الدفع ظاهر وهذا الدليل نظاهر ملايدل على عدم التعلق ماعداالأ خسرة بلعلى التوقف وقد يقرر بأن رفع الأولى مشكوك فلابر تفع الاعند ظهو وقر سقالتعلق بها وحنثذ فالتعلق بهاإما محازأ وحصقة وعلى الثاني الاشمراك لان المنفر دلا يحتاج الى قر سنة فتعين الأول فلزم القلهور في التعلق مالأخبرة فتأمل فسه ثماعترض علسه بأن ظهو رحكم الأولى منوع بل ارتفاعها بالاستثناء ظاهر عنسدا الخصم كنف وهذا في فؤة أصل المطاوب والثأن تقررهكذاان تعلق المتعلقات بالقريب أصل متأصل عندأهل العربية وقدده دل عنه النضاف كم الأولى ظاهرالنبوت اعدم تعلق المغيريه وارتفاعه بالاستناء مشكول الان الكلام فيما الاصارف عن الأخبرة فيتعلق به وهوالقريب ولا يتعلق، اعداه الابقر سة وهذا مدل على عدم التعلق بماعداها فتأمل فيه فاله موضع تأمل (و) لذا ( ناسا الا تصال من شرطه ) أى الاستثناء كامر (وهوفي الأخمرة) فقط لانه متأخر عن الاول بالأخفف حلة أخرى فلا يتعلق بماعداها وهذا مدل على وضعت الافادة واعلم أن المفيد من الكلام ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف كاف علم النعو وهذا لا يكون مفيدا حتى يشتمل على اسمين أسندا حدهما الحالا المختوذ يدأ خول والله ربك أو اسم أسندالى فعل نحوقواك ضرب زيدوقام عرو وأما الاسم والحرف كقواك زيد من وعمروف فلا يفيد حتى تقول من مضروف الدار وكذاك قواك ضرب قام لا يفيد إذ لم يتخلله اسم وكذاك قواك من في قد على وواعلم أن المركب من الاسم والفعل والحرف تركيبا مفيدا بنقسم الى مستقل بالافادة من كل وجه والى مالا يستقل بالافادة الإيقرية الزياولا تقتلوا أنفسكم يستقل بالافادة الابقرينة والى ما يستقل بالافادة من واعمل المنافذة الفيارة الإناولا تقتلوا أنفسكم

عدم التعلق بماعدا الاخبرة فان فلت الاتصال بالعطف موحود قال (والاتصال بالعطف فقط ضعيف) لا يكني لتعلق الاستثناء (اتحققهمع الصارف)عنه (فيعتبريدليل) آخرمو حب لاعتبارهذا الاتصال والسرفي ضعف هذا الاتصال أن العطف في الحل لايفسدالا تحققهافي الواقع وهنذا حاصل ان لم بعطف أدضا وفي صورة عدم العطف لاتعلق لاحدهما بالآخر فكذا في العطف واعترض بان الشرط في الاستثناء الاتصال العرفي وهومتعقق فان العرف لا بعد ممتأخراعن الأول وحوايه ظاهر لان الحل المتعاطفة قدتستوعب الساعات اذاذكر الاستثناء بعدهاولا يحكم عاقل بآنه متصل بالا ولى لاحقيقة ولاعر فاوغ برالمتعاطفة اثنين أوثلاثة اذا قرن بعدها استثناء مثل المتعاطفة اثنين أوثلاثة فأن اكتفي مدا الاتصال العرفى فالمتعاطفة وغسرها ممان فيعكم برجوعه الحالكل إذا كانت الحنل فلله تحث يقال في العرف أنه كلام واحدوان لم تكن متعاطفة مخلاف الكثيروان كانت متعاطفة مع أن غيرالمتعاطفة لايحوز فهاالرحوع اتفاقاالاالى ما يلمه فقد نطهر أنه لا يكفي هذا الاتصال العرفي بل الذي هوشرط هوالسكوت من غميرعذرأ والاخذفي كلام آخر وظاهرفه انحن فمه انهترك الكلام الأول وأخذفي الآخرفلا يصح الاستناءعنه بعده فتدبر وهذا يكفي الناظر المنصف واعترض أيضابأن الدلسل لوتمادل على عدم حواز تعلقه بالكل مع اله يحوز بقر نسة والدائن تحسب بأنه رعما ينزل الانفصال منزلة العدم لأمور خطاسة وينزل الجل المتعددة بالعطف منزلة جلة واحدة فلابعدأ خذمني أخوى تركالها بل اتمامالهافي المقامات الخطاسة لكن يحتاج الى القرينة لكوئه خلاف الفاهر فلايدل دليلناعلى عدم الحواز مطلقا بل إذالم يكن صارف فقط أالاترى أنه كثيراما ننزل وحودالشي منزلة العدم في المقامات الخطاسة فينزل العالم منزلة الحاهل لعدم العمل عقتضاه وبالعكس لقلهورا مروحقيقة أوادعاه وغيرذاك محايين في فن المعاني فكذاههنا فاحفظ فالممن مزال الافدام ولناثالثا لوكان متعلقا الكل لزم توحمه الفعلين الىمتعلق واحمدوهو التناذع ولاشك انعاب غسيرالتنساذ عأكترفيعمل عليسه الاندلسل لان الفلن تامع للاغلب فتدير (واستدل) على المختار (أولالوقال على عشرة الا أر بعهة الااثنين لزم عُناسِية) فلم يتعلق الاستثناء الاعمايلية وان تعلق بالسكل لزمستة (و يحاب بأنه في غير محل التراع لعدم العطف والجالة) ههنا (قبل) في شرح المختصر (و) لم يتعلق بالكل (التعذر) المانع الاروالا) يتعذر بل يصح (كان الائنان مثبتا) لكونهمامسنتنينعن الاستثناءالمفيدلانني (منفيا)لكونهماأ يضامستثنين من العشرة المثبتة وثبوت شئ واحدوا تنفاؤه محال (أقول) فى رده (وحدة الموضوع من شروط التناقض وليس) الاطهر وليست وحندة الموضوع متَّ عَقَةُهمنا لان الاتنين المثبتين من جسلة الأربعة المستثناة والمنفيين من جلة السيتة الساقية وان قبل نوع الاتنين واحد فوحدة الموضوع متعققة قلت اجتماع المتنافيين في الواحد النوعي غيرمست مل كالايحنى (فندبر و) استدل (ثانيا بأن عله لعدم استقلاله شروري) فانغبرالمستقل يقتضي التعلق والارتماط (وماو حب الضرورة بقدّر بقدرها) ولا يتعداها (والأخبرة متعمنة) التعلق لان الكلام فمالاصارف وبها تندفع الضر ورة فلا يتعلق عاعداها (و يحاب أنه وضعى) أى وضع للتعلق بالجالة (لاضر ورى) حتى لا يتعما وزفد درها وفى التحريران أديد أنه وضع للتعلق بالأخمر وفتم مطلو بناوان أديدانه وضع للتعلق بالكل فهوممنوع وظاهره غسيرموحه لأنه منع على المنع ووحه بأنه بمنوع وباطل لانه يستعل للاخبرة والأصل الحقيقة وفيه أن الخصم لايسلم الاستعمال من غسيرصارف عن الأولى ومطلق الاستعمال لايفيدمع أنه لوتم لفامقدمات أصل الدليل ورعما يقرر بأن المراد بالضرورة عسدم الافادةمن غسغرتعلق وانكان النعلق وضعما فالاستئناه العسدم استقلاله ضرورى النعلق والأخسرة تنكفي فلا يتعلق عماعداها فينشد يندفع لكن بردحينشذوروداظاهر اماأشاراليه بقوله (أقول وأيضاالكلام في قدرالضرورة) فاله لملايحو زأن تكون الضر ورممقتضية للتعلق بالجسع كيف لاوانه عندا للصم موضوع للاخراج عافيله متعددا كانأو واحدا

وذلك يسمى نصالقلهوره والنص في السيرهوالقلهورف ومنه منصة العروس الكرسى الذى تظهر علسه والنص ضربان ضرب هو نص بلفظه ومنظومه كاذكرناه وضرب هو نص بضعواه ومفهومه تحوقوله تعالى ولا تقللهما أف ولا تظلون فتبلا ومن يعمل مثقال ذرة خيريره ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤده البك فقد اتفق أهل اللغة على أن فهم ما فوق التأفيف من الضرب والشتم وما وراء الفتيل والذرة من المقدار الكثير أسبق الى الفهم منه من نفس الذرة والفتيل والتأفيف ومن قال ان هذا معلوم بالقياس فان أراديه أنه يحتاج فيه الى تأمل أو يتطرق السه احتمال فهو

فاقادته موقوفة على التعلق بالكل فف الضرورة (قافهم) ولامخلص عنه الابأن يقال الهضر وري التعلق لأنه غيرمستقل والأصل في المعمول أن يلى العامل ان كفي الافادة وههنا الأخسرة كافية ادفع ضرورة التعلق فالفلاهر تعلقه بالأخبرة قتأمل فيه تأملاصادقا (ومافى المنهاج من النقض بالحال والشرط والصفة وغيرها) فان مقدمات الدلسل مارية فهامع أنها للكل اتفافا (فضه أنه لا اتفاق الافى الشرط) في التعلق ما لجسع (خاصة كاصر صه الامام) فراادين (الرازي) صاحب المحصول (فلا نقض الابه) لابالصفة وغيرها فام اللاخبرة عندنا (وسيأتي وحه الفرق) بن الشرط والاستثناء فيندفع به النقض فالتظر الشافعية وقالوا أولا العطف يحمل المتعدد كالمفرد) فيمعل الجل كالواحدة والمتعلق بالواحده والمتعلق بالكل (أقول انمايتم لوكان عطف الثانية على الاولى مدون الاستثناء) وأنه حنث ذصارالكل بالعطف واحدة فلامعنى لتعلق الاستثناء واحد لاغبر (وهو) أىعطف النائية على الأولى مدون الاستنناء (منوع) بل يحوز أن يتعلق أولا بالاخسرة ثم هي مع الاستنناء عطفت على الاولى وصارت الكل عنزلة حلة واحدة فلا بازم تعلقه بالكل (وأحسف المشهور بأنذاك) أي صبر ورة المتعددة كالواحد (ف) عطف (المفردات حقيقة) نحو حاوز بدو بكر (أوحكما كالحل التي لهامحل من الاعراب أو وقعت صلة) وأما في عطف غير المفردات فلا (القطع بأن نحوضر ب سوتم و بكر شععان لس فحكه) ويظهر من هـ ذا الدلسل وحوامه أن الاستشامين المعطوف المفرداستنناء من المعطوف علىه لانهمما كشئ واحد وهذا ساس مامرمن أن قبودأ حدالمتعاطفين قبودالا خو للنشنر يكوقدم الكلامف غمردعلمة أنالصفة والغاية لامتقيده الاالمفرد الأخبرمع أبه كالاستنناء وسارالقبود فالحق اذا حواب المصنف وهذا تنزلي فافهم (و) قالوا (ثانيالوقال والله لاأ كلت ولاشر بت انشاء الله تعالى تعلق بهما اتفاقا) بمنناو بشكم فلا يحنث الأكل ولامالشرب (وأحسب أنه)أى انشاء الله تعالى (شرط لااستثناء) فليس بمانحن فيه (فان ألحق به لايه تخصيص مثله) فكونمثله في الاحكام (كان قباسافي اللغة) وقد مهناعنه وان قالواو حدنامحاورات المحصصات الغير المستقلة على تعط واحد فلاقياس قلناليس كذلك بل انشرط العكم التعليق بخلاف الاستثناء فاله تنصر ولايلزم اتحاد ماوضع لنوعى الحكم التعليق والتنعيزي في الاحكام ألاتري أن الشرط قد يضدا تنفاء الحراء بالكلية والاستثناء ليس كذلك ودعوى الاستقراء في المنس من غيراستقر اءهاذا النوع منه لا يصعر بل لا بدفى استقراء الجنس من استقراء كل نوع منه فليس الا القياس فتدير فاله واضير (على أن الشرط مقدم تقدر ا) لان له صدارة الكلام اتفاق النعاة فيصيم تعلقه الأول لانه مقارن له تقدر ا ( بخلاف الاستثناء) فانه مؤخر فلا يتعلق الاعايليه فقياسه على الشرط قياس مع الفارق فال مطلع الاسرار الالهية تقدم الشرط تقدرا مرشدك الىمذهب أهل المزان فاله لوكان الشرط عنزلة الحال والظرف لايلزم التقدم وتأمل فسه فان المعادل أن بقول أن كلة كموان وقع مفعولاً يكون مقدما الصدارة وفعماف (وقديقال) في شرح المختصر (الشرط يقدم على مارجع اله) فقط (فلو كان الاخبرة قدم علم افقط دون الجمع) وان كان الكل تقدم على الكل فلا يلزم من التقدم التقدم على الكل ولا الرجوع المها (فلايصل ) ماذكر تم (فارقا) بين الشرط والاستنتاء (أقول) في الجواب (المرادأته) أى الشرط (لمازال عن مكانه) واستدعى التقدم (لم يتعين الأخيرة بالانصال) لانه زال هذا اللصوق (فيقدم على الجسع دفعاللترجيم بلامريح) فانه لوتقدم على البعض دون بعض و بعدزوال المكان نسبته الى الكل على السوية يلزم الترجيمين غيرمر حقطعا فقدم على الكل فتم الفارق (فأفهم) ولابردعلب أنه لملاعو زأن لا يكون الاخترة فكأنه قسله فقط واذا كان تعاقه بالأخبرة أصلح فلارجحان من غيرم ريخ لانهمع كونه منعاعلى المنع اذهوفي صدد دفع القياس غيرموجه لابه صالح يحسب المعنى للكل والكلام فبالاصارف والانصال فى اللفظ لماسقط اعتباره فلس تعلقه بالأخرة أولى لان تسبته الى الكل على السوية فلاأصلية أصلا كاقر رنافتدر (وأيضا غلط وأما الذى لا يستقل الا بقرينة فكقوله تعالى أو بعفوالذى بيده عقدة النكاح وقوله ثلاثة قروء وكل لفظ مشترك ومهم وكقوله رأيت أسدا وجيار اوثو را اذا أراد شعاعا و بليدا فإنه لا يستقل بالدلالة على مقصود مالا بقريسة وأما الذى يستقل من وجيه دون وجه فكفوله تعالى وآتو احقه يوم حصاده وكفوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يدوهم ماغرون فإن الايتاء ويوم الحصاد معلوم وه قدد ارما يؤتى غير معلوم والقتال وأهل الكتاب معلوم وقدر الجزية مجهول فحر جمن هدذا أن الله فلا المفيد بالاضافة الى مدلوله اما أن لا يتطرق السه احتمال فيسمى فصاأ و يتعارض فيه الاحتمالات من غدر ترجيح فيسمى مجلاومهما

أنه) أى لأأكات ولاشر بتان شاءالله تعالى (ف غمر محل النزاع التعقق قر سنة الكل وهوالحلف) والكلام فيمالاقر ينة فيه وهدذالا ينمرالمستدل فاته لانز يدعلي المنافئسة في المثال اذا لمقصود قياس الاستنتاء على الشرط فتدبر (مع أنه نقل عن بعض الأدباءأن الشرط محتص بالجدلة التي تليه) فهو والاستثناء سواء (فان تقدم اختص بالأولى وان تأخر فبالشائية) فلايتم استدلالكم عليهم (و) قالوا (ثالثاالغرض قد يتعلق بالكل)أى قد يكون الغرض الاستثناء عن الكل فاماأن يكرر بعد كل جاية واماأن يؤتى بعدواحداو يؤتى بعدالجمع (والتكرارمستهجن)فيطل الأول وفى الثاني ترجيم من غيرمرج بقي الثالث (فيلزم الطهورفيه) أى طهورالاستنناه المتأخر عن الكل في الكل (لتعينه) أى التأخر عن الكل (طريفا اليه) أى الى التعلق بالكل وهوالمدعى (فلنالااستهمان) أصلاف الذكرار (الامع قر سفالاتصال) والتعلق بالكل ولا كلامفه (على أن التعين) أي تعين التأخير طريقااليه (ممنوع لحواز نصب قرينة الكل) فهذا طريق آخر (أو ) لجواز (التصريح بالاكذاف الجمع) فهذا طريق آخر (و) قالوا (دا بعاصلي) الاستثناء المذكور عقيب الجل (العصع والقصر) على الأخيرة (تحكم قلنا) الاستثناء المذكور (صالح لكل) من الآخسرة والحسع. (ذلكل تحكم) فاعوجوابكم فهو حوابنا (على أن القرب) من الاخمرة (والتيقن) بكونه لها (مرج) فلاتحكم (مع أنه لايستلزم) ماذكرتم (الفلهور) فالكل ومدعا كم هـ ذابل حديث التمكم والترجيم من غيرمرج بوحب أن يكون القدر المشترك (كالجمع المنكر) الاأن يقال هذا الدارل لادط الرأى التعلق مالأخرة الاتبات مذهبه والدأن تقول في الحواب أيضاما مان أريد أنه صالح الكل في نفس الأمر والاستمال العصير من غيرة ريسة فلانسلمذاك كيف بسلمذال من ادعى الظهور في الأخبرة والوضع لها وان أربدا أنه صالح لهاء قلاواستعمالا ولومع قر سنة في لم لكن لا يفيدكم كالايخفي (و) قالوا (حامسالوقال على نمسة وخسة الاستة فيالكل) أي ينعلق الاستنتاء حنث ذيالكل (اتفاقا) والاصل الحقيقة (قلناانه في غير محل التزاع لوجوه) من أنهالمست جلا وأن النعلق بالكل لصارف وهو تعذر استنناه المنقمن الحسة وأنهلوتم كان الاستنناء فيمه عن الكل عماه والكل لافي كل واحد والكلام فمه لافي الأول كالايخفي أتماع الروافض خذلهمانله تعالى (قالواأ ولاحسن الاستفهام بهماللراد) من التعلق الأخبرة أوالكل (واعدليل الاشتراك) لانه لوكان لأ-دهما فقط لتبادر وضاع السؤال (فلنا)لس هودليل الاستراك بل الاستفهام اما (المهل ما عقيقة)لكونها نظرية مجهولة قــل اقامة البرهان (أولرفع الاحتمال) فان الظهور في أحدهم الاعتم احتمال خلافه اذابس محكمافد م فيصدن الاستفهام لازالة الاحتمال ليصر برعكم إفيه وهذا الرافضي كنفعى عن الحق ولم بدرأن حسن الاستفهام لوكان داسل الانستراك لصارالألفاط النظرية الحقيقة أوالخف الدلالة ومنفذونها كلهامشتركة ومن لم يحعسل الله له يؤرا فباله من يؤر (و) قالوا(ثانياص) الاستنناء الذكور، قيب الجل (العميع وللاخيرة) فقط (والأصل الحقيقة) فيكون حقيقة فيهما (قلنا) هـذاحهل بل (الاصل عدم الاشتراك بل المحاز خرمنه) ثمانه ان أراد الصقالهمد من غيرفر بنة والاخيرة كذلك فهـذادعوى من كال باوغه درحة الغباوة وكمفساغ له في مقابلة من يدعى الفلهو رفى أحدهما وان أراد الصمة مع قرسة في أحدهما ففسه مجاز قطعافا ثبات الاشتراك منه حاقة فتدبر (أفعل) الاستدلال (منقوض عاعدا الأخبرة فانه صحيع) والأصل الحقيفة (ولعله محاز بالاتفاق) فان قلت اذا كان محاز اللاتفاق فلا تثبت الاصالة كوند قيقة في مقابلته فات هذا يعود على الدليل فأنه حقيقة في أحدهما باجماع من يعتد باجماعهم فلا تثبت الاصالة الاشتراك في مقابلته فتدبر القاضي وحجة الاسلام وأتباعهما (قالواالا تصال) بس الجل العطف و يعلها كالواحدة والانفصال) وانقطاع كل عن صاحبتها حقيقة ( يعلها كالأحانب فيضرج) الاستنناء من الاولى (نارة) على تقدير كونها كالواحد (ولا يخرج) من الاولى نارة (أخرى) على تقدير كونها

أويتر جع أحدا حمّالاته على الآخر فيسمى بالاضافة الى الاحمّال الار ح ظاهر اوبالانسافة الى الاحمّال البعيد مؤوّلا فاللفظ المفند اذا امانص أوظاهر أوعمل

﴿ الفصل السادس في طريق فهم المرادمن الخطاب ﴾. اعلم أن الكلام اما أن يسمعه نبي أوملاً من الله تعالى أو يسمعه نبي أو ولى من ملك أو تسمعه الأمة من النبي فان سمعه ملك أو نبي من الله تعلى فلا يكون حرفا ولاصو تاولا لغة موضوعة حتى يعرف معناه بسبب تقسدم المعرفة بالمواضعة لكن يعرف المرادمة بأن يخلق الله تعالى في السامع علماضر و ريابتلا ته أمور مالمتكلم

كالأجانب فلهاشبهان (والأشكال)والأشباء (بوجب الاشكال)فيتوقف (قلنا) ايحاب الاشكال الاشكال (ممنوع) وانما بوجب لو كانت متساوية في الفؤة ولدس كذلك (لما تقدم من الدلائل) الدالة على تقوية أحدهما ﴿ فائدة ، الاستنباء في آية القذف) التي من تلاوتها (مقصور على ما يلمه) هوقوله تعالى وأولئك هم الفاحقون (عندا لحنف فلا يقبل شهادة المحدود في قذف اذاتاب) لعموم قوله تعالى ولا تصلوالهم شهادة أبدا وعدم خروج النائب عنه بالاستثناء (خلافاللشافعي رجمه الله) كاهو المشهور (ومالك وأحمد كم) هو (فالنسير) فيقبل عندهم وانما عالفوا (رداله) أى الاستثناء (اليه) أى الى ما يليه (مع) قوله تعمالي و (لاتضاوا) لهمشهادة أمدا وانقلت كان ينمغي على رأ بهم مقوط الملدعنه مناه على رحوع الاستثناء المعقب الجمل الى الكل قال (ولولامنع الدليل من تعلقه بقوله) تعالى (فاحلدوهم) ثمانين حادة (من كونه) أي الحلد (حقاللا دمي) وهولا يسقط بالتوية (لنعلق) الاستنناء (به) يضاو بسقط الجلد (أفول انما متر) ماذكر (فارقالولم بكن عدم قسول الشهادة من تمام الحد)وهويمنوع بل الحدَّعندنا الجلدمع عدم قبول النهادة وهومنا سيانسرعه حدَّالاً نشرعه الزَّجر وهواً بضارًا جر بل هواشدّ من الذمر بعندة أصحاب المرومة ثم الجرعة صدرت من السان فيناب الزجر عليه في على ماصدر عن لساء مثل ماصدرعين البهية وهذامثل حدالسرقة فانهاصدرت عن المدفشر عالحدفها وأمر بالقطع وهدذا كله مااشاراليه الامام فرالاسلام قدس سره حسث قال وعلى هــذاقلنافي قوله تعالى فاحلدوهم ثمانين حلدة ولا تضاوالهــم شها. ةأبداان قوله واحلدوهــم جزاء وقوله ولاتقباوالهم وان كان المالكنهمن حسشاته يصلح جزاه وحدامفتقر الحالشرط لان الحراه لامه من الشرط فعل ملمقابالاؤل ألاترى أنجر النمادة ايلام كالضرب وألاترى أنه فؤض الحالائمة فأماقوله وأولئل همالفا مقون لايصل جزاه لان الجزاءما يقيام استداء لولاية الامام فالما الحكامة عن حال قائمة فلافاء تبرتمها مهاد صغفها وكانت في حق الحزاء في حكم المتسد إ وقالأيضا والشافعي رحمانك قطع قوله تعالى ولاتضاوامع قيام دليل الاتصال ووصل قوله تعيالي وأولئك هم الفاسقون عاقبه مع قنام دليل الانفصال وقلنائين بصغة الكلام ان القذَّف بيب والصرَّعن المنة شيرط بصغة التراخي والردحـــدمشارك العلد لانه عطف الواو والتجزعطف بثمانتهي وان تأملت في هـ ذاالكلام وحدت ماذكره المصنف على وحه أتم وأيقنت دسـ قوط مافسل أهلا يصلح للعدّبة لان اقامة الحدّفعسل محت على الامام كنف والامتناع عن القبول فعسل له ومؤلم كماحقق هذا الحبر (فافهم) ويمكن أن يقرر كلام الامام الشافعي وجه الله تعالى من الاصل بأن الحلد أيضا يسقط بالتوبة لكن التوبة في حقوق العماد تتربعفوصاحب الحق وعنده بسمقط بعفوالمقذوف لكن على همذا ينمغي أن لايقبل الشهادة الامعد العفو وهوخلاف مذهبه فتسدر (والحنفية أولاما تقدم) من تعلق الاستثناء الاخبرة (و) لهم (تاتيا أن ما قبلها) أي ما قبل آية وأولئك هم الفاسقون (فعلية طلسة وهدا) القول (اجمة اخبارية) فلا تعطف على الاولى وهذا الوحه أشار السه الامام فرالاسلام قدس سروبقوله ووصل قوله تعالى وأولئك هم الفاسمة ون عافياه مع قيام دليل الانفصيال فتدر ويحمل الواوعلي الاعتراض كالختياره بعض شراح أصول الامام فحرالا سلام فدس سره وان حصل للعطف فيعطف على قوله تعيالي والذين رمون فاته مع الخسر المؤول بالقول جلة اخبارية وعلى هـ ذا فلا يتعلق الاستثناء بالحسلة الطلسة أيضا وهـ ذابناء على أن الذين متدا وأمااذا كانمعولالفعل مضمر وحب القول بكون الواوللا عنراض بتة فافهم فان قلت لملا يستثني من الذين قلت فمنشد يلزم ــ قوط الجلداً بضافتاً مل (قــ ل الممتنع انما هوعطف الخبرية على الانشائية فما لا محل لهامن الاعراب وههنالها) أي للانشائية (محل) من الاعراب لانها خبرعن المتدافلا عنع عطف هذه الاسمة علها وهذا الماردلو حعل الذين مندأ وأما اذاحعه ل مفعولالفعل مضمر والطلب تفسيرا فلدس له تحل من الاعراب فيتنع العطف (أفول) لا كلام لنافي الامتناع اعا وبأن ما معه من كلامه وعراده من كلامه فهذه ثلاثة أمور لابدوأن تكون معاومة والقدرة الازلية است قاصرة عن اضطرار الملك والنبي الى العلم بذلك ولامتكام الدوه و تعتاج الى نصب علاصة لنعر بف مافى شعيره الاالله تعالى قائه قادر على اختراع علم ضرورى به من غير نصب علامة وكاأن كلامه السرمن حنس كلام البشرة سعع الذي يخلقه لعسده السرمن حنس سعع الاصوات واذلك بعد معلم تنافيهم كنفية المحاومي كلام الله تعالى الذي لوس محرف ولاصوت كا بعسر على الأكمة تفهم كنفية ادراك الدول الدول وصوت دال على معدى كلام الله في منافي كلام الله في المارية والدول وصوت دال على معدى كلام الله في منافي المارية والمورية وصوت دال على معدى كلام الله في منافية المارية والدول وصوت دال على معدى كلام الله في المارية والمارية والدول والدول

(الكلامق النرجيح اذاردد) في العطف على الانشائية والجبرية (ولاسْمان المائلة أبلغ) فالاولى عطف الجله على مماثلها من عطفهاعلى غسير مما للهاف اذكر يكني للترجيع (و) لهم (الثا) الجدلة (الاولى خوطب بها الحكام) بدارل جمع المخاطب وكون اقامة الحديم ايقوم، الامام (وهذه) الآية (خطاب النبي عليه) وآله وأصحابه الصلاة و (السلام بدليل الكاف) و إفراده واذا اختلف الخطاب فلانعطف علهافلا يرجع الاستنتاء الهما وهذا الوجء يماأشار البمالامام فرالاسلام يقوله ألاترى أنه فوض الى الأثمة فان التفويض كما يصلح قر سنة على كونه من تمام الحد كذلك يصلح من حالامتناع العطف وما في التاويح أنه لاامتناع في خطاب الجياعة بالكاف المفرداذا كان حر فالغطاب كافي قوله تعيالي ثم فست فلو مكم من معسد ذلك وقوله تعيالي فقلنااضر بومسعضها كذلك يحيىالمهالموتي وغسرذلك ساقط فانالكلام فيالاستعمال الحقيق ولاشسك أن الكاف موضوع لافرادالفاطماطماق أهل النعو كمف ولولاه لم يكن للتنشة والجمع ذائدة وفهما استنهده محوزان يكون قوله من بعدذلك خطابالغبر بنى اسرائسل على طريقة الالتفات اشعارانا تهم غبرقا بلن الغطاب وينبغي أن يخاطب غسرهم باعسلام حالهم وقوقه كذلك يحيى الله الموتى غسردا خسل تحت المقول والمعنى فقلناا ضربوه سعض منها فضربوا في كذلك يحيى الله الموتى مأمن صلح للاعتمار وألتسذكر وعلى هسذافقس ومعدالتنزل لامضراستعماله فيالجم محازا كأيستتمل ضمرالمتكلممع الغبر فيالواحد وههنالوعطف الاسم فعلى الطلسة بلزم اختلاف انخياطسن لوأبق الكافءلي الحقيقة والجل على المحيارف الزخسلاف الاصسل فلا بعطفعلمه ولوتنزل عن هذا أدنسا فلاشك في صاوحه مر حافقدر (اقول لومنع ذلك) أي اختلاف المطاب (العطف على جزء الجابة)وهوقوله تعنالي لاتقباوا الحزء الدحمة وقع خبرافها (لمنعه على كلها) لكون الخياط فهاأ بضاجعا (والتالي باطل اتفاقا) فأعلامدمن العطف على واحدمنهما وفعه نوع خفاءلان احتمال حعل الواوللاعتراض قائم على ماجوز بعض التعاة ثمان الجلة الطلسة لايصلح وقوعها خميرا الانتأويل القول على ماهوالمشهور فالتقسدير والذين رمون المحصنات الى الآخر مقول فمهم فاحلدواولا تقاوا وحنثذ يحوزأن بكون في الجاه الكعرى الخطاب له علب موآله وأصحابه الصلاة والسلام وفي متعلق الخسر الخطاب للائمة والمعنى وانته أعلرناأ بهاالذي الذين برمون المحصنات فبل فيهم كذاؤكذا وحنشذ لاما فعرمن عطف الجاية الاسمية على الكبرى لاتحادا الحطاب وأعضالا تقباوا في على الخبرة لوعطف عليه كان خبراف لزم تعدد الخطاب في جارة واحدة مخسلاف الجلة الكبرى فاجهالامحسل لهامن الاعراب فسلا بلزمين العطف عليها الاالاختلاف في جلتين وهسذالس بتلك المثابة فاحفظه ولاتفلط (الاأن يقال حنثذ)العطف(عطف الحاصل) من الجلة الاخبرة (على الحاصل) من الكبرى من غبر لحياط الخطاب (على ماجوز صاحب المفتاح في مشل زيد معاقب بالقيد والارهاق و شرع را بالعفو والاطلاق) أنه من عطف الحاصل على الحاصل من غبر لحاظ الخبرية والانشائسة وانمالم يحوز العطف على لا تضاوا من فسل عطف الحاصل على الحاصل لا نه انما يكون في الحل المنقطعة التعلق ولا تصاوا متعلقة بالخبرية (فتأمل و) لهم (رابعا أنه) أي استثناء التائبين(منقطع فلا يكون متصلامخرجالهم) عن الفاسقين ولاعن المحكوم علىه بعدم قبول الشهادة وهذا الوحه مما اختاره صاحب الهداية رجمالته تعالى (وذاك لان في) الجلة (الاخبرة ذاتا) هي المشاراة مسمراً ولئال (وصفة) هي الفاسقون فلوكان استثناء التائمين متصلا فاماعن الذات المشار المهابأ ولثك وهم الرامون أوعن صفة الفسق (واستشاء الذات من الصفة لا يحوز) لان الذات غيرد اخلة فنها فيطل الثاني (ولوكان) الاستثناء (من الذات أفادعه م تسوت الحكم للستني) وصارا لحاصل وأوائث هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله تعمالي الا الرامين الذين تابوا قائم م السوا قاست بل مطبعين (وهو خلاف الواقع اذالته سيق يعم الكل) من التائب وغسيره ولولم يكونوافساقا فن أيّ شي تابو الكن النائدين بصير ون معدالتوبة صالحين والمافون هم الخالدون فيه ) لاأن التائيين المسهوع الاصوات الحادثة التي هي فعل الملك دون نفس الكلام ولا يكون هذا اسماعالكلام الله بغير واسطة وان كان بطلق عليه اسم سماع كلام الله تعالى كان قال فلان سمع مسعر المتنبي وكلامه وان سمعه من غديره وسمع صوت غيره وكافال تعالى وان أحد من المسركين استعاد في في المراقة وكذلك سماع الأمة من الرسول صلى الله عليه وسلم كسماع الرسول من الملك ويكون طريق فهم المراد تقدم المعرفة بوضع اللغة الني بها الخياطمة ثم ان كان نصالا يحمل كني معرفة اللغة وان تطرق اليه الاحتمال فلا يعرف كقوله تعالى وآنوا

غيرمتصفين، أصلا (ومالحالة الاتصال من أولئك أومن عوم الاحوال لاستقم الاستكاف غيرم رضي) عند الحذاق (لفظا) كالذافسل الاستثناءمن الاحوال والمعنى أولثك هم الفاسقون في كل وقت الاوقت التوبة عنه ويأماملفظ المستثني الاستفسدير مستغنى عنه (أومعنى) كااذا استنبى عن أولئك يجعل فسفهم كلافسق (فتأمل ﴿ الثاني) من المحصمات المتصلة (الشرط قال) الامام يحقالاسلام أنوحامد (الغزالي)الشرط (مالانوحدالمشروط دونه ولأيلزم أن نوحد)المشروط (عنده وأورد أولاأته دوري ) لان المشروط لا يعلم الا يعد العلم بالشرط (ويحاب) عنه (بأن المراد بالمشروط الشي) والحياصل مالا يوحد الشي مدويه ولا يلزم أن بوحمد الشي عنسده وهو الظاهر والالضاع قوله ولا ملزم الخ لان ذاك لا خواج السبب ولو كان المسروط على معنى اه لم يدخس من أول الأمرحي يخرج واله السريم الابوحد المنسر وط دونه بل لابوحد دالمب دونه (فيل) إذا كان المراديه الشيُّ (فيصدق على العامة المادية والغائمة) فانهما بمالا يوحد الشيُّدونهما ولا يلزم أن يوحد عندهما (أقول الاأن يقال المرادخارج)عن الشيّ (كذاك) أي لا يوحد الشيّ دونه المرّ بناء على ماعرف) واشتهر (أن الشرط من العلل الخارحمة) فهذه الشهرة قرسة الارادة (وأما الغائسة فانا للزم كونها شرط في هذا الاصطلاح) المذكورههذا (كافيل أو) لا يلتزم بل يقال (كَاأَفُول هي عَلِيَالْهَاعَلْمَةَ الفاعل فليست موقوقاعلها) المعلول (الايالواسطة) باعتباراً نه موقوف على الفاعل بما هو فاعل وفاعلىته موقوفة علها (والمتبادومن عدم الوحود وفه التأخر )عنه (ذا تا بالذات) من غير واسطة فالمعنى الشرط لا يوحد الشيُّ دونه أي بتأخر الشيُّ عنب بالذات يخلاف العان العائب (فتأمل) وقد بقال يخرج على هذا جمع أفر إ دالشرط فانها أبضاعلة لفاعلت الفاعل وكونه تامافي الحاعلية فتدبر فان فيه تأملا فان الغائبة ليست مما يتوقف عليه وجود المعاول الا بالعرض لمطلان العث والشرط مما يتوقف علمه وحود المعاول تف والف اعل لس فاعلا تامادونه فتدر (و) أورد (ثانيا أنه منقوض يحز والسبب) قاله لا يوحد المسبب دونه ولا مازم أن يوحد عنده واعدام أنه لا يتوحه الحالتعريف فاله لا يصدق عليه لابو جدالمشر وط دونه وان صدق لابوحدالمسبدونه واذفدا ربدبالمشر وط الشي ادفع الدور توحه المهدذا الابراد فهذاف الحقيقة ارادعلي حواب الدور (ويحاب أن جزء السب قديو حدالمسب دونه اذاوحد تسبب آخر )غيراني هذا الحزء جرُوْه فلا يصدق علىه الحد (فيل هذا) الحواب (في عامة السيقوط لأن المراد) في النقض (جرّ السبب المتعد) أي الواحد السبب (على ماصر حه الآمدي) ونصدق علمه أنه لا يوحد المسب دونه (وأحس المرادعدم الوجود بدونه لنوعه) أى لنوع الارتباط الذي بينه وبن الذي والحاصل الشرط الام المتعلق بالذي لا يوحد بدونه لذوع هذا التعلق ولا يلزم لنوعه أن يوحد عنده (حتى يتناول الشرط الشبيه بالسبب) وهوالشرط الذي يستتبع المشروط وهذااذا كان آخرما يتوقف عليمه فاله يلزمه وجود المشروط لكن لالنوع تعلقه بالمشروط والالكائت سائر الشروط مستلزمة فلولم ردلنوعه نظرج هدذا الشرط تممن الاسماب ماله شرطمة كإيقال الوقت شرط العجة الجعة والعمدين والاداء مطلقاو مهذه العناية بندفع النقضيه فان الوقت علاقتين علاقة الاقتضاء وبهذه العلاقةسب وعلاقة الشرطمة و يصدق علمه أنه متعلق الجعة التي لاتو حديدونه بنوع هذه العلاقة وعكن أن يتخلف وحودهاعنه فاندفع النقض بهذه الشروط التيهي الاساب ثم هذا يحسب الجليل من النظر والنظر الدفيق فهاان ماهو سبالشي لايكون شرطاأ صلااذالشرط لاافتضاءفيه أصلاولا يتوقف وحوده على وحودالسب الامن حهة خصوص المادة وأمأ الوقت فلس سبالو حودصالاة الجعمة وأدائها وانماهوسب لوجو بها وافتراضها والشرطمة انماهي بالنسمة الى الاداء والوجود ولااستحالة فى كونشئ سبالشي وشرطالا خوفافهم اذا تقرران المراده ذاشرع في تقريرا لجواب وقال (وعدم وحود المسبب مدون حرا السبب المتعدا عاه وبالنظر الى خصوص المادة) وهو كونه متعدا (لا) بالنظر الى تعلق السببية (مطلقا)

حقه يوم حصاده والحق هوالعشر واما احالة على دايسل العقل كقوله تعالى والسهوات مطويات بهينه وقوله عليه السلام قلب المؤمن بين اصبعين من أصابع الرجن واما قرائن أحوال من اشارات و رموز وحركات وسوابق ولواحق لا تدخل تحت الحصر والتنمين يختص بدركها المشاهد لها فينقلها المشاهدون من العماية الى التابع مين بالفائل صريحية أومع قرائن من ذلك الجنس أومن جنس آخر حتى توجب علماضر و ريابفه سم المراد أو توجب ظنا وكل ماليس له عبارة موضوعة فى اللغمة فتتعين فيه القرائن وعندمنكرى مسيغة العموم والاحرية عين تعريف لاحروالاستغراق بالقرائن فان قوله تعالى اقتلوا المشركين

والابلزم أن لابوحد بدون شي من الأساب ولومتعددا (لكن يلزم حمنشذ أن لا يدون للقند الثاني) وهوقوله ولابلزم أن بوجه عنده (قائدة فان السبب عفر ج حند فالقدد الأول) وكان هذا الاخراج السبب فان قات الاعصار لفائدته في اخراجه بل يحوزان كون الفائدة اخراج العانة فالدلا وحد المعاول دونه فلتسجىء أن العلل تنعدد كالسبب فلدس عدم الوحود دونها لنوع العلسة فرحت الأول فندرفه (الاأن يقال ذلك لاخراج القدر المشترك بن محوع الأساب) فاله لا يوحد المب دون القدر المشترك لتوعه لكن فيهمناقشة فاله انجالاتو حددون القدر المشترك لانحصاره بين الاساب لالنوع تعلقه مالسب فاله ليس غيرالسبية (أقول بقي أن الشيرط قديكون شرطنا) لشي (معسب) 4 (دون) سبب (آخر كاأن القيض شرط لللا في الهمة دون السع) قاله يفسد الملك منفس العقد دون الهبة (فاوقطع النظر عن خصوص السبب) و يؤخذ أنه شرط للاكمشلا (خرج ذلك عن الحد) لانه تو حد المشروط دوته بل لا يصدق الحد على شرط أصلا فان فوع الشرطمة لم يأب عن وحود المشروط دونه (الاأن يقال) ليس المعدود الشرط العام بل (المحدود شرط الشي مطلقا) أي من كل وحدمع كل سبب (وهـذا) المذكور (شرطمن وحه) دون وحه (فتدر) والحق في الجواب أن كون القيض شرط المال ممنوع وانحاه وشرط خصة المال الحاصلة من الهمة ولا يلزم من اشتراط الخاص بشي اشتراط المطلق به بل هو شرط التحاب الهمة المال وقبله لم يوحد السبب تاما كانفص عنه عمارات الفقهاء فشدر (فان قلت ماوحه قولهم الشرط لا يتعدد) بدلا بأن يكون لمشروط واحدشر وط متعددة توجده ذاالمشروط تارةمع هذا الشرط وتارةمع آخر (والسبب يتعدد) على هذا النمط فان الملك تحدث أساب شتى ولمردأن الشرط لابتعدد أصلاحتى ردعاسه أن تعدد الشرط مديهي ولم يقل أحدان الشرط لا يتعدد إفلت المعتبر في مفهوم الشرط اصطلاحا عدم الوحود مدونه) فلاعكن التعدد المذكور والاوحد المشروط مدون كل (فعند التعدد) عسب التلاهر والشرط القدرالمشترك بن الشروط المتعددة (و) المعتبر (في مفهوم السبب استشاع الوحود وكل واحدمعين من الاسماب) المتعددة مدلا (كذلك) أي مستنسع لوجود المعلول كالجنابة على الصوم والظهار مفضان الي وحوب الكفارة (والسرفيه) أى في اعتبار القدر المشترك في الشروط دون الاسباب (ما تقرر) في العاوم العقلية (أن فاعل الواحد ماامدد لابدأن بكون واحدامالعدد) اذلولام لحاز فاعلية الواحد بالشغص الواحد بالعموم (اذالعقل نقيض عن أن يكون تحصل الفاعل دون تحصيل معلوله) والأسساب عنزلة الفواعل فلا يحوز أن تكون قدر امشركا والالكان الواحد مالعموم الاضعف سياوفا علا الواحد بالعدد الأقوى (علاف الشرط) فأنه لا انقياض عن كون الاقوى تحصيلا متوقفا على الاضعف فماعدم كونه متعصلا يخلاف الفاعل هذا وردعله أن امتناع كون تحصل الفاعل أضعف انماهوفي الفاعل الحقية المؤثر دون المؤثر الحعل فلا يترهد فاالسر والأولى الاكتفاء عاسق (أقول خلاصة ذلك) هي أن الواحد مالجوم لا يكون فاعلا للمتشخص (منقوض اقتضاء الماهمة فردامعمنا كالواحب)عند المنكلمين الذاهمين الىزيادة التشخص فانه متعين سنفسه ومعلول للاهدة الواحمه (والعدقل) على رأى الفلاسفة الذاهين الى انحصار نوعه في شخصه لاقتضائه التشخص منفسه (فتأمل) بل نقول اقتضاء الماهية الشخص غيرمعقول لان نسبتها الى الاشتفاص على السواء والمقتضى لا يكون متساوى ألتسسة الىالمعاول وغيره وأنضاحاعل الوحود والتشخص واحد بل التشخص نحوالو حودعلى الدهقي فلوافتضي الماهسة التسغص لاقتضت الوحودف وحدقسل الوحود وبهذاأ بعل الفلاسفة زيادة الوحود والتعين علىه محاله ونسمة علىة الماهمة العمقل التعن لا يقله التقادمن المهرة والته أعمار يحقيقة الحال (وقيل) في المنهاج (الشرط ما يتوقف علم متأثير المؤثر )عقلنا كان أو جعليا فلابردأن العلل الشرعية لاتأ تبرلها حتى يتوقف على الشروط (ويفهم مسه لا يتوقف ذات المؤثر

وان أكده بقوله كلهم وجمعهم في تمل المصوص عندهم كقوله تعمالي تدم كل شي بأمرر بها وأوتبت من كل شي فاله أريد مه المعض وسناني تفصله ان شاء الله تعالى

. (الفصل السابع في الحقيقة والمحاز). اعدم أن اسم القيقة منسترك الذقدير البه ذات الشي وحده ويرادبه حقيقة الكلام ولكن اذا استعمل في الالفاظ أريد به ما استعمل في موضوعه والمجاز ما استعملته العرب في غير موضوعه وهو ثلاثة أنواع الاول ما استعبر الشي سبب المشام ة في خاصية مشهورة كقولهم الشجاع أسد والبليد حيارة الوسي الأبخر أسد الم يجرلان البخر

علىه فيخرج جزءالسبب) فلاردالنقض به وفى المنهاج قيدزا لدلم ينقله وهولا وجوده وحينلذ لاحاجة الى هذا الفهم فانجزه السبب بتوقف علمه وحوده فأرجه الاأن في الحزء الهمول محل تأمل (قال) في شرح الشرح (لكنه يشكل بنفس السبب) فاله يصدق عليه اله يتوقف عليه تأثير المؤثر (ضرورة توقف تأثير الشيء على تحقق ذاته) ومافى بعض شروح المنهاج اله بخرج بالقىدالاخبر فان وحودالسبب يتوقف على ذاته لكونه صفة زائدة فيغر ج بقوله لاوجوده ففساده غني عن البيان فان الوجود وان كانزائدا لايتوقف على الذات الموجودة فتسدير (ويدفع بان المتبادر) من الحسد (كويه) أي مايتوقف عليـ مالتأثير (مغاير اللؤثر ) فيخرج السبب (ثمأورد على عكسه الحياتي العلم القديم فانها شرط) لوحود العلمة تعالى واتصافه به (ولا تأثير)للؤثرف (اذاليمو جالىالمؤثرالحدوث) عندجهورالمتكامينوعاءتعمالىقدىم وهذالابردعلىمن حعل العلةالعاحة الامكان كاعليه المحققون من المتكامين ومنهم العرف بهدذا التعريف (قبل لوتم هذا) أى المحوج الحدوث (لكانت صفات الواحب) تعالى مجمده (وهي زائدة قديمة) لامتناع فيام الحوادث (مستغنية عن المؤثر مطلقاحتي عن الذات) الموصوفة بهااذلاحدوث فلاحاجة (فيلزماما كونهاواجالوجود) ان كان الوجود ضرور بالهابالنظر الحذواتها (فيتعدد الواحب بالذات) العباذبالله (أوكونها ممكنه مستغنية عن المؤثر) ان كان يمكن الوجود (وحينشة يلزم انسيدادياب انبات الله تعالى) أي العام، فانمداره على حاجمة الممكن الى المؤثر وقد حوزتم وحود مبلاموثر (أقول أولا وحود الصفة هو وحودها لموصوفهاعلى ماصر حمه اس سينا) فوجود صفاته له تعمالي قائم بذاته تعالى لا بأنفسها (فلا يلزم وجوب وجود موجودات) متعددة (مستقلة وانماالحال ذاك) ظاهرهذا الكلام مقتضي حواز واحمن غيرمستقلي الذات ولا يحتري على التفويه مساريل عاقل فضلاعن تحويزه ثمان الصفات فدعة المتة واذعلة الحاحة الحدوث عندهم فلاحاحة فاما يمكنات فملزم وحودمتساوي النسبة السه والى العدم من غير مرج بني كونها واحسة والوحوب سافى الحاحة فى الوحود فتكون مستغنية عن الذات فتكون مستقالة فبازم ماسالم استحالته وبازم خلاف المفروض أيضامن بطلان كونها صفات ويمكن أن يقرر كالام المصنف أن الصفات وحودهاليس وجودهافي أنفسها بللوصوفاتها وهي واحمة بالقياس الى الذات وكلماهو واحب بشي فهو واحب به لابالذات فلاوحوب بالذات والااستغناء والمحال هوالثاني وهوماز ومالاستقلال وعبربوحوب موجودات مستقلة عن الواحب بالذات تعمرا عن الشي بلازمه فهذا المامعارضة أونقض احالي ولا منقطع م مامادة الشمهة ولذا أردف بالثاني المشتمل على الحل هذا عامة التوجيمه لكلامه (و)أقول (ناسيا) انها تمكنة مستغنية عن المؤثر لكنها محتاحة الى المقتضى و (انما يلزم الانسداد) لياب العلم بالصانع بالآيات (لوكانت مستغنية عن المقتضى) مطلقا (والمؤثر عندهم أخص منه) فان المفيد الوحود يقال له المقتضى فان كان مفيدا بالارادة والاختيار يسمى مؤثر افالصفات بمكنة تحتاحة في وحوداتها الى الذات الموصوفة بها لكن الذات حاعلة اباهابالايجاب لابالاختيار والالزم التسلسل وكمف محوزان الاختيار صدر بالاختيارا والعلم صدريه بعدالع إواذا كانت مجعولة بالايحاب لم يحتم الى الوثر تم هــــذاموقوف على ماحقق الامام فرالدين الرازى دحــه الله في بعض كتبه الكلامــــة ان المراد بقولهم المحو جهوالحدوث لاالامكان أن المحوج الى الجاعل الحالق بالاختمار هوالحدوث لاالامكان (فافهم) وحنشذ سقط قول النصير الطوسي انهم من أن يحعلوها واحمة وبن أن يحعلوها محمد ثة لأن الهم أن يحعلوها بمكنة مخلوقة بالا يحاب لابالاختيار فلاعد وروقعقيق أمثال هده المباحث في العلوم العقلية (نم هو) أى الشرط المذكور (عقلي) يحكم بشرطيته العقل (كالجوهرالعرض) فان العرض لانوحد بدون الجوهر (وشرعى) يحكم بشرطيته الشرع (كالطهارة الصلاة) فأنها الاتوجد دونها (وأما) الشرط (لغة فهو العلامة ومنه أشراط الساعة) أي علاماتها فعاشارة الى أن الشرط اللغوي لانسلم ليس مشهورا في حق الاسد الثانى الزيادة كقوله تعالى ليس كشله شئ فان الكاف وضعت الافادة فاذا استحلت على وجه لا يفيد كان على خلاف الوضع الثالث النقصان الذى لا بطل النفه بم كفوله عز وجل واستل القرية والمعنى واستل أهل القرية وهذا النقصان اعتادته العرب فهو توسع و تحوز وقد يعرف المجاز باحدى علامات أربع الاولى أن المقيقة جارية على العموم في تطار واذهو لنا الماليونية يصحف بعض الجادات لارادة صاحب القرية ولا يقال سل البساط والكوذ وان كان قد يقال سل الطلل والربع لقريه من المجاز المستحل الثانية أن

قسمامنسه كازعمان الحاحب والحأن الشرط اللغوى المسلامة لامدخول ان وأخواتها كازعسه أيضا (وأماتسم سة النعاة مدخولان) وأخواتها (شرطافلصبرورته علامة على الجزاء) هذاوجه السمية (اذكثيراما يستعمل) أن (فيمالا يتوقف المسبب بعده على غيره) فهوعلة موحدة (فسستازم وحوده لوحوده) أي وحودمد خول ان وحود المب فهوعلامة على الحسراء (الانفىدلنفيه)أى لايستلزمني مدخول ان في المسب الحتمال أن وحدمن سب آخر بأن يكون المسب أعممت ويكون لازماله ولسبب آخر ولايلزم توارد السبين على أثر واحد بالشخص لأنه لعمومه لايكون واحد اشخصا فعرادا كان مساوياله بلزم من نفيه نفيه (ولهــذا ينتير في الاستثنائي) أي المتصل (وضع المقدّم) منه (لوضع التالي) منه (لانفه لنفيه) أىلاينتج نبي المقدم لنبي التالي (وهو) أى الشرط (قديتعدوقد يتعددجعا) بأن يكون الشرط المجموع من حث المحموع (أو) يتعدد (بدلا) بأن يكون الشرط واحد الا يعنه من أمور متعددة (فهذه ثلاثة) من الأقسام (وكذا الحزاء) قد يتعسد وقد يتعدد جعاوقد يتعدد بدلا (فالمحموع تسعة) حاصلة من ضرب الثلاثة في الثلاثة ﴿ فرع ، قال اندخلتا فأنتما طالقان) مخاطبالا تنينمن زوجاته (فدخلت احداهما) دون الاخرى (قبل تطلق هي لان الشرط متّعد) وهودخول واحدة واحدة (والجزاء كذلك) هوطلاق كل وقدوحد شرط طلاق الداخلة فتطلق ثم أشار الى العلة بقوله (وطلاق كل مدخولها يعرف بالعرف) وهذا أوفق عذهب امن أن مقابلة الجمع الجمع تقتضي انقسام الاحاد على الاحاد (وقبل لانطلق واحدة منهما لان الشرط دخولهما جمعا) ولم يو حدفلا يترتب الجراء (وقيل)ليس هذا ولاذاك (بل تطلقان) معا (لان الشرط) لطلاق كل (دخوله ما بدلا) وقد وحدفيترت الجراءوعلى هـ فاالشرط متعدد بدلاوالجرامعا (قبل) في حواشي مرزامان على شرح المختصر (فيمتحكم لعدم الاختسلاف فاللفظ بن الشرط والجزام) فالحكم البدلمة في الشرط دون الجزاء تحكم يحت (أقول المقسود من المن المنع) من الدخول (ولاشك أن أخذ الشرط مدلاً الغ فعه فهو المرج) لأخد الشرط مدلادون الجزاء (فندبر) وفعه أن المرج اعما بعل اذا كان الاحتمالان على السوية وههنا تعليق طلاق كل الدخول متعارف في مثل هذا التركس فتدير ومسئلة ه السرط كالاستنام) فالاحكام (الاف تعقبه الحل فاله) ليس كالاستنام ل (العميع لانه مقدم تقدرا) فيقدم على الكل (اذحقه الصدارة) للكلام (كالاستفهام والتنى) وقد تقدم نم ظاهر هذا الكلام يوهم أن السرط أيضا يوجب حكا مخالفا فيما أخرجه كالاستثناء ولعله مخصوص من المماثلة في الاحكام الاستثنائية نم القول بتأخير الشرط لما كان مناف القول نحاة البصرة أوادأن سطاه فقى الماقول البصريين في مشل أكرمان ان دخلت ما تقدم خبر) أي جاة خبرية مستقلة وليس جزاءولوقال ما تقدم - له لكان أشمل (والحزاء عذوف) لدلالته علمه (ولذالم يحزم) مع كونه فعلامضارعا وهو ينعزم شرطا وجزاء (فضمة أنه لا مدل) هـ ذاالكلام (الاعلى اكرام مقد) معلق بالدخول فليس ما تقدم اخبارابالا كرام مطلقا (واذلك لم يكذب على تقسدر عدم الاكرام لعدم الدخول) ولوكان حكم مطلقالكذب (والتقسد) أى تقسد الاكرام و تعليقه بالدخول (مرتين لا يفهم بالضر ورة الوحدانية) فلس ما تقدم اخساراما كرام مقدم فسرالمراء المقدر كالجاد الواقعة بعدالمفعول المضمر على شريطة النفسير نحوز يداضر بنه (هـذا) وأماقولهم لا ينصر ما تقدم اذا كان مضارعا فقلنا اعله لأجل أن التقديم سطل عل كلة المحاذاة فتدر (قبل)ف حواشي مرذا حان على شرح المختصر (نظيره ماقالوا) أى البصر يون (ان ف ذيدقام ضمراهوالفاعل)وما تقدم مندأ (والوحدان يكذبه فان للفهوم) منه (فالتقديم والنأخير) أي تقديم الطاهر وتأخيره (واحد) وهونسة القيام الى زيد (ولهذالم يفرق العربي القير الذي لم يسمع قواعد النعو بينهما) أي بين النقديم والتأخير (في المعنى فالحق مع علماء الكوفة حيث حوزوا تقسد يمالفاعل) على ما نقل صاحب المحاكات وسمعت عن مطلع الأسرار الالهية يعرف بامتناع الاستقاق عليه اذالامم اذااستعلى حقيقته اشتى منه اسم الآمم واذا استعلى فالشأن محاذا لم يستق منه آمم والشأن هو المراد بقوله تعالى وماأمر فرعون برسيد و بقوله تعالى اذا حاماً من الثالث أن تختلف صيغة الجمع على الاسم فيعلم أنه محاذ في الحديث الما المناف المناف المورد الرابعة أن الحقيق اذا كان له تعلق بالفيرة الأنماق له بدلم يكن له متعلق كالقدد و الأربد بها الصيفة كان لها مقدور وان أربد بها المقدد و ركالنبات المسن العبيب اذيقال انفار الى قدرة الله تعالى أى الى عائب مقدور اته لم يكن له متعلق اذالنبات لا مقدور له

أبى قدس سره مراداأن هـ ذا النقل غمر مطابق لكنب النعواذ علماء الكوفة والبصرة كلهم متفقون على أن الفاعل لا يتقدم أصلاوفي صورة تقدم الاسم الظاهر المقدم مبتدأ اتفاقا وإذاا تفقوا على مطابقة الفعل اباءفي التقدم افرادا وتثنية وجعا لكونه حاملا الضمرلا في صورة التأخير بل أو حيوافيه افرادالفعل الدافندير (أفول انفق على الباغة على الفرق) في صورتي التقديم والتأخير (بحسب المعانى الثانوية) وهي الكنفيات والمزايا الزائدة على أصل المراد المفهومة من الكلام ككونه ودا للانكار وغيره وههنا يفهم منه ف التقديم حكم مؤكدا لافي التأخير (فالتكذيب) أي تكذيب الوحدان الفرق (لعله العدم السليقة) لفهم دقائق الكلام (وأماعدم فرق العربي القيرفان كان عاما) غير بلسغ (فلا يعبأنه) ان سلم عدم فرقه (كيف وهولا يفرق بين ماأنافلت ومافلت أنا) مع أن الأول بدل على نفي القول عن المتكلم مع ثموته لأحد غـ مره بخـ لاف الثاني قاله بدل على النفي عند ممع السكوت عن غيره (الى غيرذلك) من الكلام فكالا بعداً بعدم الفرق بن هذين الكلامين فكذالا بعداً بعدم الفرق فيما نحن فيه (وان كان) العربي القيم (بليغافلان لم أنه لايفرق) بل يفهم في التقديم النسبة مرتين يخلاف التأخير (كنف) لايفرق (ومستندعلاء البلاغة انماهوفهم العرا العرباء) هذا كلاممتين تم أوادأن بين السكنة فقال (والسر فى الفرق أن الفعل يحسب حصفته منتظر التعلق شي أم يذكر بعد )لكونه مشتملاعلى النسبة التامة المحتاحة الى فاعل معين (فانذكر) الذي (بعد مفذال ) هوالمنسوب الله (والا) بذكر (في متبر تعلقه عاتقدم) سوى الربط الذي يقتضي المقدم أنبرتبط ماذكر بعدمه (فيلاحظ الربط الساوهومعنى الضميرالمنوى)ورعا ساقش فيه بأن كون حصفة الفعل منتظرة التعلق الى مالم يذكر بمنوع والى الغيرمسلم لكن لا يلزم منه التعلق والربط تأسياحتي يستفاد معنى هوالمنوى لكن الأمرسهل عند من خدم العاوم الأدسة فتثبت (ومن ههنا) أى من أحل الفرق الذي بن التقدم والتأخر (صوقام الزيدان) لكونه مسنداالي المؤخر فافردالفعل (دون الزيدان قام) لاسناده الى الضبر العائد الى المقدم فيفوت التطابق (قالحق عهنا) أي في نحو زيدقام (مع علما والبصرة) من كون الفعل مستدالى الضمير وانفهام الريط من تين (عذا) فاحفظه فانه حقيق بالحفظ (الثالث) من المخصصات المتصلة (الغاية ولفظه اللي وحتى) وقد مرافي حروف المعاني ( نحواً كرم بني تميم الى أن يدخ الواوهي كالشرط اتحاداً وتعددا) فقدتكون واحداأ ومتعددا اجتماعا أوردلا (و)هي كالاستناء فالعود الى الجمع أوالى الأخبرة) اذاعقت بعد جل متعاطفة (والمذاهب) ههناهي (المذاهب) المذكورة ثمة (والمختار)ههنا (المختار) ثمة فالمختار عند فاالانصراف الحالا خسرة وعندالشافعية الحالكل وجسة الاسلام قدس سرووالقاضي بتوقفان والرافضي مشترك فهما وألوالحسينان ظهر الاضراب فالاخمرة والافالكل (في التعرير لا يخفي عدم صدق تعريف التفصيص على اخراج الشرط والغاية أعدم اخراج شي منهما بعض المسمى) من أفراد العام (فان مفادهما عدم تبوت الحكم على بعض التقادير) وهي تقدير فقد ان الشرط ومابع دالغاية لاعده ثبوت الحكم ليعض الافرادحتي بكون تخصيصا ثم له لوقال مفادهما ثبوت الحكم على بعض التقادير وهوتقدير وحودالشرط وقسل الغاية لكان منأناء اعلى مذهبناأ يضا لكن لما كان دعوى الشافعسة أنهما مخصصان تنزل الى رأيهم وقال مفادهماع دم نبوت الحكم على بعض النقادير (أقول) في حوابه (قد يخرج) الشيرط أوالغابة (بعض المسمى) عن الحكم (دائمًا) لاعلى بعض التقادير فصار العام مخصوصا بهما (نحوأ كرم العرب ان كان هاشما) فأخرج الشرط غير الهاشي (وأكرم المامن الحالقرن الثالث) فأخرج مسلى هذا الزمان (وفسه مافيه) لان هذا التفصيص اتفاق والكلام كان في الوضعي المطرد والبه أشار في التصرير أ بضافاله قال في أثناء هذا التعث وان كان قد يتفق عده تخصيص آخر وقد لاوقد يتضادان أى قديتفق مع فصرالتقديرات تخصيص آخره وقصر الافراد وقدلا بتفق وقد يتضادان فان قلت القوم العادون ه واعلمأن كل عباز فله حقيقة وليس من ضرورة كل حقيقة أن يكون لها مجاز بل ضربان من الاسماء لا يدخله ما المجاز الاول اسماء الاعلام نحو زيدوع سرولانها أسام وضعت الفرق من الذوات لا الفسرق في الصفات فع الموضوع الصفات قد يجعل على افيكون مجازا كالاسودين الحرث اذلايراديه الدلالة على المسفة مع أنه وضع له فهو مجاز أما اذاقال قرأت المزنى وسيبويه وهوير يد كابهما فليس ذلك الاكتموله تعالى واسئل القرية فهو على طريق حدف اسم الكاب معناد قرأت كاب المزنى فيكون فى الكلام مجاز بالمعنى الشالث المذكور المجاز الثانى الاسماء التى لا أعم منها ولا أبعد كالمعلوم والمجهول والمدلول والمذكور

الاهمامن الخصصات لمريدوا التخصيص بهماداعا بلفي بعض الاحمان قلت ظاهر كلامهم دعوى وضعهما التخصيص كالاستثناءولوكان ممادهم التفصيص ولوا تضاقالم يتحصرفي هذما لخسة بل فديوحمد في غيرهامن المتصلات الغيرالمستقلة نحو كلة بل ولا العاطفة والقلرف فتدر ﴿ (الرابع) من الخصصات المتصاة (الصَّفة نحواً كرم الرحال العلماء) فعفر ج الحهال (قىل تخصىصهاالس افظما) فعلى هذا الايكون من المتصاة بل من المستقلة (وقد مرماعلمه) في مسئلة العام المخصوص حقيقة أم محاز (و) الوصف (في تعصّما لمنه مددة) المعطوفة بعضها على بعض (كتميم وقر بش الطوال كالاستنتاء) في تعصّما لجسل المتعاطفة مذهباو مختارا ٥ (واعلم أن التحصص الشرط والغابة والصفة اعماه وعند القائلين بالمفهوم المخالف) فبلزم عدم ثبوت الحكم البعض (وأما النافون) للفهوم (فلايقولون) بضميمها (كذافي الصرير أفول) ليسكذلك بل (الفاهرأن التفصيص عنى القصرا تفاق) بينناو بن القائلين بالمفهوم (وانما الاختسلاف في اثنات النقيض) العكم في المعض المخرج فقاللوالمفهوم فع والنافون لا (فتأمل) والحق ماقال صاحب التمر برفان العام في هذه الصور مستعمل في معناه ولم يقصر على البعض أصلاعندا لخنفية كاعرفت من أن أداة الشرط يخرج الطرفين عن التمام ويفيدا لحكم التعلية في حسع الافرادلكن يتعقق حكم الجزاءعند تحقق الشرط انفى المعض فني المعض والافني الكل وانام يتعقق أصلالم يتعقق أصلا وأداه الغابة يضد انتهاء حكمالعامان قارنته فيتكم على المغماللتهمي بالغاية لاان العام مستعمل فيه والصفة يتقمدنه الجنس أؤلائم يعتبرعومه في أفرادالمق دوضع الواضع كذاك كإفي الجمع المضاف بخسلاف الشافعية فانهسما اقالوا بالمفهوم فقدأ فادت هذه القيود فني الحكم عن بعض أفرادالعام فمعارض حكم العام في فيفهم بقر ينة هذه المعارضة أن المرادمنه البعض الآخر كافي الخصص المستقل وأماعند نافليس الأمركذال لانه لوكان المرادس العامما يوحد فيسه الشرط والصفة كان المعنى أكرم الرحال العلماءان كانواعلماءأوأ كرم الرحال العلماء العلماء وهوكاترى مللاسق للسرط وغمرمين القبود معنى سوى التأكيد بخلافهم فانمعناهاعنسدهم الحبكم انخالف فالمسكوت هذا نمان مذهب الشافعية لايكاديد يوجه أماأ ولافلانه لوكان المراد بالعام الافراداتي وحدفه االشرط أوالصفة أوالمغما بالغاية لفهم التكرار والوجدان يكذبه وأمانات افلان هذمالقبودغير مستقلة لاتفىدالمعنى الامعد تعلقه عاتقدم ولايصلح للتعلق الاطريق التأكيد فيكون القبود فالدتسوى نفي الحكم فلاشبث المفهوم لفقدما شرطوالشوته فافهم واستقم ثمانك فلدريت انفى الاستلناء أيضا العام باقءلي معناه واذا فسدبالانح اجفهم من المركب معنى بصدق على الماقى الوضع النوعي الذي السركات فهوا ضالس تخصصا وانما طواء صاحب التعرير فيدس سره لانه اختيار فمهما اختاره المسنف من أن المراد بالصدر الباقي والاستنتاء قرينة فقد ظهر أن ماعده الشافعية من المتصلات مخصصاليس فسه قصرأ صلاوالحق ماذهساليه الحنفية من أنه لاتخصص الابالمستقل لأنه هوالقرينة على القصر فاحفظه فالهمحقق وانما كررناه ذاالكلام لانه قدزات فمه أفدام الافهام حتى ان بعض المتأخر بن مناوته علم المصنف اختاروا مذهبم وطنواأن قول الحنفية اصطلاح عض لارجع الى فائدة تترتب عليه بل طنوه شمأ فريا ﴿ (الخامس)من الخصصات المنصلة (بدل البعض نحواً كرم بني تميم العلماء منهم ولم يذكر مالاً كثرون) من أهل الأصول (فسل) انما لم مذكروه (لان المندل منه في نية الطرح) لان البدل هو المقسود بالنسبة فلااعتداديه فلايم ولا يخص (وفيه تظرلان الذي علمه المحققون كالزمخشرى ومشله) في تحقيق كون المدل مقصود الانسة (أن المدل منه في غير بدل الغلط السي ف حكم المهدر ) مطلقا حتى لا يعتبرع ومه وخصوصه (بلهو) حي مه (التههدوالتوطئة) لذكرالسدل (لمفادعهموعهمافضل تأكدوتيس الأيكون فى الافراد) لان النسبة متكررة (هــذا) واعلم أن مشايخنا المالم يذكروه لان المسدل منه مستعل في معناه كيف

اذلات الاوهومة يقد فيدفكيف يكون مجازاعن شي هذا تمام المقدمة وانت تعلى المفاصدوهي كيفية اقتباس الاحكام من الصيغ والالفاظ المنطوق بهاوهي أردمة أقسام في إلقسم الاول من النن الاول من مقاصد القعاب النالث في الجمل والمبيني، اعلم أن اللفظ اما أن يتعين معناء مجيث لا يحتمل غيره فيسمى ميناون ما والمان يتردد بين معنيين فساعدا من غير مرجع فيسمى ميناون المان يقود دين معنيين فساعدا من غير محيط في المدهمة بين الذي لا يتعين معناه لا يقد والمعنون الاستعال و يتكشف ذلك بسائل في مسئلة كالدولة تعالى حرمت عليكم أمها تكم و حرمت

لوأر بديه البعض الذي هو السدل صار بدل الكل لان المعتبر فيه عينية لما استعمل فيه المبدل منه وانعانس المه الحكم لقصد توطئة النسبة الى البدل ليفيد فضل تو كيد فليس هذا من الخصصات فتدير ، ولم. فرغ عن المتصلات أراد أن يذكر المستقلات في مسائل لكونها غير منسوطة فقال (مسئلة والعرف العلى) أي تعامل الناس سعض أفراد العام (مخصص) العام بثلاث الأفراد (عندناخلافالشافعية كرَّمت الطعام وعادتهم اكل البرانصرف) الطعام (اليه) عندناخلافالهم (وأما) التخصيص (بالعرف القولى) بانجرى العسرف بهجران الاستغراق الكليل كليا طلقوافي العرف أرادوا بعض الافراد (فياتفاق) بينناو بينهم مخصص (كادراهم) تطلق (على الفد الغالب) في العقود (لنا الاتفاق على فهم لحم الضأن بخصوصه فى) قوله (ائستر لحماوقصر الامرعليه) حتى لواشترى غسره لم يكن ممثلا (اذا كانت العادة أكله وماذلك الالتنادر الحصوص وهومتعقق العلى كالقولي) فيخد مس هومشل تخصيصه (والفرق بين المعلق المقيد والعام المخصص كافي شرح المختصر) باله يحوز تقسد المطلق بالعرف العملي ولايحوز تخصيص العام لأبه في تقسد المطنق ستى المطلق وفي تخصيص العام يتغيرالعام عن معناه واشترالهام القسل الاول دون الشاني فلا يصع الاستدلال به فأنه في غير محل النزاع (لغو) غير سموع (اذا لمناط) في تقييد المطلق بهدا (التبادر) الحالتقيد التعامل وهوموجود في تخصيص العام (فيل هدذا) أي قياس العام على المطلق (قياس ف اللغة) فلا يقسل (أقول) في دفعه ليس قياسا ف اللغسة (بل استقراء) فأن الاستقراء شهديان ما يوجب التياد والي غيرالموضوع له يوجب ارادته تحقوزا كرفع الفاعل) ثبت استقراء الفواعل الأخرى فى الرفع (فتأمل) فالدالحق الشافع ...ة (قالواالصيغة) المستعلق عالعرف العملي (عامة) لغة (ولا يخصص) فسيق على عومه (فلنا) المقدمة الناسة (ممنوعة فانعادتهم مخصصة لصيغتهم لان غلية العادة يتحر الى غلية الاسم كالدراهم على) اللنقد (الغالب) قالباعث في العرف القولى الذي هو مخصص بالاتفاق ليس الاغلبة العادة (قاره لاباعث الغصوس) فيه (الاأن استعماله أغل) فالقول بتخصيص القولي وصعرورته قر نسة دون العملي تحكم دمر بح لايسمع ومن ههنا المهروحه آخر للدى وهواشتراك القولى والعملي فى المناط وعماقر والندفع أن غلبة العادة اذا أعرالى غلبة الاسم صارالخصص عرفاقولما ولا تراعف، مع أنه كلام على السند فتدير ﴿ مسئلة ٥ عل يحوز تخصيص الكتاب الكتاب) أم لا (حقرة كثيرون) من علماء الأصول (مطلقا) سواء كان العام مقدما على الخاص أو بالعكس وسواء كالأمتلاصقين أمكون أحدهما مقدما أومؤخرا وهوالختارة بدالشافعية (وومهم) الماضي الامام (أبوذيد وجعمنا) هـذاشي عماب فان القاضى الامام صرحف الاسرار بأن التنصيص لا يكون متراخسا وما يظن فسه التراجي فليس سانابل وفعاله كم النابت عن بعض الافراد (ومنعه بعض مطلقا) متراخبا أحدهما عن الأخرا وموسولا كل منهما يصاحبه (وفصل الحنفة العرافية والقاضي) أبو بكر (وامام الحرمين) كلاهمامن الشافعية وهو المختاز (بان الخاص مخصصان كان متأخرا وموصولا) بالعمام (والا) بكن موصولا (فالعام نا-حز) له ان كان مناخر اغسرمقارن الاأن تدل قر سفر اسم على بقاء الحكم الخاص المتقدم فعنص العام حنشد كإخص قوآه تعالى واعلوا أنماغتم منشي فأن القه حسمه عماسوي سلسا لمقتول مع كون الحركم اعطاء السلب للقائل مقدما عليه كامر (أومنسو خيقدره) ان كان مقدما على الخاص الغير المقارن (وسقى) هذا العام المنسوخ البعض (قطعناف الباق) لا كالعام له اذاخص منه البعض والصواب حذف قوله متأخر إبل يقال ان الخاص مخصصان كانموصولا (وانجهل الناريخ) بن العام والخاص (تساقطا) اذالم يظهر رجع أحدد هماعلى الآخر (فيتوقف بقدره الحدليل) آخر كاهوشأن النعارض من اسقاط المتعارضين وطلب الدلسل دويه واتصافد ذابعدم ظهو والترجيم لان صاحب الهداية قال العام المتفق على صحته مقدم في العمل على الخاص المختلف ولان العمل بالراج أصل متأصل في الباب (ويؤخر

عليكم المبتة السي عمل وقال قوم من القدرية هو مجسل لان الأعسان لا تتصف التحريم وانحا يحرم فعسل تما يتعلق بالعين وليس يدرى ماذاك الفعسل فيحرم من المبتة مسها أواكلها أو النظر اليها أو بيعها أو الانتفاع بها فهو مجل والأم يحرم منها النظر أوالمضاجعة أوالوط فسلايدرى أيه ولابد من تقدير فعسل وتلك الافعال كثيرة وليس بعضها أولى من بعض وهسذا فاسد اذعرف الاستعمال كالوضع واذاك فسمنا الاسماء الى عرفسة ووضعية وقدمنا بيانها ومن أنس بتعارف أهل الغسة واطلع على عرفه سم علم أنهم لا يستربون في أن من قال حرمت عليك الطعام والشراب أنه يريد الأكل دون التنظر والمس واذا قال حرمت

المحرّماحتماطا) فأنه لاشناعة في ترك المماح انما الشناعة في فعمل الحرام ثم ان ماذكر هوالذي بساعد على الدليل و نطبق علمه الفروع الفقهمة فالدعارض التهيءن الصلاةفي الاوقات المكروهة قوله صلى اللدعلمه وسلمن أدرك ركعة من الفعرفق د أدرك الفمرومن أدرك ركعةمن العصرفق ذرك العصر روادالشتنان ولم يخصصوا العمومه بل أسقطوهما وعلواناتقياس فرج ف الفعر حديث النهى وفي العصر الحدث الشاني وأيضاعارض حديث النهي المذكور حديث الماحة الصلاة وقت الاستوامكة وسوم الجعة فباخصصوا العومه بلعلوا بالمرمالي غرذلك لكن ماذكر مخالف لماقال صدرالشريعة وصاحب السديع أنه يحمل على المضاربة وتخصيص العمام وأعضاذ كرفى معث التعارض من أصول الامام فرالاسلام أن في صورة التعارض يحمع بحمل العام على الخاص وسصرحه المصنف أنضا الاأن يقال الاصل أن لا يعمل بهمالكن الأمر في نفسه أنحكم أحدهما نابت فلا حل الفتوى يحمل العام على الخاص وهوأهون من حل الخاص على المحاز المعمد لثلا تتعطل الحادثة فتأمل فيه قال (المحوِّدون أولا) لولم يكن الخاص مخصصالاعام الكالي مطلقالما وقع وقد (وقع كثيرا منه قوله تعالى وأولات الاحال)أحلهن أن يضعن حلهن (مخصص لقوله تعالى والذين يتوفون منكم) وبذر ون أزوا حايثر بصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرافا خرج الحامل المتوفى عنما الزوج وليس بينهما مقارنة (و.نه) قولة تعالى (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يخصص لقوله تعالى ولا تنجح واللشركات) فأخر ج الكتاب عن المشركات (فان الكتابية ، شركة التثليث) كما قال الله تعالى لقد كفر الذين قالواان الله ثالث ثلاثة نزات في النصاري (وغيره) من اتحاد أحيارهم ورهبانهم أر باياس دون الله وقولهم عزير ابن الله والمسيح النالقه وغسرذال من حماقاتهم (فلما) النالقول بالتنصيص باطل بل الكرعة (الأولى) وهي قوله تعالى وأولات الاحمال الخ (متأخرة عن النائية لقول ابن معود من شاء اهلنه أن سورة الناء القصري ترات بعد التي في سورة المقرة) كذاذ كر الامام محدف الأصل كذاف النسير وروى عبدالرزاق وان أى شيبة وأبودا ودوالنسائي واس ماجه عن ان مسعود أنه بلغه أنعلايقول تعتدآ خوالأحلن فقال من شاء لاعنته أن الآية التي في مورة النساء القصري نزلت بعد سورة البقرة بكذا وكذائسهراوكل مطلقة أومتوفى عنهازو حهافأ حلهاأن تضع حلها وأخرج عددالر زاق وان الانسية عن الن مسعودمن شاء حالفت أن مورة النساء القصرى أنزلت بعد الار بعة أشهر وعشر اوأولات الاحمال أحلهن أن يضعن حلهن والروايتان مذكورتان فى الدرر المنثورة واذا بتحدا (فيكون نسخالا تخصيصا) فيطل استدلالهم ثم القول بكون كرعة أولات الاحمال مخصصة لعمله مخالف لاجماع التصابة وان العصابة اختلفوافي مدة الحامل المتوفى عنهاز وحها فأمسرا للومنسين على وابن عباس قالا بأ بعد الأحلين وهذا نوع احتماط للتعارض والجهل بالناء عزواس من التناسيص في نبي وان مسعود وألوهر برة قالا بالنسم وأما التنصيص فلم سفل من أحد فتأمل في (وكذاوالمصنات) زلت (بعد) كريمة (ولانسكمواللشركات ذكره حماعة من المفسرين) فتكون ناحفة لهالا مخصصة وروى المهتى فسننه عن الن عباس في قوله ولاتسكيموا المشركات حتى يؤمن قال نسخت وأحل من المشركات نساء اهل الكتاب وروى الوداودفي نامضه عن ابن عباس في قوله ولا تنسكموا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خسير من منسركة قال أحز من ذلك فكاح أهل الكتاب أحلهن المسلين وحرم المسلمات على وجالهم وماوقع فيرواية البهقي عندرضي الله عنمه الفظ استننى القدمن ذلك فالمراديه النسيخ اذلاحقيق قالاستنناه والمعنى أندأخرج التعمن ذلك التحريم الذي كان تابتا وهوالنسيخ (قال في الكشاف انسو رمّا لما الدَّه تابته كله البس فيهامنسوخ ا تفاقا) فتكون متأخرة في النزول وروى أحدوالنسائي وآلحاكم والسهق في سنته عن جد من نفير قال عجمت فدخلت على عائشة فقالت لي ماحسير تقرأ المائدة فقلت تع فقالت أماانها آخرسو رة نزلت فاوحدتم فهامن حلال فاستعلوه وماوحد تممن حرام غرموه

عليك هدذا النوب أنه ير يدالبس واذا قال حرّمت عليك النساء أنه ير يدالوقاع وهدذا صبر يح عندهم مقطوع به فكيف يكون محسلا والصبر يح نارة يكون بعرف الاستعمال و تارة بالوضع و كل ذلك واحدث في الاجمال و قال قوم هومن قبيل المحذوف كقوله تعمالى والسبك القرية و كذلك قوله تعمالى أحمد الكنم به بهذالا نعام أى أكل البهبة وأحل لكم صديد الصروه سذاان أراديه الحياف ما في وخطأ وان أراديه حصول الفهم به مع كونه محذو فافهو و عيروان أراديه الحيافه بالمحاف في فيلزمه تسمية الأسماء العرفية عجازا في مسئلة كل قوله صلى الله عليه وسلم وفع عن أمتى الخطأ والنسبان يقتضى بالوضع فني

وأخرج أبوداودفى احضه والزأبي حائم والحاكم وصحمه عن الزعباس قال نسيم من همذ السورة آيتان آية القلائد وقوله وان حاؤك فاحكم بينهمأ وأعرض عنهم وروىأ بوداودف ناحفه باأجهااذين آمنوالاتحاوان عائراته ولاالشهرالحرام ولاالهدي ولاالقلائد هذمالر وانات في الدور وفهاروا بات أخرى وفعياذ كرنا كفاية وقدعارمنه أنعدم للنسوخية باعتبارالأ كثر والله أعلم (على أن اللازم) من دليلكم (قصرالحكم على البعض وأما أنه تخصيص فلا) بلزم (خواز أن يكون رفعا) لحكم عن البعض بعد تبوته (لادفعا) للعكممن بدءالامرفكون تخصصا والفرق بين هذا الجواب والجواب الأول أنه منع والأول ابطال فان قات الدفع أحسن فان فيه أعمال الدليلين قال (وتحسين الدفع مسدفع و) قال المجوَّز ون مطلقا (ثانياآن دلالة الخاص قاطعة ودلالة العامعلي العموم محتملة) فلوحوز انتساخ الخاص به لزم ابطال القاطع بالمحتمل (ولا يبطل القاطع بالمحتمل) وهــذا لونم ادل على عدم انتساخ الخاص مدون العكس وهو معض المدعى (فلنا لانسلم أن دلالة العام محتملة) وقد تقدم اثباته بل ينساويان فع العام المخصوص بالكلام المستقل فلني فلا يحوز نسخه الماص ونحن للتزمه (ولوسلم)أن دلالة العام محتملة (فلا تخصيص في الشرع بالاستقراء الابالعام) فكلاهما مقلنون فلابأس بنسخ أحدهما الآخر قال في الحياسة بهذا اندفع ماقبل انمعني كون الخاص فطعما والعام محتملاأن الألفاظ الخاصة لم مختلف في كونها موضوعة الفصوص والالفاظ العامة محتلف فى كونها موضوعة العموم فالمغاص قوة يخلاف العام هذا وهذا السؤال غسروارد فان موضوعة الالفاظ العموم قدثبت بالدلائل القاطعة لاماغ للشمه فهاوخلاف من خالف لعدم اطلاعه دمدماثيت ونؤر بالبرهان لايخرج المقطوع عن المقطوعهة فلاقؤة الغاص باعتبار الوضع أيضابل أوضاع العبام كلية داخيلة تحتضا يطة متواثرة وألفاظ الخاص منهاماروي مالآحادفتدير (قبل) في حواثبي مرزاحان على شرح المختصراد فع الحواب الثاني (المراد)من الخاص (ما يكون خاصا بالقباس الىذلك العام) وما نظين به كونه مخصصا أونا منار يكون خاصا بالنسبة المه البتة (مشل لا تكرم الحهال بالنسبة الى أكرم الناس) هكذاأ ماب صاحب التلويم ولما كان فاسدافان الخصصوص مذاللعني لا يوحب القطعمة زادهذا القائل قوله (ولا يحفي أن دلالة ذلك الخاص على تبوت الحكم في الفرد مامن قطعي ) لانه لا يحوز الطال العام الكلمة بالتحصيص ( يخلاف العام فاله محتمل) الانه وان كان فى فردمامنه قطعمالكن محور أن يكون هدذا غيره فلونسيخ هذا الخاص بالعام لنسيخ حكم فردمامنه مع كونه مقطوعا بالحكم الذي فيه المفلنون (أقول مع أن القاطع والمحتمل بهذا المعنى غير معهود بينهم) فلاينسغي أن يحمل كلامهم علمه ولمالم يكن هذا القدر دافعال كالامه فاله لاير مدعلي المناقشة الفقامة لم يكتف مه فقال (بردعامه أؤلاأنه لا يتم في الخاص من وحه) من العام فانه عام أنضا والانتساخ فـــه لحكم بعض أفراد ومع بقائه في المعض الآخر وحكم هـــذا البعض مفلنون (مع عوم المدعى)لهــــذاالخاص من وحه أيضا (كانفلهر من الدليل الأول) فلريتم التقريب الاأن يقال المدعى وان كان عامالكن قد ثبت عاذكر ناعدم حوازا نتساخ انفاص المطلق بالعام المطلق فيع الحبكم لعدم القائل بالفصل وعلى هذا يلغو الكلام كاه قاله عكن أن يقال ان الداسل دال على عدم حواز انساخ الخاص المقدم بالعام فلا يحوز انتساخ العام المقدم بالخياص بالنسمة المه وبالعكس لعدم القول بالفصل نم لنساأن نعكس ونقول العام المتقدم منسوخ بالخاص بالنسمة المه المتأخر لعدم المانع فمه فيعوز نسخ الخاص الحقيق بالعام المتأخر عنه وكذا نسخ الخاص بالنسمة المه به اعدم القول بالفصل فهذا كله لغوو قعب (و) أقول (ثابيا اعات تراوفسل التنصيص لفردتادون حسع الافراد) لان المقبلوع هوفردة اوأما حسع الافراد فظنونه فلايصير احراحهمن العام الذي و روبعد ماذلا أولو ية (وهو خلاف المذهب) فإيتم التقريب الاأن يقال انهما و رو واهذ الايطال مذهب الالاتبات مذهبهم بأنه يلزم عليكم إبطال المقطوع بالمفاخون فتدير (و) أقول (الثاالقعلع مهذا المعنى عقلي لالغوى فان الوضع لكل واحدواحد)

نفس الخطاوالنسدان وليس كذلك وكلامه صلى اقد عليه وسام يحل عن الخلف فالمراديه رفع حكمه لاعلى الاطلاق بل الحكم الذي عرف بعرف الاستعمال قبل ورودالتمرع ارادته بهذا الففة فقد كان يفهم قبل الشرع من قول القائل لغيره رفعت عنك الخطأ والنسمان الذيفهم منه رفع حكمه لاعلى الاطلاق وهو المؤاخذة بالذم والعذوبة فكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نص صريح فيه وليس بعام في حسم أحكامه من الفيمان ولزوم القضاء وغيره ولا هو محل بين المؤاخذة التي ترجع الحالد من المؤاخذة التي ترجع الحالد من العقاب آحلا وبين المؤاخذة التي ترجع الحالد من المقام المهاتكم

لالفردمافهوانما يفهم عقلا لاأتهموضوعه وهوالمراد بالعقلمة فلاتتوجه المنافشة بأن القطع فيه لغوى أيضامن جهة الهعلمين اللغة عدم حوازا بطال العام بالكامة وبالجلة ان دلالة العام على فردماليس مقصودا في الوضع والاستحمال بل لأنه لازم من الوازم (قاذا أنطلنا المحتمل بالمحتمل أي الافراد) الموضوع لها العام اذى هو الخاص بالنسيمة الى العام المتأخر (بالافراد) الموضوع لها العام الثاني (لزمعقلاانتفاءالمطلق قطعا) اذكان انمايفهم الملازمة بينسه وبين الافرادواذا ارتفعت الافرادارتفع ماهوس لوازمه فىالفهم (فيطلالقاطع) وهوفردما(بالقاطع)هولز ومسلانه ليطلان اذفراد والحاصل أن النسيخ بالذات اتماهوليكل واحد واحسدمن أفرادالأ ولأبكل من الثاني وهمامنلذونان مدلولان مطابقة وأماا تنفاء فردتما للفهوم في كل واحد واذا كان مفهوما بالعرض بطل بالعرض ولااستعالة فسه وان ادعى استعالة بعللان الفاطع بالمظنون على هذا التصونمنعه ونطالبه بالبرهان (أمل) (و) قال الحقوزون ( ثالثالث مسص أول من النسط لا به أغلب) وقوعامن النسط والاغلب أولى (وقيه اعمال الدلسان من وحه) لا ن المخصص معمول في معناه والمخصوص في بعض معناه وأما في النسي فسطل المنسوخ الكلمة (فلنا الكلام في) الكلام (المستقل) للفسدال كالمعارض لحكم العام في المعض (ولانسلم أنه فيه أغلب) بل أقل القليل ولس في القصيص اعبال الدليان في مدلولم...مايل حل لأحدهماعلي الآخر (وفي النسيزاعمال الدلمان فيتمام مدلولهما في زمانين فهواً ولي) من التنصيص فندير قال (المفصلون أؤلا أفول اذاقبل في شهر لا تنكرم الجهال نم) قبل (في) شهر (آخراً كرم الناس و) قبل (في) شهر ( تالث لا تنكرم العلماطلاتعة كلامالوسط لغوا ولوقسل بالتخصيص مطنقا) مقدما كان العامأ ومؤخرا (لزمذاك) اللغولانه اذاخصص من النباس الحهال لم سق الاالعلماء واذاخصت لم سق شئ فلزم اللغو قطعا وعكن المنافشمة من قبلهم انهم الانخصصون في هذه المصورة بالثاني كف واذاخصص العمام الأول صار الناس عنى العلماء فصار الأحر بالاكرام والنهبي عنه و رداعلي شي واحمد والتنصيص انمايكون في العيام والخاص فلم سق الوسط مع الا آخر من فسل معارضة الخاص للعام فتدير (و) قال المفصيلون (ثانيااذافيل اقتسل زيدا المشرك ثم قال لا تقتل المشركين فيكانه قال لا تقتل زيدا الى آخر الافراد) من المشرك (لانه)أي افقط المشركين (اجمال اذلك المفصل) اذمعناه جمع الافراد (والثاني ناسيز) بالاتفاق (فكذا الأول أقول الثان تمنع أنه اجمال اذلك المفصل اذعند قرنسة التخصيص) وهي الناص المتقدم (احتال الدافي) ك.ف وحنثذ استعمل في المعض فهوا حمال له (قافههم) وفعة أن. قصود المستدل أن العام يدل بالوضع على الجسع ومن جلته ذلك الخاص فعارضه كااذاذكر الخاص بلفظه ولس يصلح للقرينة ماهومنق دماذا كانصالحاللانتساخ وحكم المعارضة انتساخ المتقدم بالمتأخر فبنسخه كالخاص وعلى هذالاومه المناذكور تمان المنع لا يتوحه من الأصل فما اذا تقدم العام على الخاص (قبل) هذا الدل (منقوض عااذا تأخرانخاص) عن العمام لحر مان الدايل فيهمع أنه لانسية لانه اذا قبل لا تقتسل المشركين فهو بمنزلة لا تقتل زيدا الى آخرالا فراد ثماذا قبل اقتل زيد اللشرك بعدلا تقتسل زيداً نسخه فيكذا هذا ﴿أقول﴾ هو (مدفو عاله اذاانفصل) الخاصءن العام وتأخر (فهوناميز) عندناأ يضافلااسته الذفي جريان الدليل امدم تخلف المدعى (واذا قرن) ذلك الخاص المتأخر (وانماسي تخصيصا لشهه الأستناء) اذلا امكان الرفع للقارنة فصاردافعا كإفى الحاص المتقدم المقارن (فيصبر) العام مقارنالهذا الخاص (تكلما بالناقى) بعد التفصيص (والحاصل أن القنضي) الدليل (التعارض والاعتمار بالتأخر وذلك لم يتخلف) فيما نتين فيه فان المناخران كان خاصاف عتبراً وضاو ينسخه وان قارن فلا تعارض ولا تأخر حقيقة لانه بيان المام أن المرادمنه غيره فتدبر (و) قال المفسلون (بالثاقال ان عباس كانا خذيالا حدث فالأحدث) فالعام الوارديعد الخاص أحدث منه فعب الأخذ بالعام و يحعل الخاص منسوعا وكذافى العكس عب الاخذ بالخاص الأحدث (ويفهمنه) أى من هذا الفول (الاجماع) فان الظاهر منه كاجمع

عامافى كل فعل مع أنه لا بدمن اضمار فعل فالحكم ههنالا بدمن اضمار ولاصافة الرفع الم كالفعل ثم ينزل على ما يقتضيه عرف الاستعمال وهوالذم والعقاب ههناوالوطائم فالحقيد والمنافظة بسبب الغمر في المنطر في المخمصة عليه المنافظة بسبب الغمر ويحب حيث بعمالا تلاف كالمضطر في المخمصة وقد يجب عقاما كالمتحداة قبل الصيد لدوق وبال أمره وان وحب على المخطئ بالقتمل المتحداة قبل الصيد لدوق وبال أمره وان وحب على المخطئ بالقتمل المتحداة قبل الصيد لدوق وبال أمره وان وحب على المخطئ بالقتمل والمقام فعالم من نظن ينتنى به كل ضمان هو بطريق العقاب لانه، واخدة وانتقام مخلاف ماهو بطريق الجبران والامتحان والمقسود أن من ظن

الأصحاب فأخذ بالأحدث الأحدث على ماسيجي عنى السنة انشاء الله تعالى وأيضالو تغزلنا فالقاهرمنه فأخذف زمن الرسول صلى الته علىه وآله وأصحابه وسلم بالأحدث فالأحدث وهذامثل المرفوع ولوتنزلنا فهذا أجم افوى فالمرحع الحيأن الأقدم لا يصل قرينة أتنصص الاحدث بل بعارضه واذا كان قول واحدمن اللغو ين مقبولافك فعن هوأجل فى العلوم كالهلمن اللغومة والمعارف الالهنة لاسمامع مشاركة مثله أوالأرفع منه (وأجس محمله على مالايقيل التفصيص) كااذالم مكور عاما الحيفاخذ بالأحدث فالأحدث مالاً يقبل التفصيص (جعابين الأدلة) بين هذا الدليل وبين دليل الخصصر مطلقا (أقول دليلكم مذخول كما تقدم فسيق دليلناسالما) فلاتعارض حتى يحمع ولوز يدعله ماحرعن انعماس رضى القمعنه في انتساخ ولاتنكمواللشركات لم يكن لهدذ االتخصيص محال ولذان تستدل الاجاع المتقدم (المانعون) لتخصص مطلقاقالوا إلو كان الكتاب تخصصا الزم تبسن المدن) الان التفصيص تبسن والكتاب مسن (لقوله) تعالى التسن الناس مائز ل اليهم فاله بدل على كونه عليه) وعلى آله الصلاة و (السلام من العصم )فهوم من (وتسين المين تحصيل الحاصل) فلا يصد (أقول اعمايتم) الدليل (لولم يكن هذا العام) هومانزل المهم (مخصصانات مسمات الكتابية) أي بتخصيص بعض الكتاب لتعض فالدلسل موقوف على المدعى)وهو عدم حوازالتنا مسصأت الكتابية فان فلت التنصيص محاز فلا مدمن ماعث ولس فستى العموم سالما فلت الباعث وحود التغصيص من غرر يد (وعورض) هذا الدلس (بقوله) أمالي (في صفة القرآن تسانا لكل شي) ومن حلته الكتاب فهو تسان له في وز التخصيص فاله تسان للعام وهومن كلشئ أبضا وفدم أن غامة مالزم أن القرآن تسان القرآن ولم ملزم أنه كل نوعمن التسان حتى يحوذ التخصيص بل يحوز أن يكون تسائله بوجمه آخرفتدر فالأولى أن يحمل معارضة لفدمة الدليل هي ان تعماللين ماطل فنقول أنه ماطل لان القرآ نمسن من حهة الرسول صلى الله على وآله وأصحامه وهومسن للقرآن أيضاج لمعالا يتوالأوحه أن يوردنقضا مأن دليلكم لوتم إذل على عدم صحية تبسن القرآن القرآن مطلقاوهو ماطل مناالنص (والحل أن الكل) من الكتَّاب والسينة (و ردعلي لسانه فه و المبن قارة مالكتَّاب وقارة مالسينة) فلا يلزم من تبيين الرسول صلاة القه ومسلامه عليه وآله وأصابه أنالا يكون مسنا بالكتاب لحوازأن يكون هذاالتسين عين تبسين الرسول مسلى القمعلم وآله واعجله وسلم فلاملزم تحصيل الحاصل المحال فندير ﴿ مسئلة ٥ عو رتخصيص السنة بالسنة وتخصيص السنة (المتواترة بالكتاب و بالعكس) أي تخصيص المنوائرة بالكتاب (والخلاف فم ما كاتقدم) والمتارعند ناانه اذا كانام فترنين فيفصص والافسني المتقدم المتأخ وخلاف الشافعية في انتساخ خاص الكتاب ومام السنة المتواترة أوعامه يخاصها أشد فأنهم لاعتقزون انتسآخ الكتاب لأسينة ﴿ مسئلة ٥ لا يحوز عند الخفه تخصص الكتاب يخبر الواحد) وكذا تخصص السنة المتواترة مخبر الواحد (مألم يخص بقطعي) دلالة وثبوتا (وأحازالباقون) من علماءالأصول (مطلقا) سواءخص بقطعي قدله أملا (وتوقف القاضي) أنو بكر من الشافعية (أى لاأدرى أيحوز) التنصيص (أم لا لناأنه) أى الكتاب (قطعي من كل وحمه) لان المتن متواتر والعام قطعي الدلالة كامر بأقوم عة (والمرطني) متنالاته خسر الواحد (فلا تخصه وبعده) أي بعد التفصيص (يساويان) في القلندة لان العام المخصوص على بل الحسير أقوى مندلأن القلن فسدف الشوت فقط دون الدلالة عضلاف عام الكتاب فالمصار ضعيفالاحل معارضة القياس على المخصص الذي هوأضعف من المسير كاتقده فتذكر ثم الخبران كان مقارنا فالتفصيص ظاهروان كانمتأخرافسنغىأن بكون ناحظالان الخصص وان كان نابتا عصمقار تمعلى ماهوا اتعقبق وان كان غيرمعاوم التماد يخفيني أن يعمل بالخير و يؤول العام بالتفصيص بقرته من العام فتدر واذا خصصوا البيوع الفاسدة الثابت فسادها بأخبار الآحادمن عوم قوله تعالى وأحل المه السع (واستدل أولارذ) أمير المؤمنين (عر) رضى الله عنه (حديث فاطمة بنت أن هذا اللفظ خاص أوعام لجميع أحكام الخطاأ ومجل متردد فقد غلط فيه فان قبل فاو وردق موضع لاعرف فيه يدرك به خصوص معناه فهل يحعل نفيالا تره بالكلية حتى يقوم مقام العموم أو يحمل عجلا فلناهو مجل يحقل نفي الأثر مطلقاً ونفي آماد الا تارويسلخ أن يراد به الجميع ولا يترسح أحد الاحتمالات وهذا عند من لا يقول بصيغة العموم نظاهر أمامن يقول بها في نسبع فيده الصيغة ولاصغة ولاصغة المصرات وهذا قد أخمر فيسه الأثر فعلى ماذا يعول في التعميم فان قبل هونفي فيقتضى وضعه نفي الأثر والمؤثر جيعا فان تعدد نفي المؤثر بقرينة الحس فالتعدد مقصو رعليه فيسق الأثر منفيا قلناليس قوله لاصيام

قيس أنه لم يحعل لهاسكني ولانفقة) في صحيح مسلم عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله علمه وسلم فقالت طلقهاز وجهاالسة قالت فحاصمته الى رسول الله صلى الله علمه وسلم في السكني والنفقة قالت فلم محصل لي سكني ولا تفقة وأحمرني أن أعتمد في بت ابن أممكنوم وفي رواية أخرى فسد عنه قالت قال السر لها نفقة ولاسكني وانماردهاأمع المؤمنين (لما كان مخصصالقوله) تعالى (أسكنوهن) من حسسكنتم (فقال) أمع المؤمنين (كيف نترك كاب رساوسنة سنا) صد لاة الله وسلامه عليه وآله وأصابه (بقول احرأة)وهنداالاستدلال يتوقف على جدة قول الحمايي الاأن ينبت الاجماع على الردم سذاالفط (وأحس انمارده) أمرا لمؤه نسين (لتردده في صدقها ولذلك زاد لاندري أصدقت أم كذبت) في صحيح مسلم عن أبي احتق قال كنت مع الأسودين تريد حالسا في المستعد الأعظم ومعه الشعبي فحدث الشعبي محسديث فاطمة بنت قبس أن رسول القه صلى الله عليه وآله وأحماه وسلم لم يعمل لهاسكني ولانفقه ثم أخذا لأسود كفامن حصبي فصيه به فقيال وياك تحدد ثمثل هذا وقال عرلانترك كالماقه وسنة سناصلي الله علىموآله وأحمايه وسلم لقول امر أة لايدرى لعلها حفظت أونست لهاالسكني والنفقة قال الله تعالى لاتخرجوهن من سوتهن ولايخرجن الاأن بأتين بفاحشة مسنة وفسمأ يضاقول عروة انعائثة أنكرت ذال على فاطمة وهذا الغبر كانمشكوك الصعة عندام بالمؤمنين والخبر المشكوك الجعة الرسة فى صدق الراوى غدير همة فضلاعن التفصيص ولايلزم منه انتفاء التفصيص بالميرالعميم (و)استدل (اليا) بقوله صلى الله علىموا صحابه وسلم (اذاروي عني حسد بث فاعرضوه على كال الله فان وافق ه فاقساو موان خالفه فردّوه) قال صاحب مفر السعادة أنهمن أشدالموضوعات قال الشيزان حرالعسقلاني قدحاه بطرق لاتخلوعن المقال وقال بعض منهم قدوضعه الزنادفة وأعضاهو مخالف لقوله تعالى وماآ تاكم الرسول فذوه فعصة هذا الحديث تستلزم ضعفه و رده فهوضعيف مردود (أقول) الخلاففه (مجول على النسخ فاله مخالفة تامـة) حدث سطل المنسوخ بالكلمة (فلا يصوبالضعيف وأما التفصيص فله موافقة) من وجه (لانه بيان) معنى والسان نوافق المدين هـذاالحواب وانذكر منعض مشايخنالكن فده عدول عن التلاهرمن غسرضر ورة ملحثة كيف المخالفة المعارضة وأماالنسيز فقيه اعتبار معنى زائد لادلالة الفظ عليه (و)قال (في المنهاج) هذا (منقوض بالمنواتر ) فاله أيضامي وي عنه صلى الله عليه وآله وأصحابه ولم (ورد بان عاية مالزم منه تخصيص دليله) هوالحديث المذكو رفان تخصص المتواثر الكتاب ما ترفطه افالمراديم اروى غسره (والعام المخصوص عدة في الماقي) مالاتفاق فستى حمة في أخدارالآماد قال مطلع الاسرار الالهمة قدس سرواعل من ادوبالنقض ابطال كويه على ظاهره لو رودالنقض بالمنوائر فسلامدمن تخصص ولس تخصيص المتواثر أولىمن تخصيص العصيريل هوأولى لان للعدى والته أعماراذار ويعني حديث فى محل الرسة فاعرضوه على كال الله لانصبغة المحهول الدارة الله وقد علت الحواب المق من عدم صعة الحديث فلاحاجة الى غيره (فقدير) المحيزون (فالواأولا الكتاب العام قطعي المنن) لتواثره (طنى الدلالة) لان العام ظني (والمسبر الخساص بالعكس) طلني المتن لكونه خبر واحد غيرمعصوم قطعي الدلالة لان الخاص قطعي (فلكل)منهما (قوة من حه) وقد تعارضا (فوحب الحم) فيؤول العمام بالتخصيص وفسه أن أخبار الاحادف الاكترعامة فعلى فرض ظنية العام المبرطني المتن والدلالة فظنسة أضعف من ظن المكتاب ومن الضر ورمات ترجيع الراجع (أقول مع ابتنائه على ظنية العام)وهي ممنوعة فانابينا أنه قطعي (بردعليه أن قطعية دلالة الخبرضعيف لضعف ثبوته لأن الدلالة فرع الشوت) واذفى الشوت شبهة فني الدلالة بالطريق الاولى ففيه شبهتان شبهة في نفس ثبوت الخبر وشبهة فى الدلالة ( الخلاف قطعية الكتاب) اذف مشهة فى الدلالة فقط (فلامساواة) فلاتعارض فلاجمع بل يقدم الراجع وفيه أؤلاأنه منقوض بالعام المخصوص من الكتاب لحرياته فسه وثانب أن الشبهة ولاعل ولاخطأ ولانسسمان أو رفع الخطأ والنسسمان عاما في نفى المؤثر والأثر حتى اذا تعذر في المؤثر بقى في الأثر بل هولنفى المؤثر فقط والاثرينة في ضرورة بانتفاء المؤثر لا يحكم عوم اللفظ وشموله له فاذا تعدر حله على المؤثر صار بجازا إماعن جسع الآثار أوعن بعض الآثار ثار ولا تترجع الجلة على البعض ولاأحدالا بعاض على غيره وإمسئلة ). في قوله صلى الله عليه وسلم لاصلاة الابطهور ولاصلاة الابطهور ولاصلاة الكتاب ولا سيام لمن لم يبت الصيام من الليل ولا نكاح الابولى ولا تكاح الابشهود ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولاصلاة المار المسجد الافي المسجد فان هذا نفي لماليس منفيا بصورته فان صورة انكاح

فى الدلالة الاجل الشبهة في الشبوت شبهة واحدة في الشبوت بالذات وفي الدلالة بالعرض وكذا في عام الكتاب شبهة واحدة فتعادلا بلانك براك اصعف دهمأ قوى لانعام الكتاب واجب التوقف قسل العثعن المخصص وأذوح دالل مراكساص ترجي جانب المفصص مخلاف الحسر فالاولى الاكتفاء عنع الطنية (و) قالوا (ناسا العصابة خصوا) عام الكتاب وهو (وأحل لكم ماوراً ه ذلكم ملاتنكم المرأةعلى عتماولاعلى خالتها) رواءمسلمعن أبىهر برة وفعه نوع من الخفاء فان عموم هذه المية فعماوراء المحرمات المذكورتسابقا ومنهاالاخت على الاخت ويفهمن مفه ومهاالموافق حرمة الجمع بين المحارم فلمتدخل العمة على بنت أخهافي ما وراه ذلكم فلايكون تخصيصا بل الحمد يثالشر يف لاحكام مادل علمه قوله تعالى وأن تحمعوا بن الأختن الدلالة فأفهم (و) خصواقوله تعمالي (بوصكمانته في أولاد كهربلابرث القاتل) رواه النرمذي عن أبي هربرة مرفوعا ولفظه القاتل لابرث (ولأ يتوارث أهلماتين) رواه أنوداودوان ماحهمع زيادة وفعه أن المخصص حقيقة لا يتخفذ المؤمنون الكافرين أولساء ألان المراثمن بالولاية فالحديث لاحكام الاكة (و)خصوا تلك الاكة بقوله صلى الله علمه وسلم (نحن معاشر الأنبياء لانورث) وفمه أنعوم الاولاد في أولاد الخياط من وهم الأممة ورسول الله صلى الله علمه وآله وأصحابه وسلم ليس مخاطباتها وما تقدمهن أن الرسول داخسل في العموم في الذا كانت المسمعة عامة لغة والجمع وهو كم ليس من صمغ العموم فان قلت سدة النساء فاطمة الزهراءرضي الله تعالىءنها فهمتمن هذه الآرة حتى سأات المراث فلتلعل فهمها بقياس أولاده صلى الله عليه وآله وسلم على أولادالأمة فرده الخليفة بالداءمعارضة النص غملوسلم العموم فلس هذامن الباب في شئ فان تخصيص خليفة رسول الله صلى الله علمه وسلم انما كان لانه كان قاطعها عنده مشل قطعمة الكتاب فانه سمع مشافهة فالقطع فمه فوق القطع من المتواترات ومن ههناظهراك أن ماقد سره النصمرالحدث الطوسي في شأن الصديق الأحكرمن أنه خصص الكتاب بخبرالوا حدفن غاية حاقته وبلادته وحهله عصمنا القه وسائر المسلمزعنه وأما تخصيص غيرهم فلاته كان مقطوعاعند دهم ألم ترأن أمرالمؤمنين عمر وضى الله تعالىءنه حين عاء أميرا لمؤمنين على والعماس بتنازعان وفى المحلس أميرا لمؤمنين عثمان والزبير وسعدرضي الله عنهم سأل القوم وقال القوم أنشدكم مالله الذي ماذنه تقوم السماء والارض أتعلمون أن رسول الله صلى القعطمه وسارقال لانورث ماتر كاءصدقة قالوانع تم أقسل على أمسرا لمؤمنس على والعساس أنشسد كامانته الذى ماذنه تقوم السماء والارض أتعلمان أن وسول المتهصلي الله علمه وسلم قال لانورث مائر كاه صدقة قالانع وقال أمير المؤمنين عمر والله أنه أي أبابكر لصادق وباز راشد تابع العق يعني أنه صادق في و وابدًا لحديث و باز و راشد و تاديج العتى في العمل عقتضاء ثم قال لنفسيه والله بعلم إني لصادق أي فير والمالحديث از راشد تادع العق أي فالقضاء عقتضاء وقال أدنها والله لاأفضى سنكم بغيرذاك حتى تقوم الساعة هذا كله رواممسلم في قصة ما و ملة ومثله في صحيح المفاري وسائر السنن فقد ملهر مذلك أن أجلة العصابة كانواعالمن متنفنين مالحسديث المذكورحتى حلفواقان كانواسمعوا بأنفسهم كإهوالفاهر فضدنم التوائر فان العقل يحسل التواطؤ على الكذب اذاأ خسير وا لاسما بهذه الأعمان الشديدة وان لم يكو نواسامعن ما نفسهم فقد معوامن رحال أفاد اخبارهم المقد من فان عدالة هؤلاء الأجلة قطعية فلا يحلفون على قطع أمر فيمرسة وقدر ويمسلم أيضاعن أم المؤمنين عائشة الصد يقةرضي الله تعالى عنها قالت للازواج المطهرات حين أردن طلب المراث أليس رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحبابه وسلم قال لانورث ماتر كناه صدقة وروى أيضاعن أبيهر مرةه ذا الحديث وفير وابقاه عنه لايقسم ورثتي د شارامائر كت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهوصدقة وبالجلة ان قطعته أظهر من الشمس على تصف النهار لا ينسخى أن يرتاب في الامن هوشق بل أشتى القوم وقدعد ابن تمية العماية رواة هذا الحديث فيلغ عمانية عشر قالوا (وذاك اجماع على التفصيص) قد عرف أن التفصيص شهة ورها وفضلا والصوم والصلاة مو جودة كالخطاوالنسيان وقالت المعتزلة هو مجمل لتردده بين نفى الصورة والحكم وهوا يضافالسد بل فساده في هذه الصورة أطهر فان الخطأ والنسيان ليس اسما شرعيا والصلاة والصوم والوضوء والنكاح ألفاظ تصرف الشرع في افهده شرعية وعرف الشرع في تغز بل الأسامي الشرعية على مقاصده كعرف الغقاعلي ما قدمت اوجه تصرف الشرع في هذه الانشياط فلا يشدك في أن الشرع ليس يقصد بكلامه نفى الصورة في كون خلفا بل يدنني الوضوء والصوم والنكاح الشرعي فعرف الشرع ير بل هذا الاحتمال في المصر منفى نفس الصلاة الشرعية والنكاح الشرعي فان فيل في عنص المحدود فعرف الشرعية والنكاح الشرعي فان فيل في عندل في المحدود في المحد

عن الاجاع فان قلت فينذ صار الاجاع محصصالا خبر الواحد قال (وليس تحصيصا بالاجاع) قان الجمعين خصصوا ولم يكن إجماع سابق على التفصيص (فنفكر قيل) في حواشي مرز اجان على شرح المختصر (انمايتم) ماذ كرتم من تخصيص الصحابة (لولم يخص من قبل بقاطع) وهو منوع (أفول لم يخص به) من قبل (والا كان متواترا) اما آية أوخر برا وكالاهمامفقودان (قافهم) فيه أن الملازمة بمنوعة بل يحو زأن تكون تلك الاخسار متواترة و بعدالا تفاق والاجماع على التخصيص ارتفع توفرالدواعي على النفسل من المن فصارت آحادا وقدعرفت كون حديث لانورث قاطعا وف دعرفت أدنسا أن المخصص في الحديثين السابقين الكتاب وهوقاطع (قلنا) لا نسلم أن الأحاديث المذكورة آحاد بل ( تلك الأحاديث مشاهير لاجماعهم على العمل بها) فبلغت قوة (فيزاد بهاعلى الكتاب) وهي تصد المطلق قال ولعل المرادما يعمه ونسيخ الممض فان ههناليس تقسد المطلق (وهونسم عندنا) وليس تخصيصا فسمنوع من المفاء فاله ظاهر أن لم يكن الحكم سابقاتور بثمال النبي صلى الله عليه وسالم تم رفع وصارصدقة كالقتضمه سياق الحديث وكذالم يكن توريث القاتل فاله قدوردفي بعض الاخبار أن هـ ذاالحكم من شر يعة موسى بق الى الا تنفلانسم وهكذا توارث أهـ ل الملتين لم يكن قط في شر بعتنا وكد الم يكن حـ ل الجمع بين النساء المحرمة بعد نزول آية التحريج فالأولى أن يقال ان الاخدار مشاهر فيعوز بها انتفسيس كسية المعض فتأمل (القافي) قال (كلاهماقطعي من وجه) اذالكتاب قطعي متناوا لم رقطعي دلالة (طني من وحه) اذعام الكاب مفلتون دلالة وحاص الخبرمظنون متنا (فوقع النعارض) ولاترجيم (فوحب التوقف أقول لا يلزمهن ذلك النوقف عصني لاأدرى بل أدرى التوقف) وهذاانماردلوأرادالضاض بقوله لاأدرى الجهل الذي يشسترك فيدالعامة وهو بعسد بل المرادا بلهال الذي لوجود التعارض وغيرمين الموحبات الني ليس فها عظ للعامة وهولاز ماليتة فافهم (وأحسب المنع) أي عنع كون عام الكاب ظنامن وجه قان العام قطعي عند ناوهومن قسل مشايحنا (والترجيع) أى أحسب نسلم التعارض ومنع التوقف لان الجع مرجه وهـ ذامن قـــ النافين فأفهم ﴿ مـــ شَّلَهُ ه الاجـاع ﴾ للنهورا والمتواتر ( يخصص القرآن) الالآحادي الابعد تخصصه بقاطع فاله كغيرالواحد (و) تخصص مطلقا (السنة)ان كانت من أخيار الأحاد (كتنصيف حدالقدف على العسد) فان الكتاب عام الاحراد والعبدو كتفصص الاجماع السكوتي على نزحما وزمزم حن وقع الزنتي حدد بثان الماء طهورالا ينصسه شيُّ رواء الترمذي بالغدر العقليم وتفصيله في فنم القدير وشرح. فرالسعادة (والتحقيق) أن الإجماع ليس مخص صاحقيقة و (أنه يتضمن وحود المخصص ولو بالقياس) فأن فل فعلى هـ ذا القياس مخصص حقيقة مع أنه فلني فلت القياس الذى أجمع على اعتساره قاطع يحوز بدالة نصيص مع أنشار حالفتصر من أحداب ظنية العام فتأمل فسيه واعالم يكن مخصصاحقيقة (العدم اعتباره زمن الوحى) في حياته صلاقالله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه لا يتم من غيرد خوله وبعددخوله فقوله سخة قاطعة لادخل فبمارأى غمره وعمرضوان الله علمهم يكونوا يعلون ماكرائهم فالزمان الشريف فلا وحودالا جماع زمن الوحى وهوالمراد بعدم الاعتبار لاأنه غيرمع ترمع تعققه فاله فاسد (ولا تخصيص بعدم) فلا يكون الاجماع الذي بعسد زمن الوجى يخصصا فان فلت فدحة زالشافعية ومنهم شارح المختصر تأخييرا لمفصص فلابعدف كونه مخصصابع دزمن الوجى عندهم فلنصحوز والتأخيرانم اعترزون الى زمان الحاجد لامطلقا متأمل ولايتوجه على مذهبنا حتى يحتاج الى تكاف الحواب وهذا التضمن قضمن المخصص مثل قضمن الاجماع الناسخ (كالوعماوا بخلاف النص الخاص) فاله اجماع رافع لحكم النص (لتضمنه ناحضا)لان الاجماع لا يكون على خطا (قالفرق بين التفسيص والنسميزه) بأن الاول حاردون الثاني كاوقع عن أهل الاصول (لا يعود الى أمر ، عنوى) فان الاجتماع نفسه ليس بخصص ولانا مع حقيقة وباعتبار

الكال أى الاصلاة كاملة والاصوم فاضلا والا تكاسم كدامًا بنافهل هو محتمل بينهما قلناذهب القافي الى أنه مردد بين فقى الكال والعصة اذلا بدسن اضمار العجمة أوالكال وايس أحدهما بأولى من الأخر والمفتارات ظاهر في نفى العجمة عنمل لنفى الكال على سبيل التأويل الان الوضوء والصوم صارا عبارة عن الشرعى وقوله الاصلام صريح في نفى الصوم ومهما حصل الصوم الشرى وان لم يكن فاضلا كاملا كان ذلك على خلاف مقتضى النفى فان قبل فقوله صلى الله عليه وسلا على الابنية من قبيل قوله الاصلاة أومن قبيل قوله رفع عن أمتى الخطأ والنسيان قلنا الخطأ والنسيان الاسماء الشرعية والصوم والصلاة

التضين مخصص وناسخ فاطلاق المخصص باعتب التضين وفي النسط اعتبر والطقيقة (كذافي شرح المختصر في مسئلة ه القائلون المفهوم المخالف خصوا به العموم) وأمامفهوم الموافقة فعندهم يخصص مطلقا ويفهم من اشارات كلام المعضأنه لايخصص لان العسارة أفوى الااذ اخص بعمارة قاطعة أولاواته قسق أبه تخصيص مطلقا ان كان حلماوالافكم اسبق (كتخصيص خلق الماء الهور الابتحسه الاماغيرلونه أوطعهم أوريحمه) رواه الترمذي بفسيرالاستثناء وقال صحبح (عفهوم إذا بلغ الماء قاندين المعمل خيئا) رواه أبوداودلكن بتعريف الخيث ومفهومه اذالم سلغ الماء قلندن محمل الخيث مخصص من عموم الماءما كان أفل من قلت بن وانما خصوا العموم» (الذه ظني مشاله فتعارضا والجع أولي) من الاهدار فيصمع بتفصيص مقابلة المنطوق فاناء تبار الراج أصل متأصل في الباب وماأحب، من أن العام وان كان أقوى من حبث كونه منطوقا لكنه أضعف من حهة العموم والمفهوم وان كان أضعف من حهة كويه مفهوما لكمة أقوى من حهة الخصوص فف مماأ وردعليه المصنف فالحائبة أماأ ولافلا لادخل في المفهوم العموم والخصوص لان المفهوم اعما يثبتونه لأبه لولاه لانتفت فائدة التخصيص وفي هذاالعام والخاص سواءانتهي وفيه أن دلالة اللفظ على العموم أضعف من دلالته على الخصوص فدلالة اللفظ على المفهوم الخاص تكون أقوى من حهة أنه خاص والاستدلال بالتفاء الفائدة لا نافي هذا وأمانات افلان غاية مالزم منه وجود القوةمن وحمه في المفهوم من حهمة المصوص لكن عمد القوة لاتملغ قوة المنطوق فلامساواة في درحة الظنمة أصلا إقلنا مساواتهما فأنا) أىمساواة العام والمخصص فى قدر القلنمة بعدمساواتهما في أصل الظن (الس شرط التخصيص للا تضاق علمه) أي على التنصيص ( بخسير الواحد الكتاب كذافي شرح الفتصر أقول لا يخفي أنه) أي عدم استراط الماواة في قدر الظن (ترجيع المرجوح وهو خلاف البديهة) فانقلت فانصنع للا تفاق على التخصيص عدر الواحد عام الكتاب قال وأما حديث التعصيص عديث الواحد) عام الكتاب (فلار دعلينالماتقدم من التعصيص) مالقاطع فصعره طنيا واعتدلا وأما بدون تقدمه فلا يحوز عندنا فلا اتفاق فان قلت ها العام اصر ضعم فالا التنصيص لكن لا سلغ ضعف خبر الواحد قلت كالاوقد بيناسابقاأن دلالة العام الخصوص تعادل دلالة القياس أوأضعف نه فكنف لا يكون أضعف من خسر الواحد (و) قال (ف التحروات هنق) في الجواب (أن مع طنية الدلالة فهما) أي العيام والمفهوم (يقوى طن الخصوص لغلب مني العيام) ففي العام ضعف من وجهن وفيه نظر تلاه ولان الشبهة في دلالة العام عندهم ليست الامن جهة غلية الخصوص فيه وغيرهذ والشبهة لاشبهة في العمام فه ذء الغلبة تصردالالته عندهم للنبة محتملة الغصوص فيأى ثني يقوى طن الحصوص وأيضار دعليه ماقال المصنف (أقول الغلبة لوأفنني) الى ظر الخصوص (فاتما يفضي للناضعيفا) أي احتمالا مرحوما (على خلاف الوضع الالغلبة) أي غلبة الن الحصوص وهذا الاحتمال المنفر بالمنطوق عن المنطوقة فلا يصعر مدل المفهوم ف الضعف (ألاترى الاختلاف فالعام فالقطع والقلن) مع الاتفاق في أصل الدلالة على العموم (و) الاختلاف (ف المفهوم في الظن وعدمه) فالمفهوم ضعف عن العام لم يفهمه كثير من المهرة (فلا يطين) الخصوص (الاطناضعيفا) والطن لا يغني من الحق شدا (ثم أقول لا سعدان بقال) في الحواب (العام عندهم كان مقلنونا لاحتمال المخصص) المطلق الناشي عن غلبة وقوع التنصيص (فلماظن المخصص) الخاص وهوالمفهوم (اشتدضعفه)اصبر ورة الاحتمال مظنونا ( فمنشذ يعمل المخصص لوحود المساواة فتأمل) وهمذاأ يضاغبر مالءن المناقشة لانالانسام وجود ملن المخصص بل سطل عوم العام لكونه منطوقاهم ذا الطن وهذا لأنالضعيف بضجل عنسدالقوى فافهم والثأن تحسب بان العبام وان كان منطوقا لكن قائلوا لفهوم بوحمون التوقف الي

من الاسماء الشرعبة وأما العسل فليس الشرع فيه تصرّف وكيفها كان فقوله صلى القه عليه وسلم لاعل الابنية وقوله المما الاعمال بالنيات يقتضى عرف الشرع نفى المتحدق السوم والصلاة فليس هذا من المحملات بل من المألوف في عرف الاستعمال قولهم لاعمالا ما نفع ولا كلام الاما أفاد ولاحكم الالله ولا طماعة الاله ولاعل الاما نفع وأحدى وكل ذلك نفى لما لا ينتفى وهو صدق لان المرادمنه في مقاصده ولا تكون الشافني رحمه القه الما المحمد والكال من حيث له نفى الاسماء الشرعية وأنكر أن يكون الشرع فيها عرف يخالف

العث عن الخصص فالم يغلب على القلس أولم يتبقن انتفاء الخصص ستى مثل المجمل غير مفيد سأ فاذا ظن المخصص ثبت هذا لعدم صاوح العمام معارضة وقوى المصوص فتدبر فيسه فالماعما يتم اذا كان المفهوم خاصاحتى لا يتوفف فيسه و مسئلة ه فعـ ل الرسول عليه) وعلى آله وأعماء المسلاة و (السلام علاف العموم كالوقال الوصال في الصوم حرام على كل مسلم تم فعل) يعنى فيمااذا كان المسيغة بحيث بدخل هوصلى الله عليه وآمه وأحما به وسلم في عومه لغذ لامالا يدخسل نحوالوصال حرام على أمتى أومشكوك الدخول نحو بوص مكالقه في أولاد كم فانه ليس هذه العبارة دالة على دخوله في الخطاب فعلى هذين التقدرين لا يكون الفعل مخصصا أما في الاول فقلاهر وأما في الثاني فلانه يحمل على معنى لا يدخل في معوفافهم (مخصص) لكن يذهي على مذهبنا أن يقيد عااذا كان موصولا والافتاء عز المعض (قان ثبت و حوب التأسى) ف ذلك الفعل (بدلسل حاص كان) هذاالفعل (نسخاللعام) اذلا تحتمل هـ قدالصورة المفارنة (أمادلسل التأسى عموما) في نحولفد كان لم في رسول الله اسوة حسنة ونحو فاتبعوني يحسكم الله ويحولو كان موسى حمالما وسعه الااتباعي (فقيل يخصص الاول) وهوالعام (فلا يلزم على الأمة الافتدام بفى الفعل وفسل لا يصمر )الاول (مخصصابل يحد الاتباع) فى الفعل وعلى هذا بلزم أن يكون الفعل مع هـ ذا الدليل ناسخا العاممع تقدمه عليه في بعض العمومات (وقيل بالوقف) فلا يعمل حتى يقوم الدليسل من حادج (الجغصص التنصيص أولى العمع) وأن لم يخصص بطل العام بالكلية وعلى تقدير كونه متأخرا ينسخي أن يكون فاحضافتا مل (والنافي الفعل أولى فاله مع دليل الاتباع أخص) واللهاص أقوى من العام فعل به (وفيه مافيه) الأنه اذا ضم مع دليل الاتباع يكون أخص الكن وحوب الضممن أن لملا يحوزان يضم مع العام فيفص دليل الاتباع والحق في هـ فد مالمستلة أنه ان كان دارل التأسى مقدماعلى نزول العام والعمل مخلافه فدليل التأسى منسوخ فسه وان كان مقار فافتحص فلا وحسه القول الثاني في الصورتين وان كان دلسل التأسي مؤخراف ممل الخلاف فان المقدم يصلح قرينة التفصيص عند دلالة قرينة على عدم الانتساخ والله أعلم (وسأتي مفصلافي السنة انشاء الله تعالى ﴿مسئلة ، النقرير ) هوالسكوت عندرؤ به فاعل يفعل الفعل مع القدرة على المنع (مخصص) لذلك الفاعل (عندال افعية مطلقا) سواء كان مقارنا أومتأخرا (وعند الحنفية ان كان العمل بالفعل (في مجلس ذكر العمام) فغصص (والا) يكن في المجلس بل مناخراعت (فندي لناأن السكوت) عند العلم (دليل الجوازعادة) لانعادته الشريفة النهي عن المنكر فهو كالنص على الجواز فهو مخصص عند الشافعية مطلقا وعندنا ان تأخر فنام عنوار قارن فينصص (تمان فلهر علة مشركة) بين الفاعل وغيره (تعدى) الحكم (الى غير الفاعل المشارك بالقساس أويحكمي على الواحد حكمي على الجماعة) وقد تكلم عليه بعض شراح المنهاج وقد بيناسا بقاأ ف معناه ثابت شمان تعدى الحكم بالقياس عند تأخر التقرير غسر ظاهر وأنه يلزم حنف ذ تعليل الشاسية ونسيخ الحكم بالقياس الاأن تكون العسلة مفهومة لغمة أوعر فاللسارع قطعاان حوز نسم العبارة بالدلالة (والا) يظهر علة مستركة (فالمختار عدم التعدية) لان التعدية من غير مامع غير معقول (قال السبكي) من الشافعية (المخذار عند منالقهم) معلقا (وان لم يفلهر الحامع مالم يفلهر ما يقتضي التنصيص) بذلك الفاعسل (وذلا لقوله) صلى الله علمه وآله وأحمابه وسلم (حكمي على الواحد الح قلناذلا) الحسديث (مخصوص اجماعاء عام فيه عدم الفارق) لاختلاف المكلفين في بعض الاحكام (وههنا لم بعلم) عدم الفارق لان الكلام فيمالا يعلم فيه الجامع (بل علم أن عوم العام عنع نبوت حكم ذال الفاعل في غيره) من المكلفين (والا) يكن مخصوصا عاعلم فيه الجامع ويكون التقزير عامامطلقا (كان التقرير تستفامطلقا) اذلم سق تحت العام فردفي صورة وحود العسلة أوعسدمها قان فلنالعله يكون في بعض الافرادع اله ما نعب عن ثبوت حكم التقرير فلت الكلام ايس في الامراخ الرج بل في نفس التقرير الوضع فلزمه اضمارتي في قوله عليه السلام لاصيام أى لاصيام مجز الصحا أولا صيام فاضلا كاملاولم يكن أحد الاضمارين بأولى من الآخر وأما نحن اذاا عثر فنا بعرف السرع في هذه الالفاظ صارهذا النفي راجعالى نفس الصوم كقوله لارجل فى البلد فاله يرجع الى نفي الرجل ولا ينصرف الى الكال الابقر بنسة الاحتمال ﴿ (مسئلة) اذا أمكن حسل لففظ الشارع على ما يفيد معندين وحله على ما يفيد معنى واحد اوهوم رددينهما فهو مجسل وقال بعض الاصوليين يترجع حله على ما يفيد معندين كالودار بين ما يغيد وما لا يفيد يتعين حله على المفيد لان المعنى الثاني عماقصر اللفظ عن افادته اذا حل على الوجه الآخر

والعوم كذافي الحاشمة لقائل أن يقول ان تخصيص الحمد يث عاذ كرتم تخصص من غير مخصص وماذكر تم من اختلاف المكلفين فاتما يقتضي التحصص عاعلرف فارق فهو يلتزم النسط الافيماع لمف فارق فعند عوم الشريعة يصلح قرسة ارادة العومين الواحد وعلى هدذا ينمغي أن يكون الخطاب لواحدمن الأمة خطابالككل بهدذا العوم كانقل عن الحنابلة لكن شرعا الالمانع (وافهم في مسئلة ، فعل الحماني العادل العالم) يخلاف العوم بعد دالعلم» (مخصص عند الحنف قواخنا بلة) قان قلت المشهور في كتب أكتر المشايخ أن تأويل الراوى اس عية وقدصر عدار بلعى في شرح الكنزفي مواضع عديدة قلت المرادهناك حل الراوي الحديث أوالآية على أحدانحامل كافي المشترك أوالخفي وأماعمله على خلاف الطاهرفه وقر سنة ارادته ماتفاق مشايخنا وسيتضيح الفرق في بحث السنة النشاء الله تعالى فافهم تم القول بالتنصيص مشكل بل المطابق القواعدهم على تفدر كون فعله الخالف للعام عدة أن يحمل على الاعممن النسيخ والتخصيص (خملاف الشافعدة والمالكة) فعمل بعموم العام ويترك افتداء العصابي وهذامشكل على رأجهم من التوقف في العام قسل الحدين المخصص فأنه أذا وحدعل التعماي خسلاف العموم احتمل عندالعقل وحدان المخصص فانمن القطعمات أنعله لايكون الاعن عمقشرعسة في زعه لان العمل من غير همة معصمة قدعصمهم الله عن ذلك فسنعي أن يتوقف فيه حتى يعلم فساد يحته فتأمل (انساآته) أي على السحابي (دل لابدليل) على التنصيص لانه بعد عله لا يترك العسل بالعام الابدليل بدل على التنصيص ولما كان عارفا باللغة لا عفطي فصارهمذا العمل تنزلة قوله عمذاالعموم مخصوص فتنصرته كالاجماع تمهذااتما يدل على أن المعمول الخصوص وأماأن العام مخصوص فلايدل علمه يخصوصه بليحمل أن يكون منسوخ المعض ولهمذا ذادفي التعرير وقال فتعمل على التعصيص لانه أهون من النسيخ فتأمل فيمه فالهموضع تأمل (قيل) الهدليل الدليل الكن (طنالا قطعا) والفن لايكني يخلاف الاجماع لانه داسل الدليل قطعاو يخسلاف عله خلاف النص المفسر فاله لامساغ للتأ ويل فمه مقطعامن مقطوع العدالة فتعسن التسيخ (أقول لا يحب القطع) في المخصص (كمفهوم خبر الواحد) هذا يتم الزاما ولا يتم على أصولنالان العام فطعي الااذ أخصص الدعوى بالعام المخصوص المعض فان قلت هذا الظن يحوران يكون ضعفامن العام المخصوص فلا يصلح قلت كلافان جمة العصابي اماقر بنة جرئسة مخصصة أوكلام مخصص أوناميخ أوفياس وهدذ االعام أضعف من الكل كامر مرادا فان قلت فسنت ديازم تقليد المحتمد العصابي قال ولا يازم تقليد المحتمد الآنه) أى التفسيص (عن دليل) مخصص (مخصوص) دال علسه عله (واندل احالاعلى الخصص حقيقة قبل) في رده (الحق أن الاعتقاد بان ههنادلسلا) مخصصا (احمالا) حال كون الاعتقاد محسلا (لايكني) لحمل المعتهد (مالم تحصل معرفة دبعينه) واذالم يكف لم سق الاالتقليد (أفول) هذا (متقوض بالاجاع فاله لايتوقف تخصيصه على معرفة المخصص بعينه ) وماذكر هذا القائل من عدم كفاية الاعتقاد الاجمالي دعوى من غيرجة فلاتسمع (فتأمل)فه الشافعية والمالكية (قالواأ ولاالموم عقوفعله ليس يحمة )فلاتعارض فلا تحصيص (فلنا)عدم حدة فعله (ممنوع) كيف وفعله لما كان دالاعلى المخصص وحساء تسارم (و) قالوا ( تاتبالوصيم) فعله مخصصا ( لم يحز مخالفة صابي آخراه) لاتها مخالفة يحة واحدة العمل (وقد حاز) خلاف الآخراماه (اتفاقا فلنا)لا نسلم الملازمة وفعله اتما كان واحسالعل مادام لمن دلالته على الخصص اقداوعت دمخالف قصابي آخر لم سق كنف و (هوداسل العدم) أي عدم الخصص لان القلاهر أندلو كان لعلموعل عقتضاء لان المخصص يكون ملاصقا (والفلن) بدفع (بالفلن) فتساقطا وبقي العام كاكان (تأمل) لعل وجهه الدان مازا للطافى زعم الخصص مخصصافلا يكني عله الاحمالي فتأمل فيه ﴿مسئلة ، افراد فردمن العام محكم ) أي يحكم العام الموافقاله (الانخصصه الااذا كان له مفهوم) مخالف عندقالله) كافر ادفر دموسوف بصفة أومعلق بشرط كافي حديث

فعله على الوحه المفدد بالاضافة الده أولى وهذا فاسدلان حله على غير المفيد يجعل الكلام عبد او تغوا يحل عنه منصب رسول القه صلى الله على الله عنى واحد فليس بالمفيد على واحد العله المفيد وكلا ته التي أفادت معنى واحد العله المفيد وأكرى ما يفيد معنى فلا معنى لهذا الترجيم في (مسئلة) ما أسكن جله على حكمت مد فليس بأولى عايجه للففظ في معلى التقرير على الحكم الاصلى والحكم العقلى والاسم الغوى لان كل واحد محتمل وليس حل الكلام عليه وذاته الى العب وقال قوم حله على المسئل الشرى الذي هو فائدة حاصة بالنسرع أولى وهدوضعيف اذام بثبت أن رسول الله عليه وسلم لا سفاق بالحكم الشرى الذي هو فائدة حاصة بالنسرع أولى وهدوضعيف اذام بثبت أن رسول الله عليه وسلم لا سفاق بالحكم

القلتين (مثاله أعيا هاب در غوفق دطهر) رواه أحد (معقوله) صاوات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه (في شاة) أم المؤمنين (ممونة)رضيانته عنها(دباغهاطهو رها)فدأنكر المخرّ حون هــذااللفظ في شاة أمالمؤمنين بل في قرية كار واه أجــدعن سلمة أن وسول اللهصلي الله عاسمه وآله وسلم حافى غز وة سول على أهل مت ذاذا فر مة معلقة فسال المنا فقالواله بارسول الله انهاستة فقال دباغها طهورها والذى وردفي شاذأم المؤمنين مبونة مار وادالشيضان هللا أخلذتم اهامه افد نغتموه فانتفعتم فقالواانها ميتة فقال انماحرم أكلها (خلافالأبي تورفيعتص) الاهاب (عنده بالشاه) في رواية (أوعما يؤكل لحه) في رواية أخرى لعل وجهه اعتبار المفهوم الموافق فيضر جماو راء (انه) انه (لاتعارض)وهوظاهر ولاتخصيص بدون التعارض أبوثو روأتباعه (قالواله) أي الفرد المفرد من العام (مفهوم) شخالف يعارض ، (والمفهوم مخصص العموم قلنا) لاندار المفهوم المخالف فاناننكره رأساو (لوسلم) توت المفهوم (فهو) أي اعتبار المفهوم ههنا (فرع تبوت مفهوم اللقب وهو ردّ) عنسد الفائلين بالمفهوم أيضا وماقبل يحوزأن يكون افراديعض الافرادمو حيالمفهوم العدداذ نزاع أبي توريع الكل فلا يتمشى هذا الحواب هناك فلسس بشئ لان تلك المواضع متفقة التخصيص عنسد القائلين بالمفهوم فلايحتاجون الى الجواب ومافيل ان الكلام أن نفس الافراد مخصص أملا فيردعله أن دليل أي تورلا سابق حيثلذ فتأمل ﴿ مسئلة ، رجوع الضمير الى بعض ) أفراد (العام ليس مخصصاعندالجهور) من الحنفية والشا فعية واختارهالآمدي (مثل)قوله تعالى (والمطلقات) يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروه (مع) قوله تعالى(وبعولتهن) أحق ردّهن فان الكرعمة الأولى تع الرحصات والموائن والضمر في الثانية للرحصات فقط (وقال أتوالحسمين) المعتزلي (وامام الحرمين تخصيص قبل وعليه أكترا لحنضة ويعض الشافعية ويعض المعتزلة) كذافي التسمر (وعزى الى) الامام (الشافعي) أيضا (و) قال (في التحرير وهوالأوجه وقيل بالوقف وهو المختار في المحصول) واعلم أن في المنشل مألآ يتسن تظرافان الضمرفي النانيسة رجع الى المطلقات كالهاوان كانت مطلقة بثلاث وكانت الرجعة مساحة في كل طلاق ثم تسخت بشبرع البائنسة والدليل عليه مادوى أبودا ودوالنسائي والسهيق عن ان عساس والمطلقات بتريصي بأنفسهن ثلاثة قروء الىقوله تعمالي وبعوانهن أحق بردهن وذلك أن الرجمل كان اذاطلق احراته فهوأحق برجعتها وان طلقها ثلاثا فنستخذلك فقال الطلاق مرتان فامساك ععروف أوتسر يح باحسان تم على هذا يكون قوله تعالى وبعولتهن الخ منسوخ البعض فينقى الرجعة فيماورا الناسخ والنسخ ليس الافهمافوق الانسين والخلع فيلزمأن يكون ماو راءهمامن المطلقات رواجع فلا يكون واحدغيرمالي مائنا وتصرف الزوج لايعتبر من غسيراعتبار الشارع فثبت حنئذ قول الشافعي رحه الته نعالى ان الكتامات غسر مائنة الاأن يقال ان الحلع مشروع مائن وليس الاالسوية بالعوض المالي فدل عفهومه الموافق على صحة السنوية من غير مال فنسط تلك الاكمة في البائنة الواحدة لكن هـ فدااذا حوز انتساخ العدارة بالدلالة هـ فداوانته أعدار بأحكامه (أفول وهو) أي الوقف (الأشبه)الحق (لان الضمر رجع الى الافظ ماعتبار مدلوله المراد) وهوظاهر فان خصص العام ورجع الضمر الى الباقي بكون الضمر على حقيقته لانه عائد الى المدلول المراد باللفنذ العيام وان كان العام محازا وان لم يخصص ورجع الى المعض يصعر الضمر محازا والعام حقيقة (فالتخصيص في الأول لايستلزم التخصيص في الثاني) لانه باق على الحقيقة وهو الرجوع الى المعنى المراد (كالعكس) أي كاأن التخصيص في الناني لا يستازمه في الأول فأحد المجازين فقط لازم من غير تعين (فلاتر جيم) لأحدهما فتعب الوقف (ومافسل الطاهرأ قوى دلالة) من الضمر فالتحوز في الضمر راج علم من الظاهر (فضه أن الضمر أعرف فاله بفدد أنه هو ) فاستوى الترحمان فوحب التوقف (فتدير) وهذا غير واف قان الأعرف لا توجب فله التحوذ بل الظاهر أفوى يتحوزف فلملا بالنسمة الى المضمر فاله يكفي فمدذكر المرجع ضمنا وتقددرا وقد تقام الشهرة مقام الذكر وهذه العقلى ولابالاسم اللغوى ولابالح الاصلى فهذا ترجيم بات كم مثاله قوله صلى الله عليه وسلم الانتان في افوقه ما جماعة فاله يحتمل أن يكون المراديه انعقاد الجماعة أو حصول فضيلتها ومشاله أ نضافوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة اذبحتمل أن يكون المراديه الافتقار الى الطهارة أى هو كالصلاة حكاو يحتمل أن في مدعاء كا في المداد و يحتمل أن في مدعاء كا في الدين المرادية المنافقة و محل بن هذه الجهات ولا ترجيح ﴿ (مسئلة) اذاد ارالاسم بين معناه اللغوى ومعناه الشرعي كالصوم والصلاة قال القاضى هو محل لان الرسول عليه السلام ساطق العرب

تحوزات فالضمر أحرى مالتحوذ و ستى العام على عموم الجهور (قالوا الثاني) أى الضمير (مجاز) البتة (لانه مخصوص ولا يلزم منه التعوز في الأول) فسيق على عومه (وفيه أن مخالفة الضمير للرجع سبب التعوز اتفاقا) لأنه موضوع بازاء المرجع فأذا حالف حازعنه (لكن المخالفة تتصورعلي وحهين أحدهما أن رادبه غيرما أريد بالمرجع) وان كان محاز افعه (وثانهما أن برادبه غير ماوضع له المرجع وان لم يكن) الموضوعه (مراداو ساء كلامكم) أيها المستدلون (على الثاني) أي على كونسب التعوز المخالفة الثانية فان المحازية في الضمير لازم البقعلي هذا التقدير لانه غير واحع الى الم وم الموضوع له المرجع (والطاهر) هو (الاول) أى كونسب التمو زعة الفة المرادوعلى هـ ذالز ومالحاز يقفه ممنوع بل أذاخص العام ستى الضمر حقيقة قرحوعه الى المراد بالمرجع فتدر امام الحرمين ومن تابعه (فالواحقيقة الضمير تقتضي الاتحاد) بينه وبين المرجع (فيلزم من خصوصه مع عموم المرجع المخالفة) بينهماهذاخلف (أفول) في الحواب (اللازم) عماذكر وا(عبازية احدهما) من العام أوالضمر لاعلى التعمن (لا تخصيص العام على الخصوص) لان عاية مالزم من الخالفة مجازية الضمرمع بقاءاا وام على الحقيقة ومن التخصيص كونه حقيقة والعام محازا ولاأولوية وافهم (وأما الجواب كاف سرح المختصر بأنه) أي الضمر (كاعادة الظاهر) ولايلزم من التحوذ في الناني التصور في الأول ولا بعدُهد أيخالفة فكذا الضمر لا بعد ديخالفا اذارجع الى البعض (فلا يحفي ما فيه لا لما في شرح الشرح من أنه عنع ذال) أي كونه كاعادة الفاهر لانه مقابلة المنع بالمنسع كذا في الحائسية (بل لما في شرح التلفيص من أن ظاهر الفهر اعادة) بعنه فبرحوعه الى المعض تلزم انخالفة قطعا (دون الطاهر) كاله ليس ماعادة فلا مخالفة فتدر والدان تحسساما المنا الخالفة وغاية مالزم منسه مجازيته ولاعائبة لان مجازية أحدهما متعين والضمر يكثرف التحوزمن النفاهر فيتحمل وسني الفلاهر على الحقيقة والدأن تقرر كالامشار المختصر بأن مقصوده أبه كاعادة الظاهر في أنه عن الأول حقيقة ولا يكون التعوزف قر سَدَالصورُ في الأول فكذا الضمر فافهم ﴿ مستلة ه القماس مخصص عندالا مدالاً ومعة على ما سهد عمسا الهم الفرعية (والأشعرى وأبي هاشم وأبي المسين) المعترالين (الاأن عندنا) يخصص (بعد التخصيص بغيره) لان مخصوص البعض فلني عندنا يخلاف ماقسل التخصيص فاله قطعي لايصلح القياس غيراله خلافاللنافين فان قلت القياس اعما يكون سطر المحتهد فلوكان مخصصا بازم تراخي المخصص قال لانسار أن القياس مخصص حقيقة (وانما هومفلهر) له والخصص حقيقة هوالنص (فلا بلزم التراخى) قال في الحاشمة هذا ما إذا كان أصله مخر حاوأ ما اذالم يكن مخر حافلو كان مظهر الكان يسفى أن مخصص به العموم اسداء ووحه الملازمة بالقياس على على العدماني فاله مخصص استداء والثأن تقول ان اظهار القياس منى على عدم معارضة النص القطعي الدلالة اباء كاسمأتي انشاء الله تعالى فشروط القماس وههذا العاماذا كانغم رمخصوص سنص قاطع مخالف للقياس فيعلل القياس فلايصل مظهراعلى أنعل العمالى دال على أنه هذاك قرينة حالية مخصصة وهو الظاهر أوسيع نصانا حفا بخلاف ما تحق فيه وبهذا بندفع ماقيل ان عل العماى خلاف العام انعا يكون مخصصالكون عتم مخصصة و يحمل أن يكون حته القياس فثبت تخصيص القياس أبتداء وحه الدفع أنعدالة العمايي مرشدة الى أنه لارتك المل بخلاف النص القاطع الابعد قطعية التنصيص بقرينة عالية أومقالية لابقياسه ورأيه فتدير ثم ههنااشكال آخرهوأن هذا انحابتم اذاكان النص الأصل مقار نالعام على رأ ساوه وغيرلازم بل يحوز تخصيص المخصوص البعض تاسامن غسر ملاحفلة مقارسة الأصل العام والجواب أنهناك على أرج الدليلن عند المعارضة فان القياس أرج ف الدلالة من العام المخصوص كاتقدم وقدعارضه فعمل به ويترك العام بقدره وهوالمعنى من التنصيص لاأن هذا القياس أواصله قر سنة على أن المراديه المعض وكنف يصل قرسة مالا بعلم وجوده عندا المطاب فتدر (وقال ان شريح) من الشافعية (ان كان) القياس (حليا) مخصص والالا (وقيل

بلغتهم كايناطقهم بعرف شرعه ولعل هدذامنه تفريع على مذهب من بنبت الاسامى الشرعية والافهوم مكر الاسامى الشرعية وال الشرعية والت الشرعية والت كان أيضًا كثيرا ما يطلق على الوضع اللغوى كقوله صلى الله عليه وسلم دعى العسلاة أيام أقرا الله ومن باع حوا أومن باع خسرا في كذا وان كانت الصلاة في عالة الحيض و بيع الجروا لحرلايت مور الاعوجب الوضع فأما الشرعى فلا ومثال هذه المسألة قوله صلى الته عليه وسلم حيث لم يقدم السه غداء الى اذا أصوم فاله ان حل على الصوم الشرع دل على جواز النية نها را وان حل

ان كان أصله مخر حامن ذلك العموم) حار تخصصه والالا (وقيل) بخصص (ان كان أصله مخصصا) للعام (أوثبت العلة منص) من الكتَّاب أوالسنة (أواجماع أوما هر قرينة جزئية) على ترجيح القياس (والا) مكن شيء ن هذه الانساء (فالعمل بعموم الخبر) واحب (واختاره ابن الحاحب) من المالكية (والحيائي) من المعتزلة (يقيدم العام مطلقا) سواء كان يخصوصا من قبل أولا ولابرى صحة تعلىل المخصص أيضا (والقاضي والامام توقفا) في العمل الى أن يظهر الترجيم (و) الامام عسة الاسلام (الغزالي) يأخــ ذ (بأرج النفنــ من) انكان في القباس يخصص به وان كان في العبام يتركُّ به (وان تساو با فالوقف) لازم (لنا الاشتراك فيالظنمة) تابت (والتفاوت) في الظنمة قوة وضعفا (غيرمانع) من التخصيص (لرجحان الجمع) بين الدليلين فاله أولى من الاهدار فالتخصيص وان كان مرجوحالكن برج لاستلزامه الحمع (كاتقدم في التخصيص بالمنهوم) وفي اشارة الى دفع ما يتوهم ورودمهن أن العام وان كان ظنه الكن الفلن الحاصل به فوق الحاصل بالقياس تم هذا الدفع ليس بشي فان تقديم القوىعلى الاضعف أصل متأصل وبديهي ولعله يكون مجمعاعلمه وأمار يحان الجمع فلايفيدالقوة في التنصيص فاله بعمد ثموت المعارضة والكلام فسه فأنه لانعادل والتعارض فرعه ولهذا يقسدم الترجيع على الجع في التعارض فتسدر والحق أن يقال دلالة القياس واكفأما عندنافلا ث الكلام في مخصوص البعض وقد تقدم أن دلالته أضعف من القياس وغيرا لخصوص لا يحوز تخصيصه أصلاوا ما عند غيرنا فلا "ن العمل به قسل التعث عن الخصص لا يحوز عندهم عنس الف القياس فان العسل به لا يتوقف على التعث المعارض فهوأ قوى من العام فافهم هكذا ينسغي أن يفهم هـ ذا المقام (فأندفع ماقسل) في رد تخصيص غيرمنصوص العلة (العلة المستنبطة امارا عمل العام (أومساوية) له (أوم حوحة) عنه (فالتفصيص على احتمال) هوراهمة العلة (دون احتمالين) آخرين (والواحمد نصف الاثنين)والراج الاغلب (فالراج العمدم) أنه صيص لكونه على احتمالين وحهالاندفاع أنالانسلمأن التغصيص على احتمال واحدفان رجمان الجمع بوحب أن يكون على احتمال المساواة أبضا بلعلى المرحوحسة أيضا ويردعلسه مامر من أن تحويز تخصيص الافوى بالأضعف مكابرة ورجحان الجمع انماهوعنسد التعبادل فالحق في الحواب ما قدم أن القياس واجعلي العام المخصوص عند ناوعلي العام مطافا عند غيرنافت در (علي أنه بوجب بطللان التخصيص مطلقا) سواء كان القياس أوالنص أوقر شة أخرى لان التخصيص لكل مخصص اماراج أومساو أومرجو حالخ ولاسعدأن يقال المفلنة لاتعارض المثنة فان التفصيص واقع يخلاف التفصيص بالقياس المستنبط العلة فتأمل (أقول وأبضاالاعتبار) في الاغلبة (لغلبة الأفراد) في يكون أفراده أغلب فهو أرجر (الغلبة الاحتمال والثاني) أى غلبة الاحتمال (الايستازم الاول) أى غلبة الأفراد (كالامكان مع الوحوب والامتناع) فان أفراد الاول أكثرمن الأخير بنءع كونهمااحتمالين فيحوزان يكون أفراد العملة الراجحة كترويكون الترجيم للتنصيص إفافهم وتمسلنان الحاحب بان القياسات اذا كانت كذلك) أي منصوص العلة أومجمعاعلها أو كان أصله مخرحا (نزلت منزلة نص حاص) معارض العام (فصص بهاللمع) بينهماوكذااذا كانتفر سةم عدالقاس لان العمل بالراجي وأحب وهذالا يردف التغسيص ابتسداء على وأيسالأنه وان كان بمزلة نص حاص لكنه عسنزلة مفننون الدلالة والعيام قطعي فيضجعل القياس في مقابلته فافهم (ولا يخفي أنه لا يدل على عدم التخصيص بغيرها) من الأقدية (فعلل ذلك بعدم الدليل على حواز التخصيص) بغيرها وكل ماعدم فيه دلسل يحب نفيه (وهوغيرسد يدلان عدم القلفر بالدليل لايدل على عدمه في الواقع ولاعلى عدم المدلول) فيسه (أقول على أن الجمع) بين الدالمين حين التعارض (هو الدليل مطلقا) سواء كان كذلك أمل بكن (فان القياس دليل مطلقا) سواء كانعلنه مستنبطة أومنصوصة فص الجع بينه وبين العام وقد تقدم ما فسعردا وأحكاما (واحتم الجبائي أولابأن القياس على الامسالة لم يدل وقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم التعران حل على الامسالة الشرى دل على انعقاده اذلولاا مكانه لما فيسل له لا تفعل اذلا يقال الله عي لا تسمر وان حل على الصوم الحسى لم ينشأ منه دلسل على الانعسقاد وقد قال الشافعي لوحلف أن لا يبيع الحسر لا يحتث بيبعه لان البسع الشرى لا يتصور فيه وقال المرق يحتث لان القرينة تدل على انه أراد البسع الله عوى والمقتار عند نا ان ما وردفى الاتمات والامر فهو لعنى الشرى وما وردفى النهى كفوله دى الصلاة فهو محل ﴿ (مسلم الله الداد الله فله بين الحقيقة والمحاز فالله فلا في قيدة الى أن يدل الدلسل أنه أراد المحاز ولا يكون محسلا كقوله رأيت اليوم حارا

أضعف من الخبر) لان القياس بتوقف على أمور كثيرة من حكم الاصل وعلنه ووجودها في الفرع وخلوها عن المعارض والحكل مظنوية فيهاشبهة بخدلاف اللبروان القلن فيه ف شين السند والدلالة (فلوخص به) اللبر (لزم الطال الأقوى بالأضعف) وهو خلاف المعقول (والحواب أن كلامن المقدمتين) من ضعف القياس واز وما بطال الأقوى بالأضعف (ممنوع) أما الاول فل سيبى وفى السينة انشاء الله تعالى كيف وقد بدئيا سابقيا أن ضعف العيام المخصوص الاحيل توقف الديه على حيكم المخصص المفارن لتعليله المورث الشبهة فهوأضعف من الحكم الثابت التعليل وغير الخصوص أقوى المتقلات فيه ولا يحوز تخصيصه وأماء تدغرنا فهولا بعل به الابعد التعث عن الخصص بخلاف القياس فنأمل وأماالنا في فلان التفصيص ليس الطالابل جعاوان أريد بالابطال ما يعمه فينع بطلانه وفيه أنه أريده فالمانع مكابرة لان تفيرالا قوى بالأضعف خلاف المعقول والجعليس الااذائب التعارض والأضعف لا يعارض الأقوى فتدبر (و) الجواب (ثالثا) واعاقال ثالثالان الاول متعل الى حوابين (منقوض بتخصيص خرالواحد الكتاب) فاله أقوى منه (و) تخصيص (المفهوم النطوق) أما النقض بتخصيص خسير الواحد فغير واردلان الخبرطني الشوت وعام الكتاب طني الدلالة فتعادلا وان ادعى القوة في ظن عام الكتاب على حاص الخبر فلابدمن السان وأما النقض المفهوم فوارد وقد مرالعذر فتذكر (و) احتج الحيائي (ناسا يحديث معاذ) وهوماروي أحد وأبوداودوالترمذيعنه أن النبي صلى الله علمه وعلى آله وأصابه وسلم لما العثه الى البين قاضا قال له كنف تقضى اذاعرض النامر فقال أفضى عمافى كال الله قال فان لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله علمه وآله وأصحابه وسلم قال فان لم يكن في سنة رسول الله قال أحتهد برأى ولا آلوقال فضرب في صدرى فقال الحدالله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى به رسول الله (وهو )حديث (صحيح) وفي التبسيرة ال الترمذي غريب واسناده عندي ليس عنصل قال العفاري لا يصع لكن شهرته وتلقى الأمقله بالقبول لايق عدمعن الحسة ووثقه الباقلاني والطبرى وأشار الى وحه الاستدلال بقوله (فانه قدم الحسرعلي القياس وصويه صلى الله عليه وآله) وأصحابه (وسلم والجواب خرالسنة عن الكتاب مع حواز تخصيصه اله بالاتفاق) فالحجة منقوضة والضالابدل على امتناع التعصيص به عند دالتعارض) وانه اذا حور التعصيص به فالم وحد الحكم في السنة عند وحودالقياس المخصص المعارض (و) احتج الحيائي (بالنادليل القياس اعماهوالا جماع ولا اجماع عندالمخالفة) أي عند مخالفة القياس عام الكتاب أوالسنة (المغالفة) أى لوحود خلاف الأعة فيما بينهم واذا انتنى الاجماع انتنى دليل حية القياس فلا يصلح معارضالاعام فلا يخصص (والحواب) لانسلم أن دليل القياس الاجاع فقطيل (ود ثبت بغيره) أى بغير الاجاع كالسلوح للمُفالقياس (واذا تبتبه) أى لوسلم تبوته و (تبتت أحكامه ضرورة ومنها الجع) عند دالتعارض (فالخلاف) فيسه (كالمخلاف الاجماع) لان الاجماع على المازوم اجماع على اللازم والخلاف في اللازم خلاف في المازوم هذا انصابتم لوسلم المصم التعارض بن القياس والغبر العامدي بكون الجمع من لوازمه فالأولى أن بقال الخلاف عادت والاجماع على الحجة أجماع العماية ولم سقل عنهم رد القياس عذالفة العام المفسوص فتأمل فيه (وأحيب في المتصريان ثابت العلة) بالنص أو الاحماع (ومخصص الاصل رحمان الحالنص وهو حكمي على الواحد محكمي على الحاعة فالتعصيص) بالقياس (انماهو به واذا ترجيم المن التفسيص بقريسة المقام عب العمل والدجاع على اتساع الراجيم) وصار التفسيص راجا (وفيه أن الرجوع الى ذاك النص خارف حسم الأقيسة) قان العلة المستركة موجودة في كل قياس فيتناوله النص و بلزم أن يحوز التنصيص بكل قياس (وهوخلاف مذهبه) فاله لا يحوز بالمستنبط الااذاأعانته قرينة جزئية الاأن يقال ان النص المذكور محول على ما يكون الحامع في حلياف در (قيل وأدنيا) بردعليه (اللازم) من النص المذكور (العوم) للمكم (بالنسبة الى المكلفين فقط ) قاعا

واستقبلى فى الطريق أسدف لا يحمل على البلسد والشحباع الابقر سنة زائدة فان لم تظهر فاللفظ المهمة والسبع ولوسعلنا كل لفظ أمكن أن يتحوز به محالا تعذرت الاستفادة من أكثر الالفاط فان المحازا عادسار البه لعارض وهذا فى محازلم يقلب بالعسرف بحث صار الوضع كالمتروك مثل الغائط والعذرة فانه لوقال رأيت الموم عنذرة أوغائط الم يفهم منه المطمئن من الارض وفنا الداولا به صار كالمتروك بعرف الاستعمال والمعنى العرف كالمعنى الوضعي في دد الفظ بينهم والدس المحاز كالحقيق لكن المحاز اذاصار عرف اكان الحكم للعرف الإحاقة عامعة في اعلم أن الاحمال مارة يكون في افظ مفرد و مارة يكون في لفظ

يصرح رجوع قباس مكاف على آخر لافياس الف على على الفعل (والمسئلة أعم) وجارية في جميع الافيسة (الاأن مخصص بذلك وفيسة تكاف) صريح (أقول لوفيسل دل) النص المذكور (عفهوم الموافقة على أن حكم النظائر والاسماه واحد) فالم يفهم المناط فى النص المذكور هو كون أحد المكلفين مثل الآخر في الجامع المفتضى للعكم فكذلك في كل مثلين وان لم يكونا من المكلفين (لم يبعد) عن الصواب (فتأمل)

﴿ فَصَلَ الْمُطْلَقِ مَادَلُ عَلَى فَرِدَمُ امْنَشِيرٍ ﴾ وهوالحصة من الجنس المحمَّ للحصص كثيرة وهي في المفر دحصة منه مع قيد الوحدة المُهمةوفالجع الجاعقمع قيدالوحدة والانتشارفدخل فيهالجع المنكر (والمعهودذهنامنــه) لانه دالعلى الفردالمنتشر أيضا ( يخلل فحوأسامة) من أعلام الاجناس فانهم أندل على الجنس من حيث هو (وسائر المعارف) من المضمر وعلاما والموصولات والمعرق باللام وبالاضافة الااذا قصدمتها معهوداذهنا واسم الاشار تمطلقا (و) بخسلاف (كل عام ولو) كان (تكرة) نحوكل رحل أولارحل والنكرة المنفية وان كان عند المصنف الفرد المنتشر والعموم اغما يفهم عقلاضر ورة الزوم أتتفاء كل فرد بانتفائه لكن دلالته ليس عليه فقط بل عليه مع العموم والمراد بالدلالة على الفرد المنتشر مع عدم العموم ضرورة أن المطلق من أقسام الخاص (فين النكرة والمطلق عوم من وجه) لتصادقهما في تحورفية والتفارق من حاز الاول في النكرة العامة ومن حانب الثاني في المعهود الذهني (والمقسد ما أخرج عن الانتشار يوجده ما) ولعسل المراد ما أخرج عن الانتشار بقىدمستقل (نحورقىةمؤمنة) فيخرج المعارف لانها وان أخرجت عن الانتشار يوحممالكن لس الاخراج بقىدمستقل فتدير (وقال جماعة ومنهم الامام الرازي) من الشافعية وصدرالنبر يعة منا (الطاق الدال على الحقيقة من حيث هي) فعلى هذادخل فمه المعرف بلام الجنس والطب مة (وهـ ذامني على جعـ ل النكرة) موضوعة (الهـ ملان رقبة مطلق انفاقا) بينناوبينهم فلولم تكن للهية لخرجت ثم أشارالي منشازعهم بقوله (وهم نفاروا الى القضايا الطبيعية) المحكوم فهاعلى الطبيعة من حيث الاطلاق (ومهماة المتقدمين) المحكوم فيهاعليها من حيث هي (والمصادر) الغسر المنونة (محور حيي وذكري وعلم الجنس) فهذه كلها يقصدفها الطبيعة فهي الموضوع لها (ولتا القضايا المحصورة ومهملة المتأخرين) المحكوم فهاعلى الافراد مع سيان الكمية أولا (والمصادر المتونة واسم الجنس) المقدود فيها الأفراددون الطبيعية (فكلها كشيرة كمرة لانسبة لها عقابلها فالمتعارف) الافراد (وهومنشأالتبادر) وهوعلامة الحقيقة (ومناط الغرض أحدر بالاعتبار وألصق بالمقام) ولانسكأن الغرض انما يتعلق في المحاورات الأفراد فه - والموضوع لها (هذا) وقد سبق أن مذهب أهل العربية أن الالفاظ موضوعة بازا الطبائع من حيث هي والوحدة والانتشارانماجا آمن التنوين فينتذلقا ال أن يقول ان غاية مالزم مماذكرتم أن المتبادر في الاطلاق هوالا فرادوهومسلم أكن لم لا يحوزان تكون الدلالة علمامثل دلالة المركبات بان يدل اللفظ على الطبيعة والننو بنعلى الانتشار فيفهم فردمننشر فلانقريب وان كان المدغى هذا الصومن الدلالة فالتراع ليس الافي اللفظ وشيداركانه بائه يلزمأن يكون المعرف بلام الجنس يحاذاوكذا المفعول المطلق الذى للنأ كيدوكذ االنكرات الوافعة أخسارالان المرادمتها المهمة والتزامه بعيد ثمانه بلزم علمه في المفعول المطلق والاخبار خلواف ظ من معنى فان التنوين موضوع الوحدة المنتشرة وقد استعمل اللفظ في الحنس الذي هومفاد اللفظيدونه وأيضا بازم علهم أن لا يكون الجمع المعرف اللام أو الاضافة موضوعاللم وممع أته هوالمتبادروالمجمع عليه فالفااهرأن النكرات موضوعة للفرد المنتشر والتنوين يدخسل لأغراض أخر واستعماله في الطبيعة من قبيل التمريدوهوشائع ومنه المفعول المطلق للنأ كيدوله فالم يحمل مشايخنا في نحوانت طالق طلاقاعليه لان التمريد لايكون الامع قرينة صارفة وأما المعرف اللام إذاأر يدبه الطبيعة محاذ المت لانه انمار اداذالم يكن هذاك استغراق وهوآية

م كبوتارة فى نظم الكلام والتصريف وحروف النسق ومواضع الوقف والابتسداء أما الماذ فل المفرد فقد يسلح لمعان مختلفة كالعب في الشمس والذهب والعضو الباصر والميزان وقد يصلح لمتضادين كالقر والطهر والحيض والناهل العطشان والريان وقد يصلح لمتشابه من يوجب مناكالنو رالعقل ونو رالشمس وقد يصلح لمضائلين كالجسم السماء والارض والرجس لزيد وعسرو وقد يكون موضوعا لهسما من غسير تقديم وتأخير وقد يكون مستعار الأحده مامن الآخر كقوال الارض أمّ البشر فان الأم وضع اسما الوالدة أولا وكذلك اسم المنافق والكافر والفاسق والصوم والصلاة فاله نقل في الشرع الحمعان ولم يترك المعنى

المحاز بةوقدستى فنذكر فإمستله كي اذاورد المطلق والمقد دفلا يخلواما أن يكونا في الحركم أوالسب والاول لا يخلواما أن يختلف الحكمأ ويتمد والتأنى لايخ الواماأن يكوفاه نضمن ومثبتين والثاني اماأن يتمد السبب أو يختلف فهد د حدة أقدام والمصنف بن حكم كل قسم فالقسم الاول وهوما يكونان في كمن مختله بن ما أشار النه بقوله (اذا اختلف حكهما كرسااذا قال (أطع فقيراوا كس فقيراتهمالم يحمل المطلق على المقيد) وهوظاهر (الاضر ورمّمثل أعتق رقية) لمن لاعال وقسة ولا سكوناه مورَّثُ عَكَن أَخَــذا لمراث عنه (ولا تقالُ الارقــة مؤمنة) وأن القالُ . ن لوازم الاعتاق والنهي عنه نهي عن الاعتاق تمرينه في أن مفصل ههذا أيضا بإن الثاني ان تراخى نسيز والافد على نحوا التنصيص (ونقل الآمدي ومن تبعد الاتماق فدم) بين الحنفية والشافعية (مطلقا) سواء كانسب الحكمين واحداأم لا (و) نقل (الغزالي) على مافي بعض شروح المنهاج (عن أكثر الشافعه قالحل) في صورة اختلاف الحكمين لكن لامطلقابل (عند اتحاد السبب ومشل له بالوضوء والتمه منظرا الى المد) فان المدمصد في آية الوضوء بالفاية في قوله تعمالي فاغساوا وحوهكم وأبديكم الى للرافق ومطلق في آية التيم في قوله تعمالي قامست والوجوهكم وأيديكم منه (فضدت) في التهم بالمرافق) أفضا ثم تخطئته بان الشافعية لابرون النهم الى المرافق بل الى الكوع كاروى عن المام أبي حسفة في رواية الحسن وهومذه في أحدوجهو، المحدِّث غير صحيحة لان الصحير في القول الحديد له أن المسعر في النهم الى المرافق كما عن أعُننا في خلاه را الروامة فان قل الأمادي الكونه أو نق من الغر الى أولقسول نقله الشافعنة فأعدة الاستنعاب الحالمرافق فلتحتم أن الخلف كالاصل وتردعانه أن هدذا في مقابلة النص المطاق وعكن أن يقرران البدحقيقة الى الابط وهوليس عراد بالاجماع ولايصيم أيضاا رادة الاطلاق بان براديه مطلق ما يطلق عليه مسيم البد وهو مسهجزه من أجزاء البدوالا أجزأ مسمجزه من أجزاء الذراعمن غيرمهم الكف والاصامع وهوخلاف الاجماع فلاردمن ارادة بعض معيزوهو مجهول فكون مجلافيقع ماصيمس رسول المصلى المقعله وآله وأصعابه و-لم أنهم عرالي المرافق في رواية الحا كروآية الوضوء سانالان الخلف كالاصل وانقلت لملاعدوزأن بكون ماروى عمارمن المسيرالي الكوعساما ويكون المسح الىالذراع فضلة بل هذاأ ولى فان ماروى عمار رضى الله عنه أدنى درحة وفي هـذا مخلص عن التعارض أتضا قلت المرتر أمرالمؤمنين عرلم يقنع بفول عادبل روى عنه أنه قال اتق الله ماعار فتأمل فاله موضع تأمل والقسم الثاني وهوما يكونان في حكم واحدمع اتحاد السب ويكونان منفسن ماأشار المعيقوله (وان اتحد) الحكم (مع اتحاد السب فان كانامنفس فيعمل بهما اتفاقا) ولا يحمل أحدهما على الا تخرلانه لا تعارض لامكان العمل مهما (كاتفول في القلهار لا ذمتني مكاتبا ولا تعتق مكاتبا كافرا) فاله يمكن العمل بالكف عنهمما (وفي شرح المختصره في المن العام) لان النكرة تحت النفي تع (لامن المطلق فهومن باب آخر) وهوافرادفردمن العام (وقدعه) فباستى أنه لا يخصصه الامن جهة مفهوم الصفة فعلى هذا ينمغي أن يخص عند الشافعية مع أنه لا يخص اتفاقافافهم (وفي شرح الشرح) هـ ذا (منافشة في المثال) والسرهـ ذامن دأب المحصلين (و) المثال (المطابق لاتعتق المكاتب من غيرات تغراق) بل معهوداذهنا (كاف اشتراالهم أقول) في ردم (المقسود) من الاعتراض (أن نفي الحصمة المحتملة الذي هومعني المطلق بع كالنكرة) فكل نكرة أومعهود ذهني يقع تحت التني فهو يكون نضالحصمة المحتملة فسع (فلدس منافشة في المثال بل في المثللة وماذ كردمن المثال فف أن المعهود ذهنا كالنكرة حكما) بع تحت الذي فهو أيضامن بأب العام وهـ ذاغرواف وانك قدعرف أن حقيقة النكرة المنفية وان كان نفي حسم الافراد أبكن قد يستعمل في نفي الوحدة إيضانحوما حاورجل لرجلان وقدصر حالمصنف فماحران النكرة المنضة بغيرانا لخنسمة استنصافي العموم فمكن أنرادبهانني الحصة المحتملة معرصفة الوحدة فلا سافى تحققها مع حصة أخرى فهذالس من العام وهومراد شرح الشرح ولهذا

الوضعى أيضا الما الاشتراك مع التركيب فكقوله تعالى أو يعفوالذى سده عقدة النكاح فان مسع هذه الالفاظ مرددة بين الزوج والولى وأما الذى يحسب نسق الكلام فكقول كل بين الزوج والولى وأما الذى يحسب نسق الكلام فكقول كل ماعلمه الحكم فهو كاعلمه فان فوال فهو كاعلمه مترد دبين أن يرجع الى كل ماو بين أن يرجع الى الحكم مسى يقول والحكيم بعلم الحرفه وإذا كالحر وقد يكون يحسب الوقف والابتداء وأن الوقف على السموات في وهوانته في السموات وفي الارض والابتسداء بقوله يعلم سركم وحهركم وقوله تعالى وما يدام تأويله الاالله

وادقوله من غيراستغراق غاية ماف الباب أن هذا الاستعمال يكون عازا ولاضير لكن بق ههناني هوأن النهي عن الفرد المنتسر بوجب حرمة الاتسان بالجمع بلاله الاتسان بالكل الاالواحد فالنهي عن المطلق من جهة الانتشار يستدعي الكف عن واحد من أفراده و يتعقق الامتنال ماتمان للقيد والكفءن واحد مماعداه والنهى عن المقيد بستدى أن لا مأتى بواحسد من أفراده ان كانت وأن لا يأتيه ان لم تكن له أفراد كثيرة فغي الاتسان به أوجمع أفراده مأنم فينشذ لا يكن العسل بهم مافلا مدمن الحل أوالنسوغ كإفى المثبتين فلامدمن ارادة العموم فليسمن همذاالساب فالأولى أن رادمالطلق مالايكون فسم فسدوان كانعاما وبالمقدماف قسدفلا يضركونه عاماوالتعثوان مرلكن كردلز بادة الفائدة تماته لمبذكر يحث افراد فردمن العامفي كتب مشاعفنا الكرام كأصول الامام فرالاسلام وتعوها والأحرى الحل على مافلناو يؤيده تتنمل اختسلاف السب بالاطلاق والتقييدا يضا كإسفلهر انشاءالله تعالى فتدر القسم الثالث وهوما اذاوردامتيتين فيحكم واحدمع اتحادال بمنه عليه بقوله (وان كانامنتين فانوردامعا) والسب واحد (- اللطلق علمه) أي رادالطلق المقسد (ضرورة أن السب الواحدلابوجب المتنافيين) من الاطلاق والتضيد (ف وقت واحد) ولولم يحمل بلزم ذلك (والمعية قرينة السان) كافى التخصيص وفسه اشارة الى أن الحسل اعداه واذا كان الحكم الاعدادون الندب أوالاماحة اذلاتمانع في اماحمة المطلق والمقسد يخلاف الايحاب فان ايحاب الفند يقتضي نبوت المؤاخذة بترك الفسدوا يا المطلق اجزاء مطلقا (كقوله تعالى فصسام ثلاثة أيام مع قراءة الن مسعود) فصلم ثلاثة أيام (متنادمات) فيعمل المطلق على المقسد (ومن عمة قال أصحابنا بوجوب التنابع في صوم كفارة اليين) لان قراءة ان مسعود مشهورة للتي الصدر الاول القبول فيقيديه مطلق الكتاب وانمالم يحمل الشافعي رجه الله تعالى ههنا لان الفراءة الفير المتواترة منهورة كانت أم لالست عية فليس هه امقد حتى يحمل علمه المطلق فتدبر كذافي الناويح (وانجهل) الناريخ (فكذلك) أي يحمل المطلق على المفسد (احدم الترجيح) لاحده حماما لحكم التأخر حتى يكون نا مناف مل على المفارنة (فيتر ج السان) و بقيد المطلق هـ ذا والأنلهر المطابق لاصوانا أن هذا من قيدل العل مالمقىد والتوقف فبماعداه من أفراد المطلق لمعارضة وحوب المقيد اجزاء رفحتاط في العمل عليما يحفرج عن العهدة سقين وهوالمقد فاله لوكان الواحب المطلق لكان المقد محزنا ولوكان المقسد فهواليتة وبترك العمل عسواه وهدذام الدمشايخنا بحمل المطلق على المقدوالحل على المقارنة لا كإيحمل الشافعية فالهمن فيسل المجاز وليس فريسة عليه وان المقيد غيرمعاوم المقارنة فيصمل أن يكون ناحفاله أومنسو خاعف فلايصل قريفة التموذ فافهم (وان علم الناخر فالمقد المتأخر ناسخ) للطلق بالزيادة (عندناأى ايحاب القيدورفع للاطلاق المرادأولا) أي ايجاء فلا يحرى غير المقيد من أفراد المطلق وقد كان يحر القبل (وعندالشافعية) المقيد المتأخر (مخصص) للطلق (أى بين أنه المراد بالمطلق أولا) أى من الابتداء بطريق اطلاق المطلق على المقند (وهومعنى حل المطلق على المقد لناأولا كاأفول المطلق حصقة في الاطلاق ولاشي من الحقيقة يترك الابداسل) صارف عنها فالمطلق لا يترك اطلاقه الاردارل صارف (ولادليل) صارف عنه لانه لو كان فاما المقد المتأخراً وغيره والتاني ماطل (اذغيرالمقدمفروض الانتفاء) وان الكلام فمالاصارف عن الاطلاق سوى المقيدوالاول أيضا ماطل لان الداسل الصارف عجبدالالته في زمان التكاميه (والمقدم مدوم في زمان الاطلاق فرضاوكل ماعدم ذاته عدم صفته) وهي الدلالة فاذن الادليل على التقسد أصلا (فالعلة التا. قالا طلاف من المقتضى) وهو كونه حقيقة (وعدم الميانع) وهوالدامل الصارف (متعققة ف زمان الاطلاق) فالاطلاق ثابت غيرمتروك فاذا عام المقدد نسخه و زاد التقييد فافههم فانه الصواب ولاتا تفت الى مايمكن توهمه من أن وجود المقيد ولومتأخراقر بنة فليس العلة الثامة موجودة فان هذا امكابرة وهل عذاالا كإيقال بكفاية وجود قريسة

والرا معون في العلم من غير وقف بخالف الوقف على قوله الاالله وذلك لتردد الواوين العطف والابتداء واذلك قد يصدق قولك الخسة ذوج وفرداى هوا ننان وثلاثة ويصدق قولك الانسان حبوان وحسم لانه حبوان وحسم أيضا ولا يصدق قولك الانسان حبوان وحسم ولا قولك الخسسة ذوج وفرد لأن الانسان عبوان وحسم ولا يست الخسسة ذوج عالم فرداً يضا وذلك لان الواويحة سل جع الاجزاء وجع المسفات وكذلك تقول ذيد طبيب بصد يوسدق وان كان عاهلا ضعف المعرفة بالطب ولكن بصدير بالخياطة فيتردد المصير بين أن يراد به البصير في الطب أويراد وصف ذائد في نفسه فهذه أمثانة مواضع الاجبال وقدتم القول في المعمل وفي مقابلة المبين فلنشكام في السيان وحكمه وحدة

ارادة المجاز الى آخر العمر (فافهم و) لنا (ثانيا الحسل فرع الدلالة) بعني حسل المطلق على المقىد فرع دلالشه عليه (ولادلالة) للملاق (على الخصوص ماحدي الدلالات)الشيلات وهو ظاهر حداوالدلالة المجازية وان كانت من الالتزاء فهي منتفية لعيد م قر منه مها ينتقل الذهن عن الاطلاق الى الخصوص واذالم يصيرا لحل فستى الاطلاق مرادا فبرفعه المقد وافهم (وأحسافي المختصر بانه لازم عليكم اذا تقدم المقدد) على المطانى لانه لأدلالة للطلق عليه فلا يحمل مع أن الحسل هناك بالأ تفاق في اهو حواسكم فه وحواسًا (و) مانه لازم علكم (في التقسد) للرقمة (د) وصف (السيلامة) مع أنه مقدولاد لالة للطلق علم (قلت) في الجواب عن الاول (المتزم أن المطلق المناخر ناميز) لا قد المنقدم (كالعام) فانه اذا تأخر عن الخياص تسجمه فالدلسل واندل علىه لكن المدعى غيرمتخلف فان فلت هــذا متع لما نقــل عنكم قال و فقلكم اتفا قنالس عطائق لأصولنا ) فلا نسبع ولم يصرح واحدمنايه بل قال الامام فر الاسلام في أثناء الله انتساخ آية وجوب الوصية الوالدين ما ية المواريث فصار الاطلاق نسخالات كأسكون القيد نسخاللاطلاق (ولوسلم) اتفاقنافسه (فتقدم المفيدر عيابسل قريشة) صيارفة فينتذيدل بالدلالة المحازية التي هي من الالتزام فلا يحرى فيه الدليل ، أعلم أن في الحام كلفر عنااشارة الى أن تون تقدم المقيد قرينة السركاما بل لايد من علم المخاطب محين تكلم المتكلم بالمطلق ولابدأ بضامن عدم ارادته رفع التقسديه فليس هو وحده قريب بل لابدمن انضمام أمرزا تدفق د ظهرأن الحواب هوالاول اقط وقال في الحدواب عن الشاني (وأما السلامة فلدت) ارادتها (تحوّزا فان الرقسة لا يتناول فائت المنفعة عرفا كالماء لا يتناول ماء الورد) عرفا وتحصَّفه أن الرقمة موضوعة في اللغة لحر ممعن معروف من الانسان ثمأ طلق على انسان محاز الوحوده بوحودها وانتفائه بانتفائه الكن لما كان فائت المنفءة هالكامعني لعدم الانتفاع برقبته أطلق على السالم وخصص بالمماوك فالرقبة في العرف صار لمماول غيرفا تتحنس المنفعة فلا تقسد وليس الاحر كإنطن أت الرف قالعدمطلفافتدر (ولوسلم) أن الرف قدمللقة فقدت مالسلامة (فانتقال الذهن من المطلق الى) الفرد (الكامل ظاهر) والقرينة هي كاله فده فلهاد لالة الترامية محازية بقرينة وأمافها نحن فيه فغسرا لمقيدمن القرائن مفروض الانتفاه فافهم ولنا أبضاما تقسدم في عدم حواز تأخير المخصص من لزوم الته يهمل بل اللزوم ههنا أنلهسر فان المطلق خاسر وهو قطعي الدلالة فذكره مع غيرذ كرموح التقديدمع ارادته تحهل لاراد واضلال فافهم (واستدل) على المختار (بقوله تعالى لانسألواعن أشيام) ان تبدلكم تسؤكم (الآية) فالمدل على حرمة السؤال عاليس ظاهرابل سقى على الظاهر فسيق المطلق في زمانه على اطلاقه (و) استدل أيضا (بقول الن عماس رضي الله عنه أجهمواما أجهمالله) والمطلق، بهم فسترك على إجهامه واطلاقه فاذا حاء المقسد ينسخه (و) استدل (مان الاطلاق معلوم كالتقسد) فلايترك الاطلاق كالايترك التقسد (فتأمل)في الحائسة ولا يخفي أن التقسداذا كانقر سةو سانا تندفع هذه الوحوه فتدس أما اندفاع الاول فلان المطلق هناك مقد سقد دالشارع فهوظاهر فلا سافعه الآمة قاله ينهي عن السؤال عن المسكوت الغسر الطاهر وهذالس بشي قان المقدلم يكن في زمان الاطلاق وكان مسكوتا فحمل المطلق على المقسداعتمار للسكوت الغير القاهر واعراض عن الفاهر والنص ينهي عنه فندير وأمااند فاع الثاني فلانه لما كان سانالم سق المطلق مهما فلا بدخل تحت قوله وهذا أ مضاليس بذي فان السان لم يكن حين الاطلاق فهومهم فتعب الجل على اجهامه ممن الاعاحم مافى الدلو يح ان الحصم لارى قول العمالي حقف الفروع فكدف في الأصول فـــ الاحـــ في قول الن عباس والأدرى ماأراد فالهوان أنى عنه من حشة العصة فلاأقل أنه أهل اسان فصيح قد أخبر بأمر لغوى فيقد ل قوله وكيف لايقبل وهومستنداهل العربية فاطمة والن تنزلنا فلس أدنى حالامن سمويه وأمثاله فافهم وأمااندفاع التالث فلان الاطلاق

﴿ القول في البيان والمسين ﴾ اعداراته جرت عادة الأصوليين برسم كاب في البيان وليس النظر فيه مما يستوجب أن يسمى كاما فالتطرف ويسير والامر فيسه قريب ورايت أولى المواضع به أن يذكر عقيب المجمل فاله المفتقر الى البيان والنظر في حدّ البيان وحواز تأخيره والتدريج في اظهاره وفي طريق نبوته فهذه أربعه أمور نرسم في كل واحدم نهامس اله وسيدارة عن أمم يتعلق بالتعريف والاعلام واعدام مدليل والدليل العصل العدام ودليس في النظر في الن

لىس معاومالكون التفسدقر بنقصارفة وهوأ يضاليس يشئ لانع بدام مازعو وقر ينقصار فقحين الاطلاق الشافعسة (قالوا أولا كافي المهاج في الحل) أي حل المطلق على المقسد (عسل بالدليلين) وفي النسخ ابطال لاحدهما والعمل مهما خسرمن اهدار أحدهما (فلنا) قولكم في الحمل على الدليلين (ممنوع) بل فسما هدار الأطلق وعمل بالقسد (قان العمل بالمطلق يقتضي الاطلاق) واجزاء كل فردمنه وقدانتني بل في النسيخ على مسافى زمانين فهوأ ولى فان قلت انهم أراد واأن في الحسل عسلا لدلسل الاطلاق باعتمار التعوز ولدلسل التفسد في معتماء فلت هذا التعومن العمل بالدلمان انجماه وعنسد النامر ورقوعه مامكان العل بهمافي تمام مدلول ماوههذا العمل مهمافي تما مدلولهما يمكن في زمانين فافهم ولاتزل (و) قالوا ( ثانياف م) أي في الحسل (الاحتياط فان الطلق اكت) عن القيد فيحتمل أن يكون مرادا (والمقيد ناطق) به فلا يحتمل عدم الارادة (و بالعمل مُلقد بخرج عن العهدة سِقين فصب حسل الساكت على النياطق للاحتماط (قلنا أولا لاتقر يساد في النسم كذلك) لأته أيضاه وحسالعل بالمضدوف الخروج عن العهدة وأماان هذا المقدم رادمن بدءالام رأم ثابت ومدور ودالمقسد فهدذا أمرزائدلايدل عليه الدليسل (ولوقيل البيان أسهل) من النسية في عمل عليم (قلنا) لانسلم أن البيان أسهل في الكلامين المستقلين المتعارضين والاستدلال بندرة النسيخ من البيان لايكآد يصيرف المستقلين بل الاكترفهما انتساخ أحدهمامن الانحر فافهم و (لوسلم) أمهلته (ف)هو (اذالم يكن مانع) عن السائية (وعدمه ممنو عبل عدم القرينة مانع) فالهمو حسائركه على الحقيقة فافهم (وثانيا أقول) ماذكرتم (منقوض الاختسلاف حكم كامن) فإن الاحتياط يقتضي أن محمل المطلق هناك أمضاعلي المقدلان العمل بالمقدع لى بالمطلق دون العكس مع أنه لا جل عنسد كما مضاوف شي قان موضع الاحتماط لس الافي صورة التعارض ولا تعارض هناك فسلااحتماط والثأن تدفعه باله لم يكن هنباك عنسد ورود الاطلاق تعارض فلس مَا تَعَنَّ فِمَا مَنَامُوضِعِ الاحتماط يحمله على المقد (و) أقول أيضام نقوض (عمالذا كان الاختمال في بالاطلاق والتقمد (في السب كاسمأتي) فان مقتضى الاحتماط هناك أن لا يحمل فان سبسة المطلق يقتضي الوحوب مطلقا سوا ووحد في ضمن المقدأ وغيره وسيسة المقيد يقنضي الوحوب في حال واحدة والاحتياط فيما كان الوحوب فيه أ كثرف سأن لا عمل مع أنكم تحملون فتدر وفلنا ثالثاان الاحتماط انحاء متراذا كان محل الشهة وههنا الاطلاق كان قسل ورودا لمقدم قطوعا فالإيصير تغسره عما كان علب الاترى أنه لم يحب صوم الشك بل كره عند كرمست فلا أيضا قافهم (و) قالوا (ثالثا كافي المختصر لولم بكن ) المقسد (١١١١) بل نامه الكان كل تخصيص نسحة الأنه مشاله) فإن التقسد بخرج بعض أفراد والسدلي وانتخصيص بخرج بعض أفراد العيام المشهولة احياعا فلولم بكن أحيد الاخ احين سيامال نستفا كان ازخر كذلك (فلنا الملازمة ممنوعية مل اللازم كون كل) كلام (متراخ) معارض للعامق بعض الافراد (نسطا) كان المقسد المتراني نسم (و بطلاله ممنوع) وأماالقفسص المقارن فلكونه دافعاللع كم في المعض لا يكون نسخا كالمقدد (أحاب في شرح المختصر مان في التقسد حكما شرعبالم يكن ثا ننافسل) أي قبل النفسد في المطلق ظاهر أي في النفسد حكم معارض لحكم المطلق واذهومتا خر يكون نا-حفا السنة (أما التنصيص فدفع لمعض الحكم الأول فقط) من غمرا فادة حكم معارض لحكم العام والنسيخ لامدله من الحكم في الناحة فلابكون نستفاوا لحاصل منع الممائلة وابداءالفرق وقديقرر بأنه ليس في المطلق حكم المقيد أصلا لاموافقا ولامخالفا وحنتنذ يتوحه المهمافى التمر برأه بنبوعنه طريقة الفريقن أماطر بقة الشافعة فلان المطلق محول عندهم على المقد ففمه حكم المقد وأماطر يقة الحنفة فلانه لولم يكن حكممن قبل فأىشي ينسيخ وفي صورة وحوب الحل الحكم ظاهر وقد يجاب عنه بأن العام متضمن المكم كل فردوا ما المطلق فانما يوجب الحكم فيه نفسه من غير تضمن المكم التقسد فافهم (قبل) في حواشي فقال ف حدّه انه احراج الشي من حير الاشكال الى حيرائتهاى ومنهم من جعله عبارة عمايه تحصل المعرفة فيما يحتاج الى المعرفة أعنى الامور التي ليست ضرور به وهو الدليل فقال ف حده انه الدليل الموصل بعصبح النظرف الى العمر عالم عاهود لل عليه وهو اختيار القاضى ومنهم من جعله عبارة عن نفس العمر وهو تبين الذي فكان البيان عنده والتين واحد ولا حرف اطلاق اسم البيان على كل واحد من هدف الافسام الثلاثة الاأن الأقرب الى اللغة والى المنداول بين أهل العمر العمر من المناف على المنداول بين أهل العمر ان وعلى هدف المن دل عسره على الشي بينه أنه وهدف ابيان منك لكنه لم ينين وقال تعالى هدف ابيان النساس وأواد به القرآن وعلى هدف ابيان

مرذاجان (ف التخصيص أيضاحكم جديد) مخالف لحكم العام (لم يكن) فيه (فلافرق مثل أكرم العلماء ولأتكرم ذيدا) وهوعالم (أفول محصل الفرق) بين النقيد والتخصيص (أن النقيد من حيث هوهو يقتضي انحاب شي زائد) على المطلق فيصل نامضا (وأما التنصيص فهومن حث حصفته لا يقتضى الايحاب)أصلا إلى اغما يقتضى الدفع) لبعض الحكم (فقط ألاترى الاستناء تخصيص ولاحكم فيه عند جياعة) من الحنف واذاليكن التفصيص مقتضالحكم (فهو يحضفته لايكون نسخالانه الدات حكم لم يكن) من قبل بل كان عالفة واذا تحقق الفرق (فلاعما للة بنهما) وهذا أيضاغر واف فان التفسيص عنسدنا ليس الابكلام مستقل مضد العكم في بعض افراد العام عا بعارض حكم العام ف ذال المعض فهوا بضامضد المكم لم يكن وأماالاستننا فلس تخصصا أصلا والن تنزل فلناله لاشك ان بعض التنصصات مفسدة لحكم مخالف لحكم العام فلزمان بكون نسخاوهوكاف الاستعالة وأماان التنصيص يحققته لايقتضى حكا فلوسل لايضر ناوانما يضر لواذعمنا كونه يحققته نامضاواتماندي كونه نامضافي الحلة ولو باعتبار المصوص فالحق في المواب هوالأول فاحفظ القسم الرابع هوما اذا كأنافي حكم لكن في سبي فنه علمه بقوله (أما اذا تعدد السبب) مع كون الحكمين واحدا (كاطلاق الرقمة في كفارة التلهار) قال الله تعالى والذين بظاهرون من نسائهم م ومودون لما قالواقتهم بر رقية من قسل أن بتماسا (وتقسدها بالايمان في كفارة القتل) قال الله تعمالي ومن قتسل مؤمنا خطأفته ربر رقبة مؤمنة (فعند نالا يحمل) المطلق على المقيد أصلافلا يقيد الرقبة في كفارة الظهار بالاعان بل يحزى الكافرة أيضا (وعندالشافعي عمل) واختلف أصحابه (فأ كثر أصابه مراده) بالحل الحل ( عامع وهو المحمد عند هم والحق أن القماس لوتم لا مدل على الاوادة لغة وانما مدل على أثمات الزيادة شرعا) لان القماس حقة شرعة على تسوت آلحكم لا يحقلفو مة تدل على الارادة لغة ﴿والثَّاني لا سَتَلزَمَ الأُولُ } أي الزُّ مادة الشرعية لا تستلزم أزادتها لغة فان قلت القياس مخصص العام بالا تفاق فع كونه دل لاشر عيا يصل مخصص الغة فكذا ههذا ولا استعالة في تبدين الدلسل الشرعي ادادة المعنى المجازى لغية فلتمسئلة تخصيص القياس العام أيض اشرعية صرحه الشيخ ان الهمام وتخصيص القياس العام لدس لانه قرينة صارفة موضوعة في اللغة لهذا الصرف كما أرالقرائن بل لانه دليل شرعي عارض دليلا شرعياغ موصالح للناحضة والمنسوخية ولاتعارض في الشرعيات فعلم أن العام غير باق على العموم وكذا التقسديد بهذا فالتخصيص أوتقييد المطلق بهبهذه الضرورة الشرعسة وهي دفع التعارض فلس هذامن اللغة في شئ فتأمل فيه وتذكر ما أسلفنا في مسئلة تخصيص القياس على رأ بنا فانه شرعى قطعااذ ماصله أنه يعل عالا يتناول القاس و يتراء ما متناوله ععارضة دليل أقوى هوالقياس مم بعد لا يخلوعن كدرفان هسذااغها يصيراذا تعارضاولم بعسلم الناريخ عنسدناوأ مااذالاصق أصل القياس العام فهناك القياس فرينسة كساثر القرائن وكذاعلى رأى الشافعة مطلقا فأن المرادحين شذمن العام المعض ومن المطلق المقسد وحعل المريد القياس قرينة فالتخصيص والتقيد اذالغوى فتدر (وقسل) يحمل (مطلقا الالمعارض كقيدين متضادين) نحوا عتق وقية عند حلول حادثة وأعتق رقعة كافرة عندا حرى وأعتق رقبة مؤمنة عند ثالثة فينثذ لاحل والالزم اعجاب متضادين (لنا) أؤلا (شرط الفياس عدم معارضة نصلة) لما يضد القماس (وهه اللطلق دل على الأجزاء مطلقاً) في هذا المقد كان أوغره (لانه عام بدلا فيتساوى دلالته) على كل فردهذا المقيد كان أوغيره والقياس يقتضى عدم الاجزاء الابهذا المقيد فعارض المطلق القياس ففات شرطه فبطل نفسه (فافي التاويح ان وجوب المطلق أعهمن أن يكون في ضمن وحوب المقمد) فايفده القياس هوهذا فلا سَافى وجوب المطلق بل يؤكد ، فإرىفت شرطه (ساقط فتدر) وحهه ظاهر فان وحوب المطلق هو وحوب قدر مشترك بن هـ ذاالمقدوغيره ويحرى لوأتي مه في أي واحد كان في ضين هـ ذاالمقيدا وغيره الاوجوب شي من خصوصياته والقياس يقتضي الذي قد يكون بعبارات وضعت الاصطلاح فهي سان في حق من تقدمت معرفته بوجه المواضعة وقد يكون بالفعل والاشارة والرحم فلا محسن والرحم الذي التعلق والمسترد والمحسن أى كلام حسن والرحم الدلالة على المقاصد و واعلم أنه ليس من شرط البيان أن يحصل التبيين علكل أحد بل أن يكون بحيث اذا مع و تؤمل وعرفت المواضعة صع أن يعلم و وحوز أن يحتلف الناس في تبين ذلك و تعرف وليس من شرطه أن يكون بسانا لمشكل لان النصوص المعربة عن الأمور ابتداء بيان وان لم يتقند م فهااشكال و بهدذا بطل قول من حده بأنه احراج الشي من حديد

وحوب هذا المقد يحث لايحزى غيرمهن أفراد المطلق ولاشل في المنافا فتثبت ولا تخدط ولناثات الحكم في الأصل هوعدم اجزاه غيرالمقىدوهولىس حكاشر عناعندنافلا يضلج لكونه أصلاللقناس مثلانص كفارة الفتل انحيابو حسامحاب المؤمنة وأمأ عدماج اءالكافرة فبالأصل فلايصل هذاأ صلالقياس وردعليه أنافعدي انحاب الفيدوهو حكرشري فبلزم انحابها في أمثالها فوحب الجل وماقال صدر الذمر بعة ان اعدالقيد نشتمل على ششن أحدهما اجزاؤه ولافائدة في تعديته لان اجزاء المؤمنة في كفارة الطهار بالنص المطلق والآخر عدم اجزاء غيره وهوالكافرة مثلافليس في الأصل حكما شرعما فأنه أنما مدل على اجزاء المؤمنة وأماعمدماج اءالكافرة فبالأصل فغبرواف فانانعدى وحو بالقيدوكونه يحبث يستعق تاركه العقاب وهمذاحكم شرعى فتعبأن محسف كفارة الفلهارأ بضافلا محزى غسره التسة فافهسه وتأمل فانه اغسار دفهما اذاكان الحكم الايحاب وأمااذا كان المحة فلا كالاعتنى مهناوحة آخردال على عدم الجل في كفارة الظهار وغيرها عاصة هوأن القتل من أعظم الذفو ب فكون سائره ومكفره أقوى ولا يلزم منسه كون سائر الذنو ب التي دونه على مثل تلك القوة واعترض علسه مان القتل وان كانمن أعظم الذنوب احسن القتل الخطأليس و الكاثر اذلاصنع فسمولا اثم المديث المنمور وانحاو جب الكفار قلترك التثبت ومحوزات لايكون أعظم بل الطاهر أن الافطار في نهارشهر ومضان أعظمهن ترك النثبت فسنتذا نقل مافلتم علمكم من أنسار القتل ارصغيرة فيحد أن يكون ار الكبيرة أفوى ولا أفل من المساواة والاستدلال على أعظمية هذا القتل يعني الخطأ بوجوب الدية غبرصحيح والمجرالمقتول كااذا أكل مال الغبرعند دالمفهصة عصعله الضمان مع أن لاذن فعالا يهجير حق المالك وهمذا كالام متين انحر رعلي طريقة منع الأعظمية الاأن يقال ان القتسل لما كان قبيحا في نفسه أعظم القبع فعرك التثبت فيسه أيضامن أعظم الذنوب الكماثر فتأمل فسه الحاملون مطلقا (قالوا كلام الله ومالى واحد دغلا يختلف) اطلاقا وتقسدا (بل يفسر بعضه بعضا) فيمالهل (وهولس شي) فان وحدة الكلام لاتنافي الاختلاف الاطلاق والتقسيد حسب اختسلاف التعلقات مع أنه سنى السم مطلقامع ان الكلام في الكلام اللفظى ولاشك في الاختسلاف القسم الخامس هومااذاوردافي السب فنبه علمه بقوله (ولوكان الاختلاف) تقسداوا طلاقا (فيسب الحكم الواحد كالتواعن كلحروعسدفير واله عسدالله من تعلسة) روى عسدالر زاق عنه أنه خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفطر سوم أوسومين فقال أذواصاعامن برأوقم بين اثنين أوصاعامن تمرأ وشعيرعن كلحر وعيد صغيرأ وكبير كذافي الحاشية (معروا يةمن المسلع على مافى الصحصين عن ان عر) أن رسول الله صلى الله علمه وآله و المفرض ذكاة الغطرمن رمضان على الناس صاعامن تمرأ وصاعاس شعير على كل حر وعيد ذكراً وأنثى من المسلين كذافي الحاشية (فلاحل) للطاقي على المقيد (عند ناخلافاللشافعي) وجهالله واعلم أنهذاالمثال ليس من باب المطلق والمقد بل من باب افراد فردمن أفراد العام وقدم رأته ليس مخصصا فلايصح من الشافعي الخلاف في عدم التقييد الاأن يقال من المسلمن صفة في صل له مفهوم يخصص فان قلت محوز أن يراد بالمطلق مالا يقيدسواء كانعاماأ ومطلقاو بالمقيدماا شتمل على التقيد فلت لاتصم هنذه الارادة والا يلزم منه كون افر ادفرد من العام مخصصاعندالشافعي رجه التهمع أندليس كذلك نع يصيره ف التأويل في المنفسين فان الحكم هناك عدم الجل انفافا فلا بلزم منه الاعدم تخصيص افراد فردمن أفراد العام وهومؤ كدلماسيق فتأمل فقد ظهر أنه لامله أف هذا للشافعية الاالى المفهوم مع أنههنا فالدة أخرى وهي زيادة الاعتناء بسأن الممأوانه أخرج يخرج العادة فان العادة ان عبد المسلم بكون ملى فليس همذا من مواضع المفهوم فتدم (لناالاحتياط) فأنه في أبقاء المطلق على اطلاقه ليعب الواحب مع السبب المطلق والمقيد (و) لنا (عدم المنافاة) بين سيسة المطلق والمقد (فقد يكون لشي أسياب شتي) والمقتضى للعمل انساهو تحمل المنافاة بين المكلامين واذاات في سقى

الاسكال الى مسيرات في فذال ضرب من السان وهو سان المحمل فقط به واعلم أن كل مفيد من كالام الشارع وقعله وسكوته واستستاره حيث يكون دليلا و تنبهه بفعوى الكلام على على الحكم كل ذاك سان لان جمع ذلك دليسل وان كان بعضها يفيد غلبة الفلن فهو من حيث أنه يفد العلم يوجوب العمل قطعا دليل و بسان وهو كالنص فع كل مالا يفيد علما ولا طنا الماهر افهو عمل وليس بيسان بل هو محتاج الى السان والعموم يفيد نلن الاستغراف عند القائلين به لكنه يحتاج الى السان المصورات وكذاك الفعل محتاج الى بسان تقدمه أه أريد به بسان الشرع علما في تعقق المحسوس وكذلك الفعل محتاج الى بسان تقدمه أه أريد به بسان الشرع لان الفعل لاصفة له

الكلامان على الحقيقة وأقول عمامية المطلق في السبية عنع الاحتساج الى القيد) في السبية (والا) عنع الاحتياج الى القسد (كان) المطلق (عبرتام) فى السبية فلا يفضى الى الوحوب هذا خلف فتماسة المطلق سناف لسبية المقد فان قلت عدم أطره سبب تاملعد مالمركب وكذاعد مالخران فإعنع عمامة الاولسبية الثاني قال (ولا ينفع عدم الحرا وعدم الحرا بن لان العلة) للعدم (حقيقة عدم علة الوحود وهمافردان) له فلساعلتن حقيقة حتى عنع سبسة أحدهماللا حر نم اعلم أن هـ فالابتوحه في المنال المضروب فان أدواعن كل حر وعداء القنضي سبية كل واحد واحد من حر سات العيدوكل حر وعيد من المسلين يقتضى سبية كل واحد من جزئات مسلهم فان الحكم في العام على الافر ادولاترا حم في الاساب ولمس ههناسسة المطلق والمقدحتي ردعلهماذكر نع هذا الارادمتوحه على المسئلة القيائلة بعدم حل السب المطلق على المقديحهة عدم التراحم فتسدير (فالحق أن يحمل ههذا المضدعلي المطلق لاعمني أن المرادمنه ذلك) فاله ممتنع لانه يلغو القدحنية (بل عمني أن المقدسب لان المطلق سب) والمقدم شمل عليه ف بينه لا شماله على السب حقيقة (و بينهما يون) بعد فأن الاول من قيل المحازوه ذاحقيقة الاأن الحكم على المقيد لاحل استماله على المطلق فتدر فاله كلام حد و عكن حل كلام القوم على هذا فان اطلاق السب على ماهومشتل على السب الحقيق شائع كإيقال هذه الدعامة سب ليقاه السقف فأفهم ﴿ فصل في الامر ، وهـ ذا الفظ ) أي لفظ الامرالمؤلف من أمر (حقيقة في القول المخصوص) وهوقول الطالب الفعل حَمَا (مجازف الفعل) بكسرالفاء (وقـــل)هـــذا اللفظ (مــُـــتركُ )بينهمالفظا (وقيل)هذا اللفظ موضوع (المشترك بينهمافهومتواط (وهوأحدهما)الدائر بينالفعل والقول المخصوص (لاالفعل الأعممن اللساني) وغسره (كاقبل لدخول النهى) في الامر والأخدار وسائر الالفاط ولم يقل به أحد قسل اله يلزم على هـ ذاالقول كون لفظ الأمر في القول الخصوص محازا وردان استعمال الأعمق الفردليس من المحازف شي والدأن تقول ان اطلاق الاعم على الاخص وجهين أحدهماأن براديه المعنى لكن يقصدمنه الاخص التعققه فيسه ولاشك في كونه حقيقة وثانه ماارادة الأخص بخصوصه بان يطلق اللفظ وراديه خصوص الفردولاشك في كون هـذاالاطلاق محازا واذاتمهـدهذا فنقول بلزم حنشذ أمحوزلفظ الامرالمستعل في القول بخصوصه وهو باطل ضرورة لكن لعل القائل بالتواطؤ بلتزمه لكنه بعسد عن الانصاف فتأمل (لنا تبادر خصوص القول) الفصوص من لفظ الاحر (عنداطلافه) من دون قريسة (فليس لمشترك) والالتساد والمطلق لا الحصوص (ولاعشترك) موضوع لهما (ومافى شرح المختصر لو كان مشتركا) لفظا (لتبادرالآخراً ولم بتسادر شي فني على اختسلاف الرأيين) في علامة الحقيقية فن قائل قال علامتها تبادر المعنى نفسه ومن آخرقال عدم تبادر غيره سواء تبادرهو أملا والحاصل لوكان مدرة كالكان مقيقة فيهمافيداد والآخرا يضاعلى الرأى الاول أولم بتبادر شيعلى الرأى الناني لكن سي المنافشة مان الرأى الشاني لم يعتسبر تبادر الحقيق مع عدم تبادر الغسر بل ساكت عنه فلا يصير على رأ به لم يتبادر شي فتأمل فيه فالاولى مافي الحاشية أن المعنى لو كان مشتر كابينهما كانامنساو يين في النمادروعدمه لتساوى نستهما الى الفظ (وقيل) في شرح الشرح (معناه) لو كان مشتر كابينهما (انبادركل) من معنده (خطورا) عندعدم القرينة (أولم بنبادرشي ارادة) بناه على عدم عوم المشترك (ورد) فحواشي مرزامان (مان التبادرخطور اليسمن علامة الحقيقة لتصريحهم بسبق فهم الجزء) على فهم الكل (وفهم الملكة) على فهم العدم مع أن اللفظ ليس حقيقة فيهما وانهم اخطوران (أقول الخطور من اللفظ أولا) وبالذات (الفهوم مطابقة لان الوضع الكل الذات) فهوالمدلول (و) الخطور (الجزء واللازم) كالملكة (بالواسطة وان كان التصميل) في الخارج

ومسئلة فى تأخيرالسان)، لاخسلاف أنه لا يحوز تأخسرالسان عن وقت الحاجة الاعلى مذهب من يحوز تكليف المحال أما تأخيره الى وقت الحاجة في تأخيرا النفاهر والده دهب أبواء عن أما تأخيره الى وقت الحاجة في المعام والمحمل فقالوا يحوز تأخير سان المحمل اذلا يحصل من المحمل وأما العام فائه يوهم المحموم فاذا أريد الخصوص فلا ينبغى أن يتأخر سائه مشل قوله اقتلوا المشركين و أمان المربورة و المحمل من العام فائه يوهم المحرب وأدى ذاك الى قتل من لا يحوز قتله والمحمل مثل قوله تعالى و آتوا حقد يوم حصاده يحوز تأخير بسائه حواز فتل غيراً على المربورة و كالى و تواحقه يوم حصاده يحوز تأخير بسائه

أومطلق التصور (بالعكس)والمرادمن الخطورالمذ كورالخطورمن اللفظ بالذات وهذا ( كإقالواان نبوت الحيوان لزيديواسطة الانسان) وتحصله مقدم على تحصل الانسان وعلة له (وقد حقق في محله فالردرد) وعكن أن يكون معناه لو كان مشتركا لتبادرالكل ادادة حال عدم الفريسة المعينة عنسدمن جمها لمنسترك أولم يتبادرتني ارادة عنسدمن لايعم فتسدير نمان القائل بالاشتراك اللفظى لايقنع بهذه المقدمات بليدى تبادرالكل معاخطور اويدلاارادة ويستند بأن أهل اللغة تعرضوالكلا معنسه وهم لا يدونون المحازات فتدر (واستدل) على المختار (أؤلا بلزوم الاستراك) على تقدر كونه حصفة في الفعل لكونه حقيقة في القول قطعاواذا كان مشتركا (فيضل بالفهم وعورض بالمحياز فاله مخل لفهم المراد) أيضاف ازم أن لا يكون محازافيه (وقد تقدم الترجيع) ثم ان هذا الاستدلال لا ينتهض على القائل بالاشتراك المعنوى كذافي التصرير ولعل المستدل ظن بطلان القول به ضرور بافانتهض لا بطال الاستراك اللفظي (فافهم و ) استدل (تاميا بعدم الاشتقاق) منه باعتبار المعني الثاني (فلايقال أمروأمركا كلوأكل) ولوكان حقيقة فيعلص الاشتقاق كسائرا لحقائق (أقول انما يتم لوكان)الامر بمعنى الفعل (مصدراوهوممنوع لموازأن بوضع له على أنه شي لاعلى أنه حدث فلا بلزم الاشتقاق (تفكر فف مدقة) ظاهر هذاالكلام بقتضي أنالامرعندالقائل بالاشتراك اللفظي موضوع للعنى المصدري لكن لامن حبث انه معني مصدري وحدث قائم بالفاءل بل باعتمارا أنه شي من الاسماء وكتب اللغة ما كذبانه موضوع لشي المطنق الشال للف عل ويشهد بذلك الاستعمال الفصيح وعلى هذا فالجواب أظهر (و) قال(ف التحريران اشنق)منه (فلااشكال والافكالقارورة) أي لا يحرى فيه الاشتقاق كالانطلق القار ورةعلى غمرالزحاج وان وحدف مالقرار (وفعمافيه) أماأؤلا فلانه شاف الاشتقاق وعدمهمع أن العدم مقطوع وأماثانيا فلانحمله كالقارورة بوحب حوازالاشتقاق فيالاصل والمنافع طار وليس كذلك كذافي الحاشية وأما بالنافلان عدم اطلاق القارورة على غسرالزحاج لان الزحاج داخل في مفهومه ومالك أنع في أمر وأمر فالدكا كل وأكل كذا قسل والجوابعن الاول فلانه تنزل لاأنه تسك وعن الثاني أن النشب به لا يوحب أن يكون مثله في جمع الوجوه بل المقصود أنهجامد كالقارو ردفان الزجاج مأخوذفها فلااسكال فتحدم الاشتقاق وطريان المانع في القار و رة لا يضرق سيع الجامدمن الاصل في الجامدية المطلقة وبداندفع الدَّالث أيضامع أنه كلام على السند فليتدير (و) استدل (ثالثا بلزوم اتحار الجمع) على تقدير الاستراك اللفظى (مع أنه في الفعل أمور وفي القول أواحر) أشكل عليه أن فواعل ليسمن أبنية جمع فعل ولذا قبل الدجيع آمرة وقيل الدأ أفاعل جع آمر جع أمركا كالروأ كاسوكيفما كان ان حاصل الدليل أن جعه ماعتمار معنى الفعل أموردون القول فهوف مصارلان الجمعلى غسر جع الحقيق علامة المحازلانه دل على أنه غسرمتواط فلولم بكن محارالزم الاستراك وهوخلاف الاصل كذا فالوا وعلى هذاسقط قوله (وعاب مان الجمع سماعي فصو زالاختلاف ماعتباركل حقيقة) وأحابءنه أيضامطلع الاسرار الالهسة بان اختلاف الجمع باعتبار المعنى الحقيق والمحازى أندر ندرة شديدة من الاشتراك الذى هوخلاف الاصل ومن اختلاف الجمع ماعتباد المعنبين الحفيقيين والطن تابع للا غلب فيكون حقيقة في الفعل و يكون الجمع يحسب أمور وقد بلغ في ساء ملغا وحقق أن التبادرسواء وكتب اللغة مشعوبة بذكر المعندين على السواء (أقول والثآن تعارض اله لولاالات تراك لم يحتلف الجمع وقداختلف وأما الملازمة فالزوم خلولفظ )على ذلك التصدير (عن معنى وضعى) لواستعل فيم كان حقيقة سواء استعل فيه أولا (فان الأموريزعكم كذلك) أى لس له معنى وضعى (والاصع استعماله في القول حقيقة) لانه فقط موضوعه بزعم والاستعمال فيه حقيقة ثما كدوقال (كيف وهـ ذا الجع ليسمن اللغة) حينت (بلمن المتحوز ولافياس) في اللغمة (فهواختراع) المتقواذ البت از ومخلولفظ عن معنى وضعي وهويمتنع وان ماز

لان الحق محل لا يسبق الى الفهم منه منى وهو كالوقال جق هدفه السدة كاسا فصداه أواقتل فلا ناغداما كه ساعتها من سيف أوسكين وفرق طوائف بين الامر والنهى و بين الوعد والوعد فلم يحقوز واتأخير السيان في الوعد والوعيد ، ويدل على حواز التأخير مسالك في الاول في أنه لو كان ممتنع الكان لات الته في ذاته أولا فضائه الى محيال وكل ذلك بعرف بضرورة أونظر واذا التفي المسلكان بيت الحواز وهذا دليل يستعمله القاضى في مسائل كثيرة وفيه نظر لا به لا يورث العمل يسطلان الاحالة ولا بقرون الجوزاذ مكن أن يكون ورامماذ كرم وفعله دليسل على الاحالة لم يخطرانه فلا يمكن أن يكون دليسلالا على الاحالة ولا على الحواز

كون افظ مجاز امن غسر حقيقة لانه من أى شي ينتقل الى غير الموضوع له ازم كون الأحم حقيقة في الفعل أيضا (فتسدير) وهذاغير واف فان النحوز فى المفردلا بوحب عدم الوضع فى الجمع كمف ولا بعد فى أن يقول الواضع وضعت لفظ الأحم القول المخصوص وأوامرالعماعة وأمور لحباعة من ملابساته وقدصر حالصنف أن التعوز في المفردلانو حب التعوز في الجع فاذن لانسم لزوم الاختراع وبهدا مندفع الابرادالأول أمضا لأن ندرة الجمع ماعتمار المعنى المحازى المغابرله باعتمار الحقسق ممنوع كنف وقاعدة التغليب في التنسبة والجمع مشهورة كنف وقد ذهب البه الخنابلة والحنضة مع انهم من العرقاء بلسان العسرب العرباء وقد حكمواعلى حوع المذكر السآلم بأنه جمع للفرد باعتبار المعنى المحازي وبان الثأ انضاان ماذكر ملا يصلح للعارضة نع لوقر والمنع بأن عدم إصالة الاشتراك لابوحب إن لايه مل على اذا دل القر منة وثيت من أهل اللغة أنه حقيقة فهما لم سعد فتسدير قائلو الانستراك (قالواأطلق)لفظ الأمر(الهما) أي القول والفءل والأصل الحقيقة) فتعمل علماوهو الانستراك (وقد تقدُّم حوام) وهوأن الأصل عدم الاشتراك والـ أن تقرر بانه أطلق الهماعلي السواء والالمــاتعرض له كتب اللغة والأسل الحقيفة دفعالاتر جيم من غير مرج و منشد لا يتوحه الحواب قائلو التواطؤ (قالوا) كل من القول والفيعل (أمران اشتركا فعام فيععل) اللفقد المستعل فم ما له دفعاللا شتراك والمحاز )لانهما خلاف الاصل (قلنا) القول بالتواطؤ (قول حادث فان كونه حقيقة في القول الخصوص يخصوصه مجمع علمه) قبل ظهور هذا القول (فلاتردد) حنثذفي كونه القول (حتى يترج) الاشتراك (المعنوى) ذان العمل بالأصالة عند التردد لاغر وافهم (ثم الأحراقتضاه فعل حتما) خرج مالندب (استعلاء وأورد) علمه (لاتترك نوعا) فان نوعه وهو النهى اقتضاء فعل هو الكف حتما استعلام لمام أن لا تكلف الامالف عل وهو الكف في باب النهبي (وشخصا) فان شخصه مقتض الفعل المنهي تركه (وأحسمان المحمدود) الاحر (النفسي فعلترم) كونه أحم أفان طلب الكف القائم بالطالب أمريالنسمة المه ونهي بالنسمة الي المكفوف عنه (وفيه مافيه) قان غرض الأصولي لم يتعلق بالنفسي بل بالالفاظ فالمناسب أن يحدالاً مر الففلي (و) أحس (بان المراد) بالفعل (فعل هو مبدأ الاشتقاق) فالنهي لدس فعه طلب الفعل المدا بل افعل آخرهوالكف وكذالا تترك مخصوصه فانه لم يطلب فيه الترك الذي هوميداً الاشتقاق (والأوجه) في الجواب (أن المتساد رالاقتضاء الأولى وذلك السرفي النهي) بالذات لان المقصود في النهي عسدم وحود الفسعل المنهي لكن لمالم يكر في وسع العمد طلب الكف الذي هو الوسماة فاريكن افتضاؤه مقصودا أولماوفي لا تنزل عدم الافتضاء الفعل المنهي تركه أؤلاو بالذات أغلهر لكن بقي ههناانه حنث ذلا بصدق على اكفف كمف ولافرق بين كفواعن الزناو بين لاتقربواالزنا فيأن المقسود بالذات عسدم الزناالذي هوالمكلفء وانساأ مربالكف لكونه وسيلة المودعوى كون الكف في الأول مقسودا بالذات دونالثاني تحكم فتدر وأنصف ثمان المعض ذادوا وقالواا فتضاء فعل غركف حتماللي آخره فمنثذ لايتوحه المه السؤال من الأصل لكن يتوجه اليه النقض بنعوا كفف وأحسمان المرادا فتضاء الفعل بالنظر الى الهيئة والصنعة ونحوا كفف انما يدل على افتضاء التكف مليادة والهيئة انمياهي افتضاء وطلب الفعل فافهم (وأ ما الاستعلاء احسترار اعن الدعاء والالتماس فهو شرط) فيالأمن (عنداً كثراً صحامنا) من المشايخ الماتر بدية (والآمدي)من الأشعر بة (وصحمه في المحصول) للامام فحر الدين الرازى من الأشعر بة أنضا (وهو رأى أبي الحسين) من المعتراة (الذم المقلاء الأدني بأمم الأعلى) بعني لوقال الأدني الاعلى أمر تك بكذا يذمونه فلوكان العلومعتبر الماصوه ذاالقول فضلاعن الذم ولولم يكن الاستعلاء معتبر الما توجه الذم كااذا قال دعوت منك كذا فافهم ولا تلتف الى قول من قال أن هذا الوحم لا يدل على نفي العلوفلا تقريب (وعند المعتراة بحب العاو) في الامر (والاكان دعاء أوالقياسا) وليس لهم دليل عليه (وعند) الشيخ أبي الحسن (الأشعرى لا) يشترط (هذا) أي فعدم العدام بدليل الجواز لا يتبت الاحالة وكذلك عدم العام بدليل الاحالة لا يتبت الجواز بل عدم العام دليسل الاحالة لا يكون علما العدم الاحالة فلعل عليه دليسل الاحالة وفي التنفياء دليل الاحالة الم يتبت الجواز بل لعام يحدال وليس عليه دليسل بعرفه آدمى فن أبن يحب أن يكون كل حائز وعدال في مقد ورا آدمى معرفت مرائشاني الله الاعتباح الحالسان الامتثال وامكانه ولا حله يحتاج الحالقة دروا الآلم حارثا خير القدرة وخلق الافتكذاك السان وعدا أيضاذ كرم القاضى وفيد انظر لانه الما انتفع لواعترف المصم باله يحيله لتعذر الامتثال واعداد يحيله لما فيسمن تحميل أولكونه لغوا بلافائدة أواسب آخر واس

العاو (ولاذاله) أى الاستعلاء (وبه قال أكثرالشافعية وفي شرح المختصر وهوالحق لقوله تعالى حكاية عن فرعون) ان هذا لساح علير بدأن يخر حكمه من أرضكم (فاذا تأمرون) ولم يكن للقوم علوعند و لا استعلاء فانهم كانوافي حاقتهم من فلهما باء ربا (وفيه أن فرعون لما أخذته الدهشة) لما رأى من الاية البيئة والمجيزة الفاهرة من البد السفاء وصير ورة عصاء حية وعلم النبي المقي الذي المحقول المحتولة العلماء) بالتدبيران التي لا تغنى من الحق شيا (فهذا عنده عمة الاستعلاء المحتولة العلماء) بالتدبيران التي لا تغنى من الحق شيا (فهذا عنده عمة الاستعلاء المحتولة العلماء) بالتدبيران التي لا تغنى من الحق شيا (فهذا في عنده فرعون المحاسلة المحتولة والمحتولة والمحتولة المحتولة والمحتولة والمحتولة المحتولة والمحتولة وردياته حقيقة في القول المحتولة والمحتولة والمحتولة وردياته حقيقة في القول المحتولة والمحتولة والمحتولة وردياته حقيقة في القول ونظيرة وله المحتولة والمحتولة والمحتولة والمحتولة وردياته حقيقة في القول المحتولة والمحتولة والمحتولة والمحتولة والمحتولة والمحتولة والمحتولة والمحتولة والمحتولة وردياته حقيقة في القول المحتولة والمحتولة والمحتولة وردياته حقيقة في القول ونظيرة وله المحتولة والمحتولة والمحتو

(أمر تك أمرا عازمافعصتني) . فأصعت ملوب الامارة نادما

فالدلم يكن اجر و بن العباص استعلاء على معاوية لاندس متبعيه ولالحصين على يزيدين المهاب مع انهما استعمال لفظ الأمر والقصة على النقد برالأول ان ان هاشم خرج مراداعلى معاوية فأسر فأشار عروين العباص مرة بقنله فايقتله معاوية فأطلقه تم أفسد وأرادا بالروج فقال عرو من العاص ماقال وحد القاضي بالقول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأموريه وارتضاه جهورالشافعية وفسهدور )من وجهين أحدهمامن أخفمشتق المحدودمن المأموروالمأموريه في الحد والآخرمن أخبذالطاعة (لانالطاعبةموافقةالأمر وأحساؤلا بازعلناالأمرمن سيشعوكلام كاف في علناانخاطب وهو المأمور و)علنا (ما يتضمنه) الكلام (وهوالمأمور به وفعل مضمويه و هوطاعته) غننسذ توقف الأمرعلي هذه الانسسادوحه وتوقف هــذه الاشياء على معرفته بوحه فلادور (ولا يخفي مافه) لانه ان أراد مطلق الكلام فلا يكني في معرفة حقيقة المأموريه وفهم الطاعة أبعد وانأر بدالكلام المقدمالقود فالدورعائد قطعا كذافي التمرير وهذاغيرواف فانمراد المحب أنالأم معلوم بوجه عرضي وهوالكلام والمقسود معرفته بالكنه أو بالرم الحامع المانع ومعرفته بهذا الوجه تستازم معرفة المأمور توجه كونه هوالمخاطب بالكلام وكذا المأموريه بوحه كونه مضمون الكلام وكذا الطاعة بوحه كونه اتدانالمضمونه فأخذت هذه الأشباء المعلومة بالأوحه المذكورة في الحدأ والرسم وخوج الخاصل أن الأمر الكلام المقتضى انبان المخاطب عضمون ماخوطب به فلاابر ادأ صلالكن بنبغي أن بر ادمالا قتضاء الاقتضاء الحتمى الاأن يبنى على مااشتهر عن الشافعة ان المندوب أمور به فلااسكال يوجه فتدرفيه (و) أحد (تابيابان معرفته يوجه عرضى عنازمه عن جمع ماعداه حاصل لكل عارف باللغة قسل التديد) والمقصودمعرفة حده فمنشدي لممرفة هذه الاشاء الموقوفة على الأمر فتؤخذني الحد فتعصل به حقيقة الأمر فلادور لتغار الموقوف والموقوف علمه والفرق بمزهذا والأول بعد الاشتراك في احداث التفار بين الموقوف والموقوف علمه أن الموقوف علمه هنال الأمر المعلوم بالوحه العام وههذا المعلوم بوحه حامع مانع (أقول ان فلت أخذ العرضي في الحد يخرجه عن الحديثلان المجموع) من الداخل والخارج (خارج) ولا يصم الحدية وههناقد أخد المأمور والمأموريه وكلاهما عار عان عن حقيقة الأمر (قلت قدت كور الحقيقة) المحدودة (ذات تعلق) واصافة لا يمكن ملاحظة باالا بلحاط المتعلقات (فلاحظة المتعلقات المصل تلك قى تسليمة تعلىل القدرة والآلة بناتى الامتثال ما يلزمه تعليل غديرمه بر النالث ، الاستدلال على حواذه بوقوعه فى الفرآن والسنة قال الله تعالى فاذا قرأ ما دفاتسع قرآنه تم ان علينا بساله وتم الناخسير وقال تعالى كاب أحكمت آباته تم فصلت من الدن حكيم خدير وقال تعالى ان الله بأمر كم أن تذبح وابقرة وانحا أراد بقرة معينية ولم يفصل الابعد دالسوال وقال تعالى واعلوا أنما غنه من شى فأن لله خده والرسول واذى القربي الآية وانحا أراد بذى القربي القربي المطلب دون بنى أمية وكل من عدا بنى هائم فلما منع بنى أميسة و بنى يوفل وسئل عن ذاك قال اناو سوالمطلب لم نفتر قى حاهلية ولا اسلام ولم تزل هكذا وشيلا

المقيقة لا يخرجه عن الحديث) كافي حداً حد المتضايفين وله لابدف عمن أخد المضايف الآخر (فاله لايلزم أن يعتبر) الخارج (مجولا) بل انما يعتبره معلفامن المتعلقات وفهم (و)أحس (قالثامان حصول الشي سفسه) في العلم الحضوري (غسر حصوله بصورته الذي هوالتصور المطلوب) في العلم الحصولي فالمعلوب العلم بالمحدود الحصولي والموقوف عليه مهذه الأشياء المضوري فلادو ولاختسلاف تحوالادراك (ورد) همذاالحواب (بأنماأخف التعريف لاندمن صوره) ولايكني حضوره (لانه) أى النهريف (تحصل صورة من صورمتعددة) علم يختلف حهة الادراك أصلا (ولهـــذالم سكن الحضوري كلسا) الالحصول فيه أصلا (فتفكر تم هومنقوض بأمرتك بفعل كذا) لانه قول يقتضي طاعة المأمور بفعل المأموريه (الاأن يخص) الأمر (النفسي بالتعريف ويلتزم كونه أمرا) واعلم أن هذا الابر ادغير مختص بتعريف القياضي بل واردعلي المختارا يضا فالجواب أنه خبرعن الأحرولس فعاقتضا الفعل بل اخبارعت وكذاليس قولا مقتضا اطاعة المأمور بالذات بل اخمارعن قول كذلك ومن ههنا ظهر مقوط التزام كونه أمم الماعتمار النفسي فاله اخمار عن أمم فان أريد به انشاء الأمم محازا فهوأ مرافقل اكان أونف ماقاله لا فرق بين مع بين افعل كذافت در (و)قال (جهور المعترف) الأمر (قول القائل لمن دونه افعل وأو رد) عليه (التهديدونحوم) فاله قوله لمن دويه افعل مع انه ليس أمما (و) أورد (قول الحاكي والملغ وأمر الأدنى) للاعلى (استعلاء) وانهاأ وامرمع عدم صدق الحدعلم الانماعد االاخرلس قول القائل والأخرلس قول الأعلى (واحس بان المرادافع لحقيقة) وفي التهديدليس افع لحقيقية (وفي الحكاية) والتبليغ (ليسقوله) والأمراميه (فان الفرآن ليس قول التي) ولاأمر و (صلى الله علم) وآله وأجعامه (وسلم بل قوله تعالى) وأمر ، تعالى وهوالقائل حصفة (وأمرالأدني)للاعلى استعلاء (لسعندهم أمرا لغة بلعرة) فلابأس بخروجه (أقول)أو بقال (الأدني أعم حقيقة أوادعاء) وفي أمر الادني الاعلى علوالأدني اذعاء وهذا احسان الى من لا يقسله فهوضائع (وقال قومم م) الأمر (ارادة الفعل وأورد بأن المهدلعندره في ضرب عسدم) وفي بعض النسم المهدد أي من هدد معسر ، وعلى هذا قوله لعذره بتعلق بقوله (يأمى عبده) بضعل (ولاريد) اتبانه به لتم العدولان العاقل لاريدتكذيب نف والام قد تخلف عن الارادة فلا يكون عنه (ولا يحني أنه يحيء مثله في العلل) قاله بأم ولا يطلب منه الفعل فإن العاقل لا يطلب تكذب نفسه مل التعقبق أن هدالس أمراحقيقة بل صورة فقط والعطاب صورة فلهم أن يقولوا ارادة صورة فتدبر (والتفرقة) بن الارادة والطلب (بامتناع التخلف فى الارادة دون الطلب غيرمسلم) عند الخصم (قاله فسير ) الارادة (عالا بستازم الوقوع) فأن الارادة عندناه فتخصصة لأحدطرفي المقدور بالوقوع فلايتخلف المقدورعن ولذاقال الامام الهمام فمباروي عنمه في الفقه الاكبرالمعاصي بارادة الله تعالى دون أمره وعند المعتزلة عي الداعي الي الفعل من اعتقاد نفع أوعد إمصلمة وفسر بعضهم معمد مالكراهة قالوا تعلق هفاالتصومن الارادة القدعة لايوجب وقوع المراد كذا فالواوفسه مافيه والثأن تفول الارادة تكوينة وهي ماذكر وعصوقوع المرادفي القدعة محسماوتشر بعية وهي تبيع المنمر وعات وافتضاؤهامع الرضاأ واعطاء المتوية وهي لاتستلزم المراد قطعا ولعلهم أرادوا هسذاالنصومن الارادة وبهذا فسريعض ثقاتنامن أهل السنة رفعهم الله تعسالي وخذل أعداءهم قوله تعالى اتمار بدالته لبذهب عنكم الرحس أهل البيت ويطهركم تطهيرا (قاندفع) بماقر رواأ وقررنا إمافي المختصر لو كان) الامر (ارادةلوقعت المأمو رات كلهالانها لا تختلف عن اقتضاء الارادة واستدل أبوا محق) على انطال كون الامر ادارة (بأن الدين الحال مأمور بقضائه ولوحلف) المديوز (لمقضينه غداان شاءالله تعالى فاته لا يحنث) لعدم قضائه في الغد (فدل على)أن الشرط لم يوحد و (أنه تعالى ماشاء) والاحنث (فنبت الامريدون المشيئة) وهي الارادة فالامرغ عرها (وفسه

بين أصابعه وقال فى قصة نوح اله ليس من أهال اله على غير صالح بين بعد أن توهم اله من أهله وأما السنن فسان المراد بقوله وأفيو الصلاة بصلاة حبر بل فى يومين بين الوقتين وقوله عليه السلام ليس فى الخضر اوان سدقة ثم قال بعد ذلك ليس في ادون خسسة أوسق صدفة وقال في أربعين شاة شاة وخذوا عنى مناسكم كله ورد متأخرا عن قوله و آنو الزكاة ولله على الناس ج البيت من استطاع الآية وقال وحاهد وابأمو الكم وأنف كم وهوعام ثم ورد بعد دليس على الاعلى حرج وكذلك حد عالاعذ الوكذات المناس على النكاح والبيسع والارث ورد أو لا أصلها ثم بين النبي عليه السلام بالندر بج من يرث ومن لا يرث ومن يحل نكاحه

ماقسه) أماأ ولافلا والاستنناء بالمشعثة ابطال المين فلاحلف فلاحنث لأجل هذا الانعدام وجود المعلق علب وأما المتيافلا والارادة القولية غسرالتكوينية كذافي الحبائسية وانحققته رجع الى مافر رنا ومسئلة وصيغة افعل تردلعشر بن معنى الايجاب) نحو (أقمواالصلاة) وهوالامرحقيقة (الندر) نحو (فكاتبوهم) العليم فهم خيرالس أمرايحات باجباع الفقهاءمن يعتد مهمخلافالداود الفاهري وأتباعه وليس أمرا باحسة كازعم يعض مشايخنا والاضاع الشرط والعمذرمن فبلهمأن الشرط خوج مخرج العمادة والحق أن الكتابة احسان فتكون مندوية الاأن يضرالمسلين فمل القدعلي العادة لاوحمه (الناديم) نحومار وي الشيخان عن عرون مله قال كنت غلاما في حر رسول القهصلي الله علىه وسلم وكانت يدى تطيش في الحدفة فقـ الرسول الله صــلى الله عليه وســلم سم الله وكل بمينك و (كل مما يليك وعنـــد الشافعي)هذاالامر(للايحاب وهو بعيد) كيف لاوالمخاطب سي غيرمكاف مطلقاعلي ان نص كل وأحد مطلق (والفرق أن الندب لثواب الآخرة) أى يكون هوالمقصود منه (والتأديب لتهديب الاخلاق) وهوالمقصود منه (ورعما يستعل الثواب) وهولا بنافي مقصودية التهـ ذب ولهـ ذا أدرجه بعض في الندب (الارشاد) نحو (واستشهد واوذلك لمنافع الدنيا) خاصة (الاماحة) نحو (كلواواشريوا كذافسل) ولماكان هذا محتملاللا عداب أيضالان الامرايس للتكرار والاكل والشرب بحث يدفع الهـ لالـ وازد ماد المرض فرض قال (والاولى)في التمسل واذا حلاتم (فاصطادوا) فاله معـ د الاحرام ما حقطعا(التهديد) نحو (اعلواماشته) له بماتعلون بيدير (الانذاروهوالابلاغولايكون الافي التمنو يف) تحوقوله تعالى (فل تمتعوا فان مصعركم الحالسار الامتنان) نحوقوله تعمالي (كلواممارز فكم القه حلالاطسا) و يحتمل الاعمال بالنظر الحالقد والواممارزفكم الله قر سقصارفة عن الاماحة (قبل الاماحة تكون فيماسو حد يخلاف الامتنان) وبعضهم عوهافلم يعذوه (الاكرام)نحوقوله تعالىلأهل الجنمة (ادخلوهابسلام) آمنين (النسيفير)نحوقوله تعالى (كونواقردة)خاستين خطابا لمن اعتدى في السبت من الهود بصد الحستان وكان الاصطباد حراماً فيده في شريعتهم (التجيز) تحوقوله تعالى وان كنتم فريس ممازلناعلى عسدنا (فأنواسونة) من مناه (الاهانة) نحوقوله تعالى (كونوا عجارة) اذليس المقصود صيرورتهم حجارة كافي كونوافردة بل الغرض بيان انهم مهانون (النسوية) نحوقوله تعالى (اصبروا أولا نصبروا) و يختص عااداً عطف النهى عليه (وهـ ذالدفع توهم الرجمان والاماحة لدفع توهم التحريم الدعاء) نحو (اللهـ ماغفر لى الالتماس) نحو (افعل للساوى التمني) نحوقول أمرى القيس حين طال عليه اللل وهو حزين بادعاء أن الصبع صارمن المستبعد اتمسالغة في (ألاأيهاالليل الطويل ألا أنجلي) . يصبح وما الاصباح مثل بأمثل

(الترجى) نحو (ذلك) القول حال كون القائل (مترقبا) للاصساح ووضع منه الفرق وقد أدرج في التمنى أيضا (الاحتقار) يحو قوله تعالى حكامة عن موسى على سناوا له وأصحابه وعليه الصلاة والسلام م (بل القوا) ما أنتم تلقون خطا بالسحرة والمقدود منه الاحتفار (وذلك قد يكون بعرد الاعتقاد) من دون أن يفعل فعلاد الاعلى الحقارة (دون الاهانة) فاله لا يكون الابالفعل (التيكوين) نحوقوله تعالى اعبام مره اذا أواد شيارة وله ساوات الته عليه وعلى آله وأصحابه اذالم تسترى (قاصنع ماشئت) التسخير) وقد أدرجه بعضهم في التيكوين (التعبير) نحوقوله صلوات الته عليه وعلى آله وأصحابه اذالم تسترى (قاصنع ماشئت)

وقوله بل القواما أنتم ملقون ليس في النفزيل آية بهذا النقلم وانما نظم به سورة طه قال بل القوا فاذا حب الهم وعصبهم وآية سورة الشعراء قال لهم موسى القواما أنتم ملقون اه كنيه مصحمه

ومن لا يحسل وما يصبح بيعه ومالا يصبح وكذال كل عام ورد في الشرع فانما وردد لسل خصوصه بعده وهد ذا مسلك لاسبيل الى انكاره وان تطرق الاحتمال الى أحدهد ذه الاستشهاد ات تقد در اقتران السيان فلا يتطرق الى الجسع ( اترابع) و المه يحوز تأخير الاستماعند دا لمعتراه قان النسج عند هم سيان لوقت العسادة و يحوزان بردافظ بدل على تكر والافعال على الدوام تم ينسج و يقطع الحكم بعد حصول الاعتقاد باز وم الف على على الدوام تكن بشرط أن لا برد نسج وهدذا أيضا واقع فهد ذه الأدلة واقع ل حواز تأخير السان عن كل ما يحد بالى السيان من عام و مجل و يحداد و فعل متردد

أى مخسر في الفعل وقت زوال الحياء (وقد أدر ج بعضهم بعضافي بعض) وقد أشر بااليم في مسئلة ، صمغة افعل عند الجهور حقيقة في الوحوب) لاغير (و) عند (أبي هاشم وكثير في النسدب وهو قول الشيافعي) رحه الله تصالح من القولين فانقوله الآخرانه للوحوب (وله ف النهى قول واحد) هوأته انتصر بم (والفرق تحكم) فان كلاهما فسيغتان طالبتان فكون أحده حالفتردون الآخرتحكم وأماان طل الاحتناب عن المفسدة أهم من حل المنفعة فأمرع فلي لالغوى فلا مدفع التعكمن حيث الصيغة وله أن يدفع باله لاقماس في اللغة فصور كون احدى الصغتين الطلب الحتم دون الاخرى وقد يدفع بأن استعمالهما بالاستقراء على نمط واحد فالتحكم لازم قطعا وقبل رجم الشافعي عن القول بالندب فافهم (وقيل) هو (مشترك بينهما) اشترا كالفظيا وروىأ بضاعن الشافعي (وقيسل)هي موضوعة (لمشترك) بينهما (وهوالاقتضاء) حتما كان أوندما وروى عن الامام علم الهدى الشيخ أبي منصور الماتر مدى رجه الله تعالى ونسب الح مشابخ سمر قند (وقال الاشعرى والقاضي) من الشافعية (لاندرى لأبهما) بخصوصه وقداضطر النقل عن الاشعرى فبعضهم نقاوا أنه يستيقن أن الاحمموضوع لواحدمن الوحوب والندبأ والاباحة ايضالكنه يترذدفي أنه لأبهما وبعضهم نقلوا أنه يترذدفي انه لأيمن الاحكام الحسة وفدنقله بعض شراح المنهاج عن الحياصل وبعضهم نقلوا أنه بترددف انه للوحوب أوالنسدب أوالاباحة أوالتهديد وهمذا قر يسمن النقل الناني وعلى النقلين بني الامام فرالا ـ لامقدس سره وقال ولو وحسالتوقف ف حكم الأمر الوحسف النهي يعنى ساءعلى رأى المتوقف فاله يتوقف في النهى أيضاف صبرحكمهما واحداوهو باطل فسقط مافي الناويح المتوقفون فى الامر متوقفون فى النهى الصحن التوقف فى الأمر أنه الوجوب أوالندب بعد دالتيقن فى أنه لطلب الضعل وفى النهى التوقف في الهاتمر بم أوالكراهة بعد الايقان بأنه لطلب الترك فلايلزم اتحاد حكهما وقال الشيخ الهداد في دفعه ان المتوقفين فىالأمرا بمانوففوالانه يحيء لمعان كثبرة منهاالتهديدوف المطلوب الترك فلزم التوفف أنه لطلب الفعل أولطاب الترك والتهديدعلم والنهى أيضافد يستعمل فىغمرطا الترك كالتعقير وتعوه فإيملم أنموحه طلب الترك أوغره واذا كان موجهماغيرمعاومأ سلالم يعلم انهمالطل الفعل والترا والالزمعدم الفرق بن الأمر والتهي فتأمل (وقيل أمرانته) تعالى (الوجوب وأمرارسول) صلى الله عليه وآله وأحصابه وسل (الندب وقسل)هي (حقيقة في الاباحة وقيل) هي (منستركة بين الشلائة) من الوجوب والتسدب والاباحة ونسالي الروافض (وقيل) في سيغة موضوعة (القدر المشترك بينها وهو الاذن) سواء كانمع المنع عن الترك أولاونسلل المرتضى الرافضي أيضاقال (السبعة) فيما اختار واهي (مستركة فأربعة الثلاثة) المذكورة (والتهديدفتلات) المذاهب (عشرة كاملة وقدراد) عليها (وينقص لساأ ولااستدلال السلف) من العماية الكرام والتابعين الاخبار (بهاعلى الوجوب وشاع) هذا الاستدلال (وذاع بلانكرفدل) ذلك (على اجماعهم أنهاله فان قبل امله) أى الاستدلال المذكور (كان بقر النالوجوب) فلايدل على الوضع (بدليل استدلالهم بكترمها الندب فلنا) لم يكن استدلالهم بالقرائن (بل بالقلهو و والتبادر بدلسل صرفهم الحالنسدب القرائن دون الوجوب بالاستقراء) التحديم (واعترض بأنه طن في الاصول) المزيعتبر (لانه) إجماع (سكوتي) مضد النطن وأيضا الاجماع أحادى فلا مفيد القطع (الحواب) لانسام أنه أي أن الإجماع السكوتي فلني (بل علم عادي) بانهم ا تفقوا على أن المتبادر منها الوجوب عاصل (بالتكرار) فىملاحظة استدلالاتهم بالأوامروهذاعله ضرورى لاعوم حوله ارتباب أصلا (كالتحربيات والمشاهدات) وليس نقله آساديابل متواتر المعنى فانفى كل ط. قة نقلت أستدلالالتهم عيث تفيد القطع بكون الاستدلال بالتبادر (ولوسلم) اله ظن (فظن فاللغة) ويكني فها الظن فان أكرماحث اللغة مظنونة (ولوسلم) اله ظن في الأصول (فيكني) هذا

وشرط مطلق غيرمقد وهواً بضادلسل على من حوزف الامردون الوعد وعلى من قال بعكس ذلك و والعقالف أدبع شبه (الاولى) قالواان حوزتم خطاب العربي بالصمة والفارسي بالزعيدة فقد ركتم بعيد او تعيفتم وان منعتم ف الفرق بينب و بين مخاطبة العربي بلفظ محل لا يفهم معناه ولكن يسمع لفظه و يلزم منه حواز خطابه بلغة هوواضعها وحده الى ان سبن والجواب من وجهين أحدهما و هوالا ولى المهمم لم قالوا قوله و آنو احقه يوم حصاده كالكلام بلغة لا تفهم مع انه يفهم اصل

أخرى دالة على أن هـــذه الأوام للوحو ــقطعافتدر (و ) لنا (ناتيا) قوله تعالى (مامنعك أن لاتب داذاً مرتك) وكملة لالتأكيدالمنعزيدت (والمراد) بالأمر (ا-عدواالمحرد)عن القرينة(ولولا)الأمرالمذكور (الوجوب)فقط (لميتوجه الانكار) اذلاانكار فيترك غسرالواحب ولافيترك محتمل غسرالوحوب فانقلت يحوزأن يكون احمدوا محفوفا يقريسة دالة على الوحوب أحكن لم يحكمه القرآن فلا بدل على المدعى قال (واحتمال قر سمة حالمة ومقالمة لم يحكمها القرآن غموقادح في القلهور) فالماحمال بعبد غسرناشي عن دليل فلا بعتبرفلا يقدح في القلهور (و) لنا (ثالثا) قوله تعالى (واذا فيل لهماركعوا لايركعون فان المقصود الذم) على ترك الركوع (ورتبه على مخالفة الصنغة من جيث هي هي فدل على الوجوب) لان مخالفته هي الموجمة للذم (ولا اشتراك والالجاز العذر) بأنه لم يكن واحما (فل يترتب الذم) على مخالفة الصنفة (و )لذا (را بعا) قوله تعالى (فلصدرااذين يخالفون عن أمره)أن تصميم فتنة أو بصمهم عذاب المراوللراد)منه (اعاب الحذراذ لامعني الندب)ههنا فان الفعلان كانتر كهموحباللعذاب فالحذولازم والافلاندب أيضا وفى هذمالز مادة دفع لمافيل ان الدليل متوقف على أن يكون هذا الأمم الوجوب وهوممنوع وانبني على أن الامرالو حوب دار وحه الدفع انسات كونه الوجوب من غير نساء على أن وضعه الوجوب أولا فان الامراط لذر لايصلم الندب وغيره سوى الوخوب (وهو) أى وجوب الحذر (دلي-ل الوجوب) اذلاحسذوف مخالف مغيرالواحب فانفلت يعوزان بكون المرادمالخالف معلى غسرالمرادوهي حرامهواه كان المسكم ندما أووجو ماأو بكون المرادعة ماعتقادا لحقبة وهي حرام أيضافي كل حكم من الاحكام قال (وحسل المخالف معلى حمله على ما يخالف مرادا) أي حله على مخالفة المراد بالامر بأن يحمل على غرماً يكون مراده تعالى (أو) جل المخالفة (عليها اعتدادا) بأن يعتقد خسلاف ماحكم تعالى به (بعسدة أن المتسادر من سالف أحم مترك المأموريه) والجسل على المحمل البعسد لا يكون الالصارف واذليس فليس (ان قسل أمر ممطلق) فلا يازم منه كون كل أحر للوجوب (قلنا) ما هو مطلق (بل عام لاضافة المصدر) وهي تفيد العموم (وصعة الاستنناء) فأنه يصير أن يقال خالف أمر دالاهذا الامر وهـ ذاغير واف فأنه لاشك في أن بعض صبغ الاحم نادبة ومبعة فلاعكن دعوى العوم ههنا وماأو ردمن الدليان انميا يفيدأن وضع لفقذ أحم مالعوم لاأن المراد ههناالعوم ودفعهدا الارادبان غابة مالزممنه ان العام مخصوص عالابدل القرينة على انه لغي الوجوب والعام المخصوص حجمة فى الباقى ورده الشيخ الهدادياته الغصم أن يقول يحوز أن يكون مخصوصا بمبايدل القرينة على الايحاب وفسم أن همذا تخصيص من غير مخصص بخلاف مادل القرينة على غير الوحوب فان الاجماع دل على أنه لس للو حوب والاجماع مخصص قطعا وقدأحب عن أصل الابراد بأتهان كان مطلقا يضد المدعى أيضالان ترتب الوعسد على مخالفته بنادى على الوجوب قال فيالحاشية وفيهمافيه ووحهاله على تقديرالاطلاق يكون فيوة الجرشة لانالمهملة في قوتها فلا يضيد المطلوب وفيه غفله عن تحرير الجواب فانحاصله أنههنامصدرامضافا واذالم تكن للاستغراق فهي العنس ويتبادرمن الآية وجوب الخذر لمخالفة جنس الامرفيكون وضعه العموم والالماصل هذه المخالفة عملة لوحوب الحمذر وبه اندفع أيضاماأ وردأته يحوزأن يكون الذين يخالفون مفعول فاءذر وفيسه ضميرالفاعل الراجع الىالفسقة والمعنى فليعذر الفسقةعن أنفسهم كافي قوله تعالى فاقتلوا أنفسكم وذلك لانه على هذا أيضا بنبادران السب هو مخالف الامروف المدعى وأيضاهم ذابعيد عاية البعد لا يجوزه العرف قطعا ثم ههنااشكال أورده مطلع الاسرار الالهمة قدسسره أنه قدم أن حقيقة الامراقتضاء فعل حمّا فينشذ معنى الآية فليمذر الذين يخالفون طلمه الحني وحنثذ صح العموم ولايلزم منه كون صيغة الامرالوحوب بل يحوزان تكون الصيغة

أن محاطب حسع أهل الارص من الزيج والترك بالقرآن ويستعرهم انه يشتمل على أوام بعرفهم بهماللترجم وكيف سعدهذا ونحن نحوز كون المعد ومهامو راعلى تقدير الوحود فأمر الصم على تقدير السان أقرب نم لا يحصل ذلك خطابابل انمايسمى خطابا اذافه مه المخاطب والمخاطب في مسئلتنافهم أصل الامرباز كاة وجهل قدر الحق الواحب عند الحصاد وكذلك قوله تعالى أو بعفو الذي سيد عقد ما النكاح مفهوم ورد دمين الزوج والولى معلوم والتعين منتظر فان قسل فلجر خطاب المحنون والصي قلنا أمامن لا يفهم فلا يسمى عاطبا ويسمى مأمووا كالمعدوم على تقدير الوحود وكذلك الصي مأمور على تقدير

حقيقة فىالنسدب فلاتكون هذه الصبغ أوام فلا يترتب على مخالفته الوعسد فع بتم هدذا الاستدلال على ابطال ما يقول الشافعية ان المنسدوب مأمور به وعكن دفعه عافر والشيخ الهدادان الكرعة دلت على أن مخالفة الامرموحية الوعسدورك المنسدوب والمساح لايوحب الوعيد يوحه والامرايس الاالطلب المتى وفدأ جمع على أن صيغة افعل أمر فهي الوحوب فتأمل فعه تأ الاصادقا (واستدل أولانان تارك المأمور به عاص بدليل) فوله تعمالي حكاية عن موسى (أفعصت أحمري) مخاطبا لأخمه هرون (أي الحلفني في قومي) قاله حين أراد الذهباب الى الطور لاخد التوراة كاقص القه سيمانه في كله (وكل عاص متوعد بقوله) تعالى (ومن بعص الله ورسوله فان له نارجهم فتارك المأمور به متوعد فكون الام الوحوب (وفي التمر راضافة أمرى عهدية ولانسلم تحرده) أي تحرد الامر (عن القريسة) وهي أن احلاس الني الخليفة كان لانفاذ أحكام الله تعالى فيكون واحداعلى الخليفة فيوله فافسل ان الامرههنا محردعن القرسة ساقط (وهذاسهل لقوله) تعالى في حق الملائكة (لا يعصون الله ما أمرهم) فلناأن نغير الاستدلال ونثبت الصغرى بهذما آية (وقد عنع استلزام دليل الكبرى) ا ماها وهي كل عاص متوعد (مستندا بأن المراد) عن بعص الله (الكفار بقر سة الدوام) والتأسد وحله على المكث الطويل بعسد كل البعد لا يستطبع المستدل ادعاءه (والاولى) في اثبات الكبرى (التعويل على الاتفاق) فان الاجاع منعقد على أن العادى متوعد هذا وردعلم مامر فان عامة مازم أن العصمان بمغالفة الأمر لا بمغالفة الصعفة ويدفع بضم الاجاع على أن الصغة أم فنذكر (أقول مهذا الدلي تمسك الشافعة في كتمهم) على أن صغة الام الوحوب (وقد غفاوا أنه يني ما ادعومين كون المندوب مأمورايه) فاله لو كان مأمورايه كان تاركه عاصمالالدليل المذكور دمينه وكل عاصمتوعد كاذكر فتاوله المندوب متوعد هذاخل (وهل هذاالا تناقض الاأن رادتارك المأمور به بصيغة افعل محردة)عن القرائن عاص والحاصل التقييد في الصغرى (وفيه مافيه) فاندلسل اثبات الصغرى عام فلا يصم التقييد وفيه أنه لا تنافى بين كون المندوب أمورايه وبن كون المستغة الوحوب فان معنى الاول ان المندوب تعلق به صيغة الامرومعنى الشاني هذه الصيغة الوجوب ولاشهة في عدم المناقاة بينهما وحاصل الاستدلال أن تاول ما وقع عليه صنعة افعل حقيقة عاص وكل عاص متوعد وهداغسر واف فالدليس الغرض أن من مفهومي الدعو بين تنافسا بل ان هذا الاستدلال سنى كون للندو ب مأمو رايه لان الصغرى كلمةهي أن كل تارك مأمور به عاص وارادة ما وقع علم الصغة حصقة لام مدعلي ماذكر مالصنف والدلسل العام ينفيه واذا كان هذا الدليل بنفيه فادعاؤه مع اعتراف مقدماته في قوة التنافض فافهم واستقم (و) استدل (تاساالاشتراك خلاف الاصل) فلايكون مشتر كابين أثنين أواز بدفيكون لواحد من المعانى المذكورة (وغيرالسدب والوجوب) من المعاني (بعسدالقطع بفهم البرجيم) في الفعل المأمور به فيكون لاحدهما (وانتفاء الندب الفرق بين اسقني وندستك أن تسميني) ولو كان للسدب لم يكن بينهما فرق (قاله بذم على الاول في الترك دون الناني) فعلم أنه فرق بينهما (وفيه أن المصم) وهوالقائل بالندب (لايسلم الفرق) بينم مامطلقابل بقول مفهوما هما واحد من كل الوجوء (ولوسلم) الفرق (فكونه) أى ندسك أن تسميني (نصا) في الندب غير محتمل الوحوب (وعدمه) أى عدم كون استفني نصافيه واله محمل انصرافه عنه بصارف (قبل وأيضالا سفى) الدليل (الاستراك المعنوى فالهلس خلاف الاصل) فان أردت أن الاشتراك مطلقاخلاف الاصل فمنوع وان أردت ان الاستراك اللفظي خلاف الاصل فسيق شق المعنوى (وفى التصريرلو قال) المستدل الاستراك (المعنوى النسيمة الى معنوى أخص خيلاف الاصل اذا لحصوص أدخل في الافادة) فهوأولى (التحمه) الدلسل فان مطلق الترجيع أوالاذن أعممن خصوص الوحوب والكل معنى مسترك فسكون الاخسر أولى (وفسه

اللوغ أعنى من علم الله اله سيلغ أما الذي يفهم و يعلم الله سلوغه فلا تعمل أن قال له اذا بلغت فأنت مأمور بالصلاة والزكاة والصالا ساف مثل هذا الخطاب واعما ساف خطابا يعرضه العفاب في الصالا ساف مثل هذا الخطاب واعما ساف خطابا يعرضه العفاب في الصالا بالمائدة والصوم م يسته من يعد لانه لغومن في من وحوب الصلاة والصوم م يسته من يعد لانه لغومن الكلام وكذلك المحمل الذي لا يفيد في المناف المحمل المناف المحمل المناف المحمل المناف العرض العرض العرض العرض المنسال والاستعداد له ولوعزم على تركه عصى وكذلك منه وحوب الاستعداد له ولوعزم على تركه عصى وكذلك

مافيه) لانأرجمة الأخص ممنوعة كيف وهي تستلزم أن يكون الاطلاق في مباينة الداخل تحت الاعم مجازا وهو خلاف الاصل بالتسسمة الحالحقيقة وهنذاط اهرجدا ولايتفع كون الخصوص أدخيل فان العسوم دعا كان أحوط وأشمل فافهسم (أقول ماذ كرمالمستدل لنفي النسدس) من حسد بث الفرق بين المذكورين (لوتم الدل على نفي المعنوى) أيضا اذلاذ مفي المرج المطلق ويذم في اسقنى (فتدير) قائلوالندب (قالوا أولا) قال رسول الله صلى الله علمه وآله واصماره وسلم (اداأم تكم بأمر فأتوامنه مااستطعتم) روامالشحان (رده)رسول اللهصلي الله علمه وآله وأحماه وسلم (الحمششنا) والوحوب سافعه وبعد تسليم المقدمات التقريب غيرتام لاحتمال أن يكون الاماحة والماح يضامر دودالي المشدة الاأن يقال الهمنتف بالضرورة لفهم الترجيم فندرفه (فلنا) لمرده الح مشيئنا (بل) رده (الح استطاعتنا) وهوشان الواحب فان التكليف على حسب القدرة كيف ولوكان المراد بالاستطاعة المستة فسد المعنى فان الأمر كاسق الطلب الحتى فسنتذ مكون المعنى اذا طلت منكم طلباحتمافأ توامنه ماشتم تمانه لوسلم فلايتم النقريب فانه لايلزممنه أن الصيغة للندب وانمامازم أن الطلب الحتمى الندب فتدبر (و) قالوا (ناسيا) نقل (عن أهل اللغة) العربية (الفرق بين السؤال والامر الابالر تبة فقط) قان النافي من المستعلى والاول من الأدنى وليس بينهما فرق في المعنى (والسوال النسدب فيكذا الاس) له (اقول) في الحواب (الوحوب فرع الرسة فانه انما يكون بمن له ولاية الالزام) والافتراق بارتبة هوالموحب لكونه للوحوب وأما أنه ليس بنهم مافرق في المعنى فمنوع كيف والصيغة موضوعة الوحوب فصدأن بصدر بمن له ولاية الامحاب ولايصوا ستعالهاللادني الانحوز اوصرفاعن الحصقة وأماالنقل عن أهل العربية بان الموضوعة واحدفهما فيطالب بتعديده ولوسام فلا بعارض قولهم ما تواترعن العدامة والتابعيين رضوان الله علمم فان قلت النقل ثابت فأن كتب الصرف والصوم معونة به وأما انفهام العصابة فلم شبت الافي أوامرالته تعالى وأواحم الرسول مسلى الله علىموآله وأصمامه وسلم ويحوزان تكون الصبغة موضوعة لمعنى أعم فاذامسدرعن الأعلى الذى له ولاية الالزام يفهم الوحوب لكون الرتسة قريسة علىه فهواذن حقيقة عرفية يفهم في عرف من له ولاية الازام قات انفهام العصابة والنابع بن مقطوع في أوامر الله تعالى ورسوله صلوات الله علمه وآله وأصعابه وأوضاع الصمغ لمست مختلفة بالنظرالي المتكلمين وكونمن أولاية الالزام متكلمالا يصط قر سة الاعداب ويصيم منه الندب والاماحة وأماكونها حقيقة عرفسة فقدمرف العامماني لدفعه كيف ولم بثبت نصمن الواضع اني وضعت هذا اللفظ لهذا المعسني بل اعما يعلمون الشادر واذقدحوزتم احتمال الحقيقة العرفسة عندالسادرمن غيرقر ستةاستدباب العلم بالوضع وأماكتب النصوفلا نظهر منهاأن الامرفي الدعاء والاعداب مستعل فماوضعاه وليس فهاالاسار الصمغ ولوحسوا ذال فأي يحقف حسماتهم كا عرفت فاحفظه فامه هوالحق (ولانسلم أن السوال النسد بللطلق الطلب متضرعا) فلا بازم من عدم افتراق الدعا والامر الابالرسة كويه الندب فلايتم التقريب بل بلزم أن يكون الطلب متضرعا وهو خلف و بهذا اندفع أن الامرف هذا المنع سهل فاناه أن يقول اله لافرق بن الدعاء والامر الامار تسقفكون المسمغة للطلب المطلق المتعقق في الدعاءا يضا فلربكن المسمغة الوحوب وحمه الدفع أنه لايتم النقر يسعلي هدذاأ بضافاته بلزم حنشذأن لايكون النبد سبل لمطلق الطاب ولومتضرعا ولم يذهب المهذاهب معتديه وهو خلف فافهم (وفي المنهاج) لانسلم ان السؤال النسدب بل (السؤال ايجاب وان لم يتعقق) فاله لس الادنى أن وحب على المستعلى شأ (وف ممافعه) فان الدعاء لمحرد الطلب متضرعا ولاشا تدف مالا يحاب أصلا قال في الحاشسة لعل صاحب المنهاج تاطرالي الوضع لكن المستدل تاطرالي الاستعال فتأمل والثان توحه كلامه ان السؤال في اللغة موضوع للامحاب وان استعمل في الطلب متضرعافعدم الافتراق وان سلم لكن لا يلزم من الوضع للندب ولا يتعقق الامحاب

مطلق الامراذاوردولم بنين اله للا يحباب أوالندب أوانه على الفور أوالتراخى أوانه التسكر ارأ وللرة الواحدة أفادع اعتقاد الاصل ومعرفة التردد بن الجهت في الذور وكذاك أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح بعرف امكان سقوط المهر بين الزوج والولى فلا يخاو عن أصل الفائدة وانما يخاوعن كالهاوذ التنفير مستنكر بلهو واقع في الشريعة والعادة بخد الافقول أبحبد هوذ فان ذلك لا قائدة له أصلا في النائدة في أنه لا خلاف في انه لوقال في خرس من الابل شاة وأراد خسامن الافراس لا يحوزذ الله وان كان بشرط البيان بعدد لانه تحميل في الحال واجهام لحدالاف المراد فكذ الدقولة اقتلال المشركين بوهم قسل كل مشرك ا

من الأدنى على المستعلى فلا يستعل فعه فتدر قاللوالاشتراك المعنوى بن الندب والوحوب بنهما والاماحة (قالوائيت الرجان أوالاذن مااضر ورة) الاستقرائية أى قال الاولون ثبت الرجيان وقال الا خرون ثبت الاذن (فلم يثبت الزائد) من المرج فالترك على الرجان أولم بنبت الزائد هوالرجان (اعدم الدليل) علسه (فلامدلول الاذلك) واذافرر كلامهم هكذا وأعرض عن التقر برالمشهور بان الرجحان أوالاذن لازملاا استعل فيه المستغة وخصوص الوحو بمن غسردليل فلرشيت (أقول: ندفع ما في المختصر وغير مان ف ما أسال اللغة بلازم الماهمة) وهو منوع عند م وحه الدفع أن المقصود أن فهم الرجان أوالاذن الاستقراء والزائدمن غيردليل (فافهم قلنا) فد (ثبت الزيادة) على الرجان أوالاذن (بأدلتنا المتقدمة فعدم الدليل) على الزيادة (منوع) المتوقفون (قالوا) لوعام الوضع فاما بالعقل أو النقل والأول ما طل كنف (العقل لامدخل له) في معرفة الاوضاع (وأماالنقل فالاحاد) منه (لايفد العلم) بالضرورة (والنواقر لمو حدلوحود الاختسلاف) فيه وأصابكون الخلاف حنئذ متاواذا بطل التواتر والا حاديطل العلم بالنقل أيضا وهذا الدلس لوتمادل على أن التوقف ععنى لاندرى معناه كامرفى النقل الثاني من الأشعرى (خلنا أولا) لانسام أن العقل لامدخل له فيه بل (العقل قد مكون له مدخل ما كامر) فى بيان طرق معرفة الوضع فع لا يكون له استقلال في المعرفة فان فان استقلال العقل مسلم النطلان فلا مدمن النقسل وهو متواقرأ وآمادوكلاهما باطلان فينشذ لاتوجه لهذا المنع فلتلوأر بدياا عقل استقلاله ينتقل المنع الحااشق الأخسر والمنقول يجوزأن بكون نقل مقدمة متوارا ولم سكن مختلفاف تم يستمد بالعقل بانضمام مقدمة عقلية فيلزم المدعى ويقع الخلاف فيه للخلاف في هـ في ما المقدمة العقلمة أولعدم اطلاع المعض علمها فافهم (و) قلنا (ثانيا) اخترنا أنه آمادو المنا أنه لاعلم بل ( يكفي التلم الاستقراء) وهوكاف في الغو مات واتبات الفرائض المقطوعة ما نضام القرائن الأخرى (و) فلنا (ثالثا) اخترناأن النقيل متواتر كنف لا (تواترات تدلالات العلماء تواترانهاله) وماذكرتم من وقوع الاختلاف فلانسام تحققه سابقا بل انحا يتعقى لاحفا (والاختلاف لاحقالاعنع الاتفاق سابقا) وأماخلاف مشل القاضي والأشعرى فلعله الغفلة عنه (على أن التواتر قديكون النسمة الى طائف، ) دون أخرى فيفيد العلم الاوائل دون هؤلاء في وزالاختلاف ولايكون جما (وماقيل ذاك) أي كون التواتر بالنامة الى طائف ( بعد لان سب العلمة من الكل) لان الكل معتنون عثل هذا الامرالعظم (فأقول) اشتراك الكلف السب ( عنوع لان النواتراذا كان منضاوتا استخترة المطالعة لأفضيتهم وتواريخهم مشلا وعدمها كانسب العلم متفاونا) في أكثر مطالعة أقضيتهم وبوار يخهم علم التواتر ومن لافلا (فندير فل مسئلة ، الامر للوجوب شرعية عند دطائفة ومنهم الامام لان الوجوب عرفوما - تعقاق العقاب الترك وهوانما يعرف الشرع) اذلامحال العقل في معرفة المثوبة والعقوبة كأمرفي فصل الحاكم واذا كان الوحوب مالا بعرف الابالسرع فكون هذاله لا يعرف الاردرالطر بق الأولى (وعند - ماعة) هذه المسئلة (اغوية) تعرف الفغة من غيرتوقف على الشيرع (ومنهم) الامام (الشافعي والا مدى وأنواجعن الشيرازى وهوالحق فان الاعاب افية الاثمات والالزام) لااحتفاق العيقاب التوك (وأمر وتعالى لس الااثناته والزام على المخاطب ف اصل المسئلة الأمم للالزام وهولا يتوقف على الشرع أصلا (واستعقاق العقاب ليس لازماللطلب الحسم مطلفا) أي طلب كان (بل) هولازم (الأحرمين له ولاية الالزام عقسلا) وهوالله تعالى المالك للامور كلها (أوعادة) كالسلطان وغيره (فهو )أى استعقاق العقاب بالترك (تعريف لهذا السنف) من الوجوب وهواز امهن الدالولاية ولكن اللازم ( هـذا ﴿ مـــ مُلهُ م الأمراذا كان حصف في الوحو ب فقط ) من دون الانستراك (فغي الاماحة والتدب بكون محاذا بالضرورة لتبان الاحكام) فهمامغار ان الوحوب فيكون الاستعمال في أحددهما استعمالا في غدم

وهو ف المراد فهو تجهل في الحال ولواراد بالعشرة مسعة كان ذلك تجهيلا وان كان ذلك حائزا ان العسل الاستنتامه بأن يقول عشرة الاثارة وكذلك الهوم الاستغراق في أما ارادة المصوص بشرط قريفة متصلة مبيئة فأما ارادة المصوص دون القرينة فهو تغيير الوضع وهذا يجمن فرق بين الصام والمجمل والجواب أن الهوم لو كان فصاف الاستغراق لكان كاذ كر تموه وليس كذلك بل هو مجل عندا كثر المشكل من متردد بين الاستغراق والحصوص وهو ظاهر عندا كثر المنقلة الموم عن كل ما تمثر كلام العرب فان الرحل قد يعبر بلفظ الهوم عن كل ما تمثر الى فذهنه وحضر

ماوضعه (وحكى الله الاف في ذلك بين أهل الحق) القائلين بأن الأم للوجوب فقط قال الامام فر الاسلام واذا أريد بالأمر الاباحة أوالند فقدزعم بعضهم أنه حقيقة وقال الكرخي والحصاص رضي الله تعالىء بهما بلهومحاز لان اسم المقيقة لا يتردد بين النفي والانسات فلما حازان يقال اني غرير مأمور بالنفل دل على أنه مجازلانه حاز أصله وتعداء وحسه القول الا خوان معنى الاماحة والندب من الوحو بعضه في التقدير كاله قاصر لامغار لان الوحوب يتضمنه وهذا أصوانتهي كلاته الشريفة وردعلم ف ظاهر الأمرأن كونهما معض الوجو بالابوج كونه حقيقة فهما لان الاستعمال في الحراس حقيقا وأعضاهما منان للوحو ولاتصادق بنهمافأن البعضية وإذا تحمرالعلماء الاعلام المشار الهمم بالمنان (فقيل على الخلاف لفقة الامرأمر) والحاصل أن لفظ الأمراذا أريديه الاباحة أوالندب فهل هوأمر حصفة أملا وأن كان الصيغة يجازا وهـذا كإمرالمندو ممأمور به أملا (وردمانه لم يقل أحدان الماحمأمور به الاالكعي من المعتزلة) ويلزممنه أن يكون مأمورا معند أهل السنة القامعين المدعة قال في التلويع هذا التوجيه كان حيد الولا تفلم الماح ف هذا السلك وهوخطأمنه فان الامام فرالاسلام لابرى المندوب أمورابه حقيقة وأيضالا بساعد الاستدلال على هذا التوحيه وهوقوله انمعنى الاطحة والند و بعضه فافهم (وقدل) ليس التراع في افظ الأمر (بل) في (الصغة وهي حقيقة الوحو بعند عدم القريدة ولهاما) أى الندب والاماحة (معها) أى مع القرينة (وهولا رفع المحاذ) لان الحقيقة استعمال فماوضعه لسدل عليه سنفسه مع عدم انضمام القرسة والمحاز بخلافه (والارفع المحار مطلقا) لأن كل محاز وضع مازامعنى يجازى مع القرينة كامى والمعادل أن يقول الصيغة مستركة بن الثلاثة لكن أحدمعانيه وهوالوجو بمتنادر من غيرقر بنة لغلبة الاستعمال والا خوان مع القر بنة فيكون اللفظ حقيقة فهما كذافي الحاسبة وفي التعمر بالمحادل انسارة الى الضعف و وجهه أن الامام فر الاسلام غرقائل الاشتراك مع اختيار كونه حقيقة وان دليله لا مطبق لان كونه موضوعا حقيقة حينشذ ليس لاحل البعضة بللانه موضوع له حينشذ فافهم (وفسل) ليس المراد بالحقيقة والمحاز ماهوالمنهور (بل القسمة) للفظ ماعتبار الاستعمال (ثلاثمة) الأول الحقيقة وهي المستعمل في كال ماوضع له والثاني المحاز وهو مااستعمل فى غرماوضع له أى الخار جعنه (والثالث الحقيقة القاصرة وهي) المستعمل (في الحزم) الوضوع له (بناء على أنه ليس عينا) وهوظاهر (ولاغ مراعليما) حقق فالكلام)وهي المرادمالحقيقة ههناة الحاسل ان اطلاق صعقة الامرفي الندب أوالاماحة استعارة من قسل اطلاق أحد المنساسين على الا خولا حسل وصف عامع أوحصفة قاصرة من قسل اطلاق الحل على الجزء (قالأمر) حال كونه مستملا (فهما انحايدل على الاذن المسترك ) بين الشلاقة أوالترجيح للشترك بين الايجاب والندب (وثبوت مابه المباينة) وحواز الترك (انماهو مالقرينة) الخارجية وهـ ذا أصم عنده وأورد علمه وحوه الأول ما اشاراليه المصنف بقوله (ولا يخفي ما فيممن الوهن وان قسل) فى التوضيم (انه دفيق وبالحلة يستلزم أن لا يكون الأسدف الانسان) الشحاع (مجازا) لانه يمكن أن يدعى فيه أيضاانه مستعمل في مطلق الشجاع أسدا كان أوا نساناوفهم ما به الميابنة بقرينة خارجية (وهوباطل احماعا) فان الكل متفقون على أنه استعارة (هذا) الثاني أنه لا ينطبق استدلال الامامين الكرخي والحصاص فأنه انمايتيت محمدنني الأمرية عنه وانما النزاع ف الصغة الشالث أن فى الاستدلال على الحقيقة القاصرة بأنه مستعمل ف مطلق الاذن أوالترجيم خلاف المفروض وخرو جعن محل النزاع فان النزاع فسااذا أطلق وأريده الندب أوالاماحة وههنالم رادا بل أرىدمعنى مشترك وتحقيق كلامه أن المقصود أن الأحم المستعل في مواضع الندب أوالاماحة نحو واذا حالتم فاصطادوا فاذا قضيت الصلاة فانتشروا وغيرفال هواستعارة أمحقيقة قاصرة فاندفع الثالث قانه مافرض استعماله فها يحيث برادان بخصوصهما ف فكره فيقول مشلاليس القاتل من الميراث من فاذا قسل اله فالجلاد والقاتل قصاصالم برت فيقول ما أردت هذا والم يخطر لى مالسال و يقول البنت النصف من الميراث في قال فالبنت الرقيقة والكافرة لا ترت أن فيقول ما خطر سالى هذا وانحا أردت غير الرقيقة والكافرة و يقول الاب اذا انفر ديرث المال أجع فيقال والأب الكافر أوالرقيق لا يرث فيقول انحا خطر سالى الأب غير الرقيق والكافر فهذا من كلام العرب واذا أرد السبعة مالعشرة فليس من كلام العرب فاذا اعتقد العموم قطعا فذاك جهدله بل ينبغي أن يعتقد أنه طاهر في العرص عتمل الخصوص وعلد عالحكم بالعموم ان خلى والقلاهر و ينتقل أن ينسه على

وانحافرض استعماله فيموضعهما يحث يفهمان ولو باعتسارمعني مشسترك الاأنه تسباع على ماهودأب المشبايخ فذهب الامامان الشيخ الكرخي والشيخ الحصاص رضى الله تعالى عنهماالي الأول وحاصل دليلهماانه سني عنهما المعنى الخصيق الصمغة وهوالاقتضادحتما ووحوبا وعسراءنسه بالأمرالاء هوفيقال النفسل ليس مأمو راأ وواحيا أي متعلق افعل مستعل في الحقيق وحنشة انطنق الدلسل وسقط الاعتراض الثاني واختاره ونف مالثاني وحاصل دلسله أن الصمغ الواردة في محال الشدب أوالاماحةلا يفهم منها حوازالترك أصلا كإنشهديه الاستقراءالغبرالم كذوب وكنف بدعي أحمدانه يفهسمهن كنت نهستكم عن زبارة القمو رفز وروها فانهانذ كرةحواز الترك بلانحا يفهمذلك منحهمة أخرى وهمذا يخسلاف الأسدفاله يفهممنمه الرحل الشحاع في موارد الاستعمال لاالشحاع المطلق وكذا يفهم من القمر الانسان الجمل لاالحسن المطلق فاندفع الأول أيضا وعافررناطهراك اندفاع ماقسل بصرالنزاع حنث ذلفظما لان الحقيقية القياصرة اصطلاح ماص لايفهمه الكافةوهي محاز باصطلاحهم فاثباتهم المحازية لانفيه الحقيقة القاصرة فتدر فقد ظهراك سرما قال صدر الشر يعة أنه دقيق ثميج ههنا كلام آخرهوأنه هدأن همذه الموار دكذلك لكن لماله يكن سماع الحرئسات شرطافى التعوز وعلاقة التشبيه بنهمما موحودة مصحة للاستعارة فاذا استعل فيالندب أوالاباحة مخصوصهما بكون استعارة البتة ولابترال كلام الاأن يثبت المنعمن اللغة هذاالغمومن التمو زولم شتاليالا تنفتأمل ولعل هذا الحبراله مامانما نازع وحكم بكونه حقيفة في الأوام بالواردة في عمال النسدب أوالاباحة في القرآن والحسديث لاأنه سكر استعارته لهمامطلة افتسدين قال بعض المتأخرين الذي بلغ ملغ السابقين فشرح المنارف تقرير كلام الامام فرالاسلام ان الأحكام الثلاثة لمستمتنا بنة بالذات واغما التفاوت بالاعتمار من حهسة الشدة والضعف ضرورة أن الطلب القباغم ذاته تعالى أمرواحمد لكنه معروض الشدة والضعف والتوسط فهومن حهة الشدة انتحاب ومن حهة التوسط ندب ومن حهة الضعف اباحة فالأمر المستعل في الندب والاباحد ةليس مستعملا في غير الوجوب فلاعجاز ولكن لماغل استعماله في الطلب مع اعتبار الشدة حتى صارفي العرف اسماله قال ان معني الاماحة والندب بعضه في التقدير هــذاخلاصة كلامه وهولا يفهم بعد فالبالمنا أن الأحكام التسلاقة متغايرة اعتبارا لكن صغة الأمي لأى شي وضعت (٣) الطلب مع الاعتبار الذي صار به مغام الهما فإذا استعمل في الندب أو الاباحة يكون محاز اقطعا فاله استعمل فى غسرما وضعله ولوكان مغاير آله بالاعتبار وان وضعت الطلب المطلق من غسرملا حظة الاعتبار الموحب للغايرة بين الوجوب وبديهمالم يكن موضوعاللو حو ب وتوقف فهمه على قر سترا ثدة فافهم ولقداً طنيناالكلام في هذا المقام لما كان من أعضل مشكلات كلام هذاالحبرالهمام قداعترف القصورعن حله كثيرمن الأغة الكرام حتى الحرالقمقام صاحب الكشف والتمسر عمان يقعمتمسلامه نحوكنت نهمتكم عن زيارة القبور ألافزوروها أويقع معلقانز والسبب التحريم محو واذاحلتم فاصطادوا (للاباحة عندالأكثر ومنهم الامأم الشافعي والآمدي والوحو بعندعامة الحنف وهوالمروى عن القاضي) الباقلانيمن الشافعية (والمعترلة واختار مالامام) فرالدين (الرازي) من الشافعية (والأمر بعد الاستئذان كالأس بعد النمريم) والخلاف في كونه للاماحة أوالوحوب (على ما) نقل (في المحصول وتوقف امام الحرمين) في الواقع بعد الخطر (وقسل) الأمربعد الحظر (لماطر أالحظر علم الماحة كان أوو حوما) واختاره الشيخ ان الهمام (وهوقريب) الى الصواب (للا كثرغلنهافي الاماحة في عرف الشرع) غلية يسرع مهاالممن غيرقر منة حتى صارت الحقيقة مهمورة (فيقدم على اللغمة) أي الحقيقة اللغوية (لانه) أي الاستمال فها (عماز) لانها غيرما وضع له في العرف وتقديم الحقيقة العرقية

المصوص ايضا والرابعة). أنه ان ماذ تأخير السان الى مدة محصوصة طويلة كانت أوقصيرة فهو تحكم وان ماذالى غير نهاية فريما يخير مالني عليه السيار مقبل السان في العامل بالعوم في ورطة الجهدل متسكا بعوم ما أريد به الخصوص قلنا الذي عليه الديان بسيمن الاسباب في ق العبد مكلفا بالعوم عند من يرى العموم فلناهرا ولا يلزمه حكم ما لم سلفه كالو اخترم قبل النسخ لما أمر بنسخه واله سق مكلفا به داعا فان أحالوا اخترامه قبل تبليغ النسخ في النسخ فيه فيستعيل

على اللغو يه بالاتضاق الهجرانها وانما الخلاف بين الامام وصاحب في الحقيقة المستملة مع المجاز المتعارف فافهم (وذلك نحو) قوله تصالى ولذا حلاتم (فاصطادوا) وقوله تعالى فاذا قضت الصلاة (فانتشروا) وقوله صلى الله علم وآله وأصله وسلم كنت نهيتُكِم عن ادْخَارُ لمومالانساني فوق ثلاث (فاذخروها) وفي صحير مسلم في حسد يِث طويل كنت نهيشكم عن ادخار لحوم الاضاء فوق ثلاث فأمسكوهاما مدولكم وقوله صلى الله عليه وآله وأصمامه وسلم كنت نهستكم عن زيارة الفدو رفق أين لممدفيز بارتقرأمه (فروروها) فاج انذكرالا حرة رواء الترمذي وفي هذا المثال تظرفا ، للندب لاللاباحة (الي غسر ذلك) من الامتلة تحوقوله تعالى وكلواواشر بواحتي بنسين لكم الخيط الأبيض من الخيط الاسود. وتحوعلم الله أنكم كنتم تحتانون أنفست كم فتيات على كمروع في عنكم فالا أن مانمر وهن (وما قيل) في الجواب (الاما حيدة فهالتلسل) عتبارف عن الوحوب (وهوالعلها مهناشر عتلنا) أى لائتفاعناةان الاصطباد مشلا اعباشر علناأ كله وتتلذذبا كله قطعا وفلا بنقلب علنا) أى لا ينقل مضرا بنا بالوجو بعلناحتي يكون تركه مو حيالات قاق العنقاب (فغير منوحه اذمقصودهم حل المشكوك) في أنه الاماعة أعلوجو صافيقدان الدليل (على الغالب المتنقن ولو بالدلسل) والغالب الاماحية وهنذاغير متوجه فاندعوىالمستدل كانصعرو ومالاباحة حصصةعرفية وهىلاتثيت الااذا صارت يخنث سفت الهامن غسرقرينة فنغ المحب الفهمدن غبرقر منة والذي ف هـــذ مالأمشاخ قر منة فلريث الغرف ومطلق الغلمة لايثبت العرف بل قصناوي أحمء التفارف في الجلة والحقيقة مع القرينة قاضة على فقدي (ولومنع حدوث العرف مستندا بقوله تعالى قاذ السلح الأشهر المرم فاقتلوا المشتوكن فانه للوحو بوقوله صلى الله علمه) وآله وأصحابه (وسلم) حين عامت فاطعة بنت حبيش المصاوات القمعلب وآله وسلم ففالت بارسول التعالى احراء أستعاض فلاأطهر أفأدع المسلاة قال لاانعاذ التعرق وليس يحيظن فاذا أقبلت معضيك فدعى الصلاة (واذاأدبرت الحيضة فاغسلى عنسك الدمم صلى) رواء الشيخان مع الاكتفاء بالمضمر في أدرت فههناالأهمأ يضا الوحوب (لكاناه وحمه) قامه لم يثبت الفلسة الموجسة العرف (فالمرجع الى الاستقزاء) فعليات به (وتحسك الحنف فوجود المقتضى للوجوب وهوالنسبغة ولامانع)عنت (فانه كاعكن الانتقال من التخر بم الى الاباحة يملن منه الى الوجوب) واذا وحد المقتصى من غييرما نع وحسالقول به (وأحسب أن العرف ما نع) عن الوحوب (ومقتض) للاماحة قلناأ ينالعرف انسالدلالة في يعض المواضع بالقرائن الجرئب تنفسد يرونذكر الشنافعيسة الذين وافقونا وقالوالوكان كذاك) أى لوكان الواقع بعد الحفوللا ناحمة (لامتنع التصريح) بالوحوب وهو باطل بالضرورة (وأحنب بأبه قد يكون) التصريح (مخسلاف الفاهر) فهومغ مرعن الحقيقة العرفت وان قر و بان المفصود العلو كان الاباحة لنافض التعنيز نح بالوخو ب ظناهر معناه المتبادر قسل فحنث ذينع بطلان اللازمك نف والخصير والمفعرا وليس الالمناقاته الظاهر فتسدير ﴿ من الله العمل الفعل مطلقاء عند نافيوا ) المأمور (بالمرة) أي باتمان الفعل من (ويحمل التكوار) بطر بقاستجال المطلق في المقدوالتكواوات ان الفعل مرة بعدا أخرى فهو ماذ ومالعدد (واختاره الا مام الراؤي والآمدي) وكالاهمامن الشافعنسة تمخلجرقولة عنسعنا يقتضى أنحسذا مذهب الخنفنة ولس كذلك فانه حسر والاماخ فحرالا سلام أته الاستقل التكراد وفى البديع صرحه وقال عندناوأ يضائين المدند أملا يحتمل العدد عندا لحنف واذالم يحتمل العدد لم يحتمل التبكر إر والعلز بق الاولى قالحتي في الترجمة ما في التصرير أنه لا يحتمل الشكوار، و رد المصنف الادانه يأبي عنه الدلسل الثياني وحواب شاريح المفتصر ودفاته لا محب مطابقة كلامنا لكلام المفتصر وشارحه كالا يخفى (وقال الأستاذ التكرار) الازم (مدة الغمر إن أمكن وعلى هذا بضاعه من الفقها والمتكلمين وكثير) من أهل الأصول (على أنها الرة ولا يحتمل التكراد) أيضا خسرامه قسل بيان الخصوص في الريدة المصوص ولافرق وإمسشلة في دهب بعض المحوّر بن لتأخير البيان في المحوم الحموم المحتمد المح

عندالاطلاق محازا (وهوقول أكرالشافعة) وهـ ذامخالف المانقل مشامخناعتهم ويأبى عنه بعض فروعهم ظاهرا والله أعلم (وقدل بالوقف)في استحمالها في المرة أوالتكرار (الاشتراك) بينهما وأوالجهل بالحقيقة واختاره الامام) ونقل الآمدى مااختار وعنه كذافي الحاشة (لناأؤلا اجماع أهل العربية على أن هنة الأمر لاندل الاعلى الطلب والاستقبال) من المأمور (وخصوص المطلوب)من الصوم والصلاة والجوغ مرذلك (من خصوص المادة وهي الطبيعة من حث هي هي) فالأمرانما هواطف الطسعة فى الاستقبال والتكرارمن مصاديقها فيعتمله فى الحاشة لماذم ان عنع انحصار والالة الهشة فى الطلب في الاستقبال فان الصنعة عند الخصم السرة فالخصر كائه تقر برالدعوى ولعله أراد به منع الاجهاع والافلامه اغ والثأن تمنع أن المادة هي الطب عسة من حث هي فالمسجى وأن الأمر مختصر المصدر المفرد الدال على الوحدة فتأمل وانتظر فاله معىءماعلسه واه انشاء الله تعالى عملناأن نقر رهدا الدلس على عدم احتمال التكر ارفنقول الصمغة الطلب والمادة الطبيعة فالأمراغا يدل اطلب الطبيعة فاذا أتى المأمور بفردوا حدانة طع الطلب ويلغو الفعل مرة أخرى فأته غيمطاوب والتكرارليس الاالايقاع بعدانوي ولماامتنع كون الفعل الثاني مطلو بالمتنع كون التكرد مطاويا فلايحمل الأمم التكراد وأماتحو زوفيه من قبيل اطلاق المطلق ف المقيد فلايصم لان المصدر المأخوذ في القعل لا يصم التصرف في محما يأي الاشتقاق عنه وهوضر ورى والاستفاق ليس يصلح الأما بنديج معناه في مفهوم الفعل وقد ثبت اجماع أهل العرب معلى أن المندج فسم الطسعة من حثهي أوالمفسد بالوحدة المنشرة فلا تحقق بارادة التكرار أصلا لانها تغر حدعن كويه طسعة مطلقة وكونه واحسدابالانتشارفاز يحتمله الامريلاحققة ولامحازاوهوالمطاوب وعلى ماقررنااندفع ماأوردعلي التصريرمن أنهادعي عدم احتمال التكرار واستدل بهذا الدليل الذى لايدل عليه بل يناف فندر حداما عندى في هذا المقام والقوم سواعد مالاحمال على اعتباد الوحدة في مفهوم المسداوسيمي وانشاء الله تعالى (و) لنا (ثانيا) صدر (افعل مرة أومرات) فيكون افعل عاماف المسرة والمرات (ولادلالة للعام على الخاص) فلادلالة على المرة تسب الوضع فيصيرا ظلافة على المرات من فسل اطلاق المطلق فالمقسد فان قلت محوذ أن يكون الوضع للسرة ويكون التقسد فالمبرة تأكيدا وطلزات تحوزا قال (والحسل على النا كيدوالمازخلاف الطاهر) فان التأسس والحقيقة أصل لابعدل عنعمن غيردليل (قائد فع مافي شرح المختصرات احتمال الصغفاهمالاءنع ظهو رأحدهما بليحوزأن تكون الصعفة ظاهرة في المرة وتحتمل المرات وفيه أن هذا تسليمادعوى المستدل من احتمال التكراد نع لم يثبت معض دعوامين كونه لطلب القسعل مطلقا فالأؤلى أن يقال اختمال الصنغة عال التقسد بهمالا عنع نصوصته عال الاطلاق في أحدهما وحمالا فع ظاهر قاله بازم على هذا التمور وهوخلاف الأصل (أقول) هذا الدليل (منقوض بلاتفعل من أومرات على) المنذهب (الأشهر) من أنه للنكرار وحوله أنه قددل الدلسل فمه على التكرار فعل لاتفعل مرة على التعوذ ومرات على التأكيد يخلاف الأمر فاربعدل عن الأصل فبمهدذا ثماعامأن هدذا أيضالا يتمفى اثنات الاحتمال فانانقول الأمراطل الحقيقة ولايحتمل التكرار لابنفس الطلب عند الاطلاق ولاباك وذكاء رفت انكن لاعنعان يقسد بقدالتكراد فكؤن المطلوب من عجوع الكلام التكراد وليس فسه تحو زحتي بكون خلاف الأصل ولا يلزم منه احتماله عند والاظلاق اذلا دلالة للاعم على الأخص الاناتعوز وقدعز فتأن التحوز على هذا النمط لا يحوز فتأمل وتشكر أصاب التكزاذ (قالوا أؤلاتكر دالز كأنوالمسلاة) والصوم وغيرهامع إنها مأمورات أنت لايذهب علىك أنه لايترالتقر ب فان مدعاه مكان وحوب الشكر ازالي الامكان والصلاة ونحوها لم يتكرو كذاك لايقال لم يشكر والحرج لانه لوسلم فلا يصلح استدلالاعلى وجوب الشكر ارخر وجهاع اهو حقيقة عندهم فلا يصح هذا

وطلب الخفارة وذلك يحوزان بقين بدليل آخر بعده وقال تعالى والسارق والسارقة تمذكر النصاب بعده تمذكر الحرز بعد ذلك وكذلك كان يحرج شسائسسا من العموم على قدر وقوع الوقائع وكذلك يحرج من قوله اقتلوا المشركين أهسل الذمة مرة والعسيف مرة والمرأة مرة أخرى وكذلك على التسدر يجولا اعالة في شي من ذلك فان قسل فاذا كان كذلك فتى يجب على المجتمد الحكم بالعموم ولايز المنتظر الدليل بعده فلناسأ في ذلك في كأب العموم والخصوص ان شاء الله على المسئلة ) لا دشترط أن يكون طريق المجمل والعموم حتى يحوز بسان مجل القرآن وعمومه وما نبت

الاستعمال المحازى دلىلاعلى دخول التكرار في المعنى الحقيقي فافهم (فلنا) ليس تنكر رممن الصيغة بل (من غيره) ومحن لاغنع التكرارمن خارج (وهو) أي الغيرالمو حسالتكرار تكور (السبب) وهوالوقت في المسلاة وتكرره ظاهروفي الزكاة السبب النصاب وهو وأن لم يكن متكر رلكن الحول أقيم مقامه وهومتكر دفافههم (وعو رض ما عج) قائه مأمور غيرمتكرد بل اتماوحب في العرمرة واحدة (فتأمل) فان فيه ان لهمأن يقولوا ان عدم التكر اراد لالة دليل مارج وهوالحرج في التكرار (و) قالوا (ناما بستالتكرارف النهي) مدة العرة (فوحسف الامرلام ماطلب) حمّا في مهماواحد (والحواب أولاأفول النهي كالأمرافية) في عدم افتضاء الشكراد (عند قوم فلايتم الاعلى المكرِّرفيه) أي القائل بالشكر ارفى النهي لاعلى المسقى منهماوالحق انه لاورود لهذالأناه ان يثبت التكرار في النهي تم يقس الأم علمه ولس مقصود ما لحدل (و) الحواب (تأنيا) هذا (قياس فى اللغة) فلا يصع وفيه أنه ليس قياسا بل استدلال عائبت من اللغة من مساواة الأمر والنهي فى الأحكام من غير فرق منهما الافي كون هذا طلب الكف وذلك طلب الفعل كذافي الحائسة وفعه أن ثموت المساواة منهما وعدم افتراق أحدهما عن الآخوف حسع الاحكام منوع ومن ادّعي فعلمه السان وان أريد المساواة في بعض الاحكام فلا سفع فافهم (و) الجواب (ثالثامالفرق مان الطاهرمن الانتفاء الاستمرار لان الانتفاء في وفت لا بعد انتفاء) الهضفة واذا لمطلوب في النهبي انتفاء الحقيقة فكون للتكرار وطلب استمراره فاالانتفاع بخلاف الاثبات فان الوحود في حن بعد وحود الحقيقة عرفاولغة واذفي الامن طلب للمصقة فوجودها فيحتن كاف فافترق الأمروالتهي هذاحواب بعدم تسليرعدم افتراقهما الافي كون أحدهما طلب اللفعل والآخرالكف وحاصله أن الكف لا يتعقق الااذ الم بوحد المكفوف عنه أصلافازم التكرار في النهبي بخلاف وحوده ومم جع الحواب الثاني كان منع التساوي بنهما في حسع الاحكام سوى كون أحددهما طلما للف عل والا خرطلما للترك فلا تلتفت الى ماقسلانه لااختسلاف الابالسندفافهم (ورعمايفرق كافى المختصر بأن التكرار فى الأمرمانع عن) أداء (سائر المأمورات) لانهامتضادة لاتحتمع في زمان واحد ( يخلاف النهي ) فانه غيرما نع الكف عن المنهمات الأخر ( أذ التروك تحتمع ) لا تضادفها وحاصله منع وعدة القياس بالداء المانع في أحدهما أماالثالث فكان حاصله الفرق بان مدلول النهي ملز وم التكراردون الامن فلس هذاك مامع مشترك فالمنع فعمنع وحودالحامع (ومن تم بلزم عليهم نسخه) أى انتساخه ( تكل تكليف بعده ولا محامعه) الاممتاخر وافع التكرار وهوالنسخ (فتدبر) وفسه أنهان ريدانتساخه بالكلية فلايلزم انحايازم لوكان التكليف الذي بعده مسترا ولاشناعة في التزامه وان أر بدانساخه في الحسلة في وقت توجه التكليف الذي بعده فسلرعندهم فبالترمونه (وفسه أن الكلام فى الدلالة لافى الارادة والاولى لانستازم النائية) وغاية ما يتم من الما فع منعد الارادة للزوم استعالة ولاعنع الدلالة فلايصيم ماأبديتم مانعا للنع (كذافى التمرير أفول على أنه يتم في الافعال المتضادة فقط )دون غيرهامن الافعال (وهم قالوا) انما يضد التكرار (انأمكن) والافعال المتضادة لم عكن التكرار فهافهو خارج عن النزاع (والثأن تدفعهما) الاول (مأن الدلالة) الوضعية (أنماهي للأرادة بالذات) وهي الغاية المقصودة منها واذالم يصيح الارادة في الغالب لا يتعقف الدلالة والوضع لاتهاضا تعسة حنئه فتأمل (و) الثاني أن(الصغة) ووضعها لمعنى (التحصل القياس لغة) مأن يحمل كل لفظ على ما تماثله في الصبغة والدلالة على التكر أردلالة صبغته فأذالم تدل الصبغة لغة في المتضادة لم تدل في غيرها لأن أحكام الصبغة لا تختلف (فافهم) وهذا غير واف فان الصنعة موضوعة عندهم الشكر ارلكن لاندل عليه في المتضادة الصارف مصرفه عنه الى المعنى المحازي كافي سائر الصمغ فانها الاتدل على ماوضعت له عندو حودصارف ولا بندفع هذاعا أحاب عمافي التمرير فلناسلمنا ان الوضع الاواد تبالذات لكن رعايقصدمنه الاستعمال فاللاس أيضالصارف ففي غم المتضادة برادمدلول الصمغة بالوضع وهوالتكرار عنسدهم

مالتواتر بخسر الواحد خسلافالاهل العراق هام مم يحوز واالتفصيص في عوم القران والمتواتر بخسر الواحد وأما المحمل فيما تم ما الموالدي والمساوة وكيفتها وعدد ركعاتها ومقدار واحسال كافوجنسها فانهم فالوالا يحوزان سين الانظريق قاطع وأما مالا تعمد الملكات والمسدر فيحوزان سين عمر الواحد وهنذا يتعلق عام مالكات والمسدر فيحوزان سين بخير الواحد وهنذا يتعلق عام مه الدلوى وقدذ كرناه في كتاب الأخدار

وفي المتضادة غيره بدليل فتدير (و) قالوا ( ثالثا الأمرنهي عن جميع أضداده كامر) في الاحكام (وهو )أى النهي (مستوعب) الزمان (فيستوعب الامم) أيضاف لزم التكرار (والالزمار تفاع النقيضين) لايم بالكف عن الاصداد بر تفع نقيض المأموريه فاو حازعدم الاتبان المأموريه في بعض الاحبان بلزم ارتفاعه أيضا ولا حاجة فيه الى التفصيص بالضيدين اللذين لا بالثلهمامع الم يضر الاستدلال فان المادة الحراب لا تفيد القاعدة الكلية لانه غيرمستان مالاستقراء فتدر (قلنا) لانسلم أن كل نهى مستوعب بل (النهى الضمني عسالامر) فسيعندنا (فأن) كان الامر (داعمافداعما) بكون النهى (وأن) كان (في وقت فضيه فسب)أى فالتهى يكون فيه واغما يقتضي الاستبعاب إذا كان صر محاولس الأمن بهماعن الاضداد صريحا ورعما يقر والجواب في المشهور بأن دوام النهي عن الاضداد متوقف على دوام الامن فالاستدلال مدوام التهيي على دوام الأمهدور وقسل في التمسر بران توقف دوام النهبي على دوام الامر، والاستدلال به علمه لا يو حب الدور بل هومن فبسل البرهان الاني ورده المصنف بأن النهى الضبني انما يثبت لاحل تفو بتضد المأمور به والتفو يتمن شرطه اتحاد الزمان فعرفة دوامه وتكرره سوقف على معرف دوام الأمرونكر ره فعلزم الدور قطعا وهوغ مرواف فان كون النهى ههناض ناقد ثبت مدلسله وبالاجاع بنالمستدل والمحسوالتهى الدوام الاحاعفلزم تكرارالأمرودوامه ولادورفسه واعاالدور لواستدل على دوام النهى بكونه مفوتاللا مرولم يفعله المستدل فتأمل فيه (و) قالوا (را بعالولم يتكرر) الأمر (لمرد النسيع) علسه لايه اذا أتى مرة فلم سبق أمرحتى يرتفع بالنسيخ (أقول) في الحواب (ورود النسيخ) ليس الا (على الدوام المفلنون شرعاو الكلام في الدلالة لغة) ولايلزمهن الاول الثاني وهذاغ مرواف فان الأمم لمالم بدل على الدوام والتكر ارفلا بظن سرعالا سماعت دمن مععلم غسر محتمل للدوام والتكرار فعلى أىشي وردالنسخ وان أراد أنه صارف التكرار والدوام حصف مشرعية تم مطاوب المصم فاله يعمل عليمف كالامالشارع قالحق فى الحواب أنالانمنع تكرار الأم متقسد الدوام والتكرار وبتكر والسب فتقول النسيخ اماواردقبل العل فلااسكال منشذوا ما بعد العل والاتمان المأموريه فان كأن الوحوب متكررا سكرر العملة أونا ساللتقسدية صريحافالوجو بالثابت بعد الاتمان بالفعل مرة رتفع بالنسيخ لكن لايلزم منه أن يكون الأمر المطلق التكرار بل فهممن الخارج ومالا بكون الوحوب فسمكروا فلاصم انتساخه والنسمة الحالة في وانما ينتسم من غيره فقددر بتأن القول بعدمالتكراراغما سافي النسيخ في بعض الاوام ولاستاعة في الترامة فتسدير (و)قال (في المنهاج تبعا) العاصل (العصول) محسا (وروده) أى ورودالسيخ (فرينة الذكرار) اذالا مرالمطلق يحقل اماه (وردباته لوصيم مكن حواز الاستثناء دليلا العموم لغة) اذيصه أن يقال الصغة ليست لغة العموم وانماعت الاستنتاء الذي هوداول العموم فتسدر فانه ظاهر حدا الاأن يقال المقصود منع اللازمة بأنه بحوز أن يكون التكر ارمن خارج فيصيم النسية والنسط اذهوم عقى دل على اله قد يشكرومن خارج (فندير) قاتلوالمرة (قالوااذا قبل ادخل فدخسل مرة امتثل قطعا) فعلم أنه للرة والالماصيح الامتثال ههذا (فلنا) لانسلم دلالة الامتثال بالمرة على أنه لهابل (انما يصر بمتثلا لان الحقيقة حصلت في ضمن المرة) وهي كانت مطاوية (لالأيه الطاهر فيها والالمااستشل بالتكرار) لايه يضاذ المرة وفسه أن الامتثال المرة سادي أعلى نداء أنه يلغو حمنشذ المرة الثانب فهذا وان لم يدل على أن المرة داخلة في مفهومه الكنه دل على أن مفهومه لا يحتمل الشكر ار والاصح الامتنال به أيضا لكنه لا يصع وقد سد دناطر بق الهرب الى المحازفت ذكر وسيى انشاء الله تعالى وحد دخول المرة في مفهومه مع ماله وعلمه فانتظر (فسل) في حواشي مرزاحان (فيه تظراذ المرة تحصل في ضمن التكرار) فيصم الامتثاليه (فان الف على الصادر) عن المأمور (في المرة الثانية كاهوفرد للطبيعة من حيث هي هذاك فرد الطبيعة المقيدة مالوحدة المطلقة وهي المراد بكونها لارة) لان الوحدة الولم تكن مطلقة لما والقسم الثانى من الفن الاقل في القفاهر والمؤول إلى اعلم أنابينا أن اللفظ الدال الذي ليس بمحمل اما أن يكون نصاوا ما أن يكون نطاهرا والنص هوالذي لا يحتمل في اعلم أنابينا أن اللفظ القدر فدعر فتسه على الحسلة و بق عليث الات أن تعرف الاختساد في اطلاق لفظ النص وأن تعرف حده وحد النظاهر وشرط التأويل المفسول فنقول النص اسم مشترك يطلق في تعارف العلماء على ثلاثة أوجمه الاول ما أطلقه الشافعي رجمه الته وانه سي النظاهر نصاوه ومنطبق على اللغبة ولا ما فع منه في النظاهر ته وسي الكرسي منصمة اذ تظهر منه في الشرع والنص في اللغة بمعمني القله و وتقول العرب فصت القلبية وأسها اذار فعته وأظهر ته وسي الكرسي منصمة اذ تظهر

صح الامتثال الابفردمعين لاغير (فالفرق) بينما اذا كان الطبيعة من حيثهي وبينما اذا كان الرة في الامتثال بالتكرار وعدمه (تحكم أفول مرادهم بالمرةما يضادالتكرار والضم الى المرة الاولى) أى المراد المرة التي لم تضم الى المرة الأخرى (مدايسل قولهم للرة ولا يحتمل التكرار) كنف ولوكان كذلك لم مكر. في الما آل فرق من هذا و من القول ما حتم ال الشكرار ( فالفرق واضع) ولوقال المرة حاصل في ضمن التكراو لاتهاجزؤه فيتعقق الامتثال بهاوان لم يكن من الثانية امتثال كالذا كان الحقيقة من حيث هي لم بتوجه المه هذا الردفافهم (وسؤال سراقة أحجناه فالعامنا أم الله "بد) والحق أن هـ فـ اسؤال أفرع بن مابس كافي أكثر كتب الأصول لمار وى الحاكم وصحمه السهر في سننه عن ابن عماس قال خطسنار سول الله صلى الله علسه وآله وأصمام وسمل فقال ماأجها النساس اناقه كتب عليكما لج فحموا ففام الأفرع ن ماس فقال أفي كل عام مارسول الله قال لوفاتها لوحت ولو وحت لم تعماوا بهاولم تستطعوا أن ألج مم مفن ذا دعنطوع كذافى الدرد المنثورة وأملسؤ السراقة فارسكن في الجول في حعل الج عرة والحل عن الاحرام بها كار ويعسل عن الامام محدالا اقرعلى آائه وعلما السلام عن مار ف حدث طويل ف قصة عقالوداع فن كان منكم لس معهدى فله لي واعطها عرة فقال سراقة من مال من حعشم ألعامناهذا أم لابد فتسل رسول الله صلى الله علمه وآله وأصماره وسلم أصاعه واحدة في أخرى فقال دخلت العسرة في الجوم تعن لا بل الاند (رهدا يستدل به للاشتراك لفظا) بأنه لولامل اشابه علىه ولمال (أو) يستدل به للا تراك (معنى) فان السؤال كان لتعيين أحدمصدافه وهوالقدر المشترك بين المرة والنكرار (أو) يستدل به (لاحتمال التكرار) فله لولاالاحتمال لماصد السؤال قال للمنف (والكل محتمل) بحسب الظاهر وقد يستدل والتكرارا بضابان السائل قدفهم منمالتكرار ثم رأى فيعالم بح العظم فاشتبه علسمالأمم لهذا التعاوض فسأل وهذائدامين بعدفأ عرض عنه والحواسمن قسل القائل بعدم احتسال التكرارأته يحوزانه اشتمعل الأمرف مأنه متكرر بتكررالسب كالصلاة وان أشهرا الجسب أملاف ال فلانقوم عية مع قدام هـ قدا الاحتمال و يؤيدهم قدا أنه غض علم وعلى آله وأصاعه الصلا توالسلام وروى روايات المنز أن قوله تعالى لانسألواعن أساءان سدلكم نسؤ كم نزادفيه فتدر ومسئلة و صغة الأمر لا تعنمل العوم والعدد العض عندالحنفة خلافالشافعي) لم يفردا كرمشا يختاه فدالمسئلة وفرعواعلى مسئلة السكر لرمد شلة طلق وتعقب عليه في التعرير بأن الطلقات الكثيرة قدتكون بتطلق وأحد فلس هناك تكرار فلا صح هذاالنفر يع بلهى مبتدأة ولعاء لهذا أفرده ويؤيد ه . ذاأن التكر اواتمان المأموريه وهوالمدامرة بعدا أخرى والعدد تعدد ، أوتكثر ، وهدذا عمم طلقامن الأوللان اتبان المقدقة مررة بعسدأخرى انحيا بكون في ضمن أفر المتعددة وهو العدد والتعدد والتكور عيامكون بالاتبان مرة واحسدة كلف الطلاق وزعم العمومين وجه خطأ ثمان المطلوب لس الطلاق بل ايقاعه وهو التطليق فلا بدمن تعدده فلزم الشكرار وشسه أركاء بعض أساتذة عصره في محكم الأصول التعدد منفرع على الشكر الر وأمامشال العلاق فلا يتعدد الااذا اعتسع تطليق متكر راضر وروأن تعددالني بشكر والسبوان كان التلفظ واحددا فاله لااعتداديه اعداد الاعتداد الاعتداد الشارع الذي علمه منى الاحكام م أن الامام فرالاسلام لم يكتف التكرار فقط بل زادافظ العموم أسنا فلاار لدعليه فتسدر إلأن اضرب معناءأوقع ضربا) لأنه مشتق من المصدر الذي هونكرة اذالنعر يف عارض (وهومفرد) منكر (في الاثبات بلادايل المعوم) فلابع (وهوالواحد فلايقال ارحلين رحل)فهي لست اذن العقيقية من حثهي والالصواط لاقعيل للثني لانهام وسودة فيه فعلم أن مدلواء الخصفة مع قيد الوحدة (فلا يحمل الكثرة التضاد) فلريحة ل العدد أصلا وهذا بعينه بدل على انتفاء التكراد وأنه لأرة وفعه تظرمن وحوم الاول أن التكرة بموضوعة للحصف ة والتنو بن بدل على الوحدة والانتشار ولذ الا يقال للاثنين

عليه العروس وفي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وحد فرحة نص فعلى هذا حدّه حد النظاهر هو الله فظ الذي يغلب على النظن فههم معنى منه من غير قطع فهو بالاضافة الى ذلك المعينى الغالب ظاهر ونص من الثاني). وهو الاشهر مالا يتطرق البه احتمال أصلالا على قرب ولا على بعد كالجسة مثلا فائه فص في معناه لا يحتمل السينة ولا الاربعة وسائر الاعداد ولفظ الفرس لا يحتمل الحيار والبعر وغيره فكل ما كانت دلالته على معناه في هدنه الدرجة سمى بالاضافية الى معناه في هو بالاضافية الى والنفي أعنى في اثبات المسمى وفي مالا بنطلق عليه الاسم فعلى هدنا حده اللفظ الذي يفهم منه على القطع معنى فهو بالاضافية الى

رحل فلا يلزم منه وضعهما الواحد وقد حرد فعه مأنه ملزم حنثذأن يكون اللفظ المذكو رالموضوع منسلفاعن المعني اذاوقع مفعولامطلقاللتأ كمدهذا الثاني سلنا انالنكرةموضوعة للواحدلكن لملايحو زأن يكون المدأا لمصدوا لمنسل عن التعريف والتنكيرغابة مافى الباب أن المصدر لم يستعمل فيه أصلافتأمل فسمه الشالث المناأنه المصدر النكرة لكن لانسار وحوب بقاء معناه المطابق فيضبن الفعل كمف لفظ المصدرانس مهيئته مذر درجافيه مل انساهو عبادته فلا مازم بقاءمع اهالذي كأنت الميادة مع الهنئة موضوعة بازائه بليحو زأن سق يعض منه وهوالحقيقية التي يوحد في الواحد والكثير على السواء ويمكن أن يقال ظاهرنصوص أعة اللغة رشدالي أن المصدر معناه المطابق منديج في الفعل فتأمل فمهذا وأماعلي ماذكر نافمكن سابه بوحه لاردعله شي لان الأمر لطلب حقيقة المسدامن حيثهي وهي لاندل على العدد أصلالا حقيقة كإهوظاهر والامتثال أيضا لايكون الاتبان بالعدد مل بالواحدو بلغو الآخر فان بالاتبان بالواحد بصدق أنه أتى الحقيقة المطلوب أمافي صورة التكرار فظاهرأنه وفع الامتثال بالاول وتلغوا لمرة الثانية وأمافي صورة الاتبان بالعدد فعة فاله يقع الامتثال بالواحد لابعينه ويلغو الا خوعلى أن التعدد من غير تعاف و تكر ارمحال فان تكثر الفعل مع وحدة المحل والزمان غير معقول وفي طلقي ليس المطلوب نفس الطلاق فأنه لدس بمدابل التطلمق وهوالمسدأ ولايصيم تكثره الاآذافرق حصف أوحكامن الشارع ولاندل محازا أمضا واله لا يصور التصرف في المدو المأخوذ في الفعل بارادة الافر أد فاله تصرف سنافي الاستفاق لان العرب متفقون على أن المدأ المأخوذلآ يكون الالانشرط شئ فتمدر وتشكر تملما كان المتمادر من الوحمدة الحقيقية استدرك وقال (لكن الوحمدة فدتكون- فسقة فتصديلانية) لانه المتبادر (وقد تكون اعتبارية وهي وحدة الجنس)وهي غيرمتبادرة الى القهم (فتصح مع النهة وإذا صونيسة الثلاث في الحرة والتنتين في الامة في طلق نفسك اوطلق احراقي لان التسلات في الحرة والانتين في الامة كل أفرادالجنس فهي واحدة مالجنس (وأما الثنتان في الحرة فعدد محض) ليس فيه جهة من الوحدة فلا تصم ارادته وهذا يخسلاف فول الشيافعي رجمالته فاله عنسده يصمونية العد الان الأمريحتمان واعترض علسه أن الثلاث لنس كل الحنس فان الطلاق كالصدق على هنذه الطلفات بصدق على الطلفات الوافعة على النساء الأخرفهي أيضا بعض أفر ادالحنس كالثنسين والحواب أن المقصود أن كل أفر اد العالاق المملوكة هي الشلاث أوالثنتان فإن الحنس المملوك ليكل أحسدهوالثلاث أوالثنتان لاغسر واعترض الضابان الثلاث كاأنهاوا حدة مالحنس المشاركة فيه كذلك الاثنان الضاوا حدان بالحنس فبلزم أن يصير نسة الثلاث والاثنين كالهما وانأر بدالوحدة الاعتبارية الاحتماعية فكإأن الشيلاث مجوع اعتباري فالاثنان أيضا كذلك فلامدس سان الفرق وقدفرر بعض الاساتذة أنه لامكن الوحدة الاعتسارية أية اعتسارية كانت مل لابدم اعتسار واقعي ولسي الافى كل أفراد الحنس فانها حنس واحسد وأماللم اتسالتي تحتما فلسر فهااعتماريه تصمر واحداوفه مافسه بل الصواب في الحوار أنه اس كلا يحقع شاآن بكون واحدامل لابدمن اعتمار الشارع أحكاما تترتب على المحموع عبرأ حكام الاجزاء والنلاث في الحرة مجموعه أحكام غيرا حكام الماد وانهانو حسالف رقة في الحال والمندونة الغليظة وخر و جالصل عن محلمة النكاح وليس هذه الاحكام مجوع أحكام الآحاد فالذلات طلاق واحدعر فاوشرعا وأماالثنتان فليالم يكن لهماأحكام سوى أحكام الآحاد لم يكن لهما وحدة ولا يقال لمجموعهما انه واحمد عرفا وشرعا تماشيخ ان الهمام ههنا كلام آخرهو أن الالفاظ أحما المعاني وأسماءالعسن فأسماءا لمعانى تطلق على الكثيراً بضا كإفي بعض أسمآءالعين فيقال القيام الكثيرقيام كاللواحد يخلاف الرحل فأله لايقال ارحال ورحلن رحل والطلاق من قسل أسماء المعانى فيصدق على الواحد والاثنين على السواء فينبغي أن يصع ارادة الثنتين أيضا لكن إستمر واعلى ماقالواولم يفرقوا أصلا وهذا الكلام على الاطلاق غسر صحيح فان بعض أسماء لمعاتى

معناه المقطوع به نصر و يحوزان يكون اللفظ الواحد فضاطاهرا محدالكن بالاضافة الى ثلاثة معان لا الى معدى واحد (الثالث)، التعسير بالنص عمالا يتطرق السه احتمال مقبول يعضده دليل أما الاحتمال الذى لا يعضده دليل فلا يخرج اللفظ عن كونه نصافكان شرط النص بالوضع الثاني أن لا يتطرق السه احتمال مخصوص وهو المعتضد بدايسل ولا حرف اطلاق اسم النص على هذه المعانى الثلاثة لكن الاطلاق الثاني أوجه وأشهر وعن الاشتماد الفذاه والقول في النص والقناهر أما القول في التأويل في ستدى تمهيد أصل وضرب أمثانة أما التمهيد

كالصوم لا يطلق على الكثيرمنه فلا يقال اصدام شهر الهصوم والطلاق من هذا القسل فلا يقال الطلقتين أنه طلاق في الشرع والعرف خمفي القيام والقعود لانطلق على الكثيرا نضا لانه بطلق على القيام المستمر فيام اذالم سقطع تضده ولم يتخلل الضدوأ ماآذا تخلل بان قام زماناتم قعدتم قام يقال لهماق امان لافيام كيف وقد أجمع أهل العربيمة أن المفعول المطلق قديذ كرلسان العدد فمفرده شدالوحدةو يثنى ومحمع عندالتعدد وهو منادى أغلى نداءعلى أنه لايطلق على المتعدد صمغة المفردفقدس ثم بقي اشكال فوى هوأن الماضي والأحرسسان في تضمن المصدر المفرد فكماأته يحوزار ادة الواحسد الاعتماري في الأمر فكذا في المماذي فالزم صحة بسة الثلاث في طلقت كاحمت في طله والفرق مشيكل والمر حومن الله تعالى أن يأتي بالفتح (وان قسل لولم يحمّسل) الأمر (العسدد لم يصير تفسيرمه) أى العسدد (مثل طلق نفسان تنتين) فصير تفسير ما الثنتين فتقعان (فلنا لانسلم أنه تفسير بل تغسير) فانأصل المدلول كانهوالواحدواذاأر بدالتقسد بالتنتين جردعن الوحدة وأريدا لجنس وقيد وأمااذا سال على مسلائ سلكنالا حاحة الى همذا فان الأمر بدل على الحقيقة من حيث هي فقيدت بفسيد الثنتين و يفهم من البكل وقوع الثنتين ولا يلزمهنه احتمال المحرد من التقسد الذي كلامناف معاعرف من أن الثنتين ليس مدلولا حقيقة ولا مجازا فتدبر (ولهذا فالوا إذا اقترن العدد فالوقو عهه) لان أول الكلام سيّ متوقفاعلي الآخر (فلوماتت قمله لم يفع شيّ) وهذا يتأتى على ماقلنا أيضا لان المطلق مع القيد كلام واحدمضد لمعنى لاأن المطلق بدل على اطلاقه والقديد لعلى معنى آخر 🐞 ﴿ فرع لوحلف لايشر ب ما العسرف الى أفل ما يصدق عليه) من القنارة وغيرها لا أه تبكرة فيدل على المياء الواحد فيصنب يقتلرة لعمومها في النهي (ولونؤى مناه الدنياصير) لان الكل واحد مألئ من فيقع علم المرا لفرد كإفي الثلاث من الطلقات (فشمر ب ماشا، ولا يحنث) لو رودالنفي على المجموع ولم يشر مه العسرة (ولونوي كوزاً). ون كوز (الابصيرهذا ما فاله على اؤناوف مأف ) و وحهه نظاهرهوا له حنس بطلق على الواحد والكثير في قبال القطرة والكور والنهرماء فينتني أن يصم بية كل فردمن القليل والكثير هذا وال فىالحائسىة وأيضااشارةالىمافىالسلمأن الكلي كإبصدق الى الواحدمن أفر ادمتصدق على الكثيرمنها بصدق واحمد فمقال على رحلين دحل وهــذائع عان فان صدق الكلي على الكثير لا يصيرالا بأصداق كنف ولوصير هذا لزم صعة أن يقال زيدو بكر انسان واحدوه فا كاترى وماقال علماء المعقول فرادهم أنه بصدق علمالصداق كثيرة وأنضالا يكفي الصدق عندالعقل بل لاهدمن الصدق عرفا وافقة ولاشك أنه لا يقال الرحلين في المرف والغفر حل وهذا ضرورى والانكار مكابرة فندبر في إسشلة ه صيغة الأمر المعلق بشرط أوصفة قبل) موضوعة (التكرار) بتكررالشرط والصفة (مطلقا) علة كان الشرط أوالصفة أولا (وقيل ليس) الأمرالمعلق (4) أى الشكراد (مطلقافان كان عله فهل بشكرد) الأمر (بشكررها) عقلا اختلف فعه (والحق فع) يشكرد (وقيسللا) يشكرد واذا تمت الحلاف على هذا النهط (فدعوى الاجماع في العله كافي المختصر وغسره ) على التكرار بتكورها (غلط) ولا يصيح تغليط مدعى الاجماع بأن الحنف في يقولون لايتكرد بتكر والشرط وان كان علة اذ مقصودهم أتعلا بدل بألوضع وانحا الدلالة من مهة العقل فقط أم بعد ثموت تحقق الخلاف على نحوما حكى المصنف التنفي الاجماع قطعا لكن سعدكل المعدان كارالح كم معد تموت علمة العامة الامن منكري القياس مطلقا (لنا أولاما تقدم) أن الهيئة الطلب فقط والمادة للفقيقية من حيث هي فلاتكرر كاتقدم (و) لنا (ناساان دخلت السوق فاشتر كذالا يتكرر والاكان ككلما) فلايفهم مندالتكروفاه أجع على أندليس ككلما (وأماالتكرو بالهانة) المعلق عليها (فلنبرو ووتكرو المعلول بتكروها لامتناع التخلف) فان المقصوداً له انصابتكر رعندار تفاع المواقع وحمنتُ ذيمتنع التخلف قطعا ثم هذا التقييد انحاه وعندمن يحة زنخصيص العلة بالمانع (وليس هذا) الشكرد (بالصنغة) بل بالعقل وفي الحاشية لابالاجماع كازعم ابن الحاجب انتهى فهوأن التأويل عدارة عن الحقيقة الى المعار وكذلك تخصيص المهوم رد الفظ عن الحقيقة الى المحارفة ان النافر ويشبه أن يكون كل تأويل صرفا الفظ عن الحقيقة الى المحار وكذلك تخصيص المهوم رد الفظ عن الحقيقة الى المحارفة ان أن وضعه وحقيقته للاستغراق فهو محارف الاقتصار على البعض في كاتبه ردله الى المحار الاأن الاحتمال تارة يقرب وتارة سعد فان قرب كفى ف اثباته دليل فريب وان لم يكن بالغافى القوة وان كان بعيد افتقر الى دلدل قوى يحد بعده حتى يكون دكوب ذلك الاحتمال البعيد أغلب على الفلن من مخالفة ذلك الدلس وتديكون ذلك الدلس قود يكون قياسا وقد يكون قياما وراقوى

وذاك لانه لم متبت الاجماع بل تبت الاختسلاف وانقسل ان مرادمن قال انه بالعسفة أن التعلق بالوصف والشرط مشعر بالعلى ألفة والمعلول يتكرو بتكرالعلة لكن لما كانت هذه الدلالة مغلنونه وعاتف لف عن الدالد قات فينشذ آل النزاع لفظما فان مرادالجهو والنافين النكرو باعتباد الصغة أنهاغه وصوعة له فافهم فان فلت فلم يتكر والطلاق بتكر والدخول في التعلىني به الأحل العلبة قال (وانحالم بتكرو الطلاق بالدخول) المعلق به (لعدم اعتبار تعليله) للطلاق (انقلت) اذا كان المعلق بدعاة بحد التكرر بتكروه (فالم يقطع الجنف منى) السرقة (النااشة بدالسارق السري) مع أنه السرقة الموحمة للقطع (وحلدواف الزنا أبدا)مازني بعد الجلدوان وحد أام مرة مع أن كام حاعلة (فلنا السرقة علة لقطع بدواحدة اذ) البدآن (لاتقطعان يسرقة واحدة) اجماعاو بويده أن مقابلة الجع بالجمع تقتضي انقسام الآماد على الآماد والمعني اقطعوا يدالسارق وبدالسارقة فلاتوحب الآبة قطع حسع أبدى كل (وتكاف) البد (هي البني القراءة النمسمود) فاقطعوا (أعمانهما) وهي جحمة عندنا وعلمه انعقدالاجماع أيضا وبدحرت السنة المتوارثية (فاذا فطعت من) بسرقة (قات المجل) القطع فأي شئ يقطع بالثالثة كااذاقطع البدالمني سب آخرتم سرق أؤلا يسقط القطع ( بخلاف الجلد) فأنه لا يغوب معل الجلدوهو الحسد فعلد ثانيا ان زنى وان فلت فارتقطع الرحل في السرقة الثانية قال (وقطع الرحل في الثانية التداء بالسنة) قال في الحاشمة ر وي الشافعي والطعراني عن الني صلى الله علمه وآله وأجعابه ومسلم اذا سرق السارق فاقطعوا بدمتم ان سرق فاقطعوا رجله كذا فى التقرير (أوالا جماع) المكرد ون في الأمر المعلق (قالوائيت الاستقراء في أوامر الشرع تكرد المعلق) يتكرر المعلق علمه (نحو) قوله تعالى (اذا فتم الى العسلاة) فاغسلوا وحوهكم الآية وقوله تعالى (الرائيسة والزاني) فاجلدوا كل واحدمهما مائة حلدة وقوله تعالى (وان كنتم حنيا) فاطهروا (قلنا) تكررالمعلق (في العلة مسلم) ولا سفعكم (و) التكرر (في غيرها) بكون (بداسل ماص) غسرالاً مردال على التكرر ولا مفعكم هذا أيضا (وادال لم يتكررا لج وان علق بالاستطاعة) لعدم علية الاستطاعة قال الله تعالى ولله على الناس ج الميت من استطاع المصيلا وفي هذا المثال تأمل فتأمل منكرو التُكر وفي العلة (قالوالوتكررف العله فالشرط أولى) مان يسكروف (قله لايتعدد) مالاقاذا تعدد كذلك وجب تعدد المشير وط (فكاما تكرر النبرط تمكر دالمنسر وط)لان التكرر تعدد (فلناالتكرر) بكون (ماعتماد الوجودلا الماهمة والعلة تقتضه) فكلمأوحدت وحد (دون السرط) فاله لا يقتضه فلات كرر شكرده والتعدد ماعتب ارتعدد الشرط انماه وماعتبار الماهية فأذ أتعديماهمة الشرط تعدد المنسروط قطعافتدر ﴿ ﴿ مسلمة ، الفائلون التكررقا الون الفور )لانهم وحبون استفراق الاوقات بعدور ودالأمر فوحب المنادرة (وأماغ مرهم قاما) أي فنقولون الأمراجا (مقيد يوف وسع أومضي فقد تقدم)أن الموسع يحور فس الناخيراليا ذخر وأما المضيق فلا يحتمل التأخير (أوغيمقيد) يوفت عدود (كالامريالكفارات) نحوقوله صلى الله عليه وآله وأعماره والمالاعرابي المفطرعدادم شهر من متتابعين رواه النفاري (والقضاء الصوم والصلاة) قال الته تعالى فعد ممن أيامأخر وقال رسول اللهصلي الله علمه وسلمن بامعن صلاة أونسها فليصله الذاذ كرها فان ذلك وقتهار واهالشيغان (فهو لمحرد الطلب) للفعل في المستقبل (فصور التأخير كا يحور البدار وهو العصير عند الحنفية) وغيرهم بعيرون بالوجو بعلى التراخي (وعزى الى الشافعي وأعمايه) قال ان رهان لم ينقل من الشافعي وأي حنيفة نص عليه وانحافر وعهما بدل عليه كذافي الحاشية (واختاره)الامامان(الرازي والآمدي) كلاحمامن الشافعية (وقبل بوجب الفور) فيأثم بالتأخير (وعرى الحالم الكية والجنايلة و)الشيخ أبي الحسن (الكرني)مناونقل عنه أنه مني الخلاف الواقع بين الامامين أبي يوسف والامام محدد جهما الله في الج أيحب فوراني أول سنة الوحوب أوعوز النأخر فزعم أن الأمر عند أبي يوسف الفور فوحب الفور وعند الامام محد التراخي عيني

منه ورب تأويل لا مقدح الابتقدير قريسة وان لم تنقل القريسة كقوله علىه السلام اعما الرباق التسعية فالمعمل على مختلفي الجنس ولكن محوز تقدير مثل هذه القريسة اذا عتضد منص وقوله عليه السلام لا تبعو الله بالبرا لاسواء بسواء نص في البات وبالفضل وقوله اعما الرباق التسعية حصر الرباق النسعية وفق الماليون وقوله اعما الرباق التسعيد على النسطة وفق لا المعدكالقريب في المقلبات فان دليل العقل لا تمكن من الفته توجه منا والاحتمال البعد عكن أن يكون من ادا باللفظ توجه منا فلا يحوز التمسك

الطلب المطلق عن الفوروالتراخي والحق ماعلمه الجهو رأنه ليس كذلك ولوكان كذلك لكان الآتي في السنة المتأخرة قاضياء نده واس كذاك بل الحلاف مبتدأ وجهة الامام محدظا هرة وجهة أبي يوسف رحمانته أن الحياة الى السنة الثانية موهومة فالتأخير تعريض على الترك فيكون حواما لكن اذا أدرك سنة ثانية وج فهاار تفع اغه كإصر جه صدر النبر دعية الانه اغيا كان الائم بالذات في ترك الواحب وانحا بنسب الى التأخير الكونه وسلة السه فاذالم سق وسلة لم سكن آعما فقرة الخيلاف تفلهر في قبول الشهادة والناخير الى السنة الثانية فهل تقبل قبل أدائه في السنة الثانية أولا فقدر (واختار والسكاكي والقاضي) أبو تكر البافلاني وجب (فورالفعل أوالعزم كافى) الواجب (الموسع وتوقف الامام فأنه للفور أوللق درالمسترك) بين انفور والتراخي فانأتى على الفور بيرأمنه بيقين وان أخراحم لالائم (فيمسالفور) احساطا (ولا يحتمل وحو سالتراخي وقبل بالوقف مطلقا) في الفور والتراخي (لاحتمال وحومه) أي التراخي (فلعله بأثم ان ادر لنامثل ما تقدم في التكرر) من أن الهشة لمحرد الطلب والمادة للحقيقة من حيثهي فلايدل الاعلى الطلب في المستقبل في أى جزء كان منه ولنا أيضا أنه لو كان الفور كان الواحب موقنا بأول الاوقات بعد تعلق الأمروف غيره بوحب كونه قضاء ويكون أداء الزكاتف السنة الناسة فضاء وهو خلاف الاجماع قاتلوالفور (قالواأولاا مقني الفور) والأوامر كلهاعلى منوال واحدفي الدلالة لكونها الهيئة (فلنا) لانسلم أنه الفور بالوضع بل يفهم (بالقرسة) وهي طاب الستى عند الحاجة ولحوق العطش (و) قالوا (نانيا كل مخبر وكل منشئ يقصد الحاضر) بالاستقراء (فكذا الأمر) يدل علب (الحاقاله بالأعمالأ غلب) في الاخبارات والانشا آت (والجواب أولا أفول من الخر المطلقة العامة) المحكوم فيها الحرك فالوافع سواء كان في المادي أو الحال أو المستقبل (وهو حقيقة عند ان سينا وأتساعه) فلانسارأن كلمخبر ومنشئ يقصد الحاضر وهذا السندليس في موضعه فان ابن سيناليس من رحال هذا المقال مع أنه لم يدع الوضع والحقيقة بل انحاقصد تحصل معنى قضية هذاشانها وقدصر حهوأن حقيقة المطلقة عرفاهي الشوت ف زمان الوصف (مع أن خبر الماضي لا يقتضي المقارنة) الحال ولا يقصدها الخبر (بل المضى مطلقا) مقارنا كان أو بعيد ا (فكذلك الأمرق الاستقبال) أي عوزان يكون كذلك وهذا السندجيد (و) الجواب (ناميا كافيل الحاضرف الأمرزمان الطلب) فان الطلب فسه في الحال (ولا يقتضى ذلك أن يكون زمان المطاوب ماضرا) والكلام كان فسه والدليل على تقدير تماسته بفيد الاول (أقول مراد المتسكر مان متعلق الخبر والانشاء) يكون حاضر اوالخبر والمنشئ بقصدان وقوع متعلقهما فيه (فكذامتعلق الأمر)وهذا ظاهر حدا (و) الجواب (ثالثا أنه قياس في اللغة)وهو يمنوع (ان قيل) حاصل الدليل الحاق الأمراسائر الانشاآ توالاخبارات و (الالحاق ليس قباسابل) هو (استقراء) كاستقراء رقع الفاعل فالدالحياق الأقل بالاكثر الأغل (قلت في استقراء الحنس يحب تتسع الافراد الوعدة الموجودة عند المتسع) فههنا لابدمن تتبع أنواع الانشاء والأخبار (فع وحودالأمر وعدم تنبعه لااستقراء) بل هذاك استقراء بعض الانواع وقباس الامرعلها (فاتم الاالقياس و) الجواب (رابعال الحال ف الأمر عنت فان الحاصل لا يطلب) واللازم من الدليل هو الحال (فلا عكن) فيه (الاالاستقال امافورا) كاعندكم (أو بعده) كافيل (أومطلقا) كانقول فاللازمين الدلسل منافى لمدعا كروالمدعى غد مرالازم فهذا الحواب منع أنمام التقريب أونقض احالى بأعلوتم لزم الاستعالة (فسل ليس مراده بالحاضر الآن) حتى يلزم ماذكرتم (بل) المراد (أجزاءمن أواخرالماضي وأوائل المستقبل) وهوالحال العرفى (فالفورداخل فيه) فلااستحالة وتمالتقريب (أقول لوصع) ماذ كرهدذا القائل (لكان الأمرف المطلوب مقترنا المال) العرف ويكون مثل صبغ الحال (وهوخلاف الاجاع من أهل العربية) والفورليس الاأوائل المتقبل عرفافارم منه ما سافيه ورجع المحذورة هقرى فندر (نع لوقيل) في الدليل ان فى العقلبات الامالنص بالوضع الشانى وهوالذى لا يتطرق السه احتمال قريب ولا بعيد ومهما كان الاحتمال قريب اوكان الدلسل أيضافر ساوحان الدلسل أيضافر ساوحت على المجتمد الترجيع والمصير الى ما يعلب على طنه فليس كل تأويل مقبولا بوسسلة كل دليل بل ذلك يختلف ولا يدخس تحتصط الاأنافضر ب أمثلة في التأويل ومالا يرتضى وترسم فى كل مثال مسئلة وقد كرلاحل المشال عند من المثال عند من المثال عند من المثال عند من المثال عند المتعامد و المسئلة في التأويل وان كان محتملا فقد تحتمع قرائن تدل على فساده وآحاد تلك القسر المن لا تدفعه لكن يحرج بمعموعها عن أن يكون منقد حاعالها مثاله قوله عليه السلام

الأصل بقتضي أن بكون الأمر للمال لكونه أغلب ولم عكن و (المقارنة كالحال) للقرب حصل الأمراه (عملا بقسد والامكان لم سعد كافسل في الحال) المعمول الفء ل فان أصلها أن تكون مقاربة العامل ولما لم يكن في المناضى الترم قد ليكون قرسا (قافهم و) قالوا (ثالثاالته الفور والأمرنهي عن ضده) فيكون الفورا يضاوالا يلزمار تفاع النقيضين (وقد تقدم مثله) فىمسئلة التكرار مع الحواب بأن هذا النهى تابع الاص وليس طلفور (و) قالوا (رابعا) قوله تعالى مخاط الابليس (مامنعال) أن لاتستنداذا من تل (دم على ترك المادية) الى الستعود فهوالفور و وضع الأوام على يحو واحد فتكون الصغة ف لبس الأمر بالمتعود معلقابل (مقد بقوله) تعالى (فاذاسو يته ونفخت فسهمن روحى فقعواله ساحدين) والكلام كان في الأمم المطلق وأما المقد فعلى حسب اقتضاء القد ممن الفور والتراخي وههنام قد بالفور فله فتدر (و) قالوا (حامسالو) لم يكن الفور و (حاز التأخير فاما الى وقت معن فلاد لمل علمه) وان قبل الوقت المعين كبرالسن قال (وكبرالسن مثلالا دمين اذكم من شاب عوت الله في فلا يتعقق هذاك كبرالدن في فوت الواجب (و) كمن (شيخ بعيش مدة) طويلة فيمكن أداء الواجب بعد كبرالسن مؤخرافلا يصلح الكبرمعساللتأخير (أوالى آخرازمنة الامكان وهو مجهول فبلزم) بالتأخيراليه (تكلف المحال قلنا) هذا (منقوض تحواز التصر يح مالتأخير فأنه حائزا جماعا) مع أن مقدمات الدلس حارية فعه أيضا (والحل) للدليل (أن المحال انما يلزم باعداب التأخير) الى آخر أزمنة الامكان (دون التفويض) اليه بان يأتى في أى زمان من أزمنة القدرة فتدير ﴿ فَاتَّدَهُ الطُّلُقُ الْكَشْفَ مَذْهِ الامام عدمن حواز التأخير في الجمع الانم التفويت في العمر بانه اذا سألنا سائل وقال قدو حاعلى الجفهل لى التأخير الى السنة الثانية والسلامة مشكوكة عندى فان قلنا نع فلم أثم للوت مع التفويت وان قلنا لايحل ازم الفود وان قلناان كان في علم التعمو تل والتأخير حوام والافصل فلا يصير هذا الان ما في علم التعمول عنده وهذا قريدمن هذا الاستدلال لاحصاب الفور وردما اشيخ الهداد مانه الفتى أن يحسب أنه يحل الثالثا خرعلى احتمال الانم عوتك قبل ادرا كالاالعام الآخر وحننتذ صرت محكوما علىه بالأنم وحاصله أنه يحوزله النأخ مرمع عدم التفويت في العمر كامولاا - تعالة فمه وقد يحاب ان المناط على الظن فالمفتى أن يحب أنه يحسل الث التأخر ران طننت ادراك العام الآخر وحند لااثم وان مات فأة وانام بكن للنظن السلامة فلا يحوز التأخر وأنت لا بذهب على أن مدة السنة ما نعة عن وقوع النطن بأحد الطرفين فان الموت بعلول المرض الحاسبوع وشهر غيرنادر فأس النفلن بالسسلامة فهذا اعتراف بالوجوب على الفور يخلاف الزكاة ونحوها قاله يمكن فيهاالقول بحواز التأخير الى ملهور المرض الوسل الذي يظن به الموت فافه م (و) قالوا (سادسا) قال الله تعالى (وسارعواالىمغفرة) من ربكم وقوله تعالى (قاسقوااللمرات والمرادسيهما) فانالسارعة الى المغفرة غيرمعقول فأر بدسيها الذى هوأداءالواجبات وكذاالخيرات انأر مدمها خسرات الآخوقس المثو بات فلامدمن تقدير السبب ويمكن أن يقال الخيرات هي نفس أداءالواحبات فلاحاحة الى التقدير وبعد التياوالتي الكرعة تدلءلي وحوب المسارعة الى أداء الواحبات فلزم الفور (فلناأولا) فينشد لوكان الاوام الفور بلزم كون هذه الآية تأكيد الهاوان لم تكن الفور تكون تأسسا و (التأسس أولى من التأكد) فلا يكون الأمم الفور (فانقل) الدليل (علمم) والثان تقول هذه الكرعة تدل على وحوب المسارعة فاولم تكن الاؤام الفور ازمانت اخهاولو بالزيادة وهوخ لاف الاصل والتأكدلس سنلك المثابة فتحل علسه دفعاللسية فالاوام راما موضوعة الفورا ومستعلد تحوزا والثاني خلاف الاصل فتعين الاول فتدر (و) فلنا (تابيا) هذا الأمر (محول على الافضلة) والندب (والالم يكن مسارعاومستمقا) فاله لايقال للا قي الواحب في وقته الهمسارع واعلم أنه نقل هذا الناو مل عن الأمام الشافعي رجمه الله تعالى وبداستدل على استصاب تعمل الفعر وسائر الصاوات وأنت تعم أنه لا يصلح لمانوا ترمن العصابة ومن

لغيلان حين أسام على عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن وقوله عليه السلام لفيرو زالد يلى حين أسلم على أختين أمسك ا احداه ما وفارق الاخرى فان ظاهر هذا يدل على دوام السكاح فقى ال أبو حنيف قداراد به ابتسداء النكاح أى أمسك أربعا فاسكم هن وفارق سائرهن أى انقطع عنهن ولا تسكمهن ولا شك فى أن ظاهر افقذ الامساك الاستحماب والاستدامة وماذكره أيضا محتمل و يعتضدا حتم اله بالقباس الاأن حسارة من القرائ عند مدت القلاهر وجعلته أقوى فى النفس من التأويل أولها أنا نعلم أن الحاضر بن من العجابة لم بسسبق الى أفهامه مع من هذه الكلمة الاالاستدامة فى النكاح وهو السابق الى أفهامنا

معدهم الاسفار في الفحر وتو اترعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الابراد بالتلهر ثم أنه لوتم في معرض الجواب فلا يتم في معرض الاستدلال لاحتمال التأو يلات الاخركاسيفلهر بعدان شاءاته تعالى (و) قلنا (تالثالوتم) الدليل (لدل على الفور شرعاوالكلام فىالدلالة تغة) فلاتقريب فعه أنه ان أراد أن الاواحم وردت ميطلقة ثمز بدقسدالفور بعد فهو نسيز لابصار المعبلاباعث وان أرادأن الاوام صارت حقنقة شرعمة في الفور فيلزم النهل وهو خلاف الاصل مع أنه يتربه المقصود فانه حنثذ يحمل الأوامى الواردة في كلامالشار ععلى الفوره فافتأمل وقلنارا بعاله لوتمادل على وحوب المسارعة في الواحدات كإنه اموقنات وغسرها مع أنمنها موسعات ما ترة التأخير الى آخر الوقت اللهم الا أن يخصص نم ان منها ما هومندوب التأخير كالقلهر في الصيف قطعا وقلنا خامساالمرادبالمسارعة الاتبان بالواحبات قبل حضور الموت ولاشك أنه لايحوز التأخير الىما بعد الموت كافي قوله تعمالي وأنفقوا بمارزفنا كممن قسل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربلولا أخرتني الى أحل قريب كافي قوله تعالى انماالتو بة على الله الذنن بعملون السوع عهاالة ثم يتوبون من قريب ولوحل المغفرة على مغفرة حسع الذنوب فسبها الاعان فغاية مالزم كون الاعمان واحماعلى الفور ولايلزم كونسأ رالاوامراه فتسدر وفلتاسادسا لمناأن المرآد بالمسارعة المبادرة الي الفعل فغاية مايلزم منسم المبادرة الى الفعل الذي هوسب المغفرة وقد يكون الاداء على التأخير كافي ظهر الصيف فلا بدل على الفور أصلا ثم الأمر على هذا يكون للندب البتة فانمن أسباب المغفرة ماهومندوب فلايحب المبادرة ألمه قطعا فتدبر (قال الامام) على مانقل عن البرهان أماالشافعية فذهبغلاتهمالي أنه ان مادرعقب الفهم لم يقطع بكونه بمتثلا لحوازأن بكون غرض الآمر هوالتأخير وهلذاشر عفلم فى حكم الوقف وذهب المقتصدون الى أن من مادراً ول الوقت كان بمتثلا قطعاوان أخرام يقطع بخروجه عن العهدة وهذا هو المحتار وبالجسلة الذي أقطع به أن المكاف مهما أتي بالفعل فانه يحكم الصنغة موقع للطلوب وانميا التوقف في أنه هل يأثم بالتأخرمع كونه ممتثلابأصل المطلوب انتهى ولعل احتماحه بان الطلب متعفق والشك في حواز التأخير فوحب الفور وهذا نظاهر مختل فان الدليل انما مدل على وحوب الفور قطعا وكان أول الكلام مدل على النوقف ثم أول كلامه مدل على عدم اللرو جعن العهدة وآخره على الخروج والشلث انصاهوفي الاتم في التأخر برلافي مقاء العهدة مالواحب فيمكن أن يحمل كلامه على أن الأمر المطلق للقدر المشترك كاعندالجهور لكن الشكف أن المادرة واحب مدلسل ذائد كالأمن عن الفوات أم لاوالمر ادمالعهدة تعلق الاتم وحاصل الدلسل أعه لماشك وحواز النأخبر وحسالفورا حساطال أمنءن الانم وعلى هذ الانزاع لكن بطالب الدلسل على الشك فى الا ثم التأخير ويمكن أن يكون مقصوده أنه لا بدرى أنه الفور أوالقدر المشترك فني المدادرة يخرج عن العهدة بالواحب قطعا وأنأخولم يقطع بالخروج عن العهدة لانه بحتمل أن يكون الفور مطلو بافسق اثم التأخ يرفى الذمة وان لم يسق نفس الواجب فالذمة والمراد بالمطلوب فيقوله فاله بحكمالخ نفس الواحب فصكر باله فيأدائه ممتسل والتوقف في الاثم بالتاخيرف لأحسل التوقف في تقسده بالفور وعلمه حل كلامه وقررداسله بقوله (وحوب الفور وحواز التأخير مسكوك والطلب محقق فيعب السدار )احتباطالشوت الامتشال فسه قطعا (اذلوأخوفاته وأن امتثل باعتبارا يقاع أصل المطلوب)وهو نفس الفعل (لكنه يحتمل الائم باعتبار عدم ايقاعه ف زماته ) فان الفعل حيثتين حيثية نفسه وحيثية كونه وافعاف زمان ففي التأخير يمتشل ماعتماراته أداءنفسه واحتمال الاتم باعتسارا يقاعه في غرأوانه وفيه نظر ظاهر فانه لمااحتمل كونه للفورة ايقاعه في مؤخرلس بابقاع في وقته المقدر شرعافلس ف امتثال بحكم المستغفوالا يقاع المطاوب فع لودل داسل على وجوب القضاء كان امتثالاله لاللا مرفلا قطع في التأخير بالامتثال بنفس الفعل والقضاء عند مايس واحبابو حوب الأداء فتأمل (فلتالانه أنه مسكوك) قان الدليل الأثم قددل على أنه للقدو المشترك قافهم ﴿ وسئلة ٥ الاحربالاحر) بشي لغيره (ليس أحرا) من ارحم (الثاني) قاتالوسمعناه في زمانت الكان هوالسابق الى أفهامنا ﴿ الشانى ﴾ له قابل لفظ الامسال بلفظ المضارفة وفوضه الى اختساره فلكن الامسال والمفارقة السه وعندهم الفراق واقع والنكاح لا يصح الابرضا المرأة ﴿ الثالث ﴾ له لوأرادا بقد دا النكاح لا ترشر الفله واله كان لا يوخر البيان عن وقت الحاجة وما أحوج حديد العهد بالاسلام الى أن يعرف شروط النكاح ﴿ الرابع ﴾ أنه لا يتوقع في اطسراد العادة السلاكهن في رفقة الرضاعلى حسب مراده بل رعما كان عند عجمه عن فكيف أطلق الامرم عدد الاكان ﴿ المامس ﴾ أن قوله أمسل أمروط اهره الانجاب فكيف أوجب عليه مالم يجب ولعله

الغير (على المختار كقوله صلى القه عليه وآله وأصابه وسلم مروهم بالصلاة لسبع) رواه أبوداودعن عرو من شعب عن أبيسه عن حدومروا أولادكم الصلاة وهم أسامسع (فلاأمر الصيمن قسل الشارع) وهذا التراع ليس في مشل قل لفلان افعل كذا فاته أمرالثاني من الآمر بالاتفاق كانقل المصنف في الحائسة عن السبكي اندالنزاع في مثل مرافلان مكذا وقسل الراع مطلق والتذاهر هوالأول لانالمسدر بقل لخطاب فسعالثاني والمخاطب بقل مأمور سقله فلا يصيرف الخلاف أصلا فندبر (لنا كما أفول لوكان) هذا أمر اللذاني (زم معصد العدعند معصد السدفى) قوله السدد (مرعدل أن بدع عدى) فإرام السيدفار سعلا به على هذا العيد مأمور بالسع منه ولم يفعل وهو المعصية واللازم باطل قطعا فان قلت بالترم الخصر بعصيانه عند العلم كنف والسدسفر ومعبر محض لكن عصاله غيرمعند به لعدم الولاية للا مرعليه فلت هذام كابرة فان العدلا يقال إه لغة وشرعاانه عصى أمرهذا الآمرةافهم (واستدل أولا أنهلوكان) الامرالأمرام الثاني (لكانذال) أي مرعدا أن يسع عدى (تعديالأنه أحرالعبدالعر) وتصرف فيه بالاستعدام وأوردعله أن التعدى أمرعد الغير من غير توقف على أحرالسد وههناأمر ومتوقف على أمرالسد فالملازمة منوعة وأحسان الكلامق أن المقدر الامرالصادر السدرام وهلهوامرأ منه وحينتذفلا توقف للاحرله على أحرالسد وأحره وعدم أمر دسواء في تعلق الأمر للعسدمن الاحر فلزم التعدي قطعا فلذا غيرالمصنف الايراديوجه آخر وقال (أفول اغما يلزم التعدى لولم يكن أمر) الآمرالعد (بالواسطة) أي بواسطة الأمرالسد فاله اذاأم وجعل السندسفيراله فهوادن دلالة ولنس تعديا والتعدي هوالتصرف في ملك الغير من غيراد به حقيقة أودلالة (تأمل) فانه حقيق القبول (و) استدل (ناسا) لو كانذال القول أمر اللعبد (لكانذال منافضالقوال العبدالا تبعه) لأن ألامر سنى والنهى عندمتنا قضان الضرورة والتالي الحل (وردعنع بطلان النالي لحواز الندع) أي لحواز أن يكون قوله لاتبعه بعدداك نسخله (رهومعنى المناقضة) في الانشاآت وفيه أنه فرض هذا النهى مقار نااذلك القول فيكون مناقضاوه في الكلام لس كذلك بالضرورة فان العصلاء يفعلون هكذا (قالوافهم ذلك) أي كون أمرا لآمر أمر المأمور (من أمر الله رسوله صلى الله علىموسلم و) أمر (الملك وزيره أن يأمن) والأوام على منوال واحدف كون الكل كذلك (قلنا) اعافهم ذلك (بقرينة أنه) أي الرسول أوالوزير (مبلغ)ومعبر لأمراشه أوالملك ولا كلام فيه فافهم ﴿ وسئلة ، اذا تكرر أمران متعاقبان غيرمتعاطفين فعايقيل النكرار يخلاف صم اليوم) صم اليوم (ولاصارف) من التأكيد (من تعريف) تحوصل الركعتين صل الركعتين (أوغيره كاسقنى اسقنى فاله) أى فان كل واحدمن الثلاثة (مؤكداتفاقا) أما الاول فظاهر لعدم قبول المحسل الفعل مرتبن وأما لثاني فلان المعادمعرفة عين الاول وأماالثالث فلدلالة قريت جزئمة كالحاحة في المثال المضروب وهي تدفع بالاول (فقيل) الأمرالثاني (تأسيس) جراءلقوله اذاتكرر (فالمعالوب) ههنا (الفعل مكررا) فالوجوب وجومان (وفيل) الثاني (تا كيد) الا ول (والمطلوب المرة)من الفعل فالوحوب وحوب واحدوا ختاره الشيم اس الهمام (وقسل بالوقف) فلايدري أبه ماواقع (اللا ول) أى القائل بالتأسيس (أن وضع الكلام للافادة) الحديدة (لالنفي الوهم كافي التأكيد) فالتأسيس هوالأصل فهوأولى (وهومعني مافال المدى ان في التأكيد مخالفة ظاهر الامرين من الوحوب) الفعل مرتبن (الى غيره) أي الوحوب مرة (فاقسل) في حواشي مردا حان (الايلزم في التأكيداستم السيعة الامر في غير معناه) حتى يكون مخالفة التظاهر (الأن زيدالثاني في ماء زيد زيد لم يدل الاعلى مأدل عليه) زيد (الاول مندفع اذمر ادمخلاف انفرض من وضع التركيب) وهوا فادة الفائدة الحديدة ولاشك أنه في التوكيد لا يحصل البتة (وفيه) أي في الدليل (مافيه) لأن أصالة افادة التركيب فائدة حديدة اتماهي في غيرالتكرار وأماف التكرار فالعلبة التأكيدودفع الوهم (والثاني) أي القائل بالتأكيد كثرة التكرار

أراد أن لا سنكم أصلا ﴿ السادس ﴾ أنه ربحا أراد أن لا يسكمهن بعد أن قضى منهن وطرا فكيف مصر وفيهن بل كان ينبغى أن يقول اسكم أربع المحن شدت من نساء العالم من الاجنبيات فانهن عند كم كسائر نساء العالم فهدا وأمثاله من القرائن ينبغى أن يلتفت الهافي تقرير التأويل ورد و آحاده الاسطل الاحتمال لكن المجموع يشكل في صحة القساس المختهدين والا ويصديرا تباع الفلاه ربسبها أفوى في النفس من اتباع القياس والانصاف أن ذلك يختلف بتنوع أحوال المحتهدين والا فلسنان قطع ببطلان تأويل أبى حنيفة مع هذه القرائن واغالة صود تذليد ل الطريق للمتهدين ﴿ مسدله ، في من

فى النَّا كيد) والقلن تابع للاغلب (ورج) هـ ذاالرأى (بان الاصــل براءة الذمة) و يوافقه النَّا كيدا ذف ه الذمة مشغولة تواحد يخلاف التأسيس فأن في وحويين (وعورض بالاحتياط) فاله في التأسيس أذبالعمل، يفعل مرتين و بالعمل بالتأ كيد يفعل مرة فقى الاول الخروج عن العهدة سفين وفي الناني احتمال الانم لاحتمال كون الواحب الفعل مرتبي هدا وفيه كلام ظاهر فان الاحتماط انحا يحب فهمااذا كان الاصل الوحوب تم طر أالمشكل من بعد كصوم ثلاث من شهر ومضان وقدغم المته فلر برالهلال وأمااذا كان الاصل عدم الوحوب فلا كصوم يوم الشائف أنه من شعبار أوشهر رمضان وههنالم يكن الاصل الوحوب في المرة الناتية فليس ههذا موضع الاحتياط فتأمل ثم ان غلية اتباله لا يعارضه شي فتسدر (وفي العطف) أي فيما اذا كان الثاني معطوفا على الاول يكون الثاني (التأسيس) فعب الف عل مرتبن (وهوالو- ملان الثا كيدف ) أي في العطف (لم يعهد فعم ل مهما الاعر بح من حارج) يصرفه الحالثا كدن (مسئلة و اذا أمر يفعل مطلق فالمطلوب) فيه (الماهية من حيث هي هي ولوف ضن فردمًا) فان قلت فعلى هـ ذا المطلوب في الامر بأداء الدين أداء الحقيقة من حث هي ولوفي ضمن فردما فالمؤدىء من ماطلب فكف بصيم قول الفسقهاء الديون تقضى بأمثالها لأن العسن غير الدين حقيقة وان أعظاه الشارع حكم العمن في بعض الاحكام كافي مدل الصرف والمسلم فسمه والالزم الاستبدال قال (ومعني قولهم الديون تقضى بأمثالها) أنها تقدى (بأفراد بماثلة لها) لأن الديون أوصاف في الذمة والمؤدمات أفرادلها (لا) انها تقضى (جهو مات معمنة كالأمانات)فانهامعنات وحسعلي الامن أداؤهاوالفعل فهالاأنهاأ وصافعلى الذمة وبعيارة أخرىان الواحب على المديون أمره طلق وهوالدرهمالموصوف مثلاقالؤدي هوالدرهم وهذامغارله نحواتمامن التغار فهوغيره وان كان الخرو جعن العهدة بوحودالمطلق فمه وهوعين ماعلى الذمة هذاوحه وحمه ان افطبق علم مصارة المشايخ والفروع الفقهمة فعلمك عطالعة الدلائل التفصيلية الفقهية (وقيل المطلوب الجزئي الحقيقي واختاره ابن الحاجب) ولاسافي ماذهب المه أنه يحتمل التكرار لأنه حينثذ المطاوب حرنبان حقيقيان محازا فتأمل فيه فالهموضع تأمل الناما تقدم في المبادى الكلامية (من وحودالماهية المطلقة فيصيح طلب ايحادها) واعل المقصود منه رفع المانع من طلب ايحاد المماهية لأن المقتضى قائم فان المدأ المأخود في الصيغة من حيث هو كاتقدم والافالتقريب غيرتام لان التنصة صعة طلها والمطلوب كونها مطلوبة في الأوام فتدر (أقول و) لنا (أيضالو كان الجسرني الحقيق مطاويالكان اضرب مجلا) لأنه لمالم يصع طلب الماهية من حستهي هي لابهامها لم يصير طلب الفرد المنتسر أعضااناك ولاطلب المعسن أي معن كادلأنه مطلق التستعصات فل سق الاالمعين من حث تعينه والذي لا يتعين قسل الوجود فهومت من غيرمع الوم وهو الاحال كذافي الحائسة (فافهم) ورعاعت كون المتعين غيرمع لوم قبل الوحودو يستند بالعلم الفعلى فالأولى أن يحال الى أن المعن غيرمع الوم المنة بالضرورة ثم اله لقائل أن يقول المطلو - المعين أي معين كان وهو المطلق وليس هوكالماهمة فأمهاعلى زعممهمة غيرمته فقة في الاعمان يخلاف المعينات فانها تصل الوحود والمكاف متعير في الانبان بواحدمنهاوهي معلومة بالوحه فلااجال أصلاوهذافر ب بماذها الممشايخنا أن معنى اضرب أوقعضر بافتامل فيه فاله يلزم حنثذأ خذالمرة ف مفهوم الاحروقد نهى عنه ان الحاحب وأتباعه (قالوا الماهمة يستعمل وحودها في الاعمان فلا تطلب) لأن طلب المحال باطل كامر في المبادئ الاحكامية (أما الاستعالة فلان كل موجود مستفص جزئي) لأن الوجود بدون النستغص غ برمعقول (ولائني من الماهمة الكامة يحزني قلنافرق بين اللابشرط ششة و بشرط لاششة اذا حصلته علت أنه ليس بشي وقدفصل في السلم) ونحن مذكر القدر الذي يكفي لتقر برالجواب فاعلم أن الماهمة اعتمارات اعتمار كومها لابشرط شي أي الشي من حست هومع قطع النظرعن العوارض وهي لدست في ذاتها كلية و حرثسة وواحدة وكثيرة وهي بعنها الموجودة في أطوارها

تأو بلاتهم في هذه المسئلة أن الواقعة رعاوقعت في اسداء الاسلام قبل الحصر في عدد النساء فكان على وفق الشرع وانحا الساطل من أبحمة الكفار ما يحالف الشرع كالوجع في صفقة واحدة بن عشر بعد نزول المصر فنقول اذا سلم هذا أمكن القساس عليه لان قيامهم يقتضى اندفاع جميع هذه الانكحة كالونكع أجندتين تم حدث بينهما اخوة برضاع اندفع النكاح ولم يتغير ومع هذا فنقول هذا بناء تأويل على احتمال من غير نقل ولم يشت عند نارفع حجرفى اسداء الاسلام و يشهدله أنه لم ينقل عن أحد من العجابة زيادة على أربعة وهم النا كحون ولو كان حائرا لفارقوا عند نزول الحصر ولا وشان ان فل ذلك وقولة تعالى

فهي الواحمدة اذا تعمنت بتعين وهي الكثيرة اذا تعمنت بتعمنات وهي الكلي وهي الحرزثي واعتمارا خمذهابشرط لاشي أي بشرط عدم عروض العوارض وهي بهذا الاعتبار لاحظ لهامن الوجود واعتبار كونها بشرط شئ أي بشرط كونهامعروضا العوارض وهي الاشخماص الموجودة والماهمة من حدثهي نفسهاوهي الموجودة بوحودهاوهي. عدد ومة بعدمها أيضا واذا عرفت هذا فقوله كل موجود مشخص ان أرادأن كونه شخصا بحامع الوجود فسام والماهمة لابشرطشي أيضا شخص بهذا المعنى وفالكبرى انأر بدالماهية مع فيدالكلية في إيضا لكن لا مازم الاكون الوحود معار الله هية المقدة مالكات ولاسافي وحودالطسعة وانأرادكونه مشخصاءعني ان الشخص داخل فسمغمنوع وكذا أن أريدف الكبرى الماهسة التي تكون معروضه الكاسة ولوفى معن فهي ممنوعة وان الماهمة مشرط شئ هي التي تصعر جزئسة مشتخصة وههنامن الكلام عله الكلام تمان هنذاغرواف فان المطلوب من الأمر ماهوعرض لحرث اته فلدس له وجود عندالفا للن وحود الطبائع أيضا بل الحق أن يقال ان الماهمة لا يشرط شي محولة على الافراد قطعاوم وحودة توحود الافراد ولو بالفرض كايقال اذاوحدا نسان يكتب وحدالكات والمطاوب الامرهوه ف الصومن الوحود وهذا بعد وحودا عرفاوان لم مكن وحودا حقيقة أولاو مالذات ثم انهم لوذه واالى ماذهب مشايخنا الكرام وجهمالته أن المطلوب الفرد الواحد المعنون بعنوان الماهمة لابسرط شي استراحوا من هذه النكلفات فان الفرد المطلوب موحود بالضرورة وان كان العنوان عرضاله وغيرموجود حقيقة و بالذات فتأمل فيسه ¿ ﴿ مسئلة ، الاتمان المأمور به على وجهه ) كاطلب مع الشرائط والاركان (هل يستلزم الاجزاء) أم لا (فان فسر )الاجزاء (بالأمتنال فنع) يستلزم الاجزاء (انفاقا) لان الامتشال الاتبان بالمأمور به على وجهه لاغير (وان عرف مقوط القضاء)عن الذمة تحقيقا أوتقدرا كافي العدو عور فالمختار )عند الأصولين كلهم (أنه يستلزمه) ولافضاء على الذمة (وقال عبد الحيار) المعتزل (الاستلزمة) والابعدمن الحكم أن سق الذمة مشغولة بأداءذاك الواحب المؤدى و بطلب القضاء وقبل مذهبه الابعد أن يتبت في الذمة مثل الواحب المؤدى ويسمع قضاء وعلى هذا النزاع لفظى وهوأ ولى من حهدأن عدم استغال الذمة به بعداداته مديهي لا يلتق بحال عاقل أن يتفوّ مانكار مؤضلاعن أن يتفذمه في هما أكن عمارات العلماء الكرام ذوى الأبدى والانصار تنادى أعلى بداءبكون النزاع معنوبافهوالاحتى بالقبول وبحعل قول عبدالحبارمن جهة غلبة الهوي على العقل هذا (لتاأولا كماأقول لابقاء الاقتضاء بعد الاتبان في اللغة والعرف النسر ورة في المعام الات كأداء الديون والاماتات) فلايطلب بعد ، في الأوامي المتعلقة بهذه المعاملات (فكذاف غيرها) من العبادات فلاسق الطلب معد دالاتبان (لان الوضع واحد) في الاوام كلهاواذا لم سق الطلب والاقتضاء فلاشي على الدمة فلاقضاء وللنافش أن يقول هاأن أوضاع الاوامر وآحد م لكن عدم مقاه الاقتضاء فالمعاملات الس من حهمة كونها مأمورا بها بللأم نارجه وأن المقصود هناك وسول المال مرة حمرالحقه ولاكذاك العبادات فان المقصود هناك الفعل فيصور أن يطلب مرة بعدا خرى فتأمل فسه فالهموضع تأمل (و) لنا (تاسالولم يستلزم) الاتبان على و حهه سقوط القضاء (لم بعلم امتثال أمداوهو ماطل اتفاقا أما الملازمة فلا " نافتضاه ماتى بعد) أي بعد الاتبان والالم يكن محلالمطالسة القضاء (اذلار اعف بقاء الاقتضاء بأمرآخ ) فاله يكون واحسام مقلالا فضاء الاول واذا كان الاقتضاء ماقما (فلريكن اتماناه على وحهم) فلايكون امتشالا (والخصم أن عادل مان عندعد مالا تسان معلى وحهم كا يحسالقضاء عالاً مرالاول كذلك عند الانسان به كذلك) أي على وحهه (فيقاء الافتضاء الاسافضاء لاسافي العلم بالامتثال بالمعنى المتفق علمه) وهوا تمان المأمورية كالمرمع شرائطه وأركاية فالاقتضاء الفعل يحسب الاداء قد سقط ويحسب القضاء اق (تدبر) وفي لفظ المحادلة اشارة الى ضعف الارادوهو فلاهر فاله فرق من عدم الاتمان والاتمان فان اشتغال الذمة ماق في الاول

وان تحمد وابين الأختين الاماقد الف أراد به زمان الجاهلة هذا ما وردف التفسير فان قبل فاوص وفع حرف الابتداء هل كان هذا الاحتمال مقبولا فلنا قال بعض أصحابنا الاصولين لا يقبل لأن الحديث استقل حجة فلا يدفع بمرد الاحتمال مالم ينقبل وقوع نكاح غيسلان قبل ترول الحروه ذا ضعيف لان الحديث لا يستقل حجة مالم سفل تأخر نكاحه عن ترول المصرلانه ان تقدم فليس محمدة وان تأخر فهو حجة فليس أحد الاحتمالين أولى من الآخر ولا تقوم الحجة باحتمال بعارضه غيره (مسئلة). قال بعض الاصوليين كل تأويل رفع النص أوشياً منه فهو باطل ومثاله تأويل أبى حضيفة في مسئلة الإبدال

فلاسقاطه وحب القضاء بخلاف الثاني فاته اذاسقط مطالنة الاداءولم ستىشي في الذمة فاي شي يستقط بالفضاء وان قبل بكون هــذا اشــتغالاً خرلابدمن تفر يعمفهوواحــمــتقل لاله قضاءوانسيي هــذاقضا اصارالنزاع لفظا وافهم (و) لنا (ثالثا لولم يسقط) القضاء وتبتى مطالبته (لزم تحصل الحاصل) فان المأمور به قد حصل قائ شي بطلب بعده (قبل الثاني ليس تفس الاول بلمثله) فليس هناك تحصل الحاصل (وأحسبان المطاوب الطسعة الكلمة) الفعل وقد حصلت أولا بالاتمان فاوطلب بعد مازم طلب تحصل الحاصل (الالطم وصات)أى لس المطلوب خصوصات الافعال حتى يكون الشاني مثل الأول (أقول استعالة تحصل الحاصل في) الطبائع (الكلية ممنوعة فاله ادس) تحصيلاله (بذلك الحصول) حتى يكون محالا (بل في ضمن فردآ خو) غيرالماني، (على أعلوتم) ماذكر من أن المطلوب في الأمر الطسعة الكلية (لم بت فق القضاء) أصلالانه فردمن أفرادالكلي المطاوب بالأمرفتكون اتسانامالمأموريه وعكن دفع هذءالعسلاوة بأن المراد بالطسعة الكليةهي الحاصلة في وقتها وهناالتقييدلا بنافي الكلية وحنشذ فالطبيعية الحاصلة تبارج الوقت قضاء فلاتحصيل للماصل كذافي الحائسية ويمكن أن بقر والكلام عثل مامر بأن المطاوب بالأمر أتمان الطسعة في وقتها فإذا أنى فقد سقط العهدة فاو وحب القضاطرم تحصيل الحاصل فاله لاسقاط العهدة الاولى وهو قد مقط بالطب عذالكانة من و فالاسقاط من وأخرى لغو فتدير (و) لنا (را بعاالقضاء استدرال المافات) من المأموريه (والمفروض أنه حصل المطلوب بقمامه ولم يفت منه شيئ) فلااستدرال فلاقضاء (ورعما عنع أن القضاء ذلك )أي استدراك مأفات (مل القضاء الاتمان على ماوحب أولا يطريق اللزوم) وكنف بكون استدراكا لما فات عندمن وحمه من غرفوت والأن تقر والدليل مان اتمان مثل ماوحمان كان لاسقاط ذمة كانت مشغولة فلاشغل اعما الشغل اذاؤات منهشي فينثذ يكون مسقطا وان لم يكن لاسقاط ذمة فهوواحب رأسه لافضاء الاول في شي وان سهي به فالتراع لفظى وظهرأن استدراك ماقات من لوازم القضاء فقط ذافهم عبد الجبار وأتباعه (قالوالو كان) الاتبان بالمأمور به على وجهه (مسقطاله )أى القضاء (لكان المعلى نظن الطهارة آعماأوساقطاعنه القضاء اذاتسن الحدث) بعد خروج الوقت (لانه ان أحربها) أى الصلاة (بيقن الطهارة فلريفعل) مع النقين ما فأثم إلانه ترك المأمر ديه وهوالشق الاول (وان كفي الظن) في الصلاة المأمور بها (فقد أنى كاأم فيسقط) القضاء وهوالشق الثاني (والجواب أؤلا أفول الأمر بالطهارة الوافعية) أي نختارشقا الناهوأن المأمور بهاالصلاة مع الطهارة الواقعية لكن القلن بقيامها كاف (وصدة القلن لابددال المطابقة فان كان مطابقا) للواقع (فذاله ) كاف (والاوحب القضاء) لانه لم يؤد المأمور به مع شرطه (وانمالم بأثم بعذ رالتلن) لانه هو المقدور والخطأف ليس من تقصيره (كالخطاوالنسيان) يسقط جهماالاتم وافهم (و) الجواب (تاساعنع بطلان مقوطالقضا ولأن المسئلة خلافية) فلا - دأن بلتزم السقوط و يقول الأمركان مهانطن الطهارة (الاان) المسئلة (عند الجهور اتفاقية) فلاستأتى هذا الحواب من قبلهم (و) الجواب (ثالثابان القضاء واجب مسة أنف بأمر آخر ) وليس قضاء حققة (و) الواجب (الاول قد سقط) القلاهر أن هـذاجواب ماختيار الشق الثاني دمني أنه كان مأمور الالاداء على نفن الطهارة وقدأدي فقد سـقط والقضاء أيضاقد سـقط وهذاواجبآخر وكذافى الختصر وفعمافه) لانه لم يعهدفى الشرع الفعرمثلا فرض غير الاداء والقضاء ولوسلم فثل هذا يحرى فى كل قضاء فلا يوخد وقضاء حقيقة وهذا الثاني في غاية السيقوط فان القضاء انساشر علاستخلاص ذمة فدا استغلت بالواجب لفواته بخلاف مانحن فمهلأته اذام إأن ماان الطهارة أذى كاوحم ببق على الذمة شي حتى يكون القضاء اسقاطاله وقد يجاب أولابان هذا أداء ترتب على أداء الاول الامروالثاني من غيره وهذا غيردافع للابراد فاله لم بعهد هذا الترت في الشرع أصلا وانفل الموحده فدالصلاة كان استسهادا بالمنتازعف وتأساباته قضاء ولومحاز افاس هذامن غيرالمعهود وهذا

حيث قال عليه الصلاة والسلام في أربعين شاة شاة فقال أبو حنيف قالشاة غير واحبة وانما الواحب مقدار فيتهامن أى مال كان قال فهذا باطل لان اللفظ نص في وحوب شاة وهذا رفع وحوب الشاة في كون رفعالنص فان قوله وآنوا الزكاة الا يحاب وقوله عليه السلام في أربعين شاة شاة سيان الواحب واسقاط وحوب الشاة رفع للنص وهذا غيرم ضي عند نافان وحوب الشياة انما يسقط بتعوير الترك مطلقا فأما اذا لم يحزر كها الاسدل مقوم مذا مها فلا تحر بالشاة عن كونها واحدة فان من أدى خصاة من خصال الكفارة المخير فيها فقد أدى واحبها وان كان الوحوب بنادى يحصله أخرى فهذا توسيع الوحوب واللفظ نص

فغاية السحافة فآبه لاكلامق تسمية والمؤدى الناني لس قضاء حقيقة ولاأداء فلزم غير المعهود قطعا نم ان الموحين للاداء ناسيا قداتفقواعلى أنها تؤدى بنية القضاء فلاصة لهذا الجواب وحدقافهم (و) الجواب (را بعاعلى مافسل الامريطن الطهارة مادام الفلن باقيا والافياتيان المثل) جذاً بضااختيار الشق التاني لكن لامطلقا بل بالظن الياقي مالم يظهر خطؤه وان كانخطأ فالواقع فبعد نظهور الخطا بازم القنساء ولااتم لانه غيرمق مر ذان قلت الامر الاول على هذا التقدر موحب للصلاة بظن الطهارة وقدائق مافوحوب القضاءاما بالسب الاول وقدانتهي فلانوجب القضاء أوسبب آخر وقدم مأن القضاء بالسبب الاول وأمالأن المأتىء انقل فاسدالظهورف ادالظن وكانت الحمة مشروطة سقائه فهذا الانقلاب غرصح لان العملمتي صارمسلما الحصاحب الحق الذي هوأ كرم وأرحم على العمد لا يحمله معدوما ومجموا من ديوان الثواب قلت ان الصلاة المؤداة لمست محمه ة ولا فاسدة بل حالها موقوفة فان استمر الفلن تكون صحيحة والالافتسق الذمة مشغولة فيمس القضاء لتفر يغهاوهمذا ليس من الانقلاب في شي بل مثله كد شل سلام من علسه السهوة اله يخرحه خرو حامو قوة افافهم (أقول اوتم) هذا الحواب (لم يكن فرق بن الطن المخالف) للواقع (والمطابق) له لان الاحرابس الانظن الطهارة الداقي على مأسلم فهـــذا الظن ان كان خطأولم بظهرالى أنمات فقدامتثل فملزم أن يكون الاجرفي انخالف والمطابق على السوية (وقولهم في الاحتمادان للخفطئ أجرا والصداجرين) مطابقا لحديث حكى فالصحين اذاحكهما كم فاحتهد ثم اصاب فله أجران فاذاحكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد (بدل على خلافه) لأنه بوحب عدم المساواة في الأجر (فتسدير) وهذاف اس بعمل جزئي على اخواج حكم كلى واحب العمل الى يوم القيامة فأن اصابة الحيكم المطابق مما يمكن منصب الشارع الدليل أوالامارة عليه والخطأ فيه للغفلة عذره فلا بعدف اقتراق الاصارة والخطا وأماالهمل الجزئي فلواعترف اللطأوقع الحرج العظم وليس عكن الاحتراز عنه مع عدم وجود الاخلاص الموج التواب الاترى العمل على حكم خطاعر بالاحتهاد لا تقص من الاجرشاف كذاهذا فافهم ﴿ فصل ، النهى اقتضاء كف عن فعل حتم الستعلاء ) واستفراج فائدة القبود على محاذاة ما مرفى الامر (وأورد) نحو ( كف عن الزنا) فالداقتضاءالكفءن الزناالذي هوالفعل حمّامع أندأم (وأحاب العلامة بان المراد) بالفعل المكفوف عنه (فعل هو مأخذا شتفاق المقتضى) ومأخذا شتفاق كف الكف وليس افتضاء الكف عنه بل عن فعل أخرهو الزناوهذا الجواب وان كان المالكن لما كان مستملاعلي قيدرا الدقال (أقول الأقرب) في الجواب (أن في كفوان كان الاقتضاء الصغة) الأنصفة الامرموضوعة للاقتضاء (الكن افتضاء الكف لسرمها) أي مالصغة (بل) الاقتضاء الكف بالصيغة (فالاترن وهو) أي الاقتضاء بالصنعة هو (المراد) في الحدة افهم (وقسل) في الحواب كفعن الزنا (باعتبار الاضافة الى الكف أمر) فاله طلب (و) باعتبارالاضافة (الى الزنانهي)وهذا الجواب على تقديراً ن يكون التعريف النهبي النفسي لكن غرض الأصولي لم يتعلق به (وحدود الغبر تعلم بالمقايسة الى الامر بالمقابلة) والنهى على منوال تعريف القاضي قول يقتضي طاعة المنهى بالكف عن المنهى عنه وعلى منوال تعريفات الغيرقول القائل لغيره لاتفعل استعلاء والقول لمن دونه لاتفعل أوارادة الكفعن الفعل وبرد علىهامثل ماردهناك ويدفع عثل مادفع بدغة (غمسيغته تستعمل لسبعة معان التحريم) استعلاء نحوقوله تعالى (ولا تقتلوا) أولادكمن أملاق ولاتقباق الهمشهادة أبدا (الكراهة) نحوقوله صلى الله عليه وسلم (لاعسكن أحدكمذ كرد بهينه) وروى مثله في العجاج (الدعاء) نحوقوله تعالى (لاترغ قلوبنا) بعداد هديتنا (الارشاد) نحوقوله تعالى (لاتسألواعن أشاء) ان تبدلكم تسؤكم الطاهرمن شأن تروله أنه التصريم (التعقير) نحوقوله تعالى (ولاتمذن عنيل سان العاقبة) محوقوله تعالى (ولا تحسين الله غافلا المأس) تحوقوله تعالى (لا تعتذروا الموم) وقد يحي المعان أخر كالنسو به والتهديد والالتماس (والخلاف

في أصل الوجوب لافي تعيينه وتصنيفه ولعله ظاهر في التعيين محتمل التوسيع والتخيير وهو كقوله وليستنج بثلاثة أحجار فان اقامة المدرمة عامه لا يسطل وجوب الاستنجاء لكن الحر يحوزان يتعين و يحوزان يتعين ويحوزان يتعين ويعين مافي معناه فع الماسكر النسافعي هذا التاويل لا من حيث أنه نص لا يحتمل لكن من وجهين أحدهما أن دليل الخصم أن المقصود سدا الحاة ومسلم أن سدا الحلة مقصود لكن غير مسلم للقصود فلعله قصد مع ذاك التعيد باشراك الفقير في حنس مال العني فالجمع بين الفاهر وبين التعيد ومقصود سدا الحلة أغلب على القلن في العيادات لأن العيادات ميناها على الاحتياط من تحريد النظر الى محرد مداخلة

فأنه هله صبغة) موضوعة بازاءاقتضاء الكف الحتى (و)الخلاف (في صبغته أهي ظاهرة في الحظردون الكراهة) كإعلمه المعتبر ونمن أهل الاحتهاد والاصول (أوبالعكس)من الهاظاهرة في الكراهة دون الحظر (أومشترك) لفظي بنهما (أو) متواط موضوع (المشترك) بين الحظر والكراهة (أو) هي (موقوفة كاتقدم في الاص) خبرلقوله والخلاف بعني الخلاف هنا كالفلاف عد (وتقل الاستاذ الاجماع على أنه الحفر بعد الوجوب) لا كااختلف في الأمر الواقع بعد الحفر (ور عما يمنع) الاجاع فيخالف فمه (وقد توقف الامام)فيه وهذا انما يتسير لوأبدى عدم صحة نقل الاجماع في (مسئلة . النهى هل بدل على الفساد) وهوعدم ترتب الحكم عليه (لغية) أم لابدل (المختارلا) بدل لغه عليه وفسل بدل (لناأن فساد الشي عسارةعن سلب أحكامه وليس) المدلول (في لفظ النهي سوى طلب النرك ) حتما (وهولا يستلزم ذلك) أي عدم رتب الاحكام (قطعا) وكيفلاومن السن أنه لوقال اذافعلت هذا الشئ ترتبت أحكامه لكن لاتفعل ان فعلت عافستان لم يعسد مناقضالغة وعرة اولم يحكم بتغيرالنهى عن موضعه وازكارهذا مكابرة القاللون بالفسادلفة (قالواالا مريقتضي العصة)وهو ظاهر حداقاته لا يأمم عاقل بامر لا يكون هو صحاوم عتراعنده (والنهي نقيضه و. قتضي النقيض نقيض المقتضي) فقتضي النهى نقيض مقتضى الامروهوالفساد (والحواب أن المتقابلين لاعب تقابل أحكامهما) فلانسلم ان مقتضى النقيض نقيض المقتضي فعوزأن بكون. فتضى الأمر العمة مع غيراقتضاء النهي الفساديل مع افتضاء العحة كيف ومقتضى الامر ايقاع الفعل ولايكون واقعاالامترتسالآ ثار بخلاف التهي فانه يقتضي الكفعنه وهولا يقتضي عدم ترتسالآ ثار فافهم (على أن الاقتضاء مع عدم الاقتضاء توعامن التقابل) فينتذ يحوز أن يكون الأمر مقتضالا يحمدة والنهي لا يكون مقتضالها وف أيضا تناف في الاحكام وف أن المستدل ادعى وحوب التنافي بن مقتضه مها ومقتضى الامر العصة فكون مقتضى النهى منافهاوهوالفسياد فانمنع وحوب التنافي بنهمافهوالوحه الاول والافليس في السد منع فتدبر وقد يحساب بان هذا فساس فىاللغة وردبأ بهاستدلال استنزاء حال المتنافيين فتدر وقديحاب أيضاعنع افتضاء الامر لغة الصية فأنه لطل المأخذ ولايوحب ترتب الاحكام وانما يحب شرعاأ وعقلا وفسه أنه لطلب الايضاع للأخسد في العدن وظهاهرأن الوحودية هي ترتب المُراتوالآ ثارفهومقتض لترتب المرات في نظر الآمروالالماصيم منه طلب الايقاع فتأمل فيه ي (مسئلة ، النهي هل مدل على الفسادشرعا) أملا (الفتاريم) يدل مطلقافى العبادات والمعاملات (وفسل بدل فى العبادات فقط) دون المعاملات (والب مال) الامام عدة الاسلام (الغرالي و)الامام (الرازي) وصاحب هذا المذهب قائل بعدم دلالته في المعاملات على الفساد وعندالمعض فمايدل على العصة واختيار مالسيم الن الهمام تمهمنا يحث لأبه ان أراد الفسياد بالذات وهوعدم ترتب النرات الذي هوالبطلان في اصطلاحنا ففد أن الحنف ذهبوا الى أنه لا يقتضى الفساد بل يقتضي العصة في الشرعيات عبادات كانتأ ومعاملات وسينتار مالمصنف فلايصم ههناقوله المختارنع وانأرادأ عممن أن يكون الفساد بالذات أو بالغير وهوما بوحب ارتكام الائم لاحل الذات أومقارنه وصف أومحاور فلا يصع حعل المذهب الثاني مقابلاله فآنه لم يذهب أحد الى نفى هـ ذا الفساد ولوفى المعاملات فان قلت المراد الفساد بالذات والكلام فمااذا كان النهى عن الذات لالأحل الوصف كاصر جه في المختصر فلت نقل ههنا حاسبة مفسدة لكون النهى مطلقاسواء كان اذاته أولاحسل الوصف وأيضالا يصم تعلق التهي اذاته عندناه الشرعنات فلاندخسل العنادات في موضوع المستثلة فلا يصيم نقسل المذهب مقابلا للاول ههنا ولآ حوابءن هــذاالعث الأأن يقال المرادأن النهي عاهونهي من غيرملاحظة قر سة صارفة بدل على الفساداذاته وفي المذهب الثاني لادلالة الافى العبادات وأمافى الشرعبات وان كانت لاتدل عند دناالا ان الشرعية صارفة عند فتأمل فالهموضع تأمل

الشانى أن التعليل بدنا المه مستنبط من قواه فى أد بعين شاة شاة وهو استنباط بعود على أصل النص بالا بطال أوعلى القلياهر بالرفع وظاهره وجوب الشاقعلى التعيين فابراز معنى لا يوافق الحكم السابق الى الفهم من الفظ لا معنى له لأن العلة ما يوافق الحكم والحكم لا معنى له الأما يدل عليه ما القلام وهذا أيضا والحكم لا معنى له الا ما يدل عليه من المحال المنافق عند التعليل يدفع هذا القلاهر وهذا أيضا عند نافى محل الاحتماد فان معنى سد الخلة ما يسسق الى الفهم من المحاب الزكاة الفقراء وتعين الشافي عند الله يسرعلى الملال والأسمل في كر الشافعي وجه الله ومحمد المان لا يكون متعينا لكن الباعث على تعيينه شيات الحده ما أنه الأيسرعلى الملال والأسمل في المحل

(انسا أولالهر لعلاء الأمصار في الأعصار يستدلون على الفساديالتهي مطلقا) عبادة كانت أومعاملة فدلالته على الفساد مجمع عليه وفيه على ماسيمي أن هذا مسلم في غير الشرعيات أما فه افغير مسلم ولوجعل المدعى أنه بمياهو هو مع قطع التفرعين القراش الحارجة بدل على الفساد فالحاصل أن على الأمصار كانوا دستدلون سفس النهي على الفساداذ اتمو يحتاجون في الفسياد لغبره الى القرسة الصارفة فهو الفادشرعا لكن استدلال الحنضة على كوتمالحة الذاتمة والفساد لاحل الوصف انتم بدل على ان مقتضى نفس النهى في الشرعمات ذلك مع أن الشرعمة ما نعة عند ناعن الفساد فتأمل (و) لنا (الساحكة الناهي تقتضي قبح المنهى عنه فان الحكيم انما ينهى عن الفع تساء) فيكون القيم فعماذاته والقبيم في نظر الحكيم لا يترقب عليه القرات أصلا فلزم الفساد فبه أنحكمة الناهى انحا تقتضى مطلق القبح لاالقبح الذاتى حتى يلزم الفساد لذاته وان استعين بان المطلق ينصرف الحالفردالكامل والقيم الكامل ما يكوناذاته ففسه أنذلك فماأذاأ المق الدال مطبابقة وله أفراد كاملة وناقصة متصرف الي الكاسل وأماههنا فالنهي ليسموضوعالله بمولاللفساد وانما يلزملضر ورمحكمة النباهي فهومن باب الافتضاء أوالدلالة الالتزامية التابعة ولاانصراف فمهماالي الفردالكامل بل شكشف الثان شاءاته تعيالي أن حكمة الناهي المقتضمة لكون المنهى عنسه بمكناندل على النهى في الشرعيات على الحسن الذاتي والقيم لغسره فانتظر القائلون بعدم الدلالة على الفساد مطلقا (قالوالودل) النهى على الفساد (لناقض تصر يح العصة) وهو ناطل فآنانعه فطعالوقال الشار ع لا تطلق في الحمض وان طلقت يقع ويترتبأ حكامه ولوفعات عافيتك كان صحيما (والجواب منع الملازمة) فان التصريح بالصحة مغيراه والثأن تقرر دليلهم بأنه لوكان دالاعلى الفساد لكان النصر يحوالحه مناقضا لمفهومه عندالعقل كالن النسل مناقض لمفهوم الاسدعند العيقل مع الهليس كذاك العملم القطعي بمباذكر لكن في بطلان التالي تأمل المقتصر ون على الفساد في العبادات ( فالوا العبادات أمور سها فلاتكون منهماعنها) للتضادينهما (والحواب يحوزان يكون النهى راجعاالى الوصف) فتكون مأمورا بهامالذات وانداالتهي عنهالاستمالها على الوصف (فلا تضاد لتغيار المحلين) للأمورية والنهسة وهــذا الحواب اعيا ينتهض من منكر استدعائه الفساد مطلقا وأمامن فسلمدى الفسادان هنذاانا بنتج ان الفساد لازم في العبادات المنهية وأما أنه ليس في المعاملات فلا يدل عليه أصلا بل يحوز أن يكون هنال الدلسل آخرفتدر (على أن المعاملات فدتكون واحسة) أيضافهي مأمور جهافلاتكون منها عنها كالعبادات فانتقض الدليل وبمكن دفعه بان المعاملات بعض منها غيرمأ موريه فنصو زأن بكون منهيا عنه يخلاف العبادات فان كلهامأمور بهافتنا فيالتهي كذافي الحاشية موردمثله على أصل الدليل فان العيادات منهاماهي مندوية فلاتبكون مأمورا بهاالاأن رادنالمأمو ربهأعم تمقال بهذا بندفع انتلكعاملات مباحة فلاتكون منهياعنها للتضاد ولايظهر وحمالدفع الاأنمنها ماهي حرام فستعلق به النهبي وفسه نظر ظاهر فان دعوى المستدل أن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد بخلاف العبادات للتضادفي المأمور بةوالنهي والمعاملات غبرمأمورة فتوحه الكلام فثت أنهاغيرمأمورة لكنهامساحة البتة فينافسه النهيرفان أريدأن منهاما هوغيرمساح بالذات فقدلزم الفسادفهاأ مضاوهو خلاف مذهب المستدل وتم النقض وأن أربدأتها حوام لاحل الوصف فتكون مماحة اذانها فالنهى مضادلها وان فرق أن الاماحة اذانها والنهى الوصف انقل على أصل الدلسل وحواب النقض لامدأن يكون يحمث لا منقل أصلافتدر فنتشذ قدمان الثأن الحواب المعتمده واحداث التغامر في المحل وشيد أركان الاستدلال الشيخ ابن الهمام أن المقصود في العسادات الثواب وأذانهمي عنها صادار تكامها مو حمالة عقاب فلا العمادة عن عمرتها مالنهى فلاتكون مشر وعماصلا وأماللعاملات فلامعدان يقول الناهى حعلت هذاالني سببا لهذا لكن لاتفعله ولوفعلت عاقبتك لاتخساوا لمشر وعسة الذاتية عن فالدتهاف الدنياوان كانمو جيالا مقاب في الآخرة كالبسع فان حكمه الملك ويثبت مع فى العبادات كاعين ذكر الحرفى الاستصاء لانه أكثر فى تلك السلاد وأسهل وكايقول المفتى لمن وحست علسه كفارة البين تصدق بعشرة أمداد من البرلانه برى ذلك أسهل عليه من العتق وبعلم من عادته أنه لوخير بينه مالاختار الاطعام على الاعتاق السيره فيكون ذلك باعث اعلى تخصيصه مالذكر والشافى أن الشاة معيار لمقدار الواجب فلا بدمن ذكر هااذ الفيهة تعرف مهيا وهى تعرف شفسها فهى أصل على التعقيق ولوفسر النبي علسه الصلاة والسلام كلامه بذلك لم يكن متنافضا ولكان حكامات السدل يحرى في الركاة فهدذا كله في محل الاحتهاد والمات من عنده طباع من لم بأنس شوسع العرب في الكلام وطن اللفظ نصافى كل

الحرمة والعبادات ليس لهاعسرة دنيوية بلغرتها تكون الثواب لاغسر وقدا نعدم بالنهي فلايصنع وقال مطلع الاسرار الالهيمة فىشر حالمنارماذكر وفى العبادات صحيح وينبغي أن تكون للعاملات أيضا كذلك فان النافى التعسة متعقى وهوالنهى وما ذكر من المثال فف دليل صارف عن مقتضى النهى، و يقول هذا العيد ماذكر الشيخ ال الهمام مندفع قاره ها أن المقصود فى العبادات الثواب لكن لانسلم أنه منافى تعلق النهى الذي مو حمه العقاب قانه يحوز أن بثاب و بعاف على فعل وأحد فاله لما حوزنا أن يكون الشي عبادة ومشر وعافي نفسه و يكون منها وغيرمشر وع يوصفه فاذا أتى المكاف بهذا الفعل المتحق لان يعطى أجرنفس الفعل ويعاقب على اتبانه توصف غيرمشر وع وأن لاتوحب هنذا الفعل سل الدر حات العظمة لاستماله على وصف غيرمشروع فليس سعدأن يقال انملازمة الارتكاب المهي عنه أبطل أجرالحسنة (١) لكنه سقط الذمة المشغولة بها بوجودها فالمسقوط عن الذمة بفعلها وهو تحومن التواب واذاعرف الحبال في العبادات فني المعاملات الطريق الاولى وما ذكر ممطلع الاسرارالالهمة ان التافي التحدة متحقق في المعاملات وهوالتهى فلايفقه هذا العبد فأن النهى في الشرعيات مطلقا أوالمعاملات فقط مقتض للحدة فكمف يكون ناف اومن ادعى فعلىه السان فافهم وهوأ علم الصواب في ﴿ مسئلة ، المنهى عنه الأيكون ممتنعا مطاقا أوعن المكلف عندنا رخلافا للاغة الشلاثة) مالكن أنس ومحدن اذريس الشافعي وأحدين حنىل رجهم الله تعالى و نوانافي حوارهم (لناأنه) أى المهيءنه (مقدور) لان النهي تكاف بالكف والمكاف بممقدور فالكف مقدور والقدرة على أحدالضدس قدرة على الآخر فالفعل المنهى عنه مقدور وأعضاالنهي طلب الكف اختيار المكلف فيكون المكفوف عنهمقدورا (ولاشي من الممتنع عقدور)وهـذاضرو رى فالمنهى عنــه ليس ممتنعا (وأوردا ولاأنه ممتنع بهد اللنعوهو) أى طلب الكف عنه (لسرعمال) واتما المحال طلب الكف عن المتنع بغيرهذا المنع (كتعصيل الحاصل بهذا الحصول) فانهلس متنعاوات المتنع تحصل الحاصل يحصول مغابرله فالخصول فالفعل كان مقدو راقبل ورود النهى وانمالم سق مقدو وابالنهى فلااستعالة (كذافي شرح المختصر) ولا يحفى حوابه فان الكلام في المستع اذا ته ولا يصح ف أنه امتنع مهذا المنع كنف ولوامننع مهذا المنع ففعله واحب أويمكن وعند ورودالنهي صاريمتنعا وهذا انقلاب محال بل المحال دائما (أقول بلزم أن يكون النهى سلما للقدرة) لان الشي قدات عال بالنهى وهو غيرمقدور (وفعا نقلاب حقيقته) أىحقيقةالنهي (لايهامتناعءنمالاختبارلابالضرورة) والآن يصيرامتناعابالضرورة (هــذاخلف) وبعبارةأخرى حقيقة النهى طلب الكف الاختبار والممتنع سواء كان متنعابه فا المنع أوغ مر الانصيح كفه بالاختبار فلا يكون منهاعت فانقلت لعل مقصود الموردأن الحقيقة الصلاتية لهاشروط وأركان أناتها الشرع الشريف بالأوام والنواهي فاذانهي عن الصلاة قبل الوقت علمأن الوقت شرط وكذا اذانهي عنهامن غسرطهارة علمأن الطهارة شرط فالشرطية انمافهمت مهذا النهي وحاءالامتناع يعفتعلق همذا التهي غسيمتنع فلتلاشك فأن الشيء دون الركن والمشروط مدون الشرط بمتنع لذاتماليته فلاعكن تعلق النهى لما بيناوفد ظهرمن هذا أندلا يصيرا بالة الشرائط بالنهي أصلابل النهي يقتضي أن يوحد المنهي عند ونها والشرطية تنافيه فيريستيان بالأوامرااشرائط عندارادة الفعل فان الفعل بعدتمام شرائطه لايخرج عن امكانه الذاتي فانقلت فقدين الشرائط بالنواهي قلت يحيى حوابه بالتعوز في المنهى عنده أوالنهبي فان قلت الاركان المحسوسة ممكنة بالضرورة وانحاامتنع فانظر الشارع بالتهى فيعوز أن ينهى عنهاحال عدم الشروط المعتبرة الصحة شرعا فلت الاركان الفصوصة ليستمشر وطمة في الوجود الحسى بالطهارة فليستهي مشر وطات من غيرشرط ولاعتنع تعلق الهي بهاواتها عنع تعلق النهى بالحقيقة الشرعسة المنسر وطة بالطهارة حال عدم الطهارة فانهام تعملة بالذات وصبخ النهي الواردة المتعلقة بالنسرعيات

ما يسبق الى الفهم منه فليس سطل الشافعي رجه الله هذا الانتفاء الاحتمال لكن لقصور الدليل الذي يعضده ولامكان كون التعدد مقصودا مع سدّا خلة ولانه ذكر الشاق خس من الابل وليس من جنسه حتى يكون النسهيل ثم في الجيران و ددين شاة وعشرة دراهم ولم يردّهم الى قيمة الشاقوف خس من الابل لم يردّد فهذه قرائل تدل على التعدد والباب التعدد والاحتماط فيه أولى و مسئلة أي يقرب مماذكر تا تأويل الآية في مسئلة أصناف الزكاة فقال قوم قوله تعالى انما الصدقات الفقراء والمساكين الآية نص في التمد في التعدد والى ومنهم من بلزك في الصدقات

انعلم فقدان شرط أوركن بدلس آخرالبأس يحمله على الاركان الحسمة والافلايصيم الحل علمها لان الحقيقة أصل فلاتترك وبهذا مندفع أيضامالوقسل سلناأن الحقيقة الشرعسة مدون الشروط محالة لكن أملا محوز أن يكون النهي المتعلق ههناعن الاركان الحسية وتكون واطله فى نظر الشارع فيتم مقصودهم أن النهى مطلقا يوجب الفساد وذال الاندفاع بأن الحل على الاركان الحسبة محازفلا بصاراله الامالضرورة وفديقرره قصودهم بأن الحقائق الشرعمة عمارة عن الاركان الخصوصة وهي قدتو جديدون الشروط الشرعية وحملتمو حية انمرات مخصوصة لكن لامطلقابل اذا كانتمع شرائط مخصوصة فالشرائط لمستلوحود تلك الحقيقة بالترتب الفرات المخصوصة فوحودها بدون تلك الشرائط عكن لكنه لا يترتب علم احتقد تلك النمرات والنهى المتعلق بهاعند عدم وحود النرائط نهى عن أمو ريمكنة بالذات قدات الرتب التمرات علها وهوم ادهم بالمتنع وهو كاف لمقصودهم من المحاب الفساد الذاتي النهي وسمى محله ان شاء الله تعالى مع أن الأءً. ة الشكر ته صرحوانان الفاتحة وكن الصلاة وتركها موجب البطلان وحؤذ واتعلق النهى بهاوهذاصر بح أنهم محؤذ ون كون الصلاة ان كانت متر وكة منهاعتهامع ان الذي منفكاعن المراء يمنع بالذات فافهم (و) أورد (ناساالنقض بنعو) قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (دعى الصلاة أيام أقرائك) رواء الترمذي وأبوداود وتدع الصلاة أيام أقرائها وهذا في معنى النهى وقد تعلق بالصلاة المقارنة عدم الشرط وحاصله النقض مالتهى المتعلق مالشي المقارن عدم الشرط والركن فلاتنفع المناقشة في هدذا المشال الخاص فتدر (فلنا) مشله (محول على سان الانتفاء) أمام الافراء بعني النهبي محاز عن النفي فالمعنى ليس تحقق صلاقف أمام الافراء وهـ ذاتصرف في صغة النهي (أو) قلنا النهي (راحع الى الايقاع والعزم) عليه (لا الى الفعل) فالمعنى دي عزم الصلاة أمام اقرائل فاله لاتته فق الصلاة فهاوالعزم على المحال عكن عند عدم الاعتقاد بالاستهالة بل معهاأ يضاوان كان من غبرفائدة واعما جلناعلى أحدهذ بن المحاذ بن (تقدع العقل) الحاكم استحالة تعلق النهى الحقيق بالصلاة الحقيقية في تلك الأيام (على النقل) الواردف النهى متعلقافي تلك الأمام فأول بأحدالتا وملن فافهم وقد يحاب بأن المراد بالصلاة الشبيه بهامن القيام والقيعود والسعود وغسرذال وهي أفعال حسسة لايقتضي النهي عنهاالصة وهي أموريمكنة أيضاوساو حمن كالام المصنف مايدل على الرضابه لكن هذا انما يتمرلو كانت المائضة الأتمة والخرساءلوأ تت بهذه الاركان من غيرنية وعزم على الصلاة كانت آغة وماو حدر واية صريحة فها (فبع الحر والمضامين) وهي ما كان في صل الآيامين النطقة (والملاقيم) وهوما كان في رحم الاممن الحسل (وماأشه ذلك) كسع المشة (كلهامنفات) أي ليستهي بوعاوالنهي الوارد بهالس على الحقيقة بل مجازعن النغي أواس ركن السع وهوممادلة المال مالمال مفقوداو وحودالذي من غسر وحودار كن من المستحملات الني لاتصل لتعلق النهي بهافافهم أتماع الأغة الثلاثة (قالواالصلاة تنقسم الى صححة وفاسدة والمقسم مشترك )في الاقسام فالصلاة الفارد تصلاة حقيقة وقدوردالنهي عنه (فلنا) أولاه فالتقيم لعله وردمن أمثالكم فلاحة فيه الهم الااذائب الاحاع علمه وقلنا الساسلنا أنه ورديمن وتق به للجمعة لكنه لس على الحقيقة بل (ذلك كتقسيم الانسان الى الحي والمت) فهوتقسيم محازى وكنف يدعى أحد أن الذي الذي لانوحدف مركن أوشرط فردلهذا الشي وهل هذا الاكايقال الحرفرد الهوان فافهم ﴿ مسئلة والمنهى عنه لعنه لا يكون شرعيا عندنا) والشرعي الذي تعلق به النهى ليس منهم العنه بل لوصف أومحاور (خلافاللا ثمة الثلاثة) وفسرالشرى عالابدوك الابالسرع والحسى خلافه وبردعله أن الزيالا بدوك الابالشرع فاله ايلاج في فرج محرم خالءن الشبهة والفرج المحرم لايدرك الامامانة الشرع وكذاالغص أخذمال الغبر تغلبا والتغلب لايدوك الامالشرع مع انهما حسبان منهيان لأعمانهما والحق مافسره بعض المحققين من أنه الحقيقة التي اعتبرها الشارع عاهوشارع ورتب علمهاأ حكاما

فان أعطوا منهارضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون ولوائنهم رضوا الى قوله انما الصدقات الفقراء والمساكين يعنى أن طمعهم فى الزكاة مع خلوهم عن شرط الاستحقاق باطل ثم عدد شروط الاستحقاق ليسين مصرف الزكاة ومن يحوز صرف الزكاة البه فهذا محمل فان منعه فلا قصور في دلسل التأويل لالانتفاء الاحتمال فهذا وأمثاله ينبغي أن يسمى فصابالوضع الاول أوالثالث أما بالوضع الثاني فلا في مسئلة ). قال قوم قوله تعالى فاطعام ستين مسكينا فص في وحوب رعاية العدد ومنع الصرف الى مسكين واحد في سمن وما وقطع واسطلان تأويله وهو عند نامن حنس ما تقدم فاله ان أبطل افصور الاحتمال وكون الاية فصا

مخصوصة كالصلاة والصوم والنكاح والممع وغبرذلك وأما الزنافل يعتبرها موحمة أثمرات بل رتب علمه الحد وكذا الغصبكما وردفى الاخبار الصححة وللعاهر الحبرولاحق لعرق ظالم (لناأن كل مشروع حسن ولائمي من المنهمي عنسه لعينه بحسن) فلا شئ من المشروع تنهي عنه (أما الثانية فيالاتفاق) وبالضرورة (وأما الاولى)وهي أن كل مشروع حسن (فلان التشريع انماهولصلاح المعاش والمعاد الذي هومناط السعادة الأبدية فلايكون) مثل هذا الذي (قبيما) لعنه (بل مرضا) في ذاته وان مازأن بقارنه القسيم فعقيم لاحله وههنا محث فداستصعه بعض الاعلام وهوأن الشرعي بطلق على معنيين أحدهما ماأجاز والشارع وظاهرأن هد الايكون قبعا اذاته والناني مام رفان أريد بالشروع المعنى الاول فسلم لكن غاية مالزمأن ما أحازه الشارع لا يكون منها لعنه وليس هو مطاو بكروان أردتم اخقيقة التي اعتبرها الشارع والصغرى ممنوعة وليس التشر دم جهذاالمعنى لصلاح المعاش والمعاديل يحوزأن يعتبرها الشارع حقيقة كالصوم مشلا يكون يعض أنواعه كإفي سوى العبدين والتشريق حسنة ويعضها كصيام همذه الامام قبحة لاعيانها فنهيءن هذا البعض لعينه وكذلك الصيلاة في الشرع الاركان المخصوصة بعضها حسنة كإاذاا متعمعت الشروط ووفعت في غيرالاوقات المكروهة وبعضها فبحداذاتها كفائت الشروط أوالوافعة فيالوقت المكروه كاص ففدنطهر أنهدذا الدليل مغلطة باشتراك الاسم لكن الأمرغبرخفي على البصيرا لحاذق أن اعتبارالشارع حقيقة مؤتلفةمن أمورحسنة لاتكون قمعة وأمااعتبارالشارع حقيقة مؤتلفة من أمو رقعة لايكونسيا لفرة ثمالتهي عنهالقحهالاملىق يحكته كمف ومكفي فمهالتهي عن أجزائه التيهي أمورحسة واعتمار حقيقة مؤتلفة من هذه الاجزاء لاحل النهى لغولا يلنق الحكمة بلاعتمار حقيقة كذلك لا يكون الالترت علهاغرات في نظر المخترع لهذوا لحقيقة وهوالمعنى الحسن ههذاولا يتصف والمنهى عند ولذاته ويكون هذاالاعتبار الموحب لترتب القرات اعمايكون لصلاح المعاش والمعادالموحب المسعادة قطعا وهذاوان لم يقنعه المحادل لكن يقنع المناظر المسترشد تم سال المصنف مسلكا آخر منفولا عن الامام الهمام محدوجة الله عليه وارتضى به الامام فرالاسلام وأشار المصاحب الهداية ولابر دعله ماذكر ومحصله أن الحقيقة المعتبرة شرعا اذاخلت عن الفرات بمتنعة ولا تسلح لتعلق النهبي وتقصيله ما أفاده بقوله وأفول التعقيق أن الافعال الشرعية أمور إماوجودات أو بعضها وحودو بعضهاع مدم) وليس الكل عدمات (وهي وان كانت حسنة عقلا لكن ما كانتموجية لأحكامها) التي هي تمراتها (الابعد جعل الشارع) من حيث هوشارع (واعتباره وهو) أي هذا الجعل والاعتبار (نحومن الايحادف نفس الأمرفهو حعل بعضهاركناو بعضها شرطا فياءت حقائق كلية) مركبة من تلك الافعال (متعصلة) في نفس الأمر (موحسة لاحكامها المقصودة منها) بعدو حود الشرائط المشر وطفيها (ووضع لهاأ -ما المخصوصة) أواستعل فهامجازا (وعلها) أىعلم تلك الحفائق (الناس سوسط الرسل الذبن هملسان الحق صلوات الله علمهم أجعين خصوصا على سدنا محدوآله وأصحابه أجعن واذاعلت أن الحقيقة الشرعية لدست الامااعتيرها الشارع مؤتلفة من أركان مشروطة بشروط فليس فسادها وقصها الذاتي الابفقدان شرط أوركن والحقيقة الفاقدة الركئ أوالشرط من المستصلات بالذات فلاتصلح لتعلق النهى كامر قسل فسايتراه ي قبه تعلق النهي مه فلا "حل عروض وصف أوصاو رلااناته الافهمااذاع لم من خارج أن الركن أوالشرط مفقود فمنشذ يتصرف فيالنهي أوالمنهي كإمر وفي الحائسة وقد ظهرمن هذا التعقيق أن الحقيقة الشرعية مجعولة حادثة ولهاحصفة متعصلة عندالشارع وهي المسماة بالاسماء الشرعمة لاالصورة فقط وأنحعل معض الامور وكاو بعضها شرطا توقيني لايدوك بالعقل وأن المتعمعة منها للاركان والشرائط لاتنعدم بعروض عارض لان العلة النامة لوحودها موحودة في نفس الأمر فن قال أن لاصوم في وم العد فعلم حعل كونه في غير يوم العيد من ركنه أوشر طه وهو خلاف الاحياع فلانهي

بالوضع الثانى فهوغ يرم ضى فاته يجوزان يكون ذكر المساكين لميان مقدار الواجب ومعناه فاطعام طعام ستين مسكينا وليس هذا متنعافي توسع لسان العرب نم دلسله تجريد النظر الحسد الخلة والشافعي يقول لا يبعد أن يقصد الشرع ذلك لاحياء سنين مهجة تبركاندعا لمهم وتحصناعن حاول العذاب بهم ولا يخلوج عمن المسلين عن ولى من الاولياء يغتنم دعاؤه ولادليل على بطلان هذا المقد ودفت عراقية تصابالوضع الاول والتالث لا بالوضع الناني هذه أمثلة التأويل ولنذ كرأمثلة التخصيص فان العموم ان جعلناه ظاهراف الاستغراق لم يكن في التخصيص الاازالة ظاهر فلا جل ذلك عجلناذ كرهذا القدد والافيدان

عنه الاباعتمار وصفعارض فلامكون منهماعنه لذاته ومنشأذ للثان كلأمراء تبر وكثأو شرطاحسن فهومن حث نفسه ليس منشأ للفساديل لمحاورانتهت قال مطلع الاسرار الالهمة لاخفع المخالفين فان طورهم أن حقيقة الصلاة والصوم شلاتاك الاركان وهي لنست في حددًا تهاحسنة ولاقت م بل هي مع بعض الأحوال قتحة ومع بعضها حسنة أو يقول ان الحقيقة الصومية هي المتعصلةمن تلث الامورمع التقسدات ككونها في غير العيدودعوى أنه خلاف الاجاع غيرمسموع لعدم المنة عليه هذا هوالذي علىه الامام عدة الاسلام هذاه واته تسق على ما عند هذا العبدأن ههذا مطلعن الاول أن الهي لا يتعلق الحقيقة الشرعية بالذات فلاتكون هي منهسة عنها بالذات ولاشبك أن الحقيقة الشرعية هي الافعيال الحبسنة التي اعتسرها الشارع محتمعة مشر وطه نشر وطخاصة وماذكر المصنف وافء وهذه الحقيقة لاتصل للقيم الذاتي والنهي عنها بالدات لان الشئ المستعمع اللاركان والشرائط موحمة لتمراتها المتة فهي مشروعة فلاتكون غسرمتسر وعة بالذات القيم الافافدة أحدهذه الامورفهي من المستعملات فلاينعلق بهاالتهي لذاتها وحنشذ لايتوحه أن الصوم والصلاة هي الاركان الم فالالما أنها الاركان لكن مع اعتمارهاالشارع حقفة واحمدة واعطائهاالوحدة وهذه الخضقة لابدمن ترتثى أتهاعلها وهوالعمة الشرعية فلامستفيم أنهاليست فيجمدذا نهامنسر وعة ولاقبيعة والقبع انحا يكون اذالم يترتب علها تمرانها وذلا عنمد فقمدان شرط من شروطها أوركن من أركانها فف مالمشروع شي آخراهي وبصارة أخوى الصلاة المنهة أهي فردمن أفرادالصلاة التي اعتبرها الشارع أملا وعلى الثاني فاورداله عن الصلاة بلعن شئ آخر والنصوص تأبي عنه وكذاما وقعمن العصاء رضوان اته تعالى علمم أجعسن نهي عن صلاة كذا سطله وعلى الاول فهي مشتملة على الاركان المعتبرة عنسد الشارع والشروط المعتسرة لوحودها والالزم وحودالشي من غسر ركنه وشرطه وهومن أس الاستهالة لا يصلح متعلق النهبي واذا كانت مع الشرائط والاركان فهبي موحودة كااعتسرهاالشارع مرتسة الاحكام فلاتكون الطلة الذآت فيحة نفسها واذفدتهي الحكم فلامدمن نوع فيح وماصنع ذالة الالقد وصفأ ومحباور واليحنذا كلهأشارالامام محدرجه القهف اردقول من قال الطلاق في الحيض غسر واقع لكويه منهماعنية أنه لولم يقع الطلاق في الحيض فأي شي حرم و بأي فعل عصى المطلق في الحيض ولم ستى المنهبي عنه الطلاق هـــذا كلاملاغبارعليه أصــلاولا شوقف على كون الحه داخلة في مفاهم الشرعبات وقد تقررات الة الباطل القسيراهينه مأن العدة داخلة في. فهوم الصلاة والصوء ونحوهما ولا تكون الصلاة والصوم المنهمان لاعبابهماصلاة وصوما لانتفا فالذاتي الذىهوالنحة فالتدلاة الغدرالحديدة مستعدلة فلاتكون متعلق التهي فالشرعي الذي تعلق به النهي سحير في حدنف ممتهي لاحل الوصف وهذا التقريرتاو مآتار رضاات عران الهمام والمصنف فالأصول وأنت لايذهب علىك أن دعوى دخول العصة في حقيقة الشرعيات دعوي من غير بينة ولانظهرا لهذا أثر في كتب المشايخ فيرالذي يظهر من كلياتهم أن العمة من اللوازم فبانتفائها تنتني وهوالذي وقع فسه الخسلاف فلامدف المأمة ذلك من الرحوع الى ماأو ردئامن الحق الصراح فتسدير اعله بنفعك فى كثيرمن المواضع وهذا وان أفضى الى النكرار والنطويل لكنه يعصمكمن الزاة قانه لاعظوعن الافادة والتعصيل ولل المطلب الشاني في الفروع منها صوم يوم العدد فاله مشروع عند تابا صله دون وصفه والذي يظهر من تتسع كلامهم فه أنه صنام ورديه النهي فلايدأن بكون تحت لوصام أحدفه وقع صومه صوماوأنم والالم يقع النهي عن الصنام مل عن شئ آخر وإذا وقع صوما لابدأن يكون مشتملا على الاركان والشرائط فتعب المنبر وعسة والالم يكن صوما ولامتعلق النهبي هذا غامة التقر ولكلامهم ولام دعلمه ماذكر وقر ولكلام الامام حمة الاسلام اله حسنشذ بصرفا أتالشرط أوالركن فلا يتعلق والنهى هذاخلف ويعدف الكلام كلام دوأنه قدور دفي بعض الروايات يصغة النفي نحوألا لاصمام ف هذالابام

فالقسم الرابع المرسوم السان العموم اليق ومسئلة ). اعلم أن العموم عند من برى انقسل به سفسم الى قوى سعد عن قبول التخصيص الابدليل قاطع أو كالقاطع وهوالذي يحوج الى تقدير قرينة حتى تنقد حارادة الخصوص به والى ضعف رعايشك فى ظهوره و يقتنع فى تخصيصه بدلسل ضعيف والى متوسط مشال القوى منه قوله صلى انته عليه وسلم أعمام من أن كيت بغيراذن ولها فله اللهر عما استعل من قرجها فان بغيراذن ولها فله اللهر عما الحل الحديث وقد حله الخصم على الأمة فنها عن قبوله قوله فلها المهر عما استعل من قرحها فان مهر الأمة السيد فعد لوالى الحل على المكاتبة وهد العدف على الأن العود قوى والمكاتبة الدرة ما لا صافة الى النساء وليس

فهذا يقتضي أنتنني الحقيقة الصومسة وليس هونه احتى يطلب الامكان فلا يلزم صدق الصوم على المأتي به وقدم رفي الباب الثاني من المقالة الثانية في مسئلة اجتماع الوحوب والحرمة ما رشدك الى دفعه فقذ كر (وأورد) علمه (أنه يلزم) حنثذ (أن يكون الوضوء اخلافي مفهوم الصلاة) لأن الصلاقمن غسرطهارة لم تكن صد لاة عندكم فينبغي أن يكون جزء تمامنه فالتا وليس الاالوضو مشلاف لزم كونه داخلافهامع أنه شرط خارج مذاخلف (كذافي شرح المختصر) مطابقالمتنه تم هذالازم علمهمأ بضافان الصلاة العجمة لدت الاما كانمقار باللطهارة فبازمأن تكون داخلة فهاف اهو حوابكم فهوجوابنا (وأجب عنع اللزوم لان الشرط انماه ولتحقق المسمى شرعا) لاأنه داخل ف حقيقة المسمى قبل لو كان المسمى عبدارة عن نفس الاركان من غيراعتباراً مر ذائدلزم تحفقه عنسد تحقق الاركان ولومع فقدان الشرط ولولم بعتبرالشارع هنذا الوحودلزم اعدام الموجود وسيحىء حله انشاء القه تعالى منا وفي المشهور يقرر بأن النق مدعقارنة الشرط داخل لانفس الشرط فالصلاة مثلاعمارة عن الاركان المخصوصة مقارنة الشرائط وهي خارصة عنها كافي العصيمة عندكم (قبل المراد) باللز وم (أنه يلزم أن يكون جزأ لمفهوم الصلافلا) أنْ يكون جزأ (لمقمقتها وأراد يحز المفهوم ما يكون تعقل مفهوم الذي موقو فاعلى تعقله) مان يكون جزأ لعنوانه (ففهوم البصر جزعلفهوما جي والسجز الحقيقة حتى تكون دلالته عليه تضمنية) ولاشك في ازوم ذلكُ فأنه لولم يتصور الاركان مقدة عقارية الشروط لم تقير الصلاة عالس صلاة وهي الاركان الغير المقارية لها (أقول) أولا (التوقف) أى توقف تصورالصلاة على الوضوء مثلا بحيث بدخل في عنوانها (ممنوع) وتحقيقه أن الصيلاة مثلا عبارة عن هذه الاركان لكن لامطلقا بل يحيث كونمصدا قالتعظيم البارى عز وحل وهذا التعظيم كالصورة النوعية لحصقة الصلاة والاركان كالمادة لها فالاركان اذاو حدت فصارت مد. دافالة عظيم وحدت حقيقة الصلاة في نفس الأم كسائر الحقائق لكن الشروط عما يتوقف علمه وجوده فاالتعظيم فيفقدان هذه الشروط بنعدم ماهو كالصورة فتنعدم الحقيقة ولايلزمهن توقف تعقلها على تعقل الشروط ولادخولها فيالعنوان كاأن حماة الحموان ووحود صورته النوعسة موقوفة ومشروطة بالمزاج الخاص ولايلزم دخوله فحصقته ولافي مفهومه فاندفع مانوقيل ان التقسدلولم يكن داخلا لكان الصلاة مع عدم الوضو عصلاة والالزم اعدام الموحود فقدارم نوقف التعقل وبحوم حول ماذكر نامافي الحاشية أن المكاشفين لحقائق العبادات وصورها يفرقون بين العصيرة المقبولة وببنغ مرهامن غمرنظر الحالشرط ويقولون للقبولة منهاأر واحق عالم الطائف والمراد بالمكاشفين الصوف ألكرام فانهم يقولون العسادات صورف عالم المرزخ كإيشهده نصوص وزن الاعمال ونصوص حواسة الاعمال كاوردفي الخبراا وعيران سورة المائ تحرس الضارئ في الأخوة والفرآن الشريف يشفع وغير ذلك ونسبة الحجيدة منهاالي العاسدة فسمة المي الي المت في عالمنا فهـ ذا أعدل دليل على أن الصلاة أمراعنزلة الروح العدوالشروط انماهي شروط لوجود مفافهم (و) أقول ثانيا (لو-لم) اللزوم (فيطلان اللازم منوع فاله لايلزم منسه عدم الفرق بين الركن والشرط) وانسا كان الا-تصالة في لزوم الجرشية ذلك فقدم أتباع الأغة السلانة (قالواأ ولاالنهي في الشرعيات كالنهي في الحسيات) لان وضع الصنعة غير مختلف والنهي في الحسيات يقتضى القبح لذاته فكذافى الشرعبات (فلنا) لانسلم المماثلة بين التهدين كيف (الحسى لا يلزم أن يكون حسسنالان خلق القبيم لس يقدر) وليست حققه باعتبار من الشارع من حيث وشارع ويحمله (بخيلاف التشريع) فان تشريع القبيم قبيم ولايكون المُسروع قبيمالذاته فان حقيقته يحمل الشارع وقد م تُحقيقه (و) قالوا (ثانيا) قال الله تعالى (ولا تسكموا ماتكم آماؤكم )والذكاح بمرعى وقدتهى عنسه لذاته حتى لا يكون مشر وعاأصلا والحياصل الاستدلال بتعلق النهيي بالشرغيات مع بطلانها في ذاتها إجماعا (قلنا) لانسلم أن المنهى عنه فيه شي شرعي بل السكاح (محول على اللغة) وهوالوطء من كلام العرب ادادة النادر الشاذباللفظ الذى فلهرمنه قصد العموم الابقر سنة تقترن بالفظ وقياس النكاح على المال وقياس الانات على الذات المنظ أمور النافيط المورة الدالم المنظم المنافية المورة الذات المنظم المنافية المنافقة على عموم الدوات الشرط حياعة عمن توقف ف صبغ العموم النافي الشرط الدالم على المنافقة المنافقة المنافقة الفادة العموم الناف الشالث أنه قال فذكا حها المل رتب الحكم على الشرط في معرض الجزاء وذلك أيضا بو كن تعلم أن العربي الفصيم لوافتر عليه بأن بأتى بصبغة عامة دالة على قصد

فان قلت فننشذ لاسطل نفس العقد ولا يحرم قلت بطلان إلى قد بالاجاع و بأن المقصود من العقد عرته وهي حل الوطء لانه مسر وع لاحله ولمنالم تترتب هذه التمرة علمه بل استعال الترتب الحرمة المؤمدة بطل العقدة افهم (أو) فلنا (كامرف صلاة الحائض) من كون النهي عنى النفي أوالمراد النهي عن العزم فنذكر ﴿ مسئلة ، النهي في الحسمات) قدم تفسره ( كالغسة والكفر)وسائرالعقائدالباطلة (بدل اتفاق الأعة الأربعة على الفسادأي البطلان) لذاته (وعدم السبية الحكم) أي الثمرة (لان الأصل هوالأصل) والقبع الذاتي هوأصل فالنهى كاأن الحسن الذاتي أصل في الأمر (الألداس) صارف عنه فانه حنشذ لأبدل على الفسادانداته بل لأجل الوسف أو المجاور على حسب ما يقتضه الدليل (كتهيي قريان الحائض) قال الله تعالى ويستلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض وهذا بدل على أن التحريج للا "ذى لا لتفس الفر بان فيصلح موحمالك كم والثمرة حتى شتنسالولدالمتكون من الوط في المحيض (وأما) النهي (في الشرعات فعلى فسادالوصف) أي فسدل على فسادأ من خارج وصفا كان أومجاورا (عندنا) لان النهى الحقيق يقتضي أن يكون الشرعي يمكنا واقعاما لا يفاع ومقتضى النهى الذي هو العبير بلزمه أن لا يكون مشر وعاأ صلافعلنا عاوحمالنهي دون مقتضى النهي (تقدع عالافتضى على المقتضى كاعلت) مفسلا ( وهل مدل فادالوصف على فسادالأصل) فمااذا عارتعلق النهى لأحل الوصف أم لا بدل اختلف فيه (فعند الا كبرلا) يدل (ولهذا صع طلاق الحائض) فان الطلاق في نف مايس في عاواتما القيم للعاور (و) صع (د بحمال العربي فإن الذيح عاهوا خواج الدم المسفوح مع ذكراته تعالى لس فيه قبيروا تما القيم لأحل كونه موحيا لتلف مآل الغير (و) صع (السلاة فى الأرض المغصوبة) كذاك كامر (و) صع (السع عند النداء) لان السع لاخت فيه وانما هولتوهم اخلال الجعمة المفروضة (والمنقول عن مالك واختاره ابن الحاحب أن النهى الوصف مطلقا بدل على فاد أصله لنالا تضاد تتغام المحلن) معلى المنسر وعسة ومحل الفادوغارة ما يلزم كون الأصل ملز ومالقبيم (وملز ومالقبيم لا يكون قديما لعنسه) بل بالعسرض واذالم يكن فساد الوصف موحمالف ادالأصل فبق الصومف يوم انصرمشر وعاوانها الفساد لوصف كونه اعراضا غن ضمافة الله تعالى (فصم النمذر بصوم يوم العمدلقموله الاعمال) الذي هوالنذرلكونه لاخمشفه واتماهوف الوصف وأم يتعلق بدالندند ثمانه بعد النذر يؤمر بالافطار وقضاء يوممكانه وكذا الصلاة في الأوقات المنهمة فأنه لاقيم فهامن حيثهي صلاة انماالقبر لوقوعها في وقت تعدد فيه الشمس والشمطان فيصم النذر مهاأ يضا لعدم تعلقه بالشبه بعبادة الشمطان وكذا الرماوسا والسوع الفاسدة فانها لستخسفة منحث انهامساداة المال مالمال مالتراضي وانصاالخت لأحل شرط الزمادة أوغسرومن الشروط المفسدة والموحف لللك انماهي من حهمة كونها سوعاومسادلة لكن هذه العقود واحمة الرفع والفسخ لأحل الاجتنباب عن الفساد الذي حامن قبل الوصف وإذ الايثبت الملك قسل القبض لللا يلزم تقر برالفساد الذي كأن واحب الرفع من قسل الشارع اذكونيت الملاحلة المطالنة وهنذاهوالفرق بن العصير والفاسد في ثبوت الملائ قسل القبض و بعسده فتدس واعترض بان غاية مالزم أنه بصدق مسهى الصوم والصلاة والسبع على صوم العبد والصلاة وقت الاستواه والبيوع الفاسدة لكن من أن لزم ثموت استعقاق المحمدة للا تي بهما وثموت الملك في السع الفاسد وهذا الاعتراض في عاية السحافة فانك قد علتسابقاأن الجقيقة الشرعسةهي التي اعتعرها الشارع وهي المستجمعة للاركان والشروط ومتى تحققت هذه الحقيقة ترتب علهاالأحكام والفرات الموضوعة تلك الحصفة لأحلها والافلافائدة في اعتبار حصفة لا يترتب علمهاغرة أصلاوقد من من قبل وحينشذ لاوحملنع ترتب المرات بعد تحقق أسابها مع الشروط والأركان فتسدرف تمرعا يستشكل بأن انعقاد للنذر بهذاالصام أوالمسلاة لايصيم لان المسلر وي أنه عليه وعلى آله وأحمابه الصلاة والسلام قال لانذرفي المعصية ولاشك

العموم مع الفصاحة والخزالة لم تسميح قريحته بأبلغ من هذه الصدخة ونحن تعلم قطعا أن المحملة رضى القه عنهم لم يفهموا من هذه السدخة المكاتبة والمالوم فأعطها دره ما لا يفهم منه المكاتبة ولوقال أردت المكاتبة تسالى المكاتبة تسالى المكاتبة تسالى المكاتبة والوقال أعما هار دريغ فقد وطهرتم قال أردت به الكلب أو المعلى على المصوص انسسالى المكتفو المهمة المكاتبة وقال ما خطر ذلك سالى لم يستنكر في الا يخطر بالبال أو بالأخطار و وازان بشدعي ذكر اللافقا وذهنه وحتى جازا خواجمعن الفقط كيف يحوز قصر الفقط عليه من تقول من ذهب الى انكار

أن المعهمة عامة سواء كانت اذاته أومن فسل الوصف فمازم أن لايصيح النذر بهالكونها معصمة قطعا وما يقال ان وحوب الاداءل حو بالقضاء لاحل مصلحة فيه ولامعصة وانعقادالنذرأ دضا لهذه الفائدة لس بشئ لان وحو بالقضاء فرع وحوب الاصل واذلم يعقل وحوب الاصل لكونه معصة لانذر مهافلاقضاء وحوابه أنافد بيناأن صوم يوم العيدلنس معصية في حد نف والنذراني الملقيه وانما المعسم الاعراض المذكور ولم يتعلق والنسذر ولانسارأن المعصم عاممة فما يكون هومعسمة أومحاوره كنفوالالم بصيرالنذر بالصلاة في الدار المغصوبة أوالوضوء على قارعة الطريق مل المراد بالمعصبة ما تصدق عليه المعصبة حقيقة وحنئذلا عاحة الى ماأحسب باختيار رواية الحسن عن الامام أى حنيفة رضى الله عنه أنه ان أضاف النيذراصوم الغديارم الصوموان كان الغديوم العيدلان مائذر بمانس معصة واغيا تفق أن بكون عبد المخلاف مااذا أضاف لصوم العيدة اله معصة مع أندان كانت المعصمة لكون متعلق النذر مفارنا بالاعراض عن الضافة فصوم العمدوالغد كالاعماسواءوان كانت لتعلق النذر عاهومعسة فلنس في الصور تن للنذو رمعسة فتدبر وأنصف خم اعلم أن مشايخنا فسموا الغسرالذيء القيم فيالمتهى عنسه الىلاؤم كإفي صوم العسد فان الحرمة للاعراض عن قمول الضيافة ولا منفث عنه صوم يوم العيدوان صعرا نفيكالك الصوم مطلقاتوالي أمر محاورقد منفث تنسه كإفي المسع وقت الشداء فانه مانهي عنسه الاللاخلال مالحمة وهوقد منفث عنسه كإ فىالسع مع السعى ونكاح المحلل فاله انمائه بي لمقار تنه نية التعليل والنكاح قد سفان عنه والقسم الاول ان ثبت بدل قطعي فسلقون علىه اخرام والادلكروم وعلى القسم الشاني لانطلقون لفظ الحرام انحا يطلقون لغظ المكروءو يقولون السم وفت النداء والصلاة في الدار المفصورة ونكاح المحلل مكروه وأرادوانه كراهة التصريم ثمانهم لايو حمون القضاء على من شرع في صوم الغسد ثم أفسيد ، لان و حوب القضاء انت كان لوجوب الاتمام و وجوب الانمام التحسة الشروع وصيالة ما أدى والشروع فممغ مرصيم ومأأدى واحب الرفع فلاسسانة فلاوحو بفلاقضاء ومعهذا أوحبواالصلاة بالشروع في الوقت المكروه وفرقوا بان الصوم وقته معبار ففساده تؤثر في فساد الصومين الاصل وكل جزءمته مشتمل على معصمة وهي الاعراض بخلاف الصلاة قان وقتها غرمعار ولاكل وتعمشتمل على المعصة وانحا تترنال عدة وأنت لا يذهب على أنه لادخل فسه للعبارية قان الشروعين منساويان في كويه معصمة لاحل الغسرةان كان هذا أخراحاله عن سيسته لوحو بالاتمام فهمما سنان والاوحما فالاولىأن يكتنى يحديث مقارنة المعصمة ويقال ان اتمام الصوم انما محب صمانة لمناذى وكل ماأذى لا مخاوعن الاعراض والصلاة انمائحا انحامها سنانة التصرينة عن البطلان وليس في التمر عنه تشبه بعيادة الكفار فلامعصية فلا تخرج عن السبيمة انما المعصمة في أداء ركن من الأركان من القيام والركوع ونحوم وعلى هذا الارد أنه يلزم أن لا يحرم الاالركعة التامة لامادونها لانمادون الركعة لنسرصلاة وذلك لانمادون الركعة عنادة صلاتمة فتصرم في هنذه الاوقات كالركعة لوحود النشب المنهى أتناع الامام مالك (قالوا استدل العلماء على تحريم صوم) يوم (العد بالنهي) الوارد فيه وماوجد نكرفهو اجماع (وردأولابأن الصريم لازم) لمدعاكم (أعم) منه فلا يلزم من نبوته نبوته فياتم التقريب وأن أربد بالصريم الصريم لعينه فيستلزم الفساد منعنا الإجماع مع أن الكلام قما كان الفساد الوصف وافهم (و) رد (ثانيا بأنه وصف لازم) اى الوصف المحرّم في صوم العدوصف لازم (فلا مارم) من الفسادف الفساد (في المفارق) في اعم الدليل مدعا كم في اتم التقريب وقد عاد عنه بأن الاستدلال السرالا لأحل النهى فلافرق بن اللازم والمفارق وفعه أنه محنو ع فلا مدمن تبدأته قافهم (و)رد (الله) وقسل عدًا (منقوض الصلاة في المكان المعصوب ونحوها العصم النفاق) مع تعلق النهى جالاحل الوصف ( تأمل) وأحسعته وحهن الاول أنالتهي لم يتعلق بالصلاة انمانهي عن العسفظ لكن صاحب الصلاة أداها مقار نا بالعسب صيغ العوم وجعلها محلة فلا سكرمنع التنصيص اذادات القراش عليه فالمريض اذا فال لغلامه لاندخل على الماس فأدخل علي معلمة عليه من الثقلاء وزعم الى أخرجت هذا من عوم افغة الناس فأنه ليس فصافى الاستغراف استوجب النعز يرفلت فذه المسئلة مثالالمنع التنصيص بالنوادر ومسئلة في يقرب من هذا قوله عليه الصلاة والسلام من ملك ذارحم محرم عنى عليه اذفيله بعض أصحاب الشافعي وخصصه بالأب وهذا بعيد لأن الأب يختص بخاصية تتقاضى ثلث الخاصية التنصيص عليه فيما يوجب الاحترام والعدول عن لفظه الخاص الى لفظ يع قريب من الالغاذ والالباس ولا يليق عنصب الشارع عليه

كاأن الزكاة ليست معصة وان أذى الحالصرف حين الارتكاب ععصية وجوابه أنه قدور دالاخبار العديمة في حرمة التصرف ف ملك الغيرمن غيراذته وصاره في امن ضرو ومات الدين ولاشك أداءها لزم مقتضى النهى لان العسلامة في الأرض المغصوبة تصرف فمفكون متعلق النهى اذالعام كالخاصر في المتحاب الحركة فافهم الشاني أن المقصود أن مقتضى النهى ذلك ولااستمالة فى التلف المانع وهها قدمنع مانع وحوامه ان هذا القدر لا يكنى بل لا مدمن التبيين المانع فان النهى المقتضى عند كرافساد الأصل قائم فلا يتغبرعن مقتضاء من غبرصارف معين لصرفه فاقهم (قال)الامام (الشافعي) في الاستدلال (النهي لوصفه يضادو حوب أصله ) فلا تتعامعه فوحب الفساد (وتقض مالكراهة) فيدل على الفساد أيضا (لان الأحكام) كلها (متضادة) فكراهة الوصف تضادو عوب الأصل والحل أن لانضاد عند تغاير المحل (فأول باله ظاهر في عدم الوحوب) بعني أن النهي عن الشي لأحل الوصف ظاهر في عدم وحوب الأصل لغلبة المفسدة (كذا في المختصر أقول الظهور) أي ظهو والنهي لأحل الوصف في عدم وحوب الأصل (ممنوع بل الفاهر رجوع النفي الى القد) وأبدع احكى عن عبد القاهر أن محط الافادة هو القيد تفاواتانا قبلمقصودالامام الشافعي وحهانته أنالتهي عن الموصوف بصفة بضادوجو بهذا الموصوف وهوظاهرفي عدم وجويه لمامرمن استدلال العلماء وماعن عبدالقاهر معناءان محط الافادة القدفى هذا المقددون المطلق عن القيد المتعقق فيغسرنا القد وهداغير واف فانمضادة التهي عن الموصوف بصفة من حهة الوصف وحوب نفس الموصوف ممنوع كافي الكراهة كمفولا تضادعند تعددالمتعلق ولاكلامق النهي عنمه لامنحه ةالوصف وكذاظهو رهفعدم وحوب نفس الموصوف ممنوع وقدم رمنع أستدلال السلف في النهري عن الوصف على الفسياد بقي ههناشي هو أنه لاعصكن الامتثال الأ باستعماب المعصمة حنشية ولاطبق بشأن الحكيم انجاب مثل هدف الأمر لكن الأمرغ برخني على المكشوف بحصقة الأمر فان الحكم ماأمر بهذا الفعل بالذات بل انعا أمردني عكن مفارقت معن الوصف المنهى والتقصير من المكاف بازم اجتماعه مع الوصف المنهى كاأنه أو حدايفاه المندور ولس من لوازمه الاعراض عن الضيافة المنهى لكن لمانذ والصوم في العسد لزمهن إيفائه الارتكاب ولاشاعة في المحاب الحكيم مثل هذا فندر تمل كان في الايفاة ارتكاب محرم وفي الاحتناب عن ترك واحسلكن الىخلف والفوات الىخلف لس فواتا بكل وحماختبرا لحكم الافطار واعجاب القضاءة فهم واتما أطنينا الكلام لتكون الناظر على بصيرة ولار فعما تذهب اله الأوهام في بادئ الرأى من استبعاد اعداب مي وتحر عدعن سواء السيل ﴿ مسئلة ، القيم لعنه لايقبل النسم أى انتساخ الحرمة ولم ردالتسم المصطلح (الااذا كان) أى عرض القيم لعنه (جهة محسنة) تر يل قيمه كار يل العارض رودة الماء أوتغل مصلحة الجهة الحسنة على مفسدته (كالكذب المتعن طريقا العصمةني) أوانقاذيرى اواصلاحذات المن (والقبيع لحهمة اذاله يتر علماغيرهامن الجهات) الحسنة أى لم يكن هذاك جهة محسنة أصلا (فكذلك) لايقيل انتساخ الحرمة (كارنا) فانها محرمة لا عمان استباء النسب وليس هناك حهة محسنة أمسالافضلاعن أن تغل عليه واستدل عليه مان الفعل مع المنكوحة وهذا الصنع متعدان المقيقة فليس في ذاتها في أصلا انماالقيم لمهة أخرى كاذكرنا والحق مايشراليه كلام المشايخ الكرامهن أن الزاقيع لعسه والفعلان وان كانام تحسدين في ادى النظر الا أن الأحكام يحتلفه اختر الف الخصوصات والتست فالضعل في المواقعة حسن وفي الأحنية فسير النظر الى نفس حدا المضاف ولواذى الاختلاف الحقيقة عندالحكيم معدأ يضافافهم واذا كان القيم لعنه والقيم لهمة لاتوحد في مجهة أخرى محسنة ممالا يقبل انتساخ الحرمة أصلا (فاريصه) أى كل واحد مماذكر (الله تعالى ف مل الملل م أوردالسافعية عليكا أولااتكم حعلتم الزناسسالقرابة للصاهرة حتى حكمتم بالحرمة كافى الحسلال مع أنه محظور لعنسه أولحهة

السلام الااذا افترن به قرينة معرّفة ولاسبيل الى وضع القرائن من غيرضرورة وليس قياس الشافعى في تخصيص النفقة بالبعضية بالغافى القوة مبلغا ينبغى أن يخترع تقدير القرائن بسببه فلوصع هذا اللفظ لعلى الشافعى رجه الله عوجب فان من كان من عادته اكراماً بسبه فقال من عادته اكراماً بسبه فقال من عادته اكراماً بسبه فقال من عادته اكراماً المائية على المائل الموم القوى أمام الله وم الضوم الضعيف فقوله عليه السيام في المقال العمر ونعف وفي استن العمر ونعف وفي استن العمر مائل أن هدذ الا يحتم به في ايجاب العمر ونعف

لاتقسل الانتساخ وهذا المحظور لايصلح سمالنجمة أصلا ونانيا أنكم تحكمون بملث الفاصب المفصوب وتوحمون الضمان مع أنه قبيم لعينه لأبصل سيناللك و والنّاأنكم نشتون ملك الكفار أموال المسلين الاستبلاء مع أنه قبيم لعينه أراد المصنف أن تحس عنهافقال (وتبوت حرمة المصاهرة بالزناضر ورى لحقيقة الوطء) الموجود (مسببة الولد) يعني أن النكاح اتما توحسالمرمة لكونه سساللولد الموحب للحرئسة والوطء الحرام مثمله فيسسمة تكون الوادحقيقة وان أهدر الشبارع هذه السبية والوادليس فيعقيم انحياهو مخلوق الله تعالى من غيرصنع الوالدوالوطء يقوم مقامه في ار اث الحراسة المحرمة من حيث انه سبب لامن حسث انه فعسل محرم كالتراسر بل الحسد ثمن حسث انه قائم مقام الماء وان كأن من حسث ذاقه ملونا وبالجسلة ان سبيته للحرمة لنست الذات بل بالعرض وهذا غيرمنكر ومذهبنا مذهب أميرا لمؤمنين عسر وان عياس وأكثرالنا بعين وهمذا (كشوت مل الغاص) فان الغص عاهوغص لا وحسالمال وهوالمخلور بعنه بل اعابوحب (مسببة الضمان) بعني أن الغصموحالضمان عند فوات الاصل بأن يرول اسمه واعدات الضمان اصل جزاء القدمل الحرام ولس فدع قيم أصلا وهولا يحامع بقاء ملأ المالك والالزم اجتماع العوض والمعوض في ملك واحد فوحسا نفر وجعن ملكه فلا مدمن الدخول ف الضمان أثلا بكون شائمة ف الاسلام فالمو حسالذات نشوت الملك هوالضمان ولما كان الغصب سباله أضف الملك السه استنادا فاته محدث عنسه امحاب الضمان ويستندولهذا لاعال الغاصف الزوائدو علك ماريح علىه ملكا محظور الكويه تبعاوانا عسالنصدقه كذاقالوا ومقض المدر فأله محسالضمان فيه ولايدخل في ملك الغاصب وتفصل المقام مع حوابه مذكور فى شروح أصول الامام فرالاسلام قدس التهسره (و) هدذا كشوت (ملك الكافر بالاستبلاء) وهو أيضاليس بباعاهو استبلاء بل (مسببة زوال العصمة)عن مال المسلم لانقطاع الولاية الشرعسة الموحمة للاخواز بخلاف الباغي اذلا ينقطع عنه الولأبةالشرعة النمركة فيالاسلام فأذازال العصبةا نقطع ملكدفيق المال غيرعلوك فبلكدال كإفريالاستبلاءوصار كالاحتطاب والاصطبادتم همذاالقدر يكفيناههناف الاستنادوأمااتبات زوال العصية فبالنص القرآني وبالسنة كاسيعيءان شاءالته تعالى فانتظر ﴿ مسئلة ، النهى بقتضى الدوام) والعموم (عندالاكثر) من أهل الأصول وأهل العربية (فهوللفور) بخلاف الأمر (وقَسل كالأمر) في عدم اقتضائه الدوام بل العموم أيضا (وفي المحصول أنه المختار وفي الحاصل أنه الحق لنااستدلال العلاء) سلفاوخلفا بالنهي على تحريم الفعل مطلقا (مع اختلاف الأوقات) من غيرا تتفار الى قرينة دالة على الدوام (فدل) هذا الاستدلال منهم (على أن المتدادرمنه نني الحقيقة) الفعل أوالفرد المنتشر (وعو) اعما يكون (بالانتفاء داعًا) لحسع الافراد عرفاولغة فالنهى له حقيقة (فلاردأنه يستعل لكل منهما) من الدوام وغره فلا يكون مشتر كالفظ افهما ولاحقيقة ولامحازا لان الكل خلاف الأصل بل يكون القدر المشترك بنهماوحه الدفع ظاهر فان خلاف الأصل قد بصار المعادل وهه اقد دل الدلس على تبادراً حدهمافكون حصفة فيه ومجازاف الآخر (لايقال الكف لايتأتي مع الدوام) فاله لايتأتي كال الغفلة فلايصلم واحباعلى الدوام والازم العصبان (لان الاقتضاء) والشكايف (مادام الشعور) وعنده بحب الكف دائما ولافسادف وقد مر من قسل (قالوانهي الحائض لا يدوم) فلا يلزمه الدوام (فلنا) اله (مقيد عماً وقات القسد) ومراد نامن الدوام الدوام مدة العمر فى المطلق ومدة القدف المقدد فافهم

ر فصل يد دلالة اللفظ عندنا أربعة) وأمامن عدانافيز يدعليه (منها العبارة وهوما ثبت) أى دلالة تبت وتحفقت (بالنظم) بان يدل هو بنفسه لا يواسطة معنى مفهوم كافى الدلالة ولا يواسطة تصعيم الكلام كافى الاقتضاء (ولو التراما) أى ولو كانت الترامية (مقصودا به ولو) كان القصد (تبعا) احتراز عن الاشارة ( كقوله تعالى وأحل الله البيع) وحرم الربا (الآية فالحل العشرة وسعما مقده السماء ولاف جمع ماسق بنضع لأن المقصود منه الفرق بين العشر ونصف العشر لابيان ما يحب فسه العشر حتى يتعلق بعوم، وهذا فيه نظر عند نا اذلا سعدان بكون كل واحد مقص ودا وهوا يحاب العشر في جمع ماسقته السماء والتحاب نصف في جميع ماسق بنضع واللفظ عام في صميعته فلا بر ول ظهور ، يحمر دالوهم لكن يكفي في التنصيص أدف دلسل لكنه لولم بردالا بهذا اللفظ ولم بردد لم منصص لوجب التعم في الفراد في على مذهب من برى صميع العموم هذه من القرام من القرام أولان القرابي فقال أبو حديثة تعتبرا لحاجمة مع القرابة تم جوز

والحرمة والتفرقة اللازمة لهما) كلها (بالعبارة) لان الأولين مقصودان تبعاوالتفرقة مقصودة بالذات لكون الآية رد النسويتهم بينهما فالعبارة يعتبرفها السوق بالعني المفهوم في الجلة بالذات أو بالتسع صرحبه صاحب الكشف ونقله عن الامام صدرالاسلام أيضاوعزى الىالامام ممس الأغمة وفيه خلاف صدرالنسر بعق حيث شرط فهاالسوق بالدات حتى حكم على الدلالة على حل السبع وحرمة الرياأتها اشارة ورديان تغسم الاصطلاح من غسيرة الدةفي قوّة الخطاعنسد المحصلين (ومنه االاشارة وهي) دلالة (الترامية لاتقصد أصلا) لابالذات ولابالتسع ولابدمن تقسد زائدهو أن لاتكون لتعصير الكلام ليمرج الاقتضاء (والأذهان متفاوتة فى فهمها) لكونها بعلاقة الزوم وهوقد يكون حلى افدلالته حلمة وقد يكون خصافد لالتمخفية (فقد تكون تطرية) لخفاء اللزوم (كقوله) تعالى (وعلى المولودله رزفهن) وكسوتهن بالمعروف (الآية) فهي لا يحاب النفقة على الآياء ولكن قد عبر سعاء عنهم الولودله ونسب الوادالهم محرف اللام وفف اشارة الحاختصاص الواد الوااد نسسا اذامر د القلدا قطعا فنفرد سفقته ولا يحب شي منها على الأم (ويستنبعه) هذا الواد (مأهلية الامامة) الكبرى التي هي السلطنة العامد فيست عه ان كان الأب قرسا (والكفاءة) فيصعركفوا لمن أنوه كف له (الاالحرية والرق) فاله لا يكون حراوم رقوقا يحرية الأبورقة (مدلسل) خاص بهما وغير ذلك من الأحكام المتعلقة كالعقل وغير من في كون الدلالة على اختصاص الولد بالوالد من الاشارة نظر فان اللام موضوع للاختصاص وقدأر يدههنا الاختصاص الخاص فالمراد بالمولودله من انتسب المه الوادوهذا المعنى هوالمقصودوان كان القصد البه لايحباب النفقة عليمه فالدلالة عليه عبارة لااشارة نع الدلالة على ترتب الأحكام المذكورة على ثبوت النسب اشارة البتة فافهم (وكقوله) تعالى (للفقراء المهاجرين) الذين أخرجوامن دمارهم وأموالهم (الآية ذاته) وان ستى لا يحاب سهم الغنيمة لهم (دل على ذوال الملائع اخلفوا) لان الف قبر من لاعلائد مأمن المال ففي التعسير عنهم الفقير اشارة الى زوال الملك والاصاروا أغنياء (لايقال) لفظ النقير (استعارةالاضافةالاموالالهم) فيكونونملاك الاموال فلايكونون فقراءبل استعبرلن انقطع طمعه عن الانتفاع بالمال (لان الاضافة) الدالة على الملك (حين الاخراج) من الديار والأموال (لاننافي الف قرالا ّن) فلا تصلح الاضافة قريدة على شوت الاستعارة فيترك الفقير على الحقيقة (و) قال (ف التمرير والوحداله) أي ذوال الماك بل الدلالة علب، (افتضاء لان صحة اطلاق الفي قريع د تبوت ماك) الفقير (الأموال متوقفة على الزوال) فيكون الزوال لازما متقدماوالدلالة عليه اقتضاء (أقول) اطلاق الفقراء وان وقف على زوال الملك أكن (لا يتوقف على الزوال بالاستبلاء فكون الاستبلاء من بلا) عن مال المؤمن (موحما الله) لهم أي استولين الكفار (نابت الاشارة كابشيراليه) قوله تعالى (أخرجوامن دبارهم وأموالهم) لان التعليق بالمشتق بوجب علية الميد إفالاخواج -بسالفقر (فتدبر) وهذاغيرواف فان كون الاستبلاء من يلاومو حماحكم ونفس زوال المال حكم آخر وصاحب التمر برانما حكم على الشاني بكونه اقتضاء دون الأول فتدر فالأولى في الحدواب مأقاله مطلع الاسرار الالهدة قدس سرمان توقف الاطلاق على أمر لانو حد كونه اقتضاء والالزمأن بكون جسع اللوازم اقتضاء لتوقف الاطلاق على الاقتضاء الدلالة على أمر يتوقف علم مصة المعنى المفهوم وليس ههنا كذلك فانذ والاللك والفقرمعان من غمر توفف لأحدهما على الآخوف لم تكن الااشارة هذاو بعديق في الكلام كلام فاله يدل الفقير مطابقة على من لاعلا شيا فكون المهاجر بن رضوان الله تعالى علم م عسر مالكي ما خلفوا مقصود في الحلة وان لم يكن مقصودا بالذات فهوعبارة نع الدلالة على كون الاستبلاء من يلامو حياغ برمقصود اشبارة فافهم (وكقوله) تعالى (أحل لكم لسلة الصيام) الرفت الى نسائكم هن لياس لكم وأنتم لياس لهن علم الله أنكم كنتم تحنانون أنف كم فتأب علم وعضا عنكم فالأن بالمروهن والتغواما كتب الله لكم وكاواوالسربواحتى بتمن لكم الحيط الأسيض من الخيط الأسود من الفيرخ أتموا حرمان ذوى القرى فقال أصحاب الشافعي رجمه المه هدا تخصص ما طل لا يحتمله اللفظ لانه أضاف المال الهمم ملام التمليك وعرف كل جهة بصفة وعرف هذه الجهة في الاستعقاق القرابة وأبوحنف قالتي القرابة المذكورة واعترا لحاجمة المتروكة وهومنا فضة الفظ لا تأويل وهدا عندنا في محال الاحتهاد وليس فده الا تتحمل عوم لفظ ذوى القرى ما ناعتا حين منهم كا فعله الشافعي على أحد القولين في اعتبار الحاجة مع المتم في سساق هذه الآية فان قبل لفظ المتريني عن الحاجمة في الموان لا يحمل عليه قوله لا تذكي البنعة حتى تستأمر فان قبل قريضة اعطاء المال هي التي تنبه على اعتباد الحاجمة مع المتم فله هوأن

الصيام الحالليل (دل) هذا القول (على حواز الاصباح حنيا) للصائم لا كايقوله الروافض خذلهم الله تعالى من أصبح جنبا فق دأفطر وتقربره على ماهوالمشهو رأن الغاية دلت على حوازالا حتمناع مهنّ الى الفيعر فحاز الاستمتاع في آخراً جزاء اللسل وهو مستلزم كونه حندافي أول أجزاء الفيعر وأورد علمه أن حتى عامة الاكل والشرب فيعوذان في آخرا جزاء اللهل لاالاستمتاع بالنساء وأحسبان حتى غاية لقوله فالآن ماشروهن الحاذخ يدلالة السياق فان الميمة فنفى حرمة الاستمتاع والأكل والشرب من معد ثلث اللمل فأبيح الانساء الثلاثة الى الفير ولو لمناو تنزلنا فالاستمتاع مثل الأكل والشرب فاذا حازاالي آخراللسل حازأ يضاعفهومه الموافق لكن على هـ فدا كونه من ماب الاشارة غيرظاهر وسلك المصنف مسلكا آخرهوأن قوله تعالى أحل الم لدلة الصمام الرفث الى نسائكم دل بعبارته على حل الاستمتاع بهن في الليل كله فازم الاصباح حنيا (قانه لازم مر استغراق الليل بالرف قطعا) وعلى هذالاشائمة للابرادعلمه أصلا (قبل اللازم) من الآية (جواز الوقاع في جزءمنه لافي جمعه) فاندار ف مطلقة (أقول قد مرأن تقدر في الاستنعاب) فدل الآية على استغراق حل الرفت اللهل (على أنه نسم العظر المتعلق بالجسع) كاروي أبود اود والبهق عن ان عباس في ما يها الذين آمنوا كتب علي الصيام كاكتب على الذين من قبلكم قال فكان الناس على عهد وسول القهصلي القهعلموآله وسلماناصلوا العتمة حرمعلم ممالطعام والنراب والنساء وصاموا الى القابلة فاختان رحل نضم فامع امم أتموقد صلى العنساء ولم يفطر فأراد الله أن يحعل ذلك بسرالمن بقى و رخصة ومنفعة فضال علم المه أنكم كنتم تحتانون أنفكم الآية فرخص لهم ويسر وفي رواية الحفاري وأمي داود والترمذي عن البرامن عاز بقال كان أصاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الرحل صاعا فحضر الافطار فعام قبل أن يفطر لم بأكل لملته ولانومه حتى عسى وأن قدس من صرمة الانصاري كان صاعما وكان بومه ذلك بعمل فأرضه فلماحضر الافطار أتي احمرأته فقال هل عندله طعام فالتلا ولكن أنطلق فأطلب للفغلبته عينه فنام وحاءته امرأته فلمارأته ناعا فالتخسسة الثاغت فلماتتصف النهارغشي علىه فذكر ذلك الني صلى القعليه وسلم فنرلت هذه الاية أحسل لكم لملة الصيام الرفت الحقوله من الفير ففرحوا بهافر حاشديدا وفي الروايتين تحومن التعارض ولفظ الاكية دؤيد الأولى وعلى كل تقدير فالا ية ناحفة التحريم المستغرق جسع اللياة (فيجوز) ف جسع الليل (كاكان) محرما فيهالان ارتفاع الحفل يلزمه الاماحة الى أن يقوم الدارسل على التمريم واس فافهم تم لوتنزلنا وسلنا أن الصام مطلقة لم بضر نافاله حدث فدر على حواذالس فى كل جزمن أجزاء الليل ومنه الأخسر فلزم حوازاصاح الصائم حنيا فافهم واعلم أن حوازاصياح الصائم حنيا فابت مدلائل لاشهة فمهمنها ماأخر جالشيخان ومالكوان أبي شيبةعن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضى انتهءنها فالتقد كان رسول القهصلي القعلمه وآله وأصحابه وسلم بدركه الفعر في رمضان وهو حنب من أهله تم يغتسل و يصوم ومنها ما أخرج مالك وان أى شيبة والشيخاء وأبوداود والترمذي والنسائي عن أم المؤمنين أم المدرضي الله عنها أنهاسل عن الرجل بصبع حنبا وبصوم فقالت كاندرسول القهصلي القه علىموآله وأصحابه وسام بصبح حنساس حماع غسرا حتلام في رمضان م يصوم ومنها ما أخر جمالك والشافعي ومسلم وأبود اود والنسائي عن أم المؤمنين عاتشة الصديقة أن رحلا قال بارسول القه اني أصبع حنما وأناأر بدالصمام فقال الني صلى الأمعليه وسلم وأناأصب حساوانا أر بدالص ام فأغذ ل وأصوم ذلك اليوم فقال الرجل انك است مثلنا قد غفر الله الأما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب وقال اني لأ وجواب أكون أخشا كرته وأعليكما أتبع (ومنها الدلالة والفدوىوهوشوت حكم المنطوق للسكوت) بلالدلالة على هذا الشوت (لفهم المناط) للحكم (لف) بأن يفهم كل من يعرف اللغة على ماصر حده صاحب الكشف وصد والشر بعة واعترض صاحب الذاو بح بأن أكثر الدلالات بمالم يتفطن لها بعض من لهم السد الطولى في معرفة اللغة كالامام الشيافعي لم يفهم وجوب الكفارة بالأكل ومنشأهذا الاراد عدم التدرف الكلام

يه ول وافتران دوى القربي الينامى والمساكين قريضة أيضا واغداد عالى ذكر القرابة كونهم معرومين عن الزكاة حسى يعلم أنهم السوائدرومين عن هذا المال وهدا تخصيص لودل عليه دليل فلا بدمن قبوله فليس بنبوعنه اللفظ نبوة حديث النكاح بلا ولى عن المكاتبة في مسئلة في قوله عليه السيلام لاصيام لن لم سيت الصيام من الليل حله أبوحيفة على القضاء والنذر فقال أصحابنا قوله لاصيام في عام لا يسمق منه الى الفهم الاالصوم الاصلى الشرعى وهو الفرض والتعلوع تم التعلوع غير م ادفلاستي الاالفرض الذى هوركن الدين وهو صوم رمضان وأما القضاء والنذرة عدياً سياب عارضة ولا يتذكر مذكر الصوم مطلقا ولا يخطر بالبال بل يحرى الدوادر كالمكاتب قف مسئلة النكاح وهذاف ونظرا ذليس ندو والقضاء والنذر

فاله لمهدع انفهام حكم المسكوت ليكل مل انفهام المناط وانما يختلف في حكم المسكوت نخفاء تحقق هـــذا المناط المفهوم الحــة فمه وفي المثال المضروب بفهم كل من معرف المغة أن مناط سؤال الاعرابي وحوابه عليه عاليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام هوالجنابة الكاملة على الصوم لانفس القرنية مع الأهل فزعم الشافعي أن الجنابة الكاملة هي الافطار بالوقاع فقط لاغير وعنسد نامطلق الاقطارفافهم (كقوله) تعالى (ولاتقل لهما أف فان اللفظ لتمر بمالتأفيف) عبارة (و مفهممنه تحريم الضرب)لأجل أن مناط النهي عنسه هوالا بداءوه فدامفه ومالغة فكان هذا منهما عنه ومن جزئداته الضرب فكون منهما أيضا (ولايحب) فالدلالة (أولو يةالمسكوت) في تحفق المناط فمه (كانقل عن الشافعي) فانانعار قطعا أنه رعما يفهم الحركم في المسكوت مع عدم الأولوية لفهم المناط لغة واهدارهذا التعومن الدلالة غيرلائق اللهم الاان تحدد اصطلاح كاأشار المديقولة (وقسل انه تنبسه بالأدني) في المناط (على الأعلى)فيه فحنتذ خرج مافيه المساوانلكن لابدمن اعتبار فسم آخرسوي الأربعة كافيل الأول فحوى الخطاب وما يفهم بالمساراة لحن الخطاب والمشهور عندهم انهمامترادفان (ولهذا) أي ولانه لا يحب الأولو به في المسكوت(أثبتنا الكفارة بعدالاً كل)أى الأكل في نهارشهر رمضان عدا (كالجاع) الذي وردف العاسالكفارة التسادرات مناطها التفويت) للصوم فاله سأل الاعرابي وقال هلكت وأهلكت واقعت أهيلى في تهاد رمضان فرتب عليه علسه وعلى آله وأصحبابه العسلاة والسلام الكمارة وظاهر أنهانا الكونه عاتباعلى الصوم حناية كاملة وهذه الحناية لادخل فيها لكون الموطوءة أهلا أووطئها حلالا أيغبر زناوا تماالخنا بتفء للتفو بتلاغير وهذاظاهر حداوهوفي الحماع والأكل سواءوا لخنابة بهماعلي الصوم كاملة وافهم ومن العدماحكي عن الشافعي في قول إنها لا تحد على المرأة مع أن الحناية من كل منهما كاملة ومافسل في توجهه انابس من المرأة فعل وانماهي محل الفعل الرحل فأوهن من بعث العنكموت لان تمكنه اللوط، فعل قطعا فافهم (وقد تكون) الدلالة (طنية) اذا كانالمناط مظنونا أووجود فالمسكوت (وذلك كايحاب الشيافعي الكفارة في)القتـــل (الحمـــدوالمين النموس بنص الخطأ الموحدالا كمفارة فعد (و) بنص (غيرالغموس) وهي المتعقدة الفهمه أن المناط الزجر والعمدوالنموس أولى به من الخطاوالمنعقدة (مع احتمال أن لا تكون المناط عمالزح مل التسلافي) لماصدر به النساهل وعدم التثبت حتى أدى الى اهسلاك النفس الحترمة ولماصدومن أنهتاك ماأ كده ماسم ألله تعالى فلا يلزم في العمد والعوس لانهما كسيرتان محضنان ولامازم من محوث إذب المحود ماهوأ على منه كنف نفس الخطالاذ نب فيه وكذا في الحلف على شئ ير مدفع اله وانحا يسرى ذنب عمدم التثبت وخلف الوعد المؤكد وعماقر رنااندفع أن الخطألاذ نب فسه فلاعتماج الحالتلاف والزجر على همذا تم نقول بل الظاهرأن الكفارة موضوعة لاتلافي لانهاستارة كالجهاوالمناسب للزجرما يحرى علسهمن الامام حعراحتي ينزجر لاما يكون في اختياره انشاء أتي به والا لا ومن الدين أن من ارتك الفتل العمدا والغموس كيف منزجر يوحوب شي لوتر كه عصى فلاوحه فهمماللانز حارفافهم وقديقال الكفارة في النموسء: دالشافعي بالعمارة فان المراديقوله تعالى ماعقدتم الاعمان العقد بالمن وهـذاعام الغموس والمنعقدة كامهما وسصىءان شاءاته تعالى مايكني لهذا المقام فانتظر (ولما حاز خفاؤها حاز الاختلاف فها) (١) لَكُنْ لَا يَكُونَ فَهِمَ لِمُنَاطَ مُخْتَلِفًا أَيضًا (فَقَرَعَ أَيُوبُوسَفُ وَتَحَدَّ كَالأَعَة النّلانَة وحوب الحَدَيَالواطة)مع غيرالزوجة والأمة وأمامعهما فلاحدف معندهماأ يضا (على دلالة نص وحوره بالزنالان المناط سفير الماء في عدل مرمشتهي والحرمة) فعل اللواطة (فوية)فوق محسل الزمالانه عمكن ان على بالنسكاح دون محلها وسفير الماءفها فوقه في الزمافه بي متسل الزماف المحاب الحسد (وأبوحنيفة جعل المناط) لايحاب الحذفي الزنا (اهلاك نفس معني) فاله في الزنايكون الوادغير تابت النسب فهوها الله (وقوة

(١) قوله لكن لايكون فهم الخ كذافي النسف ولعل الأولى لكون فهم الخ كايدل علىه الكلام بعد تأمل كنيه مصحعه

كندورالمكاتبة وان كان الفرض أسبق منه الى الفهم في تاج مثل هذا التفصيص الى دليل قوى فليس بفلهر بطلانه كفلهور بطلان التفصيص بالمكاتبة وعندهذا بعلم أن اخراج النادر قريب والقصر على النادر عمتنع و بنهم مادر حات متفاوتة في القرب والبعد لاندخل تحت الحصر ولكل مسئلة ذوق و يحب أن تفرد بنص خاص و يلبق ذلك بالفروع ولم نذكر هذا القدرا الوقوع الأنس يجنس التصرف في والله أعلى هذا تمام التفلر في المحمل والمسين والطاهر والمؤول وهو نظر يتعلق بالالفاظ كلها والقسم ان الباقيان تظر أخص واله تفلر في الامرواله من خاصة وفي العموم والمحموص خاصة فلذلك قدمنا التفارف الاعم على التفلر في الاخص

الحرمة يعارضها كالالشهوة) فانالشهوة فيالزنامن الطرفين يحلافها في اللواطة وأيضا ينفر الطمع السليم عنها لمافيها من الاستقذار فيكون قضاء شهوةفي غبرمحل مشتهى من وجه فهذابر جع الىمنع وجودالمناط فهاأوالى كون المناط المذكور مشاطافتأمل وقدسمعت من مطلع الاسرارالالهمة حيناشتغالي بقراءة التاويح علسه فدس سرءأن قوله تعالى واللذان يأتمانها منكرفا ذوهمافان تاباوأ صلحافأ عرضوا عنهماان انته كان توابار حماأر بديه الأواطة ويؤيدهذ كرحكم الزنافي الآية السابقة عليه ويشهدعلمه صنغة اللذان ومنكم وحكى هذا أبضاعن محاهد فعلى هذا نفلهر ومبارة هذمالا ية أن لاحدمقد رفهابل فها الابذاء تعزيرا وتأديبا وهو يختلف بحال انفاعل ومن ادعى وحوب الحدف فعلمه بيان انتساخه ودونه خرط القناد والدلالة لاتصلح فاستفة العمارة خصوصامثل همذه الدلالة المظنونة الضعنفة فافهم ثماعرأن ادعاء الدلالة في فص الزنا وكفارة الفتسل والغوس صعب قان فهسم المناط لغة هناك ممنوع بللاعتطر بالبال همذا المناط المذكو رالاه منظرادق فيحوز مالعقل تحويز اضعيفا وفىالقىاس رعايكون المناط فمه أظهرمن هــذافتدر (وكذافولهما بائتاب الفتل بالمنقل) قصاصا بدلالة نصور دفعه بالمحذد وهوقوله علىه وعلى آله الصلاة و سلام لافود الابالسف (لان ألمناط )القصاص (النمر ب عبالانطبقه البدن)الانساني عادة فالهموحب للوت والضرب قصدا آية العمد ية فهو والمددسواء (وقال أبوحنفة) رحمالته لنس المناط ماذكر (بل الجرح الناقض البنية ظاهراوباطنا) والمنقلوان كان ناقضا باطنالكنه غيرناقض ظاهراهذا تمانهما لايحنا مان في اثبات القصاص فمه الى هذه الدلالة بن النصوص بالعمارة تدل على وحوب القصاص فمه نحوقوله تعالى الحر بالحر والنفس بالنفس وغبرذاك لع خصمت مافعه شهة الخطا وهي انماتكون مآكة تطبقه المدن في العادة ولا تعضى الى القتل غالسا وسمعت من مطلع الاسرار الالهيسة أنالفتوى على قولهما وأماهد مالدلالة فف أن الحديث المذكور يحتمل أن راديه لا يقام القصاص الابالسيف فليسمن الباب في شي ولا تقوم عه مع احتمال قافهم ﴿مسئلة ، جهور الحنفية والشافعية على أنه )أى الفحوى (ليس بقياس وقيل) هو (فياس جلى واختاره الامام الرازي) من الشافعية و بعض مناأ بضا فيل فالدة الخلاف أن الحدود تثبت به عندمن قال انه لس قباسا يخلاف من قال انه قباس قال صياحب الكشف قد سمعت بعض شيوخي الذي كان من الثقات انه لم يختلف في ثبوت الحدودية وانحا الخلاف في ثبوت الحدود بالقياس الخفي (لنا أولاأنه) أى الفحوى (بديهي وله ذائدت مه الحدودولائي من القماس كذلك) أي مديها مثبتا للحدود (وقعمافه) لان الكبري بمنوعة لان المخالف بدعي كو هقياسا حلىا ومعترف بكويه مثبتا للحدود فذا وللذأن تمنع الصغرى كمف ورعما تكون بعض الداد لات أخفي من الفياس الاأن تمحرر الدليسل هكذا الفعوى فهم للناط فمدريهي للعارف اللغمة وانكان الحكم في المسكوت نظر بالخفاء المناط فمه والقياس ليس كذلك والحقأنالذي يدعى فسمه كونه دلالة مع تظرية فهم المناطلس دلالة حصفة بل فياسات ولذالم يعمل به مشايخنا فافهسم (و) لنا (ثانيا القطع بالاقادة) أي ما وادة الفيموي الحكم (قسل شرع القياس) وإذا كان يفهسم عند من لا يتدن من النهي عن التأفف النهى عن الضرب (فلا مكون قياساشرعما) لانه بعدا الشرع (وفيه أن الاستدلال القياس لا يتوقف على السرع) فيعوذ كونه قباسامفيدا قبل الشرع (ولهذا أبيته الحكاء) وجهوه تمشلامع أنهم غيرمنشر عن دشريعة (نع اعتباره) أى القياس (شرعا) انما يكون (مالشرع وذلك في غير الحلي) وأما الحلي فاعتماره في السّرع لا يتوقف على الشرع أيضا (و) لنا (الله الاصل في القياس لا يكون مندر حافي الفرع) عند سرى حكمه السه (اجماعاوههنا قد يكون مثل لا تعطه ذرة) قاله يدل على أن لا يعطيه أ كثرمنه مع أن الذرة جزء منه وداخل فيه فلا يكون قداسا لان اختلاف اللوازم يستلزم اختلاف الملزومات

## ﴿ القسم الثالث في الامر والنهي ).

فنبدأ بالام وفنقول أؤلاف حده وحقيقته وثانيافي صيغته وثالشافي مفتضاه من الفور والتراخي أوالوجوب أوالنسد وفي التكرار والاتحاد وانباته

والنفار الاول في حده وحقيقته إلى وهوقسم من أقسام الدَدم اذبينا أن الكلام سقسم الى أمرونهى وخبر واستضار فالأمر أحد أقسامه وحد الامر أنه القول المفتنني طاعة المأمور بف على المأمورية والنهى هو القول المفتضى ترك الفعل وقسل ف حد الأمر انه طلب الفعل واقتضاؤه على غير وجه المسئلة وعن هودون الآمر في الدرحة احتراز اعن قوله اللهم اغفرلى وعن سؤال العيد من سيده والولد من والده ولا عاجمة الى هذا الاحتراز بل يتصور من العيدو الولد أمر السيدو الوالد وان لم تحب علهما الطاعة فلس من ضرورة كل أمر أن يكون واحب الطاعة بل الطاعة لا تحب الانته تعالى والعرب قد تقول فلان

(وفي المقدمة الاولى مناقشة) بأن وحو بعد ما الدراج الاصل في الفرع ممنوع وانما الممتنع الاندراج الذي و حب الفردية وليس الذرة فردامن المال الكثير (كذافي شرح المختصر) لكن همذا المنع انما يتوجه لومنع ثبوت الاجماع واله بعمد ثبوته لابقيل المجمع عليه المنع أصلا مخان فلت لايصيم منع ثبوت الاجماع فان النقلة ثفات فلتمانقلوه اتما هوعدم الاندراج اندراج الجزئ تحت الكلي بحيث يكون الفرع متناولا المامعومه (أقول) ليس المناقشة فى المقدمة الأولى فقط (بل في المقدمة الثانية) أيضامن أن الاصل ههناد اخل في الفرع (لان الأصل هو الاقل بشرط لا) أي تشرط عدم الزيادة علمه وهولس جزأمن الأكثرانما الجزءالأفل لانشرط الزيادة (فتدر) وأحاب عنمه فى التلويح مان هدذ االذي عبرعنم بكونه بشرط لاوان لم يكن داخلاف، - هنقة لكنه داخل لابشرط الزيادة وهــذا ممتنع في القياس بالاجماع وبالجابة ان دخول الأصل فالفرع في اديُّ الرأى متنع في القساس احتاء الخسلاف الدلالة فافههم الآمام الرازى وأتساعه (قالوا لولا المعنى الموحب وحود،) أى وحود حكم الأصل (في الفرع لما حكم) فسه فشوت الحكم فسه لأحل المعنى الموحب وهوالقباس (أقول) فالحواب (ملاحظة المعنى الموحب) لشوت الحكم (لابوحب النظرية حتى بكون قياسا كافي الفضاياالتي قياساتهامعها) فانهاضر وربةمع أن القماس الموحم العكم موحودهناك وهمذاغير واف اذالنظر بةغمرلازمة القياس كنف وهو يقول المقاس حلى واقهم (وأحدف المختصرأن المعني شرط انتاوله) أي تناول الكلام لحكم المكوت (لفة) وان اللغة قد وضعت التركد لتناول الحركم لمانو حديد فعه المناط فلاحفلة المناط انماهي لمعار تناول الكلام إلاانه متبت للمكر عتى يكون قناسا وتفصيله أنالقياس يظهرالحكم فيالفر علوحودما يقتضه فيسملا لان الكلام دال علسه لغةوعرفا وأمادلالة النص فعندالجاه بردلالة تغو بةلاكب والمناط شرط لتناول الحيكروهو عنزلة العنوان ومن ظنها فساسر عيرأن لادلالة ته علمه لغمة ولاعرفاواتما بالزمالح كموحو دالعملة غاية مافي الماب أن التعليل ووحود العملة ضروريان فصارت فماساحليا فقد ظهرأن النزاع معنوى تظهر فائدته في بعض الأحكام واذاعرف هـذافنقول المعنى الموحب لابوحب الحبكم في الفرع أصلا واتما ملاحظ لكونه عسنزلة العنوان فلايثبت مدعا كم الااذا أبت أن الحكم هناك لأحل هدذا المعنى ودونه حرط القداد وهوممنوع وبهدذا القدرثم الجواب لكن لزيادة التوضيح قال (ومن ثم) أىمن أجل أن المعنى ايس منبتا الحكم بل شرط التناول اللغوى (قال النافي القياس) كداود الظاهري وغيره وعلى مافرر ثالا يتوحه المهقوله (وقد يقال ان) القياس (الحلي لم شكر) فقيول المتكرله الدلالة لايلزم منسه أنهاغ برالقباس وأماعدم التوحه فلائه لابز بدعلي الكلام على السند فافهم (ومنها الافتضاءوهو دلالة المنطوق على ما يتوقف يحته علمه ) وهي في الاخبار تكون الصدق عقلاً وشرعاً ) واحترز بقوله دلالة المنطوق عن المقدرة ان الفظ المقدرهناك دال لا المنطوق المقتضى (فعتبر) هذا المعنى المدلول (مقدما تحجي المقتضى) من الكلام لا مان يقدر في نظم الكلام بل يفهم المعني فقط لهذه النسر ورة (وهذا معني قولهم اللازم المتقدم اقتضاء يخلاف المتأخر) فالمراد بالمتقدم ما بعتبر متقدما لتعصير الكلام وهذا اصطلاح مغار لماحرفي فصل العام فان مامر كان متناولا للقدرفي تظهر الكلام (ويقدّر) أى بعتبر (بقدره) أى ما نقتضه التحته (لأنه ملحوظ ضرورة) فستقدر بقدرها (فسقط) منه اذا كأن عقدا

أمراً باه والعسداً مرسده ومن يعلم أن طلب الطاعة لا يحسن منه فيرون ذلك أمرا وان لم و تحسنوه وكذلك قوله اغفرلى فلا يست عمل أن يقوم مذا ته انقطاع من الله فعالى أومن غيره فيكون آمرا و تكون عاصيا بأمره فان قيل قولكم الامر هوالقول المقتضى طاعة المأمور أردتم به القول بالسيان أوكلام النفس فلنا الناس فيه فريقان الفريق الاول هم المبتون لكلام النفس وهوالا عير يدون بالقول ما يقوم بالنفس من اقتضاء الطياعة وهو الذي يكون النطق عبارة عنه ودليلاعليه وهو قام مالنفس وهوأ مريدا تهو حده و ينعلق الماهورية وهو كالقدرة فالهاقد ما وتنعلق عنعلقها ولا يختلف في الشاهد والغائب في وعدو حده و ينقسم الى قديم ومحدث كالقدرة و يدل عليه تارة بالانفاظ فان سميت الاشارة المعرفة أمر تك فاقتضى طاعته وهو ينقسم الماس على الامرالا أنه نفس الامر وأما الانفاظ فتل قوله أمر تك فاقتضى طاعته وهو ينقسم الى الماس على الامراك أنه نفس الامر وأما الانفاظ فتل قوله أمر تك فاقتضى طاعته وهو ينقسم الى الماس على المن عنى الوحوب يقوله أوحب على المناطقة وحده عني الوحوب يقوله أوحب على المناطقة وحده المناطقة وحده المناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة وحده المناطقة المناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة وحده المناطقة والمناطقة والمن

(ما يحقل السه قوط )شرعامن الأركان والشرائط فان الضر ورة تسقط اماه ولا دسقط مالا يحقل السهوط (ومن عمة استغنى السع عن القبول) مع كونه وكذفه فما اذا قال لسدعداً عتى عسدل عنى بألف فقال أعتفت عند فهدذا الأمر لا يصورالا اذاوقع السع فاعتبر تعجيبالأمم ولاحاحة فسهالي القبول لانه بسقط في التعاملي لوجود المراضاة ويفع المتق عن الآمر و بكون الولامله و تتأدىء الكفارة ان نوى وعلى ذمته الألف الثمن وفي هذا كله خلاف الشافعي رجه الله تعالى وزفر (دون الهنة عن القيض) أي لاتستغنى الهدة عن القيض لانه لا يحتمل السقوط أصلافاوقال أعتق عدل عنى ولم يقل مالف لا يصدرهذا مان يتقدمه هسة ولاعكن اعتبارها لتحصير لانه لم يوحد القبض فبلغو الأمروان أعتق لا يقععن المرالاعنسد أبي يوسف رجه الله تعالى فاله يغول الهدة الافتضائية تسقط عنه القيض وهذا تخصيص لنص اشتراط القيض من غردليل مخصص فافههم (ولامع) هذا المقتضى (ولايخص لابه زيادة أونقصان) أي لان الجوم زيادة والخصوص نقصان لم ردمن الجوم والخصوص اله لا يقسل الاستغراق والتناول وعدمه لا شكره عاقل كمف لو كان الضرورة الى اعتمار معنى مستغرق تعين التسة مل راد بالعموم عموم بترتب علسه أحكامهمن التخصيص والاستثناء فلاعكن ههنا أن بقال ان الكلام كان ظاهر افي العموم لكن خص مسمال عض فان المقتضى ليس ملحوظا للتكلم واتما يعتسر لتحديج فراده في تقدر اضرورة التحميران كان التحدير باعتبار معنى مستغرق نحولاآ كلخبزا تعين والالاكافي المثال المتقدم ولايصم اعتبار العام أولا ثمالتفصيص لأنهان كان آلمتوقف علسه أمراعاما فالتخصيص افسادللكلاموان كان أحراخاصا فاعتبارالعآمين غيبرضر ورة وهذا يخلاف الاشارة فاللمغني هناك مدلول للكلام وهونظاهر فسه فيعتمل أن يخصص ويصرف عن الفاهر بخصص فقدوض ماعلب الامام فحرالا سلامأن المقتضى لاعومه والاشارة لهاعوم لا كازعم بعض مشايخنا الكرام أن لاعوم الاشارة أنضافتا مل فدء (وعندجهور الحنفسة المحذوف محو واسأل القرية ليسمنه) فان المحدذوف لفظ أراده المتكام بدل على معتباه باحدى الدُلالات الأر وبع والمقتضى معنى يفههم ضرورة تعجير الكلام لابتوسط اللفظ هذاه والفرق العام ثملاكان بعض الصورالتي اشتهت على الخصم بالمقتضى مع كونهامن المحـ تذوف نحواسأل القسر يةوالأعمال بالندات ورفع اللهعن أمتى الخطأ والذــــان فرقوافرقا آخر مختصا مثلث الصورا ورده المصنف بقوله (والفرق أن في المحددوف) الذي رعونه معتضى (بننقل حكم المذكور) من الاعراب (بعد الاعتبار المه) قانه لوقيل اسأل أهل القرية بصبر القرية مضافا البه وكذ الوقيل ثواب الاعبال بصر الاعبال مضافاالم (نحلاف المقتضى) فأنه بعدالذكر لا يتغرج كالاعراب تمانهم مأرادوا بهذا الفرق أنه فرق بن جمع صور الحذف وصورالافتضاء بلفي معض الصورالمختلف فهافلا يتوحمه مافي التاويح انمن المحذوف مالا يتغيرذ كرمالكلام نحو واذاستسيق موسى لقومه فقلنا اضرب معصاك الحرفانفيعرت منه اثنتاء شرةعنا أى فضرب معسادا لحرفا نفعرت (عمن هذه الافسام يترجء نسد التعارض ماهوأ قدم وضعا) فتقدم العبارة على الاشارة لكون الأولى موقا لها دون الثانية وتقدم الاشارة على الدلالة لكونها نابثة منفس النظمو ععناه وأما الدلالة فهي ثابتة ععني النظم فقط فتعارض المعنمان فمتساقطان وبتي النظم سالما فبجليه كذافي الكشف والدلالة راجمعلى الاقتضاء لان الافتضاء ضروري فلا يثبت في غيرموصع الضرورة وليس من حلته ما اذاعارض الدلالة وافهم (لكن فوتها فوق القياس) حتى تقدم على ملان هذه الدلا لات لغو مة يخلاف القياس

أوفرضت أو حمت فافعل فان تركت فانت معاقب وما يحراء وهد ذالالفاظ الدالة على معنى الامرتسي أمرا وكان الاسم مسترك بعز المعنى الفائم النفس وقوله السم مسترك بعز العنى الفائم النفس وقوله افعل يسبى أمرا يجاذا كانسبى الاشارة المعرفة أمرا يجاذا ومثل هذا الملاف عارف اسم الكلام اله مشترك بين ما في الناف ويحز بواعلى و بين اللفظ أوهو يجاذ في اللفظ الفريق التافي هم المنكر ون لكلام النفس وهؤلاء انقسموا الى ثلاثة أصناف ويحز بواعلى تلاث مراتب والحرب الاول في قالوالا معنى الامراك المتورث وهومت وهومت الفعل أوما يضد معتاموالد مذهب الملفى من المعتزلة وزعم أن قوله افعل أمراك تهوم والدلاية سوران لا يكون أمرا فقيل له هذه المستعمة قد تصدر التهديد كقوله اعادامات وهومت اكرة الحس فلما استعرض عف هذه المجاس وهومت المراكب المراكب المراكب المراكب المنافي الفقيل وفه مناه المفقها ويقولون ان قوله افعل ليس أمرا بحيرد المتعرض عف هذه المجاهد المحرف النافي في وفه معاعة من الفقها ويقولون ان قوله افعل ليس أمرا بحيرد

(كذاة الوا وفعمافه) لأنرجان مالا يقصدا ملا كإفى الاشارة على ما يقصد كإفى الدلالة أوما كان ضرور يا كإفى الاقتضاء محل تأمل كذافي الحاشمة ومأقالواان المعنسن تعارضاو بتي النظم المامنوع بل المعنى المقصود لايعارضه شي فيضجمل عنده غير وفاريتسافط ولرميق النظمسالما تماعترض مان القساس عايكون قو ماعن بعض الدلالات والعسارات أما العسارة فكالعام المخصوص وأماماسواهافظاهرأنهارعاتكون للنبة والقباس يقوى الظن فسه ولعلهم أرادوا أن الدلالات المذكورة يماهي دلالات وام بعرض له شي من الخارج فيورث القلندة متقدمة على القساس كإيقال العام والخاص قطعمان أعنى ان العسوم والخصوص الاوحباب القلنسة وان كال المعنى الخارج وحمد فتسدر (وأما الشافعة فقسموا) الدلالة (الي منطوق وهومادل اللفظ على نبوت حكم المذكور) مطابقة أوتضمنا أوالتزاما (والىمفهوم تخلافه) أى الدلالة على ماليس عذكور بل مسكوت فالمنطوق والمفهوم قسما الدلالة ومافي مادل اللفظ مصدرية وقسل المنطوق والمفهوم من أقسام المدلول وأقسام الدلالة الدلالة على المنطوق وعلى المفهوم (والمنطوق صريح وهومادل مطابقة أوتضمنا وغيرصر يح يخلافه) أي مالايدل مطابقة ولا تضمنا (فيدل بالالتزام)وعلى هذا فالالتزام من المنطوق و بعض الشافعية ومنهم صاحب المنهاج أدر حوم في المفهوم (و منقسم) غير الصريح (الحمقصود من المتكلم) دلالة (وذلك) أى المقصود (بالاستقراء اماأن يتوقف على الصدق نحور فع عن أمتى الخطأ) والتسبان فاله لا يصدق الااذا فدرشي تحوائم الخطا والنسبان وغيره كاتقدم (أو) يتوقف علىه (الحدة عقلا تحواسال القرية) فان القرية لانسشل فلابدمن النقدر نحواسأل أهل القرية (أو) يتوقف عليه صعته (شرعانحواعتق عبدل عني بكذا) فان الامرباعناق ملا الغبرعن نفسه لا يصيح الاادا تقدم يع (ويسمى دلالة اقتضاء) وهذا الكلام دل على أن المحذوف داخل في المنطوق الغبرالصر يح عندهم وفيه نظار ظاهر أما أولا فلان الكلام ههنالا مدل على معنى المحذوف بل هناك لفظ مقدّر في تظم الكلام بدل باحدي الدلالات فكمف بكون غرصر يح بل ان نسب الى الكلام المنفوظ فلادلاله عليه وان نسب الى اللفظ المقدرفهودال المطابقة فلا يكون غيرصر يح فان الاهل بدل على معناه مطابقة وكذا الاتم فافهم (وأماأن يقترن) الكلام ( يحكم لولم يكن تعليلا كان بعيدا) عن أن يتفوه مصاحب تمييز فكيف يتفوه من هوأ فصيح العرب والعجم ( كقران أعتى) رقبة (بقول أعرابي وافعت) في نهار رمضان والذي في العديمين فهل تعدرقية تعتقها وقوله علمه وعلى آله الصلاة والسلام بعد الامهالاعناق ان وحدوقر أنه سؤال الاعسر الى مدل على أنه لولا التعليل كان بعددا (ويسمى اعماموتنبها) تمف هذا الحصر نظر ظاهر قان دلالة قوله تعالى وأحل الله السع وحرمال باعلى النفرقة ليست المطابقة ولابالتضمن بل بالالتزام وليس دلالة اقتضاء ولااعاء وتنبيهامع أعمقصود والاولى أن يقال أن يتوفف أولا (و) ينقسم (الى غير مقصود و يسمى اشارة ومشاوا بقوله)صلى التعطيه وآله وأصحابه وسلم انهن نافصات عقسل ودين فقيل ما نقصان دينهن فقال (عكث سطردهرها) أي نصف عرها (الاتصلى فالميدل على أن أ كثر الحيض وأفل الطهر خسمة عشر ) بوما فان الحديث سيق ليسان نقصان دينهن لكن فهممن عدم صلاتهن تصف العمر أن يكون زمان الحمض مثل زمان الطهر وزمان الطهر خسة عشر بوما فزمان الحيض كذاك الاأن الحبض لماوحدا قل منه قطعاء لمأنه أكثر مدته والطهر لماوحدا كثرمنه علمأنه أقل مدته وانحاا ختير هكذام الغة في بان تقصان الدين هذا وحوامه أماأ ولاقان الحديث ضعف غيرصالم العمل قال الديه في محد وقال ابن الجوزى لا يعرف وعن صيغته وإذا ته بل لصيغته وتحرده عن القرائن الصارفة له عن جهة الامرالى التهديد والاباحة وغيره وزعوا أنه لوصد رمن النائم والمحنون أيضالم بكن أمر اللقرينة وهذا يصارضه قول من قال الدلغير الامر الاادا صرفته قر مسة الحديث الأمر الاه اداسلم اطلاق العرب هذه الصيغة على أو حدث للفة فواله البعض على الصيغة وحوالة الساق على القرينة تحكم محرد لا يعلم بضر ورة العصل ولا منظر ولا نقل متواتر من أهل اللغة فوعد التوقف فيسه فعند ذلك اعترف والحرب الشالث له من عدق المعترف انه لا سيام من المسترفة المدينة وارادة الدلالة الصيغة على الامردون الاباحة والتهديد وقال بعضهم تكول ارادة واحدة وهي ارادة المأمورية وهذا السدمن أوجه الاول أنه يلزم أن يكون قوله تعالى ادحاوها بسلام آمنين وقوله كلوا واشريوا هنيا عبائسلفتم في الامام الخيالية أمر الأهل المنتقولة وهو خيلاف الاجماع وقد

النووي أنه ماطل والذيف الصصعنعن أبي سعدرضي المه عنه قال خرجرسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في أضمى وتظراليالمصلى فرعلى النساء فقال بامعشرالنساء تصدفن فاني أربتكن أكثرأ هل النارفقلن وممارسول الله قال تكثرن اللغن وتكفرن العشير مارأ يت نافصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من احدا كن فلن وما نقصان دينا وعقلما بارسول الله قال ألىس شهادة المرأة مشل نصف شهادة الرحل قلن بلى مارسول الله قال فذلك نقصان عقلها ألىس اذا حاضت لم تصل ولم تعسم قلن بلى فذلك من نقضان دينها ولسرف هذا الشطر وأمانا ساف اقال المصنف (وهوانما يتم لو كان الشطر ععني النصف) كامر وهو بعدد) بل اطل (لان أمام الاماس والحسل والصغر) والأولى اسقاطه ذان المسغر لادخل له في نقصان الدين فلا اعتسداديه (الحيض فم) فلايمكن أن يكون ذمان الحيض فصف العمر وان كان مدته خسسة عشر يوما وأيضاان استمعاب اللدة نادو حدافلا بصحراً ن بني عليه (بل)الشطرههذا (عمني البعض وهوشائع) بل الشطر حقيقة في البعض قال في القاموس شمطرالشي تعضه وجزؤه وحنثذلا وحمه للاشارة المذكورة وأماثالثا فاوسلمذلك فهومعارض إيسر يحقوله علمه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام أقل مدة الحمض ثلاثة أبام وأكثرها عشرة أباء ولبالها رواه الدار قطني وهو بهذه الرواية وان تكلم علمه لكن حسن حموى بطرق كثيرة كإفى فتجالقدير والصبر يحمق دم على الاشارة فافهم (والمفهوم امامفهوم موافقة وهودلالة النص) وقدمرت (ويسي لحن الخطآب وامامفهوم مخالفة وهو ثبوت نقيض حكم المنطوق) نفسا كان أوائساته (المسكوت) مِل الدلالة عليه (ويسمى دلسل الخطاب وشرطه) أى شرط تحققه (عيدم ما يوحب التخصيص) الذكر (سوى أبي الحمكم عن المسكوت) والموجب سواه (كظهورالأولوية أوالماواة) اذعلى هـ ذين النقديرين يكون المكوت مساويا للنطوق في الحكم بالدلالة أوالقساس (وخرو جالكلام مخسر جالعادة) وان الفاهر حنشذ الشكام على حسب العادة لانه الحكم (وكونه حواماً السائل) عن حال المذكور الدحنة ذالغرص المطابقة السؤال (وحه للتكلم عال مالم ذكر) فلا بدل على النفي أصلا التفصيص الذكر (الى غيرذلك من الفوائد وهو)أى مفهوم المخالف (أفسام منه امفهوم الصفة) وهو ثبوت نقيض حكم المنطوق لمالاتو حدفمه الصمفة من أفرادا لموصوف (قالء الشافعي وأجدوالاشعري وجماعة من العلماء ونفاه الحنفية والقاضي) أبو بكر (و)الامام (الغزالي) حدالاسلام كلاهمامن الشافعية (والمعتزلة وهوالمحنار ومحسل النزاع الدلالة لغة) يعنى أن التركس لغةموضو ع للفهوم عندعدم فائدة أخرى عندهم خلافالنا وقديعم ويقال انهموضوع أومستجل استعمالا شائعا (لا كنكات البلغاء) فاله لا تراع في أنه قد يقد مد البلغاء أحيانا لا أن البلغاء يقصدونه دا عما عند عدم الفائدة الأخرى حتى لا يكون الكلام الذي خسلاعن نفي الحكم عماعداه ولم تفلهراه فائدة أخرى بلىغاحتى بردأن كلام الشارع في أعلى درحسة من السلاغة فسلزم أن يكون المفهوم ثابتا فسه وهو مدار الاحكام واسرينا كثير حاحة بالكلام الغيرالسليغ (لناأؤلا أقول دلالة المفهوم تظرية مجهولة أبداولاشي من دلالة اللغة كذلك ضرورة) فلاشي من دلالة المفهوم بدلالة اللغة (أما) المقدمة (الأولى فلانها) ههنا(موقوفة على عدم فائدة أخرى اتفاقا وهو يحهول أبدا) فان الفوائد عددها غيرمعاوم حتى يعلم انتفاؤها (سما فى كالامالشارع) فأن العقول تصرعن الاحاطة بنوائده (ان قسل رعا فلنن) عدم الفائدة فينفن بالمفهوم ولاحاجة لناالى القطع به فأنالاندعي القطع بالمفهوم (قلت هـ ذا الفلن) أي المن عدم فائدة أخرى بل المن المفهوم (من الفوائد فيحب انتفاؤه

وكان المساقي هذاوقال ان القه مريد دخولهم الحنة وكاره امتناعهم اذيتعذريه ايسال الثواب البهم وهذا الحلم والته سحانه يكره الفلم في وحدارا دة الدلالة به على الامر قلناوهل الامرمعنى وراه السخة حتى راد الدلالة عليه أم لا فان كان له معنى في اهووهل له حقيقة سوى الموسم بالنفس من اقتضاء الطاعة وان لم يكن سوى المسيخة فلامعيني لاعتبار هذه الارادة الشالئة الوحه النائي انه بلزمهم أن يكون القائل لنفسه افعل مع ادادة الفعل من نفسه والمدين المنافقة وان الامره والمقتضى وأحر مانفسه لا يكون مقتضا الفعل بل المقتضى دواعسه وأغر امنه ولهدذ الوقال لنفسه افعل وسكت وحدهها ارادة المسيخة وارادة المأموريه وليس بأحر فدل أن حقيقته اقتضاء الطاعة وهومعنى قائم النفس من ضرورته أن يتعلق بغيره وهل بشترط أن لا يكون ذلك الغير فوقه في الرتسة فيه كالم مسق فان قبل وما الدليل على قيام معنى بالنفس من ضرورته أن يتعلق بغيره وهل بشترط أن لا يكون ذلك الغير فوقه في الرتسة فيه كالم مسق فان قبل وما الدليل على قيام معنى بالنفس سوى ارادة الفعل المأمورية فان السيد لا يحدن نفسه عند قوله لعيده اسقني أوأسر ح

فسيق مجهولا) بل ينتني المفهوم من الاصل (ولل أن تقول الفلن قد يلاحظ قصدا) كالذا اقتضى الحال أن يذكر المتكلم كلاما موهمالاتنصص والفصر ولممكن مماده فلادلالة على نفي الحكم عماعداه بل انماالغرض الابهام فقط كذافي الحاشمة (وقد يلاحظ )القلن (تبعا) بان يتكلم لا فادة حكم من غير قصد الى فائدة أخرى فيقلن عدم الفائدة (والفائدة) المنضة (الاول والشيرط) للفهوم (الساني فافهم) ولك أن تحسي أصل الاراد باله لا عكن الفل مفقدان الفائدة فان الفوائد غير محصورة في عدد ولوظناحتي يعم الانتفاءأو يفلن ثمهي لكنرتها لا يصقق مادة ينتني فهاالجسع باسرها الانادرا اذلاأقل من أن الفائدة التعمسر عن المحكوم على ما لموصوف بالصيفة وجعله عنواناله كلفي التعمر باللقب وعلى هدا بندفع ما يورد أن مقسودهم أن الكلام موضو علنفي الحكم عن المسكوت والفوائد الاخرى صارفة عنه فاذالم يفلهر فائدة أخرى نفلن به كافي سائرا لحقائق فلايضرعدم معرفة انحصار الفوائد وذلك لان فائدة التعمرعن الحكوم علمه أومتعلقاته لايخلوعنها تركب فوجود الصارف لازم فلادلالة على انتفاء الحركم أصلافتدر (و) لنا (ثانياترك المسكوت علاللاستدلال بالاصل أو) تركه محلا (الاحتهاد والنظر بالقساس الى المنطوق أوالى غسره فالدة لازمة ) لا يخلوا لموصوف الصفة عنها وتموت المفهوم متوقف على عسدم الفوالد بأسرها فلايثبت المفهوم أصلا قبل مقصودهم أن المفهوم ثابت ومدلول الكلام مالم يفلهر صارف من الفوائد قاحتمال الفوائد الأحرى احتمال الصوارف واحتمالها لايضرف الظن المفققة وهداغر واف فالعلوسلم أن مقصودهم ذلك مع أن عباراتهم تنبوعنه فالفوائد الأخرى اذا تحققت لم بته متى المفهوم فان الحقيقة لا تتعقق عند وحود الصوارف عنها والفوا الدالمذ كورة لا يخلو كلامها عن واحدمنها فلا يخلو كلام ماعن الصارف عن المقبقة فلا تتعقق أسلافا فهم ولا ترل فاله حزياة (و) لنا (الثالوثيت) المفهوم (لثبت في الخبر لان العلمة الحذر عن عدم الفائدة) وهومشترك بنهما (والتألى اطل لانه لوقال في الشام الغنم الساغة لمدل على عدم المعاوفة) فها (ضر ورة والتزامه مكارة كذاف شرح المنتصر) قال في الحائسة مع كونه مكامرة فدالترمه بعضهم حتى قال التفتاز انى والحق عدم الفرق بين الذير والاذراءها والحق أنه لامكام دقعه فان مدلول هدذا الكلاملسف الشام المعاوفة الاأته عنع عنهما نع خارجي كالعلم يوجود المعلوفة فسه وهذا صارف لا يضرف دلالة نفس الكلام ثمادعا الاجماع على عدم المفهوم في الخبرلوص م الكلام (وأحسمان في الخسرالا بازممن عدم الاخبار العدم) الحكم (خارجا) وعاية مافيه عدم الاخدارين مال المكون فلا يلزم عدم الحكم فده في الخار ج اذلاد خدل الاخدار في ثبوت الحكم أوانتفائه في الخارج ( بخسلاف الحكم الشرعي) الشابت بالانشاء (وانه لاخار به فوجوب الزكاة هوقوله أوجبت فاذا انتفى القول) الذي هو الانشاع انتي الوحوب) لأنه هوالمتب وفدانن فالمكوت القول فانتني الحكم فانضير الفرق بين الخير والانشاء فالملازمة ممنوعة (فال ابن الحاحب هذادفيق ورد بأنه قول سنى المفهوم وكونه مسكوناعنه) لا كونه محكوما ينقيض الحكم (لان حاصله عدم التعرض) للحكم (لغمة) واعما يلزم الانتفاء لانتفاء المثبت ويدنقول أيضافا دقول سقاء المسكوت على الأصل فافهم قاله ظاهر حدا (واستدل أولا) ما ماوتبت المفهوم فاما بالعقل أوالنقل و (العقل لامدخل له) في اثبات الاوضاع والنقل امابالتواتر حقيقة أوحكما أوالآماد (ولاتواتر) ههنا (حقيقة أوحكما كالاجماع أوكاستقراء وفع الفاعل اتفاقا) بدننا وبينكم وأيضالو كان كذلك لم شكر والاعمة ذوو البدالطولى في الاستقراء والتنسع (والمادلاتفيد في مثله) لاشتراك الكل الدارة الااردة السق والاسراج أعنى طلمه والمسل المه لارتباط غرضه به فان بت أن الا مربوح على هذه الارادة الامروالارادة في حق الته تعالى حتى لاتكون المعاصى الواقعة الامأمورا بها مرادة اذكائنات كلها مرادة أو شكر وقوعها مارادة الله في قال انهاعلى خلاف ارادته وهو شنيع اذيوذى الى أن يكون ما يحرى في ملكه على خلاف ما أراداً تترجما يحرى على وفق ارادته وهى الطاعات وذلك أيضا منكر في الفلاص من هذه الورطة فلناهد ما الضرورة التى دعت الاصحاب الى تعييز الامرعن الارادة فقالوا قدياً مم السدة عنده عدره الامرعن الارادة فقال المن بدى الملك أسر حالدا به وهو يريداً نالا يسر جاذفي اسراحه خطر واهلاك السدف علم اله لايريده وهو من من الله المرادل المنافقة المناف

فيسب العلم والتزم بعضهم التواثر وهومكابرة والافكان الوضع مقطوعا بل تبكون الدلالة علىه مقطوعة عندعدم الصارف كما هوشان سائر الحقائق وهـذاخلاف الاجاع (وأجب) لانسارأن الآماد لا تفسد (بل تفيد القطع بقبول الآمادعين الاصمعي والخليل مثلا) في وضع الالفاظ (أقول الاستقراء) الصحر (دل على أن وحود أصل الدلالة قطعي في الهما ت النوعمة للتر اكسب المتعارفة عندالآحاد)من العوام والخواص وهذالأن كلأحدية كلم مهذه التركسات ويفيد بهاما في ضميره وكذا يتضدبها اذاخوطب فمعلم كلأحدمعناه فسبب العلممسترك من الكل يخلاف التراكي الملسلة الاستعمال فالمتحوز أن لاتبكون قطعة ولامعاومة عندالكل بل عند المحض فقط (فق مثله لا تقبل الاتمار) البتة بل لاسعد أن يقطع بخطا الواحد الناقل (وانقسل في المواد) الجزئمة لجواز سماع واحددون آخروتر كس الموصوف والصفة متعارف عند الكل فاو كان دالاعلى الحكم المخالف في المسكوت لكان قطعما متواتر اولا تصل فيه الا مادفافهم فقد ثبت المطلوب بأقوم عد لا يدحضها شهة (قسل) فى حواشى مرزاحان الاستدلال بهذا الوحه على نفي المفهوم غسر صحيح ويقال (دليلكم على النفي اماعة لي وهو) أى العقل (لايستقل أونقلي الى آخره) أي فامامتوا ترحقيقة أوحكاوليس كذلك أوآحادي ولا يكفي في مثل هذا وهذا الابر ادنقض إحمالي وتمكن أن محررمعارضة بان القول سنى المفهوم باطل فان الدلسل المقام علم عقلي أونقلي الخ (أقول) دليلناعقلي مع نقلي قاطع و (اذافرض أن لاعلقه) أى الوضع (الاالنقل تواتر افعدمه) أى التواتر (بعام عدمه بالضرورة) وههنا معاوم قطعاأن لاتواتر فى النقل البتة فعلم أن لادلاله أصلااذ علتهالست الاالتواتر في (وهذالس استقلال العقل) حتى لايقبل (بل دورانمع النقسل) وهوغيرمنكر (ندبر) فاله لا يتعاوز عنه الحق (و)استدل (نا بالوصم) المفهوم (لماصم أذرَ كامَّالسائمة والمعلَّوفة لامحتمعا) أدفي حملة (ولامتفرقا) أي في حلتين (لان وزانه) حينتُذ (وزان قولك لا تقسل له أف واضريه) في كونه جعابين متنافيين فان قوله أذر كالمالساعة بدل على عدم وحوب زكاة المعلوفة واذا عطف المعلوفة دل على وجو بهما كاأنَّلاتقاله أف يقتضي النهي عن الضرب واضربه أمريه (وأحيب بأي) أي مفهوم المخالفة (ليسكمفهوم الموافقة لقطعية ذاتُ )أي مفهوم الموافقة (وطنية هذا) أي مفهوم المجالفة (و يضجيل الضعيف مع القوي) الذي هو منطوق والمعاوفة فليس ههنامفهوم لمنع الموى والأأن تقرر الدليل بأء لو كان المفهوم مدلولا للكلام افههم المتناف الثال المذكور وان كان يترك أحدهما الظنمة كإيفهم المتنافيان فمااذا تعارض المنطوقان أحدهما طني غريرك الظني ولسي الامر كذاك بل المخطر المفهوم بالمال فلمتأمل فسه (و)استدل ( تالثالوثيت) الممهوم (لثبت التعارض لتبوت المخالفة) بينالمفهوم والمنطوق والمفهوم الآخر (كثيرا كقوله تعالى لاتأكلوا الرياأض عافامضاعضة) فانمفهومه أكل الريااذالم يكن أضعا فاوهو مخالف النصوص المحرمة للر ما القليل أيضا (وهو) أى النعارض (خملاف الاصل لا يصار السم الابدليل) ولادليل (فان أقيم فيعد صنة كان دليلامعارضا) لدليلكم (لظنتهما) فيتسافطان فلايتيت المفهوم واعيله أراد بالتعارض التضالف المانع احتماعهما وطلقافا بمكفي في المطلوب لاالتعارض عنى تقاوم الحتم بالمنساو متين في القوة حتى بردأن وجود

﴿ النظر الثانى فى السبغة ﴾ وقد حكى بعض الاصوليين خلافا فى أن الامرهل اله صبغة وهد فعالم واختلافان قول الشارع أمرتكم بكذا كول الشارك واختلاف والدرمان والارشاد كقوله المحالدة والدرك و والارشاد كقوله والدرك و والارشاد كقوله والارشاد كقوله والارشاد كقوله والمنتان كقوله كاوامحاد والتأديب كقوله لاين عاس كل محاليات والامتنان كقوله كاوامحاد وقد كما لته

التعارض كثيراغير بين فالتعادل في حيزا لحفاء قافهم (وأجيب) باله (منقوض بججية خيرالواحد) قاله لوكان حجة لوقع التعارض لانأ كثرا آحادمتعارضة فلايصارالمه الابالدليل وإن أفيريكون معارضا لدلنا فدتساقطان والاصل عدم التكليف فيبقى علمه (و) أحداً يضالا منقوض (بترجيريد ـ أالحارج) مع بنة ذي الندمع أنهـ حايتعارضان فيساقطان ويبقى المدعى في بدذى السد على الاصل والحل أن معدق آم الدلسل معدل عن مقتضى الاصل (فتدرر) هذا والحواب أنه فرق بعن ما نحن فيه وصورتي النقض وأنه لويفهم ههنا دليل خال عن الدخل حتى بعدل لأحله عن مقتضى الأصل مخلاف عمة خبرالواحدةانها نابتة بدليل قاطع لاحردله فنغرج عن قاعدة الأصل وأما بنشة الخاوج فلا بعارضها بنشقذى البديل بنشة لاتثمت أفوق ماتثبته المدفلا تعارض حتى بنساقطا ولهذا تساقط بينتاهمااذا كانت بمنةذى المدعلي النتاج لوحو دالتعارض وترك المذعى في بدذى المسد كاعند بعض المشايخ أوبر جالسد فيقضي له كإهوا لمختار فافهم وبه اندفع الحل أ يضافلنا أمل فيه (و) استدل إرابعه بأن المفهوم لو كان الكان و أخلافي واحدون المطابقة والتضين والالتزام و (الست باحد عي الدلالات الشلات وأحد بأنه وضع نوعى للتركب) فيكون مطابقة (ولا بكون منطوقا) لأمهالست على المذكور (وفي المنهاج التزام الالتزام) لانالمسكوت غدم الموضوع له (وهو معسدعن الافادة) لأنهم عدوا الالتزام من أفسام المنطوق وحواجاته كما رو سَاسَابِقَاأَن بعضَ الشَّافِعية ومنهم صاحب المُهَاجِمُ بعدواالالترَّامِينِ المنطوقِ ﴿وَ﴾ هو بعد عن (التمام) أيضيا لان النهي عن المسكوت السر لازماذه نما واغمارد ذلك لوشرط في الدلالة الزوم العقلي حتى لا تكون دلالة حاتم على الحود حسن استعلى في معتباهالتزاما وهو ومدمن هبذاالفن بل الالتزام ما فتقل الذهن المعمواء كان لازحاذه ندا أوعرفها ويفهم بعسدالتأمل كإحمه فيأمثلة الاشارة الخضة والمفهوم لازم عرفيان لمبكئ هناك فائدة أخرى ولامحسن جل الالتزام على التزام أهل العرسة فالمعظار والمنطوق حصقة فبلزم الجمع الاأن صاحب المهاج محبره فافهم وقددريت أنكلام الشافعية مضطرب في المفهوم فتارة يدعون كونه موضوعاله وتارة كويه معنى التزامياوافهم منبتو المفهوم (قالوا أولاصم عن أبي عبيسد) القاسمين سلام وهوالمشهود وفى المدائع أنوعسدة بالهاء دهومجرين المثني قبل صرحيه امام الحومين وقال في تشرح الشيزح القول ما فال الامام وقبل لاتنافي لجوازفهم كاجمافنة للامامين واحدوف المشهور عن الآخر (فهمهمن) قوله صلى الله علموا له وأصحابه وسلم (لي الواحد محل عرضه وعقويته) رواه أحدوفهم منه أن لي غيرالواحدلا محل عرضه وعقويته (و)صيرفهمه من قوله صلى الله علمه وآله وأصحابه وسلم (مطل الغني ظلم) أن مطل غير الغني لنس ظلما (وكذاعن الشافعي) ضعرفهمه (وهما) امامات (عالممان الغنة) فالقول قولهما (والحواب أولا)أن الفهم من المثال الحرثي لا يحير القاء حدة الكامة (لعله) أي تعل فهمه منهما في همذا المثال الجزئي (لانالوصف منحر بالعلمة والأصل عدم علة أخرى) فعملة حل العقورة الوحدان وكذا علة الفارالغني فانتفائه ينتفي الحكم (وابس هذا باللغة)ولك أن تقول ان ابذا المسلم كان حو اما بالنصوص القاطعة تحديث المسلمين ساز المسلمون من لسانه وبده رواه الشيخان وغبرهما واغماأ حبزالا بذاءفي المدبون الواحددفعا اظلمه ووصولا الىحتموفي غبرملا ظلمته لعدج التعدي ولاوصول الحالحق فمبقى على أصل الحرمة وعلم مذا الاصل أن تخصيص الواحدوالغني لان الفقير حكمه بخلاف ذلك لالأن التوصيف مدل على نفي الحريج هذالكن أتماع الامام الشافعي نقلوا عنه انفهام المفهوم لأحل الوصف فلا تقتيى هذه الوحوطلا تفهام من قبله وأما قول أف عبيد حين قبل له المقصود من حمد يثلان عملي حوف أحدكم قع اخبراه من أن عملي شعر إذم الشعراء وهما ورسول الله صلى الله علمه وآله وأحماء وسلراماهم لوكان كذلك خلاذكر الامتلاء عن معنى فان فلمه كذلك فلدس فمه أدنسا دلسل على فهمه

والا كرام كقوله ادخلوها دسلام آمنين والتهديد كقوله اعلوامات والتستغير كقوله كونوا قردة ماسين والاهالة كقوله ذقا تك أنت العزيز الكريم والنسوية كقوله اصبروا أو لاتصبروا والابدار كقوله كلواو تتعوا والدعاء كقوله اللهم اغضر لى والني كقول الشاعر ، ألا أيها الله الله في ألا انجلى ، ولكال القددة كقوله كن فيكون في أماصغة النهى وهوفوله لا تفعل فقد تكون التصريم والكراهية والتعقير كقوله لا تمذن عينيك واسان العاقبة كقوله ولا تحسين القه عافلا عابه الله المالية والتعقير كقوله لا تعتقد والله والدرشاد محسبة المالة المالة والمالة والما

المفهوم بللعل غرضه أن المذموم هو الامتلاء وأمامعرفة القلىل فسكوت عنسه فسيقى على أصل الاباحة ولوكان المقصود الذم مطلقالاذم الكثير والسكوت عن القليل الغاالمذكور (والقول ما متحويز) مجرد (لا يضدح) في الاستدلال لان الظاهر فهمهمامن التوصيف (بمنوع) كيف لاوفيام احتمال الخلاف يقيعدا لجدة ونالهو والفهم من التوصيف بمنوع لابد من دلسل (و) الجواب (تامياعورض عاصوعن الأخفش من الأخافش الثلاثة) أبي الخطاب عد الحديث عد المحدث سيو بهوأبى الحسن معدن مسعدة صاحب سيو بهوأبى الحسن على ن سلمان صاحب تعلب والمردوكل منهم امام فى اللغة كذا فالحاشة والقاهر أنه صاحب سبو به لانه يكون هو المرادعند الاطلاق كذاقيل (و) الامام (عدر) بن الحسن (الشيباني) من أنه لامفهوم للصفة (وهماامامان في العربية قال) الامام (محمد ترك أبي ثلاثين ألف درهم فأنفقت نصفها على النفو والشعر ونصفهاعلى الحديث والفقه) هذابسان لحده وكال سعمة في اكتسابه العلوم العربية فاذا كأن قول مثل هذين الامامين معارضا فلاهة في فهمهما (ولواذي السليقة) في أي عسد والشافعي رضي الله عنه (أوالعلم السالغ)فهما العربية (وقوة صحة النقل)عنهما (فالشيباني) الامام (كذلك)في السليقة والعلم والنقل عنه قوى أصومتوا تركيرة الأتباعله (بل) الامام الشيباني (أولى لتقدم زمانه عليهما) فان الامام محدا ولدسنة النين وثلاثين ومائة وتوفي سنة تسع وغمانين وماثة والشافعي ولدسنة خمسين وماثة وهيسنة وفاة الامام الهممام أبي حنيفة كذا يقل النقات ونقل المصنف عن التقر برأ به وادسينة اثنين وخسين وماثة وتوفي سنة اربع وماثنين وتوفى أتوعسدسنة أربع وعشرين وماثنين عنسم وستين أوثلاث وسمعين كذاف التسير وفى تاريخ انخلكان قاله الصارى وقبل سنة اننين وعشرين ومأتتين وقسل ثلاث وعشرين وماثتين وأبوعيدة معرمات سنة تسع أواحدى عشرة أوثلاث عشرة ومائتين ثمو كان أبوعسدة معرا كانقل عن امام الحرمين فأى نسسة له مع الامام محدد فاله نسسالمه اللروح والعباذبالله وفي الريخ النخلكان أنه كان برى مذهب الموارج ولم يكن في وحمه الأرض خارجي أعلممنمه وأما الامام محد فامام في التقوى ووعامس العلم فافهم ولار يسلأ حدفي أن الفضل للتقدم لعدم اختسلاط لغة العرب في الزمن المتقدم وقد استغنى العماية عن تأليف علم النحو والصرف (وقدر وي تلذهماله) نقل بعص الحنفية تلذالشافعي له و بعض الشافعية شدوا النكبرعليه وقال ان تمية والذي صهمنا ظرته أمامق كشيرمن المسائل واعله اذال صارلة قولان واستفاد حين المناظرةمنه فوا الدعظمة وقدراً يتفى سنده الرواية عنه والله أعلم والجلة ادعاء الفضل للاسام الشافعي على الاسام محدفى العلوم والكالات من مكابرة العقل وغلية الهوى لا يصبح محال فافهم والحواب بالثالة ان الم فهمهما فأى حة فيهما لم يتبت الاجماع فلعلهما اتما فهما سامعلى ماذهبا المهمن القول المفهوم واتحاذهما اماء مذهبا (واعترض مان المتبت أولى من النافي لان الوحدان) للدلالة حسين الاستقراء (بدل على الوحود قطعا) كافي سائر الدلالات (وعدمه لابدل على عدم الاطنا اعدم الاستقراء النام) ولا يفيد القطع فقول أبي عبيد والشافعي أولى من قول الامام مجد والأخفش (أقول الدلالة هي الوحود ذهذا بتوسيط الدال والكلام ههذا في الله نوعا) الان المختلف في موان فوع تركب الصفة والموصوف هل بدل على النبي أم لا واذاو حد المستقرئ بعض التركسات بلالأ كترغ مردالة فعدم الدلالة الشخصة قطعا وعدمها مخصا بدل على عدمها نوعا) قطعا (لان كل ماهوالشي نوعافهوله شغصا الانالنوعمو حودفي النحص ولاعكس أيلادلالة شغصاعلي وحودها نوعا لاحتمال أن يكون لتخصوصة مدخل (فعدم الوحدان بدل على العدم قطعا) فيكون النافي ههنا أولى من المثبت ولاأفل من أن يكون مشله فافهم (نعرفي الدلالة تنضما لابدل العدم على العدم الانطنا لعدم الاحاطة يحميع استعمالات اللفظ المشخص) فعوز أن يكون دالافي بعض فلا بدمن البعث عن الوضع الاصلى في حاة ذلك ماهو والمتحوز به ماهو وهذه الاوجه عدها الاصوليون شغفامهم بالتكثير و بعضها كالمتداخل وان فوله كل مما يليك جعل التأديب وهوداخل في الندب والآداب مندوب البها وقوله متعوا الاندار فريس من قوله اعلوا ماشتم الذي هوالتهديد ولا نطول شفصل ذلك و تحصيله فالوجوب والنسدب والارشاد والاراد والارشاد والارشاد والارشاد والارشاد والارشاد والارشاد والارشاد والارشاد والمسلمة الدنبوية فلا سقص ثواب بترك الانتهاد في المصلمة الدنبوية فلا سقص ثواب بترك الانتهاد في المصلمة الدنبوية وقال قوم يدل على الوجوب والدرساد والدوم هوالوجوب فلا يحمل على الوجوب والدوم والوجوب فلا يحمل على الوجوب والدوم والوجوب فلا يحمل على الوجوب والدوم والوجوب فلا يحمل على

الاستعمالات ولم يتنبه علىه المستقرى وأمافي دلالة توع التركيب فلامساغ لهذا أصلا لايه قلما يخلوال كلامهن جزئي من جزئياته (فافهم) هذا كلاممتين الأأن الفرق بين الدلالة النوعية والشخصية غير واضع فان الحكم بعدم الدلالة الوضعية للفظ لايمكون الاعند تنسع استعمالاته فاذالم يحدفى أكترالاستعمالات دالاعلم أن لادلالة له وضعافان الدلالة الوضعة لا تضلف عن اللفظ في اطلاق في استعمال فالأولى ماقال الشيخ ان الهمام أن لاأولو ية لأنبت في نقل الدلالة الوضعية لان النفي أيضاعن دليل هذاو تأمل فيه (و)قالوا(تاسالولا المفهوم)مفهوم الصفة (تللا التخصيص) بالوصف (عن الفائدة) لانه لافائدة غيرالمفهوم بالفرض فان الكلام في وأولم يكن مفهوم أبض اخلاعن الفائدة قطعا (وذلك لا يحو رفى كلام البلغاء) من المحاد (فالشارع أحدر) بعدم الجوازف كلامه وهذه الحفاعندهممن أقوى الحيم (والجواب أولاهذا) الداس (لايفيد الدلالة لغة) وقد كان مدعا كمذلك (اذرب شي الاعدوز بلاءة و محوزافة) فلا تقريب والغرض من هذا التنسيه على فساد ماصوره المستدل بان دالم خاسد لانه أوسلم مقدمات لا تنتج مدعاكم لاأمان إلد لالة بلاغة واتخاذهمذها حتى يردأن هذا القدريكني لاستنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة لأنهما في أعلى درج البلاغة فتبت المفهوم فيه وافهم (و) الجواب (ثانيا) هذا النعومن الاستدلال (اثبات الوضع بالفائدة) وقدنهي عنه كاتقدم (وبهدا بندفع ماقالوا انفيه تكثير الفائدة) لافادة الحكمين فهذا أولى ممافيه قلة الفائدة وحمالاندفاع أنهذا أبضاائها اللغة بالفائدة وأمادفعه بلزوم الدور) بأن تكثيرالفائدة بتوقف على ثبوت المفهوم فلوأثبت المفهوم، دارالية (فدفوع للاختلاف) بمالموقوف والموقوف عليه (عقلاوعنا) فثبوت المفهوم عقلاأى العامه يتوقف على العارية كثير الفائدة ونفس تكثير الفائدة عينا يتوقف على المفهوم ومثله بعينه مثل برهان الان وهذا (كالعاة الغائمة) فان المعلول متوقف على وحودهاذه ماوهي تتوقف على وحوده العنى (فسل) في تقرير الاستدلال اله ليس استدلالا بالفائدة (مل الاستقراء عنهم أن كل مالاقائدة سواء تعين الارادة) ومن حلته المفهوم (فلنا) هذا (ادعاء) من غيردليل (كنف وقدم النفي عن المهرة) وتفصله أنه ان أرادوابه أن الاستقراء لعلى أن المفهوم رادعت دعدم طهور الصارف وهوالفائدة الأخوى فضيمه مزوم استدراك حديث الخلوعن الفائدة منع هذا الاستقراء كمف لاوثموت مادة لم نظهر فها فائدة أخرى مشكل بلء يأن لابوحدوأفل الفوائد التعسرع اقصدالح علمه تم الاستقراء انما بدل على أن ههنا حكافي المسكوت مخالفالما في المنطوق وأماأن هـذامن مدلولات اللفظ فكلا كسف والمفهوم في الأكثر يكون، طابقالعدم الأصلي فلامدمن دلسل ذائدعلي كونه مدلولا ثمان المفهوم وغ مرممن الفوائد منساوية في الانفهام والاستقراء ان دل فسدل على انفهام الفوائد كلهافي موادج زئمة باعمل احداهما مدلول اللفظ والأخرى صارفة تحكم محض وما يقال الاستقراء لعلى أنهمهما كانف الكلام قسدزا تديكون محط الحرج ومطمح النظر كاحكى عن عسد القاهر فاذااتنني القسدانيني الحركم والصدغة أيضا قدد ذائد فواره سلناأن القدمحط الحريج لكن لايلزمهن انتفائه انتفاه الحريج بل انتفاؤه من مهمة المتكلم فقط فالزم السكوت فى غسره ولعله هوم مادعسد القاهر ولوأر مدأن القد محط الحكم في الواقع محث ينتني بالتفائه و يكون قصد المنكلم الى هذا الانتفاء فالاستقراء منوع ولاحة فحسان عدالقاهر فانعدم الانفهام معسماع التركيدات قد ثبت من المهرة الذين لااعتدادف مقابلتهم بأمنال عدالقاهر وأمافهم بعض المهرة مثلهم لوثبت عنهم وأنماهو في أمثلة جزئة لاتثبت قانونا كليا فلاحةفيه وانأرادواء أنالاستقراءدل على انلامدال كلامين فأندة ماواد التني سوى المفهوم تعين فانأر بدأن الكلام موضوع لكل فالدة فالدة على طريق الاشتراك الففلي فعتاج في أمين كل فالدة الى فريسة ويكون الكلام محلاعت دعدم

ماعداه الابقرضة وسيل كشف العطاء أن ترتب النظر على مقامين الاول في سيان أن هذه الصيغة هل تدل على اقتضاء وطلب أملا والنافى في سان أنه ان اشغل على اقتضاء والاقتضاء موجود في النسدب والوجوب على اختيار نافى أن النسدب داخل تحت الامر فهل يتمين لاحدهما أوهو مشترك مل المقام الاول في ذلالته على قتضاء الطاعة مي خنقول قد أو دمن قال ان قوله افعل مستمل بين الاناحة والتهديد الذي هوالمنع وبين الاقتضاء فاناندول التفرقة في وضع اللحات كلها بين قوله ما فعدل ولا تفجل وان شدت فافعدل وان شدت فافعدل على سيل الحكاية عن مست أو غائب وان شدت فام وقعود وصيام وصيلاة بل في الفعل مجالا سيق الى فهمنا اختلاف معانى هذه المستخوط الفعل عمانه معانى هذه المستخوط الفعال عماني هذه المستخوط الفعل عماني هذه المستخوط القطائم الدي فعل معين من قيام وقعود وصيام وصيلاة بل في الفعل مجالا سيق الى فهمنا اختلاف معانى هذه المستخوط القطائم المنافقة على معين من قيام وقعود وصيام وصيلاة بل في الفعل محالا سيق الى فهمنا اختلاف معانى هذه المستخوط المنافقة على ا

قر منة واحدة أوعندقر منة أكترمن واحدة وقلما يخلوالكلامعنم وان أريد أنمموضوع لمطلق الضائدة الانتزال المعنوي فلادلالةته على المفهوم اذلادلالة للعام على الأخص فافهم واستقم فقد مان الأبأتم وحدان الحية منقطعة لاتصل العيسة (و) الحواب (قالثا الحلو) عن الفائدة (ممتنع اذالاشعار بالعلمة وغسره ممامر) من الاستدلال بالأصل واخفاه عال السكوت وُثرُكه محسلاللاحتهادوغـ مرذلك (من الفوائد) فلايلزممر انتضاء للفهوم انتفاء الفوائد مطلقًا والحواب رادما لنقض عفهوم اللقب المقدمات مارية فسه وماقالوا ان التعسير ماللق متعن اذبدونه يختسل الكلام فلنا التعسرهه ناأ بضايالمرك التقسدي متعن و مدونه يختل الكلام فان قالوا لوكان المسكوت الذي لا يوحد فيه المستفة مساويا النطوق في الحكم في لغو الصفة وتكفي التعمر بالموصوف فلنافني اللف أهضاأن ماوراهمن للكوت مساولانطوق في الحكم فعسن التعمر بلق قدرمشترك بن النعلوق وهنذا لمسكوت ولعرى التعبر طالقب عن العائدة بل الحو أن المقصود في اللقساس الاالحكم على الملقب وان كأن غيره أ وضامشار كاله في الحكم لكن لم يكن المقسود الحكم علمه وهذا يختل بدون التعسريه وهذا المقدر يمكن في الموصوف أيضافان المقصود وهو الحكم على هذا المرك التقسيدي يختسل بدون ذكر الصفة فافهم واستقم والمواب خامساأن الفائدة الننصيص على نبوت الحرفى محال الوصف وقطع احتمال كونه مختصاعا عدا الوصف فعندع مم المفهوم لامعرى عن الفائدة مطلقا واعترض علمه الشيخ ان الهمام أتعادس ماعدا محال الموصف داخلاف متى يكون ذكر الوصف تنصيصا نع لو كان معنى قولناف الغنم الساغة ذكاتف الننم ذكاقلاسماف الساغة لتكان له وسمه وليس كذلك لان هدانا وج عن يحل النزاع والأن تقرر الحواس هكذا الغرض ههنا سان حال محال الصفة وان كان ماعدا ممشار كاله في مفلوعه بالموصوف وحدممن غر تقبيد الوصف كان محلالان يتوهم المنصيص عاسوى محال الصيفة فلرتكن نصاف المقصود فيفند بالصفة لكون نصافالقصودف المثال المذكورالاخبارعن حال الساغة فلوقسيل فى المغنم ذكاة حصل المقصود لكن لم يكن نصاف علاحتمال تخصصه بالمعلوفة فقلل في الغنم الساعة ذكاة التنصيص في المقصودة افهم (و) قالوا (ثالثا لوفيل الفقها ما لمتضيق فضلا منفرت الشافعية ولولاالفهم) لذفي الفضل عن عسرا لحنفية (لمانفروا) فعلمأن التركيد دال على القول الأولى) أن يقال (لوقسل الفقها الشافعية فضلاء تفرت الحنفية لثلاوه) على المشهور (أن نفر مهم عسب اعتقادهم) بالمفهوم فلا يبسبوف الواقع لكن بودمثله على هذاأ بيضابان مفرتهم لكون النكلام صادراعي برى المفهوم ميكون قصد والبعلالأن المفهوم ثابت في الواقع إلى الحواب أنه) أى التنفر (لتركهم على الاحتمال) في الفضيل والسكوت عن حالهم لالانفهام ذمهم وهنذا التنفر (كالمنفر عن التقيديم الاحتمال أن يكون التعظيم) لالأن التعظيم متعين (و) قالوا (رابعا قال) علمه وآله وأحصاء الصلاة والعلام (لأز بدن يهلي السبعين فماروى الطبراني منهم بالصلاة على عسدالله ن الى ان سلول وأس المنافقة ن وقال أسوالمومن عروض الله عنسه أقصلى علسه وهومنافق وقال القه تعالى فيهمان تستغفر لهمسعين من فلن يغفر القعلهم وفي رواية الشضن سأز بدعلى سمعن (ففهم)علب وآ أه وأصابه العسلاة والسلام (أنمازاد) على سعين (عفلافه) في المسكر ولما كان فهم واحدمن أهل اللسان عية فكنف فهم رسول المصلى القمعليه وآله وأحصابه وسلم فان فلت لوتم ادل على شوت مفهوم للمدد وقد كان الكلام فىمفهوم الصفة قال (وكل من قال عفهوم العدد قال عفهوم الصفة) فشو تمد تلزم تموته (والحواب) لانسلم أن المنى صلى القه عليه وآله وأعصاء وسلم فهمأن حكم ما وادبخلافه بل هذامنه ( تأليف داسل اتحاد الحكم) في سمعن وغيره (لانها للنااغة) والمعنىال تستغفر لهم مهادا كثر مفلن بغضراقه لهم فلادليل فيعفذا عام أندروى الشيمان عرفان عرقال لماتوفي ليست أسنا مح متراد فقعلى معنى ولحد كما أنالدول التفرقة من قولهم فى الاخبار قام زيدو يقوم زيدوز يدقام فى أن الاول المنافى والنسائى السستقبل و المستقبل عن المستقبل عن الماضى لقرائن تدل عليه وكاميزوا المماضى عن المستقبل ميزوا الامرعن المهى وقالوا فى بالامرافعيل وفي باب النهى لا تفسعل والمهسمة والمهسمة والمناف عن معنى قوله ان شقت فافعل وان شقت فلا تفسعل فهنذا المر تعلم ما المعالم وردمن العربيسة والتركية والمجمسة وسائر اللغات الايناف المالات المناف ا

عبدالله يعنى ابن أني الزسلول خاوانه عبد الله الى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصابه وسلم فسأله أن يعطمه فيصه بكفن فيه أماء فأعطاه تم اله أن يصلى عليه فقام رسول القه صلى الله عليه وآنه وأصحابه وسيلم ليصلى عليه فقام عرفا فسند شوب رسول القهصلي القه علىموآ له وأصحابه وسنغ فقال بارسول القه تدلى علىه وقدنهاك و نائدان تصلى عليه فقال رسول القه صلى القه عليه وآله وأحصابه وسلزاعنا خبزني الله فقال استغفز لهمأ ولاتستغفر لهم ان تستغفر لهمسعين مرة فلن يغفر الله لهم وسأذ يدعلي السمعين يقار الممنافي فصلى علمه وسول الله صلى للتصعلم وآله وأحجابه وسار فأنزل القه عزوحل فلانصل على أحدمنهم مات أمدا ولاتقم على قبره إنهم كفر وابانته ورسوله ومانواوهم فاسقون فتصرفاوب الأولما فالمحافظين على الادب لايه لوكان الصلاة ووعدالزيادة على السمعن التأليف في مد وف قال أمن المؤمنين نهاك الزم العصنان واخفاه المرادمي الآمة وشأن الرسول صلى المه علمه وآله وأصعابه وسلمزى مفتهما ولولم بكن التأليف بل كان المزاده والعدد المفصوص فع أنه بأبي عنه سناق الآية وما في سورة المنافقين سيؤا وعلمهم أستغفر نالهمأ فاقستتغفز لهفان يغفرا لقالهم لينعز وعدوسأ زيدعلى سعين ولم ينقل الاستفغاز كذاك وأيضا ول الا يقالنا وله بعدهدة الواقعة أنه مات كافرا فتكتف شفعة الاستغفار ولو كان الف مرة وأيضا بازم فضل هذا المنافق على أهال بدرااذين هم خنارالامة فالمنا كبرعلهم أزيدمن السبغة والزيادة على الأر مع مخصوصة لهم لاحل فضلهم وقدرا ديكثير علمهم فلاحل هف الشهد حكم الامام حدة الاسلام رأس المثأد من معدم صحة الخديث وكذا قال المام الحرمين ولا يتوجه السؤال علمهمان السند صحيط لان المقصودات افاققطاع باطن لاكلام على السندلكن بخدشا أن أساتيده قدة كنرت بحيث لابعد الوادعى الشهرة و وَالذى عندهذا العدد في هذا المقام أن منع أميز المؤمنين بمروضى الله بعالى عنه كان منساعلي زعمه أن قوله تعالى استغفراهم أولاتستغفراهم النسو يتوالمقصودمن التألمنع عن الاستغفال لعدم ترتب الفائدة فأساب علمه وآله المسلاة والسلام العالتنمير كاكال خبرني الله تعالى وقوله سأز بدعلى السمعين لسن لسان العدد بل معناه استغفرهم أراأ كثر وهذام الغة ف حواب أمسيرا لمؤمنين يعني لمناخير في الله تعمالي فاختار الاستنفقار ولاأ قبل قولك بل أستغفر مرادا كثيرة وال كان لا سفع وليس هذامتعلقاما أية والمزادفهامن السمعن الككرة أيضابعني لابغفرلهم الله أصلاوان استغفرت مماذا وانحااختارا لاستغفار وان كان عنرالنافيه من الثاليف والتسكين لقلب المؤمن الصادق التكامل وحسن الخلق ولم يكن استغفاره لينتفع بهذاك المنافق وكنف ينتفع مع أنه محكوم بعدم الانتفاع تالاستغفار مل لما كانمن غادته الشريقة أن يختارها كان مناسسالر حته ومكارم الاخلاق ولمنااطلع أميرالمؤمنين على سرالام وفقال الممثلفتي فلايلنق الصلاة علىه والاكتت خيرت لم يلتفت عليه وآله الصلاة والسلام الحماقال وصلى على المناذ كرمن الفوا تدول احرى من لساله الشريف من الوعد ولما كان الوح ينزل على مقتضى ذأى أمراللومنين عرووايه كان عدم الصلاة على المنافق تزل النهى فنسح التضعر بهذه الانته فالاستغفار للنافق والصلاة عليه وهمذا بعينه كأفال رسول القهصلي القهعلم وآله وأجعله وسلوائي طالب حين مات كافر استركاما عملا ستغفرن الثمالم أنه فل تزل قوله تعناليما كان النبي ترك كاروى في بيحيم النفاري وهنذالابدكان على خلق عظم ورخة العالمين فعسالاستغفار وعلى هذالاوحه للائقطاع الناطن والله تعنالي أعلى عقيقة الحال (ولولم الفهم) تكون حَكم الرا لديخلافه (فينا على الاصل) لان الاصل في دعائم عليه وآله وأصابه الصلام السلام الاحانة الالدائل قد عدم ف انزا "مدعلي السمعين (وهو) أي الساععلى الاصسل (أصلمتأصل في هذا الناب). فافهم والله تعالى أعلم (ومنها مفهوم الشرط) وهوانتفاء الحكم عندا النفاء الشرط (وهو كالصفة)أى مفهوم الشرط كمفهوم الصفة (وقيل)هو (زقوي) منه وقال به حديم من قال عفهوم الصفة و بعض من لم يقل به

يعرف أنه لم يوضع التهديد يعرف أنه لم يوضع التخبير الثانى أن هدامن قبيل الاستحماب لامن قبيل الحدث عن الوضع فانا نقول هل تعديم ان مفتضى قوله افعل التخبير بين الفعل والترك فان قال نع فقد باهت واخترع وان قال لا فنقول فأنت شاك في معناه فيلزمك التوقف فيحصل من هذا أن قوله افعل بدل على ترجيع مانت الترك على مانت الترك على مانت الفعل وانه ينبغى أن لا يوحد وقوله أبحت الثفان شد فافعل وان شدت فلا تفعل يرفع الترجيع في الترجيع والمنافى في فرجيع بعض ما ينبغى أن يوحد فان الواحب والمندوب كل واحد منهما ينبغى أن يوحد ويرج فعل على تركه لمعلمة العدد في الدنب او الندب لمصلمته

كالشيخ الامام أبى الحسن الكرخي من مشايخنا (لناما تقرر )عقلا وعرفا (أن رفع المقدم لايدل على رفع النالي كقوله ) تعالى (ولاتكرهوافتماتكم) على البغاءان أردن تحصنا (الآية) واعترض علم مان القائلين بالمفهوم لا يقولون باستلزام رفع المفدم رفع التالي اغما يقولون مدلالة التركس على الانتفاء عندالا تفاء كأنه بدل على أمليق الوحود بالوجود وهذا بعينه مثله مثل لوفاله يدل على انتفاء الجزاء لانتفاء الشرط ولكأن تقرر الاستدلال هكذالو كان المفهوم مدلول الكلام لاستازم رفع المقدم رفع الشالي لغة ولمناصح استعمال أدوات الشرط فبمناذا كان المقدم أخص لغةوهذا كامناطل لاينمغي لاحدالتزامه فأقهم ولااستمالة فيلو فأنه خصوصالا يستحل لغة الافمما يكونان منساويين مستعملين عرفاأ وعقلاولا استعمالة فمه وأمالو كان المفهوم حقاف لزم عدم استعمال أدوات الشرط كلهافي الاخص والاعم أصلاوشناعته بينة فافهم مثبتومفهوم الشرط وقالوا أؤلا يلزمهن انتفاء الشرط انتفاءالمشروط)وهوالمفهوم(ولا يحنى أنه اشتباء)من اشتراك الاسم (اذالكلام في الشرط النصوي)ولا يلزمس انتفائه اتتفاء الجزاء والمستدل أخذ الشرط العقلي أو الشرعي الذي يتوقف علىه المشروط (على أنه رعما يكون) الشرط (شرط الايقاع الحكم) من المتكلم (لالشوته) في الواقع فلا يلزم من انتفائه الاانتفاء الايقاء وهو المسكوت بعينه فان قلت اذاانتني الايقاع والانشائية انتفى الحكم اذهوالمتبت لاغبره فلتهد ذابالحقيقة رجع الى نفى المفهوم والرجوع الى التسل بالاصل فان لم يكن هناك انشاء آخرمثبت للحكم ينتني بالنفاء العماة وهذاليس من المفهوم في شي وان كان انشاء آخر يثب الحكم بدلامهمذا الانشاء فافهم ولما كانهذا اشتباها (فعدلوا) منه (الى أن استجمال ان في السبسة ) أي سبسة الاول الثاني (غالباوالاصل عدم التعدد) فى الاسباب (فىنتنى المسب انتفائه) غالب اوهوالمفهوم (قلنا) لانسلم استماله فى السبية غالباقاله كثيرا ما يستعل فى المتلازمين والمتضايفين مع أنه لاسبسة للاول و (لوسلم) استعماله في السبسة عالما (فهذا ليس باللفظ ) دلالة (حتى يكون النفي) حكا (شرعما) مدلولاللكلام (بل) هذا (بالعقل وهوقول الحنف أن العدم أصلي) أي لس من هذا الدليل وان كان من تابدلسل آخر (الانغوى) مفهوم من هــذا الكلام (ولهذا لاينسخ)ان لم يحوز تأخــبر المخصص (أولا يخص) ان-موزقوله تعالى (وأحل لكم ماورا مذلكم بقوله) تعالى (ومن لم يستطع) منكم طولاأن سكي الحصنات المؤمنات فماملك أعانكم من فتماتكم المؤمنات (الآية خلافاالشافعي ومن سعم) فانمفهومه وهوعدم حوازنكا -الاماء عنداستطاعة الحرة وعدم حواذنكاح الأمة الكابية لماكان عنده حكاشرعا خصرمن عومحل الناء وأماعند نافهوعدم أصلي بالنسبة الحدمالاتة أى انهاغيرمنبتة للهمافلا يصلح ناحفا ولا مخصصافتدر (و) قالوا (ناسافول يعلى) بن أسبة (امسر) أمير المؤسنين (رضى القعفهمامالالنانقصر وقدأمنا) روىمسازوأ بوداودوالترمذي والنسائي قال فلت لعسر سالخطاب ليس علسكم حناحان تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس (فقال عبت ماعيت فسألت وسول الله صلى الله عليه و- إفقال صدقة تصدق الله بهاعليكم فاقباوا صدقته ففهم أميرا لمؤمنين انتفاء القصر عند انتفاء الخوف وهومفهوم الشرط حتى عب من بقاء القصر مع عدم الخوف وسأل (والحواب) عدم تسلم فهمه من اللفظ و (حواز سائها) أى ساء الصلاة فذعه (على الاصل وهو الاعمام) لانماورا الشرط مسكوت فسق على الاصل فان قلت قدروى البخارى عن أم المؤمنين عائشة دضي الله عنها فرض الله الصلاة حين فرضهار كعتين كعتين في السفر والحضر فأقرت مسلاة السفر وذيدفي صلاة الحضر فالاتمام يسأصلاحي يفهمن الاصل قلنالوسلم أنمذهب المرالمؤمنين عرذاك وأنحض عن ظاهرالا يتفعني كلامأم المؤمنين أنه اقرت فيماشر عفيه القسروكني عنسه بالسفر لأته موضع القصر ففهم أمير المؤمنين لعسله لأن تقرير الركعتين معلق

قالاً حرة والوحول الماته في الآخرة هذا اذافر صمن التسارع وفي حق السداد اقال لعده افعل التسامة مورد المعرز مادة أمر وهوان يكون لغرض السسد فقط كقوله السقى عند العطش وهوغ مرمة صور في حق الله تعالى فان الله غنى عن العالمين ومن حاهد فاتحا العالمة في العالمين العالمين ومن حاهد فاتحا العالمة المعالمة وقد والداخ المنافسة وقد وهم الاندرى أيضا أنه مشترك أو وضع لاحدهما واستعل في الثاني محاز اوالمحتار أنه متوقف فيه والدليل القاطع في أن كونه موضوع الواحد من الاقسام لا تحلوا ما أن يعرف عن عقل أونقل ونظر العقل اماضرورى أونظرى ولا محال العقل المامة والراحة في الآحاد والتواتر في النقل لا يعدو أربعة أقسام فاله اما أونظرى ولا محال العقل في النقل لا يعدو أربعة أقسام فاله اما

بالموف ففماوراء سقعلى الحكم المتقرر بعد النسخ وهوالار بعضب فسأل وبعضهم حلوا الآية على صلاة الحوف وعرى الى ان عماس لكن حديث بعلى يخالف وكذاروا بة النسائي عن عمدالله بن خالدين أبي أسمد أنه قال لاين عرك مف تقصير الصلاة واعاقال عروحل لس علىكم حناح أن تقصر وامن الصلاة ان خفتم فقال ابن عر بالن أخى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونعن ضلال فعلنا فكان فيماعلناأن رسول المصلى الله علمه وآله والم أمر ناأن نصلى فى السفرر كعتين فتدبر ي (مسئلة ه التعليق هل عنع السبب)عن السبسة (أوالحكم)عن الشوت (فقط )االسب عن الانعقاد (اختار الحنفية الاول والشافعية النانى) والقاضى الامام أيو زيدوالامام فرالاسلام بنساعليه مسئلة مفهوم الشرط وقررصا حب الكشف وغيره وحه الابتناء بانه لمامال الشافعية الى أن الحرامي الحكم وموجسه والشرط عنع تبوت الحكم عندعدمه فعدم الحكم لعدم الشرط عنده وعند بالمامنعه عن السيسة والمحاب الحكم عندعدمه فعدم الحكم لانتفاء السيب والموحب كاكان من قبل فليس لعدد مالشرط دخل فمه مل هوعدم أصلى قال الشيخ ان الهمام هذا غلط لان السب الذي يدعى الشافعية انتفاء الحكم بانتفائه فىخلاف قمفهوم الشرط هومدلول لففا الشرط وفي هذه الخلاف قالمراد الجزاء الذي حعل سبياشرعا العكم هل سطل سبيته بالتعليق أولابل يمنع التعليق عن الحكم فقط فأن هذا من ذلك وهذالاتوحماء فان الشيمين الامامين لم يدعيا أن مرا دالشافعية بالسبب الجزاء بل مقصودهما أنه لماعنع الشرط عن ترتب الحكم على السبب الذى هوالجزاء يكون انتفاء الحصم مضافاالى الشرط فصارمد لولاله وامس فيه غلط في معنى السب أصلا فالصواب ماذكر مطلع الاسرار الالهية في وحد التغليط أن مسئلة مفهوم الشرط مسئلة لغو ية حاصلها هل يدل الشرط لغة على انتفاء الحكم عندانتفائه أولا وهذه الخلافية شرعية فان الحاصل ان الذي حعل سياشرعا هـل سطل سينه شرعالا الشرط والتعلق أم لا فلا يصع تفرع الخلافية في مفهوم الشرط على هـذه اللافسة والثأن تقول بطلان السبسة أوالمنع عن حكم السبب انما يتأتى فى الانشا آت التى حعلت أسبابا شرعا ومسئلة مفهوم الشرط تمكل تعليق خبراكان أوانساء فلا يصح التفرع والثان تقول أيصالوس ارطلان السبسة كاهومن عوم الحنف قلا يوجب نني مفهوم الشرط فان النزاع باق بعدقاء وان لم يكن الجزام بباللحكم وأن ينتني عندعدم الشرط لانتفاه السبب فهل مدل هذاالتر كسيلغة على الانتفاء أولا وكذالو الم عدم بطلان السبسة وانتفاء الحكم عنبع الشرط فلا يلزم أن الشرط دال لغة على انتفاء الحكم بل محوز أن يكون انتفاء الحكم عندانتفاء الشرط أصلاو يكون بقاؤه لوحود المانع ولا سفع الذهاب السم فتدبر تمالأأن تقول في تقر برالكلام إن الجراء عندال افعية مفيد للحكم على حميع التقاد برلغة وموجبه والشرط خصصه متقدر وحوده وأخرج تقدر عدمه ولهذاعد واالشرطمن المخصصات فانتفاء الحكم عندعدم الشرط انحاحاه من تخصص الشرط فأفاد حكا مخالفالغة كالاستنناء الاأممف والمكم المخالف فالمنطوق والشرط فالمكوت وأماعت دنافالخرامع الشرط يفد حكامقد اوماوراء سق على الاصل سواء كان الحكم في الحراء والشرط قسد عنزلة الظرف والحال أو كان الحكم مع الشرط والحراء فاله اذاألحق المفسراي مغيركان ستى الكلام موقو فافعلى همذابذا مخلاف تمفهوم الشرط على أن الشرط هلهو عنزلة استنداه تقديرات ماوراءه عن الحكم الجزائي وكان الجزاء عاماله الغدة وأن الشرط مع الجزاء مضد لحكم مقيد فقط لاغير فعلى الاول الشرط دال على نفي الحكم عاعداه لغة بخلاف الثاني بلحكم ماعداه مسكوت عنه ولعل هذا هو مراد الامامين عملا كانمن جزئيات التركسات السرطب ماجزاؤه سب شرعالحكم آخر ولم تكن سبيته الالافادة حكمه ف عداد وكان الجزاء فينفسه مفندا لحكم عاملغة أوعرفاعلى وأجهم فهوتام في السبسة والشرط انمااستني بعض التقادير فنع تأثيره علها وأماعندنا

أن سقل عن أهل اللغة عند وضعهم أنه محصر حواباً ناوضعناه الكذا أو أقروا به بعد الوضع واما أن سقل عن الشارع الاخبار عن الهم أنه المحتاج واما النفة خلك أو تصديق من المحتاج واما النفة خلك أو تصديق من المحتاج واما النفة خلك أو يعن بدى حماعة عنهم السكوت على الساطل فهذه الوجوه الاربعد بعدة هي وجوء تصميم النقل ودعوى شي من ذلك في قولة افعل أو في قولة أمريت بكذا أو قول الصابي أمر بالبكذ الاعتكن فوجب التوقف فيه وكذلك قصر دلالة الامرعلي الفورا والتراخي وعلى الشكر ارا والاتحاد معرف عشل هذه الطريق وكذلك التوقف في مستخة المحوم عن توقف فيها هذا مستنده وعليه ثلاثة أسئلة مهايتم الدل ونذ كر شسمه الخالفين السؤال الاول قولهم ان هسذا بنقل على التراج الاباحة والتهد يدهن مقتضى المفقة مع أنه لا يدل على عقل ولا تقل

فلمالم بفدالاحكامقيدالم تتعقق سبيته فررالكلام في هدذا المثال وعبرعن الشيعازومه وفي كلام القاضي الامام اشارة جلية الىماقلنا أوان عبارته الشريفة فالاسرار هكذا احتج الشافعي بان تعليق الحكم بشرط سفيه عباقداه أو بعده على اعتماداته لولاه اكان موجودا كقول الرجل لعمده أنت حوموجمه وجود الحربة صفة للعمد فاذا فال اندخلت الدار وتعلق أوجب اعدامه عن محمله ونفسه مع وحود قوله أنت و فثبت أن التعلق كالوجب الوجود عند النسرط أوجب النفي عماقبله تمقال بعد سانفروع الخلافية أماعل اؤنار حهمالته تعمال فانهم ذهبوا الى أن الاسماب الموحمة للاحكام اذاعافت بالشروط كان التعلىق تصرفافي العلل باعدامهالافي أحكامها وعندوحودالشرط يكون اشداءوحودالاحكام كاعندوحودالعلل لافرق بنهما فيحكم الابتداء فقوله على اعتباراته لولاه اسكان موجودا أراديه أن قوله بافادة الشرط انتفاه الحكم عندعدمه منه على اعتبار الشرط كالاستنناء مخرحالماء داتق دير وجود الشرط وأشنار بقوله فأمهم ذهبوا الخ الىأنهم ذهبوا العان الشرط مع الجراء بفيد حكامقيداولا أفادتنى الجرامنفوداحتي بصلح السبسة فيلى وجود الشرط وأماالامام فرالاسلام فعد أجل أؤلا اجالاتاما وقال عاصله أن المعلق بالشرط عند نالا بنعقصيما انما الشرط عنع الانعقاد وقال الشافعي رحمانته هومؤخى توبعد تفر دع الخلافيات أشارالي مافلنا بقوله في استعلال الشافعي قال لا ف الوجوب ثبت الاعجاب لولا الشرط في صبر الشرط معلما ماوجب وحوده لولاهو فبكون النسرط مؤخر الامانعا يعسى أعالولا الشرط لكان الجؤاء اعجابالشوت الحكم على جميع التقاديو في الحال لغة فالشرط استغنى مأعداه وعدم الحكم فيه فيكون الشرط نفسه مؤخر الغة لاما تعاعن التكلم وانماقر رالكلام في هذا الذىمن جزئيات المعلق وهوما كان الجزاء سبيالحكم آخو شرعالذكر بعض التفريعات كاهودا جماالشريف ومقصوده مما ماذكرنا وعلى هــذالام دعليمني مماذكر هــذاغا بةالتقريراكن بقي بعــدف مأمل فتأمل اويتفرع علب تعليق الطلاق والعتماق المال) قاله إصبح عندناو يقع عندو حود المال عند فالعدم سيسته في الحال واعماد مساعند وحود الشرط وهو المال فيصادف محلامملو كاولا بصبع عنده بل سطل لانعقاده عنده سينافي الحال والمحسل غير محلول فيلغو ولا يفع شي عندو بحود الشرط (و) يتفرع عليه (تعيل النذر المعلق) نحوان قدم وادى فعلى صدقة كذا فعند بالمالم بصر هذا النذر سباللوجوب الاعندوجود الشرط لابصم التعب للكونه أدا مقسل وجود الوحوب وعند دمل العقدسيافي الحال وانما الشرط مانع عن وجوب الاداء لانفكا كهمافي المالى عنده صوالتصل به كالزكاة قبل الحول (و) يتفرع علمه أيضا تصل فعارة المعين) إذا كالمتماليا قبل المنث فعنده محوزلان المنت عنده شرط والمينسب وقدوح دالسب فوحب فى الذمة وان لم يكن واحب الاداملاف كال المذكورص الادامقيل الحنث وعند بالاجوز التصل لانسب الكفارة عندنا الحنث لاالمين فالتصل قسل الحنث أدامقيل وحودااسبب وفيه يحث فان التفرع فى حيرا الحفاء فان الكلام في الشيرط التصوى هلى عنع السبيعة أم لا والحنث لبس نعوط لنحوما وماأجب ان قوله تعالى فكفارته اطعام عشرتمسا كنن الآية بمعنى ان سنتم فكفارته الخ فصاومعلقا بالشرط فهل عنع سبسة هذا الكلام لاعساب الكفارة أمأخوالح كم فقط فنبه تعسف ظاهر وكذاما أحسان قول الحالف والمتعلا فعلن كذافي قوقان حننت فعلى الكفارة بلالحق أتدليس طاواتماس مهلشاجته الشرط الصوى واعاه ومنفرع على أن البين سب الكفارة كإذهبال هوأ والخنث كإذهمنااله فالاتبان بهاقيل الحنث اتبان بعمد تغرو السبب عنده فصور في المالي كاذكر وعندناقيل تقررالسب فلا يحوز فافهم (أقول الأشه أنها) أي هذمالم. مُلهُ من منع التعلق المسيدة أوالحكم (سنية على أن صيغ المقود)والغسوخ (هلهي انشاءأم اخبار يقتضي الانشاءالذي هوالموجب) للحكم (حقيقة) وانما يقتفي الانشاء لكونه

فائه لم ينقل عن العرب صر يحاباً ناما وضعنا هـ ذه الصغة الاباحة والتهديدلكن استعلناها فيهما على سبل القموز قلنا ما يعرف باستقراء اللغة وتصفح وجوه الاستعمال أقوى مما يعرف بالنقل العسر بح وضين كاعرف النالا سدوض على سبع والحماد وضع لمهمة وان كان كل واحد منهما يستعمل في الشعاع والبلد في يزعدنا بنواتر الاستعمال الحقيقة من المجازف كذلك ميزانو حو بعن الندب الامر والتهي والتخييرة برمني والتخييرة الماضى والمستقبل والحال ولسستانسك فيه أصلا وليس كذلك تمزانو حو بعن الندب هم السؤال الثاني قولهم مان هذا سقاب عليكم في الوقف فان الوقف في هذه المستعمل بوقف وناعلى أنه موضوع لاحدهما قلمنا السنانة ول التوقف مذهب الكنهم أطلقوا هذه المستعملة وأن شوقف عن التقول والاختراع علمهم وهدف كقول نابلا تفياق الارتسام وسندا كقول المنافقة من ذه ولاسيل وأساهم وسندا كالمنافقة من ذه ولاسيل والرقف الارتباء علمهم وهدف كقول نابلا تفياق الا

حكاية عنه (فن قال الاول) كالشافعية (فلا تعليق عنده الاباعتبار الحكم الموحود لوحود الصيغة) في الحال وهو القاهر (وهي السبب)لوحودالعقد (ومن قال مالثاني) كشامحنا الكرام (فلا وحود السبب عنده) وهو الانساء الموحب (لانه) انحاكان يثت اقتضاءضر ورة تعجير الخبرية و (لاافتضاء في التعليق) السبب الذي هوالانشاء (الاعتسدوحود الشرط) لان التعليق لا يتوقف صمت وصدقه الاعلى وحود اللازم عند وحود المازوم لاغير (ألائري تحوز) التعلق (في الممتنعات) مع أنه لاوجود العزاء أصلا (فتفكر) وفعه تطرفاه رقاء لا مفع الشافعية الذهاب الى الانشائية فان النزاع باق بعدلاً ب كون الصبيعة سيمامطلقا يحوزأن لا يكون مجمعاعلمه بل سبسته في الحال اتماهو في التضير وأما في التعليق في والخلاف فعند تالاسبسة خلاف الهم قال مطلع الاسرارالالهمة اندسيحيءان همذه الفسوخ والعقودعلي تقمد مركوتها اخبارات فهبي حكايةعن طلاق يعتبره المذكلم عندالتكلم ماو مهذا الطلاق المعتبرالا يقاع فالمشكلم عندالتكلم به معتبر تعليق الطلاق البتسة أؤلا ثم يشكلم فقد تحقق المحكي عنمنى الحال وهل هوسيدأملا وللشافعسة أن يقولوا قدانعقد سيالكن تأخرا لحكم التعليق فلا سفع الحنفسة الذهاب الي الاخبارية ثماله عمكن أيضاالخلاف على تقدير الاخبار بةانها اخبارات عن ايقاع الطلاق في الحال محبث يقع عند وحود المعلق علمه أوعن الايقاع الذي يو حدق ذلك الوقت فلا تنفع الاخبارية وافهم (وفي البلويج والتصرير )هذه المسئلة بل مسئلة مفهوم الشرط أيضا (مندة على اختسلاف) واقع (في الشرطمة فقال أهل العرسة الحكم في الحزا ، وحده والشرط قمدله عنزلة الفرف والحال) فعنى اندخلت الدارفأنت طالق أنت طالق وقت دخواك الدارأو والحال أنك داخلة في الدار قال السمدفي حواشي شرح التلفيص ان همذالم يذهب المه واحمد من أهل العرب ة الاصاحب المفتاح فيما نظهر من كلامه ويؤيده ما في ضوء المصاحان حرف الشرط أخرج الشرط والجزاءعن الكلامية والافادة السكوت (و) قال (أهمل النظر الحكم بنهما)وهو حكم تعليق مخالف حكم الحليات (وهما) أى الشرط والحرام إخرا آن الكلام) أحدهما محكوم علسه بذلك الحكم والثاني عكوم، (فال) الامام (الشافع الى الاول) المنسوب الى أهل العربة (فذهب الى أن السبب منعقد الآن) لوحود الحكم بالطلاق الآن (والعدم عندالعدم)أى عدم حكم الحرا عندعد مالشرط (حكم شرعي مفهوما) لان الشرط لما كان كالحال والظرف أقادالخزاءالحكم على كل تقددم والشرط خصصه سعض النقديرات ومنع عن المعض فالانتفاء ماممن قبل الشرط فصارحكما مفهومامنه وصارشرعنا أيضالكونه مدلول الكلام (و) مال (أبو حنيفة الى الشاني) فهومع الشرط أفاد حكم أتعليقنا عنده فلم بوحدا لحكم منه موقوع الجزاء بل انما بتعقق عندوحود الشرط اذقدا فادحكما تعلى هافرة فهماوراه المعلق علمه على ما كان علمه فىالاصل فههنامطلبان الاول تفرعمفهوم الشرط على هذا الخلاف وتقريره أن الشافعي لمامال الى مذهب أهل العربية كان الخزاءعندهمفىداللح كمعلى حسع التقادير والشرط خصضه فالنغ مضاف السه والامام أبوحنيفة لمامال الىقول أهل الميزان فالجزاء عندهلا يدل على حكم أصلا وانحا المفدد المحموع الحكم المقدد فلامدل العدم عند العدم بل العدم سن أصلاكما كان هذا حاصل كلامه وفيه يحث أماأ ولافلانه ان أراديا وادة آلمراء أحكم حال الشرط أنه مفيد لشوت الحكرفي الوافع لكن على تقدم وحودااشرط فمه فملزم لصدفه تحقق الحراءالمتة والشرط أيضافهذا فاسدفان الحراء عايكون مستحملامع كون الشرطسة ستعملة عرفاولغة فسناه الكلام على هذا الماطل لايلتي وكعف يقول أمثال هذا الامام الهمام ذوالمدالطولي في العلوم وان أراد

الى تخصيصها بعد دعلى سبل الحكم وجعلها محازا في السوال الثالث قولهمان هذا مقل على مف قولكم ان هذه الصيغة مستركة اشتراك لفظ الحيار به بين المرأة والسفية والقرمين الطهر والحيض فاله لم سقل أنه مسترك قلنالسنا نقول انه مسترك عنى أنا اداراً ساهم الطفوا اللفظ لمعنين ولم يوقفونا على أنهم وضعوه الاحدهما وتحقوز وابه في الآخر فتحمل أن نقول انه فه ساعلى لفظ الوضع لهما و كفيا قلنا فالامرفيه قريب في السما الطلاقه من الفيالا مرفيه قريب في السما المائية الندب وقد دهساليه كثير من المتكلمين وهم المعتركة وحماعة من الفقها ومنهم من نقله عن السافعي وقد صرح الشافعي في كلب أحكام القرآن بتردد الامربين النسب من المرد والموجوب وقال النهى عن العضل بل لم يرد الاقولة تعالى وأن الجموا الأيامي الأية فهذا أمر وهو محتمل الوجوب والندب

بهاافادة كونحكم الجزاء ثامتاعلي تقدير وحودالشرط على سبيل القضية التقدير ية ولايستلزم صدقها صدق الجزاء ف الواقع بل على تقدد والشرط لاغرفهذامساوق الشرطية في الزمهن كون الحرك في الجراء الاما يلزمهن كون الحرك ينهد مالتلاذم وأفهم وأماناتسافلانا لمناذا ولانسلمأن الخراععلى هدذا التقدر يستدى الحكم على حسع التقادر والشرط خصصه بل الجراء حيت أذمق دما خال أوالقلرف واذا كان في الكلام قد سق موقو فاعلمه و يستفاد من المحموع حكم مقد فلا مازم منه العدم عند العدم بل ستى على ما كان فم لو بنى على أنه قائل بكون الشرط مخصصالفراء وهوانما يكون لو كان الحراء مضد العموم التقادير كاقدمنالكان له وحمد كن لابني لائماته كون الجراء خبراوالشرط عنزلة الحال والفلرف وأماثالنا فلإنا للنا ذلك لكن النزاع ماق لا ينفع الحنفية الذهاب الى قول أهل المنطق أيضا لا عمسلم أن المجموع مفد للم تعليق بالمنطوق وهل يدل في المسكوت التفاه الجراء بعدم الشرط أملاولا بلزم تعين أحدهما والتراع ماق كاكان فافهم واذا تأملت علت أن هذا واردعلى ماقررناس الساعقدين المطلب الثانى تفرع مسئلة انعقاد السبسة على هذا الخلاف وتقرير مأنه لما كان مجوع الشرط والجزاعمف دا المكر تعليق لم يكن موحدات فق الحراه فلا سعقدسها كاهورأى الامام أى منه فه وأماعنده فل اكان الحرك الحراه أفاد تبوته الاأن الشرط مانع فهومت ولاللا فع وهومعني انعقاد السبسة (وفيه أن الشافعي لا سفعه الذهاب الحذال لان التزاع باق بعد) لأن الشرط قىدمغىرا تفاقاقامامغىرالسبسة فلاسق سبيا واماعن ثبوت الحبكم ه فلا ينفع الذهاب المه الشافعي كذافي الحاشسة ولعلك تقول انداذا كاز الحكرف الجراء فكون مفيدات مقق حكمه في الوافع الأأن الشرط منعه عن التحقق الحالي وقسده محال تحققه في الواقع واذا كان مفيد الفكم صارسيا مفضيا المفضفعة الذهاب المحنشذ وهذا بعينه كإيقول الامام أبوحنيفة من أنالمضاف كطالق غدابكون سدافي الحال لافادة تحقق الطلاق في الوافع لكن في الغد والدُّأن تقول في تقر برالكلام إن هذا انما يترلو كانمعنى الشرطسة ثموت الحزاء في الوافع مع تحقق الشرط فيه وهو ماطل لا يلتفت اليد و فالذي يصلح للا دادة ثبوت حكمه على تقدر وحود الشرط على طريقة الجلمة النقدر بة فهذامساوق الشرطسة المزانية فلاافضاء ولاسبسة نع بنفع أما حنيفة الذهاب الى. ذهب أهل المنطق فاله لما كان مجوع الشرط والحراء كلامام غيدا والحراء عنزاة جزوالح - له فلا يفسد شأفلا يكون مفضاالي الوقوع فلاسبسة أصلا وأمامجوع الشرط والجزاء فاتما يفيد التعلق فلا يقتضي وقوع المعلق اذصدقه لايستدعى وفوع شئ من الطرفين وكذا الانشائسة لاتفسد الاانشا الزوم شي لشي ولا تقتضي وقوع ذلك الشي بل لوتأملت لوجدت المق قول هذا الامام الهمام المع القمقام على الرحة والرضوان فاله ان كان الحكم فيما بن الشرط والجراء فقدعرفت وان كان الحكوفي الحسر اء فلا مكون حكاوا قدم ما تقدر ما كلفي الجلمة التقدير مة وانها ملازمة الشرطمة المراتبة فلا تستدعى وقوع المعلق ولاتفضى المه ومماقر رفاظهر الثائدقاع ماقسل انمذهب أهل المزان لايصلح لابتناء أنعدام السبسة لان حاصله برجع الحملز ومنة الشرط للحزاء وهذالا سافي السبسة ولانوجه فافهم وتشكر قال مطلع الاسرار الالهية أبي قدس سرءان هذا أغمامال على أن الحراء وحد السرسيما و يحوز أن يكون مجوع الشرط والحراء سيما في الحال لكن الوقوع في المستقبل عند وحودالشرط وهوالذي تستدعه الفوانين الشرعية كيف ولريسد رمن الزوج تصرف الاهذه الشرطية لاغير ولهو حدمت تصرف عند وجودالشرط حتى يكون مطلقاته بل اتما يكون مطلقالصدور هذا الشرطة كنف وقدالا يكون أهلا التصرف

« الشهة الاولى لن ذهب الى أنه الندب أنه لابد من تنزيل قوله افعل وقوله أمم تكم على أقل ما يسترك في مالوجوب والندب وهو طلب الف على واقتضاؤه وأن فعلم على والمناف على وهنا فاسد من ثلاثه أوجه و المناف المناف والاستدلال والاستدلال لامدخل في الفات وليس هذا نقلاعن أهل الفقان قوله افعل الندب والنافي أنه لو وجب تنزيل الالفاظ على الافل المستمن لوجب تنزيل هذا على الاباحة والاذن اذفد يقال أذنت الله في كذا فافع الناف المستمرك أما حصول الثواب بفعله فلس عماوم كازوم العقاب تركه لاسماعلى مذهب المعترفة قالماح عندهم حسن و يحوز أن يفعله الفاعل لحنه ويأميه وكذلك بازم تزيل صفقة الحم على أفل الحمع ولم بذهبوا البه عالتالت وهو التحقيق أن ماذكر وما غلاصل وليس تعديد والمناف المناف كذلك بل بدخل في حد الندب حواز تركه فهل تعلون أن المقول في افعل يحوز تركه أم لا فان لم تعلو وفق مناف كذلك بل بدخل في حد الندب حواز تركه فهل تعلون أن المقول في افعل يحوز تركه أم لا فان لم تعلوه فقسلة من كذلك بل بدخل في حد الندب حواز تركه فهل تعلون أن المقول في افعل يحوز تركه أم لا فان لم تعلوه فقسلة مناف كذلك بل بدخل في حد الندب حواز تركه فهل تعلون أن المقول فيه افعل يحوز تركه أم لا فان لم تعلوه فقسلة مناف كذلك بل بدخل في حد الندب حواز تركه فهل تعلون أن المقول فيه الفعل يحوز تركه أم لا فان لم تعلوه فقسلة على كونه في كذلك بل بدخل في حد الندب وقد يقال المناف الم

عندوجود الشرط كالذاجن أوعرض عارض آخر واذا كان السب هوالكلام الشرطي فعني بطلان سبيته ان أن طالق سطل سبيته بسبب الشرط فعالم الواقع وانماالسبسة للشرطة لوقوع الطلاق عندحلول الشرط وانجعل مانعاعن الحكم فعناءأن أنتطالق كانسبا ومفضالي وقوع الطلاق لولم عنعه الشرط فاله قدمنعه عن ايحامه الحكم وقوع الطلاق وعلى هذافلا يصد تفر بع صة تعلق الطلاق بالملك الااذائبت أن الملك لا بشترط لا نعقاد سيسة هذا المعلق ودونه خوط القتاد فتسدر واك أن تقول السب ما يفضى الى وحود المسب ومن المن أن مجوع الشرط والجزاء انما يفسد حكاتعلى قساباز وم أحدهما للا تحر وأماتحقق وقوع الحزاءفلا بفيده فليس له افضاء حتى بكون سيا تع بعد تحقق الشرط يتحقق الحراء شنثذ يفضي الحالمسب فاذاقال اندخلت فأنت طالق فإبو حدمنه الاالحكم بالملازمة بنه مافلس هومطلقا الآن بل بعد الدخول بصرمطلقا وعدم التصرف منه عندو حودالشرط مسلم لكن وحدمنه شئ مكون تصرفاعن دوحود الشرط يحكم الشرع وهذا أي صروره شئ وحدمنه تصرفالا يقتضي فبام الاهلية حنثذ بل بعد كونه أهلاوفت وحودذلك الذي كمف الجنون لاسافي كونه مطلقا ولامعتقاانما ينافي صحمة التكام ولااعتمار لكلامه حال الجنون وههنا النكلم كان وقت الافاقة وصمرورته تطليقاعنده يحكم النسرع ولامحمذورف وعلى همذا يصيم تعلىق الطلاق والعتاق بالماك فأنه كلام واس تعليقاف الحال فلا يقتضى قيام الاهليسة وانما يصبر تطليقا عندالشرط وهوالملك وحمنتذ لامانع من التحمة (فافهم) وقدوقع ههنانوع من الاطناب وانحما آثرنا الانه كان من من الأقدام الراسطين فتتبت المله لا يتصاوز الحق عاأفد ناك وعلى الله الشكلان فاله علم بأحكامه (واستدل أولا السبسة) انعاتكون (بالتأثير في المحل)لان السبب التصرف عن الاهل مضافا الى المحل (ومن تم لم يكن بسع الحرسبة) للل لفقد أن الحل (والتعليق عنع ذلك) التأثير فلاسبية (أقول يتعه) اليه (منع المنع) أى منع منع التعليق للتأثير فاله يحوذ أن لاعنع التأثير بلاغا يؤخرا لحكم لاغم كمع وهل هذا الااعادة الدعوى وف نظر فاله منع مقدمة مدالة في الكشف وذلك لان الشرط انمادخسل على السبدون الحكم فمكون السب معلقا فلاسسة ولاتأث رفساله كنف واذا قال ان دخلت فطالق لم مقصد الا التطلق عندالدخول لافى الحال واعترض علىه مطلع الاسرار الالهدة أبى قدسسره أولامان السب ليس أنت طالق بل مجوع الشرط والحسراء وأماأنت طالق فقط فهوسب لوقوع الطلاق في الحال وقد خرج عن السبسة اقتران الشرط وصار المجموع سبالوقوع الطلاق عندالدخول هذاوقد عرفت أنه لايصلح للسبسة فتسذك وتاسيا المناأن الجزاء وحدمس لكن المعلق بالشرط هو وقوع الفرقة لاالايقاعمن فسل الزوج وانادى فهوممنوع لامدمن شاهديل مهذا تصرالمرأة محبث تكون طالقاعند الدخول وانام تكن هذ الصفة من قبل وهنذا نوعمن التأثيرهمذا كلاممتين لكن للأأن تقول انبادس التطليق الامفادأنت طالق لاسماعلي رأى الشافعية واذاعلق صار التطليق معلقاأ بضالا وقوع الطلاق فقط واذا صارمعلقالم ستيله تأثير أصلا ولسرمعني كون المرأة عدت تكون طالقاعند الدخول الاأه صالح لان يقع الطلاق عند الدخول بتعلق النطليق الضرو ويمنه اماها كاأمها وق النكاح محث تكون مطلقة عند تعلق تعلق تعليق الزوج وأما كونها بتلث الحبشة بالنطليق الموحودا إن فباطل لأته معلق بعد فتدر والثأن تثبت منع التعليق النائع بأنه انحيا يفيد الحكم بازوم أحدهما الاسخوفقط لاتبوت شي في نفس الامر فلاتا تبرله في الوقوع ولاافضاء وحينك ذلا يتعماليه المنع فافهم (وأورد) على الدلسل المه اذا كان

ند ما وان على ومن الر ذلك والفظ لا مدل على از وما لما تم بتركه فلا مدل على سفوط الما تم بتركه أيضا وان في المعنى لجواز وكما لا انها له لا يحتى الموافقة للا مدل على الموافقة للا مركم فالم معنى الوجوب على المعنى الموافقة للا مركم فالم معنى الوجوب عند مقوم فلا أقل من احتمال واذا احتمل حصل الشك في كونه ند ما فلا وحمد الا التوقف نع يحوز الاستدلال به على مطلان قول من يقول انه منهى عنه يحرم لا به ضد الوجوب والنسد و الشبهة الثانية التمسل بقوله عليه السلام اذا أمم تكم بأمر فأنوا منه ما استطعتم واذا نهم تكم عن شي فانتهوا ففوض الا مرائى استطاعت الوسط لس الندب واستدلال الشمرالي استطاعت الوسط لس الندب واستدلال بالشمرة ولا يثبت مثل فالما استطعتم وكل ايجاب مشروط بالاستطاعة وأما قوله فانتهوا كيف دل على وجوب الانتهاء وقوله فانتهوا وسيغة أمروهو

التعلىق مانعاعن تعلقه بالمحسل (فتعب أن يلغو كالتنصير في الاجنبية) يلغولع دم مصادفة المحل وكسع الحريلغو (وأحسب بأن المرحو بعرضة السبسة) فيضدعت دذلك فلا يلغو (و بلغوكطالق انشاءالله)أى مثله وهوغر المرحوالعلم يوقوع الشرط (و) استدل (السياالسب مدونه) اى مدون الحكم (كالكل مدون الحرم) لكونه ماز وماله مثله ووحود الكل مدون الحرم اطل فكذاوحود السب مدون الحكم والحكم منتف الاتفاق والسب كذلك وفسه نظر اذماز ومسة السب السب ممنوع حتى يكون كالكل بدون الحسر والأولى أن يقال ان الاصل في السب أن يلزمه الحكم لكويه طر بقااليه الالدليل حارجي كالنفاس لاداءالصوم فههناأ بضاسق على الاصل مالم بدل دليل على التعلف ولادليل فتأمل فيه (وأوردالسع مالحيار و )التطليق (المضاف كطالق غدا) وانهم ماسيان والحكم وهوالمال في السع ووقوع الطلاق في المناف قد تأخر لمانع الخمار والتقسدوريا وردان على الدلل الأول أدضاماتم مااعا يصران سا اذالافاالحل وأثر افيه والخدار والتقسد عنعان ذاك والحق أهلار دعلى ألدلمل شئ منهما فاناانمااذعمنامنع التعلمق التأثير والافضاء كونه غيرمضد لوقوع شئ في نضي الأمر ولانعلمق ههنا وأنماهو تقسد ومفاده تحقق همذاالمقدفي نفس الأمرفضه افضاءو تأثيرغاية مافي البابأن الأثرلابو حمدالاحين وحودالقمد فافهم (وأحس عن الأول مان الخيارفسم يخلاف القياس ضرورة) لدفع الغين والقياس يقتضي لز ومالعقد (وهي) أي الضرورة (بقدرالحكم) فقط فالحكم بتعلقيه وأماالسب فتعلقه من غديرضر ورة فان تعلف وجد تعلق الحكم أيضا دون العكس والصاس بأني عن تعلقه فلا يتعلق من غيردليل (و) أحسا بضا (بان الشرط بعلى لتعليق ما بعده كافيل فا تبل على أن تأتيني عنى أن أ تذائني) واذا كان المعلق ما بعدوهو الحدار (فالسع متعر وانما المعلق الحدار في الفسيخ) لوحود السع فان قلت فالم يتمت المكممن المائمع وحود السبب قال (وتعليق الحكم أعماهوادفع الضرر) عن إدالحمار واعلل تقول قد تقدم أن أنت طالق على ألف بمعنى ان أدبت الفافانت طالق والطلاق معلق بالاداء فكان مافسل على معلقاء العدهاو الأولى أن معذف عن المواسحد مث كون شرط على لتعلق ما بعده بل بقال السيع مصراع النسار في الفسيخ فان المقسود اني بعث ولى الخسار ف الفسيريقرينة جزئية فيه تمان الجواب حقيقة هو جوازا التالف الدايل الاباعتبار الاختسلاف في السند قافهم (و)أحسب (عن التاني التعلق عن وهوللا عدام) يعني المقصود منه عدم وجود النبرط والار مدذا المحذور (فلا بفضي الى الوجود) عُالما بل الى الكف فلا منعقد سبها (وأما الاضافة فانها تحقق المضاف) قان طالق عدا لافادة أن الطلاق منه فق في الغد فالمقصود تحقق الطلاق فصارهمذا تطليقا في الحال مفضا الى الوقوع غدا فانعقد سبا (وردمان المدين قديكون الحمل والحث) على وقو عالشرط لا الاعدام (كان بشرتني بقدوم ولدى فأنت-ر) فننفى أن سعقدسيا الاأن بقال لمالم سعقد ما هوالنع بما لم منعقد ما هوالف أيضالعدم القول الفصل (وقد يفرق الخطر) والشك (وعدمه) بعني ان التعلى يكون المعلق عليه مسكوك الوحود فلا يفضى الحالجزاء غالبافلا بنعقدسبنا وأماللضاف فلس القسد فسممشكوكا بلء مققاف فضي الى تحقق مافسد فنعقد سيبا وقدوحدا لحائسة مكتوية بهذه العبارة أي اذا كان المين بأم محذور كالطلاق ونحو مفهو الاعدام والافالحث وعلى هذا فانفطر عنع للنع وهدذا مخالف للعتبرات المنقول فهاهدذا الكلام ولعله من خطا الكاتب بل هوكان متعلقا عاقبله من الردفيكون عاصل الردأن الاعدام انعابكون اذا كان المين بأمر محدذور والافلاء ثودعوى الاعدام عومافي كل مين غير

محتمل الندب وإسسه الصائرين الى أنه الوجوب وجمع ماذكر نامق ابطال مذهب الندب مارهاهناور بادة وهوأن الندب داخل تحد الام حقيقة كأفد مناه ولوجل على الوجوب لكان مجازا في النسدب وكيف يكون مجازا في مع وجود حقيقته ادخل قد الام ما يكون ممنظه مطبعا والممثل مطبع بفعل النسدب واذلك اذا قدل أمر با يكذا حسن أن يستفهم فيقال أم المجاب أو أمر استعماب وندب ولوقال رأيت أسدالم يحسن أن يقال أردت مسما أو شعاعا الانه موضوع السمع ويصرف الى الشخاع بقرينة وشههم سبع والاولى قولهم أن المأمور في اللغة والشرع جمعا يفهم وجوب المأمور به حتى لاستعد الذم والعقاب عند المخالفة ولا الوصف والعصان وهوا مم ذم واذلك فهمت الامة وجوب الصلاة والعسادات ووجوب المحدود لآم بقوله احدوا وبه يفهم العدوالولد وجوب أمر السمد والوالد قلناهذا كله نفس الدعوى وحكاية المذهب وليس من من ذلك مسلما وكل ذلك على القرائن فقد تكون للا مرعادة مع المأمور وعهد و تقترن به أحوال وأسماب مها يفهم الشاهد الوجوب

معقولة فتدبر (لكن يستلزم) هذا الفرق (عدم حواز تصل الصدقة فمااذا قال على صدقة يوم يقدم فلان) لان قدوم فلان مشكوك الوحودفلا بكونسيافي الحال لوحو بالصدقة كالتعلق بالشرط والتصل أداءقيل الوحوب (و) يستلزم (كون اذاحاه غدفأنت حرمثل اذامت فأنتح ) لان مجى الغدأ مرمتيقن كالموت فينعقد المعلق مانغدسبا العتق في الحال كالمعلق بالموت فلا محوز بسع العسدفي الصورتين لوحود السبب العتق فمهما (مع أنهم) يفرفون و (محيز ون سعه في الأول دون الثاني أقول في الأول) وهوما اذا قال على صدقة وم يقدم فلان (العارة الفعلية) لان الحكم فيه بالشوت في الواقع لكن في وقت معين فلايفيدالسُدُ والخطر وانحابِ لمق من مأرج (فته مقى الايقاع) من الماذرة انعقدسبا (يخلاف النعليق) فان العبارة فسه لمحردا فادة الزوم من غسر تظرالي تحقق الطرفين أوأحدهما فلاا يقاع من قبل المشكلم في هـ ذ الكلام وانما يتعفق الايقاع منه عند وجود الماز وم فتدر (و) أقول (في الناني) وهو تعلم ق العناق الموت (التعلم ق سبب الآن التدبير شرعا) وهو تصرف آخر غير الاعتاق بل من فيل الوصية والمفضى السمالتعليق بالموت فهوالسبب (الاالمعلق)أى ليس السبب فسمه المعلق وهوأنت حرالعتق حتى بردالنقض وفد بيناسا بقاان المعلق ليس سب العتق لعدم الافضاء وعدم دليل شرعى (بخلاف العتاق) وهواذا ماء غدفأنت حولاته لسسب العتاق شرعاولالتصرف آخو وقديناسا بقاأن التعلى لابصل سب اللعتق لعدم الافضاءاليه واعلم المجيء الغدفي اذاحاء غدمشكول الوحودفان الشرط ليس الامحيء الغدف لموت العددة المه هوالصالح لان يتعلق به الاعتاق فهدذا التعليق وتعليق اندخلت سواء لكن المعلق به اذا كان الموت كإفى اذامت فليس الموت مطلقابل الموت قبل موت العسد وهومشكوك أيضا فننغىأن لابنعقد فالاشكال هكذالامافرره المعترض وماقال المصنفوان كان دافعاله لكن بينا فسه كلام المحققين من الفقهاء فأنه قال في الهداية وغرها ان هذا انماا عترسبا لآن لعدم صلوح زمان المعلق بعلاعتاق لأن وقت الموتمعدم للك وهومن شرط الاعتاق وهذا كاسطل حواب المصنف يصل حواماعن أصل الامراد أيضا لكن أورد علمه الشيخ الهدادأن الثلث سترفى الثالمت ويضد محلالتفاذ الوصاما وهذا أيضامن فسل الوصة فلا منافي تفاذه الموت وأنت لابذه عليث ان بقاء الملك للت بمالا يعقل وأمانفاذ الوصة فلان الوصة فصرف ثابتة حال الحماة وأثرها ان تمنع خلافة الورثة فالمااث وبصرالموصيله خليفة في مقد ارالوصية الى الثلث وان لم يكن الموصى له معينا بل في القرب فقط كهذه الوصية فيظهر أثرهف آخرجزه من الحباة وعنع انتقاله الحالور نةفهمذا الشرط للصوصة فيه لاعنع السبيبة وترتب الجزاء قبل وقوع الشرط هـذاتقر بركالامهم على طبق مرادهم و بعديق خيابافى الزواماوالله أعـ لربأحكامه (فافهم) الشافعـة (قالوا أولاالتعليق لمنع نزول المعلق) لاغير (كافى تعليق القنديل) فاله يمنع نزوله لااقتضافزوله (والمعلق الحكم لأن ملزوم دخول الدار وقوع الطلاق) وهوالحكم (لاالايقاع ضرورة و) قالوا (ثانيا لولم يكن) المعلق بالشرط (سبباعند دالتعليق لم يكن سبباعند وجود الشرط) فلم يقع الطلاق عنده (وهو باطل والجواب عنهما ممادر بتلا يحفى) أماعن الأول فلان كون الحكم معلقام الم لكن الكلامف أنسبهمو حودالان أم بعمد تحققه افتضاء اذليس في النالي ايقاع أصلاانما هو بعمد وجود الشرط ولعلك تقولس قبلهمان كانالكلام هوالجزاء والشرط قيداه فهذاالمقيد يقتضى الوقوع ففيه اقتضاءان كان انشاءأ وسيقعشى فيه افتضاءهوالمخبرعنه فوحدالسبب وان كان الكلام مجوع الشرط والخراءفهو يقتضي وقوع الطلاق عندالشرط ويفضى واسم العصبان لا يسلم اطلاقه على وحه الذم الا بعد قريسة الوجوب اكن قد يطلق لا على وجه الذم كا يقال أشرت على فعصدتى وخالفتنى و الشبعة الثانية ان الا يتعاب من المهسمات في المحاورات قان لم يكن قوله سما فعل عبارة عنه فلا سبق له المم و محال اهم الله عبد الله عنه المناهب في المناهب في المناهب و الا عارة و النكاح الدين لها الاصنعة الاخبار كقولهم و محت و وحت وقد حمله الشرع انشاه الدين المناهب في المناهب و المناهبة الثالثة ان قوله افعل المان يفيد المنع أو التخدير و المناهب و المناهب و المناهبة و المناهبة و المناهبة الثالثة المناهبة و المناه و المناهبة و المناهبة

السمهذا ان كان انساء والالا من تحقق المزوم وهو الانشاء المتقدم علسه فقد تحقق السبب والدان تحسب أناعنا سابقا أن الشرطبة لاتفد دالا الملازمة من الشدش انشاء كان أواخبارا وهي لاتفضى الى وقوع الجيزاء أوا يقاعه فلا تصلح للسبية وكيف لاوقد يقصدمنه عدم الوقوع فاله يكون للنع وأيضاوقوع الشرط مشكوك الوحودف تظرا لمشكلمف احال ماعلق به ولوتنزلنا نقول من ادعى سبسة المحموع فعلسه الامانة فانامن وراءالمع وأمااذا كان الحراء كلاما والشرط فمده فقد عرفت أمه بكون قضة تقدر بمساوقة الشرطسة فكها حكمها مخلاف المضاف فأنه لاتقدر فنه مل انشاه بالتعقق الواقع في وقت معن أواخبار عنه فتدر وأماعن الثاني فينع الملازمة وهوظاهر وشيداركان الاستدلال بأن المتكلم لاصنع لاعتبدوقوع الشرط واعتبارهمطلقاعنده تقدير امحرداعتبارلا يصلح لابتناءالأحكام الشرعسة كنفوقد بكون عنسدو حودالشرط غسير أهسل بل مجنونالا يصلح مطلقا فلولم يكن حال الشكام إيقاعا لم يكن القاعاء نسد الشرط أيضا فثبت الملازمة والثأن تحسء نسه بأته لايلزم الصنع عنسد الشرط مل الصنع السابق بكني لانه وان لم يكن معتبرا شرعاولا مفضا الح شئ لنكن حعله الشبارع مفضما عندالوحود فصار تطليقاعند وحود الشرط حقيفة والزوج مطنقالا بمرد الاعتبار فقط والجنون لا شافي صعر ورة الصنع السابق تطلىقاائما شافى اعتمار كلامه حال الخنون فافهم وفالوا بالثاقال رسول الله صلى الله علىموآله وأصحابه وسلم لانذرلان آدم فمالاعلا ولاعتقاه فبمالاعلا ولاطلاق فبالاعلات قال الترمذي هوأحسن شئ روى في الماب وفي روامة الحاكمين أم المؤمنين عائشة مرفوعالاطلاق الابعدنكاح ولاعنق الابعدماك ورواءالحا كروالسهق وعسدالرذاق عن معاذبن حل مرفوعا وفي رواية عسدالرزاق وأبيداودوالنسائي عن عرو بن شعب عن أسمه عن حده مرفوعالاطلاق فمالاعل ولاستع فها لاعلك ولاعتق فبالاعاث ولاوفاه نذرالا فباعاث ولانذرالا فبباا شغي به وحدالله ومن حلف على معصبة فلاعت له ومن حلف على قطععة رحم فلاعانله وفى رواية النماحه عن المسور س مخرمة مرفوعالاطلاق فسل نكاح ولاعتق قسل ملك الروايات كالهافي الدررالمنثورة قلنا أولامفهومه بالعبارة عمدم الوقوع فيغبرالملك وأماالا يقاع فسكوت عنه والكلام فسه والأول متفق سفنا وبينكم ولوسلمأن المرادالا يقاع فالمراد التنصر كف ولس التعلق عند فاطلاقا ولاا يقاعاله فلس داخلاف وهوظاهر واستند بأن من حلف لا بطلق نساء وفعلق الطلاق بشي لا يحنث ولو كان طلاقاحنث فعلم أنه لا يسمى طلاقا واعترض بأن مني الأعمان على العرف والعرف فمه أن لا يطلق تضرا وهذاليس شي فاله قدم أن العرف مخصص فبغص الحديث لوسلم شمول الطلاق له فافهم تمهذا الحل ماثورعن الزهري والشعبي وقدر ويعبدالر زاقءن الزهري تأويل الحديث بهذا النمط وروي اس الي شعبة عنسالم والقاسمين محد وعروين حرم وعبدالله ينعسدالرجن ومكعول مشل قولنا ونقل أيضاعن سعيدين المسب وعطاء وحمادين أيسلمان وشريح كذافي فتع القسدر ورعما يعترض عمار وىالدار قطني عن اسعران الني صلى الته علمه وساسشل عن رجل قال يوم أثرة بخلانة فهي طالق قال طلق فيما لاءلك وعمار وامهو أيضاعن أبي تعليمة قال قال لي عراع ل عملا حتى أذ وجك ابنتي فقلت ان أتر وحهافهي طالق ثلاثام بدالى أن أتر وحهافاً تستدسول الله صلى الله علمه وآله وأصحاء وسلم الجواب حنثذ وقال هفذا حديث مفسرلا يقبل التأويل قلنا الحديثان ضعفان لايصم الاحتمام مهما قال الشيخاس

متردد بين التنزيه والتحريم كقوله افعل ولوصع ذلك فى النهى لما حاز قياس الامرعليه فان اللغة تنبت نقل الاقياسا فهذه سببههم اللغوية والعقلية و اما السبه الشرعية فهى أفر ب فاله لودل دليل الشرع على ان الامر الوجوب لحلف اعلى الوجوب للكن لادليل عليه واعمال من الوجوب المناه على العدم واعمال المرافوجوب المناه على العدم والمناه والمنا

الهمام في فتم القدر قال صاحب تنقيم التعقبق انهما اطلان فني الأول أبوخالد الواسطي وهو عرو بن خالد وضاع وقال أحمد والزمعين كذآب وفي الأخبرعلي بنفرين كذبه الزمعين وغبره وقال النعدى يسرق الحديث بل ضعف أحدوا تو بكر القاضي شيخ السهيل جمع الأحاديث وقال ليس لها أصل وإذالم بعمل مهامالك وربيعة والأو زاعي هذا وقالوارا معا روى عبدالرزاق عن أميرا لمؤمنين على كرم الله وحهدة قال الحسن المصرى سأل رحل علما قال فلت ان ترق حت فلا مذفهي طالق فقال على ليس بشئ وهمذا انما يتشي منهم بطريق الجدل والافقول العصابي ليس محة عنمدهم فلنامعارض عماروي مالك في الموطا أن مدن عر ن سليم الرازف سأل قاسم ن محد عن وحل طلق امرأته ان هو ترق حهافقال القاسم ان و حلا جعل امرأته كظهر أمدان هوتر وحهافأم وعران هوتر وحهالا بقربها حتى مكفر كفارة المفلاهر كذافي فتح القسدر وأما الجواب بأن أهال الحديث فالوالم بلاق الحسن أميرالمؤمنس علىا كرمانقه وحهه فلايصتم الاحتماج به فليس بشي فانهم شهداء على النفي وقدا تفقوا على كونهمافي المد سنة مدة فعدم اللقاء بعمد ثم أصحاب السلاسل قاطمة نقلوا السند متصلالار سةفي أقصاله وملاقاته والطعن فهمم لاعترى علمه مسلرو ينصل من عقله الصسان وأيضا قدبلغ الأسان مدحدالتواتر والرواة كلهم أواساه أصحاب كرامات وبالحاة الشائف زلة عظمة فافهم وأماردا لحواب أن المرسل ليس حجة فليس بوارداذ مقصوده أنه ليس حدعندمعارضة المسندوماعن أمعرالمؤمنين عرمسندهذا وقالواخامساقال الله تعالى بالمياالذين امنوااذا كحمتم المؤمنات تم طلقتموهن روى عبدالرزاق عن أنزج يجةال للغران عباس ان الن مسعود يقول ان طلق مالم شكير فهو حائزة ال ان عباس أخطأ في هذا ان الله يقول اذا تكميتم المؤمنات م طلقتموهن من قسل أن تحسوهن ولم يقل اذا طلقتم المؤمنات ثم تكمتموهن قلنا لدر في الآية تؤ عدم صه التعلمق بالملك بل فسمه حكم مااذا تكويم طلق قدل المس وتأويل ان عباس لا يقبل اعدم تحمل اللفظ ولمعارضة قول ان مسعود لايقوم قوله يحقأ يضافافهم ولقدأ طنبنا الكلامق هذمالمسئلة فاله ممازل فسمأ قدام الراحضن والله أعمار بأحكامه ﴿ تَذَنِّدِ ﴾ التعلمي هل ستى معزوال المحلمة ) للماك (فرفر) يقول (نعم) سبتى فاذا قال اندخلت فطالق فأما نها ثلاثا سبتى التعلى كاكان حتى لوترة ج بعد روج آخر ودخلت طلقت (فياساعلى الملك) بعنى ان علق الطلك والمالك يصمو ستى هذا مناه (والعلماء الثلاثة) الامام أوحسفة وصاحباء قالوا (لا) سق له أن المعلق الشرط ليسسباق الحال اعاالسب وقت وجود الشرط وفى ذلك الوف المحلمع الملكمة عقى (أقول وهو) أى قول أعُننا (الحق لان السرط جزء أخسر من العله التامة حتى لا يتوقف المعلول بعده على أمر آخر وانما يكون) الشرط جزأ أخسرا (سقاء المحلمة) والافتوقف على أمرز الدهمذا خلف (قاذا انتفت المحلبة انتفت الشرطية) فلم سق المعلق به شرط وقوع الطلاق (تدبر) وفيه نظر هـ أن الشرط جزء أخمراا بتوقف المعلول بعدمعلي أمرآخر وههنا أيضا كذلك فاله بعدالتكاح بعدالتعلل اذاوحد الشرط بوحد الطلاق من غبرتوقف على أحررآ خر وأماتوقفه قسل انعقاد مسبماعلي الغسبر فلايضر كاأنه يتوقف بعدالانانة تواحد على الملك واعترض مطلع الاسرارالالهية أبىقدس سرءأن ارتفاع المحلبة رأساءنع الشرطية كإفى حرمة المصاهرة وغيرها لعدم الفائدة وأماار تفاع المحلية موقتا كإفي المطلقة التلاث فلابو حسانتفاء الشرطسة فقوله إذا انتفت المحلمة انتفت الشرطية ممنوع ان أرادما يع الارتفاع الموقت وان أرادالار تفاع رأساف لملكن لاسفع تمأماب بالبناء على مسئلة الهدم أن حل المحل قدار تفع رأساوهذا حل حديد وان كان أمراعاما عمل على الامر باصل الدين وماعرف بالدليل اله على الوجوب و به دورف الجواب عن قوله تعالى وما آتا كم الرسول فذوه وقوله تعالى واذا في الدين والمسلم الهيم المراكعوالا يركعون وقوله تعالى فلا وربث لا يؤمنون حتى يحكمول في الشعر بينهم فكل ذاك أمر منصد يقه ونهى عن الدلى فقوله وأمر بالانقياد في لا تبان عاأوجيه و الشيمة النائية تحسكهم يقوله فلي خلاف المراكزة الفون عن أمره أن تصييم فتندة أو يصيهم عنذات أليم قلنا تدعون أنه نص فى كل أمراوعام ولاسبيل الى دعوى النص وان ادعيم الهموم فقد لا تقول بالعوم ونتوقف في صبغته كانتوقف في صبغة الامرا وتحصه مالام بالدخول في دينه بدليل أن ندية أمره ومن خالف عن أمره في قوله تعالى في كانتوقف في صبغة الامرا وقوله واستشهد والشهيدين في دينه بدليل أن ندية أمره ومن خالف عن أمره في قوله تعالى في المنافقة أى يؤتى به على وجهه ان كان واحيافوا حياوان كان ديافند باوالكلام في صبغة الا يجاب لا في الموافقة والمربالوافقة أى يؤتى به على وجوب أمر الرسول عليه السيلام فاين الدليل على وجوب أمر الته تعالى ها الشبة الثالثة تحسكهم من جهة السنة باخيار آحاد لو كانت صريحة صبحة أم يثبت بها مثل هذا على وجوب أمر الته تعالى ها الشبة الثالثة تحسكه من جهة السنة باخيار آحاد لو كانت صريحة صبحة أم يثبت بها مثل هذا المنافقة على وجوب أمر الته تعالى ها الشبة الثالثة تحسكه من جهة السنة باخيار آحاد لو كانت صريحة صبحة أمر بنيت بها مثل هذا

حادث ابتداء فان الزوج الثاني محلل عندنا هذالا تحفى متانته لكن لورجع وقمل ان ارتفاع المحلمة يحدث لا يأبي محي محل اخو لاساف الشرطمة لم يبعد فالأولى في الاستدلال لهم أن الظاهر أنه ماعلق الاما في ملكه وهولم علان حال التعليق الاالشلات وقد بطلت التضيرفار سق معلقا وأما الطلقات التلاث المهلوكة بعدالتحلل فلم تكن داخلة في الطلاق المعلق فتدبر 🐞 (ومنهامفهوم الغاية قال به الفاضي) من الشافعية (وعد الحدار) من المعتزلة (أيضا) كاقال به كل من يقول عفهو مالصفة والشرط (والمشهور) فى تفسيرمفهوم الغاية (أنه نني الحكم فيما بعد الغاية فقالوا) في الاستدلال (لولم يكن) مفهوم الغاية مفهوما (لم تمكن الغاية غاية ) اذلو تناول الحكم المعدها لم يمكن الحكم منتها الها (وقيل النزاع في نفس الغاية) والقائل عنهومها يقول مأتفاء الحكمفها ومن لافلا (لافعما بعدها وعلى هذا الملازمة ممنوعة) كمف وقد مرالحلاف في أن الغاية هل تدخل في حكم المغبا (وأيضا) غاية مالزممنه انتهاه حكم المتكلم فينقطع البه الحكم النفسي و (انفطاع الحكم النفسي بهدذا الكلامملم لكن لا سفعكم ) قاله اتما يستلزم عدم التعرض فهاوفها بعدهاولا يلزم منه انقطاع الحكم في الواقع (وأيضا) نسام انتفاء الحكم فهاوقه ابعدهالكن الايلزم المفهومة لحوازأن يكون) هذا النفي (اشارة كاهوقول مشايخنا) الكرامهن الامام فحرالاسلام وشمس الاعمة ومن تبعهما وتحقيقه أن مقصود المتكلم افادة الحكم منتها الى الغاية ويلزمه انتفاء الحكم فما بعدها فيفهم انفهام اللوازم الغر برالمقصودة والمفهوم انما يلزم لو كان مقصود الله كلم ولو في الحدلة فافهم 🐧 (ومنها مفهوم العدد) وهونني الحكم الناب بعدد معين عماز ادعليه (كقوله) تعالى والذين برمون المحصنات ثم لم يأتوابار بعد شهداه واحلدوهم (عمانين حلدة) فيفهم منه عدم حلدماز ادعلى عمانين (واختلف الحنفية) فيه (فنهم منكر) له كالامام فرالاسلام وشمس الاعدوغيرهما (كالسضاوي) وامام الحرمين والقاضي أبي بكر كلهم من الشافعسة وفق الزيادة على ثمانين بعدم الدليل والاصل عدم المحاع المسلم من غير حق كايسهد به قوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام المسلمين سلم المسلون من لسانه و مده (و يؤ مده الزمادة على الحس الفواسق) للذكورة فحديث حسمن الدواب ليسعلي المحرم في قتلهن حناح العقرب والفارة والكلب العقور والغراب والحدأة واءالشينان (كالذئب) فعلم أنحكم مازادمثله لاخلافه وهذاالنا يبدائما يتملولم يكن الذئب داخلاف الكاب العقور وقسل المرادبالكلب العقورالذأب وأماحواز قتل الكلب العقور فلانه ليسرمن الصد (ومنهم قائل) كالطعاوي وقال الشيخ أبو بكرارازي قد كنت أسمع كثيرامن شيوخنا يقولون في المفصوص بالعدديدل على ان ماعداه حكمه بخلافه كذا في التقرير كذافي الحاشية (ويؤيده مأفي الهذاية رداعلي الشافعي) رجه الله تعالى في المحققل الاسدوغير من السباع المؤذية (القياس على الفوات يمتنع لمافيه من الطال العدد هذا) واعمايتم النأيد دلولم يكن الزاما قيل الردغير تام لأنه تابت بدلالة النص دون القياس والشابت بالدلالة ليس زيادة وأعضالو كان بالقياس فهوقاض على المفهوم فتبدير ﴿ (ومنها مفهوم اللقب) وهو تسوت الحكم المخالف النطوق فماوراه اللقب (والمرادما يع اسم الجنس قال به بعض الخنابلة والدقاق من الشافعية والمنذادمن المالكة) والجهورس الحنفة وغرهم منكرون اباه (العمهور) أولا (أنه) طريق (متعين) لتعمر المحكوم على مالمنطوق لابه لولاء لاختل المنطوق وهومن أعظم الفوائد ولازمق كل كلام ومن شرط المفهوم انتفاء الفوائد وهذا مار بعينه في الصفة

والشرط كإعرفت (و )الحمهورثانيا (لزوم كفرمن قال محمدرسول الله صلى الله علمه وآله وأصحاء وسلم)على تقدم رشوت مفهوماللق فان مفهومه لنس غيرورسول الله وهورسول الله وهو كفر (و) لزوم كفر من قال (زيدموجود) قان مفهومه لس غيرمموحودا (طاهرا)المعنى ان الكفر محسب ظاهرالعبارة (فيل وقع الالزام به للدقاق سفداد وللحدال) فيه (محال) فان المفهوم ظني وأضعف من المنطوق لاسمااله كمرف ضعمل عند معارضة المنطوق والمحكات دلت على رسالة سائر الرسل سلام الله وصلواته علىهم والفاطع دل على وحود غرممن الله تعيالي وانحيا كان هذا جدلا لأنه يلزمأن يكون كفرامع قطع النفلرعن معارضة امرآخر والتزامه شنمع حددا وأعضافد خوطب مهذاالقول المشركون أولاوأمر وابتصديقه ولم يكن حنشذالمحكمات فنتذ بكون هذا الكلام تحهلا فافهم (واستدل لوكان)المههوم (حقالكان القياس باطلا) لأنه مشاركة في عن حكم المنطوق فيضاد المفهوم (وأحس شرطه عدم المساواة)في الحامع (لانعدام الموافقة)في الحكم (فلا يحامع) المفهوم (القساس)فلس محل القياس من عال المعهوم فلاسطل القياس (واعترض أولا كاف شرح الشرح لوصم) الجواب (لكان كل قياس مفهوما) موافق (والثاب به ثائب النص)وهوخلف (وثانبا كإقبل المعتبر في القياس مطلق الماواة) والشركة (ولا سَافي ذلك كون المعنى أشدمناسة الاصل) و يكون في الفرع أفل مناسة وهذا السر دلالة النص في نبئ لأن ثموت الحكم حنشة السي حلما فهوقماس فنشذ يحوزاجتماع القماس معمفهوم المخالف أفول التعقيق أن بناء) مفهوم (المخالفة على عدم العائدة أصلا وذلك بانتفاء الموافقة جلمة كانت وهوالموافقة اصطلاحاأ وخفسة وهوالقياس فأن مطلق الموافقة فالدة فلابدس انتفائها (فَمَثُ قَالُوا الشرط) للفهوم (عدم الموافقة أراد واأعم لغة أود لالة أوقياسا) فقيد ظهر أن محل القياس ليس من محال مفهوم المخالف (وحنثذ)الاشكالان (مندفعان فافهم) وهذا بعنه ما قال في الناو بح ان شرط المفهوم انتفاء المشاركة في عاة الحكم فيعسا نتفاؤه فلا يبطله القساس وهذاغير واف لان انتفاء القساس لايكون معلوما ولامظنو ناالا اذاغل فص الحتهد ولمعد فالمفهوم لايثبت الاعندالحتهد معدنظر أدق فلاتكون الدلالة لغوية وانقسل بانتفاء القياس بالمفهوم اكونه منصوصا بطل بالكارة وهذه الحة تبطل الرأقسام المفهوم وكتت قدعرضت هداعلي أبي مطلع الاسرار الالهدة قدسسره فأفادأن مذهبهم أن المفهوم مدلول الكلام لنكن القاس دلسل بعارضه وهوقوى عن المفهوم فيقدم عليه التعارض كايقدم على العام المخصوص وهدذالا يضركونه مدلولاللكلام فافهم فالدغاية التوحسه وعسارات أكثرمعترانهم تأبى عندفانهم فالواالشرط عدما هوائد بأسرهاسوى المفهوم وعدوامتها الدلالة والقياس فتدر مثبتومفهوم اللق والوالوفال المعمه ليست أمى زاتسة بسادرمنه قلناقد كان عرف وحوب الجابة وله تعالى وقع على الناس جاليت وبالموراً عرصر بحدة لكن شك في أن الا في التكراراً والرة الوحدة وله مرة دينهما ولوعين الرسول عليه السلام أحدهما التعين وصارمت عينا في حقيا بينا به فعنى قوله لوقلت نم لوحب المحتلقين والشهة الرابعة من حهة الاجماع زعموا أن الأمة لم ترافي جسع الاعتمار ترجيع في المحاب العبادات وتحرم المحتلفورات الى الاوامر والنواهي كقوله أفيواالسلاة وآفوا الزياة وفا تالله المرافقة وقوله ولا تقربوا الزيا ولا تأكلوا الربا ولا تأكلوا مواليهم الى أموالد من ولا تقتلوا أنف عم ولا تقتلوا أنف عم ولا تقتلوا أنف عم ولا تشكيموا ما نكم آباؤ كم وأمشاله والجواب أن هدا وضع المحاون وهم الاقلون ذلك من القرائ والأدلة بدليل المهم قطعوا بوجوب الصلاة وتحريم الزياو الام محتمل الذيب والمنافقة على المنافقة وما فوقي من الموافقة والمحروا بالموافقة وما فوقي المنافقة والمحروا بالموافقة والمحروات والمحروات والمحروات فان قد الموافقة والموافقة والموافقة والمحروات والموافقة والموافقة والمحروات فان في الموافقة والمحروات والموافقة والمحروات والمحروات فان في الموافقة والمحروات والموافقة والمحروات وا

نسبته) أى نسبة الزفار الى أمه واذاوجب الحد) حد القذف (عند) الامامين (مالك وأحد قلنا) هذا الانفهام الماقر سة) الجراسة في خصوص هذا التركيب (لاباللفة) حتى يلزم في كل لقب على أن هذا ليس من المفهوم فان مفهومه تبوت الزيالم اسوى أمه أوأمكل أحدوهواس منفهما البتة قالوا ثانيافهم الانصار رضوان الله عليهمن قوله صلى الله عليموآ له وأصحابه رسالماءمن الماءعدم وحوب الغمل من الاكسال وهممن أحلة أهمل اللسان ففهمهم عقة فلنا فهمهم من العوم المستفادس اللاملان المعنى كل غيب لمن المني فارستي غيب لاخار حاعنه حتى يكون من الاكسال وهذا مثل مافهم الامام أبو حنيفة من حديث اليمن على من أنكر عدم المبرعلي المدعى لان المعنى كل عن على من أنكر واعماأ وحب الأعمة الار بعة العمل من الاكسال بقوله علمه وعلى آله وأحداء الصلاة والد لام اذاحلس الرحل بن معهاالار مع وجهد فقد وحد الغسل رواه السعان والحديث الاول مخصوص الاحتلام على ماروى الترمذي عن الن عباس (مسئلة اتما ه) لفظ (اتما كان وما كافة) زائدة فليس فيه ائسات ونني (كقوله علسه) وعلى آله وأصماء المسلاة و (السلام اعما الرمافي النسطة) ولس المقصود مصر الرمافها ال قديكون فالفضل أيضا (ونسمه فالدويع الى المنف دون التمرير)وف نسل العنفة عدمه فاعاز بدقائم كله قائم وقد تكررمهم نبته وأيضالم يحسأ حدمن الحنضة عنع اوادتهافي الاستدلال باعاالاعمال بالنبات على شرط مالنية في الوضو مل تقدير الكال والعصة هذا كلامه وهو بدل على أن النسسة الهم غيرصيحة لكن في النأ يبد نظرة أنهم أعالم يحببوا عنع افادتها الحصر الأنمدارالاستدلال لم يكن علسه بل على عوم الأعسال فتسدر (وهوا التعييم عندالنحويين كافى شرح المنهاج وقيل تفيد الحصر) أي حصرما بلي انمامة أخرافها بعده فتفعد النفي والاثبات (فقل) هذا الحصر (منطوق) لاهوموضوعه وهو مختار التمرير (وقسل مفهوم) فليس موضوعا (قالوا) أى الفائلون مالحصر (أولاان ان للائمات وماللنفي) فانما بدل على مجوع النفي والانبات وهوا لحصر (وهو) فاسد (كارى) فانماذا الدقد بدت لابطال على أن ولم يعهد في الاستعمال كلة الانسات مقارية النبي (و) قالوا ( تاسيا) قوله عليه وآله الصيلاة والسيلام (اتحيا الولاعلن أعنق) يضدنني الولاء لغيره وسيق أيضا كذال على مايشمديه قصة تروله (قلنا) لانسلم افادة اعمانني الولاء عن غسره (بل) يفهم (من العموم) لأنه اذا كان كل افرادالولاء لمن أعتق لم يبق ولاء يكون لف عرو (فان فلت بحوز الاشتراك) فى الولاء (كملكية الدار) فيصيح ان الولاء له فى الحلة (فلتالظاهر) من هذا الكلام (الاستقلال) أى استقلال ملوكية الولاء (وماللغيرلس له) عرفا (كايقال ملكية الدارازيد بأمامملكنية عروظاهرا حتى لوأقر بهاز يدلايسم اقراره بعده اجروا عاذاك لفهم الاستقلال فافهم (وأمامثل العالمزيد) وظهورهم وأماالصوم فقوله كنب عليكم الصيام وقوله فعدة من أنام أخر والمحاب نداركه على الحائص وكذاك الزناوالقتل ورد فهما مهمة بدرات ودلالات واردت على طول مدة النبوة لا تحصى فلذلك قطعوابه لا بجمر دالا مم الذي منتها وأن يكون ظاهرا في منظر قالب الاحتمال ومسئلة في فان قال قائل قوله افعل بعد المفر ما موجه وهل لنقدم الحفر تأثير قلنا قال قوم لا تأثير لقلنا قال قوم عن قلد فان كان الحفر السابق عارضالعلة وعلقت صعفة افعل برواله كقوله تعالى فاذا حالتم فاصطادوا فعرف الاستعمال بدل على أنه لرفع الذم فقط حتى يرجع حكمه الى ما قبله وان احتمل أن والمحتون وفع هذا الحفر سدب واناحة لكن الاغلب ماذكر ناء كقوله فانتشر واوكفوله عليه السلام كنت نهيتكم عن طوم الاضاحى فاذخر والمااذالم يكن الحفر ويكون هنذا قرينة تربع هنذا الاحتمال وان لم تعنيه التردد بن الندب والاباحة وتربع هاهنا احتمال الاباحة ويكون هنذا قرينة تربع هنذا الاحتمال وان لم تعنيه

اذلا يمكن دعوى عرف الاستعمال في هذه الصبغة حتى بغلب العرف الوضع أما اذالم ردصيغة افعل لكن قال فاذا حللتم فانتهما مو رون الاصطباد فهدذا يحتمل الوجوب والندب ولا يحتمل الاباحة لانه عرف في هذه الصورة وقوله أمم تكم بكذا يضاهى قوله افعمل في جميع المواضع الافي هذه الصورة وما مقسرت منها

﴿ تَمَالِمُونَ الاول من المستصنى ويليه الجزء النَّانَى وأوَّلُه النَّظرالنَّالَ فَمُوجِبِ الْأَمْنِ ومقتضاء ﴾

أى فيمااذا كان المسنداليه معرفة والمعرج رسامن جزئياته (ولاعهد) تمه (فقيل لايفيدالحصر أصلا)لامفهوما ولامنطوقا (وقيسل) يفيدوهو (منطوق وهوالحق لكنه اشارة) فانمعناه العالم عين يدعلي طريق الحل الاؤلى كاذكر عسدالقاهر فبما اذا كان المسيرمعرفة أوكل العالم زيدوعلي كل تقدير يلزمه ان العالم لس غيرزيد (وقسل) الحصر (مفهوم) لكن على هذا يكون مفهومه من قسل مفهوم اللقب (قسل) هوالحق (القطع باله لانطق بالنفي أصلا أقول) لانسلم أنه لانطق بل (يكفي للاشارة اللروم عقله) وهو متعقق كابينا (لنالولم يفد) الحصر (لكان كل عالم زيدا الالرجيم) المعض دون المعض فلا يصم العهد فيتعين الاستغراق لتقدمه على ماسوى العسهد (ومافي المحتصراته بلزم مثله في العكس) أي في زيدالعالم في اهو حوابكم فهوحوان الفندفع) لان المدعى غير متخلف وانعم الدليل (اداعة المعاني مصرحون المساواة) بينه ما (فانماوح الفرق على الفارق) بينهمالاعلينا وقد يحاب الفرق اله يمكن فيه العهد لتقدم جزئي من جزئياته فتأمل فيه (وقد يقال)في الحواب (الوصف اذاوقع مسندااليه قصديه الذات الموصوفةيه) فيكون المعنى الذات الموصوفة به عين ديد فيلزم الحصر (واذاوقع مسندا) كافي التأخير (قصديه كونه ذا تاموصوفتيه وهوعارض الاول) ولا سافى تحققه فى غـ بره فلا يضد الحصر فاقترقا (كذافى شرح المختصر وردبأن الفرق) المذكور (انماهوفي النكرة) الواقعة خبرا (دون المعرفة قبل) في حواب الرد (قد تقرر) في غيرهذا الفن (أن المحمول هوالمفهوم دون الذات سواء كان معسرفة أونكرة أقول التحقيق) ههنا (أن مناط الحصر)فسه (هوحسل هوهو ) أى الاولى (لا الشائع) اذ محصله تموت شي الوضوع ولا سافي النموت الغير (والنكرة) الواقعة خسيرا (طاهرة في الشافي) فلاتف دالحصر (والمعرفة)الواقعة خبراطاهرة (في الاول) فالمرادبها الذات الموصوفة سواء وقع مسندا المه أومسندا (وهذا الاساف ماتقرر) فان ماتقررأن المحمول الحسل المتعارف هو المفهوم لافى الحل الاولى (على أن الحق هو الحكم على الطسعة) من حيث الانطباق على الذات (دون الذات) وقد حقق في السلم و تعن أيضاف لمنا القول في شرحه ثم المقصود منه الاعتراض على هذا القائل وان كان لا ينفع في هذا المقام (ثم افادة تقديم ما حقه التأخير المصر) نحوامان فعد (و تفصل أنواعهامع مافيهامن الاختسلاف فذ كورة في علم المعاني) فلانذكره (هذا تمت مقالات المبادى بفضل ولى التوفيق والأبادي) أىالنعاء الحددقه الذى يسرنالشر -الميادى والمرحومن المفيض أن وفقنالشر -المقاصد الهماشر لىصددى ويسرلى أمرى واحلل عقدةمن لسانى واحشرنى في محىسدالاولين وسدالآخرين شفسع المذنسين وأنلني شفاعته بوماادين صلوات المهعليه وآله وأصحابه أجعين

﴿ تَمَا لِحَرْ الاول مِن فُواتِ الرَّحُونَ بِسُرِ مِسْلِم النَّبُونَ وَ بِلْيَهِ الْجُرْ الثاني في الكلَّامُ على الأصول الار بعد الكتاب والسنة الخـ ﴾

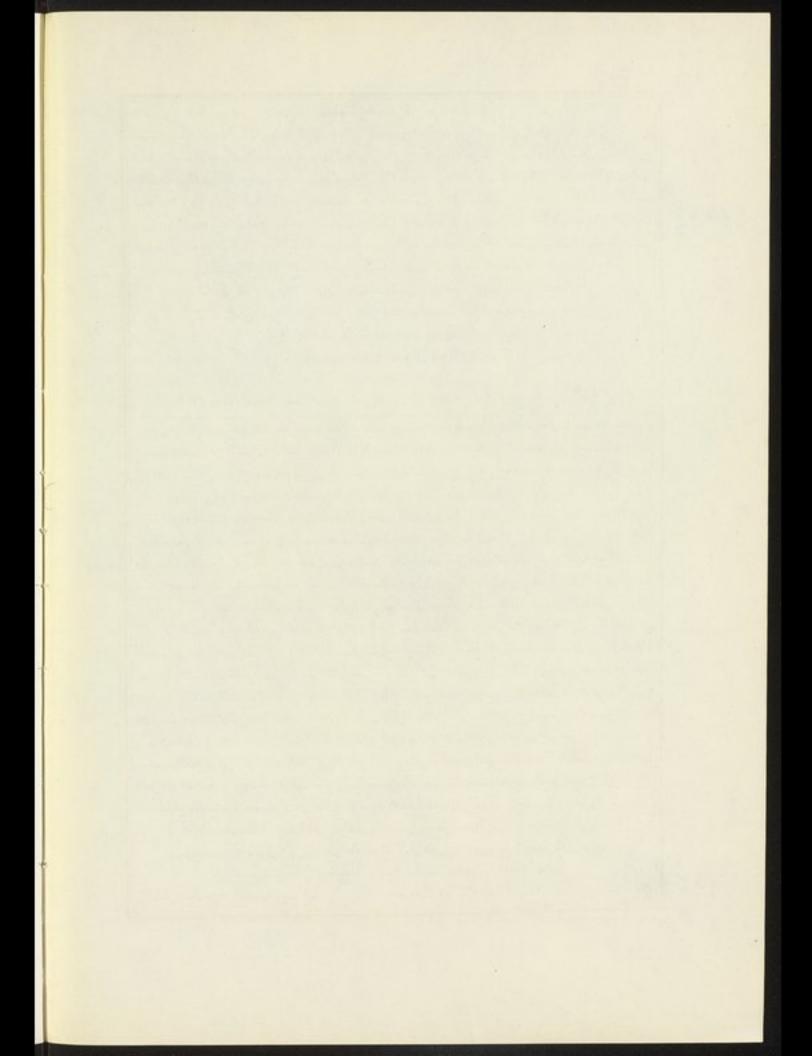

### ﴿ فهرست الجزء الأول من المستصفى لحجة الاسلام الامام الغزالى فى الأصول).

| ALIOP                                                |      |                                                       | وعيف |
|------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------|
| الفصل الثانى ف النظر ف المعانى المفردة               | rr   | خطبةالكتاب                                            | 7    |
| الفصل التالثمن السوابق في أحكام المعاني المؤلفة      | 10   | صدرالكتاب _ سانحداصول الفقه                           | 1    |
| الفن الثانى في المقاصد وفيه فصلان                    | 77   | سانم تبقعذا العام ونسبته الى العاوم                   | 0    |
| الفصل الأؤل فصورة البرهان                            |      | بيان كنفيةدورا به على الأفطاب الأربعة                 | ٧    |
| الفصل الثانى من فن المفاصد في بيان ماذة البرهان      | 2.5  | بيان كيفية الدراج الشعب الكثيرة من أصول الفقه         | ٨    |
| الفن الثالث من دعامة البرهان فى الدواحق وفيه فصول    | ٤٩   | تحت هـ نما الأفطاب الأربعة                            |      |
| الفصل الأول فيبانما تنطق به الألسنة الخ              |      | القطب الأول هوالحكم الخ                               |      |
| الفصل الثانى في بيان رجوع الاستقراء والتميل الى      | 01   | القطب الثانى في المثمروه والكتاب الخ                  | ٨    |
| ماذكرتاه                                             |      | القطب الثالث في طرق الاستثمار                         | 9    |
| الفصل الثالث في وجه از وم النجة من المقدمات          | 70   | القطب الرابع ف المستقر                                | 9    |
| الفصل الرابع في انقسام البرها . الى برهان علة وبرهان | oi   | بيان المقدمة ووجه تعلق الأصول بها                     | ٩    |
| 7AP                                                  |      | مقدمة الكتاب                                          | 1.   |
| القطب الأول فالترة وهي الحكم وخصم الحاربعة           | 00   | بيان حصرمدارك العلوم النظرية فى الحد والبرهان         | 11   |
| فنون                                                 |      | وفيه دعامتان                                          |      |
| الفن الأول ف حفيفته                                  |      | الدعامة الأولى في الحد وتشتمل على فنين                | 11   |
| مسئلة ذهبت المعتزلة الىأن الأفعال تنقسم الى          | 00   | الفن الأول في القوانين وهي سنة                        | 11   |
| حسنة وقبعة                                           |      | الفانون الأول أن الحداف ايذكر الخ                     | 11   |
| مسئلة لايحب شكرالمنع عقلاخلاة اللعتراة               | 71   | القانون الثانى أن الحاذين بني أن يكون بصرا بالفرق الخ | 17   |
| مسئلة ذهب جماعة من المعترلة الى أن الأفعال فبسل      | 75   | القانون الثالث أنماوقع السؤال عن ماهيته الخ           | 10   |
| ور ودالشرع على الاباحة                               |      | القانون الرابع في طريق افتناص الحذ                    | 17   |
| الفن الثانى فأقسام الأحكام                           | 70   | القانون الخامس فحصرمداخل الخلل في الحدود              | ١٨   |
| مستلة الواجب بنقسم الحمعين والحمهم بين أقسام         | 77   | القانون السادس فأن المعنى الذى لاتر كيب فيه البتة     | 19   |
| محصورة                                               |      | الأعكن حدم إلاالخ                                     |      |
| مسئلة بنقسم الواحب الىمضيق وموسع                     | . 79 | الفن الثانى من دعامة الحدة فى الامتحانات القوانب      | 17   |
| مسئلة في حكم ما اذامات في أثنا وقت الصلاة في أم      | ٧.   | بحدودمفصلة _ الامتمانالاول الخ                        |      |
| مسئلة اختلفوا فأن مالايتم الواجب إلابه هل            | ٧١   | احتمان ثان في حد العلم                                | 12   |
| يوصف الوجوب                                          |      | امتحان الثف حد الواجب                                 | 77   |
| مسئلة قال قائلون اذا اختلطت منكوحة بأجنبية           | 77   | الدعامة الثانية من مدارك العقول في البرهان وتشمل      | 19   |
| وجبالكف عنهما الخ                                    |      | على ثلاثة فنون سوابق ولواحق ومقاصد                    |      |
| مسئلة اختلفوافي الواجب الذى لايتفدر بحذ محدود        | ٧٢   | الفن الأولف السوابق وفيه ثلاثة فصول                   | 1.   |
| مسئلة الوحوب ابن الحواز والاباحة عددالخ              | ٧٢   | الغمسل الأول ف دلالة الألفاظ على المعانى              | r.   |

| iae                                                                    | معيفة                                            |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|
| ١٠٥ مسئلة قال القاضي القرآن عربي كله الخ                               | مسئلة فأن الجائر لايتضمن الأمر                   | Vi   |
| ١٠٦ مسئلة في القرآن محكم ومنشابه                                       | مسئلة المباح من الشرع                            | Yo   |
| ١٠٧ كاب النسيخ وفيه أبواب                                              | مسئلة المندوب مأموريه                            | Yo   |
| البابالا ول في حده وحقيقته واثباته                                     | مسئلة فأنالذ فالواحد يستعيل أن يكون واحبا        | V7 3 |
| ١١١ الفصل النانى في اثباته على منكريه                                  | حراما الخ                                        |      |
| ١١٢ الفصل الثالث ف سائل تشعب عن النظر ف                                | مسئلة ماذكرنامف الواحد بالنوع ظاهرالخ            | YY   |
| حقيقة النسخ                                                            | مسئلة في تضاد المكر وه والواجب                   | ٧٩   |
| ١١٢ مسئلة في جواز نسخ الأمر قبل المكن من الامتثال                      | مسئلة في الكلام على صحة الصلاة في الدار المغصوبة | V9   |
| ١١٦ مسئلة اذا نسخ بعض العبادة أوشرطها الخ                              | مسئلة اختلفوافأن الأمربالشئ هملهونهي عن          | Al   |
| ١١٧ مسئلة الزيادة على النص نسخ الخ                                     | ضدّه الخ                                         |      |
| ١١٩ مسئلة ليسمن شرط النسخ اثبات بدل الخ                                | الفن الثالث من القطب الأولف أركان الحكم          | 7.1  |
| ١٢٠ مسئلة قال قوم يحوز النسخ بالأخف ولا يحوز بالأنقل                   | مسئلة فيأن تكليف الناسي والغافل عما يكلف محال    | At   |
| ١٢٠ مسئلة اختلفواف النسخ في حق من لم يبلغه الخبر                       | مدالة قان قال قائل ايس من شرط الأص عند كم كون    | ٨o   |
| ١٢١ الباب الثاني في أركان النسخ وشر وطه وفيه مسائل                     | المأمورموجوداالخ                                 |      |
| ١٢٢ مسئلة مامن حكم شرعي الاوهوقا بل النسخ                              | مسئلة كالابتحوزأن يقال اجمع بين الحركة والسكون   | AA   |
| ١٢٢ . سُلُهُ الآية اذا تَضَمَنتُ حَكَما يُحُورُ نُسْخُ تُلاوتُهِ الْحُ | لايحوزأن يفال لاتحرك ولاتكن                      |      |
| ١٢٤ مسئلة يجوزنسخ الفرآن بالسنة والسنة بالفرآن                         | مسئلة اختلفوافي المقتضى بالتكليف الخ             | 14   |
| ١٢٦ مسئلة الاجاع لاينسخ به                                             | مسالة فعل المكره بحوران يدخل تحت التكليف الخ     | 9.   |
| ١٢٦ مشلة لا يجوز نسخ النص الفنطع المتواتر بالفياس                      | مسئلة ليسمنشرط الفعل المأموربه أن يكون           | 91   |
| ١٢٨ مسئلة لاينسخ حكم يقول العمايي نسخ حكم كذا                          | شرطه حاصلاحالة الأحرالخ                          |      |
| ١٢٨ خاتمة الكتاب فيما يعرف به تاريخ الناحي                             | الفن الرابع من القطب الأول فيما يظهر الحكم،      | 91   |
| ١٢٩ الأصل الثانى من أصول الأداة سنة رسول الله صلى الله                 | وفيه أربعة فصول                                  |      |
| عليه وسلم وفيهم عدمة وقسمان                                            | الفصل الأول فى الأسباب                           |      |
| المقدمة في سان ألفاظ العصابة الخ                                       | الفعسل الثانى في وصف السبب بالعصمة والبعالمان    | 9.5  |
| ١٣٢ القسم الأولمن هـ ذا الأصل الكلام في النواتر وفيه                   | والفساد                                          |      |
| أبواب                                                                  | الفصل الثالث في وصف العبادة بالاداء والقضاء      | 90   |
| ١٣٢ الباب الأولى فالبات أن التواتر بفيد العلم                          | والاعادة                                         |      |
| ١٣٤ البابالثانى في شروط التواتر وهي أربعة                              | الفصل الرابع في العزيمة والرخصة                  |      |
| ١٣٤ مسئلة عددالمخبرين سفسم الى ماهو نافص الح                           | القطبالثاني في أدلة الأحكام وهي أربعة أصول       | 12   |
| ١٢٥ مسئلة القدرة شرط التكليف اتفاقا                                    | الأصلالأولمن أسول الأدلة كأبالله تعالى           |      |
| ١٣٧ مسئلة قطع التماضي بأن فول الأربعة قاصرعن العدد                     | مسئلة التنابع في صوم كفارة البين ليس بواجب       | - 11 |
| الكامل                                                                 | مسئلة في أن البسملة آمة من القرآن الخ            | - 11 |
| ١٢٨ مسلة العدد الكامل اذا أخبر واولم يحصل العلم الخ                    | مسئلة ألفاظ العرب تستمل على الحقيقة والمحاز      | 1.0  |

| فعيفة                                                | ince                                                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ١٨٢ مسئلة اذاقلنالا يعتبرقول العوام لقصورا لتهمالخ   | ١٢٩ خاتمة لهذا الباب في سان شروط فاسدة                 |
| ١٨٣ مسئلة المبتدع اذاخالف لم ينعقد الاجماع دونه الخ  | ١١٠ الباب الثالث في تقسيم الخبر الي ما يحب تصديقه والي |
| ١٨٥ مسئلة قال قوم لا يعتد باجاع غير العماية          | ماعت تكذب موالى ماعت التوقف فعه وهي ثلاثة              |
| ١٨٥ مسئلة الاجماع من الأكثرين ليس يحجة               | اقام                                                   |
| ١٨٧ مسلة قالماك الحدق اجتاع أهل المدسة فقط           | ١٤٠ القسم الأول ما يحب تصديقه الخ                      |
| ١٨٨ مسئلة اختلفواف أنه هل يسترط أن يبلغ أهل          | ١٤٢ القسم الثانى من الاخبار ما يعلم كذبه               |
| الاجماع عددالتواترالخ                                | ١٤٤ القسم الثالث مالا يعلم صدقه ولأكذبه                |
| ١٨٩ مسئلة ذهب داودوشيعته الى أنه لاحدة في اجماع من   | ١٤٥ القسم الثاني من هـ ذا الأصل في أخبار الاتماد وفيه  |
| بعدالعمابة                                           | أنواب الأول في اثبات التعبديه وفيه أربع مسائل          |
| ١٩١ مسئلة اذا أفتى معض العصابة بفتوى وسكت الأخرون    | ١١٥ مشلة في مان المراد مخبر الواحد                     |
| لمنعقدالاجاعالخ                                      | ١٤٦ مسئلة في جوازالة مبدبخبرالواحدوعدمه                |
| ١٩٢ مسئلة اذا انفقت كلة الأسة ولوفى لحظة انعقد       | ١٤٧ مشلة ذهب قوم الى أن العقل يدل على و حوب العمل      |
| الاجاعالخ                                            | بخبرالواحدالخ                                          |
| ١٩٦ مسئلة يجوزانعمقاد الاجماع عناجتهاد وقباس         | ١٤٨ مسئلة العصير أنه لا يستعيل التعبد بخسير الواحدالخ  |
| ويكون هجه                                            | ١٥٥ البابالثاني في شروط الراوى وصفته                   |
| ١٩٨ الباب الثالث ف حكم الاجماع                       | ١٥٧ مسئلة في تفسير العدالة                             |
| ٢٠٠ مسئلة اذا الفواحدمن الأمة أواتنان لم سعقد        | ١٦٠ مسئلة في الاختلاف في شهادة الفاسق المتأول          |
| الاجاع                                               | ١٦١ خاتمة جامعة للرواية والشهادة                       |
| ٠٠٣ مسئلة اذا اتفق النابعون على أحسد قولى العجابة لم | ١٦٢ البابالثالث في الجرح والتعديل وفيه أربعة فصول      |
| يصرالقول الأخرمهمو دالخ                              | ١٦٥ الباب الرابع في مستند الراوي وكيفية ضبطه           |
| ٠٠٥ مسئلة فيااذا اختلف الأمة على فولين ثمر جعواالى   | ١٦٦ مسئلة فيما يقوله عندالشك ف سماعه من الشيخ          |
| واحد                                                 | ١٦٧ مسئلة اذا أنكر الشيخ الحديث ولم يعمل بعلم يصر      |
| ٢١٥ مسئلة الاجماع لايثبت بخبر الواحد الخ             | الراوىمجروحا                                           |
| ٢١٦ مسئلة الأخذ بأقل ماقيل ليس تحكا بالاجماع         | ١٦٨ مسئلة انفرادالثقة بزيادة في الحديث مقبول عند       |
| ٢١٧ الأصل الرابع دليل العقل والاستعماب               | الجاهراخ                                               |
| ٢٢٤ مسئلة لاحجة في استعماب الاجماع الخ               | ١٦٨ مسئلة نقسل الحسديث بالمعنى دون اللفظ حرام على      |
| ٢٣٢ مسئلة فيأن الناف هل علىه دليل الخ                | الجاهلالخ                                              |
| ٢٤٥ خاتمة لهدا القطب سيان أن عما يفلن أنه من أصول    | ١٦٩ مسئلة المرسل مقبول عندمالك وأبي حنيفة الخ          |
| الأدلة وليس منهاوهي أربعة                            | ١٧١ مسئلة خعرالواحد فعماتع به البلوى مقبول الخ         |
| ٢٧١ فمسلق تفريع الشافعي في القديم على تقليد العصابة  | ١٧٦ الأصل الثالث من أصول الأداة الاجماع وفيده أبواب    |
| ونسوصه                                               | الأول في البات كونه حقيق منكر به                       |
| ا القطب الثالث في كيفية استمار الأحكام من ممرات      | ١٨١ البابالثاني في سان أركان الاحماع                   |
| الأصول وبشتمل على صدر ومقدمة وثلاثة فنون             | ١٨١ مسئلة يتصوردخول العوام فى الاجماع الخ              |

|       | ine                                                      | inco                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|       | ٢٥٩ مسئلة ادادار اللفظ بن الحقيقة والمجاز فاللفظ العقيقة | ٢١٥ صدرالقطبالثالث                                     |
|       | قعماء عَدَانَ ٢٦٠                                        | ٣١٧ الفن الأول فى المنظوم وكيفية الاستدلال بالصيغة الخ |
|       | ٢٦٤ القول في السيان والمبين _ مسئلة في حدالسيان          | وفيهمقدمةوسيعةفسول                                     |
|       | ٣٦٨ مسئلة في تأخيرالسان                                  | ٣١٨ الفصل الأولى فسدا باللغات                          |
|       | ٢٨١ مسئلة ذهب بعض المحوزين لتأخير البيان في العموم الى   | ٣٢٢ الفصل الثاني في أن الاسماء اللغوية هل تثبت قياسا   |
|       | منع التدريح في السان                                     | ٣٢٥ الفصل الثالث في الأسماء العرفية                    |
|       | ٢٨٢ مسئلة لايشترط أن يكون طريق السان للعمل               | ٢٢٦ الفصل الرابع في الأسماء الشرعية                    |
| ,     | والتفصيص العموم كطريق المحمل والعموم                     | ٣٢٢ الفصل الخامس في الكلام المفيد                      |
|       | ٣٨٤ القسم الثاني من الفن الأول في الطاهر والمؤول         | ٣٢٧ الفصل السادس في طريق فهم المرادمن الخطاب           |
|       | ٣٨٩ مسلمة التأويلوان كان محملافقد تجمع قرائن تدل         | ٣٤١ الفصل السابع في الحقيقة والمجاز                    |
| ١     | على فــاده                                               | ٢٤٥ القسم الأول من الفن الأول من مقاصد الفطب           |
|       | ي مسئلة قال فوم فوله فاطعام ستخمسكمنا نص في              | الثالث في المجمل والمين                                |
|       | وحوب رعامة العددالخ                                      | ٣٥٥ مسئلة اذا أمكن حل لفظ الشارع على ما يفيدمعنيين     |
|       | ١٠٢ مسئلة في تقسيم العموم الى قوى وضعف                   | وحله على ما يفيدمعني واحدافه ومجل                      |
|       | 111 القسم النالث في الأمروائهي                           | ٢٥٦ مسئلة ماأمكن حله على حكم تعدد فليس بأولى مما       |
| 1     | ١١٤ النظرالأول فحدالأم وحضفته                            | يحمل الففظ فيه على التقرير على الحكم الأصلي            |
| 1     | 11 النظرالثاني في الصغة                                  | ٢٥٧ مسئلة اذادارالاسم بين معناداللغوى ومعنادالشرعي     |
|       | ٢٥٤ مسئلة ان قال قائل قوله افعل بعد الحظر ماموجيه        | قال القاضي هو مجل                                      |
| 10000 | -(-                                                      | ià)                                                    |

## ﴿ فهرست الجزء الاول من كتاب فواتح الرحوت بشرح مسلم الثبوت الامام محب الله بن عبد الشكود).

| مصفة                                               | معيفة                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ١١١ مسئلة المندوب هل هومأمور به الخ                | ٢ خطمة الكتاب                                     |
| ١١٢ مسئلة المندوب ليس شكليف                        | ۸ المقدمة فى حداً صول الفقه وموضوعه وغايته        |
| ١١٢ مسئلة المكروه كالمندوب الخ                     | ١٧ (المقالة الأولى) في المبادى الكلامية           |
| ١١٢ مسئلة الاباحة حكم شرعى                         | ٢٣ مسئلة النظر مفيد للغلم بالضرورة الخ            |
| ١١٢ مسئلة المباحليس بجنس الواجب                    | ٢٣ مشارة قال الأشعرى أن الاقادة بالعادة           |
| ١١٢ مسئلة المباح ليس بواجب                         | ٢٤ (المقالة الثانية)فالاحكام وفهاأ بواب           |
| ١١٤ مسئلة المباح قديصيروا جباعندنا                 | ٥٥ الباب الاول ف الحاكم                           |
| ١٢٠ مسئلة الحكم بالعجمة في العبادات عقلي           | ٢٥ مسئلة لاحكم الامن الله                         |
| ١٢٣ البابالثالث في المحكوم فيه وهو الفعل           | . ؛ فالدمَّف تحقيق صدور الافعال الاختيار بة العبد |
| ١٢٢ مسئلة لايجوزالتكليف بالممتنع                   | ٤٧ مسئلة قال الاشعر بة شكر المنع ليس بواجب عقلا   |
| ١٢٨ مسئلة الكافرمكلف الفروع عندالشافعية            | ١٨ مسئلة لاخلاف فأن الحكم وان كان في كل فعدل      |
| ١٣٢ مسئلة لاتكليف الابالفعل                        | قدعاالإ                                           |
| ١٣٤ مسئلة نسب الى الاشعرى أن لا تكليف قبل الفعل    | ٥١ (تنبيه) الحنفية قسموا الفعل بالاستقراء الىماهو |
| ١٢٧ مسئلة قسم الحنفية القدرة الى يمكنة والحميسرة   | حسنالخ                                            |
| ١٤٠ مسئلة لايشترط القدرة المكنة للقضاء عندنا الخ   | اه البابالثاني في الحكم                           |
| ١٤٢ الباب الرابع في المحكوم عليه وهو المكاف        | ٦٢ مسئلة الواجب على الكفاية واجب على الكل         |
| ١٤٢ مسئلة فهم المكاف الخطاب شرط التكليف عندنا الخ  | ٦٦ مسئلة ايجاب أمرمن أمورمعلومة صحيح              |
| ١٤٦ مسئلة المعدوم مكاف                             | ٦٩ تقسيم الواجب الحمؤفت وغيره                     |
| ١٥١ مسئلة ف صحة التكليف بالفعل المكن بالذات وفي    | ٧٢ مسئلة اذا كان الواجب موسعا فمسع الوقت وقت      |
| العادة                                             | لأدائه                                            |
| ١٥٢ مسئلة اسلام الصبى العافل صحيح الخ              | ٧٦ مسئلة السبف فالواجب الموسع الجزء الاول الخ     |
| ١٥٤ مسئلة العقل شرط التكليف الخ                    | ٧٧ فرع صع عصر يومه في الجزء النافص                |
| ١٥٦ مسئلة الاهلية الكاملة بكال العقل والبدن        | ٧٨ مسئلة لا منفصل الوجوب عن وجوب الاداء           |
| ١٦٤ مسئلة سفرالمعصة لاعنع الرخصة عند تاالخ         | ٨٥ مسئلة الواحب قسمان أداء وقضاء                  |
| ١٦٥ مِثْلَةُ المُوْاحَدُمُنا لِحَطَاماً رَمْعَقَلا | ٨٨ مسئلة اختلف في وجوب القضاء هل هو بأمر حديد     |
| ١٦٦ مشلة الاكراء ملج                               | وه مسئلة مقدمةالواحبالمطلقواجب مطلقا              |
| ١٦٨ مسئلة لاحرج عقلاأوشرعا الخ                     | ٩٧ مسئلة وحوب الشي يتضمن حرمة ضده                 |
| ١٧٢ مسئلة العبدأ هل التصرف ومال اليدعندنا          | ١٠٢ مسئلة اذا نسخ الوجوب بقي الجواز               |
| ١٧٥ مسئلة الموت هادم لأساس التكليف                 | ١٠٤ مسئلة يجوز اجتماع الوجوب والحرمة في الواحد    |
| ١٧٧ (المقالة الثالثة) فىالمبادىاللغوية الخ         | بالجنس                                            |
| ١٨٥ مسئلة هل يحوز القياس في اللغة الخ              | ١١٠ مسئلة محوزتحريم أحداثساء كالمحاله             |
|                                                    |                                                   |

| مفيفه                                                | ine                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ٢٤٠ مسئلة حتى الغاية                                 | ١٩١ الفصل الاول في اشتقاق المفردوجود.                   |
| ٢٤٢ مسائل حروف الجر                                  | ١٩٢ مسئلة شرط صحة اطلاق المشتق صدق أصله                 |
| ٢٤٢ مسئلة الباطلالصاق                                | ١٩٣ مسئلة اطلاق للشتق للماشر حقيقة                      |
| ٢٤٣ فرع بلزم تكرار الاذن في ان خرجت الاماذني         | ١٩٥ مسئلة لابشتق اسم الفاعل لشي والفعل قائم بغيره       |
| ٢٤٢ مسئلة على للاستعلاء                              | ١٩٦ مسئلة الأسودونح وميدل على ذات مامت عندالسواد        |
| ۲۶۶ مسئلة من اختلف فها                               | ١٩٨ الفصل الشافي في تعدد معنى المفرد                    |
| ٢٤٦ مسئلة الى لانتهاء حكم ما قبلها                   | ١٩٨ مسئلة المشترك قداختلف فعالخ                         |
| ٢٤٧ مسئلة فالقلرفية حقيقة                            | ٠٠٠ مسئلة هل وفع المشترك في القرآن                      |
| ٢٤٨ مسائل أدوات النعليق                              | ٢٠١ مسئلة هل للشترك عوم                                 |
| ٢٤٨ مسئلة انالتعلىق على ماهو على خطرالخ              | ٢٠٣ الفصل الثالث في تعريف الحقيقه وتقسيها               |
| ٢١٨ مسئلة اذاظرف زمان الخ                            | ٢٠٥ مسئلة للجاز أمارات                                  |
| و ٢٤ مسئلة لولامتناع الثاني لامتناع الاول            | ٢٠٨ مسئلة في هل يستازم المحاز الحقيقة                   |
| ٢٤٩ مسئلة كنف العال                                  | ٢٠٨ مسئلة اختلف في محوانبت الربيع البقل على أربعة       |
| ٢٥٠ مسائل القلروف                                    | مذاهب                                                   |
| ٢٥٠ مسئلة قبل وبعدومع متقابلات                       | ٢١١ تفة النقل والاضمار والتفصيص أولى من الاشتراك الخ    |
| ٢٥٠ مسئلة عندالعضرة الحسبة الخ                       | ٢١١ مسئلة المجاز وافع فى القرآن والحديث الخ             |
| ٢٥١ مسائل مثفرقة                                     | ٢١٢ مسئلة الاطهرأن في القرآن معربا الخ                  |
| ٢٥١ مسئلة غيرمتوغل فى الابهام الخ                    | ٢١٣ مسئلة المجاز خلف عن الحقيقة الخ                     |
| ٢٥١ مسئلة اللام للاشارة للماومية                     | ٢١٥ مسئلة في المجازعوم كالحقيقة الخ                     |
| ٢٥٢ الفصل الرابع فى الكلام على المفسرد بالقياس الى   | ٢١٦ مسئلة لا يحوز الحمين المعنى الحقيق والمجازى الخ     |
| لفظآخر                                               | ٢٠٠ مسئلة الحقيقة المستعلة أولى من المجاز المتعارف الخ  |
| ٢٥٣ مـشلة الترادف وقع في اللغة الخ                   | ٢٢١ مسئلة الحقيقة تقرك لتعذرها عقلاأ وعادة الخ          |
| ٢٥١ مسئلة لاترادف بينالمد والمحدود                   | ٢٢١ مسئلة فأن الحقيقة الشرعية لانحتاج الى قرينة         |
| ٢٥١ مسئلة لاترادف بين المؤكد والمؤكد                 | ٢٢٢ مسئلة المجاز يصح شرعالعدم وجوب النقل الخ            |
| ٢٥٥ الفصل الخامس في تقسيم المفرد الى عام وخاص        | ٢٢٦ مسئلة المجازات أيكون في اسم الجنس الخ               |
| ٢٦٥ مسئلة موجب العام قطعي عندنا                      | ٢٢٦ مسئلة في انقسام الحقيقة والمجاز الى صريح والى كناية |
| ٢٦٧ مسئلة يجوز العمل بالعام قبل الصث عن المخصص       | ٢٢٩ تتةفيمسائلالمروف                                    |
| ٢٦٨ مسئلة الجع المنكرايس من صبغ العموم               | (٢٢٩ مسئلة الواواليميع مطلقا                            |
| ٢٦٩ مسئلة أقل الجمع ثلاثة                            | ٢٢٤ مشلة الفاء الترتيب الخ                              |
| ٢٧٢ مشلة استغراف الجع لكل فردفرد كالمفرد             | ٢٣٤ مسئلة تمالتراخى الخ                                 |
| ٢٧٦ مسئلة جعالمذكرالسالم ونحوه بمايغلب فيه الرجال    | ٢٢٦ مسئلة بلق المفردالاضراب                             |
| هل بشمل النساء وضعا                                  | ٢٢٧ مسئلة لكن خفيفة وثقيلة اللاستدراك                   |
| ٢٧٨ مسئلة الخطاب التخيري لايع المعدومين في زمن الوحي | ٢٢٨ مسئلة أولاً حدالاحرين                               |
|                                                      |                                                         |

| 44.00                                                 | inco                                                     |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ٢٤٩ مسئلة محوز تخصيص السنة بالسنة الخ                 | ٢٧٨ مسئلة المتكام داخل في عموم متعلق الخطاب              |
| ٢١٩ مسئلة لا يجوز عند الحنفية تخصيص الكتاب            | ٢٨٠ مسئلة خطاب الشارع لواحد من الامة لايم                |
| بخبرالواحد                                            | ٢٨١ مسئلة خطابه تعالى للرسول هل يع الامة                 |
| ٢٥٢ مسئلة الاجاع بخصص القرآن والسنة                   | ٢٨٢ مسئلة خذمن أموالهم صدقة لا يفتضي أخذهامن             |
| ٢٥٢ مسئلة القائلون المفهوم المخالف خصوابه العموم      | كلفوع                                                    |
| ٣٥٤ مسئلة فعل الرسول يخلاف العموم مخصص                | ٢٨٣ مسئلة العام قد يتضمن مد حاوذ ما الخ                  |
| ٢٥١ مسئلة التقرير مخصص عندالشافعية                    | ٢٨٥ مسئلة اذاعلل الشارع حكم بعلة عمف محالها              |
| ٢٥٥ مسئلة فعل العمالي العادل العالم مسئلة فعل العمالي | ٢٨٦ مشالة لا آكل مثلا يفيد العموم                        |
| ٢٥٥ مـ ثلة افراد فردس العام يحكمه لا يخصصه            | ٢٨٩ مسئلة الاستواءيين الششين بوجه مامعلوم الصدق          |
| ٢٥٦ مسئلة رجوع الضميرالي بعض أفراد العام ليس مخصصا    | ووم مسئلة المقتضى مااستدعاه صدق الكلام أوصعته            |
| ٢٥٧ مسئلة القياس محصص عندالاعة الاربعة                | ٢٩٧ مسئلة لمفهوم المخالفة عندقا الميه عوم                |
| . ٣٦٠ فصل المطلق مادل على فردما منقشر                 | ٢٩٨ مسئلة مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر |
| ٢٦١ مسئلة في المطلق والمقيداذ الختلف حكمهما           | ولاذوعهدفي عهدم معناه بكافر                              |
| ٣٦٧ فصلفالامر                                         | ۳۰۰ التفصيصات                                            |
| ٢٧٢ مسئلة صيغة افعل تردلعشرين معنى                    | ٣٠١ مسئلة التفصيص ما ترعقلا ووافع استقراء                |
| ٣٧٣ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ              | ٢٠٢ مسئلة لايجوز تأخير المحص عند الحنفية                 |
| الوجوبلاغير                                           | ٢٠٦ مسئلة التفصيص الى كم                                 |
| ٢٧٧ مـثلة الامرالوجوب شرعية الخ                       | ٢٠٨ مسئلة العام بعد التنصيص ليس بحجة                     |
| ٢٧٧ مسئلة الامراذا كانحقيقة فىالوجوب فقط ففي          | ٢١١ مسئلة العام المخصص مجاؤالخ                           |
| الاباحة والندب بكون مجازا                             | ٢١٦ مسئلة أداة الاستثناء مجازف المنقطع الخ               |
| ٢٧٩ مسئلة صيغة الامربعد المنظر للاباحة                | ٢١٦ مسئلة قداختلف في نحوعلي عشرة الأثلاثة الخ            |
| ٢٨٠ مشلة الاحراطاب الفعل مطلقاعندنا                   | ٢٢١ مسئلة شرط الاستثناء الانصال ولوعرفا                  |
| ٢٨٤ مسئلة صغة الامر لا يحتمل العوم والعدد المحض الخ   | ٣٢٣ مسئلة الاستثناء المستغرق باطل                        |
| ٣٨٦ مسئلة صبغة الامرالمعلق بشرط قبل التكرارالخ        | ٢٢٦ مسئلة الحنفية قالواشرط الاتصال البعضية               |
| ٣٨٧ مسئلة القائلون بالتكرر قائلون بالفود              | ٣٢٦ مسئلة الاستثنامين الانبات نفي وبالعكس                |
| ٢٩١ مسئلة اذاتكروأ مران متعاقبان الخ                  | ٣٣٢ مسئلة الاستثناء بعدجل متعاطفة يتعلق بالاخيرة         |
| ٢٩٦ مسئلة اذا أحر بفعل مطلق فالطلوب الماهية           | ١٣٠٩ الثاني من الخصصات المتصلة الشرط                     |
| ٢٩٣ مسئلة الانيان بالمأموريه على وجهه هل يستلزم       | ٣٤٢ مسئلة الشرط كالاستنناء الافي تعقبه الجل              |
| الاجزاء الخ                                           | ٣٤٢ الثالث من المحصات المتصابة الغاية                    |
| ٢٩٥ فصل النهى اقتضاء كف الخ                           | ٣٤٤ الرابعالمفة                                          |
| ٢٩٦ مسئلة النهى هليدل على الفسادلغة                   | ٣٤٤ الخامس بدل البعض                                     |
| ٢٩٦ مسئلة النهى هل يدل على الفساد شرعا                | ٢٤٥ مسئلة العرف العملي مخصص عندنا                        |
| ۲۹۸ مسئلة المنهى عنه لا يكون ممتنعا                   | ٢٤٥ مسئلة هل معبور تخصيص الكتاب الكتاب                   |

| - |     |   |    |
|---|-----|---|----|
| 4 | G-4 | ٥ | ø  |
|   | -   | • | ж. |

- ١١٠ مسئلة جهورالحنفية والشافعية على أن الغموي لسبقياس
  - ١٢٢ مسئلة النعليق هل عنع السبب أوالحكم
    - ٤٣١ تذنيب التعليق هل سبق مع زوال الحلية
      - ١٣٤ مسئلة فى الكلام على انما

- ٢٩٩ مسئلة المنهى عنه لعينه لا يكون شرعيا عندنا
- ١٠٢ مسئلة النهى في المسات يدل على الفساد
  - ووع مسئلة القبيع لعينه لايقبل النسيخ

    - 7 . و مسئلة النهى يقتضى الدوام 2 . و فصل دلالة اللفظ عند ناأ ربعة

### (ii)

# AL-GHAZĀLĪ

Alin Hissaid Medicanaed Hex Mahamend de Rick de Shall T

Med Sui R

AL-MUSTASFĀ MIN TIM ALŪSŪL

> AL - PRESIDENMA ESPRARY Display Richards BL Ac - Rejab Presidens